

A MADA XX11-A-8 1001 1000 2 9 10 11 12 13 14 3 4 5

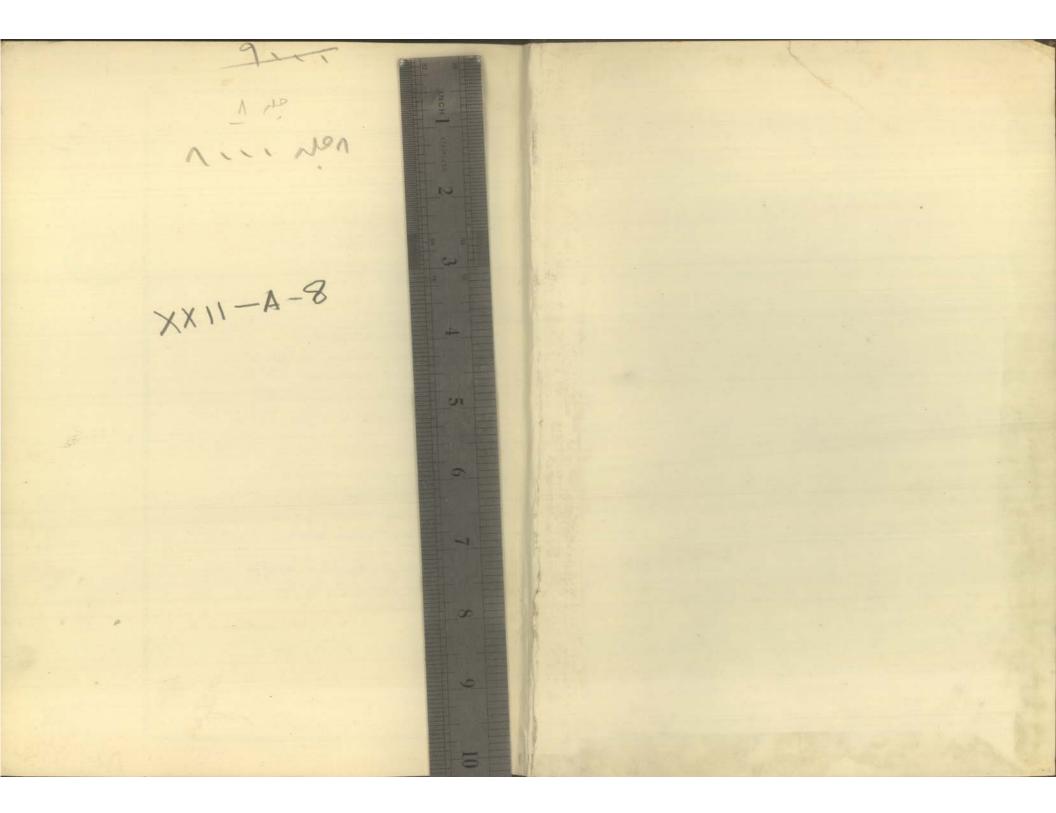

18

﴿ فهرست الجزء الثامن من تفسير أبي حيان رحم الله تعالى ﴾

أولسورة الزخرف

الكلام على قوله تعالى حروالكتاب المين الآيات

ماكان يقوله رسول القه صلى الله عليه وسلم عندارا دته ركوب الدابة وبعد استوائه علها

الكلام على قوله تعالى وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا الآيات

١٣ الكلام على قوله تعالى ولولاأن مكون الناس أمة وأحدة الآيات

١٩ الكلام على قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى با ياتنا الآيات

٢٤ الكلام على قوله تعالى ولماضرب ابن مريم مثلا الآيات

٧٧ الكلام على قوله تعالى ان المجرمين في عداب جهنم خالدون الى آخر السورة

٣٠ أول-ورة الدخان

٣١ الكلام على قوله تعالى حروالكتاب المبين الآيات

٣٧ الكلام على قوله تعالى ولقد تصنابتي اسرائدل الى آخر السورة

٤١ أول ورة الجائية والكلام على قوله حم الآيات

وع الكلام على قوله تعالى تم جعلناك على شريعة من الأمرالآيات

٥٠ الكلامعلى قوله تعالى ولله المثال السموات والأرض الى آخ السورة

٢٥ أول سورة الأحقافي

٣٥ الـكلام على قوله تعالى حرالآيات

٨٥ الكلام على قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا الآيات

٦٢ الكلام على قوله عزوجل ويوم بعرض الذين كفر واعلى النار الآيات

م، الكلام على قوله تعالى ولفدأ هلكنا ماحولكم من الفرى الى آخر السورة

٧٧ و كوفراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن وأي سورة قرأ وكم من قحصل ذلك منه

٦٩ أول سورة القتال

٧١ الكلامعلى قوله تعالى الذين كفر واوصد واعن سيل الله الآيات

٧٦ الكلام على قوله تعالى ان الله بدخل الدين آمنوا الآيات

٨٠ ذكر بعض من علامات الساعة

الكلام على قوله حروجل و مقول الذين آمنو الولائز لتسورة الآيات ٨٤ الكلام على قوله تعالى أم حسب الذين في قاومهم من ص الآيات

٨٦ أول سورة الفتح

٨٨ الكلام على قوله إنافتعنالك فتعاميينا الآيات

٩٢ الكلام على قوله تعالى سقول لل المخلفون الآيات

ه الكلام على قوله عزوجل لقدرضي الله عن المؤمنين الآيات

١٨٦ الكلام على قوله تعالى الرحن علم القرآن الآيات

١٩٣ الكلام على فوله تعالى سنفرغ لكم الآيات

١٩٧ الكلام على قوله تعالى وجني الجنتين دان الآيات

٢٠٠ أولسورة الواقعة

٢٠١ الكلام على قوله تعالى اذا وقعت الواقعة الآيات

٢٠٨ الكلام على قوله تعالى وأصحاب الشهال مأ صحاب الشهال الآيات

٧١٢ الكلام على قوله عز وجل فلاأقسم بمواقع النبوم الآمات

٢١٦ أول سورة الحديد والسكلام على قوله سبح لله الآمات

٧١٧ الكلام على قوله عزوجل آمنوابالله ورسوله الآبات

٢٢٠ الكلام على قوله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى الآيات

٧٧٧ الكلام على قوله تعالى ألم بأن الذبن آمنوا الآمات

٢٧٤ الكلامعلى قوله عزوجل سابقوا الىمغفرة من ربكم الآبات

٧٧٧ الكلام على قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحاوا براهيم الآبات

٢٢٩ أول-ورة المجادلة

٧٣٧ الكلام على قوله تعالى قد مع الله قول التي تعادلك الآمات

٢٣٥ الكلام على قوله تعالى ألم ترالى الذين نهواعن النبوى الآبات

٧٣٧ الكلام على قوله تعالى بالمبهاالذين آمنوا اذاناجيتم الرسول الآبات

٧٤١ الكلام على قوله تعالى سيج لله مافي السموات ومافي الأرض الآمات

١٤٦ الكلام على قوله تعالى للفقر اء المهاجر بن الذين أخرجوا الآمات

٩٤٩ الكلام على قوله تعالى كشل الذين من قبلهم الآمات

٢٥١ أول سورة الممتعنة والكلام على قوله تعالى بالمالذين آمنوا الآبات

٢٥٥ الكلام على قوله تعالى بالمها الذين آمنوا اذاجاء كم للؤمنات مهاجرات الى آخرالسورة

٢٥٨ مبايعة النبى صلى الله عليه وسلم النساء وماصدر من هندام أة سيدنا أبى سفيان من المحاورات اللطمفة

٢٥٩ أول سو رة المف

٠ ٢٠ الكلام على قوله تعالى سبولله الى آخر السورة

٤٣٤ أولسورة الجمة

٢٦٥ الكلام على قوله تعالى يسير لله الى آخر السورة

٧٦٧ الأذان الذي زاده سدناعتان على أذان رسول الله ولم بعب عليه أحد

٢٦٩ أولسورة المنافقون والكلام علهاجمعها وذكر قصص المنافقين

٧٧٤ ماصنعه سيدناعبد الله بن عبد الله بن أ في مع والده حين سمعه يقول التن رجعنا الى المدينة الآية

٥٧٥ أول سورة التغابن والكلام علماجمعها

١٠٠ الكلام على قوله تعالى لقدصدق اللهرسوله الرؤيالي ٢ نوالسورة

١٠٣ أولسورة الحجرات

١٠٤ السكلام على قوله تعالى بالم الذين آمنوا لانقدموا بين بدى اللهو رسوله الآبات

١٠٧ مفاخرة وفديني تمم مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبته لهم واسلامهم بعد ذلك

١٠٩ حديث الحرث بن ضرار الذي كانسبا في نز ول قول الله تعالى با أبها الذين آمنوا إن ماء كم فاسق بنيأفتسنوا

١١١ الكلام على قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآبات

١١٦ الكلام على فوله تعالى با أمهاالناس إنا خلقنا كممن ذكر وأنثى الى آخوالسورة

١١٨ أولسورة ق

١١٩ الكلام على قوله ق والقرآن الآمات

١٢٢ الكلام على قوله عز وجل أفعينا بالخلق الأول الآمات

١٢٤ الكلام على قوله لقد كنت في غفلة من هذا الآيات

١٢٨ الكالم على قوله عزوجل وكم أهلكنامن قبلهم من قرن الآبات

١٣١ أول سورة الذاريات

١٣٢ الكلام على قوله تبارك وتعالى والذار بات ذروا الآمات

١٣٧ الكلام على قوله تعالى هل أناك حديث ضيف ابراهم الآبات

١٤١ الكلام على فوله تبارك وتعالى والساء بنساها بأيد الأمات

١٤٤ أولسورة الطور

150 الكلام على قوله تعالى والطور الآمات

١٥٠ الكلام على قوله تعالى فذكر فأأنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون الآمات

١٥٣ أول-ورةالنجم

١٥٦ الكلام على قوله تعالى والنجم الآمات

١٥٨ مبعث في المرقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء أهو الله عز وجل أم جبريل

١٥٩ معثفى شجرة المنتهى

١٦٠ اللاتوالعزى ومناة

١٦٣ الكلام على قوله تعالى وكم من ملك الآيات

١٦٥ الكلام على قوله تعالى أفرأ بت الذي تولى وأعطى فليلاالآبات

١٧٧ الكلام على قوله افتربت الساعة الآبات وذكر معجزة انشقاق القمر

١٧٨ الكلام على قوله كذبت عادالآبات

١٨١ الكلام على قوله تعالى كذبت قوم لوط الآبات

١٨٤ أول سورة الرحن

٢٠٩ الكلام على قوله تعالى هل أتى على الانسان حين الآيات

٣٩٧ الكلام على قولة تعالى و يطاف علهم ولدان الى آخر السورة

٢٠٤ سورة المرسلات

٣٠ ٤ الكلام على قوله تعالى والمرسلات عرفا الآيات

٢٠٤ الكلام على قوله تعالى انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون الى آخوالسورة

٥٠٤ سورة النبأ

11 الكلام على قوله عمر بتساء لون الأبات

١١٤ الكلام على قوله تعالى انجهنم كانت من صادا الى آخر السورة

٢١٦ سورة النازعات

١٨٤ الكلام على قوله والنازعات غرقاالأمات

٤٧٧ الكلام على قوله تعالى أأنتم أشد خلقالي آخر السورة

٥٧٤ أول سورة عس

٢٧٤ الكلام على قوله تعالى عس وتولى الى آخرها

٣٠٤ سورةالتكوير

١٣١ الكلام على قوله تعالى إذا الشمس كو رت الى آخرها

٢٥٥ سورة الانقطار والكلام على قوله اذا السهاء انفطرت الى آخر السورة

A+3 أول سورة المطففين والكلام عليها

٤٤١ الكلام على قوله كلاان كتاب الأبرار الي آخرها

٣٤٤ أول سورة الانشقاق

يزي الكلام على قوله اذا السهاء انشقت الى آخرها

٨٤٤ أول سورة البروج والكلام علهاالي آخرها

٣٥٤ أول مورة الطارق والكلام علهاالي آخرها

٧٥٤ سورة الأعلى

٠٦٠ مورة الغاشة

١٩٤ الكلامعلى قوله هل أناك حديث الغاشية الى آخرها

٥٢٥ سورة الفجر

٢٦٤ الكلام على قوله تعالى والفجر الي آخر السورة

٢٧٤ سورةاليلد

١٤٧٤ الكلامعلى قوله تعالى لا أفسم بهذا البلدالي آخرها

٤٧٧ مورة والشمس والكلام علما

١٨٤ سورة الليل والسكلام علما

ع٨٤ سورةالفنحي

٧٨٤ سورة ألم نشرح

٠٨٠ أولسورة الطلاق

٧٨١ سب نز ولهاومناستها القبلهاوال كالام على الطلاق العدة وما يتعلق بذلك

٣٨٣ الكلام على العدة

٢٨٨ أول سو رة التعريم

٧٨٩ ماستعلق بقصةر سول اللهمع بعض أزواجه

٢٩٢ الكلام على قوله تعالى بالم إللة بن آمنوا تو بوا الى الله الى آخر السورة

٢٩٦ أول-ورة الماك والكلام على فوله تعالى تبارك الذي الأمات

٣٠١ الكلام على قوله تعالى أأمنتم من في السهاء أن يخسف بكم الي آخر السورة

ع ٠٠٠ أول سورة القلم

٥٠٥ الكالام على ن والقلم الآيات

٣١٤ الكلام على قوله ان للتقين عندر بهم جنات النعم الى آخر السورة

١٨٨ أول سورة الحاقة

٣٢٠ الكلام على قوله الحاقتما الحاقة الآمات

٣٧٤ الكلام على قوله تعالى فأمامن أوتى كتابه بمينه الآيات

٣٢٧ الكلام على فوله تعالى فلاأقسم عاتبصر ون الى آخر السورة

٠٣٠ أول سورة المعارج

٣٣١ الكلام على قوله تعالى سأل الله الآمات

و٣٥ الكلام على قوله فال الذين كفروا قبال مهطمين الى آخر السورة

٧٧٧ أول ورة نوح

٣٣٨ الكلام على قوله تعالى إناأر سلنا نوحا الآيات

. ٣٤ الكلام على قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله الى آخر السورة

عع أولسورة الجن

٣٤٥ الكلام على فوله تعالى قل أوحي إلى الآيات

٣٥٢ الكلام على قوله تعالى وأن لو استقام و اعلى الطريقة الى آخر السورة

٢٥٨ أول سورة المزمل

٥٩ الكلام على قوله تعالى باأس المزمل الآيات

٣٦٤ الكلام على قوله فكيف تتقون ان كفرتم الى آخر السورة

٣٦٨ أول سورة المدتر

٣٦٩ الكلام على فوله باأم اللد ر الآبات

٣٧٧ الكلام على قوله تعالى كذلك يضل اللمن يشاء الى آخر السورة

٣٨١ أول سورة القيامة

٣٨٤ الكلام على قوله تعالى لا أفسم بيوم القيامة الى آخر السورة

٣٩١ أولسورة الدهر

| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحفة              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨٩ سورةالتين     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩٩١ سورةالعلق     |
| The state of the s | هه٤ سورةالقدر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٩٧ سورةالبينة    |
| The state of the s | ١٩٩ سورة الزلزلة  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٧ سورةالعاديات  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٦ سورةالقارعة   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٧ سورةالتكاثو   |
| The state of the s | ٥٠٥ سورةالعصر     |
| THE RESERVE TO SERVE  | سورةالهمزة        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١١ سورةالفيل     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١٣ سورة قريش     |
| The state of the s | ٥١٦ -ورةالماعون   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١٨ سورة الكوثر   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢٠ سورة الكافرون |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲٥ سورة النصر    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٤٥ سورة اللهب    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٧٥ سورةالاخلاص   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٩٥ سورةالفلق     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣١ سورةالناس     |
| ( تمت الفهرست ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

200

الجزءالثامن

KEN SERVER SERVER WERE SERVED SERVER

﴿ من التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط ﴾

تأليف أوحد البلغاء المحققين وعدة النعاة والمفسرين أثير الدين أبي عبد الله محدين يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الجيائي الشهير بأبي حيان المولودسنة ١٥٤ المتوفى بالقاهرة سنة ١٥٥ رحدالله ويؤاد دار رضاء آمين

ومهامشه تفسيران جليلان ، أحدهما الهرالمادمن البحر لأبي حياناً بينا ، وتأنيهما كتاب الدراللقيط من البحر المحيط لتأميذاً بي حيان الامام تاج الدين أبي محمد أحد بن عبد القادر بن أحد بن مكتوم القيسى الحنفى النعوى المولودسنة ٢٨٧ المتوفى سنة ٧٤٩ ثورالله ضريحه ، مجمولا النهر بصدر الصحيفة مفصولا بينه و بين الدر اللقيط بجدول

طبعه االكتاب على نفقة سلطان المغرب الاقصى جلالة أمير المؤمنين وحامى حوزة الدين فرع الشجرة النبوية وخلاصة السلالة الطاهرة العاوية سيدناومولانا ع كفيت ابن السلطان مولاى الحسن ابن السلطان سيدى محمد خلد الله ملكه

بتوكيل الحاج محمد بن العباس بن شقر ون خديم المقام العالى بالله الآن بنغر طنعة وو كيل دولة المغرب الاقصى سابقا بمصر على بدنجله الحاج عبد السلام بن شقر ون في تنبيه لا المحتوز ولأحد أن بطبع أى كتاب من الكتب الثلاثة المذكورة وكل من بطبع أى كتاب منها يكون مكاف البراز أصل قديم يثبت أنه طبع منه والا فيكون مسؤلاعن التعويض قانونا

وخدمة لكتاب الله وأداء لبعض ما يجب قد بذلنا وسع الطافة وأحضر ناأصو لامعمّد معوّلا عليها مأنو روعن فحول علماء العرب والشرق مقابلة على نسخ موثوق بها بالكتبخانة الخدوية المصرية وعلى الله سبعانه التوكل و به الاعانة

( الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ \_ ه )

مطعالتعاده يواركافط مطر

COLACE ACED ACED ACED ACED ACED ACED

1-6

الم قالوا إناوجدنا آباه ناعلى أمتنو إناعلى أنارهم مهتدون و وكذلك ماأرسلناه ن قبلك في قريقمن ندير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمةو إناعلى آنارهم مقتدون وقال أولوجنت كربأهدى عاوجدتم عليه آباء كم قالوا إناما أرسلتم به كافرون به فانتقبنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكانيين \* و إذقال الراهيم لأبيه وقومه إنني را الماتعبدون \* إلاالذي فطرني فانه مسمدين ه وجدالها كلة افية في عقب لعلهم رجعون و بلمتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ، ولماجاءهم الحق قالواهنا اسحر و إنابه كافرون ، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ه أهريقسمون رحت ربك نعن فسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياو رفعنا بعد مفوق بعض درحات المتخد بعضا مخرياو رجت ربك خسر ما محمعون ، ولولاأن لكون الناس أمّةواحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من ففة ومعارج علمانظهرون ه ولبيونهم أبواياوسر راعلهات كؤن و وزخرفاوان كلذلك لمامتاع الحياة الدنماوالآخرةعند ربك للنقين ، ومن بعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانافهوله قرين ، وانهم ليصدونهم عن السبيل و محسبون أنهم مهتدون ، حتى اذاحاء ناقال يالىت بيني و بينك بعد المشرقين فيلس القرين \* وان ينفع اليوم إذ ظامتم انكرفي العداب مشتركون \* أفأنت تسمع الصم أوتهدي العمى ومن كان في ضلال مبين ٥ فامانذ هبن بك فانامنهم منتقمون ٥ أونر منك الذي وعدناهم فاناعاب مقتدرون و فاستسال بالذي أوحى المانانك على صراط مستقيم و وانعلذ كرلك ولقومك وسوف تسشاون ، وسشل من أرسلنامن قبلات من رسلنا أجعلنامن دون الرحن آلفة يعبدون ، ولقد أرسلناموسي الياتناالي فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين ، فلما جاءهما "ياتنا اذاهم مهادض حكون و وماتر مهمن آنة إلاهي أكرمن أختها وأخفناهم بالعذاب لعلم مرجعون ، وقالواياأ به الساحر ادع لناريك عاعبد عند لا انتالم تدون ، فلما كشفنا عنهم العنداب اذاهم منكثون م ونادى فرعون في قومه قال ياقوم ألس لي، للمصر وهنده الأنهار تعرى من تعتى أفلاتبصرون \* أمأنا خرمن هـ ندا الذي هومهان ولا مكادبين ، فلولا ألق عليه أسو رةمن ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين و فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانواقوما فاسقين ۾ فلما آسفو ناانتقمنامنهم فأغر قناهم أجمين ۽ فحلناهم سلفاو شلاللا خرين جولما ضرب إن مرع مثلااذاقومك منه يصدون ، وقالوا أ آ لهتناخيراً مهوماضر بوه الث إلاجدلابل هم قوم خصمون ، إن هو إلاعبد أنعمنا علمه وجعلناه مثلا ليني اسر السل، ولو نشاء لجعلنامنكم ملائكة في الارض مخلفون و وانه لم الساعة فلا غترن جاواتيمون هـ فـ اصراط مستقيم و ولاامدنكم الشيطان اندلك عدوميان ه ولماحاء عسى البينات قال قدجنت كالحكمة ولأبين لكر بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطبعون ، ان الله هو ربي و ربك فاعبدوه هذا صراط مستقم و فاختلف الأحزاب من بينهم فو بل للذين ظامو امن عذاب يوم ألم و هل ينظرون الا الساعة أن تأثيهم بعته وهم لايشعرون ، ألأخلاء يومند بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ، ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون ، الذين آمنوابا ياتنا وكانوا مسلمين ، ادخاوا الجنة أنتم وأرواج تعبرون " يطاف عليهم بصعاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتها الأنفس وتلد الأعين وأننم فهاخالدون \* وتلك الجنة التي أو رئموها عما كنتم تعملون \* لكرفيها فاكهة كثيرة منهاتاً كلون ، ان الجرمين في عداب جهنم خالدون ، لا يفترعنهم وهم في مبلسون ،

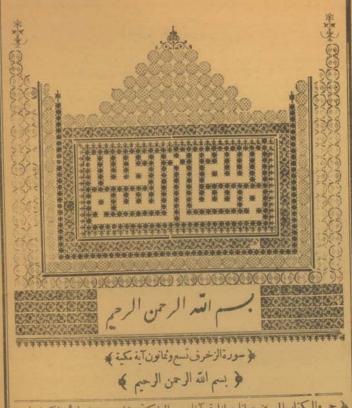

ولل تعليم والكتاب المسين و إناجعلناه قرآنا عربيالعلكم تعقلون و وانه في أمّ الكتاب الدينا العلي حكم و أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قومامسرفين و وكم أرسلنام ونبي في الأولين وماياتهم من نبي إلا كانوابه يستهزؤن و فأهلكنا أشدّ منهم بطشاوم في مثل الأولين ولأن سألتهم من خلى السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم والذي جعل المائم مهدا وجعل كم الذي جعل المائم المائم من العلاق والأنعام ماتر كبون و كنلات خرجون و والذي خلى الوجعل لكم من العلا والأنعام ماتر كبون وما كنلات عروم عنه كروانعمة و بكا السقوية عليه وتقولوا سمعان الذي سخر لناهدا وما كناله مقرين و وإنالى بنالمنقلون و وجعلوا له من عباده جزأ إن الانسان لكفود مبين و أم انحذ محاصل من العلائكة وجهم سود اوهو كظم و أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غيرمبين و وجعلوا الملائكة وجهم سود اوهو كظم و أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غيرمبين و وجعلوا الملائكة وجهم سود الوحن إنانا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويستلون و وقالوا لوشاء الرحن ماعبدناه ماله بذلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بعداله من علم بذلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزصون و أم آينياهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إن هم إلا يعزو صور المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة و المنافرة المنافرة و المنا

﴿ سورة الرخرف ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ حم والكتاب المين ﴾ هذه السورة مكية ﴿ اناجملناه ﴾ أي صيرناه وهوجواب القسم وهومن الافسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونهمامن واد واحدوالكتاب القرآن وأم الكتاب اللوح المحفوظ وهذا فيه مشمر يف القرآن وترفيع بكونه (٤) لديه عليا على جيع الكتب وعاليا عن وجوه الفساد حكما أى ما كاعلى ساز الكتب

وقرى اما بكسرالممزة

﴿أَفْتَصْرِبَ ﴾ قال ابن

عباس المعنى أفنسترك

تذكيركم وتعنو بفك

عفواعنكم وعفوا عن

اجرام وأن كنتم كالما

ذكر خطابا لقريش

فنضرب عنكم الذكر

وكان هذا الانكاردليلا

على تكذيبهم للرسول علمه

السلام وانكار الماء جاء

به آنسه الله تعالى بان عادتهم

عادة الام السابقة من

استهزائهم بالرسل وانه

تعالى أهلكمن كانأشد

منهم بطشاأى أكثرعددا

وعدداوجلدا ف ومضى

مثل الأولين إأى فلعذر

قريش ان بحل بهم مثل

ماحل بالاولين مكذبي

الرسل من العقو بة بولأن

سألتهم إداحتجاج على

فريش بما بوجب

التناقض وهو افرارهم

بان موجد العالم العاوى

والسفلي هوالله تعالى نم

هم يتخذون أصناما آلحة

من دون الله تعالى بعبدونها

والظاهرأنخلقهن العزيز

وماظامناهم ولكن كانواهم الظالمين عو ونادوايامالك ليقض عليناريك قال انكمما كثون ع لقدجتنا كمالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وأمأ بموا أمرافانامبرمون وأم بحسبون اللانسمع سرتهم ونجواهم بلى و رسلنالديهم يكتبون ، قل ان كان للرحن ولدفأناأول العابدين » سعان ربالسموات والأرض رب العرش عماصفون و فنرهم يخوضواو بلعبواحتي يلاقوا ومهم الذي وعدون \* وهو الذي في السهاء إله وفي الارض إله وهو الحكم العلم ، وتبارك لذى له ملك السموات والأرض ومايينهما وعنسه علم الساعة والسه ترجعون \* ولا علك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلا من شهدالحق وهم يعامون و ولنن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يۇفىكون « وقىلەيارىبان ھۇلاءقوملايۇ منوىن ، فاصفح عنهـموقل سلام فسوف يعامون ﴾ \* يعشو يعرض ويعشى يعمى \* وقال ابن قتيبة لم ترأحـ ما حكى عشوت عن الشي عرضت عنمه وانما يقال تعاشيت عن كذا وتعاميت اذا تغافلت عنه وتقول عشوت الى الناراذا مندلات عليها ببصر ضعيف ﴿ وقيمل عشى يعشى اذا حصلت الآفة في بصر موعشا يعشو نظر لمعشى ولا آفقه كإقالواعر جلن به الآفة وعرجلن مشي مشية العرجان وف غيرعرج

متى تأنه تعشو الى ضوء ناره ، تحد خبر نار عندها خبرموقد

أى تنظر اليهانظر المشى لما يضعف بصرمن عظم الوقوديد ومنه قول حاتم أعشواذاماجارتى برزت ، حتى بوارى جارتي الخدر

والصعفة قال الجوهريهي القصعة وقال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تلها تسبع العشرة نم الصعفة تسع الجسة تم المكيلة تسع الرجلين والثلاثة والصعيفة الكتاب والجع حعف وحمائف الكوب قال فطرب الابريق لاعروقله وقال الأخفش الابريق لاخرطوماه وقبل كالابريق الاانه لأأذن له ولامقبض ، قال أبومنصو رالجواليتي انحيا كان بغيرعر وةليشرب الشارب من أين شاء لان العروة ترد الشارب من بعض الجهات انتهى \* وقال عدى

متكنا تصفق أبوابه و يسعى عليه العبدبالكوب

« أبرم قال الفراء أبرم الأمر بالغ في حكامه وأبرم القاتل اذا أدهم وهو القنسل الثاني والاول بقال له سجيل كاقال زهير ، من سجيل و برم ، انهى والابرام أن مجمع خيطين عميفتلهما فتلامتقنا والبريم خيط فيه لونان ﴿ حم والكتاب المبين ، الاجملنا ، قرآ ناعر بيالعلكم تعقاون ، وانه فيأم السكتاب لدينالعلى حكيم ، أفنصر بعنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين ، وكم أركنامن نبي في الأولين ﴿ وما يأتهم من نبي الا كانوا به يستهز نُون ﴿ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ، ولئن سألتهمن خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العز يزالعليم ، الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلالعلكم تهتدون ، والذي نزل من السهاء ماء بقدر

العليم هونفس المحتكى من كلامهم ولابدل كونهم ذكروا في مكان خلقهن الله السلايقولوا في سؤال آخو خلقهن العزيز العليم ﴿ والذي جعل لكم ﴾ أهو من كلام الله تعالى خطابالهم بتذكر نعمه السابقة وكر رالفعل في الجواب في قولهم خلقهن العزيز العليم مبالغة في التوكيدوفي غير ماسؤال اقتصر واعلى ذكر اسم الله تعالى اذهو العلم الجامع للصفات العلاو جاء الجواب مطابقا السؤال من حيث المعنى لامن حيث الفظ لان من مبتدأ فلوطابق في اللفظ كان بالاسم مبتدأ ولم يكن بالفعل ولعلكم تهدون ك

فأنشر فأبه بلدة مميتا كدلك تخرجون هوالذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعاء ماتر كبون ، لتستو واعلى ظهو ره تم تذكر وانعمة ربكم اذا استو يتم عليه وتقولوا سبمان الذي مخر لناهـ داوما كناله مقرنين ، وانا الى بنالمنقلبون ، وجماواله من عباده جزأ إن الانسان لكفور مبين ، أم اتخذ ما يخلق بنان وأصفا كم البنين ، واذا بشر أحدهم عاضر الرحن مثلاظل وجههمسودا وهو كظيم ﴿ أُومِن يَنْسُو فِي الحَلِية وهوفي الخصام غيرمبين ﴾ هذه السورة مكيةوقال مقاتل الاقوله واسأل من أرسلنامن قبلك من رسلنا وقال بن عطية باجاعأهل العلم وإناجعلناه أي صبرناه أوسمناه وهوجواب القسم وهومن الأفسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونهما من وادواحه ونظيره قول أي تمام ه وتناياك انهاأ عريض ، وقيل والكتاب أربدبه الكتب المتزلة والضمير في جعلناه بعود على القدر آن وان لم يتقدم له صريح الذكرلدلالة الممنى عليه و وقال الرمخشري جعلناه بممنى صيرناه معدى الى مفعولين أو بممنى خلقناه معدى الىواحد كقوله وجعل الظامات والنوار وقرآ ناعر بياجال ولعل مستعار فلعني الارادة لتلاحظ معناها ومعنى الترجيأي خلقناه عربياغيرعجمي أراد أن تعقله العرب ولئلا يقولوا لولافصلت آياته انهى وهوعلى طريقة الاعستزال في كون القرآن بخياوةا وأم الكتاب اللوح الحفوظ لانه الأصل الذى أثبت فيه الكتب وهذا فيهتشر يف للقرآن وترفيع بكونه الدبه علياعلى جميع الكتب وعاليا عن وجوه الفادحكما أي ما كاعلى سار الكتب أويكم بكونه في غاية البلاغة والفصاحة ومحمة المعاني ه قال قنادة وعكرمة والسمدي اللوح المحفوظ القرآن فيه بأجعه منسوخ ومنه كان جبريل منزل وقسل أمالكتاب الآيات الحكات لقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب ومعناه أن سورة حم واقعة في الآيات الحكات التيهي الأم ه وقرأ الجهور في أميضم الهمزة والاخوان بكسرهاوغزاها ابن عطية يوسف بنعرو الىالعراق ولم يعزها للاخوان عقلة منه يقال ضربعن كذا وأضرب عنهاذا أعرض عنه ، والذكر قال الضحال وأبوصالح القرآن أي افتراني عنكم القرآن وقولهم ضرب الغرائب عن الحوض اذأدار هاونحاها وقال الشاعر

اضرب عنك المموم طارقها و ضربك السف قونس الفرس وقب ل الذكر الدعاء الى الله والنخو بف من عقابه ﴿ قَالَ الرَّ يَخْشِرِي وَالْفَاءُ الْعَطْفَ عَلَى مُخْدُونَ تقديره أنهملكم فنضرب عنكم الذكرانكارا لان يكون الأمرعلى خلاف ماقدم من انزاله الكتاب وخلقه قرآ ناعر ببالتعقاوه وتعماوا بموجبه انتهى وتقدم الكلام معه في تقديره فعلامان الهمزة والغاءفي تحوأفل يسبروا أفلانعقلون وبينهاو بين الواوفي تحوأولم يسبروا كاوأن المذهب الصحيح قول سببو يه والتمو بين أن الفاء والواو منوى بهما التقديم لعطف مابعدها على ماقبلهما وأن الهمزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر الكلام ولاخلاف بين الهمزة والحرف وقدر ددنا عليه فوله وقال ابن عباس ومجاهد المعني أفنتر الانذ كبركم وتعنو يفكم عفواعن كروعفواعن اجرامكأن كننمأومن أجلأن كنتم قومامسرفين أيهندالايصلحونحا فتادة اليأن المعني صفحا أيمعفوا عنمة أي نتركه تم لانواخلون بقوله ولابتدبر ولاتنهون عليهوهذا المعي نظير قول الشاعر ثمالصباصفحابساكن ذى الفضاء وبصدع قلبي أن بهب هبوبها

البنون وقوله مما يخلق تنبيه على استعالة الولدذ كرا كان أو أنثى ﴿ واذابشر ﴾ تقدم الكلام عليه ﴿ أومن ينشأ في الحلية ﴾

أحبينا ﴿ بهبلدتمينا ﴾ ذكر علىمعنى القطروبلدة اسم جنس ﴿ لتستووا على ظهوره ك تقدم قوله مانر كبون وهي موصولة و براعى فيها اللفظ والمعنى فرا عاة المدنى في قوله ظهورح تجعوص اعاة اللفظ حدث أضاف الظهورالي الضم برالمفرد وكذافها يعد ذلك في قوله عليه وفي الاشارة في قوله هذا وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع رجله في الركاب قال يسمالله فاذا استوى على الداية قال الحديثة على كلحالسعانالذىسغر لناهدا الىقوله لمنقلبون وكر ثلاثا وهلل ثلاثا والمقرن الغالب الضابط المطيق للشئ يقال أقرن الشئ اذا أطاقه والقرن الحبــل الذي يقرن به ﴿ وجعاواله ﴾ أي كفار قريش والعرب له أي لله تعالى ﴿من عباده ﴾ أى عن هر عسده ﴿ حزاً ﴾ أى نصيباً وهـ و قولمم الملائكة بناتالله ﴿ أم انعنا كا استفهام انكار وتوبيخ لقلة عقوله كف زعوا انه تعالى اتحدلنفسه ماأنتم تكرهونه إوأصفاكم جعللك صفوةماهو محبوب لكم وذلك هو

أى ينتقل في عره حالا فالذي لايليق وهو الحلى الذي لايليق الابالانات لازواجهن وهوان خاصم لازواجهن وهوان خاصم التدبر والتأسل أطهر البنين علين وكان في ذلك الشارة الى أن الرجل المناسبة الذين كاللرأة وان يكون مخسوشنا

المعنى المن حيث اللفظ الان من مبتدا فاوطابق في اللفظ كان بالاسم مبتدا ولم يكن بالفعل لملكم في المراقعة المنطقة والمنطقة والمنطقة

لتغم أنتيا بنخيرقريش ه فتقضى حواثج المسلمينا

ورع الزجاح أنهالغة جدة وذلك خلاف مازع النعو يون والضعير في ظهو ره عائدها ماكانه قال على ظهو رماتر كبون قاله أبوعبيدة فلذلك حسن الجع لان ما تحالفظ ومعنى فن جمع فباعتبار المعنى ومن أفر دفياعتبار اللفظ ويعين من الفلك والانعام وقال الفراء تعوامت قال أضاف الفلهو رثم تذكر والمائي قالو بكم نعمة ربكم معترفين بهامستعظمين لها لايريدالذكر باللسان بل بالقلب ولذلك قابله بقوله وتقولوا سبعان الذي سعر لناهد المى تتزهوا الله بعرب المقول وجاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا وضع رجله في الركاب قال بعم الله عاذا المتوى على الدابة قال الحديث المعلى على حال سبعان الذي سعر لناهد اللي قوله لمتقلبون وكبرثلاثا وهل ثلاثا وقالوا اذاركب في السفينة قال بسم الله بحراها وم ساها الى رحم و يقال عند النزول منها اللهم أنز لنامنز لامباركا وأنت خير المنزلين والقرن العالب الصابط المطبق الشي يقال أقرن الشياذا المنافدة وقال ابن هرمة

وأقرنت ما حلتني ولقسله و يطاق احتمال الصدياد عدوا لهجر وحقيقة أقرنه وجده قرينته ومايقرن به لان الصعب لا يكون قرينة للمنعف و قال الشاعر وابن اللبون اذا مالذ في قرن و لم يستطع صولة البذل القناعيس والقرن الحبل الذي يقرن به وقال أبو هبيد فلان مقرن لفلان أي ضابط له والمعني انه ليس لنا

من القوة مانضبط به الدابة والقلك وانما الله الذي سفر ها وأنشد قطرب لعمر و بن معديكرب لقديم القبائل ماعقيل ه لنافي النائب ات عقر نينا

وقرى المقترنين اسم فاعل من افترن هواناالى ربنالم تقلبون أى داجعون وهواقرار بالرجوع الى الشوبالبعث الانالرا كب في مظنة الهد لاك بالفرق اذاركب الفلا و بعثو رالدابة اذركو بهاأم

وقول كثير صفوحاف القال الابخيلة ، فن مل مها ذلك الوصل ملت « وقال ابن عباس المعنى أفسيتم أن نصفح عنكم ولما تفالواما أمرتم بموقال الكلي أن نترككم هملابلاأم ولانهى وقال مجاهدا بضاأن لانعاقبكم بالتكفيب وقيل أن نترك الانزال القرآن من أجل تكدبهك وقسرأحسان بنعب دارحن الضبغي والسميط بن عير وشميل بن عادرة بضم الماد والجهبو ربفتمها وهالغنان كالسد والسدوانتصاب صفحاعلي أنغمصدر من معني أفنضرب لأن معناءأفنصفح أومصدر فيموضع الحال أي صافين قالها الحوفي وتبعه أبو البقاءه وقال الزعشري وصفحاعلى وجهين إمامصدر من صفح عنه اذاأعرض منتصباعلى أنهمفعول اله على معنى أفنعزل عنكمانزال الفرآن والزام الحجة بهإعراضاعنكم وإماءمني الجانب من فولهم نظر اليهبد فح وجهه وصفح وجهه على معنى أفنتهم عندكم حانبا فينصب على الظرف كاتقول ضعمحانبا وامش جانبا وتعضده قراءة من قرأصفحا بالضم وفي هذه القراءة وجه آخر وهوأن يكون تحفيف صفح جمع صفوح و ينتصب على الحال أي صاف بن معرض بن ، وقال ابن عطية صفحا انتصابه كانتصاب صنع الله انتهى يعنى أنه مصدر مؤ كملفهون الجله السابقة فيكون العامل فيه يحذوفاولا يظهر هذا الذى قاله فليس انتصابه انتصاب صنع الله و وقر أنافع والاخوان بكسر الهمزة واسرافهم كان متعققاف كيف دخلت عليه ان الشرطية التي لاتدخيل الاعلى غير المتعقق أوعلى المتعقق الذي انبهم زمانه ، قال الزمخشري هومن الشرط الذي ذكرت أنه يمدر عن المدل بصعة الأمر المتحقق لنبوته كإبقول الاجبران كنت علت الثفوفني حقى وعوعالم بذال ولكنه عنيل في كلامه ان تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستعقاق مع وضوحه استجهالاله ، وقرأ الجهورأن بفتم الهمزةأي من أجلأن كنتم وقال الشاعر وأتجزع أنبان الخليط المودعه وقرأ ذيدبن على الأحتنم بذال مكان النون ال كرخطابا لقريش أفنضرب عنكم الذكر وكان هذا الانكار دلسلاعلى تكذيهم للرسول وانكار الماجاء به آنسة مالى بأن عادتهم عادة الأمم السابقةمن استهزائهم بالرسل وأنه تعالى أهلثمن كان أشد بطشامن فريش أى أكثرعد داوعد دا وجلداومضي مثل الأولين أي فليصدر قريش أن يعل بهم مثل ماحل الأولين مكذبي الرسل من العقوية ، قال معناه قتادة وهي العقوية التي سارت سيرالمثل وقيسل مثل الأولين في المكفر والتكذيب وقسر يشسلكت مسلكها وكأن مقبلاعله والخطاب فى قدوله أفنضرب عنكم فأعرض عنهم الى اخب ارالغ اثب في قوله فأهلكناأت دمنهم بطشاه ولأن سألتهم احتجاج على فريش بمابوجب التناقض وهوافر ارهم بأن موجد العالم العاوى والسفلي هواللة نمهم يتغذون أصناما آلهةمن دون الله يعب دونهم ويعظمونهم يه قال ابن عطبة ومقتضى الجواب أن يقولوا خلفهن الله فاساذ كرتعالى المعنى جاءت العبارة عن الله تعالى بالعزيز العليم لسكون ذلك توطئة لماعددمن أوصافه الذي ابتدأ الاخبار بهاوقطعها من الكلام الذي حكى معناه عن قريش انتهى ه وقال الزمخشرى لينسبن خلقها الى الذي هـ ندة أوصافه وليسندنه اليته انتهي والظاهر أن خلقهن العزيز العلم نفس الحسكى من كلامهم ولابدل كونهم ذكر وافي مكان خلقهن الله أن لايقولوافي سؤال آخر خلقهن العزيز العليم دوالذي جعل لكم من كلام الله خطابالم بتذكير نعمه السابغة وكر والفعل في الجواب في قوله خلقهن العز يزالعلم مبالغة في التوكيد وفي غير ماسؤال

اقتصروا علىذكراسم الله إذهوالعلم الجامع للمفات العلاوجاء الجواب مطابقاللسؤال من حيث

فيه خطر ولانومن السلامة فيه فقوله هذا تذكير بانه مستشعر الصير و رة الى الله ومستعد المقائه فهو لا يترك ذلك من قلبه ولالسانه » وجعاوا له أى وجعل كفار قريش والعرب له أى الله في عباده أى من هم عبسد الله جزء أله قال مجاهد نصيبا وحظاوه وقول العرب الملائكة بنات الله و وقال قنادة جزأ أى نداوذلك هو الأصنام وفرعون ومن عبد من دون الله وقيل الجزء الاناث قال بعض الله و يبن يقال أجز أت المرأة اذا ولدت أنى ه قال الشاعر

ان أجزأت و ق يومافلاهج ، قد تجزى الحرة المذكار أحيانا

وجعاوا الملائكةلذين

( الدر )

﴿ سورة الزخرف ﴾

ب سم الله الرحن الرحيم ﴾

(ع)ومبين في هذا الموضع

غسيرمتعد انتهى (ح)

ليس سعين ماذكر بل

بجوز أن يكون معناه

ظاهرالكفران ومظهرا

لجحوده كاقلنا

همعبادالرحن

قبل هذا البيت مصنوع وكذاقوله هزوجها من بنات الأوس بجزئة ، ولماتف مم انهم معترفون بالدنعالي هوخالق العالم أنكرهلهم جعلهملله جزأوقداعترفو ابانه هوالخالق فكيف وصغوه بصفة المخلوق وان الانسان لكفو رنعمة خالقه مبين مظهر لجحوده والمراد بالانسان من جعل لله جزأ وغيرهم من الكفرة وقال ابن عطية ومبين في هـندا الموضع غير متعداتهي وليس متعين ما ذكر بل يجوز أن يكون معناه ظاهر الكفران النع ومظهر الجموده كإقلناه أم اتعذيم العلق بنات استفهام انكار وتوبيج لفلة عقولهم كيف زعموا انه تمالي اتحذ ليفسه مأنتم تكرهونه حين تم تسودوجوهكم عنسدالتنشير بهن وتثدونهن وأصفا كمجعل لكرصفوة ماهو محبوب وذلك بنون وقوله ما العلق تنبيه على استعالة الولدذ كرا كان أوأني وان فرص انعاد الولدفكيف يحارله الأدنى ويخمكم الأعلى وقدم البنات لانه المنكر علهم لنسبتهن الى الله وعرف البنين دون لبنات تشريفا لهم على البنات ، واذا بشراً حدهم تقدم تفسير نظيرها في سورة النعل ، أومن نشؤ في الحلية أي ينتقل في عره حالا في الحلية وهو الحلي الذي لا يليق الابالا مات دون الفحول لترنبن بذلك لأزواجهن وهو انخاصم لاسين لضعف العقل ونقص التدبر والتأمل أظهر بهمذا لقوقهن وشفوف البنين علهن وكانفى ذلك اشارة الى ان الرجل لايناسباه التزين كالمرأة وانبكون مخشوشنا والفحلمن الرجال أبي أن يكون متصفا بصفات النساء والظاهرانه أراد بن نشو في الحلية النساء \* وقال ان عباس وبحاهـ دوقتادة والسدى و بدل هليه قوله وهوفي الخصام غيرمبين أى لايظهر حجة ولابقيم دليلا ولا يكشف همافي نفسه كشفاوا ضحاو بقال فلاتجد امرأة لاتفسد الكلام وتخلط المعاني حتىذكر عن بعض الناس انه قال اذا دخلناعلي فلانة الانخرج حتى تعلم انعقلها عقل احرأة ، وقال ابن زيد المرادين ينشؤ في الحلية الأصنام وكانوا يتعذون كثيرامهامن الذهب والفضة ويعملون الخلي على كثيرمها ويبعدهذا القول قوله وهوفي الخصام غيرمبين الاان أريد بنني الابانه نفي الخصام أى لا يكون منها خصام فانه كقوله

على لاحب لا بهتدى بمناره و أى لامنارله فيهتسدى به ومن في موضع نصب أى وجعاوا من ينشأ و يجو ر أن يكون في موضع و مع هلى الا بتداء أى من ينشأ جعلو دالله و و و را الجهور ينشأ مبنيا للفعول محففا وابن عباس و زيد بن على والحسن و مجاهد والجحدرى في قول مبنيا للفعول محففا وابن عباس و زيد بن على والحسن و عالم و مبنيا للفعول والمناشأة بمعنى الانشاء للفعول مسيده المحلول والمناشأة بمعنى الانشاء للفعول والمناشأة بمعنى الانشاء كالمعالاة بمعنى الاعلاء وفي الحصام متعلق بمحذوف تفسيره غير مبنيا المفعول والمناشأة بمعنى المحال المنافى النه في غيراً جاز أن يتعلق بمين أجرى غير مجرى لا و يتقديم معمول أما بعد لا محتول أما بعد المحتول أما بعد ا

المائلة لم يكفهم أن جعاوا لله معالى ولدا حتى جعاوه أنى وجعاوهم من الملائكة وهذا من جهلهم بالله تعالى وصفاته واستخفافهم بالملائكة حيث نسبوا البهم الانونة وقرى عند الرحن ظر فاوه ندا الاستفهام فيه نهري بهم والمعنى اظهار فساد عقولهم وان دعاو بهم بجردة من الحجة في لوشاء الرحن في تقدّم الكلام عليه ولمانني عنهم علم ترك عقابهم على عبادة غيرالله أى ليس بدل على ذلك عقب نفي أيضا أن يدل على ذلك سمع فقال في أم آيناهم كتاباته من قبل بز ول القرآن أومن قبل انذار الرسول على السلام بدل على تجبو بزعبادتهم غير الله وأنه الايترتب على ذلك عقاب اذهو وفق المشيئة في فهم به كال تبدلك المستعاب على الله المسلكون في فلك أن المنهم ولا دليل لهم من عقل ولا المنهم مقدون في ذلك أن المنهم ولا دليل لهم من عقل ولا أوفى فل المرسول على السلام أى قل يا محمد القوم المناهم ويعن من الدين الذي وجدت عليه قال أوفى فل المرسول عليه السلام أى قل يا محمد القوم الله المناهم في المناهم والمناهم والمناهم في المناهم ال

أصنامهم وأجاز الربخشرى أن يكون الذي مجرو را بدلامن المجرور بمن كائه قال إنني براء مما تعبدون الامن الذي وأن تكون الاصفة بمعنى غير على أن مافي ماتعب دون نكرة موصوفة تقديره إنني براء

إلمانا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و يستاون ، وقالو الوشاء الرحن ماعبدناهم مالهم بذلك من علم المرد الثمن علم إلا يخرصون ، أم آتيناهم كتابامن قبله فهم به مستمكون ، بل قالوا إناوجدنا آباء نا على أمّة و إنا على آثارهم مقتدون ، قال أولوجئت كم بأهدى محاوجدتم عليه آباء كم وجدنا آباء ناعلى أمّة و إنا على آثارهم مقتدون ، قال أولوجئت كم بأهدى محاوجدتم عليه آباء كم قالوا إنا على ألمان هو انتقمنامهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ، وإذ قال الراهم لأبيه وقومه إنني براء محاتم عدون ، إلا الذي فطرني فانه سيهدين ، وجعلها كلة باقية في عقبه لعلم برجعون ، بل متعت هؤلاء وآباء هم حتى جاء هم الحق و رسول مبين ، ولما جاء هم الحق قالوا هذا

( > \_ تفسير البعر المحيط لا بي حيان \_ المن آلمة تعبدونها غيرالذي فطر في فهو تذير قولة تعالى لو كان فهما آلمة الالتدافسد تا انتهى فوجه البدل لا يجوز لا نها عامل في غيرا لموجبه في النقى والتهى والاستفهام ألاترى أنه يصلح مابعد الالتفريخ العامل له واننى براء جلة موجبة فلا يصح أن يفرع العامل فيها الذي هو براء الما يعد الإنتفاء ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرع لما يعد الا وأما تقديره مانكرة موصوفة ولم يبقها موصولة لا عتقاده ان إلا تكون صفة إلا النكرة وهذه المسئلة فيها خلاف من النحو يبن من قال توصف بها النكرة والمعرفة على هذا تبقى ما موصولة وتكون الا في موضع الصفة للعرفة في الذي فطر في لا تنبيه على أنه لا يستحق العبادة ولا يعبد الا الخالق في فانه سهدين في المعرف المنافق المعرف المنافق في فانه سهدين في المعرف المنافق المعرف المنافق المعرف المنافق المعرف المنافق في المنافق وحيد التي تمكم بها وهي قوله انتي براء مما تعبدون الا الذي فطر في والاشارة بهو لا على التعمل المنافق على منافق على المن ومن كان من عقب ابراهيم عليه السلام من العرب المنافق في وهو القرآن في ورسول مبين في هو عمل المنافق قال المن عظم قدره المنافق المنافق قال المن عمد المنفق وكان الوليد بن المفرد والمنفق قال ابن عباس والمنافق المنافق قال ابن عباس والمنافق وكان الوليد بن المفرد والمنفق ومن الطائف حبيب بن عرو بن عبر الثقفي وكان الوليد بن المفرد وسمى ديمانة والذي من مكة الوليد بن المفرد والمنافق ومن الطائف حبيب بن عرو بن عبر الثقفي وكان الوليد بن المفرد وسمى وعيانة والذي من مكة الوليد بن المفرد والمنافق وكثرة المال أي من حمو بن عبر الثقفي وكان الوليد بن المفرد وسمى ويمانة والذي من مكة المنافق وكان الوليد بن المفرد وسمى ويمانة والمنافق وكثرة المال أي من المنافق وكان الوليد بن المفرد وسمى ويمانة والمنافق وكان الوليد بن المفرد والمنافق وكثرة المال أي من المنافق وكان الوليد بن المفرد والمنافق وكان الوليد بن المنافق وكان الوليد بن ا

بعضهم بعضاسخر ياورجت ربك خسر بما يجمعون كالم مكفهم أن جعلوا للهولد اوجعلوه إناثا

وجملوهم من الملائكة وهذامن جهلهم بالله وصفاته واستغفافهم بالملائكة حيث نسبوا البهم الانوثة

« وقرأعمر بن الخطاب والحسن وأبو رجا، وقتادة وأبوجعفر وشيبة والأعرج والابنان ونافع عند

الرحن ظرفاوهوأ دلعلى رفع المنزلة وقرب المكانة لقوله ان الذين عندر بك يوقرأ عبداللهوا بن

عباس وابن جبير وعلقمة وباقى السبعة عباد الرحن جع عبد لقوله بل عبادمكرمون ، وفرأ

الأعمش عبادالرجر جعاو بالنصب حكاها ابن خالويه قال وهي في مصحف ابن مسعود كذلك

والنصبعلى اضار فعل أى الذين هم خلقو اعباد الرجن وأنشأوا عباد الرحن إنانا يوقرأ أبي عبد

الرجن مفرداومعناه الجعلانه اسم جنس ، وقرأ الجهور وأشهدوا بهمزة الاستفهام داخلة على

شهدواماض المبنياللفاعل أى أحضر واخلقهم وليس دلك من شهادة تحمل المعانى التي تطلب أن

تودى ، وقيل سألهم الرسول عليه السلام ما يدريج انهم إنات فقالو اسمعنا ذلك من آبائناو تعن

نشهدأنهم يكذبوافقال الله تعالى سنكتب شهادتهم ويسألون عنهاأى فيالآخرة ، وقرأنافع

بهمزة داخلة على أشهدوار باعبامنياللفعول بلامديين الهمزتين والمسي عنه بمدة بينهما وعلى بن

بى طالنبوا بن عباس ومجاهدوفي رواية أبي عمر و ونافع بتسهيل الثانية بلا مدوجاعة كذلك بمد

ينهماه وعن على والمفضل عن عاصم تعقيقهما بلامدوالزهرى وناس أشهدوا بغيراستفهام مبنيا

ويسألون وهذا وعيد ، وقالوا لوشاء آرجن ماعبدناهم الضمير لللائكة ، قال قتاده ومقاتل في

آخرين «وقال مجاهدالأوثان علقوا انتفاء العبادة على المسيئة لكن العبادة وجمدت لما انتفت

المشيئة فالمعنى انهشاء العبادة ووقع ماشاء وقدجعاوا إمهال الله لهم واحسانه اليهم وهم يعبدون غيرد

دليلاعلى أندرضي ذلك دينا هوتقدم الكلام على مثل هنده الجلة في أواخر الأنعام وفي الكلام

حنف أى فنعن لانو اخذ بذلك اذهو وفق مشيئة الله ولهذا قال مالهم بذلك من علم أي بما ترتب على

عبادتهم من العقاب انهم الابخر صون أى يكذبون هوقيل الاشارة بذلك الدعائهم ان الملائكة

بؤس اللبيس وطسبعيش الأحق

الشافعيرضي اللهعنه

ومن الدليل على القضاء

﴿ ورحتربك ﴾ قىل الجنة وقيلغبر ذلك خبر

انات ، وقال الزمخشري هما كفرتان مضمومتان الى الكفرات الثلاث وهم عبادتهم الملائكة ممايجمع هؤلاءمن حطام الدنياوفي هذا اللفظ تعقبر للدنياوماجع فبهامن متاعها

من دون الله و زعمهم أن عبادتهم عشيئته كايقول اخوانهم الجبرة انتهى جعل أهل السنة أخوات الكفرة عبادالملائكة تمأوردسؤ الاوجواباجارياعلى مااختاره من مذهب الاعتزال يوقف على ذلك في كتابه ولمانفي عنهم علم ترك عقابهم على عبادة غسير الله أي ليس بدل على ذلك عقل نفي أيضاأن بدل على ذلك مع فقال أم آتيناهم كتاباس قبل نز ول القرآن أومن قبل اندار الرسل بدل على تعو بزعبادتهم غرالله وانه لا يترتب على ذلك تم أخبر تعالى أنهم في ذلك مقلدون لآبائهم ولا دليسل لهممن عقل ولانقل ومعنى على أتةأى طريقة ودين وعادة فقد سلكنا مسلكهم ونعن مهتدون في اتباع آثارهم هومنه قول قيس بن الحطيم

(11)

كناعلى أتمة آبائنا ، و يقتدى بالأول الآخر

ووقرأ الجهور أتنبض الهمزة و وقال مجاهد وقطر بعلى ملة ، وقال الجوهري والأتنالطريقة والذي يقال فلان لأأمة له أى لادين ولانحلة - قال الشاعر ، وهل يستوى دو أمّة وكفور ، وتقدم الكلام فيأته في فوله واد كربعداته و وفراعر بنعب العزيز ومجاهدوقنادة والجحدري بكسرا لهمزة وهي الطريقة الحسنة لغة في الأتنبالضم قاله الجوهري «وقرأ ابن عباس أتَّة بَعْتِهِ الْحَمْرَةُ أَي على فصدوحال والخلاف في الحرف الثاني كهو في الأول ، وحكى مقاتل ان الآبة ولت في الوليدين المغير ة وأبي فيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بن أبي ربيعة من قريش أي كاقال من فبلهم أيضا يسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والمترف المنعم أبطرتهم النعمة فاستروا الشهوات وكرهوامشاق التكالف ووقرأ الجهور قلعلى الأمروا بن عامر وحفص قال على الخبر وقرأ الجهور جنتك بناء المتكام وأي جعفر وشيبة وابن مقسم والزعفراني وأبوشيخ المنائى وغالدجئنا كم بنون المتكامين والظاهر أن الضمير في قال أو في قل للرسول أي قل يامحمد القومك أتتبعون آباء كم ولوجئتكم بدبن أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباء كم وهذا تجهيل الممحيث يقلدون ولانظرون في الدلائل قالوا اناعاأر سليم أنت والرسل قبلك غلب الخطاب على الغيبة فانتقمنا منهم بالقحط والقتل والسبى والجلاء فانظر كيف كان عاقبة من كدبك \* وقال ابن عطية فى قال ضمير بعود على النفير وباقى الآية بدل على ان قل في واءمن قرأهاليست بأمر لجد صلى الله عليه وسلم واتماهى حكاية لماأمر به الندير ولوفى هذا الموضع كا "مهاشر طبة بمعنى ان كا "ن معنى الآية أوان جئت كربأبين وأوضحها كان عليه آباؤ كم يصحبكم لجاجكم وتقليدكم فأجاب الكفار حينشمن الأم المكنية بأنسائها كاكتبت عحمدصلي الله عليه وسلم ولاستعين ماقاله بل الظاهر هوماقلسناه هواذقال ابراهيم لأبيه وقومه وذكر العرب يحال جذهم الأعلى ونهيمتن عبادة غسير الله وافراده بالتوحيد والعبادة هزؤا لهم ليكون لهمرجوع الى دين جدهماذ كان أشرف آبائهم والمجع على محبته وأنهصلى الله عليه وسلم لم نقله أباه في عبادة الأصنام فينبني أن تقتدوا به في ترك تقليد آبات كالاقر بين وترجموا الى النظر واتباع الحق \* وقرأ الجهو ربراءممدر يستوى فيه المفرد والمذكر ومقابلهما يقال نحن البراء منكوهي لغة العالية ، وقرأ الزعفر الى والقو رصى عن أبي جعفروا بن المناذريءن نافع بضم الباء والأعمش برى وهي لغة تجدوشيغيه ويجمع ويؤنث وهذا تعوطو بلوطوال وكريم وكرام \* وفرأ الاعش انى بنون مشددة دون نون الوقاية والجهور انتى بنونين الاولى مشددة والظاهرأن قوله إلاالذى فطرني استثناء منقطع اذكانوالا يعبدون السع أصنامهم وقيسل كانوايشركون أصنامهم معدتمالى في العبادة فيكون استثناء متصلا وعلى

( الدر )

( -)أحاز (ش)أن كلون

الذي مجرورابدلامن

المجرور عن كا نه قال انني

برىء مما تعبدون الامن الذي

وأنتكون الاصفة بمعنى

غير على أنمافي ماتعبدون

نكرة موصوفة تقديره

انى رىءمن آ لهة تعبدونها

غرالذي فطرني فهرو

نظر قوله لوكان فهما

T لهذا الله الفسادتا انتهى

فوجه البدل لايجوز لانه

اعا مكون في غيرموجب

من النفي والنهى والاستفهام

ألاترى انديصلحمايعدالا

لتفريغ العامل لهوانني

راء جلهمو جية فلانصلح

أن فرع العامل فهاالذي

هو براء لمابعدالاوعن

الزمخشرى كون راءفيه

معنى الانتفاء ومع ذلك فهو

موجب لا محوز أن يفرغ

لمابعدالا وأماتقديره

مانكرة موصوفة ولمبقها

موصولة لاعتقاده أن الا

لاتكون صفة الالنكرة

وهذه المسئلة فهاخلاف

من النعويين من قال

توصف مهاالنكرة والمعرف

فعلىهذا تبقى ماموصولة

وتكون الافي موضع

الصفةللعرفة

﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ أى ولولا أن يرغب الناس في الكفر اذار أوا الكافر في سعة ويصير وا أمة واحدة في الكفر قاله ابن عباس وغيره لاعطيناهم من زينة الدنيا (١٣) كذا وكذا ولكذا ولكذا والكفر والمؤمن وقال

كانواعليها وهوأن ضموا الىشركهم معاندة الحق ومكابرة الرسول ومعاداته والاستخفاف بكتاب التعوشرا تعده والاصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة التعفى تخير محمد صلى الله عليه وسلمن أهل زمانه بقولهم لولانزل هاما القرآن على رجل من القريتين عظيم وهي الغابة فيتشو بهصو رةأمهم انهى وهوحسن لكن فيه اسهاب والضمير في وقالوالقريش كانواف استبعدوا أن برسل اللمن النشر وسولا فاستفاض عندهم أمرا براهم وموسى وعسى وغبرهم من الرسل صلى الله عليهم فامالم بكن للم في ذلك مدفع ناقضوا في ايخص محمد اصلى الله عليه وسلم فقالوا لم كان محدا ولم يكن القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم أشاروا الى من عظم قدر مالسن والقدم والجاه وكترة المال \* وقرى على رجل بسكون الجيم من القربتين أي من احدى القربتين وقيل من رجل القريتين وها مكة والطائف ، قال ابن عباس والذي من مكة الوليد بن المغيرة المخزومي ومن الطائف حبيب بن عرو بن عبر الثقفي ، وقال مجاهد عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبدياليل، وقال فتادة الوليدين المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي «قال فتادة بلغناأ نه لم يبقى فلدمن قريش الاادعاء وكان الوليد بن المغررة يسمى ربعانة قريش وكان يقول لو كان ما يقول محمد حقا لنزل على أوعلى ابن مسعود يعنى عروة بن مسعود وكان يكى أبامسعود هأهم يقسمون رجةربك فدتو بيخ وتعجيب نجهلهم كائد فيل على اختيارهم وارادتهم تقسم الفضائل من النبوة وغيرها تمفى اضافته في قوله رحدر بك تشريف له صلى الله عليه وسلم وأن هذه الرحة التي حصلت الثاليست الامن ربك المصلح لحالك والمربيك مم أخبرتمالي أنههو الذي قسم المعيشة بينهم فلم عصل لاحدالا ماقسمه تعالى واذاكان تعالى هوالذي تولى ذلك وفاوت بينهم وذلك في الأمر الفاني فكيف الابتولى الأمر الخطير وهو ارسال من يشاء فليس لكم أن تفير وامن يصلح لذلك بل أنتم عاجرون عن تدبير أموركم و وقرأ الجهو رمعيشتهم على الافراد وعبدالله والأعش وابن عباس وسفيان معاشهم على الجع والجهور مضريا بضم السين وعرو بن مجون وابن محيصن وابن أى ليلي وأبو رجاء والوليد بن مسلموا بن عامر بكسرهاوه ومن التسفير بمعنى الاستعباد والاستفدام ليرتفق بعضهم ببعض ويصلوا الىمنافعهم ولوتولى كل واحدجمع أشغاله بنفسه ماأطاق ذلك وضاع وهلا ويبعدأن يكون سخر باهنامن الهزءوق والبعضهم أي بهز أالغني بالفقير وفي قوله نعن قسمنا تزهيدفى الاكباب على طلب الدنيا وهون على التوكل على الله هوقال مقاتل فاضلنا ينهم فن رئيس ومرؤس ، وقال قتادة تلقى ضعيف القوة قليل الحيلة غنى اللسان وهو مبسوط لهوتلقي شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقترعليه ٥ وقال الشافعي رجه الله

ومن الدليل على القضاء وكونه ، بؤس الفقير وطبب عيس الأحق ورجة ربك قبل النبوة وقبل المداية والاعان ، وقال قتادة والسدى الجنة خير عاصم هؤلاء من حطام الدنيا وفي هذا اللفظ تحقير للدنيا وماجع فيامن مناعها ﴿ ولولاأن يكون الناس أمة واحدة الجعلنا لمن يكون البوج مسقفا من فضة ومعارج عليا يظهر ون ، ولبيوم ما بوابا وسرراعا بهايت كون ، و و خروا وان كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيا والآخرة عندر بك للتقين ،

وصبغت درعك من دماء كاتهم « لما رأيت الحسن بليس أحرا » ﴿ وان كل ﴾ فان مخففة من الثقيلة واللام الفارقة بين الاجراب والنفي ومازائدة ﴿ ومناع ﴾ خبر كل وقرى ثلبا عنى الافان نافية ﴿ والآخرة عندر بك المتقين ﴾ أى ونعيم الآخرة

الوجهين فالذي في موضع نصب واذا كان استثناء متصلا كانت ماشاملة من يعلم ومن لا يعلم وأجاز لزعشرى أن مكون الذي مجسرو دابدلامن المجرور بمن كائنه قال انني براء مماتعب مون الامن الذى وأن تكون الاصفة بمعنى غسر على أن مافى ماتعبدون نكرة موصوفة تفدره انني براءمن آ لهة تعبدونها غسرالذي فطرني فهو نظير قوله لو كان فيهما آلهة الاالله لفسد تاانتهي و وجه البدل لابجو زلأته انما بكون في غيرالموجب من النفي والنهي والاستفهام الاترى أنه يصلح مابعدالا لتفريغ العامل له وانتي برى محملة موجبة فلا يصلح أن يفرغ العامل في الذي هو برى على بعد الا وعن الزيخشري كون برى وفسمعني الانتفاء ومع ذلك فهوموجب لابحو زأن بفرغ لمابعمه الاوأما تقديره مانكرة موصوف فليبقها موصولة لاعتقاده أن الالاتكون صفة الالنكرة وهذه المسئلة فهاخلاف من النعو بأن مرح قال توصف بهاالنكرة والمرفة فعلى هذاتيق ماموصولة ويكون الافى سوضع الصفة للعرفة وجعله قطرني فيصلة الذي تنبيه على أنه لا يعبدولا يستعق العبادة الاالخالق العباد فانه سبهدين أي يديم هدايتي وفي مكان آخر الذي خلقني فهو بهدين فهوهاديه في المستقبل والحال والضمير في جعلها المرفوع عائد على ابراهم وقيسل على الله والضمير المنصوب عائد على كلة التوحيد التي تسكلم هاوهي قوله انني براء مماتعبد ون الاالذي فطرني و وقال قنادة وعجاهد والسدى لا إله إلا القوان لم تجرلهاد كرلان اللفظ بتضمنها هوقال ابن زيد كلة الاسلام لقوله ومن در يتناأمة مسامة الشاذة الله ربه أسلم قال أسامت هوسها كم المسامين هوقرأ حيدين فيس كلة بكسر الكاف وسكون اللام وقرىء في عقيه بسكون القاف أي في ذريته وقرىء في عافيه أي من عقبه أي خلفه فلا يزال فيهم من يوحد الله و يدعو الى توحيد ولعلم أي لعل من أشرك منهم رجع بدعاء من وحدمتهم ، وقر أالجهو ربل متعت بناء المتكلم والاشارة بهؤلاء لقريش ومن كان من عقب ابراهيم عليه السلام من العرب لما قال في عقبه قال تعالى لكن متعت هؤلا ، وأنعمت عليه في كفر هم فليسوا بمن تعقب كلة التوحيد فهم ، وقرأ قتادة والأعشبل متعت بتاء الخطاب ورواها يعقوب عن نافع يد قالصاحب اللوامح وهي من مناجاة ابراهم عليه السلام ربه تعالى والطاهر أنهمن مناجاة محمد صلى الله عليه وسلمأى قال يارب بل متعت و وقرأ الأعش متعنابنون العظمة وهي تعضد قراءة الجهو رحتى عاءهم الحق وهوالقرآن ررسولمب بن هو محمد صلى الله عليه وسلم ه وقال الربخشري (فان قلت) فا وجهمن قرأبل تعت بفتح الناء (قلت ) كائن الله تعالى اعترض على ذاته في قوله وجعلها كلة باقية في عقب لعلهم رجعون فقال بل متعتم عامته ترسم بعمن طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلة لتوحيدوأراد بذلك الاطناب في تعييرهم لأنهاذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهمأن بجعلوا ذلك سببا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد والاعان لاان يشركوا به وععلواله أندادا فثاله أن يشكو الرجل اساءة من أحسن اليه تم يقب ل على نفسه فيقول أنت السبب في ذلك بعر وفك واحسانك وغرضه بهذا الكلام تو بيخ المسى الاتقبيع فعمله ( فان قلت ) قد جعل بحي الحق والرسول غاية للمتمدع تم أردف قوله ولما جاءهم الحق قالواهد اسمر فاطر يقة هذا النظم ومؤداه (فلت) لمراد بالختيع ماهوسيله وهو اشتغالم بالاستناع عن التوحد ومقتضاته فقال عزوعلابل اشتغاوا عنالتوحيدحتى جاءهم الحقى ورسول مبين فحيل بهذه الغابة أسم تنهوا عندهاعن غفاتهم لاقتضائها الننبه نمابتدأقصتهم عندمجيء الحق فقال ولماجاءهم الحق جاؤا عاهو شرمن غفلتهم التي

تحكمته أن يغنى و يفقر الكافر والمؤمن وقال ابن عطية واللام في لمن لبيوتهم لام الملك وفي لبيوتهم لام تخصيص كالدابته أي هولدابته حلس ماقاله لان لبيوتهم بلل اشتال أعيد معه العامل ان تكون اللام الثانية الاملام الولى أماان عنداف المدالر في المالر المالية اللام الولى أماان عنداف المدالر في المالر عنداف المدالر في الماالر عنداف المدالر في الماالر عنداف المدالول فلا واللام العدالر عنداف المدالول فلا واللام العدالر عنداف المدالر فلا واللام العدالر عنداف المدالر فلا واللام العدالر عنداف المدالر فلا واللام العدالر فلا واللام عنداف المدالر فلا واللام عنداف المدالر فلا واللام عنداف المدالر فلا واللام عنداف المدالر في المدا

عمنى اللام الاولى أماان عمنى اللام الاولى أماان صحاف المداول فلاواللام في كليهما التخصيص وقرى بإسقفا إعلى الجع كرهن ورهن وعلى الافراد بومعارج بجمع معرج وهى المعاعدالى العلالى بإعليها يظهرون إذا أى بعاون السطوح وقال

الر مخشرى سقو فاومصاعد

وأبوابا وسررا كلها من

فضة انتهى كانه برى اشتراك

المعاطيف في وصف ما

عطفت علىه ولا تعانأن

توصف المعاطيف بكونها

من ففة والزخرف هنا

الذهب قاله ابن عباس وفي

الحدث الاكروالحرة فانها

مر . أحب الزينة الى

السطان وقال الشاعر

وفيه تحريض على التقوى ﴿ ومن يعس ﴾ أى يعم ﴿ عن ذكر الرحن ﴾ وهو القرآن كقوله صبيح على ﴿ نقيض ﴾ أى أولا على اللغظ في او المالك الفرائ الفلاح والظاهر أن ضميرا لنصب في وانهم ليصدونهم عالمه على المعنى أعاد على المعنى والضمير في يصدونهم عائد على شيطان وان كان مفرة الانهميم في جنسه ولكل عاش شيطان قرين فجاز أن يعود الضمير مجموع وقرى عام ناعلى المنتية أى العائي والقرين أعاد على لفظ من ولفظ الشيطان القرين وان كان من حيث المعنى صالحا للجمع وقرى عام ناعلى اللغواد والضمير عائد على لفظ من أعاد أولا على اللفظ تم جع على المعنى ثما أورد على المعنى ثما أورد على اللغظ ﴿ قال ﴾ أى الكافر الشيطان ﴿ ياليت بيني و بينك بعد المشرقين ﴾ تمال تعاد في كان ذلك في الدنيا حي المعنى ثما أورد على السنة وهو الظاهر لانه جواب اذا التي اللاستقبال أى مشر في الشمس مشرقها في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من التأسي لا يوم كانة حال يقال لهم يوم القيامة وهي مقالة موصدة والمناس والمناس

ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانا فهوله قرين ، وانهم ليصدونهم عن السبيل البدل على بقاءاذ على و بحسبون انهم مهتدون ، حتى اذاجاء نا قال بالبت بيني و بينك بعد المشرقين فبنس القرين، موضوعهامن كونها ولن ينفعكم اليوم ادظامتم انكرفي العداب مشتركون ه أفأنت تسمع الصم أوتهدى العمى ومن ظرفا لمامضيمن الزمان كان في ضلال مبين ، فاماند هبن بك فالمنهم منتقمون ، أو ترينك الذي وعد ناحم فالاعلم فانجعلت لطلق الوقت مقتدرون ، فاستمسك الذي أوحى اليك الله على صراط مستقيم ، وانه لذكر الدولقومك جازوتخر معها على البدل وسوف تستاون واستلمن أرسلنامن قبال من رسلنا أجعلنامن دون الرحن آله مع يعبدون ك أخذه الزيخشرى من ابن بين معالى ان منافع الدنياوطيباتها حقيرة خسيسة عندالله أى ولولاأن وغب الناس في الكفر اذا جنى قال في مساء لته أباعلي رأوا المكافر في سعة و يصير وا أمة واحدة في الكفر ، قال إن عباس والحسن وقتادة والسدى راجعتهم ارافها وآخر لأعطيناهم من زينة الدنيا كذاوكذاولكن تعالى افتضت حكمته أن يغنى و يفقر الكافر والمؤمن ماحصل منانالدنيا \* قال ابن عطية واللام في لمن يكفر لام الملك وفي لبيونهم لام تخصيص كانقول هذا الكساء لزيد والآخرة متصلتانوهما

سواه في حكم الله تعالى وعاد من كون اذبد لامن اليوم حتى كانها مستقبلة أوكا أن اليوم ماض وقيل التقدير بعد اذ ظامتم فحذ ف المناف للعطية وفاعل سنعت كم الاشتراك ولما كانت حواسهم لم ينتفعوا بها أعاد الضعير عليم فوله في فاما ندهين بك ولم يجر لمم ذكر الافي قوله أفأنت تدمع الصم والمعنى ان قبضنا لاقبل نصرك عليم فالمام منتقمون في الآخرة في فاناعليم مقتدرون في أي هم في قبضتنا لا يفوتوننا ولمارد دتعلى بين حيانه وموته صلى الله عليه وسلم أمن ويسترعا أوحاه اليه في وانه في أي وان ما أوحينا اليك ولذك كولك واقعومك أي أي شرف حيث نزل عليم و بلسانهم وجعل سائر الناس تبعالم والقوم على هذا قريش مم العرب في وسئل من أرسلنا في الظاهر أنه خطاب السامع الذي يريدان بفحص عن الديانات فقيل له اسأل أبها الناظر أتباع الرسل جاء بهم الرسل بعبادة غير الله فانهم بعنر ونك ان ذلك لم يقع ولا يمكن ان يأتوا به قبلك أي قبل بعثه رسوال أبها السامع وعلق واسأل فارتفع من وهو اسم استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره والجلة في موضع نصب باسأل بعداسقاط الخافض كان سؤاله من أرسلت يارب قبلي من رسال أجد في وسائل من رسال أبه المناس قبلا من أرسلت يارب قبلي من رسال أبه المناسف المناس قبلا المناس قبلا المناس في المناس المناس المناس في المناس في

(الدر) (ع) واللام في لن يكفر لام الملائوفي ليبوتهم لام تخصيص كاتقول هذا الكساءلز بدلدابته أي هولدا بته حلس ولز بدمك انتهى (ح) لا يصيما قاله لان ليبوتهم بدل استهال أعيد معه العامل فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام النائية الا يعنى اللام الأولى أما أن يحتلف المدلول فلا واللام في كليهما للتخصيص (ش) ليبوتهم بدل اشتمال من قوله لمن يكفر و محوز أن يكونا بمنزلة اللامين في ولك وهبت له ثو بالقميصه انتهى (ح) لا أدرى ما أراد بقوله و يجوز الى آخره

لدائته أي هولدا بته حلس ولز يدماث انتهى ولا يصح ماقاله لان لبيوتهم بدل اشتال أعيد معه العامل فلاعكن من حيث هو بدل ان تكون اللام الثانية الا بمعنى اللام الاولى أماان يختلف المدلول فلا واللام في كلم مالتخصيص \* وقال الزنخشري لبيوتهم بدل اشتال من قوله بن يكفر و يجو زأن تكوناءتراة اللامين في فوالمدوهب له ثو بالقميصه انتهى ولاأدرى ماأر ادبقوله و يجوز الى آخره ووقرأ الجهو رسقفا بضمتين وأبو رجاء بضم وسكون وهماجع سقف لغية تميم كرهن ورهن وابن كثير وأبوعر و بفته السين السكون على الافراد ، وقال الفراء جم سقيفة وقرى بفتعتين كا نه لغــة فى سقف وقرى مسقو فاجماعلى فعول تحوكعب وكعوب ﴿ وقرأ الجهور ومعارج جعمعر جوطلحة ومعار يججع معراجوهي المصاعدالي العلالى عليهاأى يعلون السطوح كافال اسلاعوا أن نظهر وه و وقر أالجهور وسر رابضم الدين وقرى مفتعها وهي لغة لبعض تميرو بعض كلب وذلك في جمع فعيل المضعف اذا كان اسهانقاق وصفة تحو ثوب جديد وثياب جدد باختلاف بين المعاة وهدنده الاساء معاطيف على قوله سقفامن فضة فسلامع بين أن توصف المعاطيف بكونهامن فضة ، وقال الزمخشري سقوفاوه صاعدواً بو اباوسر را كلهامن فضة انتهى كأنه برى اشتراك المعاطيف في وصف ماعطفت عليه و زخرفا \* قال الزمخشري وجعلنالم زخرفاو يحو زأن كون الأصل سقفان فضة وزخرف يعني بعضهامن فضة وبعضهامن ذهب فنصب عطفاعلى محلمن ففة انتهى والزخرف الذهب هنا قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدى وفي الحديث الا كم والحرة فانهامن أحب الزينة الى الشيطان ، قال ابن عطية الحسن أحر والشهوات تبعهانهي و قال بعض شعرائنا

وصبغت درعائمن دماء كانهم و لما رأست الحسن بلبس أحرا

وقبل النزاوين كالنقش ه وقرأ الجيت وما يتعذله من السر روالعنارق ه وقال الحسن النقوش وقبل النزاوين كالنقش ه وقرأ الجهور لما يفتح اللام وتعفيف المجهومي مخففة من الثقيلة واللام الفارقة بين الا يجاب والنبي وما زائدة ومتاع خبركل ه وقرأ الحسن وطلعة والاعش وعيسى وعاصم وحرة ما المتشديد الميم وان نافية ولما يمني الا ه وقرأ الورجاء وأبو حيوة لما بكسر اللام وعاصم وحرة على ان ماموصولة والعائد عنوف تقديره الذي هومتاع كقوله عماماعلى الذي هو وحرة على ان ماموصولة والعائد عنوف تقديره الذي هومتاع كقوله عماماعلى الذي هو أحسن وان في هدة التخريج هي المخففة من الثقيلة وكل مبتداو خبره في المجرور أي وان كل ذلك لكائن أولمستقرالات هومتاع ومن حيث هي المخففة من الثقيلة كان الاتيان باللام هو الوجد فكان يكون التركيب لكامتاع لكنه قد تحدف هذه اللام الدادل المعنى على ان ان هي المخففة من الثقيلة فلا يحروالي ذكر اللام الفارقة ومن ذلك قول الشاعر

ونعن أباة الضيمن آلمالك مه وانمالك كانت كرام المعادن

ر بدل كانتول كنه حدف التعلق من إن أن تكون افية لان صدر البيت بدل على المدح ومع في إن أن تكون افية لان صدر البيت بدل على المدح ومعين ال المن المقيلة جوالآخرة عندر بك المتقين أى ونعم الآخرة وفيه تحريف الحق وقيل يقل التقوى و وقراً ومن بعش بضم الشين أى يتعام و يتجاهل عن ذكره وهو يعرف الحق وقيل يقل نظر ه في شرع الله و يعمض جفونه عن النظر في ذكر الرحن والذكر هنا يحوق ال ابن عطية أى واحمل أن يكون مصدر الصيف الى المفعول أى يعش عن ان يذكر الرحن وقال ابن عطية أى فياذكر عباده فالمصدر مضاف الى الفاعل انتهى كانه بريد بالذكر التذكر و وقراً يحيى بن سلام

البصرى ومن بعش بفته الشين أى بم عن ذكر الرجن وهو القرآن كقوله صم بكم عمى هوقر أزيد ابن على بعش به فته الشرط وحق هذا ابن على بعش بالواو هو وقال الزخشرى على أن من موصولة غير مضعفة معنى الشرط وحق هذا الفارى وأن يرفع نقيض انتهى ولا يتعسين ماقاله إذ تنغر جهد أه القراءة على وجهين أحدهما أن تكون من شرطية و يعشو مجرفوم محد في الحركة تقديرا وقدد كر الأخفش ان ذلك لغتبعض العرب و معد فون حروف العلمة للجازم والمشهور عند النعاة أن ذلك يكون في الشعر لافي الكلام والوجد الثانى ان تكون من موصولة والجزم بسبه اللوصول بأسم الشرط واذا كان ذلك مسوعا في الذي وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن يكون في الستعمل موصولا وشرطاه قال

ولاتعفرن بثرا تريد أخابها ه فانك فهاأنتمن دونه تقع كذاك الذي يبغى على الناس ظالما و تصبه على رغم عواقب ماصنع أنشدهما انالاعرابي وهومذهب الكوفين ولهوجهمن القناس وعوانه كاشبه الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خسره في كذلك نشبه به في نجر ما خرالاان دخول الفاء منقاس اذا كان الخبرمسباعن الصلةبشر وطهالمذ كورةفي علم النعو وهذالا ينفيه البصر يون ، وقرأا لجهور تقبض بالنون وعلى والسامي والاعش ويعقوب وأنوعمر ومحلاف عنه وحادعن عاصم وعصمة عن الأعش وعن عاصر والعلمي عن أى بكر بالباء أي يقيض الرجن وابن عباس يقيض مبنيا لمفعول المشطان بالرفع أي يسرله شيطان ويعدله وهذاعقاب على الكفر بالخم وعدم الفلاح كإنقال ان الله معاقب على المعسمة بالتزايد من السيات ، وقال الزعشري عقداه و على بينه و بين الشياطين كقوله وفيضنالهم قرناءألم تراماأر سانا الشيباطين انتهى وهوعلى طريقة الاعتزال والظاهر انضميرالنصف وأنهم ليصدونهم عائد على من على المعنى أعاد أولاعلى اللفظ في افراد الضمير مأعادعلي المعنى والصمير فيصدونهم عائدعلى شيطان وانكان مفردا لانهمهم فيجنسه ولكل عاش شيطان قرين فازأن بعودالضمر مجوعا ووقال ابن عطية والضمر في قوله وانهم عائد على المسيطان وفي ليصدونهم عائد على الكفار انتهى والاولى ماذكر ناه لتناسق الضائر في وانهم وفى ليصدونهم وفى وعسبون لمدلول واحدكا أن السكلام وأن العشاة ليصدونهم الشياطين عن السبيل أي سبل الهدي والفورو عسبون أي الكفار ، وقرأ أبوجعفر وشبة وقتادة والزهرى والجحدرى وأبو بكر والحرميان حتى اذاجا آناعلى التننية أى العاشى والقرين اعادة على لفظ من والشيطان القرين وان كان من حيث المعنى صالحاللجمع ه وقرأ الأعمش والأعرج وعيسي وابن عيصن والاخوان ماء ناعلي الافرادوالضميرعائد على لفظ من أعاد أولاعلي اللفظ تم جع على المعنى تم أفرد على اللفظ ونظير ذالم ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا يد خسله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهاأبداقد أحسن اللهادر زقاأ فردأ ولانم جعفي قوله خالدين نمأ فردفي قوله له رزقاه روى انهما عملان بوم البعث في سلسلة فلا يفترقان حتى بصيرهما الله الى النسار قال أي الكافرالشيطان يالبت بيني وبينك بعدالمشرقين تمني لوكان ذلك في الدنياحتي لايصده عن سبيل التأوتمي ذلك في الآخرة وهو الظاهر لانه جواب اذاالتي للاستقبال أي مشرقي الشمس مشرقها

في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من السنة قاله ابن السائب أو بعد المشرق أوالمغرب

غلب المشرق فتناهما كإقالوا العمران فيأبى بكروهم والقمران في الشمس والقمر

والموسلان في الخرورة والموصل والزهد مان في ذهده وكردم والعجاجان في روبة والعجاج والأبوان في الأبوالا موهدا اختيار الفراء والزجاج ولم يذكره الزيخشرى قال (فان قلت) ها بعد المشرقين (قلت) تباعد هما والأصل بعد المشرق من المغرب والمعسر بمن المشرق فله اغلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد الهما انتهى و وقيل بعد المشرقين من المغربين واكتفى يذكر المشرقين وكا أنه في هذا القول بريد مشرق الشهس والقمر ومغربهما فبس القربن مبالغة منه في دم قرينه ادا كان سبب ابراده النار والمخصوص بالذم محدوق أى فبلس القربن أنت ولن ينفعكم اليوم حكاية حال يقالهم بوم القيامة وهي مقالة موحشة ومتهم روح التأسى لا نهوقفهم بها على أنه لا ينفعهم التأسى له فلم المدينة وطول العذاب واستمر اردمد ته إذ التأسى راحة كل مصاب في الدنيا في الأنوب عالم تركي المناء

ولولا كثرة الباكين حولى ؛ على اخوانهم لقتلت نفسى ومايبكون مثل أخى ولكن ؛ أعزى النفس عنب بالتأسي

قبدا التأسى قد كفاها مؤند قتل النفس فنني الله عنه الانتفاع الناسى وفي ذلك تعديب غموياً سن كل خبر وهذا الايكون الاعلى تقديراً أن يكون الفاعل ينفعكم انكو ومعمولاها أى ولن ينفعكم اشترا كم في العداب ان لن يحفف عنكم اشترا كم في العداب واذا كان الفاعل غيراً ن وهو ضعير يعود على ما يفهم من الكلام قبله أى يقى مباعدة القربن والتبر ومنه ويكون انكم تعليلا أى الاشتراكم في العداب كا شتر كون في البيد البيوم الاعتدار والندم الانكروفرياء كم مشتركون في العداب كا اشتركتم في الكفران في الدنيا وعلى كون الفاعل غيراً ن وهوريا أن الفاعل ويقو يعجل انكر الفتح على التعليل واليوم واذ ظرفان فاليوم بالكسر فدل على اخبار الفاعل ويقو يعجل انكر الفتح على التعليل واليوم واذ ظرفان فاليوم بالكسر فدل على اخبار الفاعل ويقو يعجل انكر الفتح على التعليل واليوم واذ ظرفان فاليوم المستقبل لفريه من يستم الآن و وقول الشاعر و ماشقى الآن إذ باخت مناها و وأما اذ الستقبل كفوله فين يستم الآن و وقول الشاعر و ماشقى الآن إذ باخت مناها و وأما اذ فاض لا يعمل فيه المستقبل فقال الريخشرى واذ بدل من اليوم انتهى وحل إذ ظام على معدى إذ فاض لا يعمل فيه المستقبل فقال الريخشرى واذ بدل من اليوم انتهى وحل إذ ظام على معدى إذ بين ووضع ظام كول ميق الأحدولالكم شهة في انكم كنتم ظالمن ويفاره

و اداماانتسدنالم تلدى لئمة و أى تبين أى ولد كر بمة انتهى والا يحوز فيه البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها نظرة المامضى من الزمان فان جعلت لمطلق الوقت جاز و تعنير يجها على البدل أخذه الرخشرى من ابن جنى قال في مساءلته أباعلى راجعته فيها من اراوا تخر ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله وعامه في كون إذبد لامن اليوم حتى كائنها مستقبلة أوكائن اليوم ماض هوفيل التقدير بعد إذ ظامتم فحذف المضاف العلم به هوفيل اذللتمليل مواجعت في ان هوفال الحوق اليوم طرف متعلق بينفه كم والا يجوز تعلق اذبه لا نهما ظرفاز مان يعنى متعابر بن في المعنى تعابرا لا يمكن أن يحتماق الوفائي ولكن تكون اذ متعلقة عادل عليه المعنى التقابر من كون هذا ظرف عالى وهذا ظرف مضى قال ولكن تكون اذ متعلقة عادل عليه المعنى كائنة قال ولن منفعكم اجناء كم تمال وهاء الشراك عن تعالى حال المكفار وما يقال لهم وكانت ظلم كم أوجعد كم وهو العامل في اذلا ضمير الفاعل لماد كر تعالى حال المكفار وما يقال لهم وكانت قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عنوا واعتراضا وكان هوصلى الله عليه وسلم يعتبد في تعصيل قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عنوا واعتراضا وكان هوصلى الله عليه وسلم يعتبد في تعصيل قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عنوا واعتراضا وكان هوصلى الله عليه علي عتمد في تعصيل قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عنوا واعتراضا وكان هوصلى الله عليه عليه في تعصيل قريش من عديد في تعصيل قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عنوا واعتراضا وكان هوصلى الله عليه في تعميل في تعسيل قريش و تعميل المام في المناه في المناه في المناه في المناه في تعليه في المناه في المناه في قول واعتراضا وكان هوصلى الله عديد في تعسيل المناه في المناه في تعسيل المناه في المن

الابمان لممخاطبه تعالى تسلية له باستفهام تعجيب أى ان هؤلاء صم فلا بمكنك اساعهم عى حيارى فلا يمكنك أنتهديهم وانماذ للشراجع اليه تعالى ولما كانتحواسهم لن ينتفعوا بها الانتفاع الذي يجرى خلاصهمون عنداب الله جعلوا صاعما حماري وبريد مهم قريشا فهم مامعو الأوصاف الثلاثة ولذلك عادالضم رعايهم في قوله عاما نذهبن بك فانامنهم منتقمون ولم يجر لهمذكر الافي قوله أفأنت تسمع الصم الآبة والمعنى انقبضناك قبل نصرك علهم فانامنهم منتقمون في الآخرة كقولة أونتوفينك فالينا يرجعون أونر ينك الذي وعدناهمين العذاب النازل بهم كيوم بدرفانا علىهم مقتدر ونأى همفي فبمتنالا يفوتونناوها افول الجهور هوقال الحسن وقتادة المتوعدهم الأمةأ كرم الله تعالى نبيه عن أن ينتقم منهم في حياته كما انتقم من أثم الأنبياء في حياتهم فوقعت النقمة منهم بعدموته عليه السلام في العين الحادثة في صدر الاسلام مع الخوارج وغيرهم هوقري نر منك النون الخفيفة ولمار ددتعالى بين حياته وموته صلى الله علمه وسلم أحره بان يستمسك عما أوحاءاليه \* وقرأ الجهور أوحى مبنيا للفعول و يعض قراء الشام باسكان الياء والضحاك مبنيا الفاعل وانهأى وانمأ وحينا البلالذكر الثولقومك أيشرف حمد تزل عليهم وبلسانهم جعل تبعالهم والقوم على هذا قريش تم العسر بقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيدكان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل فاذا فالواله لمن يكون الأمر بعدال سكت حتى نزلت هذه الآبة فكان اداسس عن ذلك قال لقر يش فكانت العرب لانقبل حتى قبلته الأنسار ، وقال الحسن القوم عناأمته والمعنى وانهاللك كرة وموعظة يقيل وهذه الآنة تدل على أن الانسان برغب في الثناء الحسن الحمل ولولم مكن ذلك من غو بافسه ماامتن به تعالى على رسوله فقال وانه لذكر لك ولقومك وقال اراهم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخر بن والذكر الجمل قانم مقام الحياة بلهوأ فضل من الحياة لان أثر الحياة لا يحصل الافي الحي وأثر الذكر الجيسل بحصل في كل مكان وفي كل زمان انتهى \* وقال ابن دريد

> وانما المر، حـديث بعده ، فـكن حديثاحسنا لمن وعا ﴿ وقال الآخر ﴾ انما الدنبامحاسنها ، طنب مابيق من الخبر

وذ كرأن هلاون المثالة الترسأل أصابه من الملك فقالوا أنت الذي دوخت البلاد و المكت الأرض وطاعت الكالمك فقال لا الملك فقال وكان المؤذن اذذاك يؤذن هذا الذي له أزيد من ستاية سنة قد مات وهو يذكر على الماكن في كل يوم خس من ان يريد مجمد الرسول القه صلى القدعليه وسلم وسوف تسألون قال الحسن عن شكر هذه النعمة هو فال القاتل المرادمين كذب به يسأل سؤال توبيع واسال من أرسلنا في المنافيل هو على ظاهره وأن جبريل عليه السلام قال له ليلة الاسراء حين أم بالأنبيا واسال من أرسلنا في يساله والأورى وابن زيدوفي الأثر أن ميكال قال لجبريل هل سأل مجمد عن ذلك فقال هو أعظم يقينا وألحسن و بحاهد ذلك فقال هو أعظم يقينا وألحسن و بحاهد وقتادة والسدى وعطاء أراد واسأل أتباع من أرسلنا وجماعة شرائعهم اذيست عيل سوال الرسل وقتادة والسدى وعطاء أراد واسأل أتباع من أرسلنا وجماعة شرائعهم اذيست والمالة السمراء الديل الفراء هم أعليت و والعمن كتب الرسل فاذا سألهم في كائنه سأل الرسل والسؤال الواقع مجازعن النظر حيث لا يصلح خقيقة كثير منه مساء له الشمراء الديار

ولقداً رسلناموسى با آياننا كو الماجاء هم با آياننا كو الماجاء هم با آياننا كو قبله كلام محدوق تقديره فطالبوه بما بدل على صدوواه الرسلة من الله من الله من المناحك بحيث المنفك بحيث المنفك و المهيتاً ماوابل بنفس ماراً واذلك ضحكوا مضرية واستهزاء كاكانت قريش تضعك قال الزميشرى ( فان قلت) كيف جاز ان تجاب لما بنفس ماراً واذلك ضحكوا مضرية واستهزاء كاكانت قريش تضعك قال الزميش ما في الما المناجاة هم فاجأوا وقت ضحكهم انتهى ولا نعلم نحو ياذهب المعادة المبالية المنافذ وهو عامل النصب في محلها كانه قبل مقدر تقديره فاجأوا وقت ضحكهم انتهى ولا نعلم نحو ياذهب المعادة الرجل من ان اذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره كان ذلك الخبر عاملافها نحو مدهب أنها طرف مكان فان صرح بعد الاسم بعدها بعنبر له كان ذلك الخبر عاملافها نحو حجت فاذا زيدقائم ومندهب أنها المرف زمان الذي خرجت فيه المكان الذي خرجت فيه زيدة أم وان لهيد كر بعد الاسم خبر أوذكر اسم منصوب على الحال والعامل فيه المجروب على المال فيه المجروب المناف المناف وان المناف وان المناف وان المناف وان المناف والمال فيه المناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف

والاطلال ومنه سيد الأرض من شق أنهار الدوغرس أشجار الدوجي تحار المان الم تعبل حوارا أجابتكا عتبارا فالسوال هنا بجازعن النظر في أديانهم هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء والذي يظهر أنه خطاب العبامع الذي يريدان يفحص عن الديانات فقيل له اسأل أبها النظر أثباع الرسل أجاءت رسلهم بعبادة غيراته فانهم يعبر و نلا أن ذلك الم يقع ولا يمكن أن بأتوا به وأبعد من ذهب الى أن المعنى واسألنى واسألناي واسألنا عن من أرسلنا وعلق واسأل فارتفع من وهو اسم استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره في موضع نصب باسأل بعد اسقاط الخافض كان سؤاله من أرسلت يارب قبل من رسال أجعلت في رسالته آلمة تعبد عماق السؤال في كالمعنى فردا الخطاب الى شعد في قوامن والمنافق الي يسول رب العلمين هو قال العلمين والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

الذي فيه اذا تقول خرجت فاذا الاسدفالمني فعاجأني الأسد وليس المعنى ففاجأت الاسد فو وما ترجم من آبة ﴾ كانت آياتهمن كبار الآيات وكانت كل واحدة كبر من التي فيلها فعلى هذا أكام أي من التي فيلها فعلى عليها ولا يبقى في الكلام تعارض ولا يكون ذلك عليها ولا يكون ذلك تعارض ولا يكون ذلك المكلام المكلة الاولى لا تها

لا يسبقها شي فتكون أكرمنه وقيل الأولى تقتضى عاما والثانية تقتضى عامامنضا الى علم الأولى فيزدادالرجوح ومعنى المنها منها تنها المنها تقول هذه الدرة أخت هذه أي مناسبتها في وقالوا يا به الساح في خطاب استهزاء وانتقاص و يكون قولم عا عهد عدما أي على رجمك وقولك في وانتالمهتدون في إخبار غير مطابق معلى على شرط دعائه وكشف العداب عنهم وعهد معزوم على نكث الاترى الى قوله الأهم ينكثون وقوله بما عهد عندك يحمل أن يكون من أن دعو تلمستجابة في ونادى فرعون في قومه في جعل القوم محلا النداء والقاهرانه نادى عظما القبط في محله الذى هو وهم المجتمعون فيه فرفع صوته فها بينهم في قومه في جميع القبط وسبب ندائه ذلك انه لمارأى اجابة الله دعوة موسى عليه السلام ورفع العداب عنهم خاف ميل القوم اليدفنادى في قال ياقوم أليس لى مائم مصر في أراد أن مبين فضله على موسى عليه السلام علك مصر وهي من اسكندرية الحاسوان في وهذه الانهار في أي الخلجان التي غز وهذه والانهار صفة أو عظف بيان في أفلات مرون في عظمتى وقدر في وهي والواو في وهذه الانهار واوالحال وتجرى خبر وهذه والانهار صفة أو عظف بيان في أفلات مرون في عظمتى وقدر في وهي من مقصوده اذات كام وهو المائل المعردة أي بل أناخير وهواذا استفهم أهو خبر عن هوضعف موسى في أم أناخير في بغضم عن مقصوده اذات كام وهو المائلة المعكوفيم قالوا له بلاشك أنت خبر

﴿ فَاوَلاَ أَلَقَى عَلِيهُ أَسُورَةُ مِن ذَهِب ﴾ قال مجاهد كانواذا سودوار جلاسورو وبسوار بن وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسودده فقال فرعون هلا القي رب موسى عليه أساورة من ذهب ان كان صادة افكان ذلك دليلا على القاء مقاليد الملك اليه لما وصف نفسه بالملاث والعزة وصفة به الماضة في وقال الاعتاداء ترض فقال ان كان صادة افه لاملك و موروو وجعل الملائكة أنصاره وقرى واستنف قومه في أى استجهام لقلة أحلامهم في فاما آشفونا في هو على حذف مضاف قال ابن عباس أحزنوا أوليا ونا المؤمنين في في على المائلة خرين في أى حديثا أوليا ونا المؤمنين في في على المائلة في قال ابن (٧٠) عباس متقد مين الى النار في ومثلا للا تحرين في أى حديثا

عجيب الشأن سائرا مسبر الثل يحدث به الآخرون من الكفار يقال لهم مثلكمثل قوم فرعون ( الدر)

(ش) قان قلت كنف ماز أن تجاب لما باذا المفاحة (قلت) لان فعل المفاجأة معها مقدر وهو عامل النصفى محلها كا نعقبل فاسا جاءهم باستنا فاجأوا وفت ضعکم اتبی (ح) لانعم تحو يادهب الى ماذهب المهفذا الرجلس أنادا الفجائة تكون منصو بةبفعل قدرتقدره فاجأبل المذاهب فهاثلاثة مدهب أنها حرف فسلا تعتاج الى عامل ومذهب انهاظرف كان فان صرح بعد الاسم بعدها عنبر له كان ذلك الخبر عاملا فها تعوخرجت فاذاز مدقائم فقائم ناصب لاذا كائن التقمدر خرجت فني المكان الذي خرجت ف

المعنى ففاجأت الأسد و ومانو بهم من آية الاهن أكبر من أختها قال الزمخشرى (فان قلت ) اذا جاء تهم آية واحدة من جلة التسع فاأختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات (قلت ) أختها التي هي آية مثلها وهذه صفة كل واحدة منها فكان المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات (قلت ) أختها أختها التي هي آية مثلها على سبل النفضيل والاستقراء واحدة بعد واحدة كاتقول هو أفضل رجل رأيته تريد تفضيله على أسه الرجال الذين رأيتهم اذا قد تهم رجلا (فان قلت ) فهو كلام متناقض لأن معناه مامن آية من التسع الاوهن أكبر من كل واحدة منها فتسلة ومفولة في حالة واحدة (فلت ) الغرض بهذا الكلام أبهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيموكذ الله المعادة في الأشياء التي تتلاقي في الفضل وتتقارب مناز لهم فيه التقارب اليسبران تعتلف فيموكذ الث العادة في الأشياء التي تتلاقي في الفضل وتتقارب مناز لهم فيه التقارب اليسبران تعتلف آراء الناس في تفضيل هذا وتارة يفضل منا بعض و ربح المختلف آراء الرجل الواحدة بها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل منا بعض و ربح المختلف آراء الرجل الواحدة بها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل دالم و منه بيت الحاسة

من تلق منهم تقل القيت سيده ه مثل النبوم التي يسرى بها السارى وقد فاضلت الاعدارية بين الكملة من بنبها ثم قالت لما أبصرت من اتبهم متدانية فليلة التفاوت تكانهم أن كنت اعم أبهم أفضلهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها انتهى وهو كلام طويل ملخصه أن الوصف بالا كبرية مجاز وأن ذلك بالنسبة الى الناظر بن فيها ه وقال ابن عطية عبارة عن شدتم وقعها في نفوسهم بعددة أمن ها وحدوثه وذلك أن آية عرضها موسى هى العصاواليد وكانت أكر آيات من كل آية بعد ذلك كانت تقع فيعظم عنده المجينها وتكر لأنهم كانوا دسوا التي قال في المان الشاعد

على انها تعفو الكلوم واعا ، بوكل بالأدنى وان جل ماعضى وذهب الطبرى الى أن الآيات هذا الحجج والبينات انتهى وقبل كانت من كبار الآيات وكانت كل واحدة أكبرمن التي قبلها فعلى هذا بكون تمصفة محذوفة أي من أختها السابقة علها ولايبقى في الكلام تعارض ولا بكون ذلك الحكم في الآية الأولى لانه لم يسبقها شيئ فتكون أكبرمنه وفيل الأولى تقتضى عاما والثانب تقتضى عامامنض اليعلم الأولى فيزداد الرجوح وكني باختمامنا سبتما تقول هذه الذرة أخت هذه أي مناسبها وأخذناهم بالعذاب بالسنين ونقص من الفرات والطوفان والجراد والقمل والتفادع والدم وذلك عقاب لهم وآيات لموسى لعلهم وجعون عن كفرهم عقال الزغشرى لعلهم يرجعون أراد أن يرجعوا عن الكفرالي الايمان (فان قلت) لوأراد رجوعهم لكان (قلت) ارادته فعل غير مليس الأأن بأمر دبه و يطلب منه المجاد دفان كان ذلك على سيل القسر وجدوالادار بينأن بوجدو بينأن لابوجد على اختيار المكلف واعالم يكن الرجوعلان الارادة لمزيكن فسراولم يحتساروه انتهى وهوعلى طريق الاعتزال هوقال بن عطية لعلهم ترج محسب معتقد البشر وظنهم هوقالو اياأيد الساح ادع لناربك أى فى كشف العداب يقال الجهور هو خطاب تعظيم لان السعر كان علم زمانهم أولاتهم استصعبواله ماكانوا بدعون به أولاو يكون قولهم عاعهد عندك انتالم تدون اخبار مطابق مقصودوقيل بل خطاب استهزاء وانتقاص و يكون قولهم عاعهد عندك أي على زعك وقوله وإننالم تدون اخبار مطابق على شرط دعائه وكشف العذاب وعهدمعز ومعلى نكثه ألاترى فلما كشفناعنهم العذاب اذاهم سكثون وعلى القول الأول بكون

بيان وفاولاألق علىمأسو رةمن ذهب أوجاءمه الملائكة مقترنين ، فاستفف قومه فأطاعو ماتهم كانواقومافاسقين ٥ فلما آسفوناانتقمنامنهم فأغرقناهم أجعين ٥ فجعلناهم سلفا ومتسلا للا خرين كا مناسبة على الآية لما قبلها من وجهين أحده بأنه لما تقدم طعن قريش على الرسول واختيارهم أن بنزل القرآن على رجل من القرية بن عظيم أي في الجاه والمال وذكر أن مشل ذلك سبقهم البه فرعون في قوله أليس لي ملك مصر إلى آخر الآنة أتبعه الملائ والمال ففرعون قدوتهم فىذلكومع ذلك فصارفرعون مقهورا معموسي منتقامنه فكذلك قريش والوجه الثاني أنهايا قال والمراسن أرسلنا الآيةذ كروقت موسى وعيسى وهما أكبراتباعا عن بقهم من الانساء وكل حاءبالدعاءالي الله وافر ادمالعبادة فلر مكن فبإجاء أبدا إلمحة انخاذ آلهمة من دون الله كا اتخذت فريش فناسبذ كرقصتهما للاتبة التي قبلهاوآيات موسىهي المعجزات التي أي بهما وخص للائكة الذكر وهرالاسراف لأن غيرهرمن الناس تبع لم وفلماجاء هرما ياتناقبله كالرم محذوف تقدره فطالبوه عالمل على صحة دعواه الرسالة من الله فلماجاهم ما يأتناوهي انقلاب العصا تعبانا وعودهاعصاواخراج البدالسطاءنبرة وعودها الىلونها الأول اذاهممهايضحكون أي فاجأهم الضحك محبث لم بفكر واولم متأملوا بل دغفس مار أواذلك محكوا سخر بة واستهزاء كاكانت فريش تضحك و قال الزمخشري ( فان قلت ) كنف عار أن يحاب الما باذا المفاجأة ( قلت ) لأن فغل المفاجأة معها مقدر وهوعامل النصفى محلها كانه قبل فاساءهم بالإننافاج واوقت تحكهمانهي ولانعلم نعو ياذهب الى ماذهب المدهف الرجل من أن اذا الفجائبة تكون منصو بة بفعل قدر تقدر وفاجاً بسل المذاهب فها ثلاثة مذهب أنها حرف فلاتحتاج إلى عامسل ومنهبأنها ظرف مكان فان صرح بعدالاسم بعدها يخبرله كان ذلك الخبرعاملافها تحو خرجت فادار بدقائم فقائم ناصلاذا كائن النقد برخرجت في المكان الذي خرجت في وريدقائم ومدهسأنها نظرف زمان والعامل فيعالخرابضاكا تعقال ففي الزمان الذي خرجت فيعزيد قائم وانالم بذكر بعد الاسمخبر أوذكر اسم منصوب على الحال كانت اذاخبر اللبتدأعان كان المبتدأ جشة وقلنا اذاظر ف مكان كان الأمر واضحاوان قلناظر ف زمان كان السكلام على حذف أي فني الزمان حضور زيدو ماادعاه الزمخشرى من اضمار فعل المفاجأة لم ينطق به ولافي موضع واحد تم المفاجأة التي ادعاهالا بدل المسنى على أنهاتكون من الكلام السابق بل المعنى بدل على أن المفاجأة تكون سالكلام الذي فيه اذا تقول خرجت فاذا الاسد والمعني ففاجأني الأسدوليس

وَيدَقَامُ وَمَدَهِ الْهَاظُرِفَ وَمَانُ وَالْعَامِلُ فَيِمَا لَجْرَ أَيْنَا كَا تُعْقَالُ فَيْ الرَّمَانُ الذي خر جَدَفِيهُ يِدَقَامُ وَانْ لَمِيدُ كَر بِعِدَ الاَسْمِ خَبِر أُودَ كَر اسْمِ مَصُوبِ على الحَالَ كَانْ الْمَادِقُ الْمَالِيَةُ الْمَانُ عَنْ كَانَ الْمَبْدَاجِدُةُ وَقَلْنَا ادْاطُرِفَ مَكَانُ كَانَ الْأَمْنُ واضعاوان قَلْنَا ظُرْفُ وَمِنْ كَانَ الْمَالِحَةُ الْمَانُ حَضُور رَبِدُوما ادْعَاهُ (ش) مِن اضار فعسل المفاجَّاةُ لِمِنْطَقَ بِعُولا في موقع واحد ثم المفاجَّاةُ الى الله على أن المفاجَّةُ مَكُونُ من السَّابِقُ بِلَ المعنى بِدَلِ على أن المفاجَّةُ مَكُونُ من السَّابِقُ بِلَ المَّهِ عَلَيْهُ الْمُلْمُ وَالْمُعَى فَفَاجَأُنُ الاسْدُ والسِّلْمَى فَفَاجَأْتُ الاسْدُ

وهمذامن انزال السدب

بتقسدرمنها اسم تعوفوله والخدج البدين أم أغت فأعت معادل للاسم لأن التقدر أممنا وقبل حذف

كان السابق اساكان

المعادل اسهاأو جعلة فعلمة

المعادل بعدأم لدلالة المعتى

عليه اذالتقدر أم تبصرون

فذف تبصر ونوحدا

لاعوزالااذا كانسد

أملانحو أرقوم زيدأملا

تقديره أملانقوم وأزيد

عنادك أم لاأي أم لاهو

عندلا فأما حذفه دون

لافليسمن كالامهم وقد

جاء حمدفأم والمعادل وهوقليل قال

\* دعاني الها القلب

انىلامرها م

\* مميعفا أدرى أرشد طلابها \* ريد أم غي

(الدر) (ش) أم هـــذه متصلة لان المعنى أفلا ( ٢٢) تبصرون أم تبصرون الأنه وضع وقوله أناخس موضع تبصرون لانهماذا قالوا

قوله فاما كشفناعهم العذاب اذاهم ينكثون جار باعلى أكثرعادة الناس اذامسه الضرتضرع أنت خرفهم عنده دصراء ودعا واذا كشف عنمه رجع الى عادته الأولى كقوله فاسانجاهم الى البراذاهم بشركون تم اذا كشفناعنهضرهم كاثن لم بدعناالى ضرمسه وقوله عاعهد عندك محقل أن يكون من أن دعو تك مستجابة وفى الكلام حذف أى فدعاموسى فكشف فلما كشفنا يه وقرأ أبوحبوة بنكثون بكسرالكاف، ونادى فرعون في قومه جعل القوم محلاللنداء والظاهر أنه نادى عظها، القبط في محله الذى هووهم بجمعون فيه فرفع صوته فياينهم لتنتشر مقالته في جميع القبطو بحوز أن مكون مر بالنداء فأسند اليه وسبب نداثه ذلك أنه لمار أى اجابة الله دعوة موسى ورفع العداب خاف ميل الغوم البدفنادى قال ياقوم أليس لى ملك مصر أرادأن يبين فضله على موسى علا مصر وهي من اسكندر بةالىأسوان وهدنده الأنهار أى الخلجان التي تجرى من النيل وأعظمها نهر الملك ونهدر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس والواوفي وهذه الأنهار واوالحال وتجرى خبر وهذه والانهار صفة وعطف بان وجوزأن تكون الواوعاطفة على الشمصر وتجرى حال من تعسق أى من تعت قهرى وملكى ، وقال قتادة كانتجنانها وأنهار هاتيرى من تحت قصر ، وقيل كان المسرير عظيم وقطع من نيل مصر قطعة قسمهاأنهار اتجرى من تحت ذلك السرير وأبعد الضعالاتي تفسيره الانهار بالقواد والرؤساء الجبابر ويسبرون تحتلواته ومن فسرها بالاموال يعرفها من تحت بدء ومن فسرها بالخيل فقيل كإسمى الفرس محرايسمي نهرا وهذه الأقوال الثلاثة تقرب من تفاسير الباطنية وأفلاتبصر ونعظمتي وقدرني وعزروسى وقرأمهدى بن الصغير بيصر ونبياء الغيبةذكره في الكامل للمدلى والسباعي عن يعقوب ذكره ابن خالويه و قال الزيخشري وليت شعرى كيف ارتقت الى دعوى الربوية همتمن تعاظم علائمصر وعجب الناس من مدى عظمته وأمر فنودى بهافي أسواق مصروأز فتهالئلا تحفي تلك الأبهة والجلالة على صغيرولا كبيرحتي متربع فى صدور الدعماء مقدار عزته وملكوته وكسر نون أفلاتبصرون عيسى وعن الرشيد أنه لماقرأها قال لأولينها أحسن عبيدى فولاها الخصيب وكان على وضوية وعن عبدالله بن طاهر انهولها غفر ح المافاماشار فهاووقع علماقال أهي القوية التي افتخر بهافر عون حتى قال أليس لى ملك مصروالله لهى أقل عندى من أن أدخلها فشي عنانه أم أنا خبر من هذا الذي هومهين الظاهر أنهاأم المنقطعة المقدر وبالمروالهمز وأيبل أناخير وهواذا استفهمأهو خبرعن هوضعيف لا يكاديفصوعن مقصوده اذات كلم وهو المك المتحكم فيهم قالواله بلاشك أنت خير \* وقال السدى وأبو عبسدة أم

بدت مثل قرن الشمس في رونق الفحى \* وصورتها أمأنت في العين أملح وقالسبويه أمهده المعادلة أى أمبصر ونالأمر الذي هوحقيقي أن بيصرعناده وهوأنه خبرمن موسى وهذا القول بدأبه الزيخشرى فقال أم هذه متصلة لان المعنى أفلاتبصر ون أم تبصرون الاانه وضع قوله أناخرموضع تبصر ون لانهم اذا قالواأنت خيرفهم عنسه وصراء وهذامن انزال السب منزلة المسب انتهى وهمذا القول متكاف جدا اذالمعادل اعابكو ن مقابلاللسابق وان كان السابق جلة فعلية كان المعادل جلة فعلية أو جلة اسمية يتقدر مهافعلية كقولة أدعو عوهم أمأنتم صامتون لان معناءام صمتم وهنالا يتقدر مهاجلة فعلية لان قوله أم أناخ برليس مقابلالقوله أفلاتيصر ونوان كان السابق اسم كان المعادل اسم أوجلة فعلية بتقدر سها اسم تحوقوله

بمعنى بل فيكون أنتقل من ذلك الكلام الى اخبار ه بأنه خير من ذكر كقول الشاعر

 أخدج البدين أما عت ه فأعت معادل للاسم فالتقدير أممتا وقيل حذف المعادل بعدام لدلالة المعنى عليهاذ التقدير تبصرون فحذف تبصرون وهذا الاجبوز الااذا كان بعدام لانحو القوم زيدام لاتقديره أملايقوم وأزيدعندك أملاأى أملاهو عندك فأماحد فهدون لافليسمن كلامهم وقلجاء حذف أموالمعادل وهوقليل قال الشاعر

دعانى الما القلب إنى لأمرها و مميعفا أدرى أرشد طلابها ريداً مني ، وحكى الفراءانه قرأ أماأناخيرد خات الهمز ، على ماالنافية فأفادت التقدير ولا يكاد بين الجهورانه كان بلسانه بعض شئ من أثر الجرة ومن ذهب الى أن الله كان أحامه في سؤ اله واحلل عقدة من لساني فلربيق لها أثرجعل انتفاء الابانة بأنهلا ببين حجته الدالة على صدقه فيايدي لانه الاقدر واله على انضاح المعنى لأجل كلامه وقسل عامه عاكان علىه موسى من الخسة أيام كان عند فرعون فنسب الى ماعهده مبالغة في التعمر وقول فرعون ولا مكادسين كذب بحت ألاترى الى مناظر تهله ورده علمه والحامه الحجة والأنساء عليهم الصلاة والسلام كلهم بلغاء ، وقرأ الباقر ببان بفتوالباءمن بان اذاظهر فاولاألق علىه أساورة من ذهبقال مجاهد كانوا اذاسودوار جلاسوروه موارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسودده قال فرعون هلاأ لقيرب موسى عليه أساورة من دُهمان كان صادقا وكان دلك دليلاعلى إلقاء مقاليد الملك إليه الوصف نفسه مالعزة والملك ووازن بينه وبين موسى علىه المسلام فوصفه بالضعف وقلة الأعضاد فاعترض فقال ان كان صادقا فهلاملكه ربه وسوره وجعل الملائكة أنصاره ، وقرأ الضعال فاولا ألق منه اللغاعل أي الله أساوره نصباوا لجهورأساورة رفعاوأ بي وعبدالله أساوير والمفرداسوار معنى سوار والهاءعوض من الماء كهي في زنادقة هي عوض من ماء زناديق المقابلة لماء زنديق وهـنه مقابلة لألف أسواروقرأ الحسن وقتاده وأبو رجاءوالأعرج ومجاهد وأبوحيوة وحفص أسورة جعسوار فعوخار وأخرة وقرأ الأعمش أساورورو بتعن أبى وعن أبى عمرو وجاءمعه الملائكة مقترنين أى محمونه و مقمون حجته « قال ان عباس معنونه على من خالفه « وقال السدى مقار ن بعضهم بعضا وقال مجاهد عشون معموقال فتادة متتابعين هاستنف قومه أى استجهام لخفة أحلامهم قاله ابن الاعرابي وقال غيره جلهم على أن معفو المابر بدمنهم فأجابوه لفسيقهم \* فلها تسفو نامنقول بالهمز ةمن أسف اذاغنب والمعنى فلإعماو الأعمال الخبيثة الموجبة لان لا محلم عنهم وعن ابن عباس أحزنوا أولياءنا المؤمنين نحو السحرة وبني اسرائيل وعنه أيضا أغضبو ناوعن على أمغطونا وقب خالفوا ، وقال القشيرى وغيره الغضيمن الله إماارادة العقوبة فهومن صفات الذات أو العقو بة فيكون من صفات الفعل عوقراً الجهو رسلفا قال ابن عباس وزيد بن أسلم وقتادة أى متقدمين الى النار وهومصدر الف يسلف سلفا وسلف الرجل آباؤه المتقدمون والجع أسلاف وسلاف وفيل هو جعسالف كارس وحرس وحقيقته انهاسم جعلان فعلاليس من أبنية الجوع المكسرة هوقال طفيل رثى قومه

مضو اسلفاقصد السيمل علمهم و صروف المناياو الرجال تقلب « قال الفراء والزحاج سلفالمتعظ مهم الكفار المعاصر ون للرسول » وقرأ أبوعب دالله وأحماله وسعيد بن عياض والأعش وطلحة والأعرج وجزة والكسائي وسلفابضم السين واللام جع سليف وهوالفريق سمع القاسم بن معن العرب تقول مضى سليف من الناس ، وفرأ على ومجاهد

عيمى قالوا المتناخيرمن عيسى قال ذلك منهمين كان بعبد الملائكة وضرب منى الفعول هاحقل أن بكون الفاعسل إن الزبعرى ان محت قصة وان بكون الكفار و وقرأ أبوجعفر والاعرج والنسى وأبورجاءوابن وثاب وعامر ونافع والكسائي يصدون بضم السادأي يعرضون عن المق من أجل ضرب المشل \* وقر أابن عباس وابن جبير والحسن وعكر مدو باقي السبعة بكمرها أي يصعون وبرتفع لم حية بضرب المثله وروى ضم الصادعن على وأنكرها بن عباس ولا يكون إنكار والافيل باوغه تواترها ٥ وقر أالكسائي والغراء همالغتان بمني مثل بعرشون و بعرشون ه وقالوا أ آلمتناخ برأمهو خفف الكوفيون اله مزتين وسهل باقى السبعة الثانية بين بين » وفرأورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال الخير فاحتمل أن تكون هزة الاستفهام محذوفة لدلالة أم علهاواحتمل أن يكون خبرا محاحكواان الهنهم خيرتم عن لحم أن يستفهموا علىسبيل التنزلمن الخبرالي الاستفهام المقصود بدالا فحام وهذا الاستفهام بتضمن أن آلحتهم خبيرمن عيسى ماضر بوءاك الاجدالا أي مامثاواهد ذا التثيل الا لأجل الجدل والغلبة والمغالطة لائتميز الحق واتباعه وانتصب جدلاعلى أنه مفعول من أجله وفيل مصدر في موضع الحال « وقرأ ابن مقسم الاجدالا بكسر الجيم وألف خصمون شديد و الخصومة واللجاج وفعل من أبنية المبالغة تحوهدى والظاهران الضميرفي أمهولعسى لتتناسق الضائر في قوله انهو إلاعب ه وقال فتادة بعود على النبي صلى الله عليه وسلم أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة وجعلناه مثلاأى خبرة عجيبة كالمثل لبني اسرائسل إذخلق من غيرأب وجعل لهمن احياء الموني وابراء الأكه والأبرص والأسقام كلهامالم بعمل لغيره في زمانه وقبل المنع عليه هو محدصلي الله عليه وسلم ه ولونشاء لجملنامنكم ملائكة في الارض قال بعض النعو بين من تكون للبدل أي لجملنا بدلكم ملائكة وجعمل من ذلكم فوله تعمالي أرضيتم بالحياة الدنيامن الآخرة أي بدل الآخرة وفولااشاعر

أخذوا المخاص من الفصيل غلية ، ظلما و يكتب للامير افالا

أى بدل الفصيل وأصحابنا لا يتبتون لن معنى البدلية و يتأولون ماور دما يوهم ذلك ه قال ابن عطية الجعلنا بدلامن على وقال الزخشرى ولونشاء لقد مرتناعلى عجائب الأمور و بدائع الفطر لجعلنا من عرف الدناء على عاد الملائكة بعلفون من عبر فعل لتعرفوا عيزنا بالقدرة الباهرة ولتعامواان الملائكة أجسام لا تتولد الا من أجسام وذات القديم متعالية عن ذلك انتهى وهو تعزيج حسون وعومن هذا التعربي قول من قال لجملنا من الخنس ملائكة وان الم تعرف المانتي وهو تعزيج حسون وعومن هذا التعربي قول من قال الملائكة المناس ملائكة وان الم تعرف المانتي وقول تعلقون الخنس ملائكة وان الم تعرف المانتي علقون قال السدى يكونون خلفاء كم ه وقال فتادة يخلف بعضهم بعضاه وقال مجاهد في عادة الارض وقيل في الرسالة بدلامن رسليم والظاهر أن الضمير في وانه لع الساعة بعود على عيسى اذا لظاهر وابن زيداً ي وان تو وجد لع للساعة بدل على قرب قيامها اذخر وجه شرط من أشراطها وهوزو له وابن زيداً ي وان تو وجد لع للساعة بدل على قرب قيام المناس وقيادة أينا وابن جسير يعود على التي صلى الله من الساعة أو انه به تعلى الساعة وأهوا لها ه وقالت فرقة بعود على الني صلى الله يله وسلم اذهو آخر الانساء تعزت الساعة وأهوا لها ه وقالت فرقة بعود على الني صلى الله على وسطى المناه وسلم اذهو آخر الانساء تعزت الساعة به توعاوقد را من التميز وني التعديد التام الذي انفرد علي ولي ولي المعديد التام الذي انفرد عليه ولي ولي ولي التعديد التام الذي انفرد ولي المه وسلم اذهو آخر الانساء تعزت الساعة وأموا والمنا المناد وني التعديد التام الذي انفرد ولي المه ولي المناس المناب المنا

ولماضرب ابن من بممثلا به الآية لماذكر طرفا من قصة موسى عليه السلام ذكر طرفامن قصة عيسى عليه السلام وعن ابن عباس وغير ما انزل إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ونزل كيف خلق من غير على قالت قريش ماأراد محمد من ذكر عيسى الأأن نعبده نعن كاعبدت النصارى عيسى قهذا كن صدودهم من ضر بعثلا في وقالوا أالمتناخير به عذا الاستفهام يتضمن أن آلهم خيرمن عيسى عليه السلام في ماضر بوه الثالاجدلائي أى مامثلواهذا التشيل الالأجل الجل والغلبة والماالطة لالتيم المناطق والتباعم وانتصب جدلاعلى أنه مقعول من أجله وقيل مصدر في موضع الحال في خصمون به شديد والخصومة واللبحاح والنااهر أن الضمير في أم هراهيمي لتناسق الفهار في قوله ان هو الاعبد أنعمنا عليه في ولونشاء لجملنا به قال بعض النحو بين من تكون البدل أى لجعلنا بدلكم ملائكة وجعل ( ٢٤ ) من ذلك قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ومنه قول الشاعر المناعر والأعرب أيضا وسلفا بضم السين واللائم جع سلفة وهي الأمة والقطعة والساف في غير هذا ولدالة عليه المنافق المنافق على المنافق المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عن المنافق المنافقة والساف في غير هذا ولدالة عليه المنافقة والساف في غيرهذا ولدالة المنافقة والساف في غيرهذا ولدالة عليه المنافقة والساف في غيرهذا ولدالية ولدولة المنافقة والمنافقة والساف في غيرهذا ولدالم المنافقة والمنافقة ول

غملة و

ظلماو تكتب للامرافالا

أى بدل الفصل و عوز

أنتكون من هنا للتعليل

على حذف مضاف تقدره

من أجلكم في عظفون ﴾

أى كونون خلفاء كموقسل

يخلف بعضهم بعضا والظاعر

أن الضمير في وانهلم لم

للساعة بعود على عسى

عليه السلام اذالظاهر في

الضائر السابقة أنهاعائدة

عليه وقرأ ابن عباس

وجاعة لعلم أى لعالمة

للساعة بدل على قرب

مقاتها اذخروجه شرط

من أشراطها وهو نز ولهمن

الساءفي آخر الزمان

والأعرج أيضا وسلفابضم السين واللام جع سلفة وهي الأمة والقطيعة والسلف في غيرهذا ولدالقبع والجع سلفان ومثلاللا خرين أى حديثا عجيب الشأن سائرامسيرالمثل يعدد بدالآخرون من الكفار يقال لهم مثلكم مشلوقوم فرعون ﴿ ولماضرب ابن من بمشلاا ذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتناخبرأم هوماضر بوماك إلاجدلابل همقوم خصمون يه إن هو إلاعبدأنعمناعليه وجعلناه مثلالبني اسرائيل ، ولونشا، لجعلنامنكم ملائكة في الارض بخلفون، و إنه لعلم للساعة فلاتترن بهاواتبعون هذاصراط مستقيم د ولايصدنكم الشيطان اندلكم عدوسين د ولماجاء عيسى بالبينات قال فدجنتكم الحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا اللهوأطيعون ان اللهربي وربكم فاعبدوده فاصراط مستقيم و فاختلف الأخراب من بينم فو يل للذين ظلموا من عداب يوم ألم ه على ينظرون الاالساعة أن تأتيهم بعنة وهم لايشعرون والاخلاء يومند بعضهم لبعض عــدوالاالمتقــين ٥ ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تعزنون ٥ الذبن آمنوابا آياتنا وكانوامسامين ادخاوا الجنةائم وأزواجكم تعبرون ويطاف علكم بصعاف من ذهب وأكواب وفيها مانستها لأنفس وتلذ الأعلين وأنتم فهاخالدون ، وتلك الجنة التي أو رثموها عاكنتم تعماون و لكرفيانا كه كثيرة مهاتاً كلون كه لماذ كرتمالي طرفامن قصة موسى على السلام ذكرطر فامن قصة عيسى عليه المسلام وعن إبن عباس وغيره لمانزل انمثل عيسى عند الله كثل آدم ونزل كيف خلق من غير فل قالت قريش ماأراد محدمن ذكر عيسى الاان نعبده كاعبدت النصارى عيسى فهذا كانصدودهم منضر بدسلا وفيل ضرب المشل بعيسي هوماجري بين الزبعرى وبان الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الحكية في قوله انكر ومانعبدون وقدد كرت في سو رة الأنبياء في آخر هاان ابن الزيمري قال فادا كان هؤلاء أي عيسي وأمهو عزير في النار فقدوصفنا أنتكون نحنوآ لهتنامعهم وقيل المثله هوأن الكفار لمامعوا ان النصاري تعبد

﴿ واتبعون ﴾ أى هداى ﴿ بالبينات ﴾ أى المعجز ات أو با "يات الانعيل الواضحات ﴿ بالحكمة ﴾ أى بما تقتيمه الحدمة الالهية من الشرائع بالحكمة ﴾ ولا بين ﴾ متعلق بعثت كي إبعض الذي تعتلفون فيه ﴾ من أمر الديانات والضعر في من ينهم عالمدعلي من خاطهم عيمى عليه السلام في قوله قد جئت كي الحكمة وهم قومه المبعوث اليهم ﴿ فاختلف الأحزاب تقدّم السكام عليه ﴿ هل ينظر ون ﴾ الضعر لقريش وان تأتيم بدل من الساعة أى اتبانه الياهم ﴿ الاخلاء ومئذ ﴾ قيل نزلت في أي معيط والتنوين في ومئذ عوض من الجلة المخذوفة أى يوم اذتاتهم الساعة والذين آمنواصفة في أي بن خلف وعقبة بن أي معيط والتنوين في ومئذ الحيادي ﴿ تعبر ون ﴾ تسر ون سر و را يظهر حباره أى أثره على وجوهم والضمير في وفها عالم على الجنة ﴿ ماتشته يه الانفس وتلذ الاعين ﴾ هذا حسر لانواع النعيم لانها المامشياة في القلب والمامستاندة في العيون ﴿ وتلك الجنة ﴾ متداً وخبر ﴿ ورائموها ﴾ حال و يحوز أن تكون الجنة بدلا من تلك وأور ثموها الخبر ﴿ و عا كنتم ﴾ متعلق باو رثموها ولماذ كرمائضمن الا كل والشرب ذكر الفاكمة ﴿ منها تأكلون ﴾ من للتبعيض اذلاياً كلون الابعضها

للة تعالى بعاميه و وقرأ الجهو رلعلمصدر علم و قال الزنخشري أي شرط من أشر اطها تعلم به فسمى العمر شرطالحمول العلمة ، وقرأ ابن عباس وأبوهر برة وأبومالك الغفاري وزيد بن على وقتادة ومجاهدوالضعال ومالك بن دينار والاعش والكاي ه قال ابن عطية وأبو فصرة لعلم بفتح العين واللام أى لعلامة ، وقرأ عكرمة به قال ابن خالو يه وأبو نصر ة للم معر فابغتمتين ، فلا تمتر ن بها أىلاتشكون فها واتبعون هذا أى هداى أوشرعى وفيل أى قل لهم يا محدوا تبعونى هذا أى الذيأدعوكم لهأوهذا القرآن كان الضمير في قال للقرآن تم حدرهم من اغواء الشيطان ونبه على عداوته بالبينات أى المعجز ات أو با آيات الانعيل الواضحات بالحكمة أي ما تقتضيه الحكمة الالهية من الشرائع \* قال السدى الحكمة النبوة \* وقال أيضا قضايا يحكم ما العقل \* وذكر القشيرى والماوردي الانعيل ، وقال الضحاك الموعظة ، ولأ بين لكر بعض الذي تحتلفون فيه وهوأمرالدياناتلان اختلافهم يكون فها وفي غيرهامن الأمور التي لاتتعلق بالديانات فأمور الديانات بعض ما يحتلفون فيه و بين لهم في غير ممااحتاجوا اليه ، وقيل بعض ما يحتلفون فيمن أحكام النوراة هوقال أبوعبيدة بعض معنى كلورده الناس عليه يوقال مقاتل هو كقوله ولأحل لكربعض الذي حرم عليكم أى في الانجيل لحمالا بل والشحم من كل حيوان وصيد السماليوم السنت ، وقال مجاهد بعض الذي يحتلفون فسمهن تبديل التوراة ، وفيسل مماسالنم من أحكام التوراة ووقال فتادة ولأبين ليكم اختلاف القرون الذين تحز وافي أمن عيسى في فوله فدجنتكم بالحكمة وهم قومه المبعوث الهم أيمن تلقائهم ومن أنفسهم بان شرهم ولم يدخل علهم الاختلاف من غيرهم وتقدم الخلاف في اختلافهم في سورة من بم في قوله فاختلف الأحزاب من ينهم همل ينظرون الضمير لفريش وأن تأتهم مدل من الساعة أي اتبانها إياهم \* الأخلاء بومنذ قبل زلت في أي بن خلف وعقبة بن أبي معيط والتنوين في يومنذ عوض عن الجلة المحذوفة أي يوم إد تأتيهم الساعة ويومثنه منصوب بعدوالمعنى انه ينقطع كلخلة وتنقلب الاخلة المتقين فأنهالا تزداد إلاقوة هوقيل إلاالمتقبن إلاالمجتنبين أخلاء السوءوذاك أن أخلاء السوء كلمنهم برى أن الضرردخل عليه من خليله كالن المنقين بري كل منهم النفع دخل عليه من خليله ٥ وقرى ياعبادي بالياء وهو الأصل وياعباد يتذفها وهوالأ كثر وكلاه إفى السبعة هوعن المعقر بن سلمان سمع أن الناس حين يبعثون ليسمنهم أحد إلايفزع فينادى منادياعبادى لاخوف عليكم الآية فيرجوها الناس كلهم فيتبعها الذين آمنوا الآية قال فيبأس منها الكفاره وقرأ الجهورلا خوي مرفوع منونوا بن محيصن بالرفع من غيرتنو بن والحسن والزهرى وابن أى اسحاق وعيسى وابن يعمر بفتعهامن غيرتنو بنوالذين آمنواصفة لياعبادي ، تحبر ون تسر ونسر ورا يظهر حباره أي أثره على وجوهك لقوله تعالى نعرف في وجوهم نضرة النعم يه وقال الزجاح بكرمون اكر اماسالغ فسه والحبرة المبالغة فهاوصف بجميل وأمال أبوالحرث عن الكمائي بصحاف ذكره ابن خالويه والضمير في وفهاعالدعلي الجنف ماتشتهي الأنفس وتلد الأعين هف احصر لأنواع النع لانها إما مشتهاة في القاوب أومستلفة في العيون ﴿ وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافع وابن عباس وحفص ماتشتهه الضمير العائد على ماوالجهور وباقى السبعة محتنى الهاء وفي مصحف عسد الله ماتشتهه الأنفس وتلده الأعين بالهاء فهماوتلك الجنةمبتدا وخبر والتي أورثقو هاصفة أوالجنة صفة والتي أورثموهاو بماكنتم تعماون الخبر ومافيله صفتان فاداكان عاالخبر تعلق بمحذوف وعلى القولين

﴿ ان المجرمين في عداب جهم خالدون ﴾ لماذكر تعالى حال أهل الجنة أعقبه بذكر حال الكفرة ﴿ ونادوا يامالك ﴾ تقدّم اتهم مبلسون أى ساكتون وهذه أحوال لهم في أزمان متفاولة فلاتعارض بين سكوتهم وندائهم واللام في ليقض لام الطلب والرغبة والمعنى ليمتنا من قحتى لا يشكر رعدابنا ﴿ قال ﴾ أى مالك ﴿ الكم ماكثون ﴾ أى مقبول في النار لا تبرحون وقال ابن عباس يعبهم بعدم في ألف سنة ﴿ لقد جننا كم ما لحق ﴾ الفلاهرانه من كلام الله تعمل لهم ﴿ أم أبرموا ﴾ الضعير لقريش أى بل أحكم والمامن كيدنا كما أبرموا كيدهم الضعير لقريش أى بل أحكم والم أمرامن كيدهم للرسول (٧٧) و مكرهم ﴿ فالمبرمون ﴾ كيدنا كما أبرموا كيدهم

الأولين يتعلق بأور تموهاوشبهت في بقائها على أهلها لليراث الباقى على الورثة ولماذ كرما يتضمن الأكل والشرب ذكر الفاكهة منهاتأ كلون من للتبعيض أى لاتأ كلون إلا بعضها ومايخلف المأكول اق في الشجر كاجاء في الحديث ﴿ ان المجرمين في عداب جهنم خالدون ، لا يفترعنهم وهم فيه مبلسون \* وماظ مناهم ولكن كانواهم الظللين ، ونادوايامالك ليقض علينار بك قال الكيما كنون ، لقد جننا كم الحق ولكن أكثر كم للحق كارهون ، أم أبرموا أمرافانا مبرمون وأم يحسبون أبالانسمع سرتم ونجواهم بلي ورسلنالد بهم يكتبون وفل ان كانلرجن ولدفأناأول العابدين وسعان ربالمموات والأرض رب العرش عما يعفون فذرهم بخوضوا ويلعبواحتى بلاقوا بومهم الذي يوعدون و وهوالذي في السهاء إله وفي الأرض إله وهوالحكم العليم ه وتبارك الذيله ملك السموات والأرض ومابينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ه ولاعلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلامن شهدبالحق وهريعلمون وولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الشفأني يؤفكون ، وقيله يارب ان هؤلاء قوم لايؤمنون ، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ﴾ لماذ كر تعالى حال أعسل الجنسة ومايقال لهم من لذالد البشارة أعقب ذلك بذكرحال الكفرة ومايحاو بون به عندسو الهم هوقر أعبدالله وهم فيها أى في جهنم والجهور وهم فيهأى في العداب وعن الصحالا يجعل المجرم في نابوت من نارتم ردم عليه فيمني فيه خالدا لابري ولابرى ولا بفترعنهم أى لا يخفف ولا ينقص من قو لم فترت عنه الجي اذا سكنت قليلاونقص حرها والمبلس الساكة اليائس من الخير ، وماطله ناهم أي ماوضعنا العنداب فين الاستحقه ولكن كانواهم الظالمين أى الواضعين الكفرموضع الإيمان فظاموا بذلك أنفسسهم ه وقرأ الجهور والظالمين على أن هم فصل، وقر أعبد الله وأبو زيد النحو يان الظالمون بالرفع على انهم خبرهم وهم مبتدا ، وذ كر أبوعر والجرى اللغة يم جعل ماهو فصل عند غيرهم مبتداو برفعون مابعد على الخبره وقالأبو زيدسمعتهم بقرؤن تجدوه عندالله هوخبر وأعظم أجرا يعني رفع خسير وأعظم ا موقال فيس بن در يم

نحن الى لىلى وأنت تركها ، وكنت عليها بالملا أنت أقدر قال بيبو به ان دؤ به كان يقول أظن زيدا هو خير منك يعنى بالرفع «ونادوا يامالك تقدم انهم مبلسون أى ساكتون وهـ نده أحوال لهم فى أزمان متطاولة فلا تعارض بين سكوتهم وندائهم

الآنفين المنكر بن لذلك تقول العرب عبد الرجل بعبد عمني أنف بأنف ومعنى المهمبود و به يتعلق الجاروالمجرور والمعنى انه هو معبود في المهاء ومعبود في الارض والعائد على الموصول محدوق تقديره هو إله وقرى وقيله منصوب على اضار فعل أى ويعلم قيله وبالخفض فقيل معطوف على الساعة وقيل هي واو القسم والجواب محذوق تقديره لينصرن أو لأفطل بهم مأشاء وبالرفع معطوف على علم الساعة تقديره وعلم قيله في أي المناف اليه مقامه فرفع والفهير المجرور عائد على الرسول صلى الله على المناف و فاصفح عنهم في أي اعرض عنهم وتاركهم بوقل سلام المناف أي الأمن سلام فوف فسوف يعدون عنه وعيد للم وتعديد مواودة وهي منسوخة الله السيف

وكانوا يتناجبون ويتسارون في أمررسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فأم يحسبون أنالانسمع سرهم مدوهو ماعدت به الرجل تفسه أوغيره في مكان خال ﴿ وَتَعُواهُم ﴾ وهو ما تكاموا به فياينهم لإبلى ك أىنىمعها فورسلنا كج وهم الحفظة فوقل ان كان للرحن ولد إلتعليق بان لانقتضى جواز الشئ بل قديعلق ماالمتنع و محاب بالمتنع ونظيره ما تقدمهن قوله تعالى فان استطعت انتمغي نفقا في الارض أوساما في السماء فتأتبهم باتنة وجوابه محندوف تقديره فافعل وهو عليه السلام لا يستطيع لاالنفق ولاالسار بعوز أن يكون المعنى ان كان للرحن ولدف تدعون وتزعمون ﴿ فَانَا أُولَ ﴾

متى مايشاذوالوديصرم خليله م ويعب عليه لامحالة ظالما

وأسا القول بأنان نافقفر ويعن ابن عباس والحسن والسدى وقتادة وابن زيد و زهيرين مجد و وقال مكى لا مجوز أن تكون ان يمنى ما النافية لأنه بوهم انك انمانفيت عن الله الولد فهامضي دون ماهو آت وهذا محال انهى ولايلزم منه محال لأن كان قد تستعمل فيايدوم ولايز ول كقولك وكان الله غفو رارحماأي لم بزل فالمهني ما كان وما يكون، وقال أبوحاتم العبد بكسر الباء الشديد الغضب وقال أبوعبيدة معناه أول الجاحدين والعرب تقول عبدني حق أي جحدني \* وقرأ ولدىقتين عبداللهوابن وثاب وطلحة والأعمش بضم الواو وسكون اللام تمقال سيمان رب السموات والأرض رب العرش عمادصفون أى من ندة الولد المه والمعنى إز الة المرصد أن مكون واجب الوجودوما كان كذلك فهوفر دمطلق لانقب لالتجزى والولدعبارة عن أن منفصل عن الشئ جزءمن أجزائه فبتولدمنه شخص مشله ولا مكون الافياه وقابل ذاته للتجزي وهذا محال في حقه تعالى فاستنع اثبات الولدولماذ كرهندا البرهان الفاطع قال فدرهم يخوضوا أي في باطلهم و ملعبوا أي في دنياهم وظاهر هـ في الأمن بن مهادنة وترك وذلك بمـ انسخ ما "مة السيف \* وقرأ الجهو رحتى بلاقواوأ بوجعفروابن محبصن وعبيدين عقيل عن أبي عمر ويلقوامضار علق يومهم الذي يوعدون يوم القيامة ، وقال عكرمة وغيره يوم بدر وأضاف اليوم المهم لأنه الذي فيه هلا كمم وعندامهم و وقرأ الجمور إله فهما ، وقسر أعمر وعبدالله وأبي وعلى والحسكم بن أبي العالى وباللبن أبي ردة وابن يعمر وجابر وابن زيدوعمر بن عبدالعزيز وأبو الشيخ الهنائي وحيد وابن مقسم وابن المميقع الله فهما ومعنى إله معبود به متعلق الجار والمجر و روالمعني أنه هو معبود في الساء ومعبود في الأرض والعائد على الموصول محمدوف تقدره هو إله كما حذف في فولهم مأأ نابالذى قائل لك شيأوحسنه طوله بالعطف علمه كاحسن في قائل الث سيأطوله بالعمول ومن قرأ الله ضمنه أيضامعني المعبود كإضمن العلم في نحوقو لهم هو حائم في طبيء أي جواد في طبيء ويحوزأن تكون الصلة الجار والمجسر ور والمعنى أنه فهما بالألهية والربو بية اذبستعيل حله على الاستقرار وفي فوله وفي الأرض نفي لآلهتهم التي كانت تعبد في الأرض وعنده علم الساعة أي علم تعيين وقت فيامها وهـ والذي استأثر به تعالى « وقر أالجهو رير جعون بياء الغيبة ونافع وعاصم والعدنيان بتاء الخطاب وهموفي كلناالقر اءتين مبني للفعول ، وقسري مفتر تاء الخطاب مبنيا اللفاعل ، وقرأ الجهو ربياء الغيبة وشد الدال وعنه بناء الخطاب وشد الدال والمعنى ولا علام من المنهم التى بدعون الشفاعة عندالله و قال فنادة استشى بمن عبد من دون الله عيسى وعز براوالملائكة فانهم علكون شفاعة بان علكها الله اياهم اذهم بمن شهدبالحق وهم يعامونه في أحوا لهم فالاستثناء على هذامتصل و وقال مجاهد وغيره من المشفوع فيهم كائدة قال لايشفع هؤلاء الملائكة وعز و وعيسى الافيمن شهدبالحق وهو يعاممة عيالتو حيدقالوا فالاستثناء علىهذا منفصل كاندقال لكن من شهدبالحق يشفع فيهم هؤلاء وهذا التقدير الذي قدروه بجوزان بكون فيه الاستثناء متصلالأنه بكون المستثنى منه محدوفاكا له قال ولاعلك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحمد الافعن شهدبالحق فهواستثناء من المفعول المحذوف كإقال الشاعر

تجاسا لم والنفس منه بشدقه ه ولم ينج الاجفن سيف ومثرار أى ولم ينج الاجفن سيف فهواستثناء من المشفوع فيسم الجائز فيه الحسدف وهومتصل فان جعلته

ووقرأ الجهوريامالك و وقرأعبداللهوعلى وابنوناب والأعش يامال بالترخيم على لغتمن ينتظر الحرف هوقرأ أبوالسرار الغنوى يامال بالبناء على الضم جعل امهاعلى حياله واللام في ليقض الامالطلب والرغبة والمعنى يمتنامره حتى لاستكر رعدابنا كقوله فوكزه موسى فقضي عليماي أمانه قال أى مالك الكرما كثون أى مقمون في النار لا تبرحون ، وقال ابن عباس عبهم بعد مضى ألف سنة وقال نوف بعدمائة وقبل تمانين، وقال عبدالله بن عمر وأربعين ، لقد جننا كم بالحق يظهرانهمن كلام الله تعالى ووفيل من كلام بعض الملائكة كايقول أحد خدم الرئيس أعلمنا كم وفعلنا بكر هقيل ويحتمل أن يكون لقد جئنا كمن قول الله لقريش بعقب حكاية أمر الكفار معمالك وفي هذا توعدوتنو يف معنى انظروا كيف بكون حالكم مأم أرموا والضمر لقريش أى بل أحكموا أمرامن كيدهم للرسول ومكرهم فاناسرمون كيدنا كالبرموا كيدهم كفوله أم بريدون كسدافالذين كفروا همالمكيدون وكانوا يتناجون ويتسارعون فأمر الرسول فقال تعالى أم بحسبون أنالانسمع سرتهم وهوما يحدث به الرجل نفسه أوغسره في مكان خال وتجواهم وهي ماتكاموا به فيايينهم جبلي أي نسمعهار سلناوهم الحفظة عقل ان كان للرحن ولد كاتقولون فأنا أول من يعبده على ذلك ولكن ليس له شيع من ذلك وأخل الزمخشري هلذا الفول وحسنه بفصاحته فقال ان كان للرحن ولدوصه ذلك وثبت سرهان صحيح يوردونه وحجة واضحة سدلونها فأنأأول من يعظم ذلك الولدوأ سبقكم الى طاعته والانقيادلة كإيعظم الرجل ولدا للك لعظم أبيه وهذا كلام واردعلى سيل الفرض والمثيل لغرض وهو المبالغة في نفي الولدوالاطناب فيموان لايترك الناطق بهشبهة الامضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولدوهي محال في نفسها فكان المعلق بهامحالا مثلها فهسوفي صدورة اثبات الكينونة والعبادة وفيمعني نفهاعلي أملغ الوجوه وأقواها ثمقال الزمخشري ونظيره أن يقول العدلى للجبرتمذ كركلامايسمق عليه التأديب بل السيف نزهت كتابى عن ذكره ممقال وفدتمحل الناس بماأخرجوه بمن همذا الاسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقلة بالتوحيدعلي أبلغ وجوه فقسلان كان للرحن ولدفى زعكم فانا أول العابدين الموحدين لله المكنسين فولم بأصافة الولد المهوقيل انكان للرحن ولدفأنا أول الآنفين من أن يكون له ولدمن عبديعيداذا اشتدأ نفه فهوعبدوعا بدجوقر أبعضهم عبدين وقيلهي ان النافية أيما كان للرجن ولدفأناأول من قال بذلك وعبدو وحديه وروى أن النضر بن عبدالدار بن قصى قال أن الملائكة بنات الله فنزلت فقال النضر ألاتر ونأنه قدصدقني فقال له الوليدين المفيرة ماصدقك ولكن قال ما كان للرحن ولدفأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لاولدله انتهى أما القول ان كان للمولد في زعكم فهوقول مجاهد وأما القول فأناأ ول الأنفين فهوقول جاعة حكاه عنهم أبوحاتم ولم يسم أحدا منهم ويدل علىه قسراءة السامى والباني العبدين وقراءة ذكرها الخليل بن أحدق كتابه العين العبدين باسكان الباء تحفيف العبدين بكسرها وذكرصاحب اللوامح أنهجاء عن ابن عباس في معنى العابدين أنه الآنفين انهى ، وقال ابن عرفة يقال عبد بعبد فهو عبد وقاما يقال عايد والقرآن الانأتي القليل من اللغة ولاالشاذ ثم قال كقول مجاهد، وقال الغرزدق

أولئه الم آبائي فينني بمثلهم ٥ واعبدأن أهجوا كليبابداري أي آنف وأستنكف ٥ وقال آخر

والخيسل تمزع رهوا في أعنتها ، كالطير بنجومن الشرنوب ذي البرد ويقال افعل ذلك رهوا أىسا كناعلى هينتك وقال ابن الاعرابي رهافي السير قال القطامي

عشبن رهوا فلا الاعجاز خاذلة ، ولاالصدور على الاعجاز تشكل

وقال الليث عيش راهوار عنافض وقال غسره الرهو والرهوة المكان المرتفع والمنفض يجتمع فيهالماء وهومن الاضداد والجعرهاوالرهوالمرأة الواسعة الهن حكاه النضربن شميل والرهو ضربس الطبر بقال هوالكركي هوقال أبوعبيدة رهاالرجل برهو رهوافته بين رجليه والمهل وردى الزيت وعكره و عتله ساقه بعنف ودفع واهانة والممتل الجافي الغيلظ ﴿ حم والكتاب المبين ه إما أنزلنا ه في لملة مباركة إنا كنامندرين ه فيها يفرق كل أمر حكيم ﴿أمرامن عندنا إنا كناص ساين ورجة من ربك إنه هو السميع العلم ، وبالسموات والأرض ومايينهما ان كنتم موقدين ، لا إله إلا هو يحيى و عمد ريكم و رب آبائكم الأولين ، بل هم في شك العبون ،

مستشى من الذين بدعون في كمون منفصلاوالمعنى ولا بملك آ لهتهم ويعسى بهم الأصنام والاونان الشفاعة كازعمواأنهم شفعاؤهم عنداللهولكن من شهدبالحق وهونوحيدالله وهو يعلماشهدبه هوالذي بملث الشفاعة وان أدرجت الملائكة في الذين يدعون كان استشاء متصلاه وقرأا لجهور فأتى يوفكون بناء الغيبة مناسبالقوله والناسألتهم أي كيف يصرفون عن عبادة من أقروا أنه موجدالعالم وعبدالوارث عن أبي عمرو بناء الخطاب وقر أالجهو روقىله بالنص فعن الأخفش أنه معطوف على سرهم وتعواهم وعنه أيضا على وقال قيمله وعن الزجاج على محل الساعة في قوله وعنده علم الساعة وقبل معطوف على مفعول كتبون المحذوف أي مكتبون أقوالم وأفعالم وقيل معطوف على مفعول يعامون أى يعامون الحق وقسله ياربوهو فوللا كاديعقل وقبل منصوب على اضار فعل أي و يعلم قبله ﴿ وقرأ الساسي وابن وثاب وعاصم والاعمش وحز ، وقيسله بالخفض وخرج على أنه عطف على الساعة أوعلى انهاواو القسم والجواب محذوف أى لينصرن أولافعلن بهماأشاء ، وقرأ الأعرج وأبوقلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب وقيله بالرفع وخوج على أنه معطوف على علم الساعة على حـ فن مناف أي وعلق له حدّ ف وأفيم الناف البهقامه ور وى هذاعن الكسائي وعلى الابتدا، وخبر مبارب الى لا يؤمنون أوعلى أن الخبر محذوف تقديره مسموعاً ومنقبل فجملة النداء ومابعده في موضع نصب بوقيله وقرأ أبوقلابة يارب بفتح الباء أرادبارباكا تقول ياغلام وينغرج على جواز الاخفش ياقوم بالفتح وحنف الالف والاجتزاء بالفتعة عنها ووقال الزمخشرى والذى قالوه يعنى من العطف ليس بقوى في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليسه بمالا يحسن اعتراضاومع تنافر النظم وأقوى من ذلك والوجدأن بكون الجر والنصب على اضارحوف القسم وحذفه والرفع على قولهم أعن الله وأمانة الله و يمين الله ولعمرك وبكون قوله أن هؤلاء قوم لايؤمنون جواب القسم كأنه فال وأقسم بقسله أو وقيله لارب قسمى و إن هؤلاء قوم لا يوسنون و إقسام الله بقيله رفع منه وتعظم لدعائه والتجاله اليه أنتهى وهومخالف لظاهر الكلاماذ يظهرأن قوله يارب الىلايو منون متعلق بقسله ومن كلامه عليه السلام واذا كان ان هؤلاء جواب القسم كان من اخبار الله عنهم وكلامه والضمير في وقيله للرسول وهوالخاطب بقوله فاصفح عنهمأى أعرض عنهم وتاركهم وقلسلام أى الامرسلام فسوف يعلمون وعيدلهم وتهديدوموادعة وهي منسوخةبا بةالسبف ، وقرأ الجهور يعلمون بياء الفيبة كافي فاصفح عنهم ه وقرأ أبوجعفر والحسن والاعرج ونافع وهشام بتاء الخطاب « وقال السدى وقل سلام أي خيرا بدلامن شرهم وقال مقاتل أور دعابهم معروفا و حكى الماو ردى قل ماتسل به من شرهم

## ﴿ سورة الدخان تسع وخسون آية مكية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

والكتاب المين وإنا الزادا في ليا الماركة إنا كنامندرين و فها يفرق كل أم حكم أمرامن عندناإنا كنام سلين \* رحمن وبكانه هو السمسع العليم \* رب السموات والأرض ومايينهماإن كنتم موقفين و لاإله إلاهو يحيى و عيت ربكورب آبائكم الأولين و بل هم في شك يلعبون \* فارتقب ومتأتى السهاء بدخان مين \* يغشى الناس هـ فداعد اب أليم \* ربنا أكشف

﴿ سورة الدخان ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) وحروالكتاب المين هذه السورة مكمة قبل الاقدوله إنا كاشفوا العنداب ومناسبة هذه لسورة انهذكر في أواخر ماقبلها فذرهم متنوضوا و ملعبوافد كرتعالى يوما غيرمعان ولاموصوف بان في أوائل هذه السورة ذلك البوم توصف وصفه فقال فارتقب بوم تأتى السماء بدخانسين وانالعداب أتهم من قباك فروالكتاب المبين ﴾ هو القرآت أقسم به تعالى والضمير في أنزلناه بكون عانداعليه واللسلة المباركة لسلة القدر قالوا كتب الله كلها اغاأنزلت في رمضان ﴿ منسادرين ﴾ أي مخوفان في في أى في الليلة المباركة ﴿ يَفْرِقَ ﴾ مفصل من غيره و معلص ووصف أمر يحكيم أي أمرذى حكمة وقدابهم تعالى هذا الأمر فقال ابن عباس في لسلة القدر يفصل كل مافي العام المقسل من الأقدار والأرزاق والآجال وغير ذلك و يكتب لهم ذلك الى مثلهاس العام المقبل وأمرا مفعول عندرين

﴿ رحة من ربك ﴾

مفعول من أجله والعامل فيه حرسلين عن فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين كه قال ابن مسعود وغيره هو الدخان الذي رأته قريش فيل لعبدانته أن قاسا عند أبواب كندة بقول انه دخان بأتى يوم القيامة في أخذ بأنفاس الناس فقال من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقسل الله أعلم به وسأحدث أن قريشا لما استعمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعلهم منهال اللهم السدد وطائل على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف فاصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعليز والعليز هو العوف يقع فيه المتواد ويوكل وأكلوا العظام أيضا وكان الرجل المناز وكان الرجل العظام أيضا وكان الرجل بين السماء والارض الدخان وكان الرجل منه الدخان فشي اليه أيوسفيان ونفر معه فناشدوه التموار حمو واحدود أن دعالهم وكشف عنهم أن يؤمنوا فلا كشف عنهم رجعوا الى (٣٧) شركهم وفيه فرجهم النبي صلى الله عليه وسما و بعث اليم

أصانهم الرفاه معادوا الى

حالتهم فأنزل الله تعالى

﴿ يوم نبطش البطشة

الكبرى اناستقمون ك

يعنى يوم يدر وقال عبد

الرحن خس قد منان

الدخان واللزام والبطشة

والقمر والروم ﴿ ولقد

فتناقبلهم كاهذا كالمثال

لفريش ذكرت قصة

من أرسل اليهموسي

عليه السلام فكذبوه

فأهلكهم الله تسالي

後できるのでしてる

أى كريم عند الله تعالى

وهندالمؤمنان باأن

أدوا كالحمل أنتكون

أن تفسيرية لأنه تقدم

مايدل على معنى القول

وهو رسول کر عوان

فارتقب يوم تأتى الساء بدخان سبين ٥ يغشى الناس هذاعذاب أليم ٥ وبنا ا كشف عنا العذاب إناموسنون ٥ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ٩ ثم تولوا عنه وقالوا مع بجنون ٥ إنا كاشفوا العذاب فليلا إنكم عائدون ويومنبطش البطشة الكبرى إناستقمون ولقدفتنا فبلهم فوم فرعون وجاءهم رسول كربم وأن أذواالى عباد القواني لكم رسول أمين ه وأن لانعلوا على الله إني آ تيكم بسلطان مبين ﴿ و إنى عــ نُـنَ بر بي و ربكم أن ترجون ﴿ وَانْ لَمْ تُوامِنُوا لِي فاعتزلون و فدعاربه أن هؤلاء قوم مجرمون وفاسر بعبادى ليلاانكم متبعون وواترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ، كم تركوا من جنات وعيون ، وزوع ومقام كريم ، ونعمة كانوافيها فاكهين كفال وأور تناهاقوما آخرين هفا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوامنظرين هـ نده السورة مكية قبل الاقوله انا كاشفو االعذاب قليلا أنكم عائدون هومنا سبة هذه السورة انه ذكر في أواخر ما قبلها فندرهم بخوضوا و بلعبواحتي يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذكر يوماغير معين ولاموصوفا فبين فأواثل هذه السورة ذلك البوم بوصف وصفه فقال فارتقب بومتأتي الماء بدخان مبين وان العذاب أتهم من قبلك و يحل مهم من الجدب والقحط و يكون العذاب في الدنباوان كان العذاب في الآخرة في كون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة والظاهر أن الكتاب المبين هوالقرآن أفسم بدنعاني ويكون الضمير في أنزلناه عائدا عليه فيل وبجوز أن براديه الكتب الالهية المنزلة وان يرادبه اللوح المحفوظ وجواب القسم وقال الزمخشري وغسيره قوله انا أنزلناه على ان الكتاب هو الفرآن و يكون قد عظمه تعالى بالاقسام به ، وقال ابن عطية لا يحسن وقوع القسم عليه أى على الأ أنزلناه وهواعتراض يتضمن تفهنيم الكتاب ويكون الذي وقع عليه القسم انا كنامندرين اننهى \* قال قنادة وابن زيدوالحسن الليلة المباركة ليلة القدر وقالوا كنب الله كلهاا بمائزات في رمضان التوراة في أوله والانجيل في وسطه والزبور في تحوذاك والقرآن في آخره في ليلة القدر ويعنى ابتداء تزوله كان في ليلة القدر وقيل أنزل جلة ليلة القدر الى البيت

سكون مخفقه من النقيلة والناصبة المضارع فانها توصل بالام طلب منهم أن يؤدوا المديني اسرائيل في ورسول أمين كه أى فيرمنهم فعدا نهنني الله تعالى على وحد ورسالته في وأن لا تعالى المناسبين كه أى لا تستكبر وا على عبادة الله تعالى في بسلطان مبين كه أى بعيدة واضعة في نفسها في وانى عندت في أى استبوت في بربي و ربكم أن ترجون كانوا فد توعد و مالقتل فاستعاد من ذلك في وان ام تؤمنوالي كان تعدد والمناسبة في المناسبة في المناسبة

المعمور ومن هناك كان جبريل يتلقاه يه وقال عكرمة وغيره هي ليلة النصف من شعبان وقد أوردوافهاأحاديث وقال الحافظ أبوبكر بن العربي لايصيرفهاشئ ولافي نسيز الآجال فهاانا كنا منافر بن أي مخوفين ٥ قال الزيخشري (فان قلت) اما كنامنافر بن فها مفرق كل أمر حكم ماموقع هاتين الجلتين ( قلت ) هماجلتان مسمانفتان ملفوفتان فسر جماجواب القسم الذي هو قوله تعالى المأنزلناه في ليلة مباركة كأنه قبل أنزلناه لان من شأننا الانذار والتعذر من العقاب وكان انزالنااياه في هذه اللملة خصوصالان انزال القرآن من الأمو رالحكمة وهذه اللملة مفرق كلأم حكم والمباركة الكثيرة الخير لمانتي الله فهامن الأمور التي تنعلق مهامنافع العبادفي دنه، ودنياهم ولولم بوجد فها إلا انزال القرآن وحده لكفي به بركة انتهى ٥ وقرأ الحسن والاعرج والأعمش مفرق بفنه الماءوضم الراءكل بالنصب أي يفرق الله هوقر أزيد بن على فياذ كر الزمخشري نفرق بالنون كل النصوفهاذ كرأ بوعلى الاهوازي عنب بفتي الماء وكسر الراء ونصب كل و رفع حكم على أنه الفاعل بيفرق ، وقرأ الحسن و ذائدة عن الاعمش بالتشد يدمبنيا الفعول أومعني مفرق مفصل من غيره ويلخص ووصف أص محكم أي أص ذي حكمة وقدأ مهم تعالى هـ فاالاص ه وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد في لملة القدر بفصل كل مافي العام المقبل من الاقدار والارزاق والآحال وغيرذاك ومكتب ذلك الى مثلهامن العام المقبل ه وقال هلال بن أساف كان غال انتظر واالقضاء في رمضان هوقال عكرمة لفضل الملائكة في لملة النصف من شعبان وجوز وا فيأمراأن كون مفعولا به عندر بن لقوله لمنذر بأسائسديدا أوعلى الاختصاص جعل كلأمر حكيم جز لانفهان وصفه الحكيم عمز اده جزالة ونفامة نفسه بان قال أعنى مذاالأم أمراحاصلا من عندنا كائنامن لدما وكما اقتضاه علمناوند سرنا كذاقال الزمخشري و وقال وفي قراءة زيدين على أمرامن عندناعلي هو أمراوهي نصب على الاختصاص ومقبولاله والعامل أنزلنا أومنذرين أو يفرق ومصدرا من معني يفرق أي فرقامن عند ناأومن أمن نامحذوفا وحالا قسل من كل والذي تلقيناهمن أشياخنا أنه حال من أمر لانه وصف يحكم فحسنت الحال منه الأأن فيه الحال من المضاف المهوهوليس فيموضع رفعولانص ولاتعو زوقيل من ضميرالفاعل فيأنزلناه أيأم ني وقيل من ضمر المفعول في أنزلناه أي في حال كونه أمر امن عندنا عاصب أن يفعل والظاهر ان من عندناصفةلام اوقسل بتعلق بيفرق هانا كناص سلين لماذكر انزال القرآن ذكر المرسلأى مرسلين الانساء بالكت العبادفالجلة المؤ كدة مستأنفة وقيل يجوزأن بكون بدلامن إناكنا منذرين وجوزوا فيرحةأن كون مصدرا أى رجنار حةوأن بكون مفعولاله بانزلناه أوليفرق أولام امن عندناوأن مكون مفعولا عرسلين والرجمة توصف بالارسال كاوصفت به في قوله وما عسك فلامرسل لهمن بعده والمعنى على هذا الانفصل في هذه اللله كل أمر أوقصد والأوامر من عند الانمن عادتناأن نرسل رحتناه وقرأز بدبن على والحسن رحة بالرفع أى تلك رحة من ربك التفاتامن مضمرالي ظاهر إذلو روعى ماقبله لكان رجة منالكته وضع الظاهر موضع المضمر الدانابان الربوبية تفتضى الرحة على المربوبين ووفرا ابن محيصن والاعمش وأوحدوة والكوفيون رب السموات بالخفض بدلامن ربك وباقى السبعة والأعرج وابن أبي اسعق وأبو جعفر وشيبة بالرفع على القطع أي هو رب ، وقرأ الجهور ربكم و رب برفعهماوا بن أبي استعق وابن محيصن وأبوحيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن وأبوموسي عيسى بن سلمان وصالح الناقط

كشفه عنهم يرتدون ويوم البطشة الكبرى على هذاهو يوم القيامة كقوله فاذاجاءت الطامة

الكبرى وكونه بوم القياسة هوقول ابن عباس والحسن وقتادة وكونه بوم بدر هوقول عبدالله

وأبى وابن عباس ومجاهد وانتصب يوم نبطش قيل بذكراهم وقيل بننقم الدال عليه منتقمون

وضعف بأنه لانص الابالفعل وقبل بمنتقمون وردبأن مابعدان لايعمل فبأقبلها ي وقرأ الجهور نبطش بغني النسون وكسر الطاء والحسن وأبوجعفر بضمها والحسن أيضاوأ بورجاء وطلحه فبضم النون وكسر الطاء ععنى نسلط علهم من بطش مهم والبطشة على هذه القراءة ليس منصوبا بنبطس بل عقدر أى نبطش ذلك المسلط البطشة أو مكون البطشة في معنى الابطاشة فينتصب بنبطش ﴿ وَلَقَدَفُتُنَاقَبِلُهُمْ فُومُ فُرعُونَ هَذَا كَالمُثَالِلُقُرِ بَسُ ذَكُرِتَ قَمَةُمَنَ أُرسَلِ البهم موسى علىه السلام فكذبوه فأهلكهم الله ، وقرى عننا بتشديد التاء للبالغة في الفعل أو النكثير متعلقة وحاءهم رسول كرع أى كرع عند الله وعند المؤمنين قاله الفراء أوكر عفى نفسه لأن الانساء اعا ببعثون من سروات الناس قاله أبوسلمان أوكر بمحسن الخلق قاله مقاتل ه أن أدوا الى عبادالله معملأن تكونأن تفسر بةلأنه تقدم مابدل على معنى القول وهو رسول كريم وأن تكونأن مخففة من الثقلة أوالناصبة للضارع فانها توصل بالأمر، قال ابن عباس أن أدوا الى الطاعة ياعباد الله أي اتبعوني على ماأدعوكم البعس الاعمان ، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طلب منهم أن بؤدوا المديني اسرائيل كا قال فأرسل معنابني اسرائيل ولاتعذبهم فعلى قول ابن عباس عبادالله منادى ومفعول أدوا محذوف وعلى قول مجاهد ومن ذكر معه عبادالله مفعول أدوا ، اني لكررسول أمين أي غيرمهم قدائمنني الله على وحدور سالته وأن لاتعاوا على الله أي لا تستكبر واعلى عبادة الله قاله تعيين سلام ، قال إن جريج لانعظمو اعلى الله قيسل والفرق بينهما أن التعظيم نطاول المقتدر والاستكبار ترفع المحتقرذكره الماوردي وأنهنا كان المابق فيأوجهها الثلاثة هاني آتكر إلطان مبين أي محجة والمحة في نفسها وموضحة صدق دعواي و وفرأ الجهو راني بكسر الهمزة على سيل الاخبار وقرأت فرقة نفتح الهمزة والمعنى لانعلوا على اللهمن أجل أنى آتيك فهذا توبيع لم كاتقول أنفضبان قال لك الحق والى عدت أى استجرت بربي وربكم أن ترجون كانوا فدنوعدوه بالقتل فاستعادمن ذلك وقرى عدت بالادغام ، قال فتادة وغيره الرجم هنا بالحجارة « وقال ابن عباس وأبوصال بالشتم وقول قتادة أظهر لأنه فدوقع منهم في حقه ألفاظ لاتناسب وهذه المعادة كانت قبل أن عبره تعالى بقوله فلاصلون البيكم \* وان لم تؤمنو الى أى تصدقو افاعتزلون أى كونواعمزل وهذه مشاركة حسنة يوقدعار بهأني مغاوب فانتصران هؤلاء لفظ تحقير لهم هوفرأ الجهو رأن هؤلاء بفتيا لهمزة أي بأن هؤلاء ﴿ وقرأ ابن أي استحق وعيسي والحسن في رواية وزيد ان على بكسرها « فأسر بعبادي في الكلام حنف أي فانتقم منهم فقال له الله أسر بعبادي وهم

بنواسر ائسل ومن آمن بهمن القبط ، وقال الزمخشرى فيمه وجهان اضار القول بعد الفاء فقال

أسر بعبادي وأن مكون جوا بالشرط محندوف كا "نه قبل قال ان كان الأم كاتقول فأسر

بعبادي انتهى وكثيرا ماعديزهذا الرجل حذف الشرط وابقاء جوابه وهولا يجو زالالدليل واضي

كائن يتقدمه الأمر وماأشبه مماذكر في التعو على خلاف في ذلك الكرمتبعون أي يتبعكم فرعون

وجنوده فتنجون و بفرق المتبعون ، واترك البعسر رهوا قال ابن عباس ساكنا كما أجراه

« وقال مجاهدوعكرمة بيسامن قوله فاضرب لهمطر يقافي البحر بيسا « وقال الضحال دمثالينا

( Ilec ) ﴿ سور رة الدخان ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾ (ش) فيه وجهان اضار القول بعد الفاء فقال أسر بعبادى وأن تكون جواں شرط محذوف كا أنه قسل قال ان كان الأمركا تقول فأسر بعبادی انہی (ح) کثیرا ماعيزهذا الرجلحذف الشرط وانقاء جوابه وهاذا لايعوز الالدليل واضح كان يتقدمه الأمي وماأشهه مماذكرفي النمو علىخلافىفىذلك

كلاهاعن الكسائي الجر وأحدين جبيرالانطاكي ركورب النمس على المدروهم يخالفون بين الاعراب الرفع والنصب اذاطالت النعوت وقوله ان كنتم موقت ين تعربك لهرمائكم تقرون بانه تعالى خالق العالم وأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل رجة منه وأن ذلك منكر من غيرعلم وايقان ولذلك جاءبل هم فى شك بلعبون أى فى شك لا يزالون فيه بلعبون فاقر ارهم ليس عن حدولاتيقن فارتقب ومتأتى الساء بدخان مبين وقال على بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد الخدرى وزيد بن على والحسن هو دخان يعيى ، يوم القيامة بصيب المؤمن منه مشل الزكام و بنضج رؤس الكافر بن والمنافقين حتى تكون مطقة حنسة ، وقال ابن مسعود وأبو العالية والنعي هو الدخان الذي رأته قريش قيل لعبدالله ان قاصاعندا بواب كندة بقول انه دخان بأتي يوم القيامة فيأخذ أنفاس الناس فقال من علم علم فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ألاوساً حدثكم أن فريشا لمااستعصت على رسول اللهصلي الله عليه وسام دعاعلهم فقال اللهم اشددوطأ تكعلي مضر واجعلها علمهمنين كسنى يوسف فأصابهم الجهدحتي أكلوا الجيف والعلهز والعلهز الصوف يقعفسه القرادفيسوى الصوف بدم القرادويو كل وفية أيضاحتي أكلوا العظام وكان الرجسل يرى بين السهاء والارض الدخان وكان بحدث الرجل فيسمع الكلام ولابري المحدث من الدخان فشي اليه أبو سفيان ونفرمعه وناشده الله والرحم و واعدوه ان دعالم وكشف عنهم أن يؤمنوا فلم كشف عنهم رجعوا الى شركهم وفيه فرحهم النبى صلى الله عليه وسلم وبعث البهم بصدقة ومال وفيه فلاأصابتهم الرفاهيةعادواالي عالم فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطئة الكبرى الامتنقمون قال يعني يوم بدر؛ وقال عبدالر حن خس قدمضين الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم ه وقال عبد الرجن الاعرج بومتأتى السهاءهو يوم فتهمكة لماحجبت السهاء الغسبرة وفي حديث حذيفة أول الآيات خروج الدحال والدخان ونزول عسى بن ص مونار تخسر جمن قعرعهن وفسه قلت ياني اللهوما الدخان على هذه الآبة فارتف يوم تأتى السماء بدخان مبدين وذكر بقية الحديث واختصرناه مدخان مبين أي ظاهر لاشك أنه دخان يغشى الناس يشملهم فان كان هو الذي رأته قريش فالناس خاص بالكفار من أهل مكة وقسمضى كما قال بن مسعودوان كان من أشراط الساعة أو يوم الفيامة فالناس عام فين أدركه وقت الاشراط وعام الناس وم القيامة وهذاعذاب الى مؤمنون فيموضع نصيفعل القول محندوفاوهو فيموضع الحالأي يقولون ويحوزان يكون اخبارا من الله كا نه تعجب منه كاقال في قصة الذبيج ان هذا لهو البلاء المبين ها نامو منون وعد بالإيمان ان كشف عنهم العنداب والا عان واجب كشف العداب أولم يكشف أتى لحم الذكري أي كيف بذكرون و يتعظون و يقولون عاوعدوه من الاعمان عند كشف العداب وقدها معم ماهو أعظم وأدخل في باب الاد كارمن كشف الدخان وهو ماظهر على بدر سول الله صلى الله عليه وسلمهن الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغبره من المعجز الفطريذ كروا وتولواعنه وبهتوه بأن عدَّاساغلاماً عجمالبعض ثقيف هو الذي علمهونسيوه الى الجنون ، وقرأزر بن حبيش معلم بكسراللامهانا كاشفوا العنداب قليلااخبارعن اقامة الحجة عليهم ومبالغة في الاملاء لهم تمأخبر أنهم عائدون الى الكفر ، وقال قتادة هو توعد ععاد الآخرة وان كان الخطاب لقريش حين حل مهم الجدب كان ظاهر اوان كان الدخان قبل يوم القيامة فاذاأتت السماء بالعذاب تضرع منافقوهم وكافر وهروقالواربنا اكشفعنا العداب إنامؤمنون فيكشف عنهم قبل بعدأر بعين يومافسين

« وقال عكرمة جددا » وقال إن يدسهلا » وقال مجاهداً يضامنفر دا ، قال فتادة أراد موسى ان مضرب العمر بعداه لماقطعه حتى بلتم وخاف أن يتبعه فرعرن فقبل لمه هذا انهم جند مغرقون أى فعالأنهم اذارأوه ساكناعلي حالته حين دخسل فيه موسى وبنوا سرائيل أومفتوحاطريقا مسادخاواف فيطبقه اللهعليم وكم تركوا أي كثيراتر كوامن جنات وعيون تقدم تفسيرهافي الشعراء ٥ وقرأالجهور ومقام بفته الميم ٥ قال ابن عباس ومجاهدوا بن جبير أراد المقام ٥ وقرأ بن هرمز وقتادة وابن السميقع وتأفع في رواية خارجة بضمها يه قال فتادة أراد المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغرهاونعمة بفتح النون نضارة العيش ولذاذة الحياة ، وقرأ أبو رحاء ونعمة النص عطفاعلى كم كانوافهافا كهن ي قرراً الجهو ربالف أي طبي الأنفس وأصاب فاكهة كلابن ونام وأبو رجاءوالحسن بغيرألف والفكه يستعمل كثيراني المستغف المستهزىء فكانهم كانوامستغفان بشكل النعمة التي كانوافيها ، وقال الجوهري فكه الرجل الكسر فهوفكه اذا كان مزاحاوالفكة أيضاالانسر و وقال القشيري فاكهين لاهين كذلك ووقال الزجاح والمعنى الأمر كذلك فيوقف على كذلك والمكافى في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف وقيل الكاف في موضع نصب أي بفعل فعلا كذلك لمن ير بداهلاكه م وقال الكابي كذلك أفعل عن عصائي وقال الحوفي أهلكنا اهلا كاوانتقمنا انتقاما كذلك وقال الزمخشرى الكافي منصوبة علىمعنى مثل ذلك الاخراج أخرجناهم منهاوأو رثناها قوما آخرين ليسوامنهم وهم بنواسرائيل كانوامستعبدين في بدالقبط فأهلك الله تعالى القبط على أيدم موأو رثهم ملكهم ٥ وقال فتادة وقال الحسن ان بني اسر أثيل رجعو الى مصر بعد هلاك فرعون وضعف قول فنادة بالعلم روفي مشهورالتواريخ أنبني اسرائيل رجعوا اليمصر فيثييمن ذلك الزمان ولاملكو هاقط إلاأن ريدقنادةأنهم ورثوانوعهافي بلادالشأمانهي ولااعتبار بالتواريخ فالكفب فيها كثير وكلام القصدق قال تعالى فيسورة الشعراء كذلك وأورثناها بني اسرائيسل وقيل قوما آخر بنهن ملامصر بعدالقبط منغير بني اسرائيل هفا بكت عليهم الساء والارض استعارة لتعقير أمرهم وانه لم يتغير عن هلا كهم شئ ويقال في التعظيم بكت عليه السهاء والارض و بكته الرج وأظامت له الشمس وقال زيدين مفرغ

الريح تبكى شجوه ، والبرق يلمع فى غمامه ﴿ وقال جربر ﴾ فالشمس طَالعة ليست بكاسفة ، تبكى عليك تجوم الليل والقمر ا ﴿ وقال النابغة ﴾

بكى حادث الجولان من فقدريه ﴿ وحوران منه خاشع متفائل ﴿ وقال جربر ﴾

لما أى خبر الزهو تواضعت ، سو رالمدينة والجبال الخشع و يقول في التحقير مات فلان في الحقيد الأشياء لما لا يقدر الناسة الجبال ونسبة هذه الأشياء لما لا يقار تكل عليهم أهل السياء وأهل الملائكة وأهل الارض وهم المؤمنون بل كانوا بهلا كهم مسرورين ، وي ذلك عن الحسن وما دوي تالي عليهم عن الحسن ومادوي عن على وابن عباس ومجاهد وابن جبير إن المؤمن اذامات بكي عليه من

﴿ من فرعون ﴾ بدل من قوله من العذاب المهن أعيد معه حرف الجركا أعيد في قوله منها من غم ﴿ ولقد اختر فاهم ﴾ أى اصطفيناهم وشرفناهم ﴾ ويقي فريشا وأشار بهوالا الى تعقيرهم كانوا على والمولاء ﴾ يعنى فريشا وأشار بهوالا الى تعقيرهم كانوا يقولون ليس لنا الامو تقواحدة ولا ننشر بعدها لحساب ﴿ وَأَنُوا بِاللَّمْ اللَّهِ خَطَاب لِرسول الله صلى الله عليه وسلم وللوامنين الذين كانوا يعدونهم بالبعث أى ان صدقتم في اتعدونما فاحيوا لنا من مات من آباسوا الكرر بكرحى يكون ذلك دليلا على البعث في الآخرة ، وأهم ﴾ أى قريش ﴿ خيراً مقوم ( ٢٧ ) تبع ﴾ وتبع تقدم الكلام عليه ﴿ وماينهما ﴾ أى

acileini (Kant) أىعاشين الإماخلقناها الاللخق ﴾ أي بالعدل يعازى الحسن والمسيء عا أراد تعالى من تواب وعقال ﴿ لايعامون ﴾ انه تعالى خلق ذلك لذلك فرم لا مخافون عقابا ولا رجون توابا ﴿ كالمهل ﴾ دردى الزيت وقيل غير ذلك ﴿ خَارُوه ﴾ نقال ر بانىة خدوه ﴿ فاعتلوه ﴾ أىسوقوه بمنف وجذب ﴿ الى سواء الجميم ﴾ أى وسطه ﴿ ثم صبوا ﴾ المصبوب في الحقيقة هو لجرفتارة اعتبرت الحقيقة ونارة اعتبرت الاستعارة لانه اذاص الجيم فقدصب ماتولد عنه من الألم والعذاب فعبر بالمسب عن السعالات العداب هو المسمعن الجم ولفظة العندان أهول وأهب ﴿ دُقَ ﴾ أى العداب ﴿ وَاللَّهُ أنت العز والكريم ﴾

الارض موضع عبادته أربعين صباحاو بكى عليه السماء موضع صعود عله قالوا فلم يكن في قوم فرعون من هذه عاله تشل وما كانوامنظر بن أي مؤخر بن عن العذاب لماحان وقت هلا كهربل عجل الله لم ذلك في الدنيا ﴿ ولقد تعينا بني اسرائيل من العداب المهين و من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ، ولقداخ ترناهم على علم على العالمين ، وآ تيناهم من الآيات مافيه بلامميين ، إن عؤلاء ليقولون هان هي إلاموتتنا الاولى ومانحن بمنشرين وفأتوابآ باثناإن كننم صادفين وأهم خبرأ مقوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم انهم كانوا بجرمين هوما خلفنا المموات والارضوما ينهمالاعيين وماخلقناها إلابالحق ولكنأ كثرهم لايعامون وان يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بوملايغني مولى عن مولى شيأولاهم بنصرون ، الامن رحم الله انه هو العزيز الرحيم ، إن مجرة الزقوم طعام الأثيم وكالمهل يغلى في البطون كعلى الحيم وخفوه فاعتلوه الىسواء الجحيم وثم صبوا فوق أسمىن عداب الحبم، فقانك أنت العزيز الكريم، إن هـ ذاما كنتم به يُمَّرُ ون الالمتقين في مقام أمين ، في جنات وعيون، بليسون من سندس و إستبرق متقابلين ، كذاك وزوجناهم بحو رعبين يدعون فما بكل فاكهة آمنين هالايذوقون فهاالموت الاالموتة الأولى ووقاهم عنداب الجنعيم وفضلامن ربك ذلك هوالفو زالعظم وفاعماس ناه بلسانك لعلهم بتذكرون ، فارتف الهم من تقبون كا لماذكر تعالى اهلاك فرعون وقومه ذكر احسانه لبئي اسرائيل فبدأ بدفع الضر رعنهم وهو نجانهم بماكانوا فيممن العذاب ثم ذكراتصال النفع لهم من اختيارهم على العالمين وابتامهم الآيات والعنداب المهبن قتل أبنائهم واستخدامهم في الأعمال الشاقة يه وقرأعبداللهمن العبذاب المهين وهومن اضافة الموصوف الىصفته كبقلة الجقاءومن فرعون بدل من العذاب على حدف مضاف أي من عداب فرعون أولاحد في جعل فرعون نفسه هو العنداب مبالغة وقيل يتعلق بمحدوف أي كالناوصادر امن فرعون ، وقرأ ابن عباس من فرعون من استفهام مبتدأ وفرعون خسر ملاوصف فرعون بالشدة والفظاعة قال من فرعون علىمعنى هل تعرفونه من هو في عتوه وشيطنته عمرف حاله في ذلك بقوله انه كان عاليامن المسرفين أي من تفعاعلي العالم أومشكبرامسر فامن المسرفين ، ولقد اخترناهم أي اصطفيناهم وشرفناهم علىعلم علم مصدرام بذكر فاعله فقسل على علمتهم وفضل فهم فاخترناهم للنبوات والرسالات وقسل على علمنا أي عالمين عكان الخيرة وبأنهم أحقاء بان يختاروا وقيل على علمناعا يصدر من العدل والاحسان والعمل والاعمان بانهم يزيفون وتفرط مهم مالحنات في بعض الأموال

وهذا على سبيل النها بهم والهزء عن كان يتعززو ستكرم على قومه فإن هذا الله في الأمر في ماكنم به عمر ون الى تستكون ولماذكر حال الكفار أعقب بعال المؤمنين فقال في إن المتقين في الآبة في إلا الموتة الأولى في استناء منقطع أى لسكن الموتة الأولى ذا قوها في الدنيا وفي ذلك تنبيه على ما أنع به عليهممن الخلود السرمدى ونذكر لهم عفارقة الدنيا الفائمة الى حله الله الدار الباقية والضمر في صرياه عائد على القرآن في بلسانك في أى بلغتك وهي لفة العرب في فارتقب في أى انتظر الذي وعد الله المهم المتاركة منسوخة بالمناه المهم المتاركة منسوخة بالمناه المناهدة على المناهدة المناهدة

لكرامادجاءه كعب وأسدابناعم من قريظة جيران وأخبراه أنه معال بينك وبينماتر يدفانهامهاج نبى من فريش اسمه محمد ومولده تكة فثناه قولها عما كان ريد ثم دعواه الى دنها مافاتبعهما وأكرمهما وانصرفواعن المدنة ومعهم نفرمن المهود فقال له في الطريق نفر من هما الله لك على بيت فنه كنزمن لوالوء وزبرجه وفضة بمكة وأرادت هذيل هلا كهلانهم عرفوا أنه ماأراده أحد بسوء الاهلافذ كرذاك للحبر بن فقالوامانه لله بيتافي الأرض غيرهذا فاتعذه مسجدا وانسك عنده واحلق رأسك وماأرا دالقوم إلاهلا ككفأ كرمه وكساه وهوأول من كساالبيت وقطع أمدى أولئك النفر من هذمل وأرجلم وممرأ عمنهم وصلهم و وقال قوم ليس المراد بتبعر جلا واحدا إنماللر ادملوك الين وكانوايسمون التتابعة والذي يظهر أنه أرادوا حدامن هؤلاء تعرفه العرب مذاالاسم أكثر من معرفة غيرونه ، وفي الحديث لانسبو اتبعافانه كان مومنافهذا بدل على أنه واحد بعينه ، قال الجوهري التنابعة ماولة الهن والتبع الفل والتبع ضرب من الطبر ، وقال أبوالقاسم السبهلي تبعلكا ملك الهن والشعر حضرموت وملك البمن وحده لابسمي تبعاقاله المسمودي والخير يةالواقعةفهاالتفاضل وكلاالصنفين لاخيرفهم هي بالنسبة للقوة والمنعة كإقال أكفار كمخبرمن أولئك يعدد كرآل فرعون في تفسيرا بن عباس أهم أشداً مقوم تبع واضافة قوم إلى تبع دليل على أنه لم يكن مذهبهم أهلكناهم أنهم كانوا مجرمين اخبار عمافعيل تعالى مهم وتنبيه علىأن علة الاهلاك هي الاجرام وفي ذلك وعبد لقريش وتهديدأن يفعل بهم مافعل بقوم تبعومن قبلهم من مكذبي الرسل لاجوامهم تمذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث وهو خلق العالم الحق ه وقر أالجهور وماينهمامن الجنسين وعبيد بن عيس وماينهن لاعبين ، قال مقاتل عاشين ماخلقناهما إلابالحق أي بالاحدل مجازي المحسدين والمسدئ بماأر ادتعالى من ثواب وعقاب واكن أكثرهم لانعامون أنه تعالى خلق ذلك فهم لا يمنافون عقاباولا يرجون تواباه وقرى ميقاتهم بالنصب على أنه أسم ان والخبر بوم الفصل أي ان يوم الفصل معادهم وجز اؤهم يوم لا يغني مولى عن مولى شيأ معرجه مع الموالي من القرابة والعتاقة والصلة شيأمن اغناءأي قليلامنه ولاهم بنصرون جع لان عن مولى في ساق النفي فعم فعاد على المعنى لا على اللفظ ، الامن رحم الله قال الكسائي من رحمنصوب على الاستثناء المنقطع أى لكن من رجه الله لاينا لهم ما يعتاجون فيه من لعنهمهن المخاوقين قبل و يجوز أن كون الاستثناء متصلا أى لا يغنى قريب عن قريب الاالمؤمنين فانه يودن لهم في شفاعة بعضهم لبعض ﴿ وقال الحوفي و بجوز أن يكون بدلامن مولى المرفوع و يكون يغني عمى ينفع يه وقال الزمخشري من رحم الله في محل الرفع على البدل من الواوفي ينصرون أي لا يمنع من العذاب الامن رحم الله ﴿ وقاله الحوفي قبله إنه هو العز بزالرحيم لا ينصر من عصاه الرحيم لن أطاعه ومن عفاعنه هإن شجرة الزقوم فرى بكسر الشين وتقدم الكلام فيهافي سورة الصافات طعام الأثيم صفةمبالغة وهوالكثيرالآنام ويقالله أثوم صفةمبالغة أيضا وفسر بالمشرك هوقال معين سلام المكتسب للائم وعن ابن زيدان الأثيم هناه وأبوجهل وقيسل الوليد اكلهل هودردى الزيت أوسنداب الفضة أومذاب النعاس أوعكر القطران أوالصديد أولها لابن عمر وابن عباس وآخرها لابن عباس ، وقال الحسين كالمهل بفته المرافة فيمه وعن ابن مسعود وابن عباس أنضا المهل ماأذب من ذهب أوفضة أوحديد أورصاص ، وقرأ مجاهدوقتادة والحسن والابنان وحفص بغلى بالباءأي الطعام وعمر وبن ممون وأبورزين والاعرج وأبوجعفر وشببة

وقيل اخترناهم بهذا الانجاء وهذه النه على سابق على النافي م و خصصناهم بذلك دون العالم هعلى العالمين عام الكثرة الانبياء في منهم و المنه الله على المالمين عام الكثرة الأنبياء فيم وهذا خاص بهم ليس لغيرهم وكان الاختيار من هذه الجهة لأن آمة محمد أفضل وعلى في فوله على غوله على العالمين ولذلك تعلقا بفعل واحدا اختلف المدلول كقوله و ووما على ظهر الكثيب معذرت هعلى "وآلت حلفة الم مصل فعلى علم حال امامن الفاعل أومن المفعول وعلى ظهر حال من الفاعل في تعذرت والعامل في دى فعلى علم حال امامن الفاعل أومن المفعول وعلى ظهر حال من الفاعل في تعذرت والعامل في دى الحال وق تيناهم من الآيات أي المعجزات الظاهرة في قوم فرعون وما انتوابه وفي بي اسرائيل بما أنع به علم من من الآيات كقوله ونباو كم الشر والخيران هولاء من في المام وفي اسم الاشارة بالنع ظاهرا والابت الامال وفي اسم الاشارة تفعير لهم ليقولون ان هي الامو تتنا الاولى وكي ما الموتة الاعمورة في موتنا الاولى وكان قد قال تعقير لهم ليقولون ان هي الاموتنا الاولى وكي ما الموتة الاعمورة في موتنا الاولى وكان قد قال

المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة والمحاورة والمعرفة والمعرفة والمحاورة المعرفة والمعامة المعرفة والمعامة المعرفة والمعامة المعرفة والمعامة المعرفة والمعامة المعرفة والمعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة والمعرفة

شهدت على أحمدانه » رسول من الله بارى النسم فلو مد عمرى الى عمره « لكنت وزيرا له وابن عم

وأماالكتاب فروى ابن اسعى وغيره انه كان فيه أمابعد فانى آمنت بك و مكتابك الذي أنزل علنك وأناعلى دينك و سنت بك و رب كل من و آمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام فان أدركتك فها و نعمت و ان لم أدركت فاشغ لى ولا تنسبى بوم القيامة فانى من أمتك الأولين و تابعتك قبل مجيئك و أناعلى ملتك و ملة أبيك ابراهم عليه السلام ثم ختم الكتاب و نقش عليه الله الأمر من قبل و من بعد و كتب عنوانه (إلى مجد بن عبد الله في الله ورسوله خاتم النبيين و وسول رب الما لمين صلى الله عليه و سول بن المكالين صلى الله عليه و الما لمين من الله عليه و الما لمين من الشرق بعد أن أبوب خالد بن زبد فلم بزل عنده حتى بعث النبي صلى الله عليه و الموارث و نه كابرا عن كابر حتى أدّ و و النبي صلى الله عليه و عن ابن عباس كان تبع نبيا و عنه لما أقبل تبع من الشرق بعد أن حرا له يو و محمد و قند قصد المدينة و كان و دخلف بها حين سافر ابنا فقتل عيله فأجمع على توابها واستئصال أهلها فجمع و اله الانصار و خرجو القتاله و كانوا يقاتلونه النهار و يقرونه باللبل فأ مجمو ذلك وقال ان هولا ،

وابن محسن وطلحة والحسن في رواية وباقى السبعة تعلى التاء أى الشجرة كعلى الجيم وهوا لما المدخن الذي يتطايره غليانه وخدة وفاعتلوه وغالله المدخن الذي يتطايره غليانه وخدة وفاعتلوه وغالله المدخن الذي يتطايره غليانه وخدة وفاعتلوه كايقه فالطح الدين على والابنان ونافع وسطها و وقال الحسن معظمها و وقرأ الجهور فاعتلوه بكسر التاء وزيد بن على والابنان ونافع بضمها والخلاف عن الحسن وقتادة والأعرج وأي عمروه تم صبوا فوق رأسه من عذاب الجيم وفي المحقيقة هوالحج فتارة اعتبرت الحقيقة ونارة اعتبرت الاستعارة لانه أدم من الحيم ولفظة المذاب أهول وأعيب و دق أى المذاب إنك أنت السبب لان العذاب يعلى المناب عن الحيم ولفظة المذاب أهول وأعيب و دق أى المذاب إنك أنت العربز الكريم وهذا على ميل النهم والمؤوجهل أنهد دنى يا محدوان ما بين لا بيتها أعزمني ولا أكرم فن لت إن شعرة الزقوم طعام الأثيم قال أبوجهل أنهد دنى يا محدوان ما بين لا بيتها أعزمني ولا أكرم فن لت المذاب المن وعن قتادة أكرم فن لت في رسوم قدر سمت ما همن كان موعظة يازهرة المين

يقولها لشاعر مى نفسه به في قوله أبلغ كليبا وأبلغ عنك شاعرها ، إنى الأعز وإنى زهرة اليمن فجاءبه جر برعلى جهة الهزء وقرى إنك مكسرا لهمزة هوقرأ الحسن بن على بنأ بي طالب على المنعر والكسائي فقعهاان ف فاأى الامرأوالع فاب ماكنتم بعتمرون أى تشكون ولماذكر حال الكفارأعقبه محال المومن فقال إن المتقين في مقام أمين ، وقرأعب دالله بن عمر وزيد بن على وأبوجعفر وشببة والاعرج والحسن وقنادة ونافع وابن عامرني مقام بضم الميروأ بورجاء وعيسي ويحى والاعمس وباقى السبعة بفتعها ووصف المقام بالامين أي يؤمن فيعمن الفيرف كأثنه فعيل بمنى مفعول أي مأمون فيه قاله ابن عطية ٥، وقال الزمخشري الامين من قولك أمن الرجل أمانة فهوأمين وهوضدا لخائن فوصف به المكان استعارة لان المكان المخيف كان يخوف صاحبه بم بلقى فيدمن المكاره وتقدم شرح السندس والاستدق ، وقرأ ابن محمصن واستدق جعله فعلا ماضياه متقابلين وصف لجالس أهل الجنة لايستدبر بعضه بعضافي المجالس كذلك أي الامر كذلك وقرأ الجهور محورمنو ناوعكر مقبغ يرتنو بنالان العين تقسمن الىحور وغيرحور فهؤلاءمن حورالعين لامن شهلن متسلايدعون فها أى الخدم والمتصرفين علمهم بكل فأكهة أرادوا احضار هالديهم آمنين من الأمراض والنغم ولا مذوقون فهاالموت ، وقرأ عبيدين عبرلا بذاقون مبنياللفعول الاالمونة الأولىهذا استثناء منقطع أي لكن المونة الأولى ذاقوها في الدنياوذاك تنب علىما أنع بدعليهمن الخساو والسرمدي وتذكيرهم مفارقة الدنيا الفائية المحده الدار الباقية « وقال الزيخشرى ( فان قلت ) كيف استثنيت المونة الأولى المنوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفى ( قلت ) أريدأن يقال لا يذوقون فيها الموت البيّة فوضع قوله الا الموتة الأولى موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فانهم بدوقونها «وقال بن عطية قدر قوم الابسوى وضعف ذلك الطبرى وف درها بمعدوليس تضعيفه بصحيريل بصح المعنى بسوى ويتسق وأمامعني الآية قتيين أنه نفي عنهم دوق الموت وأنه لاينالهم من ذلك غيرماتقدم في الدنيا ، وقرأ أبوحيوة ووقاهم مسددابالقاف والضمير في سيرناه عالدعلى القرآن وبلسانك بلغتك وهي لغة العرب

و سورة الجائية على المدورة مكية وقبل الاقوله قل الذين آمنوا الآية فدى ومناسبة أوله الآخر مافيلها في غاية الوضوح قال الآية هذى ومناسبة أوله الآخر مافيلها في غاية الوضوح قال بمال فاعايسر ناه بلسائك وقال حميز بل الكتاب ان في السموات والأرض ذكر تعالى في البقرة محمائية ولائل وهناسة مم لم يذكر الفلات والسحاب والسبب في ذلك أن مدار الحركة الفلات والسحاب على الرياح المختلفة بذكر الرياح وهناك جعل مقطع المخانية والسحاب والسبب في ذلك أن مدار الحركة الفلات والسحاب على الرياح المختلفة بذكر الرياح وهناك جعل مقطع المخانية والسبب في ذلك أن من مؤمنين فافهموا هناه المخالف المرات المختلفة بذكر الرياح وهناك المحوات هناه المنافزة الموات المؤلفة المؤلفة بناه المؤلفة المؤلفة بناه المؤلفة المؤلفة المؤلفة وهنافي السموات أو في خلق السموات والمختلف المؤلفة ال

ه فارتقب النصر الذي وعدتال إنهم مرتقبون فبايطنون الدوائر عليك وفي اوعدله عليه السلام و وعيدلم ومتاركة منسوخة با "يات السيف

## ﴿ سورة الجائبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و حرت بل الكتاب من الله العزيز الحكيم وان في السموات والأرض لآيات الومنين و في خلقه كم ومايت من داية آيات القوم بوقنون و واخت الاف الليل والهار وما أنرل الله من الساء من رزق فأحيابه الأرض بعد موتها و نصر بف الرياح آيات القوم بعد الون و تلك آيات الله ناو ها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون و يل الكل أفالا أثيم و يسمع آيات الله تناي عليه مم يصرم ستكبرا كان لم يسمع افيشر و بعد اب آلم و واداعهم من آيات الله افتدها و الألك المناب الله عند الله عند و الله أولا ما أكد المناب و الله أوليا و ولم عند المدى والذين كفر والم المناب من و حدا الدى والذين كفر والم المناب المناب من و حراله من و الله من كفر والم المناب من و حراله من و الله أوليا و ولم عند المناب من و حراله من و الله من و الله من و الله و الله و المناب من و الله و اله

ف فوله وف خلق كم خالف المات الله المات الله المات الم

( ٣ - تفسير البحر المحيط لا يحيان - عامن ) تبه وأماتك فليس فها حرف النبيه فاذا كان حرف التنبيه عاملا عنه فيه من معنى التنبيه لأن الحرف قد يعمل في الحال فالمعنى تنبه لزيد في حال سيخة أو في حال قيام، وقيل العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف بدل عليه المعنى أى انظر اليه في حال شخه فلا يكون اسم الاشارة عاملاولا حرف التنبيه ان كان هناك قال الزخشرى بعد الله وآليات إين الله كقولهم أنج بني زيدوكرمه بريدون أنجبني كرم زيد انهى ليس هذا بشئ لأن فيه من الزخشرى بعد الله وآليات المعالم ورود والعطف والمراد غير العطف من انزاجه الى باب البدل لان تقدير كرم زيدا عالمكون في المجنى في الحجبني زيد كرمه بغير واوعلى البدل وهذا قلب لحقائق النحو واعما المعنى في أنجبني زيدوكرمه ان ذات زيدا عجبته وأعجبه كرمه فهما المجابان لا اعجاب واحدوقد رددنا عليه مثل هذا في اتقام هو يل لكل أقالا أنها كل من كان مضار الدين الله تعالى وأقالا في صفائل المنافقة عنه المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عنه الأنفاظ هذه الآية تقدم الكلام عليها والاشارة باولئك الى كل أفاك لشعوله الأفاك يمن حل المنافقة على المعنى في عنهما كسبوا بحدن الاموال في مناجهم في ولاما التعدوا من دون الله به ورا الماتوان هذا في المنافقة على ورا المرافقة على منافقة وألفان بهدا الحرافة عن المنافقة على المعنى في عنهما كسبوا بحدن الاموال في مناجهم في ولاما التعدوا من دون الله بهداله في المنافقة على المنافقة المنافقة على المعنى في المعنى في عنهما كسبوا بحدن الاموال في مناجهم في ولاما التعدول المنافقة عنوان الموالي في منافقة وألفان بهدائه المقالة المنافقة عنوان الاموال في منافقة والمام ولا يعنى عنهما كسبوا بحدن الاموال في مناجه عنوان المنافقة عنوان الموالي المنافقة عنوان المنافقة عنوان المنافقة عنوان المنافقة عنوان الاموال في مناجع والامالة عنوان المنافقة عنوان المنافقة عنوان المنافقة عنوان المنافقة عنوان المنافقة عنوان الاموال في منافقة عنوان المنافقة عنوان الم

الله الذي مخرك الحراتجرى الفاك فيه بأمره ولتتغوامن فضله ولعلك تشكرون و ومضر

لكرمافي المموات ومافي الأرض جمعامنه إن في ذلك لآمات لقوم منف كرون ، قل للذين آمنوا

يغفر والله ذين لا يرجون أيام الله لجزي قوماعا كانوا مكسبون و من عمل صالحافلنفسه ومن

أساءفعلهائم الى ربكم ترجعون هولقدآ تينابني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزفناهمهن

الطبيات وفصلناهم على العالمين و وآتيناهم بينات من الأمر فااختلفوا إلامن بعد ماجاءهم العلم

عطية بلاخلاف وذكر الماوردي الافل للذين آمنوا يغفروا الآبة فدنية نزلت في عمر بن الخطاب

، قال ابن عباس وقتادة وقال النعاس والمهدوى عن ابن عباس تزلت في عرشمه مشرك مكففيل

المجرة فأرادأن بيطش به فنزلت ومذاسية أولها لآخر ماقبلها في غاية الوضوح قال فاعاسرناه

السانك وقال حم تنزيل الكتاب وتقدم الكلام على تنزيل الكتاب من الله العسر بزالح كمم أول

لزم و وقال أنوعب دالله الرازي وقوله العز والحكم يحو زجعله صفة لله فكون ذلك حقيقة

وانجعلناه صفة للكتاب كان ذلك بحازا والحقيقة أولى من المجاز مع أن زيادة الفرب توجب

لرجحان انهى وهذا الذي رددفي قوله وانجعلناه صفة الكتاب لايحو زلو كان صفة الكتاب

شئ نظرت منهمامن خلق وغيرمس تسخير وتنوير وغيرهمالآمات لومأت بالآمات مفصلة مل أتي مهما

محلة احالة على غوامض شيرها الفكرو مخبر بكثير منهاالشرع وجعلما للؤمنين أذفي ضعن الاعان

العقل والتصديق وماستمن دابةأي في غسر جنسكم وهو معطوف على وفي خلقكم ومن أجاز

العطف على الضمير المخفوض من غبراعادة الخافض أجاز في وماست أن بكون معطو فاعلى الضمير

فى خلقكم وهومذهب الكوفيين ويونس والأخفش وهـ والصحيح واختاره الاستاذ أبوعلى

الشاويان ، وقال الزنخشري يقيم العطف عليه وهـ قاتفر دع على مـ قد سيبو به وجهور

البصريسين قال وكذالثأن أكدوه كرهواأن يقولوام رتبك أنت وزيدانهي وهدايجيزه

الجرى والزيباري في الكلام وقال لقوم يوقنون وهم الذين لهم نظر مؤدمهم الى المقين، واختلاف

الليل والنهار تقدم الكلام على نظيره في سورة البقرة ٥ وقسرا الجهور آمات جعا بالرفع فهما

والأعش والجحدري وحزة والكسائي ويعقوب بالنصب فهما وزيدبن على رفعهما على

لابعوز هذان الوجهان الاعملي قول الاخفش لأن جنعا اذاذالا حال والعامل فهامعنوي وهو الجاروالجرورفهو نظير زيدقامًا في الدار لا يعوز بغيابينهم إن ربك بقضى بينهم يوم القياسة فيا كانوافيه يختلفون كد هذه السورة مكنة قال ابن على مذهب الجهور وقري ليجزى مبنياللفاعل أي لمجزى الله وقرى بالنون أىلنجزي نحن وبالياء مبنيا للفعول والاحسن ان يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير المصدر أىلىجزىهوأى الجزاء لوليه فكان يكون الذكيب تنزسل الكتاب العز يزالح كميمن الله لانمن الله إما أن يكون وينتصب قوماباضار فعل متعلقا يتنزيل وتنزيل خبرلج أولمبتدأ محذوف فلاجعو زالفصل بهبين الصفة والموصوف لابجو ز مدل على ماقيله تقديره أعجبني ضرب زيدسوط الفاضل أوفي موضع الخبر وتنزيل مبتدأ فلاعجو زالفصل بين الصفة بجنري قوما ﴿ فا والموصوف أيضالا محو زضرب زيدشد بدالفاضل والتركيب الصحير في نحوهذاأن بلي الصفة اختلفوا إنقدم الكلام موصوفها ان في السموات والأرض احتمل أن ريد في خلق السموات كقوله وفي خلفكم والظاهرأنه لابرادالتفصيص بالخلق بل في المهوات والارض على الاطلاق والعموم أي في أي

( ILLC)

﴿ سورة الحائمة ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾ (ش) أقمت الواومقامهما فعملت الجرفي واختلاف اللسل والنهار والنصب في وآيان واذا رفعت فالعاملان الاسداءوفي عملت الرفع في آيات والجر في واختلاف انتهى (ح) نسبة عمل الجر والنصب

التوحيد ، وقرأ أبي وعبد الله لآيات فيهما كالاولى فأما آيات لقوم بعقاون رفعاو نصبا فاستدل والجروالرفع للواو ليس بصميح لان الصميح من الذاهب ان حرف العطف لا يعمل ومن منع العطف على مذهب الأخفش أضمر حرف الجروقدر وفي اختلاب فالعمل للحرف مضمر اونابت الواومناب عامل واحد و بدل على أن في مقدرة قراءة عبدالله وفي اختلاف مصرحا بني وحسن حذف في تقدمها في قوله وفي خلقكم

مهوشبه ماحاءفى كلام الاخفش ومن أخذ بمذهبه على عطف معمولي عاملين بالواو وهي مسألة فيها أربعتمذاهبذكر ناهافي كتاب التذبيل والتكميل لشرج التسهيل فأماما يخص هذه الآبة فن نصب آبات بالواوعطفت واختلاف على المجروريني فبله وهو وفي خلقكم ومابيث وعطف آيات على آيات ومن رفع فكذاك والعاملان أولاهما إن وفي وثانيهما الابتداء وفي ه وقال الزمخشرى أفبيت الواومقامهما فعملت الجسر واختلاف الليسل والنهار والنصب في آيات واذا رفعت والعاملان الابتداء وفيعملت الرفع للواوليس بصحيح لان الصحيمين المذاهب أنحرف العطف لابعمل ومن منع العطف على مندهب الاخفش أضمر حرف الجمر فقدر وفي اختلاف فالممل للحرف مضمرا ونابت الواومناب عامل واحدو بدل على أن في مقدرة قراءة عبدالله وفي ختلاف مصرحا وحسن حذف في تقدمها في قوله وفي خلق كم وخرج أيضا النصب في آنات على التوكيدلآبات المتقدمة ولاضار حرف في وقرى واختسلاف بالرفع على خبرمبتدأ محذوف أي هي آبات ولاضار حرفأيضاء وقسرأ واختلاف الليل والنهار آية بالرفع في اختلاف وفي آية موحدة وكذلك وماييت من دابة ، وقرأ زيدبن على وطلحة وعيسى وتصريف الرياح ، وقال الزمخشري والمعنىأن المنصفين من العباداذانظر وافي السموات والأرض النظر الصحيح عاموا أنهامصنوعة وأنهلا بدلها من صانع فالمنو إبالله وأفر وافاذا نظروافي خلق أنفسهم وتنقلها من حال الى حال وهيئة الى هيئة وفى خلق ماعلى ظهر الارض من صنوف الحيوان از دادوا اعانا وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس فاذانظر وافى سائرالحوادث التي تجددفي كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الامطار وحياة الارض بهابعدموتهاوتصريف الرياحجنو باوشالا وقبولاوديو راعقاوا واستعكم عامهم وخلص يقينهم و وقال أبوعب الله الرازى ذكر في البقرة عمانية دلائل وهناسته لمريد كر الفلك والسعاب والسبب في ذلك ان مدار الحركة للفلك والسعاب على الرياح المختلفة فذكر الرياح وهذاك جعل مقطع النائية واحداوهنارتها على مقاطع ثلاثة يؤمنون يوقنون يعقلون وقال وأظن سب هذا المترتب إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل فان المتكونوا مؤمنين ولاموقنسين فلاأقل أن تكونوامن العاقلين فاجتهدواوقال هناك ان في خلق السموات وهنافي السموات فعل على ان الخلق غيرالخياوق وهوالصحيح عندأجهابنا ولاتفارق بينأن يقال في السموات وفيخلق السموات انهى وفيه تلخيص وتقديم وتأخيره تلك آيات الله أي تلك الآيات وهي الدلائل المذكورة نتاوهاأى نسردها عليك ملتبسة بالحق ونتاوهافي موضع الحال أىمتاوة وقال الزمخشري والعامل مادل عليه تلك من معنى الاشارة وتعوه وهذا بعلى شيخا انهى وليس تعوه لان في وهذا حزف تنبيه وقبل العامل في الحال مادل عليه والتنبيه أي تنبه واماتلك فليس فها حوف تنبيه عاملا عافيه من معنى النّب لان الحرف قديم مل في الحال تنبه لزيد في حال شخه وفي حال فيامه وقيل العامل في مثل هذا النركيب فعل محذوف بدل عليه المعنى أى انظر اليه في حال شيعه فلا يكون اسم الاشارة عاملا ولاحرف التنبيه ان كان هناك « وقال ابن عطمة نتاوها فيه حنف مضاف أي نتاوشأنها وشرح العبرة بهاو محمد لأن يريدا يات الله القرآن المنزل في هداه المعاني فلا مكون في نتاوها حدَق مناف انتهى ونتاوهامعناه مأم الملك ان نتاوها ، وقرى و متاوها بماء العبة عائدا على الله وبالحق بالصدق لان صحكها معلومة بالدلائل المقلية وفبأى حديث الآبة فيه تقريع وتوبيز وتهديد بعداللةأى بعد حديث الله وهوكتابه وكلامه كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابامت آبها وقال

(الدر)

(ش) والعامل مادل علمه تلك من معنى الاشارة وتعوه وهمذا بعلى شيغا انتهى ( - ) ليس نعوه لان في وهذا حرف تنبيه وقيسل العامل في الحال مادل عليه حرف التنبيه أى تنبه وأما تلك فليس فهاحرف تنبيه فاداكان حرف التنبيه عاملا عافيه من معنى التنبيه لان الحرف قديعمل في الحال فالمعنى تنب لزيد في حال شنعه أو في حال فياسه وقمل العامل فيمثل هذا التركيب فعل محذوف بدل علىه المعنى أى انظر المه في حالشفه فلا تكون اسم الاشارةعاملا ولاحرف التنسان كان هناك

(ش) معدالله وآمانه أي بعد اعان الله كقولم أعجبني كرمزيدانتهي ح هذازيد وكرمه و بدون أعجبني ليس بشئ لان فيه من حيث المعنى اقتحام الاسها من غيرضر و رة والعطف والمرادغ برالعطف من اخراجه الى باب البدل لانتقدر كرمز مداغا مكون في أعجبني زيد كرمه من غير واوعلى البدل وهذا قلب لحقائق النصو وانما المعنى في أعجبني زيدوكرمه أن زيدا فد أعجبه وأعجبه كرمه فهما اعجابان لااعجاب واحدوقدر ددناعليهمثل

( ILL )

هدافهاتقدم

فبأى حديث بعنده يؤمنون أي بعد حديث الله وكلامه وقال الضعالة بعد توحيد الله ووقال الزنخشرى بعداللهوآ بانهأى بعدآ يات الله كفولهم أعجبني زيد وكرمه ويدون أعجبني كرمزيد انهى وهذاليس بشئ لان فممن حمث المعني اقحام الاساءمن غيرضر ورة والعطف والمراد غمير العطفمن اخراجه الى باب البدل لان تقدير كرمز بدائما بكون في اعجبني زيدكر مه بغير واوعلى البدل وهمذافل لحفائق النعو وانماالمعني في اعجبني زيدوكرمه ان ذات بدأعجبته وأعجبه كرمه فهمااعجابان لااعجاب واحمدوقدر ددناعلمه شل قوله هذافها تقدم ه وقرأ أبوحعفر والاعرج وشبية وقتادة والحرميان وأبوعمر ووعاصم فيءر وابة دؤمنون بالياءمن تحت والأعمش وباقي السبعة بتاءا لخطاب وطلحة توفنون بالناءمن فوق والقايءن الايقان هومل ليحل أغالث أثبرقيل نزلت في أبيجهل وقيل في النضر بن الحرثوما كان دشتري من أحاديث الاعاجم ويشغل بهاالناسعن سناع القرآن والآية عامة فيمين كالمضار الدين الله وأفاك أنبير صفتام بالغة وألفاط هذه الآية تقدم الكلام علها هوقرأا لجهور علموقتادة ومطر الوراق بضم العين وشداللام مبنيا للفعول أيعرف يه وقال الزمخشري ( قان قلت ) مامعني عم في فوله عمر مستكيرا (قلت ) كمعناه في قول الفائل » برىغرات الموت تميز و رها « وذلك ان غرات الموت حقيقة بان بنجو رائيها ابنفسه و يطلب الفرارمنهاواماز يارتهاوالاقدام على من اولتها فأمر مستبعد فعنى تمالا بذان بان فعل المقدم علها بعدمار آهاوعاينها ثيئ يستبعدني العادة والطباع وكذلك آيات الله الواحصة القاطعة بالحق من تليت علمه ومعها كانمستبعدافي العقول اصراره على الضلالة عندها واستكباره عن الاعان بها اتخذهاهز واولم بقل اتخذءاشعار ابانهاذا أحس بشئ من الكلام أنهمن جلة الآيات التي أنزلهاالله على محمد صلى الله عليه وسلم خاص في الاستهزاء بحمد عالاً بأن ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه و وقال الزمخشري ومحقل واذاعلهن آياتنا شأعكن أن تشنث به المعاندو محعله محملان تسلق به على الطعن والغميزة افترصه واتخذ آيات الله هز وا وذلك تحو افتراص ابن الزيعري قوله عز وجل إنكر وماتعب ون من دون الله حصب جهنم ومغالطته رسول الله صلى الله علمه وسلم وقوله خصمتك ويجوزأن رجع الضميرالي شئ لانه في معنى الآية كقول أبي العتاهمة

حبثأر ادعتبة انتهى وعتبة حاربة كانأ بوالعناهية بهواهاو ينتسب بهاوالاشارة بأولئك الىكل أفاك لشموله الافا كبن حل أولاعلى لفظ كل وأفر دعلى المعنى فجمع كقوله كل ترب عالدمهم فرحون ينمن وراثهم جهنم أي من فدامهم والو راء مانواري من خلف وامام ولانغني عنهم ما كسيوا شيأس الأموال في مناج هم ولاما انحة وامن دون الله من الأوثان هعذا أي القرآن ودي أي الغرفي الهداية كقوال هـ فدارجل أي كامل في الرجولية ، وقر أطلحة وابن محيصن وأهل مكة وابن كثير وحفص أليربالرفع نعتالعة ابوالحسن وأبوجعفر وشيبة وعيسى والأعمش وباقي السبعة بالجر نعتال خ والله الذي مفر الآية آية اعتبار في تسخيرهذا المخاوق العظم والسفن الجارية فيه مهذا المخاوق الحقير وهوالانسان بأمره أي بقدرته أناب الأمر مناب القدرة كاند مأمر السفن أن تحرىمن فضله بالتجارة وبالغوص على اللؤلؤ والمرحان واستخراج اللحم الطرى مافي المعوات

من الشمس والقمر والتجوم والمحاب والرياح والهواء والأملاك الموكلة بهذا كله ومافي الارض

من الهائم والمياه والجبال والنبات ، وقرأ الجهورمن وابن عباس بكسر الميم وشد النون ونصب

نفسى بشئ من الدنمامعلقة و الله والقاع المدى تكفها

التاءعلي المصدرة قال أبوحاتم نسبة هذه القراءة الى ابن عباس طلم وحكاها أبوالفتح عن ابن عباس وعبدالله بنعمر والجحدرى وعبدالله بن عبيد بن عمر وحكاها أيضاعن هؤلاء الأربعة صاحب اللوامح وحكاها ان خالو بدعن ابن عباس وعبيدين عمر ، وقرأ سلمة بن محاوب كذلك الاانهضم الناءأي هومنة وعنه أبضافته المبم وشدالنون وهاء الكنابة عائد على الله وهو فاعل سفرعلي الاسناد المجازي أوعلى انه خبرمبتدا تحذوف أي ذلك أوهومنه والمعنى على قراءة الجهور انه مخرهذه الأشياء كالنة منه وحاصلة عنده اذهو موجدها بقدرته وحكمته ثم سخرها لخلقه هوقال الزمخشري وبجوز أن بكون يعني منه خبر مبتدا محذوف تقديره هي جمعامنه وأن يكون ومافي الارض مبتدا ومنه خبره نتهى ولابحوز هذان الوجهان الاعلى قول الاخفش لانجمعا اذذال حال والعامل فمامعنوي وهوالحاروالجرورفهونظ مرزيد قائمافي الدار ولاعدو زعلى مندهب الجهور وقللذين آمنوا يغفروا نزلت في صدر الاسلام أمر المؤمنين أن يتجاوز واعن الكفار وأن لا يعاقبوهم بدنب بل وصبر ون لهم قاله السدى ومحد بن كعب وفسل وهي محكمة والأ كثر على اسمان وخة بات السيف ويغفروا في جزمه أوجه للنعاة تقدمت في فل لعبادي الذين آمنوا يقبموا الصلاة فى سورة ابراهم لا برجون أيام الله أى وقائمه بأعداله ونقمته منهم «وقال مجاهد وقيل أيام العامه ونصره وتنعمه في الجنة وغيردلك ، وقيسل لا بأماون الأوقات التي وقبسا الله لنواب المؤمسين ووعدهم الغوز هقيل نزلت قبل آبة القتال ثم نسخ حكمها وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب قيل سبورجل من الكفار فهم أن يبطش به « وقرأ الجهور ليجزى الله وزيد بن على " وأبوعبدالرحن والأعمش وأبوعلية وابن عامر وحزة والكسائي بالنون وشيبة وأبوجعفر بخلاف عنمه بالياء مبنى اللفعول هوقدروي ذلك عن عاصم وفيمه حجة لمن أحاز بناء الفعل للفعول على أن يقام الجسروروهو عاوينص المفعول بدالصر يجوهوقوما ونظيره ضرب بسوط زيداولا محبز ذلك الجهور وخرجت هذه القراءة على أن يكون بني الفعل الصدر أي وليمزى الجراء قوما وهذا أيضالا بحوز عنسدالجهور لكن يتأول على أن ينصب بفعل محسدون تقديره بحزى قوماف كون جلتان احداهمالبعزى الجزاءقوما والأخرى يحزيه قوماوقو ماهنايعني به الغافرين ونكره على معنى التعظيم لشأنهم كائنه قبل قوماأي قوم من شأنهم النعاوزعين السيئات والصفح عن المؤذيات وتعمل الوحشة هو قبل هم الذين لا برجون أيام الله أي عاكانوا يكسبون من الاتم كالمعمل لم تكافئوهمأنتم حتى تكافؤه نحن همن عمل صالحا كهؤلاء الغافرين ومن أساء كهؤلاء المكفار وأى اللام في فلنفسه لات الحاب والخطوط تستعمل فهاعلى الدالة على العالو والقهر كاتقول الأموراز بدمتأتية وعلى عمر ومستصعبة والكتاب التوراة والحكم القضاء وفصل الأمورلان الملك كان فيم عقل والحكم الفقه و بقال لم يتسع فق الأحكام على ني كااتسع على لسان موسى من الطبيات المستلدات الحسلال وبذلك تتم النعمة وذلك المن والساوى وطبيات الشام إذهى الأرض المباركة وبينات أى دلائل واضحة من الأمر أى من الوحى الذي فصلت به الأمور و وعن بن عباس من الأهر أي من أمر الذي صلى الله عليه وسلم وانه بها جرمن تهامة الى رئرب ، وقيل معجزات موسى فااختلفوا إلامن بعسدماجاه هرالعلم بغيابينهم تقسدم تفسيره في شوري فإثم جعلناك علىشر يعقمن الأمر فاتبعها ولانتبع أهواءالذين لايعامون وإنهم لن يغنوا عنك من الله

شيأو إن الظالمان بعضهم أولياء بعض واللهولي المتقين يه هذا بسائر للناس وهمدي و رجة لقوم

المرجعلناك على شريعة من الاص فاتبعها إلاية لما ذكر تعالى انعامه على بنى اسرائسل واختلافهم بعد ذلكذكر حال نسه صلى الله عليه وسلم ومامن به علىه من اصطفاله فقال ثم جعلناك على شر بعة من الاص قسل الشر يعةهي الامروالني والحدود والفرائض فإهذا يصائر إداى هذا القرآن جعل مافعهن معالم الدين دمائر للقاوب كاجعل روحاوحياة وفري هذه أيهده الآمات

(ش) ومعوزأن يكون ىعنى منه خـبر مبتـدا محذوف تقدرههي جمعا منهوان يكون ومافى الأرض مبتدأ ومنه خبره انتهى (ح) ولا يعوز هـ ان الوجهان الاعلى فول الاخفش لان جيعا اذ ذاك حال والعامل فها معنوى وهوالجار والجرور فهو نظير زيد قاعًا في الدار ولايجوزعلى مذهب الجهور

(الدر)

والم حسب الم منقطعة تتقدر ببل والهمزة وهو استفهام انكار قال الكاي تزلت في على وحزة وعبيدة بن الحرث قال شيبة والوليد بن عبة وعتبة قالوا للزمنين والتساأت على في والذنكان ما تقولون حقالحالنا أفضل من حالكي الآخرة كا هو أفضل في الدندا واجتر حوا اكتسبوا والسيئات هنا سيئات الكفر وتجعلهم نصيرهم والمفعول الثاني هو كالذين و به تما المعنى واحقل الضمير في حياهم و محاتهم أن يعود على الذين اجتر حوا أخبر أن حالم في الزمانين سواء وان يعود على الخبر حين والصالحين بمعنى أن تحيا المؤمنين ومحاتهم أن يعود على المتر عن والمالمين ومحاتهم المعنى و في المناسبة عندالله تعالى وعيا المجتر حين ومحاتهم سواء في الهاتم عندالله تعالى وعيا المجتر عين ومحاتهم سواء في الهاتم عندالله تعالى وعيام كون المناسبة عندالله المعنى و فين السامع يفصله اذفد تقدم المعالية أن يعمل هؤلاء كهو الانهاق النهم هؤلاء كهو الانهال المعنى والمحالة التي هي سواء عياهم وماتهم بدل من الكافي الناب عقول طننت زيدا أبوه منطلق انتهى هذا الذي ذهب السه المناسبة على المناسبة المعالية المناسبة المناسبة المعالية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المعالية المناسبة الناسبة المناسبة الم

الجلة من المفر دقداً حازه

أبوالفتح واختارهاين

مالك وأما تعبو بزء أن

تجعلهم سواء محماهم ونمانها

فيظهرلى الدلاعو زلانها

عمني التصمر ولا محوز

صيرتاز بداغلامه منطلق

ولاصرتزيدا أبوه قاع

لان التصيير انتقال من ذات

الى ذات اومن وصف في

الذات الى وصف فيهاوتلك

الجلة الواقعة بعد مفعول

صيرت المقدرة مفعو لاثانيا

ليس فيهاانتقال ماذكرنا

فلايجوز والذيطهرلي

انااذاقلنا بتشيث هذه الجلة

عاقبلهاأن تكون الجملة

وفى الشرائع من جبلان مقتنص و رب الثياب خفى الشخص منسرب فشريعة الدّين من ذلك من حيث برد الناس أمن الله ورجته والقرب منه من الأمور التى من دين الله الذى بعثه فى عباده فى الزمان السالف أو يكون مصدر أمن أى من الأمن والنهى وسمى النهى أمن اهراه أهواء الذين لايمامون فيل جهال فريفة والنشير و وقيل رؤساء قريش حين قالوا ارجع الى دين آبائك هذا بصائراً ي هذا القرآن جعل ما نافية من معالم الدين بصائر للقلوب كاجمل روحا وقرى فدى أى هذه الآبات وأم حسبام متقطعة تتقدر بيل والهمزة وهواستفهام وحياة و قرى فدى أى هذه الآبات وأم حسبام متقطعة تتقدر بيل والهمزة وهواستفهام

في موضع الحال والتقدير وحرى هدى المحلمة الإيان المحسبام مقطعة متقدد ببل والهمزة وهواستفهام أم حسب المكفار أن نصيرهم مثل المومنين في حال استواء محياهم ليسوا كذلك بل هم يفترقون أي افتراق في الحالية ومحاتهم ليسوا كذلك بل هم يفترقون أي افتراق في الحالية وتحكون هذه الحال مبينة منافهم في المثلية الدالة عليها الكاف في أفر أيت في قال مقاتل تزلت في الحرث بن قيس وأفر أيت هي عنى أخبر في والمفعول الاول هومن اتحذوا لذا ي محدول القالية عليها الكاف في أفر أيت في قال مقاتل تزلت في الحرث بن قيس وأفر أيت من بعد الله أي الأحد بهديد و بدل عليه قوله بعد في المدفئ بهدي من بعد المحدود المدفئ المدفئ

المكار ، وقال السكلي نزلت في على وحزة وعبيدة بن الحرث وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا للؤمنين واللهماأنتم على شئ ولئن كان ماتقولون حقالحالناأ فضل من حالك في الآخرة كا هوأفضل في الدنياواجترحوا اكتسبوا والسيئات هناسيئات الكفر ونجعلهم نصيرهم والمفعول الثاني هو كالذين وبه تمام المعنى هوقرأ الجهورسواء بالرفع ومماتهم بالرفع أنضا وأعربوا سواءميتدا وخبره مابعده ولامسو غلجواز الابتداءيه بلهوخبرمقدموما يعده المبتدا والحملة خبرمستأنف واحمل الضمير في عياهم ومماتهم أن يعود على الذين اجترحوا أخسر أن حالم في الزمانين سواء وأن يعود على المجترحين والصالحين بمعنى أن محيا المؤمنين وبماتهم سواءفي اهانتهم عند الله وعدم كرامتهم عليه وبكون اللفظ قالف هذا المعنى وذهن السامع بفرقه إذ قارتقدما بعادالله أن يجعل هؤلاء كهؤلاء عال أبوالدرداء يبعث الناس على ماماتواعليه ، وقال مجاهد المؤمن عوت موءمنا ويبعث مومناوالكافر عون كافراو ببعث كافرا هوقال ابن عطية مقتضي هذا الكلامأنه لفظ الآبة ويظهرلى أن قوله سواء عياهم وماتهم داخل في الحسنة المنكرة السيئة وهذا احتمال حن والأول أيضا أجود انتهى ولم ببين كيفية تشبث الجلة عاقبلها حتى مدخل في الحسنة م وقال الزنخشرى والجلة التيهي سواء محساهم وممانهم بدل من السكاف لأن الجلة تقع مفعولا ثانسا فكانت فيحكم المفسرد ألاتراك لوقلت أن نجعلهم سواء عياهم ومماتهم كانسديدا كاتفول ظننت زيد أبوه منطلق انتهى وهدا الذى ذهب اليه الزنخشرى من الدال الجداية من المفردقد أجازه أبوالفته واختساره ابن مالك وأوردعلي ذلك شواهدعلي زعمه ولايتعين فهاالبدل ه وقال بعض أتحابنا وهوالامام العالم ضماء الدين أبوعبد الله محدين على الاشبيلي ويعرف بابن العلج وكان ممن أقام المن وصنف ماقال في كتابه البسيط في النعو ولانصح أن مكون جلة معمولة للأول في موضع البدل كاكان في النحت لانها تقدر تقدير المشتق تقدير الحامد فيكون بدلا فجمع فيه تحوز ان ولان البدل بعمل فيه العامل الأول فيصح أن يكون فاعلاوا لجلة لاتكون في موضع الفاعل بغيرسا أنع لانها الأنضمر فان كانت غير معمولة فهل تكون جلة لابيعدعندي جوازها كالتبع في العطف الجلة للجملة ولتأكيد الجلة التأكيد اللفظي انتهى وتبين من كالرمهذا الامام انه لا مجوز أن تكون الجلة بدلامن المفرد وأماتحو والزمخشر يأن تجعلهم سواء محماهم وممانهم فيظهرلى انه لايجوز لانها بمعنى التصمر لا يجوز صرت زيدا أبوه قائم ولاصيرت زيداغلامه منطلق لان التصير انتقال من ذات الى ذات أومن وصف في الذات الى وصف فهاوتلك الجلة الواقعة بعدمفعول صبرت القدرة مفعولا ثانياليس فها انتقال مماذ كرنافلا صوز والذى فظهر لى انه اذا قلنا بتست الجلة عاقبلهاأن تكون الجلة في موضع الحال والتقدير أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم وبماتهم ليسوا كذلك بل هم مفترقون أي افتراق في الحالتين وتكون هذه الحال مينة ما انهم في المثلة الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني ، وقرأزيد بن على وجزة والكسائي وحفص سواء بالنصب ومابعده مرفوع على الفاعلمة أجرى سواء مجرى مستويا كافالوام رت رجل سواءهو والعدم وجوزفي انتصاب سواءوجهين أحدهما أن يكون منصو باعلى الحال وكالذين المفعول الثاني والعكس ، وقرأ الأعش سواء بالنصب محياهم ومماتهم بالنصب أيضا وخرج على أن يكون محياهم ومماتهم ظرفي زمان والعامل إماأن تحعلهم وأماسواء وانتصب على البدل من مفعول تجعلهم والمفعول الثاني سواء

ش) والجلة التي هي سواء محاهم ومماتهم بدل من الكاف لان الحلة تقع مفعولاثانيافكانت في حكم المفرد ألاتراك لو فلتأن تعملهم سواء محياهم ويماتهم كان سديداكا تقول ظننت زيدا أبوء نطلق انهى ح)هذا الذي ذهب اليه (ش) من الدال الجلةمن المفرد فدأجازه بوالفته واختارها بن مالك وأورد على ذلك شواهد علىزعمه ولايتعين فها البدل وقال بعض أعجابنا وهوالامام ضماءالدين الوعبدالله محدين عبد الله الاشدلي و معرف بان العلج وكان بمن أفام باليمن وصنف مها قال في كتابه لبسط في النعو لابصم أنتكون جلة معمولة للاول في موضع البدل كا كان في النعت لانها تقدر تقدر المشتق تقدر المستق وتقدير الجامد فيكون بدلافتيتمع فيمه تجوز ان ولان البدل يعمل فيما العامل الاول فيصم أن يكون فاعلا والجلة لاتكون في موضع الفاعل بغير سائغ لانهآ لاتضمر فان كانتغير معمولة فهل تكون جلة بدلاس جلةلاسعان عندى جـوازها كما يتبع في

المسيئون والمحسنون محياوان دستو وامحيانا لافتراق أحوالهم وتمثيبه يقوله وخفوق التجمليس

لاعراب وتبعه على هذا الوهم صاحب النعرير وهو معندو رلأنه ناسخ من كتاب الى كتاب

عال الطائع وان كانت في الكفار وتسمى مكاة العابد بن عوعن تمير الداري رضي الله عنه أنه كان

بن خيراً أنه كان يرد دهاليلة أجع وكذلك الفضيل بن عياض كان يقول انفسه ليت شعرى من

وبعقلأن تكون المعادلة هي بالاجتراح وعمل الصالحات و مكون الاعان في الفريقين ولهذا

كى الخائفون اءمائككمون هو كقوله بثماات ترواوتقدم اعرابه في البقرة ، وقال ابن عطمة

سامامهدرية والتقديرساء الحكم حكمهم بالحق بانخلقهاحق واجب لمافيهمن فيض الخيرات

للدل علىه دلالة الصنعة على الصائع ولتجزى هي لام كي معطوفة على الحق لان كلامن التاء واللام

مكونان التعليل فكان الخلق معللا بالجزاء ﴿ وقال الزمخشر ي أوعلي معلل محذوف تقدره لندل

لامر منهامن حيث اهتدى مهاقوم وضل عنها آخر ون لان مجازى كل واحد بعمله و عا اكتسب

ن خراوشرانهي، أفرأيت الآبة ﴿ قال مقاتل زلت في الحرث بن فيس السهمي وأفر أيت هو

لأصنام اذكانوا يعبدون مابهو ون من الحجارة هوقال فقادة لابهوى شيأ الاركبه لايخاف الله فلهذا

العطف الجلة للجملة أى ان بعمل محماهم ومماتهم سواء عوقال الزيخشري ومرف قرأ ومماتهم بالنصب جعل محماهم وكتأكيدالجلة التاكيد ومماتهم ظرفين كقدم الحاج وخفوق النجم أىسواء في محياهم وفي مماتهم والمعنى انكار أن يستوى اللفظى انهى وتبين من كلام هذاالامام انهلا يجوز تعبدلأن خفوق مصدرليس على مفعل فهوفي الحقيقة على حذف مضافي أي وقت خفوق النجم أن تكون الجلة بدلامن يخلاف محناوعات ومقدم فانها تستعمل بالوضع مصدر اواسرزمان واسرمكان فاذا استعملت اسم المفرد وأماتجويز (ش) مكانأواسم زمان لم مكن ذلك على حذف مضاف قامت هذه مقامه لأنهاموضوعة للزمان والمكان أن تعملهم سواء محماهم كاوضعت للصدر فهي مشتركة بين هذه المدلولات الثلاثة مخلاف خفوق النعم فانه وضع للصدر وعاتهم فيظهر لى انه لا يحوز فقط ، وقد خلط ابن عطية في نقل القرآن وله بعض عندر قائد لم يكن معر بافقال وقرأ طلحة بن لانهاعمني التصير ولا محوز مصرف وعيسى مخلاف عنه سواه بالتص محياهم ومماتهم بالرفع وقرأ جزة والكسائي وحفص صرتزيدا أبوه قائم ولا والأعمش سواء بالنص محماهم ومماتهم بالنص ووجمه كلامن القراءتان على ماتقتضه صنعة صرتز بداغلامهمنطلق لأن التصير انتقال من والصواب مااستيناه من القرا آت لمن ذكر فاو يستنبط من هذه الآرة تباين حال المؤمن العاصي من ذات الى ذات أومن وصف في الذات الى وصف فها صلى ذات للة عندالقام فبلغ هذه الآية فحمل سبكي ويرددالي الصباح ساء ما يحكمون وعن الربسع وتلك الجلة الواقعةبعا مفعول صرت المقدرة ى الفر تقان أنت ، وقال ان عطية وأمالفظه افعطى أنه اجتراح الكفر بدليل معادلته بالاعمان مفعولا ثانما ليس فيها انتقال مما ذكرنا فلا تعوز والذي نظهر لي انا ادا قلنا بتشبث هذه الجلة عاقبلهاأن تكون الجلة في موضع الحال ماعلى قدرته ولتجزى كل نفس ، وقال انعطمة و محمل أن تكون لام الصير ورة أي فصار والتقدرأم حسبالكفار أن نصرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم عمني أخبرني والمفعول الأول هومن اتحذ والثاني محذوف تقديره بعدالصلاة التي لمن اهتدي بدل وعاتهم ليسوا كذلك بل عليه قوله بعدفن بهديهمن بعداللهأي لأأحد بهديه من بعداضلال الله اياهمن اتحذ الهه هواه أي هو هم مفترقون أي افتراق مطواع لهوى نفسه بتبعما تدعوه المه فكائنه بعبده كإبعبد الرجل الهده قال ابن جيعراشارة الى في الحالتين وتكون هذه الحال مبينة ماانسم في بقال الهوى إله معبود وقرأ الأعرج وأبوجعفرآ لهة بتاء التأنيث بدل من هاء الضمير وعن الأعرج المسئلة الدالة علىهاالكاف أنه قرأ آلهة على الجع و قال ابن خالو يه ومعناه أن أحدهم كان بهوى الحبر فعبده ثم برى غيره التيهي في موضع المفعول فهواه فبلغ الأول فكذلك قوله الهدهواه الآبةوان نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جمع هوى الثاني (ش) ومن قرأ النفس الامارة وقال بن عباس ماذكر الله هوى الاذمه وقال وهب اذاشكك في خبراً من بن ويماتهم بالنصب جعل فانظر أبعدهامن هواك فأته هوقال سهل التسترى هواك داؤك فانخالفته فدواؤك وفي الحديث محاهم ويماتهم ظرفين كقدم والعاجز من أتبع نفسه هواهاوتمني على الله الأماني ومن حكمة الشعر قول عنترة وهو جاهلي الحاج وخفوق النعمأي

« وقال أبوعران موسى بن عمر ان الاشدلي الزاهدر حدالله تعالى نقالف هواهاواعمهاان مزيطع ۽ هوي نفســه ينزع به شرمنزع

ومن يطع النفس اللجو جزده ، وترم به في مصرع أي مصرع هوأضله الله على علم أي من الله تعالى سابق أوعلى علم من هذا الضال بأن الحق هو الدين و يعرض عنه عنادافيكون كقوله وجحدوا بهاواستيقتها أنفسهم ، وقال الزنخشرى صرف عن الحداية واللطفوخ فماه عن علم عالما بأن ذلك لا يعدى عليه وأنه ممن لالطف به أومع عامه بوجوه الهدابة واحاطته بأنواع الالطاف الحصلة والمقربة انتهى وهو على طريقة الاعتزال ، وقسرا الجهور غشاوة بكسر العين وعبدالله والأعش بفتعها وهي لغذر بيعة والحسن وعكرمة وعبدالله أيضا بضمهاوهي لغةعكلية والاعمش وطلحة وأبوحنيفة ومسعودين صالحوحسرة والكسائي غشوة بفتح الغين وسكون الشين وابن مصرف والاعش أيضا كذالث الأنهما كسرا العبن وتقدم تفسير لِحْلَتِينَ فِي أُولِ البقرة هوقرأ الجهور تذكرون بشدالذال والجحدري يحقفها والاعش بناءين ووقالوا انهى الاحناتناالدنياهي مقالة بعض قريش انكار اللبعث والظاهر أن قولهم عوت ونحيا حكم على النوع بعملته من غبراعتبار تقديم وتأخبرأي تموت طائفة وتعباطا نفةوأن المراد بالموت غارقة الروح للجسدوفيل في الكلام تقديم وتأخيراً ي تحياو تموت وقيل نموت عبارة عن كونهم لم يوجدواو تحداثي فيوقت وجودنا وهذاقر ببمن الأول قبله ولاذ كرللوت الذي هو مفارقة الروح في هدن القولين وقبل بموت الآباء وتحيا الابناء عد وقر أزيد بن على وتحيادهم النونه ومابهلكنا الاالدهرأي طول الزمان لان الآفات تستوى فيه كالاتهاه فدا ان كان قاثلو حمدامعترفين بالله فنسبوا الآفات اليالدهر يجهلهم أنهامقدرة من عندالله وان كانوالا يعرفون الله ولايقر ونبهوهم الدهر يتفنسبواذلك الياهري وقرأعبدانته الادهروتأو بله الادهر بمركانوا يضيفون كل حادثة الى الدهروأت عارهم ناطقة بشكوى الدهر حستى بوجد ذلك في أشعار المسلمين ، قال ابن در بدفي مقصورته

يادهر ان لم تك عتبي فاتند ، فإن اروادك والعتبي سواء

وماكان حجنهم ليست حجة حقيقة أى حجنهم عنسدهم أولانهسم أدلوابها كإيدلى الحنج بحجت وساقوهامساقهافسميت حجةعلى سبل التهكم أولانه في تحوقو لهم ه تحمة بينهم ضرب وجمع ه أي مأكان حجنهم الاماليس محجةوالمرادنني أنتكون لهم حجة البتة وفرأ الجهور حجنهم النصب والحسن وعرون عبيدوزيدبن على وعبيدين عبروأين عام فباروى عنه عبدالجيد وعاصم فيا ويهارون وحسين عن أبي بكرعت حجتهم أي ماتكون حجتهم لان اذا للاستقبال وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها اذاكان منفياعا لم تدخل الفاء بخلاف أدوات الشرطفلا بدمن الفاء تقولان تزر للفاجفوتناأى فانحفونا وفى كون الجواب منفياء ادليسل على مااخترناه منأن جواباذا لايعمل فهالانمابعد ماالنافيةلا يعمل فياقبلها إثنوا يظهرأنه خطاب للرسول والمؤمنين ادهم فاثلون بقالته أوهو خطاب له ولمن جاء بالبعث وهم الأنبياء وغلب الخطاب على الغيبة ه وقال اب عطية إلتوامن حيث المخاطبة له والمرادهور إلهموالملك الوسيط الذي ذكره هولم فجاءمن ذلك جلة فيل لهاإئنواوان كنتم انهى ولمااعترفوا بأنهم مايهلكهم إلاالدهر وانهم استدلوا

الدامرؤ ومعجا لخليقةماجيد ه لاأتبع النفس اللجوجهواها

( ٧ - تفسير البحرالمحيط لابي حيان - ثامن )

سواء في محياهم وممانهم والمعنى انكار أن يستوى المسيثون والمحسنون عيا واناستو واعماتالافتراق أحوالهم انتهى ( - ) عسله بقوله وخفوق النعم ليس بحمد لانخفوقا مصدر ليس على مفعل بل عوفي الحقيقة على حذف مضاف أي رقت خفوق النجم يخلاف محيا ومات ومقدم فانها تستعمل بالوضع مصدرا واسم زمان واسم مكان فاذا استعملت اسم مكان أواسم زمان لم يكن ال على حدف مصدر قامت هددمقامه لانهاموضوعة للزمان والمكان كاوضعت للصدر فهى مشتركة بين عنه المدلولات الثلاثة بخلاف خفوق فانهموضوع

المدر فقط

(الدر)

﴿ ولله ملك المموات والارض ﴾ الآية العامل في و يوم تخمر و يومند بدل من يوم نقوم والمبطلون الداخلون في الباطل ﴿ عائية ﴾ باركة على الركب مستوفرة وهي هيئة المنت الخالف وقرى جاذية بالدال والجدو أشد استيفاز امن الجثولان الجاذى الموصوفة من النكرة والظاهر عموم كل أمة من موسن وكافر في ندعى الى كنابها إلى المنزل عليها فتحاكم المعدل وافقته أوخالفتموأ فردكتابها أكتفاء باسم الجنس كقوله ووضع الكتاب ﴿ اليوم تَجزُون ﴾ أي نقال لهم اليوم تجزُون ﴿ هذا كتابنا ﴾ هو الذي دعيت السه كل أمة وصت (٥٠) اضافت اليه تعالى لانه مالكه والآمر بكتبه واليسملان أعمالهم

مثنة فمه والاضافة تكون

مادنى ملادسة فالدلك صعت

اضافته اليم والمعتمالي

¥ منطق عليكم ¥ أى

يشهد المالحق منغير

زيادة ولانقمان إاناكنا

نستنسي كاأى الملائكة

أى تعملها تنسيخ أى

تكنب وحقيقة النسخ

نقل خط من أصل منظم

في فاعمال العباد كانها

الأصل وقرى والماعة

بالرفع على الابتداء

وبالنصبعطفاعلي وعد

الله في الاطنا إن أي ظنا

وجديه الشب أثقاله

ومااغتره الشيب الااغترارا

أى اغمرارا بينا وقال

الزمخشرى (فانقلت)

مامعنى ان نظن الانطنا

(قلت)أصله نظن ظنا

ومعناء اثبات الظن فحسب

ضعيفا وقال الاعشى

على انكار البعث عالادلسل لهم فعمن سؤال إحياء آبائهم ردّالله تعالى علهم مأنه تعالى هوالمحي وهو لمستلاالدهر وضمالي ذلك القحامعة للحساب يوم البعث وهذا واجب الاعتراف بهان أضغوا ومن قدر على هذا قدر على الاتبال الماهم وولله ملك السعوات والأرض ويوم تغوم الساعة يومنذ بخسر المطاون دوتري كل أمتحاثية كل أمة تدى إلى كتابها البوم تعزون ما كنتم تعماون و هذا كثابنا بنطق على كمالحق إما كناف تنسيهما كنتم تعملون ه فأماالذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحت ذلك هو الفوز المبين و وأماالذين كفروا أفلا كن آياتي تتلي عاكم فاستكرتم وكنتم قوما بجرمين وواذاقسل إن وعدالله حق والساعة لارب فها فلتم ماندري ماالساعة ان نظن إلاطناوما تعن عستيقنين ه و بدالمهريا تماعماوا وحاق بهمما كانوا به يستهزؤن ، وقيل البوم ننساكم كانستم لقاء تومكم هذا ومأواكم النار ومالكمين ناصر بن ، ذلك بأنك اتعدتم آيات الله هزوا وغرتك الحياة الدنيا فالبوم لاعفر جون مهاولاهم يستعتبون فللدالحدرب المموات ورب الأرض رب العالمن عوله الكبرياء في المموات والأرض وهو لعز والحكيم كاد العامل في و يوم تقوم يحسر و يومشة بدل من يوم قاله الزيخشري وحكاه ابن عطية عن فرقة والتنوين في يومئذ تنوين العوض عن جلة ولم تتقدم جلة الاقوله أو يوم تقوم الساعة فيصرالتقدير ويوم تقوم يوماذ تقوم الساعة تغسر ولامن بد فالدة في قوله يوم اذتقوم الساعةلان ذاك مستفادمن ويوم تقوم الساعة فانكان بدلاتو كبدما وهو قليل جاز ذلك والافلا يحوزأن مكون بدلا وفالت فرقة العامل في وم تفوم ما يدل عليه الملك فالواوذلك ان يوم القيامة عال الشة ليست بالسهاء ولابالأرض لأن ذلك بتبدل فكانته قال ولله الشموات والأرض والملك يوم القيامة فحذفه لدلالة ماقبله عليه ويومثذ منصوب بنصر وهي جلة فها استثناف وان كان لهاتعانى عاقبلهامن جهمة تنوين العوض والمبطاون الداخاون في الباطل جانية باركة على الركب مستوفزة وهي هيئة المذنب الخائف ، وقرى عادية بالذال والجذو أشداستيفاز امن الجثولان الجاذىءوالذى بجلس على اطراف أصابعه وعن ابن عباس جاثمة مجممعة وعن فتادة جاعات من الجثوة وهي الجاعة بجمع على جنى قال الشاعر

ترى جثو بين من تراب عليما ، صفائح صم من صفيح منضد

وأدخل حرف النفي والاستثناء ليفادا ثبات الظن مع نفي ماسواه و زيد نفي ماسوى الظن توكيدا بقوله وما تعن بمستبقتين انتهى وهادا كلامهن لاشعور لهبالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات من فاعلى ومفعول وغيره الا المصدر المو كدفانه لا يكون فيه وقولهم ان نظن دليل على ان الكفار قد أخبر وآباتهم ظنوا البعث واقعاو دل قولهم قبل ان هي الاحياتنا الدنيا على انهم منكرون البعث فهمواللة أعلى فرقتان ﴿ و بدالم ﴾ أى قبائح أعالم ﴿ وحاق بهم ﴾ أى أحاط بهم ولا تستعمل حاق الافي المكروه ننساكم نتركم في العداب كالشئ المسي الملقي غير المبالي به ﴿ كَانْسَيْمَ ﴾ أي لقاء جز اء الله على أعمالكم وأصاف اللقاء البوم توسعا ومنها كاأى من النار وولاهم يستعتبون كائي تطلب منهم مراجعة الى عمل صالح وتقدم السكار عليه في الاستعتاب

وعن مورج السدوسي جائسة خاصعة بلغة قريش وعن عكرمة جائية مقيرة ، وقرأ يعقوب كل أمةلدى بنص كل أمة على البدل بدل النكرة الموصوفة من النكرة والظاهر عوم كل أمة من مؤمن وكافر ، قال الضحاك وذلك عندالحساب ، وقال عبى بن سلامذلك عاص بالكفار تدعى الى كتابها المنزل عليهافتها كماليه هل وافقته أوغالفته أوالذي كتبته الحفظة وهو صائف أعمالها أو اللوح المحفوظ أوالمعني الىمايسبق لهافيه أي إلىحسام اأقوال وأفرد كنام ااكتفاء اسم الجنس لغوله ووضع الكتاب البوم تعزون هذا كتابناه والذى دعيت البه كلأمة وصحت اضافته اليه تعالى لانه مالكه والآمر بكنبه والبهم لان أعالهم مثبتة فيه والاضافة تكون بأدنى ملابسة فلنلك صحت اضافته البهم واليمتعالى بنطلق عليكم يشهد بالحق من غير زيادة ولانقصان إنا كنانستنسخ أي الملائكة أي نجعلها تنسخ أي تكتب وحقيقة النسخ نقل خط من أصل ينظم فيه فاعمال العبادكا "نها الأصل وقال الحسن هوكتب الحفظة على بني آدم وعن ابن عباس بععل الله الحفظة تنسخمن اللوح المحفوظ كل ما يفعل العبادتم عمكو ته عند هم فتأتى أفعال العباد على تحو ذلك فبعيد أيضا فذالك هوالاستنساخ وكان بقول ابن عباس ألستم عرباوهل يكون الاستنساخ الامن أصل تميين حال المؤمن بأنه يدخله في رحته وهوالثواب الذي أعدله وان ذلك هو الظفر بالبغية وبين المكافر بأنه يو بخويقال له أفع تكن آياتي تنلي عليكم فاستكبرتم عن اتباعها والايمان بهاوكنتم أحداب جرائم والفاء فيأفلينوى بهاالنقديم واغافدت الهمزة لان الاستفهام لهصدر الكلام والتقدير فيقال له ألم ه وقال الزمخشري والمعنى ألم بأنكم رالى فلم تكن آياني تنلي عليكم فحدف المعطوف عليمه انتهى وقدتقدم الكلام معفى زعمه أن بين الفاء والواو اذا تقدمها هزة الاستفهام معطوفاعليه محذوفا ورددنا عليه ذلك و وقرأ الأعرج وعمر و بن فائدوا ذاقيل إن وعدالله بفتح الهمزة وذلك على لغفسليم والجهور إن بكسرها ، وقرأ الجهور والساعة بالرفع على الابتداء ومن زعم أن لاسم إن موضعاجوز العطف عليمهنا أوزعمان لأن واسمهاموضعاجوز العطف عليمه وبالعطف على الموضعلان واسمهاهناه فالأبوعلى ذكره في الحبة وتبعه الزمخشرى فقال وبالرفع عطفاعلى محل ان واسمهاوا اصعيم المنع وحسرة بالنسب عطفاعلى وعدالله وهي مروية عن الأعش وأبي عرو وعيسى وأبى حيوه والمسمى والمفضل ال نظلن الاطناتقول ضربتضر بافان نفيت لم تدخل الا إذلا فرغ العامل بالمصدر الموع كدفلا تقول ماضر بت الاضر باولاما قت الافياما فأماالآية فتأول على حذف وصف المصدر حتى بصر مختصالاموع كداو تقديره الاطناضع فأأوعلى تضمين نظن معنى تعتقدو يكون ظناه فعولابه وقد تأول ذلك بعضهم على وضع الافى غبر موضعها وقال التقديران نحن الانظن ظنا وحكى هذاعن المبرد ونظيره ماحكاه أبوعمرو بن العلاه وسيبو يدمن قول العرب ليس الطيب الاالمسك و قال المرد ليس الا الطيب المسكانتي واحتاج الى هذا التقدير كون المسلنص فوعابعه الاوأنت اذاقلت ماكان زيد الافاضلانصت فاماوقع بعمد الامايظهرا ندخس

ليس احتاج أن يزحز ح الاعن موضعها و يجمل في ليس ضعير الشأن و يرفع الاالطيب الملك

على الابتداء والخبر فيصر كالمفوظ بهفى محوما كان الازيدقام ولم يعسرف المبردان ليسف شل

هذا التركيب عاملتها بنوتم معاملة مافل بعماوها الاباقية مكانها وليس غيرعاملة وليس فى الأرض حجازي إلاوهو بنمب في تعوليس الطب إلاالمائ ولاتممي الاوهو برفع في ذلك حكاية جرت

بين عيسى بن عمرو أفي عمرو بن العالم ذكر ناهافها كتبناه من علم النحو ونظير ان نظن الاطنا

( ILL )

(ش) والمعنى ألم تأثير رسلى فلمتكن آباتي تتلي عليكم فحنن العطوف علیه انهی (ح) فدتقدم الكلام معه في زعمه أن بان الفاء والواواذ اتقدمهما امزة الاستفهام معطوفا عليه محنوفا ورددنا علىەذلك

. و قول الأعشى

(الدر)

(ش)فان قلتمانعني ان

نظن الاطنا قلت أصله

نظن ظناومعناه السات

الظن فس فادخل حرفا

النيفي والاستثناء لنفاد

اثبات الفلر . مع نفي

ماسواه وزيد نفي ماسوى

الغلن توكسدا بقوله

ومانحن عستيقنين انتهى

(ح) هذا كلام من

لاشمورله بالقاعدة

النحو بةمن أن النقريغ

بكون في جمع المعمولات

من فاعل ومفعول وغيره

الا المصدر الموء كد فاته

لاتكونفيه

وجات به الشب أثقاله م وما اغتره الشيب الااغترار ا اى اغترارابيناه وقال الز مخشرى (فان قلت) مامعنى ان نظن الاظنا (قلت) أصله نظن ظناومعناه اثبات الظن معنفي ماسواه وزيدنني ماسوى الظن توكيدا بقوله وماتحن عستيقنين انتهى وهنذا الكلام بمن لات مورله بالقاعدة النعوية من أن التفريغ بكون في جميع المعمولات من فاعل ومفعول وغير والاالمصدر المؤ كدفائه لا مكون فيه وقدره بعضهم ان تطن الأأكر تظنون ظنا فالواعااحتيج الىهند التقديرلانه لايحوز في الكلام ماضر بت الاضر بافاهت دي الى هذه الفاعدة النعوبة وأخطأ في النعر يجوهو محكى عن المرد ولعمله لايصح وقولهم ان نظن دلسل على أن الكفار قدأ خبروابا بهم ظنوا البعث وافعاودل فولهم قبل قوله ان هي الاحيات الدنباعلى أنهم منكرون البعث فهم والله أعلم فرفتان أواضطر بوافتارة أنسكروا وتارة ظنواوقالوا ان نظن الاظناعلى سبيل الحزء هويدالهم سيئات ماعملواأي قبائح أعمالهمأ وعقو باتأعمالهم السيئات وأطلق على العقو بة سيئة كافال ه وجزاء سيئة سيئة مثلها هو حاق بهم أى أحاط ولايستعمل حاق الافي المكروه وننسا كمنتركم في العذاب أو نعملكم كالشئ المنسى الملقي غير المبالى به كانسيتم لقاء يومكم أى لقاء جراء الله على أعمال كم ولم تعطر وه على بال بعد ماذ كرتم به وتقدم المكم يوقوعه وأضأف اللقاء البوم توسعا كقوله بل مكر اللبل والهار ووقرأ الجهور لايخر جون مبنيا للفعول والحسن وابن والبوحرة والكسائي مبنيا للفاعل مهاأى من النار ولاهم يستعتبون أي بطلب مراجعة الى عمل صالح و وقدم الكلام في الاستعتاب و قرأ الجهور رببالجرفي الثلاثة على الصفةوابن محيصن بالرفع فيهماعلى اضارهو

> ﴿ سورة الأحقاف خسوثلانون آبة مكبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

واجل مسمى والذين كفروا عائد وامعرضون و قاراً بتم ما تدعون من دون الله أروق ما ذا وأجل مسمى والذين كفروا عائد وامعرضون و قاراً بتم ما تدعون من دون الله أروق ما ذا خلقوا من الأرض أم لم شرك في السموات التوى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علمان كنتم صادقين و ومن أضل ممن بلدعوا من دون الله من لا يستجيب الي يوم القيامة وهم عن دعائم عافلون و وادا تشرالناس كانوا لهم أعدا ، وكانوا بعبادتهم كافرين و وادا تتلي علم م آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء هم هذا سحر مبين و أم يقولون افتراه قل النقوال حم وقل علم المنافق من من من الله شياه وأعلم عائمة من والمنافق والراحيم و قل ما كنت بدعامن الرسل وما أدرى ما يفعل في ولا بكم إن أنسع إلا ما يوحى الى وما أنا الانتوار حم و قل قل أراب من كفروا للذين آمنوالو كان خيرا ما سبقونا اليموا دلم من دو الله ين آمنوالو كان خيرا ما سبقونا اليموا دلم مندوا به فسيقولون هذا إفل قديم و ومن قبله كتاب وسي إماما و رحة وهـنا كتاب معادق لسانا عربيا ليند ندرالذين ظاموا و بشرى للحسنين و ان الذين قانوار بنا الله تم استقاموا فلا لساناعربيا ليند ندرالذين ظاموا و بشرى للحسنين و ان الذين قانوار بنا الله تم استقاموا فلا لسانا عربيا ليند ندرالذين ظاموا و بشرى للحسنين و ان الذين قانوار بنا الله تم استقاموا فلا

خوف علم ولاهم محزنون \* أولئل أحماب الجنة خالدين فهاجز اء بما كانوا يعملون ، ووصينا الانسان بوالدبه احسانا حلته أته كرهاو وضعته كرهاو حله وفصاله ثلاثون شهر احتى اذابلغ أشدته وبلغ أربعين سنة قال ربأو زعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاءوأصلحلى في ذريتي الى تعت اليك والى من المسلمين ﴿ أُولَنْكُ الَّذِينِ نَتَقِبِلُ عَنْهِمُ أَحْسَن ماعلواونتجاوزعن سيئاتهم فيأحعاب الجنة وعدالمدق الذي كانوا بوعدون ووالذي اللوالديه أف لكا أنعداني أن أخر جوقد خلت الفرون من قبلي وها يستغيثان الله و الله آمن ان وعد الله حق فيقول ملعدا الاأساطيرالأولين ، أولئك الذين حق علمهم القول في أمم قدخلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانواخاس بن و ولكل درجات بما عماوا وليوفيهما عمالهم وهم لانظامون و ويوم يعرض الذين كفرواعلى النارأ ذهبتم طيباتكرفي حياتكم الدنيا واستمعتم ما فالبوم تجزون عداب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغيرا لحق و بما كنتم تفسقون ، واذ كر أخاعادإدأ لذرقومه الأحقاف وقدخلت الندرمن مين بديه ومن خلفه ألانعب دوا إلاالله اني أخاف على معذاب يوم عظم وقالوا أجنتنالتأفكناعن آلهتنافأتنا عاتمدناان كنت من الصادقين و قال اغا العلم عند الله وأبلغ كم ماأر سلت به ولكني أراكم قوما تجهاون وفامار أوه عارضا مستقبل أوديتهم قالواهداعارص بمطرنابل هومااستعجلتم بهريح فيهاعداب أليم ي تدمى كل شئ بأمرربها فأصحوا لابرى الاما كنهم كذاك تجزى القوم المجسر مين ، ولقد مكناهم فيا إن مكننا كم في وجعلنا لهمهمعاوأيصار اوأفئدةفا أغنىءنهم ممعهم ولاأيصارهم ولا أفئدتهم موشئ اذكانوا يجحدون ماسان الله وحاق بهمما كانوا مدسنهز ونء ولقدأه لمكناما حوليكمهن القرى وصرفنا الأبات لعلم يرجعون و فاولا تصرهم الذين اتحذوا من دون الله قر بانا آ لهة بل ضاوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوامفترون ، وادصرفناالك نفرامن الجن يستمعون القرآن فاماحضروه قالوا أنصتوافلماقضي ولوا الى قومهممنة رين ، قالوا باقومنا اللمعنا كتاباأ نزل من بعدموسي مصدقالمابين بديه بهدى الى الحق والى طريق مستقيم ، بافو مناأ جيبوا داعى الله وآمنو ابديغفر لكممن دنو بكم و يجركم من عذاب ألم ، ومن لا يجب داعى الله فليس ععجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ، أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي مخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلي انه على كل شئ قدير ، و يوم يعسر ض الذين كفر واعلى النار اليس هذابالحق قالوا بلي وربناقال فذوقوا العنداب عاكنتم تكفرون ، فاصير كاصبرأولوا العزم من الرسل ولاتستعجل لهم كا نهم يوم رون ما يوعدون ، لم يلبثوا الاساعة من اربلاغ فهل يهلك الاالقوم الفاسقون كه ﴿ الحقف رمل مستطيل من تفع فيه اعو جاج وانحنا، ومنه احقوقف الشياعوج هقال امرؤالقيس

فاما أجزناساحة الحي وانتمى ، بنابطن حقف ذي كام عقبنقل

« عي بالأمراذ الم تعرف جهت و بجورُ فيه الادغام فتقول عي كافلت في حيى « قال الشاعر عبوا بأمر هم كيا. « عبت بين شها الحامه

و حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم و ماخلفنا السموات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسهى والذين كفر واعمال ندوا معرضون و قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروى

\* me (店間を記し) (بسم الله الرحن الرحيم) وحم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كاهده السورة مكية قال ابن عباس الاقل أرأيتم وفاصبر كم الآسين فانهمامدنيتان ومناسبة أولهالآخر ماقبلها ان في آخرها ذلكيانكم انعذتم وفلتم انه علمه السلام ختلقها فقال تعالى حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم وهاتان الصفتان هما آخر تلك وهما أولهذه وأجلمسمىأي موعد لفسادهده البنية قال ابن عباس هو يوم القيامة ﴿ عَاأَنْدُرُوا ﴾ عمل أن تكونما مصدرية وان تكون عمني الذي ﴿ قل أرأستم ما تدعون إ معناه أخبر ونيءن الذبن تدعون من دون الله وهي الاصنام ﴿ أروني

الفرض فالله حسى في

ذلك ﴿ فلا تملكون لي

من الله ﴾ أي من رد

عقوية الله لى شبأي بما

تفسون المائي تندفعون

فيهمن الباطل ومرادة الحق

وتسميته تارة سحر اونارة

فرية والضمير فيف

بعودعلي ماوعلى القرآن

﴿ شهيدا ﴾ لى بالتبليغ

وشهيداعليكي بالتكذيب

﴿ وهوالغفور ﴾ عدة

لهم بالغفرانان رجعوا

عن الكفري قلما كنت

بدعامن الرسل كدأى حاء

فبلى غيرى والبدع

والبديعمن الأشياءمالم

ماذاخلقوامن الارض أملم شرك في المعوات اثنوني بكتاب من قبل هذا أو أنارة من علمإن كنتم صادقين ه ومن أضل عن بدعوامن دون الله من الايستجيب اله الى يوم القياسة وهم عن دعائهم غافلون و وإذاحشر الناس كانوالم أعداء وكانوابعبادتهم كافرين ، وإذا تنلي علمم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لماجاء هم هذا سعر مبين يه أم يقولون افتراه قل إن افتر تدفلا تملكون لىمن الله شأهوأ على الفيضون ف كفي به شهيد ابيني وبينكم وهو الغفو رالرحم ه قلما كنت بدعامن الرسل وماأدرى مايف على ولائكم إن أتب الاما يوحى إلى وماأ ما الاندر مبين \* قل أرأ شم إن كان من عندالله وكفر تم به وشهد شاهد من بني اسر السل على مثله فالمن واستكبرتم إناللهلامدىالفوم الظالمين كج هذهالسو رةمكية وعن ابن عباس وقتادة ان قل أرأينم انكان من عندالله وفاصبر كإصبرالآيتين مدنيتان هومناسبة أولها لماقبلها أن في آخر ماقبلها ذلكي انكم اتحدتم آيات الله هز واوقاتم انه عليه الصلاة والسلام اختلفها فقال تعالى حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وهانان الصفتان هاآخر تلك وهيأول هسفه وأجسل مسمى أي موعدلفسادهذه البنية ه قال إن عباس هو القيامة وقال غيره أي أجل كل مخلوق عن ماأنذر وا بعملأن تكون ملمصدرية وأن تكون بمعنى الذي هفل أرأيتم ماتدعون معناه أخبر ونيعن الذبن تدعون من دون الله وهي الأصنام أروني ماذا خلقوا من الارض استفهام تو بيزومفعول أرأيتم الاول هوماندعون وماذا خلقواجملة استفهامية يطلبها أرأيتم لان مفعولها الثاني يكون استفهاماو يطلماأر وني على سبيل التعليق فهذا من باب الاعمال أعمل الثاني وحدق مفعول أرأيتم الثانى وبمكن أن يكون أروني توكيد الارأيم عنى أخسروني وأروني أخبروني كالمنهما بعني واحد

ومنه والظاهر ان مااستفهامية وأدرى معلقة فحملة الاستفهام في موضع المفعول وماميته أو يفعل الخبر انهى وقال الإمخشرى مجوز أن تمكون موصولة منصوبة انهى الفصيح المشهور ان درى تتعدى بالباء ولذلك حين عدى بهمزة النقل تعدى بها فعمل محدوث و يفعل محدوث و يفعل محدوث و يفعل معتبرة النقل تعديم المنهامية هو الاولى وكثيرا ما علقت في القرآن بحو وان أدرى أقر يسبأم بعيد ما توعدون و يفعل منتب غبر منفى لكنه قد انسحب عليه النفى الانتهاك على ما يفعل فلذلك قال والا بحرولو الاعتبار النفى لكان التركيب ما يفعل بى و بحم في ان أتبت الاما يوحى الى كه استسلام وتبرق من علم المغيرات و قوف مع الندارة من عداب الله تعالى في و شهد شاهد كي هو عبدالله بن سلام تولدي تقليل و منهد شاهد كي هو عبدالله بن سلام تولدي تقديره ان كان هذا القرآن من عندالله وكفر تم به ألستم ظالمين و يدل على وتعدد الله المناء على المناه و المناه و المناه الم

وقال ابن عطية عدال أرايتم وجهين أحده بانتكون متعدية وما مفعولة بهاو بعقل أن تكون الرايتم منهة الانتعدى وتكون ما استفهاما على معى التو بيخ وتدعون معناه تعبد ون انهى وكون الرايتم منهة الانتعدى وأنهام نهية في شيئ قاله الأخفش في قوله قال أرأيتم إذا و بنالى الصغرة واللهى يظهر أن ما تدعون في سورة فاطر وتقدم الكلام على نظيره أن ما تدعون في سورة فاطر وتقدم الكلام على نظيره من الجلة فيا وقد أمضى الكلام في أرأيتم في سورة الانعام فيطالع عنالا ومن الارض تفسير الجهم في ما ذاخلة و اوالظاهر انه ريدس اجراء الارض أى خلق ذلك الماهو وقفهم على عبارتهم مقال أم لهم أى بل أم لهم شرك في السموات التوقى كتاب من قبل هذا أى من وقفهم على عبارتهم مقال أم لهم أى بل أم لهم شرك في السموات التوقى كتاب من قبل هذا أى من العالم على المنافق التوقى منافق المنافق التوقى منافق المنافق التوقي و في السموات التوقي على المنافق على منافق المنافق التوقي و المنافق المنافق المنافق المنافق على منافق المنافق المنافقة المنافق

وذات أثارة أكلت علينا و نباتا في كته ففارا

أى بفية من شعم ه وقرأ الجهور أوأثارة وهومصدر كالشجاعة والساحية وهي البقية من الشئ كائها اثرة ه وقال الحسن المعنى من علم استغر جقوه فتثير ونهوقال مجاهد المعنى هل من أحدياً ثر علما في ذلك ه وقال القرطى هو الاستناد ومنه قول الأعشى

ان الذي فيه تماريها مه بين للسامع والاثر

أى والمستدعين غيره ومنه قول عمر رضي الله عنه في الخلف بهذا كرا ولا آثرا مه وقال أبوسامة بن عبدالرحن وفتادة المعني أوخاصة من علم فاشتقاقها من الاثرة فكاعنها قدآ ثرالله بها من هي عنده » وقال إن عباس المراد بالاثارة الخط في التراب وذلك شيخ كانت العرب تفعله وتذكرون به وتزح تفسيره الانارة بالخط بقتضى تقو بةأمن الخط في التراب وانهثي ليس له وجه إذا ية وفف أحد الده وقيسل ان صي تفسيرا بن عباس الاثارة بالخط في التراب كان ذلك من باب التهكي بهم و باقوالم ودلائلهم و وقرأعلى وابن عباس مظلاف عنهماو زيدبن على وعكرمة وقتادة والحن والسلمي والأعش وعمر وبنهمون أوأثرة بغيرالف وهي واحدة جعهاأثر كفترة وقتر وعلى والسلمي وفتادةأ بضابا سكان الثاءوهي الفعلة الواحدة بما يؤثر أي قدقنعت لكريخبر واحدوأ ثرواحد يشهد بصحة قولك وعن الكسائي ضم الهمزة واسكان الثاء ، وقال ابن خالو به وقال الكسائي على لغة أخرى إثرة وأثرة تعنى بكسر الهمزة وضمها هومن أضل ممن بعبد الأصنام وهي جادلاقدرة لهاعلى استجابة دعاتهم مادامت الدنياأى لايستجيبون لهمأ بداولذلك غياا تتفاءا ستجابتهم بقوله الى يوم القيامة ومع ذلك لاشعور لمم بعبادتهم اياهم وهم في الآخرة أعداء لم فليس لهم في الدنيام منفع وهم علمم فى الآخرة ضر ركافال تعالى سكفر ون بعبادتهم و يكونون علم صدا وجاء من لايستجيب لأنهم يسندون البهم مايسنيد لاولى العلمن الاستعابة والغفلة أوكان من لايستجيب يراد بعمن عبدمن دون اللمن انس وجن وغيرها وغلب من يعقل وحل أولاعلى لفظ من لايستجيب معلى المعنى فى وهم من مادهده والظاهر عود الضمير أولاعلى لفظ من لا يستجيب ثم على المعنى في وهم على معنى

بغيرفاء لايجو زانيكون جواب الشرط

( الدر ) ورة الاحقاف ك إسمالله الرحن الرحيم) (ع) يعقل أرأيتم وجهان احدهاان تكون متعدية وما مفعولة بها و معتمل أرأيتم أن تكون منبهة لا تتعدى وتكون ما استفهاماعلىمعنى التويج وتدعون معناه تمبدون انتهى (ع) كون أرأيتم لانتعدى وانهامنية شئ قاله الاخفش في قسوله قال أرأساد أوينا الى الصخرة والذي يظهران ماتدعون مفعول ارأيتم كاحوفى قوله أراسم سركاء لم الذين تدعون فى سورة فاطر وتقدم الكلام على نظيرهذه الجلة فيها وقدأمعنا الكلامني أرأيتم في سورة الأنعام فيطالع هناك

(الدر) (ح) الظاهر أن مااستفهامية وأدرى معلقة فحملة الاستفهام في موضع المفعول وماميتدا أو يفعل الخبر (ش) مجور أن تكون موصولة منصوبة انهى (ح) الفصيح المشهور ان (٥٧) درى تتعدى بالباء ولذلك حسين عدى جمزة النقل

تعدى الباء تعوقوله ولا

دراكم به فحعل مااستغهامية

هوالأولى وكثيراماعلقت

فيالقرآن نحو وانأدري

أقريب ويفعل مثبت غير

منفى لكنه قد انسعب

على النفي لاشتاله على

ما ويفعل فلذلك قال

ولابك ولولااعتبارالنني

لكان التركب مانفعل

لى و بكم ألا ترى زيادة من

فى قوله أن ينزل عليكمن

خيرمن ربكم لانسعاب فوله

مابود الذين كفروا على

بودوعلى متعلق بودوهو

أن ينزل فاذا انتفت ودادة

التنزيل انتفي التنزيل

أن ) جواب الشرط

محذوف تغدرهان كانهذا

القرآن من عندالله وكفرتم

به ألسم طالمين و بدل

على هـ ندا المحذوف قوله

إن الله لاجدى القوم

الظالمن انهى (ح) جلة

الاستفهام لاتكون جواما

للشرط الامالفاءفان كانت

الاداة الهمزة تقدمت

الفاء نحوان تزرنا أفا

نحسن البك أو غيرها

تقدمت الغاء نعوان

وقدضجروامن أذى المشركين حتى متى نكون على هـ فافقال ماأدرى ما يفعل بي ولا بكم أأنول عَكَةُ أُمُّ أُومِ بِالخُرُوجِ الى أُرضَ قدر فعت ورأيتها يعني في منامه ذات تُعَلُّ وشجر ﴿ وقال ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة والحسين وعكر مقمعناه في الآخرة وكان هذافي صدر الاسلام ثم بعد ذلك عرفهالله تعالى أنه قدغفر لهما تقدم من ذنبه وماتأخر وأن المؤمنين لهممن الله فضل كبير وهوالجنة وبان الكافرين في تارجهم وهذا القول ليس بظاهر بل ف أعلم سبحانه من أول الرسالة حال الكافر وحال المؤمن ه وقيل ما يفعل في ولا بكم من الأوامي والنواهي وما يازم الشريعة هوقيل ولتفأم كأنالنبي صلى القعلم وسلينتظره من الله في غيرالثواب والعقاب ان أتبع إلا مايوحيالي استسلام وتبرؤمن عملم المغيبات ووقوق مع النذارة الامن عذاب الله دوفرأ الجهور مايفعل بضم الباءمبنيا للفعول وزيدبن على وابنأبي عبسلة بفتحها والظاهر أن مااستفهامية وأدرى معلقة فحملة الاستفهام موصولة منصو بةانتهى والفصيح المشهوران درى متعدى بالباء ولذلك حين عدى بهمزة النقل يتعدى بالباء تحوقوله ولاأدراكم به فحعل مااستفهامية عوالأولى والأجودوكتيرا ماعلقت فيالقرآن نحو وانأدري أفريب ويفعل مثبت غير متفي لكندقد انسعب عليه النفى لاشتاله على ماويقعل فلالثقال ولا كم ولولااعتبار النفي لكان التركيب مالف ملى ولا كم الاترى زيادة من في قوله أن ينزل عليكم من خبير لانستعاب قوله ما يودالذين كفرواعلى يودوعلى متعلق يود وهوأن يتزل فاذا انتفت ودادة النتز ملانتني النتزيل ه وقرأ ابن عمره الوحي بكسرالحاءأي اللهعز وجلاقل أرأيتم مفعولا أرأيتم محذوفان لدلالة المعني علمهما والنقمدير أرأيتم مالكمان كان كذا ألستم ظالمين فالأول حالكم والثاني ألستم ظالمين وجواب الشرط محدوق أي فقد ظلمتم ولذلك حاءفعل الشرط ماضياء وقال الزمخشري جواب الشرط محذوف تقديرهان كان هذا القرآن من عندالله وكفرتم بدألستم ظالمين يدل على هذا الحددوف قوله ان الله لابهدى القوم الطالمين انتهى وجلة الاستفهام لاتكون جو اباللشرط إلابالفاء فان كانت الأداة الهمزة تقدمت الفاءنحوان نزرناأ فاحسن البك أوغيرها تقدمت الفاءنحوان نزرنا فهل ترى إلاخبرافقول الزمخشري ألستم ظالمن بغيرفاء لايجوز أن يكون جواب الشرط ٥ وقال بن عظية وأرا بتم يحمل أن تكون منهة فهي لفظ موضوع للدؤال لا يقتضي مفعولا و يحمل أن تكون الجلة كان وماعملت فيه تسدمسد مفعولها انهى وهذا خلاف ماقرره محققو النعاة فى أرأينم ، وفيل جواب الشرط فاسمن واستكبرتم أي فقد آمن محمد به أوالشاهد واستكبرتم أتنم عن الاعان ه وقال الحسن تقديره فن أضل منكم ه وقيل فن الحق مناومنكم ومن المبطل ه وقيل انماتهلكون والضمير في بعالد على ماعاد عليه اسم كان وهوالقرآن ، وقال الشعبي بعود على الرسول والشاهد عبدالله بنسلام قاله الجهور وابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن يرين والآيةمدنية ، وعن عبدالله بن سلام نزلت في آيات من كتاب الله نزلت في وشهدشاهد من بنى اسرائيل على مثله فا من واستكبرتم ٥ وقال مسر وق الشاهد موسى عليه السلام لا بن سلام

( ٨ - تفسير البعر المحيط لابي حيان - تابن ) فقول (ش) ألستم ظالمين بغيرة الاجوز أن يكون جواب الشيرط (ع) وأرأيتم بحقل أن تكون منهة فهي لفظ موضوع للسوال لانقتضي مفعولا و بحقل أن تكون الجلة كان وما علت فيه و مدمه عولها انتهى (ح) هذا خلاف ما قرره محققو النعاة في أرأيتم

من في من لايستجيب كافسرناه وقبل بعود على معنى من في ومن أضل أي والكفار عن ضلالهم انهم مدعون من لاستجب غافاون لانتأماون ماعلهم في دعائهم من هذه صفته و إذا تتلي علمهم آياتنا بينات جع بينة وهي الحجة الواضحة واللام في للحق لام العلة أي لاجل الحق وأتى بالظاهر بن بدل المضمر بن في قال الذين كفرواللحق ولم بأت التركيب قالو الهاتنبها على الوصفين وصف المتاو على الكفر و وصف المتاوعلم والحق ولوجاء مما الوصفين لم مكن في ذلك دليل على الوصفين ن حيث اللفظ وان كان من سمى الآيات سعرا هو كافر والآيات في نفسها حق ففي ذكرها طاهر بن داعمل على القائلين الكفر وعلى المثال بالحق وفي قوله لماجاء هم تنبيه على أنهم لم يتأملوا الملي علم بل الدر وا أول ساعه الى استه الى المعر عنادا وظلها و صفوه عين أي ظاهر المسعر الشهة فيه و أم يقولون افتراءأى بل يقولون افتراءأى بل أيقولون اختلقه انتقلوامن قولمم هذا معرالى هذه المقالة الاخرى والضميرفي افتراه عائدالي الحق والمرادبه الآيات قل ان افتريت على سيل الفرض فالله حسى في ذلك وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه ولا عهلني فلاعلكون لي من ردعقو بة الله بى شيأفكيف أفتر به وأتمر ض لعقابه يقال فلان لا بملث ا فاغضب ولا يملث عنائه اذا عم ومثله فن علائمن الله شيأان أراد أن بهلك المسجاب مربع ومن يردالله فتنته فلن تملك المسجاب سيأ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأأه للث الكرمين القه شيأتم احتسارالي الله واستنصر به فقال هو علم عاتفينون فيه أى تند فعون فيمن الباطل ومن اده الحق وتسميته تارة محر اوتارة فرية والضمير فيفيه يحتملأن يعودعلي مأأوعلي الفرآن وبهفي موضع الفاعل بكفي على أصح الأفوال مهدايني وينكر شهيدال بالتبليغ والدعاء اليه وشهيد عليكي التكذيب وهو الغفور الرحسم عدة لم الغفر ان والرحة ان رجعوا عن الكفر واشعار بحامه تعالى علهم إذ الم بعاجلهم بالعقاب إذ كان ماتقدم تهديد الهم في أن يعاجلهم على كفرهم ه قل ما كنت بدعامن الرسل أي جاء قبلي غيري عاله بنعباس والحسن وقتادة والبدع والبديع من الأشياء مالم برمثله و ومنه قول عدى بن زيد

فاأنابدع من حواد شقعرى و رجالاعرت من بعد بوسى فأسعد والبدع والبدع والبديع كالخف والخفيف والبدعة ما خترع ممالم يكن موجود او أبدع الشاعر جاء بالبديع وشئ بديما الكسرائي مبتدع وفلان بدع في هذا الأمرأي بديم وقوم ابداع عن الأخفش و وقرأ عكر مقوا بودع حد في مضاف أي ذابدع و وقال الزنخشري و مجوزان يكون صفة على فعل كقولم دين قم ولحم زم انهي وهذا الذي والدان لم ينقل استعاله عن العرب لم نجزه لان فعل في الصفات لم محفظ مند مسيبو به إلاعدي وقال الزنخشري و مجاوزان يكون صفة على فعل كقولم دين قم ولم زم انهي وهذا الذي والستدراك محميح وأماقم فالسلان ومف به الجمع وهوقوم عدى وقد استدرك واستدراك محميح وأماقم فأصله قيام وقم مقصو رمنب ولذلك اعتلت الواوف إذلولم يكن مقصورا لصحت كاحدت في حول وعوض وأماقول العرب مكان سوى وماء روى ورجل رضى وماء صرى وسي طيبة فتأ ولا عند البصر بين لا يثبتون بها فعلا في الصفات وعن مجاهدواً بي حيوة بدعا بفتح الباء وكسر الدال كند وما أدرى ما يفعل في ولا بكم أي فيا يستقبل من الزمان أي لأعلم الى بالغيب فأفعاله تمالي وما يقدره لولكم من فضاياه لاأعلم الي وعن الحسون و جاعة وما أدرى ما يصبر اليه أمرى وأمركم في الدنيا ومن الغالب مناوا لغاوب و وعن الحكمي قال له أصحابه أدرى ما يصبر اليه أمرى وأمركم في الدنيا ومن الغالب مناوا لغاوب وعن الحكمي قاله أصحابه أدرى ما يصبر اليه أمرى وأمركم في الدنيا ومن الغالب مناوا لغاوب وعن الحكمي قال له أصحابه أدرى ما يصبر اليه أمرى وأمركم في الدنيا ومن الغالب مناوا لغاوب وعن الحكمي قال له أصحابه أدرى ما يصبر اليه أمرى ما يصبر اليه أمرى ما يصبر المناب الغيب وعن الحكمي قاله أمرى ما يصبر المناب الغيب وعن الحكمي قاله والمناب الغيب وعن الحكمي قاله والمناب الغيب والمناب الغيب وعن الحكمي قاله والمناب الغيب وعن الحكمي قاله والمناب والمناب والموسكم والمراب الغيب وعن الحكمي قاله والمناب والموسكم والمراب والموسكم والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب الغيب والمراب والمرا

( الدر )

(ش) و بعوزأن تكون صفةعلى فعل كقولم دین قم ولم زیم اتنی (ح) هذا الذي أحازه ان لم منقل استعماله عن العرب لم نعزه لان فعلا في الميفات لم معفظ منهمييو به الاعدى قال سببو به ولانعامه جاءصفة الافي حرف معتل يوصف بدالجع وهو فومعدى وقداستدرالعلىسبو مه زم عمني متفرق وهو استدراك حعيم وأما قيم فأصله فبام وقيم مقصور منه ولذلك اعتلت الواو فيه اذاولم بكن مقصورا لصعت كاحعت في حول وعوض وأماقول العرب مكانسوى وماءروى ورجل رضى وماءصرى وسي طبية فتأولة عند التصريفيان لاشتون بهافعلافي الصفات

﴿ أَفَ ﴾ تقدّم الكلام عليه وان أخر جأى أبعث بعد الموت، من قبلي ﴾ ولمبعث أحسابعدموته ﴿ وهايستعيثان ﴾ جلة حالية واستغاث بتعدى بنف وبالباء ﴿ و ملك ﴾ دعاءعليه بالثبو روالمراد بهالحث والتحريض على لاعان لاحقيقة الهلاك الم المن كا أمر منهما له الاعان فانوعدالله كه هو البعث بعد الموت ﴿ ولكل ﴾ أى من الحسن والمسىء ﴿ درجات ﴾ لأنالجنة درجان غلب درجات والنار دركات ﴿ ولنوفينهم ﴾ بعثناهم

(ش) وبشرى فى محل النص معناوف على محل لتذر لأنه مفعول له نهي (ج)تبعه في ذلك الواليقاه وهمو لابعوز على الصحير من مداهب النعو بانلائهم بشترطون في الجل على الحل أن مكون لحل معق الأصالة وأن يكون للوضع محرز والمحل هنا ليس معق االأصالة لان الأصل هوالجرفي المفعول له وانعاالنص ناشئ عن اسقاط الخافض لكنه لما كتربالشروط المذكورة في النعو وصل المه الفعل

( llec )

كاتوا يوعدون هوالذى قال لوالدية أف لكما أنمداني أن أخرج وقد خلت القر ون من قبلي وهما يستغيثان اللهو يلك آمن إن وعدالله حق فيقول ماهـ في الأساطير الأواين يه أولئك الذين حقى علم القول في أم قد خات من قبلهم من الجن والانس انهم كانواخاسرين ٥ ولـ كل در حات م علواوليوفهمأعمالهموهم لايظامون كه قال فئادتهي مقالة كفارقر بش للدين آمنوا أيالأجل الذين آمنوا واللام للتبليغ تمانتقاوا الى الغيبة في قولهم ماسيقونا ولولم بنتقاوا لكان الكلام ماسبقتم اليعولم اممعوا أنجاعة آمنوا خاطبوا جاعة من المؤمنين أي قالواللذين آمنوالوكان خيراماسيقونا المعأولتك الذين بلغناا يمنهم ومدون عماراوصهما وبلالا ونعوهم بمن أما وآمن بالنبي صلى القاعليه وسلمه وقال الكلي والزجاح هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة قالتذلك حين ألمه تغفار ومزينة وجهينة أيلو كان هذا الدين خبراما يقناالمه الرعاة ه وقال الثملي هي ، قالة المودحين أسلها بن سلام وغيره منهم به وقال أبو المتوكل أسلم أبو ذر ثم أسامت غفار فقالت فريش ذاك وفيل أسامت أمة لعمر فكان بضريها حتى بفية ويقول لولاأني فترت لزدتك ضربافقال كفارقر بشلو كان مابدعو البهمجمد حقاماسيقتنا البهفلانة والفاعران اسم كانهوالقرآن وعلىه بعودبه ونؤيده ومن قبله كتاب موسى وقبل به عائد على الرسول والعامل في إذ محذوف أي واذلم مهتدوا به ظهر عنادهم وقوله فسيقولون مسبب عن ذلك الجواب المحذوف لان القول هونائع عن العناد و متنع أن بعمل في إذف قولون لحاولة الفاء وليعاند زمان إذ وزمان سقولون افك قديم كافالو اأساطير الأولين وقدمه عرور الاعصار عليه ولماطعنو افي محة القرآن قيسل لهم انه أنزل الله من قبسله النو راة على موسى وأنتم لاتناز عون في ذلك فلابنازع في انزال القرآن هاماماأي مهتدى بدان فيدالشارة عبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وارساله فيلزم اتباعه والاعمان بهوانتص اماماعلى الحال والعامل فيسه العامل في ومن فبله أي وكتاب موسى كان من قبل القرآن في حال كونه اماما ، وقرأال كاي كتاب موسى نصب وفتيه ممن على أنها موصولة تقدره وآتينا الذى فبله كتاب موسى وقبل انتصاماما عحدوف أى أنزلناه اماما أى قدوة بؤتم بدور حقلن على وهذا اشارة الى القرآن كتاب مصدق له أى لكتاب موسى وهي التوراة التي تضمنت خبره وخبرمن جاءبه وهوالرسول فجاءهو مصدقال لاثبار أومدةالكتب الالهبة ولساناحال من الضمير في مصدق والعامل فيهمصدق أومن كتاب اذف وصف العامل فيه اسر الاشارة أولساناحال موطئةوالحال في الحقيقة هوعربيا أوعلى حذف أي ذا الشأن عربي فيكون مفعولا عصدق أيهدا الفرآن مصدق من حاءبه وهو الرسول وذلك باعجازه وأحواله البارعة وقيل انتصب على اسقاط الخافض أي بلسان عربي ﴿ وقرأ أبو رجاء وشبية والأعرج وأبوجع فر وابن عامر ونافعوان كثيرلنندر بناءالخطاب للرسول والاعش وابن كثيرأ يضاو باقي السبعة بياه الغيبة أي لينذرنا القرآن والذين ظاموا الكفارعبادالأصنام حيث وضعو االعبادة في غيرمن يستعقه وبشرى فيل معطوف على مدق فهوفي موضع رفع أوعلى اضمارهو وفيل منصوب بفعل محذوف معطوف على لينذر أي ويبشر بشرى وقيسل منصوب على اسقاط الخافض أي ولبشري هوقال الزنخشري وتبعة أبوالبقاء وبشرى في محسل النصب معطوف على محل لينذر لانه. فعول له انتهى وهذالا معوزعلى الصحيح من مذهب النعو بين لانهم يشترطون في الحل على المحل أن يكون المحل بحق الاصالة وان يكون الوضع محرز والمحل هناليس بعق الاصالة لان الاصل هو الجريق المفعول

م وقال الذين كفروا للذين آمنوا إلى الآية قال مقاتل هي مقالة كفار قريش للذين آمنوا أى لأجل الذين آمنوا واللام للتبليغ ثم انتقاوا الدانية فولهم ما سبقو ناولولم بنتقاوا لكان الكارم ما سبقتم اليموا لعامل في ادمح نوفي في وادلم به نظم عناده م وقوله فسيقولون مسبب في دلك الجواب المحقوق لأن هذا القول ناشئ عن العناد و بمنتع أن يعمل في السبقولون لحياولة الفاء وقده معرور الأعصار عليه ولما طعم القرآن قبل لهم انه أنزل الله من قبله التوراة على موسى عليه السلام فأنتم لاتنازعون في دلك اما أي بهتدى به ادفيه البشارة عمم سرول الله عليه وسلم وارساله في الما ما عليه السلام فأنتم لاتنازعون في دلك الما ما على الما ما الما من المواقع من المواقع من المواقع على المواقع الما ما والاعمان به على المواقع على المواقع على عن المؤمنين بالمحسنين ليقابل بلفظ الاحسان لفظ الظم ويشمرى في موضع جر معطوف على عن المحدول المدول المدون قال ووصينا المحدول قال ووصينا المحدول قال ووصينا المحدول قال ووصينا

الانسان اذكان يرالو الدسن

ثانى أفضل الاعمال اذفي

الصحيح أى الاعمال أفضل

فقال الصلاةعلى سفاتها

قال تم أي قال يرالوالدين

واذكان عقوقهما ناني

أكرالكبار اذقال شله

السلام ألاأنشكرنا كبر

الكبائر الاشراك بالله

وعقوق الوالدين والوارد

في برهما كثير قال ابن

عطبةونس هانا بعني

احساناعلى المصدر الصريح

والمفعول الثاني في المجرور

والباء متعلقة بوصينا أو

بقوله احساماانتهي لايصح

ان ستعلق باحسانا لانه

لابه ألم الماسية والسورة مكنة والخطاب في وكفرتم به لقريش هوقال الشعبي الشاهد من أمن من بني اسرائيل عوسى والنو رائلان إن المرأم قبل وفاة الني صلى الله عليه وسلم بعامين والسورة مكبة ه وقال سعديناً بي وقاص ومجاهد وفر قدالاً به مكبة والشاهد عبدالله بن سلام وهي من الآيات لتي تضمنت غيبا أو زوالوجود وعبدالله بن سلام مذكور في الصحيح وفيه م تالم و دلعنهم الله ومن كذب البهودوجهلهم بالتار يخما يعتقدونه في عبدالله بن الام أنه صلى الله عليمولم حين سافر لى السَّام في تَجَارة للمديحة رضى الله عنها اجتمع بأحبار الهو دوفص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة وعموا فأصحبوه عبدالله بن سلام فقرأ علوم الثو راة وفقهها مدة زعموا وأفرطوافي كذبهم الىأن نبوا الفصاحة المعجزة التى فى الفرآن الى تأليف عبدالله بن سلام وعبدالله هذا لمتعم لله إقامة بحكة ولاتردد الها ف أكاب اليهود وأبهتهم لعنهم الله وناهيك من طائفة ماذم في لقرآن طائفة مثلها ف وقال الذين كفروا للذين آمنوالو كان خبرا ماسقونا السه وادلم متدوا به فسيقولون هذا إفال قديم وون قبله كتاب وسي إماماو رجة وعذا كتاب مصدق اسانا عربمالمنذرالدين ظلمواويشري للحسنين ٥ ان الذين قالوارينا الله تُحاسبتقاموا فلاخوف على مولاهم محزنون ، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ، ووصينا الانسان بوالديه احسانا حلته أته كرهاو وضعته كرهاو حمله وفصاله ثلاثون شمهرا حتى اذابلغ أشاده وبلغار بعين مسنففال ربأو زعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى في دريتي إلى تبت البلا وإلى من المسلمين وأولئك الذين نتقبل عنهمأ حسن ماعملوا ونتجاوز عنسياتهم فيأحماب الجنة وعدالصدق الذي

مصدر مقدر بحرف و مدور مدوله عليه ولأن أحسن لا يتعدى بالباء اندايتمدى باللام تقول أحسنت لزيد و لا تقول أحسنت بزيد على معنى ان الإحسان يسل الكره في أول علوقها به بل في ثانى استمرار الحل حتى تتوقع حوادته وحله وفعاله أى ومدة حله وفعاله وهذا لا يكون الابان يكون أحد الطرفين ناقصا اما بان تلد المرأة لستة أشهر و ترضع عامين وحله وفعاله أى ومدة حله وفعاله وهذا لا يكون الابان يكون أحد الطرفين ناقصا اما بان تلد المرأة لستة أشهر على العرف و ترضع عامين غير ربع عام فان و ادت مدة الحل نقصت مدة الرضاع و بالعكس فترتب من واما بان تلد لتستة أشهر على العرف و ترضع عامين غير ربع عام فان و ادت مدة الحل نقصت مدة الرضاع و بالعكس فترتب من هذا ان أقل مدة الحل سنة في قال من قال مدت المرافعة و المدهو بلغ أر بعين سنة في قال أى قال الحسن منهم في رب أو زعنى مي ولذاك أشار بقوله أولئك وسيغة المع وقرى و يتقبل و يتجول و يتجول و ربع المنون فيهما ونصب أحسن في أعماب الجنة مي قبل في معنى مع وقبل هو تعول قولك أكر من الأمير في ناس من أحماب الم و المناب و المناب المنابعة والنصب و عدالله على المال على معنى كائنين في أحماب المبتقوان المنابع و عدالله على المال على معنى كائنين في أحماب المبتقوان المنابع و عدالله على المالية على المالية السابقة والمراد بالذى الجنس ولذلك باء الخبر محوعافي قوله أولئك و وعدالله على المعامون المحمد من كولياله المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع و عدالله على المالة على المهرون المحمد و من الأمد و المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع و عدالله على المنابع و عدالله على المنابع و عدالله على المنابع و عدالله و عدالله و عدالله على المنابع و عدالله و عدال

(ع) ونصب هذايعنى الحسانا على المسدر الصريح والمفعول الثانى في الحرور والباء متعلقة انتهى (ح) لايصح أن يتعلق باحسانالا تمصدري والفعل فلايتقدم مصدري عليه ولأن أحسن الايتمدي الباء المايتعدي باللام تقول أحسنت إريدعلى تقول أحسنت إريدعلى معنى أن الاحسان يصل

وبالبسه لانه ينتهي بهو بتيسمي بايه وقرأ الجهو روفصاله وهومصد رفاصل كائنه من اثنين فاصل أمعوفاصلته و وقرأ أبو رجاءوالحسن وقتادة والححدري وفصله قبل والفصل والفصال مصدران كالفطم والفطام و ومنالطيفةذ كرتعالى الأمفى ثلاثة مراتب في قوله بوالديه وجله وارضاعه المعبر عنه بالفصال وذكر الوالد في واحدة في قوله بوالديه فناسب ماقال الرسول من جعل ثلاثة أدباع البرللام والربع للاب في قول الرجل يارسول اللهمن أبرقال أمك قال عمن قال أمك قال عمن قالأمك قال من قال أباك وحتى إذا ملغ أشده في الكلام حدف تكون حتى غاية له تقديره فعاش بعدفاك أواحقرت حيانه وتقدم الكلام في بلغ أشده في سورة يومف والظاهر ضعف قول من قال باوغ الاشدار بعون لعطف وبلغ أربعين منتوالعطف فتضى التغاير الاان ادعى أن ذلك توكيدلباوغ الاشد فعكن والتأسيس أولىمن التأكيدو ماوغ الاربعين اكتال العقل لظهور الفلاح قيل ولم يبعث نبي الابعد الاربعين يه وفي الحدث أن الشيطان عور مده على وجهمن زاد على الاربعين ولم بتب و يقول بأبي وجه لا نفلح ه قال رب أو زعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وانأعمل صالحا ترضاه وتقدم الكلام على هذا فيسورة النمل ووأصلحلي في ذريتي سأل أن مجعل ذربته مو فعاللصلاح ومظنة له كائنه قال هالي الصلاح في ذربتي فأوقعه فيهم أوضمن وأصلحلى معنى والطف بي في ذربتي لأن أصلح متقدى سفسه لقوله وأصلحناله زوجه فلدالث احتبي فوله في ذريتي الى المتأو بل قبل نزلت في أي بكر رضى الله عنه وتتناول من بعده وهومشكل لانها نزلت عكة وأبوء أسلمعام الفنه ولقوله أولئك الذين سقيل عنه مأحسين ماعلوا فلريقصد بذلك أبويكر ولاغده والمراد بالانسان الحنس ولذلك أشار بقوله أولنك جعاه وقرأ الجهو ريتقبل مينا الفعول أحسن رفعا وكذاو تجاوزوزيد بزعلى وابن وثاب وطلحة وأبوجعفر والأعش مخلاف عنه وحرة والكسائي وحفص تتقبل أحسن نصباونتجاوز بالنون فهماوالحن والأعش وعيسي بالباءفهمامفتوحة ونصأحسن فيأسحاب الجنتقيل في عمني مع وقيل هو نعوقوالثا كرمني الامر في ناس من أعجابه ريدفي جلة من أكرممهم وعله النصب على الحال على معنى كائنين في أحماب الجنة وانتصب وعد الصدق على أنه مصدر مؤ كد لمضمون الجلة السابقة لأن قوله أولئك الذين متقبل وعدمنه تعالى بالتقبل والتجاوز لماذ كرالانسان البار يوالديه وما آل المعمن الخسر فكرالعاق والديهوما آل اليممن الشر والمرادبالذي الجنس ولذلك حاء الخبر محموعافي قوله أولئك الذبن حق علهم القول ، وقال الحسن هو الكاف رالعاق بوالديه المنكر البعث وقول مروان بن الحكرواتبعه قتادة أنها نزلت في عبد الرجن بن أى بكر الصديق قول خطأ نائي عن جو رحين دعام روان وهو أميرالمدينة الى مبايعة بزيد فقال عبدالرجن جعلقو هاهر قلمة كلما مات هرقل ولى ابنه وكل امات قيصر ولى ابنه فقال مر وان خدوه فدخل بت أخته عائشة رضى الله عنها وقد أنكرت ذلك عائشة فقالت وهي المصدوقة لم نزل في آل أي بكر من القرآن غير براءتي وقالت والقعماهو يهولوشئت أن أسميه لسميته وصدت مروان وقالت واسكن الله لعن أمال وأنت في صلبه فأنت فضض من لعنة الله و يدل على فساده فدا القول أنه قال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول وهنده صغات اليكفارأ هل النار وكان عبد الرحن من أفاضل الصحابة وسراتهم وأبطالهم وعمن له في الاسلام غناه يوم المامة وغيره ، أن لكاتقدم الكلام على أف مدلولا ولغات وقراءة في سورة الاسراء واللام في لكم البيان أي لكم أعنى التأفيف وقرأ الجهو رأتعداني بنونين

له وانما النصب ناشئ عن اسقاط الخافض لكنه لما كثر بالشروط المذكو رة في النعو وصل اليه الفعل فنصبه ولماعبرعن الكفار بالذين ظامواعبرعن المؤمنين بالحسنين لنقابل بلفظ الاحسان لفظ الظهروان الذين قالوار بنااللة تم استقاموا تقدم الكلام على نظيرها دالآبة في سورة فصلت ولما ذكر جزاء عما كانوابعماون قال وصينااذكان برالوالدين انباأ فضل الاعال اذفي الصعيع أى الاعمال أفضل فقال الصلاة على ميقاتها قال تم أى قال تم والوالدين وان كان عقو فهما ثاني أكر الكباراذقال عليه الصلاة والسلام ألأنشك بأكبرالكبار الاشراك بالله وعقوق الوالدين والواردفي رهما كثيره وقرأ الجهو رحسنا بضم الحاءوا سكان السبين وعلى والسامي وعيسي بفتحهما وعن عدى بضمهما والكوفيون احسانا فقيل ضمن ووصينامعي ألزمنا فتعدى لاتنين فانتصب حسناوا حساناعلى المعول الثاني لوصينا وقب ل التقدير ايصاء ذاحسن أوذا احسان وبجو زأن كون حسناعتي احسان فكون مفيعولاله أي وصناه صما لاحساننا الهما فيكون الاحسان من الله تعالى وقيل النصب على المدر على تضمين وصنامعني أحسنا الوصة للانسان والديه احسانا ، وقال ابن عطية ونصب هذا يعنى احساناعلى المدر الصريح والمفعول النانى في الجسر وروالباء متعلقة بوصينا أو بقوله احساناانتهي ولانصر أن بتعلق باحسانا لانه مصدر بعرف معدرى والفعل فلايتقدم معموله عليه ولان أحسن لايتعدى بالباء اغما يتعدى باللام تفول أحسنت أزيدولا تفول أحسنت بزيدعلى معنى ان الاحسان بصل الموتقدم الكلام على ووصينا الانسان بوالدبه حسنافي سورة العنكبوت وانجرهنا بالكلام على ذلك من بداللفائدة « حلته أمه كر هالس الكرمف أول علوقها بل في الني استمر اراخل اذلا تدرير لهافي جله ولاتركه نتهى ولايلحقها كرهاذ ذالة فهذا اختمال بعيد ه وقال مجاهد والحسن وقتادة المعنى جلتهمشقة و وضعته شقة ، وقرأ الجهور بضم الكاف وشية وأنو جعفر والأعرج والحرسان وأنوعمرو بالفتيرو بهمامعاأبو رجاءومجاهدوعيسي والضم والفتم لغتان بمعنى واحدكالعقر والعقر وقالت فرقة بالضم المشقة وبالفنج الغلبة والقهر وضعفوا قراءة الفتيء وقال بعضهم لوكان بالفتح لرمت بهعن نفسهااذمعناه القهر والغلبة اننهى وهذاليس بشئ اذفراءة الفتي في السبعة المتواترة حوقال أبوحاتم القراءة نفتح الكاف لاتعسن لان الكر مبالفتح النصب والغلبة أنهى وكان أبوحاتم يطعن في بعض القرآن عالاعلابه وسارة منهعفا اللهعنه وانتصابهماعلى الحال من ضمير الفاعل أي حلتهذات كره أوعلى انه نعت الصدر محذوف أي حلاذا كره وحله وفصاله ثلاثون شهر اأى ومدة حله وفصاله وهدالا يكون الابان بكون أحدالطرفين تافصا امابان تلدالمرأة لستةأشهر وترضع عامين واماان تلدلتسعة أشهر على العرف وترضع عامين غسر ربع عام فان زادت مدة الحل نقصت مدة الرضاع فدة الرضاع عام وتسمة أشهر واكمال العامين لمن أرادأن بتم الرضاعة وقد كشفت التجربة ان أقل مدة الحلسنة أشهر كنص القرآن و وقال حالينوس كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحل فرأبت امرأة ولدت لمانة وأربنع وتمانين ليله و زعم إين سيناأنه شاهد ذلك وأساأ كثرالجل فليس في القرآن مايدل عليه ، قال ابن سينافي الشفاء بلغي من جهة من أثق بدكل الثقة أن امر أة وضعت بعدالرابع من سني الحل ولدت ولدانبت أسنانه ، وحكى عن ارسطاطالبس أنه قال ان مدة الحل لكل الحيوان مضبوطة سوى الانسان فر عا وضعت لسبعة أشهر والمانية وقل مايعيش الولدفي الثامن الافى بلادمعينة مش مصرانتهي وعبرعن مدة الرضاع بالفصال الكان الرضاع بلي الفصال بتدبيرها أمرت بهوقرى ترى بالناء سنيا للف عول مساكرم رفع ولمأخبر فر يشاعلى سبيل الموعظة فر يشاعلى سبيل الموعظة وان نافية أى فى الذى مامكنا كم فيمين القوة والغنى والبسط فى الاجسام والاموال ولم يكن النقى بلفظ ما كراهة لتكرير اللفظ وان اختلف المعنى اللفظ وان اختلف المعنى

(ش) و بحوز أن راد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض ير يدون عرض الحوض عليها فقلبوا وبدل عليه تفسير ابن عباس معاءمهم المها فيكشف لهمءنها انتهى ح) لاستعى حل القرآن على القلب اذالصعيم في القلب أنه تما يضطر البهفي الشعر واذا كان المعنى عديعا واضحامع عمدم القلب فأى ضرورة تدعو المه وليس في قسولم عرضت الناقة عملي الحوض ولافي تفسيرابن عباسمايدل على القلب لأن عرض النافة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل

رأوه عارضام منقبل أوديتهم فالواهدا عارض مطرنابل هوماا متعجلتم بهريح فبهاعداب أليم تدم كل شئ بأمرر مافأصعوا لابرى إلامسا كهم كذلك تجزى القوم المجرمين وولقدمكناهم فهاإن مكنا كمفيه وجعلنا لهرمعا وأبصارا وأفئده فاأغنى عنهم معهم ولاأبصارهم ولاأفئدتهم من شي إد كانوا يعجدون با آيات الله وحاق مهم ما كانوا به يستهزؤن ﴾ و يوم يعرض أي يعذب بالنار كإيقال عرض على السيف اذاقتل به والعرض المباشرة كا تقول عرضت العودعلي النار أى باشرت به النارة وقال الزنخشرى و بجوز أن يرادعر ض النارعليم من فولهم عرضت الناقة على الحوض ير بدون عرض الحوص عليها فقلبواو بدل عليه تفسير ابن عباس معاء بهمالها فيكشف لهم عهااتنهي ولاينبغي حل الفرآن على القلبإد الصحيح في القلب انه مما يضطر السه في الشعر واذا كان المعنى صحيما واضحامع عدم القلب فأىضر ورة تدعو السه وليس في قولهم عرضت الناقة على الحوض ولافى تفسير ابن عباس مايدل على القلب لان عسرض الناقة على الخوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسي بصح اسناده لكل واحدمن النافةوالحوض ، وقرأ الجهورأذهبنم على الخبرأى فيقال لهمأذهبتم ولذلك حسنت الفاءفي قوله فاليوم تجيزون ، وفرأقتادة ومجاهدوا بن وثاب وأبوجه فر والأعرج وابن كثير بهمزة بعدهامدة اطولة وابن عاص بهمزتين حققهما ابن ذكوان ولين الثانية هشام وابن كثير في روابة هوعن هشام الفصل بين المحققة والمليئة بألف وهذا الاستفهام هوعلى معنى التو بيخ والنقرير فهوخبر في المعنى فلذلك حسنت الفاء ولو كان استفهاما محضا لم تدخسل الفاء والطيبات هنا المستلفات من الماسكل والمشارب والملابس والمفارش والمراكب والمواطئ وغيرذلك ممايتنع بهأهما الرفاهية وهمذه الآبة محرضة على النقلل من الدنياوترك التنعم فهاوالأخماد بالنقشف وما بجنزى به رمق الحياة عن رسول الله في ذلك ما يقتضي التأسى به يه وعن عمر في ذلك أخبار تدل علىمعرفته بأنواع الملادوعزة نفسه الفاضلة عنها أنظنون انا لانعسر ف خفض العبش ولوشات لجملت أكبادا وصلاءوصلائق ولكن المتبقى حسناتي فان الله عز وجل وصف أقوامافقال أدهبتم طبباتكم فىحياتكم الدنياوا سفتعنم والصلاء الشواء والمفار المتعذبن الخردل والزبيب والصلائق الخيز الرقاق العريض وقال ابن عباس وهندا من باب الزهد والافالاية تزلت في كفار فريش والمعنى انه كانت تكون لكم طيبات الآخرة لوآمنتم لكنكم لم تومنوا فاستعجلتم طياتكم في الحياة الدنيافهذ كنابة عن عدم الايمان ولذلك تزلت عليه فاليوم تعز ونعداب الهون ولوأر بدالظاهر ولم يكن كنابة عن ماذ كرنالم بترتب عليه الجزاء بالعذاب وفرى الهوان وهو والهون عمنى واحدثم بين تلك الكناية بقوله عا كنتم تستكبر ون أى تترفعون عن الاعمان وعاكتنم تفقونأى معاصى الجوارح وقدم ذنب القلب وهوالاستكبار على ذنب الجوارح إداعال الجوار - ناشئة عن مراد القلب ولما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن الا بمان وماجاء به الرسول ذكرهم عاجري العرب الأولى وهم قوم عاد وكانوا أكثرامو الا وأشد قوة وأعظم جاهافيهم فسلط عليهم العداب بسبب كفرهم وضرب الأمثال وقصص من تقدم تعرف بقبح الشئ وتحسينه فقال ارستوله واذكر لقومك أهل مكة هودا عليمه السلام إذ أنذر قومه عادا علبهم الله بالأحقاف ، قال ابن عباس واد بين عمان ومهرة ، وقال ابن اسحق مر عمان الى

وقرى، أذهبتم على الخبر وأأذهبتم بهمزتين على الاستفهام وهواستفهام تو بيخ وانكار فالبوم هو يوم القيامة في واذكرأها عاد كي هوهو دعليه السلام والاحقاف قال ابن ( ٦٢) عباس وادبين عمان ومهرة فيوقد خلت الندرس بين بديه كههم الرسل الذين تقدم وأزمانه

﴿ ومن خلفه ﴾ الرسل

الذين كاتوا فى زمانه وقد

خلت جملة حالية وأن

لاتعبادوا متعلق بالنذر

وقالوا أجنتنا واستفهام

تقر يرونو سنهفها ألذره

اياهم من العداب العظيم

على ترك افرادالله تعالى

بالعبادة ﴿ لتأف كنا ﴾ أي

لتصرفنا فإعن آلمتناك

بالافك وهو الكذب

إفأتناك استعجال منوم

لحاول ماوعدهم بهمن

العداب العظم والضمير في

رأوه الظاهر الدعائد على

مافى قوله بما تعدنا وهو

العذاب وانتصب عارضا

على الحال من المفعول

وقال الزمخشرى فلما

رأوه في الضمير وجهان

أن يرجع الى ماتعدناوان

مكون مهما قدوضح أمره

بقوله عارضا اماتسراواما

طلاوها الوجاعرب

وأفصح انتهى هذا الذي

ذ كرأنه أعرب وأفصح

ليس جارياعلى ماذ كره

التعاة لأن المهم الذي مفسره

ويوضعه التميزلا بكون

الافياب رب نعور مه

الأوبي مكسورة والحسن وعاصم وأبوعمروفي رواية وهشام بادغام نون الرفع في نون الوقاية ه وقرأ نافع في رواية و جاعة بنون واحدة وقرأ الحسن وشبة وأبوجعفر بخلاف عنه وعبدالوار تعن يعرووهارون بن موسى عن الجحدري وسامعن هشام بفتي النون الأولى كا أنهم فروامن الكسرتين والياءالى الفتح طلبا التخفيف ففتعوا كافرمن أدغم ومن حسنف ه وقال أبوحاتم فتج النونباطل غلط هأنأخرج أىأخرجمن فبرى للبعت والحساب ووقرأ الجهو رأن أخرج مبنيا للفعول والحسن وابن يعمر والاعش وابن مصرف والضعالا مبنيا للفاعل ه وقدخلت القرون من قبلي أي مضت ولم يخرج منهم أحد ولا بعث «وقال أبو سلمان الدمشقي وقد خلت القرون من قبلي مكذبة بالبعث وعما يستغيثان الله يقال استغثت الله واستغثث بالله والاستهالان في لسان لعرب وقدر دوناعلي ابن مالك انكار تعديته بالباء وذكر ناشه واهدعلي ذلك في الانفال أي بقولان الغياث بالقمنك ومن قولك وهواستغظام لقوله وعللدعا، عليه الثبو روالمر ادبه الحث والتمريض على الاعمال لاحقيقة الهملاك وقبل وطائلن يحقر وبحسوك لامر يستعجل المم » وقرأ الأغرج وعروبن قائدان وعد الله بفتم الهمزة أي آمن بان وعد الله حق والجهور بكسرها فيقول ماهذا أيماهـ ذا الذي قول أي من الوعد بالبعث من القبو رالانتي سطره الأولون في كتبهم ولاحقيقتله و قال ان عطية وظاهر ألفاظ هيده الآية انها نزلت في مشار السيدة قال وقيل له فنني اللةأقواله تحذيرا من الوقوع فيمثلها وقوله أولئك ظاهر مأنه اشارة الىجنس بتضمنه قوله والذيقال وبحقل أنتكون الآية في مشار اليمو يكون قوله في أولنك بمني صنف هذا المذكور وجنسه هم الذين حق علم مالقول أي قول الله أنه يمذبهم في أنم أي جله أم قد خلت من قبلهم من لجن والانس يقتضي أن الجن بموتون قر نابعـ دقرن كلانس ، وقال الحـ من في بعض بحالسه لجن لابموتون فاعترضه فتادة بهذه الآبة فسكت ه وقرأ العباس عن أبي عمر وأنهم كانوا بفتح الهمزة والجهو وبالكسر ولكلأي من الحسن والمسىء درجات غلب درجات اذالجنة درجات والناردركان والمعنى منازل ومراتب من جزاء ماعلوا من الخير والشر ومن أجل ماعلوا دنها ه قال إن زيد درجات الحسنين تذهب عاواو درجات المسينين تذهب مقلاا تهي والمعلل محذوف تقديره وليوفيهم أعمالم فدرجزائهم فعل الثواب درجات والعقاب دركات ، وقرأ الجهور وليوفيهم بالياءأى الله تعالى والاعش والاعرج وشيبة وأبوجه فر والاخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنسه النون والسامي بالتاءمن فوق أي ولنوفيهم الدرجات أسندالتوفسة اليها مجازا ﴿ ويوم يعرض الذين كفر واعلى النار أذهبتم طيبات في حياتكم الدنيا واستعتم ماهاليوم تجزون عداب الحون بماكنتم تستكبرون فى الأرض بغيرا لحسق و بماكنتم تفقون ه واذ كرأخاعاداذالذرقومه بالأحقاف وقدخلت النذرمن بين يديه ومن خلفه أن لاتعبدوا إلا الله إنى أَعْلَى عليكم عنداب بوم عظيم ه قالوا أجنتنا لتأف كناعن المتنافأتنا عاتمد ناإن كنت ون الصادقين ٥ قال انماالم عند الله وأبلغكم ماأرسلت به اليكم ولكني أراكم قوماتجهاون ٥ فاما

رجلالقيته وفي البنع وبنس على مذهب البصر بين تعونه رجلاز بدوبنس غلاما عرو وأماان الحال توضح الميه وتفسره فلا نظمان أحداد هب المهوقد حصر النعاة الذي يفسره مابعده فليذكر وافيه مفعول رأى اذا كان ضعير اولاان الحال تفسر الضعير وتوضعه والعارض المعترض في الجومن السحاب الممطر وأودية جعوا دوهو جعشاد في القياس اذفاعل الاسم لا مجمع على أفعلة

(ش)فلمارأوه في الضمر وجهانأن وجع الى ماتعدنا وأن مكون مهمافدوضح أمره بقوله عارضاإما تميزا واماحالاوهداالوجه أعرب وأفصح انتهى (ح) هداالذي فكرمن أنه أعرب وأفصح ليس جارياعلى ماذ كره النعاة لان المبهم الذى مفسره ويوضعه الغيزلا تكون الاني باب دب تحوريه رجلالقية وفي باب نمرو بنس على مذهب البصر بان تحونع رجلازيدوبيس غلاما عمر ووأماأن الحال توضح المبهم وتفسره فلانعل أحدا ذهب اليه وقمد حصر العاة المضمر الذي يفسره مابعده في بذكر وافيه معمول رأى اذا كان ضميراولاأن الحال تفسر الغمير وتوضعه

حضرموت هوقال ابن زيدرمال مشرقة بالشحرمن البمن هوقيل بين مهرة وعدن هوقال قتادة عي بلاد الشحر المواصلة المعرالياني هوقال ابن عباس هي جبل بالشام وقال ابن عطية والصحيح أن بلادعاد كانت بالبجن ولهم كانت إرم ذات العادوفي ذكرهنه القصة اعتبار لغريش وتسلية للرسول إذ كذبه قومكا كنبت عادهو داعلى السلام والجلة من قوله وفد خلت النذر وهو جع لغرمن بين بديهومن خلفه يحقل أن تكون الامن الفاعل في النفر من بين بديه وهم الرسل ألذين تقدمواز مانهومن خلفه الرسل الذين كانوافي زمانهو بكون على همذامعني ومن خلفه أي من بعمد الذاره وبعهل أن بكون اعتراضابين الذار قومه وأث لاتعب واوالمعنى وقد أنذر من تف معمن الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك فاذكرهم هقالوا أجئتنا استفهام تقرير وتوبيخ وتعجزله فهاأنذره إياهم من العذاب العظيم على ترك افراد الله العبادة ولتأفكنا لتصرفناة اله الضحاك أولنز بلناعن T لهتنا بالافك وهو الكنب أي عن عبادة T لهتناء فأتنا عاتمد ، استعجال منه عاول ماوعدهم به من العدناب ألاترى الى قوله بل هومااستعجاتم به قال انماالعلم عندالله أي علم وقت حاوله وليس تعمين وقتداني واتماأ ناميلغ ماأرساني بهاللداليكم ولمناتعقق عنده وعدالله وانهمأل مهم وهم في غفلة من ذلك وتكذب قال ولكني أراكم فوما تجهاون أي عاقبة أمركم الشعور لكم بهاوذلك واقع لامحالة وكانت عادفد حسس الله عنها المطر أياما فساق الله البهم سحابة سوداء خرجت عليهم من وأد بقسالله المغمث فاستنشروا والضمير فيرأوه الظاهر انهعا مدعلي مافي قوله عاتمدنا وهو العذاب وانتصب عارضا على الحال من المفعول ه وقال ابن عطية و يحمّل أن يعود على الشي المرفى الطالع عليهم الذى فسره قوله عارضاه وقال الزيخشرى فلمارأوه في الضمير وجهان أن يرجع الى ماتمدنا وأن يكون مهماقد وضح أمره بقوله عارضا إماتييز وإسامال وهفا الوجه أعرب وأفصحانتهى وهمة االذيذ كرائه أعسرب وأفصح ليسجار بإعلى ماذ كره النعاة لان المهم الذي يفسره ويوضعه الفييز لا يكور إلافى بابرب تعورب رجلالقيته وفياب أمرو بنس على فدهب البصر بين تحوفهم وجلاز بدو بلس غلاما عمرو وأماان الحال يوضح المهم ويفسره فلانعلم أحمدا ذهب المهوقد حصر النعاة المضمر الذي بفسره مابعد فلربذ كروافيه مفعول رأى اذا كان ضميرا ولاأن الحال مفسر الضمير و يوضحه ووالعارض المعترض في الجومن السحاب المطر ، ومنه

ياسنرأىعارضا أرفتاله ، بين ذراعى وجبهةالأسد ﴿ وقالالأعشى ﴾

يامن رأى عارضافد بث أرمقه و كا "نها البرق في حافاتها الشعل مستقبل أوديته هو جع واد وأفعة في جع فاعل الاسم شاذ تحو تادو أندية و جائز وأجوزة والجائز الخشبة الممتدة في أعلى السقف واضافة مستقبل ومحطر اضافة لا تعرف فلدلك نعت بهما الذكرة بل هو المناسقج لتم أى قال لهم هو ذلك أى بل هو المناب الذى استعجلتم به اضرب عن قولهم عارض مطر ناوأ خبر بأن المنداب فاجأهم تم قال ريح أى هى ريح بدل من هو ، وقر أما استعجلتم بضم التاء وكسرا لجم و تقدمت قصص في الريح فأغنى عن ذكره المناه تدمى أى تهاك والدمار الملاك و تقدم ذكره ، و وقر أديد بن على تدمى بفتح التاء وسكون الدال وضم الم ، وقرى "كذلك إلا أنه اللاء و رفع كل أى بهلك كل شي وكل شئ علم خصوص أى من نفوسهم وأمو الحم أومن أمرت بتسعير على ورفع كل أى بهلك كل شي وكل شي على تعدم بناه على المنابقة على ا

﴿ وَلَقَدَأُهُ الْكُنَامَا حَوَلَكُمْ مِنَ الْقَرِى ﴾ خطاب لقريش على جهة التمثيل لهم والذي حولهم من القرى مارب وحجر نمود وسدوم ﴿ وصرفنا الآيات ﴾ أي الحجج والدلائل ﴿ فاولا نصرهم ﴾ أي فيلانصرهم حين جاءهم الهلائل ﴿ الذين اتعتدوا ﴾ أي اتحق في حال التقرب وجعلهم شععاء ﴿ آلحة ﴾ وهو المعمول الثاني لاتحق فوا والاول الضعر الحدوق العائد على الموصول وقال الزيخشري وقربانا (٥٥) حال ولايسح أن يكون قربانا معمولاتانيا وآلحة بدل المحدول القال المعمولاتانيا وآلحة بدل المدون العائم التعمولاتانيا وآلحة بدل المدون العائم المدون المعمولاتانيا وآلمة بدل المدون العائم المعمولاتانيا وآلمة بدل المدون العائم التعمول التعمولاتانيا والمدون العائم المعمولاتانيا والمدون العائم المدون العائم المدون المدو

واضافة الرب الى الربح دلالة على انها و تصريفها ممايشهد بباهر قدرته تعالى لانها من أعاجيب خلقه وأكا برجنوده وذكر الأمم لكونها مأمورة من جهت تعالى هوقرا الجهور لاترى بتاء الخطاب الاساكهم بالد صب وعبد الله و مجاهد و زيدبن على وقتادة وأبو حيوة وطلحة وعبسى والحسن وعروبن مجون مخلاف عنهما وعاصم و حزة لا يرى بالباء من تعت مضعومة الامساكنهم بالرفع و أبورجاه ومالك بن دينار بخلاف عنهما والجعدرى والأعش وابن أبى المتعق والسلمى بالتاء من فوق مضعومة مساكنهم بالرفع وهذا لا يعيزة أصابنا الافى الشعر و بعضهم يعيزه فى الكلام عوق ال ذو الرمة

كانه جل هم ومابقت ه الاالتعبرة والأواح والعصب وقال آخر ه فابقيت الممالة المسكم وقال آخر ه فابقيت الاالتلاع الجراشع ه وقر أعيسي الممداني لا برى بضم الياء الاسكم بالتوحيد ه ور وي هذاعن الأعش ونصر بن عاصم ه وقرى الا ترى بناء مقتوحة الخطاب الاسكم بالتوحيد مفرد المنصوبا واجتزى المفرد عن الجع تعفير الشأنهم وانهم الملاكواني وقت واحد في المنافق مسكن واحدول أخسر مهلالا قوم عاد خاطب قريشاعلي سيل الموعقة فقال ولقد مكناهم في الذي مامكناهم فيه من القوة والغني والبط في الأجسام والأموال ولم يكن الني بلفظ ماكر اهد لتكرير اللفظ وإن اختلف المي وقيل ان شرطية محدوقة الجواب والتقديران مكناكم في مطعيتم وقيل ان رائدة بعد ما الموصولة شبها عاالنافية وما التوقيقية في الآبة كي في قولة

ير جي المرء ماان لا براه ۾ وتعرض دون أدناه الخطوب الذي مكنا كوفيه كونه الافقو الوجولان القرآن بدا علم

أى مكناهم في مثل الذى مكنا كم فيه وكونها نافية هو الوجه لان القرآن بدل عليه في مواضع كقوله كانوا أكترمنم وأشد فورة وآدخل في المتحت في التوبيخ وأدخل في المتحت في التوبيخ وأدخل في المتحت في المتحت على المتحت الحت في التوبيخ عدد نعيد معلم الماستة بهم معي التقرير وهو بعيد كقوله من شئ إذي سير والأفساد والأفتادة في ايجب أن يستعمل وفي لماستة بهم معي التقرير وهو بعيد كقوله من شئ إذي سير التقدير أي شئ محاذكر أغنى عنهم من شئ فت كون من زيدت في الموجب وهولا يجوز على الصحيح والعامل في إذا غنى ويظهر فيها معنى التعليل لوقلت أكر مت زيد الاحسانه الى أو إذا حسن الى استويافي الوقت وفهم من إذمافهم من لام التعليل وان اكر اماث المدى وصرفنا الآيات لعلهم استويافي الوقت وفهم من إذمافهم من لام التعليل عامل المتحدد عن القرى وصرفنا الآيات لعلهم وما كان لوجود احسانه الدين انحد أو امن دون الله قربانا آخة بل ضاوا عنهم وذبك اف كانوا يفتر ون ه و إذ صرفنا الميث نا ماجود سه عون القرآن فل حضر وه قالوا أنستوا

بسين الزمخشرى كيف يفسر المعنى ونظهران المنى صعيح على ذلك الاعراب ﴿ واد صرفنا البك نفرا من الجن ﴾ قضية الجن كانت مرتين الأولى مأتى ذكرها والثانية أن الله تعالى أمره علىه السلام أن ينذر الجن و يقرأعليهم القرآن فقال انى أمرنأن أفرأعلى لجنفن بتبعني قالماثلاثا فاطرفوا الاعبداللهن مسعود قال لم عضره أحد ليلة الجن غيرى فانطلقناحتي اذا كنافي شعبالحجون خطلي خطا وقال لاتغرج منمه حتى أعود اللك نم افتتح القرآن وممعت لعطاشديدا حتىخفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيته أسودة كثيرة حالت يدني وبينه حتى ماأسمع صوته ثم انقطعوا كقطع السعاب فقال لى حل رأيت شيأ

( ٥ - تفسير البحر المحمط لابي حيان - تامن ) فلت نم رجالاسودا مستنفري ثبابيض فقال أولئك جن نصيبين وكانوا اثني عشر الفاوالسورة التي قرأها عليهم افر أبلم ربك وفي آخرهذا الحديث فلت يارسول القسمعت لم لفطافقال انهم تدارؤا في قتيل لهم فحكمت بالحق في فاساحضروه ، أي القرآن في قالوا أنصروا ، أي اسكتواللاستاع وفيه تأدب مع العلم وكيف بتعلم

فيحدهالآيةوعيد واندار

(الدر) (ش) كيف يفسد لمعنى ويظهر أن المعنى صبح على دلك الاعراب افكهم مصدراالي اتحاد الاصنام آلهةأى دلك كدبهم وافتراؤهم هوقال الزمخشري وذلك اشارة إلى استناع نصرة آلهتهم لهروضلالهم عنهمأى وذلك اثراف كهم الذي هوا تخاذهم اياها آلهة وتعرقتم كهم وافتراثهم على الله الكنسمن كونه ذاشركاءانتهي وعلى فراءة من جعمله فعلامعناه وذلك الاتعاذ صرفهم عن الخن وكالدال قراءة اسم الفاعل أي صارفهم عن الحق و عدمل أن تكون مامعدرية أى وافتراؤهم وان تكون عمني الذي والمائد محذوف أي مفترونه ، واذصر فنا المك نفر امن الجن يستمعون الفرآن ومناسبة هنه الآية لمافيلها انه ابن ان الانسى مؤمن وكافر وذكر أن الجن فهم ومن وكافر وكان ذلك بأترقصة هو دوقومه لما كان علب قومه من الشدة والقوة والجن توصف أيضا بذلك كإقال تعالى قال عفر يتمن الجن أنا آتيك هفيل أن تقوم من مقامك واني علب لقوى أمين وان ماأهال به قوم هو دهو الربح وهومن العالم الذي لانشاهـ د وانما بعس يهبو بهوالجن أنضامن العالم الدى لايشاها وان هو داعليه السلام كان من العرب ورسول الله صلى الله علىه وسامن العرب فهذه تحو زأن تكون مناسبة لهذه الآبة عاقبلها وفها أمنانو بيزاغريش وكفار العرب حبث أنزل عليم هذا الكتاب المعجز فكفروا بهوهم من أهل اللسان الذي أنزل به الفرآن ومن جنس الرسول الذي أرسل اليهم وهؤلاء جن فليسو امن جنسمه وقدأ ترفههم مهاع القرآن وآمنوابه وعن أنزل عليه وعاموا الممن عندالله يخلاف قريش وأمثا فافهم مصرون على الكفر بهوادصرفناوج باللك و وفرأصرفنات مدالرا الانهم كانواجاعة فالتكثير بحب الحال نفراس الجن والنفردون العشرة و بجمع على أنفار وقال ابن عباس كانواسبعة منهرز وبعة والذي يجمع اختلاف الروايات ان قصة الجن كانت م تين احدا عاحسين انصرف من الطالف وكانخرج الهرستنصره في فعةذ كرهاأ صحاب السبرية فروى ان الجن كانت نسترق السمع فلابعث الرسول سرست المساءر رى الجن بالشهب قالوا ماهندا الاأمر حدث وطافوا الارض فوافوارسول اللهصلي الله عليه وسلم يوادي نخلة وهوقائم يصلي فاستمعوا لفراءته وهو لادشعر فأناه القباستاعهم والمرة الأخرى ان الله أمن ان بندر الجن ويقر أعلهم فقال اني أحرت أن أقرأ على الجن فن يتبعى قاله اللائا فاطرقوا الاعبدالله بن مسعود قال لم بعضره أحدالله الجن غيرى فانطلقناحتي اذا كنافي شعب الحجون خطلي خطاوقال لاتخرجمت حتى أعود اليك ثمافتتم الفرآن وسمعت لغطاشد يداحتي خفت على رسول اللهصلي الله علىه وسلم وغشيته أسودة كثيرا حالت بينى وبينه حتى ماأسمع صوته نم تقطعوا تقطع السحاب فقال لى هل رأمت شأقلت نعرر جالا -وداستنفرى ئباب بيض فقال أولئك جن نصيبن وكانوااني عشر ألفاوالسو رةالتي قرأها علمها فرأباسم ربكوفي آخرها الحديث فلت يارسول اللهممعت لمر لفطافقال انهم ندارؤافي فتبل لهم فكمت الحق يه وقدر ويعن إن مسعودانه لم محضر أحد للقالجن والله أعلى معة دلك ، فلاحضر وه أى القرآن أي كانوا بممع منه وقيل حضر وا الرسول وهو النفات من إليك الىضمير الغيب قالوا انصتواأى اسكتو اللاستاع وفيه تأديب مع العلم وكيف يتعلم هوقرأ الجهور فلا قضى ببنياللفعول وأبومجلز وحبيب بن عبدالله بن الزبير قضى مبنياللفاعل أى قفى محمد ماقرأ أى أتموفر غمنه وقال من عروبار بن عبد الله فر أعليم سورة الرحن فكان اذا قال فبأي آلا. ربكات كذبان قالوالاشئ من آيات بنائك نبربنالك الجده ولوا الى قومهم منذرين تفرقواعلى البلاديندرون الجن وقال فنادة مأسرع ماعقل القوم انهى وعند ذلك وقعت قصة موادين والمناقضي والمرآن ولوا الى فومهم مندر بن وتفرقوا على البلاد بندرون الجن قال قنادة ما أمر عما عقل القوم وعند ذلك وقعت قمة سواد بن فاربوخنافر وأمنا لها حديثها هماريبا هماريبا هماريبا هماريبا هماريبا وكان سبب اسلامهما و من بعدموسي و أى بعد كتاب موسى قال عمله والمنوابه بعود على الله بعد كتاب موسى قال عمل التبعيض و بحركم من عنداب آليم كه وهذا كلموظوا هر القرآن بدل على أن الجن مكافون ولم ينص هناعلى تواجم اذا طاعوا وهمومات القرآن تدل على الثواب وكذا قال إين عباس لهم تواب وعليم عقاب بلتقون في الجنة و ورد حون على ألوامها فو فايس عمجز كهد ( ٩٦) أى بفائت من عقاب الدخشرى

فلاقضى ولواالى قومهممنذرين وقالوا ياقومنا إناسمعنا كتاباأنزل من بعدموسي مصدقالمابين بدره مدى الى الحق والى طريق مستقم ٥ ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر الكم من ذنو بكم يجركم من عداب ألم ٥ ومن لا يجب داعى الله فليس عميز في الارض وليس له من دونه أولياء وائك في ضلال مين ، أولم روا أن الله الذي خلق المعوات والارض ولم بعي يخلقهن بقادر على فالوادلي وريناقال فلدوقوا العذاب عاكنتم تسكفر ون ٥ فاصير كماصبراً ولو العزم من الرسل ولا ستعجل لهركا نهديوم ووزما يوعدون والمرلبثو االاساعة من نهار بلاغ فهل بالثالا القوم الفاقون مج ولقدأها كناما حواكرمن القرى خطاب لقريش على جهة التممل لهم والذي حولهمن القرى مارب وحجر تمودوسدوم وبريدس أهل القرى وصرفنا الآبات أى الحجج والدلائل والعظاة لاهل تلك الفرى لعلهم يرجعون عن ماهم فيسمس المكفر الى الايمان فليرجعوا فاولا نصرهم أي فهلا تصرهم حسين ماء هم الهلاك الذين المحدواأي اتحدوهم من دين الله قريانا أي في حال التقر ف وجعلهم شفعاء آله ذوهو المفعول الثاني لا تحقدوا والاول الضعير المحذوف العائد على لموصول وأجار الحوفي وابن عطية وأبواليقاء أن يكون قر بالامفعولا ثانيالا تحذوا آلحة بدل منه ، وقال الريخشري وقر باناعال ولانصير أن تكون قر بانا. فعولا ثانيا وآلله قيد ل منه لفساد المعنى نهى ولم بين الزيختسري كنف مف مد المعنى و نفلهر ان المعنى صحيح على دلك الاعراب وأحاز الحوفي اشاأن كدون قر باللمفعولامن أحله مل ضاواعتهم أي غانوا عن تصريهم ٥ وقرأ الجهور افكهم كسر الممزة واسكان الهاء وضم الكاف وابن عباس في رواية نفتيه الممزة والافك مصدر ان هوقراً بن عباس أنضاوا بن الزير والصباح بن الدالانصاري وأبوعياض وعكرمة وحنظلة بن النعان من من دو محادد افكهم شلات فتعان أي صرفهم وأبوعياض وعكر مة أيضا كذلك الاانم ماشددا لفاء للتكثير وابن الزييرا مضاوا بن عباس فياذكر ابن خالويه آفكهم بالمدفاحقل أن بكون فاعل فالهمزة أصلبة وأن تكون أفعل فالهمز ةالمتعدية أي جعلهم بأفكون ويكون افعل بمعني المحردوعن لفراءانه قرى افكهم بفتم الممزة والفاء وضم الكاف وهي لغة في الافك وابن عباس فياروي قطرب وأبو الفضل الراذى آفكهم اسم فاعل من افك أي صارفهم والاشارة بذلك على من قرأ

ويجوزان يراد عرض النار علم من قولهم عوضت الناقة على الحوض و بدون عرض الحوض علها فقلبوا وبدل عليه تفسرابن عباس يحاءبهم الها فكشف لهم عنها انته لاستعى حل القرآن على القلب اذ الصحيح في القلب انه مما يضطر المه في الشعر واذا كان المعنى صحيحا واضحامع عدم القلب فأى ضرورة تدعو الموليس في قولهم هرضت النافة على الحوض ولافى تفسيرابن عباس ما بدل على القلب لات هرض النافة على الحوص وعرض الحوض عملي الناقة كل منهما حجيح اد العرض أمرنسي يصح المناده لكل واحدمن الحوض والناقة فإأليس هذا بالحق م أي بقال لهم

والاشارة مهذا الى العنداب و تاوا بلى و ربنا و دونا و صديق حيث لا منفع فيقول لهم المجاوب من الملائكة عند ذلك فدوقوا العنداب في قاصبر به الفاء عاطفة هذه الجلة على الجلة من أحبار الكفار فى الآخرة والمعنى بينهما من تبط أى هذه حالهم مع الله تعالى فلا تستعجل أنت واصبر ولا تعني المنداب أى لا تدع بتعجيله لهم فانه نازل بهم لا بحالة وان تأخر وانهم مستقصر ون حيثة مدة لبهم فى الدنيا كانهم لم يلبثوا فيها الاساعة من نهار بلاع معنى به القرآن والشرع أى هذا بلاغ أى تبليغ وانذار و بلاغ مبتدأ خبر علم هم فهل بلائلوا لقوم الفاسقون في

(الدر) (ش) وقرباناحال ولايصح أن يكون قربانامفعولانانياوا لهذيدل منه لفساد المعنى انتهى (ح) لم يبين

قارب وخنافر وأمثالها حين جاءها رياهامن الجن وكانسب المدمهمامن بعدموسي أيمن بعد كتاب موسى قال عطاء كانواعلى ملة الهو دوعن ابن عباس لم تسمع الجن بأمر عيسي وهذا الايصير عنابن عباس كيف لاتسمع بأمر عيسى وله أمة عظمة لاتفصر على ملت فيبع ادعن الجن كونهم لمرسمعوابه وبجوز أن يكونوا فالوامن بعدموسي تنبيها لقومهم على اتباع الرسول اذكان عليمه الصلاة والسلام قديشر بهموسي فقالوا ذلكمن حبث ان هذا الامرمذ كور في التوراة مصدقا لمابين بديهمن التو راة والانجيل والكتب الالهية اذكانت كلهامشتملة على التوحيد والنبوة والمعادوالأمن بتطهر الاخلاق، مدى الى الحق أى الى ماهو حق في نفسه صدق بعم ذلك بصر بح العقل والى صراط مستقم غاربين الفظاين والمعنى متقارب وربح استعمل أحده إفي موضع لابستعمل الآخرفيه فجمع هناين ماوحسن التكرار أجيبواداى الله هوالرسول والواسطة المبلغة عنب وآمنوا به بمودعلي الله و مففر الكرمن ذنو بكرمن التبعيض لانه لانففر بالاعان ذنوب المظالم قال معناه الريخشري وقيسل من زائدة لان الاسلام تعيد ماقبله فلايبقي معه تبعة و مجركم من عذاب ألم وهذا كله وطواهر القرآن تدل على الثواب وكذاقال ابن عباس لمي تواب وعلمهم عقاب يلتقون في الجنة و يزد حون على أبوا بها وقيل لا تواب لهم الاالنجاة من النار واليه كان مذهب أبوحنيفة وفليس ععجز في الارض أي بفائت من عقابه اذلام نجامت ولامهر بكقوله واناظننا انالن نعجز الله في الارض ولن نعجز ه هر با ٥ ور وي عن ابن عام وليس لهم يزيادةمم ٥ وقرأ الجهور ولم يعي مضارع عيى على و زن فعل بكسر العين والحسن ولم يعي بكسر العين وسكون الناء ووجهه انه في الماضي فتي عين الكامة كاقالوافي بقي بقاوهي لغة لطبيء ولما بني الماضي على فعل بغنج العين بني مضارعه على يفعل بكسر العين فجاءيعيي فلمادخل الجازم حندف الياء فبقي بعي بنقل حركة الياءالي العين فسكنت الياء وبقي بعي يه وقرأ الجهور بقادراسم فاعل والباءز ائدة في خير ان وحسن زيادتها كون ماقبلهافي حبزالنني وقدأ جاز الزجاج ماظننت ان أحدا بقائم قياساعلى هذاوالصعير قصر ذلك على الساع فكالأنه في الآمة قال أليس الله بقادر ألاترى كيف حاء ببلي مقررا لاحباءالمونى لالرؤ شهم هوقرأ الجحدرى وزيدين على وعروين عبيدوعسى والاعرج عفلاف عنه و يعقوب بقدر مضارعا يه أليس هذا مالحق أي بقال لهم والاشارة بهذا الى العذاب أي كنتم تكذبون الكرتعذبون والمعنى تو بخمهم على استهز أنهم بوعدالله وعيده وقولهم ومانحن معذبين قالوابلي وربنانهديق حيث لاينفع وقال الحسن انهم ليعلد يون في النار وهم راضون بذلك الأنفسهم بعترفون الهالعدل فيقول لهم المجاوب من الملائكة عند ذلك فادوقوا العداب عاكنتم تكفرون واصبركا صبرأ واواالعزم من الرسل الفاء عاطفة هذه الجلة على الجلة من اخبار الكفار فى الآخرة والمعنى بينهما مرتبط أي هذه حالهم مع الله فلانستعجل أنت واصبر ولاتحف الاالله وأولو العزمأى أولو الجدس الرسل وهممن حفظ لهشدة مع قومه ومجاهدة فتكون من التبعيض وقيل بجو زأن تكون للبيان أى الذين هم الرسل و يكون الرسل كلهم أولى العزم وأولو العزم على التبعيض يقتضى أنهم رسل وغير رسل وعلى البيان يقتضي أنهم الرسل وكونها التبعيض قول عطاء الخراساني والكلى وللبيان قول ابن زيده وقال الحسن بن الغضل هم الثانية عشر المذكورة فيسورة الانعاملانه قال عقب ذكرهم فهداهم اقتده يهوقال مقاتل همستة نوح صبرعلي أذي قومه طو بلاوا راهم صبرعلى النار واسعى صبر نفسه على الذبح و يعقوب صبر على الفقد لولده وعمى

بصره وقال فصر جدل و يوسف صبرعلى السجن والبئر وأبوب على البلاء و زادغيره وموسى قال فومه انالمدركون قال كلاان معير بي سهدين وداود يكى على خطيئته أربعين سنة وعيسي لمرتضع لبنة على لبنة وقال انهامعر فاعبر وهاولاتعمر وهاهولاتستعجل لهمأى لكفارقر بش العذاب أي لاندع لهم بتعجيله قانه نازل مهلا محالة وان تأخر وانهم مستقصر نحيند مدة ليهم في الدنيا كانتهم لمِيلِتُواالاساعة \* وقرأ أي من النهار وقرأ الجهو رمن نهار «وقرأ الجهو ر بلاغ الرفع والظاهر رجوعه الى المدة التي لبنوافها كانه قبل تلك الساعة بلاغهم كإقال تعالىمناع قليسل فبلاغ خمر مبتدا محذوف فيل و معتمل أن يكون بلاغ بعنى به القرآن والشرع أى هذا بلاغ أى تبليغ وانذار يه وقال ألوجاز بالاغميتداوخبره لهرو يقف على فلانستعجل وهـ أليس محمد لان فيه تفكمك الكلام بعضمن بعض اذخاهر قوأه لهم انهمتعلق بقوله فلاتستعجل لهم والحياولة الجسلة التشمهمة من اخر والمبتدا ، وقرأ الحسن وزيدين على وعيسى بلاغابالنصف فاحتمل أن وادبلاغافي القرآن أي بلغوا بلاغاأو بلغنا بلاغا ه وقرأ الحسن أيضا بلاغ الجر نعنا لنهاره وقرأ أبو مجاز وأبو سراح الهذلي بلغ على الأمرالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا دؤ يدحل بلاغ رفعا ونصبا على انه يعني به تبلسغ القرآن والشرع وعن أى بجلزأ يضابلغ فعلاماضياء وفرأ الجهور بهلا بضم الباءوف اللام وابن محيصن فها حكى عنه ابن خالو به بفني الياء وكسر اللام وعنه أيضا بفني الياء واللام وماضيه هلك بكسر اللاموهي لغة و وقال أنوالفته هي من غوب عنها ه وفر أزيدين أأبت بهاك بضم الياء وكسر اللامالاالقوم الفاسقون النصب وفي هذه الآبة وعبدوانذار

## ﴿ سورة القتال أربعون آية مدنية ﴾

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

والذين تفروا وصدواعن سبيل الله أصل أعالم و والذين آمنواوعماوا الصالحات وآمنواعا ولا على محد وهوالحق من ربهم كفرعنهم سيئاتهم وأصلح الهم و ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم و كذلك يضرب الله للناس أمثالم و فاذا لقيتم الذين كفروا التبعوا الذين كفروا التبعوا الذين كفروا التبعوا الخرب أو زارها و ذلك ولو يشاء الله لانتصرمهم ولكن ليباوا بعضكم ببعض والذين قتاوا في مبيل الله فلن يضل أعمالم وسهد بهم ويصلح الحم و يدخلهم الجنة عرفه الهم ويأتها الذين آمنوا إن تنصر وا الله ينصر كم و يتساؤلها و وللذين كفروا وتعسالهم وأصل أعمالهم و ذلك بأنهم من قبلهم و در الله ينصر كم ويتساؤلها الله عنه المنافق الذين المنول الذين آمنوا وأن الكافرين من قبلهم و در الله علم والله ين آمنوا وعماله و ذلك بأن اللهمولى الذين آمنوا وأن الكافرين من قبلهم و وكا أين من قريقهم الأنهار والذين من قريتك الذين آمنوا وعماله في النافي بنية من ربه كورا تمنون ويأ كلون كاتا كل الأنعام والنار مثوى لهم و وكا أين من قريقهم الشدقوة واتبعوا أهواءهم و مثل الجنه التي وعدا لمتقون فها أنهار من ماء غسير آسن وأنهار من لبن منتغير طعمه وأنها رمن لا بن المنافي النار وسقواماء حمافق طعمه وأنها رمن بالم من يستمع اليك حق اذا حرجوامن كل الخراط و منهم من يستمع اليك حق اذا حرجوامن كل الانهوالذي المناو والدق الذار وسقواماء حمافق طماء المعامة و منهم من يستمع اليك حتى اذا حرجوامن كل الحن هو ذالدق النار وسقواماء حمافق طماء المعامة و منهم من يستمع اليك حتى اذا حرجوامن المن هو خالدق النار وسقواماء حمافق طماء عمادة على هو منهم من يستمع اليك حتى اذا حرجوامن المنافية و منهم من يستمع اليك حتى اذا حرجوامن المنافية على المنافق النار وسقواماء حمافق طماء عماله على هو منهم من يستمع المنافق المنافق النار وسقواماء حمافق طماء عمافة على هو منهم من يستمع المنافق اذا حرجوامن المنافق المنافق النار وسقواماء حمافق طماء عمافة على المنافق المنافق الناد وسقواماء حمافق طماء عمال المعافق المنافق الناد و المنافق المنافق

عندك قالوا للذين أونوا العلماذاقال تفاأولنك الذين طبيع الله على قاوجهم واتبعو أأهواءهم ه والذين اهتدوا زادهم هدى وأتناهم تقواهم وفهل سنظرون إلاالساعة أن تأتهم بغتة فقدجاء أشراطهاه فأفي لهما ذأجاءتهم ذكراهم هاع أنهلاله إلاالقه واستغفر لذنبك وللومنين والمؤمنات والله يعلم مقلبكم ومشواكم و ويقول الذين آمنوا لولازلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذكرفهاالقتال أسالذين في قاويهم من ضينظرون البائظ المغشى عليه من الموت فأولى لهم وطاعة وقول معروف فاذاعزم الأمر فاوصدقوا الله اكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوافي الأرض وتقطعوا أرحامكم يه أولئك الذين لعبسم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ه أفلامتد برون القرآن أم على فاوب أففالها وان الذين ارتدوا على أدبار هم من بعدماتيين لهم الهدى الشيطان سورل لهم وأملي لهم و ذلك بأنهم قالوا للذين كرهو امانزل الله سنطيمكم في بعض الأمر والتدييل اسراره و فكيف اذا وفتهم الملائكة بضر بون وجوهم وأدبارهم و ذلك بأنهم اتبعواماأ مخط الله وكرعوارضوانه فأحيط أعالهم ه أمحسب الذين في فاوجهم مرض أنالن بخر جاللة أضغانهم وولونشاء لأرينا كهم فلعرفهم بسماهم ولتعرفنهم في لمن القول واللميط عالكم و ولنباون كم حتى نعل الجاهد بن منكم والصاء بن ونباوا أخباركم وان الذين كفروا وصدواعن سيل الله وشأقوا الرسول من بعدماتيين لهم الهدى لوب يضروا الله شيأو سيبط أعمالهم وبأأماالذين آمنوا أطمعوا اللهوأطمعوا الرسول ولاتبطاوا أعمالكم ه ان الذين كفرواوصدواعن سبيل الله مماتواوهم كفارفلن يغفر اللهلهم ه فلاتهنوا وتدعوا ألى السهوأنتم الأعلون والقمعكم ولن يتركم أعمالكم هوإعاالحياة الدنيالعب ولهو وان تومنو اوتنقوا يوتكم أجوركم ولايسألكم أموالكم وإن يسألكموها فعفكم تنفاوا وعفر جأضفانكم هاأتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فيسيل الله فنكمن بخل ومن بخل فأتما بخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراءوان تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لا بكونوا أمنالكم كوه البال الفكر تقول خطر في بلى كذاولايدى ولايجمع وشذفولهم بالانفى جعه وتعس الرجل بفتوالعسين تمساطد تنعش وأتعسه الله وقال محمع بن هلال

تقول وقد أفردتها من حليلها ﴿ تعست كَا أَتَعَسَنَى يَاجِمَعَ ﴿ وَقَالَ فُومَ مَهُم عُمُو وَ بَنْ مَمِلُ وَأَبُوالْمِيمُ تَعْسَ بَكُسُر العَبِينَ وَعِنْ أَنِ عِبِيدَ تَعْسَدُ اللّهُ وَأَتَعْسَدُ فَى بَالْ فَعَلْتَ وَقَالَ ابن السكيت التّعس أن يجرعلى الوجه ﴿ وَالنّكُسُ أَنْ يَجْرِعَلَى الرّأَسُ وَقَالَ هُو وَقَالَ الْأَعْثَى وَقَالَ هُو وَقَالَ الْأَعْثَى وَقَالَ هُو وَقَالَ الْأَعْثَى وَقَالَ هُو وَقَالَ الْمُعْتَى

بدات الوث عفريات اذاعثرت ه كالتعس أولى لهامن أن أقول لها ه آسن الماء تغير رجع يأسن و يأسن ذكره تعلب في الفصيح والمصدر أسون وأسن بكسر السين يأسن بفتحها الغة أسناقاله اليزيدي وأسن الرجل بالكسر لاغير اذا دخل البئر فأصابته رجمين رج البئر ففشي عليه أوداد رأسه وقال الشاعر

قد أبوك الفرن مصفرا أنامله و بميد في الريح سيد المائج الأسن الاشراط العلامات واحدها شرط بسكون الراء و بفتها و قال أبو الأسود فان كنت قد أز معت بالصرم بيننا و فقد جعلت اشراط أوله تبدو وأشرط الرجل نفسه ألزمها أمورا وقال أوس بن حجر

قائيرط فرانفسه وهومعهم و قالق بأسباب له وتوكلا والمسل معروف وعسل بن كوان رجل تعوى قديم والمي مقصور والفه منقلبة عن ماه بدل عليه تثنيته معيان بقلب الألف باء والمي ما في البطن من الحوايا و الففل معروف وأصله البيس والصلابة والففل النقل السوط وأففله الصوم والمسلابة والففل الموط وأففله الصوم السبة قاله الجوهري والفال من الشجر والففيل أيشا نست والففيل السوط وأففله الصوم على متديا وتفسيره بالساعة تفسير معنى وقال الزجاح هومن استأنف الشئاد البدائد وقوال المربأ ولى الله وقوعيد ومنه قول الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى ه وهل الدار تحليم ومرد

تنهى واختلفوا أهواسم أوفعل فقدهب الأصمعي الى أنه بمعنى قار بعما بهلكه أى نزل به هوأنشد تعادى بين هادستين منها ﴿ وأولى أن يزيد على الثلاث

أى قارب أن يزيد و قال تعلب الم يقل أحد في أولى أحسن عماقال الأصمى و وقال المبرد يقال لمن هم بالعطب كاروى أن اعرابيا كان يوالى رى الصيد في نفلت منه في قول أولى الشرمي صيدا فقار به تم أخلت منه و وقال

> فاوكان أولى يطعم الفوم صيدهم ه ولكن أولى يترك القوم جوها والأكثر ون على أنه اسم فقيل هو مشتق من الولى وهو القرب كاقال الشاعر تكافئي ليلى وفد شط ولها ه وعادت عواديننا وخطوب

صحفي بي ومعدد وربه ، وعدد عواب الفغينة الحقد وقال الحرجاني هو الفغن والفغينة الحقد وقال عمرو بن كانوم

ومااضطغنت سلاحى عند معركها و وفرس ضاغن لا يعطى ماعند ومن الجرى إلا بالضرب
 وأصل السكامة من الضغن وهو الالتواء والاعوج اج فى قوائم الدابة والقناة وكل شئ هو قال بشر
 كذات الضغن تمشى فى الزفاق و وأنشد الليث

ان فتاتى من صليات القناه مازاد هاالتنفيف إلا ضغنا والحقد في القلب يشبه به هوقال قطرب ه والليث أضغن العداوة ه قال الشاعر قل لابن هندما أردت بمنطق ه نشأ الصديق وشيد الأضغانا

ه لحنت له بفتح الحاء ألحن لحناقلت له قولا يفهمه عنك و تحقى عن غير ه ولحنه هو بالكسر فهمه وألحنه في ما يتم الكسر فهمه وألحنه في ما يتم الما يتم الم

منطق صائب ويلحن أحيا ﴿ نَا وَخِيرِ الحِديثِ مَا كَانَ لَحْنَا

وقال الفتال الكلابي

ولقد وميت كم لكباتفهموا ، وخنت خدا ليس بالمرتاب وقيل المن الدون الموابع الموابعة الموابعة وتره نقصه مأخوذ من اللحن في الاعراب ، وتره نقصه مأخوذ من اللحن والاعراب ، وتره نقصه مأخوذ من اللحل وقيل من الوتر وهوا لفرد في الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ووالدين

﴿ سورة القتال ﴾ (بسمالقة الرحن الرحم) فإاذن كفروا وصدوا عن سيل الله أضل أعمالم كه قال ابن عباس هنده السو رمدنيةالا آبة منها تزلت عكة بعد حجة الوداع حين خرجمن مكة وجعل منظر الى البيت وهي وكائن من فسرية الآبة ومناسبة أولها لآخسر ماقبلها واضحة جداوصدواعن سسلالله أىأعرضواعن الدخول فىالاسلام أوصدواغرهم عنه وهم أهل مكة الذين أخرجوارسول اللهصلي الله عليه وسلم قال ابن عباس وهم المطعمون يوم بدر أضل أعالم أي أتلفهاحيث لم ينشأعنها خبر ولانفع بل ضرد محض ﴿ والدين

آمنوا ﴾ هم الأنصار واللفظ عاميشه كل مؤمن وكافر ﴿ وآمنوا بما نزل على تحد ﴾ تخصيصه من بين ما يحب الابمان به تعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم واعلام إنه الايست الايمواكد ذلك بالجلة الاعتراضية التي هي وهوالحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم خبر الذين ﴿ وأصلم بالمهم ﴾ أي شأنهم ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى مافعل بالكفار من اصلال أعلم و بالمؤسنين من تكفير سيئاتهم واصلاح بالهم وذلك مبتد أو مابعد و خبر أي كائن بسب اتباع عولاه الباطل وعولاه الحق ﴿ كذلك ﴾ من تكفير سيئاتهم واصلاح بالمهم ﴾ والضمير راجع الى الناس أوالى المذكو رين من الفريقين على معنى انه يضرب أمناهم ﴾ والضمير راجع الى الناس أوالى المذكو رين من الفريقين على معنى انه يضرب أمناهم أله والمشكن ﴿ فضرب الرقاب ﴾ هذا من المصدر النائب مناب فعل الامن وهو مطرد فيه وضرب الرقاب على هذا من المصدر النائب مناب فعل الامن وهو مطرد فيه وضرب الرقاب عبارة عن القتل ولا يراد خد وصدة الرقاب الرقاب والمائن والمناس المناس الأعطاء ﴿ حتى اذا أنتخذ من موضع كان من الأعطاء ﴿ حتى اذا أنحذ من موسوط كان من الأعطاء ﴿ حتى اذا أنحذ من وشدوا في الوثاق ﴾ أي كان من الأعطاء ﴿ حتى اذا أنحذ من وشدوا في الوثاق ﴾ فائه لا يكان من الأعطاء ﴿ حتى اذا أنحذ من وشدوا في الوثاق ﴾ في المؤلف ﴾ أي كذم القال فيهم وهده عاية المضرب ( ٧٧ ) فاذا وقع الانهان وقدكنوا من أخد من لم يقتل وشدوا فاق

الاسراء ﴿ فامامنا ﴾

بالاطلاق ﴿ وإمافداء ﴾

فالنصب على اضار فعل

تقدره فاما تمنون منا

واماتفادون فداء بإحتى

تضع الحرب أوزارها كه

وحتى غالة لما تقدم أي

أثقالها وآلاتهاومنه قول

عمو و بن معدى كرب

وأعددت للحرب أوزارهاه

رماحاطوالاوخيلاد كور

والظاهر أنضرب الرقاب

وهو القتل مغياب دالوثاق

وقت حصول الاتعان وان

قوله وامامنا بعد أي بعد

آمنواوعملوا السالحات وآمنوا عائزل على محدوهوا لحق من ربهم كفرعه مسيئاتهم وأصلح بالمهم ه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب القالمنا الذين كفروا فضرب الرقاب حق إذا أتحنت موهم فشدوا الوثاق فامامنا بعدو إمافداء حتى تضع الحرب أو زارها ه ذلك ولو يشاءالقه لانتصرم فهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض والذين قسلوا فسيل التدفئن يضل أعماله هسيم بهم ويسلح بالهم و ويدخلهم الجنت عرفها لهم ويأيها الذين آمنوا إن تنصر وا الله بنصر كمو بشب أفدا من والذين كفروا فتعسل وأضل والذين آمنوا إن تنصر وا الله بنصر كمو بشب أفدا من والذين كفروا فتعسل وأصل أعمالهم ه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحيط أعمالهم و أفسل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دم الله عليهم والمكافر بن أمثالها وقال الضعال وابن جبير والسدى مكنة وقال ابن عطية مدنية باجاع وليس كا قال وعن ابن وهال الضعال وابن جبير والسدى مكنة وقال ابن عطية مدنية باجاع وليس كا قال وعن ابن عباس وقنادة أنهامه دنية ومناسبة أولها الأخر ماقبلها واضحة جدا ه الذين كفروا وصدواعن حبيل الله أي أعرضوا عن الدخول في الاسلام أوصدوا غيره عنه وهم أهل مكة الذين أخروا انتى سيل الله أي أعرضوا عن الدخول في الاسلام أوصدوا غيره عنه وهم أهل مكة الذين أخروا انتى رسول الله ملى الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على اله على المعون الله على الله على الله على الله على الله على الله عل

الشدوامافداه عالتان للأسو راما أن عن عليه بالاطلاق كامن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة بن أثال الحنفي باطلاقه ولما أن يقدى كار وى عنه عليه السلام انه فو دى منه رجلان من الكفار برجل واحد مسلم قال الزخشرى كامن على أي عروة الحجي وعلى ابن أثال الحنف انتهى صوا به على عامة وعلى أي عروة الحجي وغير الكنية والاسم ولمل ذلك من الناسخ لافى أصل التحديث وهذه الآية نظاهر هامعارض لقوله تمالى فاقتلوا المشركين حيث وجد يموهم قدهب ابن عباس و جاعة الى أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين الآية وأن الأسر والمن والفيداء من تفع فارف وقع أسبر قتل ولا بدالاان أسلم و روى نعوه عن أي بكر المديق وذهب جاعة الى أن هذه عضوة لعموم تلك والمن والفداء ثابت خذلك أى الأمر ذلك خلانتصر منهم أى لانتقم منهم بعض أسباب الهلالا من خصف وغير ذلك فو ولكن ليبلو كه أى ليختبر كم خسبه بهم كاى الى طريق الجنة خور فها لهم كان المرب و فقع المسلم المنازل الله كان المن عباس بعدا لهم والذين متدأخص المنازل الله كاما ترل في قاحيط أعلم كان المن والابعد بهم كان المن في المرب و فقع المنازل الله كاما ترل في قاحيط أعلم كان المن والابعد بهم كان المن عباس بعدا لهم والدين متدأخص معنى الشرطوا لخير تعسالم وهو على امار فعل أى فانعسهم تعساج كرهوا ما أنزل الله كام في كل ما ترل في فاحيط أعلم كان المن المنافل في المنافل في المنافل المنافل في المنافلة كان المنافل المنافلة كان المنافل المنافلة كان المنافذة كان المنافلة كان المنافلة كان المنافذة كان المنافذ

عشر رجلامن أهل الشرك يصدون الناسءن الاسلام ويأمرونهم بالكفر وفسل همأهل الكتاب صدوامن أرادمنهم ومن غيرهم أن يدخل في الاسلام ، وقال الضحال عن سيل الله عن بيت الله عنع قاصديه وهوعام في كلمن كفر وصده أضل أعماله أي أتلفها حست لم منشأ عهاخير ولانفع بلضر رمحض وقيل تزلت هذه الآبة ببدروأن الاشارة بقوله أضل أعمالم الى الاتفاق الذى اتفقوه في سفرهم الى بدر وفيسل المراد بالاعمال أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم وفك عان وتعوداك واللفظ يم جمع ذلك والذين آمنوا وعماوا الصاخات م الأنصار م وقال مقاتل ناس من قريش وفيل مؤمنو أهل الكتاب وقيل هوعام وعلى تقدر خصوص السب في القبيلتين فاللفظ عام يتناول كل كافر وكل مؤمن وآمنوا عائزل على محد تعصمه من بين ما عد الاعان به تعظيم لشأن الرسول و إعلام بأمه لا يصد الاعان ولا يتم إلا به وأكد ذلك بالجلة الاعتراضة التي هي وهوالحق من رمهم وقبل وهو الحق ناسخ لفسر ، ولا يردعك النسخ ، وقر أالجهو ريزل مبنىاللفعول وزيدن على وابن مقسم نزل مبنيا للفاعل والأعش أنزل معدى بالهمز ةمبنياللفعول ه وقرى وزل ثلاثياه كفر عنهمسيئا تهم وأصلح الهم أى حالم قاله فتادة وشأمم قاله مجاهدوأمرهم عالها بن عباس وحقيقة لفظ البال أنها تعنى الفكر والموضع الذي فيه نظر الانسان وهو القلب فاذاصلح دالث فقد صلحت عاله فكان اللفظ مشيرالى صلاح عقيدتهم وغيير ذالثمن الحال تابيع ه ذلك اشارة الى مافعل بالكفار من اصلال أعالم وبالمؤمنين من تكفير سياتهم واصلاح عالمم ودلك مبتدأ ومابعده الخيراي كان بسب اتباع هولاء الباطل وهولاء الحق و وقال الر مخشري ويجوزأن تكون ذلك خبرمبتدأ محدوف تقديره الأمر دلك أي كاد كربهدا السب فيكون عل الجار والمجر ورمنصوبا انتهى ولاحاجة الى الاضارمع عفة الوجه وعدم الاضار والباطل مالا ينتفع به ، وقال مجاهد الشيطان وكل ما بأمر به والحق هو الرسول والشرع وهذا الكلام سمه عماء البان التفسير وكذلك بضرب قال ابن عطمة الاشارة الى اتباع المد كور بن من الفريقين أى كما اتبعوا هـ أدين السيلين كذلك بين أمركل فرقة و معمل لها ضربها من القول وصفها وضرب المثل من الضرب الذي هو عمى النوع و وقال الزخشري كذلك أي مثل دلك الضرب يضرب المالناس أمثاله لاجل الناس ليعتبر وابهم ( عان قلت ) أين ضرب الامثال ( قلت ) فى ان جعل اتباع الباط ل مثلالعمل الكفار واتباع الحق مثلالعمل المؤمنين أوفى ان جعل الاضلال مثلا لخيبة الكفاروت كفيرالسيئات متلالفو والمؤمنين فاذا لقيتم الذين كفرواأى فيأى زمان لقيموهم فاقتاوهم وفي قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي في أي مكان فعم في الزمان وفي المكان و وقال الزمخشرى لقيتم من النقاء وهـ والحرب انتهى فضرب الرقاب هذامن المصدر النائب مناب فعسل الأمر وهم مطر دفيه وهومنصوب يفعل محندوني فيه واختلف فعهادا التصبمابعده فقيل هومنصوب الفعل الناصب المدر وقبل هومنصوب بنفس المصدر لنيابته عن العامل فيهومثاله ضربازيدا كافال الشاعر

على حين المحمل في ومنابه المحمد بوريد المحمد على حين المحمد المعالب وهذا هو المحمد المعمول المحمد المحمد المعمول المحمد المحمد

أى أمثال تلك التدميرة والاشارة بذلك الي الهلاك

تضرب الرقاب وانحامة أتى القتال في أي موضع كان من الأعضاء ويقال ضرب الاسير رقبة فلان وضرب عنقموع الاوته ومافيه عيناه اذاقت له كاعبر بقوله بما كسبت أبديكم عن سائر الافعال لما كان أكثرالكسب منسوبا الى الايدى ، قال الزمخشرى وفي همذ ، العبارة من الغلظة والندة ماليس فيلفظ القتل لمافيه من تصوير القتل بأشتع صورة وهو حز العنق واطارة العنوالذي هو رأس البدن وعماوه وأوجه أعضا موقد زادفي هذه في قوله فوق الاعناق واضر بوامنهم كل منان انتهى ولما في ذلك من تشجيع المؤمنين وأنهم من الكفار بعيثهم مقكنون منهم اذاأمروا بضرب رقابهم حتى اذا أتعنهوهم أىأ كثرتم القتل فيهوه فعفاية الضرب فاذا وقع الاتحان وتمكنوامن أخذمن لمرمقتل وشدوا وثاق الاسرى فامامنا بالاطلاق وإمافداء حتى تضع الحرب أوزارها أى أثقالها وآلاتها ومنه قول عمر وبن معدى كرب

وأعددت للحرب أوزارها ه رماحا طوالا وخيلاذ كورا

أنشده ابن عطية لعمروهذا وأنشده الزمخشري للاعشى وقيل الاوزارهنا الآنام لان الحرب لابد أن يكون فها آثام في أحدا لجانبين وهذه الغاية قال مجاهد حتى ينزل عيسي بن مريم ، وقال فتادة حتى بسلم الجسع وقسل حتى تقتلوهم ، وقال ابن عطية وظاهم اللفظ أنها استعارة براديها التزام الامرأبداو دالثأن الحرب بن المؤمنين والكافر من لايضيع أو زارها فجاءهده كاتفول أما أفعل كذاوكذا الى وم القيامة فاعاتر بدأنك تفعله داعًا عوقال الزيخشري ومعيت بعني آلات الحرب من السلاح والسكراع أو زارهالانهليالم مكن لهابلدمن جرها فسكا مهاتحملها ودَستقل مها فاذا انقضت في كاعمها وضعها و في الرها آثامها يعنى حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم ومعاصهم بأن دساسوا والظاهر أنضرب الرقاب وهو القتل مغيابشد الوثاق وقت حصول الاتخان وأن قوله فامامناهد أي بعد الشد واماف المحالنان الهاسو راما ان عن علمه بالاطلاق كامن رسول الله صلى الله علمه وسلم اطلاق عامة بن أنال الحنفي وأما ان يفدى كاروى عنه عليه السلام أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل مسلوه أمالا بقمعارض ظاهرها لقوله تعالى فاقتلوا المشركان حث وجدتموهم فدهان عباس وقتادة وابن جريج والمدى والضحاك ومجاهدالى انهامنسوخة بقوله فاقتلوا المشركين الآبة وان الاسر والمن والفداء من تفع فان وقع أسيرقتل ولابدالاأن يدل دور وي تحوه عن أبي بكر الصديق ودهب ابن عروعر بن عبد العزيز وعطاء والحسن الى أن هذه مخصصة لعموم تلك والمن والفداء نابت ، وقال الحسن لا يقتل الاسير الافي الحرب بهب بذلك على العدو وذهب أكثر العلى الى ان أهل الكتاب فيهم المن والقداء وعبادالأوثان ليس فهمالا الفتل فصصوامن المشركين أهل الكتاب وخصص من الكفار عبدة الأوثان وأمامذه الأثمة اليوم فادهب أى حنيفة ان الامام معفير في الفتل والاسترقاق ومذهب الشافعي الدمخبر في القتل والاسترقاق والفداء والمن ومذهب مالك انه مخبر في واحدمن هذه الأربعة وفي ضرب الجزية والظاهر أن قوله وامافداء مجو زفداؤه بالمال وعن أسرمن المسامين ه وقال الحسن لا بفدى بالمال و وقرأ السامي فشدوا بكسر الشين والجهور بالصم والوثاق بفتم الواو وفيه لغة الوثاق وهو اسمليا يوثق به وانتصب مناوفدا ،باضار فعل يقدر من لفظهما أي فاما يمنون مناواماتفدون فداء وهو فعل يجب اضهاره لان المصدر جاء تفصيل عافية فعامله بما يجب اضهاره ونعوه قولالشاعر

لأجهدن فامادر واقعة يه تخشى واماباو غالسؤل والأمل

أي فاما أدر أواقعة وإما أبلغ بلوغ السؤل ، وقال أبو البقاء و يجو ز أن يكونا مفعولين أي أدوهم مناوا قباوا وليس اعراب تعوى و وقرأ ابن كشر في رواية سبل وامافدي بالقصر و قال أنوحاتم لاعجو زقصره لانهمدو فادمته وهذا ليس بشئ فقد حكى الفراء فبدأر بم لغات فداءلك بالدوالاغراء وفدى الثبالكسر بماء والتنو بنوف مى الثامار وفداءاك والظاهر من قوله فامامناالمن بالاطلاق كإمن الرسول علىه المسلاة والسلام على عمامة وعلى أى عروة الحجي وفي كتاب الزيختسري كامق على أبي عروة الحبجي وأنال الحنفي فغيرا الكنية والاسم ولعسل ذلك من الناسيز لافي أصل التمنيف وقيل معو زأن وادمالن أي عن علمهم بترك القتل ويسترفوا أوعن علنهم فنفاوالقبولهم الجزية وكونهمهن أهسل الذمة والظاهر ان قوله حتى تضع الحرب أوزارها غاية لقوله فشدواالو ناق لانه قدغيا فضرب الرقاب بشدالو ناق وقت الاتحان فلا بمكن أن بغيابغاية أخرى لتدافع الغابتين الاان كانت الثائمة مبئة للاولى ومؤكدة فجوز لان شدالوناق للاسرى لا يكون الاحتى تضع الحرب أو زارها اذافسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار الملقسين إذذاك وتكون الحرب المراديها التي تكون وفت لقاء المؤمنين للكفار وجعو زأن بكون المسامح فووا بدل علىه المعنى التقدير الحركة ذاك حتى تضع الحرب أوزار هاأى لابيقي شوكة لهم أوكافال ابن عطمة انهااستعارة بمعنى الى يوم القالمة أي اصنعواذلك دائمًا ٥ وقال الزمخشيري ( فان فلت ) حتى تم تعلقت ( قلت ) لا مخاوم أن تتعلق إما الضرب والشدأو مالمنّ والفداء فالمعنى على كلا المتعلقين عندالشافعي رحمالله انهسم لايزالون على ذاك أبداالي أن يكون حرسمع المشركين وذلك اذالم يبق له شوكة وقسل اذا ترل عيسي بن مريم وعند أ في حنيفة رجه الله اذا على الضرب والشد فالمعنى انها بقت اون و دؤسر ون حتى تضع جنس الحرب الاوزار وذلك حتى لاستي شوكة للشركين واذا علق بالمن والفداء فالعني انهم عن عليهم و مفادون حتى تضع حب بدرأو زارها الى ان تناول المن والقداء بعنى بتناول المن بان بتركواعن القتسل و مسترقو أأى بالتغلية بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمة وبالعذاب أن نفادي باساري المشركين أساري المسامين وقدر واه الطحاوي مذهبالأبي حنيفة والمشهو راته لابرى فداءهم ءال ولاغمره خنفة أن دمود واحد باللمامين هذاك أي الأمر ذلك اذافعاواذلك ولو دشاء الله لانتصرمنهم أي لاأنتفر منهم ببعض أسباب الهلاك من خسف أو وجفة أوحاصب أوغرق أوموت جارف ولكن ليساوأى ولكن أمركم بالقتال ليباو بمضكم وهم المؤمنون أي يختبرهم ببعض وهم الكافر ون بان يجاهدواو يصبر وا والكافر بن بالمؤمنين بان يعاجلهم على أبديهم بمعض ماوجب لهم من العنداب ، وقر أالجهو ر قاتلوا بفتح القاف والتاء بغير ألف وقتادة والأعرج والأعمش وأبوغر ووحفص قتاوامينيا للفعول والتاء خفيفة وزيدبن البت والحسن وأبو رجاء وعسى والجحدري أيضا كذلك \* وقرأ على فلن يضل مبنياللف عول اعمالم رفع « وقرى ويضل بفته الياء من ضل أعمالم رفع هسمد بهم أى الى طريق الجنة «وقال مجاهد مهتدى أهل الجنة الى مساكنهم مهالا يخطؤن لأنهم كانواسكام امند خلقو الايستبدلو اعلها « وروى عياض عن أي عرو و و بدخلهم و يوم مجمع ليوم الجع واعمانطعم بسكون لام الكامة عرفها لم عن مقاتل ان الملك الذي وكل صفظ عمله في الدنياء شي بين بديه فيعرفه كل شي أعطاه الله وقال أنوسعيد الخدرى ومجاهد وقتادة معناه بينهالهم أى جعلهم بمرفون مناز لهم منهاوفي

(140)

﴿ سورة القتال ﴾ (بسمالله الرحن الرحيم) (ش) كامن على أبي عروة الحجى وعملي ابن أثال الحنفي انتهى (ح) صوابه على تمامة وعلى ابي عروة الحجى فغير الاسم والكنية ولعل ذلك من الناسخ لافي أصل التمنف

﴿ إِنْ اللَّهِ بِدَخُلِ الَّذِينِ آمنُواوعِمُوا الصالحاتِ الآيةُوالكَافَ في كَا في موضع نعت لمصدر محذوف تقديره أكار كاتاً كل الانعام يمتعون أي ينتفعون بمتاع الدنيا أيامافلائل ويأكلون غافلين غسيرمف كمرين في العاقبة كاتأكل الأنعام في مسارحها ومعالفهاغافلة عماهي بصدده من التعر والذبح (٧٦) ﴿ والنار مثوى لمم ﴾ أي موضع اقامة ﴿ وكأين من قر بة إعلى حذف مضاف

تقديرهمو أهل قرية

ولذلك عاد الضمير في

أهلكناهم على ذلك

الحذوف فإمن قريتك كا

أخرجك أهلها نسب

الاخراج البها بجازا

قال ابن عطمة ونسب

الاخراج الى القرية حلا

حملاعلى العني اللهي

ظاهر هذا الكلام لايصي

لأن الضمير في أهلكناهم

لس عائدا على المضاف

الى القرية التي أسندالها

الاخراج مل الى أهل

القريةفي قوله وكأبنون

قرية فان كان أراد يقوله

حملا على المعنى أي معنى

القربة في قوله وكا من من

قريةفهو صيرلكن ظاهر

قوله حلاعلى اللفظ وحلا

على المعنى أن يكون في مدلول

واحدوعلى هذابيقي كأنن

مفلتاغير محدث عنه بشئ

الاان تغيل أن هي أشدخير

عن كأين والظاهرأنه في

موضع الصفة فإأفن كان

لحديث لأحدكم منزله في الجنة أعرف منه منزله في الدنيا وفيل ماها لهرو رسمها كل منزل بصاحبه وهذا تعومن النعريف بقال عرف الدار وأرفها أيحددهافحنة كلأحد مفرزة عن غيرها والعرف والأرف الحدود وقسل شرفها لهم ورفعها وعلاها وهذامن الاعراف التي هي الجبال وما أشبها \* وقال مورج وغيره طبها مأخوذ من العرف ومنه طعام معرف أي مطب أي وعرفت القدرطينها بالملح والتابل وإنتنصر واالقائى دسه منصركم أيعلى أعدائكم بخلق القودفيكم هي مكة إلتي أخرجتك إ وغبرذالثمن المعارف وبثبت أقدامكم أي في مواطن الحرب أوعلي محجة الاسلام ، وقرأ الجهور ويشت مشدداوالمفضل عن عاصر مخففاه فتعسالهم قال بن عباس بعدالهم واسرج بجوالسدي حزنا لهم والحسن شنما وابن زيدشفاء والضحالة رغما وحكى النقاش قصاه والذبن كفر وامبتدا والفاء داخلة فىخبرالمت اوتقديره فتعسهمالله تعسافتعسامنصو ببفعل مضمر ولذلك عطف علسه الفعل في قوله وأضل أعمالهم ومجوز أن يكون الذين منصو باعلى اضار فعل مفسر دقوله فتعسالهم على اللفظ وقال أهلكناهم كاتفول زيد اجدعاله و وقال الزمخشري ( قان قلت على م عطف قوله وأضل أعمالهم ( قلت) على الفعل الذي نصب تعسا لان المعنى فقال تعسالهم أوفقضي تعسالهم وتعسالهم نقيض العي له انتهى واضار ماهومن لفظ المصدرأولى لان فيمدلالة على ماحذف عوقال ان عباس يريدفي الدنيا القتل وفى الأخرة التردى في النارانهي وفي قوله فتعسالم أي هلا كابأداة تقو ية لق اوب المؤمنين إذ جعل لهم التقبيت والمكفار الهلاك والعترة وذلك مانهم كرهوا ماأنزل الله يشمل ماأنزل من القرآن في بان التوحيدوذكر البعث والفرائض والحدود وغير ذلك ماتضمنه القرآن فأحبط أعمالم ى جعلها من الاعمال التي لاتزكو اولايمتد مهاه دقر الله عليه أي أفسد عليه ما ختصواله من أنفسهم وأولادهم وأموا لهم وكل ماكان لهم والمكافرين أمثا لهاتلث العاقبة والتدميرة التي مدل علها دمر والهلكةلان التدمير بدل علهاأ والسنة لقوله عز وجسل سنة الله في الذين خاوا والوجه الاول هوالراجح لان العاقبة منطوق مهافعاد الضمير على الملفوظ به ومابعه ومقول القول وذلك مان بتداء وخبر والاشارة بذلك الناصر في اختيار جاعة والي الهلاك كاقال وللكافرين أمثالها قال ذلك الهلاك الذي جعل للكفار بأيدى المؤمنين بسبب أن القمولاهم أي ناصرهم ومؤيدهم وان لكافر بن لاناصر لمم إذا تعدوا المة لاتنفع ولاتضر وتركواعبادة من بنفع ويضر وهوالله تعالى فالقتادة نزلت هذه الآبة بوم أحدومها انتزع رسول اللهصلي الله عليه وسلم رده على أبي سفيان حين فالقولوا القمولاناولامولى لكرحين قال المشركون ان لناعزى ولاعزى لكري إن القيدخل الذين آمنواوعاوالصالحات جنان تجرى من تحتهاالابهاره والذين كفروا يفتعون وبأكلون كاتأ كل الانعام والنار مثوى لهم ه وكا "بن من قرية هي أشدّقوة من قريتك التي أخو جتك أهلكناهم فلاناصر لهم هأفن كانعلى بينتمن ربتكن زبن لهسوء عمله واتبعواأهواءهم همثل الجنة

على بينةمن ربه > استفهام توقيف وتقرير على شئ متفق عليه وهي معادلة بين هذين الفريقين والاشارة الى الرسول عليه السلام والى كفارقريش واللفظ عاملاهل الصنفين ومعنى على بينةأي على حجة واضحة وهو القرآر 🚅 🔏 كمن زين له سوء عمله 🍃 وهو الشرك ﴿ واتبعوا أهوا،هم ﴾ أي شهوات أنفسهم والضمير في واتبعوا عائد على معنى من لاعلى لفظه ﴿ مثل الجنة ﴾ أي صفة الجنةوهومرفوع بالابتداء قال النضر بوشميل كانه قال صفة الجنة ماتسمعون أنتهى فسأتسمعون هو الخبر وفيها أمهار

تفسيرلتاك المفات فهواستئناف اخبار عن تلك الصفة وقال سيبو به فهامتلي على مثل الجنة بقدر الخبر المحذوف متقدما ثم فسر ذلك الذي يتلي فإغير آسن كه أي غير متغير بقال أسن الماءياسن اذا تغير فإ لم تغير طعمه كه نفي لجميع وجوه الفساد فىاللبن والذهب جعت طيب المطعم وزوال الأفات من الصداع وغيره والدقائنيث لذوهو اللذيذ أومصدر نعت به فالجهو ربالجر على الهصفة لخر و بالرفع صفة لأنهار و بالنصائي لأجل لذة فهو مفعول له يلم من عسل مصفى كه قال ابن عباس لم مخرج من بطون النحل فنخالطه الشعروغ بره ووصفه عمني لأن الغالب على العسل التذكير وهو بمايذ كرو يؤنث وبدي من هذه الانهار بالماء وهوالذى لايستغنى عنه في المشر وبات نم باللبن اذ كان يجرى مجرى المطعوم في كثير من أقوات العرب وغيرهم تم بالخرلانه اذا حصل الرى والمطعوم تشوقت النفس الى ما تلتذبه ثم بالعسل لان فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهومتأخر فيالرتبة ولولهم فيهامن كل النمرات كاه لما ذكر المشروب ذكرمن المأكول مايتفكه به فيل ومن زائدة أى ولهم فيها كل الثمرات وفيل المبتدأ محذوف أى أنواع من كل الثمرات على ومغفرة من رمهم كل هو معطوف على ماقبله لا بقيد فيهاأى ولهم مففرة من وجم الان المغفرة قبل دخول الجنة أوعلى حذف (٧٧) أى تنعيم مغفرة الان المغفرة سبب التنعيم ع وسقوا ك

> التى وعد المتقون فهاأم ارمن ماه غير آسن وأنهار من لبن لم متغير طعمه وأنهار من خرافة الشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فهامن كل الثمر اتومغفر ذمن ربهم كمن هو خالد في النار وسقو اماء حيافقطع أمعاءهم هومنهم من يسقع البكحتي إذاخر جوامن عندلة فالواللذين أوتوا العلم ماذاقال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلومهم واتبعوا أهواءهم ﴿ وَالَّذِينَ اهْتُدُوازُ ادْهُمْ هُدَى وَآتَاهُم تقواهم فهل ينظرون إلاالساعة أن تأتيهم بغتة فقدجاء أشراطهاه فاتى لهم اذاجاءتهم ذكراهم هفاعلم أنهلاإله إلاالله واستغفر لذنبك وللؤمن ينوالمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم كاد ينمتعونأى بنتفعون بمتاع الدنياأ ياما فلائل ويأكلون غافلين غيرمفكرين في العاقب كاتأكل الانعام في مسارحها ومعالفها غافلة عماهي بصدده من النعر والذبح والكاف في موضع نصاماعلي الحال من ضمير المصدر كانقول سيبو يدأى بأكلونه أى الأكل منبهاأ كل الانعام والمعنى أن أكلهم بحردمن الفكر والنظر كإيقال الجاهل بعيش كالعيش البهجة لاير يدالتشيه في مطلق العيش واكن في لازمه هوالنارمثوى لهمأى موضع افامة تمضرب تعالى مسلا لمكة والقرى المملكة على عظمها كقريةعاد وغيرهم والمرادأهلهاوأسندالاخراج الهامجاز اوالمعنى كاتواسب خروجك وذلك وقت هجرته عليه السلام الى المدينة وكاجاء في حديث ورقة بن نوفل ياليتني فيها جدعا الديخرجك . قومكة الأوخرجي هم وقال بن عطية ونسب الاخراج الى القرية حلاعلى اللفظوة الأهلكناهم

ا عائدعلى معنى من وكمن قبله محذوني بقابله تقديره أهؤلاء المنعمون كمن هو خالد في النارحاء هو خالد على اللفظ وكذلك وجوا عادعالىمعنىمن يسمع كان المنافقون معضرون عندالرسول صلى الله علمه وسلرو يسمعون كلامه وتلاوته فاذاخر جواقالوا للذين أوتوا العلم وهم السامعون كلام الرسول حقيقة الواعون له ماذا قال آنفا أى الساعة وذلك على سسل الحزء

والاستقفاف أي لم نفهم ما يقول ولاندري ما نفع ذلك وعرب سألوه ابن مسعودو آنفاحال أي مبتدأ أي ما القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالناعنه قال الزمخشري وآنف انصب على الظرف انتهى قال ذلك لانه فسره بالساعة وقال الزمخشري والمفسرون يقولون آنفامعناه الساعة الماضية القريبة مناوهة اتفسير بالمعنى انتهى و الصحيح أنه ليس بظرف ولانعلم أحدامن النحاة عده فى الظروف على فقد جاء أشراطها كه أى علاماتها واحدهاشرط بفتح الراء وجرمها فينبغي الاستعداد لهاومن أشراطها مبعث رسول القصلي الله عليه وسلم اذهو خاتم الانساء روى عنه عليه السلام انه قال أنامن أشراط الماعة وقال بعث أناوالساعة كفرسى رهان ﴿ فَانْ لِهُمْ ﴾ الظاهر أن المعنى فسكيف لهم الله كرى أى والعسمل بها اذاجاء تهسم الساعة أى فدفاتهم ذلك تم أضرب عن ذكر المنافقين وقال يؤ فاعلم أنه لااله الاالله كه والمعنى دم على عملك بتوحيد الله تعالى واستغفاره عليه السلام لاهل الايمان رحة لهم ﴿ وللوَّمنين ﴾ أى ولذنوب المؤمنين وأحواله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مع الله وحيد ومع نفسه بالاستغفار

(الدر) (ع) ونسب الاخراج الى القرية جلاعلى الفظ وقال أهلكناهم جلاعلى المعنى انتهى (ح) ظاهرهذا الكلام لايصح لأن الضمير في الحكماهم ليس عائدا على المضاف الى القرية التي أسند الباالاخراج بل الى أهل القرية في قوله وكأين من

ومع غيره بالاستغفار لهم ومُتقلبكم ومثواكم كه هوعلى العموم في كل متقلب وفي كل افامة

حلاعلى المغى انتهى وظاهرهذا الكلام لايصح لان الضمير في أهلكناهم ليس عائداعلى المضاف

الىالقرية التي أسند الهاالاخراج بل الي أهمل القرية في قوله وكا "من قرية وهو صحير لكن ظاهر قوله حلاعلى اللفظ وحلاعلى المنئ أى ان يكون في مدلول واحدوكان سيقي كا "بن مذلثاغبر محدث عند دشي الأن وقت اهلا كهم كائه قال فهم لانتصر ون اذ ذال و وقال ابن عباس لما أخرح من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله الله وأنت أحب بلاد الله إلى فاو أن المشركين لم مخرجوني لم أخرج منك فأعدى الأعداء من عداعلي الله في حرمه أوقت ل غيرقاتله وقبل بدخول الجاهلية قال فأنزل الله تعالى وكاأن من قرية الآبة وقد تقيد مأول السورة عن ابن عباس خلاف هذاالقول هأفن كانعلى ينتقمن بهاستفهام نوقف وتقر وعلى كل شع متفق عليه وهي معادلة بن هذين الفريقين وقال فتادة والاشارة إلى الرسول والى كفار فريش انتهى واللفظ عاملاهل الصنفان ومعنى على بنة واحتقوهو القرآن المعجز وسائر المعجزات كمن زين الهسوء عمله رهوالشراك والكفر باللهوعيادةغيره واتبعواأهواءهم أيشهوا تأنفسهم بمن لايكون لهينة فمدواغبرخالقهم والضمير في واتبعوا عائد على معيني من وقرى وأمن كان بغيرفاه ومثل الجنةأي صفة الجنة وهوم فوع بالابتداء وقال الزمخشرى قال النضر بن تمسل كاعمة قال صفة الجنة وهو ماتسمعون انتهى فاتسمعون الخبروفها انهاتفسير لتلك الصفة فهو استثناف إخبار عن تلك الصفة وقالسيو بدفيالتل علىكمثل الجنقوقدر الخبرالحذوف متقدماتم فسرذاك الذي متليه وقال ان عطية وفي الكلام حذف يقتضه الظاهر كالته قبل مثل الحنة ظاهر في نفس من وعي هذه الأوصاف وكانان عطية فدقال قبل هذاو يظهرأن القصد بالتمتيل هوالى الشئ الذي بتصلد المرء عدماعه فهبنا كذافكا نهبتصورعندذلك اتباعاعلى هذه الصورة وذلك هومثل الحنقال وعلى هذه لتأو بلات يعني قول النضر وقول سيبو به وماقاله عو يكون قبل قوله كمن هو خالد في النار حديق تفاسر وأساكن أوأهؤ لاءاشارة إلى المتقين فسل وعقل عندى أن تكون الحذف في صدره لده لآبة كأنه قال مثل أهل الجنةوهي مهذه الأوصاف كن هو خالدفي النار و معيى ، قوله فيها أنهار في موضع الحال على هذا التأويل انهى ولم يذكر الزمخشري غيرهذا الوجه قال ومثل الجنة صفة الجنة العجبية الشأن وهومبتدأ وخبرمن هوغالدفي النار وقوله فهاأنهار في حكم الصلة كالتكر ملما ألاترى الى سرقوله التي فهاأنهار ومحوزأن تكون خدمستدأ محذوف هي فهاأنهار كان قائلاقال ومامثلها فقيس فهاأنهاد ، وقال الربخشرى أيضا (فانقلت) مامعنى قوله مثل الجنسة التي وعد المتقون فهاأنهار فالكن هوخالد في النار (فلت)هوكلام في صورة الاثبات ومعناه النهي والانكار لانطوائهم تحت كلام مصدر بحرف الانكار ودخوله في حزه وانخراطه في مسلكه وهوقوله أفن كان على ينة من ربه كن زين له سوء عله فكا "به قيل مثل الحنة كن هو خالد في النار أي كثل جزاء من هو خالد في النار ( فان قلت ) لم عرى من حرف الانكار وما فائدة النعر بة (قلت) تعر بتسمين حرف الانسكار فهازيادة تصو يرلسكا برة من سوى بين المستمسك البينة والتابع لحواء وانه عنزلة من يثبت التسوية بين الجنسة التى تجرى فها تلك الانهار وبين النار التى يسقى

( Ille )

قر بة فان كان أراد بقوله

حــ لاعلى المعنى أي معنى

القرية في قوله وكأين من

قرية فهو عصح لكن

ظاهر قوله حلاعلى اللفظ

وحلاعل المعنى أن تكون

فى مداول واحدوكان على

هذاسقي كابن مفلتا غير

محدث عنه بشئ الأأن مخيل ان أشد خبر عن كأس

والظاهر انه فيموضع

أهلها الجيم ونظيره قول القائل أورث فودا شعائما نبلا أورث فودا شعائما نبلا عوكلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريته من حوف الانكار لانطوائه تحت حكم

من قال أتفرح بموت أخيك وبوراثة المه والذي طرح لأجله حرف الانسكار ارادة أن يصور قبح ماأزن مفكا مفال نعمت ليفرح عرزأة الكرامو بأن يستبدل منهم ذودا يقل طائله وهومن التسليم الذي نحته كل انسكارا ننهي وتلخص من هذا الاتفاق على اعر اب مثل الجنة مبتدأ واختلفوا فيالخرفقىل هومذكور وهوكن هوخالدفي النار وقيسل محذوف فقيل مقدر قبسله وهوقول سببو مهوقيل بعده وهوقول النضروا بنعطمة على اختلاف التقدير ولمابين الفرق بين الفريقين فى الاهندا والضلال بين الفرق بينهما في ادو الان المه وكاقدم من على بينة على من اتبع هوا وقدم حاله على حاله يه وقرأ ابن كثير وأهــل مكة آسن على وزن فاعل من أسن بفته السبن وقرى عنير ياسن بالماء قال أبوعلى وذلك على تخفيف الهمز لم متغير وغيره ولذة تأنيث لذوهو اللذبذ ومصدر نعت به فالجهور بالجرعلي انه صفه لخروقري والرفع صفة لاتهار و بالنصب أي لأجل لذة فهو مفعول لهمن عسل مصفي ، قال ابن عباس لم يخرج من بطون النحل قيسل فضالطه الشمع وغيره ووصفه بمصفى لان الغالب على العسل النذكير وهو ممايذكر ويؤنث وعن كعب أن النمل ودجلة والفرات وجعان كون هذه الاتهار في الجنة واختلف في تعمين كل فهومنها الماد ا كون منزل وبدى من همة الأنهار بالماء وهوالذي لانستغنى عنمه في المشروبات تم اللبن اذ كان مجري عمرى الطعوم في كثير من أفوات العرب وغيرهم نم بالخرلانه اذاحصل الري والمطعوم تشوقت النفس الى ماتلتذ به تم العسل لان فيه الشفاء في الدنيا بما يعرض من المشر وب والمطعوم فهو متأخر فيالهيئة وولمرفهامن كل النمرات وفيل المبتدا محذوف أي أنواع من كل النمرات وقدر ديعضهم بقوله زوجان ومغفرة من رجملان المغفرة قبل دخول الجنة أوعلى حلف أي بنعيم مغلفرة إذ المغفرة سبب الننعيم وسقواعالدعلي معني من وهو خالد على اللفظ وكذا نرجوا على معني من يستم كان المنافقون بحضر ون عندالرسول ويستمعون كلامه وتلاونه فاذاخر جواقالو اللذين أونوا العلموهم السامعون كلام الرسول حقيقة الواعون لهماذاقال آنفا أي الساعة وذلك على سيل الهزءوالاستخفاف أيلم نفهم مايقول ولم ندر مانفع ذلك وممن سألوه ابن مسعود وآنفاحال أي مبتدأأى ماالقول الذي ائتنفه قبل انفصاله عنه هوقرأ الجهور آنفاعلى وزن فاعل وابن كثيرعلي وذن فعل ، وقال الزمخشري وآنفانص على الظرف انتهى وقال ذلك لانه فسر مالساعة ، وقال بن عطية والمفسر ون يقولون آنفامعناه الساعة الماضية القريبة منا وهدة اتفسير بالمعنى انتهى والصحيح انه ليس بفارف ولانعلم أحدامن النعاة عده في الظروف والضمير في زادهم عائد على الله كاأظهر وقوله طبع الله إذهو مقابلهم وكاهوفي وآتاهم والزيادة في هذا المعنى تكون بزيادة التفهيم والأدلة أوبو رودالشرع بالأمر والنهى والاخبار فيز بدالمهدى لزيادة علم ذلك والاعان بهقيل و بعمل أن بعود على قول المنافقين واضطرام م لان ذلك ما بعجب به المؤمن و تعمد الله على اعمانه ويزيد نصرة في دينه وقسل بعود على قول الرسول وآتاهم تقواهم أي أعطاهم أي جعلهم متقين له فنقواهم مصدر مضاف للفاعل أن تأتهم بدل اشتال من الساعة والضمير النافقين أىالأم الواقع فى نفس انتظار الساعة وان كانواهم فى أنفسهم منتظرون غسر ذلك لانمافي أنفسهم غبرم اعى لانه باطل يهوقرأ أبوجهفر الرواسي عن أهل مكة ان تأمهم على الشرط وجوابه فقدحاء أشراطها وهذاغير مشكوك فبملانها آتية لاعالة لكن خوطبوا بماكانوا عليمن الشك ومعنادان شككتم في انباتها فقد جاء أعلامها فالشك راجع الى المخاطب ين الشاكين و وقال

(الدر)

(ش) وآنفا نصب على الفرف انتهى (ح) على الفرف انتهى (ح) قال ذلك لأنه فسره بالساعة (ع) والمقسرون يقولون آنفا ممناه الساعة القريبة مناوهذا تقسير بالمعنى انتهى (ح) المصيح أنه ليس بظرف ولا تعلم أحدا من النعاة عده في الظروف

﴿ ويقول الدِّين آمنوا لولانزلت سورة كه الآبة مدح الله تعالى المؤمنين بطلهم انزال سورة والمعني تتضمن أمرنا بمجاهدة العدو وفضع أمر المنافقين والظاهران طالي ذلك هم خلص في اعانهم ولذلك قال بعدراً مثالذين في قاويهم مرض منظر ون اليك أى تشخص أبصار هم جبنا وهلعا ﴿ نظر المغشى عليه من الموت ﴾ أى نظر اكا ينظر من اصابته الغشية من أجل حساول الموت و فاول لهم كه قال الجوهري تقول العرب أولى الله تهديد و وعسدوا ختلفوا أهواسم أوفسل فذهب الاصمى الى أنه فعل بمعنى قاربه مايهلكه أى نزل به فعلى قوله (٨٠) انه استريكون مبتدأ والخبر لهم وقيل أولى مبتدأ ولهم من

صلته وطاعة خبر وكان اللام عنى الباء كانه قبل فاولى برطاعة بإ فاذا عزم الأمر إد أي جد والعزم الجد وهؤلاء أحماب الأمور واستعبر للامر كافال تعالى لمن عزم الامور وقال الراجز فدجدت الحرب بكم قدوا ١

والظاهر أن جواب اذاقوله فاو صدقوا كا تقول اذا حاء الشماء فاو جئتني لكسوتك إفاو صدقوا الله كوأى فبازعموا من حوصهم على الجهاد ﴿ فَهِلْ عَسِيمَ ﴾ التفات للذين في قلوبهم مرض أقبل بالخطاب البهم على سسل التوسخ لم وتوقيفهم على سوءمن تكبهم وعسى تقدّم الخالف في لغنها وفصل بانعسى وخبرها بالشرط وهو وان توليتم أن تفسدوا في الارض إ لعدممعونة أهلالاسلام

الزيخشري (فان قلت ) فساجراء الشرط (قلت) قوطم فاني لهم ومعناه أن تأتيم الساعة فكيف لهرذكر اهرأى تذكرهم والعاظهم اذاجاء نهم الساعة بعني لاتنفعهم الذكري حينك الفوله يوم تُسَدُّ كُوالْانسانوأني له الذكري ( فانقات) بم يتصل قوله وقد جاءاً شراطها على القراءتين (قلت) باتنان الساعة اتصال العلة بالمعاول كقولك إن أكر مني زيد فأنا حقيق بالاكرام أكرمه ، وقرأ الجعني وهر ونعن أبي عمر و بفتة بفتي الغين وشد الناء ، قال صاحب اللوامح وهي صفة وانتصابهاعلى الخال لانظيرهافي الممادر ولاقى الصفات بلفي الأسه انحوالحرية وهواسم جاعمة والسرية اسم مكان انهي وكذا قال أبو العباس بن الحاج من أصحاب الاستاد أبي على الشاوبين في كتاب المصادر على أى عمر وأن تكون الصواب بغتة بفته الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فها تقدم انهي وهذا على عادته في تغليط الرواية ﴿ فقد جاء أشراطها أي علاماتها فينبغي الاستعدادها ومن أشراط الساعة مبعث رسول الله صلى الله عليه وسراد هو خاتم الأنبياء و روى عنه انه قال مامن أشراط الساعة موقال بعثت أناوالساعة كهاتين وكفرسي رهان وقيل منها الدخان وانشقاق القمروعن الكلى كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام فانى لهم اذاجاه تهم ذكراهم الظاهران المعنى فكيف لهم الذكرى والعمل بها اذاجاه تهم الساعة أى فدفا ماذلك قيل و يحمل أن يكون المبتدا عدوفا أى فاتى لهم الخلاص اذا جاءتهم الذكرى عاكانوا مغرون به فيكذبون به بتواصله بالعداب ثم أضرب عن ذكر المنافقين وقال فاعلم أنه لااله الاالله والمعنى دم على عملك بتوحيد واحتيامه على قول من قال أول الواجبات العلم والنظر قبل القول والاقر اروفيالآية مابدل على التواضع وهصم النفس إذأص مالاستغفار ومع غبره بالاستغفار لهم متقلبكم متصرفكم في حياتكم الدنيا ومثوا كم إقامت في قبو ركم وفي آخرتكم هوقال عكرمة متقلبكم في أصلاب الآباء الى أرحام الامهات ومنوا كم اقامتكم في الارض ، وقال الطبرى وغيره متقلبكي تصرفكر في يقظنكم ومثوا كم منامكر وفيل متقلبكر في معائشكر ومناجر كم ومثوا كم حيث تستفرون من مناذ لكروقيل متقابكم بالتاءوابن عباس بالنون ﴿ و يقول الذين آمنوالولا ولت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذكرفها القتال رأيت الذين في فاويهم من ض ينظر ون اليك نظر المغشى عليهمن الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فاذاعزم الأمر فاوصد قواالله لكان خيرا لم « فهل عسيتم إن توليم أن تفسد وافي الارض وتقطعوا أرحامكم «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعى أبصارهم وأفلايتدبر ونالقرآن أمعلى قاوب أففالها هان ألذين ارتدواعلى أدبارهم من بعد

على أعدامهم عروتقطموا أرحامكم كه تقطعوا مابينكم وبينهم من صلة الرحم بوأولئك كد اشارة الى مرض القاوب والصمهم كه عن استاع الموعظة ﴿ وأعمى أَنصارهم ﴾ عن طريق الهدي ﴿ أَفلابتدر ون القرآن ﴾ أي بتصفحونه ومافعه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة وهواستفهام توبيخ وتوقيف على مخاربهم في أمعلى قاوب أففالها كا استعارة للذين منعهم الايمان وأم منقطعة بمعنى بلوالهمزة للتقرير والتسجيل عليهمان قلوبهم مقفلة لايصل البهاذكر وان الذين ارتدواعلي أدبارهم كه قال ابن عباس وغيره نزلت في منافقين كانوا أساموا مم نافقت قاد بهم والآية تتناول كل من دخل في لفظها

ماتبين لحم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم يه ذلك بانهم قالوا للذين كرعوا مازل الله منطيعكم في بعض الأمي والله يعلم إسرارهم وكنف اذا توفقهم الملاكة يضر يون وجوعهم وأدبارهم وذلك بأنهم اتبعوا ماأسفط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم كلج كان المؤمنون حرصين علىظهور الاسلام وعلو كلته وتمي قتل العدو وكانوا يستأنسون الوحي ويستوحشون اذا أبطأوالله تعالى قدجعل ذلك بالومضر وبقلا يتعدى فدح تعالى المؤمنين بطلهما نزال سورة والمعنى تنضمن أمرنا بمجاهدة المدو وفضج أمرالمنافقين والظاهر انظاي ذلكهم خلص في إيمامهم ولذلك قال بعمه رأيت الذين في قاويهم مرض » وقال الزيخشري كانوابد عون الحرص على الجهاد و مفنونه السنتم ويقولون لولانزلت ورتق مني الجهادفاذا أنزلت وأمرواقها تساتنوا وحرصواعله كاعواوشق علهم وسقطوا فيأبديهم كقوله فلاكتب عليهم القتال إدافر يق منهم يخشون الناس تنهى وفدتخو بفالما بدل عليه لفظ القرآن ولولاء منى هالاوعن أي مالك لازائدة والتقديرلو تزلت وهلىاليس بشئ هوقرى كاذا زلت وقرأ زيد بن على سورة محكمة بنصهماوم فوع زلت بضرور ودنف على الحال ه وقرأهو وابن عمر وذكر مبنياللفاعل أى الله فهاالقتال ونصب لجهور برفع سورة محكمة على الهمقعول لميسم فاعله وبناءوذكر للقعول والقتال رفعربه وإحكامها كونهالاتنمج ه قالقتادة كلسورة فبها القتال فهي محكمة من القرآن لايخصوصية هذه الآبة وذلك ان القتال نسيرما كان من المهادنة والصلح وهو غسيرمنسوخ الى يوم القيامة وقيل محكمة بالحلال والحرام وقيسل محكمة أريدت مداولات الفاظهاءلي الحقيقة دون المتشابه الذي أربديه انجاز تعوقوله على العرش استوى في جنب الله فضرب الرقاب رأيت الذين في قاوبهم مرض بنظرون السك أي تشخص أبصارهم جبناوه لعانظر المغشى عليه أي نظر ا كاينظر من أصابته الغشية من أجل حاول الموت وقبل بفعاون ذلك وهو شغوص البصر الى الرسول من شدة العداوة وقبل من خشية الفضعة فانهمان معالفواعن القتال افتضعوا وبأن نفاقهم وأولى لم تقدم شرحه في المفردات، وقال قتادة كأنه قال العقاب أولى لهم وقيل وهم المكر وموأولي وزنها أفعل أو أفلع على الاختلاف لان الاستفعال الذي ذكرناه في المفردات فعلى قول الجهو رانه اسم يكرن مبتداواللبر لهم وقبل أولى مبتداولهم من صاته وطاعة خبر وكأن اللام عصني الباءكا بهقيل فأولى مهم طاعة ولم يتعرض الزعة شرى لاغر إيه واعاقال ومعناه الدعاء عليهمان بليه الممكر ودوعلي قول الاصمعى انه فعل يكون فاعله مضمر ابدل عليه المعنى وأضمر لكثرة الاستعالكا "نه قال قارب لهم هو أي الحسلاك م قال ابن هطية والمشهور من استعال العرب أولى الدفقط على جهية الحذف والاختصار لمامعهامن القوة فبقول على جهة الزج والنوعد أولى لك يافلان وهذه الآمة من هذا الباب ومنه قوله أولى لك فأولى وقول الصديق للحسن رضي الله عنهما أولى لك انهي والأكثرون على أن طاعة وقول معروف كلام مستقل محذوف منه أحدا لجز أبن إما الخروتقدره أمثل وهو قول مجاهدومدهب سيبو يعوالخليل واما المبتداوتقد بره الأمن أوأمن ناطاعة أي الأمن الموضى لله طاعة وقيسلهى حكاية فولهم أي قالوا طاعة ويشهدله قراءة أي يقولون طاعة وقول مروف وقولهم هذاعلى سبيل الهزء والخديعة هروقال قنادة الواقف على فأولى لهم طاعة ابتداء وخبر والمعنى ( ١١ - تفسير البحر المحيط لابي حيان - ثامن ) وقت التوفي هو عندالموت وقال ابن عباس لايتوفي واحد

على معصة الابضرب من الملائكة في وجهه وفي دبره والملائكة ملك الموت والمصرفون معه ويصر بون حال من الملائكة

لهم ركوب العظائم من السول وهو الاسترغاء قال الزمخشرى وقداشتقمن السؤل من لاعلم له بالتصريف والاشتقاق جيعا انتهى وهذا ليس معيدلأ به توهم أن السول أصله الهمز فاختلفت المادتان اذعين سول واو وعين السؤل هزة والسول لهمادتان احداها الهـمز من سأل سأل والثانية الواو من سال يسال فاذا كان هكذا فسول بجوز أن مكون من ذوات الواو لامن ذوات الممز فإذلك انهم قالواكه روى أن قومامن قريظة والنضركاتوا بعدون المنافقين فيأم الرسول صلى الله عليه وللح والخلاف عليه بنصرة ومؤازرة وذلك قولهم سنطبعكم في بعض الأمرأى في بعض ماتأتمرون بهأوفي بعض لأمرالذى ممكر إوالله يعلم اسرارهم إقالواذلكسرا فياينهم فافشاءالله تعالى عليهم وفكنف اذاتوقتهم الملائكة إلغميرعالدعلي من تقدم ذكره من الكفار كنف استفهام وبعده مبتدأ محندوف وكيف خبره تقديره كف حالمم اذاتوفتهم والظاهران

متصفحونه ومافيهمن المواعظوالزواجر ووعدد العصاة وهواستفهام تو بنعي وتوقيفي على محاريهم

ي أم على فلور أففا لها استعارة للذين منهم الاعان وأممنقطعة ععني بل والهمزة للتقرير ولايستعمل

عليم رأن قاويهم مقفلة لايصل الهاذكر ولم بحني الى تعريف القاوب لانه معاوم انها قاوب من ذكر

ولاحاجة الىتقدير صفة محذوب أيأم على قلوب أقفالها فاسية وأضاف الاقفال اليها أي الاقفال

لمختصة أوهى أفغال الكفر التي استغلفت فلاتفتج ، وقرى ؛ افغالها بكسر الهمز ، وهومصدر

وأقفلها مالجع على أفعل دان الذبن ارتدواعلي أدبارهم من بعد مأتب ين لهم الهدى و قال فقادة نزلت

فى قوم من الهودوكانوا عرفوا أمر الرسول من النو راة وتبسين لهم بهذا الوجه فلما باشر واأمره

حسدوه فارتدواعن ذلك القدر من الهدي a وقال ابن عباس وغيره نزلت في منافقين كانو أسلموا

نماتت فاوجهم والآبة تتناول كلمن دخل في ضمن لفظها وتقدم الكلام على سول في سورة

بوسف «وقال الزيخشري سول لهير كوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من السؤل

من لاعلم النصر بف والاشتقاق جمعااتهي ، وقال أوعلى الفارسي عمني ولاهم من السول وهو

الاسترغاء والسدلي وقال غسيره مولهم رجاهم ٥ وقال ابن بحر أعطاهم سؤلهم وقول الزيخشري

وقدائنتهالي آخره ليس محيدلأنه توهمأن السول أصله الهمزة واختلف المادنان أوعين سول

واو وعين السؤل همزة والسولله مادتان احداهما الهمز من سأل يسثل والثانية الواومن

سال يسال فاذا كان حكسنا فسول بعو زأن يكون من ذوات الحسر ، وقال صاحب اللوامع

والتسويل أصله من الارخا، ومنه قدلاهما بغر و روالسول استرخاء البطن ، وقرأ زيد بن على

سول لهمأى كيده على تفدير حـنف مناف « وقرأ الجهور وأملى لهم منياللفاءل والظاهرأنه

بعودعلى الشمطان وقاله الحسن وجعل وعده الكاذب بالبقاء كالابقاء والابقاءهو البقاء ملاوة

من الدهر عدالم في الأمال والاماني قسل و محقل أن يكون فاعل أملي ضعير ابعو دعلي اللهوهو

الأرجم لان حقيقة الاملاء انماهو من الله ع وقرأ ابن سيرين والحمدري وشيه وأبوعر ووعسى

وأملى مبتى الفعول أى امهاواومدوافي عرهم ه وقرأ مجاهدوا ن هرمن والأعش وسلام ويمقوب

وأملى مهمزة المتسكم مضارع أملى أى وأما أظرهم كقوله انما على لهم و معو زأت بكون ماصما

سكنت منه الياء كاتفول في بعي يسكون الباء وذلك بأنهم قالوا للذين كر هواماتول ه و روى أن

فومامن قرطة والنعامر كانوا معمنون المنافقين فيأمر الرسول والخلاف علىه بنصره ومؤازرته

وذلك قوله منطبعكم في بعض الامر وقب ل الضمير في قالو اللنافق بن والذين كرهو امانزل الله هم

قريظة والندر وبعض الامرقول المنافقين لهم لأن أخرجتم لنفرجن معكم قاله ابن عباس وقيل

بعض الأمر التكنس الرحول أو بلااله إلاالله أوترك القتال معه وقبل عوقول الفريقين الهود

والمنافقين للشركان سنطيعكم في التسكافؤ على عداوة الرسول والقيعو دعن الجهاد معموتعين في

بعض الأمر في بعض ما بأسر ون به أو في بعض الأمر الذي بهمكم ٥ وفسرا الجهو رأسرار هم بفتي

الممزة وكانتأسرارهم كثيرة وابن وناب وطلحة والأعش وحزة والكسائي وحفص بكسرها

وهو مصدر قالواذلك سرافهاينهم وأفشاه الله عليه وقال أبوعبدالله الرازى الأظهر أن بقال

والله يعلم أسرارهم مافي قاويهم من العلم بصدق محمد عليه السلام فانهم كانوامعاندين مكابرين وكانوا

بعرفون رسول اللهصلي الله علىه وسلم كإيعرفون أبناءهم انهيء فكيف اذا توفتهم الملائكة تقدم

ان ذلك منهم على جهدة الخديمة وقبل طاعة صفة لسورة أى فهى طاعة أى مطاعة وهذا القول ليسبشي خياولة الفصل لكثير بين الصفة والموصوف و فاذا عزم الأمرأي جدوالعزم الجد وهولا محاب الأمر واستعبر للامركما قال تعالى لمن عزم الأمور وقال الشاعر

« قدجدت بهمالحرب فحدوا » والظاهر أن جواب اذا قوله فلوصد قوا الله كاتقول اذا كان الشتاءفاو جئتني لكسوتك وفسل الجواب محذوق تقدره فاذاعز مالأمره وأونعوه قاله فتادةومن حلطاعة وقول معروف على انهم بقولون ذلك خديمة فذرناه عز مالأمر فافقوا وتفاضوا وقدره أبوالبقاء فأصدق فلوصد فوالله فبازعموا منح صهم على الجهاد أوفي إعانهم وواطأت قاويهم فسه ألسنهم أوفى قاويهم طاعة وقول معروف و فرال عسيتم النفات الذين في فاوبهم من ض أقبل بالخطاب علهم على سدل التو بي وتوقيفهم على سوء من تكريم وعسى تقدّم الخملاف في لغتها وفي القراءة فها اذا انصل بهاضمر الخطاب في سورة البقرة وانصال الضمر بها لغة الحجاز وبنوتم لا يلحقونها الضميره وقال أبوعب دالله الرازى وقدذكروا أنعسي بتصل بهاضمير الرفغ وضمير النهب وإنهالا بتصل بهاضمير قال وأماقول من قال عسى أنت تقوم وعسىأنا أفوم فدون ماذكر نالك تطويل الذي فيمانتهي ولاأعلم أحدامن نقلة العرب ذكر الفصال الضمير بعد عسى وفصل بين عسى وخرها بالشرط وهو أن توليتم \* وقرأ الجهوران نوليتم ومعناه ان أعرضتم عن الاسلام ، وقال فقادة كيف رأيتم القوم حين تولواعن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوالأرحام وعصوا الرحن بشسير الى ماجرى من الفترة بعدرمان الرسول « وقال كعب ومجمد بن كعب وأبو العالمة والكلى ان توليتم أي أمور الناس من الولاية ويشهد لهافراءة وليترمينيا للفعول وعلى هذافيل نزلت في بني هاشيرو بني أمية وعن النبي صلى الله عليه وسلمان توليتم بضم الماء والواو وكسر اللام وماقرأ على وأو يس أى ان وليت ولامة جور دخلتم الى دنياهم دون امام العدل وعلى معنى ان توليتم التعدب والتنكدل وأفغال العرب في جاهلتها وسيرتها من الغارات والثبات فان كانت مرتها الافساد في الأرض وقطيعة لرحم وقبل معناه ان تولا كم الناس وكلكم الله المهم والاظهر ان ذلك خطاب للنافقين في أمر القتال وهو الذي سبقت الآبات فيه أي ان أعرضتم عن امتثال أمر الله في الفتال وأن تفسدوا في الارض بعدم معونة أهل الاسلام فاذا لمتعمنوهم قطعتم مايينكرو بينهم من صلة الرحم ويدل على ذلك أولئك الذين لعنهم القه فالآيات كلهافي المنافقين وهذا التوقع الذي في عسى ليس منسو بااليه تعالى لانهعالم عاكان وما يكون وانماهو بالنسبة لمن عرف المنافقين كالمنه مقول لهم لناعلم من حيث ضاعهم هل سوقع منكراذا أعرض نمعن الفنال أن مكون كذاوكذا و وقرأ الجهور تقطعوا بالتشديد على التكثير وأبوعمرو في رواية وسلام ويعقوب وأيان وعصمة بالتخفيف مضار عقطع والحسن وتقطعوا بفتي التاءوالقاف على اسقاط حرف الجرأى أرحام كالان تقطع لازم وأولئك اشارة الى المرضى القاوب فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصار هم عن طريق الحسدي عوقال الزمخشري لغنهم القلافسادهم وقطعهم الارحام فنعهم الطافه وخسأ لهم حتى عمواانتهي وهوعلي طريق الاعتزال وماء التركيب فأصمهم ولم بأت فأصم آذانهم وجاء وأعمى أيصارهم ولم بأت وأعماهم قسللان الاذن لوأصمت لاتسمع الابصار فالعين لهامدخل في الرؤية والاذن لهامدخل في السمم أنهى ولهذاجاءو على معمهم وجعل لك السمع ولم بأت وعلى آذانهم ولا بأني وجعل لك الآذان

(الدر)

ش) سول لمم ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقهمن السول من لاعلم له يا لتصريف والاشتقاق جيعا انتهى ( - ) قوله وفد اشتقهالي آخره لس بعد لأنه بوهم أن السول أصله الهمز فاختلفت المادتان اذعين -ول واو وعين السول عمزة والسولله مادتان احداهما الحمز من سأل يسأل والثانية الواومن سال سال فاذا كان هكذا فسول بحوز ان مكونسن ذوات الواولا من ذوات الممز

﴿ أم حسب الذين في قاو بهم مرض ﴾ الآية الراج أضغامهم و هو حقودهم ابراز هاللرسول وللومنين والظاهر أنها من رؤية البصر لعطف العرفان عليه وهومعرفة القلب وفي هاتين الجلتين تقريب لشهر تهم لكنه لم يعينهم بالمعالم ما بقاء عليهم وعلى قراباتهم ﴿ ولتعرفنهم في فن القول ﴾ كأنو إيصطلحون في بالنهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول عليه السلام محاطاهم وحسن ويعنون به القبيح كقولهم راعنا ﴿ أعمالكم ﴾ خطاب عام يشمل المؤمن والسكافر ﴿ إن الذين كفر وا ﴾ ناس من بني اسرائيل ﴿ من بعد ما تبين لهم الحدى وتبين ( محرفه إلى الله الدين الذين الله و المدى المواقية والله الذين الدين المواقية والمواقية واقية والمواقية واقية والمواقية والم

آمنوا كافيل نزلت في بني

أسدأساموا وقالو الرسول

اللهصلي الله علمه وسلم قد

آثرناك وجئناك بانفسنا

وأهلنا كانهبمنواعلب

بذلك فنزلت فيم هذه

الآبة وقوله تعالى عنون

علىك أن أساموا فعلى

هذا مكون ولا تبطاوا

أعمالكم بالن بالاسلام

والرياء والسمعة والشرك

والنفاق فإ وماتوا وهم

كفار كه عام والموجب

لانتفاء الغفران وفاتهم

على الكفر وقبل نزلت

يسسعدي بن ماتمرضي

الله عنه مأل رسول الله

صلى الله علىه وسلمعن أسه

قال وكانت له أفعال رفا

حاله فقال في النار فيكي

عدى وولى فدعاه فقالله

أبى وأبوك وأبو اراهيم

خليل الرحن في النار

شرح الذين في فساويهم مرض ومبلغم لاجل القتال وتقدم قول المرتدين وماملحقهم في ذلك من مزائهم على طواعدة الكاذبين ماأنزل الله وتقدم والله بعد أسرارهم فحاء هذا الاستفهام الذي معناءالتوقيف عقب هذه الاثباء فقال الطبري فكيف عامه ماأي بأسرارهم اذا توفتهم الملائكة وقبل فكنف بكون حالهمهم التهفهاار تكبوه من ذلك القول و وقرأ الأعمش توفاهم بألف مدل التاء فاحقل أن يكون ماضيا ومضارعا حندفت منه الناء والظاهر أن وقت التوفي هو عند الموت ، وقال ابن عباس لا ستوفي أحد على معصيته الا تضرب الملائكة في وجهه وفي ديره والملائكة ولك الموت والمصرفون معه وفعل هو وفت القتال نصرة للرسول بضرب وجوههمأن شتو اوأ دمارهم نهزموا والملائكة ملائكة النصر والظاهر أن يضر بون حال من الملائكة وقبل حال من الضمير في توفاهم وهو ضعيف وذلك أي ذلك الضرب للوجوه والأدبأر بأنهم اتبعوا ماأمخط الله وهمو الكفرأوكنان بعث الرسول أوتسو بل الشيطان أفوال والمتبع الشئ هومقبل بوجهه علمه فناست ضرب الملائكة وجهه وكرهوارضواله وهوالاعان بالله واتباع دينه والكافر للشئ متول عنه فناسب ضرب الملائكة ديره ففي ذلك مقابلة أمرين بأمرين على أم حسب الذين في قبلومهم مرض أن لن مخر جاللة أضغانهم وولو نشاء لأر منا كهم فلعر فنهم بسياهم ولتعر فنهم في لحن القول والله يعلم أعمالك وولنباونك حدى نعلم المجاهد بن منك والصار بن ونباوا أخباركم ، إن الذين كفر وأوصدواغن سدل اللهوشاقوا الرسول من يعدمانين لهرالهدي لن يضروا الله شأوسعيط عالهم ه ياأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطاوا أعمالكم ه إن الذين كفر واوصدواعن سيل الله تمماتوا وهم كفارفلن بغفرالله لهم ، فلاتهنوا وندعوا الىالسلم وأنترالاعماون واللهمعكم ولنربتر كمأعمالكم هإنما الحياة الدنيالعب ولهو وانتؤمنوا وتنقوا وتكأجوركم ولابسألك أموالك هان سألكموها فيعفك تخاوا ومغرج أضغانك هعاأنتم عؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فتكرمن بضل ومن بيضل فأتما يضل عن نفسه والله الغني وأنتم لفقراءوان تنولوا يستبدل فوماغبركم تمألا يكونواأ مثالكم كد اخراج أضغانهم وهوحقودها براز هاللرسول والمؤمنين والظاهر أنهامن رؤية البصر لعطف العرفان عليه وهومعر فةالقلب وانسل الضمير في أرينا كهم وهو الافصح وان كان يجوز الانفصال وفي هاتين الجلتين تقريب

فنرات وفاد منوا الى السلم إلى وهوالصلح ووانتم الأعلون إلى أى الاغلبون وون بتركم إلى يعريكم من تواب أعمالكم ومعفوا ووند عوا الى السلم إلى وهوالصلح ووانتم الأعلون إلى أي الاغلبون وونن بتركم إلى يعريكم من تواب أعمالكم والمعان الديان والتقوى وولا يسألكم أموالكم أي المعان والتقوى وولا يسألكم والديسالكم والكم أي المعان والتقوى وولا يسألكم والمعان والتنبيه توكيدا وومن يتمل أي أي بالصدقة وما أوجب الشعلية في فاغليض عن نفسه المي المعان والتقوى ويستبدل وما يتعلى والمعان والتقول عن نفسه علف على تومنوا وتنقوا أي وان تتولوا عن الاعان والتقوى في يستبدل قوماغ يركم إلى يخلق قوماسوا كم علي من في الاعان والتقوى غير متولين عنهما في ثم الاعان والتقوى في يستبدل قوماغ يركم إلى التقوى والمسوا كم والمبين في الاعان والتقوى غير متولين عنهما في أمانكم كه أي في الخلاق والتولى والبضل

الشهرته ولكنه لم بعضهم بأسائهم القاء عليهم وعلى قراباتهم والكنفاء منهم عايتفاهر ون بهمن اتباع الشرعوان أبطنوا خلافه ولتعرفهم فيخن القول كانوا يصطلحون فهابينهم من ألفاظ يخاطبون مها الرسول بماظاهر محسن و يعنون به القبير وكانوا أيضا بصدر منهم الكلام يشعر بالاتباع وهم يغلاف ذلك كقولهم عندالنصرانا كنامعكوغير ذلك كقولهم النرجعنا الىالمدينة وقولهان سوتناعو رة والظاهر الاراءة والمعرفة بالساء وجود المعرفة في المستقبل بلحن القول واللام في ولتعرفنهم لامجواب القسم المحذوف هوالله ملأعمال كم خطاب عام بشهل المؤمن والكافر وقبل خطاب المؤمنين فقطه وقرأ الجهور ولنباون كمحتى نطالجاهدين منكم ونباوا بالنون والواو وأبو بكر بالناءفهن وأويس ونب واباكان الواو وبالنون والأعش باسكأنها وبالناء وذلك على القطع اعلامانان ابتلاءه دائم ومعنى حتى نعالجاهد من أي نعامهم مجاهد بن فدخر ججهادهم الى الوجودوبان مسكمم الذي يتعلق به تواممه إن الدين كفرواناس من بني اسرائيل وتبين هداهم معرفتهم الرسول من التو راة أوسنافقون كان الاعمان قدداخل فاوجهم تم نافقوا والمطعمون مفرة بدر وتبين الهدى وجوده عندالداعي المهأومشاعة في كل كافر وتبين الهدى من حيث كانفي نفسه أقوال وسعيط أعالمم أى التي كانوارجون سا انتفاعا وأعالم التي كانوا مكيدون ما الرسول ودين الاسلام وبأماالذين آمنوا فيل نزلت في بني اسرائيل أساسو اوقالو الرسول الله قد آثرناك وجثناك بنفوسنا وأهلنا كائنهم منوابذلك فنزلت فيهم هذه الآبة وقوله يمنون عليك أن أسام وافعلي هذا يكون ولا تبطلوا أعمال كربلن بالاسلام ه وعن ابن عباس بالرياء والسمعة وعنه الشرك والنفاق وعن حديفة بالكبائر وقيل بالعجب فانهبأ كل الحسنات كإتأ كل النار الحطب رعن مقاتل بعصيانكم للرسول وقبل أعمالك صدقاتكم بالمن والأذي ، وماتواوهم كفارعام في الموجب لانتفاء الغفر ان وهو وفاتهم على الكفر وقبل هم أهل القليب وقبل نزلت بسب عدى بن حاتم رضى الله عنه مأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسه قال وكانت له أفعال رفاحاله فقال فى النارفيكي عدى و ولى فدعا و فقال له أي وأبولا وأبوا براهيم خليل الرحن في النار فنزلت ، فلا تهذوا وتدعوا الىالم وهوالصلح ووقرأ الجهور وندعوا مضارع دعاوالسامي بتسديدالدال أى تفتر واوالجهو رالى الم بفتم السين والحسن وأبو رجاء والأعمش وعيسى وطلحة وحزة وأبو

بكر بكسرها وتقدم المكلام على السلم في البقرة في قوله ادخلوا في السلم كافة ، وقال الزنخشري

وقرىء ولاتدعوامن ادعى القوم وتداعوا اذا ادعوا تعوقولك ارتموا الصيدوتراموا انتهي

والتلاوة بفيرلا وكان بجسأن بأتي بلفظ التسلاوة فيقول وقرى وندعوا معطوف على تهنوا فهو

بخروم و مجوز أن مكون مجر وماياضار إن ، وأنتم الأعلون أي الاعليون وهند الجلة حالية وكذا

والقدمكم وبجوزأن بكوناجلتي استناف أخرا ولابقوله أنتر الأعلون فهو إخبار بمنسأرزه

الوجود عمارتقي المرتبة على من التي قبلها وهي كون الله تعالى معهم و ولن يتركم قال ابن عباس

ولن يظامكم وقيل لن يعر يكون ثواب عمالك وقيل ولن ينقصكم «وقال الزمخشري وقال أبوعبيد

ولن بتركم من ورت الرجل ادا قتلت له فتسلامن ولدأ وأخأو جيمأ وقريب قال أو ذهبت عاله قال أو

حربته وحقيقته أفردته من قرببه أوماله من الونر وهوالفر دفشبه اضاعة عمل العامل وتعطيل توابه

بوترالوا تروهومن فصيح المكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلامين فاتنه صلاة العصر فكأنه اوتر

أهله وماله أى أفرد عنهما فتلاونهما وإعمال لحماة الدنيالعب ولهو وهو تحقير لأثر الدنيا أي فلاتهذوا

( ILC)

(ش) وقرئ ولاتدعوا من ادعى القوم وتداعوا اذا دعسوا بحو قوالك ارتموا السيد وتراموه انهى (ح التلاوة وتدعوا بغير لا فسكان بعب أن يأتى الفظ التلاوة فيقول وقرئ وتدعوا

### ﴿ و رة الفتي تعوعشر ون آبة مدنية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِمَا فَتَعِنا اللَّهُ فَتَعَامِينًا ۞ لِمَغَوَرُ لِكُ اللَّمَا تُقَدِمِ مِن ذَنبِكُ ومَا تَأْخِر و يتم نعمته عليك و مهديك صراطامستقاه و منصرك الله نصراعر وا م هوالذي أنزل الكينة في قاوب المؤمنين لبزدادوا إعانام إعانهم وللمجنود المموان والأرض وكان الله علماحكما ولمدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تعنها الأنهار خالدين فهاو مكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عنهدالله فوزاعظها . وبعنب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باللهظئ السوءعليهم دائرة السوء وغض الله علم ولعنه وأعدهم جهنم وساءت مصيرا و ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكما ، إناأر سلناك شاهدا ومشراوندبرا ، لتؤمنو الماللة ورسوله وتعزروه وتوقروه وتستعوه بكرة وأصيلاه إن الذين ببالعونك إغاببالعون الله مد الله فوق أبدم هن نكث فاعا يشكث على نفسه ومر . أوفي عاعاهد عليه الله فسيؤتيه أجر اعظما \* سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتناأمو الناوأهاونافاستغفر لنايقولون بالسنتهم ماليس في فاو بهم قل فن علالك من الله شيأ ان أراد بكوضرا أوأراد بكونفعايل كان الله عاتعماون خبيرا م بل ظننتم أن لن ينقل الرسول والمؤمنون أى أهاب أبدا وزين ذلك في قاو بكم وظنتم ظن السوء وكنتم قومابوراه ومن الم يوسن بالله و رسوله فانا أعتد باللكافر بن سميرا مه ولله ملك السموات والأرض مغفر لن بشاءو يعنسمن يشاء وكان الله غفور ارحما و سقول المخلفون اذا انطلقتم الىمغانم لتأخذوها فرونا نتبعكم بريدون أن يبدلوا كلام الله فل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسنقولون بل تعسدوننابل كانوا لانفقهون إلاقليلاه فللخلفينمن الأعراب تدعون اليقومأولي بأس شد مدتقاتاونهمأو يسامون فانتطبعوا يؤتكم اللهأجراحسنا وإنتقولوا كاتوليتم من قبسل معذبكم عنداباألها والسعلى الأعى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ومن بطعالله ورسوله بدخله جنات تجرى من تعتماالأنهار ومن بتول بعد به عداماً أيما و لقدرضي الله عن الموسمين إذبيا بعونك تحت الشجرة فعلم افي قلوبهم فأنزل السكينة عليم وأثابهم فتعافر بياء ومفائم كثيرة بأخذونهاوكان اللهعز يزاحكها ه وعدكم اللهمغائم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفأ بدى الناس عنكم ولتكون آية للوعمنين وبهديكم صراطامستقاه وأخرى لمتقدروا علهاف أحاط اللهما وكان الله على كل شئ قدرا ، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يحدون ولياولا نصيرا ، سنة الله التي قد خلت من قبل وان تحدلسنة الله تبديلا ، وهو الذي كف أبديهم عنكروأ بدرك عنهم ببطن مكةمن بعدأن أظفركم علمهم وكان الله عاتعماون بصبرا وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن سلغ محله ولولار جال مومنون ونساء مؤمنات لم تعاموهمأن تطوعم فتصييكم مهم معرة مغير على لدخل الله في رجسه من يشاء لوتز باوا لعدينا الذين كفروامهم عداباألماه إذجعل الذين كفروا في قاوم مالحية حية الجاهلية فأنزل اللهسكينته على رسوله وعلى الموثمنين وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق مهاوأهلها وكان الله مكل شيخ علما ، لقدصدق الله رسوله الرؤياً بالحق لتدخل المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصر بن الاتحافون فعلم الم تعاموا فعل من دون ذلك فتعاقر بها ، هو الذي أرسل رسوله

في الجهاد وأخبر عنها بذلك اعتبار ما يختص بها من ذلك وأماما فهامن الطاعة وأمر الآخرة فليس بدلك وبوتك أجو ركم أى تواب أعالكم والاعان والتقوى ولايسالكم أمو الكروة فالسفيان ابن عيينة أي كثيرامن أموالكم انحاب ألكروبع العشر فطيبوا أنفسكم وقيسل لأعاجة المابل رجع تواب انفاقكم المكروقسل انماسألكم أمواله لانه هوالمالك لهاحقيقة وهوالمنع باعطائها وفيل الضمير في سألك الرسول أى لا يسأل كأجرا على تبليغ الرسالة كاقال قل ماأسأل كعليه منأج ومأنامن المتكلفين هإن بسأل كموهاجيعا فعفكائي ببالغ في الالحاح تشاؤا وعذرج أضغانكم أى تطعنون على الرسول وتضيق صدوركم كذلك وتعفون دينا بذهب بأموالكي وقرأ لجهور وبغر جاصفانكم جرماعلي جواب الشرط والفعل مسندالي الله أوالي الرسول أوالي النفل «وقرأعبد الوارث عن أي عمر و و بخرح بالرفع على الاستشاف بمعنى وهو بحرح وحكاها أبوحاتم عن عيسي وفي اللوامح عن عبدالوارث عن أي عمر و وتنخر جالتا، وفتعها وضم الرا، والجيم أضفائكم بالرفع معنى وهو مخرج أوسخرج أضغائكم رفع بفعله ود وقرأا بن عباس ومجاهد وابنسر بنوابن محيصن وأبوب بن المتوكل والهابي وتغر جرتاء التأنيث مفتوحة أضغانكم رفع مهو يعتقوب وننفرج بالنون أضغانكم رفعاوهي مراو بةعن عيسي الاانه فتوالجيم بأضارأن فالواو عاطفة على مصدر متوهم أي يكف بخلكم واخراج أضغائكم وهذا الذي خيف أن دمترى المؤمنين هوالذي تقرب بدهجمه بن سلمة الى كعب بن الأشرف وتوصل بدالي قتله حين قال له ان هذا الرجل النركيب في سورة آل عمران يه وقال الزيخشري هؤلاء موصول بمعنى الذين صلته تدعون أي أنتم الذين ندعون أوأنتم يامخاطبون هؤلاء الموصوفون ثم استأنف وصفهم كالنهم فالوا وماوصفنا ففسل تدعون لتنفقوا فيسيل الله انتهى وكون عؤلاء موصولااذا تقدمها ماالاستفهامية باتفاق و من الاستفهامية باحتلاف \* في سبيل الله قبل للغز و وقبل الزكاة واللفظ أعم \* ومن يضل أي بالصدقة وماأوجب الله عليه فانحار من نفسه أى لا يتعدى ضر ردلغيره و بحل يتعدى بعلى و بعن بقال بحلت عليه وعنه وصليت عليه وعنه وكائنهمااذاعه بإبعن ضعنامعني الامسالاكا تهقيسل أمسكت عنمالبخل ووالله الغسني وأنتم الفقراء أى الغسني مطلقا إذ يستعيل عليه الحاجات وأنتم الفقراء مطلقالافتقاركم الىماتحتاجون البدفي الدنياوالي الثواب في الآخرة ه وان تتولو اعطف على وان تؤمنوا وتتقوا أى وان تتولوا أى عن الاعان والتقوى يستبدل قوماغير كم أى عناق قوما غيركم راغبين في الاعان والتقوى غيرمتو لين عنهما كاقال ويأت بحلق جديد وتعدين أولئك القوم وانهم الانصارأ والتابعون أو أهسل الهن أو كندة والنفع أوالعجم أوفادس والروم أوالملاكة أقوال والخطاب لقريش أولاهل المدينة قولان ه وروى أبوهر برة المعلية المسلاة والسلام سلاعن هـ أ وكأن سلمان الى جنبه فوضع بده على فأنه وقال قوم هـ ذا والذي نفسي بده لو كأن الإيمان منوطا بالثر يالتناوله رجالمن فارس وان صحف الحديث وجب المصير في تعمين ماانهم من قوله فوماغيرة الى تعيين الرسول ، نم لا يكونوا أمثالكم أى في الخلاف والتولى والبخل

----

( Ilec )

( ش ) هؤلاء موصول معنى الذبن صلته تدعون أى أنتم الذين تدعون أو أنم يامخاطبون هؤلاء الموصوفون ثماستأنف وصفهم كانهم قالوا وما وصفنا فقيل تدعون لتنفقوا في سبيل الله انته (ع) کون هؤلاء موصولا مذهب الكوفسين ولم شت البصريون اسمالاشارة موصولاالااذا تقدمهاما الاستفهامية باتفاق أومن الاستفهامية باختالاني واللدأعل

﴿ سورة الفتم ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ إِنَاقَتُعَالَكُ فَتَعامِينًا ﴾ فلده السورة مدنية فعن إبن عباس انها تركت بالمدينة والصميم انها نزلت بالطريق منصرفه من الجديبية سنة ست من الهبعرة فهي تعدمن المدني هومنا ستهالم اقبلها انه تقدم وان تشولوا وهوخطاب لكفار قريش أخبر رسوله صلى انة عليه وسط بالفق العظيم ولما قال وأنتم الاعلون تاسب ذاك علو الاسلام جذا الفتح العظيم وعلل المغفرة باجتاع ماعددمن الامور الاربعة وهى المغفرة واتمام النعمة وحداية الصراط المستقيم والنصر العزيز كالمتعقبل بسرنالك فنهمكة ونصرناك على عدول لنجمع للثبين عز الدارين واغراض العاجل والآجل، والسكينة هي الطها أنينة

أن اللام في ليد خل تنعلق

عمد أوف بدل علب

الكازم وذلك أنه قال ولله

جنودالسموات والارخر

فكان فيذلك دليل على

انه تعالى مقلى بقلث الجنود

من بشاء فيقبل الخبر من

قضى لمالخر والشرمن

قضى له بالشر ليدخل

المومنين جنان و يعذب

الكافرين فاللامتنعلق

سنل هاده فری،

لتوءمنوا وعطف علمه

مابعده بتاء الخطاب وساء

الغبة والضمير في

وتمزروه وتوقروه عائد

الرسول عليه السلاموفي

تسصوء عائد لله تعالى

وتقمدم لفظ التعزير

﴿إِنَ اللَّهِ مِن سِامِعُونَكُ ﴾

هى يبعة الرضوان وسعة

الشجرة حين أخذارسول

عليه الملام الاعبة لقتال

والسكون فقيل بسبب الصاح والامن ليعر فوافضل ( ٨٨) الشعلهم بتيسير الأمن بعد الخوف والحدثة بعد القنال فيزدادوا يقينا الى يقينهم والظاهر أن اللام في لد خارتناني الملدى ودين الحق ليظهره على الدين كلموكفي بالقنشيدا = محدر سول القوالذين معاشدا على الكفار رجاءينهم تراهم ركعا حجدالمتغون فغسلامن اللدو رضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود \* ذلك مثله، في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فا أزره فاستغلظ فاستوى على سوقه بعجب الزراع لنغيظ مهم الكفار وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراعظما كه و ظفر بالشئ غلب عليه وأظفره غلبه ، المعرة المكروه والمشقة اللاصقة مأخوذمن العروالمرة وهوالجرب المعب اللازم و قال الشاعر

ه كذي العر يكوي غيره وهوراتع ه الشطه الفراخ أشطأ الزرع أفوخ والشجرة أخرجت غدونها ، آزر ماوى طولا ، قال الشاعر

مخبية قدآ زرالفنال نتها ، بحرجبوش غانمين وخب

أىساوىنتها المنال طولاوهوشجر ووزنةأفعل لقولهم في المضارع بوزر ﴿ إِنَافَتَعْنَالِكُفَّمَا مينا ، لغفر الثالله ما تقدمهن دنبك و متأخر و بنم نعمته عليك و بهديك صراطاب تقيا ٥ وينصرك القانصراعزوا ، هوالذي أنزل الكينة في قاوب المؤمنين ليزدادوا إعانامع إعانهم ولله جنود السموات والأرض وكان القعلم حكما يه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتما الأنهار غالدين فهاو يكفر عنهم سيشانهم وكأن ذلك عند الله فوز اعظما ه و يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الغانين بالتفطق السوءعليهم دائرة السوء وغضب التهعلهم ولمنهم وأعدَّهم جهنم وساءت مسيرا \* ولله جنود المحوات والأرض وكان الله عز يراحكما \* إنا أرساناك شاهداومشرا ونذبرا ه لتومنواباللهو رسوله وتعز روه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاه إن الذبن بيايمونك إنما ببايعون القيد الله فوقاً يدمهم فن تكثفاتما بنكت على نفسيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيو تيه أجر اعظما ﴾ هـ نده السور ومدنية وعن إن عباس انها والمسالدينة ولعل بعدامتها والصحيح انها ولتبطر يق منصرف صلى الله عليه وسلم من الحديثية سنة ست من الهجرة فهي تعدفي المدني «ومناسبتها للقبلها انه تقدم وان تتولوا الآبة وهو خطاب الكفار قريش أخبر رسوله بالفتح العظيم وانه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كلمن كأن ماوصار تمكندار إعان ولماقفل رسول اللهصلي الله عليه وسلم من صلح الحديبية

قريش حين أرجف بفت لعثمان بن عفان وقد بعثه الى قريش يعلمهم انعجام مقر الاعاربا وذلك قبل أن ينصرف من الحديدة بايعهم صلى الله عليه وسلم على الصبر المتناهى في قتال العدو الى أقصى الجهد ولذلك قال سامة بن الا كوع وغير مبايعنا على الموت وقال ابن جمروجا برعلى أن لانفر وقال الزيخشرى لما قال انماييا بعون الله أكدمتا كيماعلى طريقة التخييل فقال بدالله فوق أبديهم وبدأن بدرسول الدصلي المه عليه وسلم التي تعاو أبدى المبايعيين هي بدالله والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صغات الاجمامواتا المعنى تقرير أن عقدالميثاق مع الرسول كمقدمه الله تمانى من غيرتفاوت بينهما كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن نكث فأعاب كث على نفسه فلا يعود ضر رنكته الاعليه انتهى

تكلم المنافقون وقالوالوكان محمد نبياودينه حق ماصدعن البيت ولكان فتهمكة فاكتبهم الله تعالى وأضاف عز وجل الفتح الى نفسه اشعار ابالهمن عندالله لا بكثرة عدد ولاعددوأ كده بالمصدر ووصفهانهميين مظهر لماتضمنه من النصر والتأميد والظاهران هذاالفتي هوفتومكة وقال الكلي وجاعة وهوالمناسب لآخر السورة التي قبل هذه لمافال هاأنتم هؤلاه ندعون الآمة بين أنه فتي لهمكة وغفوا وحصل لم أضعاف ماأنفقو اولو يعلو الضاع عليم ذاك فلا يكون علهم الاعلى أنفسهم وأيضال قال وأنتم الاعلون والقمعكم بين برهانه بفتح مكة فانهم كانواهم الاعلمين وأيضال اقال فالا تهنواوتدعواالي السلمكان فتومكة حبث لم بلحقهم وهن ولادعوا الى صلح بل أني صناد يدفر يس مستأمنان مستسلمان مسلمين وكانت هذه النشرى بلفظ الماضي وان كان لم نقع لان اخباره تعالى بذالثالا بدمن وقوعه وكون هذا الفنم هو فتمكذ بدأبه الزعشرى ، وقال الجهو رعوفنها الحديبة وقاله السدى والشعبي والزهري ٥ قال بن عطية وهو الصعير انهي ولم تكن فيه قتال شديد ولكن ترامهن القوم بحجارة وسهام وعن ابن عباس رموا المشركين حتى أدخاوهم ديارهم ٥ وعن الكاي ظهرواعلهم حتى سألوء الصلح ع قال الشعبي بلغ الهدى محمله وظهر ت الروم على فارس ففرح الممامون يظهورأهل الكناب على الجوس وأطعموا كلخيبرة وقال الزهري لمبكن فنع أعظم من فتوالحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كالامهم وتمكن الاسلامين قاو ب-وألم في ثلاث سنين خلفي كثير وكاثر بهمسوا دالا للام و قال القرطي فالمضت تلك السنون الا والمامون قدحاؤا الى مكذفى عشرة آلاف هوقال موسى بن عقبة قال رجل منصر فهمهن الحديبة ماهداالفتح لقدصدوناعن البيت فقال رول اللهصلي الله عليه وسلم بلهوأعظم الفتو حقد رضى المشركون أن بدفعوكم عن بلادكم بالراح وسألونكم القضة و برغبوا البكر في الأمان ورأوا منكما كرهواوكان في فتعها آية عظمية وذلك انهز حماؤها حسى لمبق فهاقطرة فقضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم تم محد فيها فلدر تبالماء حتى شرب جيم من كان معه ٥ وفيسل فجاش الماء حتى امتلا ولم بنفد ماؤها بعد يروقال الريخشري (فان قلت) كيف بكون فتعاوف أحصر وا فتعروا وحلقوابالحديب (قلت) كان ذلك قبل الهدنة فالطلبو هاوتت كان فتعامينا انتهى وفي هذا الوقت اتفقت بمعة الرضوان وهو الفتي الأعظم فالهجابر بن عبد اللهو البراء بن عازب وقي استقبل فتوخير وامتلا تأبدي المؤمنين خراولم يفتعها الأهل الحديمة ولميشركهم أحسمن المشلقين عن الحديثة ، وقال عاهد هو فتح خير ، وفي حديث مجمع بن حارية شهدنا الحديدة فلا نصرفنا إذالناس مزون الأباعر فقيل مابال الناس قالوا أوحى الله للني صلى الله عليه وسلمقال فخرجنا زجف فوجد فالنبي صلى الله عليه وسلمعندكراع الغميم فلها اجتمع الناس قرأ النبي صلى الله عليه وسير إنا فتحالل فصامينا قال عمر بن الخطاب رضي الله عند أوفتح هو يارسول الله قال لعم والذى نفسى بيده انه لفتح فقسمت خيرعلى أهل الحديبية ولم بدخل فهاأحد إلامن شهد الحديبة ، وقال الضحاك الفتح حصول المقصو دبغير فتال وكان الصلح من الفتح وفتح مكة بغير قتال فتناول الفتحين الحديبية ومكة ، وقيسل فتي الله تعالى له بالاسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف والافتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح كلها إذلافته من فتوح الاسلام إلا وهو تعته ومتشعبمته و وقيل قضينالك قضاء بيناعلي أهلمكة أن تدخلها أنت وأحصابك من قابل ليطوفوا بالبيت من الفتاحة وهي الحكومة وكذاعن قتادة ، قال الزمخشري (فان قلت) كيف جعل

وذلك انهقال وللهجنود السموات والارض كان فى ذلك دلسل على انه تعالى ببتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخبرمن قضي له بالخبر والشرمن قضي له بالشر ليدخل المومنين جنات و معنب الكفار فاللام تتعلق بببتلي هذه وماتعلق بالابتسلاء من قبول الاعان والكفر و يكفر معطوف على ليد خل وهو ترتيب في الذكر لا ترتيب في الوقوع وكان النشير بدخول الجنة أهم فيدي مهم ولما كان المنافقون أكترضر راعلى المسامين من المشركين بدئ بذكرهم في التعديب الظانين بالقاظن السوء الظاهر أنهمصدر أضف الى مادسوء المؤمنين وهوأن المشركين دستأصاونهم ولابنصر ونويدل علب عليهم دائرة السوءو بل ظنتتم أنالن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبداه وفيل ظن السوء ما يسوء المشركين من اصال الهموم المهر وسب علو كلة الله وتسلط رسوله فتلاوأسرا ونهبا تمأخسرانهم يستعلى عليهم السوءو معبط مهم فاحفل أن يكون خبراحقيقة واحفلأن يكونهو ومايعده دعاءعلمم وتقدم الكلام على هذه الجلة في سورة راءة ٥ وقبل ظن السوء بشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك كاقال إن بتبعون إلاالظن ومن انتفاءرو بةاللة تعالى الأسساء وعلمه مهاكما فالرواحكن ظننتم ان الله لامعلم كثيرا بطلان خلق العالم كاقال ذلك ظن الذين كفروا ، وقبل السوء هنا كاتفول هذا فعل سوء ، وقرأ الحسن السوء فيهمابضم السين ٥ وكان الله عزيزا حكما لماتق دم تعدّ الكفار والانتقام مهم ناسد كر العزة ولمناوعه تعلى بمغيبات ناسب فكرالعلم وقرن باللفظتين فكرجنو دالسعوات والأرض غنها الكنةالتي للومنين والنقمة للنافقين والمشركين ومن جنو دالله الملاكة في الساء والغزاة فيسبيل الله في الأرض \* وقرأ الجهور لتومنوا وماعطف عليه مناه الخطاب وأبوجعفر وأبو حموذوا بن كثير وأنوعمرو ساءالغسة والجمدري مفتح الناءوضم الزاي خفيف وهوأنضاو جعفر ابن محد كذلك الاانهم كسروا الزاي وابن عباس والعاني بزاء بن من العيزة وتقدم الكلام في وعزروه في الأعراف والظاهرأن الضائر عالدة على الله تعالى وتفريق الضائر بجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم و بعضهالله تعالى حيث مليق قول الضحال به تكرة وأصيلا قال ابن عباس صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصرهان الذين بالعونك هي سعة الرضوان وسعة الشجرة حين أخف الرسول سلى الله علىه وسلم الاهبة لقتال قريش حين أرجف قتل عان من عفان فقد معه الى قر مش بعلمهمأ نهماء معقر الامحار با وذلك فبل أن منصر ف من الحديثة بالعهم على الصر المناهي في قتال العدو الى أقصى الجهدولذلك قال المدن الأكوع وغيره ما بعناعلى الموت وقال ابن عمر وجابرعلى أن لانفر والمبايعة مفاعلة من البيع لان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهربان لهم الجنةو بق اسم السعة بعد على معاهدة الخلفاء والماوك والماسا بعون الله أي صفقتهم الماعضها وعني المن الله عز وجل ، وقرأتمام بن العباس بن عبد المطلب المابيا بعون لله أي لاجل الله ولوجهه والمفعول محذوف أي انماسا بعو نك لله بدالله فوق أبديهم وقال الجهور البدهنا النعمة أي نعمة الله فيهذه المبايعة لمايستقبل من محاسنها فوق أبدمهم التي مدوها لبيعتك هوفسل قوة الله فوق فواهم فى تصرك ونصرهم ه وقال الزيخشرى لما قال اعاب ابعون الله أكدتا كداعلى طريقة التغييل فقال بدالله فوق أيديهم بدأن بدرسول اللهصلي الله عليه وسلم التي تعاويدي المبامعين هى بدالله والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وانما المعنى تقريران عقد المثاق مع الرسول صلى الله علىه وسلم كعقد ممع الله تعالى من غير تفاوت بينهما كقوله تعالى من يطع الرسول

فتومكة علة للغفرة (قلت) لم معمل علة للغفرة ولكن لاجتماع ماعدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة واتمام النعمة وهدابة الصراط المستقيروالنصر العزيز كائنة قسل بسرنا لك فتومكة ونصرناك على عدول لجمع الثابين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل و يجوز أن يكون فترمكة من حيث انه جهاد للعدة وسب للغفر ان والثواب والفتر والظفر بالبلاعنوة أوصلحا محربأو بفرحرب لانهمنفلق مالمنظفر فاذاظفر بهوحصل في المدفق فترانهي ووقال ابن عطمة المرادهنا ان الله فتولك لكي معمل ذلك علامة لغفر انهاك فكا "بهالام صرورة ولهفا قال عليه السلام لقدأ تزلَّت على الليلة سورة هي أحدالي من الدنيا انتهى ورديان لام القسم لا تكسر ولانتصب ماولو جازهدا عال لجاز ليقوم زيدفي معني ليقومن زيدانهي أماالكسرفقد علل بانه تسهت تشييها بلام كى وأما النص فله أن يقول ليس هذا نصبال كنها الحركة التي تسكون معوجو دالنون نقبت بعد حذفها دلالة على الحذف وبعد هذافهذا القول ليس بشئ إدلا يحفظ من الام موالله لمقوم ولا بالله لنفرج زيد مكسر اللام وحدف النون و بقاء الفعل مفتوحاويتم نعمته عليال باظهارك على عدوك ورضاه عنك وبفتم مكة والطائف وخبير نصراعز بزاأى بالظفر والتمكن من الأعداء بالغنيمة والأسر والقتل نصرافيه عز ومنعة وأسندت العزة اليمه مجاز اوالعز بزحقمقة هوالمنصو رصلي الله على وسيروأ عبدالفظ الله في وينصرك الله نصرا لما بعدعن ماعطف علب إذفي الجلتان فسله ضمير بعودعلى اللهولسكون المسدأ مسندا الى الاسير الظاهر والمنهى كذلك ولما كان الغفران واتمام النعمة والهداية والنصر يشسترك في اطلاقها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بقوله تعالى و مغفر مادون ذلك لمن دشاء وقوله انهم لم المنصورون وكان الفتيام سق لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم أسند تعالى الى أون العظمة تفخيال أنه وأسندتلك الأشياء الأربعة الى الاسم الظاهر واشتركت الخمة في الخطاب الاصلى الله عليه وسلم تأنساله وتعظما لشأنه ولم بأن بالاسم الظاهر لان في الاقبال على المخاطب مالا يكون في الاسم الظاهر \*هوالذي أنزل المكنة وهي الطمأنينة والكون قسل بسب الصلح والامن فعرفون فضل الله عليهم بتيسير الامن بعد الخوف والهدنة بعد القتال فيزدادوا بقينا الى بقينهم و وقيل السكينة اشارة الى ماجاءبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرائع ليزدادوا إعام ما الي إعام م وهوالتوحد روى معناه عن ابن عباس ، وقد الوقار والعظمة للهوارسوله ، وقيل الرحة المتراجوا وقاله ابنءباس هولله جنود السموات والأرض اشارة الى المالاشياء السه تعالى منصرمن شاءوعلي أي وجهشاء ومن جنده السكمنة تشت فلوب المومنين وليدخل همة واللام تتعلق قبل بالاقتمنالك ، وقيل بقوله ليزدادوا (فان قيل) و يعذب عطف علي والاز دياد الا مكون سبالتعذب الكفار (أجب) عن هذابانه ذكر لكونه مقصود اللوعمن كا معقب بسبازديادكم في الايمان بدخلك الجنة وبعنب الكفار مأيدكوفي الدنياء وقيل بقوله وينصرك الله أى الموامنين وهذه الأقوال فهابعه وقال الزمخشري وللهجنود السموات والأرض يسلط بعضها على بعض كانقتضه عامه وحكمته ومن قضيته أن صلح قاوب الموامنيان بملح الحدسة وان وعدهم أن بفتي لهم وانع اقضى ذلك لمعرف الموعمنون نعمة القهف ويشكرون فيستعقوا الثواب فيثبيهم وبعساب الكافرين والمنافق بالماغاظهم من ذلك وكرهوه انتهي ولايظهرمن كلامه هانا ماتتعاق به اللام والذي يظهر أنها تتعلق عحدوف بدل عليه الكلام

النبى صلى الله عليه وسلم وتخلفوا وقالوالن برجع محمد ولاأصحابه من هذه السفرة ففضحهم الله عز وجل في هذه الآية وأعلر سوله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتدار هم قبل أن يصل اليهم فكان كذلك ، شغلتنا أمو الناوأهاونافاستغفر لناوهذااعتلال منهم عن تخلفهم أى لم يكن لهم من يقوم مخفظ أمو المروأهلهم غبرهم وبدؤا بذكر الأموال لان بهاقوام العيش وعطفوا الأهل لأنهم كانوا بحافظون على حفظ الاهلأ كترمن حفظ المال وقرى شعلتنا بتشد بدالعين حكاه الكسائي وهي قراءة الراهيمين نوح بنباذان عن قتيبة ولماعاموا أن ذلك التخلف عن الرسول كان معصية الوا أندستغفرهم و تقولون السنتهم ماليس في قاوجم الظاهر أندر اجع الى الجلتين المقولتين من الشغل وطلب الأستغفار لان قولهم شغلتنا كذب وطلب الاستغفار خبث منهم واظهارانهم مؤمنون عاصون و وقال الطبري هو راجع الى قولم فاستغفر لنار مدأنهم قالوا ذاك مصافعة من غيرتو بفولاندم هقل فن علك أى من عنعكم من فضاء الله إن أراد بكم ضرامن فتل أوهز عة أوأراد بكم نفعان ظفر وغنهةأى هوتعالى المتصرف فيكم وليس حفظ كم أموال كم وأهليكم عانعمن صناعهااذاأر ادهالله تعالى وقرأ الجهورضرا بفتح الضادوالاخوان بضمهاوه الغتان تميين تعالى لهرالعلة في تخلفهم وهي ظنهم أن الرسول علىه الصلاة والسلام وأصحابه لا يرجعون الى أهلهم وتقدم الكلام على أهل وكيف جع بالواو والنون في قوله ما تطعمون أهليكم ، وقر أعب دالله الى أهلهم بغيريا، وزين قراءة الجهور مبنياللفعول والفاعل هوالله تعالى ، وقيل غيره من نسب اليم التربين مجازاه وقرى وزين مبنى الفاعل وظننتم ظن السوء احتمل أن يكون هو الظن السابق وهوظنهمأن لانتقلبواو تكون قدساءهم ذلك الفلن وأحزنهم حيث أخلف ظنهم وبحمل أن يكون و غيره لاجل العطف أي ظننتم انه تعالى يعاف وعده في نصر دينه واعز از رسوله صلى الله عليه وسلم و راهلكي والظاهر انه مصدر كالحلك ولذاك وصف به المفر دالمذكر كقول ابن الزيعري

يارسول الليك ان الساق ه راتق مافقت إذا نابور
والمؤنث حكى أبوعبيدة امرأة بور والمذى والجموع ه وفيل بعو زأن يكون جع ياثر كائل
وحول عدافي المعتل و باذل و بذل في الصحيح وفسر بورا بفاسدين هلكى ه وقال ابن بحراشر ار
واحقل وكنتم أي يكون المعنى وصرتم بذلك الفلن وان يكون وكنتم على بابها أي وكنتم في الاصل
قوما فاسدين أي الملالا سابق لكم على ذلك الفلن ولما أخبر تعالى انهم قوم بور د كرما بدل على
انهم ليسوا بمؤمنين فقال ومن لم يؤمن بالله و رسوله فهو كافر جزاؤه السعبر ولما كانوا ليسوا
مجاهد بن بالكفر ولذلك اعتدر واوطلبوا الاستعفار من جوعيد هم توتو بيخهم ببعض الامهال
والترجنة ه وقال الزمخشري وللمملك السموات والارض بديرة تدبير قادر حكم فيغفر و يعدن بودند بين تدبير قادر حكم فيغفر و يعدن بودند بين المنتمة والمنا بعدة للمنتمة وحكمته المغفرة المائب وتعدن بين المصر وكان الله غفو دار حيا
رحته سابقة لرحته حيث يكفر السيات باجتناب الكيائر بالنوية انهى وهو على مذهب الاعتزال
و سيقول المخلفون وي أن الله تعالى أمن بيه صلى الله عليه وسلم يعز وجيد ووعده بفتها وأعلمه
من المنتمة وكان كذلك ه يريدون أن بدلوا كلام الله معناه أن يغير واوعده لأهل الحديدة يغتم عن المنتمة وكان كذلك ه يريدون أن بدلوا كلام الله معناه أن يغير واوعده لأهل الحديدة بغنمة خير وذلك أنه وعده مأن يعوضهم من مفاتم كه خيرادا فقاوا موادعين لا يصيبون مهاشيا قاله خير وذلك أنه وعده مأن يعوضهم من مفاتم كه خيرادا فقاوا موادعين لا على فل ان تخرجوا مي المناق الكون عدم أن يعرجوا مهاشيا قاله المناق المورد وكراك الله عناه فل المن تخرجوا مي المناق الهورد وكال التوري مهاشيا قاله وكال المناق وكل المائلة وكلا من عالم فل فل المن تخرجوا معر

﴿ سيقول الثالم المعنون من الاعراب ﴾ المخلفون قبائل من العرب من كورون في البحر ﴿ شفاتنا أموالنا ﴾ هذا اعتلال منهم عن تعلقهم أى لم يكن لهم من يقوم بحفظ أموالهم وأهلهم غيرهم فبدؤا بذكر الأموال لانها قوام العيس وعطفوا الأهل عليها لانهم كانوا بحافظ ون على ون الشفل وطلب الاستففار لان قولم فتعلوا بهذا الاعتلال ﴿ يقولون بألستهم ﴾ الظاهران مومنون عاصون ﴿ قل فن علل ﴾ أى من عنعكم من فضاء الله ﴿ ان شفلتنا كذب وطلب الاستففار النهم مؤمنون عاصون ﴿ قل فن علل ﴾ أى من عنعكم من فضاء الله ﴿ ان أرد بكو ضرا ﴾ من فقل أو حز عة ﴿ أوار ادبكم نفعا ﴾ من ظفر وغنية أذ هو معالى المتصرف في كم ولم أخبر تعالى انهم قوم بور ذكر ما دل على انهم له يسوا عومنين فقال ومن ﴿ ( ٩٠ ) لم يؤمن ثم ذكر جزاءهم وهو السعير ﴿ يريدون أن المراحل المناهم المناهم المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم المناهم في المناهم في المناهم المناهم المناهم في المناهم المناهم في المناهم المناهم في المناهم المناهم في المناهم المناهم

يبدلوا كلام الله كالمعناه

أن يغيروا وعده لأهل

الحدسة لغنمة خسر وذلك

الهوعدهمأن بعوضهمن

مفانم مكة مفائم خسر اذا

قفاوا موادعين لاسسبون

منهم شأ وأمره تعالىأن

بقول لهم لن تتبعونا وأتي

بمسنفة لن وهي للمالغة

فى النبي أى لانتم لك

ذلك أن وقد وعد تعالى أن

ذلك لاعضرها الأأهل

الحديسة فقط ﴿ كَذَاكِ

قال الله من قبل كه و مد

وعده قبسلاختصاصيم

مها ﴿ بل تحسدوننا ﴾

أى معز على ك أن نصب

مغنمامعكم وذلكعلى سمل

الحسد أن نقامكم فيا

تغمون تمردتمالى علهم

كالرمهم هذا فقال ﴿ بل

فقدأطاع الله ومن نكث فانحانكث على نفسه فلا بعو دضر رنكثه الاعلى نفسه انتهى « وقرأ زيدبن على سكت بكسر الكاف و وقال جابر بن عبد اللهما لكث أحدمنا البيعة الاجدين فيس ركان منافقا اختبأتحت ابط بعبره ولم يسرمع القوم فحرم ٥ وقرأ الجهو رعليه الله بنصب الهاء وقرى عامد دالاندا و وقرى الجدى فسيؤته بالداء والحرميان وابن عاص وزيدبن على بالنونأ واعظماهي الجنةوأوفي لغنتهامة ه قوله عز وجل عوسيقول الشالخلفون من الاعراب نغلتنا أموالناوأهاونا فاستغفرلنا يقولون بألمتهم ماليس فيقلوبهم قسلفن بملث لكرمن الله شأ إن أراد يكضرا أوأراد بكنفال كان الله على ماون خبرا ، بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهلهم أبدا وزين ذلك في فاويكم وظننتم ظن السوء وكنسم فومابوراه ومن لم يؤمن الله ورسوله فالمأعتب باللكافرين سعيرا ، ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاءو بعذب من بشاءوكان الله غقو رارحها ٥ سيقول انحلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونانتبكير يدونأن يسدلوا كلامالله قللن تتبعونا كذكرةالاللهمن قبس فسيقولون بلتحسدوننابل كانوالايفقهون الاقليلاه قل للخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولى بأس مديد تفاتلونهم أو يسامون فان تطبعوا يؤتكم الله أجواحسنا الوان تتولوا كانوليسم من فبسل بعد مكم عداماألها ٥ ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرح ولاعلى المريض حرج ومن بطع اللهور سوله بدخله جنات تعرى من تحنها الأنهار ومن متول بعذبه عداباأليا كه قال مجاهدوغيره ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من الاعراب هم جهيئة ومن ينة وغفار وأشجع والديل وأسلم استنفرهم رسول اللهصلي الله عليه وسلمحين أراد المسيرالي مكةعام الحديبية معتمرا ليخرجوامعه حذرامن فريش ان يعرضواله محرب أويصدوه عن البيت وأحرم هوصلي القاعليه وسلموساق معهالهدى لمعلم العلام بدحر باو رأى أولئك الاعراب العديستقبل هدواعظ بامن قريش وثقيف وكنانة والقبائل والمجاور بن بحكة وهم الأحابيش ولم بكن الاعلان تمكن من قاو بهم فقعدواعن

أبداولن تفاتاوا معى عدوا وهذالا بصرلان هذه الآبة نزلت مرجع رسول اللهصلي الله عليه وسلمن

تبولا في آخر عره وهداه السورة زلت عام الحدسة وأينا فقدغر تمزينة وجهيئة بعدهاء

المدة معممليه الصلاة والسلام وفضلهم بعدعلي تميم وغطفان وغسيرهم من العرب ، وقرأ الجهور

كلامالله بأاف والاخوان كلم اللهجع كلية وأمره تعالى أن بقول لهم لن تتبعونا وأتي بصيغة لن

وهى للبالغة في النفي أى لابتم لكم ذلك اذفه وعد تعالى أن ذلك لا تعضرها الاأهل الحديدة فقط \* كذلكمة فالالقمن قبل بريد وعده قبل اختصاصهم بهاه بل تحسدوننا أى يعز عليكم ان نصيب مغامعكم ودال على سيل الحسدان نقاسمكم فبالعمون ووقرأ أبوحيوة بكسر السين مردعلهم تعالى كلامهم هنذافقال بل كانوا لايفقهون الافليسلامن أمو رالدنيا وظاهره ليس لمم فكرالا فوا كقوله يعادون ظاهرامن الحياة الدنيا والاضراب الأولردأن بكون حكم الله أن لا يتبعوهم واثبات الحسدوالثاني اضراب عن وصفهم باضافة الحسدالي المؤمنين الي ماهو أطمنه وهوالجهل وقلة الفقه و قل للخلفين من الاعراب أمرتعالى نسم صلى الله عليه وسلم أن يقول لمرذلك ودل على أنهم كانوا نظهر ون الاسلام ولولم بكن الأص كذلك لم يكونوا أهلالذلك الامروأمهم تعالى في قوله الىقوم أولى بأس شديده فقال عكرمة وابن جبير وفتادة هم هوازن ومن مارب الرسول صلى لله علمه والفي حنين ، وقال كعب الروم الذين خرج البهم عام تبوك والذين بعث البهم في غزوة موتة ، وقال الزهري والمكلي أهل الردة و بنوحنيفة بالبامة وعن رافع بن خنديج انا كنا تقرأهذا الآبة فبامضى ولانعلمن همحتى دعاأ بوبكررضي الله تعالى عنه الى فتال بني حنيفة فعامنا أنهم أريدوابها ٥ وقال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعطاء الخراساني وابن أبي ليلي هم الفرس ٥ وقال الحسن فارس والروم ٥ وقال أبوهر برة قوم لم أتوابعه وظاهر الآية بردهم أا لفول والذي أقوله إن همة ه الأقوال تشيلات واللهالاان المعنى بذلك ماذكر وابل أخبر بذلك مهمادلالة على قود الاسلام وانتشار دعونه وكذا وقع حسن اسلام تلك الطوائف وقاتلوا أهل لردة زمان أي بكر وكاتوافي فتو - البلاد أيام عمر وأيام غيره من الخلفاء والظاهر أن هولاء المقاتلين ليسواعن تواخذمنهم الجزية اذلم يذكرهنا الاالقتال أوالاسلام ومذهب أي حنيفة رجه اللة تعالى ورضى عندأن الحير بة لاتقبل من مشركى العرب ولامن المر ندين وليس الاالاسلامأو لقتل وتقبل بمن عداهم من مشركي العجم وأهسل الكتاب والمجوس ومذهب الشافعي رحدالله تعالى لاتقبل الامن أهل الكتاب والمجوس دون مشركي العجم والعرب ، وقال الزمخشري وهذا دليل على امامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فانهم لم بدعوا الى حرب في أبام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعد وقاته انتهى وهذا ليس بصحيح فقد حضر كثيره نهم مع جعفر في مو تة وحضر واحرب هوازن معرسول اللهصلي الله علىموسل وحضر وامعه في سفرة تبوك ولانتم قول لزيخشرى الاعلى قول من عين أنهم أهل الردة مه وقر أالجهو رأو يسامون مرفوعاوأ بي وزيد بنعلى يحذف النون منصو باباضار أن في قول الجهو رمن البصر بين غسرا لجرى وبها في قول

( ILLC ) ﴿ سورة الفتي ﴾ (بسم الله الرجن الرحم) (ش) وهذا دليل على امامة أبي بكر الصديق رضى اللهعند فانهم بدعوا الى حرب في أيام الرسول ولكن بعدوفاته انتهی ( ح ) هذا لیس بعصر قدحضر كثيرمنهم معجعفرفي مونة وحضروا حربهوازنمعرسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر وامعه في سفرة تبولا ولايتم قول (ش) الاعلى قول من عين انهم منأهلالردة

القدرضي الله عن المؤمنين إلى الآية لماذكر عال من تخلف عن السفر مع الرسول ذكر حال المؤمنين الخلص الذين سافروا معمولا القدرضي الله على رضا الله تعليم فهو صفة فعل معمولا المؤمنين المؤمن

والرفع على العطف هلي تفاتاونهم أوعلى القطع أى أوهم يسامون دون فتسال فان تطبعوا أي فبا تدعون اليه كاتوليتم من قبل أى في زمان الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في زمان الحديدة رمذ بكم يحقل أن يكون في الدنياوأن يكون في الآخرة وليس على الأعمى حرج نفي الحرج عن عؤلاء من ذوى العاهات في التفلف عن الغزو ومع ارتفاع الحسر جهائز لحم الغزو وأجرهم فسه مضاعف والأعرج أحرىبالصبر وأنلامفر وقدغزا ابن أممكنوم وكان أعمى في بعض حروب القادسية وكان رضي اللهعنه عمل الرابة فاوحضر المساءون فالغرض متوجه بحسب الوسع في الغزويه وقرأا لجهور بدخله ويعذبه بالباءوالحسن وقتادة وأبوجعفر والأعرج وشيبةوا بنعامر ونافع النون قوله عز وجل علا لقدرضي الله عن المؤمنين اذبيابعونك تحت الشجرة فعلم مافي فلوجهم فأنزل الكينة عليهم وأفاجم فتعاقرباه ومغائم كثيرة بأخذونها وكال اللهعزيزا حكما له وعد كالقه مفائم كثيرة تأخذونها فعجل الكم هذه وكف أبدى الناس عنكم ولتسكون آبة المومنين وبديكم صراطام مقعاه وأخرى لمتقدر واعلماقد أحاط القمهاوكان القعلى كلني قديرا ، ولوقاتلكم الذين كفر والولوا الادبار تم لا يحدون وليا ولانصبرا ، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحدا لف الله تبديلا و وهو الذي كف أيد بهم عنكم وأيد تكم عنهم ببطن مكنمن بعد أن أطفركم عليم وكان الله عائمه الون بصراه همالذي كفر واوصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوها أن بلغ محمله ولولار جال مؤمنون ونساء مؤمنات لوتعام وهمأن تطؤهم فتصييكم منهم مرة بفسرعا ليدخل الله في رحمه من يشاء لوتر باوالعدينا الذين كفروامنهم عدايا ألياه أدجمل الذين كفروا فى قاومهم الجية جية الجاهلية فأنزل التسكينية على رسوله وعلى المومنين وألزمهم

الله تعالى اختارهم لدينه وحصية نبيه عليه السلام

معكوفا أن الغير عليه والمحتمد المحتمد المحتمد

امرى القيس فقلت له لاتب اعينا انما « تعاول ملكا أو نموت فتنعدرا

لجرى والكسائي وبالخلاف في قول الفراء وبعض الكوفيين فعلى قول النصب بأضار أن هو

عطف معدر مقدر على معدر متوهم أي بكون قتال أواسلام أي أحدهد بن ومثله في النصب قول

مرعديم والعبوروي في حامة من فتيانها وجعلوهم مع عكومة بن أي جهل وخرجوا يطلبون غرة الله على مع عكومة بن أي جهل الله عليه وسلم فلما أحسبها في عسكررسول الله عليه الله في جلة من خالد بن الوليد وساء حيثة المسلمين ففروا أمامهم المسلمين ففروا أمامهم وأسر وامنهم جلة وسيقوا وأسر وامنهم جلة وسيقوا وسلم فن عليهم وأطلقهم الى الرسول صلى الله عليه وهم الذبن كفروا إياني المالية عليهم وأطلقهم المالية عليهم والمالية عليهم وأطلقهم المالية عليهم والمالية عليهم وأطلقهم المالية عليهم والمالية والمالية عليهم وا

الخطاب كإجاء بعدوعد كمالله مغانم كثيرة بالخطاب وهذه المغانم الموعود بهاهي المغانم التي كانت بعد هندوتكون الى يوم القيامة فاله بن عباس ومجاهدو جهور المفسر بن ولقدا تسع نطاق الاسلام وفتح المسامون فتوحا لاتعصى وغنموا مغائم لاتعدوذلك في شرق البلاد وغربها حتى في بلادالهند وفي بلادالسودان في عصر ناها وقدم عليناحاجا أحد ماوك غاية من بلادالتكرور وذكرعنه أنه استفتح أزيدمن خسة وعشرين بملكة من بلاد السودان وأساموا وقدم علينا ببعض ملو كهم صحمعه ، وقيسل الخطاب لأهل البيعة وأنهم سيغمون مغانم كثيرة ، وقال زيد ابن ألم وابنه المغانم الكثيرة مغانم خبير ، فعجل الكهدف الاشارة مهف الى البيعة والنفلص من أمر فريس بالملح قاله إن عباس وزيد بن أسلم وأبنه ، وقال مجاهد ، ما تم خير ، وكف أبدى الناس عنك أي أهل مكة بالصلح ، وقال بن عباس عدينة بن حصن الفرارى وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهم إذجاوا لينصر واأهل خسير والرسول عليه الصلاة والسلام محاصر لمم فحمل الله في فاو بهم الرعب وكفهم عن المسامين ، وقال بن عباس أيضا أسدوغطفان حلفا، خيسر يه وقال الطبرى كف المود عن المدنة بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسم الى الحديبية والى خيبر و ولتكون أي هـ ناه الكفة آية للؤمنين وعلامة بعر فون بها انهم من الله تعالى يمكان وانهضامن نصرهم والفتح علمم ه وقسل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلوفته مكة فى منامه ورويا الأنساء حق فتأخر ذلك إلى السنة القابلة فيعل فتي خسر علامة وعنوانا لفتيمكة فيكون الضمير في ولتكون عالم اعلى هذه وهي مغانم خب روالواوفي ولتكون زالدة عند الكوفيان وعاطفة على محلفوف عندغسرهم أي ليشكروه ولشكون أو وعدفعجل وكف لنفعكم باولتكونأو بتأخرأو بفدر مابتعلق بامتأخرا أى فعل ذلك وبهديك صراطامستقها أى طريق التوكل وتفويض الأمور المه ، وقسل بصيرة واتقانا ، وأخرى لم تقدروا علما ه قال ابن عباس والحسين ومقاتل بلاد فارس والر وم ومافتعه المسامون ، وقال الضحال وابن زيدوا بن اسحاق خمير يه وقال فتادة والحسن مكة وهذا القول بتسق معه المعنى و بتأيد وفي قوله لم تقدرواعلهادلالةعلى تقدم محاولة لهاوفوات درك المطلوب في الحال كما كان في مكة ، وقال الزمخشريهي مغانمهو ازن في غزوة حنين ٥ وقال لم تقدر واعلمالما كان فهامن الجولة وجوز الزمخشرى في وأخرى أن تكون بحرورة باضار ربوهـ فافع غرابة لان رب لم تأت في القرآن حارةمع كثرة ورود ذلكفي كلام المرب فكيف يواني بهامضمرة وانما يظهر أن وأخرى مرفوع بالاسداء فقدوصف بالجلة بعدهاوقدأ حاط هوالخسر وبجوز أن تكون فيموضع نصب عضمر مفسره معنى فدأحاط الله بهاأى وقضى الله أخرى وفدذ كر الزمخشرى هندين الوجهان ومعنى فدأعاط الله بهابالقدرة والقهر لأهلها أى فدسبق فى على ذلك وظهر فها أنهم لم يقدر واعلماه ولو فاتلك الذين كفروا هذابنبى على الخلاف في قوله تعالى وكف أيدى الناس عنكم أهم مشركو كمةأوناصروا أهل خبرأوالهودهلولوا الأدبارأى لغلبواوانهزموا يسنةالله في موضع المصدر الموع كدلمضمون الجلة قبله أىسن الله عليه أنبياء سنة وهو قوله لأغلبن أناور سلى وهوالذي كفأ مديهما يقضي بينكم للكافة والمحاجزة بعدما خولكم الظفر علم موالغلبة هوروي في سها أن فر شاجعت جاعة من فتيانها وجعلوهم عكرمة بن أبي جهل وخرجوا يطلبون غرة في عسكر رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاسأحس بهم المسامون بعث عليه الصلاة والسلام خالد

السفر مع الرحول صلى الله عليه وسلم ذكر حال المؤمنين الخلص الذين سافر وامعه والآية دالة على رضا الله تعالى عنهم ولذا مست معة الرضوان وكانوافيا روى الفاوخسا لةوعشرين هوقال بن أى أوفى وثلاثا لذوأصل ف والبيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل الحديبية بعث جواس بن أمية الخزاي رسولاالي أهل مكة وحسله على جلله بقالله الثعلب يعلمهم أنهجاه معقر لابر بدقتالافاما أناهم وكلهم عقر واجمله وأرادوا فتله فنعته الاحابيش وبلغ ذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلوفأرا دبعث عرفقال قسدعات فظاظتي وهر يبغضوني وليس هنالثمن بني عدى من بحميني ولكن أدلك على رجل هو أعربني وأحب المم عنان بن عفان فبعثه فأخرهم أنه لهمأن المربوا عاجاه واثرا لفذا البيت مفايا لحرمته وكان أبان بن معيد بن العاصى حين لقيه تزل عن دابته وحله عليها وأجاره فغالتاله قريش انشثت فطف البيت وأماد خولكم عليناف لاسيل البه فقال ما كنت لاطوف به حتى بطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنت الحديثية من مكه على عشرة أميال فصر خصارخ من العسكر قتسل عنمان فحمى رسول المصلي الله عليه وسلم والمؤمنون وقالو الانبر حان كان هذاحتي للق الفوم فنادى منادى رسول اللهصلي الله عليموسلم البعة البيعة فنزل روح القدس فبايعوا كلهم الالجدين قيس المنافق . وقال الشعبي أول من مايع أبوسنان بن وهب الاسدى والعاسل في اذرخي والرضاعلي هدا بعني اظهار النع عليهم فهوصفة فعسل لاصفة ذات لتقييد وبالزمان وتحت يحتمل أن يكون معمولا ليبايعونك أوحالامن المفيعول لأنه صلى الله عليه و الم كان تحتم الحالسا في أصلها ٥ قال عبد الله بن المغفل وكنت قائما على رأسه وبسدى غصن من الشجرة أذب عنه فرفعت الغصن عن ظهره بايعوه على الموت دونه وعلى أن لا مفر وافقال لهرأنتم البوم خسراهل الأرض وكانت الشجرة سمرة ، قال بكير بن الأشجع يوم فتح مكة فالنافع كان الناس بأنون الثالشجرة يصاون عندها فبلغ عرفأم بقطعها وكانتهد البيعة سنةست مرس الهجرة وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لايدخل النارمن شهديمة الرضوان ، فعلما في قاو مهم قال قنادة وابن جريج من الرضابالبيعة أن لا نفروا ، وقال الفراء من المدق والوفاءه وقال الطبري ومنذر بن سعيد من الاعان ومحتموا لحب في الدين والحرص علمه قول حسن بترتب معه نز ول السكينة والتعريض بالغني القريب والسكينة تقرير قاويهم وتذليلها لقبول أمرالته تعالى وعلى الأقوال السابقة فيل حدا القول لانظهر احتياج الى انزال السكينة الا أن مازى السكنة والفنو القر مدو المغانم ، وقال مقاتل فعلم مافى قاو مهممن كراهة البيعة على أن بقاتاوا مصمعلي الموت فأنزل السكينة عليم حتى العواج قال ابن عطية وهذا فيعملمة للصعابة رضى الله تعالى عنوم انتهى ﴿ وأنام م فتعافر بباقال فنادة وابن أبي ليسلى فنح خيسر وكان عقب نصرافهمن مكة \* وقال الحسن فتي هجر وهو أجل فتي اتسموا بشرهاز مناطو بلا \* وقسل فتم مكة والقرب أمر نسي لكن فتح خير كان أفربه وقرأ الحسن ونوح القاري وآتاهم أي أعطاهم والجهور وأنابهم من النواب و ومغانم كثيرةأى مغانم خيب وكانت أرضاذات عقار وأموال فقمهاعلهم ، وقيل مفانم هجر ، وقيل مغانم فارس والروم ، وقرأً الجهو ريأخذونها بالباءعلى الغيبة فى وأنابهم وماقبله من ضمير الغيبة يه وقرأ الأعمش وطلحة ورويس عن يعقوب ودلبةعن بونسعن ورش وأبودحية وسقلابعن نافع والانطاكي عن أبي جعفر بالتاءعلي

منهم جلة وسقوا الى الرسول صلى الله علىه وسلفن عليهم وأطلقهم عوقال قنادة كان ذلك الحدسة

( ILC)

(ش) و بعوزان یکون

لو تزياوا كالتكرير

للولا رجال مؤمنون

لمرجعهما الىمعنى واحد

وبكون لعذبنا هو

الجواب انتهى (ح)

قوله لمرجعهما الى معنى

واحد ليس بصحي لان

ماتعلق به لولاالأولى غير

ماتعلق به الثانية فالمعنى في

الأولى واولا وطه قسوم

مؤمنين والمعنى في الثانية

لوتمزوا سزالكفار وهذا

معنى مفايراللاول مفايرة

ظاهرة

عندمعسكر هوهو سطن مكة هوعن أنس هبط عانون رجلامن أهلمكة على رسول اللهصل الله علىموسلرمن جبل التنعيرم للحين بريدون غرته فأخذناهم فاستعماهم وفي حدث عبدالله بن معقلأن رسول اللهصلي المهعلم وسلم دعاعلم وأخذالله أدصار هرفقال لهمهل جئترفي عهدوهل جعل لكم أحدا مانا قالوا اللهم لانفلي سدلهم ووقال الزمخشرى كان معنى هذا الكف يوم الفتي و به استشهداً بوحنيفة على أن مكة فتعت عنوة الاصلحا ، وقبل كان ذلك في غز ودالحدسة لما روىأن عكرمة من أبي جهل خرج في خسائة فيعت رسول الله صلى الله علمه وسلمن هزمه وأدخله صطان مكذه وعن ابن عباس أظهر القه المسلمين علم مالحجارة حتى أدخاوهم السوت تنهى ووقرأ الجهور عانعماون على الخطاب وأنوعمر وبالماء وهوتهد بدللكفاره همالذب كفروا بعني أهل مكة هقال ابن خالو به بقال الهدى والهدى والهداء ثلاث لغات انتهى « وقرأ الجهور الهدى بسكون الدال وهي لغة قريش وابن هرمن والحسن وعصمة عن عاصم واللوالوعي وخارجة عن أي عمر والحدى بكسر الدال وتشديد الباءوه الغتان وهو معطوف على الضمير في صدّو كم ومعكوفا حالأي محبوساعكفت الرجل عن حاجته حسته عنها وأنكر أبوعلى تعدية عكف وحكاه اسسدة والأزهرى وغيرهما وهذاالحس بجوزأن مكون من المشركين بصدهمأ ومن جهة المسامين لترددهم ونظرهم في أمرهم \* وقرأ الجعني عن أبي عمرو والهدى الجر معطوفا على المسجد الحرام أي وعن نحرالهدى ،وقرأبالرفع على اضار وصدالهدى وكان خرج علمه ومعمما أنه بدنة قاله مقاتل ، وقبل يسبعين وكان الناس سبعاثة رجل فكانت البدنة عن عشرة قاله المسورين مخرمة وأبي بورالحكم وأنسلغ محله قال الشافعي الحرمو بهاستدل أبوحشفة ان محل هدى الحصر الحرم لاحت أحصر وقال الفراء حدث ععل تعره وأن سلغ عمل أن سعلق العد أي وصدوا الهدى وذلك على أن مكون بدل اشتال أى وصدوا باوغ الهدى كله أوعلى نه مفعول من أجله أى كر اهةأن ببلغ محله ومعتمل أن سعلق معكو فاأى محبوسالأجل أن سلع محله فسكون مفعولا من أجله و يكون الحبس من المسلمين أو محبوساعن أن سلغ محله فسكون الحبس من المشركين وكان عكة قوم من المسلمين مختلطين بالمشركين غسرمقمز سعنهم ولامعروفي الأماكن فقال تعالى ولولا كراهةأن مهلكوا اناسامؤمنين بين ظهر انى المشركين وأنتم غبرعار فين لهم فيصيكم باهلا كهم مكروه ومشققما كف أمدتكم عنهم وحذف جواب لولالدلالة المكلام علسه هقال الزنخشري وعوزأن تكون لوتزياوا كالتكر يرللولار حال مؤمنون لمرجعهما الى معنى واحدو تكون لعبذ بناهو الجواب انتهى وقوله لمرجعهما الى معنى واحدليس بصحيران ماتعلق بهلولا الأولى غيرما تعلق به الثانية فالمعنى

ووطئتنا وطأعلى حنق ﴿ وطءالمقيد ثابِت الهرم وفى الحديث اللهم اشدد وطأتك على مضر ولم تعلموهم صفة لرجال ونساء غلب فيها المائد كر والمعنى

في الأولى ولو لاوط، قوم مو منين والمعنى في الثانية لوتمار وامن الكفار وهذا معنى مغاير للأول

مغايرة ظاهرة وأن تطؤهم مدل اشتمال من رجال ومابعده يوقسل مدل من الضمير في تعلموهم أي لم

تعلموا وطأتهم أى انهوطه مؤمنين وهذا فيه بعدوالوطه الدوس وعبر مهعن الاهلاك بالسف

وغيره «قال الشاعر

لمتعرفوا أعيانهم وانهم ومنون وقال ابن زبدالمعرة المأتم ، وقال ابن اسحق الدية ، وقال ابن عطية وهذا ضعيف لانه لاإنم ولادية في فقل موعمن مستور الاعان بين أهل الحرب و وقال الطبري هى الكفارة وقال القاضى منذر بن سعيد المرة أن يعنفهم الكفار ويقولون قتاوا أهل دينهم ه وقيل الملامة وتألم النفس منه في باقي الزمن ولفق الزبخشيري من هذه الأقوال سوالا وجواباعلي عادته في تلفق كلامه من أقو الهم وايهامه أنها -و الات وأجو بةله ، فقال (فان قلت) أي معرة تسيبهم اذا قتاوهم وهم لا يعلمون (قلت) يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء مقالة المشركين انهم فعاوا بأهل دينهم مافعلوا بنامن غسرتمييز والمأثم اذاجري منهم بعض التقصيرانهي بغيرعم اخبارعن الصعابة وعن صفتهم البكر عذمن العفة عن المعصة والامتناع من التعدي حتى انههم لوأصابوامن ذلكأ حدالكان من غيرقصد كقول النملة عن جند البان وهم لايشمر ون وبغسرعم متعلق بان تعلوهم يه وقيل متعلق بقوله فتصبيكم منهم معرة من الذين بعد كمين بعتب عليكم « وقرأ الجهو راوز باوا وإن أي عبلة وان مقسم وأبو حموة وابن عون او زا باواعلى و زن تفاعاوا وليدخسل متعلق عحدوف دل عليه المعنى أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله في رحته من يشاء وهذا المحذوف هومفهوم من جواب لو ومعنى تز ماوا لو ذهبواعن مكةأى لوتزيل المؤمنون من الكفار وتفرقوا منهر بعو زأن يكون الضمير للؤمنين والكفار أي لوافترق بعضهمن بعض و إذجعل الذين كفر وافي قاومهم الحمة حمة الجاهلة إذ معمول لعدينا أولوصدوكم أولاذ كرمضمرة والجية الأنفة يقال حيت عن كذا حية اذا أنفت عنه وداخلا عار وأنفة لفعله قال المنامس

الاانيمنهم وعرضي عرضهم وكذاالرأس معمى انفدان يهشما

• وقال الزهرى حينهم أنفتهم عن الافر اولرسول الله صلى الله عليه و الم الرسالة والاستفتاح بيسم الله الرحن الرحيم والذى امتنعمن ذلك هو سهيل بن عمر وه وقال ابن بحر حينهم عصبيتهم آلا لمنهم والانفة أن يعبد واغيرها هو وقبل فتاوا آباء ناوا حواننا ثم يدخلون علينا في مناز لناواللات والعزى لا يدخلها أبدا وكانت حية جاهلية لا نها بغير حجة وفي غير موضعها واتماذ الشكن تعصب لا نه صلى الله عليه و الم اعباء معظم المبيت لا يدخر بافهم في ذلك كافال الشاعر في حية الجاهلية

وهلأناالامن غزية ان غوت ، غوين وان ترشد غزية أرشد

وجيةبدل من الحية والسكينة الوقار والاطمئنان فتوقر واوحاد واوكاة التقوى لا اله الاالله روى فلك عن النبي صلى الله عليه و به قال على وابن عباس وابن عمر وعسر و بن معون وقتادة ومجاهد وعلى وعيد بن عمر وطلحة بن مصرف والربيع والسدى وابن ذيد ، وقال عطاء بن أي رباح ومجاهد أيضاهي لا اله الااللة وحده لاشر بك له المال وله الحد وهو على كل شئ قد ير ، وقال على بن أي طالب وابن عمر رضى الله تعالى عنه مالاله الااللة والله وهو على كل شئ قد ير ، وقال على بن أي طالب وابن عمر رضى الله تعالى عنه مالاله الااللة والله والمناف أي بك أو الله تعالى الله الاالله الااللة والله على عندى مناف أي كالمة الله التقوى الساف الله المناف أي كلة أهل التقوى الساف الله الله وعلى حدى مناف أي كلة أهل التقوى وقال المدور بن غرمة ومم وان بن الحكم كلة التقوى هناهي بسم الله الرحم وهي التي أباها كفار قريش فالزمها الله المؤمنين وجعلهم عندوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى الضمير في وكانواعا له على المؤمنين والمفضل عليم محذوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى الضمير في وكانواعا له على المؤمنين والمفضل عليم محذوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى المؤمنين والمفضل عليم محذوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى المفسر في وكانواعا له على المؤمنين والمفضل عليم محذوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى المفسر في وكانواعا له على المؤمنين والمفسل عليم محذوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى المؤمنين والمفسل عليم محذوف أي أحق بها من كفار مكة لان الله تعالى المؤمنين والمؤمنين والمفسل عليم عدوف أله المؤمنين والمؤمنين والمؤم



و لقدصدق القدرسولة الرقيابالحق كو الآية رأى رسول القصلى الله عليه وسيافى منامه قبل تو وجه الى الحديثية وقال مجاهد كانت الرقيابالحديثية أنه وأسحابه دخالوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصر وافقص الرقياعلى أسمانه ففر حواوا ستبشر واوحسبوا أنهم داخلوهافى عامم وقالوا ان رقيار سول القصل القصر نافلاراً بنا المسجد الحرام فنزلت ولما تزلت هذه الآية علم المسامون أنهم يدخلونها في استأنف واطمأنت قلومهم ودخلوها معه هليه السلام في ذي القعدة سنة سبع وذلك ثلاثة أيام هو وأصابه وصدفت رقياة عليه السلام في فعلم مالم تعلموا كو أي ماقدر من ظهور الاسلام في تلك المدة ودخول (١٠٠) الناس فيه وما كان أيضا بمكتمن المؤمنين الذين دفع القديم قال الاعتمام على معه مالم تعلموا

من الحكمة والصواب في

تأخرفتح مكة الى العام

القابلانتهي لمبكن فتح

مكة في العام القابل اتما

كان بعد ذلك بأكثرمن

عاملأن الفتح كانسنة تمان

من الهجرة وكان خروجه

من المدينة عام الحديث

في ذي القعدة سنة ست

من المجرة فوالذين معه

من شهدا لحديدة في أشداء كه

جع شديد في كعاسبداك

دليل على كثرة ذلك منهم

وهده السيا قال مالك بن

آئس کانت جباههمنبرة

من كثرة السجود في النراب

\* مثلهم اى صفتهم في

التوراة ومثلهم هادا

مبتدأ وكزرع خبره

وقال فتادة سل أحاب

رسول الله صلى الله عليه

وسلم في الانعيل مكتوب

انهسخر جمن أمة محد

اختارهم لدينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم « وقيل من البود والنصاري وهذه الأحقية هي في الدنيا ، وقيل أحق ما في علم الله تعالى ، وقيل وأهلها في الآخر ، بالثواب ، وقيل الضعير في وكانواعا لدعلي كفار مكةلانهم أهل حرم الله ومنهم رسوله لولاماسلبوامن التوفيق ووكان الله بكل نئ علمااشارة الى عامه تعالى بالمؤمنين ورفع الكفار عنهم والى عامه بصلح الكفار في الحسبسة اذ كانسبالامتزاح العرب واسلام كثيرمهم وعاو كلة الاسلام وكانواعام الحديبية ألفاوأر بعالة وبعده بعامين ساروا الى مكة بعشرة آلاف هوقال أبوعبد الله الرازى في هذه الآبة لطائف معنوية وهوانه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن بابن بين الفاعلين اذفاعل جعل هو الكفار وفاعل أنزل هو الله تعالى وبين المفعولين اذتاك حية وهنده كينة وبين الاضافتين أضاف الجية لى الجاهلية وأضاف السكينة الى الله تعالى وبين الفعل جعل وأنزل فالحية بجعولة في الحال في لعرض الذيلاميق والسكينة كالتفوظة في خزانة الرحمة فأنز لهاوالجية فبحة مذمومة في نفسها وازدادت فصابالاضافة الى الجاهلية والسكينة حسينة في نفسها وازدادت حسناباضافتها الى الله معالى والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة تفول أكرمني زيدفا كرمت فدلت على لجازاة للقابلة واندلث جعسل فأنزل ولماكان الرسول صلى الله عليه وسسام هوالذي أجاب أولاالي لضلح وكان المؤمنون عازمين على الفتال وأن لا يرجعوا الى أهلهم الابعد فتومكة أوالتعرفي المعر رأبوا الاأن يكتبو امحدرسول اللهصلي اللهعليه وسلرو باسم الله فال تعالى على رسوله ولماسكن هو صلى القه عليه وسلم للصلح سكن المؤمنون فقال وعلى المؤمنين ولما كان المؤمنون عند الله تعالى زمواتلك الكامة قال تعالى ان أكر مكم عند الله أتفاكم وفيه تلخيص وهو كلام حسن قوله عز وجل ﴿ لقدصدق الله رسوله الروُّ بإبالحق لندخلنَّ المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصر بن لاتحافون فعلم الم تعامو الجعمل من دون ذلك فتعافر ساء هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا ، محدر سول الله والذين معمه أشداء على الكفار رحاءينهم نراهم ركعام عداييتغون فضلامن اللهو رضوانا سماهم في وجوههم من أنرالسبود ، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كررع أخر جشطأه فاكرره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعدالله الذين آمنوا

قوم بنبتون نباتا كالزرع يأم ون بالمر وف و ينهون عن المنكر شطأ الزرع وأشطأ اذا أخرج فراخه وهو في الحنطة والشعير والشمير المنسبة المنسوب في آخر مع أم المنه وتقوى وكذلك والشمير المنسوب في آخره عائد على الزرع الأن الزرع أول ما يطلع وقيق الاصل فاذا خرجت فراخه غلظ أصله وتقوى وكذلك المحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أقلة ضعفاء فلما كثر واوتقو وا قاتلوا المشركين فخ استغلظ بحاص من الرقة الى الغلظ فخ استوى بهائى تم نبانه فح على سوفه به جعساق كناية عن أصوله فل يعجب الزراع بحلة في موضع الحال واذا أعجب الغلز واعفوا عن المعبد الم يعجبهم وهناتم المثل الزراع فهوا عرف كان معبد الم يعجبهم وهناتم المثل وليغيظ متعلق عداد في المنابقة المنابقة المنابقة المغيظ بهم المكار والأجر العظم الجنة وليغيظ متعلق عداد في المنابقة الم

وعلوا الصالحات منهم مغفرة وأجراعظها كه رأى رسول القصلي الله عليه وسلم قبل خروجه الى الحديبية ، وقال مجاهد كانت الرؤ يابالحديدة انهوأعما به دخلوامكة آمنين وقد حلقوا وقصر وا فقص الرؤيا على أحصابه ففرحوا واستشر واوحسبواانهم داخاوهافي عامهم وقالواان رؤيا رسول اللهصلي الله عليه وسلم حق فلم تأخر ذلك قال عبدالله بن أبي وعبد الله بن نفيل و رفاعة بن لحرث والله ما حلقنا ولا قصر ناولاراً بنا المدعد الحرام فنزلت و وى ان رؤياه كانت ان ملكا عاء وفقال له لتسدخلن الآبة ومعنى صدق الله لم تكذبه والله تعالى منزدعن الكذب وعن كل فبه وصدق بتعدى الى اثنين الثاني بنفسه و معرف الجر تقول صدقت زيدا الحديث وصدقته في المدنث وقدعد عابعضهم في اخوات استغفر وأمي هوقال الزعشري فدف الجار وأوصل الفعل لقوله تعالى صدقوا ماعاهدوا الله عليه انهى فدل كلامه على ان أصله حرف الجر وبالحق متعلق محذوف أيصدقا ملتسالا لحق لتدخلن اللامجواب قسم محذوف ويبعدقول من جعله جواب للخق وبالحتي قسيرلا تعلق لهبصدق وتعليقه على المشيئة قيسل لانه حكاية قول الملث للرسول صلى الله عليه ولم قاله ابن كيسان يه وقيل هذا التعليق تأدب ا داب الله تعالى وان كان الموعوديه متعقق الوقوع حمث قال تعالى ولا تقولن لشئ الى فاعل ذلك غدا الأن ساء الله و وقال ثعاب استشفى فهامع المستشفى الخلق فبالا معمون ، وقال الحسن بن الفضل كان الله علم أن بعض الذين كانوابالحدسة عود فوقع الاستثناء لحذا المعنى « وقال أبوعبيدة وقوم أن عمني اذ كافيل في قوله واناان الله تكرلاحقون ، وقبل هو تعليق في قوله آمنين لالاجل اعلامه الدخول فالتعليق مقدم على موضعه وهدارا القول لاتخر جالتعليق عن كونه معلقاعلي واجب لان الدخول والامن أخسر مما تعالى ووقعت الثقة بالاص بنوها الدخول والامن الذي هوف دفي الدخول وآمنين حالمقار نةلدخول ومحلقين ومقصرين حال مقدرة ولاتعافون بيان أكال الأمن بعدتمام الحج ولمائزلت هلة الآية علم المسامون أنهم يدخاونها فبإيستأنف واطمأنت قاوبهم ودخاوها معمعليه الصلاة والسلام فيذى القعدة سنة سبع وذلك ثلاثة أيامهو وأصحابه وصدفت رؤياه صلى الله عليموسيه يه فعلم المرتعاموا أي مافدره من ظهور الاسلام في تلك المدة ودخول الناس فيه وما كاناً يضا بحكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم قله إبن عطيمة و وقال الريخشري فعلم مالم تعاموا من الحكمة والصواب في تأخير فنه مكة إلى العام القابل انهى ولم بكن فنه مكة في العام القابل اغا كان بعد ذلك ما كثرمن عام لان الفتي انما كان سنة تمان من الهجرة ، فحمل من دون ذلك أي من قبل ذلك أي من زمان دون ذلك الزمان الذي وعدوا فيم الدخول فتعاقر ساقال كثير من الصعابة هذا الفترالقر سهو بعة الرضوان ، وقال مجاهدوا بن اسعاق هوفتم الحديث ، وقال ابن زيد خيبر وضعف قول من قال انه فنج مكة لان فنح مكة لم يكن دون دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصابه مكة بل كان بعدذلك م هوالذي أرسل رسوله فيه أكيد لصدق رؤياه صلى الله عليه وسلم وتبشير بفتح مكة لقوله تعالى ليظهره على الدين كله وتقدم الكلام على معظم هذه الآبة يه وكفي بالله شهيداعلى أن ماوعده كائن وعن الحسن شهيدا على نفسه انه سيظهر دينك والظاهر أن قوله محمد رسول الله مبت أوخبر ، وقيل رسول الله صفة ، وقال الزخشرى عطف بيان والذين معطوف والخبر عنه وعنهم أشداء وأجاز الزيخشرى أن يكون محد خبر سيدا محذوف أى هومحد لتقدم فوله هوالذى أرسل رسوله وقرأ ابن عام في رواية رسول الله بالنص على المدح والذين

( lke )

(ش) فعلمالم تعاموامن الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة الى العام القابل اتها كان بعد ذلك بأكثر من المدينة عام لان الفتح كان سنة ثان من المدينة عام الحدينية في من المدينة عام الحديبية في القعدة سنة ست من المجرة وكان خروجه في القعدة سنة ست من المجرة المدينة في القعدة سنة ست من المدينة في القعدة المدينة في القعدة المدينة في القعدة المدينة في القعدة المدينة في المدينة ف

معهم من شهدا خديبية قاله ابن عباس و وقال الجهور جيع أحدايه أشدا وجع شديد كقوله أعزة على الكافرين رجاه بينم كقوله أدلة على المؤمنين و كقوله واغلظ عليم وقوله بالمؤمنين رؤق رحيم ه وقرأ الحسن أشدا ورجاء بنعيهما ه قيل على المدح ه وقبل على الحال والعامل فيهما العامل في معمو بكون الخبر عن المبتد المتقدم تراهم ه وقرأ بحيين يعمر أشد بالقصر وهي شاذة لان قصر المعدود انما يكون في الشعر نحوقوله ه لا بدمن صنعاوان طال السفر ه وفي قوله تواهم ركما مجداد ليل على كثرة ذلك منهم ه وقرأ عمرو بن عبيد ورضوا نابضم الراء ه وقرى اسمياه بريادة باء والمدوهي لغة فصحة كثيرة في الشعر قال الشاعر

غلام رماه الله بالحسن يافعا و لهسميا ، لاتشق على البصر

وهنة السما قالمالك وأنس كانت جباههم منسرة من كثرة المجود في التراب و وقال ابن عباس وخالد الحنني وعطية وعدلهم أن يجعل لهم نورا يوم القيامة من أثر السجود ، وقال ابن عباس أيضا السمت الحسن وخشوع بسدو على الوجه ه وقال الحسن ومعمر بن عطية بياض وصفرة وبهج بعترى الوجهمن السهر ، وقال عطاء والربيع بن أنس حسن بعترى وجوه المماين، وقال منصور سألت مجاهدا هداه السباهي الأثر يكون بين عيني الرجل قاللا وفدتكون مثاركية البعير وهي أفسى فلباس الحجارة و وقال ابن جب ردلك بما يتعلق بحباهم من الأرض عند السجود ، وقال الزمخشري المرادبها السمة التي تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود وقوله من أثر السجود مفسرهاأي من التأثير الذي دؤ ثره السجود وكان كإرمن العلبين على بن الحسين زين العابدين وعلى بن عبدالله بن العباس أى الماولة مقال أدوالتفنات لأن كثرة مجودها أحدثت فيمواقعه منهماأشياء نفنات البعيرانتهي هوقرأ ابن هرمزائر بكسر الهمزة وسكون الثاء والجهور بفتمهما ٥ وقرأفتادة من آثار السجود بالجع ذلك أي ذلك الوصف من كونهم أشداء رجاء مبتغين ساهم في وجوههم صفتهم في التوراة به قال مجاهد والفراء هو مثل واحد أي ذلك صفتهم فى التوراة والانحيل فيوقف على الانحيل ه وقال ابن عباس همامت لان فيوقف على ذلك فى التوراة وكزرع خرمبت وأمحدوف أي مثلهم كزرع أوهم كزرع \* وقال الصحالة المعنى ذلك الوصف هومثلهم في التوراة وتم الكلام تم ابتدأ ومثلهم في الأنجيل كزرع فعلى هذا بكون كزرع خبر ومثلهم يه وقال فتادة مثل أصحاب الني صلى الله عليه وسلفى الانجيل مكتوب انهسخر جمن أمة مجمد صلى الله عليه وسيافوم بنبتون نباتا كالزرع بأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر وقال الزغشري ومعوزأن يكون ذلك اشارة سهمة أوضعت بقوله كزرع أخر حشطأه كقوله وقضينا إليه أن دا برهولاء يه وقال بن عطبة وقوله كزرع عوعلى كلا الاقوال وفي أى كتاب أنزل فرض مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأحمايه في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده ف كان كالزرع حبة واحدة ثم كترا لمسامون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الاصل اتنهى ، وقال ابن زيد شطأه فراخه وأولاده ، وقال الزجاج نباته ، وقال قطرب شتول السنبل بعر جمن الحبة عشرسنبلات وتسع وثمان قاله الفراء ٥ وقال السكسائي والأخفش طرفه قال الشاعر

أخرج الشطاء على وجه الثرى ﴿ وَمِنَ الانتِجَارُ أَفَيَانُ النَّرِ وَقُرَأُ الجَهُورُشُطَأُهُ الْمَكَانُ الطاءُ والْمُمْرُوانِ كَثَيْرُ وَابِنَذَكُوانَ بِفَتْمَهُمَا وَكَذَلِكُ وَبِاللَّذَا بُوحِيوَةً وابن أبى عبلة وعيسى الكوفي وبألف بدل الهمزة زيد بن على فاحمَل أن يكون مقصور اوان

تكون أصله الهمز فنقل الحركة وأبدل الهمزة ألفا كإفالوافي المرأة والكائة المراة والكاة وهو تخفف مقس عندالكوفين وهوعندالبصر بين شاذ لايقاس عليه وقرأ أبوجعفرشطه محذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاءور ومتعن شببة ونافع والجحدري وعن الجعدري أيضا شطوه باسكان الطاءوواو بعدها يه وقال أبوالفني هي لغة أو يدل من الهمزة ولا يكون الشط الافي البروالشمر وهذه كلها لغات موقال صاحب اللوامح شطأ الزرع وأشطأاذا أخرج فراخهوهو في الحنطة والشمر وغيرهما هوقرأ ابن ذكوان فأزره ثلاثماو باقي السبعة فا تزره على وزن افعله ه وقرى ؛ فاز ره بتسديد الزاى وقول مجاهد وغيره آزر وفاعله خطألاته لم سمع في مفارعه الا يؤزرعلى وزن مكرم والضمير المنصوب في آزره عائد على الزرع لان الزرع أول ماعطام رقسق الأصل فاذاخر جت فراخه غلظ أصله وتقوى وكذلك أعماب رسول الله صلى الله علمه وسلم كانوا أفلة ضعفاء فلما كثر واوتقو وا قاتلوا المشركين ﴿ وَقَالَ الْحَسَنِ آ زَرَ مُقُوا مُوسَدَّا زَرَهُ ﴿ وَقَالَ السدى صارمثل الاصل في الطول فاستغلظ صارمن الرقة الى العلظ فاستوى أي تم نباته على سوقه جعساق كنارة عن أصوله «وقرأ ابن كثير على سوقه بالهمز وقيل وهي لغة ضعيفة يهمزون الواو الذي قبلهاضمة ومنه قول الشاعر ه أحب المواقدين إلى مواسى ه يعجب الزراع جملة ا في موضع الحال واذا أعجب الزراع فهو أحرى أن بعجب غيرهم لانه لاعسفيه اذقد أعجب العارفين بعيوب الزرع ولوكان معسالم بعجبهم وهناتم المثل وليغيظ متعلق بمحذوف بدل عليه الكلام قبله تقدره جعلهم الله منده الصفة لمغيظ مهم الكفار ، وقال الزمخشري (فان قلت) لمغيظ مهم الكفار تعلىل لماذا (فلت) لمادل علب تشديهم بالزرعمن عامم وترقيهم في الزيادة والقوتة ويجوز أن يعلل به يه وعدالله الذين آمنوا لان الكفار اذا سمعوا بما أعدهم في الآخرة مع مايعسزهم به في الدنيا غاظهم ذلك ومعنى منهم البيان كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان « وقال ا من عطية وقوله منهم لبيان الجنس وليت التبعيض لانه وعسد ما الجيع « وقال ابن جرير منهم بعيني من الشطء الذي أخرجه الزرعوهم الداخلون في الاسلام بعدالزرع الى يوم القيامة فأعاد الضمير على معنى الشطء لاعلى لفظه والأجر العظيم الجنة وذكر عند مالك بن أنس رجل منتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية وفال من أصب بين الناس في قلبه غيظ من أصحاب رسول اللهصلي الله علىموسل فقدأ صابته هذه الآية والله الموفق

# ﴿ سورة الحجرات عاني عشرة آية مدنية ﴾

#### ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ يا أَبِهَا الذِينَ آمنوا لاتف تموابين بدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله مصبع عليم ﴿ يا أَبِهَا الذِينَ آمنوا لا ترفعوا أصوات فوق صوت الذي ولا يجهروا له بالقول كجهر بعث كم لبعض أن تحيط أعمال كوانتم لا تشعرون ﴿ إن الذِين يعفون أصواتهم عندرسول الله أولئ الله المتحون الله قاو بهم المتقوى لهم معفرة وأجرعظيم ﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴿ ولوا أنهم صبر واحتى تحرب الهم لكان خيرا لهم والله غفور رحم ﴿ يا أبها الذين آمنوا إن جاء كم فاستى بنباً فتينوا أن تصيوا قوما يجها لة فتصبحوا على مافعاتم فاعمن « واعلموا أن فيكرسول الله ويطم عن كثير من الأمر لعنم ولكن الله حبب الميكان المدمن ﴿ واعلموا أن فيكرسول الله ويطم في كثير من الأمر لعنم ولكن الله حبب الميكان الله عند المعلم المناسكة عند الله عن

الاعان وزينه في قلو بكم وكرة البكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون و

فضلامن اللهونعمة والله علم حكيم يه وإن طائفتان من المؤمن ين افتتاوا فأصلحوا بينهماهان

بغت إحمداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى نفيء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا منهما

بالعمدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين و إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو مكروا تقوا

البطون ، والبطن يجمع الأفاذ ، والفخذ يجمع الفصائل ، خز يمة شعب ، وكنانة فبيلة ،

وقر يش عمارة \* وقصى بطن \* وهاشم فقد \* والعباس فصيلة \* وسميت الشعوب لان القبائل

تشعبت منها وروى عن ابن عباس الشعوب البطون هذا غرماتم الأعلب أهل اللغة و بأتي

خلاف في ذلك عند قوله وجعلنا كم شعوبا القبيلة دون الشعب شهت بقبائل الرأس لانهاقطع

تقابلت و الت الت بضم اللام وكسرها ألنا ولات بليت والات بليت رباعيا ثلاث لغات حكاها

وليلة ذات ندى سريت ، ولم يلتني عن سراها ليت

أبلغ سراة بني سعد مغلظة ، جهد الرسالة لا ألتا ولا كنما

﴿ يا أَجَاالَذِينَ آمنُوا لاتقدموا بين بدى اللهورسوله واتقوا الله ان الله مصم علم ﴿ يا أَجِهَا

الذين آمنوا لازفعوا أصواتكم فوقصوت النبي ولانعهروا له بالفول كجهر بعضكم لبعض

أبوعبدة والمعنى نقص م وقال رؤية

أى لم منعنى ولم عيسنى يه وقال الحطيئة

الله لعلكم ترجون ﴿ يا أَمِااللَّهُ مِن آمِنُوا لانسخر فوم من فوم عسى أن مكو تواخيرا منهم ولا نساءمن نساءعسي أن مكن خبرامنهن ولاتلمز وا أنفسكم ولاتنابز وابالألقاب بلس الاسم الفسوق بعدالاعان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ، يا أسمالذ بن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنّ إن بعض الظن إثم ولاتعسسوا ولانغت بعضكر بعضا أمحت أحدد كرأن مأكل لحمر أخسه مشا فكرهة وه واتقوا الله إن الله تو السرحم وبالمهاالناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعو باوقبائل لتعارفوا إنا كرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير و فالت الأعراب آمنا فللمنو منواولكن قولوا أسامنا ولمائه خسالاعان في فلو تكرو إن تطبعوا اللهورسوله لالتكرمن أعمالكم شمأ إن الله غفور رحم ، إنحا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تملم رئابواو حاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادفون ، قل أنعلمون الله بدينكم والله بعد إما في السعوات ومافي الأرض والله بكل شئ علم و عنون علمك أن أسلموا قل لاعنوا على إسلامكم بل الله عن علمكم أن عدا كم للاعان ان كنيم صادقين به ان الله بعلم غيب السعوات والأرض والله بصبر عاتمه ماون كه ، الثنائر بالألقاب التداعي مها تفاعل من نعز مو بنو فلان بتنابز ونو بتنازيون ويقال النبز والتزب لقب السوء و اللقب هوما بدي به الشخص من لفظ غبراسمه وغبر كنيته وهوقسان قبيح وهوما بكرهه الشخص لكونه تقصيرا به وذماوحسن وهو تعلاف ذلك وكالصديق لأى مكر ، والفاروق لعمر ، وأسد الله لحزة رضي الله تعالى عنهم وتعسس الأمر تطلب وتعث عن خفت تفعل من الجس ومنه الجاسوس وهو الباحث عن لعو رات لبعلم ماويقال لمشاعر الانسان الحواس الحاءوالجم ، الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الستالتي علها العربوهي ، الشعب ، والقبيلة ، والعارة ، والبطر . و والفخذ ، والفصيلة ، فالشعب بعم القبائل ، والقبيلة تجمع العائر ، والعارة تجمع

 أن فعيط أعمالكم وأنتم لاتشعرون \* إن الذي يغشون أصوائهم عند رسول الله أولنك الذين المتحن الله قلوبهم للتقوى لمهمغفرة وأجرعظهم وانالذين بنادونك موراء الحجرات أكثره لايعقلون ، ولوأنهم صبر واحتى تخرج المهم لكان خيرا لهم والله غفور رحم ، باأمها الذين آمنوا إن ماءكم فاسق بندأ فتسنوا أن تصبير اقوما بحهالة فتصموا على مافعلتم المدين و واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطبعكم في كثير من الأمر المنم ولكن الله حبب اليكم الاعان وزين في قلو بكم وكر" واليكم الكفر والفسوق والعصيان أولثاث هم الراشدون ا فضلامن الله وفعمة والله على حكم كيد هـ المالسو رة مدنية يه ومناحِنم الآخر مافيلها ظاهرة لانه ف كر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحصابه ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات فرعا مدرمن المؤمن عامل العالحات بعض شئ مماينبغي أن ينهى عنمه فقال تعالى يأبها الذبن آمنوا الاتقدموابين يدى اللهورسوله وكانت عادة العرب وهي الى الآن الاشتراك في الآراء وأن يتكام كل عاشا، و مفعل ما أحب فحرى من بعض من لم مفرن على آداب الشر بعة بعض ذلك ، قال فتادة فريما قال قوم نتبغي أن يكون كذا لوأنزل في كذا ، وقال الحسن ذبح قوم ضحايا قبـــل الذي صمليالله عليموسم وفعل قوم في بعض غزواته شيأ بارائهم فنزلت هذه الآبة ناهية عن جميع ذلك · فقال إن عباس نهوا أن يشكاموا بين يدى كلامه وتقول العرب تقدمت في كذاوكذا وقدمت فيهادا قلت فيه د وقرأ الجهو ولاتفاءوا فاحتمل أن يكون متعدياو حديث مفعوله ليتناول كل ما قعرفي النفس بماتق دم فلريقصد لشيئ معين بل النهي متعلق بنفس الفعل دون تعرض لمفعول ممين كقولهم فلان بعطى و عنه واحتمل أن يكون لاز ماعمني تقدم كاتقول وجه بمعي توجه وتكون المحنذوف مما يوصل المممعرف أىلاتتقذموا فيشئ تمامن الأشباءأو بمابعبون ويعضد هذا الوجه قراءة ان عباس وأبي حموة والضعاك ويعقوب وان مقسم لاتف موابقتم التاء والقافي والدال على اللزوم وحندفت الناء تتخففا اذأصله لاتتقدموا دوفر أبعض المكنين تقدموا وشدالتاء أدغيرتاه المضارعة في الثاء بعدها كقراءة البزيرة وقرى الاتقدموا مضارع فدم بكسر الدال من القدوم أي لاتقدموا الى أمر من أمو رالدين فبل قدومها ولا تعجاوا علها والمكان المسامت وجه الرجل قر سامنه ، قسل فيه بين بدي المجاوس البه توسعالما جاور الجهتين من الهين والبسار وهي في قوله بين بدى الله مجاز من مجاز النمنيل وفائدة أصور والهجنة والشناعة فهانهوا عندمن الاقدام علىأم دون الاهتماء على أمثلة الكتاب والسمنة والمعني لاتقطعوا أمرا الابع مسايحكانيه ويأذنان فندفتكونوا عاملين الوحي المنزل أومقندين وسول القصلي للمعلموسلروهذا وعلى همذامدار تفسيرا بنعياس يه وقال مجاهد لاتفتا تواعلي الله شأحتي نقصه للمعلى لسان رسوله صلى الله على وسلوفي هذا النهى توطئة لما بأني بعد من نهيم عن رفع أصوائهم ولمانهي أمر بالتقوى لأن من التقوى اجتناب المهي عنه ٥ إن القسميع لأفو الكرعاء بساتكم وأفعالكم مم ناداهم ثانياتحر بكالما لقيه اليهم واستبعادا لما تجدد من الاحكام وتطر بةللانسات ونزلت بسب عادة الأعراب من الجفاء وعلو الصوت لا ترفعوا أصواتكم أى اذا نطق ونطقتم

الله عنهماول ا كان منهما من غض الموت في استحن الله (١٠٥) قاد بهم كه أي جربها ودربها التقوى في إن الذين

﴿ أَن تَعِيمَا ﴾ هوعلى حذى منافي تقدر و مخافة أن تحبط ﴿ إِن الذِين يَفْضُونَ أَصُوانَهُم ﴾ إقبل نزلت في أبي بكر وعمر رضي

ىنادونك ﴾ نزلت في

وف بني عمم الأقرع

ابن عابس والزيرقان

ابن مدروهم وبن الأعتم

وغسرهم وفدوا ودخاوا

المسجد وقت الظهيرة

والني علىه السلام راقد

فحلوا ننادونه محملتهم

بامحداخر جالبنافا متعظ

فرج لم وقصتهم وشاعرهم

وخطيهم وشاعره عليه

الملام وخطيبه مذكور

في البحر ﴿ من وراء

الحجرات كد الوراء الجهة

لتى يواربها عنىك

الشخص من خلف أوقدام

إياأما الذبن آمنوا إن

عاءكم فاسق بنبأ كا الآمة

سساز ولها ان الحرث

بن صواراً على وراح الى

فومه فجمع ذكاتهم

ووجه الرسول صلى الله

عليه وسلم الوليد لقبض

لزكاة فخاف الولىدورجع

فأخبر الرسول أن الحرث

منع الزكاة فقدم الحرت

بعدداك وأقسم أن الوليد

ماجاء ولارآه وجاء وكاة

قومهفي قصةفيها طول

ذكرت في البحروفاسق

وبنبأ مطلقان بتناول اللفظ

كل واحدعلي جهة البدل

( ١٤ \_ تفسير المعرالمحط لابي حيان \_ ثامن ) وقرى فتسنوا وفتنبتوا أخيرتعالى أن رسوله صلى الله عليموسطو أطاعكف كثير من الامرالذي يوادى اليه اجتهادكم وتفدمكم بين بديه لعنتم أى لنسق عليكم

﴿ سورة الحجرات ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ يَاأَمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتقـــ تموا بين يدى الله ورسوله إدهاء السورة مانسة ومناستها لآخر ماقبلهاظاهر ةلانه تعالى ذكر الرسول وأعمايه تمقال وعدالله فر عاصدر من الموعمن بعض شئ عما بنبغي أن ينهى عنه وقال ابن عباس نهوا أن بتسكاموا بان بدى كلامه وقرئ لاتفدموا بفتح التاء وأصلها لاتنقدموا فانفالتاء الثانية

وسلاما فن أنكر علينافليات بقول هو أحسن من قولناوفعل هو أحسن من فعلنا ه فقال رسول الله صلى الله عليه و الم لثابت بن قيس بن شاس وكان خطيبه في فأجبه ه فقال الحديدة أحده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأسهد أن الإله إلا الله وأسهد أن محدا عبده ورسوله دها المهاجر بن من بني عما حسن الناس وجوها وأعظمهم أحلاما فأجابوه والحديثة الذي جملنا أنساو دينه و وزرا مرسوله وعز الدينه فض نقاتل الناس حقى يشهدوا أن الإله إلا الشفن قالمامنع نقسه وماله ومن أباها قتلناه وكان رغمه عليناه ينا أفول قولى هذا وأستغفر الله المؤمنين والمؤمنات وقال الزيرة المناسات في فقل أساتا نذكر فها فضل فقال

نحن الكرام فلاحى يعادلنا و فينا الرؤس وفينا يقسم الربع ونظم النفس عند القحط كلهم و من السديف اذا لم يؤنس الغزع اذا أبينا فلا يأبي لنا أحد و انا كالمث عند الفخر ترتفع فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فلدعا حسان بن ثابت فقال له أعدلى قوالل فأسعم فأجابه ان الذوائب من فهر واخوتهم و قد شرعوا سنة للناس تتبع يوحى بها كل من كانت سر برنه و تقوى الآله ف كل الخبر يطلع في الحدان في أسان

نصر نارسول الله والدين عنوة و على رغم غاب من معد وحاضر بضرب كا أنواع المفاض مشاه و وطعم كا قواه اللقاح المهادر وسل أحدا يوم استقلت جوعهم و بضرب لنامثل الليوت الخوادر ألسنا فعوض المون في حومة الوغاه افاطاب ورد الموت بين العساكر فنضرب هاما بالذراعين ننقى و الى حسب من جنع غسان زاهر فالولا حياء الله قلنا تكرما و على الناس بالمقين هل من منافر فأحياؤنا من خبر من وطئ الحما و وأمواتنا من خبر أهل المقابر قال فقام الا قرع بن حابس فقال الى والله لقد جنت لأمر وقد قلت شعر الهد معموقال أثيناك كها يعرف الناس فضلنا و اذا خالفوناعند ذكر المكارم وانا رؤس الناس في كل غارة و تكون يجدأو بأرض النهام وان لنا المرباع في كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم

فقال النبي صلى التعليموسلم لحسان قرفا أجبه فقام وقال بني دارم لا تفخر وا ان فركم و يصبر وبالاعندة كرالم كارم هبتم علينا تفخر وا ان فركم و يصبر وبالاعندة كرالم كارم هبتم علينا تفخر ون وأنتم و لنا خول من بين ظرة وخادم فقال النبي صلى التعليم وسلم لقد كنت غنيا بالأخاد ارم ان بد كرمنك ماظننت ان الناس قدلتنوه فكان قوله عليه الصلام أشدعالهم من جميع ماقاله حسان تم رجع حسان الى شره فقال فكان قوله عليه السلام أشدعالهم و وأموالكم أن تقسموا في المقاسم فان كنتم جشتم لحقن دمائكم و وأموالكم أن تقسموا في المقاسم فلا تتجملوا لله تقدا وأسلموا و ولا تفخير واعند النبي بدارم والاورب البيت قدمالت الفناه علي بالمرهفات الموارم فقال الأفرع من حابس والتهما أدرى ماهذا الأمرة كالمخطبين أكن خطبينا فكان خطبيم أحسن قولاوت كلم

ولاتجهر والمالقول اذا كلفوه لاندتبة النبوة والرسالة بعب أن توفر وتعلولا يكون السكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم كالسكلام مع غير ، ولما تزلت قال أبو بكر رضى الله عنه لا كلك يارسول الله الاالسرار أوأخاالسرارحي ألق الله وعن عمررضي اللهعنه أنه كان كام الني صلى الله عليه وسلم كأخي السرار لايدهمه حتى يستغيمه وكان أبو بكراذا فدم على الرول صلى الله هليه وسلم قوم أرسل الهممن يعلمهم كيف يسادون ويأمرهم بالسكنة والوقاد عنسدرسول الله صلى القه عليموسلم ولم تكن الرفع والجهر الاما كان في طباعهم لاأنه مقدود بذلك الاستخفاف والاستعلاءلأنه كان يكون فعلهم ذلك كفرا والمفاطبون مؤمنون كجهر بعضكم لبعض أي في هدم المبالاة وقلة الاحترام فلمبنهوا الاعنجهر مخموص وكره المداه رفع السوت عندقبر رسول القه صلى الله عليه وسلم و مصفرة العالم وفي المساجد وعن ابن عباس نزلت في نامت بن قيس بن شهاس وكان في أذنه وفر وكان جهيرالموت وحديثه في انقطاعه في بيته أياما بسب ذلك شهور وأنه قال بارسول القدل أنزلت خفت أن يحبط على فقال لهرسول القصلي القعل موسلم الله من أهل الجنة وقال له من داماترضي أن تعيش جيداو تموت شبيدافعاش كذلك موقتل بالعامة رضى الله تعالى عند بوممسلمة وأن تحبط أعالكم الكانت الآبة معرضة بن يجهر استعفافا فداك كفر يحبط معه الممل حقيقةوان كانت المؤمن الذي يفعل ذلك غفلة وجرياءلي عادته ف عاصبط عمله البرفي توفيرالنبي صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده أن لوفعل ذلك كا يدقال عاقة أن تعبط الاعمال التي هي، معدة أن تعماوها فتو ح واعلها وأن تعبط مفعول إدوالعامل فيه ولا تجهر واعلى ندهب البصريين في الاختيار ولاترفعوا على مندهب الكوفيين في الاختيار ومع ذلك فن حيث المعني حبوط العمل علة في كل من الرفع والجهر ، وقرأ عبدالله و زيد بن على فصط بالفاء وهومسب عن ماقبله ٥ ان الذين بغضون أصواتهم قسل زلت في أي بكر وعسر رضى الله تعالى عنهمالما كان منهمامن غض الصوت والبلوغ به أخاالسر ارامتين الله فالومهم النقوى أي جربت ودربت للتفوى فهي مضطلعتها أو وضع الامتمان موضع المعرف ةلان تحقيق الشي باختباره أي عرف قلوبهم كالنة للتقوى فللتقوى في موضع الحال أوضرب الله فالوجم بأنواع الحن لأجل التقوى أي لتنبت وتظهر تغواها ، وفيسل أخلمها للتقوي من قولهم المصن الذهب وفتسه اذا أدابه نفلص بر يزدمن خبنه وعادت في عدد الآية ان مؤ كدة لمضمون الجلة وجعل خبرها جلة من اسم الاشارة الدال على التفخم والمرفة بعدما أيابعدهاذ كرجز الهم على غض أصواتهم وكل هذا دليل على أن الارتشاء بافعاد امر توقيرالني صلى الله عليه وسلم بغض أصوائهم وفهاتعر يض بعظيم ماارتكبرافعو أصوانهم والتجام مضدماات وجبه هؤلاء والالذين ينادونك وراء الحبرات زلت فيوف بني تيم الافرع بن ابس والزبرقان بندر وعرو بن الاهتم وغسرهم وفدوا ودخاوا الممجدوف الظهرة والرسول صلى اللهعليه وسلراف فعلوا ينادونه يحملنهم بالمحمد اخرج البنافاستبقظ فخرج فقالله الافرح بن مابس يامجد ان مدحى زين وذى شين فقال لهرسول التعملي التعمليه وسلمويك ذلك القاتمالي فاجمع الناس في المعدفقالو انعن بني تميم بخطيبنا وشاعر نانشاهرك ونفاخرك فقال النبى صلى الله عليه وسلما الشعر بعثت ولابالفخار أمرت ولكن هاتوا ، فقال الزبرقان لشاب منه فرواذ كرفضل قومك ، فقال الجدلله الذي جعلنا خبير خلقه وآتاناأمو الانفعل فهامانشاء فتعن من خيراهل الأرض من أكثرهم عدداومالا

ومانسقط عنه (قلت) الفرق

بينهماأن المنادي والمنادي

في أحدهما بحوز أن

مجمعهماالوراءوفي الثاني

لا يعوز لان الوراء دمر

بدخول من مبتد الغابة

ولا محمع على الجهة

الواحدةأن تكون ستدأ

ومنتهي لفعل واحدوالذي

بقول ناداني فلان من وراء

الدار لار بدوجه الدار

ولادرها ولكن أي قطر

من أقطار ها الظاهرة كان

مطلقا بفر تعمان ولا

اختصاص انتهى (س)قد

أثنت أععابنا في معاني من

أنهاتكون لاسداء الغانة

وانتهائهافي فعل واحدوان

الشئ الواحد مكون علالم

وتأولواذلك على سبويه

وقالوامن ذلك قولم أخذت

الدرهم من زيد فزيد محل

لابتداء الأخدمنه وانتهائه

معافالوا فسنتكون في

أكثر المواضع لاسداء

الغمالة فقط وفي بعض

المواضع لابتاء الغاية

وانتهائهامعا (ش)و عقل

أن يكون الحكويقلة العقلا

فهم قصدا الى نفى أن

مكون فيهم من يعقل فان

القلة تقعموقع النفي في

کلامهمانتهی (ح) لیس

سن رفع الله قدره عن أن مجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء معمن المنكر المتفاحش ، ومن هذا وأشاله تقتبس محاسن الآداب كإيحكى عن أى عبيدو محلمين العلم والزهدو نقذالر واية مالا يحني انه قال ماد فقت بالاعلى عالم قط حتى مخرج في وقت خروجه « ولوأنهم صبر واحتى تمخرج اليهم « قال الزنخشرى انهمصروا فيموضع الرفع على الفاعلية لان المعنى ولوثيت صيرهم انهى وهذاليس منهب ببويه أنأن ومابع دهابعدلوفي موضع مبتدالافي موضع فاعل ومندهب المبرد انهافي موضع فاعل بفعل محلوف كازعم الزمخشري واسمكان ضمر يعودعلي المصدر المفهوم من صروا أى لكان هوأى صبرهم خيرالم ه وقال الزنخشرى في كان اماضم رفاعل الفعل المضمر بمدلو انتهى لانهقدرأن ومابع دهافاعل بفعل مضمر فأعاد الضعير على ذلك الفاعل وهو الصبرا لنسبك من ان ومعمولها خسيرالهم في الثواب عند الله وفي انساط نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وفيناته لحوائعهم ووقدقيل انهسم ماؤا فيأساري فأعتق رسول اللهصلي الله عليه وسلم النصف وفادي على النصف ولوصير والاعتقا لجمع بغيرفداء ووسل لكان صيرهم أحسن لادمهم والله غفور رحيم لن يضيق غفرانه ورحمه عن هؤلاءان تابواوانابوا بياأ بهاالذين آمنوا انجاء كماسق بنبأ فنسنوا أن صيبوافوماجهالة الآبة حدث الحرث بن ضرار قال قدمت على رسول الله صلى الله علىه وسلوفدعاني الى الاسلام فأسامت والى الزكاة فأفررت بهافقلت أرجع الى فوى وأدعوهم الى الا المرم وأداء الركاة فن أجابني جعت زكاته فترسل من بأتيك عاجعت فلماجع بمن استعاب لهو بلغ الوقت الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ببعث اليه واحتس عليه رسول الله صل الله عليه وسلم قال لسبر وات فومه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لي وفتا الى من مقيض الزكاةوليس من رسول اللهصلي الله عليه وسلم الخلف ولاأرى حبس الرسول الامن مغطه فانطلقوابها اليهوكان عليه السلام بعث الوليدين الحرث ففرق فرجع فقال منعني الحرث الزكاة وأرادقتلي فضرب رسول اللهصلي اللهعليه وسلم البعث الى الخرث فاستقبل الحرث البعث وقد فصلمن المدينة فقالواهذا الجوث فقال الىمن بعثنم قالوا المكفال ولم فقالو ابعث المك الوليد فرجعو زعم أنكمنعته الزكاة وأردت قتسله فاللاوالذي بعث محمدا بالحق مارأ يترسولك ولا أناني وما أفيلت الاحين احتبس على رسولك خسبة أن يكون سخطة من الله و رسوله \* قال فنزلت هذه الآية وفاسق وبنبأ مطلقان فيتناول اللفظ كل واحدعلي جهة البدل وتقدم فراءة فتسنوا وفتنيتوافي سورة النساء وهوأم يقتضى أن لايعقد على كلام الفاسق ولايني عليه حكروجاء الشرط محرف ان المقتضى التعلىق في المكن لامالحرف المقتضى التعقيق وهو اذالأن مجيء لرجل الفاحق للرحول وأصعابه بالكذب اعماكان على سيل الندرة وأمر والالتثبت عندمجمته السلانطمع في قبول مالمقمه المهرونيا مائرت على كلامه فاذا كانوا عثابة التبين والتنبت كف عن محسم عابر بدوأن تصبيوا مفعول له أي كراهة ان تصبيوا أوائلا تصبيوا بجهالة عال أي حاهلين بحقيقة الأمرمعمدين على خبرالفاسق فتصحوا فتصبر واعلى مافعاتهمن اصابة القوم بعقو بةبناء على خبر الفاسق نادمين مقمين على مافرط منكر مقنين أنه لم يقع ومفهوم ان جاء كم فاسق قبول كلام غيرالفاسق وأنه لايتثبت عنده وقديستدل به على قبول خبرالواحد العدل و وقال قتادة لما تُزلت هـ في الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التنب من الله والعجلة من السيطان ، وقال

مقلدبن معدها والآية تردعلى من قال ان المسامين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة لأن الله تعالى

شاغر نافكان شاعرهم أشعر وأحسن فولائم دنامن رسول القصلي القعليه وسلم وقال أشهدأن لااله الاالقوانكر سول الله فقال الني صلى الله عليه وسلم ما نضرك ما كان قبل ها ما أعطاهم وكساهم هومناسبة هسنده الآية لماقبلها ظاهرة وذلك ان المناداة من وراه الحجرات فهارفع الصوت واساءة الأدب والقه قدأمن بتوقير رسوله وتعظمه والوراء الجهة التي بوار بهاعنك الشغص من خلف أوقد المومن لابتداء الغابة وإن المناداة نشأت من ذلك المكان موقال الزمخشري ( فان قلت) فرق بين الكلامين بين ما تثبت في مومان قط عنه ( قلت) الفرق بينهما أن الم ادى والمنادى فأحده إيجو زان يجمعهما الوراء وفي الثاني لايجو زلان الوراء تصبر مدخول من مبتدأ الغابة ولاجتمع على الجهة الواحدة أن يكون مبتدأ ومنهى لفعل واحدوالذي يقول ناداني فلانمن وراءالدارلار بدوجه الدار ولادبرهاولكن أي فطرمن أفطارها كان مطلقابه برتعمين ولا اختصاص انهى وقدأ ابت أحدابنا في معانى من أنهات كون لابتداء الغاية وانتهائها في فعل واحد إن الشئ الواحد مكون علاله إو تأولوا ذلك على سيو يه وقالوا من ذلك قولهم أخذت الدرهمين زيدفز يدمخللابتداءالأخذمنه والتهائم عاقالوا فمن تكون لابتداءالغاية فقط فيأ كترالمواضع وفيعض المواضع لابتداء الفابذوانتها تهامعا وهذه المناداة التي أنكرت ليس انكارهالكونها وقعت في ادبار الحجر ات أوفي وجوهها وانحا أنكر ذلك لانهم تادوه وزخار جهناداة الأجلاف التي ليس فها توقير كابنادي بعضهم بعضاوا لحجو استمنازل الرسول صلى القعلموسل وكانت تسعة والحجرة الرفعةمن الأرض المحجو رة محائط محوط علهاو حظارة الابل تسمى حجرة وهي فعلة يمني مفعولة كالفرفة والقبضة ، وقرأ الجهور الحجرات بضم الجم اتباعاللضمة قبلها وأبو جعفر وشببة فقتهاوابن أىعبلة باسكانهاوهي المي ثلاشفي كل فعملة بشرطهاا لمذكور في عمالالعو والناهر أنمن صدرمنه النداء كانوا جاعةوذ كرالأصرأن من ناداه كان الأقرع بن حابس وعينة ين حصن فان صيد ذلك كان الاستادالي الجاعة لانهم راضون بذلك واذا كانو اجاعة احمل أن كونواتفر قوافنادى بعض سنوراء هذه الحجرة وبعض من وراءه أونادوه مجتمعين من وراء حجرة حجرة أوكان الحجرة واحدة وهي التي كان فهاالرسول صلى الله عليه وسعت اجلالا الهوانتفاء العقل عن أكثرهم دليل على إن فيهم عقلا ، وقال الزمخشري و محمل أن يكون الحك بقلة العقلاء فوم قصدا الينفي أن يكون فيهمن يعقل فان القسلة تقع موقع النفي في كلامهم انتهي وليس في الآبة الحكر بقلة العقل منطوفا به فعمل النفي وانماهو مفهوم من قوله أكثرهم لايعقلون والنني الحض المستفادا تساهو من صريح لفظ التقليل لامن المفهوم فلا بحمل قوله ولكن أكثر الناس لادشكر ونالنفي الحض للشكر لان النفي لم يستفسن صريح التقليل وهذه الآية سجلت على الذين نادوه السف والجهل وابتدأ أول السورة بتقديم الأمور التي تنفى الى الله تعالى ورسوله على الأمور كلهائم على مانهي عندمن النقديم بالنهي عن رفع الصوت والجهرف كان الاول بساطاللناني تميلي بماهوتناءعلى الذين استنعوامن ذلك فغضوا أصواتهم دلالةعلى عظم موقعه عندالله تمالى تمجىء على عقبه عماهوأ فظع وهوالصباح برسول اللهصلي الله عليه وسلم فيحال خاوته ببعض حرمه من وراء الجداد كإصاح بأهون الناس ليلبه على فظاعة ماجسروا عليدلان

فى الآية الحكم بقلة العقلاء منطوعًا به فيعمل النفى واعاهوم فهوم من قوله أكثرهم لايمقاون والنفى الحض المستفادا تاهومن صريح النقل لان النفى لم يستفدمن صريح التقليل لامن المفهوم فلا يحمل قوله ولكن أكثر الناس لايشكرون النفى الحض للشكر لان النفى لم يستفدمن صريح التقليل

(الدر)

(ش) انهسم صبر وافي موضع الرفع على الفاعلية انتهى (ح) هدا اليس مذهب سببو يه بل مذهب سببو يه بل مذهب بعدلو في موضع مبتلاً المند انها في موضع فاعل ومذهب بعمل محدوف كا زعم فعل حدوف كا زعم الزعشرى

أمن بالتبين قبسل القبول انتهى وليس كاذ كر لأنه ماأم بالتسين الاعند مجي ، الفاسق لاعجى ،

المساوبل بشرط الفسق والمجهول الحال عقل أن كون فاسقافالاحتماط لازم وواعلموا أن فك

رسول الله هذاتو بيونلن كذب للرسول عليه الصلاة والسلام ووعيد بالنصحة ولايصدر ذلك الاجمي هوشاك في الرسالة لأن الله تعالى لا يترك نبيه صلى الله عليه ولم يعتمد على خبر الفاسق بل ين له ذلك

الثلاثة عماوصف من العقاب انتهى و أولئك هم الراشدون التفات من الخطاب الى الغيبة وفضلا مِن الله ونعمة عقال ابن عطية مصدر مق كدلنفسه لأن ماقسله هو عمناه اذا التصبيب والتزيين

هونفس الفضل ، وقال الحوفي فضلانص على الحال انتهى ولانظهر هذا الذي قاله ، وقال أبو

البقاء مفعول له أومصدر في معني ماتقدم ﴿ وقال الزِّخشر ي فضلامفعول له أومصدر من غيرفعله ( فَانْ قَلْتُ) مِنْ أَنْ جَازُ وَفُوعَ مِعْمُولِاللَّهِ وَالرَّسْدِ فَعَلَ الْقُومِ وَالْفَصْلُ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَالشَّرِطُ أَنْ

والظاهر أن فوله واعلموا أن فيكم رسول الله كلام تام أمرهم بأن بعاموا أن الذي هو يين ظهر انتكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تغير وه عالا يصحفانه رسول الله يطلعه على ذلك تم أخبرتعالى أن رسوله صلى الله عليه والم أطاعك في كثير من الأمر الذي يؤدي اليه اجتهادكم وتقدمكم بين بديه لعنتم أى لشق عليكم وقال مقاتل لاغتم وقال الزيخشر ى والجلة المدرة باو لاتكون كلامامستأنفالأداثه الىتنافر النظم ولكن متصلاء افبله عالامن أحدالضميرين في فبكم المستزالمرفو عأوالبارزالجر وروكلاهمامذهب سديدوالمعني أن فيكمر سول الله وأنترعلي عالة بجب عليكم تغييرها وهوأنكم تحاولون منهأن يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لكم من رأى واستصواب فعل المطواع لغيره والتابع له فهاير تثيه المحتذى على أمثلته ولو فعل ذلك لعنتم أي وقعنم في الجهدوالهلاك وهذا المل على أن بعض المؤمنة بن والرسول الله صلى الله عليه وسلم لابقاع بني المصطلق وتصديق قول الوليدوأن نظائر فالثمن الهنات كانت تفرط منهم وأن بعضهم كانوابتصونون وبزعهم جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين استثناهم بقوله ولكن القحب البكم الاعمان أي الى بعضكم ولكنه أغنت عن دكر البعض صفتهم المفارقية لصفة غبرهم وهذامن أيجاز ات الفرآن ولمحاته اللطيفة الستى لايفطن البهاالا الخواص أه وعرب بعض لمفسرين هم الذين امتصن الله فلو بهم للتقوى انهى وفيه تكثير ولابعد أن تكون الجلة المصدرة باومستأنفة لأحالا فلاتعلق لهاعاقبلهامن جهة الاعراب وتقديم خبران على اسمهاقصدالي توبيخ بعض المؤمن بنعلى مااستهجن من استتباعهم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لأر أثهم فوجب تقدعه لانصباب الغرض البه و وقيل بطبع دون أطاع الدلالة على أنه كان في ارادتهم استمرار عملهم على مايستصو بونه وأنه كلماعن لمرزأى في أمر كان معمولا عليه بدليل قوله في كثير من الأمروشر يطة لكن مفقودة من مخالفة مابعدها لماقبلها من حيث اللفظ حاصلة من حيث المعنى لأنالذين حب البهم الاعان قدغارت صفتهم صفة المتقدمذ كرهم فوقعت لكن في علق موقعهامن الاستدراك انهى وهوملتقطمن كلام الزمخشري ، وقال ألز مخشري أنضاومعنى محبيب اللهوتكرم اللطف والامداد بالتوفيق وسييله الكناية كاسبق وكلذى ل وراجم الى بصرة وذهن لانعباعلمه ان الرجل لاعدح بفعل غيره وحل الآية على ظاهر هادؤدي الى أن مثنى عليهم بفعسل الله وقد نفى الله هذا عن الذين أنزل فيهم و محبون أن محمد واعالم مفعلوا انهى وهي على طريق الاعتزال ، وعن الحسن حب الاعان عا وصف من الثناء على وكره

﴿ وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ الأبقسب ز ولهاماجري بين الاوس والخررج حين أساء الادب عب مالقه بن أبي بن سلول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومتوجه الى زيار فسعد بن عبادة في من ضه وتعصب بعضهم لعباء الله و ردعبه الله بن ر واحدَ على ابن أنى فتجالد الحيان قبل بالحديد وقبل بالجريد والنعال والابدى فنزلت فقر أهاعلهم فاصطلحوا وقرى بين أخو بكم بالتثنيةواخوت كمالجع ﴿ ياأَجا الدين آمنوالايسخرقوم من قوم ﴾ قبل سب نزولها أن عكرمة بن أى جهل كان بمثى بالمدينة وقدأسا فقال له فوم هذا ابن فرعون هـ نـ الامة فعزعليه ذلك وشكاهم فنزلت قال الزمخشري وهوفي الأصلجع قائم كصوم وزورانتهي وفعل ليس من ابنية الجوع الاعلى مذهب أي الحسن في قوله أن ركباجع راكب وعسى أن بكونوا كا يعني أن يكون المنضو ومنهم خيرا من الساخرين بهم عسى أن يكن أي يكون المنضو ر منهن خبرا من الساخرات بهن مؤولا تاسر وا أنفكم ﴾ أي تعبيو ابعضكم بعضا ﴿ ولاتنا بروابالالغاب ﴾ ( ١٦١ ) أي الفبيحة كفو لهم معبد بطه وأما الألغاب

مصدالفاعل (قات) لماوقع الرشدعبارة هن النسبيب والنزيين والتكريه مسندة الى اممه تقدست أساؤه صارالرشمدكا مه فعله فحاز أن ينتصبعنه ولاينتصبعن الراشدون ولكنعن الفعل المسندالي اسم الله تعالى والجلة التي هي أولئك هم الراشدون اعتراض أوهن فعل مقدر كاثمه فسلجرى ذلكأو كان ذلك فضلامن اللهوأما كونه مصدرامن غسيرفعله فان بوضع موضع رشدا لان رشدهم فعنسل من الله لكونهم موفقين فيه والفضل والنعمة بمعنى الافضال والانعام يه والله علم بأحوال المؤمنين وماينهم والتمايز والتفاضل و حكم حسين بفضل وينع بالتوفيق على فاضلهما أتهي أمانوجهه كون فضلا معمولامن أجمله فهوعلى طريق الاعتزال وأماتف بردأو كان ذلك فض الافليس من مواضع اضار كان ولذلك شرط مذكور في النسو ﴿ و إن طائفتان من المؤمنسين افتتالوا فأصلحوا بنهمافان بغت إحسداها على الأخرى فقاتالوا التي تبغي حتى تغي الىأم الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكوانقوا الله لعلكم ترجون ٥ يا أجاالذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكو نواخسرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خسيرا منهن ولاتاه زوا أنفسكم ولا تنابز وابالألقاب بئس الاسم الفسوق بعمدالإيمان ومن لمبتب فأولئك هم الظالمون ه ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كشيرامن الظن إن بعض الظن إنم ولاتجسسوا ولانغف بعثكم بعضا أيحب احدكمأن أكل لمرأخيمسنا فكرهموه واتفوا اللهإن اللةنو ابرحم كه سيسنز ولهاماسوي بين الأوس واخرر جدين أساء الأدب عبدالله بن أى بن ساول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومتوجه الىزيارة سعدين عبادة في موضعه وتعصب بمنهم لعبدالله وردعب دالله ين رواحة على ابن أبي فتجالد الحيان، قبل بالحديد، وقيسل بالجريد والنعال والأيدى فنزلت فقر أهاعلهم

الحسنة فيي كالصديق

فيألى بكر رضى اللهعنه

والفاروق فيعمر يؤبئس

الاسم الفسوق ايس

سم تكنسبونه بعصانكم

ونبزكم بالألقاب فتكونون

فساقا بالمعسمة بعد

اعانكم واجتبوا كثيرا

من الظن ﴾ أى لاتعماوا

على حسبه وأمر تعالى

باجتنابه لئلاعترى أحد

على ظن الابعد نظر وتأمل

وتميزيان حقه وباطله

والمأمور باجتنابه هو

بعض الظن الحكوم عليه

قال الزيخشرى والممزة

فيه بدل من الواو وكانه

ينم الاعمال أي يكسرها

باحباطه انتهى لس هذا بتيئ لان تصريف هذه الكامة مستعمل فيه الممز تقول أعماع فهو آغم والانم والآنام فالهمزة أصل وليست بدلاعن واو وأما يم فاصله بوتم وهي من مادة أخرى في ولاتجسسوا كه أى لاتتبعوا عورات المسلمين ومعابهم والاستكشاف عماستروه على ولا منت بعضكم بعضا إد يقال غابه واغتامه كفاله واغتاله والغيبة هي من الاغتياب وهي ذكر الرجل عا يكر وأن يسمع ماهو فيه وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة فقال أن نذ كر من المرء ما يكر وأن يسمع فقيل بارسول اللموان كان حقا فقال علب السلام اذاقلت الطلافة الثالمتان وقال ابن عباس الغبية ادام كلاب الناس ف أن ما كل لم أخدميتا ك روى في الحديث ماصام من أكل لحوم الناس وقال أبو زيد السهيلي ضرب المسل لآخة والعرض بأكل المحم لان المحم سترعلى العظم والشاتم لاخيه كانه يقشر ويكشف ماعليه من سترالله قال الزمخشري ميتانعب على الحال من الاح انتهى هذا ضعفلان الجرو وبالاضافة لاعبىء الحالمنه الااذا كان لهموضع من الاعراب نحواعجبني وكوب الفرس مسر جاوقيام ذيد مسرعافالفرس فيموضع نصب وزيد فيموضع رفع

(الدر)

(ش)والجلة المصدرة باولا تسكون كالرمامستأنفالأداله الى تنافر النظيرولكن متصلاعا فبله حالامن أحد الضمير بن في فسكوا لمستتر المرفوع أوالبارز المجرور وكلاهما مذهب سديداني آخر كلامهر جهالله (س) في كلامه تكثير ولانعد فيأن تكون الجلة المعدرة باو مستأنفة لاحالا ولا تعلق لها عاقبلهامن جهية الاعراب

عاصطلحواء وقال السندي وكانت المدسنة امرأة من الأفصار بقال لهاأم بدر وكان لهازوج من غبرهم فوقع بينهم شئ أوجب أنب بأنف لهاقومها ولاقومه فوفع فتال فنزلت الآية بسببه ه وقرأ لجهور افتتاوا بمعاجلاعل المعنى لان الطائفتين في معنى القوح والناس وقرأ ابن أى عبلة افتتلتا على لفظ التثنية وزيد بن على وهيدين جمير افتتلناهل التثنية من احي الطائفتين الغسريقان اقتناوا وكل واحدمن الطائفتان ماغ كالواجب السهيدن سما بالصلح فان لم تصطلحا وأقاستاعلي البغي فوتلنا أولشهة دخلت عليهماوكل من مايعتقداً تهعلى الحق فالواجب إزالة النسبه بالحجم النبرة والبراهين القاطعة فان لجاف كالباغيتين فانبغت إحداهما فالهاجب أفتقاتل حق تكفعن البغي ولمتنعرض الآبقهن أحكام التي تبغي لشيئ إلالفتالها والى الاسلاح ان كاءت والبني هناطلب العاد بغيرا لحق والأمر في فأصلحوا وقاتاوا هو لمن له الأمر من الملولا و ولاتهم ، وقرأ الجهور حتى ننيء مضارع فاه بغتم الحمزة والزهرى حتى تني بغيرهمزة وفتي الباء وهمانداشاف كافالوافي مضارع حاء يمني بغيرهمز فاذا أدخلوا الناسب فنسوا الباءأجروه مجرى بني مضارع وفي شدوذا ، إنما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخو بكأى إخوه في الدين هوفي الحسيث المسلم أخوا لم الانظامه ولاصداه "وقرأ الجهور ان أخو يكورنني لان أقل من مقع بينهم الشفاق انسان فاذا كان الاصلاح لازمارين اثنين فهو ألزم بين أكثر من أثنين ، وقبل المراه بالأخو بن الأوس والخورج ، وقرأزيد ان نامت وابن مسعود والحسن معلاف منه والمعدرى وثابت الساني وحادين سامة وابن سرين مين إخوانك جعابالألف والنون والحسين أيضاوا بن عام في رواية و زيد بن علي و يعقوب بين خوتك جماعلى وزن غامة \* وروى عبدالوهاب عن أن عسرو القرا آت الثلاث و مغلب الاخوان في المداقة والاخوة في النسوق وستعمل كل منهما مكان الآخر ومنه أنما المؤمنون خوةوفولهأو ببوت إخوانكم هياأ بهاالدين آمنوا لاصضر قوممن قومهنده الآيةوالتي بعدها أدسالا منداكان فيه أهل الجاهلية من هذه الأوصاف الدمية التي وقع النهي عنها و وقيسل لت سب عكر مة بن أى جهل كان عشى النمعة وقداً سارفقال له قوم هذا ابن فر عون هذه الأمة فعسر ذلك علسه وشكاهم فنزلت وقوم مرادف رجال كإقال تعالى الرجال قو امون على النساء ولذلك قابله هنابقوله ولانساء من نساء ، وفي قول زهير

(11/4)

(ش) وهو في الأصل

جع قائم كموم وزور

في مع صائم وذائر انهى

( - ) ليسفعل من أبنية

الجو عالاعلى مذهباني

الحسن في قوله ان ركبا

جع را ک (ش) وأما

قولم في قوم فرعون

وقسوم عاد همالذ كور

والانات فلس لفظ القوء

عتماط للفريقين ولكن

قعدذ كوالذكور وترك

ذ كرالأنان لانهن تواسع

لرحالهن انتهى (ح)غيره

معمله من باب التغلب

وماأدرى وسوف إخال أدرى ، أقوم آل حسن أم نساء

والدنخشرى وهو في الأصل جمع قائم كسوم و دو رفي جم حسام و دا أوانهي وليس فعل من المنتقد الجوع إلا على مذهب أبي الحسن في قوله ان ركباجه راكب وقال أيضا الزخشرى وأما قولم في قول الزخاس في قال أيضا الزخشرى وأما قولم في قوم فرعون وقوم هاد هم الذكور والاناث فليس لفظ القوم عتماط للفر بقين ولكن قمد در كر الذكور وتولا ذكر الاناث لا بهن توابع لرجاله نا انتهى وغير متعلم من بالتفليب والنهى ليس مختصا بانصابه على قوم ونساء بقيد الجمعية من حيث المعنى وان كان ظاهر اللفظ ذلك بالمدين لا يسمر أحدمن أحدوا عام كرا لجوالم ادبه كل فر وفر دعن يتناوله هوم البدل بالمدين النادة المنافقة و من من الساخر بن بهم وهذه في تقلب الحالي جاعة هدى أن يكون المنافق و روابم خيرامنهم أى من الساخر بن بهم وهذه المنظور منهم خيرا منها أعاد النهى هذه أى رعا يكون المنافق و رون من الساخر الناله لم منفيات الأمور الماه ولقة تعالى و وعن ابن المنفور منه عندا الأمور الماه ولقة تعالى و وعن ابن المنفور منه عندا الأمور الماه ولقة تعالى و وعن ابن المنفور منه عندا الله ورونه و وابن المنافق و منافقة المنافقة و رون عن المنافقة و رون المنافقة و المنافقة و المنافقة و رون المنا

مسعودلوسخرت من كلب خشيت أن أحول كلبا ولانساء من نساء ٥ روي أن عائشة وحفصة رضى الله تعالى عنهمارأنا أمسامة ربطت حقو بهاشوب أبيض وسدلت طرفه خلفها فقالت عائشة لحف انظرى الى ما محر خلفها كالمدان كلب ، وعن عائث أنها كانت تسخر من زينب بنت خزية الهلالية وكانت قصيرة ٥ وعن أنس كان ناء الني صلى الآه عليه و الم بعير ن أمسلة بالقصر و وقالت صغية لرسول الله صلى الله عليه وسيا بعير نني و يقلن مامو دية بنت مو دين فقال لماهلافلتان أبي هارون وانعي موسى وان زوجي محمد ، وقر أعبد اللهوا بي عسوا أن يكونوا وعسين أنبكن فعسى نافعة والجهورعسي فهماناتة وهي لغنان الاضار لفتتم وتركه لغة الحجاز وولاتمروا أنفسكم ضم الممنى تلمزوا الحسن والأعرج وعبيدعن أي عروه وقال أبوعروهي عربة والجهور بالمسر واللز بالقول والاشارة وتحوه عابفهمة آخر والهمز لا يكون إلا السان والمعنى لايعب بعضك بعضا كافال فافتلوا أنفسكم كأن المؤمنين نفس واحدة إذهم إخوة كالنسان يشد بعضابعنا وكالجسدادا اشتكى منه عضونداى سائره بالسهر والجي ومغهوم أنفك الله أن بعي عسر عمالابدين بدينه و ففي الحديث اذ كروا الفاجر عافسه كي يعدره لناس يه وقسل المعنى لاتفعاوا مأتامزون بهلان من فعسل مااستعق اللز فقد لمرنفس مولاتنابز وا بالألقاب اللقب ان دل على ما يكرهه المدعو به كان منها وأمااذا كان حسنا فلابنهي عنه وماز الت الألقاب الحسنة في الأم كلهامن العسوب والعجم تجرى في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غسير نسكير ه وروى أن بني سلمة كانوا فلاكثر ت فيهم الألقاب فتركت الآية بسيب ذلك هوفي الحسيث كنوا أولادكم ه فالعطا، مخافةالألقاب ه وعن عمرأشعوا الكني فانهاسنة انهي ولاسهااذا كانت الكنة غرببة لا تكاديشترك فيهاأ حسامع من تكني بها في عصر دفاته بطير مهاذ كره في الأفاق وتهادى أخباره الرفاق كاجرى في كنيتي بأبي حيان واسمى محمد فلو كانت كنيتي أباعب دالله أو أبا بكر ممايقع فيه الاشتراك لم أشتهو تلك الشهوة وأهل بلادناجر برة الأنداس كثيرا مايلقبون الألقاب حتى قال فيهم أبوص وان الطني

ياأ هـ لأنداس ماعندكم أدب ، بالمشرق الادب النفاح الطيب بدى الشباب شيوخاني مجالسهم ، والشيخ عندكم بدى بتقيب

فن على مبلاد تأوصا لمهم من بدى الواعي و باللص و بوجه تأفيخ وكل هذا يحرم تعاطيه وقيل وليس من خذا فول المحدثين سابان الأعمس و واصل الأحدب وتعوه مما تدعو الضر و رة الده وليس فيه قسد استخفاف ولا أذى قالوا وقد قال ابن مسعود لملقمة وتقول أنت ذلك ياأعو ره وقال ابن مسعود لملقمة وتقول أنت ذلك يا وتلاحى ابن أبي ربد أى لا يقول أحد لا حديا بهودى بعد اسلامه ولا يافاسق بعدتو بتدويحوذلك وتلاحى ابن أبي حدد دو كعب بن مالك فقال له مالك يا عالى يا بدأن بعده من الهجرة فقال له الآخر يا بهودى بريد المخاطبة للبهود في يترب و بنس الاسم الفسوق بعد الإعمان أي بنس اسم تنسبونه بعصيان مبركم بالالقاب فتكونون فساقا بالمصمة بعدا بالمائي أنه لا يجمع الفسوق والاعمان انتهى و وقال الزعائي معالى المنافق و قال الزعائي و هذه ترغة اعتزالية تحوقول الزماني و قال استقباح الجع بعد الاعان والفسق الذي بأباء الاعمان وهذه ترغة اعتزالية و وقال الزعائي و السقباح الجع بعد الاعان والفسق الذي بأباء الاعمان وهذه ترغة اعتزالية و وقال الزعشرى الاسم ههنا عمدي الذكرون قولهم طارا سمه في الناس بالكرم أو باللوم كا يقال طارتناؤه وصيته و حقيقة مامهى من ذكره وارتفع بين الناس كانه قبل بلس الذكر الم تفعيل طارتناؤه وصيته و حقيقة مامهى من ذكره وارتفع بين الناس كانه تقبل بلس الذكر المرتفع و المورون قولهم طارت عالى المقبل المائين المائية على المورون قولهم طارت المائية بلس الذكرة و المرتفع على المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المورون قولهم طارة المائية المائية

(الدر)

(ح) لأبي مروان الطني بأحل أندلس ما عندكم المشرق الأدب النفاح بالطيب بالطيب ندى الشباب شيوخاني عالسهم ه والشيخ عشدكم بدي بناقيب ه بناقيب ه

( ١٥ - تفسير البصر المحيط لابي حيان - ثامن )

للؤمنين بسبب ارتكاب فسندالجرائم أن تذكر وإبالفسق، ومن لم بتب أي عن هـ نده الأسياء

فأولئك هم الظالمون تشديد وحكم يظلم من لم يتب ياجتنبوا كتيرامن الظن أي لانعماد اعلى حسبه وأحر تعالى باجتنابه لثلاعيري أحسدعلي ظن الابعد نظر وتأمل وتميز بين حقه وباطله والمأمور باجتنابه هو بعض الظن المحكوم علمه مانه اثم وتميز المجتنب من غسيره انه لا يعرف له أمار ة حجمة وسم ظاهركن متعاطى الرسوالجاهرة والخباثث كالدخول والخروج إلى حامات الجروصية نساء المغاني وادمان النظر الى المردفشل هـ قدانقوى الفان فيه انه ليس من أهل الصلاح ولا إمم فيه وانكالاتراه يشربالخر ولايزني ولايعبث بالشبان بخلاف من ظاهره الصلاح فلانظن بهالسوء فهذاهوالمنهي عنه و بحدان مز طه والانم الذنب الذي يستصق صاحبه العقاب ، وقال الزيخشري والممزة فيسه بدل عن الواوكا نعتم الأعمال أي بكسرها باحباطه وهذا ليس بشئ لان تصريف هندالكامة مستعمل فيمه الهمز تقول أتم بأتم فهوآ مم والاثم والآثام فالهمز وأصلوليست بدلاعن واو وامائم فأصله بوغم وهومن مادة أخرى و وقسل الاعم مملق بشكام الفال امااذا لمبت كلم فهوفي فسمة لانهلا يفدر على رفع الخواطر التي سمها فول النبي صلى الله علب وسلم الحزم سوء الغلن ه وقرأ الجهور ولاتجسو اللجيم ه وقرأ الحسن رأبو رجاء وابن سيرين بالحاء وها متقار بأن نهى عن تتبع عو را فالمسادين ومعايهم والاستكشاف عماستروه و وقسل لابن مسمود هلاك في فلان تقطر لحمته خرافقال انافد تهيئاءن التعسس فان ظهر لنائي أخذ مايه وفي الحديثان الامبراذاابتغى الربية في الناس أفسعم وقدوقع عمر رضى الله تعالى عنه في واستعملي من كان في ظاهر مربية وكان دخل عليه هج إفلاد كراه بهي الله تمالي عن التعسيس الصرف عمر ولايغتب بعضكم بعضايقال غابه واغتابه كغاله واغتاله والغبسة من الاغتياب كالغسلة من الاغتيال وهيىذ كرالرجسل بما يكره بمساهوفيه دوفي الحديث شال رسول الله صلى الله عليه ولم ما الفية فقال ان تذكر من المرءما مكرمان بسمع فقال يارسول اللهوان كان حقا قال رسول الله صلى لله عليه وسل اذا قلت اطلافتك البهتان وفي الصحيحين فقد بهذه وقال ابن عباس الغيب ادام كلاب الناس ، وقالت عائشة عن احرأة مارأيت أجل مها الاانم اقصيرة فقال لها النبي صلى الله علىه وسلم اغتتسانظر تالى أسوأهافهافا كرتبه به وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي صلى الله علىه وسلمانه قال الغيبة أشدمن الزنالان الزاني بتوب الله عليه والذي يغتاب فلابتاب عليه حتى يستعل وعرض المملدمه في التعريم وفي الحدث المستقيض فان الله وم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراصكم ولاساح من هذاالمعنى الاماندعو الضرورة المدين تحريج الشهودوالرواة والخطاب اذااستنصر مغطب اليمن يعرفهم والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحرد ومنه ه وانأ كلوا لحي وفرت لحومهم يه أعب حدكم قال الريخشري تشل وتصو براساله المناب مرم عرض المغتاب عملي أفظع وجه وأفحشه وفيمه بالفات شتى ومنها الاستفهام الذي معناه التقرير وومها جعل ماهو في الغاية من الكراهة موصولا بالحبة ومنها استاد الفعل الى أحدكم والاشعار بانأحدامن الأحدين لا تعب ذلك يه ومنها انعلم يقتصر على تمثيل الاغتماب أكل لم الانسان حتى جعل الانسان أخاه ومنها العلم بقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله منا النهى ، وقال الرماتي كراهية عذا اللحريدعواليه الطبع وكراهية النبية يدعو اليها العقل وهوأحق أن يحاب لانه بصبرعالم والطبع أعمى جاهل انتهى ه وقال أبو زيد السهيلي ضرب المسل لأخذه العرض

﴿ يَأْمِهَا النَّاسَ الْأَخْلَقْنَاكُم مِنْ دَكُرُواْنَي ﴾ الآية قبل غضب الحرث بن هشام وعنَّاب بن أسيد حين أذن بلال يوم فتحكمة على السكعية فنزلت ومن ذكر وأنتي أي من آدم وحواء (١١٥) ﴿ وجعلنا كم شعو باوقبائل ﴾ قبل الشعوب في العجم

والقبائل في العرب بأكل اللحملان اللحم سترعلي العظم والشاتم لأخيمه كالمه بقشر وتكشف ماعليهمن ستروقال والاسباط فىبنى اسرائيل تعالىمتا لأن المت لأعس وكذلك الغائب لاسمع ما يقول في الفتاب تم هو في التعريم كالكل ﴿ لَتَعَارِفُوا ﴾ أي لحم الميت انتهي هوروي في الحديث ماصام من أكل لحوم الناس ٥ وقال أبوقلا بة الرياثي سمعت جعلكم ماذكركى يعرف أبأعاص مقول ما اغتبت أحدامنا عرفت مافي الغببة ووقيل لعمر بن عبيد لقدوقع فيلافلان بعضكم بعضافي النسب فلا حتى رحنالا قال إدفار حوا ۾ وقال رجــللحسن بلغني ادلاتغنابني قال لمبيلغ فدرلا عندي ينمى الىغيرا بائه التفاخر أنأ حكمك في حسناتي والتصب مبتاءلي الحال من لحم وأجاز الزمخشري ان ينتصب عن الأخوهو بالآباء والاجداد ودعوى ضعفلان المجر وربالاضافة لايجيء الحال منسه الااذا كان امموضع من الاعراب تعواعجبسني التفاضل في الانساب ثم ركوب الفرس مسرجاوفيامز بدمسرعاه الفرس فيموضع نسب وزيدفي موضع رفع وقيدأجاز بان تعالى الخلطة التي معصل بعض أصحابنا انهاذا كانالاول جزأ أوكالجزء جازانتصاب الحال من الثابي وقدر ددناعليه ذلك بها التفاضل وهي التقوى فها كتبناه في علم النعو ، فكرهم و قال الفراء أي فقد كرهم و فلا تفعلوه ، وقيل لما وقفهم وفى خطبته صلى الله عليه على التو بيخ بقولة أبحب أحدكم أن مأكل لح أخيمينا فأجاب عن هدادا لانهم في حكمين بقولها وسلر يوم فتح مكة اعما الناس فحوط واعلى انهم قالوالافقيل لهم فكره هوه وبعدهذا مقدر فلدلك فاكرهوا الغبة التيهي رجلان مومن تفي كرج نظير ذلك وعلى هذا التقدير يعطف فوله واتقو االله قاله أبوعلى الفارسي وفيه عجر فة العجم ، وقال على الله تعالى وفاجر شقى الزمخشرى ولمافررهم عز وجل بان أحدامهم الابعب أكل جيفة أخده عقب ذاك مقوله هانعلى الله تعالى ثم قرأ فكرهة ودأى قنعقف بوجوب الافر ارعليكم بانكرلاتقدر ونعلى دفعهوا نكاره لاباه البشرية هده الآمة فإ فالت الاعراب على كان تعجدوا كراهت كاه وتقاركه منه فليتعقى أيضا أن تكرهو اماهو نظيره من الغيب آمنا ﴾ قال مجاهد زلت والطعن في اعر اص المسلمين انهي وفعه أيضا عرفة العجر والذي قدر دالفر اء أسهل وأقل تسكلفا فى بنى أسدين خز عة قبيلة وأجرى على قواعد العربة ، وفيل الفظه خبر ومعناه الأمن تقديره فا كرهو، ولذلك عطف عليه نجاور المدنسة أظهروا واتفوا اللهووضع الماضي موضع الأمر في لسان العرب كثير ومنه أتي الله امرؤ فعل خسيرا بنب الالمروفاو مهدخلة أعا عليه أى ليتى الله ولذلك الجزم بذب على جواب الأص وما أحسن ماجاء الترتيب في هذه الآية جاء يحبون المغانم وعرض الأمرأولاباجتناب الطريق التي لاتؤدى الى العلم وهو الفلن ثم نهي ثانيا عن طلب تعقق ذلك الفلن الدنيافر دالله عليهم بقوله فيصيرعا ابقوله ولاتج سسواتمنهي ثالثاءن ذكر ذلك اذاعلم فهند المورثلانة مترتب قطن فعلم قللمتؤمنوا كذبهم الله التبيس فاغتياب وضمر النصف كرهموه الظاهر أنه عائد على الأكل ، وفيسل على الميت تعالى في دعوى الاعان وقرأ أبوسعد الخدري وأبوحبوة فكرهم وبضم الكاف وتشديد الراء ورواها الخدريءن ولمنصرح باكذابهم الني صلى الله عليه وسلم والجهو ويفنح السكاف وتحفيف الراء وكره يتعدى الى واحد فقياسه اذا ىلفظەرل عادل علىه من ضعفأن بتعدى الى اثنين كقراءة الخدري ومن معه أي جعلتم فكرهم وه فأماقوله وكرد إليكم نتفاء اعمانهم وهذا في الكفرفعلى التضمين بمعنى بغض وهو يتعدى لواحد وبالى الى آخر وبغض متقول بالتضعيف أعراب مخصوصان من بغض الشئ الحارب والظاهر عطف واتقو الله على مافسله من الأمر والنهي ه قوله عز وجل واكن قولوا أسامناك ﴿ يَأْتِهِ النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنَّى وَجَعَلْنَا كُمْ مُعُو بِاوْفِيالْ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرُمُ مُعَنَّد الله أثقا كم إن الله عليم خبر \* قالت الاعراب آمنافل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما بدخل

( Iller)

(ش)متانص على الحال من الاخ انتهى ( - ) هـ اضعف لان المجرور بالاضافة لا يحيى الحال منه الااذا كان له موضع من الاعراب تعو أعجبني ركوب الفرس مسر جاوقيام زيدمسرعا فالفرس في موضع نصب وزيدفي موضع رفع وفعا جاز بعض أصحابنا انهاذا كان الأول جزأ أو كالجزء كان انتصاب الحال من الثاني وفدر دونا عليه ذلك في كتبناه في علم النعو والصواب انتصابه على الحال من لحم ( ILC )

(ش)والممزةفعيدلعن الواوكا نه شرالاعمال أي بكسرها باحباطه انتهى ( - ) هذاليس بشئ لان تصريف هاده السكامة مستعمل فمه الهمز تقول ائم يأتم فهو آثم والاثم والآثام فالممزة أصل وليست بدلاعن واو وأما يثم فاصله بوتم وهو من دماةأخرى

فهو اللفظ الصادق من اقوالكم وهو الانقياد والاستسلامظاهر افلدلك قال الله معالى ولما لدخل الاعمان في قاويكم وحاء النفى باما الدالة على أنتفاء الشئ الى زمان الاخبار به بخوات تطبعوا الله ورسوله كه بالاعاث والاعمال وهذا فتعلماب التوبة وفرى الابلتك من لات مليت وهي لغية الحجاز وقرى بألتكمن ألتوهى لغة غطفان وأسد ﴿ قُلُ أَتَعَامُونَ اللَّهُ مدنكك هي منقولة من عامت به أي شعرت به ولذلك تعدن الى واحد بنفسهاوالىالآخر بحرف الجرالا ثقلت بالتضعف وفى ذلك تجهيل لهمحنث المنوا أن ذلك بحنى على الله تعالى ثم ذكر تعالى احاطته بمافي السموان والارض ﴿ مِنون عليك وأى يعتدون عليك وأنأ الموايد فأن أسامو في موضع المفعول ولذلك تعدى المه في قوله قل لاعنوا علىك اسلامكم

الاءان في قاويكم وان تطبعوا الله ورسوله لا بلتكم و أعمال كشياً إن الله غفور رحيم ه إعما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تملم يرتابوا وجاهدوا بأمو الحموأ نفسهم في سبل الله أولئك م المادقون و قل أنعامون الله بدينكم والله يعلم افي السموات ومافي الأرض والله تكل شئ علم ه عنون عليك أن أساموا قل الاعنواعلي اسلامكوبل الله عن عليك أن هدا كمالا عان إن كنتم صادقين \* إن الله بعلم غس المعوات والأرض والله بصر عانعماون كه قبل غضا الحرث بن عشام وعتاب وأسيدحين أدن بالل يوم فتوسكة على الكعبة فنزلت وعن إس عباس سمهافول البت بن قيس ارجل لم يفسيرله عند الذي صلى الله عليه و عبد الني صلى الله عليه و الله عليه و عبد الني صلى الله عليه وسلم وقالله انكلاتفضل أحدا إلافي الدين والتقوى ونزل الأمي التفسير فى ذلك أيضامن ذكر أنثى أى من آدم وحواء أوكل أحدث كمن أب وأم فكل واحدمن كرمساو للاسر في ذلك الوجه فلاوجه النفاخر ، وجعلنا كمشعو ماوقياتل وتقدم السكلام على شئ من ذلك في المفرادت ، وقمل الشعوب في العجم والقيائل في العرب والاسباط في بني اسرائيل ، وقيل الشعوب عرب المن من فحطان والقبائل ربعة ومضر ومار عدنان ه وقال فشادة ومجاهد والضعال الشعب النسب الابعدوالقسلة الأقرب قال الشاعر

قبائل من شعوب ليس فهم ٥ كر بم قديعة ولا تحب

وقسل الشعوب الموالى والقبائل العرب وقال أبوروق الشعوب الذين منسبون الى المدائن والقرى والقبائل الذين منسبون الى آبائهم انتهى وواحداك عوب شعب بفتي الشين وشعب بطن من حمدان نسب اليه عام الشعب من سادات التابعين والنسب الى الشعوب شعو بية بفتم الشين وهم الأمم التي ليست معرب و وفيل عم الذين مفضاون العجم على العرب وكان أبوعب وما شعو ساوله كتاب في مناقب العرب ولأبن غرسبة رسالة فسيعة في تفضل العجم على العرب وقدر د علمة ذلك علما ، الاندلس مسائل عديدة و وقرأ الجهور لتعارفوا مضارع تعارف محذوف التاء والأعش منا، بن ومجاهدوا بن كثير في رواية وا ن محصن مادغام الناء في الناء وابن عباس وأبان عن عاصم لتغرفوا مضار ع عرف والمعنى انكر جعلك الله والى ماذكرك يعرف بعضك بعضا في النسب فلا ندتمي إلى غير آماله لا التفاخر مالاً ما والأجداد ودعوى التفاضل وهي النقوى وفي خطسة على الصلاة والسلام يوم فتي مكة الماالناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله م قرأ الآبة وعنه صلى الله على و المناسر و أن يكونا كرم الناس فليتق الله ومازال التفاخر بالانساب في الجاهلية والا- لامو بالبلاد وبالذاهب وبالعاوم وبالصنائع وأكثره بالانساب

وأعجب شي الى عاقل ه فروع عن الجدمستأخره إذاستاوا مالهمين علا يه أشاروا إلى أعظم تاخره

ومن ذلك افتضاراً ولادمشا يخالزوا باالصوفية ما ماثهم واحترام الناس لهم بذلك وتعظيمهم لهم وان كان لأولاد عنلاف الآماء في الدين والصلاح عوقراً الجهور إن بكسر الهمز قوا بن عباس بفتعها وكان قر التعرفوا امنارع عرف فاحمل أن تكون أن معمولة لتعرفوا وتكون اللام في لتعرفوالام الأمروهوأجودمن حبث المعنى وأماان كانتلام ك فلايظهر المعنى انجعلهم شعو باوقبائل الان تعرفوا أن الأكرم هو الأتني فان جعلت مفعول لتعرفوا الحذوفا أي لتعرفوا الحق لان أكرم عندالله أتفاكماغ في لام لنعارفوا أن تكون لام كي ه قالت الأعراب آسنا قال محاهد

الزلت في بني أسد بن خزية قبيلة تجاو رالمدينة أظهر واالاسلام وقلو بهم دخلة الما يحبون المغائم وعرض الدنياه وقيسل من ينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار قالوا آمنا فاستحققنا الكرامة فرد الله تعالى عليهم بقوله قل لم تؤمنوا أكتبهم الله في دعوى الاعان ولم يصرح باكتابهم بلفظ مبل عادل عليهمن انتفاءا عاتهم وهذا فيأعراب مخصوصين وفق مقال القدمالي ومن الاعراب من يؤمن باللهواليوم الآخرالآبة ه ولكن قولوا أسامنافهو اللفظ الصادق من أقوالكم وهوالاستسلام والانقياد ظاهراولم بواطئ أفوالكم مافي قاو بكم فلذلك قال ولما يدخل الإعان في فلو بكروجا والنفي باداالدالة على انتفاء الشئ الى زمان الأحبار وتبين أن قوله لم تؤه دو الابرا دبه انتفاء الاعان في الزمن الماضي بلمتصلار مان الاخبار أيضالانك اذا نفيت المجازأن تكون النفي قدا نقطع والذلك بحوز أن تقول الم يقمر بدوقد قام وجاز أن يكون النفي متصلا بزمن الاخبار فاذا كان متصلا بزمن الاخبار الم عجز أن تقول وقدقام لنكاذب الخبر بن وأمالا فاتها تدل على نقى الشيء متصلا بزمان الاخبار ولذلك امتنع لمايقه زيدوقه قام للتكاذب والظاهرأن قوله لمايدخل الابمان في قلو بكم ليسله تملق عما فبله من جهة الاعراب و وقال الزمخشري (فانقلت) هو بعد قوله قل لم تؤمنو الشبه الشكر بر من غيرا متقلال بفائدة متعددة (فلت)ليس كتلك فان فائدة قوله لم نوممنوا هوتكنب دعواهم وقوله ولما يدخل الاعان في قاو بح توقيت لما أمروا به أن يقولو عكا " به قبل لم واسكن قولوا أسامنا حينالم ينبت واطأة قاو بكم لألسنت كملانه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قوله قولوا انهي والذى يظهرأنهمام واأن يقولوا قولوا أساساغير قيد يحال وان ولمايدخل الاعان اخبار غيرقيد فى قولم ، وقال الزعشري ومافى لمامن معنى التوقع دال على أن دولاء قد آمنوا فيابعه النهى ولا أدرى من أى وجه يكون مانفي بلما يقع بعدولما اعتنفي ما كان متصلا يزمان الاخبار ولاتدل على ماذكروهي جوابلقد فعل وهبان قدتدل على توقع الفعل فأذانني مادل على النوقع فكيف يتوهم انه يقع بعده وان تطبعوالله ورسوله بالاعان والاعال وهذا فتح لباب التوية ه وقرأ الجهور الالتكرمن لات ملت وهي لغة الحجاز والحسن والاعرج وأبوعر ولايالتكم من الت وهي لغمة غطفان وأسد وتملم رتابواتم تقتصى التراخي وانتفاء الربية بعب أن يقارن الإعان فقيل من ترتيب السكلام لامن ترتيب الزمان أي ثم أقول لم يرفابوا مه وقيل قد يخلص الإعان تم يعترض ما يثلم اخلاصه فنني ذلك فحصل التراخي أوأر يدانتفاءالربيمة فيالأزمان المتراخية المتطاولة فحاله في ذلك كاله في الزمان الأول الذي آمن فيه ، أولئك هم الصادفون أي في قولهم آمنا حيث طابقت أالستتم عقائدهم وظهرت نمرة ذلك علم مالجهاد بالتفس والمال وفيسيل الله يشمل جمع الطاعات البدنية والمالية وليسوا كاعراب بني أسدني قولهم آمناوهم كاذبون في ذلك وقل أتعامون الله بدينكم هي منقولة و عامت به أي شعر ت به ولذ ال تعدَّث الى واحد بنفسها والى الآخر يحرف الجرال انقلت التضعيف وفي ذلك تجهيل لهم حيث ظنوا أن ذلك يضي على الله تعالى ثم ذكرا عاطة عامه بمافي السموات والأرض ويقال فق عليم بسعاً سداها اليه أي أنم عليه المنة النعمة التي لانطلب لها ثواب م يقال من عليه صنعه اذا اعتده عليمنة وانعاماأي يعتدون عليك أن أحاموا فأن أساموا في موضع المفعول ولذلك تعدى اليدفي قوله قل لانتنواعلي إسلامكم و يجوز أن يكون أساموا مفعولا من أجله أي سفضاو ن علىك باسلامهم أن هداكم للإعان برعمكم وتعليق المن بدانيم بشرط الصدق بدل على انهم ليسوا مؤمن بن إذفاد بين تعالى كذبهم في فولهم آمنا

بقوله فللم تومنواه وقرأعب داللهوزيد بنعلى إذهدا كم جعلاإذمكان انوكلاهما تعليل وجواب الشرط محمد وف أى ان كنتم صادقين فهو المان عليكم ، وقرأ ابن كثير وأبان عن عاصم يعامون بباء الغيبة والجهور بتاء الخطاب

## ﴿ سورة ق أربعون آية مكية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ قَ وَالْقُرُ آنَ الْجَيْدُ وَ بِلَ مَجْبُوا أَنْ جَاءُهُمْ مَنْدُرَتُهُمْ فَقَالَ الْكَافُرُونَ هُـ ذَانْنَ عجب و أَإِذَا منذا وكناتر الاذلك رجع بعيد و قدعامناماتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ و بل كذبوابالحق لماجاءهم فهم فيأص حريج ه أفلم ينظروا الى المماه فوقهم كيف بنيناهاو زيناها وماله المن فروج ٥ وَالأرض مددناها والقينا فهارواسي وأنبتنا فهاس كلذوج عنج ٥ تبصرة وذ كرى لكل عبدمنيب ، ونزلنامن السهاء ماء مباركافأنشنا به جنات وحب الحصيد ، والنفل باسقات لهاطلع نفيده رزة للعبادوأ حيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وكدب قبله قوم نوح وأحصاب آرس ونمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأحصاب الأيكة وفوم تبع كل كذب الرسل فق وعيد ، أفعينا باخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد ، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونعن أقرب اليعمن حبل الوريد ، إذيتلق المتلقيات عن العين وعن الشال قعيد و مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ، وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحد ، ونفخ في الصور ذلك وم الوعيد ، و ماءت كل نفس معها سائق وشميد ه لقدكنت في غفلة من همداف كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ، وقال قر سه همدا مالدى عتيد ، ألقنافي جهنم كل كفار عنيد ، مناع للخير معتد مريب ، الذي جمل مع الله إلها آخر فألقياه في المدّاب الشديد ، قال قرينه ربنا ماأطفيته ولكن كان في ضلال بعيد ، قال لاتعتصموا لدى وف وقد وتدمت الميكم الوعد و ماسكل القول لدى وما أنابطلام للمبيده وم نقول بلهنم على استلت وتقول على من من بده وأزلفت الجنة للتقين غير بعد و هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ همن حشى الرجن بالغيب وجاء بقلب منب ه ادخاوهابسلام دلك وم اخاود و لم مادساون فها ولدينامن يد و وكم أهلكناف الهمين قرن هم أشدم مسموطشا فنقبوافى البلادهل من محبص و إن في ذلك لذكرى أن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهده ولقدخلقنا السموات والأرض ومابينهمافي ستة أيام ومامسنامن لغوب ه فاصبر على ما مقولون وسبع مدر بك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب « ومن الليل فسيعه وأدبار السجود ه واستمع يوم بناد المنادس مكان قريب ، يوم يسمعون السيعة بالحق ذلك يوم الخروج ، إنا فعن تحيى وغيت والساالمسر ، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علمنا يسبر ، نحن أعلم عايقولون وماأنت عليهم بحبار فذكر بالقرآن من مخاف وعيد ﴾ و بسقت النفلة بسوقاطالت

لناخر وليست خركرم ، ولكن من نتاج الباحقات كرام في الساء ذهبن طولا ﴿ وَفَاتَ عَارِهَا أَبِدِي الْجِنَاةُ وبستى فلان على أسحابه أي علاهم ﴿ ومنه قول ابن نو فل في ابن هيبرة

﴿ سِورة ف﴾ (بسمالله الرحن الرحم ) ﴿ ق والقرآن المجيد ﴾ الآية هـ نـ ه السورة مكنة قال ابن عباس الا آية وهي قوله ولقد خلفنا المموات والارض ، ومناسبتها لآخر ماقبلها أنه تعالى أخبر أن أولئك الذين فالوا آ منا لم يكن اعلنهم حقا وانتفاءا عالمهدليل على انكارنبوة الرسول صلى الله على وسلم فقال بل عجبوا أنجاءهم مندر مهرو عدم الاندار أيضا بدل على الكار البعث فالدالث أعقبه بق والقرآن، قسم به والجيد صفة وهو الشريف على غيره من الكتب والجواب محذوف بدل عليه مابعاده تقديره انك جثتهم منقدا بالبعث فليقباوا بلعجبوا والضمير فيبل عجبوا عاند على المكفار والاشارة بقولم هذا شئ عجب الظاهرانها الى مجيء منفر من البشر والاشارة بقوله ذلك الى البعث م رجع بميد كه أي متبعد في الأوهام والفكر فالازمشري وبعوز أن تكون الرجع معنى المرجوع وهوالجواب وتكون من كلام الله تعالى المستعالي المتعاد الانكارهم ماأنذروا ممن البعث والوقف قبله على هذا التفسير حسن ، قان فلت ماناصب الظرف اذا كان الرجع عمى المرجوع ، قلت ماذل عليه المنفر من المنفر بهوهو البعث انتهى وكون ذلك رجم بعيد بمعني مرجوع وانهمين كلام القلام كالممهم على ماشرحه مفهوم عجيب بنبو عن ادرا كه فهسم العرب في بل كدبوا به (١١٩) أي ما أجادوا النفار بل كذبوا والحق القرآن

يا ابور الذين بمجدهم ، بسقت على قيس فراره وبقال بسقت الشاة ولدت وأبسقت الناقة وفع في ضرعها اللبأقب ل النتاج فهي مبق ونوق مباسق مادعن الشئ مال عنمه حيودا وحمدة وحمدودة ، الوريدعرق كبير في العنق يقال الهماوريدان عن عين وشال ه وقال الفراء هومايين الحلقوم والعلياوين ه وقال الأثرم هو نهر الجسمو في القلب الوتين وفي النهر الأبهر وفي الذراع والفخذالا كحل والنسا وفي الخنصر الأمير وقال الزمخشرى والوريدان عرقان مكتنفان بصحفتي العنق في قدمها متصلان بالوتين ردانمن الرأس اليه سمى وريدا لان الروح ترده وقال ، كان وريد بدرشاصل ، في ق والقرآن الجيد ، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هـ ذاشئ عجيب ، أإذامتنا وكنا تراباذلك رجع بعيد يه قدعامنام أتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ، بل كذبوا بالحق لماجاءهم فهم فيأمر مرج ، أفلم ينظروا الى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناهاومالهامن فروج ه والأرض مددناها وألقينا فيهار واسي وأنتنافهامر كلزوج مهيج و تبصرة وذ كرى لكل عبدمنيد \* ونزلنامن السماء ماهمبار كافأستنا به جنات وحب الحصيد ، والخل باسقات لماطلع نفسيده وزقالعبادوأ حيينا بهبلدة ميتا كذلك الخسروج وكذبت فبلهم قوم

﴿ فِي أَمْنُ مِنْ ﴾ قال الضعال مختلط مرة ساح ومرةشاعرومرة كاهن ﴿ أَفَلِمُ مِنظُرُ وَا ﴾ حين كفروا بالبعث وعاجاءته الرسول الى آثار قدرة الله تعالى في العالم العاوى والسفلي ﴿ كيف بنيناها كدم تفعتمن غير عديووزشاها النبرين وبالنجوم ﴿ ومالها من فروج إلا أي من فتوق وشقوق بلهى سلمة من كل خلل ﴿ والأرض

مددناها ﴾ بسطناها ﴿ رواسي ﴾ أي جبالا توابت تنعها من السكفو ﴿ من كل زوج ﴾ أي نوع ﴿ بهيج ﴾ أي حسن المنظر يسر من نظر اليه وتبصرة مفعول من أجله على الكل عبد منيب كه أي راجع الى ربه مفكر في بدائع صنعه على ماء مباركا ﴾ أي كثيرالمنافع ﴿ وحسالحسد ﴾ أي الحسالحسد فهومن اضافة الموصوف الىصف والحسيد كل ما معصد مماله حب كالبر والشمر ﴿ بالقات ﴾ أي طوالا في العاو وهو منصوب على الحال وهي حال مقدرة لانها حالة الانبات لم تكن طوالا وباسقانجع والنخلاسم جنس فيجو زأن بذكر نحوقوله نخسل منقعر وان يؤنث كقوله نحسل خاو بةوأن بجمع باهتبار أفراده ومناباسقات وقوله وينشئ المحاب الثقال ﴿ لها طلع ﴾ تقدم شرحه عندومن طلعها قنوان دانية ﴿ نَصْدَ ﴾ أي منضود بمضه فوق بعض بريد كثرة الطلع وتراكمأو كثرة مافيه من النمر وأول ظهو رالنمر في الكفرى وهو أبيض منضد كحت الرمان فهونضد فانخرجمن الكفرى فدادام ملتمقا مصبعض تفرق فليس بنضدو رزقانص على المصدرلأن معنى وأنستنا رزقنا أوعلى أنهمفعول له والاشارة في كذلك الى الاحياء أي الخروج من الارض احياء بعدموتكم مثبل ذلك الحياة للبلاة الميتة وهذه كلها أمثلة وأدلة على البعث وذكرتعالى في السهاء ثلاته البناء والتزيين ونفي الفروج وفي الارض ثلاثه المدوالقاء الرواسي والانبات قابل المدبالبناءلان المدوضع والبناءرفع والقاءالر واسى بالتزين بالكوا كبلارتكاب كل واحدمنهما والانبات المترتب على الشق بانتفاء الفروج فلاشق فيهاونيه فيأتعلق به الانبات على ما يقطف كل سنة ويبقي أصله ومايز رع كل سنة وتكون من كلام الله تعالى استبعاد الانكارج ماأندروا بعمن البعث والوقف فبله على هذا التفسير

حين ( فان قلت ) فساناص الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع (قلت) مادل عليه المنذر

من المنفر به وهو البعث انهى وكون ذلك رجع بعد معنى مرجوع وانهمن كلام الله تعالى لامن

كلامهم على ماشر حمقهوم محس متبوعن ادرا كه فهم العرب وقدعامنا ماتنقص الارض منهم

أى من لحومهم وعظامهم وآثارهم وقاله ابن عباس ومجاهدوا لجهو روهدافيه رولاستبعادهم الرجع

النامن كان عالما بذلك كان قادراعلى رجعهم و وقال السدى أى ماعصل في بطن الارض من

موتاهم وهدايتضمن الوهيده وعندنا كتاب حفيظ أى حافظ لمافيه جامع لا بغوت منه ثين أو محفوظ

من البلي والتغير ، وقسل هو عبارة عن العلم والاحصاء وفي الخبر الثالث ان الارض تأكل ان

آدم الاعجب الذنب وهو عظم كالخرداة من برك ابن آدم بل كذبوا بالحق لما عام هم وقدر واقبل

هذاالاضراب جلة مكون مضرو باعنهاأي مأجادوا النظر بل كذبوا هوفيل لم مكذبوا المنذريل

كذبوا والغالسان الاضراب مكون بعد جلة منفية و وقال الزعشرى بل كذبوا اضراب اتبع

الاضراب الاول للدلالة على انهم جاؤا عاهوا فظع من تعجم وهو التكذب بالحق الذي هو النبوة

الثابتة المعجزات انهى وكان هذاالاضراب التاني بدلامن الاول وكلاها بعددلك الجواب الذي

قدرناه جواباللقسيرفلا بكون قبل الثانية ماقدرومين فولهم ماأجاد واالنظر بل كذبوابالحق والحق

القرآن أوالبمث أوالرسول صلى الله على وسلم أوالاسلام أفوال وفر أالجهو رساحا وهمأى لم

نفكر وافيديل بأول ماحاءهم كذبو اوالجمدري لماحاءهم بكسر اللام وتعفيف الميرومامصدرية

واللاملام الجركمي فى فولم كنته للس خاون أى عند بحيثم اياه وفه فى أم مربع قال الفعال

وابن ويد عنلط مرة ساح ومرة شاعر ومرة كاهن ه وقال فنادة يختلف ه وقال الحسن ملتس

وم ج الدين فاعددت له يه مسرف الحارك عبول الكند

فالتوالنمست لهاحشاها و فخركا له خوط مرج

والأصل فيه الاضطر اب والقلق مرج اخاتم في أصبى اذا قلق من الحزال و يجو زأن يكون الأمر

المر يجاعتبار انتقال أفكارهم فبإحاء به المنذر قائلاعدم فبولهم أول انذاره اياهم ثم العجب منهم ثم

استبعاد البعت الذي أنذر به تم التكفيب لماجاء به وأفل منظر واحين كفر وابالبعث وعاجاء به

الرسول صلى الله عليه وسلم الى آثار فدرة الله تعالى في العالم العاوى والسفلي كيف بنيناها من تفعة

سنغبر جمدوز بناها بالنبرين وبالنجوم وسالهامن فروج أيمن فتوق وسقوف بلهي سلمةمن

كل خلله والارض مددناها بسطناها وألقينافهار واسى أى جبالانواب تمنعها من السكفومن

كل زوج أي نوع بهي أي حسن المنظر ب-ج أي يسر من نظر اليه ، وقرأ الجهور تبصرة

وذكرى بالنصب وهمامنصو بان بفعل مضمر من لفظهماأي بصر وذكر ، وقيل مفعول من أجله

وفرأ زيدين على تبصر قبالرفع وذكر معطوف عليه أى ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة والمعنى

ه وقال أبوهر برة فاسدومن جت أمانات الناس فسدت ومن ج الدين اختلط ، قال أبو واقد

ه وقال إن عباس المريج الأمر المنكر وعنه أيضا مختلط وقال الشاعر

الرسل فحق وعبد ﴾ هذه المورة مكمة ، قال ابن عطية باجاع من المتأولين ، وقال صاحب أوسنتين ويقطف كلسنة التحربر قال ابن عباس وفتادة مكية إلا آبة وهي قوله تعالى ولقمد خلقنا السموات والارض الآية ، ومناسبتهالآخرمافيلهاانه تعالى أخبر ان أولئك الذين قالوا آمنا لم يكن إيمانهم حقاوانتفاء عانهم دليل على انكار نبوة الرحول صلى الله عليه وسلم فقال بل عجبوا أن جاءهم منذر وعدم الإعان أيضا بدل على انسكار البعث فلذلك أعقب به وق حرف هجاء وقد داختلف المفسر ون في مداوله على أحد عشر فولامتعارضة الدليل على صحشى منها فأطرحت قلهافي كتابي هذا والقرآن مقسم به والجيد صغته وهو الشربف على غير ممن الكنب والجواب محقوف يدل عليه مابعد، وتقديره انك جنتهم منذر اللبعث فإيقباوا بل عجبوا، وقيسل ماردوا أمرا إبحجة » وقال الأخفش والمرد والزجاج تقديره لتبعثن ، وقيل الجواب مذكو رفعن الأخفش قند عامامات قص الأرض منهم وعن ابن كيسان والأخفش ما يلغظ من قول وعن تعام الكوفة بل عجبوا والمني لقد عجبوا ه وقبل ان في ذلك لذكري وهوا ختيار محد بن على التر. ندى . وقبل مابدل الفول لدئ وهند كلها أفوال ضعفة ه وقرأ الجهو رقاف بكون الفاءو يقتمها عيسى ويكسرها الحسن وابن أبي استق وأبوالمهال وبالضم هرون وابن السميقع والحسن أيضا فبالغل إن خالوبه والأصل في حروف المعجم إذا الم تركب مع عامل أن تكون موقو فنفن فت فاف عدل الى أخف الحركات ومن كسر فعلى أصل النقاء الساكنين ومن ضع ف كاضع قط ومند رحت وبل عجبوا أن عادهم منذر منهم الكارلتعجيهم بما ليس بعجب وهوان بنذر هم الخوف رجل منهم قدعر فواصدقه وأمانته ونصحه فكان المناسب أن لابعجبوا وهذامع اعترافهم بقدرة اللاتمالى فأى بعد في أن بعث من بحوف وينذر عما يكون في الماك من البعث والجزاء والضمير فى بل عجبوا عائد على الكفار و بكون قوله فقال الكافر ون تبيها على القلة الموجبة للعجب وهوائهم قدجباواعلى الكفر فلدلك عجبواه وقيل الضميرعائد على الناس قيل لان كل مغطور بعجب من بعث المشرر سولا من الله لكن من وفق نظر فاهتسدي وآمن ومن خال ضل وكفر رحاج بذلك العجب والاشارة بقولم هذائن عجيب الظاهرانها الى مجىء منذر من البشر ، وفيلالى مأفضت الانذار وهوالأخبار بالبعث وقال الزعشري وهاذا اشارة اليالمرجع تهى وفيه بعده وقرأ الجهو رأثذابالاستفهام وهم على أصولم في تعقيق الثانية وتسهيلها والفصل بنهماه وفرأالأعرج وشيبة وأبوجعفر وابن وناب والأعش وابن عتسة عن ابن عامي دابهمرة واحدة على صورة الخبر فحازان يكون استفهاما حذف منه الهمزة وجازان يكونوا عدلوا الى الخبر وأضمر جواب اذا أى اذامتناوكنا ترابار جعنا وأجاز صاحب اللوامع ان بكون الجواب رجع بعيد على تقد برحذني الفاء وقدأجاز بعضهم في جواب الشرط ذلك اذا كان جملة الميتوقصره أحجابناعلى الشعرفي الضرورة وأمافي قراءة الاستفهام فالفرف منصوب بمضمر

وح وأصحاب الرس وتمودوعاد وفرعسون واخوان لوط وأصحاب الأيكة وقومتم كل كذب

أئ أنبعث اذامتنا واليه الاشارة بقوله ذلك أى البعث رجع بعيسد أى مستبعد في الأوهام والفكر

« وقال الزيخشيري واذامنصوب بمضهر معناه أحسين نموت ونبلي ترجع انتهى وأخذه من قول ابن جنى قال ابن جنى و بحمل أن يكون المعنى أند استنابعدر جعنا فدل رجع بعيد على هذا الفعل و يحل عل الجواب لقولم أثذا هوقال الزيخشرى وبجو زأن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهوالجواب

( ١٦ - تفسير الصرالحيط لايى حيان - تامن )

يتبصر بذال ويتذكر كل عبدمنيب أى راجع الى ربه مفكر في بدائع صنعه عماء مباركاأى كثير المنفعة وحبالحصد أي الحب الحصيدفهومن حيذف الموصوف واقامة الصغةمقامه كإيقوله البصريون والحصدكل طعصد عاله حب كالبر والشعبرة باسقات أي طو الافي العاو وهو وعلى مااختلط من جنسين فبعض الثمار فاكهة لاقوتوأ كثرالز رعقون والتمرفا كهموفوت ولما ذكر قوله تعمالي بل كـ ندبوا بالحق ذكر من كأب الانساء على السلام تسلمة للرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام على فردات هـ ذه الآلة وقصص منذ كر فها

> (اللو) ※ 一世に ある

(بسم الله الرحن الرحيم) (ش) و يجوز أن تكون الرجع عمني المرجوع وهو الجواب و مكون من كلام اللدتمالي استبعاد الانكار ما أنذروا به من البعث والوقف قبله على هذا التفسرحسن وفان قلتفا ناصب الظرف اذا كان الرجع بمعنى المرجوع (قلت) مادل عليه المنفر من الملف ريه وهو البعث انتهی (ح) کون ذلك رجع بعبد عمى مرجوع وانه من كلام الله لامن كالرمهم على ماشر حسفهوم عجيب ينبو عن ادرا كه فهمالعرب

﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ المُوتَ ﴾ معطوف على اذ يتاقى وسكرت (١٧٣) الموت، ايمترى الانسان عند زاع، والباء في بالحق

للتعدية أى جاءت سكرة الموت الحق وهو الأمر الذي تطفت به كتب الله تعالى و بعث به رسلهمن سعادة المنت وشقاوته أو للحال أىملتسة بالحق م ما كنت منه تحدد كه أى عمل مقول أعيش كذا وأعيش كذافتي فكرفي قرب الموت حاد بذهنه عنه وأمله الىمسافة طويلة بعسدة من الزمان ومن الحد الحدر من الموت وظاهر تعمد أنه خطاب للانسان الذي عاءته سكرة الموت ﴿ سائق﴾ حاث على السير ﴿ وشهد ﴾ بشهدعلمقال الزمخشرى ومحلمعها سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالاضافة الىماهو فيحكم العرفة انتهى لاضرورة تدعو الى الحال مل الجلة في موضع الصفة ان أعر بتمعهاساتق مبتدأ وخراوالا فسائق فاعل بالظرف فبلدلأته فداعمد فالظرف في موضع الصفة وأماقوله لتعرفه بالاضافة الى ماهو في حكم المعرفة فكلام ساقط لانصدر عن مبندي في النحو لانه لو نعت على نفس مانعت الابنكرة فهو نكرة

و وانت كرت الموت الحق ذلك ما كنت منه تحيده و نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . و جاءت كل نفس معها سائق وشهد كج أفعينا بالخلق الأول وهو انشاء الانسان من نطفة على لتدريج وتقدم تفسرعي في فوله تعالى ولم بعي يخلقهن د وقرأ الجهو رأفعيناسا، مكورة بعدهاباء اكتماضيءي كرضي ووقرأ ابن أبي عبلة والوليد بن مسلم والقو رصيءن أبي جعفر والسممارعن شبسبةوأ بو محرعن نافع بتشد بدالياءمن غسيراشباع في الثانية هكذا قال أبو القاسم الهذلي في كتاب الكامل وقال إن خالو به في كتاب شوا دالقرا آت له أفعينا بتشديد اليا، ابنألى عبلة وفكرت في توجيه هذه القراءة اذلم بذكر أحد توجيها لفرحتها على لغةمن أدغم الباء في الماضي فقال عي في عي وحي في حيى فلما أدغم ألحقه ضمير المسكم المعظم نف مولم يغك الادغام فقال عيناوهي لغة لبعض بكربن واثل يقولون في رددت وردناردت وردناف لا يفكون وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة فالوكان ناضع رنصب لاجتمعت العرب على الادغام تعورد مازيد ، وقال الحين الخلق الأول آدم عليه السلام والمعنى أعجز ناعن الخلق الأول فنعجز عن الخلق الثاني وهذا توقيف للكفار وتو بيزواقامة الحجة الواضحة علهم ه بلهم في لبس أى خلط وشهة وحرة ومنه قول على ياحار أنه البوس عليك اعرف الحق تعرف أهله ، من خلق جديدأي من البعث من القبوره والقدخلقنا الانان هذه آيات فيها اقامة حجج على الكفار في الكارهم البعث والانسان اسم جنس ، وقيل آدم ، ونحن أقرب قرب علم به و بأحواله لا يعني علىمشئ من خفياته فكان ذاته قر ببةمنه كإيقال الله في كل مكان أي بعامه وهو منزه عن الامكنة وحبل الوريدمثل في فرط القرب كقول العرب هومني مقمد القابلة ومقيد الازارية قال ذوالرمة » والموتأدني لى من الوريد » والحيل العرق الذي شبه بواحد الحيال واضافته الى الوريد البيان كقو لهربعبرسانية أو راد حبل العانق فيضاف الى الوريد كإيضاف الى العاتق لاجتماعهما في عنو واحدوالماسل في اذا قرب ، وقبل اذ كرقبل و محسن تقديراذ كرلأنه أخبر خيرا مجردا بالخلق والعلم عطرات الأنفس والقرب القدرة والملث فاماتم الاخبار أخبر بذكر الاحوال التي تصدق هذا الخبر وتعين وروده عندالسامع فنهااذ نتلق المتلقمان ومنهامجي وسكرة الموت ومنها النغنج في الصور ومنهامجيء كل نفس معها سائن وشهدوا لمتلفسان المسكان الموكلان بكل انسان ملك المين مكتب الحسنات وملك الشبال مكتب السيئات ٥ وقال الحسن الحقظة أربعة اثنات بالهار واثنان باللسل وقمد مفرد فاحتمل أن كون معناه مقاعد كاتقول جايس وخليط أي مجالس ومخالط وأن يكون عمدل من فاعل الى فعمل للبالغة كعليم ده قال المكوفيون مغر دافيم مقام انتين والاجودأن يكون حذف من الأول لدلالة النابي عليه أي عن العين قعيد كافال الشاعر

رماتي بأمركنت منه ووالدى ه بريشا ومن أجل الطوى رماتي على أحسن الوجهين فيسه أى كنت منه و والدى بريا ومنه حب المبرد أن النقد برعن الهين فعمد وعن المبرد أن النقد برعن الهين فعمد وعن المبرد أن النقط والجمع فلا يعتبر المتال فأخر قميد عن أموضه ومنه هب الفراء النقط المدوم وقال مجاهد وأبوالحوراء بكتب هليه كل من حتى أنينه في مرضه و وقال الحسن وقتادة بكتبان جميع السكلام فيتمت الله تعالى من ذلك الحسن وقتادة بكتبان جميع السكلام فيتمت الله تعالى من ذلك والمنافذ على المنافذ والمراجع السكلام فيتمت الله تعالى من ذلك والله وقيل هو مخصوص أي من قول خبر أوشر

الم أفسينا بالخلق الاول بلهم في لبس من خلق جديد الخلق الاول هو انشاء الانسان من فطفة على الندر بجو تقدّم تفسير عبى عندولم يمي بخلقها والمنطقة عندولم يمي بخلقها والمنطقة عندولم يمي بخلقها والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الانسان المحدولة المنطقة المنطقة

بعلمه وهومنزه عن الامكنة

وحبل الوريد مثل في

فرط القرب كقول العرب

هو مني مقعد القابلة

ومعقد الازار والحيل

العرقشبه يواحد الحيال

واضافته الى الور مدللسان

كقولهم بعرسانية أو راد

حبل العاتق فعنافي الى

الوريد كإساف الماثق

لاجتاعهمافي عضو واحد

والعامل في اذ أفرب المه

لانه أخسر خبرا مجردا

بالخلق والعم يخطوات

الانفس والقرب بالقدرة

والملافالماتم الاخبار أخبر

فذكرالاحوال التي تعدق

هذا الخبر وتعين وروده

عند المامع فنها اذبتلقي

المتلقيان ومنها مجيء

كرةالموت ومنهاالنفخ

في الصورومنها مجي، كل

نفسمعها سائق وشهيد

والمتلقيان الملكان

الموكلان بكل انسال ملك

المين مكتب الحسنات وملك

منصوب على الحال وهي حال مقدورة لانها حالة الانبات لوتكن طوالا وباسقات جعوالف ل اسم جنس فبعوز أن بذكر نصوقوله تنسل منقعر وان يؤنث تعوفوله تعالى تضل غاو بقوان بجمع بأعتبارا فراده ومنهاسقات وقواه وينشئ السصاب الثقال والجهو رياسقات بالسبين ه وروى فطبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ باصقات بالصادوهي لغة لبق العنبر ببدلون من السين صادا اذاوليتها أوفصل بحرف أوح فين ظاء أوعين أوظاف أوطاء يقاطلع تقدم شرحه عند ومن طلعها قنوان دانية ففندأى منفو ديعنه فوق يعض ربانكرة الطلعوترا كمأى كثرة مافيه مناالخر وأول ظهو دالخر فيالكفري هوأبيض بنضدك الرمان فادام لتمقا بعنه معض فهوننسيد فاذانوج من المكفري تفرق فليس بنضيدو رزقانصب على المصدر لان معني وأنبتنا رزقنا أوهليانه نعمولله ﴿ وقرأ الجهور مِتَابِالضَّفِ فَالَّهِ جَعْمَ وَخَالَهُ بَالتَّنْفِيلُ وَالأَسَّارِ مَقّ ذلك الى الاحياء أى الخروج من الارض أحياء بعدموتكم مسل ذلك الخياة للبلدة المستوهنة كلها أمثلة وأدلة على البعث وذكر تعالى في السهاء ثلاثة البناء والنزين وفق الفر وج وفي الارص تلاثة المدوالقاء الرواسي والانبات قابل المدباليناء لان المدوضع والبناء رفع والقاء الرواسي بالتزيين بالكوا كبلارتكاز كل واحسمها والانبات المترتب على الشق بانتفاء الفروح فلاشق فها ونبه فياتعلق به الانبات حلى ما يقطف كل سنة و يبقى أصله وما يز رع كل سنة أوسنتين و يقطف كل سنة وعلى مااختلط من جنسين فبعض النارها كهة لاقوت وأكثرالز رع قوت والفرط كهة وقوت ولماذ كرنعالى فوله بل كذبوا بالحق لماجاءهم ذكرمن كفب الأنساء علمهم الصلاة والسلام سلية ارسوله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام على مفردات هـ فده الآية وقصص من ذكر فيها ه وقرأ أبوجمفروشيبةوطلمةونافع الا يكة بلام التمريف والجهو دليكة ه كل كذب الرسل أي كليم أي جمعهم كذب وحسل على لغظ كل فأفر دالضعير في كدب ، وقال الزمخشري محو ذأن برادبه كل واحدمنهم انتهى والتنوين في كل تنوين عوض من المنافي المهافيدوق وأجاز مجد ابن الوليدوهومن قدماء تحاةمصر أن يحذف الثنو بنءن كل جعله غابة وببني على الغم كإبيني قبل وبعده فأجاز كل منطلق بضم اللام دون تنوين و رد ذلك عليه الأخفش الصغير وهوعلى بن سلبان و فقوعدأى وجب مدرب الأم المكذبة واهلا كهروفي ذلك سلمة للرسول صلى الله عليه وساوته ديدلقر يش ومن كذب الرسول ٥ قوله عزوجل ﴿ أَفْعِينَا بِالْحَلْقِ الأُولِ مِلْهِمْ فِي لبس من خلق جمديد ، ولقد خلفنا الانسان وفعلم ماتوسوس به نفسه وفعن أقرب المعمن حيل الوريد ، إذينلني المتلقيان عن المبن وعن الشهال فعيد هما يلفظ من قول الالديد وقيب عتيد

الشال يكتب السيئات وقال الحسن الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وقعيد و مفرد ها حقل أن يحون معناه مقاعد كا تقول جليس وخلط أي تجالس ومخالط وأن يكون عدل من فاعل الى فعيل المبالغة كملم قال الكوفيون مفرد اقيم مقام اثنين والأجود أن يكون حذف من الأول لدلالة الثانى عليه أى عن الهمين قعيد وظاهر ما يلفظ العموم قال مجاهد يكتب عليه كل شئ حق أنينه في من حذ وقيب ، ملك برقب عثيد كا حضر

﴿ لقد كنت في غفلة من هاذا ﴾ أي من عاقبة الكفر فلما كشف الغطاء عنك احتد بصرك أي بصرتك وهذا كاتقول فلان حديدالذهن وكنى بالغطاءعن الغفلة كانهاغطت جيعة أرعينيه فهولا بيصر فاذا كان في القيامة زالت عنه الغفلة فابصر مالم يكن يبصره من الحق وقال قرينه به هو الشيطان الذي قيض له في قوله نقيض له شيطانا فهوله قرين يشهد له قوله تعالى قال قرينه ربناما أطفيته ﴿ هذامالدى عتيد ﴾ ( ١٧٤ ) هذائي لدى وفي ملكتى عتيد لجهنم والمعنى أن ملكايسوقه وآخر بشهدعلمه وشطانامقرونا

وقال مناه عكر مقومانوج عن هذا لا يكتب واختلفوا في تعيين فعود الملكين ولانصوف مني به يقول قد أعندته لجهنم ورقب الثرف و عتبد ماضر واذا كان على اللفظ رقب عتبد فأحرى على العمل و وقال وهبأنه لهاباغواني واصلالي لحسن فأدامان طو مت محيفته وقسل اله يوم القيامة افرأ كتابك ه وجاءت سكرت الموت هو ﴿ القيافي جهنم ﴾ الخطاب معطوف على اذبتلق وسكرة الموت مايمة ى الانسان عند نزاعه والباء في الحق التعدية أي جاءت من الله لللكين السائق كرة الموت الحق وهو الأمر الذي أقطق الله به كتبه و بعث به رسله من سعادة الميت أوشقا وته أو والشهيد في كل كفار ك المحال أي ملتسة بالحق ، وقرأ ابن مسعود سكر ان جعا ، ذلك ما كنت منه تحمد أي تميل تقول مبالفةأي تكفر النعمة أعيش كذاوأعيش كذافتي فكرفي قرب الموت حادبذهنه هنهوأمل الي مسافة بعيدة من الزمن والمنع وعنيد استحرف ومن الحسد الحذرمن الموت وظاهر تعسد أنه خطاب للانسان الذي عاءته كرة الموت ه وقال عر الطاعة ﴿ مناع الزمخشرى الخطاب للفاجر تعيدتنفر وتهرب دذلك بوم الوعيدهوعلى حدف أى وقت ذلك يوم للخريك أي الزكاة الوعيدوالاشارة الىمصدرنفخ وأضاف البوم الىالوعيدوان كأن يوم الوعدوالوعيدمعاعلي ﴿مرس﴾ شاك في الله سبيل التحويف وقرأا لجهور معها وطلحة بالحاء مثقلة أدغم العبن في الهاء فانقلبنا عاء كإقالوا ذهب تعالى أوفى البعث وفسل منهم محم بر بدمعهم سالتي حات على السبر وشهيد يشهدعليه و قال عثان بن عفان ومجاهد وغيره ملكان ﴿ الذي جعل مع الله إلما موكلان بكل انسان أحدهما يسوقه والآخر من حفظه بشهدعليه ، وقال أنوهر برة السائق ملك آخركه الظاهر تعلقه عا والشهيدالني ، وقبل الشهيدالكتاب الذي بلقاء منشو راوالظاهر أن فوله سائق وشهيد اسا قبله على جهة البدل جنس السائق ملائكة موكلون بذال والمهدا لحفظة وكل من بشهده وقال ابن عباس وبكون فالقياه توكسدا والضمالة السائق ملك والشهيدجوارج الانسان، قال ابن عطية وعدا يبعد عن إبن عباس لان ﴿ قَالَ قَرْ مِنْهُ ﴾ لِمِتَأْتُ لجوارح انماتشهد بالمعاصي وقوله كل نفس مع الساخين فانما معناه وشهيد بمغيره وشره ويقوى في هدما لجلة بالواو مغسلاف شهيداسم الحنس فشهدمالخبر الملائكة والبقاع ومنهقوله صلى الله عليه وسلم لايسمع مدى صوب وقال قرينه قبله لأن مداء المؤدن انس ولاجن ولاشئ الاشهداء بوم القياسة ، وقال أبوهر برة السائق ملك والشهيد العمل استؤنفت كااستؤنفت ، وقال أبومه إلى أق شيطان وهو قول ضعيف \* وقال الزنخشير ي ملكان أحده إسوقه الى الجل في حكامة التقاول لحشر والأخر بشهدعليه بعمله أوملك واحدجامع بينالأمرين كأنه قيل ملك يسوقه و يشهدعليه فىمقاولة موسى وفرعون رعمل معهاسائق النصب على الحال من كل لتعرف بالاضافة الى ماهو في حكم المعرفة هذا كلام ساقط فحر تمقاولة بالكافر لايصدر عن مبتدئ في التعولانه لو نعت كل نفس لمانعت الابالنكرة فيونكرة على كل حال فلا وقر منه ف كان السكافر قال مكن الربتعرف كل وهومشاني الى نكرة ه قوله عز وجل ﴿ لَقَدَ كُنْتَ فِي عَقَلَهُ مَنْ حَدَافَكُ مُعَنَّا رب حواطفاني قال قرينه عنك علايا فبصرك اليوم حديد ، وقال فرينهذا مالدي عتيد ، ألقيافي جهنم كل كفار ربناما أطفيته وأما وقال عنيدمناع للخبر معتدم رب والذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العداب الشديد، قال قرينه فرينه فعطف للدلالة على الج

بين معناها ومعنى ماقبلهاني الحصول أعنى بجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ماقال له ومعنى ماأطغيته تنزيه لنفسه من أنه أثرفيه (الدر) (ش) ومحل مهاسائق النصب على الحالمن كل لتعر فعبالاضافة الى ماهوفي حكم المعرفة انتهى (ح) لاضرورة تدعوالي الحالبل الجلة في وضع المغة أن أعربت معهاساتي وشهيد مبتدأ وخبرا والافسائق فاعل بالظرف قبله لانه فداعقه فالفلرف في موضع الصفة وأما قوله لتمر فبالاضافة الى ما هوفى حكم المعرفة في كلام ساقط لايس مدرهن مبت مدى في النمو لانه لو النساكل نفور به العبال البالنكرة فيونكرة على كل حال فلا يمكن أن يتعرف كل وهو مضاف الى تسكرة

﴿ ولكن كان في ضلال بعيد ﴾ أي من نفسه لامني فهو الذي استحب العمى على الحيدي وكذب القرين بل أطغاه بوسوسته وتربيته وقال لاتحتصموا لدي كه استناف أبضامثل ماقال فرينه كان فاثلاقال ماقال الشعالي فقيل فاللاتحتصموا لديأي في دارا الجزاء وموقف الحساب ﴿ وقد قدَّمت البِ كِالوعد كِه لمن عصائي فَم أَثر اللَّه حجة ﴿ ماسِدل القول لدى ﴾ أي عندي ها أمضيته لا يمكن تبديله عروما أنابظلام كو تقدّم الكلام هليه والمعنى لاأعذب من لايستحق العذاب وانتصاب يوم بظلام قال الزمخشرى وبجوزأن بنتصب بنفخ كانه فيسل ونفخى الصور بوم يقول وعلى هذا يشار بذلك الى يوم يقول انتهى هذا بعيد جداقه فصل على هنذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة ولايناسب هذا القول فضاحة القرآن و بلاغته وهل امتلات تقرير وتوقيف لاسؤال استفهام حقيقة لانه تعالى عالمهاحوال (١٢٥) جهنم وقيسل السؤال والجواب من باب النصوير

ر بناماأطغت ولكن كان في ضلال بعد و قال لا تعتصموا لدى وفد فست إلى كرالوعيد و ماسدل القول لدى وماأ نافظ لام العبد و يوم نقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من من بده وأزلفت الجنة للتقين غير بعد ، دف اماتوعدون لكل أواب حفيظ ، من خشى الرجن بالغيب وجاء بقلب منيب ، أدخاو هادسلام ذلك يوم الخاود ، لهمايشاؤن فيها ولدينا من يد كه قرأ الجهود لقد كنت في غفلة نفته التاء والكاف في كنت وغطاء لأ و بصرك والجحدري بكسرها على مخاطبة النفس يه وقر أالجهور عنك غطاءك فبصرك بفنوالناه والكاف حلاعلى لفظ كلمن التذكر والجحدري وطلحة ينمصر فعنك غطاءك فبصرك بالكسرم ماعاة للنفس أيضا ولهنقل الكمر في الكاف صاحب اللوامج الاعن طلحة وحده وقال صاحب اللوامح ولمأجه عنه في لقد كنت الكسرفان كسرفان الجمع شرع واحد وان فتولف كنت فحمل على كل انه مذكر ويجوز تأنيث كل في هـ ذا الباب لاضافته الى نفس وهومؤنث وان كان كذلك فانه حل بعضه على اللفظ وبعضه على المعنى مثل قوله فله أج دثم قال ولاخوف علم م ولاهم يحزنون انتهى قال ابن عباس وصالح بن كيسان والضحالة بقال للسكافر الغافل من ذوى النفس التي معها السائق والشهيداذا حصل بن بدى الرحن وعاين الحقائق التي لابصدق بهافي الدنياو بتغافل عن النظر فها لقد كنت في غفلة من حداأى من عاقبة الكفر فلما كشف الغطاء عنك احتدبصرك أي مصرتك وهذا كاتفول فلان حديدالذهن ه وقال مجاهدهو بصرالعين أي حند النفاته الي ميزانه وغير ذاكسن أهوال القيامة وعنزيدين أسلمقول في هـندالآية محرم نقله وهو في كتاب إين عطية وكني الغطاء عن الفقلة كا نهاغطت جمعة أو عينيه فهولا ببصر فاذا كان في القيامة زالت عنه ىعنى بقوله في حكم أواب الغفلة فابصرما كان لمبصر ممن الحق وقال قرينه أي من زبانية جهنم هذا العذاب الذي لدي حفيظأن يجعلمن صفته لحذ الانسان الكافر عتيد ماضر و بحسن هذا القول الحلاق ماعلى مالا يعقل ووقال فنادة فرينه وهذاحكم صعبح وأمافوله الماللة المركل بسوقه أي هـ ندا الكافر الذي أسوقه لدى حاضر و وقال الزهر اوى وفيل فرينه ولا يوصف مر بين

الموصولات الا بالذى فالحصرفيه ليس بصحيح قدوصفت المربعا فيمال وهو موصول تحوالة عم والمضروب ووصفت بذو الطائية وذات في المؤنث ومن كلامهم الفضل ذو فضلكم الله به والكر امة ذات أكرمكم الله مها بريدون بالفضل الذي فضلكم والكرارة التيأ كرمك ولابر بدالز مخشري خصوصية الذي بلفر وعدمن المؤنث المثني والمجوع على اختسلاف لغات ذلك اتنهى وقال ابن عطية و بحمل أن يكون نعنا انهى هذا الابحو زلان من لا ينعت بهاو بالغيب حال من المفعول أي وهو غائب عنه وانما أدركه بالعلم الضرورياذ كل مصنوع لابدله من صانع ف ادخاوهابسلام ، أى سالمين من العداب أو مساماعليكم من الله تعالى وملائكته مؤ ذلك يوم الخلود ك أي يوم تف در الخلود مؤلم مادشاؤن فيها ك أي ما تعلق به مشيئتهم من أنواع الملاذوالكرامات وولدينامزيد كه زيادة أوشئ مزيدهلى مايشاؤن عنسد ربهم ونعود ومزيدمهم فقيل مضاعفة الحسنة بعشر أمنالها وقبل تعلى الله تعالى لهمحتى بروته

الذي شت المعنى أي عالما حال بالونطق بالجواب لسائله لقال كذا وهذا القول نظهرانها اذ ذاك لم تكن ملائي فقولها هل من مزيد سؤال ورغبة في الزيادة والاستكثار من الداخلان ﴿ فَهَا مَا وعدون كه خطاب المؤمنين ولكل أواب هو البدل من المتقان بإس خشى إدل بعد بدل تابع لكل قال الزعشرى ولا يعوز أن مكون في حكم أواب وحفيظ لانس لا يوصف به ولا ولا يوصف مر . بان لموصو لانالا بالذي انهي

(ش)و معوز أن منتصب بنفخ كانه قبل ونفخ في الصور يوم يقول وعلى هـ ندايشار بذلك الى يوم قول انهى (ح) هذا بعدجدا قدفسل على هذا لقول بين العامل والمعمول عمل كثرة فلا ناسب هذا القول فصاحة القرآن و بلاغته (ش) ولا يجوز أن يكون في حكم أواب وحفظ لان وزلا وصف به ولا يوصف من بان الموصولات الابالذي انهى اعنى بقوله فى حكم أوابأن يجعل من صفة وهذاحكم صيح وأماقوله ولا يوصف مر الان الموصولات الا بالذي فالحصرفيه ليس بصعيم قدوصفت العرب عافيه ال وهو موصول نعو لقائم والمضروب وصفت بذو الطائب وذات في المؤنث ومن كلامهم بالفضل ذوفعنلكم اللهبه والكوامة ذاتاً كرمكم الله به و يد بالغضل الذي فضلكم والكرامة التي أكرمكم ولار بد (ش)خصوصة الذى بلفر وعسن المؤنث والمثنى والمجموع على اختلاف لفات ذلك (ع)و يعتمل أن يكون من نعتا انتهى (ح) عد الاعبو زلان سن لا ينعت بها

بكون عمني تقدمت أي فدتقدم فولى لكرملتسابالوعيد أوبكون قدم المتعدية وبالوعسدهو المفعول والباءز اثعهة والتقديم كان في الدنها ونههم عن الاختصام في الآخرة واختلف الزمانان فلاتكون الجاهمن فوله وقدفدمت عالاالاعلى تأويل أي وقدص عندكم أني فيدمت وعقدنك في الآخرة فاتفق زمان النهي عن الاختصام وصحة التقديم الحال على هذا التأويل مقارئة ووماأنا بظلام للعبيد تقدمشر جمثله في أواخر آل عمران والمعنى لاأعيذت من لايستعني العذاب وقرأ بومنقول ساءالغبة الأعرج وثبية ونافع وأبوبكر والحسن وأبورجاء وأبوجه غروالأعش وماقى السبعة بالنون وعب والله والخسن والأعش أيضايف ال منيا للفعول وانتصاب يوم بظلام أو باذكراً وبأنذر كذلك ، قال الرمخشري و يجوزان بنتمت بنفخ كا " نه قيسل ونفخ في الممور بومنقول وعلىحذا يشار بذلك الى يوم يقول انهى وهذا بميدجدا فدفصل على هذا القول بان العامل والمعمول بجمل كشير ةفلابنا للمدا القول فصاحبة القرآن وبلاغته وهل امتلثت تقرير وتوقيف لاسؤال استفهام حقيقة لانه تعالى عالم بأحوال جهنم قيسل وهذا السؤال والجواب منهاحقيقة و وقيل هوعلى حيد في منافي أي نقول الخزنة جهنم قاله الرماني ، وقسل السؤال والجواب من باب النصو برالذي بثبت المعني أي حالها حال من لو فطق بالجواب لسائله لقال كذا وهندا القول يظهرأنها اددالا لمتكن ملائي فقولها من مدسوال ورغب في الزيادة والاستكثار من الداخلين فيها ، وقال الحسن وعسر و وواصل كانت ملا عي وقت السؤال فلا تزدادعلى استلامًا كاماء في الحديث وهل ترك لناعقيل من دار أي ماتر كه ومز مد محمل أن بكون مصدرا واسيم مفعول ودغير بسدمكا ماغير بعيدوهو تأكيدلاز لفت رفع مجاز القرب الوعد والاخبار فانتماب غرهلي الفلرف صفة قامت مقام مكان فأعر مت ماعر اله وأحاز الز مخشريان منتصب غير بعيد على الحال من الجنة وقال وتذكره نعنى بعيد لأنه على زنة المصدر كالزثير والمسلسل والممادر مشوى في الوصف ما الذكروالمؤنث انهى وكونه على وزن المصر لادسوغ أن مكون المه كرصفة للؤلث ، وقال الزمخشري أيضا أوعلى حذف الموصوف أي شأغبر بعمد تهي وكا معيني إزلافاغير بعيدهذا اشارةالثواب، وقرأ الجهو رماتوعدون خطاب للومنين وابن كثير وأبوعمر وبياءالفيبةأى هناا القول هوالذي وقع الوعديه وهيجلة اعتراضة ببن المبدل منه والبدل وليكل أواب هـ والبدل من المنقين همن خشى بدل بعـ ديدل تابيع ليكل قاله لزمخشرى وانصاجعله تابعالكل لاعدلامن للتقين لأنهلات كرر الاندال من مدل منه واحدقال ومجوزأن بكون بدلامن سوصوف أواب وحفظ ولايحو زأن كون في حكم أواب وحفظ لائسن لايوصف به ولايوصف من بين سائر الموصولات الابالذي انهى يعني بقوله في حكم أوأب ان يجعل من سفة وهـ أو احكم صحيح وأماقوله ولا يوصف من بين الموسولات الابالذي فالحصر ليس بصعبيرف وصفت العرب عماف أل وهوموصول نحو القائم والمضروب و وصفت مذو الطائب وذات في المؤنث ومن كلامهم بالفضل دوفضلك الله به والكرامة ذات أكرمك الله مه ير بدبالغضل الذي فضلكم والكرامة التي أكرمكم ولابر بدالر مخشري خصوصة الذي بل فروعه من المؤنث والمشنى والمجوع على اختسلاف لغسات ذلك وجو زأن تبكون من موصولة مبتسداً خبر والقول المحذوف تقديره يقال لهم ادخاوهالأن من في معنى الجع وان تكون شرطية والجواب الفعل المحندوف أي فيقال وأن يكون منادى كقولهم من لايزال محسناأ حسن الى وحدف حرف شيطانه وهما فاضعيف واتناوقع فيه أن القرين في قوله وبناما أطغيته هو شيطانه في الدنيا ومغويه بلاخلاف ولفظ القربن اسم جنس فسأثقه قربن وصاحبه من الزبانية قربن ومماشي الانسان في طريقة فرين ، وفيل فرينه هنا عمله قلباوجوارما ، وقال الزنخشري وقال قرينه هو الشيطان الذي قيض له في قوله نقيض له شيطا نافهوله فرين يشهدله قوله تعالى قال قرينه ريناما أطفيته هذا مالدى عتيده قداشئ لدى وفي ملكتي عتيد فجهنم والمعن أن ملكايسوقه وآخر بشهد عليه وشيطانامقر ونابه بقول قداعتدته لجهنم وهيأته لهاباغواي واصلالي انهيى وهداقول مجاهد يهوقال الحسن وقتادة أيضا الملك الشهيدعلية ٥ وقال الحسن أيضاهو كاتب ساستهومانكرة موصوفة بالظرف وبعتىدوموصولةوالظرف صلتها ه وعشدقال الزمخشرى بذل أوخبر بعسدخر أوخبر مبتدأ محدوف انهى ه وقرأ الجهور عتيد بالرفع وعبد القبالنصب على الحال والأولى اذ ذاك أن تكون ماموصولة ألفيافي جهنم الخطاب والقاللكين السائق والشهيده وقب لالكين من ملائكة العذاب فعلى هذا الألف ضمير الاثنين يه وقال مجاهدو جاعة هو قول اماللسائق واماللذي هومن الزبانية وعلى انه خطاب للواحيد ، وقال المبرد معناه ألى ألى فتي ، وقال الغراءهومن خطاب الواحد بمعطاب الاثنين ه وقب ل الألف بدل من النون الخفيفة أجرى الوصل مجرى الوقف وهذءأقوال مرغوبءنها ولاضرورة تدعو الىالخروج هن ظاهراللفظ لقول مجاهد وقرأالحسن ألقين بنون التوكيد الخفيفة وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف كل كفارأى كفرالنعمة والمنع ه عتب قال فنادة منحرف عن الطاعة ، وقال الحسن جاحد مقرد ، وقال السدى المساق من المندوه وعظم بعرض في الحلق هوقال ابن بحر المجب بما في مناع للخير هال قتادة ومجاهد وعكر مة يعنى الزكاة، وقبل بحيل ، وقيل مانع بني أخيه من الاعان كالوليدين المغبرة كان يقول لهم من دخل منكم فيقالم أنفعه بشئ ماعشت والأحسن عموم الخبر في المال وغيره مربب قال الحسن شالة في الله أوفي البعث يه وقيل منهم الذي جود واقيمه أن يكون منصوبا بدلا من كل كفار وأن يكون مجرورا بدلامن كفار وأن يكون من فوعابالابت داء مضمنا معني الشرط ولذلك دخلت الفاءفي خبر دوه وفالقياء والظاهر اطقه عاقبله على جهمة البدل ويكون فالقياء توكيما ووقال بنعطية وبحمل أن يكون صفتمن حيث بختص كفار بالأوصاف المذكورة فجازوصفه بمذه المعرفة انتهى وهسادا لبس بشؤلو وصفت النكرة بأوصاف كثيرة الم يجزان توصف بالمعرفة وقال قرينه لم تأت هدف الجان الواو بخلاف وقال قرينه قبله لان هدف استؤنفت كااستؤنفت الحسافي حكاية التفاول في مقاولة موسى وفر عون فجرت مقاولة بين الكافر وقريت فكأثن الكافر قال دبي هوأ طغاني قال قريت ربنا مأطفيته وأماوقال قرينه فعطف للدلالة على الجمع بين معناها ومعمني ماقبلها في الحصول أعمني مجي وكل نفس مع الملكين وقول قرينه ماقال له ومعنى ماأطغيته تنزيه لنفسه من أنه أثر فيسه ولكن كان في ضلال بعيد أي من غسه لامني فهوالذي استحب الممي على الهدى كفوله وما كان لى عليكم من سلطان إلاأن دعوتكم فاستجبتم لى وكذب القربن فسدأ طغاد بوسوسته وتزيينه وقال لا تعتصموالدي استثناف أيضامل فال قرينه كائن قائلافال ماقال الله تعالى فغيل لا تعتصعو الدي أي في دار الجزاء وموقف الحساب و وقد قدّمت إليكم الوعيد لن عصاني فلم أترك لكر حجة هماييدل القول لدى أي هندي فا أمضيته لا يمكن تبديله يه وقال الفراءما بكذب لدى لعامي مجميع الأموروف ممت مجودان

﴿ وَكُمُّ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ أَي كُثِيرًا أَهَلَكُنَا قِبْلِهِمْ أَي قَبْلُ قَرَّ بِشَهِمُ أَشْلَمْنِهِ بِطَشًا لَـ خَتْرَ مَقُوتِهم وأمو الخمو الطَّاهر أنالفمير فيفنقبواعائدعليكم أيدخلوا البلادمن أنقابهاوالمغيطوفوا فيالبلاد وفسلنقر واوعشوا والتنقيب التنقير والبحث نقبوا في السلادمن حدرالموت وجانوا في الارض كل مجال وفنقبوا متسب عن شدة بطشهم فهي الق أفدرتهم على الننقب وقوتهم عليمه ويجو زأن بعودالغمير في فنقبوا على قربش أي فنقبوا في أسفارهم في بلادالقر ون فهل رأوا مجما حتى يؤملوه لأنفسهم وبدل على عودالضعبر على أهل مكة قراءة ابن عباس وغيره فنقبوا بكسر القاف مشددة على الأمريلاهل مكة أى فسيحوا في البلادوا عنوا ﴿ ان في ذلك ﴾ أي في الملاك تلك القرون ﴿ لذ كرى ﴾ لنذ كرة والماظالمن كان له قلب أى واع والمعنى لن كان له عقل وعبرعنه بمحلد ومن له قلب لايعي كمن لا قلب له وقرأ الجهو رألتي المععمنيا الفاعل والمعع نصب به أى أواصلى بسمعه لهذه الانباء الواعظة يؤوهو (١٢٨) شهيد كه أى ماضر الدعن متفطن لما أصفى اليسمعه مفكرفيه

فنهدس الشاهدة وهو

الحضور ﴿ ولقد خلقنا

السموان والارض بوزلت

في الهود تكذيبالم في

قو لمم اله تعالى استراحمن

خلق السموات والارض

فى ستة أيام يوم الست

واستلقى على العرش ﴿ وما

مسنامن لغوب إحفلان

تكونجلة مالبةواحمل

أن تكون التثنافا

واللغوب الاصاء فإهاصر

قيل مندو خيا "مة السيف

﴿ على ما يقولون ﴾ أي

الهودوغيرهم من الكفار

قريش وغيرهم وسبح

معمد ربك كاى فصل

السداه المنقرب و وقال ابن عطب تصفل أن شكون من نعسا انهى وهد الايمو زلان من لاستعتب وبالغب حال من المفغول أي وهوفاتب عن وانماأ در كه بالعلم الضروري اذكل مصنوع لابدلهمن صانعو بموزأن تكون صفة لمدرخشي أي خشيه خشيه التسم بالغيب حبث خشى عقابه وهو فالب أوخشيه بسبب الغب الذي أوهده به من عدابه ، وقبل في الحاوة حبث لاراه أحدف كون حالامن الفاعل وفرن بالخشبة الرجن بناء على الخباشي حبث عدانه واسع الرحة وهومع ذلك بعشاء ها دخاوها بسلام أي سالمين من العذاب أومسه اعليكم من الله وملائكته ذال بوم الخلود كقوله فادخلوها خالدين أي مقدرين الخدلود وهومعادل لقوله في الكفار ذلك يومالوعيده لحم مايشاءون فهاأي ماتعلقت بدمشيئاتهم من أتواع الملاذوالكرامات تقوله تعالى ولكر فهاما تشتهي أنفكم ٥ ولاينامز بدر بادة أوشيمر بدعلي ماتشاءون ونعوه ه فلاتعل نفس ماأخفي لمم من قرم أعين وكاجاه في الحديث أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولاأذن معت ولاخطر على قلب بشرما اطلعتهم علسه ومز بدمهم فقيل مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها ﴾ وقبل أزواجمن حورالجنة ﴾ وقبل تعلى اللةتعالى لهم حتى بر ونه وقوله عزوجل ﴿ وَكُمُّ ا أهلكنافيلهم من فرن هم أشدم مطشا فنقبوافي البلادهل من محبص ه إن في دالثالد كرى لن كانه فلب أوالتي المُمع وهوشهيد ﴿ ولقدخلقنا السموات والأرض وماينهما في سنة أيام ومامسنامن لغوب و فاصبرعلى ما يقولون وسج بعمدر بك فبل طاوح الشمس وقب النروب \* ومن الليسل فسيمه وأدبار السجود ، واسقع يوميناد المنادمين مكان قريب ، يوم يسمعون الصعة بالحق دالمثابوم الخروج ، الماتحن تعبي ونميت والبنا المصبر ، يوم تشقق الارض عنهم

﴿ قبل طاوع الشمس ﴾ هى صلاة الصبح ﴿ وقبل الغروب ﴾ هي صلاة العصر وقبل غيرذلك ﴿ واستمع ﴾ أمن ابالاستاع والظاهر أنه أربد به حقيقة الاستاع والمستمعله محذوف تقديره واسقعلما أخبر به من حال يوم القيامة وفي ذلك نهو يل وتعظيم لشأن الخبر به كا قال صلى الله عليه وسلم لماذيام عاذامه ماأفول الثن تم حدته معدداك وانتمب بوم عادل عليه ذلك بوم الخروج أي بوم بنادي المنادي يخرجون من القبور وفيل مفعول استمع محذوف تقدره نداء المنادى وفيل تقديره نداء الكافر بالوبل والثبور وفيل الإستاج الى مفعول ادحدف اقتصارا والمعنى كن مستمعاولاتكن غافلامعرضا وانتظر الخطاب لكل سامع وفي الحديث أن ملكا بنادى من السهاء أينها الأجسام الهامدة والعقلام البالية والريم الذاهبة هاموا الى الحشر والوقوف بين بدى القهنسالي ﴿ من مكان قريب ﴾ وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع الخلق قيل والمنادي اسرافيسل عليه السلام ينفخ في الصور و وينادي والمكان القريب هي صغرة بيت القد مس لقر بهامن الساء بثانية عشرمسلا ﴿ يوم سمعون ﴾ بدل من يوم بنادى والمجة مسحة المنادى قيسل يسمعون من تحت أفدامهم وقيل من تحت شعو رهم وهي النفخة الثانية وبالحق متعلق بالسيحة والمرادبه البعث والحشر وذلك كايوم النداء والساع و يوم اغروج كمن القبو روفيل الاشارة بذلك الى النداء أى ذلك النداء واسعف

سراعاذلك حشر علىنايسيره نحن أعلى عابقولون وماأنت عليم بجبارفان كر بالقر آن من يحاف وعيد ﴾ أي كثيرا أهلكناأي قبل قريش م أشدمنهم بطشال كثرة قوتهم وأموالم و وقرا الجهو رفنقبوا بفتح القابي مشددة والظاهرأن الضمير في نقبوا عائدعلي كمأى دخلوا البلادمن أنقابها والمعنى طافوا في البسلاد ، وقبل نقر واو بحثوا والتنقيب التنفير والبحث ، قال امرؤ القيس في معنى التطواف

وقدنقيت في الأهاق حتى ه رضيت من الغنمة بالاياب ٥ وروى وقدطوفت ٥ وقال الحرث بن خلدة

نقبوافي البلاد من حدر المو ع توحالوا في الأرض كل عال وفنقبوا متسبب عن شدة بطشهم فهي التي أقدرتهم على التنقيب وفوتهم عليه وبجو زأن يعود الضمير فيفنقبواعلىقريش أيفنقبوا فيأسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا محصاحتي يؤماو لانقسهم ويدل على عو دالضمير على أهل مكة فراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن يساروأي حبوة والأصمعي عن أي عرو بكسر القاني مشددة على الامرلاهـ ل مكة أي فسعو فى السلادوا بعنوا ، وفرى عكسر القاف خفيفة أى نقبت أقدامهم وأخفاف المهم أوحفيت لكثرة تطوافهم في البلادمن نقب خف البعيراذا انتقب ودي و يحقل أن يكون هل من محيص على اضار القول أي بقولون هل من محمص من الهلاك واحفل أن لا مكون نم قول أي لا محمص من الموت فيكون توقيفا وتقريرا ، ان في ذلك أي في اهمالاك تلك القرون لذ كرى لته ذكر، واتعاظالمن كانله قلبأي واع والمعنى لمن له عقل وعسرعنه عمدله ومن له قلب لا بعي كن لافلب له و وقرأ الجهو رأو ألق السمع مبنياللفاعسل والسمع نصب به أي أو أصغى ممعمف كراف وشهدمن الشهادة وهوالحطور و وقال فنادة لمن كان له قيسل من أهل الكتاب فيعتبر ويشهد بصعتها لعلمه بذلكمن التو راة فشهيدمن الشهادة هوفر أالسلبي وطلحة والسدي وأبو الرهشم أوألتي منيا للفعول السمع رفع بهأي السمعمنية أيمن الذيلةفلب ه وقبل المعني أولمن اللفي غسره السمع وفتهلة أذنه ولم يحضر ذهنسه أى الملقي والفاتح والملق له والمفتوح أذنه حاضر الدهن منفطن وذكر لعاصم أنهاقراءة السندي فقته وقال أليس يقول يلقون السمع يه ولقسد خلقنا السموات والأرض زلت في الهود تكاسبا لم في قولم انه تعالى استراح من خلو السموات والأرض فيستة أبام يوم السبت واستلق على العرش ه وقبل التشبيه الذي وقع في هذه الامةانما أخذمن البهود ، ومامسنامن لغوب احتمل أن تكون جملة عالية واحقل أن تكون ستثنافا واللغوبالاعباء هوقرأ الجهو ربضماللام وعلىوالسلمي وطلحة ويعقوب بقضهاوهما مصدران الأول مقيس وهو الضروأما الفنه فغيرمقيس كالقبول والولوع وينبسغي أن يضاف الي تلك الخسة التي ذكر هاسيبو بهوزا دالكسائي الوزوع فتصبر سبعة يه فاصبر قبل منسوخ بالم السيف على ما يقولون أى الهود وغسرهم من الكفار قريش وغيرهم وسير يحمدر بلثامي فصل قبسل طلوع الشمس هي صلاة الصير وقبسل الغروب هي صلاة العصر قاله قتادة وابن زمد والجهور هوقال بن عباس قبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل صلاة العشاء بن وقبل الغروب كعتان قب للغرب وفي صحيح مسلم عن أنس مامعناه ان الصحابة كانواد صاونها قب للغرب « وقال فتادة ماأدركت أحدايصلها إلا أنساو أبار زة الأسامي ، وقال بعض التابعين كان الصحابة

الظرف فعل خبراعن المصدر ويوم بدل من اليوم الثماني وانتصب سراعا على الحال من الضمير فيعنهم والعامل تسقق ﴿ ذلك حشر علينا يسير ﴾ فصل بين الموصوف وصفته بمعمول الصفةوهوعلمنا أيسر علىناوحسن ذلك لأجل كون المفتفاصلة فإنعن أعلم عارة ولون كا هذا وعيد محض للكفار وتهديد لهم وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم م وما أنت عليهم معيار إي عتسلط حتى تعيرهم على الاعمان فف كر بالقرآن من معاف وعد كالنانمن لايخاف الوعيد لكونه غبرمصدق يوقوعه لامذكر اذ لاتنفع فيه الذكري كا قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وخمت بقوله فذكر بالقرآن كا افتنحت بق والقرآن المجمد

( ۱۷ \_ تفسير البعر المحيط لابي حيان \_ ثامن )

بهبون السما كام بون الى المكتوبة وقال ابن زيدهى العشاء فقط وقال محاهدهى صلاة الليل وأدبار السجود وقال عروعلة وأبو هر برة والحسن والشعبي وابراهم وعلى وابراهم وعلى وأبو التسبيح في أدبار الصاوات و وقال عروعل وأبو الوزيعد الفرب وقال ابن عباس هو الوزيعد الفراء الفراقض و وقال ابن عباس ومحاهد أيضا وابن زيد النوا قل بعد الفراقض و وقال المقاتل ركعتان بعد العشاء في وقال ابن عباس ومجاهد أيضا وابن زيد النوا قل بعد الفراقض و وقال المقاتل معد الفراقض و وقال المقاتل وابن زيد النوا قل بعد الفراقض و وقال المقاتل عباس والمواقض والأعمش و طلحة وشيل وحزة والحرميان و إدبار بكسر الهمزة وهو معدر تقول أدبرت المسلام انقضت وتحت وقال الزعشري وغيره معناه و وقت انقضاء السجود كفوله آتيك خفوق النجم و وقرأ الحسن والآعر ح و باقى السبعة بفتها جعد بركات المسبوأ طناب أي وفي أدبار السجود أي أعقابه وقال أوس بن حجر

على ديرالشهر الحرام فأرضنا يه وماحولها جدب سنون تلمع واسقع أمر بالاستماع والظاهر انهأن بدبه حقيقة الاستماع والمتقعله محذوف تقدره واستعمل أخمر بهمن حال يوم القيامة وفي ذلك تهو بل وتعظيم لسأن الخبر به كاقال رسول الله صلى الله عليه وسل لمعاديامعاذامهم مأأفول للثنم حدثه بعد ذلك وانتصب يوم عادل علسه ذلك يوم الخروج أي يوم بنادي المنادي يخرجون من القبور ، وفيل مفعول استم محذوف تقديره تداء المنادي ، وفيل تقديره نداء الكافر بالو بل والثبوريه وقيل لا يعتاج الي، فعول إذ حذف اقتصار اوالمعني كن مستنعاولاتكن غاقلامعرضاه وقبل معنى واستمع وانتظر والخطاب ليكل سامع هوقبل للرسول أى ارتقبه فان فيعتبين محتماقلته كاتقول لمن تعدو وودفي استمركذا وكذا أى كن منتظرا له مستمعافيوم منتصب على أنهمفعول به و وقرأ إن كثيرا لمنادي الماء وصلاو وقفاو نافع وأنوعمرو محذف الباء وففاوعيسي وطلحة والأعش ويافى المبعث محذفها وصيلاء وففا اتباعا لخط المصحف ومن أنتهافعلى الأصل ومن حذفها وففافلان الوقف تغمر مبدل فمه التنوين ألفانسيا والناءهاء ويشددالخفف ويحذف الحرف في الفوافي والمنادى في الحديث ان ملكا بنادي من السهاء أيتها الأجام الهامدة والعظام البالية والرعم الذاهبة عاسوالى الخشر والوقوف بين مدى الله تعالى عمن مكان قر سوصفه بالقرب من حت سمرجمع الخلق و قبل والمنادي اسر افعل نفخ في الصور و بنادى ووقيل المنادي جبريل ووقال كعب وقتادة وغيرهما المكان صخرة مت المقيدس قال كعب قربهامن السماء بنانسة عشرميلا كلهافي كناب ابن عطسة وفي كناب الزمخشري باثني عشرميلاوهي وسط الأرض النهي ولايصح ذلك إلا بوحي ويوم سمعون بدل من يوم بنادي والصعةصعة المنادى وقسل بمعون من تحت أفدامهم ووقسل من تعت شعور هروهي النفخة الثانية وبالحق متعلق الصحة والمرادية البعث والحشر عدالثأي توم النداء والساع يوم الخروج من القبورة وقيل الاشارة بذلك الى النداء وانسع في الظرف فحل خراعن المدرأو مكون على حدف أى ذلك النداء نداء يوم الخروج أو وقت النداء بوم الخروج عوفر أنافع وابن عامي مشقق بشدالسين وبافي السبعة بتغفيفها وقرئ تشقق بضم الناءمضار عشققت على البناء للفعول وتنشق مضارع انشفت و فرأز بدين على تشقق بفك الادغام ذكر مأبو على الأهوازي في فراءة زيدين على من تأليفهو يوم بدل من يوم الثاني ، وقيل منصوب بالمدر وعوا خروج ، وقسل المصير وانتصب سراعاعلى الحال من الضمير في عنهم والعامل تشقق و وقسل محذوف تقديره

يخرجون فهو صالم من الواو في يخرجون قاله الحوفي و يجوز أن يكون هذا المقدر عاملافي بوم فقي و ذلك حشر علينا يسرف لبن الموصوف وصفته بمعمول الصفة وهو علينا أي يسير علينا وحسن ذلك كون الصفة فاصلة و وقال الزنخشرى علينا يسير تقديم الظرف يدل على الاختصاص يعني الابتسر مشل ذلك اليوم المغلم إلا على القادر الذات الذي لانشغله شأن عن شأن كافال ما خلقتكم ولا بعث إلا كنفس واحدة انتهى وهو على طريقه في أن تقديم المفعول وما أن تأثيم من دلالة في سورة الفاتحة في إيالا نعيد و نحين أعلم على المنطقة على الانتفاق على من تقديم معلى الا يعان قاله العلم معبار بتسلط حتى تعبرهم على الا يعان قاله العلم عدل التعلم معبار بتسلط حتى تعبرهم على الا يعان قاله العلم عن وقيل التعلم تعبر مصدق وقو عملا بذكر إذ العلقة على الا تنفع فيه الذكري كل فالقرآن من يعافى وعد كر مالقرآن من يعافى وعد كر فالقرآن من يعافى وعد لا رفال الذكري تنفع المؤمنين وخمت بقوله قد كر مالقرآن كل التنفيذ بق والقرآن

#### ﴿ سورة الذاريات ستون آبة مكية ﴾ ﴿ بسم الله الرجمن الرحم ﴾

﴿ وَالنَّارِ يَاتَ دُرُ وَا هُ وَالْحَامِلاتَ وَقُوا هُ فَالْجَارِياتِ يَسِرا هُ فَالْمُقْسَاتُ أَمِا هُ إِنَّمَا تُوعَدُونَ المادق ، وإن الدين لواقع ، والما، ذات الحبك ، إلكولني قول مختلف ، يو فك عنه من أفك و قسل الخراصون و الذين هم في غسرة ساهون و يستلون أيان يوم الدين و يوم هم على النار يفتنون و دوفوافنتكم هذا الذيكنتم بهتستعجلون و إنالمتقين في جنات وعيون و آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانواقبل ذلك محسنين كانواقليلامن الليل ما بمجعون، و بالأسحار هميستغفرون ، وفي أمو الهم حتى للسائل والمحروم ، وفي الارض آيات الموقنين ، وفي أنفسكم أفلاتبصرون ، وفي السهاء رزقك وماتوعدون ، فورب السماء والارض إنه في مثل ماأنكم تنطقون ، هلأناك حديث ضيف ابراهم المكرمين ، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماقال سلام قوم منكرون و فراغ الى أهله في بعجل معين و فقر به الهم قال ألاتاً كلون، فأوجس منهم خيفة فالوا لانحف وبشر وهبغ الاعلم علم ه فأقبلت امرأته في صرة فعكت وجهها وقالت عجوز عقم ه قالوا كذلكقال ربك إنه هوالحكم العلم ه قال فاخطبكم أيها المرساون ه قالوا إنا سلناالى قوم مجرسين ، لنرسل علهم حجارة من طين ، مسوّمة عندر بك السرفين ، فأخر جنامن كان فيهامن المؤمنين، فاوجدنافهاغير بيتمن المسلمين ، وتركنافها كمة للذين يخافون العداب الألم ، وفي موسى إذار الناء الى فرعون بسلطان مبين ، فتولى بركنه وقال ارأومجنون و فأخفناه وجنوده فنبذناهم في الم وهوملم و وفي عادإذ أرسلنا علمهم الريح العقم ، ماندُر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرسم ، وفي عود إذ فيل لهم تمتعوا حتى حين ، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ، فااستطاعوامن قيام وما كانوامنتصرين ، وقوم أو حسن قبل إنهم كانوا قومافاسقين و والساء بنيناها بأيدو إنالموسعون و والأرض فرشناهافنع الماهدون ، ومن كل شئ خلفناز وجين لعلكم تذكرون ، فقر وا الى الله إني لكم منه نديرمين ، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إلى لكم منه نديرمين ، كذلك ما أنى الدين من قبلهم

( ILL )

(ش) علينايسير تقديم النظرف يدل على الخصاص يعنى لا المختصاص يعنى لا المنظيم الاعلى القادرالذات الذي لايتسغله شأن عن شأن كإقال ماخلقكم ولا النهى واحدة النهى

﴿ سورة والذاريات ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ والذاريات ذروا ﴾ الآية هذه السورة مكية ، ومناسبها لآخر ماقبلها أنه قال فذكر بالقرآن من يخافى وعيد وقال أول (١٣٧) هذه بعد القسم ان ماتوعدون اصادق وان الدين لو اقع والذاريات

> الرياح والحاملات السحاب والجارمات الفلا والمقسمات الملائكة هذاتفسر على كرمالله وجهءعلى المنبر وقد سأله ابن الكواوقاله ابن عباس والظاهر أن الآمة في الكفار وأنهوعمدمحض ﴿ وان الدين كِ الجزاء بولوافع إى صادر حقىقة على المكافين من الانس والجرب والظاهر في والسهاء أنه جنس أريد به جميع السموات ﴿ ذَاتَ الْحِلَّ ﴾ أَى ذَاتَ الخلق المستوى الجيدوقيل ذات الطرائق يعنى المجرة التي في الساء وجواب القسم انكم لفي قول مختلف والظاهر أنه خطاب عام السيروالكافر كاأب جوال القسم السابق يشملهما واختلافهم كونهم مؤمنا بالرسول

> > وكتابه وكافرا به

﴿ يُوفِكُ ﴾ أي يصرف

¥عنه ¥ أيعن القرآن

أو الرسول ﴿ من

( Iller)

(ش) قال عمرو بنشاس

هذا البيت قالله الحرث نعرواذنيه

من رسول إلافالوا ساح أومجنون ٥ أنواصوا به بلهم قوم طاغون ٥ فتول عنهم فأأنت بملوم ٥ ود كرفان الذكرى تنفع المؤمنين ، وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون ، ماأر بدمنهم من رزقوما أريدأن يطعمون ، إن الله هوالرز " اقذو القوة المتين ، فان للذين ظاموا ذنو بامثل دنوبأعمامهم فلايستعجاون، فويللذين كفروا من يومهم الذي يوعدون كه ، الحيك الطرائق مثل حبك الرمل والماء القائم اذاضر بته الربح وكذلك حبك الشعر اثار تثنيه وتكسره

مكال بأصول التجميسجه و ريج خريق لضاحي ماله حيك والدرع محبوكة لان حلقها مطرق طرائق وواحدها حبيكة كطريقة وطرق أوحباك كثال

كأنما حللها الحواك ، طنفسة في وشها حباك بقال حباك للظفيرة التي يشدمها خطار القص بكره وهي مستطلة تصنع في توحب الغراسات لصطفة ، وقال ابن الاعرابي حبكت الشئ أحكمته وأحسنت عمله ، قال القراء الحبل تكممر كلني ووقال غده الحبول الشديد الخلق من فرس وغيره وقال احر والقيس

قد غــدا محملني في أنقه ٥ لاحق الأطلين محبول ممر

لحجوم النوم والمن معروف وهوامتلاء الجسم بالتحم واللحم يقال مهن ممنافهوسمين شناوافي المصدر واسم الفاعل والقياس ممن وممن وقالواسامن اذاحدت له السمن م الذنوب لدلو العظمة يوقال الراجز

إناادانازلناغرب و لهذنوب ولناذنوب ه وان أيترفانا القلب ه وأنداء الزعشري ، لناذنوبولكوذنوب ، ويطلق ويرادبه الحظ والنصيب ، قال

وفي كل حي فدخيطت بنعمة ، فحق لشاس من لدال ذنوب ونسبه الزنخشري لعمرو بن شاس وهو وهم وهو في ديوان علقمة م وكان الحارث بن أبي شعرًا لغساني أسرشاسا أخاعلقمة فدخل البهعلقمة فدحه القصيدة التي فهاهندا البيت فلاوصل لى هذا البيت في الانشاد قال الحرث نعم وأذنبه م وقال حسان

> لابعدن ربيعة بن مكرم ٥ وسقى الغوادى قبر مبذنوب ﴿ وقال آخر ﴾

لعمرك والمنايا طارقات ، لكل بني أب منها ذنوب

﴿ والداريات ذروا ، فالحاملات وقرا ، فالجاريات بسرا ، فالمقسمات أمرا ، إنما توعدون لصادق \* وإن الدين لواقع \* والسماءذات الحبك \* إنكم لفي قول مختلف \* يوفك عنس ممن

وفي كل حي فدخيطت بنعية ، البيت انهي (ح) نسبة البيت لعمر وبن شاس وهروهو لعلقمة بن عبدة وفي ديوانه وكان

الحرث بنأبي شمر العناني أسرشاسا أخاعلقمة فدخسل البهعلقمة ومدحه بالقصيدة فيهاهمة البيت فلماوصل في الانشادالي

أَفْكُ ﴾ أي من صرف الصرف الذي لاصرف أشدمنه وأعظم ﴿ فَسَل الْحُرِّ اصونَ ﴾ دعاء عليم وهم أعجاب القول المختلف مكليو الرسول عليه السلام فوفي غرة كوفى جهل يغمرهم فرساهون كو غافلون عما أمروا معرفا بان يوم الدبن كو أي متى وقد الجزاء سؤال تكذب واستهزاء ﴿ يوم هم ﴾ خبرمبند أمجدون تقديره هوأى الجزاء ﴿ مِفْنَدُونَ ﴾ أي يعد يون في النار فذوقوا فتنتكم كالي أي يقال لهم ذوقوا في هذا الذي مبتدأو خبر واستعجالهم قولهم أيان يوم الدين ولماذ كرحال المفارد كر حال المؤمنين وانتصب ﴿ آخدين ﴾ على الحال أى قابليه راضين به وذلك في الجنة والظاهر أن ﴿ قليلا ﴾ ظرف وهوفى الأصل صفة أي كانوافي قليسل ومن الليل) و مجوز أن يكون نعتا لمدر عدوف تقديره كانوا بهجمون هجوعافليلا ومازائدة في كلا الاعرابين (١٣٣) ﴿ وَبِالْأَمْعَارُهُمْ يُسْتَغَفُّرُ وَنَ ﴾ فيستظهو رعلي أن تهجدهم بتصل بالأستعار

أفك وقتل الخراصون و الذين هم في عمرة ساهون و يستلون أيان يوم الدين ويوم هم على النار يفتنون هذوقوافتنتكرهذا الذيكنتم بهتستعجلون ه إنالمتقين فيجنات وعيون، آخذين ما آ ناهير بهمانهم كانوا فب لذلك محسنين ه كانوافليلامن الليلما بهجعون ه وبالأسحارهم ستغفرون ، وفي أموالم حق السائل والمحروم ، وفي الأرض آيات الموقنين ، وفي أنفكم أفلا بصرون ، وفي الماءرزفكم ومانوعـدون ، فورب الساء والأرض إنه لحق شل ماأنكم تنطقون لا هاده السورة مكنة ومناستهالآخر ماقبلهاانه قال فذكر بالقرآن من محاف وعمده وقال أول هذه بعدا لقمم انماتو عدون لصادق وان الدين لواقع ٥ والذار يات الرياح، فالحاملات المنصاب وفالجاريات الفلك وفلقسمات الملائكة هذا تفسيرعلى كرم القوجه على المنبر وقدسأله بنالكوا قالهابن عباسه وقال بنعباس أيضافالحاملاتهي السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم ه وقيل الحوامل من جيع الحيوان ، وقيل الجاريات السعاب الرياح ، وقسل الجواري من الكوا كبوأدغمأ بوعمرو وحزة والذار ياتفيذالذر واوذر وهاتفر بفهاللطمر أوللتراب ه وقرى ؛ بفترالواو وتسمية للحمول بالصدر ومعنى سيراح بإذا يسير أيسهولة فيسر امدير وصف بدعلي تقدير محذوف فهوعلي رأى سببو بهفي موضع الحال أمر اتقسيم الأمو رمن الامطار والأرزاق وغمرهافأم امفعول به و وقسل صدر منصوب على الحال أي مأمو ره ومفعول المقسمات محذوف ، وقال مجاهد متولى أمر العبادج من للغلظة ومتكاثيل للرحة وملك الموت لقبض الأرواح واسراف للنفنج وجاءفي الملائكة فالمقسات علىمعنى الجاعات ه وقال الزنخشري وبحبو زأن يرادال بالاغبرلانها تنشئ السعاب وتقله ونصر فعوتحرى في الجوج ياسهلا وتقسم الامطار بتصريف الرياح انتهى فاذا كان المدلول متغايرا فتكون أقساما متعاقبة واذا كان غير متغابر فهوقسم واحدوهومن عطف الصفات أي ذرت أول هبوبها التراب والحصباء فاقلت المصاب فحرت في الجو باسطة للمحاب فقسمت المطرفهة اكقوله

فأخذون في الاستغفار مماعكن أن بقع فيه تقصير والأسحار مظنة الاستغفار والحق هناهو الزكاة المفروضة والسائل الذي يستعطى والمحروم المنوعمن الشئ فإوفى الارض آيات الله تدل على الصائع وقدرته وتدبيره من حسفي كالساط لما فوقها وفيها الفجاج السلال وهي متجزئة من سهل ووعر وعر وبر وقطع متجاورات من صابة ورخوة ومنتة وسيخة وتلقح بانواع النبات وفها العيون والمعادن والدواب المنتة في محرها وبرها المختلفة الاشكال

نظروا النظرالصعير وأداهم ذلك الى يقان ماجاءت به الرسل فايقنوا به ولم يدخلهم في ذلك ريب ﴿ وَفَأَنْفُ كُم ﴾ في حال بتسدانها وانتقالها من حال الى حال وما أودع في شكل الانسان من لطائف الحواس ومانر نب على العقب الذي أوتبه من بدائع المالوم وغرائب الصنائع وغمر ذلك مما لاينحصر ﴿ وفي الساءر زقكم ﴾ وهوالمطر والثلج لأبه سب الأفوات وكل عين دائمة هي من الثلج ﴿ وما توعدون ﴾ هي الجنة والضمير في انه عالد على الاخبار السابق من الله تعالى فباتق ترم في هذه السو رةمن صدق الموعود ووقوع الجزاء وكونهم في قول مختلف وقتسل الخراصين وكبنونة المتقين في الجنة على ماوصف وذكرأ وصافهم وماذكر بعدذلك ولذلك شبه في الحقيقة عمايصدرمن نطق الانسان بعامع مااشر كافيه من الكلام وقرى مسل بالرفع صفة لحق وقرى بالفتح وهي حركة بناءلما أضيف الى مبنى بنى و بنسبك مابعده مصدر تقديره مثل نطقكاى

الم الموقنان إو وهرالذين

على انهم في قول مختلف في وقوعه فنهم شاك ومنهم جاحد منم قال دؤ فل عن الاقرار بأمر القيامة من هو المأفولا ، وقسل المأفولا عنه محذوني وعن هناللسب والضمر عائد على قول مختلف أي يصرف بسبهمن أرادالاسلامان بقول هومحرهو كهانة حكاه الزهر اوى والزمخشر يوأورده على عادته في الماء ماهو محكى عن غيره اله مخترعه يه وقال الن عطمة و معتقبل أن بعو دعلي قول مختلف والمعنى بصرف عنه متوفيق الله الى الاسلامين غلبت معادته وهذاعلى أن يكون في قول مختلف للكفار الاان عرف الاستعال في افكه الصرف من خير الى شرفاذاك لاتحده الافي المنسومين انتهى وف بعض تلخيص مه وقرأ ان جيبر وفنادة من أفك منالقاعل أي من افك الناس عنه وهم قريش به وقرأ زيدين على بأفك عنه من أفك أي يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه وعنه أبضا مأفك عنه من أفك أي مصرف الناس عنه من هو أهلا كذاب يه وقرى مؤفئ عنهمن أفن النون فهما أي محرمهمن حرممن أفن الضرعاذا بهكمحلبا و قتسل الخراصون أي قشلالله الخراصين وهم المقدرون مالانصيره في غمرة في جهل نغمر هم ساهون غافلون عن ماأمروا به ه أيان يوم الدين أي متى وقت الجزاء سوّ ال تسكند ب واستهزاء وتقدمت قراءة من كسير الممزة في قولة أيان مرساها وأيان بوم الدين فسكون الظرف محلالمسدر وانتصب ومهم عضمر تقدر مهو كائنأى الجزاء فالهاازجاج وجوز واأن كون خبرمبتدا محذوف أي هو يومهم والفتعة فتعة بناء لاصافته الى غيرمف كن وهي الجلة الاسمنة ودؤيات قراءة ابن أى عبلة والزعفر الى يوم هربالرفع واذاكان طرفاجازأن تكون الحركة فمدح كة اعراب وحركة ساء وتقدم الكلام على اضافة الظرف المستقيل الى الجلة الاسمية في غافر في قوله تعالى يومهم بار زون ، وقال بعض النعاة يومهم بدل من يوم الدين فيكون هناحكاية من كلامهم على المعنى ويقولون ذلك على سدل الاستهزاء ولوحكي لفظ قولهم لكان التركيب يوم تعن على النار مفتنون دُوفوا فتنتكم أي يقال لهم دوفوا ، هذا الذي مبتدأ وخير يه وقال الزمخشري و يعو زأن مكون هذا بدلامن فتنتك أي ذوقواهذا العذاب انتهى وفيه بعدوالاستقلال خسرمن البدل ومعنى تفتنون تعذبون في النار ولمياذ كرحال الكفارذ كرحال المؤمنين وانتصاآ خذين على الحال أي قابله وراضين به وذلك في الجنة ، وقال ا من عباس آخذ بن أي في دنياه ما آناه يرمهم وأواهي ونواهيه وشرعه فالحال محكمة لتقدمها في الزمان على كونهم في الجنة والفلاهر أن فله لاظرف وهو في الأصل صفة أي كانوا في فله ل من الله ل وجوزأن يكون نعتللصدر محذوف أي كانواج جعون هجوعافليلاوماز ائدة في كلاالاعرابين وفسرأنس بن مالك ذلك فقال كانوايتفاون بين المغرب والعشاء ولايدل لفظ الآية على الاقتصار على هذا التفسير ، وقال الربيع بن خشر كانوا يصيبون من الليل حظا ، وقال مطرف ومجاهد وان أي تعيد فل لملة أتت علم مجوعاً كلها وقال الحسن كالدواف اللل لا منامون منه الا فليلا ، وقال الضحالا كانواقليلاأي في عددهم وتم خبر كان مما بتدأمن الليل مام جعون فانافية وقلبلاوقف حسن وهذا القول فسه تفكسك الكلام وتقسدم معمول العامل المنفي عاعلى عامله وذلك لابعو زعندالبصر بين ولوكان ظرفا أومجرورا وقدأجاز ذلك بعضهم وجاءفي الشعرقوله اذاهى قامت حاسرامشمعلة يه (٢) عسمالفؤادرأسهاماتفنع

فقدم رأسها على ماتقنع وهومنني عاوجوزوا أن تكون مامه دية في موضع رفع بقليلاأي كانوا قليلاهجوعهم وهواعراب مهل حسن وأن تكون ماموصولة بمنى الذي والعائد محذوف تقديره يالمف زبابة للحارث الده مائح فالغانم فالآب

أى الذي صبح المدوفة تم منهم فاسبالي قومه الماغاتما والجلة المقسم عليها وهي جواب القسم هي انماتوعدون وماموصولة عمني الذي والمائد محذوف أي توعدونه و محمّل أن تكون مصدرية أى الهوعدكم أو وعيدكم اذبحمل توعدون الأحمى وأن يكون مضارع وعدومضارع أوعدو يناسب أن بكون مضار عأوعه لقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعمد ولأن المفسود النفو مف والنهويل ومعنى صدفه تحقق وقوعه والمتصف بالصدق حقيقة هوالخبر وقال تعالى ذلك وعدغير مكدوب أي مصدوق فيه ، وقيل لصادق ووضع اسم الفاعل موضع المصدر ولاحاجة الى هذا التقدير ، وقال مجاهدالأظهر ان الآبة في الكفار وانفوعب دمحض وأن الدين أي الجز المواقع أي صادر حقيقة على المكافين من الانس والجن والفاهر في الساء انه جنس أريد به جمع السموات م وقال عبدالله يزعمو وين العاص هي السهاء السابعة ووقيل السعاب الذي يظل الأرض ذات الحيك أى ذات الخلق المستوى الجيد قاله ابن عباس وعكومة وقتادة والربيع ، وقال الحسن وسعيد بن جبيرذات الحبك أي الزمنة بالنجوم، وقال الضعاك ذات الطرائق بعني من الجرة التي في السهاء ه وقال ابن زيد دات المسدة لقوله بعائدادا و وقيل ذات الصفاقة و وقرأ الجهور الحبك بضمتين وابن عباس والحسن بخلاف عندوا يومالك الغفاري وأبوحدوه وابن أبي عبلة وأبو الممال ونعمعن أيعرو باسكان الباءوعكرمة بفتعهاجع حكة مثسل طرفة وطرف وأبو مالث الغفاري والحسن مخسلاف عنسه بكسر الحاء والباء وأبومالك الغفارى والحسن أيضا وأبو حبوة بكسر الحاء واسكان الباء وهوتخفيف فعل المكسو رهماوهواسم مفر دلاجع لان فعلاليس من أبنية الجوع فينبغي أن يعسمه المل فباجاء من الأساء على فعسل بكسر الفاء والعسين وابن عباس أدنا وأمومالك بفتمهما وقال أوالفض الرازي فهوجع حكمش باعقبة وعقب انتهى والحسن أنضاا لحبل بكسراخاء وفتوالباء وقرأأيشا كالجهو رفصارت قراءته خساالحبك الحبك الحبك الحبك الحبك ه وقرأ أبومالك أيضا الحسك بكسر الحاءوضم الباءود كرها بن عطيسة عن الحسن فتصير لهست قراآت ، وقالصاحب اللوامح وهو عديم النفار في العربية في أناسها وأو زانها ولا أدري مارواه انتهى ه وقال ابن عطبة هي قراءة شاذة غسير متوجهة وكالنة أراد كسرها تم توهم الحبك قراءة الضم بعدأن كسرالخاه وضم الباهوه نداعلى تداخل اللغات وليس في كلام العرب هذا البناءاتهي وعلى هذا تأول التعاددة القراآت والأحسن عندىأن تكون مماتب عفد حركة الحاء لحركة ذات فى الكسرة والم يعت باللام الساكت لان الساكن حاجز غير حمين وجواب القسم الكي لغى قول مختلف والظاهرأنه خطاب عام للسلم والكافر كهان جواب القسم السابق يشملهما واختلافهم كونهم مؤمنا بالرسول سلى الله عليه وسهوكتا بدوكافرا عدوقال ابن زيد خطاب المكفرة فيقولون ساحرشاعر كاهن مجنون ، وقال المتحال قول الكفرة لا تكون ستويا ايما تكون متنافضا مختلفا ه وقبل اختلافهم في الحشر مهم من ينفيه ومهم من يشلفه ه وقبل اختلافهم اقرارهم بان الله تعالى أوجدهم وعبادتهم غبره والأقوال التي يقولونها في المتهم يؤفل أي يصرف عنه أيعن القرآن والرسول قاله الحسن وقتادة همن أفك أيمن صرف الصرف الذي لاصرف أشدمنه وأعظم لقوله لابهلاعلى الله الاهالك ووقيل من صرف في سابق علم الله تعالى انه مأفوك عن الحق لا رعوى ه وقال الزمخشري و معو رأن يكون الممسر لما توعدون أو للذي أقسم بالسماء

كانواقليلامن الليلمن الوقت الذي مهجعون فيموفيه تكاف ومن الليل بدل على أنهم مشغولون بالعبادة في أوقات الراحات وسكون الانفس من مشاق النهاري وبالاحصار هم يستغفرون فيعظهور على أن تهبدهم يتصل بالاسعار فيأخذون في الاستغفار بما عكن أن يقع فيه تقصير وكائنهم أجرموا فى تلك الليالى والاستعار مظنة الاستغفار ، وقال ابن عمر والضحال يستغفر ون بصاون ، وقال الحسن بدعون فيطلب المغفرة والظاهرأن فبام البلوهمة الحق في المال هومن المندويات وأكترماتقع زيادة الثواب بفعل المندوب وقال القاضى مندرين سعيدهذا الحق هوالزكاة المفروضة وضعف بأن السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة ، وقيل كان فرضائم نسخ وضعف بأنه تعالى لم يشرع شيأ بمكة قبل الهجرة من أخذ الأموال هوالسائل الذي يستعطى ، والمحروم لغة المنوعمن الشئ « قال علقمة

ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمة يه أنى توجه والمحروم محروم

وأمافي الآبة فالذي بعسب غنيا فبعرم الصدف لتعففه يه وقيل الذي تبعدمنه بمكنات الرزق بعمد قر بهامنه فيناله الحرمان ، وقال إن عباس المحارب الذي ليس له في الاسلام سهم مال ، وقال زبدين أسلم هوالذي أجيعت تمرته ، وقسل الذي ماتت ماشيته ، وقال عمر بن عبد العزيز هو الكاب و وقيل الذي لا يفي له مال و وقيل الحارف الذي لا يكاد يكسب، وقيل غير ذلك وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لاالتعيين و مجمعها أنه الذي لامال له لحرمان أصابه وفي الأرض آيات ندل على الصانع وقدرته وتدبير ممن حيثهي كالبساط لمافو قهاو فيها الفجاج السلال وهي منجز أنمن سهل ووعر وبحر وبر وقطع متجاورات من صلبة ورخوة ومنبثة وسخة وتلقح بأنواع النبات وفيها العيون والمعادن والدواب المنبثة في محرها و رها المختلفة الاشكال ، وقر أفتادة آبة على الافر ادللوقت بن وهم الذين تظروا النظر الصحير وأداهم ذلك الى ايقان ماجات به الرسل فأيقنو الم بدخلهم رب وفي أنفكم حال ابتدائها وانتقالها من حال الى حال وماأودع في شكل الانسان من الطائف الحسواس وماترتب على العقل الذي أوتدمن بدائع العاوم وغريب الصنائع وغيرذلك بمالا ينعصر هوفي الساءرزق كره قال الضعالة ومجاهدوا بن جييرا لمطر والثلج لانهسب الاقوات وكل عسن داغمهن الثلج ، وقال مجاهداً مضاو واصل الاحدب أراد القضاء والقدر أي الرزق عندالله بأنيبه كيفشاء وماتوعدون الجنةأوهي النارأ وأمر الساعةأومن خبر وشرأومن ثواب وعقاب أفوال المرادم التنسل لاالتعين ووقرأ ان محيص أرزافكم على الجم والضمير فى انه عائد على القرآن أوالى الدين الذي في قوله وإن الدين لو اقع أوالى اليوم المند كور في قوله ايان يوم الدين أوالى الرزق أوالى الله أوالى النبي صلى الله عليه وسلم أقوال منقولة والذي نظهر أنه عائدعلى الاخبار السابق من الله معالى فياتقدم في هذه السورة من صدق الموعود ووقوع الجراء وكونهم فى قول مختلف وقدى الخراصون وكينونة المتقين في الجنة على ماوصف وذكر أوصافهم وماذ كر بعدداك ولذلك شبه في الحقيقة عاصدر من نطق الانسان تجامع ما اشتر كافيمن الكلام ه وقرأ حزة والكسائي وأبو بكر والحسن وابن أبي اسعق والأعمش مخلاف عن ثلاثهم مثل بالرفع صفة لفوله لحق و باقي السبعة والجهور بالنصب ، وقيل هي فتعة بنا ، وهو نعت كحاله فى قراءة من رفع ولما أضيف الى غيرمتمكن بني وماعلى هذا الاعراب زائدة للتوكيد والاضافة هي الى أنكم تنطقون ، وقال المازني بني مشل لأنه ركب مع مافصار شيأ واحد اومثله و عاوها

إهل أناك حدث ضيف إراهم المكرمين كه الآية هل أناك تقر برلتجمع نفس الخاطب كاتبدا المرء اذا أردت أن تحدثه يعبجب فتقرره هسل مع ذلك أملا فكالله تقتضي أن يقوللا ويستطعمك الحديث وبدأ بقصة ابراهم عليه السلاموان كانت متأخرة عن قصة عادهز العرب اذكان أباهم الاعلى والكون الرسل الذين وفدوا عليه جاؤا باهلاك قوملوط اذكه بوه فغيه وصدالمر ب وتهديدوالعاظ وتسلمة الرسول عليه السلام عما يجرى عليمين قومه وصفهم بالمكرمين لكرا متهم عندالله تعالى وتقدمذ كرعددهم في سورة هودواذ معمولة لقوله حديث وضف الجماعة والواحد فيمسواء والظاهر أنهم دخاواعلمه بغير استئذان منه لهم وانتصب سلاما على اضار فعل تقديره سامنا للما وفي ذلك دليل على أن الوارد على قوم ببدأهم بالسلام و ردون عليه وارتفع سلام على اضار تقدره عليكم سلام (١٣٧) ﴿ قوم منكر ون ﴾ الذي يناسب حال ابراهم عليه

الاهيا ممما لقيت وهيا ۾ وو يحالمن لم يلق منهن و يحما قال فاولا البناء لكان منونا وقال الشاعر

٥ فأ كرم بنا أماوأ كرم بنا ابنا ٥

اتقهى هذا التضريج وابتاليس ابنائي معرمابل هذامن باستر بادة الميرف واتباع مافي الآخر اذجعل فىالميم الاعراب تقول هذا ابتم ورثت ابنا ومرد تبابتم وليست فالثلاث في ابنام كستمع ما كاقال بل الفنعة في ابناحركة اعر ابوه ومنصوب على التمييز وأنشد النعو يون في بنا. الاسم معالحرفقول الراجز

أثورماأصدكم أوثورين م أمتكم الجاءدات القرنين

a وقبل هو نعت لصدر محدوف تقديره انه لحق حقاء ال ماأنكم فحركته حركة اعراب a وقيل انتصب على أنه حال من الضعير المستكن في لحق « وقبل حال من لحق وان كان لكرة فقد أجاز فلك الجرى وسيبويه فيمواضع من كتابه والنطق هناعيارة عن الكلام بالحروف والأصوات فى ترتيب المعانى و يقول الناس هذا حقى كاأنك ههنا وهذا حقى كاأنك ترى وتسمع وهذا كافى الآبة ومازالدة بنص الخليل ولايحفظ حذفها فتقول هذا حق كائك ههنا والكوفيون يعماون مثلا محلى فينصبونه على الظرف و محيزون زيد مثلث بالنصب فعلى مدههم محوز أن تكون مثل فيهامنصو باعلى الظرف واستدلالهم والردعلم مذكو رفى النعو ومن كلام بعض الاعراب من ذا الذي أغض الخليل حتى حلف لم يصدفوه بقوله حتى ألجاؤه الى الهين ، قوله عز وجل ﴿ هِلْ أَمَالُ حَدِيثُ صَيفًا بِرَاهِمِ المُكرِمِينِ مِ إِذْ دَحُمُ وَاعلِيهِ فَقَالُوا سَلَاما قَالَ سلام قُوم منكر ون و فراغ الى أهله فجاء بعجل مدين و فقر به الهم قال ألاتا كلون وفأوجس منهم خفة قالوالاتعنف وبشر ودبغلام علم ، فأقبلت امرأته في صرة فضكت وجهها وقالت عجوز عقم ه

السلامأنه لايخاطهم بذلك اذفه من عدم الانس مالاعفى بل نظهر اله مكون التقدير هؤلاء قوم منكرونوفال ذلك مع نفسه أولمن كان من أتباعه وغاماله بعبت لايسمع دلك الاضاف والظاهر ان أنتم خطاب للمسيف والمعى انكر قوم لم يتقدم لناعل كي فاخبر وه أنهم رسل الله ﴿ فراع الى أهله إلى أى مضى الى أهله العجل سمين فيه دليل على المبادرة لا كرام الضف وتقديم أحسن مالقدم الضف فوقر به اليم المنف فيه أدب للضيف من تقر س القرا لمن أكل وفيمه العرض على الأكل فان في ذلك

( ١٨ - تفسير المعرالحيط لابي حيان - نامن ) تأنيا للزّ كل وتم صفة محذوفة تقدر وسمين محنوذأي مشوى ﴿ فأوجس منهم خنفة ﴾ أي فاما اسقروا على الامتناع، ن الأكل أوجس منهم خيفة وذلك أن أكل الضفامنة ودلسل على انتساط نفسه والطعام حر مةوذمام والامتناعمنه وحشة فشي ابراهم علىه السلام أن يكون امتناعهم من أكل طعامه اتماهو لشرير يدونه ﴿ فقالو الاتحف ﴾ وعرفوه أنهم ملائكة الله تعالى ﴿ و بشر وه بفلام ﴾ وقعت الشارة بعد التأسس والجاوس وكانت الشارة بذكر لانه أسر للنفس وأبهج ووصفه بعليم لانها المفةالتي يحتص بها الانسات الكامل وفي متناير محانه حتى يكون من العاماء ﴿ فأقبلت امرأنه في صرة ﴾ أى الى بينها وكانت في زاو ية تنظر المهم وتسمع كالرمهم والصرة الصعة وقبل الجاعة من النسوة فخ فعكت وجهها كا أي لطمته وهو فعل النساء اذا تعجبن من شئ فخ وقالت عجوزعقيم كه أى أناقيا جمع في أن عجوز ودلك مانع من الولادة وأني عقيم لم الدقط فكيف الدنعجيت

ولا كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع ماحل به وقرى، وقوم نوح بالجر عطفاعلي المجرور قبل ذلك و بالنصب على اضار فعل تقدر، وأهلكنا قوم نوح

عليك سلام قصدأن محسبه بأحسن مماحموه أخذا بأدب الله تعالى إدسلامادعاء وجو زأن بكون خبر مبندا محدوق أي امرى الاموسلام حلة خبر بة قد تعدل مضمونها ووقع ، وقال ابن عطمة و رئيمة أن يعمل في سلاما قالوا على أن مجعل سلاما في معنى قولا و يكون المعنى حدث أمام قالوا تحمة وقولامعناه سلاماوهذا قول مجاهده وقرأابن وثاب والنضي وابنجير وطلحة فالسلم مكسر السين واسكان اللام والمعنى تحن سلم أو أنتم سلم وقر ثامي فوعين ، وقرى عسلاما قالو اسلم نصمهما وكسرسين الثاني وكون لامعه قوم منكرون قال أبو العالية أنكر سلامهم في تلك الارض وذلك الزمان وقدل لاغبزهم ولاعهداناهم وقدل كان هذا سؤالميم كافنه قال أنتم قوم منسكرون فعر ففوفي من أنتروقوم خبرمبتدامح فدوق قدره أنتم والذي بناسب حال ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه الا يخاطهم بدلك إذف من عدم الانس مالا يعني بل وظهر أنه يكون التقدير هؤلاء قوم منكرون ووقال ذلك مع نفسه أولمن كان معمس أتباء وغلماته بعيث لايسمع ذلك الأصباف وفراغ الى أهله أى مضى أنناه حديثه مخفياه ضعه مستعجلا فحاه بعجل معين ومن أدب المضف أن يحفي أمره وأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به الضيف حذرا مل أن عنعمان عجي مالضافة وكونه عطف فحاء على فراغ بدل على سرعة مجيئه بالقرا وانه كان معداعنده لن بردعليه مه وقال في سو رة هودف لبنأن جاء بعجل حنية وهذا بدل أصاعلي انه كان العجل سابقات قبل بحيثهم وقال قتادة كان غالب ماله البقر وفيه دليل على انه بعضر الضغ أكثر بما بأكل وكان عليه الصلاة والسلام مضاها وحسبك وقضالضيافة أوقاه تمضها الأمملي اختلاف أديانها وأجناسها ه ففر بهالهم فمأدب المضف من تقريب القرالمن بأكل وفيه المرض على الأكل هان في ذلك تأنيساللا كل بحلاف من قدم طعاما ولم تعتُّ على أكله فإن الحاضر قد سوهم انه قدمه على سيل التعب مل عسى أن يمتنع الحاضرمن الأكل وهمذاموجود في طباع بعض الناس حتى ان بعضهم اذالج الحاضر وتمادي في الأكل أخذمن أحسن ماأحضر وأجزله فيعطيه لغلامه رسير فعهلوقت آخر بحتص هو بأكله ه وفيال الممزة في ألا للانكار وكانه مم محدوف تقديره فامتنعوا من الأكل فأنكر علم مرك الأكل فقال ألاتأ كلون وفى الحدث بهم قالوا انالانا كل الاماأدينا تمد فقال لهم والى لأبعد لك الابقن قالوا وماهوقال انسمواالله عز وجل عندالابتداء وتعمدوه عندالفراغمن الأكل فقال بعضهم لبعض محتى اتحذه الله خليلا وفأوجس منهم خيفة أى فلم استمر واعلى الامتناع من الأكل أوجس منهم خيفة وذلك ان أكل الصيف أمنة ودليل على انساط نفسه وللطعام ح مقودمام والامتناع منه وحشة نفشي ابراهم علىه الصلاة والسلامأن امتناعهممن أكل طعامه اناهولشر و مدونه فقالوا لاتحف وعرفوه انهم ملائكة وعن ابن عباس وقع في نفسه انهم ملائكة أرسلوا للعنداب وعامهم عاأضمر فينفسه من الخوف ايما يكون باطلاع اللهملا كتعطي مافي نفسه أو بظهور أمارته في الوجه فاستدلوا بذلك على الباطن وعن محى بن شدادمي جبر بل عليه السلام بجناحه العجل فقام بدرجتي لحق بأمه ه بغلام علم أى سكون علماوف متسر بحداته حتى يكون من العلم، وعن الحسن علم ني والجهور على ان المشر به هو اسعني سارة ، وقال مجاهد هو الهاعيل، وقبل علم انهم ملائكة من حيث بشر وه بغيب و وقعت البشارة بعد التأنيس والجاوس وكانت النشارة بذكر لانهأس النفس وأبهج ووصفه بعلم لابها الصفة التي يحتص باالانسان الكامل الابالصورة الجلة والقوة ه فأقبلت امرأته في صرة أى الى يتهاوكانت في زاو بة تنظر

﴿ قَالُوا كُذَاكُ ﴾ أى مثل ذلك القول الذي أخبر ناليه ﴿ قَالَ رَبُّ ﴾ وهو القادر على ابحاد ما ستبعد ولما علم الرهب عليه السلام انهم ملائكة وانهم لا ينزلون إلاباذن القدر الديلة وقال المعلم ﴿ قَالُ الحطيم الله ملائكة وانهم لا ينزلون إلاباذن القدر سلا به وقال المعلم عن الديلة المن الذي في مغرابة وفي قوله ﴿ أَبّا من كفر وغيره وأنى بقوم نكرة وقد صرح في آية أخرى إنا أرسلنا الى قوم لوط ﴿ لنرس عليم حجارة من طين ﴾ أى لها كهم مهاوهوالمد بعيل طين بطيخ كل حجر منها اسم صاحبه مهاوهوالمد بعيل طين بطيخ كالعليم الكفروغيره ﴿ في الكفروغيره ﴿ في قائم جناكُ هومن كلام القدم اليه المسلم وابنتاه فقط وقيل ثلاثة عشر نفسا حل العذاب بأهلها ﴿ غير بيت ﴾ هو بيت ( ١٣٨) لوط وهولوط عليه السلام وابنتاه فقط وقيل ثلاثة عشر نفسا

قالوا كذلك قال بك انهموالحكيم العلم ف قال فاخطبكم أبها المرساون و قالوا إما أرسلنا الى قوم مجرمين و لنرسل علم حجارة من طين ، مسومة عندر بك السرفين ، فاخر جنامن كان فيهامن المؤمنين ، فاوجدنا فهاغير بيت من المسامين ، وتركنا فها آية للذين مخافون العذاب الألم ، وفي موسى إدار سلنا، الى فرعون بسلطان مبين ، فتولى ركنه وقال ساح أو ه مانذرمن شئ أتتعليه إلاجعلته كالرميره وفي نمود إذفيه لهم تمتعوا حتى حين ه فعتوا عن أمرربهم فأحدتهم الصاعقة وهم ينظر ون ٥ فما استطاعوا من فياموما كانوامنتصر بن ٥ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاحقين كه هل أناك تقر برلتجتمع نفس المحاطب كاتبدأ المر، إذا أردتأن تحدثه بعجيب فتقر رهطل مع ذلك أملافكا للاتقتضي أن يقول لاو يستطعمك الحديث وفيه تفخير للحديث وتنبيسه على انه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانماعر فه بالوحى وضيف الواحد والجاعة فيمسواء وبدأ بقصة ابراهم عليه السلاة والسلام وانكانت متأخرة عن فصة عادهزما للعرباد كان أباهم الاعلى ولكون الرسل الذين وفدوا عليه جاؤا باهلاك قوملوط إذ كدبوه ففيه وعب دللعر ب وتهديد واتعاظ وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على مابجرى عليه من قومه و وصفهم بالمكرمين لكرامتهم عندالله تعالى كقوله تعالى في الملاكة بل عبادمكرمون قاله الحسن فهي صفة سابقة فهم أولا كرام إبراهم إياهم اذخاسهم بنفسه وزوجته سارة وعجل لهم القراه وقيسل لكونه رفع مجالسهم في صفة حادثة ، وقرأ عكر مة المكر مين بالتشديد وأطلق عليم ضيف لكونهم في صورة الضيف حيث أضافهم ابراهم أو لحسبانه لذلك وتقدمذ كرعددهم فيسو رةهو دواذمعم ولةالمكرمين اذا كانت صفة حادثة بفعل ابراهم والا فهافي ضيف من معنى الفعل أو باضار اذكر وهياء أفوال منقولة ، وفر أالجهور قالواسلاما بالنصب على المدر السادم مدفعله المستغنى به ٥ قال سلام بالرفع وهومبتدأ محدوف الخبر تقديره

﴿ وَرَكَنَافُهَا ﴾ أَي في القرية ﴿ آية ﴾ علاية قال ابن تريج حجرا كبراجدا منضوداوقيل ماءاسود منان و بعوز أن تكون فهاعاتدا على الاهلاكة التي أهلكوها فانهامن أعاجب الاهلال معمل أعالى القرية أسافل وإمطار الحجارة والظاهر أن قوله وفي موسى معطوفعلي وتركنافها أى وفي قصة موسى وقال الزمخشرى وابن عطمة لكون عطفا على وفي الأرض آيات للوقنين وفي موسى وهذا بعدجدا منز والقرآن عن مسله ﴿ يسلطان مبان ﴾ هو البرهان الذي ظهر على يديدهن قلب العصا والبد

البيضاء وغيرذلك ﴿ فتولى بُركنه ﴾ أى أعرض وازور كافال وبأى بحانبه ﴿ وقال ساح أو مجنون ﴾ ترددفى كنبه ﴿ فنبذناهم فى الم ﴾ أى رميناهم فى الدور كايرى الحصار ﴿ وهومليم ﴾ أى أنى من المعاصى بما يلام عليه من دعواه الالهية وغيرذلك والمقيم التى لاخيرفها من انساء مطر أو القاح شجر ﴿ ما ندر من شئ أنت عليه ﴾ أى سلطات عليه ﴿ الاجعلته كالرميم ﴾ جلة حالية والرميم تقدم تفسير وفي يس ﴿ تمتعوا حتى حين ﴾ قال الحسن هذا كان حسين بعث الهم صالح أهم وابالا بمان بما جاء به والمعتقد المناقد عن ما أمروا به فهو مطابق لفتا ووجودا الى أن تأتى آجاهم تم أنهم عتوا بعد ذلك ولذلك جاء العطف الفاء المقتضية أخر العتو عن ما أمروا به فهو مطابق لفتا ووجودا والصاعقة المديمة ﴿ وهم ينظرون ﴾ أى فجأة وهم ينظر ون بعيونهم وكانت بمارا أوهم ينظرون ينتظرون ذلك في تلك الأيام الثلاثة التى أعلم وأفيها ورأو اعلاماته في قالو بهم وانتظار العذاب ﴿ فا استطاعوا من قيام ﴾ كقوله فأصموا في دارهم جائمين ونني الاستطاعة أبلغ من في القدرة ﴿ وما كانوامنتصر بن ﴾ أبلغ من في الانتصار أى فاقدرواعلى الهرب ﴿ والساء بنيناها بأيد ﴾ أي وبنينا الماء فهومن بالاشتغال وكذا والأرض فرشناها وبأيدأي بقوة قاله اس عباس وإنا الموسعون كه أي بناءها فالجلة عالمة أي بنيناها بتوسعها كقوله جاءزيد وانهلسرع أيمسرعافهي محيث ان الأرض وما عبط بهامن الماء والهواء كالنقطة في وسط الدائرة ﴿ فنع الماهدون ﴾ المخصوص بالمدح مد وف تقديره نحن ﴿ ومن كل شئ خلفنار وجين ﴾ أى من الحيوان خلفنار وجين ذكرا ( ١٤١) وأنثى ﴿ لملكم نذكرون ﴾ عظيم قدر نا ﴿ ففروا

الى الله أمر بالدخولف الرسول صلى الله عليه وسلم إنها الديو رما تذرمن شيئ أتت عليه وهو عام مخصوص كقوله تدمر كل الاعان وطاعة الله تعالى شئ بأحرر بهاأي بما أرادالله تدميره واهلاكه من تاسأو ديار أوشجر أونبات لانها لمرردالله بها وجعل الأص بذلك بالفظ اهلاك الجبال والأكام والصخور ولاالعالم الذي لم يكن من قوم عاده إلاجعلته كالرسم جلة عالمة الفرارلينيه على أنوراء والرمير تقدم تفسيع هفي مس وهناقال السدى التراب وفتادة الهشير ومجاهد البالي وقطرب الرماد الناس عقاباوعداما وأمرا وابن عسى المنسعق الذي لابرم جعل الهمزة في أر م السلب ٥ ر وي أن الربح كانت تمر بالناس فيهم حقهأن بفرمنه فحمعت الرجلمن قومعاد فتنزعمين ينهمونهلكه وتمتعواحتى حين وقال الحسن هذا كان حين بعث لفظ ففروا بين التصادير المهم صالجأم وابالاعان عاجاءته والتمتع الدأن تأتى آجالهم ثم انهم عنو ابعد ذلك ولذلك جاء العطف والاستدعاءو بنظرالى هذا بالفاء المقتضة تأخر العتوعن ماأمروا به فهومطابق لفظاو وجوداده وقال الفراءهذا الأمر بالتمتع المعنى قوله صلى الله علمه وسلم كان بمدعقر الناقة والحين ثلاثة أيام التي أوعدوا في تمامها بالعذاب فالعتو كان قد تقدم قبل أن يقال لاملجأ ولامتعامسك إلا المرغتموا ولاضرورة تدعوالي قول الفراءإذهو غيرهم تسفى الوجود هوقرأ الجهور الصاعقة المل ﴿ إِنَّ لَكُمِّمُنَّهُ ﴾ وغر وعثمان وضيالله تعالى عنهما والكسائي الصعة وهي الصحة هناه وفرأ الحسن الصاعقة أىمر العداب فيدر وزيدين على كقراءة الكسائي وهم منظرون أي فأه وهم منظر ون بعمونهم قاله الطبري وكانت سبان ولاتعماوامع الله إلحا آخر ﴾ نهي عن جعل علاماته في قاو بهم وانتظار المذاب أشدمن العذاب هذا استطاعوامن قيام لقوله فأصحوافي شربك تعالى وكورانى دارهم جانمين ونفي الاستطاعة أبلغ من نفي القدرة وما كانوامنتصرين أبلغ من نفي الانتصاراي لكرمنه نذبر علىسيل فاقدر واعلى الهربولا كانواعن متصر لنفسه فبدفع ماحلبه و وقسل من قيام هومن قولهم التوكيد في كذلك إى مايقوم بهاذا عجزعر وفعمليس الممني انتساب القامة فالهفتادة به وقرأ أبوعمرو وجزة أمرالأم السابقة عندعيء والكسائي وفوم الجرعطفاعلى ماتقدمأي وفي قوم نوح وهي قراءة عبدالله ، وقرأ باقي السبعة الرسل الهممثل الأحرمن وأنوعم وفي رواية بالنمب و قبل عطفاعلي الضمير في فأخذتهم و وقبل عطفاعلي فنبذ ناهم لان الكفار الذين بعثت معنى كل منهما فأهلكناهم ٥ وقسل منصوب باضار فعل تقديره وأهلكنا قوم نو حلد لالة معنى الهم وهو التكاديب الكلام علمه و وقبل ماذ كرمضمرة و و روى عبد الوارث ومحبوب والأصمى عن أي عمر و ﴿ ساح أومجنون ﴾ أو وأبوالسال وابن مفسم وقوم نو سهار فع على الابتداء والخسر محذوف أي أهلكناهم قوله عز وجل التفصيل أي قال بعض ﴿ والساء بنيناها بأبدوا تالموسعون ووالأرض فرشناها فنع الماهدون ، ومن كل شئ خلقنا ساح وقال بعض مجنون وجين لعلكم تذكرون وففروا الى الله إنى لكم منه نذيرمبين و ولا تجعلوام الله إلها آخر إنى وقال بعض كلاهماألاترى كرمنه ندرمين وكدلك ماأى الذين من قبلهم من رسول الا قالواسا حر أو يجنون و أنواصوا أنقوم نوح عليه السلام المبله قوم طاغون ، فتول عنهم فا أنت بماوم ، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ، وما لم يقولوا عنه ساح بل

قالوا بهجنة فحمعوا في الضمير ودلت أوعلى التفصيل في أتواصوامه كالتي لذلك القول وهو توقف وتعجب من توار دنفوس الكفرة على تكديب الأنساء مع افتراق أزمانهم ﴿ بلهم قوم طاغون ﴾ أي لم شواصوا به لانهم لم مكونوا في زمان واحد بل جعتهم علة واحمدة وهي كونهم طغاة فهم مستعاون في الأرض مفسمون فهاعانون ف فتول عنهم ك أعرض عن الذين كررت عليم الدعوة فلم يحببوا ﴿ فَا أَنْتَ عَاوِم ﴾ اذف دبلف و نصصت ﴿ وَذَكُرُ فَانَ الذَّكُرِي تَنفع المؤمنين ﴾ توثر فيهم وفعن فدرالله أن يؤمن ومادل علب الظاهر من الموادعة منسوخ با بالسيف وعن على رضى الله عند ملائل فتول عنهم البهم وتسمع كالامهم و وقب ل فأقبلت أي شرعت في الصباح قيسل وجدت وارة الدم فلطمت وجههامن الحباء والصرة قال ابن عباس ومجاهد والضعاك وسفيان الصيعة قال الشاعر فالحقنابالهاديات ودونه و حواجهافي صرة لمتزيل

« وقال فنادة وعكر مقال نه وقبل قالت أو دبساح وتعجب « وقال ابن محرا لجاعة أي من النسوة تبادر وانظرا الىالملائكة هوقال الجوهرى الصرة الصعةوا لحاعة والشدة فصكت وجهها أي لطمته قاله ابن عباس وكذلك كإنفعلدمن ردعلمة أص مستهوله و متعجب منه وهو فعل النساء ادا تعجبن من شئ و وقال السدى ومفيان ضربت كفهاجمهما وهذا مستعمل في الناس حتى الآن وقالت مجو زعقم أى اناقدا جمع فها انهاعجوز وذلك مانعمن الولادة وانهاعقم وهي التي لمتلد قط فكنف الدتعجبت من ذلك ، قالوا كذلك أي مثل القول الذي أخسر ناك به قال ربك وهو القادر على المجاد مايستبعد ووروى ان جر مل على السلام قال لها انظرى الى سقف بيتك فنظرت فاذاجذوعهمو رقتمشرة دانه هوالحكمأي ذوالحكمة العلم بالمالح ولماعلم ابراهم علىه الصلاة واللام انهيملائكة وانهدلانا ونالاباذن الله تعالى رسلا قال ف اخطبك الى قوم محرسين أى ذوى حرائم وهي كبار المعاصي من كفر وغيراه و لنرسل عليهم أي النهاكميم مهاه حجارة من طن وهو السعيل طب نطيخ كإنطيخ الآج حتى نصر في صلابة كالحيجارة ه مسو مقمعلمة على كل واحمدتها استرصاحيه ٥ وقبل معلمة أنهامن حجارة العذاب ٥ وقسل معلمة أنها ليستمن حجارة الدنما للسر فين وهرانجاوزون الحدفي الكفره فأخرجنامن كان فها في القر بة التي حل العداب بأهلها وغير بيت هو بيت لوط عليه السلام وهولوط وابتناه فقط « وقبل ثلاثة عشر نف ، وقال الرماني الآية تدل على أن الاعان هو الاسلام وكذا قال الزنخشري وهمامع تزليان ، وتركنافها أي في القرية آبة علامة ، قال ان جريج حجرا كبيراجـــ تا منضوداه وقسل ماءأسو دمنتن ومعوزأن مكون فهاعالداعلى الاهلا كةالتي أهلكوها فانها من أعاجب الاهلاك معمل أعاني القر بة أساف وامطار الحجارة والظاهر أن قوله وفي موسى معطوف على وتركنافهاأي في قعة موسى ، وقال الزيخشر يوان عطمة وفي موسى بكون عطفا على وفى الأرض من مان الموقنين وفي موسى وهذا بعيد جدًّا مُثَرَه القر آن عن مثله هوقال الزنخشري أنضأأوعلى قوله وتركنافها آنةعلى معنى وجعلنافي موسى آبة كقوله ، علفتها تنناوما بهاردا ، أتهى ولاحاجة الى إضار وتركنالانه فد أمكن أن مكون العامل في المجرور وتركنا و فتولى بركنه أى ازور وأعرض كاقال ونأى معانبه ، وفيل بقوته وسلطانه ، وقال اين زيد بركنه يجموعه « وقال قتادة بقومه وقال ساح أومجنون ظن أحدها أو تعمد الكذب وقد علم أنه رسول الله صلى الله علىموسلم حقاه وقال أبوهبدة أو معنى الواو ويدل على ذلك الدقدقالي قال إن هذا لساح علم وقال ان رسول كالذي أرسل البكم لجنون واستشهد أبوعبيدة بقول جرير

أتعلة الفوارس أورباحاه عدلت بهطهية والحشايا ولاضرورة تدعوالي جعلأو بمعنى الواو إذ مكون قالها وأمهم على السامع فأو للإبهام هوملم أي أييمن المعاصي مابلام عليه العقيم التي لاخيرفهامن الشتاء مطرأ ولقاح شجر وفي الصحيح نصرت بالصباوأهلكت عادبالدبو رفقول من ذهب الى أنها الصبا أوالجنوب أوالنكباء وهي رمجين رمعين نكبت عرف ممت القبلة فيميت نكباء ليس بمجيح لمارضته الناس الثابت عن

( Ille ) ¥-و رة الذاريان € (سم الله الرحن الرحيم) (ش) و (ع) وفي معطوف على وفي الارض آيات للوقنين أىوفى موسى انتهى ( ح) عدا بعدجدا ونزه القرآن عن مثله (ش) أو على قوله وتركنا فيها آية علىمعنى وجعلنافي موسي آبة لقوله علفتها تساوماء باردا ہ انتہی اے) لاحاجة الى اضاروزكنا لانهقدأ مكن أن تكون العامل في الجروروتركنا

فإعبيوا هفاأنت عاوم اذفد بلغت وفصعت وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين تؤترفهم وفعين قدراللة أن يؤمن ومادل عليه الظاهر من الموادعة منسوخ البة السيف وعن على كرم الله وجهه لماؤل فتول عنهم حزن المسامون وظنوا أنهأص الثولى عن الجيم وأن الوحي فدانقطع زلت وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فسروا بذلك هالالبعبدون أى وماخلقت الجن والانس الطائمين قاله زيد بن أسلم وسفيان ويو يدهر واية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وماخلقت الجن والانس من المؤمنين هوقال على وابن عباس الالمعبدون الالآم هم بعباد تى وليقر والى العبادة فعر بقوله لنعبدون اذالعبادة هي مضمن الأمر فعلى هذا الجن والانس عام ، وقيل معمل أن تكون المعنى الامعدين ليعبدون وكائن الآمة تعديد نعمه أي خلقت لهر حواس وعقو لاوأجاما منقادة تعوالعبادة كاتقول هذا مخاوق لكذاوان لم يصدر منه الذي خلق له كاتقول القامبري لأن مكتب بهوهو قد مكتب به وف الا مكتب به ٥ وقال الربخشري الالأجل العبادة ولمأر دمن جمعهم الااياها ( فان قلت ) لو كان ص بداللعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا ( قلت ) انماأر ادمنهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لامضطرين الهالانه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه ص بدالها ولوأرادهاعلى القسر والالجاء لوجدت من جيعهمانتهي وهوعلى طريقة الاعتزال عوقال مجاهد الالمبدون ليعرفون ، وقال إن زيد لاحلهم في العبادة على الشقاوة والسعادة ، وقال الريسع ابن أنس الاللعبادة قال وهوظاهر اللفظ ، وقبل الالبدلو القضائي ، وقال السكاي الالبوحدون فالمؤمن وحده في الشدة والرغاء والكافسر في الشدة و وقال عكرمة ليطبعون فأثب العابد وأعاقب الجاحيد يه وقال مجاهداً بينا الاللام والنبي يه ماأر بدمنهمن درق أي ان يرزقوا أنفسهم ولاغسرهم وماأر بدأن يطعمون أى أن بطعموا خلق فهو على حذف مضاف فالاضافة الى الضمر تجوز قاله ابن عباس ، وفسل أن يطعمون أن ينفعون فذ كرجزا من المنافع وجعله دالاعلى الجسع يه وقال الزمخشري و مدان شأى مع عبادى ليس كشأن السادة مع عبيد هم لان ملاك العبيدا غاعلكونهم ليستعينوا في تحصيل معادشهم وأر زاقهم بهم فاما بجهز في تجارة بغي ر معاأوم تدفى فلاحة لقتل أرضا أومسل في وفة لنتفع مأج ته أومحقط أومحتش أومستق أوطابخ أوغا بزأوماأ شبه ذلك من الأعمال والمهن التي تصرف في أسبباب المعيثة وأبواب الرزق فأما مالك ملاك العبيد فقال لهراشتغاوا عاسمه كمفي أنفسك ولاأر بدأن أصرفك في تعصيل رزقى ولا رزفك وأناغني عنكروعن مرافقك ومتفضل علبكر رزفكرو عايصلحكو وميشكم من عندي فاهو الأأناوحمدي أنهي وهوتكثير وخطابة يه وقرأ ابن محيصس الرزاق كاقرأوفي السهاء وازفكم اسم فاعلوهي فراءة حيده وقرأ الأعمس وابن وثاب المتين الجرصفة القوة على معنى الاقتدار قاله الزيخشرى أوكا مهقال ذوالأبد وأجاز أبوالفني أن تكون صفة لذو وخفض على الجوار كقولم هذاجحر ضبخربه فاثالذين ظامواهم أهلمكة وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلوذنو باأى حظاون يبامثل ذنوب أصحابهم من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الاهلاك والعنداب وعن قتادة سجلامن عداب القمتل سجل أحجابهم ه وقال الجوهرى الذنوب الدلو الملائي ماء ولايقال لهاذنوب وهي فارغة وجعها العده وفي الكثيرة نائب والذنوب الفرس الطو مل الذنب والذنوب النصيب والذنوب لم أحفل المتن ه وقال إن الاعرابي بقال يوم ذنوب أي طو مل الشر لا منقضي ه فو مل للذين كفر وامن يومهم ه قبل يوم بدر ، وقبل

خلقت الجن والانس إلاليعب ون ، ماأر يدمنهم من رزق وماأر يدأن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذوالقوة المتين و فانالذين ظامواذنو باشل ذنوب أحصابهم فلايستعجلون وفو بل للذين كفروامن بومهم الذي يوعدون ﴾ أي و بنينا السهاء فهومن باب الاشتغال وكذا وفرشنا الأرض » وفرأأ بوالسال ومجاهدوا بن مقسم رفع السماء و رفع الأرض على الابت داء ه بأيد أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهوكقوله داود ذاالأبده وانالموسعون أي بناءها فالجلة حالية أي بنيناها موسعوها كقوله جاء زيدوانه لمسرع أي مسرعافهي بحبث ان الأرض وما يحيطمن الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة ، وقال بنزيد قريبا من هـ فـ اوهو أن الوسع راجع الى المماء ، وقيل لموسعون قوة وقدرة أى لقادرون من الوسع وهو الطاقة ، وقال الحسن أوسع الرزق المطر والماء فنم الماهدون وخلقنا زوجين ٥ قال مجاهد اشارة الى المتضادات والمتقابلات كاللسل والنهار والشفاوة والسعادة والهمدى والضلال والمعاء والأرض والسواد والساض والصحة والمرض والكفر والاعان ونعوذاك ورجعه الطبرى بأنهأ دل على القدرة التي توجد الضدين بخلاف مايفعل بطبعه كالتمضين والتبريدوه شالك وبأشياه بماتقدم وقال كل اثنين منهازوج والله تعالى فر دلامشل له ، وقال ابن زيدوغيره من كل شئ أي من الحيوان خلفناز وجين ذكرا رأنني يه وقسل المرادمالشيخ الجنس وما تكون تعت الجنس نوعان فن كل جنس خلق نوعين من الجواهر مشل النامي والجامدومن النامي المدرك والنبات ومن المدرك الناطق والصامت وكل ذلك بدل على أنه فسر دلا كثرة فب لعلك نذكرون أي بأي باني السماء وقارش الأرض وخالق الزوجين تعالى أن مكون لهزوج أو تذكرون أنه لابعجزه حشر الاجساد وجع الأرواح « وقرأ أبى تنذ كرون بناء بن وتخفيف الذال « وقسل ارادة أن تنف كروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه هففروا الحالقة أمر بالدخول في الاعان وطاعة الله وجعل الأمر بذلك بلفظ الفر ارلينيه على أن وراء الناس عقاب وعــذاب وأمي حقه أن مفرمن م فحمعت لفظة فقر وابين التعذير والاستدعاء ومنظر الىهذا المعنى قول النبي صلى الله علمه وسلالملجأ ولامتعامنك الاالمك قاله ابن عطمة وهو تفسيرحسن وقال الزمخشرى الىطاعت وتواله من معصيته وعقاله ووحدوه ولاتشركوابه شمأ وكرراني لكمنه نذرمب نعندالأم بالطاعة والنهي عن الشرك لمعرأن لاعان لاننفع الامع العمل كاأن العمل لانفع الامع الاعان وأنهلا نفو زعند الله الاالجامع ينهما ألاترى الى قوله لابنفع نفسا اعمانها لم تكن آمنت من قبل أوكست في اعمانها خيرا والمعنى لليامحدففروا الىاللها نهي وهوعلى طربق الاعتزال وقدردد ناعليه في تفسير لامنفع نفسا إعانها في موضع هـ في الآية وكذلك أي أمر الأم السابقة عند بجي والرسل الهم مثل الأمر من الكفار الذين بعثت الهمم وهو التكذب ساحر أومجنون أو للتفصيل أي قال بعض ساحر وقال بعض مجتون وقال بعض كلاهما ألاترى الى قوم توح عليه الصلاة والسسلام لم يقولواعنه انهساحر بسل قالوابه جنة فمعوافي الضمير ودلت أوعلى التفصيل وأنواصوا بهأى بذلك القول وهو توقف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة على تكذيب الانساء مع افتراق أزمانهم وبل هم قوم طاغون أى لم سواصوا به لأنهم لم يكونوافي زمان واحديل جعتم علة واحدة وهي كونهم طغاة فهم ستعاون فى الأرض مفسدون فهاعاتون وفنول عهم أى أعرض عن الذين كروت عليهم الدعوة

﴿ فُو مِلْ اللَّذِينَ كَفُرُوامن ومهم كه قبل وم مدر وقبل وم القيامة ع الذي وعدون كاد أي مداو وعدونه

الذكرى تنفع المؤمنيان فسروا بذلك ب إلا لىعبدون كه أى معدين لمعبدون وكائن الآبة تعديد نعم أي خلقت لم حواس وعقولا وأحساما منقادة نحو العبادة كا تقول هذا مخاوق لكداوان لم يصدر منه الذي خلق له كاتقول القلم مبرى لان مكتب به وهو قد مكتب به وقد لاتكتب به بإماأر بدمنهم من درق ای أی أن رزقوا أنفسهم ولاغيرهم الإوما أريدأن يطعمون إ أي أن يطعموا خلقي وهوعلى حذف مضاف والاضافة الىالضمرتعوز قالهابن عباس ﴿المتن ﴾ الشديد القوة العظمها ﴿ قَانَ للذين ظاموا كد همأهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذبواالرسول عليه السلام ﴿ ذنوبا ﴾ أي حظاونسيبا يؤمثل ذنوب أحصابهم كيسن الأعمالسابقة التي كذبت الرسل في الاهلاك والعداب و بجمع في القلة على أذنب وفي الكثرة على ذنابيب وقال علقمة بن عبدة

« وفي كل حي قد خبطت

ه في لشاس من ندالا

نعبه و

دنوب ه

و سورة والطور إلى (بسم المقال حن الرحم) في والعلور وكتاب مسطور إلى الحدة السورة مكية ومناسبها لآخر ماقبلها خلامة اذ في آخر هافان الذين ظامواد فو باشل د توب أصحابهم وقال هنايان عذاب ربك لوافع والطور الجبل والظاهر أنه اسم جنس لاجبل معين وفي الشام جبل يسمى العلور وهو طور سيناه وقال توبي المكتاب الالحمية على في رق منشور المجال فيل وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام والكتاب المسطور القرآن والكتب الالحمية على في رق منشور المحمد وقبل مفتوح لاختم عليه على والبيت المعمور في قال على كرم الله وجهد وابن عباس هو بيت في الساء مسامت المحمد بقال له الضراح والضريح أينا وهو الذي دكر في حديث الاسراء قال جبر مل عليه الميام موالعرش وعوسقف الجنة المحمد بقال المعمور في قال على والسقف المرفوع في الساء وقال ابن عباس هوالعرش وعوسقف الجنة والمصرا المسمور في قال المحمد والمحمد والمعرف والمعمور في قال على من عطية هوالم المواقع وفي اضافة العذاب لقوله والواو الأولى واوالقسم وما بسما المعملة والجلة المقسم عليها هي قوله ان عذاب ربك لواقع وفي اضافة العذاب القوله والمن من تفع فيقع على من مصرحة العمل من المعمل الله والمنافر في والطور الى قوله ان قدم المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فوافية بقر أق صلاة المغرب على معلم قال قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فوافية بقر أق صلاة المغرب والمعمور المدناب والمور المنافر المناف

الماين والقد تعالى أعلم في والطور و وكتاب مسطور و فرق منشور و والبيت المعمور و حقيقة المذاب وانتصب والسياء و را و وقاليت المعمور و انعت المذاب وانتصب السياء و را و وقسيرا لجبال سيرا و فويل ومنه المكذبين و الذين هم في خوص بلعبون و ينتصب بقوله لواقع والجلة يوم بدعون الى نارجه م دعا هذه النارالتي كنتم بهات كذبون و أف عمر هذا أم أنتم لا تبصرون و المعمول في وم تعول المعامل المناسل والمعمول في وم تعول و وقاهم ربهم و وقاهم ربهم عداب الجحيم و كلواواشر بوا هنينا بما كنتم تعملون و متكثين على سر رمصفو فنو ز و جناهم بحور عين و والذين آمنوا والتبعتهم ذريتهم وسير الحال كو هذا

( ۱۹ - تفسير العرائي العرائية الاي حيان - تابن ) قالوالأمر نم تنسف حتى اسيرآخرا كالعهن المنفوش في وبل ﴾ عطف جلة على جلة تتضمن ربط المعنى وتأكده والخوص التخيط في الباطل وغلب استهاله في الاندفاع في الباطل في ومده على وذلك أن خزنة جهم يعلون أبدى الكفار الى المنافق و يحمعون تواصيم الى أقدامهم و بدفعونهم الباطل في وذلك أن خزنة جهم يعلون أبدى الكفار الى كنتم بها تكديون نم قبل لهم على قطع رجائم في اصلوها الى التاردفعا على وجوهم و رجافي أففيتم يفال لهم هدنه النار التي كنتم بها تكديون نم قبل لهم على قطع رجائم في الماقتين كلا في كرحال المعاردة كرحال المؤمنين لقع المترهب والترغيب وهواخبار عابق ول البه حال المؤمنين أخبر وابدئل خبران في جنات المتعاردة كرحال المؤمنين أخبر وابدئل خبران في وينات ونيم كان أخبار والمؤمنين أخبر وابدئل خبران في وينات المعامل في المعامل في الجاروالجمر و رجو في كهن مسمر و رين فرحين وقبل من التفك والمعامل فيها العامل في المعامل والمعامل في المعامل والمعامل في المعامل في المعامل في المعامل في المعامل في المعامل والمعامل والمع

بوم القيامة الذي يوعدون أي به أو يوعدونه

# ﴿ سو رة الطورمكية وهي تسع وأربعون آية ﴾

# ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ وَالْطُورِ هِ وَكِتَابِ مُسْطُورُ هِ فِي رَفِّمُنْسُورِ هِ وَالْبَيْتُ الْمُمُورُ هِ وَالْسَعْفُ المرفوع ﴿ والتعرالمسجور ، إن عنداب ربك لواقع ، ماله من دافع ، يوم تمور السماء مورا ، وتسير الجبالسراه فويل ومئذ للكذبين والذين هرفى خوص بلعبون ه يوم بدعون الى تارجهنم دعا هـ نمالنار الى كنتم بها تكلفون و أفسصر هذا أمانتم لاتبصر ون و اصاوها فاصروا أولانصر واسواءعليكم إغاتجزونما كنتم تعملون وإنالمتقين فيجنان ونعيره فاكهين بما T تاجر بهم و وقاهم رسم عداب الجمع « كلواواشر بواهنينا ما كنتر تعداون « مسكنين على سررمفوقة وزوجناهم محورعين ووالذين آسنوا واشعتهم دريتهماعان ألحقناجهم دريتهموما التناهيمن عملهم منشئ كل امرىء عاكسم رهين ، وأحدثناه بفا كهذولم بمايستهون ، بتنازعون فها كأسا لالفوفها ولاتأثم ه وبطوف علمهم غامان لهمكا نهم لواؤمكنون ه وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون و قالوا إنا كنافيل في أهلنا مشفقين و في الله علمناو وقاتا عذاب السموم ، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرازجيم ، فذكر فاأنت بنعمت ربك بكاهن ولانجنون ، أم قولون شاعر نتريص بدر سالمنون ، قل تريسواهاني معكر من المربصين ، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أمهم قوم طاغون ، أم يقولون تقوله بل لا يومنون ، فليأنوا عدت مثله إن كانواصادقين ، أمخلقوامن غيرشي أمهم الخالقون ، أمخلقوا السموات والأرض بللاوقنون وأمعندهم خزائن ربك أمهم المسطرون وأملم سلمسقعون فبه فليأت مستمهم بسلطانميين وأمله البنات والكم البنون وأمسأ لمرأج افهمن مغرم مثقاون وأم عندهم النسب فهم يكتبون ، أم يدون كيدافالذين كفروا عرالمكيدون ، أملم إله غير الله سبصان الله عادشركون و وإن بروا كسفامن السهاء اقطا بقولوا سحاب مركوم و فدرهم جتى بلاقوا يومهم الذي فبمصقون ويوملانغني عنهم كيدهم شأولاهم ينصرون وإنالذ بنظاموا عذابادون ذاك ولكن كترهم لايعامون واصبر لحكم ربك فانك بأعيتنا وسبح بعمدر بك حين تقوم ٥ ومن الليل فسعه و إدبار النجوم ﴾ و الرق الفتح والكسر جلدر قيق يكتب فيمه وجعم وقوق والرق بالكسر المعاولاهمار الشئ ذهب وجاءه وقال الأخفش وأبوعبيدة تكفأ

كان مشيئها من بين جارتها و مرالمحابة لاريث ولا عجل ويروى مروالسحابة و الدع الدع الدع الدع التي تدخل المسام و يقال سم يومنا فهو مسموم والجعماع وقال المسام و يقال سم يومنا فهو مسموم والجعماع وقال المسام و يقال سم يومنا فهو مسموم والجعماع وقال الملك وقد يكون بالنهار وقد يستعمل السموم أبو عبيدة السموم بالنهار وقد يكون باللهار و و باللهار و المدور و ريبه حوادثه و وقيل اسم للوت في لفح المروالشمس أكثر و المنون الدهر و ريبه حوادثه و وقيل اسم للوت والمسطر المتسلط و وحكى أبو عبيدة سطرت على آذا اتحد تنى خولاولم يأت فى كلام العرب اسم على مفيعل الاخسة مهمين و محمر ومبيطر ومسطر ومبيقر فالمحمر اسم جبل والبواقي أسماء على مفيعل الاخسة مهمين و محمر ومبيطر ومسطر ومبيقر فالمحمر اسم جبل والبواقي أسماء

بحر الدنياو يؤيده واذا البعار سجرت وعن على وابن عمر أنه في السباء تعت العرش فيسمناه غليظ يقال له بحرالحياة عطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحافينبتون في قبو رهم ، وقال قتيبة بن معدهو جهنموساها بحرالسعتها وتموجها كإجاء في الفرس وان وجدناه لعرافسل ومعمل أنتكون الجلة في القسم الطور والبعر والبيت لكونها أماكن خاوة مع الله تمالى خاطب مهار بهمرسله فالطو رقال فيعموسي أرنى أفظر البك والبيت المعمو رلحمد صلى الله عليه وسلم والبحر المسجو رليونس قاللااله الاأنت بعانك فشرفت هفه الأماكن بهذه الأسباب والقسم بكتاب مسطور لان الأنبياء علهم الصلاة والسلام كان لهم مع الله في هذه الأماكن كلام وافترانه بالطوردل على ذلك والقميم بالمفف المرفوع لبيان رفعة البيت المعمورانتي ونكر وكتاب لانه شامل لكل كتاب أنزله الله شمول البدل و بحمل أن يكون شمول العموم كقوله عامت نفس ماأحضرت وكونه في رق بدل على ثبوته وانه لا ينعطي الرؤس و وصفه بمنشور يدل على وضوحه فليس كالكتاب المطوى الذى لايعلم ماانطوى عليه والمنشور يعلم مافيه ولاعنع ون مطالعة مانضمن والواوالاولى واوالقسم ومابعد هاللعطف والجلة المقسم علماهي قوله ان عاداب ربك لواقع وفي اضافة العداب لقوله ربك لطيفة اذهو المالك والناظر في مصلحة العبد فبالاضافة الى الرب واضافته لكافى الخطاب أمان له صلى الله عليه وسلم وان العذاب لو اقع هو عن كذبه ولواقع على الشدة وهوأدل علهامن لكائن ألانرى الى قوله اذا وفعت الواقعة وقوله وهو واقعبهمكا نعمهافى مكان مرتفع فيقع على من حليه وعن جبير بن مطعم فلمت المدن قلاسأل رسول اللهصلي الله عليه ولمرفى أسارى بدرفو افيته مقرأ في صلاة المغرب والطور الى ان عذاب ربلنالوافع ماله من دافع فسكا تماصدع قلى فأسامت خوفامن نز ول العداب وما كنت أظن أن أفوم من مقامي حتى يقع بي العنداب ، وقرأز يدبن على واقع بنسبر لام ، قال قتادة ريدعداب الآخرة للكفار أي لوافع بالكفار ومن غريب ما يحكى أن شخصار أي في النوم في كفه مكتوبا خس واوات فعبرله بخسيرف أل ابن سير بن فقال نهيأ لمالا يسر فقال له من أبن أخذت هذا فقال من وانتصب يوم بدافع قاله الحوفي « وقال سكى لا يعمل في واقع ولم يذكر دليل المنع ، وقيل عو منصوب بقوله لوافع وينبغي أن يكون ماله من دافع على همذا جملة اعتراض بين العامل والمعمول وقال ابن عباس تمو ر تفطرب موقال أيضائشقني موقال الضحاك عوج بعصهافي بعض موقال مجاهدندور وتسيرالجبال سيراهفا فيأول الأمرنم تنسف حتى تصير آخرا كالعهن المنفوش ه فويل عطف على جلة تنظمن ربط المعنى وتأكيده والخوض التغبط في الباطل وغلب استعاله فى الاندفاع فى الباطل ه يوم يدعون وذلك ان خزنة جهنم يغاون ابدى الكفار الى أعناقهم و مجمعون نواصهم الى أقدامهم و يدفعونهم الى النار دفعاعلى وجوههم و زجافي أقفيتهم ٥٠ وقرأ على وأبورجا ، والساسى و زيدين على يدعون بسكون الدال وفته العين من الدعاء أي مقال لهم هاموا الى النار وادخلوها دعامد عوعين بقال لهره فه النار لماقيل لهم ذلك وقفو ابعد ذلك على الجهتين اللتين عكن دخول السك في انها النار وهي اماأن يكون مصر بلبس ذات المرفى واما أن مكون في نظر الناظر اختلال فأمر هم بصلها على جهة التقر مع ثم فيل لهم على قطعر جاثهم فاصبر وا أولاتصر واسواءعلم عدائك حنرفسواء صركم وجزعكم لابدمن جزاءأعمالكي قاله ابن عطمة خاص عظيم المتزلة و يجو زأن برادا عان الدرية الدانى المحل كانه قال بشئ من الاعان لا يوه هلهم لدرجة الآباء أخفنا بهم النهى ولا يتخيل أحدان والذين آمنوا معطوف على بعو رعين غيره ذا الرجل وهو تحيل أعجمى خالف لفهم العربي القح إبن عباس وغيره والأحسن من هذه الأفوال قول ابن عباس و يعدده الحديث الذي رواه لأن الآيات كلها في صفة احسان الله تعالى الى أهل الجنة فذكر من جلة احسان أنه برعى الحسن ( ١٤٦) في المدى ولفظة ألحقنا تقتفى أن اللحق بعض التقصر في الأعمال

بإعان ألحقنا بهم ذريتهم وماألتناهم من عملهم من شئ كل اصىء عاكسب رهين و وأمدد تاهم بفا كهةولج ممايشتهون ، بتنازعون فيها كاسا لالغوفيها ولاتأنيم ، ويطوف عليهم غامان لم كاتم لؤلؤه كنون ، وأقبل بعضه على بعض بتساءلون ، قالوا انا كنافيل في أهلنا مشفقين ، فن الله عليناو وقاناعذاب السموم ، انا كنامن قب ل ندعوه انه هو البرارحم كه هـ ناه السورة مكنة ، ومناسبتها لآخر ماقبلها ظاهرة اذفي آخر تلك فان للذين ظاه واذنو مامثل دنوبأحام وفال هناان عذاب ربكلواقع والطور الجبل والظاهرانه اسم جنس لاجيل معين وفي الشأم جبل يسمى الطور وهو طورسيناه ، فقال نوف البكالي إنه الذي أفسم الله به لفضله على الجبال ه قبل وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام ه والكتاب السطور القرآن والمنتسومن اللوح الحفوظ أوالتوراة أوهى الانعيل والزيور أوالكتاب الذي فيه أعمال الخلق والصحف الني تعطى يوم القيامة بالايمان والشمائل أقوال آخرها للفراء ولاينبغي أن يحمل شئ نهاعلى التعيين انما تورد على الاحتمال ٥ وقرأ أبوالسال في رق بكسر الراءمنشوراي مسوط ه وقبل مفتو حلاختم عليه وقبل منشو رلائح وعن ابن عباس منشور مابين المشرق والمغرب هوالبيت المعمور قال على وابن عباس وعكر مقعو بيت في الساء مسامت الكعبة قال له الضراح والضريح أيضا وهوالذىذ كرفى حديث الاسراء قال جبريل هذا البيت المعمور يدخله كل ومسبعون ألف الله تملايمودون البه آخر ماعلم ، وقال مجاهدوقنادة وان زيدفي كل ساء بيت معمور وفي كل أرض كذلك و وسأل بن الكواعلياد ضي الله تعالى عنده فقال بيت فوق مبع معوات تحت العرش بقال له الضراح ، وقال الحسن البيت المعمو رال كعبة يعمر ه الله كل سنة بسنانة ألف فان عجزمن الناس أنم الله بالملائكة ، والسقف المرفوع الساء قال ان عباس هوالعرش وهوسقف الجنية يه والصر الممجو رقال مجاهدونمر من عطبة والضمال ومحمدين كعبوالأخفش هوالبصرالموقدنارا هوروىأن البعرهوجهنم ه وقال فتادة البعر المسجور لمماوه وهـ ندامعر وف من اللغةو رجحه الطبري بوجودماه المتر كذلك ولاينافي ماقاله مجاهد ت مجرت التنو رمعناء ملائمه عا يحترق و وقال بن عباس الممجور الذي ذهب ماؤه و رروي ذوالرمةالشاعر عن إبن عباس قالخرجت أمةلتستني فقالت ان الحوض ممجور ىفارغ وليس لذى الرمة حديث الاهدا فيكون من الاضداد ويروى أن المعار بذهب ماؤها بوم القيامة ٥ وقال ابن عباس أيضا المسجو رالمحبوس ومنسساجو رالكاب وهي القلادة من عود أو حديدة كهولولاأن البحر بمسك لفاض على الارض ه وقال الربيع المسجو والمختلط العدب بالملح ه وقيسل المفجور ويدل عليمهواذا البعار فجرتوا لجهور علىأن البعر المقسم بههو

فيكون اعراب والذين مبتدأ وأتبعناهم معطوف على آمنواو باعان متعلق بقوله واتبعناهم ونكره اكتفاء محصول الاعان وانكان الانسان مقصرا في العمل وخير والذين قوله ألحقنامهم ﴿ وما ألتناهم ﴾ أي نقصناهم والظاهر أن الضمير في ألتناهرعائد على المؤمنين والمعنى أنه تعالى ملحق المقصر بالحسن ولاينقص العسن من أح وشأوها تأويل ابن عباس ﴿ عا كسنت معلق وهين ﴿ وأمددناهم ﴾ أي سرنا لم شأفشأحتي مكثر ولا ينقطع إيتناز عون فها ك أى متعاطون فها والتنازع التصادب ملاعبة اد أهل الدنسا لم في ذلك لذة فكذلك في الجنة ولالغو فىهاولاتأثير كوفري رفعهما واللغوالسقط من الحكارم كالمعرى بان شراب الحر في الدنيا والتأثيم الانم الذى لحق شارب الجرفي

الدى بلحق سارب عرق الماليك في مكنون كو أى في الصدف لم تناه الابدى وهو اددالا رطب فهو أحسن وأصفى والظاهر أن التساؤل هو في الجنة اذهاد كالها معاطيف بعضها على بعض أى بتساء لون عن أحوالهم وما نال كل واحدمتهم و بدل عليه فن الشعلينا أى بهذا النعيم الذى تعن فيه في مسفقين كو أى رقيق القاوب خاشمين القدمالي والمدوم هذا النار وقال الحسن اسم من أساء جهتم في من الماء جهتم في المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المعرف في نعيده ونسأله الوقاية من عاما بدل المهوالير كو المسن في الرحم كو المستراك المالية المال

الكثير الرحة اذاعب. أتابواذاستلأجاب

(140)

و سورة والطور كه (سم الله الرحن الرحم) كلا وشربا هنياً أو طعاما وشرابا هنياً والدى لا تنفيص فيه و يجو وأن يكون مشله في قوله هنيا من أغيردا و كامن المستحدات ها المستحدات ه

أعنى صفة استعملت مقام المسدر القائم مقام الفعل مرتفعا بهمااستحلت كا وتفع بالفعل كانه قبل هنأ عززا المنتصل من اعراضنا وكذاك معنى هندأ ههذا هنأكم الأكل والشرب أوهنأكم ماكنتم تعماون والباءزائدة كافيكني بالله والباء متعلقة كاوا واشربوا اذا جعلت الفاعلالا كلوالشرب انتهى ( ح ) تقدم لثا الكلامعلى هندأ مسبعا في سورة النساء وأما نجو زوزيادة الباء فليسد ز بادتهامقسة في الفاعل الاقي فاعل كفي على خلاف فيها فتعوير زيادتها في الفاعلهناك يسوغ وأم قوله ان الباء تتعلق بكلوا واشر بوافلايصح الاعلى الاعمال فهى تتعلق باحدهم

وقال الزمخشري أفسحر هفايعني كنتم تقولون للوحي هفاسحر أفسحر هفابر يدأهلا لمداق واساحر ودخلت الفاء لهذا المعنى أم أنتم لاتبصر ون كا كنتم لاتبصر ون في الدنيايعني أمأنتم عيعن الخبر عنه كما كنتم عماءن الخبر وهذا تقريع وتهكر (فان قلت) لم علل استواء لصر وعدمه نقوله اتما تحز ون ما كنتم تعماون ( قلت ) لان الصراعا بكون له مزية على لجزع لنفعه في العاقبة وبأن بحارى عليه الصار جزاء الخير فأما الصرعلي العداب الذي هو لجزاء ولاعاقبة له ولامنفعة فلامن بقاءعلى الجزع انهي وسحر خبير مقدم وهذامبتدا وسواءمبتدا والخرى فوف أى المروالجزع ، وقال أنوالبقاء خبر مبتداعة وف أى صركم وتركه سوا، ولما ذكر حال الكفارذكر حال المؤمن بن لنقع الترجب والترغيب وهوا خبارعن مادؤل السهمال المؤمنين أخبروا فالمذو بجوزأن بكون من جلة القول المكفار اددالثار يادة في غمهم وتنكيد لمروالاولأاظهر « وقرأ الجهو رفكهين نصاعلي الحال والخبر في جنات ونعم « وقرأ خالد مالرفع لى انه خدران وفي جنات متعلق به ومن أجاز تعداد الخبر أجاز أن يكو ناخبر بن و وقاهم معطوف الى فى جناب اذا لعنى استقر وافى جناب أوعلى آ فاهرومام صدرية أى فكهين مايتام، رسم النعيم و وقاتهم عذاب الجحم وجو زأن تكون الواوفي وقاهم واوالحال ومن شرط قدفي الماضي قال هي هنامضمرة أي وفيدوقاهم ، وقرأ أبوجيوة وقاهم تشديد القافي ، كلواواشر بواعلى اضار القول أي بقال لم هنما أه قال الر مخترى أكلاوشر باهنماأ وطعاما وشراباه نمأ وهوالذي لاتنغيص فيهو ععو زأن تكون مثله في قوله

هنيأمي شاغيرداء مخاص و لعزمين أعر استاما استحلت

أعنى صفة استعملت استعمال المدر الفائم وهام الفعل من تفعانه مااستحلت كارتفع بالفعل كاثمه قسل هنا عزة المستحل من اعراضنا وكذلك معنى عناه يناهنا كمالا كل والشرب أوهناكم ماكنتر تعملون أىجزاءما كنستم تعملون والباء مزيدة كافي كفي بالله والباء متعلقة بكلوا واشربوا اذاجمل الفاعل الاكل والشرب انتهى وتقدم لنا الكلام مسعاعلي هنيأفي سورة انساءوا ماتجو بزوز يادة الباء فليست زيادتها مقيسة في الفاعل الافي فاعلى كفي على خلاف فها فتجو بزز يادتهافي الفاعل هنالابوغ وأماقوله ان الباء تنعلق بكلوا واشر بوا فلايصير الا على الاعمال فهي تتعلق بأحدهما ، وانتصب متكنين على الحال ، قال أبو البقاء من الضمر في كلوا أومن الضمر في و وقاهم أومن الضمر في آ ناهم أومن الضمر في فا كهن أومن الصمر في الظرف انتهى ه والظاهر أنه حال من الظرف وهو قوله في جنات هوقرأ أبو السال على سرر بقتي لراء وهي لفة لسكات في المضعف في ارامن توالى ضمتين مع التضعيف ، وقر أعكر مة يحو رعين على الاضافة والظاهر أن قوله والذين آمنوا مبتدأ وخبره ألحقنا وأجاز أبو البقاء أن مكون والذين في موضع نصب على تقدير وأكر مناالذين آمنو اومعني الآية قال الجهور وابن عباس وابن جبير وغيرهماأن المؤمن بنالذين المعتهد فدريتهم في الاعان بكونون في مراتب آبائهم وال لم يكونوا في التقوى والاعال مثلهم كرامة لأبائهم فباعان متعلق بقوله واتبعناهم وووى سعيدين جبيرعن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لمرفع ذرية المؤمن معه في درجته وان كان لمسافها بعمله ليقربها عينه نمقرأ الآبة وقال ابن عباس والضعال ان الله تعالى بلحق الابتاء المغاروان لمبلغوا الاعمان باحكام الآباء المؤمنسين انتهى فمكون باعان متعلقا الحقنا أي ألحقنا

.

( Ilec )

(ش) والذين آمنوا معطوف على حور عين المنوا أي فرناهم بالحور المبن والجساء منهم كقوله الحواناعلى سرر متقابلين الحوان المؤمنين تم مضى الحوان المؤمنين تم مضى المنوا معطوف على حور المنوا معطوف على حور المنوا المحرود الرجلوهو المعرف المحرود المحرود المحرود المعرف المحرود والمحرود والمحرود المحرود والمحرود والمحرود والمحرود المحرود والمحرود وا

وسبب الإعان الآباء جهر ذوياتهم وهم الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا التكايف فهم في الجندة مع آباتهم واذا كانأبناء الكفار الذين لم بلغوا حد التكايف في الجنة كانبت في حجم البغاري فأحرى أولادالمؤمنين و وقال الحسن الآبة في السكبار من الدّربة وقال مندر بن سعيدهي في الصغار لافي الكبار وعن إبن عباس أيضاالذ بن آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون وعنم أيضاان كان الآباء أرفع درجة رفع الله الإبناء الهم فالآباء داخلون في اسم الذرية ، وقال الذمي المني أعظيناهم أجورهم من غبرنقص وجعلنا دريتهم كذلك هوفال الزمخشري والذين آمنوا معطوف على حور عين أي قر ناهم بالحور الدين و بالذين آمنو أأي بالرفقاء والجلساء منهم كفوله تعالى اخوا ما على مرومتقابلين فيفتعون تارة علاعبة الحور وتارة عؤانسة الاخوان المؤمن ين وأتبعناهم درياتهم ثم ذكر حديث ابن عبساس ثمقال فجمع الله لم أنواع السر وريسع ادتهم في أنفسهم وبمز اوجة الحور العين وعوانسة الاخواب المؤمنين وباجستاع أولادهم مهرونسلهم ثم قال باعان ألمقنان بهم ذرياتهم أى وسب اعان عظم رفسع المجل وهوا عان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وان كانوا لايستأهاونهاتفضلاعلهم وعلى آبائهسم لنتمسر ورهم و نكمل نعمهم (فان قلت) مامعني تذكيرالاعان (قلت) معناءالدلالة على أنه اعان خاص عنايم المنزلة و يحبوز أن برادا عان الذرية الداني الحل كالم نه قال بشئ من الاعمان لا يؤهلهم لدرجة الآماة ألحقناهم مهم انتهى ولا يتعمل أحدأن والذين معطوف على متعور عين فسيره في الرجل وهو تحيل أعجمي مخالف لفهم العربي القحابن عباس وغيره والأحسن مزهذءالافوال فول ابن عباس ويعشده الحديث الذي رواءلان الآيات كلهافي صفة احسان الله تعالى الى أهل الجنسة وذكر من جلة احسانه أنه يرعى المحسس في المسيء ولفظة الحفناتقتضي أناللحق بعض النقصير في الاعمال هوقر أأبوعمرو وأتبعناهم وباقي السبعة واتبعنهم وأبوعمر وذرياتهم جعانصاوا بن عاص جعارفعاو باقى السبعة مفردا وابن جبير وأتبعناه. دريتهم بالمد والهمز ه وقرالجهور ألتناهم بفتح اللام من ألات والحسسن وابن كثير بكسرها وابن هر من آلتناهم بالممن آلت على وزن أفعل وابن مسمود وأبي لتناهم من لات وهي فراء طلحة والأعش ورويت عن شبل وابن كثير وعن طلحة والأعش أيضالنناهم فتواللام وقال سهللا بجوزفتم اللامهن غيرألف محال وأنكر أيضا آلتناهم بالمدوقال لابروي عن أحدولا بدل علىها تفسير ولاعربية وليس كاذكر بل قدنقل أهل اللغة آلتبالمد كافر أابن هرمزه وقريء وماولتناه ذكره ابن هارون و قال ابن خالو به فيكون هنا الحرف من لات بليت وولت بلت والت بالت والات لليت ويؤلت وكلها بمني نقص ويغال الت بمنى غلظ وقام رجل الى عمر رضى اللهعت مفوعظه فقال رجل لاتألث أسرالمومنين أى لانغلظ علمه والظاهر أن الضمير في ألتناهم عائدعلى المومنين والمعنى انه تعالى يلحق المقصر بالحسن ولاينقص الحسن من أجره شأ وهذا أتأويل إن عباس وابن جبر والجهور هوقال أبيزيدالضعير عالدعلي الابناء همن عملهم أي الحسن

يسر فالممشأفشاحي يكر ولا يتقطعه بتنازعون فها أي يتعاطون قال الأخطل نازعت طيب الراح الشعول وقد وصاح الدجاج وحانت وقعة السارى أو يتنازعون يجاذبون مجاذب ملاعبة اذاهل الدنيالم في ذلك لذة وكذلك في الجنة ه وقرأ الجهور لالغوفها ولا تأتيم رفعهما وابن كثير وأبوعم و بفتهما واللغوال قطعن الكلام كا يجرى

والقبيع وتعسن ها الاحمال قوله كل امرى عما كسب رهين أى مرتهن وفي وأمدد ناهم أى

﴿ فَدْ كُو ﴾ الآية أحره بالنذ كيرانذار السكافر وتبشير اللؤمن وني عنه ما كان الكفار بنسبونه اليعمن الكهانة والجنون اذ كاناطر يقين للاخبار ببعض المفيبات وكان الجنبهما ملابسة اللانسان وعمن كان ينسبه الى الكها تقشية بن ربيعة وعن كان بنسبه الى الجنون عقبة بن أى معبط والمعنى أنه عليه السلام انتفت عند صفات النقص من الكهانة والجنون بسبب ماأنتم الله به علي من النبوة والرسلة ﴿ أَم يقولون شاعر ﴾ روى أن فريشا اجتمعت في دار الندرة وكثر آراؤهم في مسلى الله عليه وسلم حتى قال قائل منهم وهم بنو عبدالدار قاله الضعاك ﴿ تر بصوا بدريب المنون ﴾ فانه شاعر سيهلك كاهلك زهير والنابغة ومجنون وهوقول متناقض وكانت فريش ندعى أهل الاحلام والنهى وقبل لممروبن العاص مابال فومث لم يؤمنوا وقدوصفهم التبالعقل فقال تلكعقول كادها القنعالى أي الربصحيها التوفيق والهمزة في أم تأخرهم قيل أم بعني الهمزة أي أتأمرهم وقدرها مجاهدبيل والصحيح أنها تقدر بيل والحمزة فوأم (١٥٠) هم قوم طاغون كاي مجاور ون الحدفي العنادمع ظهو رالحق

للم القوله كاختلقهمن

قبل افسه كافال ولوتقول

علىنابعض الاقاويل فربل

الانؤمنون كوأى لكفرهم

وعنادهم مع عجزهم بقوله

فلمأتوا عديث مثله أي

عائل للقرآن في نظم

ورصفه ووصفه من

البلاغة وصحة المعانى

والأخبار بقصص الأمم

السالفة والمغسات والحك

﴿ ان كانواصادقان ﴿ في

أنه تقوله فلنقولوا هرمثله

اذهوواحدمنهم فانكانوا

صادقان فلمكونوا مثله

في التقول فأم خلقوامن

غيرشي إوقفهم علىجهة

بين شراب الخرق الدنيا والتأثيم الاتم الذي يلحق شارب الخرفى الدنساه غسان لهم أى مماليك، مكنون أي في الصدف لم تنله الأبدى قاله ابن جب روهو اذذا لشرطب فهو أحسن وأصفي و مجوز أنبراد يمكنون مخزون لانهلا يغزن الاالغالى الثمن والظاهر أن التساؤل هوفي الجنة اذهب ذركلها معاطيف بعضهاعلى بعض أي بتساءلون عن أحوالهم ومانال كل واحدمنهم وبدل عليدفن القعلينا أي بهذا التعم الذي نحن فيه و وقال إن عباس تساؤ لم إذا بعثوا في النفخة الثانية حكاد الطبري عنسه ومشفقين فيتي القلوب فاشعين لله و وقرأ أبوحيوة ووقاتا بتشديدالقافي والسموم هنا النار وقال الحسن اسم من أساء جهنم ٥ من قبــل أي من قبل لقاء القوالمصر اليه وندعوه فعبده ونسأله الوقاية من عمدا به انه هو البرالحسن الرحيم المكتبر الرحمة اذا عبد أناب واذاستل أجاب أو ندعوهمن الدعاءوقر أالحسن وأبوجعفر ونافع والكسائي أنه بفتح الممز ةأى لانهو باقي السبعة انه بكسرالهمزةوهي فراءة الأعرج وجاعة وفهامعني التعليل ه قوله عز وجل ﴿ فَلَا كُرِفُ أَنْتُ بنعمة ربك بكاهن ولامجنون وأم يقولون شاعر نتربص بدريب المنون وقل تربصوا فاليمعكم من المتربسين ، أم تأمرهم أحلامهم مها أمهم قوم طاغون ، أم يقولون تقوله بل لا يومنون، فليأتوا بمديث شله إن كانواصادقين وأمخلقوا منغبرتي أمهم الخالقون، أمخلقوا السموات والأرض بللا يوقنون وأمعندم خزان رحةر بكأمهم المسطرون وأملم سليستمعون فيه فليأت مستمع مبسلطان ميين هأمله البنات ولكم البنون ه أم تسألهم أجرافهم من مغرم مثقلون ه أم عندهم الفيد فهم يكتبون ه أم ير يدون كيدا فالذين كفر واحم المكيدون ه أم لهم إله غيرالله

بن خلفوا الاسباء فهمالدلك بتكبرون ثم خصص من ثلث الأشياء السموات والارض لعظمها التو سخعلي أنفهم أهما وشرفها في الخاوقات تم حَرَ عليهمانهم لا يوف ون ولا ينظرون تظرا يؤديهم الى البقين ﴿ أَم عندهم خزا أَن ربك ﴾ أي خزا أن الرزق حتى يرزقوا النبود من شاؤا أوأعندهم خزائن عامدحتي يعتارو الهامن اختباره حكمة ومصلحة وأمهم المسيطرون كه الارباب الغالبون حتى يدمروا أمر النبوة و بينوا الامرعلى ارادتهم ﴿ أَمْلُمْ سَلَّمُ ﴾ منصوب الى السناء ﴿ يستمعون فيه ﴾ أى علية أو منه اذحر وف الجر فديسد بعض امسد بعض ﴿ بسلطان مبين ﴾ أى بحجة واصحة نصدق استاع مستمعهم ﴿ أم تسالم أجرا ﴾ على الايمان بالله تدالى وتوحيده واتباع شرعه فهم من ذلك المغرم الثقيل اللازم مثقلون فاقتضى زهدهم في اتباعث وأم عندهم النبيب ﴾ أى اللوح المحفوظ فهم يكتبون مافيه حتى يقولوا لانبعث وان بعثنا لانعذب ف أمر بدون كيدا ، أي بك وبشرعك وحوكيدهم به في دارالندوة فو فالذين كفر وا كه أى فهم وأبرز الظاهر تنبيها على العملة أوالذين كفر وا عام فيندر جون فيه وهمالمكيدون كاأى الذين يعود عليهم وبال كيدهم و يحيق بهم مكرهم وذلك أنهم قتلوا يوم بدر وسمى غليتهم كيدا اذ كانت عقو بة الكيد في أم لهم إله غير الله إلى بعصمهم وبدفع في صدر اهلا كهم تم نزه تعالى نفسه عمايشركون بعمن الاصنام

بعان الله عما يشركون ه وان بروا كفامن السهاء اقطابقولواسماب مركوم وفدرهم حتى بلاقوا بومهم الذي فيه يصعقون ، يوملايني عنهم كيدهم شيأولاهم ينصر ون ، و إن للذين ظاموا عذابادون ذلك ولكن أكترهم لايعامون، واصبر لحكر بك فانك بأعيننا وسيرجعه بريك عين تقوم ، ومن اللسل فسعه وادبار التجوم كل لماتقدم أفسام الله تعالى على وقوع العذاب وذكر أسماءمن أحوال المعذبين والناجين أمن مالتذ كبرانذار اللكافر وتبسير اللوسن ودعاءالى الله معالى بنشرر سالته ممنى عنعما كان المكفار بنسبونه المعمن الكهانة والجنون اذا كاناطر يقان الى الاخبار ببعض المغيبات وكان للجن بهماملابسة للانس ويمن كان ينسبه الى الكهانة شيبة بن ربيعة وعن كان بنسبه الى الجنون عقبة بن أن معيط وقال الزعشرى فذكر فاثبت على تذكر الناس وموعظتهم ولانتبطنك قولم كاهن أومجنون ولاتبال بدفانه قول باطل متناقض فان الكاهن يحتاجني كهانتهالي فطنةو دقة نظر والمجنون مفطي على عقله ومأثث بحمدالله تعالى وانعامه عليك بصدق النبوة ورصافة العقل أحدهذين انتهى ه وقال الحوفي بنعمة ريك متعلق عادل عليه الكلاموهو اعتراض بين المرماوخ برهاوالتقدر ماأنت في حال اذكارك بنعمة بك بكاهن ، قال أبوالبقاء الباء في موضع الحال والعامل فيه بكاهن أومجنون والنقد برماأنت كاهناولا مجنو تاملتسا بتعمةر بكانتهي وتكون طالالاز مةلامنتقلة لأنه علىه الصلاة والسلام مازال ملتبسا بنعمة ربه ، وقيل بنعمة ريك مقسم ما كا ته قيل ونعمة ريك ماأنت كاهن ولا مجنون فتوحط المقسم بدبين الاسم والخبر كانقول مازيدوالة بقائم ولمانفي عنه الكهانة والجنون الله بن كان بعض الكفار منسبونهما المه ذكر توعاً آخر مما كانوا بقولونه ٥ روى أن فررنيا اجتمعت في دارالندوة وكثرت آراؤهم فيه صلى الله عليه وسلم حتى قال قائل منهم وهم بنو عبدالدارقاله الضحاك تريصوا بهررب المنون فانهشاعر سهلك كإهلان زهبر والنابغة والأعشى فافترقواعلى هذه المقالة فتزلت الآبة في ذلك وفول من قال ذلك هومن نقص الفطرة محبث لابدرك الشعروهوالكلام الموزون على طريقة معروفة من النشر الذي ليسهوعلي ذلك المضمار ولا عل أن بعضهم كان بدرادة الثاف كان فيهم شعراء ولكنم تمالؤ امع أولئك الناقصي الفطرة على قولهم هوشاعر حجدالآ بات الله بعداستيقانها ٥ وقرأز بدين على يتربص بالباءمبنيالفعول به ريب مرفوع وريب المنون حوادث الدهر فانهلا يدوم على حال قال الشاعر

ا وقال الهندى

تربص بها ريب المتون لعلها ه نطلق بوما أو بموت حليلها أمن المنون وربيها تنوجع ه والدهرليس بمتب من بجزع قل تر بصوا هوأم تهديدمن المتربسين علاكم كاتتر بصون هلاك وأم تأمىهم أحلامهم عقولهم بهذاأي بقولهم كاهن وشاعر ومجنون وهوقول متناقض وكانت قريش ندعي أهل الأحلام والنهي ، وقيل لعمر و بن العاصي مابال قوم الله يؤمنو اوقد وصفهم الله تعالى العقل فقال تلك عقول كادها الله أي لم يصعبها التوفيق ، أم تأمل هم قبل أم يعني الهمزة أي أتأمل هم وقسدرها بجاهدبيل والصحيح أنهاتنقدر بيل والهمزة أمهم فومطاغ ونأى مجاوزون الحدقى العناد مع ظهورالحق وقرأ مجاهد بلهمكان أمهم وكون الاحلام آمرة مجاز الماأدت الى ذلك جعلت آمرة كقوله أصاواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤناء وحكى الثعلي عن الخليل أنه قال كل مافي

والاوثان ﴿ وان يروا كسفا كات قريش قد اقترحت على رسول لله صلى الله علمه وسلوفها فترحت قولهم أونسقط لسماء كازعمت علينا كسفا عاخبر تعالى انهم لو رأوا ذلك عماناحساقتراحهم بلغ بهم عنوهم وجهلهم ان يغالطوا أنفسهم فيا عاسوه وقالوا هوسحاب واكم بعضه على بعض عطر ناوليس بكسف ساقط للعداب خفدرهم أم موادعة منسوخ ا م السف في حتى للاقوا يومهم كا أى يوم مونهم واحدا واحدا والصعق العداب ف وأن للذبن ظاموا ﴾ أي لهو الظامة في عسداما دون ذلك م أى دون بوم القيامة وقبله وهو يوم بدر والفتح قاله ابن عباس ﴿فَانْكُ مَاعِينَا ﴾ عبارة والحفظ والكلاءة وجع لأنهأضف الى ضميرا لجاعة وحان كان الضمرمفردا أفرد العان قال تعالى ولتصنع على عيني ووسيم معمدر بك وهو قول سبحان الله عندكل فيام ﴿ ومن الليل ﴾ فسبح قىل صلاة المغرب والعشاء ﴿ وادبار النجـوم ﴾ صلاةالصبح

سورة والطورمن أماستفهام وليس بعطف تقوله اختلقهمن فبل نفسه كإقال ولوتقول علينا بعض الأقاويل ، وقال بن عطية تقوله معناه قال عن الغيرانه قاله فيوعبارة عن كذب مخصوص نتهى "بللا يؤمنون أي لكفرهم وعنادهم تم عجزهم بقوله تعالى فليأتوا عد مثمله ان كانوا صادقينأى بماثل للقرآن في نظمه ورصفه من البلاغة وصفا المعاني والاخبار بقصص الأم السالفه والمغسات والحكوان كانواصادف بنفي أنه تفوله فليقولوا هرمشله ادهو واحدمهم فان كانوا صادقين فليكونوامثله في التقوال و فقرأ الجمدري وأنوالممال معدس مثله على الاضافة أي بعدست رجل مثل الرسول في كونه أميا لم نصعب أهل العيم ولار حل عن بلده أومثله في كونه واحدامنهم فلايجو زأن يكون مشله في العرب فصاحة فلمأت عمل ماأتي بهولن يقدر على ذلك أبدا وأم خلقوامن غبرشي أى من غبرشن حي كالجادفهم لادؤ مرون ولابنهون كاهي الجادات عليه قاله الطبرى و وقيل مر في عرش أي من غير علة ولالفاية عقاب وتواب فهم لذلك لايسمعون ولا يتشرعون وهندا كاتقول فعلت كداوكدامن غسرعلهاى انبرعله فن السعب وفي القول الأول لابتداء الغابة و وقال الزيخشري أم خلقوا أم احد تواوقدروا النقد برالذي عليه فطرتهم من غير شئ من غسر مقدر أم هم الذبن خلقوا أنفسهم حيث لابعبدون الخالق بل لا يوقنون أي اذا ـــ ثلوا منخلة كم وخلق المموات والأرض قالوا اللهوهم شاكون فبالقولون لابوقنون أمخلقوامن غسر رب ولاخالق أى أم أحد تواو برزواللوجو دس غسراله سرزهرو بنسهم أمهم المالقون لانفسهم فلايعبدون الله ولامأتمر ون بأوامر ه ولايتمون عن مناهدو القممان باطلان وهم يعترفون بذاك فدل على بطلاتهم يه وقال ابن عطيةتم وقفهم على جهة التو بيخ على أنفسهم أحم الذبن خلقوا الأشياءفهم لذلك يتكبر ونخم خصص من تقث الأشياء السموات والأرض لعظمها وشرفها في الخلوقات تم حك عليم بأنهم لا وقنون ولا ينظرون نظرا مؤديهم الى المقين و أم عندهم خزائن ربك ه قال الزنخشري خران الرزق حتى يرزقوا النبوة من شاؤا أوأعندهم خزائن علم حتى يحتار والهامن اختياره حكمة ومصلحة أمهم المسيطرون الأرباب الفالبون حيق بدبرون أمر ربوبية ويبنوا الأمورعلى ارادتهم ٥ وقال إن عطية أم عندهم الاستغناء عن الله تعالى في جدم لأمو رالأت المال والصعة والقوة وغير ذلك من الأشياء كلها من خز اثن الله تصالى ٥ وقال زعراوي وقسل ربدباغرائن العلوهة اقول حسن اذا تؤمل وبسطه وقال الرماني خزاثنه على مقدورانه انتهى والمسطر قال إن عباس المسلط القاهر ه وقرأ الجهو والمصطر ون بالصاد رهشام وقنبل وحفص مخلاف عنه بالسين وهو الاصل ومن أبد لهاصادا فلاجل حرف الاستعلاء وهوالطاء وأشم خلف عن حزة وخلاد عنه بخلاف عنه الزاي و أملم سلمنصوب الى السماء مقعون فيه أى عليه أومنه اذحر وف الجرقه يسد بعضها مسد بعض وقدره الزنخشر ي صاعد بن فسهومفعول يسمعون محذوف تقديره الخبر بصعة مابدعونه وقدره الزمخشرى مايوحي الى للائكة من علم العب حتى يعلموا ماهو كأنن من تقدم هلا كمعلى هلا كهم وظفرهم في العاقبة دونه كايزعون و بسلطان سين أي بحجة واضحة بصدق استاعهم مستمعهم و أمنسا لهم أجراعلى الاعان باللهوتوحيده واتباع شرعه فهممن ذلك المغرم التقيل اللازم منقلون فاقتضى زهيدهم فياتباعك وأمعندهم الغيبأي اللوح المحفوظ فهم كتبون أي يثبتون ذلك الناس شرعا وذلك عبادة الاونان وتسيب السوائب وغبرداك من سيرهم ، وقيسل المعني فهم بعلمون متى بموت محمد

صلى الله عليه وسلم الذي يتربسون به و يكتبون بمني يحكمون ، وقال ابن عباس يعني أم عندهم اللوح المحفوظ فهم مكتبون مافيمو مخبرون يه أم ير بدون كيدا أي بك و بشرعك وهو كيدهم مه في دار الندوة فالذين كفروا أي فهم وأبرز الظاهر تنبها على العلة أوالذين كفروا عام فنندرجون فبمهم المكندون أي الذين معود عليهم وبال كيدهم و يحسني بهم مكرهم وذلك أنهسم قتلوا يوم بدروسمى غلبتهم كيدا اذكانت عقو بة الكيدام لم الهفير الله يعصمهم و بدفع عنهم في صدو راهلا كهم تم تزه تعالى نفسه عمايشركون بهمن الأصنام والأوثان، وان ير واكسفا من السهاء كانت فريش قدا قترحت هلى رسول الله صلى الله عليه وسلوفها افترحت من فولهم أوتسقط السماء كازعت علينا كسفافأخبر تعالىأنهم لو رأواذلك عباناحسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فياعاننوه وقالواهومتعاب مركوم تراكم بعضه على بعض بمطرناوليس بكسف ساقط للعذاب وفدرهمأم موادعتمن وخار بالسيف وقرأ الجهور حتى بلاقوا وأبوحيوة حتى بلقوامفار علق يومهمأى يوممونهم واحدا واحداوالصعق العذاك أو يوم بدرالانهم عند بوافيه أو يوم القيامة أقوال ثالثها قول الجهو رالان صفقه مع جمع الخلائق » وقرأ الجهور يسمقون بفتوالياء » وقرأ عاصروا بن عامرو زيد بن على وأهل مكة في فول شبل بن عبادة وقعها أهل مكة كالجهور في قول اساعسل ٥ وقرأ السامي بضم الباء وكسر العين من أصعق رباعياء وإن للذي ظاموا أى لهؤلاء الظامة عدايا دون ذلك أى دون يوم القيامة وقبله وهو يوم بدر والفتي قاله ابن عباس وغيره وقال البراء بن عازب وابن عباس أيضاهو عداب القبر ، وقال الحسن وابن زيدمصالهم في الدنيا ، وقال مجاهده و الجوع والقحط سبع سين م فانك بأعينناعبارة عن الحفظ والكلاءة وجعلانه أضيف الى ضميرا الحاعة وحين كان الضميرمفردا أفردالعين قال تعالى ولتصنع على عيني \* وقرأ أبوالسمال بأعينا بنون واحدة مشددة و وسيج معمدربك قال أبوالأحوص عوف بن مالك هوالتسبيح المسروف وهو قول سعان الله عند كل قيام ، وقال عطاء حين تقوم من كل مجلس وهو قول ابن جبير ومجاهد ه وقال بن عباس حين تقوم من منامك ، وقيل هوصلاة التطوع ، وقيل الفريضة ، وقال الضحال حين تقوم الى الصلاة تقول سيعانك الهمو يحمدك تبارك اسمك وتعالى جدَّك ولاإله غيرك ، وقال زيد بن أسلم حين تقوم من القائلة والتسبيح إذ ذاك هوصلاة الظهر ، وقال ابن السائب اذكر الله بلسانك حين تقوم من فراشك الى أن تدخل في الصلاة يتومن الليل فسيعه قبل صلاة المغرب والعشاء و وادبار النجوم صلاة الصبح و وعن عمر وعلى وأبي هر برة والحسن نهاالنوافل وادبار النجوم كعتاالفجر هوفر أسالم بن أى الجدوالمهال بن عمرو ويعقوب وأدبار بفتوالهمزة معنى وأعقاب التموم

# ﴿ سورة النجم مكية وهي النتان وستون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ والنجم اذاهوى ، ماضل صاحبكم وماغوى ، ومانطق عن الهوى ، إنهو إلا وحى الوحى و على الله و الله وحى المحمد القوى ، دوم والمائل ، محمد القوى ، دوم والمائل ، والمحمد القول المائل ، والمحمد المحمد المحم

( ٢٠ - تفسير العرالحيط لابي حيان - نامن )

ماري و ولقدر آونزلة أخرى و عندسدرة المنتهي و عندهاجنة المأوى و إذيفشي السدرة مانغتى و مازاغ البصر وماطني و لقدر أي من آيات ربدالكبرى و أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى و ألكم الذكر وله الأنثى و تلك إذا قسمة ضيزى ، إن هي إلا أساء مميموهاأنتموآ باؤ كمماأنزل الله بهامن سلطان إن يتبعون إلا الظن ومأتهوى الأنفس ولقسد حاءهممن رمسم الهدى ، أم للانسان ماتني و فلله الآخرة والأولى ، وكم من ملك في السموات لاتغنى شفاعتهم شـــــأ الامن بعـــد أن بأذن الله لمن بشاءو برضي ، ان الدين لا يومنون بالآخرة لسمون الملائكة تسمة الأنثى و ومالم بعمن علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يعدى من الحق شيأ ، فأعرض عن من تولى عن ذكر ناولم برد إلا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من السلم ان ربك مواهم عن صدله وهواعم عن اهتدى م ولله ما في المحوات ومافى الأرض ليجزى الذين أساؤا عاعلواو يجزى الذين أحسنوا بالحسنى والذين يجتنبون كبائر الانم والفواحش إلااللم إندبك واح المغفرة هوأعلم بكإذأنشأ كمن الأرض وإذ أنتمأ جنةفي بطون أتهاتكم فلاتر كوا أنفكم هو أعلم عن انتي ه أفرأيت الذي تولى ه وأعطى قلسلا وأكدى و أعنده علم الغيب فهو يرى و أملم بنبأ بمافي صف دوسي و وابراهم الذي وفي ه ألاتزر وازرة وزرائوي و وأن ليس للانسان إلاساسي و وأن معموف بري و تم يجزاه الجزاءالأوفي ، وأن اليربك المنتهي ، وأنه هو أضحك وأ يكي ، وأنه هو أمان وأحيا ، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي ٥ من نطفة إذا تمني ٥ وأن عليم النشأة الأخرى ٥ وأنه هوأغني وأفني ، وأنه هو رب الشعري ، وأنه أهلك عادا الأولى ، وتعود فاأبقي ، وقوم نوح من قبل إمر كانواهم أظلموأطغي و والمؤتفكة أهوى و فغشاهاماغشي و فبأى آلاء ربك تنارى و هذانذبرمن الندرالأوق و أزفت الآزفة و ليس لهامن دون الله كاشفة و أفن هذا الحديث تعجبون وتفحكون ولاتبكون وأنتم المدون فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ ، المرة القومين أمررت الحبل إذا أحكمت فتله ووقال قطرب تقول العرب لكل جزل الرأى خصيف العقل انه

وانىلاو مرةمرة عدادكبت خالما

ه تدلى العندق تدليا امتدمن علو الىجهة السفل و فيستعمل في القرب من العاو قاله الفراءوابن الاعرابي ٥ قال أسامة الهذلي

تدلى علىنا وهو زرق حامة ، اذاطحك في منتهى القيظ هامد ه القاب والقيب والقاد والقيد المقدار ه القوس معروف وهو آلة لرى السهام وتعتلف أشكاله

والسدرة شجرة النبق و الضرى الجائرة من ضاره مضره اداضامه وقال الشاعر

ضازت بنو أسد يعكمهم ه إذ يعملون الرأس كالذنب

وأصلهاضو زى هلى وزن فعلى نحو حبلى وأنتي وريا ففعل مامافعل بيمض لتسلم الماء ولابوجد فعلى بكسر الفاء في الصفات كذا قال سيبويه موحكي تعلب مشية جبكي و رجل كيصي موحكي غيرهام أةعزهي وام أقسعلى والمعروف عزماة وسعلاة مدوقال الكسائي ضار يضرضسرى وضازينو زضوزي وضأز يضأز ضأزاه اللم ماقل وصغرومنه اللم المس من الجنون وألم تبلكان قل لبته فيه وألم بالطعام قل أكلمنه م وقال المردأصل اللمأن بإمالشي من غسير أن يركبه يقال ألم

﴿ سورة والنجم ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ والنجم اذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى ﴾ همذه السورة مكية ومناسبها لآخر مافيلهاظاهرة لانه قال أم يقولون تقوله أي ( ١٥٥ ) اختلق القرآن ونسبوه الى الشعر وقالواهو كاهن

> بكذا اذاقار بهولم يخالطه يه وفال الأزهري المسرب تستعمل الالمام في المقاربة والدنو يقال ألم يفعل كذا عنى كاديفعل و قال جرير

> > بنفسي من تجنيه عزيز ، على ومن زيارته لمام

وقال آخر ، لقاء أخلاء المقالمام ، الأجنة جعجنان وهو الولد في البطر ، معي بذلك الستتاره والاجتنان الاستنار ، أكدى أصله من الكدبة يقال لمن حفر بارا ثم وصل الى حجر لايتهيأله فبهاحفرقدأ كدى ثم استعملته الدرب لن أعطى ولم يقمولن طلب شيأفل ببلغ آخره و قال الحطشة

فأعطى فليسلانم أكدى عطاء، ٥ ومن بدل المعروف في الناس بعمد a وقال الكساني وغير مأ كدى الحافر اذا بلغ كدية أوجبلاولا عكنه أن معفر وحفر فأ كدى اذا وصل الى الصلب و يقال كديت أصابعه اذا كلت من الحفر وكدا البيت قل ربعه ، وقال أبوزيد أ كادى الرجل قل خيره ، أفني قال الجوهري قني تفني قني كغني بغني غني و متعدّى بتغيير الحركة فتقول قنت المالأي كست تحوشرت عن الرجل وشترها الله تم تعدى بعد ذلك بالهمزة أو التضعيف فتقول أقناه القهمالاوقناه القهمالاه وقال الشاعر

كمن غني أصاب الدهر ثروته مه ومن فقه تقني بعد الافلال أى تفنى المال و بقال أقناه الله مالا وأرضاه من القنمة فال أبو ز بدتفول العرب لمن أعطى مائة من المعسر أعطى الفني ومن أعطى ماثنه من الصأن أعطى الفني ومن أعطى ماثة من الابل أعطى المني ه الشعرى هوالكوك المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء وطاوعه في شدة الحرو يقال له مرزم الجو زاءوهماالشعريان العبو رالتي في الجو زاءوالشعرى الغميصاء التي في الذراع وتزعم العرب الهماأختامهل وقال الانخشرى وسمى كلب الجبار وهماشعريان الغميصاء والعبور ومن كذب العرب أن سهيلا والشعري كاناز وجين فانحدر سهيل وصارعا نيا فاتبعته الشعري العبور فعبرن المجرة فمميت العبور وأقامت الغميصاءلانها أخسفي من الأخرى وأزف قرب قال

> بان الشباب وهذا الشيب قد أزفا ، ولا أرى لشباب بائن خلفا ﴿ وقال النابغة الديباني ﴾ أرْف الترحل غيرأن ركابنا ه لمانول برحالنا وكا نقد ويروى أفدالترحل وسمدلهي ولعد قال الشاعر ألاأما الانان الله سامد ، كا نكلاتفي ولأنت هالك

★ のまし 丁七人 華

قيل فم فانظر الهم ه مح دع عنك السمودا وقال أبوعبيدة والسمود الغناء بلغة حير يقولون ياجارية اسمدى لناأى غنى لناه والنجم اذاهوى ماضل صاحبكر وماغوى هوماينطق عن الهوى هإن هو إلاوحي بوحى ه علمهديد القوى

عن هوى نفسه فإن هو الاوى بهمن عندالله في يوسى إداليه في عامه كالضعر عائد على الرسول عليه السلام فالمفعول الثاني محذوف أىعامه الوحى أوعلى القرآن فالمفعول الاول محذوف أيعامه الرسول فإشديد القوى، هوجبر بل عليه السلام وهومناسب

هومجنون فاقسم تعالى أنه عليه السلام ماضلوأن مانأتي بههو وحيمن الله تعالى وهي أول سورة أعلن رسول اللهصلي الله عليه وسليقراء بهافي الحرم والشركون سمعون وفيهاسجد وسجد معه المومنون والمشركون والجن والانس غيرأى لهب فاندر فعحفنة من التراب

الى جهته وقال كفي هذا

وسب نزولها قول

المشركان انعمدا عنتلق

القرآن وأقسم معالى النجم وهوهنا اسمجنس والمراد النجوم اذا هـوت أي غربت وقبل النجم معين وهمو النريا وهمويها مقوطهامع الفجر وهو علرعلها بالغلبة ولاتقول العرب النجر مطلقا الاللتريا واذاظرف زمان والعامل فمخذوف تقدره كاثنا اذا هوى وكائنامنصوب على الحال أقسم تعالى بالنجم في حال هـ و يه \* ماصل \* جواب القسم

والإصاحبكم كادهو محد

صلى الله عليه وسلم ﴿ وما

منطق الحال الرسول عليه

لسلام ﴿عن الهوى ﴾ أي

أىجا

أى جارة قال ضاريضوره ويضير ، وضاره ديشاره وقرى و (١٥٧) ضيرى بغيرهم و وبالهمر وورنها فعلى والالف فيها

ماتمنى و فلله الآخرة والاولى كه هذه السورة مكية وومناستها لآخره اقبلها ظاهرة لانه قال أم يقولون تقوله أى اختلق القرآن ونسبوه الى الشعر وقالوا هو كاهن ومجنون فاقسم نعالى انه صلى الله عليه وسلم ماضل وأن ما بأي به هو وحي من الله وهي أول سورة أعلن رسول الله صلى الله عليه

الله عليه وسلم ماضل وان سابه وحق من الله وهى الوصورة المسترسون المشركون والجن وسلم بهافي الحرم والمشركون يستمون وفها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والانس غيراً في لهب فانه رفع حفنة من تراب الى جهت وقال يكفي هذا وسبب تزولها قول المشركين ان محدا صلى الله عليه وسلم يحتلق القرآن وأقسم تعالى النجم فقال ابن عباس ومجاهد والفراء

والقاضى منفد بن معيد هوا لجلة من القرآن اذا ترك وقد تزل منجا في عشر بن سنة ، وقال

الحسن ومعمر بن المتنى هوهنااسم جنس والمراد النجوم اذاهوت أى غربت قال الشاعر فياتت تعدالنج في مستجره ٥ سريع بأيدى الآكاين حودها

أى تعدالنجوم و وقال الحسن وأبوجرة التمالى النجوم اداانتترت في القيامة و وقال ابن عباس المناه و المناه و النجوم ادانتترت في القيامة و وقال ابن عباس المناه و الفيدة و وقال الأخفش والنجم اداخلع وهو به موطوع المناه و النجوم المناه و المناه المراج و وقيل النجم معين و فقال مجاهد و مفيان هو الترياوه و بها مقوطها مع الفجر و هو علم علما

بالغلبة ولاتقول العرب النجم مطلقا الاللثر ياومنه قول العرب

طلع النجم عشاء ، فابتنى الراعى كساء طلع النجم غديه ، فابتنى الراعى كسيه

ه وقبل الشعرى واليها الاشارة بقوله وانه عو رب الشعرى والكهان والمنجمون بشكامون على المغيبات عندطاوعها ه وقبل الزهرة وكانت تعيد هوقيل والنجم هم الصعابة هوقيل العلماء مفره أر يدبه الجع وهو في اللغة عرق الهوى ومقصده السفل إدمصيره البه وان لم يقصداله د وقال الشاعر ، هوى الدلو اسلها الرشا ، ومنهوى العقاب صاحبكم هو محدر سول الله صلى الله عليموسلم والخطاب لقريش أيحو مهندراشد وليس كاتزعون من فسيتكم إياه الى المتلال والغي وحيمن عندالله بوحياليه ه وقبل وماينطق أي القرآن عن هوي وشهوة كقوله هذا كنابنا منطق عليكم بالحق إن هوأى الذي ينطق بدأو إن هوأى القرآن عاما الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم فالمفعول الثاني محدوف أي عامه الوحي أو على القرآن فالمفعول الاول محدوف أيعه مالرسول صلى الله عليه وسلم شديد القوى هوجبريل وهو مناسب اللاوصاف التي بعمده ه وقاله بن عباس وقتادة والربيع ، وقال الحسن شديد القوى هو الله تعالى وهو بعيد ، ذو من دوفوة ومنه لاتحل الصدقة لغني ولالذي مرةسوى ٥ وقسل دوهيئة حسنة ٥ وقيل هوجسم طويل حسن ولايناسب هذان القولان الااذا كانشديد القوى هوجبر بل عليه السلام فاستوى الضمير لله في فول الحسين وكذاوهو بالأفق الأعلى لله تعالى على معنى العظمة والقدرة والطان وعلى قول الجهور فاستوى أى جبريل في الجووهو بالأفق الأعلى إن رآه الرسول عليه الصلاة والسلام بحراء قدسد الأفق له مناثة جناح وحينئد دنامن محمد حتى كان قاب قوسين وتبالك هوالمرثى في النزلة الاخرى بستائة جناح عندالسدرة قاله الربيع والزجاج وقال الطبري

للاوصاف التي بعده بإذ دوم ، إى دو قوة ومنه لا تعلى المدة تاني ولالذي من تسوى فواستوى إى أي جبريل في الجو وهو بالافق الاعلى ، ادر آه الرسول عليه السلام بعرا، قد سد الافق اله عبارة جاع وحيننا دنامن محد صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين وكذلك هو المرقب الته الته السلام بعد المسافة قو به منه مثل فوقل في المن وسين بحد فقد قد قدة المشافات فوقل في قتلى عليه والمدنى الته عليه السلام ومحد صلى الله عليه وسلم و بدل على ذلك قوله في والقد رآه زاية أخرى به وسلام المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه ألم المنه السلام ومحد صلى الله عليه وسلم و بدل على ذلك قوله في والقد رآه زاية أخرى به وسلام المنه الم

وقدرته الماعرة مدأمذكر

التوحيد والمنع عن

الاشراك بالله تعالى فوقفهم

على حقارة معبوداتهم

وهى الأوثان وانها ليست

ه دوم ه هاستوی و وعو بالأفن الأعلى ه تم دنى فتدلى " ه فكان قاب فوسين أوادنى ه فأو حى الى عبده ما أوحى و ما كذب الفؤاد ماراى ه أقبار و نه على ما يرى و ولقدر آه نزلة أخرى ه عند سدرة المنتهى ه عازاغ البصر وما طغى ه عند سدرة المنتهى ه عند عند عند عند ما أراع المنتها الماري و أفرأيتم اللات والعزى ه ومناة الثالثة الأخرى ه ألكم الذكر وله الأنى ه تلك إذا قدمة ضيزى ه إن هى إلاأساء سعية و ها أنتم وآبؤكم ما أنزل الله بهامن

لها قدرة واللات صنم كانت العرب تعظمه قال فتادة كان بالطائف وقرى اللات قال بن عباس كان هذار جلابسوق عكاظ يلت السمن والسويق عندصخرة وقيل كانذلك الرجلمن بهزيلت السو يقالحاج على حجر فامامات عبدوا الحجر الذي كان عنده اجلالالذلك الرجل ومموداممه بإوالدرى به صنم وقبل صفرة كانت بغطفان وأصلها تأنيث الأعز بعث الهارسول اللهصلي الله عليه وسلم خالدين الولىد فقطعها وخرجت منها شمطانة باشرة شعرها داعمة ويلها واضعة بديها على رأسها فحل مضربها بالسنف حتى قتلها وهو يقول باعز كفرانك لاسبحانك ، ان رأيت الله قدأهانك و رجع فاخبرر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام للثالعزى ولن تعبدأ بدا إومناة كو قبل صغرة كانت لهذبل وخز اعة وقبل غيرذاك والذي يظهرانها كانت ثلاثهافي الكعبةلان الخاطب بذلك في فوله أفرأ نم هم قر بش والظاهر أن والثالثة الأخرى و صفتان لناة وم إنفيدان التوكيد قيل ولما كانت مناةهي أعظمهذه الأرثان أكدت مهذين الوصفين كإتفول أرأيت فلاناوفلاناتم نذكر ثالثا أجل مهما فتفول وفلانا الآخر الذيمن أمره وشأنه ولففاة آخر وأخرى يوصف بهالثالثمن المعدودات وذلك فص في الآية واللات والعزي ومناة منصوبة بقوله أفرأ يتموهى يمنى أخبرى والمفعول الثانى الذى لهماهو قوله ﴿ أَلْكُمُ اللَّهُ كُرُ وَلِهُ الْأَنْيُ ﴾ على حدماتقر رفي متعلق أرأيت اذا كانت بمعنى أخبرني ولم يمدضه يرمن جلة الاستفهام على اللات والعزى ومناة لان قوله وله الانثى هوفي معنى وله هذه الاناث فاغنى عن الضمير وكانوا يقولون في هذه الاصنام هي بنات الله تعالى فالمعني ألكم النوع المستحسن المحبوب الموجود فيكم وله النوع المنسوم بزعم وهو المستثقل وحسن إرادالانئي كونه نصافي اعتقادهم انهن إناث وانهن بنائه تعالى وانكان في لحاق ناءالتأنيث في اللاتوفي مناة وألف التأنيف في العزى مادشعر بالتأنيث الكنه قديم عني الملف كر بالمؤنث فكان في قوله الانثي نص على اعتقاد التأنيث فيهاوحسن ذالثأ بضا كونهجاه فاصلة اذلوأى ضميراف كان التركيب ألكم الذكرولة عن امتقع فاصلة عندكم والاشارة بتلك الى قسمتهم وتقر برهم أن لهم الذكر ان ولله البنات وكانوا يقولون ان هذه الاصنام والملائكة بنات الله تعالى و فرضيزى إ

للتأنيث فإالاالفلن إدهو زجم أحد الحارثين ﴿ وماتهو ىالانفس ﴾ أيتمسل المعلدة واعا نهوى أبداماهو غير الافضللانها محبولة على حسالملاذ وانما بسوفها الى حسن العاقبة والعقل الولقدجاءهم كد تو ينخ لم والذي عرعليه فاصل واعتراض بين الجلتين أي بفعلون هنده القبائح والهدى قدحاءهم فكانوا أولىمن بقبله و مترك عبادة .. لاتعدىعبادته شأبؤأم للانسان كاهومتسل بقوله ومانهوى الانفسأىبل للانمان والمراديه الجنس ي ماعني كا مانعلقت به أمانيه أي ليست الأشياء والنهوات تعصل بالاماني الأمرالة تعالى فقولكم ان آلهت كونشفع وتقرب زلق ليس لكم ذلك ﴿ فَلَهُ الْآخِرِةُ وَالْأُولِي ﴾ أيهو مالكها فعطي منها من بشاء و عنع من بشاء وليس لأحدأن يبلغ منها الاماشاء الله تعالى له وقدم الآخرة في الذكر لشرفها ودعومها وأخر الأولى لتأخرهافي ذلكولكونها فاصلة فلم يراع النرتيب الوجودي كفوله وان لناللا خرة والأولى

والفراء المعنى فاستوى جبريل وقوله وهو يعنى محداصلى السّعليه وسلم وفي هذا التأويل العطف على الفصر المنظم ال

ه وقدجعلتني من خز بمة أصبعا ، أي ذام افته قدار أصبع أو أدنى على تقديركم كقوله أو و بدون الى عبد أى الى عبد الله وان لم بحر لاسمه عز وجال ذكر لانه لا بلس كقوله ماترا على ظهرها ماأوحي تفخيم للوحي الذي أوحي البدقبل انتهى هوقال ابن عطية تمدناه قال الجهود أى جسير بل الى مجد علهما الصلاة والسلام عند حواء مه وقال ابن عباس وأنس في حديث الاسراء مايقتضي أن الدنو يستند الى الله تعالى ، وقيل كان الدنوالي جبريل ، وقيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم أي دناو حيه وسلطانه وقدرته والصحيح أن جيع مافي هنده الآيات هومع جبريل بدليل فوله ولقدر آءنزلة أخرى فانه يقتضى نزلة متقدمة وماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فبسل ليلة الاسراءودنا أعمين تدلى فبسين هيئة الدنو كيف كانت قاب فدر قال قتاد وغبر ومعناء من ظرف العود الى طرفه الآخر ، وقال الحسن ومجاهد من الوترالي العودفي وسط الفوس عند المقبض و وقال أو رزين ليست مدة القوس ولكن قدر الذراعين وعنابن عباس أن القوس هناذراع تقاس به الأطوال وذكر الثعلي أنهمن لغة الحجازة فأوحى أي الله الي عبدة أى الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس « وقيسل الى عبده جبر يل ماأوحى إبهام على جهة المعظيم والتفخيم والذي عرف من ذاك فرض الصلوات ، وقال الحسن فأوحى جبريل الى عبدالله محدصلي الله عليه وسلم ماأوحى كالأول في الإبهام هوقال ابن زيد فأوحى جبريل الى عبدالله مجدصلي الله عليهوسلم مأأوحاه الله تعالى الى جبريل عليه السلام هوقال الزعشسري مأوحي أوحي إليه أن الجنة محرمة على الأنساء حتى تدخلها وعلى الأم حتى تدخلها أمثل هما كنب فوا دمجد صلى الشعليه وسلمار آهبيصره من صورة جبريل أي ماقال فؤاده لماراه لمأعر فلا يعني انه رآه بعينه وعرف بقلبه ولم يشك في أن مارآه حتى انهي ﴿ وَفَرَ ٱلجُّهُ وَرَمَا كُذَبِ مُخْفَفًا عَلَى مَعْنَى لِم يكذب قلب محدصلى الله عليه وسلم الشي الذي رآه بل صدقه وتعققه نظرا وكذب ستعدى ه وقال ابن عباس وأوصاله رأى محدصلى الله عليه وسالله تعالى بفؤاده و وقيل مارأى بعينه لم يكفب ذلك قليه بل صدفه وتعققه ومحملأن بكون التقدير فبارأى وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحباران محداصلي القعلموسلم رأى ربه بعيني رأسه وأبت ذلك عائشة رضى القه تعالى عنها وقالت أناسألت وسول اللهصلي الله عليه وسلم عن هذه الآيات فقال لي هو جبر بل عليه السلام فها كلها هوقال الحسن المعنى مارأى من مقد وراث الله تعالى وملكونه و وسأل أنوذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عل رأيت ربك فقال نوراني أراه وحديث عائشة قاطع لسكل تأويل في اللفظ لان قول غيرها انماهو

منزع من الفاظ القرآن وليست نصافى الرو بقبالبصر بل ولا بغيره و وقرا أبورجاه وأبوجعفر
وقتادة والجمعدرى وغالدين الياس وهشام عن ابن عامم ما كذب شددا و وقال كعب الأحبار
ان القصم الروية والكلام بين مجدوموسى عليهما الصلاة والسلام فكم موسى من تين وراه مجد
صلى القد عليه وسلم من تين و وقالت عائشة رضى القد تمالى عنها لقد وقصادة والجهور الى أن المرئى
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وذهب هى وابن مسعود وقتادة والجهور الى أن المرئى
من تين هو جبر بل من قى الأرض ومن عند سدرة المنهى وقراً الجهور أفتارونه أى أتعادلونه
على من تن هو جبر بل من وقعدى بعلى لما فى الجدال من المعالبة وجاء يرى بصيغة المنارع وان
كانت الروية قدمت الشارة الى ما يمكن حدوثه بعد هي وقراً على وعبد الله وابن عباس والجمدري
و يعقوب وابن سعدان و جزة والكسائي بفتح الناء وسكون المجمعنار عمر مت أى جحدت يقال

التنسفرت أخاصدق ومكرمة و لقد مرست أخاما كان عربكا

وعدى بعلى على معنى التضمين وكانت قر مش حين أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأمره في الاسراء كذبوا واستففوا حتى وصف لهريث المقدس وأص عبرهم وغير ذلك مماهو مستقصى في حديث الاسراءه وقرأ عبدالله فباحكى ابن خالو بهوالسعى فباذ كرشعبة بضم الناءو كون الميمضارع أمريت وقال أبوحاتم وهو غلط وولقدر آه الضعر المنصوب عائد على جبر بل عليه السلام قال ابن مسعود وعائشة ومجاعدوالربيع نزلة أخرى أى من ة أخرى أى نزل عليه جبر يل عليه السلام من ة أخرى في صور ة نفسه فرآه علها وذلك ليلة المعراج وأخرى تقتضي نزلة سابقة وهي المفهومة من قولة ثم دناجير بل فقدلي وهو المبوط والنز ول من عاد مه وقال ابن عباس وكعب الاحبار الضمير عائدتني الله على ماسبق من قولها ان رسول الله صلى الله علمه وسلم رأى ريه من تين وانتصب زلة قال الزيخشري نصب الظرف الذي هومي ةلان الفعلة اسم للرقس الفيعل و وقال الحوفي وابن عطية مصدر في موضع الحال ٥ وقال أبو البقاء مصادر أي من ة أخرى أور و يه أخرى عند مدرة المنتهى ، قبل هي شجرة نبق في الساء السابعة ، وقبل في الساء السادسة ثمر ها كقلال هجر وورفها كالذان الغيلة تنبع من أصلها الأنهار التي ذكر ها الله تعالى في كتابه يسمر الراك في ظلها سبعين عامالا يقطعها والمنتهي موضع الانتهاء لانه ينتهى الهاعلم كل عالم ولابعلم ماوراء هاصعدا الااللة تعالى عز وجل أو ينتهي المها كل من مات على الاعان من كل جدل أو ينتهي المهاماز ل من أمر الله تعالى ولا تتباوز هاملات العاو وماصعدمن الأرض ولا تتباوز هاملائكة السفل أوتتهي الهاأرواج الشهداءأو كانهافي منتهي الجنة وآخرهاأ وتنهى الهاالملائكة والأنبياء ويقفون عندها أو منهى الهاعل الأنساء و يعزب عامهم عن ماوراءها أو تنتهى الباالأعمال أولانهاء من رفع الهافى لكرامة أقوال تسعة وعندها جنة المأوى أي عنده السدرة قيل و يحمل عند النزلة وقال الحسن عى الجنة التي وعدهاالله المؤمنين ، وقال إن عباس عفلاف عنه وقتادة هي جنة تأوى الما أرواح الشهداء وليست بالتي وعد المتقون جنة النعم « وقيل جنة ، أوى الملائكة « وقرأعلى وأبوالدرداء وأبوهر برةوابن الزبير وأنس وزر ومحدين كعب وفتادة جنبهاء الضمير وجن فعلماض والهاء ضميرالنبي صلى الله عليه وسلم أي عندها ستره الواء الله تعالى وجيل صنعه ج وقيل المعنى ضمه المبيت والليل و وقيل جنه بظلاله ودخل فيموردت عائشة وصحابة معهاهـ نه القراءة

وقالوا أجن اللهمن قرأها وادا كانت قراءة قرأهاأ كابرمن أعصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحدردها وقيلان عائسة رضى الله تعالى عنها أجازتها وفراءة الجهور جنة المأوى كقوله في آية أخرى فلهم جنات المأوى نزلاه إذ يغشى السدرة ما يغشي في مامهام الموصول وصلته تعظيم وتكثيرللغائبي الذي يغشاءاذ ذاك أشياءلا يعلم وصفهاالاالله تعالى ه وقيسل بغشاها لجمالغفيرمن الملائكة بعبدون الله عندها يه وقيل مابغشي من قدرة الله تعالى وأنواع الصفات التي معترعهالها ، وقال ابن مسمود وأنس ومسر وق ومجاهد وابراهيم ذلك جرادمن ذهب كان نغشاها ، وقال محاهد ذلك تبدل أغسانها در" او يافوتا ، وروى في الحديث رأيت على كل ورقة من ورقهاملكاقائمايسج اللةتعالى وأيضا يغشاهار فرف أخضر وأيضا تفشاها ألوان لاأدرى ماهي وعن أى هر يرة بغشاها نور الخلاق وعن الحسن غشيها نور رب العزة فاستنارت وعن ابن عباس غشبها رب العزةأى أمره كإجاء وصحير مسلم مرفوعافاه اغشهامن أمر اللهماغشي وفظيرهذا الإبهام المتعظيم فأوحى إلى عبده ماأوحى والمؤتف كةأهوى فغشاها ماغشى همازاغ البصر قال بن عباس مامال مكذا ولاهكذا ، وقال الزمخشري أي أثنت مار آدائبا تامستنقنا حصامن غسر أن يزيغ بصره أو يتجاوزه اذماعه لعن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها وماطغي وما جاوز ما أمر براؤ بتدانتهي ، وقال غير ، وماطفي ولاتجاوز المرثى الى غير دبل وقع عليه وقوعا عجما وهذا تعقيق للامرونفي للريب عنه و لقدرأى من آيات ربه الكبرى و قيل الكبرى مفعول رأى أي رأى الآيات الكبري والعظمي التي هي بعض آبات ربه أي حين رقى الى المهاء رآى عجائب الملكوت وتلابعض آيات الله هوفيل من آيات هو في موضع المفعول والكبري صفة لآيات ربه ومثل هذا الجم يوصف بوصف الواحدة وحسن ذلك هذا كونها فاصلة كافي قوله لنربك من آياتنا الكبرى عندمن جعلها صفة لآياتنا ، وقال ابن عباس وابن مسعوداً ي رفر في أخضر فد اللفق وقال ابن زيدرأى جبريل في الصورة التي هو بهافي السهاء وأفر أيتم خطاب لقريش ولماقر رالرسالة أولاوأتبعهن ذكرعظمة اللهوفدرته الباهرة بذكر التوحيد والمنع عن الاشراك بالقاتمالي وقفهم على حقارة معبوداتهم وهي الأوثان وانهاليست لهاقدرة واللات صنير كانت العرب تعظمه و قال قتادة كان بالطائف و وقال أبوعب مدة وغيره كان في الكعبة ، وقال ابن زيدكان بنغلة عندسوق عكاظ يه قال ابن عطية وقول فتادة أرجح ويؤيده قول الشاعر

وفرت تقيف الي لاتها ، منقلب الخائب الخاسر

اتهی و بحن الجع بان تكون أصناما مست باسم اللات فاخبر كل عن صنم بحكانه والناء في اللات في اللات المسلمة لا الماء من باب وألف منقلة في انظهر من ياه لان مادة ليت موجودة فان وجدت مادة من ل وت جاز أن تكون منقلة من واو « وقيل الناء المتأنيت و وزنها فعلة من لوى فيل لا تهم كانوا بلو ون عليها و يعكفون للعبادة أو بلتو ون عليها أى يطوفون حدفت لا مها « وقر أ الجهور اللات خفيفة الناء وابن عباس و بحاهد ومنصور بن المعتمر وأبوصالح وطلحة وأبوالجوزا، ويعقوب وابن كثير في رواية بسدها « قال بن عباس كان هذا رجلابسوق عكاظ بلت السمن والسويق عند صغرة « وقيل كان ذلك الرجل وسعو مباسمه « وقيل سعى برجل كان بلت مات عبد والمحجر الذي كان عنده الجلالالذلك الرجل وسعوه باسمه » وقيل سعى برجل كان بلت عنده السمن بالدب و يطعمه الحجاج » وعن مجاهد كان رجل بلت السويق بالطائف وكانوا

يعكفون على قبره فعلا ووثنا وفى التمرير انه كان صابعتطمه العرب و وقبل حجر دلك اللات ومعود الممدوعن ابن جبير صغرة بيضاء كانت العرب تعبدها و تعظمها وعن مجاهد تبعيرات تعبد بلادها انفق لأمرها الى الصغرة انتهى ملخصاوتلخص فى اللات أهو صنم أو حجر بلت عليه أو صغرة بلت عندها أو فبراللان أو شجرات تم صغرة أو اللات نفسه أقوال والعزى صنم و وقيل معود المعلمان وأصلها تأنيث الأعز بعث اليهار سول الله صلى الله عليه وسلم خالدين الوليد فقطعها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية و بلها واضعة بدها على رأسها فجعل يضر بها بالسيف حتى قتلها وهو يقول

ياعز كفرانك لاستعانك و اني رأنت اللهقد أهانك

ورجع فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزى وان تعبداً بدا و وقال أبو عبيدة كانت العزى ومناة بالكعبة انهى و بدل على هذا قول أبي سفيان في بعض الحسر وب السلمين لناعزى ولا عزى الح و وقال ابن زيد كانت العزى بالطائف و وقال قتادة كانت بغضة و بحك الجع فانه كان في كل مكان مهاصنم يسمى بالعزى كافلنا في اللات فاخبر كل واحد عن ذلك الصنم المسمى ومكانه و ومناة في الصغرة كانت المنب لوخزا عقوعن ابن عباس لثقيف و وقيل بالشكات من فديد بين مكة والمدينة وكانت أغظ مذه الأوثان قدر اوا كثرها عددا لثقيف و وقيل بالشكات من فديد بين مكة والمدينة وكانت أغظ مدة الأوثان قدر اوا كثرها عددا كانت ثلاثها في المكعبة لان المخاطب بذلك في قوله أفسر أيتم هم قريش و وقرأ الجهود ومناة مفسورا و فقيل و زنها فعلم سميت مناة لان دماء النسائل كانت تمي عندها أي تراق و وقرأ ابن كثير ومناء مناسورا و فقيل و زنها فعلم مناه النسائل كانت تمي عندها أي تراق و وقرأ المنتقة من الدوء كانوا يسقطر و ن عندها الالواء ثبر كانها والقصر أشهر و قال جور و مشقة من الدوء كانوا يسقطر و ن عندها الالواء ثبر كانها والقصر أشهر و قال جور و مشقة من الدوء كانوا يسقطر و ن عندها الالواء ثبر كانها والقصر أشهر و قال جور و مناه مشقة من الدوء كانوا يسقطر و ن عندها الالواء ثبر كانها والقصر أشهر و قال جور و مناه مشقة من الدوء كانوا يسقطر و ن عندها الالواء ثبر كانها والقصر أشهر و قال جور و

أز بدمناة توعدبأستم و تأمل أين ناه بك الوعيد

وقال آخر في المدوالهمز

الاهلائي تيم بن عبدمناءة ، على النأى فيا بيننا ابن تمم

واللات والعزى ومناة منصوبة بقوله أفرأيتم وهي عمسي أخبري والمقعول الثاني الذي لهاهو قوله الكالذكر وله الأنفي على حدماتقرر في متعلق أرأيت اذا كانت عمني أخبري ولم يعدضم من جلة الاستفهام على اللات والعزى ومناة لان قوله وله الأنبي هو في معنى وله هند الانات فاغنى عن الضمير وكانوا يقولون في هذه الاصنام هي بنات الله فالمدنى ألكم النوع المحبوب المستحسن الموجود في كم وله الذو عالمنده ما عكم وهو المستفل وحسن ابراز الأنثى كونه نعاف القائمة المحتفظ من النات وأنهن بنات الله تعلق عالم التأنيث في المعنى من التأنيث لكنه فلسمى المذكر بلكونت في كان في قوله الانثى نص على اعتقاد العزى ما يشعر بالتأنيث فيها وحسن ذلك أيضا كونه جاء فاصلة اذلوا أين خصير الفكان التركيب ألكم الذكر وله هن لم تقع فاصلة هوقال الزجاج وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها فيقول أخبر وفي عن آلم المناشي من القدرة والعظمة التي وصف مهارب العزة في الآي السالفة انتهى على المفعول الثانى لا فو أيم حله الاستفهام التي قدر ها وحذف للالا السابق علمها وعلى تقدره وبيق قوله المؤرث محمد الألذكر وله الانثى متعلقا عافيله من حمة الاعراب كافلناه عن ولا يعجبني قول الكوالذكر وله الانثى متعلقا عافيله من حمد المناس جهة الاعراب كافلناه عن ولا يعجبني قول الكوالذكر وله الانثى متعلقا عافيله من جهة المعنى لامن جهة الاعراب كافلناه عن ولا يعجبني قول الكوالذكر وله الانثى متعلقا عافيلها من حمد الأعراب كافلناه عن ولا يعجبني قول

(الدر) ﴿ سورة والنجم ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (١٦٢) (ع) أفرأ يتم خطاب لقريش وهي من روّية العين

لزجاج وجه تلفيق هذه الآية مع ماقبلها ولوقال وجه اتصال هذه أووجه انتظام هذه مع ماقبلها لكان لجيد في الادب وان كان يعني هذا المعني يه وقال ان عطية أفر أنتر خطاب لقر مش وهي من رؤية لعين لانه أحال على أحر ام من ثب ولو كانت أرأ بت التي هي استفناء لم تنعد انتهى و بعني بالاج ام اللات والعزى ومناة وأرأبت التيهى استفتاءتقع على الاجرام نحو أرأبت ذيداماصنع وقوله ولوكانتأر أيت التيهي استفتاه يعنى الذي تقول النعاة فيسدانها بمعنى أخبرني لمتتعد والتيهي معنى الاستفتاء تتعدى الى اثنين أحدهما منصوب والآخر في الغالب جلة استفهامية وقدت كرر لنا لكلام في ذلك وأوله في سورة الانعام ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ماقاله الناس في رأبت اذا كانت استفتاء على اصطلاحه وهي التي يمني أخبرني والظاهر ان الثالثة الاخرى صفتان لناة وهما نفيدان التوكيد و قيل ولما كانت مناة هي أعظم هذه الاونان أكدت مندين وصفين كاتفول رأيت فلاناوفلاناتم نذكر ثالثا أجلمنهما فتقول وفلانا الآخر الذي منشأنه ولفظة آخر وأخرى يوصف بالثالث من المعه ودات وذلك نصفى الآية ومنه قول ربيعة بن كرم ، ولقد شفعتهما با خرالك ، انتهى وقول ربيعة مخالف للا ية لان الثاجا ، بعد آخر على قول دندا الفائل ان مناة هي أعظم هـ نده الاوثان يكون التأكيد لاجل عظمها ألاترى الى فوله تمنذ كرنالثا أجسل منهما يه وقال الزمخشري والاخرى ذموهي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى وقالت أخر اهم لاولاهم أى وضعاؤهم لرؤسائهم وأشر افهم و معوز أن تكون الاولية والتقدم عنسدهم للات والمزى انتهى ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعاللذم ولا للدح اغايدلان علىمعنىغير الاانمن شرطهما أن يكونامن جنس مافيلهما لوقلت مررت برجل وآخر لم يدل لاعلى معنى غسير لاعلى دم ولاعلى مدح « وقال أبوالبقاء والأخرى نوكيدلان الثالثة لاتكون إلاأخرى انهي ه وقيل الأخرى صفة للعزى لانها ثانية اللات والثانية يقال لها الأخرى وأخر ت لموافقة رؤس الآي ، وقال الحسن بن الفضل فيه تقديم وتأخير تقديره والعزى الأخرى ومناة الثالثة الذليلة وذلك لان الأولى كانت وثناعلى صورة آدمي والعزى صورة نبات ومناة صورة صخرة فالآدي أشرف من النبات والنبات أشرف من الجاد فالجادمة أخر ومناذجادفهي في خريات المراتب والاشارة بتلك الى قسمتهم وتقديرهم ان لم الذكران والم تعالى البنات وكانوا ىقولونان هذه الأصنام والملائكة بنات الله تعالى ، قال بن عباس وقتادة ضيرى حائرة وسفيان منقوصةوا بن زيدمخالفة ومجاهدومقاتل عوجاءوالحسن غسيرمعتدلة وابن سيرين غسيرمستوية وكلها أقوال متقاربة في المعنى ه وقرأ الجهورضيزي من غيرهمز والظاهرأنه صفة على وزن فعلى بضم الغاء كسرت لتصح الياء ومجوزأن تكون مصدراعلي وزن فعلي كذكري ووصف به » وفرأ ابن كثير ضَنْزىبالهمز فوجه على انه مصدركذ كرى » وفر أزيدبن على ضيزى بفتيم الضادوسكون الياءو بوجه على أنه مصدر كدعوى وصف بهأو وصف كسكرى وناقذ خرمي ويقال ضوري بالواو وبالهمر وتقدّم في المفردات حكاية لغة الهمز عن الكسائي ، وأنشد الأخفش

إنهى إلا أمهاه مميموهاأ نتموآ باؤكم مأائزل اللهمهامن سلطان تقدم تفسير لظيرهافي سورة هودوفي سورة الأعراف a وقرأ الجهور إن يتبعون بياء الغيبة وعبدالله وابن عباس وابن وثاب

جنس ماقبلهما لو قلت

مررت برجل واخر لم بدل الاعلى معنى غبر لاعلى دم ولامدح

﴾ وكمن ملك في السعوات كه الآية كم خبرية ومعناها هنا التكثير وهي في موضع رفع بالانتدا، والخبر لآنغي والغني جلسالنفع ودفع الضر بحسب الأهرالذي يكون فيه الغني وكم لفظها مفر دومعناها جع ولذلك جاء ﴿ لاَنْعَني شفاءتهم ﴾ ومعنى ﴿ تسمية الأنثى ﴾ كونهم يقولون أنهم بنات الله تعالى ﴿ والدِّين لا يؤمنون ﴾ بالآخرة هم العرب منكرو البعث ﴿ وَانَ النَّانَ لَا يَعْنَى ﴾ مامدركه العلم لا ينفع فيه الطن وائما ﴿ ١٩٣ ﴾ بدر البَّالعلم والنَّبَقن ﴿ فأعرض عمن تولى ﴾ موادعة

منسوخة باكة السيف وطلحة والأعش وعيسي بنعمر بتاء الخطاب إلاالفان وهوميل النفس الي أحد متقدين من غير ﴿ ولم رد ﴾ أى لم تتعلق حجة ومانهوي أيتمل المدالة ةوانمانهوي أبداماهو غيرالأفضل لانهامجبولة على حسالملاذوانما ارادته بغيرها فلس له سوقها الىحب العاقبة العقل م ولقه عاهم من رسم الهدى تو بينج لهم والذي هم عليه باطل فكرفي سواها فإذلك كا واعتراض ببن الجلتين أي مفعاو ن هذه القيائج والهدى قدجاءهم فيكانوا أولى من يقبله وينرك اشارة الى تعلقهم بالدنيا عبادةمن لايجدي عبادته وأمالانسان ماتمني هومتصل بقوله وماتهوي الأنفس بل للانسان وتحصلها في مبلغهم كا والمراديه الجنس ماتمني أي ما تعلقت به أمانيه أي ليست الأشيباء والشهو التصصل بالأماني بل لله غانتهم منتهاهم بإمن العلم الأمروفولكم إنآ لهتكم تشفعوتقرب زلق لبس لكرذلك ه وفيل أمنيهم قولم ولأنرجعت وهوماتعلقت به عاومهم الى ربيان لى عنده الحسني ، وقبل قول الوليد من المغير وَلاُوتِين مالاو ولدا ، وقبل تمني بعضهم من مكاسب الدنيا أنكونالني، فلله الآخرةوالأولى أي هو مالكهما فيعطي مهمامايشاءو بمنع من يشاءوليس كالفلاحة والصنائع كقوله الأحدان ببلغ منهما إلاماشاء الله وقدم الآخرة على الأولى لتأخرهافي ذلك ولسكونها فاصلة فليراع تعالى معامون ظاهرامن الترتيب الوجودي كقوله وان لناللا تزة والاولى ﴿ وَكُمْنِ مَلِكُ فِي السَّمُواتِ لاَنْعَنِي شَفَاعَتُهِ .. الحساة الدنماولماذكر شأ إلامن بعمدأن مأذن القلن بشاءو برضي ، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ماهم علىه أخسر تعالى انه تسعية الانثي ومالحم مهمن علم إن يتبعون إلاالظن وإن الظن لا يغني من الحق شيأ فأعرض عن من عالم بالضال والمهتدى وهو تولى عورد كرناولم ودالالخاة الدنيا ودلك مبلغهمن العلم ان ربك وأعلم عن صل عن سبله مجازمهما واللام في وهوأعلمين اهتمدي و ولله مافي السموات وما في الارض اجزى الذبن أساوًا عاعماوا ومعزى بإلجزي إستعلقة عادل الذبن أحسنوابالحسني والذبن يحتنبون كبائزالانموالفواحش إلااللمان بكواسع المغفرة علىه معنى الملك أي يضل هوأعل بكرإذأنشأ كممن الارض وإذأتم أجنة في بطون أمهاتكم فلاتزكوا أنفسكم هوأعلم ومهدى لجزى عاعماوا نقي كه وكم هي خــــبر بةومعناهاهنا التــكثير وهي في موضع رفع الابتداء والخـــبرلابغني والغني أى بعقاب ماعماوا والحسني جلب النفع ودفع الضر محب الاص الذي بكون ف الغني وكم لفظها مفر دومعناها جع ٥ وقرأ الجنة والكبائر تقدم الجهور شفاعتهم بافراداك فاعتوجم الضمير وزيدبن على شفاعت بافرادالشفاعة والضمير الكلم علما فالاالم وابن مقسير شفاعاتهم بجمعهما وهواخسار صاحب الكامل أي القاسم الهذبي وأفر دت السفاعة استثناء منقطع لاته لم فيقراءة الجهو رلانهامت در ولانهم لوشفع جمعهم لواحدلم تغن شفاعتهم عنه شمأفاذا كانت بدخل تعت ماقبله وهو الملائكة المفر بون لاتغنى شفاعتهم إلا بعدإدن الله ورضاه أي برضاه أعلال شفاعة فكمف تشفع صغار الذنوب كالنظرة الاصناملن يعبدها ومعنى تسمية الانثى كونهم بقولون انهم بنات اللهوالذين لايومنون بالآخرة هم والقبلة وغير ذلك ع إن العرب منكرو البعث « وان الظن لابغي من الحق شبأ أي مابدركه العب لابنفع فيه الظن وانحا ربك واسع المغفرة ﴾ يدرك بالعلم والمقين ه قبل و محمّل أن يكون المراد بالحق هناه و الله تعالى أي الأوصاف الالهمة حبث مكفر الصغائر باجتناب

الانستفر حالظنون وبدل عليه ذلك بان الله هو الحق ه فأعرض عن من تولى عن ذكر ناموادعة الكبار ﴿ هوأعلم ك الظاهر انه خطاب عام وأعلر على مامهامن التفضيل والظاهر أن المراد بأنشأ كم أنشأ أصلكم وهو آدم عليه السلام من الارض وفلا تزكوا أنفك كالتنسبوهاالى زكاء العمل والطهارة من المعاصى ولاتثنوا علهاواهضه وهافقد المالقه منكالزك والتق والجنين ماكان في البطن فاذاخر جمعي ولداأ وسقطا وقوله في بطون أمهات كم تنبيه على كال المهوالقدرة فان بطن الأم في غاية الظامة ومن علم اله وهو مجن لا يخفي عليه ماله وهو ظاهر ﴿ بمن اتقى ﴾ قبل الشرك وقال على كرم الله وجهه عمل حسنة وار عوى عن معصية

لأنهأ حال على اجرام من سة ولو كاس أرأب التيهي استفتاء لم سعد ( ح) يعنى بالاحرام اللات والعزى ومناة وأرأت هي استفتاء تقع على الاجرام نعو أرأبت زيدا ما صنع وقوله ولوكانت أرأت استغتاء بعنى الذي تقول النحاة فيدانها عمني أخبرني لم تتعدوالتي هي عمني الاستفتاء تنعادي الي اثنان أحدها منصوب والآخر في الغالب جلة استفهامة وقدتكر رلنا الكلام في ذلك وأوله في سورة الانعام ودل كلام (ع)على انه لم سلالم ماقاله الناس في أرأست اذا كانت استفتاء على اصطلاحه وهي التي بمعني أخبرني (ش) والاخرى دم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله وقالت أخراهم لأولاهم أي وصعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم وبعوز أنتكون الأولىة والبعدية عندهم للات والعزى انتهی (س) لفظ آخر وموانثه أخرى لم يوضعا للنم ولا للدح اعامدلان فان تنا عنها تقتضيك وان تغب و فسهمك مسؤور وأنفك راغم على معنى غير الاأن من شرطهما أن تكونا من

كالنضر بن الحرث والوليدين المغيرة والذكرهنا القرآن أو الإعان أوالرسول صلى الله عليمه

وسلمأقوال وعن من تولى عن ذكر ناهوسب الاعراض لان من لا يصغى الى قول كنف بفهمعناه

فأمر صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن من هذه حاله نم ذكر سبب التولى عن الذكر وهو حصر ارادته في الحياة الدنيا فالتولى عن الذكرسيب للاعراض عنهم واشار الدنياسيب التولى عن

الذكروذاك اشارة الى تعلفه سم بالدنيا وتعصياما مبلغهم غاشهم ومنتهاهم من العلم وهو ما تعلقت به

علومهم من مكاسب الدنيا كالفلاحة والصنائع لقوله تعالى معامون ظاهر أمن الحياة الدنيا ولماذكر ماهم علمة خبرتعالى باله عالم الضال والمهتدى وهو مجازيهما يه وقال الزمخشرى وقوله ذلك مبلغهم من العلم اعتراض انتهى وكائنه بقول هو اعتراض بين فأعرض وبين ان ربك ولانظهر هذا الذي بقوله من الاعتراض ، وقيل ذلك اشارة الى جعلهم الملائكة بنات الله ، وقال الفراء صغر رأمهم وسفه أحلامهم أي غاية عقولهم ونهاية علومهم أن آثر وا الدنماعلي الآخرة ، وقيل ذلك اشارة الي الظن أي غاية ما يفعلون أن بأخــ وابالظن وقوله ان ربك هو أعلى معرض التــلنة إذ كان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحرص على اعانهم وفي ذلك وعيد للكفار و وعد للؤمنين ه وللمافي المعوات ومافي الأرض أخبرأن من في العالم العاوى والعالم السفلي ملكه تعالى متصرف فيسما عاشاء واللام في ليجزى متعلقة بما دل عليه معنى الملك أي يضل و مهدى ليجزى ، وقسل بقوله عن صل وعن اهتدى واللام الصير ورة والمعنى ان عاقبة أمرهم جيعا للجزاء عاعلوا أي بعقاب ماعلوا والحسني الجنة ه وقيسل التقدير بالاعمال الحسني وحين ذكرجزاء المسيءقال عاعماوا وحين . كرجزاء الحسن أنى بالصفة التي تقتضي التفصل وندل على المكرم والزيادة للحسن كقوله تعالى ولنجز بنهمأ حسن الذي كانوا يعماون والاحسن تأنيث الحسني عاوقر أزيدبن على لنجزى وتعزى بالنون فيهما وتقدم الكلام في الكبائر في فوله تعالى ان تعتنبوا كبائر ما تهون عنه في مورة الناء والذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر والفواحش معطوف على كبائر وهي ما هش من الكبار أفردها بالذكرلندل على عظم من تكها ٥ وقال الزيخشري والكبار الذنوب التي لايسقط عقابهاالابالتو بةانتهي وهوعلى طريقةالاعتزال ه الااللم استثناء منقطع لانهام بدخل تعتماقبله وهو صغار الذنوب أوصفة الى كبار الاتم غير اللم كقوله لوكان فمهما آله الاالله أي غبرالله لفسدناه وقيل يصوأن بكون استثناه متصلاوه ندايظهر عند تفسيراللم ماهو وقداختلفوا فيه اختلافا ، فقال الخدري هو النظرة والفرمزة والقبلة ، وقال السدى الخطرة من الذنب ه وقال أوهر برة وابن عباس والسعى والكاي كل ذن المنذ كر الله تعالى عليه حداولاعداماه وقال بن عباس أنضاوا بن زيد ماللوابه من الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الاسلام وعن ابن عباس وزيدبن ثابت وزيدبن أسلم وابنه أنسب الآية فول الكفار المسامين فدكنتم بالأمس وسماون أعالنا فنزلت وهي مثل قوله وأن تجمعوا بين الاختين الاماقد الف وقبل زلت في زيهان النمار

وحديثهمشهور و وقال بن عباس وغيره العلقة والسقطة دون دوام تميتوب منه وقال الحسن

والزناوالسرقة والجر تم لايعود ، وقال بن المسيب ماخطر على القلب ، وقال نقطو يعماليس

عمتاد و وقال الرماني المريالذنب وحديث النفس دون أن يواقع و وقيل نظرة الفجأة وانربك

واسع المغفرة حدت مكفر الصغائر باجتناب الكبائرة وقال الزمخشري والكبائر بالتو بة انتهى

﴾ أفرأ مت الذي تولى ﴾ الآبة قال مقاتل وغيره نزلت في الوليدين المغيرة كان قد سمع فراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم شمانه جلس اليعووعظه فقرب من الاسلام وطمع فيعرسول القهصلي القه عليه وسائم انه عاتب رجل من المشركين وقال أتترك مله تباثك ارجع الى دينكوا تبت عليه وأنا أتحمل عنك بكل مئ تخافه في الآخر ةالكن على أن تعطيني كذاو الدامن المال فوافقه الوليدعلي كالماورجع عاهم بمن الاسلام وضل ضلالابعيدا وأعطى بعض ذلك المالذلك الرجل ثم أمسك هنه وشيم أكدى أصلامن الكدية يقال لن حفر بدائم وصل الى حجر لا يتها له فيه حفر قدا كدى ثم استعملته العرب لمن أعماى ولم يقم ولمن طلب شياً فلم يبلغ آخره وأفرأيت هنابمهني أخبرني ومفعو لهاالأول الموصول والثانى الجلة الاستفهامية وهي أعنده علم الغيب وتولى أعرض عن الاسلام ﴿ أَعنده ﴾ استفهام فيه تهكر به إذ ليس عنده (١٦٥) شي من علم الغب ﴿ فهو يرى ﴾ أى الاجزاء ﴿ أم

لمنسأ كه أي بل ألم معتر وفيه نزغة الاعتزال ، هو أعلم بكر قيسل نزلت في قوم من الهود عظموا أنفسهم واذامات طفل لهم ﴿ عافى صف موسى ﴾ قالواهداصديق عندالله ووقيل في قوم من المؤمنين ففر وابأعمالهم والظاهرانه خطاب عام وأعلم وهر التوراة إواراهم على بإمهامن التغضيل ﴿ وقال مكي يمعني عالم بكرولاضر ورة الى اخراجها عن أصل موضوعها أي وفي عفف الراهيم كان مكيا راعي عمل أعلم في الظرف الذي هو أذأنشأ كم من الارص والظاهر ان المرادمانسأكم التي نزلت علمه وخص أنشأ أصلكم وهوآدم ومجوز أن برادمن فضلة الاغذية التي منشؤها من الارض فلاتز كواأنفكم هدين النسين عليهما السلام أى لاتنسبوها الى زكاء الاعمال والطهارة عن المعاصى ولاتننوا علم اواهضموها فقد علم اللهمنكم فدل لانهمايان نوحوا واهيم الزك والتق قبل اخراجكم من صلب آدم وقبسل اخر اجكم من بطون أمهانكم وكثيراماتري من كانوارأ خدون الرجل بابنه المتصلحين اذاحدثوا كانوردنا البارحة كداوفاتنامن وردناالبارحة أوفاتناوردنا وهمون وأسهوعه وخاله والزوج الناس أنهم بقومون بالليل وترى لبعفه في جبينه سوادا يوهم اندمن كثرة السجو دولبعضهم احتضار بامرأته والعبديسده فأول النية حالة الاجرام فيصرك بديه مراراو يصعق حتى ينزعج من عجانبه وكالمه بحظف شماييد يهوقت موزخالفهم الراهم عليه الصريكة الأخبرة بوهمأنه محافظ على تعقيق النية وبعضهم يقول في حلفه وحق البيت الذي زرت السلامومن شريعة عليه يعلانه حاج واذالا حله فلس بثب عليه وتوب الاسدعلي الفر يسة ولا بلحقه شئ من الوسواس ولامن السلام الىشر يعقموسي حضارالنية في اخذه وتراه بحب النناء عليه بالأوصاف الجسلة التي هوعارضها ، وفيسل المعنى كانوا لا بأخذون الرجل الابزك بعضائر كيدالسمعة أوالمد وللدنيا أونزكة بالقطع وأما التزكية لائبان الحقوق بعروة غيره واراهم فجائزة للضر ورة والجنينما كانفى البطن فاداخر حسمي ولدا أوسقطاوقوله في بطون أمهاتكم ﴿ الذي وفي ﴾ بتبليغ تنبيه على كال العمروالقدرة فانبطن الامفى غابة الظامة ومن علم حاله وهومجن لايخفي علم حاله لرسالة والاستقلال بأعيائها وهوظاهر ، بمن أتقي قبل الشرك ، وقال على عمل حسنة وارعوى عن معصة ، قوله عز وجل والصرعلى ذبح ولده وعلى ﴿ أَفُرَأَيْتَ الذِّي تُولَى وأعطى قليلاوا كدى ﴿ أَعَنده عَلَم الغيب فهو يرى ﴿ أَمْ لِمِنْهَ عِلْ صَف فراق اسماعمل وأمه وعلى موسى وابراهم الذي وفي ، ألازر وازرة وزراخري ، وأن ليس للانسان إلاماسمي ،

نارغروذ وقيامها كرام وأنسميه سوف يرى ه تم مجزاه الجزاء الأوفى ه وأن إلى بالالمنهي ، وأنه هوأخصك أضافه وخمسته إياهم بنقسه وكان عشى كل يوم فرسطا برتاد ضيفاهان وافقه أكرمه والانوى الصوم وانهى المخففة من التقيسلة وهي بدل من مافي قوله عافى صف إ وأن ليس للانسان إالظاهران الانسان بشمل المؤمن والكافر وأن الحصر في السعى فليس المسعى غيره وسأل والىخر اسان عبدالله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هنده الآية مع قوله والله يضاعف لمن شاء فقال ليس له بالعدل إلا ماسعى وله بالفضل ماشاء الله فقبل عبد الله رأى الحسين والسعى التكسب وبرى مبنى للفعول أي سوف براه عاضرا يوم القيامة وفي عرض الاعال تشريف للحسنين وتوبي السيئين والضميرا لمرفوع في بجزاه عائد على الانسان والمنصوب عائد على السعى والجزاء معادرقال الزعشرى وبجوزأن يكون الممرللجزاء تمفسره بقوله الجزاء الأوفى أوأبدلهمنه كقوله وأسروا النجوى الذين ظاموا انتهى وقوله تمضره بقوله الجزاءواذا كان نفسير اللضمير المنصوب في بجزاه فعلى ماذا انتصابه وأمااذا كان بدلافهو من باب بدل الظاهر من المضمر الذي بفسر والظاهر وهي مسائلة خلاف والصعيح المنع ﴿ وأن الى ربك ﴾ أى الى اجراء ربك ﴿ المنهى وأنه هو أضعك

( اللدر ) (ش) قوله وذلك مبلغهم من العلماعتراض انتهى (ح) كانه بقــول هو اعتراض بين فاعرض و مان ان رمك ولانظير هذا الذي يقوله من الاعتراض

هو حاهل «وقال الزعشري فهو يرى فهو يعلم ان ماقاله أخوه من احتمال أو زار محق، وقبل يعلم

طاهفي الآخرة هوقال الزعاج ويرفع مأعه في الآخرة هوقيل فهو برى ان ماسمعمين القرآن باطل

ه وقال المكابي أنزل عليه فرآن فرأى مامنعه حق يه وقبل فهو برى أي الاجزاء واحتمل بري أن

كون بصر بذأى فهو بصرماخني عن غيره مماهو غيب واحمل أن يكون معنى بعلم أى فهو يعلم

الغيب مثل الشهادة و أم لم بنبأ أى بل الم تغير عافى صحف موسى وهي التوراة وابراهم أى وفي

محف ابراهم التي أنزلت عليه وخص هذين النبيين عليهما أفضل الصلاة والسلام فيل لانهمايين

نوجوا براهم كانوا بأخلون الرجل أبيه وابنه وعهوخاله والزوج امرأته والعبد بسيده فأولمن

خالفهم ابراهيم ومن شريعة ابراهيم الى شريعة موسى صلى الله عليموسلم عالهما كأنو الا بأخذون

لرجل بجر بمذغيره والدى وفي قرأالجهور وفي بتشديد الفاء ه وقر أأبوأ مامة الباهلي وسعيدين

جبير وأبومالك الغفارى وابن المصقع وزيدبن على تغفيفها ولم بذكر متعلق وفي ليتناول كل

مايصلح أن مكون متعلقاله كتبلسغ الرسالة والاستقلال باعباء الرسالة والصبرعلي ذيجولا موعلي فراق

معميل وأمهوعلى نارغر وذوقيامه بأضافه وخدمته إياهم شفسه وكان عشي كل يوم فرسخا برناد

سفافان وافقه أكرمه وإلانوى الصوم هوعن الحسن مأمره القبشئ إلاوفي مه وعن عطاء بن

السائب عبد أن لا بسأل مخاوفا ، وقال اب عباس والرسع وفي طاعة الله في أمر ذبح ابنه ، وقال

الحمين وقتادة وفي بتبليغ الرسالة والجاهدة في ذات الله ، وقال عكرمة وفي هذه العشر الآيات أن

لاتزر فابعدها ، وقال بن عباس أيضاوقنادة وفي ماافترض عليه من الطاعة على وجهها وكلتله

شعب الاعان والاسلام فأعطاه الله براءته من النار دوقال بن عباس أيضاوفي شرائع الاسلام تلاتين

مهمايعنى عشرة في براءة النائبون الزوعشرة فى قدا فلح وعشرة فى الأحزاب ان المسلمين

« وقال أبوامامة و رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أربع مساوات في كل يوم ، وقال أبو بكر

الوراق قام بشرط ماادعى وذلكان الله تعالى قال له أسلم قال أسامت لرب العالمين فطالب بصحة

دعواه فابتلاه في ماله و ولده ونفسه فوجده وافياانتهي وللفسر بن أقوال غير «نده و ينبغي أن

تكون هذه الأقوال أمثلة لماوفي لاعلى سيبل التعيين وأن هي المحففة من الثقيلة وهي بدل من مافي

قوله عافي صعف أو في موضع رفع كأن قاللاقال مافي صعفهما فقيل لاتز ر وازرة وزراحوى

وتقدمشر ولانزر وازرةوزرأخرى ووان ليساللانسان إلاماسع الظاهر أن الانسان يشمل

وأ تكي كه الظاهر حقيقة الضمال والبكاء ﴿ وأنه خلق الزوجين ﴾ أي المطحبين من رجل واصرأة وغيرهما من الحيوان ﴿ مِن نَطْفة إِذَا تَهَى ﴾ أي اذا ندفق وهو المي يقال أمني الرجل ومني ﴿ وأن عليه النَّسْأَة الأخرى ﴾ أي إعادة الأجسام إلى الحشير بعد البلى وجاء لفظ عليه المشعرة بالتمتم لوجو دالشئ لماكات هذه النشأة بنكرها الكفار بولغ بقوله عليه بوجو دهالا محالة وكا ته تعالى أوجب ذلك على نفسم ﴿ وأنه هو أغنى وأفنى ﴾ أي أكسب الغنيسة بقال فنيت المال أي كسبته وأفنيته اياه أي أكسبته اياه ولم بذكر متعلق أغني وأقني لان المقصود نسبة همذن الفعلين له تعالى والشعرى التي عبدت هي العبور قال السدي كانت تعبدها حبير وخزاعة وهي تقطع الساءطولا والجوم كلها تقطعها عرضا فإوانه أهلك عادا الاولي كه جاءبين ان وخبرها لفظ هو وذلك في قوله واله هو أضعك وأنه هو أمات وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعري فني الثلاثة الاول لما كان قديدي ذلك بعض الناس كقول نمروذأنا أحي وأست احتسج الى تأكيد في أن ذلك هو الله لاغسره فهو الذي يضعك وسيكي وهو المست المحيى والمغنى والمقنى حقيقة ان ادعى ذلك أحد فلاحقيقة له وأماوا نههو رب الشعرى فلانها لماعيدت من دون الله تعالى نص على انه

تعالى هو فاعل ذلك وعاد

الاولى هم قوم هو د وعاد

الاخرى إرم ﴿ وقوم

نوح ای کانوا ا کفر

من قريش ﴿ وأطفى ﴾

وفى ذلك تسلمة لرسول الله

صلى الله عليه وسلم وهم

بعو زأن كون تأكدا

الضمرالمنصوب ومحوز

أنكون فصلالاته واقع

بان معرفة وافعل التفضل

وحلف المفضول بعد

وأبكى هوأنه هوأمات وأحياه وأته خلق الزوجين الذكروالأنثى همن نطفة إذاتني هوأن عليه النشأة الأخرى و وأنه هو أغنى وأفني و وأنه هو رب الشعرى هوأنه أهلك عاد الأولى و وعودا هَا أَبِقِ وقوم تو حمن قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى وفغشاها ماغشي وفيأي T لاءر بكتباري وهذانذ بر من الندر الاولى و T زفة الآرفة وليس لهامن دون الله كا عُقه وأفن هذا الحديث تعجبون وتضعكون ولاتبكون وأنتم سامدون فاسجدواللهواعبدوا كهافرأت الآبة قال مجاهدوا بنزيد ومقاتل نزلت في الوليدين المعبرة كان فيدسمع قراءة رسول اللهصلي الله عليه وسلروجلس الميه ووعظه فقرب من الاسلام وطمع فيمرسول الله صلى الله عليه وسلم تمانه عاتبه رجل من المشركين فقال له أتترك ملة آبالك ارجع الى دينك واثبت عليه وأناأ تحمل لك مكل نئ تخافه في الآخرة لكن على أن تعطيني كذا وكذامن المال فوا فقد الوليد على ذلك و رجع عن ماهم مدمن الاسلام وصلى ضلالا بعيدا وأعطى بعض ذلك المال أنالث الرجل ثم أمسك عندوشير ه وقال الضحالة هو النضر بن الحرث أعطى خس فلا مس لفقير من المهاج بن حتى ارتدعن دينه وضموناة أن يحمل عنهما منم رجوعه و وقال السدى نزلت في العاصي بن واثل السهمي كان ربح بوافق النبى صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ، وقال محمد بن كعب في أبي جهل بن هشام قال والقسارام محدالاعكارم الاخسلاق و و روعن ابن عباس والسسدى انها والتفاقي عبان بن

الواقع خبرالكان لانه حار بجرى خبرالمبتدأ وحذفه فسنح فيه فكذلك في حبركان فوالمؤتفكة أهوى يدهي مدائن قوم لوط باجاعمن المفسرين ومميت بذلك لأنها انقلبت ومنه الأفك لانه فلب الحق كذما أفكه فاثنفك والظاهرأن أهوى ناصب للوتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة ﴿ فَعُشَاهَامَاغَشَي ﴾ فيهنهو باللعداب الذي حل بهما قلبها جبريل عليه السلام اتبعت حجارة غشيتهم والتضعيف في غشاها للتعدية فتكون مامفعولة والفاعل ضمير عائد على الله تعالى وفيأى آلاءر بك والباءظر فية والخطاب للسامع وهزتناري وتتشكك وهواستفهام فيمعني الانكارأي آلاؤه وهي النعم لابتشكاك فهاسامع وفدسيق ذكرنع ونقم وأطلق علها كلها آلاءلما في النقير من الزجر والوعظ لمن اعتبر وقرأ بعقوب ربك تماري بتاءوا حدة مشددة عدد الذبر كالأشارة الى رسول القصلي القعليموسلم افتتع أول السورة بهواخت آخرها بهولماذ كراهلاك من تقدّمذ كره وذكرقوله همذا نذرذ كرأن الذي أبذر بدقر س الوقوع فقال ﴿ أَرْفَتَ الآرْفَةُ ﴾ أي قربت الموصوفة القرب في قوله اقتربت الساعة وهي القيامة ﴿ لِيس لها من دون الله كاشفة ﴾ أي نفس كاشفة تكشف وقبها وتعاملا يعلم ذلك الاالله تعالى وأفن عذا الحديث وهو القرآن تعجبون فتنكر ون وتضعكون مستهزئين ﴿ ولاتبكون ﴾ جزعان وعيده ﴿ وأنتم سامدون ﴾ أىلاهون روى أنه صلى الله عليه وسلم برضاحكابعد نز ولها ﴿ فاسجدوا لله ﴾ أي صاواله ﴿ واعبدوا ﴾ أفر دوه بالعبادة ولا تعبدوا اللان والعزى ومناة والشعرى وغيرها من الاصنام

عقان رضى الله تعالى عند كان مصدق فقال له أخود من الرضاعة عبد الله ين سعد بن ألى سرح تعوامن كلام القائل للولسدين المغيرة الذي بدأنا بهوذكر القصة بتمام بالزنخشري ولم بذكر في سب النزول غيرها ، قال ابن عطبة وذلك كله عندي اطل وعبَّان رضي الله عنه منزه عن مثله تهى وأفرأت هنا يعني أخبرني ومفعو لهاالاول الموصول والثاني الجله الاستفهامية وهي أعنده على الغنب ونولي أي أعرض عن الاسلام ، وقال الريخشري تولى ترك المركز يوم أحداثتهي لما جعل الآية زلت في عنان فسر التولى مداوا ذاذ كر التولى غيرمقد في القرآن فأ كثراستعاله انه منعارة عن عدم الدخول في الايمان ، وأعطى فليسلاوا كدى وقال ابن عباس أطاع فليلاثم عصى و وال محاهد أعطى قليلامن نفسه الاستاع مم أكدى الانقطاع و وقال الضحالة عطى قليلا تعالى هو ربها وموجــدها ولمــا كان خلق (١٦٦) الزوجين والانشاء الاخير واهلال عادومن د كرلا بمكن أن يدعى من ماله تم منع «وقال مقاتل أعطى قليلامن الخبر ملسانه تم قطع هأعند وعلم الفسأى أعلم من الغيب دُلِكُ أحدام معتبر الى انمن تحمل ذنوب آخر فان المتحمل عنه مذفع بذلك فهو لهذا الذي عامه برى الحق وله فيه بصبرة أم تأكسدولاتنصص أنه

(الار)

ش) تولى ترك المركز يوم احدانتهي (ح)لاجعل لآبة نزلت فيعثمان فسر لتولى بهذا وقال (ع) وذلك كلمعندي باطل وعثمان رضى الله عنهمنزه أغنى نفسه وأفقر خلقه المه وكل فول منها لادليل على تعمله فينبغي أن تعمل أمثلة ، والشعري التي عبدت هي العبور ، وقال الـدي كانت تعبدها جير وخزاعة ، وقال غير وأول من عبدها أبو كشة أحدأ جدادالنبي صلى الله علمه وسلمهن قبل أمهانه وكان اسمه عبدالشعري ولذلك كان مشركو قريش يسمونه عليه السلام ابن أبي كيشة ومن ذلك كلام أبي فيان لقدام أمرابن أبي كبشةومن العرب من كان يعظمها ولايعب هاو يعتقد تأثيرها في العالم وانهامن الكواكب الناطقية يزعرفاك المنجمون ويسكامون على المغيبات عشدطاوعهاوهي تقطع الساءطولا والنجوم تقطعهاعر ضاه وقال مجاهدوا سززيدهوم رزمالجو زاءه واندأه للثعادا الأولى حاءبين ان وخبرهالفظ هو وذلك في قوله وانه هو أحمل وانه هو أمان وانه هو أغنى وانه هو رب الشعرى فني الثلاثة الأول لما كان قديدى ذلك بعض الناس كقول نمر ودأما أحيى وأميت احتسج الى تأكيد فيأن ذلك انماهو للهلاغ بره فهوالذي يضحك وسبكي وهوالمست الحيي والمغني والمقني حقيقةوان ادعى ذلك أحد فلاحقيقاله وأماوانه هو رسالشمري فلانها لماعب وتمن دون الله تعالى نص على اله تعالى هو رماوموجدهاولما كان خلق الزوجين والانشا، الآخر و إهلاك عاد ومن د كرلا بمكن أن بدعى دلك أحدام تعتم الى تأكيد ولا تنصيص انه تعالى هو فاعسل ذلك وعاد الأولى هم قوم هود وعاد الأخرى إرم يه وقبل الاولى القدما ولام أول الأخم علا كابعد قوم نوح علب السلام ، وقسل الاولى المتقدِّون في الدنيا الاشراف فاله الزيخشري ، وقال ابن زيد والحهور لانهافي وجهالدهر وقدعه فبي أولى الاضافة الى الأثم المتأخرة ه وفال الطبري وصفت بالاولى لان عادا الآخرة قب له كانت عكم مع العاليق وهو بتولقهم من هزال و وقال المسردعاد الاخيرة هي تمود والدليل عليه قول زهير ٥ كالمجر عاد ثم ترضع فنفطم ٥ د كر دالزهراوي موقيل عاد الاخيرة الجبارون ، وقيل قبل الاولى لائم، كانوامن قبل غود ، وقيل عودمن قبل عاد ه وقبل عاد الاولى هو عاد بن إرم بن عوص بن مام بن نوح وعاد الثانية من ولدعاد الاولى يه وقرأ الجهو رعادا الاولى بتنوين عادا وكسره لالتقائه ساكام سكون لام الاولى وتعقبني الهمز دبعد اللام دوقرأقوم كذلك غيرانهم نقاواح كذالهمز الماللام وحذفو الهمزاء وقرأنافع وأبوعمرو بادغام التنوين في اللام المنقول الهاح كة الهمزة الحذوة وعاده في القراء ذلك زي والمردوقات العرب في الابتداء بعد النقل الحرول فهذه القراءة حاءت على لحر فلاعب فهاوهم قالون عين الاولى بدل الواوال اكتفولمالم مكن بين الضمقوالواوحائل تخلل أن الضمق على الواوفهمزها كا قال وأحدالمؤفدين الى مؤسى و وكافر أبعضهم على سؤقه وهو توجه شدود وفي حف أبي عاد غيرمصر وف جعله اسم قبسلة فنعه الصرف للتأبيف والعامية والدليل على التأنيث وصفه بالاولى « وقرأ الجهو رونمودامصر وفاوقر أدغيرمصر وف الحسن وعاصر وعصمة « فاأبق الظاهران متعلق أبقى برجع الى عاد وعود معاأى ف أبقى علم أى أخذهم بذنوم، هو فيل ف أبقى أى ف أبقى منهم عننانطرف و وقال ذلك الحجاج بن يوسف حين قبل له ان تقيفا من نسسل تمود فقال قال الله تعالى ونموداف أبقي وهؤلاء بقولون بقيت مهريقة والظاهر القول الاول لان ممود كان قد آمن منهم جاعة بصالح علمه السلام في أهلكهم الله مع الذين كفروايه ، وقوم نوج من قبل أي من قبل عادوتمودوكانوا أولأمة كذبت من أهل الارض ونوح عليه السلام أول الرسل والظاهرأن الضمير في إنهم عائد على فوم نوح وجعلهم أظهر وأطغى لانهم كانوا في غاية المتو والايذاء لنوح علمه

المؤمن والكافر وأن الحصر في السعى فليس له سعى غيره يه وقال عكرمة كان هــــــــ الحكم في قوم ابراهم وموسى وأما هفه الأمة فلهاسعي غيرها يدل عليه حديث معدين عبادة هل لأمي أن تطوعت عنهاقال نع وقال الربيع الانسان هناالكافر وأماللؤمن فلهماسي وماسعيله غيره وسأل والى خراسان عبدالله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله والله يضاعف لمن يشاء فقال ليس له بالعدل إلاماسعي وله بالفضل ماشاء الله فقيل عبد الله رأس الحسين ، وماروى عن ابن عباس انهامنسو خة لايصح لانه خرلم يتضمن تكايفا وعند الجهور انها عكمة هقال ابن عطية والتمر يرعندي فيهدنه الآية انملاك المعنى هو اللامهن قوله للانسان فاذاحققت الذيحق الانسان أن يقول فيعلى كذا لم تجده إلا معيه وماتم بعد من رجة بشفاعة أو رعاية أب صالح أوابن صالحأ وتضعيف حسنات أوتعمد بفضل ورجة دون هذا كله فليس هوللانسان ولايسعه أن يقول لى كذا وكذا إلاعلى تعوز والحاق عاهو حقيقة واحتيم بده الآية من برى الهلايعمل أحدعن أحد بعد موته ببدن أومال وفرق بعض العاماء بين البدن والمال انهى والمعى المسبويرى مبنى الفعول أى موف يراه عاضرا بوم القيامة وفي عرض الأعمال نشريف للحمن وتوبيخ اسىء والضمير المرفوع في بحراه عالد على الانسان والمنصوب عالد على السعى والجزاء مصدر « قال الزيخشر ي و مجوز أن يكون الضمر للجزاء تم فسره بقوله الجزاء الأوفى وادا كان تفسيرا لصدر المنصوب في بجزاء فعلى ماذا انتصابه وأمااذا كان بدلافهو من باب بدل الظاهر من الضعير الذي يفسر والظاهروهي مسألة خلاف والصحيح المنع ، وقرأ الجهو ر وأن الى ربك ومابعدها ن والهوان بفتم الهمز ة عطفاعلى ماقبلها ، وقرأ أبوالسال بالكسرفهن وفي قوله الأوفى وعبد المكافر و وعد للؤمن ومنتهى الشي غايته ومايصل اليه أى الى حساب ربك والحشر لأجله كاعال والىالقه المصيرأي الىجز الهوحسابه أوالى ثوابه من الجنة وعقابه من النار وهذا التفسير المناسب المافيله في الآبة وعن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأن الى ربك المنهى لافكرة في لربه وروىأنس عنهصلي الله عليه ولم اذاذ كرالرب فانتهوا هوانه هوأضحك وأبكي الظاهر حقيقة النحك والبكاء ، قال مجاهد أضحك أهل الجنة وأبكي أهل النار ، وفيل كني بالضحك عن السرور وبالبكاءعن الحون و وقيل أعدك الأرض بالنبات وأبكى الساء بالمطر و وقيل احيابالاعان وأبحى بالكفر هوقال الزمخشرى أضعك وأبحى خلق فوتى الضحك والبكاء انهي وفيه دسيسة الاعتزال إذأفعال العبادمن الضحك والبكاء وغيرهما مخاوقة للعب عندهم لاللة تعالى فلذلك قال خلق قوتي الضحك والبكاء وانه خلق الزوجين المصطحبين من رجل وامرأة وغيرها من الحيوان من نطفة اذاتمني أي اذا ند فق وهو المني يقال أمني الرجسل ومني ، وقال الأخفش اذا عنى أى يحلق و يقدر من منى الماني أى قدر المقدر هوان عليه النشأة الأخرى أى اعادة الأجسام أى الحشر بعدالبلي وجاء بلفظ عليه المشعرة بالتعتم لوجود الشئ لما كانت هذه النشأة سنكرها الكفار بولغ بقوله عليه بوجودها لابحالة وكانه تعالى أوجب ذلك على نفسمه وتقدم الخلاف في قراءة النشأة في سورة العنكبوت ، وقال الزمخشر ي وقال عليمالنها واجبة عليه في الحكمة لجازى على الاحسان والاساءة انتهى وهو على طريق الاعتزال وانه هو أغنى وأقنى أي أكسب الفنية بقال قنيت المال أي كسبته وأفنيته إياه أي أكسبته إياه ولم بذكر متعلق أغني وأفتى لان المقصود نسبة هذين الفعلين له تعالى وقدت كلم المفسر ون على ذلك فقالوا اثني عشر فولا كقولم

(الدر)

(البدر) ويجوزان يكون الفعر البحزاء ثم فسره الفعراء ثم فسره بقوله الجزاء الأوفى أو النجوى الذين ظاموا انتها (ح) قوله ثم فسره بقوله الجزاء الأوفى واذا المنصوب في يجزاه فعلى ماذا انتما به وأمااذا كان بدلا فهوم بابدل الفعر وهي مسألة الظاهر من المفهر الذي يفسره الفلاهي وهي مسألة الخلافي والصفيح المنع

السلام بضر بونه حتى لا تكاد بتعرك ولانتأثر ون لشئ مما بدعوهم السه ، وقال فتادة دعاهم ألف سنة الاخسان عاما كلاهاك قرن نشأقرن حتى كان الرجل مأخذ سدارته مفشي به المه معذره منعو بقول يابني إن أبي مشي بي الى هذا ولنامثلاث يومثان فايالا أن تصدفه فيموت الكبير على الكفر وبنشأ الصغيرعلي وصةأبه ووفسل الضمير في انهم عائد على من تقدم عادو تمو دوفوم نوحاي كانوا أكفر من فريش وأطغى ففي ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محو زأن تكون تأكداللضمرالنصوب ومحو زأن تكون فصلالانه واقع بين معرفة وأفعل التفضل وحمذف المفضول بعدالوا فعخبرالكان لانه حارمجرى خسر المتداوحذف فصيرف فكذاك فيخبركان ه والمؤتفكة هي مدائن قوملوط باجهاعمن المفسر بن وسمت بذلك لأنها انقلت ومنه الافك لانه قلب الحق كذبا أفكه فاثنفك وقيل و يحقل أن يراد بالمؤتفكة كل ما انقلبت مساكنه ودبرتأما كنهأهوي أيخدف مهربعدر فعيم الى السهاء فعهاجير بل على السلام نمأهوي مها الى الارض و وقال المرد جعلها نهوى و وقرأ الحين والمؤتف كان جعاوا لفلاهر أن أهوى ناصب للؤتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة ومحوزأن تكون والمؤثفكة معطوفاعلي ماقب لدوأهوي جملة فيموضع الحال بوضير كيفية اهلا كهمأى واهلاك المؤتفكة مهو يالها و فغشاهاماغشي فيمتهو بلاللغذاب الذي حل بهملا فلها جسير بلعليه السلام اتبعت حجارة غشيتهم واحمل أن مكون فعل المشدد معنى المجرد فستعدى الى واحد فكون الفاعل ما كقوله تعالى فغشهم من الم ماغشهم ، فبأي آلاء ربك تهاري الباء ظرفية والخطاب للسامع وتهاري تتشكك وعو ستفهام في معنى الانكاراي آلاؤه وهي النعم لا متشكك فها سامع وفد سبق ذكر نعم ونقم وأطلق علها كلها الاعلى في النقيم والزج والوعظ لمن اعتبر ووقر أبعقوب وابن محسون ربك عاري مناه واحدة مشددة ، وقال أمومالك الغفاري ان فوله ان لاتز رالي قوله تنارى هو في صف ابراهم وموسى علمماالصلاة والسلام هذائذيره قال فئادة ومحمدين كعب وأبوجعفر الاشارة اليرسول الله صلى الله عليه وسلم افتتي أول السورة به واختتم آخرها به ه وقيل الاشارة الى الفرآن يه وقال أبومالك الىماسلف من الأخبارعن الأم أى علاما الذار من الانذارات السابقة والنذر يكون مصدرا أواسم فاعل وكلاهمامن أنذر ولارتقاسان بل القياس في المصدر الذار وفي اسرالفاعل منذر والندر إماجع للصدرأو جعلاسم الفائل فان كان اسم فاعل فوصف الندر بالأولى على معنى الجاءة ولماذ كراهلاك من تقلقه كرموذ كر قوله هالدانذ و كرأن الذي أنذر مه قرب الوفو عفقال أزفت الآزفة أي قربت الموصوفة بالقسرب في قوله افتربت الساعة وهي القياسة وليس لهامن دون الله كاشفة أي نفس كاشفة تكشف وقتها وتعامه قاله الطبري والزحاج و وقال القاضي منذرين سعدهومن كشف الضر ودفع أي ليس لهامن مكشف خطها وهو لماانتهي و بعوزأن تكون الهاء في كاشفة البالغة ، وقال الرماني و جاعة و محمّل أن يكون مصدرا كالعاقبة وخائنة الأعين أىليس لها كشف من دون الله ، وفيل عقل أن مكون التقدير حال كاشفة يه أفن هذا الحدث وهو القرآن تعجبون فتنكرون وتضحكون مستهز ثين ولاتبكون جزعامن وعسده وأنترسامدون قال مجاهد معرضون ، وقال عكرمة لاهون ، وقال فتادة

غافاون ، وقال السندي مستكرون ، وقال ابن عباس ساهون ، وقال المرد عامدون وكانوا

اذاممعوا القرآن غنوانشاغلاعنه يه وروى أنه عليه الصلاة والسلام لمرضاحكا بعدنز ولها

وغيرهامن الأصنام وخرتج البغوى باستادمت الى عبدالله قال أول سورة زلت فياالسجدة وغيرهامن الأصنام وخرتج البغوى باستادمت الى عبدالله قال أول سورة زلت فياالسجدة التجم فسجدر سول القصلي الله عليه وسلم وسجد من خلفه الارجلار أبنه أخذ كفامن تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافر اوالرجل أمية بن خلف و و روى أن المشركين سجد وامع رسول الله صلى الله عليه و مرفي أبي وعبد الله تضحكون بغير واو و وقرأ الحسن تعجبون تضحكون بغير واو و وقرأ الحسن تعجبون تضحكون بغير واو و وقرأ الحسن تعجبون تضحكون بغير واو و بضم المتاء وكسر الحيم والحادة فوله ولات كون حض على البكاء عند سماع الفرآن والسجود هناعت كثير من أهل العلم نهم عمر بن الخطاب رضى الله تعلى عنه و و ردت به أحاد من صحاح وليس براها ما الله هناه و عن زيد بن ثابت انه فرأ بها عندرسول الله صلى الته عليه وسلم فل سيدوالله تعالى أعلى

## ﴿ سورة القمرمكية وهي خسوخسون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾

﴿ اقتربت الساعة وانشق القسمر ٥ و إن يروا آية بعرضوا و بقولوا محرمستمر ٥ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمرمستقره ولقدجاهم من الأنباء مافيه مزدجره حكمة بالغةف تغن الندر ، فتول عنهم يوم يدع الداع الى شئ نكر ه خشعا أبصارهم بخرجون من الأجداث كا نهم جرادمنتشر ، مهطعين الى الداع يقول الكافرون هـ ندايوم عسر ، كذبت قبلهـ مقوم نوح مكذبوا عبدنا وقالوا بجنون وازدجره فدعاربه أني مفاوب فانتصره ففتعنا أبواب السهاءعاء مهمر ، وفحر الأرض عنو ناهالتق الماءعلى أمر قدقدر ، وحلناه على ذات ألواح ودسر ، تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر ، ولقد تركناها آبة فهل ون مدّ كر ، فكيف كان عدايي ونذره ولفديسرنا القرآن للذكر فهلمن مذكر وكدبت عادفكف كان عذابي ونذره إناأرسلنا علىمم المحاصرصرا في يومنحس مستمره تنزع الناس كالميم أعجاز تخل منقعره فكيف كان عداي وندر ، ولقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ، كذبت تمو د بالندر ، فقالوا أبشرا مناواحدا تتبعه إماإدا لني ضلال وسعره أألق الذكر عليه من بيننابل هوكذاب أشره سيعامون غدامن الكذاب الأشره إنام ساوا الناقة فننة لهم هارتقهم واصطبره ونتهم إنالما اقسمة بينهم كل شرب محتضر وفنادواصاحهم فتعاطى فعقره فكيف كان عدابى ونذره إناأر سلناعابهم صعة واحدة فكانوا كهشم المتظره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهلمن مذكره كنبت قوملوط بالندره إناأر سلناعلهم حاصبا إلاآل لوط تحيناهم يسحره نعمة من عندنا كذلك عزى من شكر ، واقد أنذر مربط شتنافهار وابالندر ، ولقد راودوه عن صفه فطمسنا أعينهم فلوقواعداني وندره ولقدصهم بكرة عداب ستفره فدوقواعداني ولذره ولقد يسرنا القرآن الذكرفهل من مد كره ولقد جاءا لفرعون الندره كذبوا با ياتنا كلها فأخذناهم أخف عز يرمقندن ، أكفاركم خبيمين أولنكم أملكم واءة في الزبر ه أمنقولون تعن جمع منتصر وسهزم الجع وولون الدبره بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمي \* إن الجرمين في ضلال وسعر \* يومد سحبون في النارعلي وجوهم ذوقوا مس سقر \* إما كل شيخ القناه بقدر ﴿ وماأ من الاواحدة كلح البصر ﴿ ولقدا هل منا أشباعكم فهل من

﴿ سورة القمر ﴾ (بسم الته الرحيم) ﴿ افتربت الساعة وانشق القمر ﴾ هـ نه السورة مكية وقيل غيرة الله ومناسبة أول هذه السورة الأخرم البها فالحرق قال آزفت وقال افتربت الساعة وسبب ترولها أن مشركي فردس قالوا للرسول صلى الته عليه وسلم ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقت و وعدو مالا عان ان فعسل وكانت ليلة بدر فسأل ربه فانشق القمر نصفيان نصف على الصفاو نصف على قيقمان فقال أهل مكة آية سياو بقلا يعمل فيها السحر فقال أبوجهل السبر واحتى يأتينا أهل البوادي وأخبر وابانشقاق القسمر فاعرض أهل البوادي وأخبر وابانشقاق القسم فاعرض أبوجهل وقال سعر مستمر مستمر ﴿ وكذبوا ﴾ أي الأقلم من الوباء والمناسق الموادة في القرآن في المواد والمناسق والمناسق من الانباء ﴾ أي الموادي والمناسق والواردة في القرآن في الملائمين كذب الانباء علم السلام ومايؤولون ( ۱۷۷ ) المدفى الآخرة ﴿ مافيه مزدجر ﴾ أي ازدجار وادع لم عن

ماهم فيه ويؤحكمة كالدل

من مزدجر ووصفت

الحكمة ببالغةلانها تبلغ

من مقمد الوعظ والبيان

لمن له عقل مالاسلغ غرها

وفانغني الندر يدعوز

أن تكون مانافية وأن

تكون استفهاما وادمه

النقر رأى فايشئ نغني

الندرمع هؤلاء الكفرة

نم سلى رسوله صلى الله

علمه وسلم فقال ﴿ فتول

عنهم أي أعرض عنه

فان الاندار لاعدى فيم

ثمذ كرشياً من أحوال

الآخرة ومانؤلون الماذ

ذالامتعلق اقتراب الساءة

فقال ﴿ يوم يدع الداع ﴾

والناصب لموم اذكر

مضمرة وانتصب خشعا

مد كر « وكل شئ فعاوه في الزبر « وكل صغير وكبير ستملر « ان المنقين في جنات ونهر « في مقد صدق عند مليك مقالوا مقد صدق عند مليك مقتد صدق عند مليك مقتلوا في م فقالوا في م المهمر الماء نزل بقوة غزيرا « قال الشاعر

راح تمر به الصبائم تنعى ، فيهشؤ بوب جنوب منهمر

و الدسرالما المرالي درة بها السفينة واحدها دسار تحوكتاب وكتب و يقال دسرت السفينة اذا شدد تها بالمسامر و وقال الليث وصاحب السحاح الدسر خوط درة بها الواح السفينة والصرصر الشديدة الصورالدي هو البرد وهو بناء الشديدة الصورالدي هو البرد وهو بناء متأصل على وزن فعلل عند الجهورة العجز مؤخر الشئ والمنقعر المنقلع من أصله قعرت الشجرة ومرا والعنها من أصله الشعرة الشيارة والمناء شربت ماقيه حتى انتهيت الى فعره واقعم ته البرجملت لها قعراه والأشر البطرة وقرآ أشر بالكسر يأمر أشرا فهو أشر وآشر وآشر وأشران وقوم أشاري مثل كران وسكاري و مقرع المجهم مشتق من سقرته النار بالسين وصقر ته المادة الوسعة و قال و الرقة

اذادابت الشهس اقق صفرانها و بأفنان مربوع السرية معيل وامتنعت مقر من الصرف العالمية والتأنيث تنزلت حركة وسطة تنزل الحرف الرابع في رنب في رنب في السرف السامة وانشق القسر و وان يروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستقره وكذبوا والتبعوا أعواءهم وكل أمر مستقره ولقد جاءهم من الأنباء مافي من دجره محكمة بالفن في النام المنتقرة و تنزيجون المنتقرة و تنزيجون المنتقرة و تنزيجون المنافرون هذا يوم عسره من الأجداث كانهم جراد منتشره مهلم بين المالداع يقول المكافرون هذا يوم عسره كذبت قبلهم فوم نوح فكذبوا عبد تناوقال محدوث واز دجره فدعاريه أي مغلوب

وغاشعة وخاشعاعلى الحال من ضعير عفر جون والعامل فيه مخوجون الاندفعل متصرى وقى حدادليل على بطلان مدهب الجرى أنه الا يجوز تقدم الحال على الفعل وان كان متصر فاوقد قالتا لعرب شقى توف الحلية فشقى حال وقد تقدّمت على عاملها وهو تؤب المنه فعل متصرف فومن الا جدات في أى من القبور في كام مجراد منتشر في جلة حالية شبهم بالجراد في الحكثرة والقوح ملم معطعين في قال أبو عبيدة مسرعين فو يوم عسر في الماشنا هدون من مخايل هواله وما يرتقبون من سوء منقلهم في في كديت فيلم في أى قبل قريش فوقوم نوع في وقيه وعيد لقريش وضرب مثل لم وخمه وكديت عنوف أى كذبوا نوحا الماسان المنافقة عبد ناشمر بعد و حصوصية بالعبودية كنوب كالوامكذين بالرسل والمنافق المنافق المنافقة عبد ناشم وما المنافق المنافقة عبد ناشم وما المنافقة عبد ناشم وماب المنافقة عبد ناشم وماب المنافقة وابت كديد حقى نسبوه الى المنافقة عبد ناشم و والنافق والمنافقة والمنافقة

اى علىنى قوى فليسهدوامنى و يئست من اجابتهالى في فانتصر كه أى فانتقم بعداب تبعث عليهم واتحداد عاعليهم بعد مايئس منهم وتفاقم أمن هم في فقصنا له بيان أن الله تعالى انتصر منهم وانتقم ومن العجب أنهم كانوا يطلبون المطرستين فأهلكهم الله تعالى مم في أوب السام كانتمال المناه كانتمال كانتمال المناه كانتمال على ويناه كانتهم كانتهم كانت رئديدوانتصب عيوناعلى

المانتصر يه ففتمنا أبواب المهاءيماء مهمر يه وعجرنا الارض عبونا فالتقي الماء على أمرف قدر ، وجلنا على ذات ألواح ودسر ، تجرى بأعيننا جزاء لن كان كفر ، ولقد تركناها آنة فهلمن مذكر و فكيف كان عداي ونذره ولقد سرنا القرآن للذكر فهل من مذكر إ على السو رة مكية في قول الجهور ، وقبل هي مانزل يوم بدر ، وقال مقاتل مكية الاثلاث آيات أولهاأم يقولون تحن وآخرهاأدهي وأمره وسبنز ولها أن مشركي قريش قالوا للرسول صلى القعليه وسلمان كنت صادقاف ق لناالقمر فرقتين و وعدوه بالاعان ان فعل وكانت ليلة بدر فسأل ربه فانشق القمر نصف على الصفا ونصف على قيقمان ، فقال أهل مكة آية ساوية الايعمل فها السصر فقال أبوجهل اصبر واحتى تأتينا أهل البوادي فان أخسروا بانشقافه فهوعيم والافقد مصرمحدا عيننا فحاؤا فأخبر والمائشقاق الفمر فاعرض أبوجهل وقال مصرمسفر وعن أبن عباس شق القمر باشين شطرة على السويداء وشطرة غلى الحديبية ، وعنه انشق القمر بمكة مرتين وعنما نفلق فلفتين فلقة ذهبت وفلقة مقمت ومناسبة أول السو رتلآخرماقبلها ظاهرة فالرأزفت الآزفة و وقال اقتربت الساعة وعن عابن انشفاق القسر ابن مسعود وجبير برمطم وأخبربه بنعر وأنس وخديفة وابن عباس وحين أرى الله الناس انشقاق القمر قال الرسول صلى الله عليه وسلماشهدواوقال المشركون اذذاك محرنامجده وقال بعضهم محرالقمر والامة مجمعة على خلاف من زعم أن قوله وانشق القسمر معناه انه بنشق يوم القيامة و برده مر . الآبة قوله وان بر وا آبة يعرضوا ويقولوامحرمممة فلانناس همذا الكلامان بأبي الابعدظهو رماسألو معنامن الشقاق القمره وقيل سألوا آبةفي الجملة فأراهم هذه الآبة السهاوية وهي من أعظم الآيات وذلك التأثير في العالم العاوي هوقرأ حلسفة وقدانشي القمرأي اقتربت وتقدم من آيات اقترابها انتقاق القمر كاتفول أقبل الأمر وقدحاه المشر بقدومه وخطب حذيفة بالمداثن نم قال ألاان الساعة فد اقتربتوان القمر قدانشق على عهدنسك ولاالتفات الى قول الحسن ان المني اذا جاءت الساعة انشق القمر بعمد النفخة الثانسة ولاالي قول من قال إن انشقاقه عبارة عن انشقاق الفاحة عتمه طاوعه في أثنائها فالمعنى ظهر الأحرفان العرب تضرب القمر مثلاف اوضي كايسمى الصير فلقاعند انفلاق الظامة عنه وقديم رعن الانفلاق بالانشقاق وقال النابغة

فلمأدروا ولم دوى م دعاناعندشي الصيوداعي

وهده اقوال فاسدة ولولا أن المفسرين دكر وها دخر بتعن دكر هاصفحا ووان بروا آبة يعرضوا و وقرى وان بروا بيناللفه ولأى من شأم مروحالتهم أم ممتى دأواما بدل على صدى الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة أعرضوا عن الاعمان به و بتلائا لآية وجاءت الجملة شرطية ليدل على أنهم في الاستقبال على مثل حالم في الماضي و يقولوا معرمستمر أي داعم ومن قول الشاعر

التميز جعلت الأرض كلها كاعنهاعيون تنفجروهو أللغ من وفحرنا عرون الأرض ﴿ على أمر قد قدر كوفي اللوح المحفوظ انه مكون وهو هلاك قوم نوح بالطوفان ولذلك ذكرنجاة توجفليه السلام بعماها في قوله الوجلناه على دات الواح ودسر كوالدسر المسامير التي تشديها السفينة وذات الالواح هي السفينة ﴿ بأعيننا ﴾ أى عرأى منا ﴿جزاء لمن كفر ﴾ أى لنوح عليه السلام اذ كان نعمة أهداها الله تعالى الى قوم لأن يؤمنوا فكفروها المعنىأن حله في المفينة ومن آمن معه كان جزاءله على صبره على قومه المثين من السنين ومن كنابة عن تو جعليه السلام ومعنى لمن كفر لر حجمدت نبوته والضمير في تركناها عائد على الفعلة والقمة ﴿ فَكُنُّ كَانُ عَـ دَانِي ونذر ﴾ تهو مل لماحل يقوم أوح من العـــــــــــاب

واعظام له إذقدات أصل جمع موقطع دا برهم فلم ينسل منها حداى فكيف كان عافية الدارى والندر جع نذير وهو الانذار وفيه توقيف لقريش على ما حل بلك كذبي أشالم في ولقد يسرنا كه أى بهانا في القرآن للذكر كا أى للاذكار والاتماظ المتضمن المواعظ والوعد والوعيد في فهل من مدكر كه أى من متعظ

القاف والراءمعاصفة لاحر

وخرجه (ش) على أن

يكون وكل عطفاعلي

الساعة أي اقتربت

الساعة واقتربكل أمر

مستقر ستقروشان

حاله وهـ قدا الذي ذكره

بعبدلطول الفصل محمل

ثلاث وبعد أن لوجد

مثلها التركس في

كلام العرب نعو أكلت

خبزا وضربتزيداوان

مجيء زيدأ كرمهورحل

الىسى فلان ولحاف كون

ولحا عطفاعلى خيرابل

لاتوجد شله في كلام

العرب وخرجهصاحب

اللوامح على أنه خبر لكل

فهومرفوعفي الاصل

الكنهجر للجاورة وليسر

هـ أ المحيد لان الخفض

على الجوار في غاية الشدود

ولانه لم معهد في خبر المبتدأ

اعاعهد في الصفة على

اختسلاف بين النعاة في

وجوده والأسهل أن

بكون الخبرمضمر الدلالة

المعنى عليه والتقدر كل أمر

مستقر بالغوه لان قبله

وكذبواواتبعوا أهواءهم

أى وكل أمر مستقر لهم في

القدرمن شرأوخير بالغه

لهم وقيل الخبر حكمة بالغة

الويكون ولقد جاءهمس

الانباء مافيه مزدجر

الااتما الدنياليال وأعصر ، وليس على شئ قويم بمستمر أى بدائم لمار أواالآيات متوالية لاتنقطع قالواذلك ، وقال أبوالعالية والضحاك والاخفش مستمر مشدود موثق من مرا أرا لحبل أى مصرفداً حكم ، ومنه قول الشاعر

حتى استمرت على سر مريرته و صدق العز عقلاريا ولاضرعا » وقال أنس و عان و بحاهد والكسائي والفراء واختاره التعاس مسفر مار ذاهد زائل عن ر ب علوا بذلك أنفسهم ووقيل مستمر شديد المرارة أي مستبشع عند ناص بقال ص الشي وأمر ذاصارمها وأمى غيره ومي ويكون لازماوة تعدياه وقسل مستمر دشبه بعضه بعضا أي استمرت أفعاله على هذاالوجهمن التغيلات وقيل مستمر مارمن الارض الى السياء أي ملغومن مصرءا نصعر لقمر \* وكذبوا أي بالآيات وين جاء جهاأي قالواه فاستر مستقر منعر فالمحد واتبعوا أهواءهم عشهوات أنف يموما بهوون هوكل أمن مستقر بكسر الفاف وضم الراءمبتد أوخبره قال مقاتل ىله غاية ينهي إلها ه وقال الكلي مستقرته حقيقة فياكان في الدنيافسيظهر وماكان في لآخرة فسيعرف ٥ وقال فتادة،معناه أن الخبر يستقر بأهل الخبر والشر بأهل الشر ٥ وقسل ستقر الحق ظاهرا ثابنا والباطل زاحقاذاهباه وقبل كل أمرمن أمرهم وأمره يستقر على خذلان ولصرة في الدنياوسعادة أوشقارة في الآخرة، وقرأ شيبة ستقر بفتي القاف ورويت عن نافع وقال أبوحاتم لاوجه لفتح القاف انتهى وخرجت على حذف مضاف أي ذواستقر اروز مان استقرار رقرأ أبو جعفر وزيدين على مستقر بكسر الفاني والراءمعاصفة لأمن وخرجدال مخشري على ن كون وكل عطفاعلى الساعة أى اقتر بت الساعة واقترب كل أم مستقر يستقر وبتبين حاله وهذابعمد لطول الفصل بجمل تلاث وبعمدأن بوجدمثل هذا التركيب في كلام العرب نعوأ كلت خبزا وضربت زيدا وأن بجئ زيدأ كرمهور حل الى بني فلان ولحاف كون ولجاعطفاعلى خبزا للابوجد مثله في كلام العرب وخرجه صاحب اللوامج على انه خبر لسكل فهو مي فوع في الأصل كته جرالجاورة وهـ ذاليس محمدلان الخفض على الجوار في غاية الشذوذ ولانه لم يعهد في خبر المبتدا أنماعهد في الصفة على اختسلاف المعاقفي وجوده والأسهل أن مكون الخرمضمر الدلالة لعنى علمه والتقدر وكلأص مستقر بالغودلان قبله وكذبوا واتبعوا أهواءهمأي وكل أمرمستقر مرفى القدر من خبرا وشر بالغدهم و وفيل الخبر حكمة بالغة أي وكل أمر مستقر حكمة بالغة و يكون ولفد حاءهم من الأنباء ماف من دجر اعتراض بين المبتداو خبره هولق محاءهم من الأنباء أي من لأخبار الواردة في القرآن في اهلال من كذب الأنساء وما ولون المه في الآخرة مافيه من دجراى زدجار رادع لم عن ماهم فيه أوموضع از دجار وارتداع اى ذلك موضع از دجار أومظنة له موقرى رجر بالدال تا الافتعال زاياواد غام الزاى فها ، وقرأ زيدين على مزجر اسم فاعل من أزجر ى صارداز جركا عشب أي صارداعشب ه وقرأ الجهور حكمة بالف رفعهما وجوزوا أن كون حكمة بدلامن مزدجرأوس ماأوخرمبتدأ مخذوف وتقدم فول من جعله خبراعن كل في فراءةمن فرأمستقر بالجر هوقرأالعاني حكمة بالغة بالنصب فهما حالامن ماسواء كانت ماموصولة مموصوفة تخصص بالصفة ووصفت الحكمة ببالف ةلانها تبلغ غبرها هفا تغن النفرمع هؤلاء لكفرة تم سلى رسوله صلى الله عليه وسلوفقال فتول عنهم أى أعرض عنهم فان الانذار لا يعدى فهمتم ذكر شبأمن أحوال الآخرة ومايؤ ولون اليه اذ ذاك متعلق باقتراب الساعة فقال بوم

بدع الداجى والناصب ليوم اذكر مضمرة قاله الرماني أو بحرجون و وقال الحسن المعنى فتول عنه الداجى و هذا المعنى فتول عنه المعنى المعنى فتول عنه الدي و معنى و مع

تكره النفوس لانها لم تمهد شله وهو بوم القيامة وقال مالك بن عوف النضرى أفدم محاج انه بوم نكر م مثلي على مثلث محمى و يكر

رقراً قنادة وأبوجمفر وشيبة والأعراج والجهور خشماجع تنكسر وابن عباس وابن جبير ومجاهد والجمدري وأبوعمرو وجزة والكسائي خاشعا بالافراد ، وقراً أبن وابن مسمود خاشعة وجع التكسيراً كثر في كلام العرب ، وقال الفراء وأبوعبيسادة كله جاثزاتهي ومثال جع التكسير

> بمطرد لذن صحاح كعسر به » وذى رونق، عضب يقدالوانسا ومثال الافرادقوله

ورجال حسن أو جههم « من أياد بن تزار بن معـــد ﴿ وقال آخر ﴾

ترى الفجاج به الركبان معترضا و أعناق بزلحا مرخى لها الجدل والتصب خشما وخاشعا وخاشعة على الحال من ضمير بحرجون والعامل فيسه يحرجون لانه فعسل متصرف وفي هذا وليسل على بطلان مذهب الجرى لانه لا يجوز تقدم الحال على الفعل وان كان منصرفا وفدة المارب شي تؤب الحلبة فشي حال وفدته دست على عاملها وهو تؤب لا نه فعسل متصرف وقال الشاعر

سريعايهون المسبعند أولى النهي ه اذا برجاء صادق قابلوا البأسا دا الجع السالم وهوقياس فسريعا خال وقد تقدمت هلى عالمها وهو بهون ه وقيل هو حال من الضعر المجرور في عنهم من وقيل هو منه ورقيل المنه و منه ورقيل المنه و منه ورقيل المنه و منه و كادل عليه منه و منه و كادل عليه عنه و كادل عليه و كادل علي

(الدر)

اعتراضاءان المبتدأوخيره ش) وخشعاعلى مغشعن أبصارهم وهي لغةمن يقولأ كلوبي البراغيت وهم طيء انتهى (ح) اعبري جعالنكسر مجرى جمع السلامة فكون على ثلث اللغة النادرم القلسلة وقسد نص سببو يدعلي أنجع التكسيرأ كثرفي كلام العرب فكف تكون أكثر وتكون على تلك للغة النادرة القليلة وكذا قال الفراء حين د كر الافراد مذكرا ومؤنثا وجع التكسرقال لان الصفة متى تفديت على الجاعة جازفها جمع ذاكوالجعموافق للفظها فكان أشبه انتهى وانما مغرج على ثلث اللغة اذا كان الجع مجسوعا بالواو والنون نعوص رتبقوم کر عین آباؤهم (ش) قاسج عالتكسرعلي فاسدرده النقل مر العربأنجع التكسير اجودمن الافرادكاذكرنا عن سيبو به وكادل عليه

أكثر وتكون على تلك اللغة النادرة القليلة وكذا قال الفراء حين ذكر الافراد مذكر اومؤنثا وجع التكسيرقال لان الصفة متى تقدمت على الجاعة جاز فهاجيع ذلك والجعموافق للفظها فكان أشبه انتهى وانمايخر جءلي تلك اللغة اذا كان الجم مجموعابالوا ووالنون نحوم رت بقوم كريين آباؤهم والربخشري قاس جع التكرير على هذا الجع السالم وهوفياس فاسد ويرد والنقل عن العرب أن جع التك يرأجو دمن الافراد كإذ كرماه عن سيبو به وكادل عليه كلام الفراء وجوز أن يكون في خشعا ضمير وأبصارهم بدل بنه ، وقرى خشع أبصارهم وهي جلة في موضع الحال وخنسع خبرمقسدم وخشوع الابصاركناية عن الذلة وهي في العيون أظهر مهافي سار الجوارح وكذلك أفعال النفس من ذلة وغز يوصياء وصلف وخوف وغير ذلك كالمهم يجر ادمنتشر جملة حالبة أيضائ مهم بالجراد في الكترة والنموج ويقال جاؤا كالجراد في الجيش الكثير المفوج ر بقال كالذباب و جاء تشبههم أيضا بالفراش المبشوث وكل من الجراد والفسراش في الخارجين بوم لحشر سبه منهمات وقبل مكونون أولا كالغراش حين عوجون فزعين لا متدون أين سوجهون لان الفراش لاجهة له تقصيدها ثم كالجراد المنتشراد الوجهوا الى المحشر والداي فهمانسيهان اعتبار وقتين قال ممناه مكى بن أبي طالب ي معطعير قال الوعبيدة مسرعين ومن قوله

بدجلة دارهم ولقدأراهم و بدجلة مهطمين الى الساع

رادغير مدادي أغنافهم وزادغير ممع هزورهني ومدبصر نحوا لقمداما لخوف أوطمع وتعور ه وقال فتادة عامدين ، وقال الفحاك مقبلين ، وقال عكر مناتحين آ دانهم إلى الصوت هوقال بن عباس ناظرين ، ومنه قول الساعر

تعبدني غر بن معدوقدارى و وغر بن سعدلى مطيع ومهطع

» وقيل خافضين مايين أعينهم ، وقال عيان خاشعة أبصار هم الى السماء يوم عسر لمايشاهدون من غابل عولهوما برتقبون من سوءمنقلهم فنه كانست قبلهم أى قبل قريش قوم نوح وفيه وعمد لفريش وضرب مثل لهم ومفعول كدبت محذوف أي أندت الرسل فكذبوا نوحاعليه السلامل كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأسا كذبوا توحالانه من جلة الرسل و يعوز أن مكون المحذوف نوحاأول مجيته الهم فكذبوه تكذبها معقبه تكذب كلامضي منهم قرن مكدب تبعدقرن مكذب وفي لفظ عبد ناتشر يف وخصوصية بالعبودية كقوله تعالى وما أثر لناعلي عبدنابوم الفرقان سيمان الذيأسري بعيده وةلوامجنون أي هومجنون لمارأ واالآيات الدالة على صدقه قالوا هو مصاب الجن لم يقنعوا بتكذب وحتى نسبوه الى الجنون أي يقول مالانقسله عاقل وذلك مبالغة في تكذبهم وواز دح فدعار به أي مغاوب والظاهر أن قوله واز دحومن أخبار الله تعالى أي تهر وهو زح ومالسب والغويف قاله ابن زيدوقرأ لأن لمثنة يانوح لتسكونن من المرجومين « قبل والمعنى انهم فعاوا به ما توجب الانز جار من دعائهم حتى ترك دعوتهم الى الاعان وعدل الى الدعاءعلمه ٥ وقال مجاهدواز دجر من تمام قولهم أى قالوا واز دجرأى استطير جنوناأي از دجرته الجن وذهبت بلبه وتحبطته ﴿ وقرأ ابن أبي اسحق وعيسي والأعمش و زيدين على ورويت عن عاصم إنى بكسر الهمرة على اضمار القول على مذهب البصر بين أو على إجراء الدعاء مجرى القول على مندهب الكوفيين ، وقرأ الجهور بفتمهاأي بأني مف اوب أي غلبني قوى فإسمعوا مني وينستمن الجابهم لى وفالتصر أي فالتقم بعذاب تبعثه علم واتماد عاعلم بعد مالنس منهم وتفاقم

أمرهم وكان الواحدسن فومه يحنقه الى أن يخرمف أساعله وقد كان يقول اللهم اغفر لقوى فانهم الايعامون ومتعلق فانتصر محدوف و وقيل التقدير فانتصر لى منهمان تهلكهم ، وقيل فانتصر لنفسك إذكذ بوارسولك فوفعت الاجابة وللتصوفة قول في مغلوب فانتصر حكاه ابن عطية بوقف عليه في كتابه وفقتمنا بيان ان الله تعالى انتصر منهم وانتقى و قيل ومن العجب انهم كانو إطلبون المطرستين فأهلكهم الله تعالى بمطلومهم أنواب السهاء بماءجعل المماء كأنه آلة يفتيهما كانقول فتعت الباب بالفتاح وكائن الماءجاء وفتح الباب فجعل المقصود وهو الماءمقد مافي الوجود على فتي الباب المغلق و يجوز أن تكون الباء الحال أى ملتست عاءمهم ، وقرأ ابن عام وأوجعفر والأعرج ويعقوب ففتعنا مشددا والجهور مخففاأ بواب الساءه فاعندالجهور مجاز وتسيدلان المطركتره كائنه نازل من أبواب كاتفول فتعت أبواب القسرب وجرت من ارسب السماء ٥ وقال على وتبعه النقاش يعنى بالأبواب المجرة وهي سرع السهاء كسرع العبية وذهب قوم الى أنها حقيقة فتعت في السماء أبواب جرى منها الماء ومشله مروى عن ابن عباس قال أبواب السماء فتعتمن غيرسحاب لمتغلق أربعين يوماه قال السدى منهمر أي كثير وقال الشاعر

أعيني جودابالدمو عالهوامي ه على خبرباد من معد وحاضر

« وقرأ الجهور وفحرنابتشديدالجم وعبدالله وأصابه وأبوحبوة والمفضل عن عاصم التفضف والمشهورأن العين لفظ مشترك و والظاهر انهاحقنقة في العين الماصر ة محاز في غيرها وهو في غمرالماءمجازمشهورغالب وانتصبعو ناعلى التميزجعلت الأرض كلهاكا نهاعبون تتفجر وهوأبلغمن وفحرنا عيون الأرض ومن منعجيء التمسيرمن المفعول أعر بمحالاو مكون حالا مقدرة وأعربه بعضهم فعولانانيا كانهضمن وفحوناصيرنا بالتفجير الأرض عيونا ، وفيل وفحرت أربعين يوما ، وقرأ الجهور فالتق الماء وهو اسم جنس والممنى ماء السماء وماء الارض ه وقر أعلى والحسن ومحمد بن كعب والجمدري الما آن ، وقرأ الحسن أيضا الماوان ، وقال الزمخشرى وقرأ الحسن ماوان بقلس الهمزة واوا كقولهم علباوان انتهى شبه الهمزة التي هي مدل من هاء في الماء مهمزة الالحاق في علباوعن الحسن أيضا المايان بقلب الهسمرة باءوفي كلما القسراء تين تُشْفُوذُ ﴾ على أمن فدفدرأي على حالة ورثبة قسد فصلت في الأزل ، وقسل على مقاد يرفد رئبت وفت التقائه فروى أن ماء الارض كان على سبعة عشر ذراعا ونزل ماء السماء على تكملة أربعين دراعا ، وقيل كان ماء الارض أكثر ، وقسل كانامتساو بين تزلمن المماء قدر ماخر جمن الارض ، وقبل على أمر فدقدر في اللوح انه يكون و هو خلالا قوم نوح علىه السائم بالطوفان وهذاهوالراجحلان كلقصةذ كرت بعدهده القصةذ كرالله هلاك مكذبي الرسل فهافيكون هذا كنابةعن هلاك قومنو حولذلك كرنجاة نوح بعدهافي قوله وحلناه على ذات ألواح ودسر ه وقرأ أبوحبوة قدر بشدالدال والجهور بتنفيفها وذات الألواح والدسرهي السفينة التي أنشأهانو حعلىهالسلام ويفهم من هذين الوصفين إنهاالسفينة فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه ونحوه قيصي مسر ودةمن حديد أي درع وهذا من فصح الكلام وبديعه ولوجعت بين الصقة والموصوف فيه لم يكن بالفصيح والدسر المسامر قاله الجهور ٥ وقال الحسن وابن عباس

مفاديم السفينة لانها تدسرا لماءأي تدفعه والدسر الدفع ، وقال مجاهد وغير مبطن السفينة وعنه

🙀 كذبت عاد فكيف كانعذا فيوندر إلاية الصرصر الريج الشديدة السوت الباردة ف تنزع الناس ﴾ معوز أن تكون صفة للريح وان تكون حالا منها لانها وصفت فقربت من المعرفة وان تكون مستأنفة وحاءا لظاهر مكان المضمر ليشعلذ كورهمواناتهم والجلة التشبية عال من الناس وهي عال مقدرة شههماعجاز النفل المنقعر اذنساقطوا علىالأرض أموانا وهم جثة عظام طوال والأعجاز الأصول بلافروع قدانقلعتمن مغارسها وقيسل كانت الريح تقطع رؤسهم فتبقى أجساما بالارؤس فأشبت أعجاز النفل التي انقلعت من مغر سهاوفری أبشر ا بنمب بشراعلى الاشتغال وتمسواحدا صفةله تقديره أنتبع بشراع انا اذا كوأى إن اتبعنا وقعن فى خلال أى بعد عن الصوابوحرة

تعامن كان فهاوغر ق غبرهم ، وقال مقاتل بن سلمان بأعيننا بوحينا ، وقيل بأمرنا ، وقسل بأوليا لنايقال فلان عين من عيون الله تعالى أى ولى من أوليانه ، وقيسل مأعين الماء التي أسعناها ه وقسل من حفظهامن الملائكة مماهم أعيناه وقرأ زيدبن على وأبوالسمال بأعسابالادغام والجهور بالفك ، جزاءأي مجازاة لن كان كفرأى لنوح عليه السلام إذ كان نعمة أهداها للهالىقومه لان يومنوافكفروها المعنىانهجله فيالسفينةومن آمن معه كانجزاءله على صبره على قومه المثين من السنين ومن كناية عن نوح ٥ قيل يعني بمن كفر لمن جحمد تنبوته ه وقال ابن عباس ومجاهد من برادبه الله تعالى كأنه قال غضبا وانتصار الله تعالى أى انتصر لنفسمه فأغرق الكافرين وأنجى المؤمنين وهمذان التأويلان فيمن على فراءة الجهور كفر مبنيا للفعول ، وقرأمسامة بن محارب اسكان الفاء خفف فعل كما قال الشاعر

ه لوعصر منهالبان والمسك انعصر ، يريدلوعصر ، وقرأزيدبن رومان وقتادة وعيسى كفر مبنى اللفاعل فن يراديه قوم توح أى ان مانشأ من تفتيج أبواب السماء بالماء وتفجر عيون لارض والنقاء الماءين من غرق قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان جزاء لهم على كفرهم وكفر خبرلكان وفي ذلك دليل على وقو عالماضي بغير قدخبرا لكان وهومذهب البصر بين وغيرهم يقول لا يدمن فدظاهرة أومقدرة على انه بيجو زان كان هناز الدة أي لمن كفر والضمير في تركناها عائدعلى الفعلة والقصة ، وقال قتادة والنقاش وغيرهما عائد على السفينة وانه تعالى أبقي خشها حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة ، وقال قتادة وكم من سفينة بعدها صارت رمادا ، وقرأ الجهو ر مدكر بادغام الذال في الدال المبعدلة من تاء الافتعال وقتادة فها نقل بن عطية بالذال أدغه بعدقلب لثانى الى الاول ، وقال صاحب كتاب اللوامع قتادة فهلمن مذكر فاعلمن التذكيراًى من لله كرنفسه أوغيره عامضي من القصص انتهى و وقرى مدتسكر على الاصل و فكيف كان عذابي ونذرتهو بللاحل بقوم توحين العذاب واعظامله اذفداستأصل جيعهم وقطع دابرهم فلينسل منهمأ حداى كيف كان عاقبة الذارى والنذر جع نذبر وهوالانذار وف توقيف لقريس على ماحل بللكذبين أمثالهم وكان ان كانت نافصة كانت كيف في موضع خبر كان وان كانت نامة كانت في موضع نصب على الحال والاستفهام هنالا برادبه حقيقته بل المعنى على النذكير عاحل مهم و ولقد سرناأي سهلنا القرآن للذكرأي للاذكار والاتعاظ لما تضمنه من الوعظ والوعدوالوعد وفهل من مدكر قال ابن زيدمن متعظ ، وقال قتادة فهل من طالب خبر ، وقال مجدين كعب فهل من مر دجرعن المعاصى ، وقبل للذكر للحفظ أي سهلناه للحفظ لما اشتمل علمه من حسن النظيروسلامة اللفظ وعرودعن الحشو وشرف المعاني وصحتها فله تعلق بالقاوب وفهل من مدكر أي من طالب لحفظ وليعان عليه وتكون زواجره وعاومه حاضرة في النفس ، وقال ابن جبرلم يستظهر شئ من الكتب الالهية غيرالقرآن ، وقيل يسرناهيأنا القرآن للذكر كقولهم يسرناقته للسفراذار حلهاو يسرفر سهلغز واذا أسرجه وألجه قال الشاعر

وقت اليه باللجام ميسرا ٥ هنالك يجزيني الذي كنت أصنع « فوله عزوجل ﴿ كذبت عاد فكيف كان عدا بي ونذر » إناأرسلنا عليهر بعاصر صرا في يوم تحسمه من و تنزع الناس كا نهم أعجاز تخل منقعر ، فكيف كان عدا بي ونذر ، ولقد يسرنا الفرآن للذكرفهل من مدكره كذبت مودبالندره فقالوا أبشرامناوا حدانتبعه إنا إذا

﴿ وسعر ﴾ أي عذاب من ادواعلمه في الانكار والاستبعاد ﴿ فقالوا أ ألتي ﴾ أي أأنز ل قبل وكا "نه تضمن العجلة في الفعل والعرب تستعمل هذا الفعل في العجلة والذكر هذا الوحى والرسالة وماجاء بهم من الحكمة والموعظة ثم قالواليس الأمر كإيزهم ﴿ بلهوكذابُ أشر ﴾ أى بطرير بدالعلاعلينا وفي قوله (١٧٩) ﴿ سيعامون غدا﴾ تهديدووعيدبيان انكشاف

الاص والمعنى أنهم هم لنى ضلال وسعره أألق الذكر عليه من بيننابل هو كذاب أشر سيعامون غدامن الكذاب الاشر إنامى سلوا الناقة فتنه لم فارتقهم واصطبر هونبهم إن الماء قدمة بينهم كل شرب محتضر ، فنادوا صاحبم فتعاطى فعقره فكيف كانعذا فيونذره إناأرساناعلهم صحةواحدة فكانوا كهشم المحتفلر ، ولقديسرناالقرآن للذكر فهل من مدكر كا تقدمت قصة عادمطولة ومتوسطة وهنا ف كرهاتعالى مو جزة كاذكر قصة نوح عليه السلام مو جزة ولمالم يكن لقوم نوح علم ذكر قوم مضافا الى توح ولما كانت عاد على القوم هود ذكر العملانه أبلغ في الذكر من التعريف بالاضافة وتسكرر النهو يل بالاستفهام قبل ذكر ماحل مهم و بعده أخر ابقماعة بوابه من الربح وانفرادهم مهذا النوعمن العداب ولان الاختصار داعية الاعتبار والتدبر والصرصر الباردة قاله ابن عباس والضحالة وقنادة ، وقيل الموتفوالجهو رعلي اضافة يوم الى نحس وسكون الحاء ، وقرأ الحسن بتنوين بوموكسرالحاء جعله صفة المبوم كقوله تعالى في أيام تحسات ومستمر قال فتادة استمر بهم حتى بلغهم جهنم وعن الحسن والصحاك كان من اعلم هو روى انه كان يوم الاربعاء والذي يظهر اله ليس يومامعينا بل أر يدبه الزمان والوقت كا نه قيسل في وقت محس و يدل على ذلك انه قال في ورة فصلت فأرسلنا عليهر بعاصر صرافي أيام تعسات و وقال في الحاقة مضرها عليهم سبع ليال وعائيةأيام حسوما الأأن يكون ابتداءالر يجفى ومالاربعاء فعبر بوقت الابتداء وهو بوم الاربعاء فبكن الجع بينهاه تنزع الناس بجو زأن بكون صفتالر يجوأن يكون حالامنها لانهاوصفت فقربت من المعرفة و معمل أن يكون تنزعمستأنفا وجاء الظاهر مكان المضمر ليشمل ذكورهم وانائهم الدلوعاد بضمير المذكور بن لتوهم انه خاص بهماى تقلعهم من أما كنهم به قال مجاهد ملقي الرجل على رأحه فنفت رأحه وعنقمه ومايلي ذلك من بدنه ، وقيل كانوا يصطفون آخذي بعضهم بأيدي بعض ويدخلون في الشعاب و معفر ون الخفر فينه سون فها فتنزعهم وتدق رقامهم والجلة التشبيهية حال من الناس وهي حال مقدرة ه وقال الطبري في السكلام حذف تقديره فتتركهم كا نهم أعجاز تعفل فالمكاف في موضع نصب المحذوف شههم باعجاز النخل المنقعر اذتساقطو اعلى الارض أمواناوهم جثث عظام طوال والاعجاز الأصول بلافر وعقدا نقلعت من مغارسهاه وقيل كانت الريج تقطع رؤسهم فتبقى أجسادا بلارؤس فأشهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغرسها ﴿ وَقُرْأُ أبونهيك أعجز علىوزن أفعل تعوضبع واضبع والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث وانماذكر هنالمناسبة الفواصل وأنثفي فوله أعجاز تحل خاوية في الحاقة لمناسبة الفواصل أيضا، وقرأ أبو السال فباذ كرالهذل فى كتابه الكامل وأبوعر والدانى برفعهما فأبشر مبتداو واحد صفته والخبرنتبعه ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية رفع أبشر ونصب واحداعن أى السال ه قال صاحب اللوامح فامار فع أبشر فباضار الخبر بتقديراً بشرمنا يبعث اليناأو يرسل أو تعوهما وأما انتصاب واحدا فعلى الحال امامماقبله بتقدير أبشر كائن منافى الحال نوحده وامامما بعده بمعنى

الكذابون الأشرون وأوردذلكمورد الابهام والاحتالوان كانواهم المعندون ﴿ إِنَّا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الناقة فتنة لهم كوأى ابتلاء واختيارا وآنس بذلك صالحاولما هددهم بقوله سعامون غداوكاتواقد ادعوا أنه كاذب قالوا ماالدلىلعلىصدقكقال الله تعالى انامى ساوا الناقة أى مخرجوها من الهضبة التى سألوها فارتقيم أى فانتظرهم وتبصر ماهم فاعلون ﴿ واصطبر ﴾ على أذاهم ولانعجل حتى رأتى أص الله تعالى فورنشهم أن الماء ﴾ أي ماء الستر التي لم ف قدمة إلى لم أى بن عودوالناقة ﴿ كُلُّ شرب محتضر ﴾ أي عضر لمروللناقة إفنادوا صاحبهم كا وهو قدار ابن سالف ﴿ فتعاطى ﴾ هومطاوع عاطي وكانن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا فتعاطاها قدار وتناول العقر سده ولماكانوا

راضين نسب الهم ذلك في قوله فعقروا النافة والصعة التي أرسلت عليهم يزوى أن جبريل عليه السلام صاحفي طرف منازلهم فتفتتوا وهمرواوصاروا ﴿ كهشيم المحتظر ﴾ وهو ماتفتت من الشجر وتهشم والمحتظر الذي يعمل الحظيرة فانه تنفت منسم حالة العمل وتتساقط أجز اء مما يعمل يه

نتبعه في توجده أوفي حال انفراده يه وقال إن عطية و رفعه اماعلي اضار فعل مبني الفعول النقدير أننبأ يشر واماعلي الابتداء والخرفي قوله نتبعه و واحداعلي هذه القراءة حال امامن الضعير في نتبعه وامامن المقدرمع مناكأ نه بقول أبشر كائن مناواحداوفي هذا تظروقو لم ذلك حسد منهم واستبعاد أن مكون أوع الشر مفضل بعضه بعضا هذا الفضل فقالوا نكون جماو تتبع واحداولم بعلموا أن الفضل مدالله يؤتمهن بشاءو بفيض نورالهدى على من رضيه انتهى ، وقال الزمخشري (فان قلت) كنفأنكر واان بتبعوا بشرامنهم واحدا (قلت) قالواأنشر النكار الان بتبعوامثلهم في الجنسة وطليوا أن تكونوا من جنس أعلى من جنس المشر وهم الملاث كة وقالوا منالانه اذا كان منهم كانت الماثلة أفوى وقالوا واحداات كارالان تتبع الأمةر جلاوا حداوأر ادوا واحدامن أبنائهم ليس بأشرفهم ولاأفضلهم ويدل عليمه أألق الذكر عليه من بيننا أى أانزل عليه الوحي من بيننا وفينامن هوأحق منعبالاختيار للنبوة انتهى وهوحسن علىان فيه تعميل اللفظ مالا بحمله وانااذا أى ان اتبعنا، فنعن في ضلال أي بعد عن الصواب وحيرة ، وقال الضحال في تبه ، وقال وهب بعدعن الحق وسعرأى عذاب فاله ابن عباس وعنب وجنون يقال ناقةمسعو رةاذا كانت تغرط في سرها كانها مجنونة وقال الشاعر

كائن باسعرا اذاالميس هزها ٥ زميل وازجاء من السيمتعب ه وقال قتادة وسعرعنا، يه وقال ان معر وسعر جعسعبر وهو وقود النار أي في خطر كمن هو في النارانهي ، وروى انه كان يقول لهم ان لم تنبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر أي نيران فعكسواعلىه فقالوا ان اتبعناك كنااذا كاتقول تمزادوا في الانكار والاستبعاد فقالوا أألق أي أأنزل و قبل وكا نه متضمن العجلة في الفعل والعرب تستعمل هـ قدا الفعل ومنه وألقت علىك محبة منى واناسئلة علىك قولا تقبلاوالذكر هناالوحي والرسالة وماجاه هرمن الحكمة والموعظة تم قالوا ليس الأمركاتزع بلهوالقرآن اشرأى بطرير بدالعلق عليناوان بقنادناو بملاطاعتنا « وقر أفتادة وأ يوفلابة بلهوالكذاب الأشر بلام التعريف فهما ويفتح الشين وشد الراء وكذا الاشرالحرف الثاني وقرأ الحرف الثاني مجاهد فهاذ كرصاحب اللوامح وأبوقيس الأودى الاشر بثلاث ضات وتعفف الراءو بقال أشر وأشر كاسر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لضمة الشين وحكى الكسائي عن مجاهد ضم الشين ، وقرأ أبوحموة هـ ذا الحرف الآخر الاشر أفعل تفضل واتمام خبر وشرفي افعل التفضيل قليل و وحكى ان الانباري ان العرب تقول هو أخبر وهوأشرقال الراجز ه بلال خبرالناس وابن الاخيره وقال أبوحاتم لاتكاد العرب تتكام بالأخير والاشر الافيضر ورةالشعر وأنشدقول رؤية بلالالبت و وقرأعلى والجهو رسعامون ساء الغبية وهومن اعلام الله تعالى لصالج عليه السلام وابن عامر وحزية وطلحة وابن وثاب والأعمش بثاء الخطاب أى قل لهم ياصالح وعدا برا دمه الزمان المستقبل لا الموم الذي ملى يوم خطامهم فاحمّل أن مكون يوم العداب الحال مهم في الدنياوأن يكون يوم القيامة ، وقال الطرماح

ألا علانى فبلنوح النوائح ، وقبل اضطراب النفس بين الجوائح وقبل غديالهف نفسي في غيد ه اذا راح أصحابي ولست برائح أرادوقت الموت ولم يردغ مابعينه وفي قوله سيعامون غدا تهديدو وعيد ببيان انكشاف الأمي

والمعنى انهمهم الكذابون الأشرون وأوردذلك موردالابهام والاحتال وان كانواهم المعنيين

﴿ كَدُبِتَ قُومِ لُوطَ بِالنَّذِرِ ﴾ الآبة تقدمت قدة لوط عليه السلام والخاصيمن الحصياء وهو المني بقوله وأمطر ناعليهم حجارة من سعيل و بمصرهو بكرة فالدال صرف وانتصب نعمة على الممفعول من أجله أى أنتيناهم لانعامنا عليهم و كذلك أعزى له أى مثل دالث الانعام والتنجية تجزى فومن شكر ﴾ إنعامنا (١٨١) وآمن وأطاع فوولقد أنذرهم بطشتنا ﴾ أي أخذتنا

بقوله تعالى حكابة عن قول تو عليه الصلاة والسلام فسوف تعادون من بأتيه عساء اب يحتر به والمعنى بهقومه وكذا فول شعب عليه السلام سوف تعامون من تأتيه عذاب بحز يهومن هو كاذب وقولالشاعر

فلأن لقستك غالسين لتعامن و أي وأبك فارس الأحزاب

وانحاعني اندفارس الاحزاب لاالذي خاطبه هانام ساوا الناقة فتنتظم أي ابتلاء واختبارا وآنس بذلك صاخاولم اهددهم بقوله سيعامون غداوكا نواقدا دعواانه كاذب قالواما الدليل على صدقك قال الله تعالى اناص ساوا الناقة أي مخرجوها من الهضبة التي سألوها ه فارتقبهم أي فانتظرهم وتبصر ماهم فاعلون واصطبر على أذاهم ولانمجل حتى بأتى أمر الله ٥ ونتجم أن الماء أي ماء البدر الذي لهم فمعة بنهم أى بين تمودو بين الناقة غلب بمود فالضمير في ينهم لم والناقة أى لم شرب يوم والثاقة شربوم ، وقرأ الجهور قسمة بكسر القاف ومعادعن أي عرو بقتمها كل شرب محتضر أي محضور للم وللناقة وتقدمت فصة النافة مستوفاة فاغنى عن اعادتها وهنامحن وفأى فكانواعلى هذه الوتبرة من قسمة الماه فاوا ذلك وعزموا على عقر الناقة ي فناد واصاحهم وهوقدار بن سالف فتعاطى هومطاوع عاطى وكان هيذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا فتعاطاها فدار وتناول العقر بيده ولماكا تواراضين سيذلك البهرفي قوله فعقروا الناقة وفي قوله فكذبوه فعقروهاوالصعة التي أرسلت عليهم ووي انجريل عليه السلام صاح في طرف منازلم فتفتتوا وحمدواوصاروا كهشيم الحنظر وهوماتفتت وتهضم من الشجر والمحتظر الذي يعمل الحظير ةفاته التفت منه حالة العمل وتنساقط أجزاء بما يعمل به أو يكون المشيم ما ييس من الحفايرة بطول الزمان تطأء الهائم فيتهشم وقرأ الجهور بكسر الظاء وأبوحيوة وأبوالسال وأبورجاء وأبو عمرو بن عبيد بفتعهاوهوموضع الاحتظار يه وقبل هومصدرأي كهشيم الاحتظار وهوماتفتث طالة الاحتظار والخظيرة تصنعها العرب وأهل البوادي للواشي والسكني من الاغسان والشجر المورق والقمب والخفار المنع وعن ابن عباس وقتادة إن المحتفار هو الحسترق ه قال فتادة كهشيم محسترق وعن ابن جبرهو التراب الذي يسقط من الحائط البالي «وقيل المتنار بفتم الطاء هو المشيم نفسه في كون من اصافة الموصوف الى صفته كمسجد الجامع على من تأوله كذلك وكان هناقيل بعني صارح قوله عزوجل ﴿ كَتُبِتَقُومُ لُوطُ بِالنَّذِرِ ﴾ المأرسلناعليم حاصبا الآل لوط تعيناهم بسحر نعمة من عندنا كاللا تجزى من شكر ، ولقد أنذرهم بطشتنا قبار وابالندر ، ولقدر اودوه عن صيفه فطمسنا أعينهم فدوقوا عدابي ونذره ولقدصمهم بكرة عذاب مستقره لذوقواعدابي ونذره ولقديسرنا القرآن الذكر فهل من مدكره ولقدحاء آلفرعون الندره كذبوابا ياتنا كلها فأخذناهم أخذعز برمقندر وأكفاركم خبرس أولئكم أملكم براءة في الزبر وأم يقولون تعن جيع منتصر ه سيزم الجمع ويولون الدبر ه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ه

والتوكسدهنا كبوفي قوله ولقد أرساء آياتنا والظاهر أن الضمر في كذبوا وفي فأخذناهم عائد على آل فسرعون ﴿ فَأَخَذُ نَاهِمُ أَخَذُ عَزِيرٌ ﴾ لانغالب ﴿ مقتدر ﴾ لانعجزه شئ وهو كنابة عنه تعالى ﴿ أَ كَفَارَكُم ﴾ خطاب لأهل مكة ﴿ خير من أولئكم مخوقفهم على تو بخيم أى ليس كفاركم خيرا من أولكم بلهم مثلهم أوشر منهم ﴿ أَم لكرراءة في الزير كا أي

ألكم في الكتب الالمية

أى تشككوا وتعاطوا

ذلك في النادر ك أي

الاندار ف فطمسنا ك

الطمس حقيقة وجريل

علىه السلام جناحه على

﴿ أعيم ﴾ فاستوت

مع وجوهم ﴿ فندوقوا ﴾

أى فقلت لم على ألسنة

الملائكة ذوقوا ف ولقد

صعيم ﴾ أىأولالهار

و ما كره كفوله تعالى

شهر قان ومصعان في كذبوا

ما ياتنا كه هي التسع

براءة من عداب الله ﴿ أَم يقولون ﴾ الآية أي جماعتناوا ثقون منتصر ون بقوتنا ﴿ سِهِزم الجع ﴾ خطاب الرسول عليه السلام والدرهنا اسم جنس وحسن اسم جنس هنا كونه فاصلة فإ بل الساعة موعدهم كد انتقل من تلك الاقوال اليأم الساعة التى عندا بهاأشد على من كل هز عة وقتال فو والساعة أدهى وأمر ية أى أفتلع وأشد والداهمة الأمر المنكر الذي لاجتدى

لدفعه وهي الرزية العظمي التي تعلى بالشفص وأمن (١٨٢) من المرارة استعارة لصعوبة الشيء على النفس في إن

ان الجرمين في ضلال وسعره يوم يستعبون في النارعلي وجوهم ذوقوامس سقر ، إنا كل شئ خلفناه بقدر ، وماأمرنا الاواحدة كلح بالبصر ، ولقداهل كناأشياعكم فهل من مدكر ، وكل يئ فعلوه في الزير ه وكل صغير وكبير مستطر ه إن المتقين في جنات ونهر ه في مقعد صدق عند ملبك مقسدر كا تقدمت قصةلوط عليه السلام وقومه والخاصيمين الحساء وهو المعنى بقوله نعالى وأرسلنا علم حجارة من مجيل إلا آللوط يه قيل الاابنتاء و سعره و بكرة فلللك مرفى وانتصانعمة على انهمفعول من أجله أي تعمناهم لانعامنا عليهم أوعلى المصدر لان المعني لعمناه التجمة العاما وكدلك مجزى أي مثل ذلك الانعام والتعبية مجزى من شكر العامنا وأطاع وآمن « ولقدأندرهم بطشتناأي أخف تنالهم العداب فتار وا أي تشككو اوتعاطو اذلك بالندر أى الاندار أو بكون جع نذره فطمسنا قال قتادة الطمس حقيقة جرجير بل عليه السلام على أعينهم جناحه فاستوت مع وجوههم ه وقال أوعبيدة مطموسة بعلد كالوجه ٥ فيسللما صفقهم جبريل عليه السلام معناح تركهم يترددون لابهتدون الى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام و وقال ابن عباس والضحال هذه استعارة وانما حجب ادرا كهم فدخاوا المتزل ولم بروا شبألحمل ذلك كالطمس ه وقرأ الجهو رفطه سنابتخفيف الميروا بنمقسم بتشديدها وفذوقوا أى فقلت لهم على ألسنة الملائكة ذوقوا هولقد صعيم بكرة أى أول النهار وباكره لقوله مشرفين ومصيف في وقرأ الجمهور بكرة بالشوين أراد بكرة من البكر فصرف و وقرأ زيدين على بغبرتنوين عذاب مستقرأي لم يكشفه عنهم كاشف بل اتصل عوتهم تم عابعد ذلك من عداب القبر تمعلماب جهتم فلنوقوا عذابي ونذر توكيدونو بيخ ذلك عنسدالطمس وهذا عندتصيبر العذاب ه فيل وفالدة تكر ارحد اوتكر ارولغد بسرنا البهر دعند استاع كل نبأمن أنباء الأولين للاتعاظ واستناف النيقظ أذامهموا الحث على ذاك لثلا تسمولي عاب مالغفلة وهكذاحكم التكرير لفوله فبأى آلاء ربكاتكلبان عندكل نعمة عدها فيسورة الرجن هوقوله وبل بومثلك كندين عندكل آبةأو ردهافي سورة والمرسلات وكعالث تكر برالقصص في أنفسها لنكون العبرة حاضرة القاوب، فكورة في كل أوان ، ولقد جاء آل فرعون النفرهم موسى وهار ون وغسرها من الأنساءلانهماعر ضاعلهم ماأنذر به المرساون أو يكون جع تذو المدر بمنى الاندارة كذبوا بالإنتاهي التسع والمتوكسدهنا كهوفي فوله ولقسدأر بناءآ ياتنا كلها والظاهرأن الضميرفي كذبواوفي فأخذناهم عالدعلي آل فرعون ه وقيل هوعالدعلي جيعمن تقدم من الأم ذكره وتمالكالم عندقوله الندر فأخذناهم أخذعا يزلا بغالب مقندر لابعجزه شئه أكفار كمخطاب لأهل مكة خبرمن أولئكم الاشارة الى فوم نوح وهو دوصالح ولوط والى فرعون والمعنى أهم خسير فى القوة وآلات الحروب والمكانة في الدنياأوأقل كفو اوعنادا فلا جل كونهم خبرا لايعاقبون على السكفر بالله وقفهم على تو ينفهم أى ليس كفاركم خبرامن أولنكم بل هم مثلهم أوشر منهم وقد عاميم مالحق أولئك من الهلاك المستأصل لما كذبوا الرسل هأم لكي راءة فى الزراى ألكي في الكتب الالهية براءمين عذاب الله تعالى قاله الضحاك وعكرمة وابن زيد عأم يقولون نحن جميع أى واتقون بحماء تنامنت مرون بقوتنا تقولون ذلك على سبيل الاعجاب بأنفسكم ، وقرأ الجهور أم يقولون بياء الغببة التفانا وكذاما بعده الغائب ه وقرأ أبوحبوة وموسى الاسوارى وأبو

محويه باعاصلة وقرئ في مقدد على الافر ادو براديه اسم الجنس وقرى في مقاعد على الحم وعند تدل على تقر بسالكانة من تعالى

المحرمين في ضلال ﴾ أى في حيرة وتعبط في الدنيا ه ( وسعر ) ه أي احتراق في الآخرة جعلوا فيمن حث أن مصرهم اليه ٥ ( نومسعيون)٥ مجسرون ﴿ فِي النار على وجوههم ذوقوا كه أى مقلولا لهم ذوقوا ه ( مس سقر ) و وسقر لانتصرف للتأنث المجازي والعامية وهواسيرمو أساء جهم ﴿ كُلُّنِّي ﴾ منصوب على الاشتغال أي خلقنا كلشئ بقدرأى مقدور لله معالى كإجاء في الحديث أنتؤمن بالقدر خيره وشره ف وماأص نا إلا كلة في واحدة إوهى كن م كلمح بالبصر به نشيه باعجلما يعس ﴿ ولقد أهلكنا أشاعكم إلى أى الفرق المتشائعة في مند ودين ﴿ وكل شي فعلوه ﴾ أى فعلت الام المكذبة محفوظ عليهم الى يوم القيامة قاله ابن عباس ومعنى في الزبر في دواو بن الحفظة ع وكل صغير وكبير كامن الاعمال ومن كل ما هو كائن ومستطر الىسطور فىاللو حيقال سطرت واستطرت عمني واحمد وقرى ونهر على الافراد والمرادبه الجنس وحسنه

البرهشيم بتاء الخطاب الكفار اتباعا لماتقدم من خطابهم ٥ وقرأوا ستهزم الجع بفتح الناء وكسر الزاى وفتح العين خطا باللرسول صلى الله عليه وسلم وأبوحيوة أيضاو يعقموب النون مفتوحة وكسر الزاي وفتح العين والجهور بالباءمينيا للفعول وضم العين ، وعن أي حيوة وابن أي عبلة أيضا بفتح الياءمينيا للفاعل ونصب المين أي سهرم الله الجع والجهور ويولون بياء الغيبة وأبوحيوة وداود ابن أي المعن أي عرو بناء الخطاب ، والدبرهنا المجنس وجاء في موضع آخر ليولن الأدبار وهو الأصل وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلة ، وقال الزمخشري و يولون الدبرأي الأدبار كاقال كلوافي بعض بطنكم تعفوا ٥ وقرى الأدبارانهي وليسمشل بطنكم لان مجيءالدبر مفردا ليس بحسن ولاعدس لافراد بطنكروفي قوله تعالى سيهزم الجع عدةمن ألله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مهز عجم قريش والجهور على أنها مكمة وتلاهارسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدابها و وقيل رُلت يوم بدر بل الساعة موعدهم انتقل من تلك الأقوال الى أحر الساعة التى عذا بهاأشد علهمن كلهز عة وقتال هوالساعة أدهى أى أفظع وأشد والداهية الأمرالمنكر الذي لاجتدى لدفعه وهي الرزية العظي تحلى الشخص هوأمر من المرارة استعارة لمعو بة الشئ على النفس وان المجرمين في ضلال أي في حير ة وتخبط في الدنيا ، وسمرأى احتراق في الآخرة جعلوا فيمس حيث مصره اليه و وقال بن عباس وخسران وجنون والسعر الجنون وتقدم مثله في قصة صالح عليه السلام ه يوم يسحبون بحرون في النار وفي قراءة عبد الله الى النار ه على وجوههم ذوقوا أيمقولا لهم ذوقوامس سقر هوقرأ محبوب عن أبي عمرو مسقر بادغام السبن في السين وقال ابن محاهد إدعامه خطألاته مشدد انهي والظن بأبي عسرو أنه لم يدغم حتى حذف إحدى السينين لاجتاع الأمثال ثم أدغم ه إنا كل شئ خلقناه بقدر قراءة الجهور كل شئ النصب و وقرأ أبوالسال قال ال عطية وقوم من أهل السنة بالرفع ، قال أبوالفتي هو الوجه في العربية وقراء تنابالنسب مع الجاعة و وقال قوم اذا كان الفعل سوهم في الوصف وان مابعده بصلح المخبر وكان المني على أن يكون الفعل هو الخسر اختبر النصب في الاسم الأول حتى بتضح أن الفعل ليس بوصف ومنه هماله الموضع لانفى قراءة الرفع بتصل أن الفعل وصف وأن الخمر يقدر فقد تنازع أهل السنة والقدر بة الاستدلال منده الآبة فأهل السنة بقولون كل شئ فهو مخاوق لله تمالى بقدرة دليله فراءة النصب لانه لا نفسر في مثل هذا التركيب إلاما يصح أن يكون خبرا لو وقع الاول على الابتداء هوقالت القدر بة القراءة برفع كل وخلفناه في موضع الصفة لكل أي ال أمر ناأوشأننا كل شئ خلفناه فهو بقدرأو ، قدار على حدماني هيئته و زمنه وغير ذلك ، وقال الزعشرى كل شيء منصوب بفعل مضمر مفسره الظاهر ، وقرى كل شيء بالرفع والقدر والقدر هوالنقدر و وقري مماأى خلقنا كلشي مقدرا محكام تباعلى حسب ماافت الحكمة أو مقدرا مكتو بافي اللوحمعلوما فبل كونه قدعامنا حاله وزمانه انتهى و قبل والقدرف وجوه و أحدهاأن بكون معنى المقدار في ذاته وصفاته ، والثاني التقدير قال تعالى فقدر نافنم القادرون وقال الشاعر ، وماقدر الرجن ماهوقادر ، أيماهو مقدور ، والثالث القدر الذي مقال مع القضاء بقال كان ذلك بقضاء الله وقدره والمعنى ان القضاء مافي المروالقدر مافي الارادة فالمسنى في الآبة خلقناه بقدرأي بقدر دمع ارادة انتهى هوما أمرنا إلاواحدة أي إلا كلفواحدة وهي كن كلح بالبصر تشبيه بأعجل مايحس وفي أشياء أمر الله تعالى أوحى من ذلك والمعنى انهاذا أراد

(الدر)

(ش) و بولون الدبر أى الادبار كا قال كلوا في الادبار كا قال كلوا في بعض بطنكم معفوا وقرئ مثل كلوا في بعض بطنكم الدبر مغردا له عسن ولا محسن لا فراد بطنكم بطنكم بطنكم بطنكم بطنكم

تكوين في الم المتنافر عن ارادته و ولف الها كناأساعكم في الفسرق المتشابعة في مذهب ودين ووكل من فعاوه في فعلته الأم المكتبة محفوظ عليهم الى يوم القيامة قاله ابن عباس والصحال وقتادة وابن ديد ومعنى في الزير في دواو بن الحفظة ووكل صغير وكبير من الأعمال ومن كل ما هو كائن مستطر أى مسطور في اللوحية المعشق وقرأ الاعمش وعمران بن حدير وعصمة عن أي بكر بشد راء مستطر و قال صاحب اللوامح بحوز أن بكون من طرالنبات والشارب اذا طهر وشت على لغة من يقول جعفر ونعمل بالتشديد وفعال نهى و و رئه على التوجيم الاول استفعل وعلى الثانى افتعل و وقرأ الجهور ونهر على الافراد والهاء مفتوحة والاعرج و و باهد وجد مدواً والسال والفياض بن غزوان بسكونها والمراد به الجنس ان أربعه الأنهار أو و بعاهد وحد مدواً والسال والفياض بن غزوان بسكونها والمراد به الجنس ان أربعه الأنهار أو بكون معنى ونهر وسعة في الاراد القوالة والمنازل و ومنه قول قيس بن الحطم

## ﴿ سُورة الرحن مكية وهي ثمان وسبعون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الرحن ه علم القرآن ه خلق الانسان ه علمه البيان ه الشهس والقدر بحسبان ه والجم والشجر بسجدان ه والساء رفعها ووضع الميزان ه ألا تطخوا في الميزان ه أقو المبادر فيها والشجر بسجدان ه والساء رفعها ووضع الميزان ه فيها ها كهة والنصاف الماثم والحب ذوا ولا يحتن فيأى آلاء ربح المناب والمعف والرجمان فيأى آلاء ربح المناب ورب المشرقين ورب المغربين ه فيأى آلاء ربح المناب المؤلو من مارج من ناره فيأى آلاء ربح المناب ولي المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمربحان ه فيأى آلاء ربح المناب والمناب والمناب

تكنبان ه هدهجهنم التي يكدب مهاالمجرمون و بطوفون بينها و بين حيم أن ه فبأي آلاء ربكا تكلمان ، وان خاف مقام ر مجنتان وفبأي آلاء ر بكات كلمان و دوا تأفيان ، فبأي آلاء ربكا تكنيان ، فهماعينان تجريان ، فبأي آلاء ربكات كذبان ، فهمامن كل فاكهــة زوجان ، فبأى الادريكات كنبان ومتكثين على فرش بطائها من استبرق وجنا الجنت بندان وفبأى T لاءربكات كلمان a فين قاصرات الطرف لم يطمئون إنس قبلهم ولاجان a فيأى آلاءربكا تكنبان كائمن الياقون والمرجان و فبأى آلاء ربح تكنبان و هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، فيأى آلاء ربكا تكنبان ، ومن دونهما جنتان ، فبأى آلاء ربكاتكنبان ، مدهاتتان و فبأى آلار بكاتكفيان و فهماعينان اساختان و فبأى آلاء ربكاتكفيان و فهمافا كهة وتحل ورمان ، فبأى آلاءر بكاتكتبان ، فهن خبرات حسان، فبأى آلاءربكا تسكلنان و حور مقصورات في الخيام و فبأى الادريكاتكذبان و لم يطمئهن انس قبلهم ولا جان و فبأى آلاءر بكاتكتبان و متكثبن على رفرف خضر وعبقرى حسان وفبأى آلاء وبكاتكنبان ه تبارك اسمريك ذي الجلالوالا كرام ﴾ ه النجم النبات الذي لاساق له من تعمأى ظهر وطلع و الأنام الخيوان و العصف ورق الزرع و الرعمان كل مشموم طب الربح من النبات ، المرحان الخرز الأجر ، وقبل صغار الدر واللؤلؤ كباره واللؤلؤ بناءغريب ، قسل لا يعقظ منه في كلام العرب أ كثر من خسة اللؤلؤ هوالجو عبق هوالدؤدو ، والبويق طار ، والبؤبؤ ، والنفوذ الخروج من الشئ بسرعة ، الشواط اللهب الخالص بنير دخان

وقال حسان هجوتك فاختمعت لهابدل ، بقافية تأجج كالشواظ وقال رؤبة ، ونار حرب تسعرالشواظا ، ونضم شينه و تكسر هالنماس قال الخليل والنماس هوالدخان الذي لالحبلة وهومعروف في كلام العرب، قال نابغة بني جعدة

تضىء كفوء سراج السلط ولم بجعل الله في المحاسا وقال الكسائي النعاس هوالنار الله يه وشهد و وقيل المفر المذاب وتضم تونه وتكسر و الوردة الشدالة الحرومة الشد القاضى و نقد و بدومجرة و ردة و الدهان الجلد الأجر و أنشد القاضى منذ و بسعد حدالله

تبعن الدهان الجركل عشية و بموسم بدراً وبسوق عكاظ الناصية مقدم الرأس و آن تهاية في الحرف الأفنان جعوفان وهو النص أوجع فن وهو النوع و قال الشاعر

و فان المعامر ومن كل أفنان اللذاذة والصبي ، لهوت به والعيش أخضر ناضر وقال نابغة بني ذبيان

وفان المجافية والمجافية المنافقة المنافقة على فأن تفتى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنى المنافقة والمنافقة والمنافقة

من القاصرات الطرق لو دب محول ٥ من الذر فوق الأتب مها الأثرا الطمت دم الحيض ودم الافتصاص ه الياقوت حجر معروف هوقيل لا تؤثر فيه النار قال الشاعر

- ( ٢٤ - تفسير البعر المحبط لابي حيان - ثامن )

﴿ سورة الرحن ﴾ (بسمالله الرحن الرحم) ﴿ الرحن علم القرآن ﴾ هذه السورة مكية في قول الجمو دوسب نزولها اندلمانزلواذا قيسل لهمامجدوا للرجن قالوا مافعرف الرجن فأزلت ومناسبتهالما قبلها أندلماذ كرمقر الجرمين فى صلال وسعر ومقر المتقين في جنال ونهر ذكر شيامن آثار الماك والقدرة عم ذكر مقر الفريقين على جهة الاحهاب اذكان في آخرالسو رةذكره على جهة الاختماز والايعاز ولماذكر فواه عند مليك مقتدر قار زهاتين المفتين بصورة التشكيرفكانه فيلمن المتسف بذلك فقال الرجن علم الفرآن فذكر مانشأعن صفة الرجة وهو تعليم الفرآن الذي هوشفاء القاوب والظاهر إن الرجن مرفوع على الابتداء وعلم الفرآن خبره ولماذ كرتعليم القرآن ولم بذكر المعلمذ كره بعدفي قوله خلق الافسان ليطأنه هوالمقسود بالتعليم ولما كان خلقه من أجل الدبن (١٨٦) وتعليه القرآن كان كالسبب في خلقه فقدم على خلقه تم ذكر تعالى الوصف الذي يتميز

به الانسان من المنسطى

المفصح عن الضمير والذي

به يمكن قبول التعليم وهو

السان الاترى أن الأخرس

لا يمكن أن سعد شأيما

بدرك بالنطق المفسح

عن الضمير والذي به

بمكن فبول التعليم وهو

البارى ولماذ كر تعالى

ماأنعم به على الانسان من

تعليه البيان ذكر ماامتن

بامن وجمود الشمس

والقمر ومافيهامن المنافع

العظمة للإنسان اذها

معر بان على حساب معاوم

وتقدرسوى في روجهما

ومنازلهاوالحسبان مصدر

كالغفران وهو بمعنى

الحساب وارتفع الشمس

على الاستداء وخبره معسبان

فاماعلى حذف أيجري

وطالما أصلى اليافوت جرغضى ، تمانطني الجروالياقوت يافوت الادهمام السواده النضخ فوران الماءه القصورة المحبوسة ويقال قصيرة وقصورة أي مخمدرة

عنيت قصرات الحجال ولمأرد د قصار الخطاشر النساء اليماتر الخيمة معروفة وهي بيت المرتحل من خشب وتمام وسأثر الحشيش واذا كان من شعر فهو بيت ولا

لرفرف مابعلى من الأسرة مرخ غالى الشباب و وقال الجوهري ثباب خضر تنصله منها الجالس الواحدة رفرفة واشتقافه من رف اذاار تفع ومندرفر فة الطائر لتحر بك جناحيه وارتفاعه في المواءوسمى الطائر رفرافاور فرف جناحب حركهماليقع على الشئ ورفرف المصاب همد به والعبقرى منسوب الى عبقر تزعم العرب انه بلدالجن فينسبون اليه كل شي عجيب ، قال زهير بخب ل علمها جنَّة هبقرية ۞ جديرون يوماأن ينالوا فيستعلوا

﴿ وقال امر والقيس كا كأن صليل المرء حين يسده ، صليل زيوف ينتقدن بعبقرا

وقال الخليل العبقري كل جليل نفيس من الرجال والنساء وغيرهم ه الجلال العظمة ، قال الشاعر خبر ماقدماء نامستعمل و جلحتى دق فيدالأجل

و الرحن ، علم القسر آن ، خلق الانسان ، علمه البيات ، الشمس والقمر بحسبان ،

وأنت التي حبب كل قصيرة ٥ إلى ولم تُسْعر بذال الفصارُ

مقال اله خمة و بجمع على خيام وخيم قال جرير متى كان الخيام بدى طاوح ، سقيت الغيث أنها الخيام

﴿ وقال ذو الرمة ﴾ حىكان رياض العف البسها ۽ من وشي عبقر تحليل وتنجيد

والنهم والشجر يسمحدان ه والمماء رفعهاو وضع المبزان ه ألا تطغوا في المبزان ٥ الشمس والقمر كأن بحسبان ولماذ كرمابه حياة الارواح من تعليم القرآن ذكرمابه حياة الأشباح من النبات الذي لاساق له والنبات الذى لهساق وكان تقديم النجم وهومالاساق له لأنه أصل القوت والذى لهساق عروب تفك به غالباولما أو ردت هذه الجل

مورد تعديد النعمرة الكلام الى العطف في وصل ما يناسب وصله والتناسب الذي بين هاتين الجلتين ظاهر لان الشمس والقمر

علويان والنجم والشبحر سفليان فؤ والساء رفعها ك أى خلقها مرفوعة حيث جعلها مصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين

ينزلون بالوحى على أنبيانه عليم السلام ونبه بذلك على عظم شأنه وملكه والساه نصب على الاشتغال روعي مشا كلة الجملة التي تلمه

وهى يسجدان ﴿ ووضع المرآن ﴾ الظاهر أنه كل مانو زن به الاشياء و يعرف مقاد برها وان اختلفت أشكال الآلات بدأ أولا بالعلم

فذكرمافي أشرف أتواع العاوم وهو القرآن تمذكر مابه التعديل في الأمور وهو الميزان كفوله وأنزلنها معهم المكتاب

والمبران ف أن لا تطفوا في المبران ، أى لان لا تطفوا فتطفوا منصوب ان وقال الزيخشرى اوهى ان المفسرة وقال ابن عطيسة

ومحقلان تكون ان مفسرة فيكون تطغوا جزمابالني انفي ولا يجوز ماقالامن أن النمفسرة لانه فات أحد شرطها وهو النكون ماقبلها جملة فهامعي القول ووضع المزان ليس جملة فيهامهي القول والطغيان في المزان هوأن يكون بالتعمدوأما مالايقدرعليمين التعرير بالمبران فعفوعنه وكما كانت التسوية مطاو بةجدا أمرتعالي فقال ووأقبروالو زن بالقسط كهوفرأ الجهور ولاتخسر وامن أخسرأى أفسه ونقص كقوله تعالى واذا كالوهم أوو زنوهم يخسر ون أى ينقصون وكر راغظ الميزان تنديد اللثوصة بدوتقو بةللام راستماله والحث عليه ولماذكر السهاءذكر مقابلها فقال بإوالارض وضعها اللانام كالي خفضها مدحوةعلى الماءلينتفع باوالانام الخلق وفهافا كهة كخضر وبعمايتفكه بدأبقوله فاكهة اذهومن باب الابتداء بالادنى والترقى الى الاعلى وتسكر لفظهالان الانتفاع بهادون الانتفاع بمايذ كربعدها ثم ثنى بالنضل فذكر الاصل ولم يذكر محرهاوهو الفرلكترة الانتفاع بهامن ليف وسعف وجريد وجدندوع وجار ونمر ثم أتى ثالثا بالحب الذي هوقوام عيش الانسان في أكثر الأقاليم وهوالبر والشعير وكل ماله سنبل وأوراق مشعبة على ساقه ووصفه بقوله ذو العصف تنبيها على انعامه عليهم عابقوتهم بهمن الحب ويقوت باغمهمن ورفه وهوالتبن وبدأ بالفاكمة وختم بالمشهوم وينهما النخل والحب ليحصل مابه يتفكه ومابه يتقوت ومابه تقع اللذاذة من الراشحة الطيبة وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة بالنخل من جهات متعددة وشجرة الفاكهة بالنسبة الى تمرتها حقيرة فنص على ما يعظم به الانتفاع (١٨٧) من شــجرة النخل ومن الفاكهة دون شجرها وأقموا الوزن بالقسط ولاتخسر واللزانء والأرض وضعهاللانامه فهافا كهةوالنفلذات

\* فياى آلا، ريكا \* الأكام ه والحد دوالعصفوالر معان ه فبأى آلاء ربكاتكذبان ه خلق الانسان من صلصال خطا النقلين والآلاء النم كالفخار ۽ وخلق الجان من مار جمن نار ۽ فبأي آ لاءر بكاتكنبان ۽ رب المشرقين و رب ولماخاطب الثقلين ذكر المغريين و فبأى آلاء ربكة كلبان و مرج التحرين بلتقيان بنهما برزخ لا ببغيان و فبأى أصلهما فقال خلق الانسان ﴿ من صلصال ﴾ وهو آدم علىه السلام فإوخلق الجان ﴾ وهو ابليس والمارج الخسلط ومن الاولى لابتداء الغاية والثانية في مر ب نار

لتبعيض بإرب المشرقين كا خربيتدا محذوف تقدرهمو ربوعن ابن عباس للشمس مشرق في الصيف معدومشرق في الشناء معدر تنتقل فيهما معدة ومفدرة والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس ومرب المرين إد تقدم في الفرقان والظاهر التقاؤه بأى يتجاوران بلافسل ينهما فيرؤ بة العين فإينهما برزخ كالعاجز من قدرة القتمالي فالاسفيان كالمتجاوز ان حديهما ولايبغي احدهماعلى الآخر بالمارجة وبخرج مهما كوقال الجمهو رانما يخرج من الاجاج في المواضع التي تقع فها الانهار والمياه العذبة فناسب اسناد فالثالهماوهنامشهو رعندالغواصين وقال بنعباس وعكرمة تكون هذه الاشياء في البحر بنز ول المطرلان الصدف وغيرها تقتح أفواه باللطر فلدلك قال منهما اللؤلؤ وقيل هامحران بخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان واللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان اسم أعجمي معرب والجوارى السفن ﴿ كَالاعلام ﴾ كالجبال شبهابالجبال وعسر بمن في قوله ﴿ كل من عليها فان ﴾ تعليبالن يعقل والضمير في عام اقبل عائد على الأرض وفد تقدّم ذكر هاوالفناء عبارة عن اعدام جمع الموجودات من حيوان وغيره والوجه نعبر بدعن حقيقة الشيخ والجارحة منفية عن الله تعالى والظاهر أن الخطاب في قوله وجدر مك للرسول عليه السلام وفيعتشر يف عظيم له عليه السلام فعني ذوالجلال الذي يجله الموحدون عن التسبيه بخلقه وعن أفعالهم والا كرام للخلصين من عباده ويسئله من في السموات والارض وعوائبهم وما يتعلق عن في السموات من أمن الدين ومااستعبد وابه ومن في الارض ان امردينهم ودنياهم والظاهر أن قوله يسأله استثناف احبار في كل يوم ﴾ أي كل ساعدة و لحظة و دكراليوم لأن الساعات والمعظات في ضعنه وهوفي شان إد قال ابن عباس في شان بعنيه من الخاني والرزق والاحياء والاماتة وانتصب كل يوم على الفلرف

T لاءربكاتكنبان ٥ يخسر جمنهمااللؤلؤ والمرجان ٥ فبأى آ لاءربكاتكنبان ٥ وله الجوار

المنشئات في العسر كالأعلام ، فبأى آلا، ربكات كفيان ، كل من علمافان ، ويبقى وجدر بك

فوالجلال والا كرام ، فبأى آلاء ربكات كذبان ، يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو

فشأن ه فبأى آلاء دبكات كذبان ﴾ هـذه السبورة مكية في فول الجهور مدنيسة في قول ابن

مسعوده وعن ابن عباس القولان وعندسوى آية هي مدنية وهي يسألهمن في السعوان والأرض

الآبة هوسب نزولها فباقال مقاتل انهل انزل واذاقيل لهم اسجدوا للرحن الآبة قالوامانعرف الرحن

\* وقيل مدنية نزلت إذا بي سهيل بن عمر و وغير وأن يكتب في الصلح بسم الله الرحس الرحيم

وومناسبة هذه السو رقل اقبلها انعلماذ كرمقر المتقين في جنات ونهر عند مليك مقتدرذ كرشياً

من آيات الملك و آثار الف درة تمذ كرمقر الفريقين على جهة الاسهاب إذ كان في آخر السورة

ذكره علىجهة الاختصار والامجاز ولماذكر قوله عندمليك مقتدر فأبر زهاتين الصفتين بصورة

التنكيرفكا الهقسل من المتعف بذاك فقال الرجن علم القرآن فذكر مانشأ عن صفة الرحمة

وهو تعليم القرآن الذي هوشفاه للقلوب والظاهر أن الرجن مرفو ععلى الابتداء وعوالقسرآن

خبره \* وقبل الرحن آية تضمر أي الله الرحن أوالرحن بناوذلك آية وعلم القسر آن استثناف

اخبار ولماعددنعم تعالى دأمن نعمه عاهو أعلى رتهاوهو تعليم الفرآن إذهوعاد الدين ومحاة

من استمسك بولماذ كرتعلم القرآن ولم بذكر المعلم ذكره بعد في قوله خلق الانسان ليعلم انه

المقصود التعلم ولماكان خلقهمن أجل الدين وتعلمه القرآن كان كالسب في خلقه تقدم على

خلقه ثم ذكر تعالى الوصف الذي بمبر به الانسان من المنطق المفصح عن الضمير والذي به يمكن

فبول التعلم وهوالبيان ألاتري ان الأخرس لا يمكن أن يتعلم شأما بدرك بالنطق وعلم متعدّبة الي

اثنين حذف أولح الدلالة المعنى علموهو جبرس أومحمد علهما الصلاة والسلام أوالانسان أفوال

وتوهم أبوعبدالقدالرازي أن الحدوق هو المفعول الثاني ، قال فان قسل لم ترك المفمول الثاني

و وأجاب بان النعمة في التعلم لافي تعلم شخص دون شخص كا يقال فلان بطم الطعام اشارة الي

كرمه ولابيان من بطعمه انتهى والمفعول الأول هوالذي كان فاعلاقيل النقل بالتضعيف أوالحمزة

في علم وأطعم وأبعلمون ذهب الى أن معنى علم القرآن جعله علامة وآية بعتبر بهاوهـ نه، جل مترادفة

أخبار كلهاعن الرحن جعلت مستقلة لمتعلف إذهى تعداد لنعمه تعالى كاتقول زيدأ حسن البلا

خوالكأشار بذكرك والانسان اسم جنس و وقال فتادة الانسان آدم عليه السلام و وقال

بن كيسان محدص لي الشعليه وسلم ه وقال ابن زيدوا لجهور البيان المنطق والفهم الابانة وهو

الذى فضل به الانسان على سائر الحيوان ، وقال فتادة هو بيان الحلال والشرائع وهـ نداجر من

البيان العام ، وقال محدين كعب ما يقول وما يقال له ، وقال الفتحال الخير والشر ، وقال بن

حريج الهدى و وقال عان الكتابة ومن قال الانسان أدم فالبيان أساء كل شي أوالتكم ملعات

كثيرة أفضلها العربية أوالسكلام بعدأن خلقه أوعل الدنيا والآخرة أوالاسم الأعظم الذي عسلم مهتل

شئ أقوال آخرهامنسوب لجفر الصادق ه ولماذ كرتعالى مأأنم به على الأنسان من تعلمه

البيانذ كرماامتن بمرس وجودالشمس والقمر ومافهما من المنافع العظمة للانسان إذها

مجريان على حساب معاوم وتقدوسوي في بروجهما ومنازلها ه والحسبان مصدر كالغفران وهو يمنى الحساب قاله قتادة ، وقال الفحال وأبوعبيدة جع حساب كشهاب وشمهان ، قال إن

عباس وأبومالك وقنادة لهافي طلوعهما وغر وبهما وقطعهما البروج وغيردلك حسبانات شتي ه

وقال ابن زيدلولا الليل والنهار لم بدراً حد كيف محسب شيأبر يدمن مقادير الزمان ، وقال مجاهد

الحسبان الفلك المستدير شهه تعسيات الرحى وهوالعود المستدير الذي ياستدار تعتستدر

المطحنة وارتفع الشمس على الابتداء وخبره محسبان فاماعلى حنفف أى جرى الشمس والقمر

كان بعسبان ، وقيل الخبر عدوف أي عبر يان بعسبان و بحسبان متعلق يجريان وعلى قول

والعامل في العامل في قوله في شأن وهو مستقر الحندون نعو يوم الجعة

المجاهد تكون الباء في محسبان طرفية لان الحسبان عنده الفلاه ولماذ كرتعالى ما أنعم به من منفعة الشمس والقمر وكان ذلك من الآيات العاوية ذكر في مقابلتهما في الآثار السفلية النجم والشجراذ كانا رزقا للانسان وأخبرأنهما جاريان على ماأراد اللبهممامن تسخيرهما وكينونهما على ما اقتصته حكمته تعالى ٥ ولما فركر مابه حياة الأرواح من تعليم الفرآن فركر مابه حياة الاشباح من النبات الذي له ساق وكان تقديم النجم وهومالاساق له لانه أصل القوت والذى له ال عروبة كدب غالبا والطاهر أن النجم هو الذي شرحناه و بدل عليه اقترانه بالشجر ه وقال مجاهد وقتادة والحسن النجم اسم الجنس من تُعوم الساء موسجودها قال مجاهدوالحسن قلك في النجم بالغروب وتعوه وفي الشجر بالظل واستدارته « وقال مجاهداً بضاوا اسجو د تجو ز وهوعبارةعن الخضوع والتدلل والجمل الأول فهاضمر يربطها بالمبتدا وأمافي هاتين الجملتين فاكتفى بالوصل المنوى عن الوصل اللفظى إذ معاوم أن الحسبان هو حسبانه وأن السجودله الالغير دفكا تدفيل محسبانه ويسجدان لهولما أوردت هذه الحمل مورد تعديد النعرد الكلام الى العطف في وصل ماينا موصله والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر لأن الشمس والقمرعاويان والنجم والسجرمفليان ه والساءرفعها أى خلقهام فوعة حب جعلها مصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذبن ينزلون بالوحي على أنسانه ونبه بذلك على عظم شأنه وملسكه ووقر أالجهور والساءبالنصب على الاشتغال روعيمشا كلقالجلة التي تليه وهي يسجد أن هوقر أأبو السهال والسهاء بالرفعراعيمشا كاة الجلة الابتدائية ه وقرأ الجهور ووضع المزان فعلاماضاناصبا المبران أى أقره وأثبته وفرأا براهيم ووضع المبران بالخفض واسكان الضادو الظاهر انهكل مابوزن به الانشياء وتعرف مقادير هاوان اختلفت الآلات قال معناه ابن عباس والحسن وقتادة جعله تعالى حا كإبال و بة في الأخــ ندوالاعطاء ، وقال مجاهد والطبري والأكثر ون الميزان العدل وتكون الآلات من بعض ما يندرج في العدل بدأ أولا بالعلوفذ كر مافيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن محذكر مابه التعديل في الأمور وهو المزان كقوله وأنزل مهم الكتاب والمزان ليعام واالكتاب و يقعاوا ما يأمرهم به الكتاب أن لانطغوفي الميزان أي لان لانطغوا فتطغوا منصوب بان ، وقال الزمخشرى أوهي أن الفسرة و وقال ان عطبة و معدل أن تكون أن مفسرة فيكون تطغوا جزمابالني انتهى ولاعتو زماقالاه من أن أن مفسرة لانه فات أحد شرطها وهو أن يكون ماقبلها جلة فهامعني القول ووضع المزان جلة ليس فهامعني القسول والطغيان في المزان هو أن يكون بالتعمدوأمامالا يقدر عليممن التمرير بالمزان فعفوعنه ولماكانت التسوية مطاوية جداأمرالله تعالى فقال وأقمو الوزن ، وقرأ الجهور ولا تغسر وامن أخسر أى أفسدونقص كقوله واذا كالوحمأو وزنوهم بمنسر ونأى ينقصون وبلال بنأى بردة وزيدبن على تعسر بفنج الثاء يقال خسر بغسر وأخسر بعسر بمنى واحدكير وأجبره وحكى ابنجني وصاحب اللوامح عن بلال والآخرة فتوالناه والسين مضارع خسر بكسر السين وخرجها الزعشرى على أن يكون التقدير في المزان فحدف الجار ونصب والاعتباج الىحد فاالتفريج ألاترى ان خسر حاءمتعديا كقوله تعالى خسروا أنفسهم وخسر الدنيا والآخرة ٥ وقرى أيضا تخسر وابفتح الناء وضم السين لمامنع من الزيادة وهي الطغيان عي عن الخسران الذي هو نقصان وكور لفظ المزان تسديد اللتوصية به وثقو ية للاص باستعاله والحت عليه ولماذكر السهاءذكر مقابلتها وفقال والارض وضعها للانام أي خفضها

( lke)

﴿سورة الرحن ﴾ (يسم الله الرحن الرحيم) (ش)أوهىأن المفسرة (ع) و عمل أن تكون أن مفسرة فسكون تطغوا جر مابالنهي انهي (ح) لايجو زماقالاه منأنأن مفسرة لانه فات أحد شرطها وهوأن مكون ماقبلها جملة فيها معنى القول ووضع المزان لس جلة فيهامعني القول (ش)ولاتعسر واالمزان قرى بفتح التاء والسين والتقدير في الميزان فحدف الجارونصبانتهي ( ح ) لاعتاج الى هذا التخريج ألانرىأن خسر جاءمتعدما كفوله تعالى خسروا أنفسهم وخسر الدنيا

مدحوة على الماء لينتفع ما ٥ وقرأ الجهور والارض بالنصب وأبوالسال بالرفع والأنام وقال إن عباس بنوآدم فقطه وقال أيضاهو وقنادة وابن زيدوالسعبي الحيوان كله هوقال الحسن الثقلان الجن والانسء فهافا كهتضر وبمايتفكه مو بدأبقوله فاكهة اذ هومن باب الابتدا بالأدني والترق الى الأعلى ونكر لفظهالان الانتفاع بهادون الانتفاع عايذكر بعدها ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر تمرتها وهوالفر لكثرة الانتفاع بهامن لف وسعف وجر بدوجذوع وجدار وغر الم أنى ثالثابالحب الذي هوقوام عيش الانسان في أكثرالأقاليم وهوالبر والشعير وكل ماله سنبل وأوراق متشعبة على ساقه ووصفه يقوله ذوالعصف تنبها على انعامه على سم عما يقوتهم من الحب ويقوت بهائمهم من ورقدالذي هوالتبن وبدأبالفا كهةوختم بالمشموم وبينهما النخسل والحب لبعصل مابه يتفكه ومابه يتقون وماه تقع اللذادة من الرافحة الطبية وذكر النخل اسهاوالفاكهة دون شجر هالعظم المنفعة بالنخل من جهات متعمدة وشجرة الفاكية بالنسبة الى تمرتها حقيرة فنص على ما يعظم بدالانتفاع من شجرة النخل ومن الفاكهة دون شجرتها ٥ وقر أالجهور والحب ذوالعصف والربحان رفع الثلاثة عطفاعلى المرفوع فسله وابن عامر وأبوحيوة وابن أبي عسلة بنص الثلاثة أى وخلق الحب وجوزوا أن بكون والر معان حالة الرفع وحالة النصب على حــــــنــ في مضاف أى ودوال محان حنف المناف وأقام المناف المعقام وحزة والكسائي والأصمى عن أى عرووار عان بالجروالمعنى والحب ذوالعصف الذي هو علف الهاعم والر يحان الذي هومطم الناس وببعددخول المشموم في قراءة الجر ور بحان من دوات الواو وأجاز أبوعلى أن يكون امهاو وضعموضع المصدر وأن يكون مصدرا على وزن فعلان كاللبان وأبدلت الواوياء كالبدلوا الماءواوافي اشاوى أومصدر اشاذافي المعتل كإشذ كبنونة وينونة فأصله ريوحان قلبت الواوياء وأدغت فى الياء فعار ريحان محدفت عين الكامة كإقالواست وهين و ولاعد دمالى تعمه خاطب الثقلين بقوله فيأى آلاءر بكات كذبان أى ان نعم كثيرة لا محصى فبأبهات كذبان أى من هنده نعمه لا يمكن أن يكذب مها وكان هذا الخطاب الثقلين لانهما داخلان في الأنام على أحد الأقوال ولقوله خلق الانسان وخلق الجان ولقوله سنفرغ لكمأ بهاالنقلان وقدأ بعدمن جعله خطأ باللذكر والأنفى من بني آدم وأبعس من هذا قول من قال انه خطاب على حدقوله ألقيافي جهنم وياحرسي اضر باعتق معنى انه خطاب الواحديسو رة الاثنين فبأى منو نافي جميم المدورة كانه حذف منه المضاف البه وأبدل منه آلاء ربكا بدل معرفة من نكرة وآلاء تقدم في الأعراف انها النعم واحدها الى وألاد إلى وألى وخلق الانسان لماذكر العالم الاكترمن السماء والارض وماأوجد فهامن النع ذكرمبدأمن خلقتله هذه النم والانسان هوآدم وهوقول الجهور ، وقبل للجنس وساغ ذلك الان أباهم مخاوى من الصلصال واذاأر بدبالانسان آدم فق مجاءت غايات الا مختلفة وذاك بتقل أصله فكان أولاترابائم طينائح حأمسنو نائم صلصالا فناسب أزينسب خلفه لكل واحدمها والجان هو أبوالجن وهوابليس قاله الحسن و وقال مجاهده وأبوالجن وليس باليس وقيل الجان اسم جنس والمارج مااختلط من أصفر وأحر وأخضر أواللهب أوالخالص أوالجر تفي طرف النار أوالختلط بسواد أوالمضطرب بلادخان أقوال ومن الاولى لابتداء الغابة والثانسة فيمن بارالتبعيض

« وقيل البيان والتسكرار في هذه الفواصل التأكيد والتبيه والتمر بلاوهي موجودة في

مواضع من القرآن وذهب قوم منهم ابن قتيبة الى أن هذا التكرار اتماه ولاختلاف النع فكرر

التوقيف في كل واحسنها ٥ وقر أالجميور رب ورب الضع أي هو رب وأبوحوه وابن أبي عبلة بالخفض بدلامن ربكا وثني المضاف السه لانهمامشر فاالمسف والشناء ومغر بأهما فالهمجاهد وقيل مشرقا الشمس والقيمر ومغر باهاوعن انعباس للشمس مشرق في المستضمعه ومشرق فالشاء معدر تنتقل فهمام عدة ومنعدرة انهى فالمشرقان والغر بان الشمس هوقيل المشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس ولسهل التسترى كلام في المشرقين والمغربين شدم كلام الباطنية الحرفين مدلول كلام الله ضربناعن ذكره صفحا وكذلك ماوققنا عليهمن كالرم الغلاة الذين بنسبون الصوفية لانا لاتستعل نقل ثنئ متموقد أولغ صاحب كتاب الصرير والتعبير بعسب ماقاله هؤلاء العسلاة في كل آية آية و سمى ذلك لخفائق وارباب الفاوب وما ادعوافهم في الفرآن فاغلواف ملم فهمعر ي قطولا أر اددالله تعالى بتلك الألفاظ تعوذ بالتمن ذلك ه مرج البحرين تقدم الكلام على ذلك في الفرقان ه قال ابن عطيسةوذ كرالنعلى فيمرج النحر من الغازا وأقوالا باطنة لايلتقت الى فيع منها انتهى والظاهر النقاؤهماأي بتباوران فلاقصل بنالماء ينفيرو بةالعين هوقيل للتقيان في كل منة مرة هوقيل معدان للالتقاء فقهما أن لتقيالولاالبرزخ بنهما ه برزخ أى حاجزمو فدرة الله تعالى الانتغبان لانتعاوز ان حدهما ولابيني أحدهماعلى الآخر بالمارجة ه وقبل البرزخ أجرام الأرض قاله قتادة وفيل لاسغدان أي على الناس والعمر ان وعلى عنداوالذي قبله يكون من البني ه وفيل هومن بغي أى طلب فالمعنى لاستعبان حالا عسر الحال التي خلفاعلم اوستعر الها ٥ وقدل ما ١ الأنهار لا معتلط بالماه الملح بلهو بذائه اق فيده وقال عطية والعيان لايقتضه انهي بعني انه شاهد الماء العنب يختلط بالملح فيبقي كلملحا وقديقال انهبالاختلاط تنعيرأجرام العندب حتى لانظهرفاذا داق الانسان من الملح المنت فيه تلا الدخراء الدقيقة لم يحس الا الماوحة والمعقول شهد بذلك لان تداخل الاجسام غير بمكن لكن التفرق والالتقاء بمكن وأنشد القاضي منذر بن معيد البلوطي رحدالله تعالى

وعزوجة الامواه لا المدب غالب و على الملح طب الاولا الملح يعذب وقرأ الجهور يحرج مبني اللفاعل ونافع وأبو عرو وأهل المدينة مبنيا للفعول والجعنى عن أبي عرو باللياء مضمومة وكمر الراء أي يخرج الله وعنه وعن أبي عرو وعن ابن مقسم بالنون واللؤلؤ والمرجان نصب في هاتين القراءتين والظاهر في منهما أن ذلك يحرج من الملح والعدب و وقال بذلك قوم حكاء الأخفش ورد الناس هذا القول قالوا والحس بمنالف إذ لا يحرج الامن الملح وعابوا قول الشاعر

فاه بها ماشت من لطبة و على وجههاما الفرات عوج استاد ذلك وقال الجهورا عاضر جمن الاجاح في المواضع التي تقع فها الانهار والمياه الدية فناسب إستاد ذلك الهما وهذا المستور عند الغواصين، وقال ابن عباس وعكر من تكون هذه الاشياء في المعربيز ول المطولان المعدف و فيرها تفتح أفوا هما المطولان المعدف و فيرها تفتح أفوا هما المطولات المناب وقال أبوعيب دة أنما يحرب من الملاح للكنه قال منهما تجوز ا و وقال الرماني العذب فيها كالقاح الملح فهو كانقال الولد يحرب من الله كو والانثى و وقال ابن عطية و تبع الرجاح من حيث هما نوع واحد في وجعد الاشياء الما هم منها وان كانت تعتب عند التفصيل المبالغ بأحدها كافال سبع سموات طباقا وجعد القمر فهن وان كانت تعتب عند التفصيل المبالغ بأحدها كافال سبع سموات طباقا وجعد القمر فهن

نورا وانماهوفي احداهن وهي الدنباالي الارض ه وقال الزمخشري تعوامن قول ابن عقبة قال (فان قلت) لم قال مهما والعاصر عان من الملح (قلت) لما التقيا وصارا كالشي الواحد عاز أن يقال مخرجان منهما كإيقال بخرجان من المعر ولا بخرجان من جميع الصر والكن من بعضه وتقول خرجتمن البلدوا عماخرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره ، وقيل الإيخرجان الامن ملتقي الملحوالعبذب انتهى ه وقال أبوعلى الفارسي هيذامن باب حذف المضاف والتقدير بخرجهن أحدهما كقوله تعالى على رجلهن القريتين عظيم أي من احدى القريتين وقبلهما بحران يخرج من أحد مما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان ه وقال أبوعب دالله الرازي كالم الله تمالي أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس ومن أعلم أن اللؤلؤ لا يحر جمن الماء العنب وهبأن الغواصين مأأخر جوءالامن المالح ولسكن لمفلتمان العدف لاعطر جرأم اللمن الماء العنب ألى الماه الملح وكيف يمكن الجزم بهوالامور الارضة الفاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز ودار واالبلادف كنف لايعني أص مافي قعر النعر علم «واللوعلو» فال بن عباس والضعاك وفتادة كبار الجوهر والمرجان صغاره وعن ابن عباس أعناو على ومن الهمداني عكس هذا وقال أنوعبدالله وأنومالك المرحان الحجر الاحره وقال الزجاج حجر شديد الساض ، وحكى الفاضى أبو يعلى انهضرب من اللوافو كالقصبان والمرجان اسم أعجمي معسرب ، قال ابن دريد المأسمع فيه نقل متصرف وقال الأعشى

من كل مرحانة في النصر أحرزها ي تبارها ووقاها طبقها الصافي فيسل أراد اللولؤة الكبيرة و وفر أطلحة اللولؤ بكسر اللام الثالثة وهي لغة وعبد اللولى تقلب الممزة المتطرفة بإدساكته بعد كسرة ماقبلها وهي لغة قاله أبوالفضل الرازي و وله الجوار خص تعالى الجواري بأنهاله وهوتعالى لهملك السموات والارض ومافهن لانهما كانواهم منشئها أسندهاتمالي المهإذ كان تمام منفعتهاا تماهو منسه تعالى فهوفي الحقيقة مالكهاوا لجواري السسفن وقر أعبدالله والحسن وعبدالوارث عن أى عمرو بضم الراء كافالو افي شاك شاك و وقرأ الجمهور المنشآت بفتح الشين اسم مفعول أي أنشأها الله أوالناس أوالمر فوعات الشراع ، وقال مجاهد مله شراع من المنشأ تومالم وفع له شراع فليس من المنشأ توالشراع القلع والاعمش وحرة وزيد ابن على وطلحة وأبو بكر مخلاف عنه بكسر الشين أى الرافعات الشراع أواللا في بتشنن الامواج يجرجهن أوالتي تنشئ السفر إقبالاو إدبارا وشددالشين ابن أبي عبلة والحسن المنشأة وحد الصفة ودلعلى الجمع الموصوف كفوله أزواج مطهرة وقلب الممزة ألفاعلى حدقوله

« انالسباع لتهدى في مرابضها « بريد لنهدأ الناء لتأنيث المفة كتبت تاء على لفظها في الوصل كالاعلام أى كالجبال والآكام وهذا بدل على كرالسفن حيث شههابالجبال وان كانت المنشأ تنتطلق على السفينة الكبيرة والصغيرة وعبرين في فوله كل من علماتعلسا لمن يعقل والضمر فيعلم اقليل عائد على الارض في قوله والارض وضعها للا نام فعاد الضمير علم اوان كان يعدلفظها والفناء عبارةعن اعدام جميع الموجو داتمن حيوان وغبره والوجه يعبريه عن حقيقة الشئ والجارجة منتفية عن الله تعالى وتعو كل شئ هالك إلاوجهه وتقول صعاليك مكة أين وجه عربي كريم بحودعلي ، وقرأ الجمهور ذو بالواوصفة للوجه وأبي وعبدالله ذي بالماء صفة الرب والظاهرأن الخطاب في قوله وجهر بالالرسول وفيه تشريف عظيم له صلى الله عليه وسلمه وقيل

﴿ سنفر غلك أمالتقلان ﴾ أي ننظر في أمو ركم يوم القيامة لاانه تعالى كان له شـ غرافه و بفرغ منه وجرى هــــــ اعلى كلام العرب في أن المعنى سنقصد لحسابكم فهو استعار قمن قول الرجل لمن مهدده سأفرغ الثاني سأتجر دالا بقاع بك من كل مايشغلني عنه حتى لا يكون لى شغل سواه وألمر ادالتوفر على الانتقام منه والظاهر أن قوله يامعشر الآبة خطاب من الله اباهم يوم القيامة وقوله بامعشر كالترجة لقوله أيه الثقلان وإن استطعتم كه أنتهر بوامن قضائي وتنخرجوا عن ملكوني ومن سائي وأرضى فافعلوا تم قال لاتقدرون على النفوذ والاب اطان كو يعي بقوة وغلبة (١٩٣) وأنى لكرداك وتعور وماأنتم بمجزين في الارض

ولافى السماء وفانفذوا أمي الخطاب لكل سامع ومعنى ذوالجلال الذي يجله الموحدون عن التذبيه يخلقه وعن أف المرأو الذي تعجيز بإرسل علمكاك بتعجب من جملاله أو الذي عنده الجلال والاكرام للخلصين من عباده عيسأله من في السموات قال ا بن عباس اذاخر جوا والارضأى حوانجهم وهو مابتعلق عن في السهوات من أمر الدين وما استعبدوا به ومن في الارض من أمردينهم ودنياهم ٥٠ وقال أبوصالح من في السموات الرجمة ومن في الارض المغفرة والرزق وقال ابن جريج الملائكة الرزق لاهل الارض والمفرة وأهل الارض يسألونهما جيعا والفاهرأن قوله يسأله استثناف اخباره وقيل حال من الوجه والعامل فيه يبقى أى هودائم في هذه الحال انتهى وفعدم ومن لاسأل قاله تقتضى الوال فيصير اسنادال وال الى الجميع باعتبار القسدر المشترك وهو الافتقار البعتمالي وكل يومأي كل ساعة ولحظة وذكر البوم لان الساعات واللحظات في ضمنه و هوفي شأن قال إن عباس في شأن بمضيمين الخلق والرزق والاحياء والامانة و وقال هبيد بن عمير بحيد داعياو بفك عانياو بقوب على قوم و يغفر لقوم ، وقال مو بدين غفلة بعتق رقاباو تعطى رقاباو بقحم عقابا ، وقال ابن عبينة الدهر عندالله يومان أحدهما اليوم الذي هو ، مة الدنياف أنه فيه الأصروالنهي والامانة والاحياء والثاني الذي هو يوم القيامة فشأنه في الجزاء والحساب وعن مقاتل زلت في الهودقالوا إن الله لا يقضى بوم السيت شيأه وقال الحسين بن الفضل وقد سأله عبدالله بن طاهر عن قوله كل يوم هو في شأن وقد صوان القلم جف عادو كان الى يوم القيامة فقال شؤ ون سدم الاشؤ ون سندما و وقال أن محره وفي يوم لدنيافي الابتسلاء وفي يوم القيامة في الجيز اء وانتصب كل يوم على الفارف والعاسل فيه العامل في قوله في شأن وهومستقر المحذوف نعو يوم الجعة زيدة أثم ه قوله عز وجل يؤ سلفر غ لكم أبها الثقلان ه فبأى آلاء ربكاتكذبان ه بالعشرالجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانف فوا لاتنفذون إلاب اطان و فبأى آلاء ربكات كذبان وبرسل عليكما شواظ من نارونعاس فلاتنتصران ، فبأى آلاء ربكاتكفيان ، فاذا انتقت الماء فكانت وردة كالدهان ، فيأى آلاءريكاتكذبان ، فيومندلاسأل عن داب إنس ولاجان ، فبأى آلاء ربكاتكذبان، يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأفعام ، فبأى آلا، ربكما تكليان و هذه جهنم التي يكذب بها المحرمون يطوفون بينهاو بين حسيم آن ه فيأى آلاه ريكا تكذبان ، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأى آلاء ربكاتكذبان، دوانا أفنان، فبأى آلاء ربكا

من قبو رهماقهم شواط الى الحشر والشواظ لهب الناروالنحاس الصفر المعروف فإفاذا انشقت السماء ﴾ جمواب اذا محذوف تقديره فاأعظم المول وانشقاقها انفطارها يوم القيامة في فيكانت ردة إدأى محرة كالوردة وقال اسعماس كالدهان كالادع الاجر ففومندك التنوين فيه للعوض من الجلة المحدوفة والتقدير فبوم اذائقت والناصب لمومئذ لاسأل ودل هذا على انتفاء السوال ووقفوهم انهممسؤ ولون وغرهامن الآمات على وقوع السؤال وفيلهي مواطن يسأل في بعضها وسياهم سواد الوجوه وزرقة العيون والبكم

( ٧٥ - تفسير العرالحيط لابي حيان \_ نامن ) والعمى والصمم ففو خد النواصي والأقدام ك قال ابن عباس بؤخذ بناصته وقدمه فيطوي وتعمع كالحطب ويلق كذلك في النارو دؤخذ مني للفعول والحار والمجر ورفي موضع المفعول الذي ارسم فاعله ﴿ هذه جهنم ﴾ أي بقال الم ذلك على طريق التوسخ والتقريع ﴿ يطرفون بينها ﴾ أي يترددون بين فارهاو بين ماغلامنهامن مائع عدا بهاوآن أى منهى الحر والنضح فيعاقب بينهم بين تصلية النار وبين شرب الجيم وللن خاف مقامريه جنتان لا مقاممه وفاحمل أن يكون مضافا الى الفاعل أى فيامر به عليه والظاهر أن لكل فرد فردمن الخاثفين جنتان ﴿ دُوانا أَفنان ﴾ أي صاحبنا أغمان وهي الغمون التي تتشعب من فر وع الشجرة لاتهاهي التي تو رق وتشرفها تمته

تكذبان ، فهماعينان تجريان ، فبأى آلا ، وبكاتكذبان ، فهمامن كل فاكهة زوجان ، فباى آلاه وبها تكذبان ، متكذبان الموالا ورض بطائها من استبرق ، له لماذ كرتمال ما تعلق من تعليم المدم وخلق الانسان والساء والأرض وما أودع فيما وفناء ماعلى الأرض ذكر ما يتعلق بأحوال الآخرة والجزاء وقال سنفر غلك أى تنظر في أموركم يوم القيامة الأأد تعالى كان اله شغل في في فرخ منه وجرى على هذا كلام العرب في أن المعنى سيقصد لحدا بهم فهو استمارة من قول الرجل لمن شهد ده سأفر غلك أى سأتجرد المدينا علية وتحقل أن يكون التوعد بعذاب في الدنيا والأول وبلغ آخرها وتنظيم عند ذلك شؤ ون الخلق التي أرادها بقوله كل يوم هو في شأن ف الابتي الانتيان وبلغ آخرها والمدينا المتان في المناز وبلغ آخره والذي عليه أنه المناز وبلغ المناز على والمدى والمناز على المناز وبلغ المناز على والمدى على المناز وبلغ المناز وبلغ المناز والمناز وبلغ المناز وبلغ المناز والمناز وبلغ المناز وبلغ بكون عملى قدم واحتر واستدل على ذلك عالم المناز وبلغ بكون عملى قدم واحتر واستدل على المناز المناز وبلغ المناز وبلغ المناز وبلغ بكون على قديد وبدو وبلغ المناز والمناز وبلغ بكون على في المناز وبلغ بكون على المناز المناز المناز وبلغ المناز وبلغ بكون على في المناز وبلغ بكون على المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز وبلغ بكون على مناز وبلغ بكون على المناز المنا

بى ان فرخ يمون بمنى قصدواهم واستداعتى داديا السادة بن الاجارى الآن وفدفر غشالى نمير ، ﴿ فَإِنَّا حَانَ كُنْتُ لَمْ عَالَمُ الْعَالَمُ عَلَمُهُمَا الظلال ومنها تعنى المثار

وذات مؤنث ذا معنى

صاحب فكان القياس

أن بقال ذا تاأفنان فردت

عين السكلمة وهي الواو

فقيسل ذواثا أفنان وهو

أفسحمن ذاتا فيما

عسان تعر مان کو قسل

بالماء الزلال احداهما

التسنير والأخرى السلسبيل

﴿ مر كل فاكه

زوحان الا قال ان هياس

مافي الدنيا من شمجرة

حاوة ولامية الاوهى في

الجنةحتي شجر الحنظل

الأنه حاوله متكنان

نصب على الحال والعامل

ف محدوق تقدره

يتنعمون والاتكاء من

صفات المتنع الدالة على

معة الجسم وفراغ القلب

والمعنى متكثين في منازلهم

﴿على فرش ﴾ واستبرق

تقدم الكلام عليه

أى قصات ، وأنشد العاس ، فرغت الى العبد المقيد في الحجل ، وفي الحديث فرغ ربك من أربع وفيه لأتفرغن البك اخبيث مخاطب بهرسول اللهصيلي الله عليه وسلم إرب العقبة يوم سعنها أي لأقصدن ابطال أمرك نقل هذاعن الخليل والكسائي والفراء ، وقرأ الجهو رستفرغ بنون العظمة وضم الراءمن فرغ نفته الراءوهي لفة الحبحاز وحزة والكسائي وأبوحموة وزبدين على ساء الغبية وفتادة والأعرب النون وفتم الراءمضارع فسرغ بكسرهاوهي تمهية وأبو السيال وعيسى بكسر النون وفيه الراء ٥ قال أبوحاتم هي لغة مفلى مضر والأعش وأبوحو و تضلاف عنهماوابن أي عبسلة والزعفر الى يضم الماء وقنه الراء سنما للفعول وعيسي أنضا بفتي النون وكسر الراء والأهر جأنشا بفته الماء والراء وهي رواية ونس والجدني وعبد الوارث عن أي عمر ووالثقلان الانس والجن مصابد الشاكونهما تقبلين على وجه الأرض أول كونهما مثقلين بالذنوب أولثقل لانس وسمى الجن تقلالجاو رةالانس والثقل الامرالعظم وفي الحدث الي تارك فكالثقلين كناب الله وعترتي سميا بذلك لعظمهما وشرفهما والظاهر أن قوله يامعشر الأبةمن خطاب الله اياهم وم القيامة وم التناد ، وقيل بقال لم ذلك ، قال الضماك بفر ون في أقطار الارض لما رون من الهول فيعدون المالاتكة قدأ حاطت بالارض فسرجعون من حث حاوًا فينتذ بقال لهمذلك ه وقبل هو خطاب في الدنيا والمعني ان استطعنم الفرار من الموت ، وقال ابن عماس إن استطعنم باذهانكروفكر كمأن تنف أوا فتعامون علمأقطار أي جهات السموات والارض وقال الزمخشيرى يامعشرالجن والانس كالنرجة لقوله أساالثقلان اناستطعتم أنتهر بوامن قضائي وتخرجوا من ملكوتي ومن سمائي وأرضى فافعاوا عمقال لاتقدرون على النفوذ الابسلطان معني بقوة وفهر وغلبة وانى ليج ذلك ونعوه وماأنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء انتهى فانف ذوا أمرتمجيز ، وقال قتادة السلطان هنا الملك وليس له مماك ، وقال الضحال أيضابينها الناس في أسواقهم انفتعت السماء ونزلت المسلائكة فنهرب الجن والانس فتعدق بهم الملائكة ٥ وقسرا زيدين على ان استطعنا على خطاب تثنية الثقلين ومراعاة الجن والانس والجهور على خطاب

الجاعة ان استطعتم لان كلامنهما تحته أفراد كثيرة كقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتناوا و يرس عليكا شواظ قال ابن عباس اذا خرجوامن قبو رهم ساقيم شواظ الى الحشر والشواظ لهب النار ، وقال مجاهد اللهب الأجرالمنقطع ، وقال الضعالة الدخان الذي يخرج من اللهب ، هوقراً الجهو رشواظ بضم الشبن وعيسى وابن كثير وشبل بكسرها والجهو رونعاس بالرفع وابن أي استقى والنعي وابن كثير وأبو عمر و بالجر والكابي وطلحة ومجاهد بكسر نون نعاس والسبن ، وقرأ ابن جبير ونعس كاتقول بوم نعس » وقرأ عبد الرحن بن أبي بكرة وابن أبي استقى أيفا ونعس ونعس مضارعا وماضيه حسة أي قلة أي و بحس بالعند البوعن ابن أي استعلى أينا ونعس بالمركات الثلاث في الحاء على النعيم و ومنطلة بن نعان ونعس بفع النون وكسر السبين والحسن واساعيل ونعس بضمتين والكسر ، وقرأ زيد بن على نرسل بالنون عليكا شواطا بالنصب من نار و نعاس بالانت عبد على المعلم هذا في المناع والمناع المناع مي السباس على معلم المناع والمناع والمناع المناع والمناع والمناع المناع والمناع والمناع

فاو كنتوردا لونه لعشقتني ه ولكن ربي شانني بسواديا

و وقال أبوالجو زاءوردة صفراء و وقال أمامهمت العرب تسمى الخيس الورد ، قال الفراء أرادلون الفرس الورديكون في الربيع الى الصفرة وفي الشتاء الى الحرة وفي الستداد البردالي الغيرة فشبه تلون الساعية ون الوردة من الخيل وهذا قول السكاي ، كالدهان قال ابن عباس الاحم ومنه قول الأعشى

وأجرد من كرام الخيرطرف ٥ كائن على شوا كله دهانا

وقال الشاعر و كالدهان الختلفة و لانها تتاون الوانا وقال الضعال كالدهان خالصة جع دهن كفرط وقراط و وقيل تمير جراء من حرارة جهنم ومثل الدهن الدورانها و وقيل شهت بالدهان في لمانها ووقال الزعشرى كالدهان كدهن الزيت كاقال كالمهل وهو در دى الزيت وهو جع دهن أو اسم ما يدهن به كالحرام والادام قال الشاعر

كالمنهما مزادتا متعجل ، فريان لما سلعا بدهان

ه وقرأعييد بن عبرو ردة بالرفع بمني فحملت ما، و ردة وهومن الكلام الذي يسمى التجريد كقوله فلنن بقيت لارحلن بغز و ق محمو المفاتم أو بموت كريم

انتهى فيومئذ التنوين فيه الموص من الجلة المحدودة والتقدير فيوم اذ انشقت السهاء والناصب المومئة التنوين فيرمن الآيات على وقوع الهم مسئولون وغيره من الآيات على وقوع السوال هو قال عكر متوقعات هي مواطن بسأل في بعضها ه وقال ابن عباس حيث ذكر السؤال فهوسؤال تو بيخ وتقسر بر وحيث في فهواسخبار بحض عن الذنب والله معالى أهم بحل شئ ه وقال فتادة أيضا كانت مسألة تم خمة على الافواه وتسكمت الابدى والارجل بما كانوا بعملون ه وقال أبوالمالية وقتادة الابسأل غبر الجرم عن ذنب المجرم ه وقرأ الحسن وعرو بن

﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ قال ابن عباس يعتنيه قائدا و مضطبعا الابرديده بعدولا شوك والضمير فى فيهن عائد على الجنان الدال عليهن جنتان اذ كل فرد فرد دله جنتان فصح أنها جنان كثيرة والظاهر أن قاصر ات الطرف هن اللواتي يقصرن أنفسهن وأعينهن على أز واجهن فلا بنظرت الى غيرهم ﴿ لم يطمئهن ﴾ قال ابن عباس أى الم يفتضهن فيسل أز واجهن أحدوا لضمير فى في المناف بهن بهدافيا في المناف بهن بهدافيا في على منالا شياء التى برع حسنها ف بهن بهدافيا عسن التشبيه به فاليا قوت في الملاسة وجال منظره وسعت العرب بذات ﴿ ومن عسن التشبيه به فاليا قوت في الملاسة وشعة وفدوا لمرجان ( ١٩٧) في الملاسة وجال منظره وسعت العرب بذات ﴿ ومن

دونهما ﴾ أيمن دون تبنك الجنتين في المنزلة والقيدر ﴿ جنتان ﴾ لاحمال المهن والاوليان هما للسابقان والأخريان للتاسن فرمدهامتان الم عى كثيرة الاخضرار ولكثرة ذلك أشبهنا الدهمة وهي السواد بإنفاختان بوأى سلان فليلا فليلا تغلاف الجرى بإفيمافا كرة كانشمل سارالفوا كهوهي نيكرة فيساق الاثبات لايراد جاواحدة من الفواكه وتعلو رمان كاتجريد من الفاكسة لشرفهما كإ قال تعالى وبالأكت ورسله وجدر بل وميكال بإفروز خران حان كا جعر خسرة وعي المنتوبة في الخر الحور ) جم مو راءوالحورشدة سواد العن وشدة الساض فيه و ﴿ مقصورات ﴾ ممتنعات غرميتدلة ﴿ في

حتى شجرا لمنظل الا انه حاواتهي ومعنى زوجان رطب ويابس لا بقصر هذاعن ذاك في الطيب واللذة و وقسل صنفان صنف معر وف وصنف غر ب وجاء الفصل بين قوله دوانا أفنان وبين قوله فهمامن كل فاكهة بقوله فهماعسان تعريان والافتان علها الفوا كهلان الداخل الى البستان لايقدم الاللتفرج بالدة مافيه بالنظرالى خضرة الشجر وجوى الانهار تم بعد يأخذني اجتناء الخارللا كل وانتصب متكثين على الحال من قوله ولن خاف وحل جعاعلى معنى من هوقيل العامل محدوق أي يتنعمون متكدن وقال الزمخشرى أي نصب على المدح والاتكامين صفات المتنع الدالة على عنة الجسم وفراغ القلب والمعنى منكئين في مناز لم على فرش ﴿ وَقُرأَ الْجَهُورِ وفرش بضمتين وأبوحبوه بسكون الراء وفي الحديث فسل لرسول القصلي الله عليه وسلمد البطائن من استبرق كيف العلهائر قال حي من نور يتلائلا ولوصيح فدا لم يعز أن يفسر بعسره ه وقبل من سندس ه قال الحسن والقراء البطائن هي الغلهائر ه وروى عن فنادة وقال الفراء فدتكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لانكلامهما يكون وجها والعرب تقول هذاوجه الساءوهذابطن الساءه قوله عز وجل فج وجني الجنتين دان، فيأي آلاءر بكاتكنيان هفين قاصرات الطرف لم يطمئهن انس قبلهم ولاجان ، فبأى آلاءر بكم تسكنبان ، كانهن الماقوت والمرجان وفيأى آلاءريكا تكنيان وهلجزاءالاحسان الاالاحسان وفيأى آلاءر بكا تكديان ٥ ومن دونهم ماجنتان ٥ فبأى آلاءر بكاتكديان ٥ مدهامتان ٥ فبأى آلاءر بكا تكنيان ، فهماعيتان لفاختان ، فبأى آلاءر بكاتكنيان ، فهمافا كهة وتحل ورمان ، فبأى آلاءر بكاتكلمان، فبهن خيرات حسان، فبأى آلاءر بكاتكا بان ، حور مقصورات في الخيام وفيأى آلاءر بكاتكذبان ولم يعلمهن إنس قبلهم ولاجان و فيأى آلاءر بكاتكذبان متكثين على دفرف خضر وعبقسرى حسان ، قبأى الاربكاتكذبان ، تبارك اسمربك فى الجلل والاكرام كه قال ابن عباس تعتنيه قائما وقاعد اومنطبعالا وديد معد ولاشولا « وقر أعيسي بفتم الجيم وكسر النون كا "رة أمال النون وان كانت الألف قد حد ف ف اللفظ كما أمال أبوعمر وحتى نرى الله ه وقرى وجني بكسرالجم والضمير في فهن عائد على الجنال الدال علبهن جنتان اذكل فردفر دله جنتان فصح إنها جنان كثيرة وان كان الجنتان أريد بهدما حقيقة الشنية وان لكل جنس من الجن والانس جنة واحدة فالفهر يعود على ما اشفلت عليه الجنة من الجالس والقصور والمنازل ، وقيل بعودعلى الفرش أي فيهن معدات للاسماع وهوقول

اظيام كه جع خدة وهي سوت اللؤلؤ في الجنة فإعلى رفرف كه قال ابن عباس وغيره وضول الجلس والبسط فإ وعبقرى كه قال الخسط بين وحدر بك دو الجلال والاكرام قال الحسن بسط حسان فهاصو روغبر ذلك وسنع بعبقر بلده ولما ختم نعم الدنيا بقوله و بيقى وحدر بك دو الجلال والاكرام وناسب هنالك ذكر البقاء والدعومة ادتمالى اذذكر فناء العالم وناسب هناذ كرما اشتق من البركة وهي النحو والزيادة ادجاه ذلك عقب مالمتن به على المؤمنين وما آناهم في داركر امتمان الخير وزياد ته ودعومته ويادا الجلال والاكرام من الصفات التي جاءى الحديث أن يدعى التدنيان بها قال صلى الته عليه وسلم النفوا

عبيدولاجأن بالممز فرارامن التقاءالسا كنين وان كان التقاؤهماعلى حده و وقرأحادين أى البان بسيائهم والجهو ربسهاهم وسيا المجرمين مواد الوجوء وزرقة العمون قاله الحسن ويجوزأن كون غيرهذامن التشويهات كالعمى والبكروالصمم هفيؤ خذبالنواصي والاقدام ه قال بن عباس يؤخمنا صينه وقدمه فيوطأ و يجمع كالحطب و يلقى كذلك في النار ، وقال الضحاك بجمع بينهما في سلسلة من وراه ظهره ٥ وقيسل تسحيم الملائكة تارة تأخِذ بالنواصي وتارة بالاقدام ، وقيل بعنهم معبا بالناصية و بعضهم معبا بالقدم و يو خدم تعدالي مفعول منفسه وحذف هذا الفاعل والمفعول وأقيم الجار والمجر ورمقام الفاعل مضمنا معي مايمدي بالباءأي فيمع بالنواصي والاقدام وأل فهماعلى فده الكوفيين عوض من الصمير أي بنواصهم وأفدامهم وعلى مذهب البصر بين الضمير محذوف أى النواصي والاقدام منهم و هذه جهنم أي مقال لهم ذلك على طريق التوبيخ والنقريع ع بطوفون بينها أي مرددون من نارهاو من ماغلي فيهامن مائع عداما ٥ وقال فنادة الحير بغلى مناخلق الله جهنروآن أي منتهى الحر والنضي فيعاقب بينهم وبين تصلية النارو بين شرب الحم « وقيل اذا استغاثوامن النار جعل غياتهم الجيم ، وفيل يغمسون في وادفى جهنم عبتمع فيه صديداً هل النار فتخلع أوصالهم تم عفر جون منه وقدأ حدث الله لهم خلقا جديدا ، وقرأ على والسامي بطافون والاعش وطلحة وابن مقسم بطوفون بضم الباء وتم الطاء وكسر الواوشددة ، وقرى ويطوفون أي تطوفون والجهور يطوفون مضارع طافى ٥ قوله تعمالي ولمن خاف مقام ربه جنتان قال اين الزيير تزلت في أبي مكر مقامر به معدر فاحمل أن مكون مضافاالي الفاعد أي قيامر بهعليه وهوم روى عن مجاهد قال من قوله ألفن هو قائم على كل نفس بما كسيت أي حافظ مهمين فالعبد برافب ذلك فلا بجسر على المصيةن وقيل الاضافة تكون بأدني ملابسة فالمعنى انه مخاف مقامه الذي يقف فيه العباد للحساب من قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين وفي هذه الاضافة تنبيه على صعوبة الموقف ، وقدل مقام مقحم والمعنى ولمن خاف ربه كاتقول أخاف جانب قلان يعنى فلاما والظاهر أن لكل فر دفر دمن الخائف نجتتان ، قبل احمداها منز له والأخرى لأز واجموخ ممه ، وقال مقاتل جنة عدن وجنةنعم ٥ وقيسل تنزلان يتثقل من أحمدهما الى الآخر لتتوفر دواعى لذنه وتظهر تماركرامته ه وقسل مم المخالفان والخطاب الثقاين فنه الخالف الجني وجنة للخالف الانسى و وقال أبو موسى الأشعرى جنة من دهم السابقين وجنة من فئة التابعين ، وقال الزيخشري و مجو زأن مقال جنة لقعل الطاعات وجنة لترك الماصي لان التكايف دا ترعلهماوان بقال جنة بات مها وأخرى نضم الهاعلى وجه التفنسل لقوله وزيادة وخص الافنان بالدكر جع فنن وهي الغصون التي تتشعب عن فروع الشجر لانها التي تو رق وتفر ومنها عتد الظلال ومنها تعبى الخاره وقيل الافنان جع فن وهي ألوان النع وأنواعها وهوقول بن عباس والاول قال قربيامنه مجاهم وعكرمةوهوأولىلان أفعالافي فعل أكثرمنه في فعل بسكون العين وفن يجمع على فدون يه فهما عينان تحريان ، قال بن عباس هاعينان شل الدنيا أضعاها مضاعفية ، وقال تجريان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة ، وقال الحسن تجريان بلله الزلال احداها التسنيم والأخرى السلسل ه وقال النعطية احداها من ماء والأخرى من خر و وقيل تجريان في الأعالى والاسافل من جسلمن مسك وزوجان قالبابن عباس مافي الدنيامن شبجرة حاوة ولامرة الاوهى في الجنة

بن والنساء ك كى قال!ك ك بحوف

حسن قريب المأخمة ، وقال الزمخشري فيهن في همة دالآلاء المصدودة من الجنتسين والعينين والغاكهة والجني انتهى وفيديعده وقال الفراء كل موضع من الجنة جنة فالدالث قال فهن والطرف أصله مصدر فلذلك وحدوالظاهرائهن اللواتي بقصرن أعينهن على أزواجهن فلامتظر فالي غيرهم ٥ قال ابن زيد تقول لز وجهاوعزة ربي ماأري في الجنة أحسن مثلث هوقيل الطرف طرف غيرهن أىقصر ناعيني من بنظو الهن عن النظر الى غيرهن هاريطمهن قال ابن عباس الم يفتمهن قبل أزواجهن ٥ وفيسل لم يطأهن على أي وجه كان الوطيمن افتضاض أوغيره وهوقول عكرمة والصمير في قبلهم عائد على من عاد عليه الضمير في مسكنين « وقرأ الجهور بكسرم بعلمهن في الموضعين وطلحة وعيدى وأعماب عبدالله وعلى بالضم ه وقرأ ناس بضم الاول وكسر الناني وناس بالعكس وناس بالتفسير والجمدري بفته المرفهما ونفى وطثهن عن الانس ظاهر واماعن الجن ه فقال مجاهد والحسن قد تعام نساء البشر مع أزواجهن اذلم يذكر الزوج الله تعالى فنفي هذا جيع الجلمين ، وقال ضعرة بن حبيب الجن في الحسة لم قاصر ال الطرف من الجن نوعهم فنفي الاقتصاص عن البشريات والجنيات وقال قتادة كالمهن على صفاء الباقوت وحرة المرجان او أدخلت في الباقوت سلنكائم تظرت المسه لرأيته من ورائه انتهى وفي الترملى ان المرأة من نساء الجنةليرى بياض سافهامن وراءسبعين حلة مخها ه وقال ابن عطية الياقوت والمرجان من الاشياء التي برناح بعسم افشبه مهما فياحسن التشبيه بدفالياقوت في الملاسه وشفوف والمرجان في الملاسم وجال منظره وبها التعومن النظر مت العرب النساء بذلك كدرة بنت أبي لهب ومرجانة أم معدانتيى هل جزاء الاحسان في العمل الاالاحسان في النواب، وفيل هل جزاء التوحيد الا الجنة ه وقرأ ابن أبي استق الاالحسان يعني الحسان الحو رالمين هومن دوتهما أي من دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر جنتان لاحصاب المين والأوليان هاللسابقين قاله ابن يدوالأ كنرون وقال الحسن الاوليان السابق بن والاحريان التابعين ، وقال ابن عباس ومن دونهمافي القرب للنعمين والمؤخر ناالذكر أفنسل من الاوليين بدل على ذلك انه وصف عيني هاتين بالنضية وتينك بالجرى فقط وهاتين بالدهمةمن شدة النعمة وتبنك بالافنان وكل جنة ذات أفنان ورجح الزمخشري هذا القول فقال للقوبين جنتان من دونهم من أحجاب اليمين ادهامتا من شدة الخضرة و رجع غيره الفول الاول بذكرج يالعينين والنضع دون الجرى وبقوله فيهمامن كل فاكهة وفي المناخرتين فهما فاكهة وبالاتكاءعلى مانطا تنهمن دبياج وهوالفرش وفي المتأخر تبن الاسكاءعلى الرفرف وهوكسر الخباء والفرش المعدة للاتكاء أفضل والعبقرى الوشى والدبياج أعلى منه والمنسبه بالنافوت والمرجان أفضل في الوصف من خبرات حسان والظاهر النضيج بالماء ، وقال ابن جسير بالسانوالمنبر والمكافو رفي دورأهل الجنة كالنضير شالطر وعنه أيضابأ تواع الفوا كدوالماه ونحل ورمان عطف على فا كهة فاقتضى العطف أن لابندر جافي الفا كهة قاله بعنهم ٥ وقال بونس بن حبيب وغسره كررهما وهمامن أفضل الفاكهة تشر بفالم اواشارة بهما كافال تعالى وملائكته ورسله وجبريل ومبكال « وقبل لان النفل تمره فا كهة وطعام والرمان فا كهة ودوا، فلم

بخلصا التفكه ه فهن خبرات جع خبرة وصف بني على فعلة من الخبر كابنواس الشرفقالواشرة

ه وقب ل عفف من خبرة و بدقراً بكر بن حبيب وأبوعان النهدى وابن مقسم أى بسد الياه

» وروى عن أبي عمر و بفتح الياء كا "نهجع خارة جع على فعلة وفسر الرسول صلى الله عليه ولم

سادا الحلال والاكرام

وقرى دوالحلال صفة

لاسم وذى الجلال صفة لريك

( Ilec )

(ش) وروى أبو حام عباقرى بفتح القياف وصفح الصرف وهفا لاوجه لمسحنه انتهى (ح) فديقال لماسع صرف رفارف شاكله في عباقرى كا قدينون مالاينصرف للشياكلة بنيع من الصرف المشاكلة

لأمسامة ذلك فقال خبرات الاخلاق حسان الوجوه ه حور مقصورات أى قصرن في أما كنهن والنساء تمدح بذلك اذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن كإفال قيس بن الاسلت وتكسل عن جاراتها فبررنها ه وتعفل عن أبياتهن فتعدر

قال الحسن لسن بطوافات في الطرق وخيام الجنية بيوت اللؤلوء وقال عمر بن الخطاب هي در يحوف ورواءعبدالله عن الني صلى الله عليه و الم يطمئهن انس قبلهم أي قبل أحجاب الجنتين ودل علمه ذكر الجنت في متكثين قال الزيخشرى نصب على الاختماص وعلى رفوف قال ابن عباس وغير مفتول الجلس والسطه وقال ابن جبر رياض الجنة من رف البيت تنم وحسن وقال إن عييت الزراى و وقال الحسن وابن كسان المرافق و وقر أالفرا وابن فتبية الجالس وعبقرى قال الحسن بسط حسان فهاصور وغيرذاك يصنع بعبقره وقال ابن عباس الزراى ووقال مجاهد الديباج الغليظ و وقال اين ريد الطناقس و قال الفراء الغان منها ، وقر أالجهور على رفرف ووصف بالجع لانه اسم جنس الواحدمهار فرفة واسم الجنس بعوز فيمة أن يفردنعته وأن يجمع لقوله والنصل بالقات وحسن جمه هنا مقابلته لحسان الذي هو قاصلة ، وقال صاحب للوامح وقرأ عمان بن عفان ونصر بن عاصم والجحدري ومالك بن ديناروا بن محصن وزهير لعرقبي وغميره رفارف جعلاينصر فخضر بسكون المادوعباقري بكسر القافي وفي الياء مسددة وعنهم أيضاضم الضاد وعنهم أيضافته القاف وقال فأمامنع الصرف من عباقري وهي الشاب النسو بذالى عبقر وهوموضع تحلب منه الثباب على فديم الازمان فان لم يكن عجاورتها والافلا يكون عنع التصرف من باءي النسب وجه الافي ضر ورة الشعرانهي ، وقال ابن خالو به على رفارف خضر وعباقرى الني صلى الله عليه ولموالجحدري وابن محصن وقدروي عمن ذكرتاعلى فارق خضر وعباقري بالصرف وكذلك ويعن مالك بن ديناره وقرأ أنومجمد المروزي وكان نحو ياعلى زفار في خضار بعني على وزن فعال ﴿ وَقَالْ صَاحَبَ الْكَامِلُ رَفَارُ فَ حَمَّ عن ابن مصرف وابن مقسم وابن محمص واختاره شبل وأبوحيوة والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله خضر وعباقرى بالجعو بكسر القاف من غيرتنو بن ابن مقسيروا بن محسن وروى عنهما التنوين م وقال ابن عطمة وقرأزهم العرقي ركارف الجمع والصرف وعنه عباقرى بفت القاف والباءعلى ان اسم الموضع عباقر بفت القاف والصحيح في اسم الموضع عبقر اللهي \* وقال الزيخشريوروي أبوحاتم عباقري بفتي القاف ومنع الصرف وهذا الاوجه لصعة انتهى وقد درقال لمامنع الصرف رفارف شاكه في عباقري كاف دينون مالا بنصرف الشاكلة عنعمن الصرف للشاكلة هوقرأ ابن هرمن خضر بضم الضاد ه قال صاحب اللوامح وهى لغة قليلة التهى ومنه قول طرفة

أَبُّهَا الْغُنْدَانُ فَى مُجلسنا ، جردوامنهاو راداوشقر ﴿ وَقَالَ آخْرِ ﴾

وماانقيت الىخورولا كُف ، ولا أثنام غداة الروع أوزاع فشقر جع أشقر وكسف جع أكسف ، وقرأ الجهور ذى الجلال صفقل بك وابن عام وأهل الشام ذوصفة المراسم وفى حرف أبى عبدالله وأبى ذى الجلال كفراءتهما فى الموضع الأول والمراد هنا بالاسم المسهى ، وقيل اسم مقدم كالوجه فى وبيقى وجدر بك و بدل عليد اسناد تبارك للدير

الاسم في مواضع كقوله تبارك الله أحسن الخالفين تبارك الذى انشاء تبارك الذى بيده الملك وقد صح الاستنادالى الاسم لانه بعد في العلوفاذا علا الاسم فاطنك بالسمى ولماختم تعالى نعم الذنيا بقوله و بيق وجعر بك ذوا لجلال والا كرام ختم نعم الآخرة بقوله تبارك اسم ربك ذوا لجلال والا كرام ختم نعم الآخرة بقوله تبارك اسم ربك ذوا لجلال والا كرام وناسب هناذ كر ما استقاد كر ما الشتق من البركة وهي النمو والزيادة إذجاء ذلك عقب ما امتى به على المؤمنسين وما آتاهم في دار كرام من العفات التي جاء في الحديث أن كرامة من الحرام الله فات التي جاء في الحديث أن يدى الله مها الحال الله والا كرام

#### ﴿ حورة الواقعة مكينوهي ست وتسعون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

واداوقعالها و فكانتها منبناه وكنتم أزواجائلانه و فأعاب المينة ماأععاب المينة و المبال بساه و كانتها منبناه وكنتم أزواجائلانه و فأعاب المينة ماأععاب المينة ه والسابقون السابقون و أوعاب المينة ماأععاب المينة و والسابقون السابقون و أولئك المقدر بون و في جنان النبع و لله من الأولين و وقيل من الآخرين و على سر ربوضونة و متكين علم امتقابلين و يطوف عليم ولا ان خلون و بأ كواب وأباريق وكانس من معين و لا يصدعون عم اولا يترفون و واكمة عمايتم ون و و معلى من وعين الا مثال اللولولة المكنون و جزاء و الا كمة عمايتم ون و و معلى منفود و وحور عين كا مثال اللولولة المكنون و جزاء عاكم رابعين و فله منفود و و ماء مسكوب و واكمة منفود و والما منفود و وماء مسكوب و واكمة منافود و والما أنها المنافقة أبكاراه كثيرة و لا مقطوعة ولا منوعة و إناأنث أناهن إنشاء و جملناهن أبكاراه عربا أثرابا و لأعماب المحين و ثلة من الأوليين و وثلة من الآخر بن كه و رجت الأرض و بست الجبال لازمين و المشأمة من ذلالت وحركت تعربكا شديد المعين و المنافقة و المنافقة و والمارة وقال الزعشر و الشراء المناب المنافقة من الناس الكثيرة و وقال الشاعر من الناس الكثيرة و وقال الشاعر من الناس الكثيرة و وقال الشاعر

و جاءت السم ثلاثة خندقية ، بعيش كتيار من السيل من بد الموضونة النسوجة بتركيب بعض كلق الدرع و قال الأعشى ومن نسج داود موضونة ، تسبر مع الحي عبر افعبرا ومنه وضين الناقة وهو خزام الانهموضون أى مفتول ، قال الراجز اليك تعدو قلقا وضينها ، معترضا في بطنها جنينها ، خالفا دين النصاري دينها ، الله من المربق وهو من أواند الخرطوم ، قبل وأذن وهو من أواند الخراطوم ،

ه الابريق افعيل من البريق وهو إنا اللشربله خرطوم ه قبل وأدن وهومن أواني الخرعف. العرب ه قال الشاعر

كائنابريقهم ظبى على شرف ، مقدّم فسبا الكنان ملتوم ﴿ وَقَالَ عَلَى مِن رَبِد ﴾

ورة الواقعة كلا الله المتقلان عند عند الرحم ) و اذاوقعت الواقعة كد الا يتهذه السورة مكية ومناسبها لما الجلها أملاذ كرما آل الله المتقلان من عند المونيم ذكر ذلك هنام فصلال السابقين المتربين وأعتاب اليمين والمكتبين المنالين والواقعة والواقعة والواقعة والاوقع التي والمكتبين المنالين والمكتبين المنالين والمكتبين المنالين والمكتبين المنالين والمكتبين المنالين وكانت الكاثنة و وقوع الامن والديمة المنالية ومنالين والمكتبين والمكتبين المنالين وكانت الكاثنة و وقوع الامن والديمة الوقع ماكت أنوقعه أي زلما كنت أنوق توليو المامل في اذا الفعل بعدها على ماقر راء في كتب المعوفي وفي في وقعت كسائر أماه الشرط قال الزخشري (فان قلت) بما نتصب اذا قلت بليس فلا بذهب بعوى كقولان بوما الجمعة المن والمنالين والمنالين المنالين المنالية ومنالين المنالية والمنالين المنالين والمنالين المنالين المنالين المنالين والمنالين المنالين والمنالين والمنالين والمنالين المنالين المنالين المنالين المنالين والمنالين وال

وندعواله المباح فجاه ه فينسة في يمنها إبريق ه صدعالقوم الجرخقهم المداع في رؤسهم منها ه وقبل صدعوا فرقوا ه السدر تقدّم السكلام عليه في سورة سيأه الخضود المقطوع شوكه ه قال أمية بن أبي الصلت

ان الحداثق في الجناف طليلة و فيها الكواهب سدها مخضود والطلح شجر الموز و وقيل شجر من العضاة كثير الشوك و المكوب المصبوب و العروب التعبية الى زوجها و الرب الله وهومن بولدهو وآخر في وقت واحد و معيا بذلك لمسهما المراب في وقت واحد و معيا بذلك لمسهما المراب في وقت واحدوالله تعلى أنه م إذا وقت الواقعة وليس لوقتها كاذبة و خافتة رافعة و إذا رجت الأرض رجاه و بست الجبال بسا و فكانت هيا منبثا و وكنتم أز واجائلاته و فاعتاب المرنة ما أحماب المهنة و وأحماب المشمة ما أحماب المنتق وأحماب المشمة ما المسابقون السابقون الشابقون السابقون الشابقون السابقون ا

حرف بنى كا النافية ويظهرون عميل الزعشرى اذابقوله يوم الجعة انه الدى هو غالب فيها ولو الذى هو غالب فيها ولو كانت شرطاوكان الجواب الجلة المصدرة بليس زمت الفاء الاان حدفت في شعر ان ورد ذلك

( ٢٦ - تفسير العرافيط لاى حيان - فامن ) فقول اذا أحسن اليك ربداست ترك مكافاته ولا يجوز المستقبرة مكافاته ولا يحوز المستم المان المسلم المان والمسلم المان كيت كيت فيدل على أن اذا عنده شرطية والذاك قدر لها جوابا عاملافها وأماقه ويقوله وأولات كان كيت كيت فيدل على أن اذا عنده شرطية والذاك قدر لها جوابه وقوى المان عامل من كاذبة والذي يظهر انها جدلة اعتراض بإن الشرط وجوابه وقوى في خاففة كدو فعهما على تقديرهي ونصهما على الحال في إذا رجت كوقال ابن عباس الرائدة والمعنى اذا كان كذا كان كذا كان المن المن المن المنافقة والمعنى والمن وجواب الشرط عندى ملفوظ به وهوقوله فأعماب المبينة والمعنى اذا كان كذا كان أن المنافعة والمنافعة والمعنى وعور والمنافقة والمعنى وعور والمنافقة والمعنى وعلى المالم عن تفعو و تفع ماهوم تفغض انهى ولا يحوز أن ينتصب بهما ما بل بأحدهما لا لا يعتم عرق تران على أثر واحد وقال ان جنى وأبو بعدادا أحوال ثلاثة والمعنى وعلى العالم بعدادا أحوال ثلاثة والمعنى وقد وعالوا فعماما بل بأحدهما لا لا يعتم عرق تران على أثر واحد وقال ان جنى وأبو بعدادا أحوال ثلاثة والمعنى وقد وعالوا فعماما بل بأحدهما لا للا يعتم عرق تران على أثر واحد وقال ان جنى وأبو بعدادا أحوال ثلاثة والمعنى وقد وعالوا فعماما بل بأحدهما لا لمان بالمان بالمان بن وقد وما المنافذة وقد ومان المنافذة وقد والمائم بهذا أدا أحوال بالمائمة والمائم والمائم والمنافذة والمائم والمائم والمائم والمائم والمائم والمائم والمائم والمائم والمائمة والمائم والمائم والمائم والمائم والمائم والمائمة والمائمة والمائم والمائم والمائم والمائمة والمائمة والمائمة والمائم والمائمة والمائمة

عليه وسلم ولاتنافي بين قوله وثلة من الآخرين وقوله قبل (٢٠٣) وقليل من الآخرين لان قوله وقليل من الآخرين هو

فى السابقين وقوله وثلة من الآخر بن هوفى أصحاب المبن ( الدر )

مؤ سورة الواقعة كه (بسم الله الرحن الرحيم) (ش)فانقلت م انتصب اذاقلت بليس كقولك يوم الجمة ليس لى شغل أو محدوف معنى اذاوقعت كان كيت وكيت أو باضار اذ كرانتهي (ح) أمانصها بليس فلا يذهب نعوى ولامن شداشامن صناعة الاعراب الىمتل هذالان ليس فى النفى كاومالاتعمل فكذاك ليس وذلك أن ليسمساوية الدلالةعلى الحدث والزمن والقول بانهافعل هو على سيل لجاز لانحد الفعل لا نطبق علها والعامل في لظرف انماهوما يقعفيه من الحدث فاذا قلت يوم لجعة أقوم فالقمام واقعلى ومالجعة وليس لاحدث لها فكنف كون لهاعمل في لظرف والمثال الذي شبعه وهو يوم الجمة ليسلى شغل لابدل على أن يوم الجعة منصوب بليس بلهو منصوب بالعامل في خبر ليس وهو الجار والمجرور فهو من تقديم معمول الخبر على ليس وتقديم ذلك مبنى على جوازتقديم الخبر باضافةاذا الها احتاجالي تقمد يرعاملاذ الظاهرانه ليس تمجواب ملفوظ به يعمل بها ، فقال الزعشري (فان قلت) بم انتصادا (قلت) بليس كقولك يوم الجمعة ليس لى شغل أو عمدوف معنى اذاوقعت كان كست وكستأو باضاراذ كرانتهي أمانصها للبس فلالذهب نعوى ولامن شدا شأ من صناعة الاعراب الى مثل هذا لان ليس في النفي كاوما لا تعمل فكذاك ليس وذلك أن ليس مساو بة الدلالة على الحدث والزمان والقول بأنها فعل هو على سمل الجازلان حد الفعللانطبق علها والعامل في الظرف الماهومايقع فيه من الحدث فاذا قلت يوم الجمعة أقوم فالقيام واقع في يوم الجمعة وليس لاحدث لها فكيف يكون لهاهمل في الفلرف والمثال الذي شبه به وهو يوم القيامة ليسلى شغل لايدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس بل هو منصوب بالعامل في خبرليس وهوالجار والمجرور فهومن تقديم معمول الخبر على ليس وتقديم ذلك مبنى على جواز تقديم الخبرالذي اليس عليها وهومخذاف فيه ولم يسمع من لسان العرب قائما ليس زيد وليس انما تدل على نفي الحكم الخبرى عن المحكوم عليه فقط فهي كما ولكنمل الملت بها ضائرالرفع جعلهاناس فعلاوهي في الحقيقة حرف نفي كاالنافية ويظهر من تشي ل الزمخشري اذابقوله بومالجعة أنهسلها الدلالة على الشرط الذي هوغالب فهاولو كانتشرطا وكان الجواب الجلة المصدرة بليس لزمت الفاء الاان حفف في شعرا فورد ذلك فنقول اذا أحسن اليك زيد فلست تنزلة مكافأته ولايجوز لست بغسير قاءالا ان اضطرالي ذلك وأما تقسد برماذا وقعت كان كنت وكنت فيدل على أن اذاعنده شرطية ولذلك قدر لهاجوا باعاملافها وأماقوله باضاراذ كر فانه الها الظرفة وجعلها مفعولاتها منصوبة باذكر وكاذبة ظاهره أنهاسم فاعلمن كذب وهوصفة لمحذوف فقدره الزمخشرى نفس كاذبة أىلا مكون حين تقع نفس تكذب على الله وتكلف في تكلس الغب لأن كل نفس حنثانه ومنة صادقة وأكثر النفوس البوم كواذب مكتبات كفوله تعالى فاسارأ وابأسناقالوا آمنابالله وحدولا يومنون حتى بروا العنداب الأليم ولابزال الذبن كفروا في مربقهن حتى تأتيم الاعة واللام مثلها في قوله بالبتني قدّمت لحماتي افليس لهانفس تكذبها وتقول لحالم تكذبي كإلها الدوم نفوس كثيرة بقان لهالم تكذبي أوهي من قولهم كذبت فالانا نفسه في الخطب العظم إذا شجعته على مباشرته وقالت له انك تطبقه وما فوقه فتعرض له ولاتبال على معنى انها وقعة لانطاق بشدة وفظاعة وأن لانفس حيثلة تحدث صاحها عاتعدته به عندعظائم الأموروتز سله احتمالها واطاقتها لاتهم بومثذ أضعف من ذلك وأذل ألازى الى فوله تعالى كالفراش المبنوث والفراش مثل في الضعف انهى وهوتكثير واسهاب وقدر وابن عطمة عال كادية قال و تحقل الكلام على هذا معنيين أحدها كاذية أي مكذوب فها أخبر به عنهاف ماها كاذبة لهذا كاتفول هذه قعة كاذبة أي مكذوب فها والثاني حال كاذبةأي لاعضى وقوعها كاتقول فيلان اذاحل لم مكف م وقال فتادة والحسن المعنى ليس لهاتكفي ولار دولامنثو بةفكاذبة على هذامصد كالعاقبة والعافية وخائنة الاعين والجلةمن قوله ليس لوقعتها كاذبة على ماقدره الزمخشرى من أن اذامعمولة لليس بكون ابتداء السورة الاان اعتقد أنهاجواب لاذا أومنصو بذباذ كرف لا يكون ابتداء كلام و وقال ابن عطية في موضع الحال والذي يظهر لي أنهاجلة اعتراض بين الشرط وجوابه ، وقرأ الجهو رخافضة رافعة برفعهما على تقديرهي وزيدين على والحسر وعيسى وأبوحيسوة وابن أى عبسلة وابن مقسم والزعفراني

والجملة مبتدأوخبر و يجوزان بكون السابقون توكيدا للاول و يكون خبر المبتدا الجلة التي هي اسم الاشارة وما بعد ها وهوقوله على أولئك المقريون كه والتلة الجاعات فاستاو كارت والمراد بها في الآية الجاعة الكترة لقابلها في وله يجوفل الآمن اخرين له وارتفع ثلة على اخاره وفي الحديث الفرقان في أمتى فسابق في أول الأستاد وسابق سائرها الى يوم القيامة قليل على موضونة كه والموضونة المنسوجة بتركيب بعض أجزا أتها على بعض تحلق الدرع وقال عكر متمشيكة بالدر واليافوت في متكثين عليها كه أي على المسرر ومتكثين حالم من الضمير المستكن في على مرر على متقابلين كه ينظر بعضهم الى بعض وصفوا بحسن المشرة وتهذيب الاخلاق وصفاء بواطنهم عولانان كوصفار الخدم في مخلون كه وصفوا بالخلدو هو المبقاء على عالم من الصغر لا يكبر ون وقيل مقرطون بالخلال على المستحق والمنافذ على المستحق وقيل مقرطون بالخلال المنافذ على المستحق والمنافذ على المستحق والمنافذ على المنافذ على المنافذ والمنافذ وا

أولئك المفر بون ، في جنات النعيم ، ثلة من الأولين ، وقليسل من الآخرين ، على سر ر موضونة و متكتبن علماسقا بلين وبطوف علم ولدان مخادون و مأكواب وأباريق وكاس من معين ٥ لايسـ دعون عها ولاينزفون ٥ وفا كهة مما تغيرون ٥ ولحم طبر مماشتهون ٥ حو رعبان كا مثال اللؤلو المكنون ، جزاء بما كانوابعماون ، لاسمعون فها لفواولا تأنيا إلاقليلاسلاما موأعاب المين ماأحعاب المين وفيسدر مخضود وطلح مضوده رظل ممدود ، وماء مكوب ، وفاكهة كثيرة ، لامقطوعة ولاممنوعة ، وفرش مرفوعة ، إنا أنشأناهن إنشاء و فملتاهن أبكارا وعربا أترابالأصاب العين و ثلة من الأولين و وثلة ون الآخرين إلى هذه السورة مكنة ٥ ومناسبها لماقبلها ان ماقبلها تضمن العمداب الجرمين والنعيم للؤمنين وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض بقوله ومن دومهما جنتان فانقسم العالم بذلك ألى كافر ومؤمن مفطول ومؤمن فاضل وهكذا حاء اسداء هذه السورة من كونهم أحماب مينة وأعماب مشأمة وسباق وهرالقربون وأحماب المين والمكدبون المختم بهم آخر هـناه السورة ، وقال ان عباس الواقعة من أساء القيامة كالصاخة والطامة والآزفة وهـناه الاساء تقتضي عظيرشأنها ومعني وقعت الواقعة أي وفعت التي لابد من وفوعها كانقول حدثت الحادثة وكانت المكاثنة ووقوع الأمرنز ولديقال وفعما كنت أتوفع أي زلما كنت أنرف نزوله ه وقال الضماك الواقعة الصعة وهي النفخة في الصور ، وقبل الواقعة صغرة بيت المقدس تقع يوم الفيامة والعامل في اذا الفعل بعدها على ماقر رناه في كتب النعو فهو في موضع خفض

بالحور العسين ووصف اللؤلوء بالمكنون لانه أصني وأبعدس التغيروني الحدىث صفاؤهن كصفاء الدرالذي لأغمه الأبدي ¥ عا كانوانعماون ك روىأن المنازل تقسم في الجنة على قدر الاعمال ونفس دخول الجنة هو بفضل اللهو رجته لابعمل عامل وفي النص الصعيم الصريح لابدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولاأنت بارسول الله قال ولاأنا الا أن سفماد في منه مفضل ورجةه واللغوسقط الغول وفحشه والتأثير مادؤتم به

الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المتثناء منقطع الله المبندر عنى اللغو والا التأثيم في في المنتجم على خلقة السدرلة عمر كفلال هجر طب الطعم والربح في غضود في عار من الشول في وطلح في المجاهده والموز والمنظود الله ي نفسه الله ي نفسه الله ي نفسه الله ي المنظم الله ي وماء مسكوب الله ي نفسه المنظم الله ي المنظم عنه الله ي المنظم الله ي ا

فيمعنى التعظيم وأصحاب الميمنة خبرعن مأوما بمدها خبرعن أصحاب وربط الجلة هنابالميد أتسكرار المتدأ بلفظه وأكثرما بكون ذلك في موضع النهويل والتعظيم وما تعجب من حال الفريقين في المعادة والشقاوة والمعنى أي شئ هم ه والسابقون السابقون جو زواأن يكون ستدأ وخبرانعو قولم أنتأنت وقوله أناأ بوالنعم وشعرى شعرى أي الذبن انهوا في السبق أي الطاعات ويرعوا فها وعرفت حالهروأن بكون السابقون تأكيد الفظيا والخبرف ابعد ذالحوأن بكون السابقون منامة والخمر فبالعده وتففعلي قوله والما بقون وأن بكون متعلق السبق الاول مخالفا السبق الثاني والسابقون الى الاعان السابقون الى الجنة فعلى هـ في اجوزوا أن يكون السابقون خسرا لقوله والسابقون وأن مكون صفة والخبر فبإبعده والوجه الاول قال ابن عطبة ومذهب سبويه أنه معنى السابقون خبر الاستداء معنى خبر والسابقون وهذا كاتقول الناس الناس وأنتأنت وهذاعلى تفخيم الامر وتعظيمه انهي وبرجح هذا القول أنهذ كرأصاب الممتة متعجبامهم في معادتهم وأحماب المشأمة متعجباه تهمفي شفاوتهم فناسمأن يذكر المابقون مثبتا عالميمعظها وذلك الاخبار انهمهاية في العظمة والسعادة والسابقون عوم في السبق الي اعمال الطاعات والى ترك المساصى ، وقال عنان بن أى سودة السابقون الى المساجد ، وقال إن سبر بن ه الذين صاواالى القبلتين ووقال كعب مراهيل القرآن وفي الحديث مثل عن السابقين فقال هم الذين اذاأعطوا الحق قباده واذاب ثاوه بذلوه وحكمو اللساس يحكمهم لانفسهم وأولثك اشارة الى السابقيان المقر بين الذين علت مناز لهم وقر بت درجانهم في الجنة من العرش ٥ وقرأ الجمهور في جنات جعا وطلحة في جنات مفرداوقسم السابقسين المقربين الى ثلة من الأولين وقلسل من الآخرين ه وقال الحسن السابقون من الأم والسابقون من هـ نده الامتوقالت عائشة الفرقتان في كل أمة نبي في صدر ها ثلة وفي آخر ها قليل ، وقيل هما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا فيصدر الدنما وفي آخر هاأفل وفي الحدث الفرقتان فيأمتي فسابق فيأول الاستثلة وسابق سارُ هاالى يوم القيامة قلسل وارتفع ثلة على إضارهم ٥ وقرأً الجهو رعلى سر ريضم الرا، وزيد ابن على وأبوالسال بفتعها وهي لغة لبعض بني يم وكلب بفتعون عين فعسل جمع فعيل المضف تعوسر بر وتقدمذاك في والصافات وموضونة قال ابن عباس مرمولة بالذهب وقال عكرمة مشكة الدر والماقوت ومتكثين علماأي على السرر ومتكثين حال من الضمير المستكن في على سرر متقابلين منظر بعضهم الى بعض وصفوا محسن العشرة وتهدف الاخلاق وصفاء بطائهم من غسل إخواناه بطوف علم ولدان مخلدون وصفوا بالخلدوان كان من في الجنة مخلدا لبدل على أنهم مقون داعافي سن الولدان لا تكسير ون ولا بتعولون عن شكل الوصافة ، وقال مجاهدالا بموتون هوقال الفراء مقرطون بالخلدات وهي ضروب من الاقراط ه وكائس من معين قال من خرساللة حارية معنة والاصدعون عنها قال الأكثرون لا يلحق رؤسهم الصداع الذي يلحق من حرالدنياوقرأت على أستأذنا الملامة أبي جعفر بن الزبير رحه الله تعالى قول عافمة في صفة الجر تشفى المداع ولانؤذ للصالبا م ولاعظالها فى الرأس تدويم

فقال ها وصفة أهل الجنة ووفيل لا غرفون عنها معنى لا تقطع عنهم لذتهم بسيمن الاسبابكم تفرقأ هل خرالدنيا بأنواع من التفريق كإجاء فتصيدع السعاب عن المدنسة أي فتفرق « وقرأ محاهد لايصدعون بفتوالماء وشدالها دأصله بتصدعون أدغم الناءفي الصادأي لابتفرفون كفوله

نفي الحكم الخبرى عن المحكوم عليه فقط فهي كالكنه لماأسلت بها ضائر الرفع جعلها تأس فعلا وهى في الحقيقة حرف نفي كاالنافية ونظهرمن تمثيل (ش) اذا بقوله يوم الجعة أنها سليا الدلالة على الشرط الذي هو غالب فهاولو كانتشرطاوكان الجواب الجلة المسدرة الس لزمت القاء الاان حذفت في شعران ورد ذلك فيقول ادا أحسن اللك زيد فلت تترك مكافأته ولا محوز لستدنير فاء الأأن اضطر الى ذلك وأماتقد رماذا وقعتكان كت وكت فعدل على أن اذاعنده شرطمة ولذلك قدرلهاجواما عاملا فما وأماقولهأو باضماراذكر فانهملها الظرفية وجعلها مفعولا مهامنصو باباذ كر (ش)و يو زأن ننتب مخافئة رافعة أي مخفض وترفع وقت رج الارض وبس الجبال لانه عنمه ذلك ننحفض ماهو مرتفع وبرتفع ماهو منفض النهي (ح) لا يجوز أن ينتصب بهمامعا بل باحده لأنه لابجوزان بجمم مؤثران على أثر واحد » وأحماب المشأمة هرمن فابل أحماب الممنة في هذه الافوال فأحماب مبتدأ وماميتدا أنان استفهام

والبزيدي في اختياره بنسبهما ، قال ا ينخالو به قال الكسائي لولاأن البزيدي مسبقني السه لقرأتبه ونصمماعلي الحال وقال بعطمة بعدالحال التيهي لبس لوقعتها كاذبة وللثأن تتابيع لأحوال كالثأن تنابع أخبار المبتدأ والقراءة الأولى أشهر وأبدع مصنى وذلك أن موقع الحال من السكلام، وقع مالولم بذكر لاستعنى عنه ومسوقع الجل التي يجزع الخبر بهاموقع ما ينهم به انتهى وهذا الذي قاله مبقه المدأنو الفضل الرازي ، قال في كتاب اللوامج وذوا لحال الواقعة والعامل وقعت ومحو زأن مكون ليس لوقعها كادبة حال أخرى من الواقعة تتقديراذا وقعت صادقة لواقعة فهذه ثلاثة أحوال من ذي حال وحازت أحوال مختلفة عن واحد كإحازت عنه نعوت متضادة وأخبار كثيرة عن مبتدأ واحدواذا جعلت هذه كلهاأحوالا كان العامل في اذا وقعت محذوفا مدل علىه الفحوى بتقدير محاجون ومعوه انتهى وتعدادالاحوال والاخبار فمخلف وتفصل كرفي النمو فليس ذلك مما أجع عليه التعاة و قال الجهو رالقيامة تنفظر له السماء والارض والجبال وتنهدله هذه البنية برفع طاثفة من الاجرام و يخفض أخرى فكالمنهاعبار ذهن شدة الهول والاضطراب و وقال ال عباس وعكر منة والضحال الصيحة تحفض فوتهالتسمع الادني وترفعها لتسمع الافصى ، وقال فتادة وعنان بن عبد الله بن سرافة القيامة تعفض أقواما الى النار وترفع أفواماالى الجنة وأخف الزمخشري هذه الاقوال على عادته وكساها بعض ألفاظ رائعة ، فقال ترفع أفواماوتضع آخرين اماوصفالهابالشدة لانالواقعات العظام كذلك يرتفع فهاناس الى مراتب ويتضع ناس واماأن الاشقياء يعطون الى الدركات والسعداء يعطون الى الدرحات وأما أنها تزلزل الأشماءعن مقمار هالتخفض بعظا وترفع بعضاحيث تسقط السهاء كسفا وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسيرالجبال فقرفي الجوم المعاب انهى ، اذارجت قال ابن عباس لالزلت وحركت بجذب ه وقال أيشاهو وعكرمة ومجاهديت فتتت ه وقيل سرت ه وقرأ زيدبن على رجت وبست مبنياللفاعل واذارجت مدل من اذا وقعت وجواب الشرط عندى ملفوظ به وهوقوله فأحماب الميمنة والمعنى اذا كان كذاوكذا فأحماب الميمنة ماأسعدهم وما أعظم ماعجازون بهأى السعادتهم وعظهر تنتهم عندالله تظهر في ذلك الوقت الشديد المعاعلي العالم \* وقال الزمخشري و محوز ان منتسب منافضة رافعة أي تعفض وترفع وقت رج الأرض وبسالجباللانه عندذلك ينخفض ماهومر تفع ورتفع ماهومنغفض انهي ولاععوزان ينتصب مهمامعا بل مأحد همالانه لا يحبوز أن يحقع مؤثر ان على أثر واحد هوقال ابن جنى وأبو الفضل الرازي اذارجت في موضع رفع على أنه خبر البتدأ الذي هو اذاوقعت وليست واحدة منهما شرطية بل جعلت بمني وفت ومابعه داذاأ حوال ثلاثة والمعنى وفت وقو عالواقعة صادقة الوقوع خافضة قوم افعة آخرين وقترج الارض وهكذا ادعى بن مالك أن اذاتكون مبتدأ واستعل مهذا وقد ذكرنافي شرح التسهيل ماتبتي به اذاعلي مدلو لهامن الشرطوتقد وشرح الهباء في سورة الغرقان ه منشا منتشرا منشا بنقطتين بدل الثاء المثلثة ، قراءة الجهو رأى منقطعا وكنتم خطاب العالم أزوا حائلانه أصنافاللانه وهساءه رتب للناس يوم القيامة وفأحجاب المستة قال الحسن والربسعهم المامين على أنفسهم وقيل الذين يوتون محاثقهم بأعانهم وقيل أحماس المنزلة السنية كاتقول هومني بالعين وقيل المأخوذهم ذات العين أوممنة آدم المذكورة في حديث الاسراء في الاسودة

برفعهماأي ولمم والجهور ولايتزفون سنباللفعول وقال مجاهد وقتادة وجبير والمنحاك لاتذهب

عقولهم سكراوأبن أى استق بفتح الماء وكسر الزاي نزف البئراستفرغ ماء هافالعني لاتفرغ خرهم

وابن أي امعق أيضا وعبد الله والسياسي والجعدري والأعش وطلحة وعيسي بضم الياء وكسر الزاى أي لا يفي لهم شراب بما يغير ون يأخذون خبره وأفضله بما يشسبهون أي يمفنون ه وقرأ الجهور وحور عين برفعهما وتوجعلي على أن يكون معطوفا على ولدان أو على الضمير المستكن أي مستكنين أو على مبتدا على وهو وخبره تقديره لم هذا كله وحور عين أو على حذف خبر فقط أي ولم حو رأوفهما حور ه وقرأ السامي والحسن وعرو بن عبيد وأبوجعفر وشية والاعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة والكسائي بعرها والنعي وحبر عين بقاب الواويا وبرها والجرعاف على الجمر ورأي يطوف عالهم ولدان بكذا وكذا وحور عين ه وقبل هو على معنى و بعمون بهذا كله وصور عين ه وقال الزخشري علما على المناهم على والمناهم في جنات وفاكم وعبد الله وحور داني وهذا في بعد و تفكيل كلام من تبط بعث ببعض وهوفهم أعجمي ه وقرأ ألى وعبد الله وحور اعينا ه وقرأ قنادة وجور عين بالرفع مضافا الى عين وابن مقسم بالنصيد عناها الى عين وعكر مه وحور اعينا على ورائسا بق وحور عين بالرفع مضافا الى عين وابن مقسم بالنصيد المناو وصف اللولو بالمكنون لا التوحيد اميم جنس و بفتح الحسرة أي وعسدالله وحور اعينا و وصف المؤلو بالمكنون لا ناصي وأب مين والمنالي واحد والمنالي والمنالي واحد والمنالي والمنالي والمنالية والمنال

قامت تراأى بين معنى كلة و كالشمس يوم طلوعها بالاسعد أودر " ق صدفية غواصها و بهج متى برها بهل ويسجد

جزاء عاكانوابعماون و روى ان المتازل والقسم في الجنة على قدر الأعمال ونفس دخول الجنة المستورية والمتعالى وفضله لا بعمل عامل وفيه النص الصحيح الصريح لا بدخل حدا لجنة بعمله قالو اولا أنسيار سول الله قالو لا أنالا أن يتعمله قالو الإستان المتقاع متقطع لا نه لم بندر في الله و ولا اتأنيا ما يوم أحدا والظاهر أن الا في لا سلاما استثناء متقطع لا نه لم بندر في الله و ولا التأني مسلاما سلاما بنا من قال استثناء متقطع لا نه لم يندر في المعنول بعضم المعض سلاما سلاما وقيل السلاما يعقل من قيلاه وقيل المستفيل عنى حقد وهو معمول في لا أي في السلاما يعقب من قيلاه وقيل المعلم المعروب في مدر في الجند في من قيلاه وقيل المعلم والربح و مخضود عادمن الشولا ، وقال مجاهد المحضود على خلق من المعلم والربح ، من خداد عادمن الشولا ، وقال مجاهد المحضود وجعفر بن مجموع بدالته بالعين قرأها على المنبر ، وقوال على وابن عباس وعطاء ومجاهد الطلح الموز وجعفر بن مجموع بدالته بالعين قرأها على المنبر وقيل مسروراً م عيلان وله نوا ركت من طب المنافد والمنافد والمنافد والمنافد والمنافد والمنافد والمنافذ والمناف

وقال باهده قد الظل من سدرها وطلحها و وماء مسكوب قال سغيان وغيره جار في غيير أخاد به وقيل منساب لا يتعب فيه بساقية ولارشاه ولا مقطوعة أي هي داغمة لا تنقطع في بعض الأوقات كفا كه قالدنيا ولا يعنون الذو الوجود ولا يعنظر علما كالتي في الدنيا و وقرى وفاكمة كثيرة برقمهما أي وهناك فاكه وفرش جع فراس هو قرأ الجهور بضم الراء وأو حيوة بكوتها من فوعة نضدت حتى ارتفعت أو رفعت على الأسرة والظاهر أن الفراش هو ما منتخرش و ومهن في النساء الان المرأة كفي عنها الغراش و ومهن في الدنيا في عنها الغراش و ومهن في الأقدار والمنازل والضعير في أنشأ ناهن عائد على الفرش في قول أي عبيدة إذهن الساء عنده وعلى مادل عليه القرش اذا كان المراد بالغرش ظاهر ما يدل عليه من الملابس التي تغرش و يضطجع عليا أي ابتداء الخقين ابتداء جديد امن غير ولادة والظاهر أن الانشاء هو الاختراع الذي لمن من المادم و يعمل أن المروب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنوا المعرب قال ابن هباس المروب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنهن المواشق هو ومنه قول لبيد المروب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنهن المواشق هو ومنه قول لبيد المروب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنهن المواشق هو ومنه قول لبيد المدوب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنهن المواشق هو ومنه قول لبيد المروب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنهن المواشق هو ومنه وقل لبيد المروب المتعبة الى زوجها وقاله الحين وعبرا بن عباس أيضا عنهن المواشق هو ومنه قول لبيد

وفي الخدورعروب غسرفاحشة و رياالر وادف نغشى دونها البصر وقال بنذيد المروب المحسنة للكلام ، وقرأ حزة وناس منهم شجاع وعباس والأصمعي عن أبي عرو وناس منهم خارجة وكردم وأبو حليدعن نافع وناس منهم أبو بكر وحادوا بان عن عاصم بكون الراءوهي لغة تمرو باقى السبعة بضمهاأنرا بافي الشكل والقدوأ بعدمن ذهب الى أن الضمير فيأنشأناهن عالدعلى الحور العين المذكورة قب للان تلافقة فدانقطعت وهي فصة السابقين وهاسرقمة أصحاب الهين واللام في أصحاب متعلقة مأنشأ ناهن وثلة من الأولين أي من الأم الماضة والمة من الآخر من أي من أمة محد صلى الله عليه وسلم والاتنافي بين قوله وثلة من الآخر من وقوله قبل وقلل من الآخر بن لان قوله من الآخر بن هوفي السابقين وقوله وثلة من الآخر بن هو في أصحاب الين ، ﴿ وأحداب المهال ماأحداب الشهال ، في سموم وحم ، وظل من محموم ، لابار دولا كريم ه انهم كانواقب ل ذلك مترفين ، وكانوايصر ون على الحنث العظم ، وكانوا يقولون أندامتنا وكنا تراباوعظاماً أثنالم موثوت « أو آباؤنا الأولون « قل إن الأولين والآخرين « معوعون الى متقات يوممع اوم ، عمرانكرامها الفالون المكذبون ، لا كلون من شجرمن رقوم و فالون منها البطون و فشار يون على من الجيم وفشار يون شرب الهم و حدائز لهم يوم الدين ه تعن خلفناكم فلولاتصدَّفون هأفرأسَماعنون ه أأسَمْ تتعلقونه أم تعن الخالفون ه تحن فقر نابينكم الموت وما تعن مسبوقين ﴿ على أن نبدل أمثالكم وننششكم في مالا تعامون ﴿ ولف دعامتم النشأة الأولى ف اولاتذ كرون ه أفر أيتم ما عدر تون ه أ أتتم تز رعونه أم تعن الزارعون و لونشاء لجعلناه حطاما فظاتم تفكهون و إنا لغسر مون و بل نيحن محسر ومون و أفرأيتم الماءالذي تشريون و أأنتم أزلموه من المزنام تعن المنزلون و لونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون و أفر أسم النار التي تورون و أأشم أنشأتم شجرتها أم تحسن المنشون و تعن جعلناها تذكرة ومناعا للقوين و فسيرالمربك العظم و فلا أفسم مواقع النجوم واله لقسم لو تعلمون عظم و إنه لقسر آن كريم و في كتاب مكنون و لا بسه إلا المطهرون و مُرْبِلُ مِن رب العالمين ، أَفْبِهذا الحديث أنتم مدهنون ، وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون

(ش) عطفا على جنات النصيح كانه قال هم في جنان وفاكة ولم وحور انهى (ح) هذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعض وهو فهم أهيى ﴿ وأحماب الشبال ماأصعاب الشبال ﴾ في هذا الاستفهام تعظيم معاجم ﴿ في سموم ﴾ في أشد حر ع وحيم إله ماء شديد السخونة إو وظل من يحموم ﴾ اليمموم الا-ودالبيم و لابارد ولا كريم ﴾ صفتان الفال نفيتاسمي ظلاوان كان ليس كالظلال ونفي عن بردالظل ونفعملن بأوى المداؤولا كريم كه تخيم (٢٠٨) لنفي صفة المدح عنه وتمحيق لما يتوجم في الظل من الاسترواح المعند شدة الحرأونفيا

لكرامة من سنروح اليه

﴿ نمانكم ﴾ خطاب

لكفار قريش ﴿ أَجَا

الضالون كا عن الهدى

﴿ المكذبون ﴾ للبعث

علا كلون من الأولى

لابتداء الغابة أوللتبعض

والثانسة ان كان من

زقوم بدلا فن تحمل

الوجهان وانلم بكن مالا

فهي لبان الجنس أي

منشجر الذي هو زقوم

﴿ فَالنُّونَ ﴾ الضعير

في ﴿ منها ﴾ عالد على

شجرادهواسم جنس يؤنث

ويذكر ﴿ فَارْبُونَ

عليه ﴾ ذكر على لغظ

الشجر كاأنث على المعنى

فينها ف الميم إجمع

أهم وهياء وهمام والهمام

داءمعطش بصيب الابل

تشرب حتى تموت أونسقه

مقائديدا ﴿ يوم الدين ﴾

أى يوم الجزاء ﴿ نَعَنَ

خلقنا كم م حض على

التمديق أشار الى النشأة

الأولى وهي خلقهم تم قال

الو فاولا تصدقون كه

فاولا اذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينته تنظرون ، وتحن أقرب اليمنكم ولكين لاتبصر ون ، فاولاان كنتم غيرمدينين ، ترجعونها ان كنتم صا دقين ، فأمّا ان كان من القربين ، فروح رر يحان وجنة نعيم ، وأماان كان من أصحاب المين ، فسلام لك من أصحاب المين ، وأما ان سبح باسم ربك العظيم ﴾ ، البعموم الأسود البهم ، الحنث قال الخطابي هو في كلام العرب لعدل النقيل شبه الاتميه و الهيم جع أهيم وهياء والهيام داء معطش يعيب الابل فتشرب حتى عوت أو تسقم سقاشديدا قال فأصعت كالحماء لاالماء مرد و صداها ولانقضى علماهمامها الهيم جع هيام وهو الرمل بفنها لها، وهو المشهور ، وقال ثعلب بضمها قال هو الرمل الذي لا نتاسك بالغثم كسحاب وسحبتم خفف وفعل بعمافعل مجمع أهيرمن فلبضمته كسرة لتصح الياءأو

الضم بكون قدجع على قعمل كقر ادوقر دنم كنت ضعة الراء فعارفعلاتم فعل بعمافعل بييض ه منى الرجل النطقة ومناها قدفهامن احليله عالمرن السحاب قال الشاعر

فلامزنة ودقت ودقها م ولاأرض أبقل ابقالما

اوريت النارمن الزناد فدحنهاو ورى الزند نف والزناد حجرين أومن حجر وحديدة ومن شجر اسبافى الشجر الرخو كالمرخ والعفار والسكلح والعرب تقدم بعودين تعل أحده عابالآخر ريسمون الأعلى الزندوالأسفل الزندة شهوها بالمجل والطروقة وأقوى الرجل دخل في الأرض لفواوهي القفركا صحردخل في الصحراء وأقوى من أقام أيامالم بأكل شيأو أقوت الدارصارت

> يادارمية بالعلياء فالسند ، أفوت وطال علماسالف الأمد ادهن لا بن وهاودفهالا تعمل عند المدهن ، وقال الشاعر

الحرم والقوة خير من السادهان والفهم والمهاع

لحلقوم بحرى الطعام هالروح الاستراحة بالريحان تقدم في سورة الرحن بخ وأصحاب الشال الصحاب الشال ، في معوم وحيم ، وظل من معموم ، لاباردولا كريم ، انهم كانواقب ل الشمرفين ، وكانوابصر ون على الحنث العظم ، وكانوا يقولون أندامتنا وكناترابا وعظاما النالمبعوثون ه أوآباؤ فاالأولون هقل ان الأولين والآخرين ه لمجموعون الىميقات يوم معاومه م إنكم أبها الصالون المكذبون ﴿ لَا كُلُونُ مِنْ شَجْرُ مِنْ زَقُومُ ۞ فَالْوُنَ مِنْهَا البطوت ﴿ فشار بون عليه من الحيم ، فشار بون شرب الهيم ، هـ فانزلم بوم الدّين ، نعن خلقنا كم فاولا تُصدَّقُونَ ﴾ أفرأيتم اتمنون ﴾ أأنتم تخلقونه أم تحن الخالقون ﴾ تحن قدَّر نابينكم الموتوما

بالاعادة وتقرون بها كما أفررتم بالنشأة الأولى ﴿ أَفْرَأْيَتِم ماتمنون ﴾ هومن المنى الذي يخرج من الانسان اذليس له في خلقه عملولاارادةولاقدرة ومفعول أرأبتم هومايليه والثانى جلة الاستفهام بعده وأممعادلة للهمزة وكان ماجاءمن الخبر بعمد نتعن جيء بهاعل سيل التوكيدا ذلوقال أمنحن لوقع الاكتفاء بهدون ذكر الخبر ونظير ذلك جواب من قال من في الدارزيد في الدار أوزبدفها ولوافتصر في الجواب على زبدالا كنفي مع تصنف قدنا كه أى فنينا وأثبتنا أور تبنافي التقدم والتا توفليس موت

العالم دفعة واحدة مل ترتب لاشعبدي ﴿ عبوقين إلا بقال سبقته على الشيخ أعجزته عنه وغلبته عليه ﴿ وَنَشْكُم فَمِالا تعامون كومن الصفات أي نعن قادرون على أن نعدمكم وننشئ أمثال كم وعلى تغييرا وصافح ممالا يحيط به فكركم ولقد عامتم أنه هو الذى أنشأ كم أولاانسانا انساناوانه خلق آدم عليه السلامين طين ولانسكر هاأ حدسن ولده وفاولاند كرون وحض على التذكر المؤدّى الى الابمان والافرار بالنشأة الآخرة ﴿ أَفُر أَيْمَ ( ٢٠٩ ) ماتحر ثون ﴾ مانذر ونه وتبذر ونه في الأرض ﴿ أَأَنَّم

تعن مسبوقين وعلى أن نبدل أمثال وننشئكم في مالانعامون و واقد عامتم النشأة الأولى فاولا تذكرون وأفرأيتم مانعر تون و أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون و لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ، إلا المفرمون ، بل نحن محسر ومون ، أفر أستم الماء الذي تشر بون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم تحسن المنزلون ، لونشاء جعلنا وأجاجا فاولاتشكرون ، أفر أينم النار التي تورون و أ أنتم الشأتم شجرتها أم تعن المنشؤن و تعن جعلنا هاتذ كرة ومتاعالفو بن وفسيم باسم ربك العظيم كه لماذ كرحال السابقين وأتبعهم بأصحاب الممنة ذكرحال أصحاب المشئمة فقال وأصحاب الشال وتفدّم عراب نظيرها والجلة وفي هدا الاستفهام تعظيم مصابهم ٥ في سموم فأشذ حروجهم ماهديدالسخونة وظلمن تعموم وفال ان عباس ومجاهد وأبومالك واينزيد والجهور دخان هوقال ابن عباس أنضاه وسرادق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحمة حتى يظاره ه وقال ابن كيسان المعموم من أسهاء جهنم وقال ابن زيد أيضاوا بن بريدة هو جبل في النار أسود مفزع أهل النار الى دراء فبعدونه أشدشي وأمر لابار دولا كريم صفتان للظل نفيتامهي ظلاوان كان ليس كالفلال ونفي عنه ردالفل ونفعه لمن بأوى السهولا كريم تذيم لنفي صفة المدح فسه وتمحيق لمامتوهم في الظل من الاسترواح اليه عندشدة الحر أونفي لكرامة من يستروح اليه وفسالم مجازا والمرادهم أى ستظاون اليموهم مهانون وقد محقل المجلس الردي لنسل الكرامةو بدئ أولابالوصف الأصلى الذي هو الفلل وهوكونهمن محموم فهو بعض التعموم نمنني عنهالوصف الذي ببغي له الفلل وهوكونه لابار داولا كر عاوف بجوز أن يكون لابار دولا كريم صفة ليعموم و بلزم منه أن يكون الظل موصوفا بذلك ه وقرأ الجهور لابار دولا كريم تعرهاوان أي عبلة رفعهماأى لاهو ماردولا كر عم على حدقوله يه فأست لاح ببولا كرومه أى لاأناح ج و انهم كانواقسل ذلك أي في الدنيامة رفين في دنم الترفي والتنعرفي الدنياو الترف طريق الى البطالة وترك النفكر في العاقبة وكانوا يصرون أي بداومون و نواظبون على الخنث العظيم و قال قتادة والضعاك وابن زيدالشرك وهو الظاهر و وقيل ماتضمته قوله وأقسمو إيالله جهدا عاتهم الآبة من الشكذب بالبعث ويبعد ، وكانوا بقولون فاله معطوف على ما قبله والعطف لقنضى الثغابر فالحنث العظم الشرك فقولهم أثدامتنا وكناثرابا وعظاما أثنا لمبعوثون أو آباؤنا الاولون تقيد مالىكلام عليه في والصافات وكر رالز مخشري هناوهمه فقال ( فان فلت ) كيف حسن العطف على المقمر في لمبعولون من عُبر تأكمه بنعن (قلت) حسن للفاصل الذي هو الهمزة كإحسن في قوله ماأشركناولا آباؤ مالفصل لاالمؤ كالةلنفي انتهى وردد ماعليه هناوهناك الىمدهب الجاعة في انهم لايقدر ونبين همزة الاستفهام وحرف العطف فعلا في تعوا فلم يسير وا

سرو منت حسى منتفع مه والحطام البابس المغتت الذي لم تكن له حب بنتقع به م فظائم كه أصله فظلتم حذفت عين السكامة ﴿ تَفْكُمُونَ ﴾ قال ان عباس معناه تعجبون فِ لغرمون ﴾ أي معدبون من الغرام الذي هوأشدالعذاب في بل نعسن محرومون ﴾ أى محدودون لاحظ لنا في الخريج الماءالذي تشريون كاهدا الوصف يغنى عن وصفه بالعــــــ ألاترى مقابله وهو الاحاج ودخلت اللام في لجعلناه حطاما وقطتفي جعلناء أجاجا وكلاها فصيع والظاهر أن قوله ﴿ شعرتها ﴾ المرادمنه الشجر الذي مقدح منه النار كما قال تعالى الذي جعل لكرمن الشجر الأخضر نارا الآية ﴿ تَذَكُّرهُ ﴾ أي لنار جهنم اومتاعا للفو ن، أي النازلين

تزروعونه كه أى زرعا

( ٧٧ \_ تفسير العرائحيط لابي حيان \_ ناس ) الأرض القواوهي القفر وقدّم من فوائد النارماهوأهم وآكسين لذكرها بنارجهنه ثم أتبعه فاعدتها في الدنماوهي الأربعة التي ذكر هاالله تعالى ووفقهم عليهامن أص خلقهم ومايه قوام عيشهممن المطعوم والمشر وبوالنارمن أعظم الدلائل على البعث ادفها انتقال من شئ الى نين واحداث شئ من شئ ولذلك أمر في آخرها بتنزيه تعالى عايقول الكافرون ووصف تعاى نفسه بالعظم اذمن هذه أقعاله تدل على عظمته وكبر بالهوانفر ادم باخلق والانشأة الأولى وهي خلقهم تمقال فلولاتصدقون الاعادة وتقررنها كاأفررتم فهوحض على التصديق

عن و ف العطف لكنه لما كان الاستفهام له مدر السكافيم قدمت ولماذكر تعالى استفهامهم عن البعث على طريق الاستبعاد والانكار أمن نسه صلى الله عليه وسلم أن مضرهم ببعث العالم أولهم وآخرهم للمصاب وعايصل البه المكديون للبعث من العداب والمقات ماوقت به الشئ أي حد أى الىماوقت به الدنبامن يوممعلوم والاضافة معنى من كاتم حديد ، ثم انكوخطاب لكفار فريس أبها المنالون عن الهدى المكذبون البعث وخطاب أيضالن برى بحراهم في ذلك هلا كلون من تجرمن زفوم من الاولى لانت داء الغاية أوللتبعيض والثانية ان كان من زفوم بدلافن تحمّل لوجهين والارتكن بدلافهي لبيان الجنس أي من شعير الذي هوز قوم ، وقرأ الجهو رمن شعير وعبداللهمن شجرة به فالثون منها الضعير في منهاعا لدعلي شجر ادهو اسم جنس يوانث و بذكر وعلى فراءة عبدالله فهو واضره فشار بون عليه ٥ قال الزمخشري ذكر على لفظ الشجركم أنث على المعنى في منها ٥ قال ومن فسرأمن شجرة من زقوم فقد جمل الضمير بن الشجرة واعماد كر الثانى على أو بل الزفوم لأنه نفسر هاوهي في معناه وقال ابن عطبة والفهر في عليه عالد على المأكول أوعلى الاكل انتهي فلم يجعله عائدا على شجره وفرأ نافع وعاصم وحزرة شرب بضم الشين وهومداد و وقسل اسم لمايشرب ومجاهد وأ بوء ثان الهدى بكسر ماوهو عنى المشر وب اسم لامصدر كالطحن والرعى والأعرجوا بالمسب وسبب بن الحصاب ومالك بن ديناروا بن وج وباقى السبعة بفتعها وهومصدر مقيس د والمبرقال بن عباس ومجاهدو عكر مقوالضحال جمع أهم وهوالحل الذي أصابه الهيام وقدفسرناه في المفردات ، وقيل جمع هما، ، وقيل جع هام وهاتمه وجع فاهل على فعسل شاذ كبادل و بذل وعالم وعود والهائم أيضاءن الهمام ألاتري أن الجل اذا أصابه ذلك هام على وجهد وذهب د وقال ان عباس وسفيان ألهم الرمال التي لاتر وي من الماءوتقدم الخلاف فيمفرد وأهدو الحيام بفتح الهاءأم الشم والمدني أنه يسلط عليهمن الجوع مايضطرهم الىأكل الزقوم الذي كالمهل فاذاء الأوامنه البطون الطعليم من العطش مايضطرهم الى شرب الجيم الذي يقطع أمعاهم فيشر بونه شرب الحيم قاله الزمخشري ٥ وقال أيضا (فان قلت) كنف صوعطف الشاربين على الشاربين وهالذوات متفقة وصفتان متفقتان فكان عطفا للشئ على نفسه ( قلت ) ليستا متفقتين من حيث ان كونهم شار بين للحميم على ماهو عليه من تناهى الحرارة وقطع الامعاءأم عجنب وسربهمله على ذلك كاتشرب الهيم الماءأم عجيب أيضا فكانتاصفتين مختلفتين انهى والفاء تقتضى التعقيب في الشربين وأنهم أولالماعطشوا شربوا من الجيم ظناأنه بسكن عطشهم فاز داد العطش بحرارة الجيم فشر يوابعد عشر بالابقع بهرى أبدا وهومثل شرب الهيرفهماشر بانمن الجيم لاشرب واحدا ختلفت صفتاه فعطف والمقصود الصغة والمشر وبمنه في فشار بون شرب الهيم محذوف لفهم المعنى تقديره فشار بون منعشر بالهيم وقرأ الجهو رتزلم بضم الزاى يه وقرأ ابن محيصن وخارجة عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيدوهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمر و بالسكون وهو أول ماماً كلما الضيف وفيمتهكم بالكفارا

وكنا اذا الجبار بالجيش ضافنا "ه" جعلنا القناوالمرهفات له نزلا بوم الدين أي يوم الجزاء ه نحن خلفنا كم فلولا تمد قون بالاعادة وتقر ون بها كا أقر رنم بالنشأة

والناسألنم من خلفهم ليقولن الله أوف اولات مدقون بهنم حض على التمديق على وجه تقريعهم يسماق الحجج الموجبة للتصديق وكان كافرا قال ولمأصدق ففيل له أفرأت كذابما الانسان مفطور على الاقرار به فقال أفرأ يتم ماتمنون وهوالمي الذي محرج من الانسان ادليس له في خلقه عل ولاارادة ولاف مدرة ٥ وقال الزمخشري تعلقونه تقدرونه وتصورونه انتهي فحمل الخلق على التقدر والنصو ولاعلى الانشاء وبعوزفي أأنتمأن بكون مبتدأ وخسره تخلقونه والأولىأن مكون فاعلانفعل محذوف كالنعقال أتخلقونه فاساحدف الفعل انفصل الضمير وجاء أفرأتم هنا مصرحا تفعولها الأول وبجيء جملة الاستقهام في موضع الفعول الثاني على ماهو المقر رفيها أذا كانت بمغي أخبرني وجاءيمه أمجانفقيل أم نقطعة وليست المادلة للهمزة وذلك في أربعة مواضع هنال كون ذلك على استفهامين فحواب الأول لاوجواب الثاني نسم فتقدر أم على هذا بل أنحن الخالفون فحوالدنعم ووقال فومن النعاة أمهناه عادلة الهمزة وكان ماجاءمن الخبر بعد نحن جيءبه على سبيل التوكيد اذلوقال أم تعن لوقع الاكتفاء بدون ذكر الخبر ونظير ذلك جواب من قال من في الدارز بدفي الدارأو زيد فيها ولوا قتصر في الجواب على زيد لا كنفي به ﴿ وَفَرَّا الجهو رماةنون بضيرالناء وابن عباس وأبوالسال بفتعهاوا لجهو رفدرنا بشدالدال وابن كشبر مخفهاأى قضينا وأثبتناأو رتننافي التقدم والنأخر فليس موت العالم دفعة واحدة بل بترتيب لاستعدى ويقال سبقته على الذي أعجر زنه عنه وغلبته علمه ولم تمكنه منه والمعنى وماتحن عميو فين على أن نبعل أمثالك أي نعن قادرون على ذلك لا تعلبوننا عليه ان أردنا ذلك وقال الطبري المعنى تعن قادرون قدرنا يبنكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي عون طائفة ونبد لهابطا لفة هكذا قرنابعد قرنانتهي فعلى أن نبدل متعلق بقوله نحن قدرنا وعلى القول الأول متعلق عسبوقين أي لانسبق على أن نبيل أمثال وأمثال جع مثل وننشك فبالاتعامون من العسفات أي نعن قادر ون على أن نعاسك وننشئ أسالك وعلى تغسير أوصافك ممالا عصط بهفكركم واوقال الحسنسن كونك فردة وخناز وقال ذالثالان الآبة تلعو الى الوعسه و يحو رَأَن مكون أَمثال جعمل عمن الصفة أي تعن قادرون على أن نغير صفات كالتي أنتم علما خلقا وخلقا وننشث كوفي صفات الاتعلمونها ٥ ولقدعامتم النشأة الأولى أي علمتم أنه هو الذي أنشأ كم أولا أنشأنا انسانا ٥ وقيل النَّاة آدم وأنه خلق من طبن ولانكرها أحدمن ولده ، فاولانذ كرون حض على النذكر المؤدى الى الاعان والاقرار بالنشأة الآخرة ، وقرأ الجهو رنذكر ونبشد الذال وطلحة محفها وضم الكاف قالوا وهدف الآبة دالة على استعمال القياس والحض عليه انتهى ولاتدل الاعلى قياس الأولى لاعلى جيع أنواع القياس و أفر أينم ماتحر ثون ماتذرونه في الأرض وتبد دونه أأنتم تزرعونه أى زرعاتم و منيت حتى ينتف عربه والخطام البابس المنفتت الذي لم يكن له حب ينتفع به · فظلتم تفكهون ، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة تعجبون ، وقال عكر مة تلاومون ، وقال الحسن تندمون ، وقال ابن زيد تنفجمون وهذا كله تفسير باللازم ومعني تفكهون تطرحون الفكاهة عن أنفك وهي المسرة ورجل فكمنسط النفس غيرمكتر ثبشي وتفكمن

أخوان تخرج وتعوب و وقرأ الجهو رفظاتم بفتح الظاء ولامواحدة وأبوحيوة وأبو بكر في

رواية القسكي عنه بكسرها كا قالوامست بغتم الميم وكسرها وحكاها الثورى عن ابن مسعود

( Ilec )

(ش) فان قلت كيف مع عطف الشاربين على الشاربين وعمالذوات متفقة وصفتان متفقتان وكان عطفا للشي على نفسه قلت ليساعتفقتين من حبث ان کونهمشاربین للحميرعلى ماهو علب من تناهى الحرارة وقطع الامعاء أص عب وشرع لهعلى ذلك كايشرب الهيم لماءأم عجب أيضافكاننا صفتان مختلفتان انتهى ( -) الفاء تقتضي التعقيب في الشر مان وأنهم أولالما عطشواشر بوا منالجيم ظنا أنه يسكن عطشهم فازدادالعطش بحرارة الجيمفشر بوابعده شربا لانقع بعدء رعاأبداوهو مثل شرب الحبيم فهما شربان من الجيم لاشرب واحد اختلفت صفتاه فعطف والمقصود المفة

ي ولاأقسم عواقع النبوم ﴾ قرأ الجهور فلاأقسم فقيل لازالدة مؤكدة مثلها في قوله لثلابع أهل الكتاب والمعني فأقسم وقيل المنفي محذوف أي فلاحتقارة ول الكفار ثم ابتدأ أفسم عوافع النجوم قال بن عباس هي تعوم القرآن التي أنزلت على الرسول علىه السلام ويو يدهذا القول قوله انه لقرآن (٢١٢) فعاد الضمير على ما غهم من قوله عواقع النجوم أي نجوم القرآن

وفي إقسامه تعالى عواقع

النجومسر فيتعظم ذلك

لانعامه نحن وقد أعظمه

تعالى فقال فوانه لقسم لو

تعلمون عظيم ﴾ والجلة

المقسم علما قوله ع إنه

لقرآن كريم م وفصل

بين القسروجوا به فالظاعر

أنهاعتراض بينهما وفيسه

اعتراض بين الصفة

والموصوف بقوله لو

تعلمون وكرع وصف

مدح بنفي عنده مالابليق

والظاهرأن قوله فإلاعسه

الا المطهر ون مح صفة

لقرآن كرع فالمطهر ون

هرالملائكة وقبل لاعسه

صفة لكتاب كنون فان

كان الكتاب الذي هو

في السهاء فالمطير ون هم

الملائكة أنضاأي لانطلع

عليهمن سواهم والاشارة

في ﴿ أَفْهِدُ الْحُدِيثَ ﴾

للقرآن ﴿ وأنتم ﴾ خطاب

للكفاريخ مدهنون كه

قال ابن عباس مهاودون

فيالا يعل ف وتعملون

رزف کم ای شکر

مارزقكم الله تعالى من

وجاءت عن الأعمس ه وقرأ عبدالله والجحدرى فظللتم على الأصل بكسر اللام ه وقرأ الجحدري الضائفتها والمنهور طللت الكسره وقرأ الجهور تفكهون وأبوحرام النون بدل الهاء قال ابن خالو يه تفكه تعجب وتفكن تنسم ، انا لمغرمون قبله محسدوف أي يقولون، وقرأ لجهو راناوالاعش والجحدرى وأبو بكر أثناجمزتين لغرمون أىمعد بون من الغرام وهو أشد

ان يعدَى مكن غراماوان و بعط جزيلا فانه لا سالى

ولمحاون الغرم في النفقة اذذهب عناغرم الرجل وأغرمته بل نعن محر ومون محدودون لاحظ نافى الخرالما، الذي تشر بون هذا الوصف بغنى عن وصفه العذاب ألاثرى مقابله وهو الاجاج ودخلت اللامفى لجعلناه حطاما وسقطت في قوله جعلناه أجاجاو كلاهما فصبح وطول الزمخشري في مسوغ ذلك وملخصه ان الحرف اذا كان في مكان وعرف واشتهر في ذلك المكان ماز حذفه الشهرة أمرء فان اللام علولار تباط الجله الثانية بالاولى فحاز حذفه استغناء عمر فة السامع وذكر في كلامه أن الثاني امتنع لامتناع الاول وليس كاد كراعاهدا قول ضعفاء المعربين والذي ذكره سببويه انهاح فالماكان سيقعلوفوع الاول ويفسدقول أولثك الضعفاء فولم لوكان انسانا لكان حيوانا فالحيوانية لاعتنع لامتناع الانسانية تمقال وبجو زأن يقال ان هـ تماللام مفيدة معنى التوكندلا محالة وأدخلت في آية المطعوم دون آية المشر وبالدلالة على ان أمر المطعوم مقدم على أمراللتم وروان الوعيد بفقد أشدوأ صعدمن قبل ان المشروب اعما يحتاج البه تبعاللطعوم ولهذا فدمت آبة المطعوم على آبة المشروب والظاهر ان شجرتها المرادمنه الشجر الذي بقدحمنه لناره وفيل المرادبالشجرة نفس الناركا ته يقول توعها أوجنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا فول متكاف نحن جعلناها نذكرة أى لنارجهنم ومتاعاللقو بن أى النازلين الارض القواوهي لقفر هوقيل للسافر بن وهوقر يب بماقبله وقول ابن ريدا لجائعين ضعيف جدا وقدمهن فواثد لنار ماهوأهم وآكسن تذكيرها بنارجهنم تم أتبعه بفائدتها في الدنياوهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالى و وقفهم عليه امن أمن خلقهم ومانه قوام عيشهم من المطعوم والمشروب والنارمن أعظم الدلائل على البعث وفهاانتقال من شئ الى شئ واحداث شئ من شئ ولذلك أمر في آخر ها بتنزيه نعالى عانقول الكافرون ووصف تعالى نفسه بالعظيم إذمن هذه أفعاله تدل على عظمته وكبرياثه وانفر ادمالخلق والانشاء ، قوله عز وجل ﴿ فلا أقسم عواقع النَّجوم ، وانه لقسم لوتعامون عظم و إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون والاعسه إلا المطهر ون و تعزيل من رب العالمين و أفهدا الحديث أنتم مدهنون ، وتجعلون رفكم أنكم تكدبون ، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينند تنظرون ، وفعن أقرب إليه مسكم ولكن لاتبصر ون ، فأولا إن كنتم غسر مدينين ، ترجعونها إن كنتم صادفين ، فاما إن كأن من المقر بين ، فروح و ريحان و جنب تنعيم ، وأما

انزال القرآت عليكم تكانيبكم مأى تضعون مكان الشكر الشكر الشكاني ﴿ فاولا اذا بلغت الحلقوم ﴾ ترتيب الآية فاولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غير مدينان وفاولا الثالية مكر رة للتوكيد والضمر في ترجعونها للنفس ﴿ فأما ان كان ﴾ أي المتوفى ﴿من المقرّبين﴾ وهم السابقون ﴿ فروح ﴾ وهوالراحة والرجة والربحان الرزق

﴿ وَسلامِلك ﴾ بإصاحب المين من إخوانك أحماب المين أي يسلمون عليك ﴿ وَمَرْلَ ﴾ النزل ما يمد للمنيف والقاء في المواضع الشلانة جواب لاما وأغنى عن جواب الشرط الذي هوان واذا اجتم شرطان فالجواب للاول ويغنى عن جواب الثاني ولما التفي الاخبار بتقسيم احوالهم وما آل البه كل قسم شهماً كدد لك بقوله في ان هذا كه أي ان هذا الخراللذ كور في هذه الدورة ﴿ لحوحة اليقان ﴾ فقيسل هو من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة كاتقول هما القين اليقان وصواب المواب بمغى أنه نهاية فى ذلك فهما بمنى واحداً ضيف على سبيل المبالغة ولما تقدم ذكر الاقسام الثلاثة مرسيا السكلام فيهم أمر ه تعالى يتنز به عالالليق بعن المفات ولما أعاد التقسيم موجز الكلام (١١٣) فيد أمره أيضابتن به وتسبيحه والاقبال على

إن كان من أحماب المين و فسلام النسن أحماب المين و وأما ان كان من المسكن بين المالين و

فَرُلُمن حم ه وتصلية جمع ه إن هذا لهو حق اليقين ه فيج المربك العظم إلى قرأ

لجهور فلاأقسم فقبل لاز الديمو كديمثلها في قوله لئلابعلم أعل الكتاب والمعني فسم دوقيل

المنفى الحذرف أي فلاحتملا بقول الكفار تمابندا أقسم قاله حيدين جبير وبعض التعاة

ولابحو زلان فيذلك حانف اسملاوخيرها وليس جوابا لسائل سأل فيعقل ذلك تعوقوله لالمن

قال هلمن رجل في الدار ، وقيل توكيد مبالغة ماوهي كاستفتاح كلام شهه في القسم الافي شائع

الكلامالقسم وغير دومته ، فلاوأ في أعــدائها لاأخونها ، والاولى عندى انهالام أشبعت

في قوله فاجعه ل أفتيدة من الناس بياء بعه الممنزة وذلك في قراءة هشام فالمعني فلا قسيم كقراءة

الحسن وعيسى وخرج فراءة الحسن أبو الفتح على تقدير مبتدأ محذوف أي فلا ماأفسم وتبعد على

دالث الزعشري واعادها الى دالث لانه فعل حال وفي القسم عليه خلاف فالذي اختاره ابن عصفور

وغيرهان فعل الحاللا يحو زان يقسم علمه فاحتاجو الى ان يصور واللضارع خبر المبتدا مخذوف

فتصبرا لجلة اسمسة فيقسم علماوذهب بعض النعو بين الى ان جواز القسم على فعد لى الحال وهذا

الذي اختاره فتقول والله ليفرج زيد وعلب قول الشاعر و ليصار بي ان بيتي واسع و وقال

الزعشرى في قراءة الحسن ولايصم أن تكون اللاملام قسم لأمر بن أحدهما أن حقها أن تقرن

بهاالنون المؤكدة والاخلال بهاضعيف فببهوالثاني أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل

القسم عب أن بكون الحال التي أما الأم الاول فف خلاف فالذي فاله قول البصريين واما

الكوفيون فضنارون ذلك ولكن بجسيرون تعاقبهما فيعيز ونالأضرين ديدا واضرين عرا

واماالثاني فصصيح لكنه هوالذي وجح عندنا ان تكون اللام في لأقسم لام القسم واقسم فعسل

حال والقسم قديكون جواباللقسم كإقال تعالى ولنعلفن ان أردنا الالحسني فاللام في وليعلفن

جواب قسم وهوفسم لكتعلالم تكن حلفهم عالابل مستقبلالزمت النون وهي تخلعة المفارع

عمادة ربه والاعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاءو يظهر أنسيح بتعماى بنفسه تارة كقوله -- اسم معرف الجركقوله فسيع المربك والعظيم محوز أن مكون صفقار بك

( llec )

(ش) قرأ الحسن فلا أقسم وهوعلى تقدر سندأ محنوف أى فلا الأفسم انتهى (ح)تبعفى مدا التفريج أباالفتح ابنجى واتما ذهبا الى ذلك لانه فعل حال وفي القسم على خلاف والذي اختاره ان عصفور وغيره أن فعل الحال لا معوزات

للاستقبال هوقرأ الجمهور بمواقع جعاوعم وعبدالقوابن عباس وأهل المدينة وحزة والكسائي نقسم علب فاحتاجوا الىأن يصوروا المفارع خبرا لمبتدأ محذوف فتصيرا لجلة اسمة فيقسم عليهاودهب بعض الحويين الىجواز القسم على فعل الحال وهذا الذي أختار وفنقول والله ليخرج زيدوعليه قوله ﴿ ليعلم دِي أَن بِيتِي واسع ﴿ (ش) ولا يصح أن تكون اللام لام فسم بعنى في قراءة الحسن لأمرين أحسدها أن حقها بقرن بها النون المؤكدة والاخسلال بهاضعف قبيح والثاني أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم بجب أن يكون للحال انتهى (ح) أما الأمن الاول ففيه خلاف فالدى قاله قول البصريين وأما الكوفيون فيتنارون ذلك ولكن يحبرون تعاقبها فبعيزون لأضربن زيدا وأضربن عراوأماالثاني فصصيح لكنه هوالذي رجع عندنا أن تكون اللام في لأفسم وأفسم فعل حال والقسم فديكون جوا باللقسم كإفال تعالى وليصلفن ان أردنا الا الحسني فاللامق وليصلفن جواب قسم وهوقسم لكنه لمائم يكن حلفهم حالابل مستقبلالزمت النون وهي مخلصة المضارع للاستقبال

ر مك الأعلى وتسمعوه وتارة أن كون صفة لاسم و معوز

هلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يؤ بدخذ القول قوله انه لقرآن فعاد الضمسير على ما نفهم من

(الدر)

(ع) والقول بأن لاعسه

نهى قول فدضعف وذلك

انه اذا كانخبرافهو في

موضع الصفة وقوله بعد

ذلك تنزيل صفة فاذا

جعلناه نهياجاء معناه أجنس

معترضابان الصفات وذلك

لابعسن في وصف الكلاء

فتدره وفي حرف ابن

مسعود ما عسه وهدا

بقوى مارجيده من الخبر

الذي معناه حقه وقدره

أنلاعسه الاطاهرانتهي

(ع) لاستعينان تكون

تنزيل صفة بل يجوزأن

بكون خبر مبتدأ محذوف

فيحسن اذذالاأن يكون

Kenny

قوله موافع النجوم أي تجوم القرآن ٥ وقيل النجوم الكوا كبومواقعها ٥ قال مجاهد وأبو عبيدة عندطاوعها وغروبها و وقال فتادةموافعهامواضعهامن السماء و وقال الحسن مواقعها عندالانكدار بومالقيامة ، وقيل عندالانفضاض أترالعفاري ومن تأول النجوم على انها الكوا كبجعل الضمير في انه نفسره ساق الكلام كقوله حتى توارت الحجاب وفي إفسامه نعابى عوافع النجوم سرفي تعظيم ذلك لانعامه نحن وقدأ عظم ذلك تعالى فقال وانه لقسم لوتعاموت عظيم والجملة المقسم علها فوله انه لفرآن كريم وفصل بين الفسم وجوابه فالظاهر انه اعسراض بينهمأوف اعتراض بين الدغة والموصوف بقوله لوتعامون ه وقال ابن عطمة وانه لقسم تأكيد للام وتنبيد من المقسم به وليس هـ أباعتراض بين الكلامين بل هـ فدامعني قصد التهم به واتما الاعتراض قوله لو تعلمون انهى وكر بروصف مدح بنفي عنه مالا بليق به جوقال الزعشرى كرم حسن مرضى في جنسه من الكتب أو نفاع جرالنافع أوكر بم على الله تعالى في كتاب مكنون أي مصون ٥ قال ابن عباس ومحاهد الكتاب الذي في السماء ٥ وقال عكرمة المتور اة والانعبل كانه قال ذكر في كتاب مكنون كرمعوشر فه فالمعنى على هذا الاستشهاد بالكتب المنزلة ه وقيل في كتاب كنون أي في ماحف السامين مونة من التب مبل والتغير وامتكن اذذال مماحف فهواخبار بغسوالظاهر أثقوله لابسه الاالمطهرون وصف لقرآن كرم فالمطهرون هم للائكة ه وقبل لاعسه صفة لكتاب مكتون فان كان الكتاب هو الذي في السهاء فالملهر ون فرالملائكة أدشا أي لايطلع عليمه ن سواهم وكذاعلى قول عكرمة هم الملائكة وان أريد بكتاب مكنون الصعف فالمعني انه لانتبغي أن عسه الامن هو على طهار من الناس واذا كان المطهر ون هم الملائكة فلاعد ونفي و وفي بدالمنغي ماعسه على فراءة عبدالله واذاعني بهم المطهر ون من الكفر والجنابة فاحقلأن بكون نفيا محناو بكون حكمه انهلاعسه الاالمطهر ونوان كان عسه غير لطهر كإجاء لانعف مشجرهاأى الحكه هذاوان كان فديقع العضدوا حقل أن يكون نفياأر يدمه لنهى فالفعة في السبن اعراب واحقل ان يكون تهدافاو قل ظهر الجزم والكنعل أدغم كان بجز ومافي التقدير والضمة فيه لأجل ضمة الهاء كإجاء في الحديث الألم زده عليك إلاا تاحرم وهو مجزوم ولم محفظ ميدو به في تحوهد امن المجز وم المدغم المتصل بالها ، ضعر المدكر إلا الضم ، قال من عطمة والقول بان لاعسه نهى قول فمصعف وذلك انهاذا كان خبراقهو في موضع الصغة وقوله بعمدذلك تنزيل صفة فاذا جعلناه نهياجاء معناه أجنسام مترضا بين الصفات وذلك لابحسن فيوصف الكلام فتسديره وفي عرف ابن مسعود ماعسه وهدأنا مقوى مار جمت من الخبرالذي ممناه حقه وقدره أنلاعسه إلاطاهر انتهي ولامتعين أن يكون تنز مل صفة مل يحوز أن يكون خبر مبتدا محددوق فعسن إذ ذالا أن يكون لاعسه نهاوذ كرواهنا حكم مس المصحف وذلك مذكور في الفقه وليس في الآبة دلسل على منع ذلك \* وقرأ الجهور الطهرون اسم مفعول من طهرمشدداوعيسي كذلك مخففاس أطهر وروستعن نافعوأبي عمروه وقرأسامان الفارسي

المطهرون معف الطاء وشدالهاء وكسرها اسم فاعسل من طهر أى المطهر بن أنفسهم وعنه أوضا

المطهرون بشدها أصله المتطهرون فأدغم التاءفي الطاءورو بتعن الحسن وعب دانقهن عوف

ع) وقوله ترجعونها سد سيد الأجوية والسانات الني تقتضها لتخصصان واذامن قوله فاولااذا وان المتكررة وحل بعض القول بعنا اعمازا واقتضاء انتهى اذا ليست شرطية فيسد ترجعونهاسد جوامابلهي ظرف غير شرط معمول لترجعونها المحذوف بعد فاولا لدلالة رجعونها في الغصيص الثانى عليه فحاء المصيص لاول مقيدا يوقت باوغ الحلقوم وجاء التصيص الثاني معلقا على انتفاء م يوينهم وهم لايقدرون على رجعهااذم يو بيتهم موجودة فهم مقهورون لاقدرةلم

( ILC )

ه وقرى المنطهرون ، وقرى تنزيلا بالنصب أي زل تنزيلا والاشارة في أفها ذا الحديث الفرآن وأنتم خطاب المكفار مدهنون قال ابن عباس مهاودون فبالا يحل و وقال أيضا مكذبون وتجعلون رزقكم أى شكرمار زقكم اللمن انزال القرآن عليكم تكديبكم بدأى تفعون مكان الشكر التكذب ومن هذا المعنى قول الراجز

مكان شكر القوم عندالمان ٥ كى المحصات وفق الأعين « وقرأهلي وان عباس وتعملون شكركم وذلك على سبل التفسير لخالفته السواد » وحكى لهيثم بن عدى أن من لفة أز دشتو ممارزق فلان فلاناء منى ماشكره ، قبل نزلت في الانواء ونسبة القيا الهاوالرز والمطر فالمعنى مايرز فكرالله من الغيب ، وقال ابن عطية أجع المفسر ون على أنالآبة تو ببنجللقائلين في المطرحة ابنوء كذاوكدا وهذابنوه الأسدوحة ابنوه الجوزاء وغبرذلك و وقرأ الجهور تكذبون من التكذب وعلى والمفضل عن عاصيرمن الكذب فالمعنى من التكذيب اندليس من عندالله أي القرآن أوالمطرحت بنسبون ذلك اليوم ومن الكفب فولم في الفرآن سعر وافتراء وفي المطرمن الانواء ه فلولااذا بلغت الخلقوم وأنتم حنثة تنظرون ه قال الزيخشري ترتيب الآية فلولا ترجعونها اذابلنت الحلقوم أن كنتم غيرمد ين فلولا الثانسة مكررة للتوكيدوالفعر في ترجعونهاللنفس ، وقال إن علمة توقيف على موضع مجز يقتفي النظرفيدان القمالك كلشئ وأنتم اشارة الىجدع البشر حينثة حين اذبلغت الحلقوم تنظرون أى النازع في المون ، وقرأعسي حينة بكسر النون اتباعا لحركة الهمزة في إذو تعن أقرب اليمنكع بالعاوالق درة والكن لاتبصر ونمن البصيرة بالفلب أوأفرب أيملا كتناورسانا ولكن لأتبصر ونامن البصر بالعين تمعاد التوقيف والتقدير ثائب بلفظ التعصيص والمدين المماولات قال الأخطل ، ربت ورباني في حجرها بن المينة ، قبل إن مملوكة بصف عبدا بن أمة وآخر البيت ، تراه على مسحانة يتوكل ، والمعنى فاولا ترجعون النفس البالفة الى الحلقومان كنتم غبرملو كين وغيرمقهو رينان كنتم صادفين في تعطيل كوكفركم بالمحيى المميت المبدى العبداذ كاتوافيادهبوا الممن الالقسر آن حجر وافترا، والدائل من الطرهو بنوء كدا تعطيل الصانع وتعجزله ووقال ابن عطية وقوله ترجعونها سد مسدجوا بهاوالسانات التي تقتضها النفسمات واذامن قوله فاولاا ذاوان المتكررة وجل بعض القول بعضا ابجاز اواقتصارا التهى وتقولااذا ليستشرطية فتسد ترجعونهامسدجوا بهابلهي ظرفغ برشرط معمول الترجعونها الحدنوق بعدفاولالدلالة ترجعونهافي الغصص الثاني علسه فحاء النصص الأول مقدا بوفت باوغ الحلقوم وجاء التعصيص الثاني معلقاعلي انتفاءم يوييتهم وهم لايقدرون على رجوعها إذمر ويتهم وجودة فهم مقهورون لاقدرة لم فأماان كان أى المتوفى من المقرسين وهم السابقون ، وقرأ الجهور فروح بفته الراء وعائشة عن الني صلى الله على وطر وابن عباس والحسن وقتادة ونوح الفاري والمنحالة والأشهب وشعيب بن الحصاب وسلمان التعجي والربسع بن خيم ومحدبن على وأبوعمران الجوني والسكلي وفياض وعبيد وعبد الوارث عن أبي عمرو ويعقوب وسان وزيدورويس عند بضمهاه قال الحسن الروح الرحة لانها كالحياة للرحوم « وقال أيضار وحد تعر جني ر معان ، وقبل الروح البقاء أي فهذا ن له معاوهوا خاو دمع الرزق . وقال عاهد الر بعان الرزق ه وقال الضحاك الاستراحة ه وقال أبوالعالسة وفتادة والحسن

★ 400 1 1 1 1 1 1 1 1

(بسم الله الرحن الرحم)

و- منهمافي السموات

والأرض إلابة هاده

السورة مدنسة بإجاع

المفسرين قاله النقاش

وفال غيره كالزمخشرى

هيمكية ومناستهالآخر

ماقبلها واضحة لأنه تعالى

أمر بالتسبيح نمأخبر أن

التسبح المأمور بهقد

فعله والنزمه كل من في

المموات والارض وأتي

سيربلفظ الماضي ويسبع

بلغظ المضارع وكله يدل

على الدعومة والاسترار

( الدر )

﴿ سورة الحدد ﴾

(بسم الله الرحين الرحيم)

(ش) عي مكنة ( س) قال

النقاش وغيره هيمدنية

باجاع وقال (ع)لاخلاف

ان فهافر آنامه نيالكن

بشبه صدرها أن بكون

﴿ آمنوابالله ورسوله ﴾ لماذ كرتمالي تسبيح العالمه وما (٢١٧) احتوى عليه من الملك والتصرف وماوصف به نفسه

أيضاال محاندنا الشجرالمروف في الدنيابلق المقرب ريحاتامن الجنة ، وقال الخليل هوظر ف كل قلة طبية فيها أوائل النور ، وقال صلى الله عليه وسل في الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما همار بحانتاي من الدنياء وقال ابن عطبة الر يحان مما تنسط به التفوس فروح فسلام فتزل الفاء جواب أماتفدم أماوهي في تقدير الشرط وان كان من المقربين وان كان من أصحاب المين وان كان من المكذبين الصالين شرط واذا اجمع شرطان كان الجواب للسابق مزما وجواب الثاني مخذوف ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللغظ أومصعو باللواغني عنمه جواب أما حدامة هب سبو بهوذها وعلى الغارسي الى أن الفاء جواب ان وجواب أماع فوف وله قول موافق لندهب سيبو بهودهب الأخفش الى أن الفاءجواب لأماوا الشرط معاوقد أبطلناه فسن المذهبين فى كنابنا المسمى بالتذبيل والتكميل في شرح التسهيل والخطاب في ذلك الرسول صلى الله عليه والمرأى لاترى فهديا مجمد إلا السلامة من العداب تم اسكل معتبر من أشنه عسل الله عليه وسير فيل لمن تعاطيمين أصحاب اليمين ، فقال الطبري المسنى فسلاماك أنت من أصحاب اليمين ، وقال قوم المعنى فيقال لهم مسولك الملامن أصحاب البمين ٥ وقيسل فسلام للثياصاحب العين من أخوالك صحاب اليمان أى سامون على أغوله إلا قبلاسلاما سلاما والمكذبون الفالون هم أصحاب الشأمة أصحاب لشال ده وقرأ الجهور وتصلية رفعاعطفاعلي فترل وأحمدين موسي والمقرى واللؤلؤيءن أبي عمرو بجرالتاء عطفاعلي من حيم ولما انقضى الاخبار بنقسيم أحوالم وما آل البهكل فسيمنهم كدذلك بقوله إنحمذا أيان هذا الخبرالذكور في همذه السورة هوحق النقين ٥ فقيل هومن اضافة المترادفين على سيل المبالغة كاتفول هـ قدا يقين المقين وصواب السواب معنى انهانهابة في ذلك فهما معنى واحد أضف على سيل المبالغة ، وقيل هومن اضافة الموصوف الى صفته جعل الحق مباينا لليقين أي الثابت المتيقن ولماتق دمذ كر الأقسام الثلاثة مسهباالكلام فبهمأهن تعالى بثنز بهمعن مالابليق بمس السفات وللأعاد التقسيم موجزا الكلامفية أمن أيضابنن مهوتسيعه والاقبال على عبادة ربعوالاعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاء ويظهران بيويتعدى تارة بنف كقوله ميواسير بك الأعلى ويستعوه وتارة بحسرف الجركقوله فسبح باسم ديك العظيم والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسم وبجوزان يكون صفتاربك

> ﴿ سورة الحديد، دنية وهي تسع وعشر ون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و سبع تنه افي السهوات والأرض وهو العز بزا لحكيم ه المال السهوات والأرض يحيى و بمت وهو على كل شي قدير و هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي علم وه هو الذى خلق السهوات والأرض وما ينهم الشوى على العرض يعلم الملح في الأرض وما يغرب منها وما يعرب فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما قدماك ن بهداك السهوات والأرض والي الله ترجع الأمور و بولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل وهو علم بدات الصدور كه قال النقاش وغيره هذه السورة مدنية باجاع من المفسر بن و وقال غيره كال مخترى هي مكنة و وقال بن علية لاخلاف ان فياقر آنامدنيا لكن يشبه صدرها أن

مكون مكيا ومناسبة أول هذه السورة لآخر ماقبلها واضعة لانه تعالى أص التسبيح تم أخبرأن التسبيح المأمور بهقدفعله والتزمه كلمن في المموات والأرض وألى سبح بلفظ الماضي ويسبح بلغظ المضارع وكله بدلءلي الديموسة والاستمرار وانذلك ديدنسن في السموات والأرض والتسبيح هناهندالأ كتربن معسى التنز بهالمروف في قولم سمان الله ٥ فقبل هو حقيقة في لجيع دوفيل فعن مكن التسبيح منهم ، وقيل مجاز عمى ان أثر الصنعة فياللبه الرائي على التسبيح ه وقيسل التسبيح هناالصلاة فني الجاديعيد وفي الكافر سبعود ظله صلانه وفي المؤمن ذلك سائع واللام في الله إما أن تكون عنزلة اللام في نصحت لزيديقال سبح الله كايقال نصحت زيدا في باللام لتقوية وصول الفعل الهالمفعول وإما أن تكون لام التعليل أي أحمد ف التسبيح لأجل الله أي لوجهه خالصا ، بحي و يمت جله مستقلة لاموضع لهامن الاعراب لقوله له ملك المموات والأرض لماأخير بانعله الملك أخرعن ذاته بهذين الوصفين العظمين اللذين بهما تمام التصرف في الملا وهو ايجاد ماشاء واعدام ماشاء ولذلك أعقب القدرة التي بها الاحياء والامانة وجوزأن مكون خرمبتدا أيهو معيى ميت وأن مكون الاودوا خال الضعير في ادالما مل العامل في الجار والمجروره هو الأول الذي ليس لوجوده بداية مفتحة والآخر أي الدائم الذي ليس له نهاية منقضة ، وقبل الأول الذي كان قبل كل شئ والآخر الذي مبتى بمدهلاك كل شئ والظاهر بالأذلة وتظر العقول في صفته والباطن لكونه غسر مدرك بالحواس ، وقال أبو بكر الوراق الأول بالأزليةوالآخر بالأبدية ه وقبل الظاهر العالى على كل شئ الغالب من ظهر عليه اذا علاه وغلبه والباطن الذي بعلن كل شي أي علم اطنه ، وقال الزيخشري (فان قلت) ها معني الواو (فلت) الواوالأولىمعناهاالدلالةعلى انهالجامع بين الصفتين الأولية والآخرية والثانية على انه لجامع بين النلهور والخفاءوأما الوسطى فعلى الدالجامع بين مجوع الصغتين الأوليين ومجوع الصفتين الأخريين فهوالمستمر الوجود ف جيع الأوقات الماضية والآتية وهو في جيعها ظاهر وباطن جامع الظهور بالأدلة والخفاء فلابدرك بالحواس وفى هــذا حجة على من جوزا دراكه فى الآخرة بالحاسة انتهى وفيه دسيسة الاعتزال ويعلم مابلج في الأرض من المطر والأموات وغير دلك وما يخرح مهامن النبات والمعادن وغيرها وماينزل من السهاء من الملائكة والرحة والعداب وغير دومايعرج فهامن الملائكة وصالح الأعمال وسيما وهومهم أبن ماكنهم أي بالعلم والقدرة وقال التوري المني علممعكر وهذه آية أجعت الأقة على هذا التأويل فهاواتها لاتحمل على ظاهر هامن المعية بالذاب وهي حبية على من منع التأو بل في غيرها مما يجرى مجراها من استحالة الحل على ظاهرها ﴿ وَقَالَ بعض العلاء فعين بمتنع مرم تأو بل مالا بمكن حله على ظاهر موفعة تأول هـ الدالآبة وتأول الحجر الأسوديين الله في الأرض لواتسع عقله لتأول غيرهـ تدا ثناهو في معناه يه وقرأ الجمهور ترجع منباللفعول والحسسن وابن أبي اسحق والأعرج بنباللفاعل والأمورعام فيجمع الموجودات أعراضهاوجواهرهاوتقدمشرح ماقبل هذا ومابعمه دفأغني عن اعادته ﴿ آمنواباللهورسوله وأغقوا بماجعلكم مستغلفين فيه فالذبن آمنوامنكم وأنفقوا لحمأجر كبيره ومالكم لانومنون باللهوالرسول بدعوكم لتؤمنوا بربكم وقدأ خذ ميثاق كم أن كنتم مؤمنسين ، هوالذي ينزل على

من المفات العلا وخفها العلم تعقبات الصدور أمر تعالى عباده المؤمنان الثبات على الاعات وادامته والنفقة في سل لله تعالى فالالضماك زلت في غزوة العمرة غز وة تبول في ستخلفان ف م ایلیت لک الحقسقة وانما التقلت السكر من غيركم وكا وصلت السكر تتركونها لتبركم وفيه تزهيدفها سد الانسان اذمصيره الىغيره وليس له منمه الا مافي الحدث يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من بالك الاماأ كلت فأفنيت أولست فأعلت أوتصدفت أبقت وفي لفظ فأمضت الم ومالك كه استقهام على سبل التأنيب والاتكار وهو مبتدأ الكراغير والانوسنون) جملة حالسة والواوفي والرسول واو الحال وفي فدأخدوا والحال وقري خند مبنيا للفاعيل والمفعول والمعنىأن من أمف بهده الاحوال عب أن يوسن وبديم الاعان والمشاق الذي أخذ قبل إنه أخفه الله

( ٧٨ - تفسير البصر المحمط لابي حيان - ثامن ) تعالى حين استخرج من طهر آدم عليه السلام دريته وأشهدهم على أنفسهم وجواب ان كنتم محدوث أى فدوموا على الايمان

﴿ ومالكم ألاتنفقوا ﴾

استفهام ثان على معنى

الانكار وأن لاتنفقوا

معدرعلى اسقاط حرف

الجر تفدره في عدم الانفاق

والواوفي وللهواو الحال

ومقابل قوله لايستوى

منكرمن أنفق اعذوف

بدل عليه مابعده تقدره

ومن أنفق من بعد الفتم

وقاتل تم أثني على من فعل

ذلك قبل الفتم ثم قال

美の社(の上川地上上の多)

أي كلامن المنفقين وهو

منصوب على أنه مفعول

أول بقوله وعد والحني

مفعول ثان وهي فراءة

الجهور بالنمب وقسرأ

ابن عامر وكل الرفع على

أنهستدأوخره الجله يعده

حذني منه المفعول وهو

الضمير العائد عملي كل

تقدره وعده الله تعالى

ونظير ذلك قول الشاعر

وخالد تعمد ساداتنا

بالحق لاتعمد بالباطل

تقدره تحمده سادتنا

فدف الضمر العالد على

المبتدأوالظاهر أن قوله

وله أجركر بم هو زيادة

على التضعف المنرتب

على القرض أي ولهمع

الفعفاجركرح

(الدر) (ع) وقرأ عاصم فيضاعف بالنصب

عبده آيان بينات لبغر جكم من الظامات الى النور وإن الله بكم لرؤف رحم عومال كم ألا تنفقوا فىسبىل الله وللهميرات المموات والأرض لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجةمن الذبئ أنفقوامن بعدوقاتاوا وكلاوعدالله الحسني والله عاتعملو نخبيره موذا الذي تقرض الله قرضا حسنافيضاعفماه وله أجركريم كالماذ كرتعالى تسبيح العالمله ومااحتوى علىممن الملث والتصرف وماوصف به نفسهمن الصفات العلاوخة بابالعلم بحفيات الصدورأس تعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإعان وادامته والنفقة في سبيل الله تعالى و قال المنحال نزلت فى غزوة تبولاه مستخلفين فيه أى ليت لكم بالحقيقة وانما انتقات البكم من غيركم وكاوصات البكرتار كونهالغبركم وفيه تزهيد فهابيد الناس إذمصير والىغير ووليس لهمنه إلاماجاء في الحديث بقول أبن آدم مالى مالى وهل الث من مالك إلاما أكات فأفنيت أولبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت وقبل لاعرائي لن عدد الابل فقال هي ته تعالى عندي أو يكون المعنى انه تعالى أنشأ هذه الأموال فتعكمها وجملكم خلفاءفي النصر ففهافأتم فيهايم نزلة لوكلاء فأنفقوا منهافي خقوق الله تعالى ثمذ كرتعالى ماللؤمن المنفق من الأجرو وصفعبال كرم ايصرعه في أنواع الثواب، فيل وفيمه اشارة الى عثمان بنء فان حيث بذل تلث النفقة العظمية في جيش العسرة تم قال وما لكم الانومنون القوهوا ستفهام على سيل التأنيب والانكارأي كيف لاتثبتون على الاعان ودواعى دلكموجودة وذلك ركزه فيكم من دلائل المقل وموجب ذلكمن السمع في قوله والرسول بدعوكم لحندا الوصف الجليل وقدتف دم أخذ المثاق عليكم بالايمان فدواعي الايمان موجودة وأسبابه عاصلة فلامانع منه ولاعلدرفي تركه ولانؤمنون حالكا تقول مالك لاتفوم تنكرعليه التفاءفيامه والرسول الواو واو الحال فالجملة بعدرحال وقدأ خدحال بالثة وهفا الميثاق فيل هو الذي أخذ عليهم حين الاخراج من ظهر آدم عليه الصلاة والملام هوفيل انصب والأدلة وركز فى العقول من النظر فيهاه أن كنتم مؤمنين شرط وجوابه محذوف أى ان كنتم مؤمنين لموجبةا فها اهوالموجب لاعالكم أوان كنتم ممن يومن فالكم لانؤمنون والحالة هاده وهي دعاء الرسول وأخمة الميثاق ، وقال الطبرى ان كنتم موسمين في حال من الاحوال قالآن ، وقرأ لجهو روف أخدمتنا للفاعل مثافك النصورا بوعر ومبنيا للفعول مثافكر فعاه وقال بن عطية في قوله أن كنتم موهمتين واتما المعني أن قوله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكروف أخسنسيثافكم إن كننم موسنبن يقتضي أن يقسار بأثره فأنتم في رئب شريغة وأفدار رفيعة إن كنتم مومنين أى ان دمتم على ما بدأتم به ولماذ كر توطشة ما بوجب الإيمان دعاء الرسول اياهم للاعانذ كرأنه تعالى هوالمنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم مادعابه الى الاعمان ودلك الآيات لبينات المعجز المنبخر جكم من ظعات المكفرالي تورالا يسان أي الله تعالى ادهو المخبرعت أو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أفرب وه وقرى في السبعة ينزل مضارعا فبعض ثقل و بعض خفف وقراءة الحسن بالوجهين وزيدبن على والأعمش أنزل ماضياو وصف نفسه تعالى بالرأفة والرجمة تأنيسالهم ولما كان فدأمر هم بالاعان والانفاق تم ترك تأنيهم على ترك الاعان مع حصول موجب أنهم على ترك الانفاق في سيل الله مع قيام الداعى لذلك وهوأنهم عو تون في لفونه ونبه على هذا

الموجب بقوله وللمسيراث المموات والأرض وهندامن أبلغ البعث على الانفاق وأن لاتنفقوا

تقديره فيأن لاتنفقوا فسوضعهم أونصب على الخلاف وأن ليست زائدة بل مصدرية م وقال

الأخفش فيقوله ومالناأن لانقاتل انهاز الدةعاملة تقدره عنده ومالنا لانقاتل فلدال على مذهبه في الدونات كون أن وتقديره ومالكم لا تنفقون وقدر دمذهبه في كتب العو ولايستوى منكم من أنفق من قبل الفتي وقاتل ، قبل زلت في أي بكر رضي الله تعالى عنه اذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق رضي الله تعالى عنه وكذامن تابعه في السبق في ذلك ولذلك قال أولئك أعظم درجة و وقبل زالت بسب أن ناساس الصحابة أنفقو انفقات جلسلة حتى قبل ان هو الاء أعظم أجراس كلمن أنفق وهذه الجلة تضمنت تباين مابين المنفقين هوقرأ الجهو رمن قبل الفتح وذيدين على قبل فغسر من والفترقت مكة وهوالمشهور وقول فتادة وزيدبن أسلم ومجاهده وقال أبوسعيد الخدرى والشعبي هوفتح الحديبية وقدتقدم في أول سورة الفتح كونه فتعاور فعدأ بوسعيدالي النبي صلى الله علمه وسلر ان أفضل ما بين الهجر تين فني الحديدة والظاهر أن من فاعل لايستوي وحذف مقامله وهو ومن أنفق من بعدالفته وقاتل لوضو حالمعني وأولئك أي الذين أنفقوا قبل الفتح وقبل انتشار الاسلام وفشوء واستبلاء السامين على أم القرى وهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار الذبن حاه في حقهم قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدأ حدهم ولانصفه وأبعامن ذهب الىأن الفاعل بلايستوى ضمير بعودعلي الانفاق أىلايستوى هو الانفاق أي جنسه اذمنه ماهو قبل الفتم و بعده ومن أنفق مبتدأ وأولئك مبتدأ خبره مابعده والجلة فيموضع خبرمن وهذافيه تفكيك لآكلام وخروج عن الظاهر لغيرمو جبوحذف المعطوف لدلالة القابل كثير فأنفق لاساالمطوف الذي يقتضيه وضع الفعل وهو يستوى ٥ وقرأ الجهور وكالزالنيب وهو المفعول الأول لوعد ، وقرأ ابن عام وعبدا وارت ن طريق المادراي وكل بالرفع والظاهر أنهميته أوالجلة بمده في موضع الخبر وقدأ جاز ذلك الفراء وهشام ووردفي السبعة أوجب قبوله وان كان غيرهما من النعاة فدخص حذف الضمير الذي حذف من مثل وعد بالضرورة م وقال الشاعر

وغالد تعمد اداتنا ه بالحق لاتعمد بالباطل

ويده تعمده ساداتنا وفسر بعضهمن جعل وعمدخبرا فقال كل خبرمبتدأ تقديره وأولئك كل ووعدصفةوحذف الضميرالمندوب من الجدلة الواقعة صفةأ كثرمن حذفه تهاأذا كانتخبرا

وماأدرىأغيرهم تناءه وطول العهدأم مال أصابوا

ويدأصانوه فأصابوه صفةلمال وقدحنن الضميرالعائد علىالموصوف والحسني تأثيث الاحسن وفسره مجاهدوقتادة بالجنبة والوعد متضمن ذلك في الآخرة والنصر والغنمة في الدنسا هوالله عا تعملون خيرفيه وعدووعيدوتقدم الكلام على شل قوله من ذا الذي يقرض الله قر ضاحسنا فيضاعفه لهاعرابا وقراءة وتفسيرا فيسورة البقرة ه وقال ابن عطية مناالرفع بعني في مضاعفه على العطف أوعلى القطع والاستثناف و وفر أعاصم فيضاعفه بالنصب بالفاءعلى جواب الاستفهام وفي فلك قلق و قال أبو على معنى الفارسي لان السوء اللم مقع على القر ص وانداوقع السوء العلى فاعل القرض وانحاتنا الفاء فعلامر دودا على فعل منفهم عنه لكن هذوا لفرقة يعني من القواء حلت ذلك على المعنى كان قوله من ذا الذي يقرض عنزلة أن لو قال أيقرض الله أحد فيضاعفه

فالمثل السابقة أحرىمع أنساعابن كيسان ذلك محكيا عن العربيويد ذلك

أبو عملي الفارسي لأن السؤال لم بقع على القرض وانماوقع السؤال على فاعسل القرض وانعا تنصب الفاء فعلاص دودا على فعلى مستقهم عنه لكن هذه الفرقة بعني من القراء حلت ذلك على المعنى كان قولهمن ذا الذي يقرض عنزلة ان لوقال أنقرض الله أحدفيفاعفه انتهى (ح) هذا الذي ذهب السهأبو على من أنه انحا تنص الفاء فعلام ردوداعلى فعل مستقيم عنه لس بصحي بل محوز اذا كان الاستفهام بادواته الاسمية نعومن بدعوني فاستجيب له وأن يسل فأزورك ومنى تسيرفار افقك وكنف تكون فأععبك فالاستفهام هناواقع عن ذات الداعي وعن ظرف المكان وظرف الزمان والحال لاعر الفعل وحكى ان كسان عن العرب ن ذهب زيد فنتبعه وكذلك كم مالك فنعرفه ومن أبوك فتكرمه بالنصب بعدالفاء وقراءة فبضاعفه بالنصب قراءة متواترة والفعل وقع صلة للذي والذي صفة لذا وذاخير لمن واذا جاز النمد في نعوه ذا فحوازه

بالفاء على جواب الاستفهام وفي ذلك فلق قال

﴿ يُوم ترى المؤمنين والمؤمنات ﴾ الآية العامل في يوم ماعل في لهم النقدير ومستقر لهم أجركر بم يوم ترى أواذ كر يوم ترى اعظامالذلك اليوموالرؤ بةهنارؤ بةالمبن والنو رحقيقة والظاهرأن النو ريتقدم لهم بينأ بديهم وبكون أيضاباعاتهم فيظهر أنهمانو ران نوراع بين أربهم ونو رباعاتهم فالدائت في الجهة التي يؤمونها وبهذا يضي ماحوالهم من الجهات م بشراكم اليوم جنان ﴾ جلة معمولة لقول محذوف تقديره تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم جنات أى دخول جنات ﴿ يُومِيقُول ﴾ بدل من يوم ترى وقيسل معمول لاذكر قال ابن عطية ويظهر لى أن العامل فيه ذلك حو الفوز العظيم و يجي معنى الفور أفخم كانه يقول ان المؤمنين بفوزون بالرحة يوم بعترى (٢٠٠) المنافقين كذاوكذالان ظهور المرء يوم خول هدوه ومضاده

انتهى وهذا الذي ذهب البه أبوعلي من أبه اعماتنص الفاء فعلام ردوداعلي فعل مستفهم عنه ليس بعده بربل بجو زاذا كان الاستفهام بأدوانه الاسعب تعومن مدهوتي فاستجمعاله وأبن ببتك فأزورك ومتى تسبرفأرافقك وكيف تكون فأحجبك فالاستفهام عنا واقع عن ذات الداعى وعن ظرف المكان وظرف الزمان والحال لاءن الفعل وحكى ابن كيسان عن العرب أس ذهب زيد فنتبعه وكذلك كم مالك فنعر فهومن أبوك فشكرمه بالنصب بعدا لفاءوقراءة فيضاعفه مالنصب قراءةمتو اترة والفعل وقع صلة للذي والذي صفة لذا وذاخه برلن واذا جاز النصب في تعوهمة ا فجواز دفي المثل السابقة أحرى مع أنساع ابن كيسان ذلك محكماعن العرب يويد ذلك والظاهر أن قوله وله أجر كريم هو زيادة على التضعيف المترتب على القرض أي ولهمع التضعيف أجركريم قوله عزوجل ف وم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أبديهم وباعانهم بشرا كم الموم جنات تجرى من تحتماالانهار خالدين فهاذلك هوالفو زالعظيم و يوم يقول المنافقون والمنافقات للذبن آمنوا انظر ونانقنبس من نوركم قيسل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بيتهم بسوراه باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب بنادونهم ألمنكن معكم فالوابلي ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حسى جاءاً من الله وغركم بالله الفرور ٥ فاليوم لابو خذمنكم فدية ولامن الذبن كفروامأوا كمالنار هي مولا كم وبلس المصير كه العامل في ومماعسل في لحم النقسه و وسنقر له أجركر بم يوم ترى أو اذكر يوم ترى اعظامالذلك السوم الرؤية هنارؤية عين والنور حقيقة وهوقول الجمهور وروى في ذلك عن ابن عباس وغيره آثار وأن كل مظهر من الاعمان له تو رفيطفي أو رالمنافق ويبقى أو رالمومن وهم متفاوتون في النور بهرمن يضيء كابين مكة وصنعاء ومن توره كالنفلة المحوق ومن يضيء له ماقرب فدميه ومنهم سن بهمالاذطفاء من دو بسين من وذلك على قسد والاعمال ، وقال الضحال النور استعارة عن المدى والرضوان الذي هم فيه والظاهر أن النور يتقدم لهمين أيديهم ويكون أيضاباعاتهم فيظهر أنهما لوراث نورساع سينأ مدبه ونوربايسانهم فذلك يضيءالجهة التي يومونها وهذا يضيء ماحواليهم والجهات وقال الجمهو والنور أصله بإعامهم والذي بين أيديهم هوالضوء المنبسط

أبدعوانهمانتهي فظاهر كلامه وتقديره أن يوم منصوب الفوز وعولا يجوز لأنه مصدر فد وصف قبل أخذ متعلقاته فلايعو زاعماله فاو أعر وصفاوهو العظيم لحاز أى الفو زالذي عظمأي قدره يوم بقول يؤا تغلرونا كإ أى انتظر ونالأنهم لما سبقوهم الىالمرور على الصراط وقمد طفثت أنوارهم قالواذلك وقري أنظرونامن أنظر دباعيا أىأخرونا أى اجعاونا في آخر كمولا تسبقونا وقرى انظر وما أمرمن نظر محنى انتظر قال امرة القس والكاان تنظراني اعة

من الدهر تنفعني لدا أم جندت ه

﴿ نَقْتُسَ ﴾ جوان عيىءبه يقال اقتبس الرجل واستقبس أخفس فارغيره قبسا فإ قيل الرجعواوراكم إله القائل للامرأى نصدمنه حتى كم منصوب بارجعوا وارجعوا أمن توبيز وطردأى ارجعوا الى الموقف حيث أعطينا النور ونم المؤسنون أوالملائكةور محدوق تقدره فرجعوا والفسوا وفضرب بينهم كه أى بين المؤمنين والمنافقين ويسوركه أي محاجز والظاهر في باطنه أن يعودالضميرمنه على الباب لقريه وقبل على السور و باطنه الشق الذي لأهل الجنة وظاهر مما بدامنه ﴿ من قبله ﴾ أي من جهته والعداب بنادونهم كه استناف اخبار والمنكن معم كه أى فى الظاهر وقالوابلي كه أى كنتم معنافى الظاهر مو ولكنكم فتاتم ﴾ أى عرضتم ﴿أَنفُكِ ﴾ الفتنة بنفاقكم ﴿ورَ بصنم ﴾ أى باء الكوحتى وافتتم على الكفر ﴿وارتبتم ﴾ شككتم في أمرالدين ﴿ وغرتكم الأماني ﴾ وهي الاطهاع ﴿ حتى جاء أمرالله ﴾ وهو الموت على النفاق والغر ور السيطان

( ILC)

ع) خالدى فياالى آخر الآبة مخاطة لمحدصلي الله عليه وسلمانتهي (ح) لانخاطية هنايل هذا من الالتفات من ضمير الخطاب في شراكم الى ضمير الغسة في خالدين ولو جرىعلى الخطاب لكان النركب خالدا أنتم فيها والالتفات فنون البيان (ع)ويظهر لى أن العامل فهذاك هوالفو زالعظيم وعيىء سنى الفوز أنفم كاله يقول ان المؤمنين غو زون الرجة يوم نعترى المنافقان كذاوكذالأن ظهرو دالمره يومخول عدوه ومضاده أبدع وأنفي نتهي (ح) ظاهر كلامه وتقدره أناوم منصوب الفو زوهولا يجوز لأنه مصدر قدوصف قبل أخاد متعلقاته فلاععوز اعماله فلوأعمل وصفهوهو العظيم لجازأى الفوز الذي عظم أىقدره يوميقول

من ذلك النوره وقيل الباء عني عن أي عن إي الهم والمني في جميع جهاتهم وعسر عن ذلك بالاعان مشريفالها هوقال الزمخشرى واعداقال بين أيدمهم وبأعاتهم لان السمداء يؤنون صائف اعلم من هاتين الجهتين كالن الأشقيادة وتهامن شهائلهم ووراء ظهورهم وقرأ الجهور وبأعالهم جع عين وسهل بن شعب السهمي وأبوحيوة بكسر الحدرة وعطف مذا الممدر على الظرف لان الظرف متعلق محدوف أي كالنابين أبديهم وكالنابسب أعانهم هيشراكم اليوم جنات جلة معمولة لقول محددوق أي تقول لهم الملاكة الذين سلقونهم جنات أي دخول جنات ، قال إن عطية خالدين فيها الى آخر الآية مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنتهى ولامخاطبة هذابل هذامن باب الالتفاتس مميرا للطابق بشراكم المضمرالفسة في فالدين وأوجري على الخطاب ليكان التركيب عالداأنتم فها والالتفات من فنون البيان وم يقول بدل من يوم ترى ، وقسل محمول لاذكره فالبان عطبة ويظهرني ان العامل فيه ذلك حوالفوز العظيم ومجيى ومعني الفوز أفخم كأنه بقول ان المؤمنين مفو زون الرحة بوم يعترى المنافقين كذا وكذالان ظهو رالمر، يوم خول عدوه ومشاده أبدع وأفخم انهى فظاهر كالرموتقد برءان بوم منصوب الفوز وهولاعبو زالانه مصدرقد وصف قبل أخذم ملقانه فلايجو زاعماله فلوأعمل وصفه وهو العظيم لحازأى الفو زالدي عظم أي قدره بوم يقول ه انظر ونا أي انتظر ونالاتهم لما سبقوكم الى المرور على الصراط وقد طفلت أتوارهم قانواذلك وقال الزعشرى انظرونا انتظر وثالاتهم يسرعهم الى الجنة كالبروق الخاطفة على كابتذف بهموه ولاءمشاة أوانظر واالينالانهم اذانظروا اليماسة فبلوهم بوجوهم والنور ين أيديم فيستمنيثون به انتهي فحصل الظرونا عمني الظروا البناولابتمدي النظرهذا في لسان العرب الإبالي لابتفسه واعما وجد متعديا بنفسه في الشمر به وقرأ زيد بن على وابن وثاب والأعمش وطلمة وحزة أتظر ونامن أنظر رباعياأي أخروناأي اجعاويافي آخركم ولانسبقو نابحيث تفوتوننا ولانلحق كم نقتنس من نوركم أي نصب منه حتى نستضىء بهويقال اقتمس الرجل واستقبس أخذ من تارغير وقيسا وقيل ارجعواو راءكم القائل المؤمنون أوالملائكة والفاءران و راءكم معمول الارجعواه وقدللاعللهمن الاعراب لانه بمغيار جعوا كقولهم وراءك أوسعلك أي ارجع تعد مكاناأوسع الثوارجعواأمرنو بيزوطردأى ارجعواالي الموقف حيث أعطينا الفوز فالتسوء هنالاأوارجعواالى الدنباوالتمسو أتوراأي بمصل سبه وهوالاعان أوتعواعناه لتسوالوراغم على فلاسبيل لكم الى الافتياس منه وقدعام واأن لاتور وراءهم وانماهوا قناطلهم وفضرب بينهمأى بين المؤمنين والمنافقين بسور محاجزه قال ابن زيدهوالاعر أف هوقبل حاجز غير ده وقرأ الجهور فضرب مبنيا للفعول وزيدبن على وعبيد بن عبر منيا الفاعل أى الله ويبعد قول وزال ان هاله السور هوالجدار الشرقي من مدجديت المقدس وهوم روى عن عبادة بن السامت وابن عباس وعبدالله ينعروكم الاحبار ولعله لايصيع تهم والسو رهوا لحاجز الدائرعلي المستغللمن عدو والظاهر في باطنه أن يعود الضمير منه على الباب لقربه ه وفيل على السور و باطنه الشق الذىلاهل الجنة وظاهره مايدانيهمن قبله من جهته العذاب ينادونهم استثناف اخبار أي ينادون المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم أي في الفاهر قانوا بلي أي كنتم معنا في الفاهر واكتكم فنتم الفكراي عرضتم أنفكر للفتنة بنفافكرونر بصتم أى باعمانكر حتى وافيتم على الكفر أو تربصتم بالمؤمنين الدوائر فالمقت ادة وارتبتم شكتم فيأم الدين وغرتكم الامأني وهي الاطباع متسل

﴾ ألم بأن الذين آمنوا أن تخشع قاو بهمال كرالله كه الآية كثر المزاح في شباب الصعابة فتزلت بأن مناوع أني كرى يرى كالذين أوتوا الكتاب قيسلهم معاصر وموسى عليه السلامين بني اسرائيل حذر المؤمنون أن يكونوا مثلهم في قساوة القاوب اذكانوا اذاسمعوا التو راذرقوا وخشعوا فطال علهم الأمدأي انتظار الفتي وانتظار القيامة والأمدالغاية من الزمن فقست قلوبهم أى صلبت بحيث لاتفعل للطاعات والخبر فإ يحيى الارض بعدمونها كخ يظهر أنه نمشل لتليين القاوب بعد قسوتها ولتأثير ذكرالله تعالى فيهاكما يؤثر الغيث في الارض فتعود بعداجدابها مخصبة كذلك تعودالقاوب النافر تعقبها يظهرفها أثر الطاعات والخشوع ه قال الزمخشري فان فلت ( ٢٧٢ ) علام عطف قوله وأفرضوا فلت على معنى الفعل من المستثقين

فولهم سهلك محمدهذا العام تهزمه قبسلة قريش مستأخرة الاحزاب الى غيرذلك أوطول الآمال في امتداد الاعمار حتى جاءام الله وهو الموت على النفاق والغر ور الشيطان باجاع و وقرأسال بن حرب الغرو روتقه مذاكره فالبوم لا بؤخلمنك فدية أمها للنافقون والناص البوم الفعل المنفى بلاوفيسه حجة على من منع ذلك ولامن الذين كفر وافي الحسدسة ان الله تعالى بعز رالسكافر فيقولله أرأيتك لوكان للناضعاف الدنياأ كنت تفقدي بعميع ذلك وعداب النار فيقول نع ارب فيقول القةتبارك وتعالى قدسألتك ماهوأ يسرمن ذلك وأنت في ظهر أسك آدم أن لاتشرك ى فأست الاالشرك ه وقرأ الجهور لايؤخذ وأبوجعفر والحسن وابن أبي استعق والأعرج وابن وكانت مولاغم من حيث انها تضعهم وتباشرهم وهي تكون لكم مكان المولى وتعو دقوله « تعدينهم ضرب وجيع « وقال الزعشري و عبو زأن يرادهي ناصر كم أي لاناصر لك غيرها والمرادنني الناصرعلي البتات ونحوه قولم أصيب فلان بكذا داستنصر الجزع ومنب فوله تعالى بغانوا عماء كالمهل ه وقيل تقولا كم كانوليتم في الدنيا اعال أهدل الناره قوله عزوجل مر ألم بأن لذبن آمنوا أن تنشع فلومهم لذكر القومانزل من الحق ولا يكونوا كالذبن أونوا الكتاب من فبل فطال علهم الأمد فقست قلومهم وكثير منهم فاسقون و اعاموا أن التبيعي الارض بعدموتها فسينا لكوالآبان لعلك تعقلون وإن الممدقين والممدقات وأقرضوا اللفرضا حسنا يضاعف م ولم أجركر ع « والذي آمنوا باللهو رسله أولئك م الصديقون والشهدا ، عندر م لم أجوهم يورهم والدين كفرواوكة بوابا بإنتاأولنك أصحاب الجحيم ه إعاموا إنما الحياة الدنيالعب ولهو رزينة وتفاخ بينكم وتسكائر في الأموال والأولاد كشل غيث أعجب المكفار نباته ثم بهيج فتراءمه فرا يم مكون حطاماوفي الآخرة عذاب شديده ومغفرة من الله ورضوان وماالحباة الدنيا إلامتاع الغرور و عنعب التعمل المصابة الم فنزلت المبأن وعن ابن عباس عوتبوا بعد اللات عشرة سنة ، وقيل كترالمزاح في بعض شباب الصعابة فنزلت ، وقر أالجهور ألموالحسن وأبو السال ألماء والجمهور بأن مضارع أنى حان والحسن بتن مضارع أن حان أيضا والمعنى قرب وفت الشئ أن تخشع تطمئن وتخبت وهومن عمل القلب ويظهر في الجوارح وفي الحديث أول

قبل الكفار الزراعمن كفر الحبأى ستره في الارض وخصوا بالذكر لانهم أهل البصر بالنبات والفلاحة فلا يعجبهم الاالمعجب

حقيقة وقيال من الكفر بالمدلانهم من أشدالناس تعظما للدنياوا عجابا بمحاسنها وحطام بناءمبالغة كعجاب وقري مصفار اولما

ذ كرمايؤ ول اليه أمر الدنياس الفناءذ كرماهو تابت دائم من أمر الآخرة من العذاب الشديدومن رضاه الذي هو سبب النعيم

معطوفاعلى المدقين لأن المعطوف على الصلة صلة وقدفصل بنهما عطوف وهو قوله والمستقات ولا يصر أيضا أن يكون معطوفاعلى صلة ألفى المعدقات لاختلاف الضائر ادضمرالمستقات مؤنث وضعير وأقرضوا مذ كرفيتفرج هذاعلي حنف الموصول لدلالة ما قبله عليه كانه قسل والذبن أقرضوافكون مثلقولالشاعر فن بهجورسولاللهنك وعدحهو بنصرهسواءه ير بدومن عدحه ﴿ كَثُلُ ﴾ فيموضع رفع صفتلا تقدّم و وصورة المثال أن الانسان بنشأ في حجر مملكة في ادون ذلك فيشب و يقوى و يكسب المال والولدو بغشاه الناس مم بأخذبع دذلك في انحطاط فينشف ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب في ماله وذريته و عوث ويضمحل أمر مويصير ماله لغيره فأسره مثل مطرأصاب أرضافتنت عن ذلك الغيث نبات معجب أنيق تمهاج أييس واصفر تم تحطم تم تفرق بالرياح واضمحل

لان اللام عميني الذين

واسم الفاعل معنى اصدقوا

كانه قيل ان الذين

اصدقواوأقرضوا انتهى

واتبع في ذلك أبا على

الفارسي ولايصي أن يكون

مارفعمن الناس الخشوع لذكر الله أي لاجل دكر الله كقوله اذاذكر الله وجلت فاو بهم ٥ قيل أولتذ كيرالله اياهم يه وقرأ الجمهور ومانزل مشدداونافع وحفص مخففاوا لجحدري وأبوجعفر والأعش وأبوعر وفيروابة بونس وعباس عنه مبنيا للفعول مشددا وعبدالله أنزل مهمزة النقل مبنياللفاعل والجهور ولا بكونوابياء الغيبة عطفاعلى أن تعشع وأبوحبوة وابن أبي عبلة واسمعيل عن أبي جعفر وعن شبية ويعقوب وحزة في رواية عن سلم عنه ولاتكونوا على سبل الالتفات اماتها واماعطفاعلى ان تخشع كالذين أوتواالكتاب من قبل وهم معاصر وموسى عليه السلام من بني اسرائيل حند المؤمنون ان يكو تواملهم في قساوة القاوب اد كانوا اذاسمعوا النوراة رقواوخسَّموافطالعلهم الأمد أي انتظار الفتي أوانتظار القيامة ، وقسل أمدالحياة ، وقرأ الجمهو والأمد يخفف الدال وهي الغاية من الزمان وابن كثير بسيد هاوهو الزمان بعينه الاطول فقست قاومهم صلبت عست لاتنفعل للخدم والطاعة وعدى الارض بعدمونها عظهر أنه تشلل لثلين القاوم بعدق وتهاولتأثير ذكرالله فهاكابؤ والغيث في الارض فتعود بعداجدامها مخصبة كذلك تعودالقاو بالنافر تمقبله يظهرفها أثرالطاعات والخشوع ه وقرأ الجهور المتذقين والمعدقات وشدسادم ماواين كثير وأبو بكر والمغضل وابان وأبوعمر وفي رواية هارون يحقهماوأي تناءقبل الصادفهمافهمة وقراءة الجهو رمن الصدفة والخفمن التصديق صدفوا رسول الله صلى الله عليه وساف اللغ عن الله تعالى ٥ قال الريخشري (فان قلت) علام عطف قوله وأقرضوا (قلت) على معنى الفعل في المدِّفين لان اللام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى اصدَّقوا كالتعقيل انالذين اصدفوا وأفرضوا انهي واتبع فى ذلك أباعلى الفارسي ولابصر أن يكون معطوفاعلى المصدقين لان المعطوف على الصلة صلة وقدفصل بنهما بمطوف وهوقوله والمصدقات ولايصوأيضاأن بكون معطوفاعلى صلة ألفي المدفات لاختسلاف الضائر إذضمير المتصدفات مؤنث وضمير وأفرضوا مذكر فينضرج هناعلى حسدف الموصول لدلالة ماقبله على لانه قيسل والذن أفرضواف كون مثل فوله

من غير الثلاثي كمسك وليس بشئ لانه بقال مسك وأمسك فسيك من مسك والشهداء الظاهر الهميتدأ خبره مابعده فيقف على الصديقون وان شثت فهومن عطف الجل وهذا قول ابن عباس وسمروق والضعاك انالكلامتامفي فوله المديقون واختلف فؤلاء فبعض قال الشهداء هم الانساء بشهدون للؤمنسين بالصدّنقية لقوله فكنف اداجتنامن كل أمة بشهيدا لآبة و بعض قال هم الشهداه في سمل الله تعالى استأنف الخبر عنهم فكا " نهجعلم صنفاء أن كو راوحد و لعظم أحرهم وقال ابن مسعود ومجاهدو جاعة والشهداء معطوف على الصديقون والكلام متصل بعنون من عطف المفرادت فبعض قال جعل الله كل مؤمن صديقا وشهيدا قاله مجاهد وفي الحديث من رواية

فن معجورسول الله منكم و وعدحمه وينصره سواه

وبدومن عدحه وصديق من أنشة المبالغة قال الرحاج ولا يكون فياأ حفظ الامن ثلاثي هوقيل محيء

البراء مؤمنوأمتي شهداء واتعاد كرالشهداء السبعة تشريفا لميلانهم فأعلى رتب الشهادة كا خص المقتول في سبل الله من السبعة بتشر مفتفر ديه و بعض قال وصفهم بالصديقية والشهادة من قوله تعالى لنكونوا شهداء على الناس لهم أجرهم خبرعن الشهداء فقط أوعن من جعرين الوصفين على اختلاف القولين والظاهر في نورهم انه حقيقة و وقال مجاهد وغيره عبارة عن

( Iller ) (ش) فان قلت علام

عطف قوله وأقرضوا فلت على معنى الفعل من المسدّقين لأن اللام بمعنى الذبن واسم الفاعل معنى اصدقوا كانه قبل ن الذين اصدقوا وأقرضوا نتهى (ح) اتبع في ذلك أبا على الفارسي ولا يعم أن يكون معطوفاعلى المسدقين لان المعطوف على الصلة صلة وقد فصل بنهما بمطوف وهمو قموله والممدقات ولايصم أيضا ان مكون معطوفاعلى سلة أل في المسدقات لاختلاف الضائر ادخمير المصدقات مؤنث وضمير وأقرضوامد كرفيتفرج هذاعلى حذف الموصول لدلالة مافسله عليه كانه فيسل والذين أفرضوا فيكون مثل قول الشاعر فن بهجو رسول الله

وعدحه وينصره سواءه و بدومن عدحه كتبا وعدلا مشروعا وسلاما يعارب به من عائد ولم بهتد بهدى الله تعالى فلم بهتى عذرونى الآية حلى هذا التأويل حض على القتال

عزيز ﴾ ولما ذكره على مافي الآخرة من الغفرة أمر بالمابقة الهاوالمعنى سابقوا الى سب مغفرة وهوالاعان وهمل الطاعات وفعمثل بعنهم المسابقة فيأثواع وفقال عبدالله كونوافي أول صف في القتال ، وقال أنس اشهدوا تكبير ةالاسرام مع الامام ، وقال على كن أول داخسل في لمجد وآخر خارج واستدل جذا السبق على أن أول أوقات الساوات أفضل وعاء لغظ القوا كالمهرف مضار صرون الى فالقدسا بقين المها وعرضهاأى مساحتها في السعة كا قال فدودعاء عريض أوالمرض خلاف الطول فاداوسف العرض السطة عرف أن الطول أبسط وأمد ، أعدَن بدل على أنها علوفة وتسكر رؤاك في القرآن بقوى ذاك والسنة ناصة على داك وذلك ود على المغزلة في قولم اله الآن غير مخاوفة وسنعلق يه ذاك أي الموعود من المنفرة والجنة فضل الله عطاؤه يؤتيه من بشأءوهم المؤمنون ومأصاب مسبة أي عبية وذكر فعلها وهوجائز الندكير والتأنيث ومن التأنيث مانسسق من أمة أجلها ولفظ مصيبة بدل على الشرلان عرفها ذلك و قال ابن عناس مامعناه اتدأر ادعرف المعينة وهواستعالها في الشر وخصص باللذكر لاتهاأ هم على النشر والمهية في الأرض مثل القحط والزاؤلة وعاحة الزرع وفي الأنفس الاسقام والموت هوقيل المراد للعببة الحوادث كلهامن خبر وشرالافي كثاب هواللوح المنفوظ أيمكتو يذفيه من قبل أن برأعا أي تعلقها وأخلق والضعير في نبرأها الظاهر الهيعود على المصية لاتهاهي الحمدت عنها وذكر الأرض والأنفس هوعلى سدل عمل المبية هوقسل معودعلى الأرض هوقس على الأنغس قاته ابن عباس وفتادة وجاعة وذكر المهدوي جوازعود الفميرعلي جبع ماذكره قال ابن عطبة وعي كلهامعار في صفاح لان الكتاب السابق أزلي فبل هذه كلها انهي ٥ ان ذلك أي محمل كل سادكرني كناب وتقدره على الله دسيرأى سهل وان كان عسيرا على العداد تم بين تعالى الحكمة في علامنا بذلك الذي فعله من تقدر ذلك وسبق فضائه به فقال لكملاتأ سوا أي تعز نواعلي ماه تكولان العبدان أعلوذ الشديم وعلم أن مأه أنه لكن ليديد وماأصا به لم يكن ليصطف فلذاك لايعزن على فائت لا به ليس بعد دأن بغو ته فهون عليه أمر حوا دت الدنيا بذلك إد قد وطن نفسه المح فبالعقدة ويظهر أن المراد بقوله لكلاتعز نواعلى ماهاتكم أن بلحق الحزن الشديدعلى الهان من الخبر فعدت علمه التسفيط وعدم الرضا بالمقدور ولاتفر حوا عا آتا كم أن مفرح الفرح لمؤدى الى البطر المني عنه في قوله تعالى لا تفرج إن الله لا يحب الفرحين فان الحزن قد منشأ عنه لبطر والملائخ تم يقوله والقلاعب كل مختمان فور والفرح عالله من حطام الدنيا بلحقه في لق الليلا والاقتفار والتكبر على الناس فثل هذا هوالمنهى عنه وأما الحزن على مافات مر طاعة القوالفرح بتع القاوالشكر علم اوالتواضع فهومندوب البه د وقال إن عباس ليس أحد الإعزن ويفرح ولكن من أصابته معيية فحملها صبراومن أصاب خبراجعله شكرا انتهى بعسى عوالمجود ، وقال الزعشرى ( فان قلت ) فلاأحد على نفسه عند مضرة تنزل به ولاعند منعة بتالها أن لا يحزن ولا بغر - ( قلت ) المراد الحزن الخوج الى مايذ هل صاحب عن الصبر والتسليم لامراللة تعالى ورجاء تواب الصابرين والفرح المطنى الملهى عن الشكر فأما الخزن الذي لا يكاد الانسان بخساو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بهامع الشكر فلابأس به انتهى ه وفرأ الجهور عاآنا كم أي أعطا كم وعبد الله أوتهم مينيا للفعول أي أعطيتم وأبوعمر وأناكم أى ما ، كم و الذين مقاون أي هم الذين يفاون أو يكون الذين مبتدا محدوف الجرعلي جهدة

﴿ سابقوا الى مغفرة من ربكم ﴾ الآية لماذ كرتعالى مافى الآخرة من المغفرة أمن المسابقة الهاوالمعنى سابقوا الى سبب مغفرة وهو الا بعان وهم الله المدارة على المسابعة على المدارة المعنى الله المعارف الله وهم وهو الا بعان وهم المعنى المعارف في المعارف من معينة في أى معينة وذكر فعلها وهو بالرائنة كبر والتأنيث ومن التأنيث ما تسبق من المعارفة والمعارفة و

الهدى والكرامة والبشرى وإعاموا أغا الحياة الدنبالم أخبرتعالى بغالب أم هامن اشتالها على أشباه لاندوم ولاتحدى وأماما كان من الطاهات وضر ورى ما مقوم به الأود فليس منسدرجا في هذه الآية ، لعب ولهو كمالة المترفين من الماوك ، و زينة تحسين لما هو خارج عن ذات الشيء وتفاخر بينك قراءة الجهور بالننو بن ونصب بينكم والسلى بالاضافة ، وتكاثر بالعددوالعدد على عادة الجاهلية وهذه كلها محقر ال عد الاف أص الآخرة فاتها مشملة على أمور حقيقية عظام وقال الزعشرى وشبه تعالى حال الدنيا وسرعة تقضيها معقلة جداوها بنبات أنبته الفيت فاستوى واكنهل وأعجب بهالكفار الجاحدون لنعمة الله فبارزقهم من الغيث والنباث فبعث عليهم العاهة فهاج واصفر وصار حطاماعقو بةلهم على جحودهم كافعل بأحصاب الجنة وصاحب الجنتين أنهى ٥ وقال إن عطية كشل في موضع رفع صفة المتقدّم وصورة هذا المثال ان الانسان بنشأفي حجرعلكة فادون ذاك فيشب ويقوى ويكسب المال والولدو يغشاه الناس تم أخذبع دذلك فى انعطاط فينشف ويضف ويسقم ونسيبه النوائب في ماله ودين و يموت و يضمحل أمر وتصيرامواله لغير موتغير رسومه فأحرءمثل مطرأصاب أرضاف بتعن ذلك الغيث نبان معجب نيق تمهاج أي بس واصغر تم تعطم تم تفرق بالرياح واضعمل انتهى و فيل الكفار الزراع من كفرالحب أي ستر عني الأرص وخصوا الله كرلانهم أهل البصر بالنبات والقلاحة فلابعجهم لاالمعجب حقيقة ﴿ وقيل من الكفر بالله لانهم أتسدُّ معليا للدنيا وإهجابا بمحاسبه اوحطام بناء بالغة كعباب ٥ وقرى منفار اولماذ كرمايؤول اليه أمر الدنيامن الغناءذ كرماهو تابت الثمهن أمرا لأخرة من العداب الشديدومن رضاه الذي عوسب النعيم هقوله عز وجل وإسابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض الساء والأرض أعدّ تالله بن آمنو ابالله ورسله ذلك فنسل الله يؤتب من يشاء والله ذو الغضل العظيم و مأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلافي كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيره لكيلاتأ ـ واعلى مافاتكم ولانفر حواعما آنا كروالله لا يحب كل مختال فحور ، الدين بضاون و بأمرون الناس بالضل ومن يتول فان الله هوالغني الحسده لقدأر سلنار سلنا البينات وأنزلنا معهم المكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديدف بأس شديد ومنافع للناس وليعلم القمن ينصر وورسله بالغيب إن القدقوى

الظاهر أنه يعود عملي الميبةلانهاهي الحدث عنها وذكر الأرض والانفس هوعلى سلذكر عل المعية الله على الله ورر الاتعالى وان كان عسراعلى العباد تهذك تعالى الحكمة في اعلامنا بذلك الذي فعلهمن تقدر فلك وسبق قضائه به فقال ﴿ لَكُمَالًا تَأْسُوا ﴾ أي تعزنوا على مافاتكم لان العبد اذاعلاذلك مروعلم أن مافاته لم تكن لسم وماأصامه لم بكن لمخطئه فلدلك لاعزن على فاثت لأنه ليس سدد أن ساله ونظهر أن المراد بقوله لكيلاتعرنوا أن بلحق الحزن الشديدعلى مافات من الخمير فعدث عنه السخط وعمام الرضاء

خلق والضمر في نبرأها

بالقدور ﴿ ولاتفرحوا ﴾ الغرح المؤدى الى البطرالمهى عنه في قوله الاتفرح ان الله الاعتبالفر حين فان الحزن قد نشأ عنه السخط والفرح فد بنشأ عنه البطر والذلك خم بقوله ﴿ والقلايعب كل عنال فور ﴾ فالفوح بمثاله من حطام الدنيا ملحقه في نفسه الخيلاء والاقتضار والتكبر على الناس فشل هذا هو المهي عنه وأما الحزن على مافات من طاعة الله تعالى والفرح بنم القوال كرعلها والنواح فهو منه وبالدي إلذ بين بضاون ﴾ بدل من كل مختال أوعلى اضارهم أواضار أدم ﴿ ومن سولى ﴾ أى عن ما أمر إله به في المتعالى ومعهم طال مقدرة أي عن ما أمر إله به في المنابلينات ﴾ أى بالمجمع والمعجزات ﴿ معهم الكتاب ﴾ اسم جنس ومعهم طال مقدرة أي وأن إن الكتاب المنابلينات المنابلينات المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالية المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالية المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى التعالى المتعالى المتعالى

(الدر) (ح) قرأً الجهورفان الله هو (٢٧٦) وقرأ نافع وابن عاص بحد ف هو وكذا في مصاحف المدينة والشأم

وكلتا القراءتين متواترة فن أثنت هو فقال أبو على الفارسي عسن أن بكون فصلا قال ولا عسرزأن مكون اشداء لأن حذف الابتداء غير سائخ انهى يعنى أنه في القراءة الاخرى حذف ولوكان مبتدأ لم يجسز حدف لانك اذاقلت ان زيداهو الفاضل فأعربت هوستدالم عزحدفهلان مابعده من فولك الفاضل صالحأن مكون خبرا لان فلاسق دليل على حذف هوالرابط ونظيره الذين هم راؤون لا يعو زحدف هم لان مانعده وصلح أن مكون صلة فلاسق على المحذوف دليل وماذهب المأبوعلى ليس بشئ لانه بني ذلك على توافيق القراءتان وزكس احداهما على الأخرى ولس كذلك الاترى أنه تكون قراء تان في لفظ واحدولكل منهما توجمه يخالف الآخر كقراءة من قر أوالله أعلى عاوضعت بضم التاء والقراءة الأخرى عاوضعت ساء التأنث فضم التاء يقتضي أن الحلمين كلام أمص

الاجام تقديره مذمومون أو موعودون بالعذاب أومستغنى عنهم أوعلى اضار أعني فهوفي موضع نصبأو في موضع نصب صغة لكل مختال وان كان لكرة فهو مخصص توعامًا فيسوغ لذلك وصفه بالمرفة وقال بن عطية هذا مدهب الأخفش انهى عظمت الدنيا في أعيم فبصاوا أن يؤدوامها حقوق الله تعالى وما كفاهم ذلك حتى أمروا الناس البضل ورغبوهم في الامسالا والظاهرأنهم أمروا الناس حقيقة ﴿ وقيل كانواقدوة فيه فكا تنهم بأمرون بدومن بتولهن ماأمر الله به و وقرأ الجهور فات الله هو وقرأ نافع وابن عامر باسقاط هو وكذا في ماحف المهينة والشام وكلنا القراءتين متواترة فن أثبت هو فقال أبو على الفارسي عسن أن يكون فصلا قال ولا يحسن أن يكون ابتداء لأن حدف الابتداء غير سائع انتهى بعني أنه في القراءة الاخرى حمدف ولوكان مبتدأ لمبجز حذفه لأنك اذا قلت ان زيداهو الفاضل فأعر بتعومبتدأ لمحز خذفه لأنما معدمين قولك الفاضل صالح أن يكون خسرالان فلاستى دليل على حذف هوالرابط ونظيره الذبن عميراؤن لاعجو زحلف هم لأن مابعده يصلحأن مكون صلة فلاسق دلسل على لحفرف ومادهب البه أوعلى ليس بشئ لأنهبني ذلك على توافق القراء تين وتركيب احداهما على الأخرى وليس كذلك ألاترى أنه يكون قراءنان في لفظ واحد ولـكل منهما توجه معالف لآخر كقراءة من قرأ والقة أعلم عا وضعت بضم الناء والقراءة الأخرى عاوضعت بناء التأنيث نضم الناء يقتصي أن الجلة من كلام أم مريم وناه التأنيث تقتضي أتهامن كلام الله تعالى وعدا كثير في القرا آت المتواترة فكذلك هـ الجو زأن يكون هومبتدأ في قرا، تمن أثبته وان كان م بردفي القراءة الاخرى والكل من التركيبين في الاعراب حكم بعضه ، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لظاهر أن الرسل هناهم من بني آدم والبينات الحجج والمعجزات هوأ نزلنامهم الكتاب الكناب سم جنس ومعهم حال مقدرة أي وأنزلنا المكتاب صائر امعهم أي قدر المحبته له بلان الرسل منزلين هم والكتاب والمأشكل لفظ معهم على الريخشيري فسير الرسل بغيرما فسيرناه ، فقال لقد أرسلنا بالنابعني الملائكة الى الأنساء بالحجج والمعجزات وأنزلنامهم الكتاب أي الوحي والمعزان ه وروى أن جسبر مل عليه السلام نزل بالمزان فدفعه الى نوح وقال مر قومك برنوامه و والزلنا لحديد قبل زل آدم من الجنة ومعه خسة أشياهمن حديد السندان والسكابيتان والمقعة والمطرفة والابرة وروى ومعمالمن والمسعاة وعن الني صلى الله عليه وسفان الله تعالى أنزل أربع ركات من الساء الى الأرض أنزل الحديد والنار والماء والملح انهى وأكثر المتأولين على أن المراد الميزان العدل فقال ابن زيدوغسير ءأرا دبالموازين المعرفة بين الناس وهذا جزءمن العدل ليقوم لناس الفسط الظاهر أنه علدلائزال المزان فقط وعجو زأن يكون عمله لاتزال الكتاب والمزان مالان القسط هو العمدل في جمع الاشياء من سائر الشكاليف فانه لاجور في شيخ مهاولة المنجاء شهدائه أنهالاله الاهو والملائكة وأولوا العلمقاء بالقط هوأ تزلنا الحديد عبرعن اعجاد مبالانزال كاقال وأنزل لحمهن الانعام وأيضافان الاوامر وجب عالقضا بإوالأحكاما كانت تلقى من السهاء جعل الكليز ولامنها قاله ابن عطية ﴿ وقال الجمهور أرا دبالحــــد بدجنسه من المعادن a وقال بن عباس زل آدم من الجنة ومعه السندان والكلبتان والمقعة فيه بأس شديد أى السلاح الذي

وتاه التأنيث تقتضي أنهامن كلام الله بعالى وهذا كثير في القرا آسالمتواترة فكذلك هذا يجوز أن يكون هو مبتدا في قراءة من أثبته وان كان لم يرد في القراءة الاخرى ولسكل من التركيب في الاعراب حكم يخه

ولفناهر أن الضمير في مهم الأيقاء وكرتمالي ارسال الرسل جلة أفرد منهم في هذه الآية توحاوا براهيم شريفا له بالذكر والفناهر أن الضمير في منهم عالد على الذرية وتفيينا به أي البناء وجلناه بقفون من تقدّم فو على آثار هم كه أي آثار الذرية فورسلنا به وهم الذين جاؤا بعد الذرية فو وقينا بعسى به ذكره تشريفا له ولانتشار المتمون بسبه لا معلى العادة في الاخبار عنه فو وجلنا به يعمل أن يكون المعنى وخلفنا و يعمل أن يكون عدنى صيرتاف يكون في قاوب به في موضع المنعول الشابي بعنا في ورجانية بعملوف على ماقبله فهي داخلة في الجمل فو ابتدعوها به جلة في موضع الصقة لرهبانية وخمت الرهبائية المالية المناهم من القلب لا تكسب المنسان في اعتلى الرهبائية انها أفعال بدن مع ثنى القلب ففها موضع الشكسب وجعل أبو على الفارسي ورهبائية منقطعة من العطف على ( ٧٧٧ ) ماقبلها من رافغو رحة فانت عنده ورعبائية على وجعل أبو على الفارسي ورهبائية منقطعة من العطف على ( ٧٧٧ ) ماقبلها من رافغو رحة فانت عنده ورعبائية على

بباشر به القتال ومنافع للناس في مالحهم ومعادشهم وصنائعهم فامن صناعة الا والحديد آلهفها ه ولمعل القعلة لانزال الكتاب والمزان والحديده من بنصره و رسله بالحجيج والبراهين المنتزعةمن الكتاب المنزل و باقامة العدل و عايعمل من آلة الحرب الجهاد في سيل الله و قال ابن عطية أي ليعلمه موجودا فالتغير أيس في علمالله بل في هذا الحدث الذي خرج من العدم الى الوجودوقوله بالغب معناه عاسمع من الاوصاف الغائبة عنه فاسمن بمالقيام الادلة علما ولماقال تعالى من يتصره ورسله وذكر تعالى أنه غنى عن نصرته بقدرته وعزته وأنه انحا كلفهم الجهاد لمنفعة أنفسهم وتحصيل مايترتب لهممن الثواب وقال بعطية ويترتب عنى الآية بأن الله تعالى أخبر بأنه أرسل رسله وأنزل كتباوعدلامشر وعاوسلاحا محارب بدمن عاند ولم متديهدي الدفل يبق عذر وفي الأبةعلى هذا التأويل-نعلى القتال ، قوله عزوجل ﴿ وَلَقَدَّأُرَ سَلَنَا تَوَجَّاوَا رَاهِمٍ وَجَعَلْنَا فَيَدْرِينُهِمَا النبوة والمكتاب فنهمه تدوكت منهم فاسقون نم قفيناعلى آثارهم برسانا وففينا بعيسي بن مرج وآتيناه الاتعيل وجعلنافي قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة ورهبانية ابتدعوهاما كتبناهاعلهم الاابتغاء رضوان اللففارعوها حقرعايتها فاكتينا الذبن آمنوامنهمأجرهم وكثيرمتهم فالمقون ه باأيها الذبن آمنوا اتقوا القوآمنوارسوله وتنكم كفلين من رحت وبجعل لكم نورا غنون بهو يغفرلكم والقففور رحم ه لثلابط أهل الكتاب أن لايقدرون على شئ من فضل القهوأن الفضل ببدالقه يوتمه من دشاء والقهذو الفضل العظيم كإساد كرتعالي ارسال الرسل حلةأفر دمهم في هذه الآية نوحاوا براءم علهما السلام تشر يفالها بالذكر أمانوح فلا مأول الرسل الىمن فى الارض وأماا براهم فسلا "نهانتسب البهأ كثر الأنبياء عليم السلام وهومعظم في كل الشرائع تمذ كرأشرف ماحصل لدريتهما وذلك النبوة وهي التي بهاهدي الناس من الصلال والكتاب وهي الكتب الاربعة التوراة والزبو روالا نحيل والقرآن وهي جيعهافي ذرية ابراهم عليه السلام وابراهيم من ذرية نوح فصدق أنهافي ذريتهما وفي مصنف عبدالله والنبية مكتوب

فهو من باب الاشتغال أي وابتدعوا رهبانية بتدعوها وتبعه الزمخشرى فقال وانتصابها بفعل مضمر مفسره الظاهر وتقدره وابتدعوا رهسانية تدعوهالعني وأحدثوها من عنداً نفسهم انتهى وهذا اعراب المعتزلة وكان أبو على الفارسي معتزليا وهم بقولون ما كان مخيلوقا لله تعالى لا مكون مخاوقا للعبد فالرأفة والرحة من خلق الله تعالى والرهبانية من ابتداع الانسان فهي مخاوقتله وهذا الاعراب الذي لهم ليس محسدمن جهة صناعة العرسة لأن مثل هذاه ومما لايجوز ف الرفع بالابتداء ولا

اضار فعل بفسره مابعده

يجو زالا بتداه هنا بقوله ورهبائية لاتهان كرة لامسوع غامن المسوعات للابتداء بالنكرة والظاهر أن والا ابتداء رضوان الله استشاء متصل من ما هو مفعول من أجله وصار المن أنه تعالى كتها عليهم ابتداء من صاته والقدير في ورعوها به عائد على ما عاد عليه في ابتدعوه وحوضه بالله يم ورعوها به عائد على المنافر وعاية نفره لأنه عهد مع الستمالي لا يعل نكت في الله من المنتفون به وهم الذين لم يعافظوا على نفو وهم الذين امنوا به وهم أهل الرافة والرحة الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وكثير منهم فاسقون به وهم الذين لم يعافظوا على نفو وهم والمنافز المنافز والمنافز والمنالية والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنالية والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنالمنافز والمنافز والمنا

تعالى و بدالله كنارة عن القدرة عن مايؤتيه من الفضللن بشاء

( Iller)

(ش) أحره دهني الانحمل فىقراءة الفتم فى الهمزة أهون من أمر البرطمل (ح) يعني انه يفتي الياء وكا تهمر بي وأما الانعمل فأعجمي (ش) كانتها نسة الى الرهبان وهو جع داهب كرا كب وركبان انتهى (ح) الأولىأن مكون منسو باالى رهبان وغير بالضمفي الراء لان النسب باب تغيير ولوكان منسويا الى رهبان الجع لردالى مفرده فكان مقال راهبةالاان كان قدصار كالعرفانه نسب المعلى لفظه كالانصار

بالياءعوض الواوه وقال ابن عباس والكناب الخط بالقلم والظاهرأن الضمير فيمنهم عالمدعلي الذرية وقسل بعودعلي المرسل اليم لدلالة ذكر الارسال والمرسلين عليهم ومع ارسال الرسل وانزال الكتب وازاحية العلل بذلك انقسموا الى مهتد وفاسق وأخبر بالفيق عن الكثير منهره ثم قفينا أعواتيعنا وجعلناهم يقفون من تقدم على آثارهم أي آثار الدرية برسلنا وهم الرسل الذين حاؤابعدالذرية وقفينابعيسي ذكر دتشر بفاله ولانتشار أمت ونسب لأمهعلي العادة في الاخبار عندوتقلست قراءة الحسن الانجيل بفتوالهمزة فيأول سورة آل عمران هقال أبوالفتو وهومثال لانظارله انتهى وهي لفظة أعجمة فلاعلزم فباأن تكون على أينسة كلم العرب و وقال الزيخشرى أمره أهون من أمر البرطسل معني اله لفني الباء وكائمه عربي وأما الانحسل فأعجمي ٥ وقري ورآفة على ورن فعالة وجعلنا محمل أن مكون المعي وخلفنا كقوله وجعل الظلمات والنور و محفل أن بكون عمنى صرناف كون في فلوب في موضع القمول الثاني لجملناه و رهبا ية معطوف على ماقبله فهى داخلة في الحل ه التدعو عاجلة في موضع الصفة لرهبانية وخصت الرهبانية الابت داعلان الرأفة والرحة في القلب لاتكسب للانسان فها بخسلاف الرهبانية فانها أفعال بدن مع ثني في القلب ففهاموضع للتكسب وقال قتادة الرأفة والرحتين القوالرهبانية هم ابتدعوها والرهبانية رفض الدنماوشهواتهامن النساء وغيرهن واتخاذ الصوامع وجعل أبوعلي الفارسي ورهبانسة مقتطعة من العطف على ماقبلها من رأفة ورحة فانتصب عنده و رهبانية على اضار فعل نفسر ومابعه دفهو من باب الاستفال أي والتدعو ارهبات ابتدعوها واتبعه الزيختسرى فقال وانتصام الفعل مضمر بفنمره الظاهر تفديره والتدعوار هبانسة المتدعو هايعني وأحدثوها من عندأ نفسهم ونذر وهاانتهي وهنااعراب المعزلة وكانأ وعلى معتزلياوهم بقولون ما كان مخاوقالله لا يكون مخلوقاللعيد فالرأفة والرحةمن خلق القدوالرهبانيةمن ابتداع الابسان فهي مخلوقة لهوهذا الاعراب الذي لحرليس مجيدين جهة صناعة العريبة لان مثل هذا هو تما تحو زفيه الرفع بالابتداء ولا محوز الابتداه عنايقوله ورهبالبة لانهانكرة لاسنوغ لهامن المسوغات اللابتداه بالنكرة ٥ و روى في الله عبد الرهبانة المرافر قوا ثلاث فرق عافر قة قاتلت الماولة على الدين ففلت وفتات هوفر قذقعدت في المدن بدعون الى الدين و سنونه ولم تقاتل فأخذها الملوك بنشر ونهم المناشير فقتاوا يه وفرقة خرجت الى الفيافي وبنت السوام والديارات وطلبت أن سلاعل أن بمنزل فتركت والرهبانية الفعلة النسوية الى الرهبان وعوالخائف بني فعلان من رهب كالخسان من خشى « وفرى ورهبانسة الضم ه قال الزمخشري كا نهاندسة الى الرهبان وهو جعر الت كرا كبوركيان انتهى والاولى أن تكون منسويا الى دهيان وغير بضم الراءلان النسب ماب تغير ولو كان منسو باللي دهيان الجعار دالى مفر دوف كان بقال راهبية الاان كان قدصار كالعلم فانه نسب المه على لفظه كالانصار والظاهر أن الاابتغاء رضوان الله استشاء متصل من ماهو مفعول من أجله وصار المعنى انه تعالى كتماعلم ابتغاءم ضانه وهذا قول محاهدو مكون كتب معنى قفى ه وقال فتادة وجاعة المعنى لم مفرضها عليم والكثيم فعاوا ذلك ابتقاء رضوان الله تعالى فالاستشاء على هذا منقطع أى لكن ابتدعو هالابنغاء رضوان الله تعالى والظاهر أن الضمير في رعوهاعالد على ماعاد عليه في ابتدعوها وهو ضمير الذين اتبعوه أي لم يرعوها كإيجب على الناذر رعاية نذره

لانه عهدم الله لا يعل نكته يه وقال نحوه ابن زيد قال لم يدوموا على ذلك ولا وفوه حقه بل غسير وا

و بدلواوعلى تقديراً أن فهم من رعى بكون المعنى فدار عوها بأجمهم ه وقال ابن عباس وغيره الضمير للغلا الذين مار بوعم وأجاوعم و وقال الضماك وغيره المميرة لاخلاق الذين ماؤابعه المتدعين لما ي ٥ سينا الدين أمتواوه أهل الرافة والرجة الذين اتبعوا عسى عليه السلام ، وكثير منهم فاسقوز وهم الدين لمبرخوهاه ياأمها لذين آمنوا الظاهراه نداعان آمز مزأ بة محمصل الله علمه والمقعى أمنوادومواوالبنواوتكفا المعىفي كلأم يكون المأمو رملتساعا أمربه وتسكم كفلين فالأوموسي الاشعرى كفلين صعفين بالان الحشة انتهى والعنى انديونكم مثل ماوعد س آمن من أهل الكتاب والكتاب في فوله أولئك بؤتون أجرهم من بن إدانتم مناهم. في الاعلين لاتفرقوابان أحدسن رسله ووروى أن مؤمني أحل الكتاب النسر واعلى غيرهمون المؤمنين بالهبية أون أجرهم مرتبن وادعوا الفضل عليم فنزلت و وقبل النداء موجدان آمن من أعل الكتاب فالمعي بأمها الله من أمنوا موسى أمنو المحمد صيلي الله عليه ولم وتركم الله كفلس أى نصيبين من رحق ودلاللا عمانكم بمجمله صلى الله علمه ولم واعمانكم عن فبله من الرشل ه و بعمل الكوادر المشون به وهو النور المذكور في قوله يسعى تورهم و يغفر أسكم ماأسلفتم من الكفر والمعاصي ويو يدهد المعي مانيت في الصحيح ثلاثة يؤنهم الله أجرهم مرتبن رجل من أغل الكتاب آمن نبيه وآمن في الحديث اليعلم أهل الكتاب الدين لم يسامو التهم لا ينالون شيأمما وكرمن فضله من الكفلين والنور والمغفرة لانهم لم يؤمنوا برسول القهصلي القدعليه وسلم فلينقعه أياتهم عن قبله ولم يكسبهم فت الاقط واذا كان النداعلومني هذه الامتوالاهم لحم فرواي الملائل عذا الوعدلم حددم أعل الكتاب وكانت الهود تعتام دينها وأنفسها وتزعم اسم أحباء الله وأهل وضوانه فتزلت هدأه ألآية معامة ان الله تعالى فعل ذلك وأعلم به ليعلم أهدى الكتاب انهم ليسوا كا وعون ، وقرأ الجهور لللاصل ولازالدة كلى في قوله المنعث أن لانسجه وفي قوله أنهم الارجعون في بعض التأويلات و وفر أخطاب بن عبد الله لان الم وعبد الله وابن عباس وعكرمة والجحدري وعيدالله بزامة على اختلاف لبعاوا لجحدري لينبع أصله لأن بعا فلب المسعزة با الكسرة ماقبلها وأدغم الدون في الياء بغسرتنة كقراء وخلف ان بضرب بغيرغنة • و دوي ابن بجاهدت الحسن ليلامثل ليلي اسمالم أة يعلم وفع الميم أمسله لان لايفته لاما لجروهي لغسة فخذفت الهمزة اعتباطا وأدغت النون في اللام فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها فابدلوا من الساكتيا. فصار ليلاو رفع المملانان هي الخففة من التقيلة الاالناصية الضار عادالاصل لا به لا يعط وقطرب عن الحسن أصا لفلا بكسر اللام وتوجه كالذي قبله الأأنه كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر وعن ابن عباس ك يعلم وعنه لكملا يعلم وعن عسد الله وابن جبير وعكر مقلكي يعلم ٥ وقرأ الخوو وأن لايقدر ووبالنون فانحى الخففة من الثقيلة وعبسد الله يعقفها فان الناصبة للضارع والله تعالى أعلم

# ﴿ سو رة الجادلة مدنية وهي النان وعشر ون آية ﴾

﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ قَ مِسِمَعِ اللَّهُ قُولِ النِّي تَجَادِلُكُ فَي رُوجِهِ اوتَسْتَكِي الى الله والله يُسمع تحاوركا ان الله معسم ا بصير ه الذين يظاهر و ن منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمّها تهم إلا اللائي ولدنهم واتهم ليقولون ﴿ سورة المجادلة ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ فدسم عالله قول التي تجادلك ﴾ الآية هذه السورة مكية وقيل فيرذلك والتي تجادلك والتي تجادلك والتي تجادل والتي تعادة وقيل عبادة ابن الصامت المحاسبة المحاسبة على التي الصامت المحاسبة بوجب عنده فرقة مؤيدة ولما المحاسبة المحاسبة المحسبة الم

قالت زوجته يارسول الله

أكلأوس شبابي ونثرت

له بطني فاما كبرت ومات

أهلىظاهرمنى فقال لها

ماأرالاالاقدح متعلم

فقالت يا رسول الله

لاتفعل فانى وحمدة ليس

لىأهمل سواه فراجعها

عثل مقالته فراجعته فهذا

هوجدالها وكانت تقول

في خلال ذلك اللهمان لي

منه صبية صغارا ان

ضمتهم الى ماعوا وان

ضمتهم المضاعوا فهذا

هو اشتكاؤها الى الله

تعالى فتزل الوحي عند

جدا لهاقالت عائشةرضي

الله عنهاسبحان من وسع

ممعه الاصوات كان يعض

كلام خولة بغسني على

وممع اللهجد الحا فبعث

رسول اللهصلي الله علمه

وسلمخلف أوس وعرض

علىه كفارة الظهار العتق

فقال ماأملك والصوم قال

ما أقدر والاطعام فقال

لا أجد الا أن تعيني

فاعامصلي الله عليه وسلم

منكرامن القولوزورا وانالله لعفوغفور ، والذين بظاهرون من نسائهم تم بعودون ال فالواقصر بررفية من قب لأن يتماسا ذلك توعظون بهوالله عاتمماون خبيره فن لم يحد فصيام سهرين متنابعين من قيسل أن يتاسافن لويستطع فاطعام ستين مسكينا فالثالثومنو إبالله ورسوله وتلكحمه ودالله وللكافر بن عــــذاب أليم ه ان الذبن يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقدأ تزلنا آيات بينات وللنكافر بنء خداب مهين ٥ فوم بيعثهم اللهجدها فينبثهم عما عماوا أحصاه اللهونسوه والله هلى كل تبئ شهيد ، ألم ترأن الله يعلم مافى السعوات ومافى الأرض ما يكون من تجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخسة إلاهو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأكثر إلاهو معهمأ بن ما كانواخ منبطم عاعلوا يوم القيامة ان الله بكل شئ عليم هألم ترالى الذين تهواعن النجوى تربعودون لمانهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول واذاحاؤك حيولا عالم عمل به الله و يقولون في أنف مهم لو لا يعد بنا الله عانقول حسبهم جهنم يصاوتها في بس المصير ، ياأ بها الله ين آمنوا اذاتناجيتم فلاتناجو إبالاتم والعمدوان ومعميت الرسول وتناجو إبالبر والتقوى واتقوا القدالذي اليد تحشرون ه انما التجوي من الشيطان لحزن الذين آمنوا وليس بصار عم شيأ إلا باذن الله وعملي الله فليتوكل المؤمنون ، يا أنها الذبن آمنوا اذا قيسل لكم تفسيحوا في الجالس فافسحوا يفسح الله ليكم واذاقيل انشز وافانشز وابرفع الله الذين آمنوا منكم والذبن أوتوا المط درجات والقهماتعماون خبره ياأماالذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدى تعواكم صدقة ذاك خبرك وأطهر فانالم تعدوافان الله غفور رحم ه أأشفقم أن تقدموا بين بدي بجوا كمصدقات فادلم تفعلوا وتأب الله علمبكم فأقبعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الله ورسوله الله خبير عاتهملون وألم ترالى الذي تولوا فوماغت الله علم مماهم منكم ولامنهم و يعلفون على المكذب وهر يعلمون ، أعدًّا لله لم عدًّا باشديدا إنهم ساءما كانوا يعملون ، اتحدُّوا أيمانهم جنة فعد واعن سنيل الله فلهم عداب مهن ، لن تغنى عنهم أمو المع ولاأولادهم من الله تسمأ أولنك صاب النارع خالدون و يوم بمنهم الله جمعا فصلفون له كالعلقون لكرو يحسبون أنهم على بئ الاإنهم هر الكاذبون و استعود على الشيطان فأنساهم ذكر الله أولنك حزب الشيطان لاإن حزب الشميطان هم الخاسرون ، ان الذين يحادُّون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب لله لأغلبن أناو رسلي إن الله قوى عريز ه لاتجــد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من الااللهور سوله ولوكانوا آباءهم أوأبناءهم أو إخوانهم أوهشيرتهم أولئك كتبفي قلوبهم لاعان وأبدهم روح مندويد خابسم جنات تجرى من تعتما الأنهار غالدين فهارضي الله عنهم ورضواعنه أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ ﴿ وَ فَسَحِقَى الْجِلْسِ وَسَعَ لَغَيْرُ مَ و قسم الله فول التي تعادلات في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تعاوركا ان الله مميع

بخصة عشر صاعا ودعاله و كفر بالاطعام وأمسك أهله وكان عمر يكرم خولة اداد خلت عليه و يقول فد مع القه تعالى لها والظهار والظهار والظهار والطهار على المنظم في الظهار المن كان من أعمان الجاهلية عاصة دون سائر الأمم والظاهر أن قوله من نسائهم يشمل المدخول بها وغسير المدخول بهامن الزوجات الامن ظاهر منها قبل وغسير المدخول بهامن الزوجات الامن ظاهر منها قبل وقد مناقبل وقد دركاحها

إماهن به أجرى ما مجرى ليس في رفع الاسم ونسب الخبر كافى قوله تعلى ما هذا ابتسرا وقوله فعامنكم من أحد عنه حاجز بن وقرأ المفضل عن عاصم أمها تهم بالرقع على لفته تيم وابن مسعود بامها تهم يزيادة المباء في مثل المناز على المتمن بنسب اتهى يعني أنه الاتزاد المباء الافى لفته تيم وهذا السريقي وقدر و ذلك على الزمخشرى وزيادة المباء في مثل ماز يد بقائم كثير في لفته تيم والزمخشرى تبسع في الماء الفي الفارسي ولما كان معنى كناهر أي أى كابي القدر بم والإراد خصوصية الفهر الذي حوم الجسد ماء الذي يقوله ماهن المهاتم أكد ذلك بقوله في ان أمهاتهم كه أى حقيقة في الااللائي ولدنهم كه وألحق بهن في التحريم أمهات الرضاع وأمهات المؤمنين أرواج الرسول عليه السلام وان فافية واللائي أحد جوع التي وقول المظاهر منكر من القول تنكر والمشرع وزور كذب و باطل منحرف عن الحق وهو محرم تحريم المكر وهات جدا واذا وقع لزم وقدر جي تمالي بعده بأنه هفو غفو رمع وزور كذب و باطل منحرف عن المقل وهو و مرم تحريم المكر وهات جدا واذا وقع لزم وقدر جي تمالي بعده بأنه هفو غفو رمع يعود ون النظاهر أن الظهار أو اللفاهر أن الظهار أو الفول الأول واتما تنهم من المن وهو قول الرجل ثانيا أنت على كظهر أمي فلا تلزم الكفارة بالقول الأول واتما تلزم مالثاني وهو قول أهل الفاهر و روى أيضاعن بكير بن عبدالله بن الانهج وأبي العالية وأبي حديثة وهو قول الفراء وقال المول وقال معلى المائي ومودون الدوا الفراء وقال المول وقتل المناهي وجاعة معناه يعودون الداخل والمائم وطي هيئة مناه يقادة والزهري والحسن ومالك ومائت وقال أو مانه ) الشافي العود الموجد الكفارة أن يمسك عن طلاقها تن على ذلك الخور المناق أن يمسك عن طلاقها المناول شائع والمود الموجد المنافذة والمود الموجد المنافذة المورة على الاسماك والوطء وتم على ذلك لا منافزة المعارة وقال أو مانه والمنافزة المنافزة الموجد على المنافزة المنافذة والمؤلفة على الموافقة وقول المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة وقال أو مودول المنافزة الموجد المنافذة والمنافزة والمنافزة والمؤلفة المنافذة والمنافذة والمؤلفة و

بسيره الذين يظهر ون مشكم من نسائهم ماهن أمهانهم إن أمهانهم الااللافي ولدنهم وانهم المقولون منكر امن القول و زورا وان الله لعفو غفوره والذين يظهر ون من نسائهم تم يعودون لمافالوا فقعر بر رقبة من قبل أن يتاسا ذلك توعنلون به والله عاتمه اون خبيره فن لم يجد فسيام شهر بن منتابعين من قبل أن يتاسا فن لم يستطع فاطعام ستين مكينا ذلك لتو منوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عنداب ألم ه إن الذين بحاون الله ورسوله كبتواكم كبت الذين من قبلهم وقد أزلنا آيان بينات وللكافرين عنداب مهين ه يوم بعثهم الله جيعا في بنام، عالم المدون الله والدهوات وما

بعد الظهار و عضى بعده زمان عكن أن يطلقها فيه فسلايطاق ﴿ والدَّين ﴾ مبتد أضعن معنى اسم الشرط فلدلك دخلت الفاء في خبره وتحر برخبر الفاء في خبره وقد بره فالواجب تحرير رقبة

والظاهر في التماس المقيقة فلا يجوز عامه ما بقيلة أو مقاجعة أوغير ذلك من وجوه الاستمتاع وهو أحد قولى الشافى وقول مالك وقال الأكثر ونه والوط، فيجوز له الاستمتاع بغيره فيسل الشكفير وهو الصحيح من منده الشافى والضعير في بناسا عالمت على مادل عليه المال عليه الشافى والضعير في بناسا عالمت على مادل عليه المال على الشافى والضعير في بناسا كناب أو وحيده الموجود والمنافر وقال الشافى ينتقل الى الصوم والظاهر وجوب التتابع عن في نهم المتن ولوكان عناجا الى ذلك ولا ينتقل الى الصوم والظاهر وقال الشافى ينتقل الى الصوم والظاهر وجوب التتابع عن في المسلم وقت النزول وهوم السبح من غير تحديد بعد في التوسوا كي الشارة الى المواجود والمنطاع و منصمه ما كانت العادة في الاطعام وقت النزول وهوم السبح من غير تحديد بعد في التوسوا كي الشرى المنافرة المنافرة الى المواجود والاطعام ممشد ديقواه وتلك حدود الله تعالى أى فالنزم وها وقفوا عندها تم توعد المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وا

﴿ رابعهم ﴾ رابعام فاعل من ربعت القوم ومنى رابع ثلاثة الذى سيرالثلاثة أربعة وكذلك سادمهم ﴿ ولاأدنى من ذلك ﴾ اشارة الى من الثلاثة الاثنان ومن الخلية الاربعة ﴿ ولا المنتقاعدا المنتقاعدا المنتقاعدا المنتقاعدا ﴿ ورة الجادلة ﴾

(الدر)

علا صورة المجادلة كه
(بسم القدار حين الرحيم)

وأس قرأ ابن مصعود

بأمهاتهم بزيادة الباء في لغة
من ينصب انتهى (ح)

بعم وهدة اليس بشئ وفنه

ودذلك على (ش) و زيادة

كتبر في لفة نم و (ش)

الباء في شل ماريد بقائم

كتبر في لفة نم و (ش)

الفارسي رحدالله

الفارسي رحدالله

بعدالبهانهي وهي نزغة اعتزالية والظاهر أن الظهار لا يكون الإبالأم وحدها فاوقال أنتعلى في الارس ما يكون من تجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخسة الاهو مادسمم ولاأدني من دلك كظهر أخني أوابنتي لمرتكن ظهارا وهوقول فنادة والشعبي وداود وروابة أي ثو رعن الشافعي، ولاأكثر الاهومعيم أبنا كانوائم ندئهم عاهماوا ومالقيامة إن الله تكل شي عليم كاحفه السورة وقال الجمهور الحسن والنفعي والزهرى والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة ومالك والشافعي في قول مدنية ، قال الكلي إلا قولهما مكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، وعن عطاء العشر الأول هوظهار والظاهرأن الذبي لامازمه ظهار دلقوله منكم أي من المؤمنين و بدقال وحنيفة والشافعي شهامدى وباقيها سكى ، قرأ الجهور قديم بالبيان وأبوعمرو وحرة والكسائي وابن محيصن لكونهالستمن قساله و وقال مالك مازمه ظهار دادانكحهاو يصعمن المطلقة الرجعية ، وقال الادغام ، قال خف بن مشام البزار معت الكسائي يقول من قرأ ف سمع فيين الدال عند المزنى لايصح و وقال بعض العاماء لايصحظهارغبرالمدخول مها ولوظاهر من أمت التي يجوزله لسين فلسامه أهجمي ليس بمري ولايلتفت الى هذاما القول فالجهور على البيان والتي تجادل وطنها لزمه عندمالك و وقال أبوحتيفة والشافعي لامازم وسب الخلاف هوهل تندرج في فسائهم خولة بنت تعلبة ويقال بالتصغيرا وخولة بنت خو بلدا و خولة بنت حكيماً و خولة بنت دليج أو أملاوالظاهر محفظهار العبدلدخوله في ظهرون متكم لاندين جلة المسامين وان تعذر منه العتق جيلة أوخولة بنسالساست أقوال السلف وأكثرال والمعلى أن الزوح في هنذه النازلة أوس بن لعامت خوعبادة وقبسل ملة بن مخر الباضي ظاهر من امر أته قالت زوجته بارسول الله والاطعام فهوقادرعلى الصوم وحكى الثملي عن مالك انه لايصح ظهار دوليست المرأة مندرجة في الله من نظهرون فلوظاهرت من روجهالم تكن شما ٥ وقال الحسس من زيادت كون مظاهرة كل أوس شباى ونارت له بطنى فاما كبرت ومات أهلى ظاهر منى فقال لهاماأر الذ إلاف مرمت ٥ وقال الأو زاعى وعطاء واحق وأنو بوسف اذا قالت از وجهاأنت على كظهر فلانة فهي يمين ىليە فقالتيار-ول القلاتفعل فان وحيدةليس لى اهل ـوادفراجعهابمثل مقالتــهفراجعته تكفرها و وقال الزهرى أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا محول قولها هـ أابينهاو بين زوجها فهذاهو جدالها وكانت فيخلال ذلك تقول الإيمان ليمنه صبية صفارا ان ضعمتهم السمضاءوا ان در مهاوالظاهر أن قوله تمالي ثم معودون لما قالوا أن بعودواللفظ الذي سبق منهم وهو قول وان ضعمتهم الى جاعوافها ماهوا شكاؤها الى الله فقرل الوحى عنه جدالها ع قالت عاثث الرجل نان اأنت مني كظهر أمي فلاتلزم الكفار دبالقول وانماتلزم الثاني وهذاه أهب أهل الظاهر رضى الله تعالى عنها سعان من وسع معمه الأسوات عكان بعض كلام خولة بحفى على ومعم وروى أنشاعن بكر بن عبدالله بن الأشبروأي العالبة وأي حنيفة وهوقول الفراء ، وقال الله جدا لها فيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أوس وعرض عليه كفارة الفلهار المتق فقال طاروس وقتادة والزهرى والحرب ومالث وجاعفا قالوا أى للوطه والمعنى لماقالوا انهم ما أملك والصوم فقال ماأقدر والاطعام فقال لا أجد إلا أن تعيني فأعانه صلى القعلم وطريخم عشرصاهاودعاله فكفر بالاطعام وأمسك أهسله وكان عمر رضي الله تمالي عنب بكرم خولة اذا الامعودون السه فاذا ظاهر ثم وطيئ فحسنة الزمه الكفارة وان طلق أوماتت و وقال أبوحسفة دخلت عليمه ويقول قدسهم القهام وقال الزغشري معي قدالتوقع لانه صلى الهعليه وسلم ومالك أبينا والشافع وجائة معناديمو دون لما قالوا بالعسر معلى الامسالة والوطء فتي عزم على وللشرامة الكفارة طلق أوماتت ، قال الشافع العود الموجب الكفارة أن يملك عن ظلافها والمحادلة كالمامتوقعين أن يسمع الله مجادلتها وشكواها ومنزل في ذلك مامقر ح عنهاانهن هوقرأ المدالظهار وعضي بعدء زمان عكو أن يطلقهاف فلانطلق ٥ وقال قوم المعنى والذين نظهر ون لحرميان وأبوعسرو يظهرون بتسدهما والاخوان وابن عامل يظاهرون مضارع ظاهر وأبي من نسائهم في الحاعلية أي كان الظهار عادتهم تم يعودون الى ذلك في الاسلام وقاله الفتى ، وقال تظاهرون مضارع نظاهر وعنه يتظهرون مضارع تظهر والمراديه كله الظهار وهوقول الزجمل الأخفش فمنقدم وتأخبر والنقدر فتمر ورقبة لماقالوا وهذاقول ليس بشئ لانه بفسد نظم الآية اهمأته أنت على كظهراً في يريدفي التعسر بمكا تعاشارة الىالوكوبإذعرفه في ظهور لحدوان والمعنى أنه لا معاوها كالامعاو أتمولذاك تقول العرب في مقاطة ذلك نزلت عن احر أق أي فعرورقبة والظاهرانه عزي مطلق رفسة قبري الكافرة به وقال مالك والشافعي شرطها الاسلام كالرقبة في كفارة الفتل والفاهر اجزاء المكاتب لانه عبسمادي عليه درهم وبه قال أبو طلقتها وقوله منكم اشارةالي توبيخ العرب وتهجين عادتهم في الظهار لانه كان من إعمان أهل حنيفة وأحدامه وان عنق نصفي عبدين لا يعزى ، وقال الشافعي يجزى ، من قبل أن بناسا جاهليتهم خاصة دون الرالام ۽ وقرأ الجمهور أتها ته بالنصب على لغــة الحجاز والمفضل عن عاصر بالرفع هلي لفة تميروا بن مسمو د بأمهام مرزيادة الباء ، قال الزيخشري في لف من منصب لاجوز الظاهر أنبطأحتي بكفرفان فعلءصي ولايسقط عنه التكفيره وقال بجاهد بازمه كفارة أخرى ، وقبل تسقط الكفارة الواجبة عليه ولا بازمهني ، وحديث أوس بن الصامت يردعلي تهي بعني انعلاتزاد الباءفي لغة تميروهذا ليس بشئ وف درد ذلك على الزمخشري وزيادة الباءق عنا القول وسواء كانت الكفارة بالعتق أم الصوم أم الاطعام ، وقال أبو حنيفة اذا كانت مثل مازيد بقائم كثير في لغة تميم والزعفشري تبسع في ذلك أباعل الفارسي رجه الله ولما كان معني بالاطعام حازله أن بطأتم بطعم وهو ظاهر قوله فن لم يستطع فاطعام ستين مسكسنا إذ لم يقل في ممن كظهرأي كاعى في النحريم ولا رادخصوصية الظهرالذي هومن الجسدجاء النفي بقوله ماهن قبل أن تباسا وقيد ذلك في العنق والصوم والظاهر في التماس الحقيقة فلا يحوز تماسهما قبلة أو أتهاتهم تمأ كددلك بقوله ان أتهاتهم أي حقيقة إلا اللاني ولدنهم وألحق بهن في التحريم أتهاب مناجعة أوغيرذلكمن وجوه الاستمتاع وهو قول مالك وأحدقولي الشافعي ، وقال الأكثر ون الرضاع وأتهات المؤمنين أذواج الرسول صلى الله عليه وسلموالز وجات لسن بأتهات حقيقة ولا عوالوط، فبعو زله الاسمتاع بفسر مقبل التكفير وقاله الحسن والثوري وهو الصعيم من ملحقات بن ، فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة و بنكره الشرعوز وركاب باطل منحرفءن الحق وهوعرم تعريم المكروهان جدا فاذا وقبرازم وقدرجي تعالى بعده يقوله ملحب الشافعي والضمير في ماساعاته على ماعاد عليه الكلاممر المظاهر والمظاهر منها وانالله لمفوغفورمع الكفارة هوقال الزمخشرى وان الله لعفوغفور لماسلف متعاذاتاب عنعولم · ذلك توعظون مه اشارة الى النصر وأى فعل عظة لكر لتنهوا عن الظهار فن لم يجد أى الرقبة

( - س م تفسير البعر المحيط لابي حيان - ثامن )

على المترالى الذين نهواعن النجوى كه نزلت فى الهودوالمنافقين كاتوايتناجون دون المومنين وينظر ون الهم ويتغامزون باعينهم عليهم وهين المومنين عن أقربائهم أنهم أنهم أصابهم شر فلا يزالون كذاك حتى تقدم أقر باؤهم فلما كثر فلك منهم شكا المومنون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصرهم أن لا يتناجوا دون المومنين فله ينهوا فنزلت قاله ابن عباس رضى الله عنهما المومنون الى ربعية الله تعليه والمنافقة عليه والمنافقة على المومنون المام عليك وهو ( ٣٥٥ ) المومنون والمنافقة عليهم وعليكم وتعيد الله تعالى النباقة وسلام

علىعباداللهالذين اصطغى ﴿ لُولًا تعلَبنا الله علا نقول كه أى ان كانسا فالهلابدعو عليناحتي نعذب عانقول فقال تعالى STF = FF- FF---> المؤمنانأن تكون تناجيهم مثل تناجى الكفار و بدأ بالانم لعموسه نم بالعدوان لعظمته في النفوس اذهى ظلامات لعاد تم زقى الى ماهو اعظم وهو معصة الرسول علىه السلام وفي هذاطعن على المنافقيان اذ كان تناحيم فيذلك ﴿ إِما النعوى من السطان \* أي هو الذي يز نها لهم فكانهامنه ﴿ ليحزن الذبن آمنوا كه كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاتهم غلبوا إبضارهم ك أى المؤمنين ﴿ الأبادُن الله كوأى عنسته فيقضى بالقتل والغلبة ولمانهي تعالى المؤمنيان عما هو ـ س التباغض والتنافر امره عاهو سالتواد

الاأنالأ كترفى هذا الباب النذكير على مافى المعامة يعنى القراءة العامة قال لانه مستديل من تجوى وهو يقتضى الجنس ودلك مذكرانهي وليس الأكثر فيحدندا الباب التدنكر لان من زائدة فالفعل مستعالى مؤنت فالأكرالتأنيث وهوالقياس فالنعالى وماتأتهم من آية من آيات وبهم مأسبق من أمّناً جلها و يكون عنائلمة ونجوى احفل أن تكون مصدر امضافالي ثلاثة أي من تناجى ثلاثة أومصدراعلى حذف مضاف أي من ذوى نجوى أومصدر اأطلق على الجاعة المتناجين فتلاتة على هذين التقدرين و قال إن عطبة بدل أوصفة ، وقال الزيخشري صفة ووقرا ابن أبي عبلة ثلاثة وخسة بالنصب على الحال والداس بتناجون مضمرة يدل عليه تجوىه وقال الزمخسري أوعلى تأويل تجوى عتناجين ونسهامن المستكن فيده وقال بن عيسى كل سرار تجوى ه وقال إن سراقة المرارما كان بين النين والجوى ما كان بين أكثر وقيل زلت في المنافقين واختص الثلاثة والخستلان المنافقين كانوا يتناجون على هذين المددين مغايظة لأهل الإعان والجلة بعسه الافي المواضع الثلاثة في موضع الحال وكونه تمال رابعهم وسادسهم ومعهم بالعفرو إدر الثما يتناجون به به وقال اب عباس ولت في ربيعة وحبيب ابن عرو وصفوان بن أمية تحدثوا فقال أحمدهم أترى الله يصلم انقول فقال الآخر يطربعنا ولايعل بعنا فقال الثالث ان كان يعلم بعنا فهو يعامه كله هوالأدنى من ذلك اشارة الى الثلاثة والجسة والأدنى من الثلاثة الاثنين ومن الجسة الأربعة ولا أكتر يدل على ما بلى الستة فصاعدا هوقرأ الجهور ولاأ كترعطفاعلى لفظ التفوض والحسن وابن أياسماق والأعش وأبوحيوة وسلام ويعقوب بالرفع عطفاعلى موضع تجوىان أريدبه المتناجون ومن جعلهمه مدرا محضاعلى حدق مضاف أى ولا تعوى أدنى ثم حلف وأقيم المضاف النمقامه فأعرب باعرابه وبحوز أن يكون ولاأدى مبتدأ والخبر الاهومهم فهومن عطف الجل وقرأ الحسن أيضا ومجاهدوا خليل ابن أحدو يعقوب أيضاولاأ كبر بالباء بواحدة والرفع واحقسل الاعرابين العطف على الموضع والرفع الابتساء ه وقرى ينبه سمالتخفيف والحمر وزيدين على بالتفنيف وترك الممز وكسرا لهاء والجمهور بالنشد بدوالهمر وضمالهاء وقوله عز وجل مؤ ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى تم يمودون لما نهواعت و يتناجون بالاتم والعدوان ومعصة الرسول واذاجاؤك حوك عالم يحدث بالتدوية ولون في أنفسهم لولايع فينا الله عانقول حسبهم جهنم يملونها فبئس المصبر ويأأبها الذين آمنوا اذاتناجيتم فلاتتناج وابالانم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي المتعشرون به إعاالهوى من الشيطان ليمزن الذين الله بن آمنواوليس بضارهم شمية إلاباذن الله وعلى الله فليموكل المؤمنون هي أيها الله بن آمنوا إذا قسلك تفسعوا في الجالس فافسعوا نفسي الله الكرواذ افسل لكرانشروا فانشروا برفع الله

والتقارب فقال ﴿ يَالَمُ اللّهِ نِهِ آمَنُوا ﴾ الآية كانوايتناف ون في مجلس الرسول عليه السلام فأمروا أن يفسح بمنهم لبعض ﴿ وافاق للنّه رَوَا ﴾ والكرالتقسيم مُ ثانيا ﴿ وافاق للنّه رَوَا ﴾ أي انه وافي الجلس النفسج الأن من بدالتوسية على الوارد يرتفع الى فوق أمروا أولا بالتقسيم مُ ثانيا باستثال الأمر فيه اذا أمروا والظاهر أن قوله والذين أوتوا المهم معلوف على الذين آمنوا والمعلف مشمر بالتفاير وهومن عطف المناس على الما موقيل والذين أوتوا من عطف الصفات والمدنى وفع الله المؤمنين العاماء درجات فالوصفان لذات واحدة وقال

ولاغنها أو وجمدها أو تمنهاوكان محتاجا الىذاك فقال أبوحنيفة بلزمه العتق ولوكان محتاجا الى ذلك ولاستقل الى الصوم وهو الظاهر و وقال الشافعي منتقل الى الصوم والشهر ان بالاهلة وان جاءأ حدهما ناقصا أو بالمددلا بالأهلة فنصوم الى الهلال تمشهر ابالهلال تميتم الأول بالمدد والظاهر وجوب التنابع فان أفطر بغير عذر استأنف أو بعذر من سفر ونعوه فقال ابن المب وعطاء ابن أقدر الحوعرو بن دينار والشعى ومالك والشافعي في أحد قوليه بيني ، وقال النفعي وابن جبسير والحكم بن عيبنة والثو رى وأصحاب الرأى والشافعي في أحدقوليه والظاهر أنهان وجد الرقبة بعمدأن شرع في الصوم انه يصوم و يجزئه وهو ، ذهب مالك والشافعي ، وقال أو حنيفة وأصحابه ينزمه العتق ولو وطئي فيخلال الصوم بطل التتابيع ويستأنف وبه قال مالك وأبوحنيفة ه وقال الشافعي ببطل ان حامع نهار الاليلا ، فن لم يستطع لصوم لزمانة به أو كونه يضعف به ضعفاشه بدا كإجاء في حديث أوس لما قال هل تستطيع أن تصوع شهر بن متنابعين فقال والله بارسول الله إني اذالم آكل في اليوم واللسلة ثلاث مرات كل بصرى وخشيت أن تعشو عني والظاهر مطلق الاطعام وتمغصهما كانت العادة في الاطعام وقت النزول وهومايسبع من غير تعديدوت ومذهب مالك انعمدونلت بالمذالنبوى وبجب استيعاب العددستين عندمالك والشافي وهوالظاهر ٥ وقال أبوحنيفة وأعصابه لو أطعم مكينا واحداكل بوم نصف صاعحتي بكمل العددأجزأه ، ذلك لتؤمنوا قال ابن عطية اشارة الى الرجعة والتسهيل في الفعل من التعر برالي الصوم والاطعام تمشد دنعالي بقوله وتلك حدودالله أي فالزموها وقفوا عندها تم توعدال كافرين بمنه الحكم الشرى وقال الزيخشرى ذاك البيان والتعليم للاحكام والتنبيه علمالتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرا ثعه التي شرعها في الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليمين جاهليتكم وتلك حدودالله التي لايجوز تحدمها وللكافر بن الذين لايتبعونها ولايعماون علماعدا سألم انهى ، انالذين محادُّون الله ورسوله نزلت في مشرك قر بش أخــز والوم الخندق بالهزيمة كما أخزىمن قاتل الرسل من قبلهم ولماذ كرالمؤمنين الوافقين عندحدوده ذكر المحادين المخالفين لهاوالمحادة المعاداة والمخالفة في الحدود وكبتوا قال قتادة أخزوا ، وقال السدى لعنوا ، قيل وهي لغةمذ حج و وقال اين زيدوا بوروق ردوا مخذولين ، وقال الفراء غيظو الوم الخندق و كا كبت الذبن من قبلهم أيمن قاتل الأنبياء ﴿ وقيل يوم بدر ﴿ وقال أبوعبيدة والاخفش أهلكواوعن أبي عبيدة الناه بدلمن الدال أي كبدوا أصابهم داه في أكبادهم ه فيل والذين من قبلهم منافقوالأمم هقيل وكبتوا بمني سيكبتون وهي بشارة للؤمنين بالنصر وعبر بالماضي لتعقق وفوعه وتقدّم الكلام في مادة كبت في آل عران، وقدأ نزلنا آيات بينات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصفعاجاءبه ووالكافرين أى الذين يعادونه عداب مهن أى بهمو و فدلم والناصب ليوم بعثهم العامل في المكافرين أو مهين أواذكر أو يكون على انه جواب لمن سأل متى يكون عنداب هؤلاء فقيل له يوم ببعثهم الله أى يكون يوم ببعثهم الله وانتصب جمعاعلى الحال أى مجتمع فىصعبدوا حمدأ ومعناه كلهم إذجمه عحف لذينك المعنيين فينبئهم عاعماوا تخجيلا لمم ونوبيفا ه أحماه بجميع تفاصيله وكينه وكيفيته وزمانه ومكانه ، ونسو ولاستعقار هم إياه واحتقارهم انهلايقع عليه حساب، شهيدلا بحنى عليمشي ، وقرأ الجهورما يكون بالياء وأبوجعفر وأبوحيوا وشيبة بالتاء لنأنيث النبوى وفال صاحب اللوامح وان شغلت بالجارفهي بمنزلة ماجاءتني من امرأة

كانوا بتناجون دون المقرمتين وينظر ون البهرو يتغامز ون بأعينهم علهم موهمين المؤمنين من

أقربائهم أنهم أصابهم شرفلا بزالوت كذلك حتى بقدم أقرباؤهم فاسا كترذلك منهم شكا

المؤمنون الىرسول القصلي الله علسه وسلم فأمرهم أن لامتناجو ادون المؤمنين فإينتهوا فنزلت

قاله ان عباس ، وقال مجاهد تزلت في البود ، وقال ابن السائب في المنافق بن ، وقرأ الجهور

ومتناجون وحزة وطلحة والأعش ومعين وثاب ورويس وينجون مضارع انتجى عالم عمل

بهالله كانوا يقولون السام عليك وهمو الموت فيردعابهم وعليكم وتحية الله لأنسائه ومسلام على

عباده الذبن اصطفى ه لولايعد بناالله مانقول أي ان كانسيا شاله لابدعو عليناحي تعلب

عانقول فقسال تعالى حسبهم جهنم نهى المؤمنين أن يكون تناجهم منسل تناجى الكفار

وبدأبالانم لعموم منم بالعدوان لعظمته في النفوس اذهى ظلامات العبادتم ترقى الى ماهو أعظم

وهومعصة الرسول علىه الصلاة والسلام وفي هذاطعن على المنافق بناذ كان تناجهم في ذلك

ه وقرأ الجهو رفلا تتناجواوأ دغما بن محمن الناء في الناء ه وقرأ الكوفيون والأعش وأبو

حيوة ورويس فلاتناع وامقارع انتعى والجهو ريضم عين العدوان وأبوحدوة ككمر هاحث

وقع والضالة ومعسات الرسول على الجمع و والجهو رعلى الافراد ، وقر أعبد الله اذا التصنيم

فالانتجوا وألفاغ المالجوى العهدفي تعوى الكفار بالانم والعدوان وكونهامن المسطان لانه

هوالذي يزينهالم فكانهامنه وليعزن الذين آمنوا كانوا وهمون المومنين أن غزاتهم غلبوا

وأن أفاربهم فتلواء وليس أى التناجى أوالشيطان أوالحسرن بضارهم أى المومنين الاباذن الله أى

عشيشة فيقضى بالفتل أوالغلبة ووقال ابن زيدهي تحبوي قوممن المسامين بقصدون مناجاة

لرسول صلى القدعليه وسيل وليس لهم حاجة والاضرورة تريدون التجح بذلك فنظن المادون أن

داك في اخبار بعمد وقاصد العود و وقال عطية العوفي نزلت في المناجاة التي يراها الموسن في النوم

تسوءه فكانه نتجوى بناجي بهاانتهي ولايناسب هذا القول ماقبل الآية ولامابعدها وتقدمت

القراءنان في تحولصرن و وقرئ بفتح الباء والزاي فيكون الذين فاعلا وفي القراءتين مفعولا

ولمانهي تعالى المؤمنين عن ماهم وسب التباغض والتنافر أمن هم عاهوس التواد والتقارب

فقال بأجاالدين آمنوا الآبذه فالجاهم وقتادة والضحالة كانوا بتنافسون في محلس الرسول

صلى الله عليه وسل فأمر واأن بفسح بعض مه رفال ابن عباس المراد مجالس القتال اذا

اصطفواللحرب ه وقال الحسن وبزيدين أبي حبيب كان الصحابة بتشاحون على المف الأول

فلابوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت ، وقرأ الجمهو رتفسعوا وداودين أبي هند

وقنادة وعيسي تفاسحو اوالجمهو رفي المجلس وعاصم وقنادة وعيسي في الجسالس ، وقري في

المجلس بفته اللام وهوالجاوس أي توسعوا في جاوكم ولانتضابقوا فيموالظاهر أن الحكم مطرد

في المجالس التي للطاعات وان كان السب مجلس الرسول ، وقبل الآية مخصوصة بمجلس الرسول

عليه الصلاة والسلام وكذا مجالس العملم وبؤيده قراءة من قرأفي المجالس ويتأول الجمع على أن

لككل أحديجلسافي بيت الرسول صلى الله عليموسلم وانجزم بفسح الله على جواب الامرافي وحتمأو

في منازل كم في الجنة أوفى قب وركم أوفى قل ويكم أوفى الدنياوالا و أفوال دوادا قيل انشر واأى

انهضوافي المجلس التفسيح لانمى بدالتوسعة على الوارد وتفع الى فوق فيتسع الموضع أمي واأولا

ان معود وغيره نم الكلام عند فوله منك وانتصب والذبين أوتوأ العلم بفعل مضعر تقدره وبخص الذين أوتواالعيد درجات فللمؤمن ينرفع وللعاماء درحات

بالتفسيخ النياباستال الامرف اثمرواه وقال الحسن وقتادة والضحال معناه اذا دعوا الى قتال وصلاة أوطاعة تهضوا ، وقبل ادادعوا الى القيام عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسل تهضوا اذكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يؤثر الانفر ادفى أمر الاسلام ه وقرأ أبوجه فروشية والاعرج وابن عامر ونافع وحفص بضم السين في الفظين والحسر في والأعش وطلحة وباقي السبعة بكسرهاوالظاهرأن قؤله والذن أوتوا العلمعطوف على الذين آمنوا والعطف مشعر بالتغابر وهومن عطف الصفات والمعنى رفع الله المؤمنين العاماء درجات فالوصفان الدات واحدة ه وقال ابن معود وغيره تم الكلام عند قوله منكم وانتصب والذين أوتوا العليفعل مضمر تقديره ومخص اللدين أوبواالعلم درجاك فللمؤمنين وفع وللعاماء درجات بين بدي نعوا كم استعارة والمعنى قبل نجوا كم وعن ابن عباس وفتادة أن قوماهن المؤمنين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للرحول عليمه الصلاة والسلام في غسير حاجة الالتظهر منزلتهم وكان صلى الله علمه و سلم محالا رداً حدا فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة وهذا الحكم فيل نسخ فبل العمل به و وقال قنادة عمل بهساعة من تهاره وقال قائل عشرة أيام ه وقال على كرم القوجهما عمل به أحد غيري أردت الماجاة ولى دينار فصر فته بعشرة دراهم وناجيت عشر مرار أنصدق في كل مرة بدرهم نم ظهر ت منعة ذلك على الناس فتزلت الرخصة في ترك الصدف ، وقرى صدقات بالجمع ، وقال ابن عباس مي منسوخة بالآية التي بعدها ، وقيل ما " بة الزكاة ، أأشفقتم أخفتم من ذهاب المال في الصدق، أومن العجز عن وجودها تتصدقون يه و فادلم تفعاوا ماأم تم به وتاب الله علم عدر كم ورخص لكم في أن لاتفعالوا فلاتفرطوا في الصلاة والزكاة وأفعال الطاعات ، وقرأ عماش عن أبي عمر وخبير عابعماون بالباءمن تحت والجهو ربالتاء فوله عزوجل فإياأها الذين آمنوا إدا بأجتم الرسول القستموايين بدى تجوا كرصدفة ذلك خبر لكروأطهر فانام تعدوا دان الدغفور رحم أأشفقتم أن تقذموا بين بدى تجواكم صدقان فاد لم تفسعاوا وتاب الله عليكم فأقبموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطبعوااللهورسوله واللهخبير بماتعسماون ألم ترالىالنس تولوا فوماغض الله عليهماهم منكم ولامنهم و يحلفون على الكذب وهم يعامون و أعدّالله لهم عدا بالله يدا انهمساء ما كانوالعماون ، اتخفوا أغامهم جنة فصدواعن مسل الله فلهم عذاب مهين ، لن تغيي عنهم أموالهم ولاأولادهممن انقه شأأولثك أحماب النارهم فهاخالدون ومرمعهم الله جمعا فعلفون له كالتعلقون لكم و يحسبون أنهم على ثن ألاانهم هم الكادبون و استعود علم الشيطان فأنساعه كراللة أولنك حزب السيطان أدان حزب السيطان هم الخساسرون و إن النين يحادون اللهورسولة أولنك في الاذلين كتب الله لاغلبن أناؤ رسلي إن الله قوى عزيز والانجاء

﴿ بِينِ بِدَى تَعِوا كُم ﴾ استعارة والمعنى قبل تعوا كم وعن ابن عباس أن قومامن المؤمنين واغفالهم كثر تستاجاتهم للرسول عليه السلام في غير حاجة الالتظهر منزلتهم وكان صلى القدعليه ولم سمحا لابردأ حدا فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة وهذا الحكم فيسل نسيخ قبل العمل به فقد موابين بدي نحبوا كم صدقة قال على كرم الله وجهه ماعمل به أحد غيري أردت المناجأة ولي دينار فصرفة بعشرة دراهم وناجيت عشر مرار أتصدق في كل (٧٣٧) مرة بدرهم نم ظهرت مشقة ذاك على الناس فنزلت

الرخصة في ترك الصدقة ﴿ أَلَمْ رَ إِلَى الَّذِينَ تُولُوا قوماغضالله عليم كه الذين تولواهم المنافقون والقوم المفنوب علمهم الهود قال السدى ومقاتل انهعله السلامقال لأحعابه بدخل عليكم رجل قلبه قلبجبار وينظر بعيني شعلان فدخل عسدالله ا بن أبي بن ساول وكان أزرق أسمر قسراخفف اللحبة فقال عليه السلام علامتشمني أنت وأحعابك فحلف بالقسافعيل فقال له فعلت فحاء بأعصابه فحلفوا بالله ما ــــبوه فنزلت والضمر في ماهم عائد على الذين تولوا وهم المنافقون أى ليسوأ منكم أيها المؤمنون ولا منهمأى وليسوامن الذين تولوا وهم الهود وماهم استئناف إخبار بأنهم مذبذ يون لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كا قال علمه السلامش المنافق كثل الشاة العائرة مان الغمان

لانعمع المؤمنين بقوله ومع الكفار بقلبه فإ استعود عليهم الشيطان كد أي أحاط بهم من كل جهة وخلب على تفوسهم واستولى عليها ﴿ فَأَنْسَاهُم ذَكُرُ الله ﴾ فهملايد كرونلايقال بهم ولابالستهم وخزب السطان جنده ﴿ أُولِثُكُ في الأذلين كه هي أفعل لتفضيل أي في جله من هو أذل خلق الله معالى لاتري أحد اأذل منهم في كتب الله لأغلبن ﴾ أي كتب في اللوح المحفوظ فرور سلى ك اىمن بعث منهم الحرب ومن بعث منهم الحجة ﴿ إِن اللَّقَوى ﴾ بنصر حزبه ﴿ عَزُ رَ ﴾ عندمن أن بذلو بدأف قوله

إخوانهمأو عشيرتهمأولتك كتبفى قاويهم الاعان وأبدهم بروح منعو بدخلهم جنات تعرى

منتحنها الانهار خالدين فها رضى اللهعنهم ورضواعت أولئك حزبالله ألاإن حزب اللهج

لفلحون إد الذين تولواهم المنافقون والمغضوب عليهم المودعن السدى ومقاتل أنعصلي الله

علموسلم قاللاصحابه يدخل عليكم رجل فليه فلم جبارو ينظر بعيني شيطان فدخل عبداللهبن

بين سأول وكان أزرق أسمر فصراخفيف اللجمة فقال عليه الصلاة والسلام علام تشمني

أنت وأحجابك فلف بالقمافع فقال عليه المسلاة والسلامله فعلت فاء بأحجابه فلفوابالله

المسود فتزلت والضمير في ماهم عائد على الذين تولوا وهم المنافقون أي ليسوامنكم أساا لمؤمنون

ولامهمأى ليسوامن الذبن تولوهم وهمالهو دوماهم استئناف اخبار بأنهسم فدند يون لاالي هوالاء

ولاالى هوالاه كا قال عليه الصلاة والسلام مثل المنافق مثل الشاة الماثرة مين الغفين لأنميم

لمؤمنان بقوله ومع الكفار بقلبه ٥ وقال ابن عطية بحمّل تأو بلا آخر وهوأن يكون قوله ماهم

ربدبه البودوقوله ولامنهم ربدبه المنافقين فجيء فعل المنافقين على همذا التأويل أحسن لانهم

ولوامغضو باعلهم ليسوامن أنفسهم فبلزمهم ذمامهم ولامن القوم الحقين فتكون الموالاة صواما

تهى والظاهر التأو بالاول لان الذين تولواهم الحدث عنهم والضمير في و يحلفون عائد

ملهم فتنساسق الضائر لم ولاتحتلف وعلى همذا التأويل بكون ماهم استثنا فاوجاز أن يكون

عالامن ضمير تولوا وعلى احبال ابن عطمة بكون ماهم صفة لفوم و معلفون على الكدب إمااهم

ماسبوا كاروى فيسم النزول أوعلى أنهم مسلمون والكفب هوماا دعودمن الاسلام وهم

مامون جلةعالية يقبرعلهم اذحلفواعلى خبلاف مأأبطنوا فالمعنى وهم عالمون متعمدون له

والعداب الشديد المعطم في الآخرة ه وقرأ الجهو رأيمانهم جمع يمين والحسن ايمانهم بكسر

لهمزةأى مانظهر ون من الاعمان جنةأى مايتسترون بهو يتقون المحدود وهو الترس فصدواأي

عرضواأوصدواالساسعن الاسلام اذكاتوا يتبطون من لقواعن الاسلام ويضعفون أمي

لاعان وأهله أوصدوا المسامين عن قتلهم باطهار الاعان وقتلهم هوسيل اللهفهم لمكن ماأطهروه

بن الاسلام صدوا به المسلمين عن قتلهم هان نعني عنهم أمو الحم ولا أولادهم من المه سيأتقدم الكلام

على هذه الجدلة في أوائل آل عران و فعلفون له أى تقدماني ألاترى الى قولم والقدر بناماك: ا

شركين كإعلفون اكرانهم ومنون وليسوا عومنين والعجب مهم كيف يعتقدون ان كفرهم

يمنى على عالم الغيب والشهادة و بحر ونه بحرى المؤمنة بن في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفافهم

والمفصودانهم مقبمون على الكذب ورتعودوه حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كاكان في الدنيا

وبحسبون انهم علىشئ أيشئ نافع لهم هاستعوذ علمهم الشبطان أي أحاط مهمن كل جهة وغلب

على نفوسهم واستولى علمها وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى ألم نستعوذ علم كي النساء وانهامن

حاذا لحمار العانة اذاساقها وجعها غالبالها ومنه كأن احوذ يانسير وحده و وقرأ عمر استعاداً خرجه على الأصل والفناس واستعو دشادفي القياس فصيرفي الاستعال فأنساهم ذكر التدفهم لابذكروته

لابقاويهم ولابألستهم وحزب الشيطان جنده قاله أوعبيدة هأولثك في الأدلين هي أفعل التفضيل

أى فى جسلة من هوأذل خلق الله تعالى لاترى أحسد اأذل منهم وعن مقاتل لمافت الله مكة للومنسين

والطائف وخسبر وماحولهاقالوانرجو أنظهرنا اللهعلى فارس والروم فقال عبدالله بنأبي

﴿ ولو كانوا آلاءهم أو أبناءهم م أولابالآباءلان الواجب على الأولاد طاعتهم فنهاهم عن توادهم تم تني بالاساء لانهم أعلق بالقداوب ثم أتى ثالث باخوانلانهم التعاضد مرأتى رابعا بالعشيرة لان بهاالتناصر وبهم المقاتلة والتغلب والتسرع اذا مادعوا فإ وأبدهم روح منه م تعالى وهو الهدى والنورواللطف والاشارة بأولئك كتب الى الذين لا يوادون من حادّ الله ورسوله فمل والآمة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقسل وهو الظاهر انها متصلة بالآى التي قبلها في المنافقين الموالين للهود وقبلغبرذلك

أنظنون الروم وفارس كبعض القرى التى غلب تم عليها والقدائهم لا كثر عدد اوأشد بطشامونان تَطنوافهم ذلك فنزلت كتب الله لأغلبن أناو رسلي كتب أى في اللوح المحفوظ أوقضى ، وقال فتادة عمني قال ورسلي أي من بعث منهم الحرب ومن بعث منهم الحجة هان الله قوى بنصر حزيه عز يز عنعمن أن بذل و لا تعد قوماقال الزمخشرى من بال النمسل خيل أن من الممتنع الحال أن تعدقو مامو منسن بوادون المشركين والغرض منه أنه لا بنبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمنع ولا يوجد يحال مبالغة في النهي عنه والزجرعن ملابسته والتصلب في بحانسة أعداء الله وزاد ذلك تأكدا بقوله ولوكانوا آباءهم انتهى وبدأبالآباء لانهم الواجب على الأولاد طاعنهم فنهاهم عن موادتهم وقال تعالى وانجاهم الالتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معر وغائم ثني بالابناء لانهم أعلق بالقاوب ثم أتى ثالثا بالاخوان لانهم بهم التعاصد كاقيل

أخال أخالاان، ولأأخاله ، كساع الى المجابغيرسلاح تمرابعابالعشيرة لان بهاالتناصر وبهم المقاتلة والتغلب والتسرع الى مادعوا البه كاقال لاسألون أخاهر حين مندمهم وفي النائبات على ماقال برهانا

« وقرأ الجهور كتب مبنياللفاعل في قاو بهم الاعان نصبا أي كتب اللهوأ بوحيوة والمفضل عن عاصم كتب منسالفعول والإعان رفع هوالجمهور أوعشرنهم على الافراد وأبو رجاءعلى الجمع والمعنى أثنت الاعان في قلومهم وأيدهم روحمت تعالى وهو الحدى والنور واللطف ه وقيل الروح القرآن و وقيل جريل بومدر ، وقبل الضمير في من عائد على الاعان والانسان في نفسه روح عمايه المؤمن والاشارة بأولئك كتسالى الذبين لابواد ون من حاد الله و رسوله ه قبل والآية زلت في أي حاطب بن أي بلتعة ، وقبل الظاهر انها متصلة الآي التي في المنافق بن الموالين للمود ، وقبل زلت في ابن أي وأي تكر المديق رضي الله تعالى عنه كان منه سب الرسول صلى القعليه وسلم فعكه أبو بكر صكة سقط مهافقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوفعلته قال اعمقال لاتعدقال والقلوكان السيف قربامني لقتلته و وقبل في أى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبدالله بن الجراب يوم أحدوفي أى بكر دعاانه يوم بدر الى البراز وفي مصعب بن عمر فتل أخاه بن عمر يوم أحمد ، وقال ابن شود سوم بدر وفي عرفتل خاله العاصي بن هشام بوم بدر وفي على وحسرة وعبيدين الحرث فتلواعتبة وشببة ابنى بيعة والوليدين عتبة يوم بدره وقال الواقدي في قصة أبي عبيدة انه قتل أباه قال كذلك يقول أهل الشام وقد سألت رجالا من بني فهر فقالوا توفي أبوه فبل الاسلام انتهى يعنون في الجاهلية قبل ظهو رالاسلام ه وقدر تسالفسر ون ولو كانوا آباءهم أوابناه هرأواخوانهمأوه شبرتهم على قصةأى عبدة وأى بكر ومصعب وعمر وعلى وحزة وعبدامع أقر مائهم والله تعالى أعلم

## ﴿ سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشر ون آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ سِبِعِلله ما في المعوات وما في الأرض وهو العمر بزالح كم و هو الذي أخر ج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم اللهمن حيث لم عقسبوا وقدف في فاوجهم الرعب عربون بيوجهم بأبديهم وأبدى

المؤمنين فاعتبر واياأولى الأبصاره ولولاأن كتب القعلهم الجلاء لعدبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عداب النار و ذلك بأنهم شاقوا اللهور سوله ومن بشاق الله فان الله شديد العقاب و ماقطعتم من لينةأوتر كفوهاقائة على أصولهافباذن القولخرى الفاسقين ووماأفاه الله على رسوله منهمها أوجفتر عليهمن خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسلدعلي من دشاء والله على كل شي قدر ، ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي والسّامي والمساكان وارد السدل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكروما آتا كم الرسول فندوه ومانها كرعنه فانتهو اواتفوا الله ان الله شديدالعقاب وللفقراء المهاجرين الذبن أخرجوامن ديارهم وأموالهم ستغون فضلامن الله ورضواناوينصرون اللهورسوله أولئك مالصادقون ه والذين تبوَّوا الدار والاين من فبلهم بحبون من هاجر البهم ولا يجدون في صدورهم حاجة عما أو تواو يوثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شع نفسه فأولئك م المفلحون ، والذين حاؤا من يعدهم بقولون ربنا اغفر لناولاخوانناالذين بيقونابالاعان ولاتععل فيقلا بتاغلاللذين آمنوار بناأنك وفرحم ألم ترالى الذبن فافقوا بقولون لاخوانهم الذبن كفروا من أحسل الكناب الن أخرجتم لنفرجن معكولا تطبع فيكم أحدا أبداوان فوتلتم لننصر نكم والقديشيد إنهم لكاذبون والتناخرجوا لاعرجون مم وأئن فوتاوا لاستصر ونهم والنن نصر وهم ليولن الأدبار تملا بنصرون والأنتم اشترهبة في صدو رهم من الله ذلك أنهم قوم لا يفقهون ٥ لايقاتلونكم جمعا إلا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بنهم شديد تحسيم جمعاوفاو بهمشتي دلك بأنهم قوم لا يعقلون وكذل الذين من قبلهم قريبا ذاقواو بالأم حرولهم عنداب ألم يمكشل الشيطان إذقال للانسان اكفر فاما كفرةال إلى برى منك إلى أخلف الله رب العالمين و فسكان عاقب ماأنهما في النار خالدين فها وذلك جزاء الظالمين وياأم الذين آمنوا القوا الله ولننظر نفس مافدت لغب وانفوا الله انالله خببر عاتمماون وولاتكونوا كالذين نسوا اللعأنساهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون ه لابستوى اعماب الناد وأحماب الجنة أحماب الجنةهم الفائرون والوأ ترلناهذا القرآن على جبل الرأسة خاشعات تعامن خشية الله وتلا الأمثال نضربها للناس العلهم تنفكرون وحوالله الدي لاإله الاهوعالم الغب والشهادة هو الرجق الرحم ههو الله الذي لاإله إلاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهمن العزيز الجبار المسكرسمان الشعائشركون \* حوالله الخالق البارئ المورد له الأساء الحسني بسبح له مافي السدوات والأرض وهو العسر بزالحكم كه ٥ اللينة قال الأخفش كأنهلون من النصل أى ضرب منه وأصلها لو نه فلبوا الو أو ياه لسكونها و انكسار ما قبلها وأنشد

فستجانى الأصابها تغنوا ه بغراق الأحبابس فوق لينه

نتهی و جعها لین کفره و نفر وفدکسر و علی لیان و تکسیرمایینه و بین واحده ها التأنیت شاد کرطبه و رطب شد وافیه فقالوا أرطاب ه وقال الشاعر

وسالفة كسحقوق الليان ، أضرم فهاالغوى السعر

وقال أبوا خباج الأعم الليان جع لينقوهى النفلة انهى وتأتى أقوال المفسرين فى اللينة ، أوجف البعير حله على الوجيف وهو السير السريع تقول وجفاله عبي يعض وجفاو وجفانا قال العباج ، ناج طواء الابن ما وجفا ، وقال نصيب

ألارب ركب قد قطعت وجيفهم ، اليك ولولا أنت لم يوجف الركب

و سورة المشرك (بسم التداوين المرحم) وسيح تله اليه ودمن غضب الله معالى المهم وجلائهم والمكان القعال الملا فكر حال المنافقين واليه ودون في معن المداوة بعلهم وجلائهم والمكان القعالي وسوله وكرا المنافقين واليه ودون في المنافقين واليه ودون في النصر وعدمن المدينة لتدانيه المها و يحتو المنافق و كانواسا لحوارسول القدميل الله عليه والمنافق و كانواسا لحوارسول القدميل الله عليه والمنافق و كانواسا لحوارسول القدميل القعلم والمحاورة بعليه والمنافقين المنافقين والمعالي المنافقين المنافقين و كانواسا لمنافق و المسلم والسول صلى المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين و كانواسا في المنافقين و وقد في قد عليه والمنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين و كان المنافقين المنافقين و كان المنافقين المنافقين و كان المنافقين المنافقين و كانواسا و كانواسا

و سبح تقدمافى السعوات ومافى الأرض وهوالعز بزالحكيم هوالذى أخر جالذين كفروامن المسلم السكتاب من دياره لاقول الحشر ماظنتم أن بحفر جواوظنوا أنهم مائدتهم حصوئهم من الله فأتاهم القدن حيث المحتسبوا وقدف فى قاو بهم الرعب بحفر بون بعوتهم بأيد بهم وأيدى المؤمنين ظعتبر وا يأأولى الأبصار ه ولولاأن كتب القعلم الجلاء لمذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عداب النار ه ذلك بأنهم شاقوا الله و رصوله ومن شاق الله فان القشديد العقاب هم ماقطعتم من لينة أو تركم وها أغامة على رسوله منهمة الوجفتم على من يسلم و منافعا الله على رسوله منهمة الوجفتم على المنار و ماأفاه الله على حلى و ماأفاه الله على رسوله من أهل القرى فله والرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون رسوله من أهل الفرى فله والرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنيا وماساً عادة القدان القدم دولة بين الأغنيا وما آنا والله التهديد والمات النار الله المنار والله المناه والقوا القدان القد دولة بين الأغنيا وما آنا والمان القدم و المناس المناه والمناه المناه ال

الشرط لا يكون ماضيا في المنى وكذلك صلة ماالموسولة اذا كانت الفاء في خبرهالانهااذ ذاك شبت بلسم الشرط فان كانت الآية نزلت فبسل جلائم كانت خبرة بغيب فوقع كما أخبرت وان كانت نزلت بعد حصول أموالهم له سلى الله عليه

( ٣١ - تفسيراليسراليسراليسراليسراليسراليسراليس الماست العراق والركاب الله الماستقبل و الماضى المتقدم كهموس في في من خيسل إله زائد دلان المفعول بدل على الاستغراق في والركاب الابلسلط الله تعالى رسوله عليم وعلى مافى أبديهم والمحالم المستغراق في والركاب الابلسلط الله تعالى رسوله عليم والموافع بين أن أموا لهم في الموافع في الموافع في المنافع المسلس المستقبل والمركب الارسول الله صلى المستقبل والمركب الارسول الله صلى الله عليه وسلم قال عربين الخطاب كانت أموال في النظام المسلس المالية والمحربين الخطاب كانت أموال في النظير لرسول الله خاصة ينفق منها على أهل الفرى المالية كورون في هذه الآبة موال في المسلس والكراع عدم المسلمين في سبيل الله تعالى في ما أفاه الله على الموري المرب التي تسمى قرى عربة وحكمها كالله للولى ناصة في بني النظير والمنافع وهذه الآبة مالالموال الله على الموري المنافع والمنافع وهذه الآبة الاولى ناصة في بني النظير والمنافع والمنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع

العقاب كه هذه السورة مدنية يه وقبل نزلت في بي النضير وتعدمن المدينة لتدانهامها وكان ينو النصرصا خوارسول اللهصلي الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولاله فلياظهر يوم بدر قالواهو الني الذي نعته في التو راة لاتر دله را ية فله هزم المسامون ومأحدار نابواونك ثوا فرج كعب بن الاشرف فيأر بعين راكبا الى مكة فالفواعلي قر بشاعندال كعبة فأخبرجبر مل الرسول صلى الله عليه وسلى بذلك فأمر يفتسل كعب فقتله محدين مسامة غيلة وكان أخادمن الرضاعة وكان النبي صلى الله علىه والم الملعمنهم على خيانة حين أناهم في دية المسامين اللذين فتلهما عمر وين أمية الضمر ي منصر فعمن برمعونة فهموا بطرح الحجز على رسول الله صلى الله عليه وسر فعصمه الله تعالى فاراقتل كعبأم عليه الصلاة والسلام بالسيرالي بني النضير وكانوا بقرية يقال لها الزهرة فساروا وهوعليه المسلاة والسلام على حار مخطوم بليف فوجدهم بنوحون على كعب وقالوا درنانبكي شعونا تممرأمرك فقال اخرجوا من المدينة فقالوا الموسأ فربالنامن ذلك وتنادوا بالحرب و وقيل استمهاره عشرة أيام ليجهز واللخر وجودس المنافق عبدالله بن أبي وأصحابه أن لانمخر جوامن الحصن فان قاتاو كم فتعن معكر ولننصر نكروان أخرجتم لنفر جن معكم فدر بواعلي الازقةوحصنوهاتم أجعواعلى الفدر برسول اللهصلي الله على وسلم فقالوا اخرج في ثلاثين من أحمابك ويخرج مناثلاتون ليسمعوا منك فان صدفوا آمنا كانافقعل فقالوا كيف نفهم وتعن متون اخرج في ثلاثة و يحرج البك ثلاثة من علم النافقعاوا فاشقاوا على الخناج وأرادوا الفتل فأرسلت امرأة منهم فاعصة الى أخيها وكان مسلها فأخسرته بما أرادوا فأسرع الى الرسول علي المسلاة والسلام فساره بخبرهم قبل أن يصل الرسول اليهم فلها كان من الغدغدا علهم بالكنائب فحاصرهم احدى وعشر بن ليلة فقنف الله في قاويهم الرعب وأسوامن نصر المنافقين فطلبوا الصلح فأى علم الاالجلاءهل أن محمل كل ثلاثة أبيات على بعبر ماشاؤامن المتاع فحاوا الى الشام الىأر محاء وأذرعات الأأهل بيتينمنهم آلأى الحقيق وآل حي بن أحطب فلحقو اعجبر ولحقت طائفة الحبرة وفيض أموالهم وسلاحهم فوجد خين درعاو خسين بيصة وثلاثماثة وأربعين سقا وكان ابن أى قدقال لهم معي ألفان من قوى وغسيرهم وعدكم قر بطة وحلفاؤ كم من غطفان فلمانار لهم رسولاللهصلي الله عليه وسلم اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان ، ومناستها لماقبلهاأ بهلاذ كرحال المنافقين والهو دونولي بعضهم بعضا دكر أيضاما حل بالهودمن غضالله علهم وجلاتهم وامكان الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بمن حادالله ورسوله ورام الغدر بالرسول علىه الصلاة والمسلام وأظهر العداوة محلفهم مغريس وتقدم الكلام في تسبيرا لجادات التي بشملها العسموم المدلول عليه عامن أهل الكتاب هم قريظة وكانت قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بنى النضر ويقال في الكاهنان لانهمامن ولدالكاهن بن هر ون تزلوا قربيامن المدنة في فأن بني اسرائيل انتظار المحدصلي المعطيه وسافكان من أمن هم ماقصه الله تعالى في كنابه من ديار هم تعلق باخر جومن أهل الكتاب يتعلق عمد وف أى كاثنين من أهل الكتاب وصحت الاضافة اليهلانهم كانواير يةلاعران فهافبنوافها وأنشأوا واللام في لاول الحشر تتعلق باخرج وهى لام التوقيت كقوله لدلوك الشمس والمعي عندأول الحشر والحشرا لجع للتو جيه الى ناحية مَّاوالجبور الى ان هؤلاء الذين أخرجوا هم بنو النفير ، وقال الحين هر بنوقر يفلة وردهذا بان بني قر يظة ماحشر واولا أجاواوا عاقتاواوهذا الحشرهو بالنسبة لا تراجيني النضير ، وقبل

الحشرهوحشر رسول اللهصلي اللهعليه وسلم الكتائب لفتالهم وهوأول حشر منه لهم وأول فتال فاتلهم وأول غنضى ثانياه فقيل الأول حشرهم للجلاء والثاني حشر عمر لأهل خيبر وجلاؤهم وقد أخرعك الصلاة والسلام بعلاه أهل خبر بقوله صلى الله عليه و- لابيقين دينان في جزيرة ه وقال لحين أراد حشر القيامة أي هذا أوله والقيامين القبو رآ خره o وقال عكرمة والزهري المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام وفي الحدث أنه علمه الصلاة والسلام قال لبني النضير اخرجوا قالوا الى أبن قال الى أرض المحشر ، وقبل الثاني نار تعشر الناس من المشرق الى المغرب وهذا الجلاء كان في ابتداء الاسلام وأماالآن فقد نسخ فلاندمن القتل والسي أوضرب الجزية ، ماظنتمأن تنزجوا لعظمأم هم ومنعتهم وقوتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعددهم هوظنوا أنهم تمنعهم حصوتهم من حرب الله و بأسه ولما كان ظن المؤمن بن منف اهذا أحرى مجرى نفي الرجاء والطمع فتسلط على أن الناصبة للفعل كالتسلط الرجاه والطمع ولما كان ظن الهودقو ياجسدا بكادأن للحق العلونسلط على أن المشددة وهي التي يصعبها غالباً فعل التعقيق كعامت وتحققت وأيقنت وحسونهم الوصروالمضاة والسلالم والكتبية ٥ وقال الريخشري (فان قلت) أى فرق بين قواك وظنوا أن حصوبهم تنعهم أو مانعتهم و بين النظم الذي عاء علمه (قلت) في تقديم الخبر على المبتدا دليل على فرطونوقهم بحصانتها ومنعها اياهم وفي تصمر ضعيرهم اسهالان واستادا لجلة السعدليل على عتقادهم في انفسهم أنهم في عزة ومنعة لأسالي معها بأحد بتعرض لهم أو يطمع في معازتهم وليس ذاك في قوال وظنوا أن حصونهم تمنعهم انتهى بعني أن حصونهم هو المبتدأ ومانعتهم الخر ولانتعين عدابل الراجح أن بكون حصونهم فاعلة عانعتهم لأن في توجهه تقديما وتأخيرا وفي اجازة مثله من نحو قائمزيدعلى الابتسداء والخبرخلاق ومذهب أهل الكوفتمنعه فأناهم الله أي بأسمن حبث لم يعتسبوا أي لم يكن في حسام موهو فتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله السدى وأبوصالوا بن جريج وذلك ماأضعف قوتهم وقلن في فاو ب الرعب فسلب فاو مهم الامن والطمأنينة حتى يزلوا على حكررسول اللهصلى الله علىموسلم مخريون مونهم أبديهم وأبدى المؤمنين وقال فتادة خرب المؤمنون من غارج ليدخه اواوخر بواهم من داخه ونحوه ه قال الضعال والزجاج وغيرها كانوا كلاخر بالمسامون من حصونهم عدمواهمين البيوت خربوا الحصن ٥ وقال الزهري وغبره كانوالما أبيرلهم ماتستقليه الابللايدعون خشبة حسنةولا اربة الاقلعوها وخربوا السوت عنهاف كون قوله وأبدى المؤمن بن اسناد النفر سالها من حيث كان المؤمنون محاصرتهم اياهم داعمة الىذلك ، وقيل شعوا على بقائها سلمة فخر بوها افسادا ، وقرأ قتادة والحمدري ومجاهدوأ بوحدوة وعيسي وأنوعمر و مخربون مشدداو باقي السبعة مخففا والقراءتان معنى واحدعدي خرب اللازم بالتضعف وبالهمزة ه وقال صاحب الكامل في القراآت التشديد الاختمار على التكثيره وقال أبوعرو بن العلاء خرب معنى هدم وأفسد وأخرب ترك الموضع خراباوذهب عنهه فاعتسروا تفطنوا لماد براللهمن اخراجهم بتسليط المومنين علمهمن غبرقتال a وقيل وعدر سول الله صلى الله عليه وسلم المسامين أن يو رئيم الله أرضهم وأمو الحم بغير قتال فقال فكان كا قال ولولاأن كتب الله على مراجلاء لعدمهم في الدنيا أي لولاأنه تعالى قضي أنه سجلهم من ديار هم و يبقون مدة يومن بعضهم و يولد لبعضهم من يومن لعذبهم في الدنيا بالفتل والسي كا فعل بأخوانهم بني قر يظة وكان بنو النضير من الجيش الذبن عصوا موسى في كونهم لم يقت اوا

( Ilec )

of سورة الحشر كا (سمالله الرحن الرحيم) (ش) فانقلتائى فرق بين قولكوظنوا أنحصونهم تنعهم أو مانعتهم وبين النظم الذي جاءعليه وقلت تغدم الخبرعلي المبتدا دليل على فرط وتوقهم معماتها ومنعها اياهم وفي تصدر ضمرهم امالان واسنادالجملة المدلساعلي اعتقادهم فيأتفسهمانهم في عزة ومنعة لاسالي معهاعا قدسعرض لم أو نطمع في معازتهم وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم أنتهم أنتهى ( م ) يعني أن حصونهم عو المبتدأ ومانعتهم الخبر ولاستعان هادامل بترجح أن تكون حصونهم فاعلة عانمتهملان في توجيه تقدما وتأخما وفي إجازة متسله من تحو فاتمزيد على الابتداء والخبر خلاف ومذهب أهل الكوفةمنعه

القربي الغني اغايستعق دوالقربي الفقير فالفقر شرط فيموالشافي بري أن الاستعقاق بسبب القرابة فيأخذ دو القربي الغني بقرابته ثم وصف تعالى المهاجر بن عانقتضي فقرهم و يوجب الاشفاق عليم

(الدر)

(ح)سغرسالحكايات فى الاستنباط أن الشافعي قالساوني عماشتم أخبركم مهمن كتاب الله وسنة النبي صلى الله علىه وسلم فقال له عبدالله بن محد بن هرون ماتقول في الحرم يقتل الزنبور فقال قال الله تعالى وما آنا كم الرسول ففدوه ومانهاكم عنمه فانتهوا وحدثنا مفان نعينة عن عبد الملك بن عير عن ربعي بن خراش عن حذيفة من العمان قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعروح د تناسفان بن عسنةعن مسعر بن كادام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر ابن الخطاب انه أمر بقتل إنبوراتهي يعنى في الاحوام من الديقتدي بعمر وأن الرسول أمر بالاقتداء به وأن الله أمر بقبول ما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم

بمعنى بغىء ولا يكون ماضيا في اللفظ والمعنى ولدلك صلة ما الموصولة اذا كانت الباء في خبرها لانها اذذاك شهت باسم الشرط فان كانت الآية زلت قبل جلائهم كانت عبرة بغيب فوقع كاأخبرت وان كانت زلت بعد حصول أمواله للرسول صلى الله عليه ولم كان ذلك بيا بالماستقبل وحكم الماضي المتقدم حكمه ومن في من خيل ذائدة في المفعول بدل عليه الاستغراق والركاب الابل سلط الله رسوله عليم وعلى مافي أ مدم م كاكان بالط رسله على من شاء من أعدائهم م وقال بعض العلياء كلماوقع على الأعْدَى الم يوجف عليه فهو لم خاصة هما آفاء الله على رسوله من أهل القرى ه قال الزمخشر يالم مدخل العاطف على هذه الجلة لانهاسان الدولى فهي مهاغيراً جنسة عنها بين ارسول اللهصلي الله على موسلم ما الصنع عا أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الحس من الغنائم مقسوم على الأقسام الجسة انتهى يه وقال ابن عطمة أهل القرى المذكو رون في هذه الآية هم أهل الصفرا، وينبع ووادى الفرى وماهناالثمن قرى العرب التي تسمى فرى عرينة وحكمها مخالف لبني النضير ولوصيس من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقسه شيأس أمضاها لغيره وذلك انهافي ذلك الوقت فتعت النهي ، وقبل ان الآية الاولى خاصة في بني النضير وهذه الآية علمة ، وقر أالجهو ركى لا تكون الماء وعسدالله وأنوجع فر وهشام الناءه والجهو ردولة بضم الدال ونصب الناء وأبو جعفر وأبوحبوة وهشام بضمها وعلى والسامي بفسها والعسى بنعرها تمنى واحده وقال الكسائي وحذاق البصرة الفتي في الملك بضيرالم لانها الفعلة في الدهر والضم في الملك بكسرالم والضمر فيتكون بالتأنيث عالدعلى مصنى ما اذالمراديه الأموال والمفائم وذلك الضميرهواسم مكون وكذاك من قر أبالياء أعاد الضمر على لفظ ماأى مكون الذي، وانتصد والاعلى الخرومن رفع دولة فتكون تامة ودولة فاعل وكسلا مكون تعلسل لقوله فللموللر سول أى فالفيء وحكمه لله وللرسول بقسمه على ماأحره الله تعالى الى لا يكون الني والذي حقه أن يعطى للفقر ا وبلغة بعيشون بهامتداولايين الأغشاء شكائر ون به أوكيلا بكون دولة عاهلية بينهم كاكان روساؤهم يستأثرون بالغنائم ويقولون من عزيز والمعنى كىلا تكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية ، وروى ان قومامن الانصارتكاموافي هنده القرى المفتحة وقالوالنامها مهمنافنزل وماآ تاكم الرسول فغذوه وما نها كمعنه فانتهوا ينوعن المكاي ان رؤساس المسلمين قالوا لهيار سول الله خذصفيك والربيع ودعناوالباقي فيكذا كنانفعل في الجاهلية فنزلوما آتا كمالرسول فذوه الآية وهذاعام بدخل فمقسمة ماأفاه الله والغنائم وغيرها حتى انه قداستدل بهذا العموم على تحريم الخروحي الواشمة والمستوشمة وتعريم الخيط للحرم (ومن غرسالحكايات في الاستنباط) ان الشافعي رجمالله تعالى قال ساوني عاشتنم أخركم بدمن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله ن محدين هر ون ماتقول في المحرم بقت ل الزنبور فقال قال الله تعالى وما آنا كم الرسول تفذوه ومانها كم عنه فانتهوا ، وحدثناسفان بن عسنة عن عبد الملك بن عبرعن ربعي بن خواش عن حاسفة من العمان قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر o وحدثناسفان بن عبينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب انهأم مقتسل الزنبو وانتهى ومعنى في الاحواميين انه يقتدى بعدر وان الرسول صلى الله عليه وسلم أمن الاقتداء به وان الله تمالي أمن بقبول مايقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله عز وجل ﴿ للفقراء المهاجر بن الذين أخوجوا من ديارهم وأمو المربتغون فضلامن الله ورضوانا الفلام ابن المثالم المن المجالة وقال و وقال و وعلى السلام لا تستعيوا منها الحدافلها رجعوا الى السام وجدوا ووب عليه السلام قدمات و فقال لهم بنو اسرائيل أنم عماة والله لا ختمة علينا بلاد نافا نصر في الما المحازف كانواف في عربه الجلاء الذي أجلاه محد صلى الله عليه المدخلة عليه المدخلة عليه المدخلة عليه المدخلة عليه المراثيل جلاء فنالم هذا الجلاء على بدمجد صلى الله عليه وسلم ولو لاذلك لمنهم في الدنيا بالسيف والقتل كا هل بدر وغيرهم و يقال جلا القوم عن منازلهم وأجلاه م غيرهم و قبل والفرق بين الجلاء والاخراج أن الجلاء ما كان مع الاهل والولد و وقال الماور وي الميلاء لا يكون الالجاعة والاخراج في من المنازلة والاخراج أن الجلاء المنازلة والاخراج منازلة مواحد و جماعة و وقراً الجهور الجلاء عدود اوالحسن بن صالح وأخوه على بن صالح مقدون واحلاحه مهمو ذامن غيرالف كالبناء وهم في الآخرة وعناب النارأي ان تحوامن عناب الدنيا لم يجوافي الآخرة عناب النارأي ان تحوامن عناب بلاد غام كان بعض المصابة قد شرع في بعض بحل بني النفير يقطع و عمر ق وذلك في صدر الحرب وقالو المدة الافسادة على النفير واخبار اأن ذلك بنسو ينع القويمكن المصريكية و ويذلكم واللينة والنفسلة والنفي واحدقاله الحسن واخبار اأن ذلك بنسو ينع القويمكن المصريكية و ويذلكم واللينة والنفسلة المان عمني واحدقاله الحسن واخبار اأن ذلك بنسو ينع القويمكن ين معون و وقال الشاعر والمانية والنفسلة المان عمني واحدقاله الحسن وياحد والمان والمانية والنفيلة وقيلة وقلة الموالية والنفيلة والنفيلة والنفية والنفيلة والمنفية والنفيلة والنفي

كان فيودى فوقهاعش طائر » على لينة ــــوقابه فو حيونها ﴿ وَقَالُ آخِرِ ﴾

طراق الحواي وافع فوق لينة ، يدى ليلة في ولت يترقرق

وقال ابن عباس وجاعة من أهل اللغة هي النعلة مالم تكن عجوة و وقال النورى الكرية من من النفر بقال الدورى الكريف من النفل في وقال أبوعبيدة ومفيان ما عمر هوالون وهونوع من النفر بقال له اللون في قال سفيان هو شديد المفرقينية اللين ألوان النفل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برق وقال جعفر بن مجدهي العجوة و وقيل هي السيلان وأنشد فيه التي ليس فيها عجوة ولا برق و وقال جعفر بن مجدهي العجوة و وقيل هي السيلان وأنشد فيه

غرسوا البنه عجرى معين و ثم حف النصيل بالآجام وقيل هي أغصان الاشجار البنها فيل هن أغصان الاشجار البنها فيل هذا لا يكون أصل الياء الواو و وقيل هي النملة القصيرة وقال الأصعي هي الدفسل وما شيرطية منصو بة بقطعم ومن لينة تبيين لا بهام ما وجواب الشرط فباذن الله أي فقط مها أو تركها باذن الله و وقرئ أجهو و بالغة أنث قائمة والفمير في كموها على معنى ما و وقرئ أصلها بغير و او ولما جلا بنو قائما اسم فاعل فذ كرعلى لفظ ما وأنث في على أصولها و وقرئ أصلها بغير واو ولما جلا بنو النفير عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأمو المم طلب المسلمون تغييسها كغنا ثم بلار فنزلت ما أفاء الله على رسوله بين أن أمو الحمرة والمروب عليها خيل ولاركاب ولاقطعت مسافة ابحال كانت المعالم ميلين من الخطاب ما يقال عسر من الخطاب كانت أموال بني النفير لرسول الله صلى الله عليه و خاصة ينفق منها على أهل عسر من الخطاب ما يقى السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعليه و وقال الشحال كانت له عليه الصلاة والسلام ما يقى السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعليه و وقال الشحاك كانت له عليه الصلاة والسلام فاتر بها المهاجر وين وقسمها عليم وما في قول الشحاك كانت له عليه المهاجر وين وقسمها عليم والموال النصار منها شيأ الا أباد جانة وسهل بن حنيف والحرث بن الصحة أعطاع لفقر هروما في قوله وما آفاء الله على رسوله شيأ وموسولة وأفاء والحرث بن الصحة أعطاع لفقر هروما في قوله وما آفاء الله على رسوله شرطيخة أومو صولة وأفاء والحرث بن الصحة أعطاء لفقر هروما في قوله وما آفاء الماه على معرف المورة وأفاء

و أولتك هم المستون على المهاجرين بقوله بيتعون الخوالفاهر أن قوله والذين تبو والمعطوف على المهاجرين وهم الانسار فيكون قد وقع منهم الاستراك في لعلى على الموال وقيل هو مستأنف من قوع بالابتداء والخيان بيتعون أثنى لما لى على على مهابه الخصال الجليلة كاأن على المهاجرين بقوله بيتعون الخوالا عان معطوف على الدار وهي المدينة والاعان ليس مكانا فيتبوأ فقيل هومن عطف الجل الي واعتقدوا الاعان وأخلصوا فيه قاله أبوعلى وقيل تبووا ضعن معنى آثر واقتعدى الى اثنين فو والذين جاوًا من بعدهم المعالم وعلى المعالمة وهي من آمن من بعدهم النبي صلى التدعيد والموافق على المهاجرين فقال القراء هم الفرقة الناالمة من الصحابة وهي من آمن أو كروني أخرمة النبي صلى التدعيد والموافق على المعالمة من المعالم والموافق على المعالم وهم من يجيء بعيد الصحابة الى وم القيامة والخبر يقولون أخبر تمالى فاعراب والذين مبتدأ ثدنوا بالدعاء الملاولين والثناء عليم وهم من يجيء بعيد الصحابة الى وم القيامة والخبر يقولون أخبر تمالى عنهم بالمهم وهم من يجيء بعيد المعابة الى وم القيامة والخبر يقولون أخبر تمالى أو المنابع المعابم وهم من عماله المولى المؤلمة والخبرية ولون واللام في المؤلمة بين والمؤلمة والمؤلمة والمائم المؤلمة المنابع والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلم

التقدر ولأن لم منتهوا

لكاذبوت أي في

مواعمدهم لليهودوفي

ذاك دليل على ععة نبوته

صلى الله عليه وسلم لانه

إخبار بالغيب في ولأن

قوتاوا لاينصر ونهم إ

فدأخرأنهم لاينصر ونهم

فلا عكن نصرهم اياهم بعد

إخبار متعالى أنه لايقم

وينصر ون الله ورسوله أولئك هم السادفون ، والذين تبو واالدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجرالهم ولا بحدون في صدور هم حاجة بما أونوا ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شع نفسه فأولئك هم المفاحون ، والذين جاؤا من بعدهم يقولون و بناا غفر لناولا خواننا الذين سبقو المالا عان ولا يحصل في قلو بنا غلاللذين آمنوار بنا الماثر وقي رحيم ما أم ترالى الذين عافقوا يقولون لا خوانهم الذين كفر وامن أهل الكتاب الن أخرجم لغرجن مكم ولا نطب في الفقوات في أحدا أبدا وإن قو تلم لننصر كم والله يشهم لكن بون ما لا تغرجون معهم وائن فصر وهم ليولق الادبار ثم لا ينصرون و لا نتم أسدوجه في وائن قو تالوالم ينتم من والمنافون به لا يقاتلون كم حيما الا بدال من اله فقراء قال جدر بأسهم بينهم شديد بالقسري والمعلوف عليه والذي منهم والا بدال من القراء قال النظم ينهم شديد كم المنافون كهد المفقواء قال النظم ينهم شديد تعسيم جيما وقلو بهم شي ذلك بانهم قوم الا بدال من القول المولون عليه والذي منهم الا بدال من القراء والنظم الزيمة من والمولون عليه والذي منهم الا بدال من القول ما المنافون عليه والذي منه والدون عليه والدون عليه والدون عليه والدون عليه والدون عليه والذي منه والدون من الا بدال من القول ما المن القول عليه والمعلون عليه والذي منه والدون عليه والدون والدون عليه والدون والدون عليه والدون والدون عليه والدون والدون

واذا كانت الفيائر متفقة فقال ابن عطية معناه والن حاولوا ذلك فانهم منهز مون انتهى والفاهر أن الضعر في ليولى الأدبار وفي ملاينصر ون عائد على المغر وض أنهم منصر ونهم أولا أي وان نصرهم المنافقون ليولن المنافقون الادبار بم لا منصر المنافقون و ورهبة مصدر رهب المبنى للغمول كانه فيل أشدم هو يتفالهة واقعة منهم لامن المخاطبين والمخاطبون مي هو يون فالخبر عنه مخوف لا خالف والضعر في صدورهم فيل المبود والمعنى رهبتهم منكم أشدمن دهبتهم من الله ولا يقاتلون كي أي بنو النضر و جيع اليهود في جدما في أي يحمد عين من الله ولا يتالون كي أي بنو النضر و جيع اليهود في جدما في أي يتسترون بعن أن تصديدهم في أسهم بينهم في أي اذا اقتلوا بعضه مع بعض كان بأسم شديدا أمااذا والخادق في أي المنافذ وي الفتران بالمن من حارب أوليا ، الله خذل في تحسيم جيعا في أي يحمد وي الفتران بعد وقولو بهم شي في أي وأهوا وهم متمرقة وكذا حال المقدولة المنافذ وينافذ وي المنافذ ويتفاد به من النهائم لا تنفق على عله المنافذة وي الفتران على المنافذ وي المنافذة وي المنافذة وي المنافذة وي المنافذة وي المنافذ وي المنافذة وي المنا

(الدر) (ش) للفقراء بدل من قوله ولذى القربى والمعطوف عليه والذى منع الإبدال من تقوللرسول والمعطوف عليه ما وان كان المعنى لرسول الله عن وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله و يتصرون القورسوله وانه يترفع برسول القصلى الله عليه وسبط عن التسمية بالفقر وان الإبدال على ظاهر اللفنظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عزو علاا تنهى (ح) انجاجعله (ش) بدلامن قوله ولذى القربى المن منه هبالى حديثة الإست متى ذو القربى الغنى انجاد يتحق ذو القربى الغنى انجاد على منه على منه على منه عنها المنه في الفقير فالفقر شرط في على منه هبالى والمنه في المنه الشافعي فيرى أن سبب الاستحقاق هو القرابة في اخذو القربى الفنى لقرابة المنه في المنه في المنه المنه القربة والمنه والقربة في اخذوا لقربي الفنى القرابة والمنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه

والمعطوف علمماوان كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل أخر جرسوله من الفقراء في قوله و ينصر ون الله و رسوله وانه يترفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمية بالفقير وانالابدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا انهى واعاجعله الزمخشري بدلامن قوله ولذي القر بيلانه ندهبأ بي حنيفة والمعنى اعما يستعق ذوالقر بي الفقير فالفقرشرط فيه على مذهب أبى حنيف ففسره الزيخشرى على مذهبه واما الشافعي فيرى انسب الاستعقاق، هوالقرابة فمأخذ ذوالقر بي الغني لقرابته ، وقال بن عطية للفقراء المهاجر بن بيان لقوله والمساكين وابن السيل وكررت لام الجرلما كانت الاولى بجرورة باللام ليبين بين الأغنياء منكرأى ولكن يكون للفقراء انتهى تموصف تعالى المهاجر بن عما يقتضي فقرهم ويوجب الاشفاق علممه أولئك هم الصادقون أي في اعانهم وجهادهم قولا وفع الاوالظاهر ان قوله والذين تبو وامعطوف على المهاجرين وهم الانمارف كون قدوقع بينهم الاشتراك فمايقهم من الأموال و وقيل هومستأنف من فوع بالابتداء والخر يعبون أثني الله تعالى منده الخصال الجليلة كاأثني على المهاجرين بقوله يبتغون فضلاالخ والايمان معطوف على الدار وهي المدنية والايمان ليسمكانا فيتبوأ يه فقيل هومن عطف الجل أي واعتقدوا الاعان وأخاصوافه قاله أبوعلي فيكون كفوله ه الفتها تبناوماء بارداه أو يكون ضمن تبو والمعنى ازموا واللز ومقدر منزل في الدار والاعان وبصوالعطف أولما كان الاءان فستملهم صاركالمكان الذي يقمون فيه لكن يكون ذال جعا بين الحقيقة والجباز وقال الزمخشري أوأراددار الهجرة ودار الاعمان فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف اليموحدف المضاف من دار الاعان ووضع المضاف المعمقامه أوسمي المدينة لاتهادار لهجرة ومكان ظهو رالاعان بالاعان وقال ان عطبة والمعنى تبو واالدار مع الاعان معاويها الافتران يصيرمعني قولهمن فبلهم فتأمله انتهى ومعني من فبلهه من قبل هجرتهم حاجة أي حسدامما أوتواأى مماأعطى المهاجر ونونع الحاجة مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اعطاء المهاجرين من أموال بني النضر والفرى هو يؤثر ون على أنف بمرمن ذلك فعة الانصاري مع ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن لهم الاماما كل الصيبة فأوهمهم انه بأكل حتى أكل الضيف فقال له الرسول عليه العسلاة والسلام عجب اللممن فعلكما البارحة فالآية مشيرة الى ذلك ه و روى غسير داك في ايشار هم والخصاصة الفاقة مأخوذة من خصاص البيت وهوماستي بين عبدانه من الفسر ج والفتوح فكأن حال الفقرهي كذلك تغللها النقص والاحتياج ووقرأ أبوحيوة وإبن أي عبلة شع بكسر الشين موالجهور باسكان الواو وتعفيف القاف وضم السين والشح المؤموه وكرازة النفس على ماعندهاوالحرص على المنع و قال الساعر

عارس نفسابين جنبيه كزة و اداهم بالمروف قالت المهلا

وأضيف السح الى النفس لانه غريرة فها و وقال تعالى وأحضرت الأنفس السح وفي الحديث من اقتح الى النفس الشيخ وفي الحديث من اقتح المنافقة والذين جاؤا من بعدهم الفاهران المعلوف على الماجرين و فقال الفراهم الفرقة الثالثة من الصحابة وهومن آمن أو كفر في آخر مدة النبي صلى الله عليه وسلم و وقال الجهور أراد من يجيء من التابعين فعلى القول الأول يكون معنى من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنسار السابقين بالاعال و فولا الذا و الماجرين والأنسار وعلى و فولا المنافقة من وعلم الماجرين والأنسار وعلى و فولا المنافقة الماجرين والأنسار وعلى المنافقة على القول المنافقة على المنافقة المنافقة و من والأنسار وعلى المنافقة المنافقة و من والأنسار وعلى المنافقة المنافقة و ال

والذين معطوفا على المجر ور قبله فالظاهر انهم شاركومن تقيدم في حكم النيء ، وقال مالك بن

أوس قرأعمر وانما الصدقات للفقراء الآبة فقال هذه لحؤلاء تمقرأ واعاموا أنما غضتم فقال وهذه

لهؤلاء تمقر أماأهاء الله على رسوله حستى بلغ للفقراء المهاجر بين الى والذبين جاؤامن بعدهم شمقال

لأن عشت لنواتين الراي وهو يسير اسيدمنها ، وعنه أيضا انه استشار المهاجر بن والأنصار فهافتم

الله عليه من ذلك في كلام كثير آخره انه تبادما أهاء الله على رسوله الآية فالماللم أولئك هم الصادقون

قال هي لهوالاء فقط وتلاوالذين جاؤامن بعدهم الآية الى قوله رؤف رحيم عمقال ماني أحدمن

أهل الاسلام إلا وفددخل فى ذلك و وقال عمر رضى الله تعالى عند لولامن بأنى من آخر الناس

مافتعت قرية إلاقسمتها كإقسم رسول الله صلى الله علىه ولرخيره وقيل والذبن جاؤامن بعدهم

مقطوع ماقسله معطوف عطف الحمل لاعطف المفسردات فاعرا بهوالدين مبتدا بديوا بالدعاء

للاولان والشاءعليم وهدمن محيء بعد المحامة الى يوم القيامة والخير مقولون أخبرتعالى عنهمم

بأنهملا تانهم ومحبة أسلافهم بقولون بنااغفر لناولاخوا نناوعلى القول الأول يكون بقولون

استثناف اخبارف لأوحال ه ألمترالي الذمن نافقوا الأبة نزلت في عبى دالله بن أبي ورفاعة بن

الثابوت وقومس منافق الأنصار كانوا بعثوا الىبني النضير عا تضمنته الجمل الحكمة بقوله

بقولون واللام في لاخوانم التبليغ والاخوة بنهم اخوة الكفر وموالاتهم ولانطبع فكرأي في

فتالك أحدامن الرسول والمؤمنين أو لانطب فكرأى فى خذلانكم واخلاف ماوعدنا كممن

النصرة ولنتصر كجواب فسمحن وف فبلان الشرطمة وجواب ان عن وو والكثير في

كلام العرب انبات اللام المؤذنة بالقسر فبسل أداة الشرط ومرس حذفها قوله وان المبنته واعا

بقولون ليمسن النبن التقدر ولأنام نتهوا لكاذبون أي في مواعدهم للمودوقي ذلك دليل على

صحة النبوة لانه اخبار بالغيب والدلك ارتخرجوا حين أخرج موالنضير مل أقاموا في ديار هروهذا

اذا كان قوله لاخوانهمانهم بنو النضره وقسلهم ودالمدنية والضارعلي هندن القولين

و وقسل فها ختلاف أى لأن أخرج البود لاعضر جالمنافقون ولأن قوتل البود لامنصرهم

المنافقون ولنن نصرالهو دالمنافقين لبولي المود الادبار وكائن صاحب عدا القول نظراني قوله

الامكان وفدأ خبرانهم لابنصر ونهم فلاعكن نصرهم اياهم بعدا خباره تعالى اندلا يقع واذا كانت

الضائر منفقة فقال الزمخشرى معناء ولأن نصر وهم على الفرض والتقدير كقوله لأن أشركت

لعبطن علاوكا يعلمالا بكون اوكان كنف يكون و وقال ان عطية معناه وائن خالفو إذاك فانهم

بهزمون انهى والظاهران الضعرفي ليولن الادبار وفي تملاينصر ون عائد على المفروض انهم

ينصر ونهم أى ولأن نصرهم المنافقون ليولن المنافقون الادبار عملا بنصر المنافقون ، وقيسل

الضمر فى التولى عائد على الهودوكذافى لا بنصرون، قال ابن عطبة وعاءت الأفعال غيرمجز ومة

فىقوله لابحرجون ولابنصر ون لانهار اجعة على حكم القسم لاعلى حكم الشرط وفي هذا نظرانتهي

وأي نظرفي هذا وهذا ماءعلي القاعدة المتفق علهامن انهاذا تقدم القسيم على الشرط كان الجواب

للقسم وحنف جواب الشرط وكان فعله بصيغة المضى أوبحز ومابلوله شرط وهوأن لانتقدمه

طالب خبر واللام فى لأن مؤذنة بقسم محذوف فبله فالجوابله ، وقد أجاز الفراء أن يجاب الشرط

( Ilec ) (ع) وجاءت الأفعسال غسر مجزومة في فوله لا بخرجون ولاينصرون لانهار اجعة على حكم القسم لاعلى حكم الشرط وفي هذا نظراتهي (ح)أىنظرفي هداوهداجاءعلى القاعدة المتفقءالهامن انهاذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وحنف جواب الشرطوكان فعله بصغة المفى أوبحزوما الم ولهشرط وهوانهلاسقتم طالب خبر واللام في لأن مؤذنة بقسم محذوف قبله فالجواب له وقد أجاز الفراء ولئن قوتاوا لاينصر ونهم فقدأ خبرانهم لاينصر ونهم فكيف بأنى ولأن نصر وهم فأخرجه في حيز أن مجاب الشرط وان تقدم القسم ورده عليه البصر بون

الدنياكا لمِتناخرعقو بتعولاء بو ولم عـذاب أليم ﴾ ( ٢٤٩ ) في الآخرة في كشل الشيطان ﴾ لما شلهم بمن قبلهم وان تقدم القسم ورده عليه البصر بون تم خاطب المؤمنين بان هؤلاء عنافونكم أشد خيفتمن الله تعالى لاتهم بتوقعون عاجل شركم ولعدم اعانهم لابتوقعون أجل عذاب الله وذلك لفلة فهمهم ورهبة مصدر رهب المبني للفعول كأنه قبل أشدمي هو يبة فالرهبة واقعة منهم لامن الخاطبين والمخاطبون مرهو يون وهذا كا قال

﴿ كَمُثَلُ الدُّينَ ﴾ كَثُلُ حَسِر مبتدأ محدوف أي مثل بني النصير مثل الدين من قبلهم قريباوهم بنوفينقاع أجلاهم الرسول عليه

السلامهن المدينة فبل بني النصبرف كانوا مثلاهم قاله ابن عباس ذاقوا وبال أمر هم قربيامن عصياتهم أي لم تتأخر عقو بتهم في

فلهوأخوف عندى اذ أكله ، وقبل الله مأسور ومقتول منضيم بتراء الارض مخدره و بيطن عثر غيل دونه غيل

ا فالخبرهنه مخوف لاخالف والضعير في صدو رهم ٥ قبل البهود ٥ وقبل المنافقين ، وقبل المفريقين وجعل المصدر مقر اللرهبة دليل على تحكم امنهم محيث صارت الصدور مقر الهاوالمعنى رهبتهم منك أشدمن رهبتهمين القعز وجل و لا يقاتاونكم أى بنوالنصير وجيع الهود و وقيل الهود والمنافقون جيما أي محممان متساندين بعضد بعضهم بعضا الافي فري محسنة لافي الصحراء خوفهم منكر وتعسينها بالدر وبواخنادق أومن وراءجدار بتسترون بهمن ان تصييرهم ووقرأ الجهور جدر بضفتين جعجدار وأبورجاء والحسن وابن وثاب باكان الدال تعفيفا ورومت عن ابن كثير وعاصم والأعش وقرأ أوعمر ووابن كثير وكثرمن المنكبين جدار بالألف وكسرالجم « وفرأ كثيرمن المكين وهو ونعن إن كثير جدر بفته الجيم وحكون الدال ، قال صاحب الموامح وهو واخذ بلغة البين هوقال بن عطية ومعناء أصل بنيان كالسور وتعوه م قال و محمل أن الكون من جدر النفل أى من وراء تعلم اذهى ممايتق به عند المسافة وبأسهم عنم شديد أي اذا اقتتلوا بعضهم مع بعض كان بأسهم شديدا أما اداة تلوكم فلاستى غير بأس لان من مارد أولياء الله خلل تعسيهم جمعاأى مجمعين ذوى ألفة واتعاد يوقلو بهمشي أي واعوا وهممتفرقة وكذاحال تخلولن لائستقرأهواؤه علىشئ واحدوموج ذلك الشنات هوانتفاء عقولهم فهسم كالبائم الانتفق على مالة ه وقوراً الجهورشتي بألف التأنيث وميشر بن عبيد سنو ناجعلها الف الالحاق وعبدالله وقاومها شتأى أشدتفرقا ومن كلام العرب شتى تؤ وب الحلية و قال الشاعر

الى الله أشكو افتناشف الساء هي البوم شي وهي أمس جيع ٥ قوله عز وجسل م كشل الذين من قبلهم قر بباذا قواو بال أمر هرولم عداد الله م كشل المسبطان إذقال للانسان ا كفرفارا كفرقال الى برى ومنك إنى أخاف اللهرب العالمين و فكان عاقبتهما أنهسمافي النارخالدين فهاوذلك جزاء الظالمين هيأ بهاالذبن آمنو التقوا اللهولتنظر نفس مافدمت المدواتقوا اللة إن الله خبير بمانعماون ، ولاتكونوا كالذبن نسواالله فأنساهم أنفسهم أولئك مرالفاسقون و لايستوى أحعاب النار وأحعاب الجنة أحعاب الجنةهم الفائزون

عنه الغدوهو الموم الذي وأزلتاهذا القرآن على جبسل أمته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضر بهالناس ىلى بومك عملى سىسل ( ٣٧ - تفسير التعر المحيط لا ي حيان - ثامن ) النقريب ﴿ كَالْدُبِنِ نِسُوا الله ﴾ همالكفارتركوا عبادة القة تمانى وامتثال مأامر واجتناب مانهي وهذا تنبيه على فرط غفاتهم واتباع شهواتهم وفأنساهم أنفسهم كحيث لم يسعوا لهافي اغلاص من العذاب وهذامن المجاز المبالذنب على الذنب عوقبواعلى نسيان رجة اللة تعالى بان أنساهم أنقسهم محرذ كرمباينة الفريقين احماب النارفي الجحيم وأحصاب الجنةفي النعيم فإلوأ تزلناه فدا القرآن كا من باب التعييل والتمثيل كامرفي قوله إنا

ذ كرمثلهم مع المنافقين والمناقفون كالسطان وبنو النضر كالانسان والجمهور على أن الشيطان والانسان اسها جنس بورطه في المعصة تم يفرمنه كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحرضوهم على الثبات ووعدوهم النصر فأما نشب بنو الندير خداهم المنافقون وتركوهم في

أحوأحال ولما انقضى في

هاند الورة وصف المنافقيان والمود وعظ المؤمنين لأن الموعظة بعد المصية فاموقع في النفس لرقة القاوب والحدر عما بوجب العقاب وكررالام بالتقوى على سيل التوكيد أو لاختلاف متعلق التقوى فالاولى في أداء الفرائض لانهمقترن بالعمل والثانية في ترك الماصى لانهمقتر نالتهديد والوعد ولما كان أمي القيامة واقعا لاعالة عير

هرضنا الأمانة ودل على

ذلك وتلك الأمثال نضربها

للناس والغرض توبيخ

الانسان على قسوة قلبه

وعدم تأثره لهذا الذي لو

أزل على الجبال لتعشع

وتصدعواذا كان الجبل

علىعظمته وتصلبه يعرض

له الخشوع والتصدع فابن

آدم كان أولى بدلك

لكنه على حقارته وضعفه

لاستأثروتقدمشر حالمهمو

والجيار القاعر الذي

جر خلقه على ماأراد

م المتكر إلى المالغ في

الكبرياء والعظمة

فإلخالق كد المقدر لما

يوجده ﴿ الباري كِ الممر

بعضمن بعض بأشكال

مختلفة فوالمصور كالمشل

﴿ سورة المنصنة ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (٢٥١) ﴿ إِنَّا بِهَا اللَّذِينَ آمنو الاتنفذ واعدوى وعدوكم أولياء ﴾

لملهم بتفكر ون و هوالله الذي لاله الاهوعالم الغيب والشهادة هوالرحن الرحيم و هوالله الذى لاله إلاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهمين العسر يزالجبار المسكبر سيصان اللهجا بشركون وهو الله الخالق البارى المورله الأساء الحسني يسبع لهمافي السموات والارض وهوالعز والحكم كه كشل خبرمبتدا عدوف أى مثلهم أى بني النصر كشل الذين من فبلهم فريها وهم بنوفينقاع أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلمهن المدينة قبل بني النضيرف كانوامثلالهم قاله ابن عباس أوأهل بدر الكفار فانعمليه الصلاة والسلام قتلم فهم مثلهم في أن غلبوا وقهر وا ، وقبل الضمر فيمن قبلهم للنافقين والذين من قبلهم منافقو الأمم الماضية غلبوا ودلواعلي وجه الدهر فهؤلاء شلهم ويبعدهمذا التأويل لغظة قريبان جعلت متعلقا بماقيله وقريباظرف زمان وان جعلتمهممولالذاقوا أيذافوا وبالأمرهم قريبامن عصيانهم أيلم تتأخرعقو بتهرفي الدنيا كالم تتأخرعقو بةهؤلاءه وللم عذاب أليم في الآخرة كشل الشيطان لمامثلهم بمن قبلهم مذكر مشاهمهم لمنافقين فالمنافقون كالشيطان وبنو النضر كالانان والجهو رعلي ان الشيطان والانان اسما جنس يورطه في المعصية تم يفرمنه كذلك أغوى المنافقون بني النصير وحرضوهم على النبات ووعدوهم النصر فلانشب بنو النصير خدلهم المنافقون وتركوهم في أسوأحال ٥ وقيسل المراد استغواء الشبيطان قريشا يوم بدروقوله لهم لاغالب لكواليوم من الناس والى جار الكواليه انى برى منكر يه وقيل التثيل بشيطان مخصوص مع عابد مخصوص استودع امر أذفو فع عليها فحملت فخشي الفضيعة فقتلها ودفنها سولله الشيطان دلك تمشهره فاستخرجت فوجدت مقتولة وكان قال الهامات ودفنتها فعاموا بذلك فتعرض له الشيطان وقال اكفر والمصدل وأناأنجيك ففعل وتركه عند ذلك وقال أنابري ممثك وقول الشيطان انى أخاف اللهرياء ولاجمعه الخوف عن و يوفع ان آدم فيه وقرأ الجهور عافيتهما بنصب التاء والحسن وعمر و بن عبيد وسلم بن ارقر رفعهما و والجهو رخالدين بالياء حالاوفي النار خبران وعبدالله وزيد بن على والأعش وابن لى عبلة الألف فحاز أن يكون خبران والظرف ملفي وان كان فدأ كد بقوله فيها وذلك جاز على لدهب سببو بهومتع ذلك أهل الكوفة لانهاذا كدعندهم لايلني وبعبو زأن يكون في النارخيما لان وخالد بن خبر ثان فلا بكون في محجة على مذهب بيو به ولما نقضي في هذه السورة وصف المنافقين والمهود وعظ المؤمن ينالان الموعظة بعدد كرالصية لهاموقع في النفس لرقة القاوب والحذر بمانوج سالعنداب وكررالأم بالنقوى على سيل التوكيد أولاختلاف متعلق التقوى فالأولى فيأداء الفرائض لابه مقترن بالعسمل والثانية في ترك المعاصي لانه مقترن بالتهديد والوعيد » وقرأ الجهور ولتنظر أمراو اللام ما كنةوأ بوحيوة و يحيي بن الحرث بكسرها « وروى دلك عن حفص عن عاصم والحسن بكسرها وفتو الراء جعلها لام كى ولما كان أمر القيامة كاثنا لاعالة عبرعنه الغدوهو البوم الديلي وملاعلى سيل النقريب وقال الحسن وقتادة لم زل يقربه حتى جعله كالغدو تعوم كا نام تعن بالامس ريد تقريب الزمان الماضي، وقيل عبر عن الآخر. بالغد كأن الدنيا والأخرة نهاران يوم وغده قال بن عطية و بحمل أن ير يد بقوله لغد ليوم الموت لانه لكل انسان كفده ، وقال مجاهدوا بن زيد بالامس الدنيا وغد الآخرة ، وقال الزيخشر ي

أماتنكير النفس فاستقلال للانفس النواظر فباقدمن للا خرة كا تعقيل لفدلا يعرف كم

لعظمه انهي ه وقرأ الجهو رلاتكونوابتاه الخطاب وأبوحيوة بياء الغبة على سيل الالتفات

ه وقال ابن عطية كناية عن نفس التي هي اسم الجنس كالذبن نسواهم الكفار وتركواعبادة الله وامتقال ماأمر واجتناب ماتهي وهندا تنبيه على فرط غفلتهم واتباع شهواتهم فأنساهم أنفسهم حيث لم يسعوا الها في الحلاص من العداب وهذا من المجاز ادّعلي الذنب بالذنب عوف بواعلي أسان جهة الله تعالى بان أناهم أنف م قال سفدان المعنى حظ أنفسهم ثم ذكر مباسة الفريقين أحماب النار في الجعيروا صاب الجنبة في النعم كا قال أفر ا كان مؤمنا كن كان قاسقالا بستوون وقال تعالى أم تجعل المتقان كالفجار هاو أنزلناهذا القرآن على جبل هذامن باب التغسل والتمشل كامر في قوله تعلى إناعر ضنا الأمانة على السعوات ودل على ذلك وثلث الأمثال نضربها المناس والغرص توبيخ الانسان على فسوة قلبه وعدم تأثره لهندا الذي لوأنزل هلي الجب ل التفشع وتصدعواذا كان الجبل على عظمه وتصليه بعرض له الخشوع والتصدع فابن آدم كان أولى بذلك الكنه على حقارته وضعف لايتأثره وقرأطلحة مصدعابادغام الناءفي الصادوأ بوالسمال وأبودينار الاعرابي القدوس بغيرالقاف والجهدو ربالفك والضم و وقرأ الجهو رالمؤمن بكسر الميم اسم فاعل من آمن يمني أمن و وقال تعلى المصدق المؤمنين في أنهم آمنوا ووقال النعاس أوفي شهادتهم على الناس بوم الفياسة ، وفيل المصدق نفسه في أفو اله الازلية ، وفرأ أبوجعفر محدين على بن الحسين ٥ وفسل أبوجعفر المدنى المؤمن بفني المبر ٥ قال أبوحاتم لا يجو ز ذلك لانه لو كان كذلك الكان المؤمن بهوكان حائز الكن المؤمن المطلق بلاحرف جربكون من كان خائفا فأومن هوقال الزيخشرى بعانى المؤمن بهعلى حلن حرف الجر كاتقول في قوم موسى من قوله واختار موسى قومه المختار وثءالمهمن تقدم شرحه والجبار القهار الذي جبرخلقه على ماأراده وقبل الجبار الذى لا بدانيمشي ولا بلحق ومنه تخلة جبارة ادالم تلحق هوقال امر و القيس سوابق جباراتيت فروعه ، وعالين قنوانامن السراحرا

و وقال ابن عباس هو العظم وجبر وتعظمته و وقيل هومن البعبر وهو الاصلاح جبرت العظم أصلحته بعد الكسر و وقال الفراء من أجبره على الأمر قهره قال ولم أسع فعالا من أفعل الافى جبار ودر الدانتهى ومعمقاً سارفه وأسار والمتكبر المبالغ في الكبرياه والعظمة و وقيل المتكبر عن ظلم عباده الخالق القدر لما يوجده والبارئ الممنز بعض بالاشكال الختلفة المدور الممثل و وقرأ على وحاطب بن أبي بلتعتوا لحسن وابن السميقع المدور بفتح الواو والراء المدور الممثل و وقرأ على و راده بنس المدور و وعن على قند الواو وكسر الراء على اضافة وانتصب مفعولا بالباري وأراد به جنس المدور و وعن على قند الواو وكسر الراء على اضافة

﴿ سورة المتعنة مدنية وهي ثلاث عشرة آية ﴾

الم الفاعل الى المفعول نحو الضارب الغلام

﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ يَا بِهِ اللَّهِ مِن آمنوالاتَّفَقُواعدوى وعدوكم أولياء تلقون البهم بالمودة وقد كفر والهاجاء كم من الحق عرجة والهاجاء كم من الحق عرجة والراحة في سبيلي وابتغاء من الحق عمر حون الرسول المالمودة وأنا علم عالم خفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منس وقد صل سواة السبيل

استناف أى نسرون وقدعامتم أنى أعلم الاخفاء والاعلان وأطلع الرسول عليه السلام على ذلك والضمير في وومن يفعله كاعائد على أفرب مذكو رأى ومن يفعل الاسرار وانتصب سواء على المفعول بعملى تقدير تعدى ضل أوعلى الظرف على تقدير اللزوم

كان وجه كتابا مع امرأة الىأهل مكة عنسرهمان رسول الله صلى الله علمه ولم متوجه الهم لغزوهم فأطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك و وجه الى المرأة من أخذال كتاب مهاوالقصة مشهورة في كتب الحدث والتفسير وومناحتها لماقبلها أنهلا ذكر فباقبلها حالة المنافقان والكفار افتتح هذه مالنهي عن سوالاة الكفار والتوددالهم وأضاف تعالى في قوله عدوى تغليظا لجرمهم واعلاما ساول عقاب الله تعالى بهم والعدو بنطلق على الواحد وعلى الجعروأ ولماء مفعول ثان لتنفذوا في تلقون إسان لموالاتهم فلاموضع لها من الاعراب أو استئناف اخبار ﴿ وقد كفر وا ﴾ جلة حالمة وذو الحال الضمير في تلقون أي توادوهم وهذه عالمم وهي الكفر بالله تعالى ولا مناسب الكافر بالله أن

يود فروايا كم بمعطوف

على والرسول ﴿ تسرون ﴾

هذه السو رةمدنية ونزلت

بسساطاس بنأ فى بالثعه

والسواءالوسط ولمانهي المؤمنين عن اتخاذا اكفارا ولياءوشرح مابه الولاية من الالفاء بالمودة البهروذ كرماصنع الكفار بهمأولامن اخراج الرسول والمؤمنين فكرصنيعهم آخرا لوقدر واعليمين أنهان بقكنو امنكة تظهر عداوتهملك ويعسطوا أبدهم بالقتل والتعذب وأاحتهم بالسب ودوا لوارند دتمعن دبنك الذي هوأحب الأشياء البكر وهوسب اخراجهم اياكم ولما كان حاطب قداعت ذربان له يمكة قرابة فكنب الى أهلهاما كتب لبرعوه في قرابته قال تعالى ﴿ لَنْ تَنفعكم أرحا مكم ولا أولادكم إد ويوم مفعول لتنفيكم أو ليفسل ولمانهي ( ٢٥٧ ) عن موالاة الكفار ذكر قصة ابراهيم عليه السلام وان من

سيرته التبرؤمن الكفار

لمقتدواله في ذلك و ستأسوا

مه والظاهر أنه مستشي

موزمضاف لايراهم تقديره

أسوة حسنة فيمقالات

اواهم ومحاوراته معقومه

م الاقول اراهم لأسه

لأستغفر ناك كد فليس

فمأسوة حسنة فسكون

على ها استثناء متصلا

واماأن كون قول اراهم

مندرحافي أسوة حسنة

لأن معنى الاحوة هو

الاقتداءوالتأسي فالقول

ليس مندرجاتعته لكنه

مندرج تحت ملاقاة

اراهم والضمر في

فهم عالدعلى ابراهم

والذين آمنوامعه وكروت

الاسوة توكداوا كد

ذلك بالقسم أسنا ولمسن

يرجوا بدل من ضمير

الخطاب بدل بعض من

كل وروى أنه لما نزلت

هده الآيات عزم المسامون

على اظهار عداوات أقر بائهم

ه ان شقفوكم بكونواك أعدا، و مسطوا الكرامدم والسنه بالسوء و دوالوتكفرون، لى تنفيك أرحاك ولاأولادكم يوم القيامة بفصل بينك والله عالمعداون بصيره قد كانت الكم اسوة حسنة في ابراهم والذين معدادة قالو القومهم إنابرآ ومنكر وممانعيدون من دون الله كفرنا بكرو بدا ينناو ببنك العداوة والبغناء أبداحتي تؤمنوا بالله وحددالاقول ابراهيم لابيه لاستغفرن الثوما للثالث من الله من شيخ ربنا عليه التوكانا والبيك أنبنا والبلة المصيره ربنالا تجعلنا فتنة للذبين كفرواواغفرلنار بناإنكأنت العزيزالحكيم هالقدكان لكم فيهم اسوة حسنةلن كانبرجو لله والمومالآخر ومن يتول فان الله هوالغسني الحسيد به عسى الله أن يجعل بينكرو بين الذبن عادمتم منهم مودة والقدقد بروالله غفو ررحيره لابنها كمالقه عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجوكم من دياركمان تروهم وتقسطوا اليهمإن الله يحب المقسطين ه انماينها كم الله عن الذين فاتلو كم في الدين وأخر جوكم من دياركم وظاهر واعلى اخراجكم أن تولوهم ومن بتولهم فأولثك هم الظالمون كاهده السورة مدنية ونزلت بسبب حاطب بنأبي للعة كان قدوجه كتابام عامرأة الي هلمكة يخبرهم بأنرسول اللهصلي الله عليهو المرمنوجه اليهم لغزوهم فأطلع اللهرسوله صلي الله عليه وسلم على ذلك وجه الى المرأة من أخذ الكتاب منها والقدة مشهورة في كتب الحدث والسير وومناسبة هذءالسو رة لماقبلهاأ نعلىاذ كرفيما قبلها حالة المنافقين والكفارا فتنوهذه بالنهيءن موالاة الكفار والتودد البهم وأضاف في قوله عدوى تغليظا لجرمهم واعلاما يعاول عقاب اللهمهم والعدو بنطاق على الواحدوعلى الجعرة ولياءمفعول نان لتتخفوا وتلقون بيان لموالاتهم فلا موضعاه من الاعراب أواستثناف اخبار هوقال الحوفي والزيخشري حال من الضمير في لاتتخذوا وصفة لأولياه وهنا القدمه اليه الفراء فالتلقون البهم بالمودة من صلة أولياءا نتهي وعنسدهمأن لنكرة توصل وعندالبصر ربن لاتوصل بل توصف والحال والصفة فيدوهم فدنه واعن اتخاذهم ولسا، مطلقا والتقسد بدل على أنه يجو زأن بتخفوا أولياء اذا لم يكونوا في حال إلقاء لمودة أواذا لم يكز ٠ الاولياء متصفين مذاالوصف وقد قال تعلى ياأم الذين آمنوا لاتتخذوا ليهود والنصاري أولساء فدل على أنه لايقتصر على تلك الحسال ولاذلك الوصف والأولياء عبارة عن الافضاء بالمودة ومفعول تلقون محمدوف أى تلقون البهم أخبار رسول اللهصلي الله عليه ولم وأسراره والباءفي المودة السبب أي بسبب المودة التي بينهم ه وقال الكوفيون الباءز اثدة كافيل في ولاتلقوا بأبديكم الى النهاكة أى أبديكم دقال الحوفى وقال البصر بون هي متعلقة بالمدار

الكفرة ولحقهم هرلكونهم يؤمنوا حتى بتوادوافنزل فإعمى الله كا الآية مؤنسة ومرجنة فاسلم الجميع عام الغنم وصاروا اخوانا ﴿والله قدير ﴾ على تقلب القاوب وتسير العسير ﴿ والله غفو ر ﴾ لمن أسلمن المشركين ﴿ لانها كم الله ﴾ زات فى قوم يمكة آمنواولم ماجروا فكانوافي رتبة سوءلتركم مفرض الهجرة فيل فسمت على أساء بنت أى بكر أمهانفيلة بنت عبد العزى وهي مشركة بهدايا فإتفيلها ولم تأذن لهابالدخول فنزلت الآية فأمرها صلى الله عليه وسلمأن ندخلها وتقبل منها وتسكرمها وتعسن الهاوأن تبر وهم وأن تولوهم بدلان مما قبلهما بدل اشتمال

الذى دل عليه الفعل وكذاك قوله بالحاد بظلم أى ارادته بالحاداتهي فعلى هذا يكون بالمودة متعلقا بالمدرأى القاؤهم بالمودة وهذاليس بحيدلان فيه حذى الممدر وهوموصول وحذف الجراد القاؤهم مبتدأو عابتعلق بدوقد كفر واجلة عالية ودواخال الضمير في تلقون أي توادونهم وهماده حالهم وهي الكفر بالله ولايناسب الكافر بالله أن بود وأجاز الزمشري أن يكون حالامن فاعل الاتفذوا ، وقرأا لجهور عاماء كم والجحدرى والمعلى عن عاصم لما باللام مكان الباء أي لأجل ماجاه كره مخرجون الرسول استثناف كالتفسير لكفرهم أوحال من ضمير كفرواو اياكم معطوف على الرسول وقدّم على اماكم الرسول اشرفه ولانه الأسل للؤمنين به ولوتقدم الضمير الكان ماثرا في العربية خلافًا لمن خص ذلك الضرورة قال لانك قادر على أنْ تأيي بمتصلا فلاتفسل الافي الضرورة وهومججوج بذهالآبة وبقولة تعالى ولقدوصينا الذين أونوا الكتاب ونقبلكم واياكم أن اتقوا الله وقدّم الموصول هناعلى انخاطب السبق في الزمان وبغير ذلك من كلام العرب وأن تؤمنوا مفعول من أجله أي يخرجون لاعانكم أوكراهة اعانكمان كنتم خرجتم نسرط جوامه محلنوق للالافعاتقاتم عليه وهوقوله لاتتقدوا عدوي ونصب جهادا وابتغاءعلي المصدر في موضع الحال أي محاهد بن وستغين أوعلى أنه مفعول من أجله ٥ تسر ون استناف أي تسر ون وفدعاسم اني أعلم الاخفاء والاعلان وأطلع الرسول صلى القدعليه ولم على ذلك فلاطائل في فعلسكم هذا يوقال وعطية تسعرون بدل من تلقون انتهى وهوشينه ببدل الاشتال لان الالقاء يكون سر أوجهرافهو ينقسم الىهدين النوعين وأجاز أيصاأن يكون خبرسند أمحذون تقديره أنتم تسرون والظاهر أن أعل افعل تفضيل والذلك عداء الباء وأحاز ابن عطية أن يكون مضار عاعدي بالباء قال لانك تقول عامت بكذا وأناأعلم حمالية والضمير فيومن بقعله منكم الظاهرانه الىأقرب مذكور أي ومن بف على الاسرار ، وقال إن عطب بعود على الاتخاذ والتصب سواء على المفعول به على تقدير تعدى ضل أوعلى الظرف على تقدد واللزوم والسواء الوسط هولمنانهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء وشرحمانه الولايقمن الالقاء بالمودة بينهم وذكر ماصنع الكفارمهم أولامن اخراج الرسول صلى الله علمه وسلم والمؤمنين ذكر صنبعهم آخر الوقند رواعليه بن الدان تحكنوا منكر تطهر عداوتهم لكو مسطوا أمهم بالقتسل والتمذيب والستهماليب وودوالوارتد تمعن دينكم الذي هو أحب الأشياء اليكر وهوسب اخراجهم ايا كم عد قال الزعشري (فان قلت) كف أورد جواب الشرط مضارعامثله مم قال وود والفظ الماضي (قلت ) الماضي وان كان يعرى في باب الشرط بحرى المنارع في علم الاعراب فان في الكنة كالمناه وودوا قب ل على عني كفركم وارتداد كم يعنى انهسم بدون أن بلحقوا مكم منار الدنيا والدين جمعا انتهى وكان الزعشري فهممن قوله وود والنهمعطوف على جواب الشرط فحمل ذلك سؤالا وجوابا والذي يظهر أن قوله وودوا ليس على جواب الشرط لان ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على التلفر بمم والتسلط عليهم بلهم وادون كفرهم على كلحال واءأظفر وأبهم أمام يظفر واوانماه ومعلوف على جلة الشرط والحزاء أخبرتمالي تعدين أحدهما أتضاح عداوتهم والسط الهمماذ كرعلي تقدير الفلفر يه- موالآخرودادتهم كفرهم لاعلى تفسد والفلفريهم ٥٠ ولما كان حاطب قداعتذر بأن له يحكه قرابة فكتب إلى أعلها بما كتب ليرعوه في قرابته قال تعالى لن تنفع كم أرحام والأولاد كم أي قرابات الذبن توالون الكفارس أجلهم وتنقر بون الهم محاماة علمهم وبوم معمول لينفعكم أو

( Ilec )

﴿ مورة المنعنة ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ش)فان قلت كف أورد جواب الشرطمضارعا مثله ثم قال وود والمفسط الماضي فلتالماضي وان كان عرى في باب الشرط غرى المنارع فيعلم الاعراب فات في نكنة كالهفيل وودوا فيسل كل شئ كفسركم وارتداد كميعني أنهسم ر يدون أن بلحقوا كم منار الدنيا والدين جمعا انتهى (ح) كان (ش) فهم من قوله وودوا انه معطوف على جواب الشرط فعل ذلك والا جوابا والذي بظهرأن قوله وودوا ليس معطوفا على جواب الشرط لان ورادتهم كفرهم ليست مترتبة على النلفر بهم والتسلط عليم بلهم وادون كفرهم على كل حال سواء أظفر اوا بهمأم لم يظفروا واعاهو معطوف على جلة الشرط والخراءأخرتعالى عبرين أحدهما انساح عداوتهم والنسط المهماذكر على تقدر الظفر بهموالآخر ودادتهم كفرهم لاعلى تقديرالظفريهم

من الوطن والحاول في قوملسوامن قومها وبين علة انتفاءرجعين الى الكفارأز واجهن وذلك هو التعريم بان المسامة والكافروانعقدالصري منده الجملة وحاء قوله م ولاهم عاون لهن م على سلس التأكيد وتشديدالحرمة لانداذالم تعلالمؤمنة للكافر علم أندلاحل بنهما البت ﴿ وَآ تُوهِم ماأَنفقوا ﴾ أمر أن يعلى الزوج الكافرما أنفق على زوجه اذا أسامت فلاعمع علىه خسران الزوجية والمالية قال ابن عباس أعطى رسولاللهصلي الله عليه وسيربعد امتصانها زوجها الكافر ما أنفق علها فنزوجها عمر وكان اذا المعنهن أعطى أزواجهن مهورهن ممنفي الحرج في أسكاح المؤمنيان اماهن اذا آتوهن مهورهن مم أمن تعالى المؤمنان بفراق نسائهم الكوافر عوالدالاوثان

توكلناعامهم بذلك فطع العلائق التي ينهم وبين الكفاره ربنا لاتعمل افتنة للذين كفرواه قال إن عباس لاتسلطهم علينا فيسبوننا ويعسد بونناه وقال مجاهد لاتمدينا بأبدهم أوبعسة اب من عندلا فيظنوا أنهم عقون وانامبطاون فيفتنو الذلك ه وقال قريباس فتادة وأبومجلز وقسول إبن عباس أرجح لأبددعاء لانفسهم وعلى قول غسيره دعاء للكافر بن والضمسير في فهم عالدعلى ابراهم والذبن معهوكر رفالا سوة تأكيداوأ كدذلك بالقسم أيضاولن برجو بدل من ضمير الخطاب بدل بعض من كل و وروى أندل أثرات هذه الآبة عزم المسلمون على اظهار عداوات أقربانهم الكفار ولحقهم هم لكونهم لم يؤمنوا حتى بتوادوافنز ل عسى الله الآيةموانسة ومرجنة فأسلم الجيم عام الفتي وصاروا اخواناومن ذكرأن هذه المودة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلمأم حبيبة بثت أبي سفيان وأنها كانت بعدالفنج فقد أخطألأن تزو بعيها كان وقت هجرة الحبشة وهانه الآيات بتسنمن الهجرة ولابصح ذلك عن إبن عباس الأأن بسوقه مثالاوان كان منقدما لهند الآية لأنه استمر بعدالفتح كسائر مانشأمن المسودات قاله إبن عطية وعسى من الله تعالى واجبة الوقوع والله قدرعلي تقلب القاوب وتسسير العسير والله غغور لمن أخرمن المشركين ولانها كمالله الآبة قال مجاهد نزلت في فوم تكة آمنوا ولمهاجر وافسكانوا في رتبة ــوالتر كهرفرض الهجرة ٥ وقيسل في مؤمنــين من أهل مكة وغيرهاتر كوا الهجرة وقال الحسن وأبوصا الحق خزاعة وبني الحرث بن كعب وكنانة ومن ينسة وقبائل من العرب كانوامظاهر ينالرسول محبينفيه وفي ظهوره ه وقيل فيمين لميقاتل ولاأخر جولاأظهرسوأ من كفارقريش ، وقال قرة الهمداني وعطية الموفى في قوم من بني هاشم منهم العباس ، وقال عبدالله بن الزيد في الناء والصيان من الكفرة ، وقال النماس والثعلي أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة ، وقيسل قدمت على أساء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أتها نضلة بنت عسدالعزي وهي مشركة مهدايا فرتقالها ولمتأدن لهابالدخول فتزلت الآية فأمرها رسول الله صلى الله علمه وسلم أن تدخلها منزلها وتقبل مهاوت كفيها وتحسن البها ، قال ابن عطمة وكانت المرأة فها روى خالتها فسمتها أماوفي التعسر وان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طلق امرأته نفيلة في الجاهلية وهي أم أساء بنت أبي بكر فقدمت في المدة التي فيها الهدنة وأهدت الى أسهاء فرطاوأشياء فتكرعت أن تفيل مهافتزلت الآية وأن تبروهم وأن نولوهم بدلان بماقبلهما بدل اشتال و قوله عزوجل ويألبها الذين آمنوا اداجاء كم المؤمنات مهاجرات المعنوهن الله أعلم بايماتهن عان عامة وهن مؤمنات فلاترجعوهن الى الكمار لاهن حل لهم ولاهم بحالون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليكم أن ننكمحوهن اذاآ تيفوهن أجورهن ولانمسكوابعصم الكوافر واسألوا ماأنفقهم وليسألوا ماأنفقوادلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ه وان فاتكم شيءن أزواجكم الى الكفار فعاقبتم هاستوا الذين دهبت أزواجهم شل سأ مفوا واتفوا الله الذي أنتم به

أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فا توا الدين دهبت ازواجهم شل ما مقوا وانقوا الله الدى اسم به الم واستاوا ما أنفقتم كه أي واستاوا الكوارين النقوا كه على أزواجهم اذافروا اليم وليسأنوا و الكفار والنفقوا كه على أزواجهم اذافروا الى المؤمنين ولما تقرر هذا الحكم فالت قريش لا ترضى هذا الحكم ولائدتره ولائدفع لا جدصد اقافنزلت بسب ذلك ها وانفلت الأخرى وانفاتك كه فأم تعالى المؤمنين أن يدفعوا الى من فرد زوجته من المسلمين ففاتت بنفسها الى الكفار وانفلت

الفصل و وقرأ الجهور بقصل بالناء تخففا منسالفهول ، وفرأ الأعر جوعسي وابن عامر كالثالانهمند والمرفوع إماسكم وهومني على الفي لاضافته الىمبني وإساضم المصدر لفهوم من بفسل أي يفصل هو أي الفسل « وقرأعاصم وآلحسن والأعمس يفصل بالياء عففا مبنيا للفاهل وحزة والكساني وابن وناب مبنياللفاعل بالباء مضموءة مشددا وأبوحيوة وابن أبي عبلة كذلك الاانه بالنون مشدداوهماأ يضاوز يدبن على بالنون مفتوحة مخففا مبنياللفاعل وأبوحبوه أيضابالنون مضمومة فهذا تمانى قراآت ولمانهي عن موالاة البكفار ذكرقمة ابراهيم عليمه لصلاة والسلام وان من سيرته التبر ومن الكفار ليقندوا بعني ذلك ويتأسواه وقرا الجهور اسوة بكسرا لهمزة وعاصريضهما وهمالغتان هوالذين معدقيل وزآمن بههوقال الطهري وغيره الأنبياه معاصروه أوكانوا فربائن عصره لاندام وانه كاناله أتباع مؤمنون في مكافحت المهوالنموذ الاتراه قال لسارة حين رحسل الى الشام وإجراهن للدغروذ ماعلى الأرض من يعبسه الله غيري وغبرك والتأسى بإراهم عليمه السلام هوفي التبرؤهن الشرك وهوفي كلملة وبرسولناعليمه الصلاة والسلام على الاطلاق في المقالد وأحكام الشرع، وقرأ الجهور وآمجم برى كلريف وظرفاه وعيسي والمجمع وي أليضا كظر يف وظراف وأبوجعفر بضم الباء كتؤام وظؤاروهم سم جع الواحديري، وتوأم وظر ورويت عن عيسى ٥ قال ألوحاتم زعوا أن عيسي المداني روواعت واعلى فعال كالذي في قوله تعالى انتي براء مما تعب دون في الزخرف وهومد مرعلي فعسال بوصف به المفرد والجع ٥ وقال الزمخشري وبراء على المدال الضم من السكسر كرخال ورباباتنهي فالضمة في ذلك الست بدلاه في كسرة بل هي خدة أصلية وهو قريب من أوزان أمهاه الجوع وليس جع تسكسير فتكون الضعة بدلامن الكسر فالاقول الراهم استشاءمن قوله أسوة حسنة قاله قتادة والزمخشري ، قال مجاهد وقنادة وعطاه الخراساني وغيرهم المعنى أن الاسوة لكوفي هذا الوجه لافالوجه الآخر لانه كان لعام ليست في نازلتكم ه وقال الزعشري (قان قلت ) قان كان قوله لاستغفرن النستني من القول الذي هو أسوة حسنة قابال قوله قا ملالكمن الله من شي وهو غير حقيق بالاستثناء ألاترى إلى قوله فن علال الكرمن الله شدا (فات) ارادا متناء جلة قوله لأسه والقصد الىموعد الاستعفار له ومابع مدعميني علم موتاد عله كالتعقل أناأستغفراك ومافي طاقتي إلاالاستغفار انتهى ه وقال الزغشري أولابعدأن ذكرأن الاستشاء مومن قوله أسوة حسنة في مقالات قال لانه أراد بالاسوة الحسنة فهو الذي حق عليم أن بأنسوابه يتفذوه مستقيستنون بالتهى والذى يظهر الهمستشى من مضاف لا براهم تقديره أسوة حسنة فى مقالات الراهيم ومحاوراته لقومه الاقول الراهيم لأبيه لأستغفر فالثقليس فيه أسوة حسنة فيكون على هدا استثناء متملا واماأن يكون فول ابراهم مندر حافي أسوة حدسنة لانمعني الاسوة هوالاقتداء والتأمى فالقول ليس مندر ماتحته لكنه مندرج تعت مقالات الراهيم عليه السلام هوفال ان عطية و محمل أن يكون الاستشاء من التبرى والقطيمة التي ذكر تم تبق جلة الاكذاانتهى وقيل هواستثناه منقطع المني لكن قول إبراهيم لأبنه لاستغفر فالدفلا تأسوابه فيه فتستغفر واوتفذوا آباءكم الكفار بالاستغفار ربناعليك توكلنا ومابعده الظاهرانهمن عام قول ابراهيم متصلا عاقبل الاستثناء وهومن جلما مأسي بدفي وفصل بينهما بالاستثناء اعتناه بالاستثناء ولفر بمن المستثنى منه ويجوز أن يكون أمرا من القالمؤمنسي أى فولوار بناعليك

( Ilec )

(ش) وبراء على الدال الضم من الكسر كرخال ورباب انتهى (ح) الضمة فى ذلك ليست بدلا من كسرة بلهي ضعة أصلة وهو قريب سن أوزان أماء الجوع وليسجع تكبر فتكون الضمة بدلامن الكسرة (ش) بعدأن ذكرأن الاستثناء هومن قوله اسوة حسنة قال لانه أراد بالاسوة الحسنة قولهم الذي حق علهمأن بأتسوامه و متفدور سنة يستنون بهاانتهي (ح) الذي بظهر انهمستثني من مضاف لابراهم تقدره أسوةحسنة في مقالات ابراهيم ومحاوراته لقومه إلاقول ابراهم لأسه الأستغفرن الثفليس في اسوةحسنةفكونعلي ها استثناء متصلا واماأن بكون قول ابراهيم مذرجافي اسوة حسنة لان معيني الاسوة هو الاقتداء والتأسى فالقول ليسمندرجانعته لكنه مندرج تعت مقالات ه وقبل أفاد قوله ولاهم تعماون لهن استمرار الحكم بينهم فيادستقبل كاهو في الحال مادامواعلي

الانسراك وهن على الاعمان وآتوهم ماأنفقواأمران بعطى الزوج المكافر ماأنفق على زوجت هاذا

أسلمت فلا يحمع على مخسران الزوجة والمالية ٥ قال ابن عباس أعطى رسول الله صلى الله

عليه وما بعداءتها مهاز وجهاالكافر مأأنف عليهافتز وجهاعر بن الخطاب رضي الله تعالى عنمه

وكان اذا المتعنين أعطى أزواجهن مهو رهن ٥ وقال فنادة الحكم في ردالصداق انما كان في

نساءأهل العهد فأمامن لاعهد ببنهو بان المسامين فلار دعليه الصداق والامر كإقال فتادة ثم نفي

الحرج في نسكاح الموامنين اياهن ادا آنوهن مهورهن تم أمر تعالى الموامنيين بفراق نسائهن

الكوافرعوا بدالأوثان ٥ وقرأ الجمهو رتحكوامضارعأمسك كالمكرم وأبوعر وومجاهد

عظلف عنه وأبن جبير والحسن والأعر جمضارع مسك مشددا والحسن أيضا وابن أى ليلي وابن

عامر في روانة عبدالجيد وأنوعمر وفي رواية معادة كوابفتي الثلاثة مضارع تمسك محذوف الناني

بفكواوالحسن أنضاءكوا بكسرالسين مضارع مسك ثلاثما و وقال الكرخي الكوافر

بشمل الرجال والنساء فقال له أبوعلي الفارسي التعو يون لاير ون هذا الافي النساء جع كافرة وفال

البس بقال طائفة كافرة وفرقة كافرة قالأ بوعلى فبهت فقلت هذا تأسدانهي وهذا الكرخي

معتزلي فقمه وأنوعلي معتزلي فأعجبه هذا التفر يجوليس بشع لانهلا نقال كافرة في وصف الرجال

الانابعالموصوفها أوبكون محذوفاص ادا أمابغ برذلك فلاعتمع فاعله على فواعل إلاوبكون

للؤنث والعصم جع عصمة وهي سب البقاء في الزوجية واسألوا ما أنفقه أي واسألوا الكافرين

ما أنفقتم على أزواجكم ادا فروا الهم وليسألوا أي الكفار ما أنفقوا على أزواجهم اذافروا الى

المؤمنين و ولماتقر رهاندا الحكوةال قريش فيا روى لا رضى هذا الحكولاناتزمه ولاندفع

لاحدصداقافنزلت بب دلك عد الآبة الأخرى وان قاتكم فأص تعالى المؤمنين أن يدفعوا من

فرت وجنمين المسامين ففاتت بنفسها الى الكفار وانقلبت من الاسلام ما كان مهرها وه قال

لزمخشري ( فان قلت) هل لايقاع شين في هذا الموضع فائدة ( قلت ) نعم الفائدة فيه أن لا نمادر

واللائى ارتددن من نساه المهاجرين ولحقن بالكفار أم الحكومنت أبي سفيان زوج عياض بن

تدادالفهرى وأختأم سامة فاطمة بنتأى أمية زوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبدة

بنت عبد العزى زوج هشام بن العاصى وأم كلثوم بنت جرول زوج عمر أيضاه وذكر الزنخشرى

الهن ست فذ كرأم الحكر وفاطمة بنت أبي أستزوج عمر بن الخطاب وعبدة وذكر ان زوجها

عرو بن ودوكاشوم و روع بنت عقبة كانت تعتشاس بن عثان وهند بنت أى جهل كانت

نحت هشام بن العاصي أعطى أز واجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهو رهن من الغنجة

« وقرأ الجهور فعافيتم بألف ومجاهد والزهرى والأعرج وعكر مةوحمد وأبوحيوة والزعفر الى

بسدالقاف والنفعي والأعر جأء ضاوأ بوحبوة أيضا والزهرى أيضا وابن وثاب بعسلاف عنسه بعف

الفاف مفتوحة ومسروق والنمعي أيضاوالزهري أيضا بكسرها ومجاهد أيضاها عقبتم علىوزن

افعل قال عاقب الرجل صاحبه في كذا أي جاء فعل كل واحديثهما يعقب فعل الآخر و يقال

من الاسلام ما كان أمهر ها فإيا أبها الني اذاجاءك المؤمنات ببايعتك كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفايعة مافر غمن ببعة الرجال وهو على المفاوعر أسفل منه بالعهن بأمن وصلى الله عليه وسلوب عنه وما مست بده السكر عقيد احرأة أجنبية قط وقالت أساء بنت يزيدين السكن كنت في النسوة المبايعات فقلت بارسول القه اسسط بدك نبايعك فقال لي عليه السلاماني لأصافح النساء ولبكن آخذعلهن مأأخذا للهعلين وكانت هندبنت عتبة في النساء فقر أعلين الآبة فاماقر رهن على أن لايشركن بالقشيأ فالت هندوكيف تطمع أن يقبل منامالم تقبله من الرجال تعني أن هذا بين لز ومع فلماؤقف على السرقة قالت

مؤمنون وبأماالني اذاجاء لذا لمؤمنات بنابعنك على أن لابشركن بالقشيأولا يصرفن ولابزنين ولا بقتلن أولادهن ولابأتين بهتان بفيذ بندين أبدبهن وأرجلهن ولابعمنسك فيمعروف فبالعهن واستغفر لمن اللهإن الله غفو درحم ويأأيا الذين آمنو الانتولوا قوماغض الله على مفدما وا من الآخرة كالنس الكفار من أعداب القبور كه كان صلح الحدسة قد تضمن أن من أتي أهل مكةمن المساه ينالم وداليهمومن أتى المسامين من أهل مكار داليهم فحاءت أم كانوم وهي بنت عقبة ابن أي معيط وهي أول اهرأة هاجرت بعدهجرة رسول اللهصلي الله عليه وسفي هدنة الحديبية فرج في أثرها أخواها عمارة والوليد فقالا يامحم أوف لنابشر طنافقالت يارسول الله حال النساء الى الضعف كافدعات فتردني الى السكفار بفتنوني عن ديني ولاصر لى فنقض الله العهدفي النساء وأنزل فيهن الآنة وحكم يحكم رضوه كلهم ه وفعل سماز وفاسمة بنت الحوث الاسلمة جاءت لحديثة مسانة فأفسل زوجه امسافر الخسدوي « وقبل صبق بن الراهب فقال باعجد ارددعلي من أي فالله قد شرطت لنال ترد علىنامن أناك منا وها مطينة الكتاب لم تعف فيزلت بياناأن الشرط انحاكان في الرجال دون النساء وذكر أبو نعم الاصباق أن سب تر ولهاأمسة بنت بشر ابن عرو بن عوف امرأة حسان بن الدحداحة وسهاهن تعلى مؤمنات قبل ال يتعن وذلك لنطقهن بكامة السبهادة والمنظيس منهن ماسافي ذلك أولاتهن مشارفات اثبات اعانهن بالامتعان و وفرى مهاجرات بالرفع على البدل من المؤمنات وامتعانهن قالت عائشة با تبة المبايعة ، وقبل أن دشهدن أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله وقال ابن عباس بالخلف أنهاما خرجت الاحبا للهورسوله ورغبةفي دبن الاللام وقال ابن عباس أبضاو بجاهد وقنادة وعكرمة كانت تستعلف أنهاماها جرت لبغض في زوجها ولالجس و تجرنها ولالسب من أغراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة واللة أعلما عامين لأنه تعالى هو المطلع على أسرار القاوب وعنبا ت المقالد فان عامة وهن أطلق العلم على الغلق الغالب بالحلف وظهدور الامارات بالخمر وجمن الوطن والحلول فىقوم ليسوامن قومهاو بين انتفاء رجمهن الى الكفار أزواجهن وذلك هوالتمريم بين المسامة والكافر ، وقرأطلحة لاهن علان لهم والمقد التمريم بهذه الجلة وجاء قوله ولاهم عماون

قال الا كثرون أن تنسب الى زوجها ولدا ليس منه وكانت المرأة تلتقط المولودو تقول لزوجها هذا ولدى منك ﴿ بين أبدين ﴾ الان بطنها الذي تعمله فيه بين المدين وفرجها الذي تلده منه بين الرجاين والمعروف الذي تهي عن العصمان فيسه قال ابن عباس هوالنوح وشق الجيوب وونيم الوجوء ووسسل الشعر وغسر ذلك من أوام الشريعة فرضها وندبهار ويأن قومامن فقراء المسامين كانوا بواصلون الهودليصيبوا من عارع فقيل لهم لاتتولوا قوما مفضو باعلمهم ﴿ قَـل مُسوامن الآخرة ﴾ قالما بن عباس من خبرها وتوابها والظاهر أن من في ﴿ من أحماب القبور ﴾ لابتداء الغابة أي من لقاء أصحاب القبور فن الثانية كالاولى في من الأخرة فالمني أنهم لا بلقونهم في دار الدنياب موتهم ولما افتته همة السورة بالنبي عن اتحاذ الكفار أولياء حقهاعتل فالثنا كيدالترك والانهم وتنفيرا للسامين عن توليهم وإلقاء المودة اليهم

والله أنى لأصيب الهنسة من مال أي سفيان لأأدرى (٢٥٦) أيحل ذلك فقال أبوسفيان ماأصبت من شئ فيامضي وفيا

غرفهواك حلال فضمك

رسول الله صلى الله عليه

وساروعر فهافقال لها انك

لهند بنث عتبة قالتنع

فاعف عاسلف بانبي الله

عفاالله عنك فقال إ ولا

بزنين كم فقالت أوتزني

الحرة فقال علا ولا يقتلن

أولادهن كه فقالت

ريشاهم صدخارا وقتلنهم

كبارا وكان حنظلة بن

أبى سفيان فلافتل يوم بدر

فضمك عرحتي استلق

وتسمرسول الله صل

الله عليه و الم فقال ع ولا

بأتين بهتان كه فقالت

والقان المتان لأمرقب

ولاتأم ناإلابالرشد ومكارم

الاخـــلاق فقال ع ولا

بعصينك في معروف ك

فقالت والله ماجلسنا

مجلسناهمذا وفي أنفسنا

أن نعميك في شي والمتان

(الدر)

رح) قال الكرخي الكوافر بشمل الرجال والنساء فقالله الفارسي النمو يون لايرون هذا الافى الناءجع كافرة فقال أليس بقال طائفة كافرة وفرقة كافرة فقالأ وعلى فهت وقلت هذا تأبيد ننى والكرخي شادا معتزل فقمه وأبوعلي معتزلي أنضا فاعجبه هذا النفر مجوليس بشئ لانه لابقال كافرة في وصف الرجال الاتابعا لموصوفها أو يكون محذوفامن اذا أما بغسرذلك فلا يجمع فاعملة على فواعل الا ومكون للؤنثة

( ٢٣٠ - تفسير الصرالحيط لاى حيان - نامن )

« وقيل بين أيد بهن ألسنتهن بالذية وأرجلهن فروجهن « وقيل بين أيد بهن قبلة أوجسة وأرجلهن الجاع ومن الهتان الفرية بالقول على أحدمن الناس والكذب فبا اؤتن عليمين حل وحيض والمعر وف الذي نهى عن العصيان فيه قال إن عباس وأنس و زيد بن أسلم هوالنوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغيرة للتمن أوام الشريعة فرضها وندباه وروىان قومامن فقراءالمامين كانوا بواصاون الهودليسيبوامن تمارهم فقيل لمملات ولواقومامغشوبا على وعلى انهم المودف رهم الحسن وابن لدومندار بن معدلان غضب الله فدصار عرفالم « وقال بن عباس كفار فريس لان كل كافر علي عضي من الله « وفي ل المودوالنماري قد لسوامن الآخرة وقال بن عباس من خبرها وتواج اوالظاهر ان من في من أحجاب القبور الابتداء الغاية أي من لقاء أحجاب القبو رفن الناسة كالاول من الآخرة فالمعنى الهم لا يلقونهم في دار الدنيا بعدموتهم ووفال بنعرفةهم الذبن قالواما بلكنا الاالدهر انتهى والكفار على هذا كفارمكة لانهم اذامات لم حيرة الواهد الخرالمهدبه لن ببعث أبدا وهداتاً ويل إن عباس وقتادة والحسن وقيل من ليبأن الجنس أي الكفار الذي عم أصحاب القبور والمأبوس منه محذوف أي كاينس الكفار القبور ونمن رحة اللهلانهاذا كأن حيالم قبركان رجي له أن لاسأس من رحة اللهاد هومتوقع اعله وهذا تأويل مجاهدوا ين جبير وابن زيده وقال ابن عطية وبيان الجنس أظهر تهي وفلدد كرنا أن الظاهر كون من لابتداء الغابة إذ لا محتاج السكلام الى تقدير محذوف و وقرأ ان أى الزناد كارئس الكافر على الافراد ، والجهور على الجع ، ولما افتح هذه السورة بالنهى عن اتخاذ الكفار أولياء خفها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرالمدامين عن نولهم والقاءالمودةالهم

## ﴿ سورة الصف مدنية وهي أربع عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

و سيحلقما في السعوات وما في الأرض وهو العرز الحكيم و يا أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون و كرمقتاع ما التقعلون و إن القبيعب الذين يقاتلون في سبله من المن المن المن المن المن المن المن يقاتلون في سبله صقا كا نهم بنيان مرصوص و وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تودوني وقد تعلمون أفي رسول القاليكي فلما زاعوا أزاع المن قال بهم والله لا بهدى القوم الفاسقين و وإذ قال عبسى ابن من بم يابني اسرائيل إلى رسول المنه اليكم محتقالما بين بدى من النور اقوم شرا برسول بأنى من بعدى يابني اسرائيل إلى رسول المنه وهو يدى المنه والمنه تم ورسوله وتعاهدون في سيل الله بأموالكم وأنف كذلكم خبر لكم ان كنتم تعلمون و يغفر لكم ورسوله وتعاهدون في سيل الله بأموالكم وأنف كذلكم خبر لكم ان كنتم تعلمون و يغفر لكم ورسوله وتعاهدون في سيل الله بأموالكم وأنف كذلكم خبر لكم ان كنتم تعلمون و يغفر لكم المنام و وأخرى تعبو مهانه من من منه المنه المنه المنه المنه المنه المنه واكونوا المنه كا قال عدى المنه المنه

وحادرت البلد الحلادولم تكن و لعقبة قدر المستعبر بن معقب وعقبأصاب عقى والمعقب غز والرغز و وعقب بغنوالقاف وكسرها مخففاه وقال الزمخشري فعاقبتم من العقبة وهي النو بة شبه ماحكم به على المسامين والمكافرين من أداء عؤلاء مهو رنساء أولئك تارة وأولئك مهو رنساء هؤلاء أخرى بأمر بتعافيون فيد كابتعاف في الركوب وغسره ومعناه فجاءت عقبتكرمن أداءالمهرفا توامن فاتته امرأته الى الكفار مثل مهرهامن مهر المهاجرة ولايؤلوه زوجها الكافر وهكذاعن الزهري يعطى من صداق من لحق بهم ومعني أعقبتم دخلتم في العقبة وعقبتم من عقبه اذا ففاء لان كل واحد من المتعاقبيان بقيل صاحبه وكذلك عقتم سالتففيف يقال عقبه بمقبه انتهى د وقال الزجاج فعاقبتم قاضيتموهم في القتال بعقو بة حتى غنثم وفسر غيرها من القرا آن لكانت العقى لكرأى كانت العلبة لكرحتى غفت والكفار من قوله الى الكفار ظاهر العموم في جميع الكفار قاله قتادة وبجاهد وقال فتادة مندي عدا الحيكم و وقال ابن عباس بعطى من الغنيمة قبل أن تغمس « وقال الزهري من مال الذي وعند من صداق من لحق بنا ه وقبل الكفار مخصوص بأهسل العهد، وقال الزهري افتطع همذا يوم الفتيره وقال الثوري الانعمل به الموم ، وقال مقاتل كان في عهد الرسول فنسيز ، وقال ابن عطب هذه الآبة كلهافد ارتفع حكمها و وقال أبو بكر بن المر بي القاضي كان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة باجاع الأمة ، وقال القشيري قال فوم هو ثابت الحكم الى الآن ، يا الها النبي ا داجا ، لا المؤمنات سائعنك كانت سعة النساء في ثاني توم الفني على جبل الصفائع عما فرغ من سعة الرحال وهوعلى الصفاوعمر أسفل منه سامعهن بأحرره و ببلغهن عنمه ومامست بدوعلمه الصلاة والسلاميد امرأة أجنسة فط ، وقالت أساء منت يزيد من السكن كنت في النسوة المبايعات فقلت بارسول الله ابسط يدلث نبائعك فقال لي علىه المسلاة والسلام الي لاأصافح النساء ليكن آخذعا بهن مأخل الله عليه وكانت هنسه منت عتبة في النساء فقر أعليه والآية فليافر رهن على أن لانشركن بالله شيأ قالت هندو كيف نطيع أن تقبل مناما لم تقبله من الرجال تعني ان هذا بين لزومه فلياوقف على السيرفة فالتوالله انى لأصيب الهنتمين مال أبي سفيان لاأدري أبحل لى ذلك فقال أبوسفيان ما أصيت من شئ فهامضي وفهاعبرفهوالث حلال فضعك رسول اللهصلي اللهعلموسلروعر فهافقال لهاوانك لهند بنتِ عتبة قالت نعم فاعف عما الفياني الله عقاالله عنك ه فقال ولا يزنين فقالت أوتزى الحرة ه قال ولا نقتلن أولادهن فقالت ربيناه رصغار اوقتلتم كباراوكان انها حنظلة من أبي سفيان قتل بوم بدر فضعك عمر رضي الله تعالى عنه حتى استلق وتبسير رسول الله صلى الله علموسل فقال ولا مأتين بهنان فقالت والله ان المهنان لأمن في ولا تأمر الله الابالرشد وسكار م الأخلاق ، فقال ولا بعصينك فيمعروف فقالت واللهما جلسنا مجاسسناهاما وفي أنفسنا أن نعصمك فيشيئ ومعتي قول هنداوتزي الحرةانه كان في قريش في الاماء غالباوالا فالبغاياذ وات الربات قد كن حوائره وقرأ على والحسن والسامي ولايقتان منددا وفتلهن من أجل الفقر والفاقة وكانت العرب تفعل ذلك والمهتان قال الأكثرون انتنسب الى دوجهاوالما ليسمنه وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجهاهو ولدىمنك وبن أيديهن وأرجلهن لان بطنها الذي تحمله فيدبين المدين وفرجها الذي تلده بين الرجلين و و روى الضعال المهتان العضالا نها ذا قدفت المرأة غيرها فقدم تتمايين يدى المقدة وفقو رجلها اذنفت عنها ولداقه ولدنه أوأخفت بهاولدا لمتلده عوقيل المتان المعر

كان في انتقاصه في نفسه

وجحود آيات الله تعالى

واقتراحهم عليهماليس لمم

اقتراحه فإوفد تعامون كا

جلة حالية تقتضي تعظمه

وتكرعه فرتبوا على

عامهم أنهر سول الله الهم

مالا بناسب العلم وهو

الاذاية وفد تدل على

التعقق في الماضي والتوقع

في المستقبل والمضارع

هنامعناه المضيأي وقيد

عامتم وعبر عنه بالمفارع

لسدل على استصعاب

ها مند طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فأبد ناالذين آمنو اعلى عدوهم فأصحو اطاهرين كو المرصوص قال الفراء والفاضي منادين سعيد هو المقود بالرصاص ، وقال المردر صصت البناء لاء مت بين أجزا أموقار بته حتى بصر كفلمة واحدة ، قال الراعي

مالقى البيض من الحرقوص ، بفتح باب المعلق المرصوص

ه الحرقوص دو بية تولع بالنساء الأبكار و وقيسل هو من الترصيص وهوانصهام الاسنان في سبح التسافي السموات و ما في الأرض و هوالعنز يزاخ كم و يا أنها الذين تمتوا لم تقولون ما لا تفعلون و كرمة تاعيد الذين مقاتلون في سبله صفا كا "مهرندان من صوص و و إدقال موسى لقومه ياقوم لم تو دونى وقد معلون أي رسول الله الميكم فلما زاغوا أزاغ الله فلومهم والله لا يهدى القوم الفاسقين و و إدقال عيسى اين مربم الله الميكم فلما زاغوا أزاغ الله فلومهم والله لا يهدى القوم الفاسقين و و إدقال عيسى اين مربم المي المراشل إلى رسول الله الميكم مصدة فلما بين بدئ من التوراة ومشرا برسول بأي من بعدى المدة أحد علي حال الميكم ما فقالوا هدف السحر مين و ومن أطام من افترى على الله الكفب وهو يدعى الناسلام والله لا يهدى القوم الفالمين و يو بدون لسطفوانو رائله بأفوا هم والله من نوره ولو كرد الكافرون و هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الذين كامولو كرد المناس و يا أنها الذين آمنوا هدل أدلكم على تعارة تنجيكم من عداب الم و ومنون بالله لمندي و من المناس عداد المناس عدون المناسفة و من عداد المناسفة و ومنون بالله المناسفة و المناسفة و المناسفة و من المناسفة و المناسفة و من المناسفة و المناسفة و ومنون بالله المناسفة و مناسفة و المناسفة و الله و المناسفة و ال

الغمل في فامازاغوا كي استدائية من اليم ممال أناع الله قلو بهم كقوله المان استوالساهم أعسهم وهومن العقوية عن الحق الأزاع الله قلو بهم كقوله المان استوالله قلم المسلم وهومن العقوية على الذمن بالذنب ولما في كرشيامن قسمة عين المرائيل و كرشيامن قسمة عينى عليه السلام وهنال قال القوم المنافوم المنافوم المنافوم المنافوم وست المين المنافوم المنافوم المنافوم وستراه المنافوم وستراه و المنافوم المنافوم المنافوم والمنافوم وستراه و المنافوم وستراه و المنافوم و

ورحوله وتجاهدون في سيل الله بأموالكم وأنفكم دالكم خبركم ان كنم تعامون و بغفركم دنوبكم ويدخلنكم جنات تحسري من تحتها الأنهار ومساكن طبية في جناب عمدن دالث الفوز العظيم ٥ وأخرى تحبونها نصرمن الله وفتح قرب وبشرا لمؤمنين ٥ يا أجاالذين آمنوا كونوا أنصار الله كإفال عيسى ابن مربم للحواريين من أفصارى الى الله قال الحواريون نحسن أنصار الله فالمنت طائفةمن بني اسرائيل وكفرت طالفة فأبدنا الذبن آمنوا على عدوهم فأصعو اظاهرين إ هذه السورة مدنية في قول الجمهو رابن عباس والحسن ومجاهدوعكرمة وفتادة ، وقال ابن يسار مدة وروى ذلك أيضاعن ابن عباس ومجاهد ه وسيسنز ولها قول المنافقين للؤمنسين نحن سنكم ومعكم تميظهرمن أفعالم خلاف ذاك أوقول شباب من المسلمين فعلنا في الغزو كذاولم بفعاوا أو قول ناس وددنا أن نعرف أحب الأعمال الى ربناحتي نعنى فيه ففر ص الجهاد وأعرابه الى يحد المجاهدين فكرهه قوم وفر بعضهم نوم أحمد فنزلت أفوال ه الأوللابن زيده والثاني لقتادة » والثالثالاين عباس وأي صالح » ومناستهالآخر المسورة قبلها أن في آخر تلكيا أيها الذين آمنوا لاتتولوا فوماغض الله عليه فاقتضى ذلك البات العداوة بينهم فحض تعالى على الثبات ادا لتي المؤمنون في الحرب أعداءهم والنداء بياأ بهاالذين آمنوا ان كان للؤمنين حقيقة فالاستفهام يرادبه الناطف في العنب وان كان للنافقين فالمعنى ياأبها الذبن آمنوا أي بألستهم والاستفهام براد بهالانكار والثو بمخوته كمهم في استادالاعان الهم ولم يتعلق بالفعل وحددوفف عليه مالهاءأو يسكون المبرومن كن في الوقف فلاجر الدمجري الوقف والظاهر انتصاب مقتاعلي التميز وفاعل كبرأن تفولوا وهو من النميز المنقول من الفاعل والتقدير كبرمقت فولسكم مالانفعاون وبجور أن يكون من باب نعم و بلس فيكون في كبرضم رمهم مفسر بالنميز وأن تقولوا هوالمخصوص بالذمأى بنس مغتاقو لكمكنا والخلاف الجارى في المرفوع في بنس رجلاز بدجار في أن تفولوا هناو بجوزأن مكون في كبرضعير بعودعلى المسدر المفهومين قوله لم تقولو نأى كبرهو أي القول مقتاومتله كبرت كلة أي ما كبرها كلة وأن تقولوا بدل من المضمر أوخبرا بتداء مضمره وقيل هومن أبنية النعجب أي ماأ كبرممقنا ه وقال الزمخشري قصدفي كبر التعجب من غير لغظه كقوله ، غلت ناب كليب بواؤها ، ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قاوب السامعــين لان التعجب لا يكون إلامن ثين خارج عن نظرائه وأشكاله وأسندالي أن تقولوا ونصب مقتاعلي تفسيره دلالة على أن فولهم مالا يفعلون مقت غالص لاشوب فيما فرط تمكن القت منه واختبر لفظ المقتلابه أتتذالبغض ولم يقتصرعلي أنجعل البغض كثبراحتي جعل أشذه وأفحشه وعنسد القة الغون دلك لانها ذائب كرمقة عدالله فقدتم كبره وشدته انهى هوقال ابن عطبة والمقت البغض من أجل ذنب أو رسة أودناءة نصنعها الممقوت انتهى ه وقال المردر جل ممقوت ومقبت اذا كان بغضة كل أحداثنهي ﴿ وقرأز بدين على تفاتلون بفتح النّاء ﴿ وقيـــل فرى \* يقتلون وانتصب صفاعلي الحال أي صافين أنفسهم أومصفو فين كالنهرف، في تراصهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رص بعضه الى بعض والظاهر تشبيه الذوات في التمام بعضه ببعض بالبنيان المرصوص ه وقبل المرادات واءنياتهم في الثبات حتى بكونوافي اجتماع السكامة كالبنيان المرصوص هفيل وفيعدليل على فضل القنال راجلا لان الفرسان لابصطفون على هذه الصفة وصفاوكا تهم قال الزعشري بالازمنداخلان وفال الحوفي كالنهم فيموضع النعث لصفا انهي وبجوزأن بكوم

لنفد اوأخرى كالماتقدم الغفران وادخال الجنات أتسع ذلك قوله وأخرى هاز أن مكون مندأ عذوف الخرتقدره ولكم نعمة أومثو بة أخرى وحاذ أن مكون منصو باعلى اضار فعل تقدره وعندكم أخرى وتعبونها فيموضع الصفة على التقدرين ومن فرأ نصر ومابعده بالرفع فهو بدلمن أخرى المقدر رفعهاومن قرأنصرا وما معدد مالنص فعدل على تقدر نصب أخرى ولما ذكر تعالى ما عنعهمون النواب في الآخرة ذكر ماسرهمفالعاجلةوهي مانفتح عليهمن البلاد م و يشر المؤمنان ) جلة امرعطف على ماقبلها ولا شترط التناسب فيعطف الحمل ف كونوا أنصار الله كه تدب المؤمنين الى النصرة ووضع لهمدا لاسموان كان قدصارعرفا للاوس والخزرج وسماهم الله تعالى به والظاهر أن كافي موضع نصب على اضار أى فلنالك ذلك كافال عسى بإفأيد فاالذين آمنوا كه ىعىسى ﴿على عدوهم ﴾ وهم الذبن كفروا بعيسى ﴿فأصبحواظاهرين ﴾أى قاهرين لهمستولين علهم

حالين من ضمير يقاتلون ولما كان في المؤمنين من يقول مالا يفعل وهو راجع الى الكفب فان دلك فيمعني الاذابة للرسول عليه الصلاة والسلاماذكان في اتباعه من عانى الكفب فناسب ذكر قصة موسى وفوله لقومه لمتؤذونني واذابتهمله كان بانتقاصه في نفسه و جحود آيات الله تعالى واقتراحاتهم علىمماليس لمراقتراح وقدتعامون جلة حالبة تقتضى تعظمه وتسكر بمفرتبواعلى عامهم أنه رسول الله مالايناسب العماوهو الاذابة وقدتدل على التعقق في الماضي والتوقع في المضارع والمنارع هنامعناه المضى أى وقدعام متركقوله فديعلماأنتم علمه وأى فدعلم فدنرى تقلب وعبرعت بالمضارع ليدل على استعماب الفعل فلهاز اغواعن الحق أزاغالقفاوجهم هقال الزيخشرى بان منع ألطافه والله لابهدى القوم الفاسقين لا بلطف مهم لأنهم ليسوامن أهل اللطف وقال غيره أسندالز ينغ الهمتم قال أزاغ الله كقوله تمالى نسو الله فأنساهم أنفسهم وهومن العقوبة على الذنب الذنب علاف فوله تم تاب الله عليهم ليتو يواولماذ كرشا من قمة موسى عليه السلام مع بني اسرائيل ذكر أيضائسمامن قصة عيسي عليه السلام وهناك قال ياقوم لانعمن بني اسرائيل وهنا قال عسى يابني اسرائيل من حيث لم يكن له فهم أب وان كانت أمه منهم ومصدقا وميشر احالان والعامل رسول أي من سل و مأتى واسمه جلتان في موضع الصفة لرسول أخبر انه مصدق لما تقدم من كتب الله الالهية ولمن تأخر من الني المذكو رلان التشير بانه رسول تصديق إسالته وروي ان الحوار بان قالوا بارسول الله هل بعد نامن أمة قال فع أمة أحد صلى الله عليه وسلم حكماء علما أبرار أتقماء كالنهم والفقة أنبياء برضون من القباليسير من الرزق ويرضى اللهمنهم بالفليل من العمل وأحدعل منقول من المضارع للتكلم أومن أحدافعل التفضيل وقال حسان

صلى الاله ومن تعف بعرشه ٥ والطبيون على المبارك أحد

ه وقال القشيري بشركل نبي قومه بنسنا محمد صلى الله عليه وسلم والله أفر دعيسي بالذكر في هذا لموضع لانه آخرني قبل نسناصلي الله على موسل فبين ان البشارة به عت جسع الأنبياء واحدابعد واحدحتي انهت الىعسى علىه السلام والظاهرأن الضعير المرفوع فيجاءهم بعود على عيسي لانه الحدثعنه هوقىل بعودعلي احدلمافر غمن كلام عسى تطرق الي الاخبارعن احدصلي الله علمه وسلروذلك علىسسل الاخبار للمؤمنين أي فلهجاه المبشر يه هؤلاه المكفار بالمعجزات الواضحة قالوا هذا استرميين ، وقرأ الجهور مصر أي ماجاء بعمن البينات ، وقرأ عبد الله وطلحة والأعش وابن وناب الرأى هذا الحال ماح يه وقرأ الجهور بدي منما للفعول وطلحة بدي مضار عادي مبنيا للفاعل وادعى بتعدى بنفسه الى المفعول به لكتمل ضمن معنى الانتهاء والانتساب عدى بالى حوقال الزمخشرى أنضا وقرأطلحة تزمصرف وهو بدعى بشدالدال ععنى بدعى دعاء وادعاه نعولسه والتمسه وبريدون الآية تقدم تفسير نظيرها في سو رة التوية، وقال الزمحشيري أصله بريدون أن مطفؤا كإحاه في سورة براءة وكان هداء اللامز بدت مع فعسل الارادة تأكيد الهدافها من معنى الارادة في قوال جئت الذلا كرمك كاز بدت اللام في لأ أبالك تأكيد المعنى الاضافة في لأ بالك انهى وقال نحوه ابن عطية قال واللام في قوله ليطفؤ الاممؤكامة دخلت على المفحول لان النقدير بريدونأن بطفؤاوأ كثرمانازم هذه اللام المفعول اذاتقدم تقول لزيدضر بت ولرؤيتك قصرت انتهى ومادكره ابن عطية من ان هذه اللام أكثر ما تنزع المفعول اذا تقدم ليس بأكثر مل الأكترز يداضر بتسن يدخر بتوامافو لمان اللامالتأكيدوان التقدر أن طفؤ افالاطفاء

مفعول ير يدون فليس عده صيبو بهوالجهور ، وقال ابن عباس وابن زيدهنا يريدون ابطال القرآن وتكذب بالقول ، وقال السدى ير يدون دفع الاسلام الكلام ، وقال الضعال علاك لرسول صلى الله على موسل الأراجيف ، وقال ان عرابطال حجيج الله بت كذبيهم وعن ابن عباس سبنز ولهاأن الوحي أبطأأر بعبن يوما فقال كعبين الأشرف يامعشر بهودابشر وااطفأ اللة نور محد فيا كان ينزل عليموما كان ليتم نوره فرن الرسول صلى الله عليه وسل فنزلت وانصل الوحي ، وقرأ العربيان ونافع وأنو بكر والحسن وطلحة والأعرج وابن محمل منم النفوين نوره بالنصب وباقى السبعة والأعش بالاضافة و وقرأ الجهو رتاجيكم مخفف ا والحسن وابن أبي استعق والأعرج وابن عاص مشدداه والجهو رتومنون وتعاهدون وعبدالله آمنو المالله وروله وحاهدواأمرين وزيدين على التساء فهما محلوف النون فهما فاماتوجه قراءة الجهور ققال المبردهو بمعنى آمنواعلى الأمرولذاك عاء يغفر مجز ومااننهي فصو رتهصورة الخبر ومعناء الأمر وبدل عليه قراءة غبدالله ونظيره قوله انق الله امر وفعل خسيرا بنب عليه أى لينق الله وجيه وبه على صورة الخبر وقال الزعشر عاللابذان بوجوب الامتثال وكأنه امتثسل فهو عفرعن اعان وجهاد موجودين ونظيره قول الداعى غفر اللهلك ويغفر اللهاك جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت انتهى ه وقال الأخفس هوعطف سان على تجارة وهذا الا مفدل الاعلى تقديران بكون الأصلان تؤمنوا حتى مقدر عصدرتم حدف ان فارتفع الفعل كقوله

ه الاأمداالزاجي احضر الوغاه بريدأن احضر فلاحتفى ان ارتفع الفعل فكان تقدر الآبة هل أدلك على تجارة تنجيك من عناب ألم اعمان الله ورسوله وجهاد ي وقال ابن عطية تؤمنون فعل مرفوع تقدر دذلك انه تؤمنون انتهى وهذاليس بشي لان فنه حذف المبتداو حدف انهوابقاء الخبروذلك لايبوزه وقال الاعتسرى وتؤمنون استثناف كأنهم قالوا كيف نعسل فقال فومنون تماتب المبرد فقال هوخسرفي معنى الأمرو مهذا أجسب تقوله بففرلكم انهي وأساقراءة عبدالله فظاهرة الممي وجواب الأمر يغفر وأماقراءة زيد فتتوجه على حذف لام الأمر التقدير لنؤسوا كقول الشاعر

فلتلبوال على الها ، تأذن لى الى من احالها

ويدلثأذن ويفغر مجزوم على جواب الامرفي قراءة عبدالله وقراءة زيدوعلى تقدير المبرد هوقال الفراءهوعز ومعلى جواب الاستغهام وهوفوله هل أدلكم واستبعدهذا الغريج وقال الزجاح ليسوااذاد لهم على مامنفعهم بف غرام اعمايغفر لهم ادا آمنوا وجاهد واجوقال المهدوى انمايسي حلا على المعنى وهوأن يكون تومنون وتعاهدون عطف سان على قوله هل أدلك كان التمارة لمدر ماهى فيينت بالايمان والجهادفهي هافى المعنى فكأنه قال هل تؤمنون وتعاهدون قال فان لم تقدر هذاالتقدير لم يصير لاته نصيران دالتم يغفر لكروالغفران اعاجب بالقبول والاعان لابالد لاله وقال الزمخشرى تحوه قال وجههان متعلق الدلالة هوالتجارة والتجارة مفسرة بالاعان والجهاد فكأنه فالهل تتعرون بالإعان والجهاد بغفر لكرانهي وتقدم شرح بقية الآية ولماذكر تعالى ماعنعهم من الثواب في الآخرة ذكر ماصرهم في العاجلة وهي ما يغتر علمهمن البلادوأخرى صفة لمندوف أي والكرمنو يةأخرى أونعمة أخرى عاجلة الىها والنعمة الآجلة فاخرى مبتداوخبره المقدر اكم وهوفول الغراءو برجحه البدل منه بقوله نصرمن القوتحبونها صفةأى يحبو بةاليكم ه وقال

(140)

¥ سورة العف ك (بسم الله الرحن الرحيم) (ع) تؤمنون فعل مرفوع تقدره دلك انه نؤمنون انتهى ( - ) عدا ليس يشئ لانه فيه حذف المبتداوحة فيانه وابقاء الخر وذلك لا يحوز

فوم وأخرى في موضع نصب باضار فعل أي و عنم كأخرى ونصر خرميتدا أي دلك أوهو لصر « وقال الأخفش وأخرى في موضع ج عطفاعلى تجأرة وضعف هذا القول لان هذه الاخرى ليت ممادل عليه انماهي من الثواب الذي بعظهم الله على الإعان والجهاد بالنفس والمال ، وقرأ الجهور نصر بالرفع وكذا وفتح قرب وابن أى عبله بالنصفها ثلاثهاو وصف أحرى تصونها لان النفس قدوكات بحب الماجل وفي ذلك تعريض على ما تحصل ذلك وهو الاعان والجهاد ه وقال الزيخشري وفي تعبونها شيخ من التو بينج على مجبة العاجل قال (فان قلت) لم نصب من قرأ نصرامن الله وفتعافر بها (قلت) بجوز أن منصب على الاختصاص أوعلى منصر ون نصراو بفته لكوفتما أوعلى نصفر لكرو يدخلكم جنات ويواتكم أخرى نصرا وقتعافر ببا ( فان فلت ) علام عطف قوله و بشر المؤمنسين (قلت) على تؤمنون لانه في معنى الأمركا "نه قيسل آمنوا و جاهد والمبكر الله و منصركم و بشر يار - ول الله المؤمنين بذلك انهي كونوا أنصار الله ندب المؤمنين المالنصرة ووضع لمهمدا الاسهوان كان قدصار عرفا للاوس والخزرج وساهم اللهبه « وقرأ الأعر ج وعيدى وأبو عرو والحرميان أنسار المالتنوين والحسن والجحدرى وباقى السبعة بالاضافة الى الله والظاهرأن كافي موضع تصب على اضار أى قلناكم دلك كا قال عيسى وقال مكى نعت للمدر محدوف والتقدير كونوا كونا ، وقيل نعت لأنصارا أى كونوا أنصار الله كاكان الحواريون أنمار عسى حين قالمن أنمارى الى الله انتهى والحواريون اثناعشر رجسلا وهمأول من آمن بعيسي بهم عيسى في الأفاق بعث بطرس و بولس الى رومية واندارس ومتى الى الأرض التي يأ كل أهلها الناس و بوقاس الى أرض بابل وفيليس الى قرطاجنة وهي افر بقية و يحنس الى افسوس قرية أحجاب الكهف ويعقو بين الى بيت المقدس وابن بلمين الى أرض الحجاز وتستمر الىأرض البربر وماحولها وفي بعض أسائهم اشكال منجهة الضبط فليلقس ذلك من مظانه و فأيدنا الذين آمنوابعيسى على عدوهم وهم الذين كفروا بعيسى فأسموا ظاهر ينأى قاهر بن لهم مستواين عليهم وقال زيدبن على وقتادة ظاهر بن غالبين بالحجة والبرهان و وقيل أبدنا المسامين على الفرقتين الضالتين والله أعلم

#### ﴿ سُورُدَا لِمُعْمَدُنَةُ وهِي إحدى عشرة آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ يَسِبِحِللَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأرضِ المُلكُ القَّـدُوسِ العَّـرُ وَالحَكُم ﴿ هُوالذِّي بِمِثْ فِي الأتسين رسولامنهم متاواعلهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكناب والحكمة وان كانوامن فسلالي ضلالمبين ، وآخرين منهم لما ملحقوام وهو العزيز الحكم ، ذلك فضل الله يوسم وشاء واللهذوالفضل العظيم يه مثل الذين حلوا التوراة عمار عماوها كثل الحار محمل أسفار النس مثل القوم الذين كد بوايا يات الله والله لا يهدى القوم الظالمين ه قل ما أساالذين هادوا إن زعم أنكراً ولياء الله من دون الناس فمنوا الموت ان كنتم صادفين ، ولا بمنونه أبداع افدمت أبديهم والله على الظالمان وفل إن الموت الذي تفر ون منه فانه ملاقيكم ثم ترد ون الى عالم الغيب والشهادة فينبشكم بما كنتم تعماون وباأبها الذين آمنوا اذانودى للصلامين بوم الجعة فاسعوا الىذكر اللهودروا البيع دلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون و فاذا قضيت المسلاة فانتشر وا في الأرض

﴿ سُورَةَ الْجُمَّةِ ﴾ ( بسم الله الرجن الرحيم ) ﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الارض ﴾ الآية هـ في السورة مدنية ومناجتها لماقبلهاأنه تعالى لماذ كرتأبيدمن آمن على أعدائهم اتبعه لذكر الننز به لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه وذكرما أنعم بهعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلمين بعثته البهم وتلاوته عليهم كتابه ونزكيتهم فصارت أمته غالبة ساز الام قاهرة لهامنتشرة الدعوة كالتشرب دعوة الحواديين في زمانهم ﴿ وآخرين ﴾ الظاهر أنه معطوف على في الاميين أي وفي آخر بين من الأميين لم بلحقوا بهم بعه وسيلحقون وذلك اشارة الى بعثته عليه السلام يؤمثاوا الدين حاوا التوراة كجاهم البهود المعاصرون له عليه السلام كلفوا القيام بأوام هاوتواهبافليطيقوا القيام ماحين كذبوا الرسول وهي ناطقة بنبوته عليه السلام شبه صفتهم بصفة الحارالذي بعمل كتبا فهو مايدرى ماعليه أكتبهي أم صغر أوغير ذلك واعابدرك من دلك ما يلحقه من التعب في بلس مثل القوم كه قال الزمخشرى بئس مثلامثل القوم انهى فخرجه على أن يكون التميز محدوفا وفي بنس ضمير يفسر دمثلا الذي ادعى حذفهوقد نص سيبويه على أن القيبز الذي يفسر المضمر المستكن في نعم وبئس وماأجرى بحر اهما لا يعو زحد فه والمخصوص بالذم محذوف النقدير بلس مثل القوم المكذبين مثلهم روى أنه لما ظهر ( ٧٦٥ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مهود المدينة

لهودخرران اتبعموه وابتغوامن فضلاللهواذ كروا اللهكتبرا لطكم تفلحون ه واذارأواتجارة أولهوا انفضوا البهاوتركوك قائماقل ماعندالله خسرمن اللهو ومن النجارة والله خسرالراز فين كه ٥ السفر الكتاب المجمع الأوراق منضدة في يسبح للممافي السموات ومافي الأرض الملاث القدوس العزيز الحكم و هوالذي بعث في الأمّين رسولا منهم يتاوا علمهم آ بانه و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمةوان كانوامن قبل لفي ضلال مبين ٥ وآخر من منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم فالثفض الله يوقيهمن بشاءوالله ذوالفضل العظيم همشل الذبين حاوا التوراء تملم معماوها كشل الحاريحمل أسفار ابنس مثل القوم الذين كذبوابا إسالله والله لإيهدى القوم الظالمين وقل يا أبها الدين هادوا ان زعمم أنكم أولياه الله من دون الناس فهنوا الموت إن كنتم صادقين ٥ ولا مقنونه أبداعا قدمت أبديهم والقعلم بالظالمن وقلان الموت الذي تفرون منه فالهملاف كمنم رُدُون الى عالم العسوالشهادة فينشكم عاكنتم تعملون و ما أجاالد من آمنوا اذا تودى الصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البسع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعامون م فاذا قفيت الصلاة فانتشر وافي الأرض وابتغوامن فضل الله واذكر وا الله كثيرا لملكم تفلحون ، واذا رأواتجارة أولهوا انفضوا الهاوتركوك قائما فلماعنه دالله خسيرمن اللهو ومن التجارة والله

أطعناكم وان خالفقوه خالفناه فقالو الهم نحن أبناء خلمل الرجن ومنا عزر ابن الله والأنساء ومتى كانت النبوة في العرب نعن أحق سامن محمدولاسسلالي اتباعه فنزلت قسل ياأيها الذين هادواو كانوا بقولون نعن أنناءالله وأحباؤه أيان كانقولكم حقا فتمنوا أن تنقاوا سريعا الى داركر امته المعدة لأولماثه

( ٣٤ - تفسير العرالميط لاى حيان - ثامن ) وتفدم تفسير بفية الآية في البقرة فإ اذا نودي كانون وكان الأذان عندقعو دالامام على المنبر وكذلك كانفى زمان الرسول عليه السلام كان اذاصعد على المنبر أذن على باب المسجد فاذا لالبعد الخطبة أفعيت الصلاة وكذا كان في زمن أي بكر وعمر الى ذمن عنمان كثر الناس وتباعدت المناز ل فز ادمؤ ذنا آخر على دار التي تسمى الزورا والفاذا جلس على المنبرأذن الثاني فاذا تزل من المنبرأ فميت الصلاة والم بعب أحددلك على عمان رضى الله عنه والظاهر وجوب السعى لقوله فاسعوا الىذكر الله وأنه بكون في المتى خفة والظاهر أن الخطاب بالأمر بالسعى للؤمنين عموما وأنهافرض على الاعمان وعن بعض الشافعية أنهافرض كفايقوعن مالك روابة شاذة انهاسية وانحاذ كرالبيعمن بينسائل لحرمات لانهأ كثرما يشتغل به أحجاب الاسواق اذبكثر الوافدون الامصار من القرى و يحتمعون النجارة اذاتعالى النهار فأص وا البدارالى تجارة الآخرة ونهوا عن تجارة الدنيا ووقت التحريم من الزوال الى الفراغمن الصلاة والاشارة بذلك اشارة الى السعى وترك البسع والام بالانتشار والابتغاء أم اباحة وفضل الله هوما بهيئه من حالة حسنة كعيادة مريض وصلة صديق واتباع جنازة وأخذفي بمع وشراء وتصرفات دينية ودنيو يةوأص مع ذلك اكثار ذكر الله تعالى ﴿ وادار أواتحارة أولهوا ﴾ الأبةرويأنه كانأصاب أهل المدينة جوعوغلاء معر فقدم دحية بعير تحمل ميرة قال مجاهد وكان من عرفهم أن يدخل الطبل والمعازف والصباح فدخلت بهاسر ورابهاو رسول اللهصلي الله عليه وسياعظم فانفضوا الى رؤية ذلك وسياعه وتركوه عليه

على أن تكون التمارى فروفا وفي ملس ضمر مفسره مثلاالذي ادعى حذفه وقد نص سببو مه على

أن المنهزالذي يفسره الضمير المستكن في نسعرو بنس وماأجري محراهما الاصور زحذفه يه وقال

ب عطبة والتقدير بلس المثل مثل القوم انتهى وهذا ليس بشئ لأت فيم حد ف الفاعل وهو

العبوز والظاهرأن مثل القوم فاعل بنس والذين كفروا هوالمخصوص بالذم على حذف مضاف

أى مسل الذين كذبوابا إلى الله وهم البهو دأو مكون الذين كذبواصفة للقوم والمخصوص بالذم

عدوف التقدير بنس منال القوم المكذبين مثلهم أي مثل هؤلاء الذين جلوا التوراة وروى

أنه لماظهرر سول اللهصلي الله علمه وسلم كتبت مهود المدينة لمهود خيير ان اتبعقوه أطعنا كموان

عالفهوه خالفناه فقالو المرتحن أبناء خليل الرجن ومناعز برين اللهوالأنساء ومتى كانت النبوة

في العرب تعن أحسق مهامن محمد ولاسدل الى اتباعه فترلث قل ياأمها الذين هادوا وكانوا مقولون

نحن أبناء الله وأحباؤه وان كان قولك حفافقنوا أن تنقلوا سريعالي داركر امته المدة لأولناته

وتقدم تفسير نظير بقية الآية في سورة البقرة يه وقر أالجهو رفقنوا الموت بضم الواو وابن يعمر

وان أبي اسعق وابن السمية مكسر هاوعن ابن السميقع أنساقعها ٥ وحكى الكسائي عن

بعض الاعراب أنه قرأ المفهز مضعومة بدل الواو وهذا كقراءة من قرأتاو ون بالهمز بدل ألواو ه

قال الزيخشري ولاقرق بين لاولن في أن كل واحدمنهمان الستقبل الأن في لن تأكيداو تنديدا

لسى فى لا فأى مرة بلفظ التأكيدوان بقنوه ومرة بف رلفظه ولا بقنوته وهذامنه رجو ععن

مذهبه في أن لن تقتضى النفي على التأبيد الى مذهب الجاعة في أنها الاتفتينيه وأما قوله الأأن في لن

تأكيدا وتشديداليس في لافعتاح ذلك الى نفسل عن مستقرى اللسان ، وقرأ الجمهور فاته

والفاءدخل فى خسران اذاحرى محسرى صفته فكان انباشر ت الذي وفي الذي مصنى الشرط

فدخلت الفاء في الخبر وقدمنع هذا فومهم الفراء وجعلوا الفاءز اثارة ٥ وقرأ زيدين على أنه

بغرفاء وخرجه الزمخشري على الاستئناف وخسران هوالذي كالعنافل انالموت هوالذي

تفر ونمنهاتنهي ومحقلأن كونخبران هوقوله انهملاقك كالجملة خبران ومعقل أنكون

الدنو كدالان الموت وملافك خدان الطال الكلام أكد الحرف مصعو بابضمر الاسم الذي

لان م اذانودي أي اذا أذن وكان الاذان عند قعود الامام على المنبر وكذا كان في زمن الرسول

صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد على المنبر أذن على باب المسجد فاذا نزل بعد الخطبة أقسم الصلاة

وكذا كان في عهدأ في مكر وعرالي زمان عنان كثرالناس وتباعدت المنازل فزادمؤ ذنا آخر على

داره التي تسمى الزوراء فاذا جلس على المنبرأذن الثاني فاذا تزل من المنسرأ فيمت الصلاة ولم بعب

قلت الحد على عنمان رضي الله عنه ( قال قلت ) من في فوله من يوم الجمعة ماهي ( قلت )هي بدان

لاذا وتفسيرله انتهي ه وقرأ الجمهو رالجمعة بضم الميم وإن الزبير وأبوحبوة وابن أي عبلة

وروابة عن أبي عرو وزيد بن على والأعش بسكونها وهي لغة تميم ولغة بفته بالم بقرأ ماوكان هذا

اليوم بسمى عروية ويقال العروبة ، قيل أول من ساه الجمعة كعب بن لوعي وأول جعة صلت

جعة سعدين أبى زوارة صلى بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آبة

الجمعة فهي أول جعة جعت في الاسلام وأسأأول جعة جعهار سول القصلي الله عليه وسلم فانه لما قلم

المدينة نزل بقباء على بني عمر و بن عوف وأقام ما يوم الاتنين والثلاثاء والاربعاء والجيس وأسس

لهمالجنة فنزلت واذا رأوا خرالرازقين كه هذه السورة مدنية يه وقبل مكنة وهو خطألان أمر اليهو دوانفيناض الناس في تعارة وقال ابن عطية قال اليهاولم يقل الهمانهما بالاهماذ كانتهىسب اللهو ولم يكن اللهو سبها وتأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لانها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الابين انتهى وفوله وقال الهاوام يقل الهما ليس يشع لان العطف بأولا بدى فه الضمير بل يفرد وفي قوله قائما دلالة على مشروعية القيام في الخطبة وأول من احتراح فى الخطبة عنمان وأول من خطب جالسا معاوية وناس ختمها يقوله يؤخر ه مثل الذين حلوا التوراة هم المهود المعاصرون للرسول صلى الله علىه وسلم كلفوا القيام الرازقان كا لانهم كانوا بأواص هاونواههاولم يطبقوا القمام بهاحين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناطقة بنبوته قادمسهم شئ من غلاء ه وقرأ الجمهور حاوات دامبنيا للقعول و يحيى بن يممرو و زيد بن على مخففا مبنيا للفاعل شب الأسعار كاتقدم فيسب صفتهم بصفة الحار الذي محمل كتبافهولا يدرى ماعليه أكتبهي أمصخر وغيرذاك وانما يدرك النزول وماستدأ وخبرخبره

> من ذلك ماللحقهمن التعب بحملها ، وقال الشاعر في محودلك زوامل للا تعارلاعلم عندهم و تعيدها إلا كعلم الأباعر

، وقرأعبدالله حارمنكر اوالمأمون بن هارون بعمل بشد الميم مبنياللفعول ، والجهو رالحمار معرفاو معمل مخففام بنياللفاعل و معمل في موضع نصب على الحال ، قال الز مخشر ي أوالجر على الوصف لأن الحاركاللئيم في قوله ﴿ وَلَقَدَّا مُرَعَلَى اللَّهُ يُسِنِّي ﴿ انْهَى وَهَذَا الَّذِي قَالُهُ قددهب المدبعض النعو بين وهوأن مثل هذامن المعارف يوصف بالجل وحلواعليه وآية لهم الليل نسلخمنه النهار وهمذا وأمثاله عندالحققين في موضع الحال لافي موضع الصفةو وصفه بالمعر فةذي اللام دليل على تعريفه مع ما في ذلك المنه هي من هدم ماذ كره المتقدمون من أن المعرفة لاتنعت

لجمعة لم يكن إلابللدنة @ ومناستها لما الفاتعالى لماذ كرتأسه من آمن على أعدام مأتبعه بذكر الننز بهاتة تعالى وسعة ملكه وتقديسه وذكر ماأنع بهعلى أتة محدصلي الله عليه وسامين يعثنه المهروتلاوته علىهم كتابهونز كيتهم فصار فأمته غالبة سائر الأمم قاهرة لهامنتشرة الدعوة كا لتشرب دعوة الحواريين في زمانهم هوقرا الجمهور الملك يعر وجرما يعده وأبو واثل ومساء ابن محارب ورؤ بة وأبوالدّ ننار الاعراب بالرفع على اضارهو وحسنه الفصل الذي فسمطول بين الموصوف والصفة وكذلك ماءعن بعقوب ه وقرأ أبوالدينار وزيدبن على القدوس بفنج القاف والجمهور بالضم ، عوالذي بعث الآبة تف ما الكلام في نظيرها في آل عمران وفي نسبة الأتي وآخر بن الظاهر انه، معلوف على الأتمين أي وفي آخر من من الأتمين لم بلحقوا بهم بعد وسيلحقون ه وقيل وآخر بن منصوب معطوف على الضمير في و يعام مأن تعلم الآخر بن المعلم الصلاة والسلام مجازا لماثناسق التعليم الى آخر الزمان وتلابعت بعضافكا نه عليه الصلاة والسلام وجه منه به وقال أبوهر و ذوغير موآخر من هم فارس وجاء نصاعنه في محيج الخاري ومسلم ولو فهممنه الحصر في فارس لم يحز أن يفسر به الآية ولكن فهم المفسر ون منه انه تمثيل ، فقال مجاهدوا بن جبرالر وموالعجم « وقال مجاهداً يضاوعكرمة ومقاتل التابعين من أبناء العرب لقوله منهمأى في النسب ، وقال مجاهد أيضا والضحال وابن حبان طوالف من الناس ، وقال ابن عمر أهل المين وعن مجاهدأيضا أبناءالأعاجم وعن ابن زيدأ يضاهم التابعون وهن الضحاك أيضا العجم وعن أبي وق المفار بعد الكبار و ينبغي أن تعمل هـ ندالأقو العلى النشيل كاحلاا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في فارس وهو العزيز الحكم في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم وتأبيات واختيارهمن سائرالبشر دذلك فضل اللهأي إيتاء النبوة وجعله خيرخلقه واسطة بينهو بين خلقه

> م سورة الحمة 4 الممرك مايدرى البعراذ اغدى و بأوسافه أو راح مافي الفرائر (بسم الله الرجن الرحم) (ش) أوالجرعلى الوصف لان الحار كالليم في قوله يه ولقد أمرعلى اللثيم

( الدر )

ىسىنى ب

انتهى ( - ) عداالذي قاله

قد ذهب الله يعض

النصوبين وهوأن مثل هذا من المعارف يوصف الجمل وحاواعليه وآية لهم الليل نسلنح منه النهار وهذا وأمثاله عند المحققين في موضع الحاللافي موضع الصغة ووصفه بالمعرفة ذي اللام دليل على تعريفه معمافي ذلك المدهب من هدم ماذكر والمنقدمون من

( ILC)

أن المعرفة لا تنعت الآ بالمعرفة والجمل نكرات اش) بئس مثل القوم أىبئس مثلا مثل القوم انتهی ( س) خرجهعلی ن مكون التمار محدوقاوفي بئس ضمير نفسره مثلا الذي ادى حدف وقدنص سبو معلى أن المتمزالذي يفسرالمضمر المستكن في نمرو بئس وما جرى محراهما لايعوز حدفه (ع) والتقدير بئس المثل مثمل القوم انتهى اح) عداليس بشئ لان فيه حذف الفاعل وهو لاعوز (ش) ولا فرق مان لا ولوز في أن كل واحدمنهمانني للستقبل الأأف في لن تأكيدا وتشديدا لس فيلافاتي مرة بلفظ التأكيد ولن بتنوه ومرة بغير لفظه ولا ىمنونداننى ( - ) هذا مندرجوع عن ملهدفي أن لن يقتضى النفي على التأسداليمنس الجاعة في انهالا تقتضه وأماقوله الاأت في لن تأكيدا وتشديدا ليسفى لافعتاج ذالثالى نقل عن مستقرى اللسان

مسجدهم مم و جروم الجمعة عامد اللدينة فأدر لأصلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادلم فخطب وصلى الجمعة والظاهر وجسوب السعى لقوله تعالى فاسعوا الى ذ كرالله وأنه بكون في المشيخفة وبداره وقال الحسن وقنادة ومالك وغسيرهم اعانوتي الصلاة بالسكينة والسعيهم بالنية والارادة والعمل وليس الاسراع في المشي كالسبعي بين المفاوالمروة واعاهو عمى قوله تعالى وأن ليس للانسان الاماسعي فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمشي كلمسعى والظاهرأن الخطاب الامي السعى للؤمنين عموما وأنها فرض على الاعسان وعن بعض الشافعية أنهافرض كفاية وعن مالك رواية شاذة أنهاسنة ، وقال القاضي أبو بكر بن العسر بي تبتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه قال الرواح الى الجمعة واجب على كل مسلم وقالوا المأمور بالسعى المؤمن الصحيح الحرالة كرالمقم فاوحضر غبره أجزأتهم انقى والمافة التي يسعى منهاالي صلاة الجمعة المتتعرض الآية لهاوا ختلف الفقهاء في دلك و فقال اب عسر و وأبوهر برة وأنس والزهري سنة أسال « وقيل خسة « وقال ربيعة أربعة أسال « و روى دلائعن الزهسري وابن المنكدر « وقال مالك واللب تلاتة « وقال أبو حنيفة وأصحابه على من في المصر سمع النداء أولم سمع لاعلى من هوخارج المصر وان مع الناء وعن ان عروا بن المسيب والزهري وأجد وامعق على من مع النداء ، وعن ربعة على من اذاسم النداء وخرجمن بيته ماشياً درك الصلاة ، وقراً كبراء من الصعابة والتابعين فامضو ابدل فاسعوا و بنبغي أن محمل على التفسير من حيث الهلايراد بالسعى هذا الاسراع في المشى ففسر ومالمضى ولا يكون قرآ نالخالفته سوادما أجمع عليه المسامون وذكر الله هذا الخطبة قاله إين المسبب وهي شرط في افعقاد الجمعة عند الجمهور ، وقال الحسن هى مستعبة والظاهر أنه يجزى من ذكر الله تعالى مايسمى ذكرا ، قال أبو حنيفة لوقال الحدلله أوسمان اللهوا قتصر عليمجاز وقال غبره لابدمن كلام يسمى خطبة وهمو قول الشافعي وأبي مفدان ومحدين الحسن والفاهر تعرم البسع وأنهلاسم ه وقال إن العربي بفسي وهوالصعبي « وقال الشافي بنعف ولا بقسخ وكل ايشغل من العقود كلهافهو حرام شرعامف و خو رعااتهي وانماذ كرالبيعمن ببن سائر المحرمات لأنهأ كثر مايشتغل بهأصحاب الاسواق اذبكتر الوافدون الامصار من القرى و يجمعون المتجارة اذا تعالى النهار فأص وابالبدار الى تجارة الآخرة ونهواعن تجارة الدنياو وفت التعريم من الزوال الى الفراغمن الصلاة قاله الضحالة والحسن وعطاء هوقال ناس غيرهم من وقت أذان الخطبة الى الفراغ والاشارة بذلك إلى السعى وتولث البدع والأص بالانتشار والابتغاءأس إباحة وفضل القههو مابلسه في حالة حسنة كعبادة المريض وصلة صديق واتباع جنازة وأخذفي يمع وشراء وتصرفات دنيسة ودنيوية فأص معذلك باكثار ذكرالله « وقال مكحول والحسن وابن المسيب الفضل المأمور باستغاثه هو العلم « وقال جعفر الصادق منبغي أن يكون فرصبح ومالسب و يعني أن يكون بقية وم الجعة في عبادة ه وروى اله كان أصاب أهل المدينة جو عوغلاء سعر فقدم دحية بعير تحمل ميرة ، قال مجاهد وكان من عرفهمأن يدخل بالطبل والمعازف من درا بهافدخلت بهاها تفضوا الى رؤية ذلك ومهاعه وتركوه صلى الله علسه وسلم قائماعلى المنبر في انفي عشر رجلاه قال جابرا بالحديم ، قال أبو بكر غالب بن عطيقهم المشرة المشهود لمرالجنة والحادى عشر فيل عار و وقيل بن مسعود ، وقيل عانية قالوا فنزلت واذارأوا تجارة و وقرأ الجهو والهابضمير التجارة وابن أبي عيسلة السعيضمير اللهو

﴿ سورة المنافقون ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ اذاجاء لا المنافقون ﴾ الآرة هذه السورة مدنية تزلت في غروة بني المسطلق وكانت من عبدالله بن أبي بن سلول وأنباعه وسب تزوله المذكور في قصة طويلة من مضمونها أن انسبن من الصحابة از دحاعلي ماء وذلك في غزوة بني المسطلق فشج أحدها الآخر فدعا المشجوج بالانصار والشاج المهاجر بن فقال عبدالله الأعلى ما حكى الله عند من قوله لاتنفقوا على من عند ( ٢٦٩ ) رسول الله حتى ينفضوا وقوله لأن رجعنا الى المدينة

وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب ه وقال ابن عطية وقال الباولم يقل البهما بهما بالأهم إذ كانت سبب اللهو ولم يكن اللهوسبها وتأمل أن قدمت النجارة على اللهو في الرق بقلابها أهر أخرت مع التفضيل لتقع النفس أولاعلى الأبين انهى وفي قوله فأغاد لاله على مشر وعبة القيام وي اخطبة وأول من استراح في الخطبة عثان وأول من خطب جالسا معاو بة وقرى الهما بالتثنية المضم كقوله نعالي ان يكن غنيا أوفقيرا فالله أولى بهما وتقر يجمعلى أن يجوز بأو فتكون عمى الواو وقد تقدم عير هذا النفريج في قوله فالله أولى بهما في موضعه في سورة النساء جونا سبخ خها بقوله والله خيرال از قين لاتهم كانوا قدمسهم عن من غلاه الأسعار كانف م في سبب النزول وقد ما المنافق المنافق الجمعة بما لأنعلق لها الفنا الذي الذي المنافق المنافق الفنا الذي الذي المنافق الم

#### ﴿ سورة المنافقون، دنية وهي إحدى عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

المنافقون فاوا مسهد إعارسول الدواله يعلم المناوسون والعديسية إن المنافسون المنافسون الله وأصل الشهادة أن يواطئ المين ولذلك تلقى عاتلقى بدا القسم وكذا فعل المين والعلم عجرى بجرى القسم بقوله إنكارسول الله وأصل الشهادة أن يواطئ الله المنان المنافقين لكاذبون أى لم تواطئ قلوبهم السنة المعلى والمنافقين لكاذبون أى لم تواطئ قلوبهم السنة المعلى والمنافقين لكاذبون عند الفسم اذكانوا السنة المعلى والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافق المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافسة والمنافقين المنافقين المنافقة والمنافسة والمنافسة المنافقة والمنافقين المنافقة والمنافقين المنافقة والمنافقين المنافقة والمنافقين المنافقة والمنافقين المنافقة والمنافقين المنافقة والمنافقة والمنافقة

لنفرجن - الاعز مها الأذلوعني بالاعز نفسه وكلاماقبىحافسمعه زيد ابن أرفم فنقسل ذلك الى رسول اللهصلي الله عليه وسلمفلام رسول الله عبد الله فلف ماقال شأ من ذلك فاتهمزيد فانزل الله تعالى اذاحاءك المنافقون الىقوله لاسلمون تصديقا لزيد وتكذيبا لعبدالله ومناستها لماقبلها أنه لما كان سب الانفضاض عورساع الخطبة رعاكان طاصلاعن المنافقين واتبعهم ناس من المؤمنين فى ذلك وذلك لسر ورهم بالعبرالتي قدست بالمرة اذ كان وفت مجاعة جاءد كر المنافقين وماهم عليه من كراهة أهل الاعان وأتبعه بقبائح أفعالهم وقولهم لاتنفقوا كانواهمأصاب اموال والمهاج ون فقراءقد

تركوا أموالهم ومتاجرهم

وهاجر والله تعالى وقالوا

ولذبون بها عن أنفسهم وأموالهم في فعدوا كه أي أعرضوا وصدوا البود والمشركين عن الدخول في الاسلام فوذلك كه أي الحف المحاف السلام فوذلك كه أي الحف المحاف السلام فوذلك كه أي الحف المحاف السلام فوذلك كالمحاف المحاف ال

كاناستغفارهمتسباعن

استنابتهم فيتو يون ووهم

يمدون م عن الجيء

ويصدون جلة حالمةوهم

مستكبرون جلة حالمة

أيضاولماسبق فيعلم

تعالى أنهم لايؤمنون البتة

حوى بين استغفاره لهم

وعديه في يقولون لأن

التعدوا أعام جنة فصدواعن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون و ذلك بأنهم آمنوانم كفروا فطبع على فاو بهم فهم لا يفقهون و واذار أرتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولم كانهم خسب مسندة بحسبون كل صعة عليم هم العدو فاحدرهم فاتلم الله أي يوف كون و واذاقيل لم متعالوا يستغفر لكم رسول الله لوتوا روسهم ورأيتم صدون وهم مستكرون و سواء عابم أستغفر ملم أم لم تستغفر لحمل نعفر الله لهم أن الله الغاسة ين و هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزا أن السموات والأرض ولكن المنافق ين لا يفقهون و بقولون النورجمن الأخرامها الأذلولله العزة ولرسوله وللومن ينافل المنافق ين لا يعلم أموالكم ولا أولاد كم عند كر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون و وانفقوا عمار رقنا كم من فسل أن عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون و وانفقوا عمار رقنا كم من فسل أن

رجعنا الى المدينة كلا المدينة كلا المدينة الما المدينة الما المدينة ا

ولن يوخر الله نفااذا جاءاً جلها والله خبير عاتمماون كه هذه السورة مدنية زلت في غز وة بني المصطلق كانت من عبدالله بن أي بن ساول وأتباعه فهاأقوال فنزلت ، وسعب نز ولهامله كورفي قعة طويلة من مضعونهاأن النب نمن الصحابة از دجاعلى ماء وذلك في غزوة بني المعطلق فشج أحدهما الآخر فدعا المشجو جاللاً نصار والشاج باللهاجر بن فقال عبدالله بن أى بن ساول ما حكى الله تعالى عنهمن قوله لاتنفقوا على من عندرسول الله حتى منفضوا وقوله ليضرجن الأعزمنها الأذل وعنى الأعزنفسه وكلاما فبصاف معهز بدبن أرقم ونقلذاك الى رسول الته صلى التهعليه وسلفلام رسول القهصلي الله علمه وسل عبد الله فحاف ماقال شأمن ذلك فأتهمز بدفأ نزل الله تعالى اذا حاءك المنافقون الى قوله لانعامون تصديقالز بدوت كذب العبدالله بن أبي و ومناسبة هذه السورة الماقيلهاانها كانسب الانقضاض عن ساع الخطبةر عاكان حاصلا عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك وذلك لسر و رهم العبرالتي قدمت المبرة اذ كان وقت مجاعة جاء كر المنافقين وماهم عليمن كراهة أهل الاعان وأتبعه بقياغ أفعالهم وقولهم لاتنفقوا على من عنسه رسول اللهحتي ينفضوا إذكانواهم أمحاب أموال والمهاجرون ففراء فمدتركوا أموالهم ومقاجرهم وهاجروا لله تعالى وقالوانشهد بحرى مجرى اليمين ولذلك تلقي عايقلتي به القسم وكذا فعل البقين والعلم بجرى القسير بقوله إنكار سول الله وأصل الشهادة أن يواطى واللسان القلب هذابالنطق ودلك بالاعتقادفا كدبهم الله وفضحهم بقوله والله يشهدان المنافقين لكاذبون أيام نواطئ فلوبهم ألسنتهم على تصديقك واعتقادهم أنك غير رسول فهم كاذبون عندالله وعنسدمن خيرحاله أوكاذبون عنمد أنفسهم إذكانوا يعتقدون أن قولهم إنك لرسمول الله كذب وجاءبين شهادتهم وتكذيهم قوله تعالى والله يعلم إنكثار سوله ابذا ناأن الأمركم لفظو ابدمن كوندرسول الله حقاولم تأت هف الجملة لتوهمأن قولهم هف اكتب فوسطت الأمرينهما لبزول ذلك التوهم بكسرهامصدرامن ولماذ كرانهم كاذبون أتبعهم بموجب كفرهم وهوا تتعادأ بمانهم جنة يستنرون مهاو بذيون ماعن أنفسهم وأموالهم كإقال بعض الشعراء

وما انتسبوا الحالاسلام إلا ﴿ لـون دمائهم أن لا تسالا ومن أعانهم أعان عبدالتنومن حلف معمن قومها نه ماقال ما نقله زيدبن أرقم الحدرسول التهصلي التعمله وسلوجه او الثاني الأعان جنة تنق من القتل ﴿ وقال أعشى همدان

اذا أنت المتجعل لعرضك جنة يه من المال سار القوم كل مسير

وقال الفسحاك اتحادوا حلفهم بالله انهم لذكم هوقال قنادة كلا اظهر شئ منهم بوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموا لهم ودمائهم ه وقال السدى جنة من ترك الصلاة عليم اذاماتوا فضدوا أى أعرضوا وصدوا المهودوا لمشركين عن الدخول فى الاسلام ذلك أى ذلك الحلف السكادب والصدالمة تعنيان في سوء العسمل بسبب اعانهم تم كفرهم هو وقال ابن عطية ذلك الشارة الى فعل الله جم فى فضيعتهم تو يعنهم و محتمل أن تسكون الاشارة الى سوء ما محاوا فالمعنى ساء عملهم بأن كفر وا وقال الزعشرى ذلك القول الشاهد عليهم التهم أسوأ الناس أعمالا بسبب أنهم آمنوا أم كفروا أو الما ما وصوعت من عالم في النفاق والسخة على منيا النفاعل أى فطبع الله وكذا قراءة كفروا هو وفرأ الجهور وفطبع منيا المفعول وزيدين على منيا اللفاعل أى فطبع الله وكذا قراءة

مواره والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود ﴿ ولن يواخر الله ﴾ فيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات حذرا أن يجي، الأجل وقد فرط ولم يستمد للقاء الله تعالى وقرأ الجمهور تعماون بناء الخطاب للناس كلم وأبو بكر بالياء خص الكفار بالوعيدو بعقل العموم

( ILC ) ﴿ سورة المنافقون ﴾ (يسم الله الرحن الرحيم) (ش) و بحوزأن مكون هم العدو المفعول الثاني كالوطرحت الضمر فان قلت فحقم أن يقول هي العدورة فلتمنظورف الى الخركاذ كرفى عدارى وأن تقدر مضاف محذوف على تعسبون كل أهمل صعة انتهى (٦) وتغريج هم العدو على انه مفعول ثان لعسبون تغريج سكاف بعدعن الغصاحة بلالمتبادر الى الذهن السلم أن كون هم العدو اخبارامنه تعالى بأنهم وانأظهروا الاسلام واتباعهم هم المبالغون في عداوتكولذلك جاءبعده

أمر وتعالى اياهم عدرهم

فقال فاحدرهم فالأمي

بالخدرمتسسمن اخباره

بأنهم هم العدو

الأعشوز بدفي روابة مصرحابالله وعمالها فراءة زيدالاولى أن يكون الفاعل ضمرا معود على المسدر المفهوم من ماقب له أي فطبع هو أي بلعهم بالدين ومعني آمنو انطقو الكاحة الشهادة وفعاوا كإيفعل المسلمون ثم كفر واأى ظهر كفرهم بالطقوا يهمن قولهم لأن كان محمدما يقوله حقا فنصن شرمن الحير وقولهم أيطمع هذاالرجل أن تفتيله قصو ركسري وقيصرهمات أونطقوا بالاعان عندالمؤمنين وبالكفرعف سساطينهم أوذلك فين آمن تمار نده وادارأ بتهم تعجبك أجسامهم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أوللسامع أى لخنها ونضارتها وجهارة أصواتهم فكان منظرهم و وق ومنطقهم معاوره وفرأ الجهو رتسمع بناء الخطاب وعكرمة وعطمة العوفي يسمع بالساءم بنيا للفعول ولقولم الجار والمجر ورحوا لمقعول الذي لريسم فاعله وليست اللام زائدة بل ضمن يسمع معنى يسخ وعل تعدى باللام وليست زائدة فيكون قولم هو المسموع وشهوابالخسب لعزوب افهامهم وفراغ قلومهم من الاعدان ولم يكف حتى جعلهامسندة الى الحائط لاانتفاع بهالانهااذا كانت في مقف أومكان يتفعها وأمااذا كانت غير منتفع بهافانها تكون مهملة مستدة الى الحيطان أوملقاة على الارض فدصففت أوشهو ابالخشب التي هي الاصنام وقد اسندت الى الجيطان والجلة التسبيبة مستأنفة أوعلى اضارهم و وقر أالجهور خشب بضم الخاء والشين والبراء بن عازب والنعويان وابن كثير باسكان الشين تحقيف خشب المضموم و وقيل جعخشباء كحمر جعجراءوهي الخنسبة التي تخرجوفها شهوا بهافي فساد بواطنهم ، وقرأ ابن المسيب وابن جبير خشب بفتعتين اسم جنس الواحد خشبة وأنث وصفه كقوله أعجاز تحل خاوية أشباح بالأر واح وأجسام بالأحلام وذكر عن كان ذابهاء وفساحة عبدالله بن أبي والجدين فيس ومعتبين قشيرعقال الشاعرفي مثل هؤلاء

لاتحد عنا اللحى ولا الصور و تسعة اعشار من ترى بقر تراهم كالسعاب منتشرا و وليس فها لطالب مطسر في شجسر السر ومنهسه و له رواء وماله تحسر

هوقيل الجلة التشبهية وصف لم بالجان والخور و بدل عليه بحسبون كل صحة عليه من موضع المفعول النافي ليعسبون أى واقعة عليهم وذلك الجنبيم ومافى قاو بهم من الرعب و قال مقاتل كانوا مى معمودا بنشدان ضالة أو صياحا بأى وجه كان أو أخبر وابتز ول وحى طارت عقولهم حتى يسكن دلك و يكون فى غير شأنهم وكانوا يخافون أن يتزل القدة مائي فهم ماتباح به دماؤهم وأموالهم وضعو خداوما الشاعد

بروعه السرار بكل أرض ، خافة أن يكون به السرار ﴿ وقال جربر ﴾ مازلت تحسب كل شئ بعدهم ، خيلات كرعلهم و رجالا

أنسده ابن عطية لجرير ونسب هذا البيت الزمخشرى للاخطل و قال و يجوز أن يكون هم المدو المفعول الثاني كالوطرحت الضمير ( فان قلت ) فقه أن يقول هي العدو ( قلت ) منظو رفيه الى الخبركاذ كرفي هذار في وان يقدر مضاف محدوف على محسبون كل أهل صبحة انهى وتخريج هم العدو على انه مفعول ثان ليعسبون تمخر يجمت كاف بعيد عن القصاحة بل المتبادر الى الذهن السلم ان يكون هم العدو اخبار امنه تعالى بانهم وان أظهر وا الاسلام وأتباعهم هم المبالغون في عداوتك

ولذال العادواص وتعالى اياه معسدره فقال فاحدرهم فالأص بالخادر متسب عن اخبار وبانهمهم العدو وقاتلهم القدعاء يتضمن ابعادهم وأن يدعوعلهم المؤمنون بذلك هأيي يؤفكون أيكف يصرفون عن الحق وفي تعجب من ضلافم وجهلهم ولما أخبره تعالى بعداوتهم أمره عدرهم فلا يثق باظهار مودتهم ولادلين كلامهم وقاتلهم الله كلة ذم وتوريز وقالت العرب فاتله الله ماأشعره يضعونه موضع التعجب ومن قاتله الله فهومغلوب لانه تعالى هو القاهر ليكل معاند وكف استفهام أى كيف بصرفون عن الحق ولار ون رشد أنفسهم ه قال ابن عطية و محمل أن تكون أني ظرفا لقاتلهم كأنه قال قاتلهم الله كيف انصرفوا أوصرفوا فلا يكون في هذا القول استفهام على هذا انهنى ولانصه أن بكون أبي لمجرد الفارف بللابدأن بكون ظرفاا ستفهاما اماعيني أبن أوعمني متي أو بعنى كيف أوشرطا بمعى أين وعلى هذه التقاد برلا يعمل فهاماقيلها ولا تتعر دلطلق الظرفة صال من غير اعتبار ماذكر ناه فالقول بذلك باطل و ولماصد ق اللهزيدين أرفه فهاأ خربه عن ابن ساول مقت الناس ابن ساول ولامه المؤمنون من قومه وقال اله بعضهم امض الى رسول الله صلى الله علمه وسلم واعترف بذنبك مستغفر لكفاقى رأمه انكار الهذاارأي وقال لهم لقدأشر تمعلى بالاعان فاست وأشرتم على بان أعطى زكاة مالى ففعلت ولم سق لكم الاأن تأمر وني بالسجود لمجد ويستغفر مجزوم على جواب الأص ورسول الله يطلب عاملان أحدهما يستغفر والآخر تعالوا فاعل الثانى على المخذار عندأهل البصرة ولوأعمل الاول لكان النركيب تعالو إيستغفر لكرالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يه وقرأ مجاهد ونافع وأعل المدينة وأبو حيوة وابن أبي عبلة والمفضل وابان عن عاصم والحسن و يعقوب تعلى الف عنه مالو والفتر الواد وأنوجه فر والأعش وطلحة وعيسى وأبورجاء والأعرج وبلق السبعة بشده اللتكثير ولى رؤسهم على سبل الاستهزاء واستغفار الرسول لهمعواستنا بتهمن النفاق فيستغفر لهماذكان استغفاره متسباعن استنابتهم فيتوبون وهم اصدون عن المجي واستغفار الرسول ، وقرى الصدون و مدون جلة حالية وأتت مالمارع لبدل على استمر ارهم وهم مستكرون جلة حالية أنضاولماسيق في عامه تعالى انهم لا يؤمنون البقة حوى بين استغفاره لهم وعدمه وحكى مكى انه عليه الصلاة والسلام كان استغفر لهم لاتهم أظهروا له الاسلام و وقال ابن عباس تزلت هذه بعد قوله تعالى في راءة ان تستغفر المسبعين مرة وقوله علىه الصلاة والسلامسوف أستغفر لهمز يادة على السبعين فنزات هذه الآية فليسق للاستغفار وجه « وقرأ الجمهور أستغفرت بم و التسوية التي أصلها هزة الاستفهام وطرح ألف الوصل وأبوجمفر بمدةعلى الهمزة ه قبسلهي عوضمن همزة الوصل وهيمشل المدةفي فولهقل آلذ كرين حرملكن هذه المدة في الاسم لثلا بلتبس الاستفهام باخبر ولا يحتاج ذلك في الفعل لأن مخزة الوصل فممكسو رةوعن أبي جمفر أيضاضم مبرعلهم اذأصلها الضم ووصل الهمزة ه وروى معاذبن معاذالعنبري عن أبي عسر وكسرالم على أصل التقاءالسا كنين ووصل الهمزة فتسقط في القسراء تين واللفظ خبر والمصنى على الاستغهام والمراد التسو بقوماز حذف الممزة الدلالة أمعلها كا دلتعلى حدفهافي قوله

وسسبع رمينا الجرأم بنان و بريدأبسبع و وقال الزعشرى و قرأ الوجعفر آستغفرت اشباعا لهمزة الاستفهام للاظهار والبيان لاقلب همزة الوصل ألفا كافى آلسعر وآلله و وقال البياعظية وقرأ أبوجعفر بن القعقاع آستغفرت بمدة على الهمزة وهي ألف التسوية ، وقسراً

(الدر)

(ع)و عملأن مكون نى ظروالقاتلهم كا نه قال قائلهم الله كىف نصرفوا أو صرفوا فلا تكون في القول ستفهام على هذا انتهى ح ) لايصم أن يكون في لمجرد الظرف بل الابد أن يكون ظرفا التفهاما إما يمعني أبن أو يمعني متي أو معنى كيف أوشرطاععني إبن وعلى هذه التقادر لا نعمل فها ما قبلها ولا تجرد لمطلق الظرف معال من غيراعتبار ما ذكر ناه فالقول بذلك باطل

( - ٣٥ - تفسير البصر المحيط لابي حيان - ثامن )

أنضا يوصل الألف دون عمر على الخبر وفي هذا كله ضعف لأنه في الأولى أثنت همزة الوصل وقسد أغنت عنهاهم زةالاستفهام وفي الثانية حذف همزة الاستفهام وهوير مدهاوهذا عمالا يستعمل الا في الشعر و هم الذين يقولون اشارة الى ابن ساول ومن وافقهمن قومه سفة أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجر بن بأيد بهم وماعام واأن ذلك بيدالله تعالى لا تنفقو اعلى من عندر سول الله ان كان الله تعالى حكى نص كلامهم فقولهم على من عندرسول الله هو على سبيل الهزء كقولهم ياأم االذي نزل علىمالذ كرانك لمجنون أولكونه جي عندهم بحسري اللعب أي هومعر وف باطلاق هذا اللفظ عليه اذلو كالوامقرين برسالته ماصدر مهم ماصدر فالطاهر أتهم لم ينطقوا بنفس ذاك اللفظ ولكنه تمالى عبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم اكراماله واجلالا ، وقرأ الجهو رينفضوا أي ستفر قواعن الرسول والفضل بن عيسي بنفضوا من انفض القوم فني طعامهم فنفض الرجسل وعاءه والفعل من بالمامعدى بغيرالهمزة وبالهمزة لايتعدى ٥ قال الزيخشري وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم ٥ وقرأ الجمهو رلغرجن الاعزمنها الأذل فالأعز فاعسل والأذل مفعول وهومن كلاماين سلول كاتقدم ويعسى بالأعزنف وأصحابه وبالأذل المؤمنين والحسن وابن أبىء بالتوالسي في اختيار وانفرجن بالنون ونصب الأعز والأذل فالأعز مقصول والأذل حال ه وقرأ الحسن فماذكر أبوعر والداني لنفرجن بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء واصب الاعز على الاختصاص كا قال تعن العرب أقرى الناس للضيف ونصب الأذل على الحمال وحكى هذه القراءة أبوحاتم وحكى الكسائي والفسراء أن قوماقسر أوالبغرجين بالباء مفتوحة وضمالراء فالفاعل الأعز ونص الاذل على الحال ، وقرى مبنيا للفعول وبالياء الأعزم رفوع به الاذل نصبا على الحال وبحي الحال بصورة المعسر فقمتا ول عند البصر بين ف اكان منها بأل فعلى زيادته الاأنها معرفة ه ولماسم عبد الله ولدعبد الله بن أى هذه الآية جاء الى أيسه فقال أنت والله ياأيت الذليسل ورسول اللهصلي الله عليه وسلم العز يزفلها دنامن المدينة جرد السيف عليه ومنعه الدخول حتى بأدن لهرسول اللهصلي الله عليه وسلموكان فهاقال له وراءك لاندخاماحتي تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعز وأنا الادل فلم زل حبيسافي بده حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه و الم بتعليته وفي هذا الحديث أنه قال لأبيه لأن ام تشهد لله ولرسوله بالعزة لاضر بن عنقك قال أعاعل أنت قال نعم فقال أشهدأن العز ةللة ولرسوله وللمؤمنين و وقيل للحسن بن على رضى الله تعالى عنهما أن فسلاتها ففال ليس بتيه ولكنه عزة وتسلاه في الآية ولا تلهكم أمو الكربالسعى في عمام او التلاذ بجمعها ولا أولادكم بسر وركم بهم وبالنظر في مصالحهم في حياتكم و بعديماتكم عن ذكر الله هوعام في الصلاة والثناء على الله تعالى بالتسبيج والتعميد وغيرذلك والدعاء ه وقال تحوامنه الحسن وجاعة يه وقال الضعال وعطاء أكد عنا الصلاة المكتوبة ، وقال الحسن أيضا جميع الفرائض، وقال السكلى الجهادمعرسول الله صلى الله عليه وسلى و وفيل القرآن ، ومن يفعل ذلك أي الشغل عن د كرالله بالمال والولد فأولئك مم الخاسر ون حيث آثر وا العاجل على الآجل والفائي على البافي وأنفقوا بمارز قناكم قال الجمهور المرادالزكاة ، وقيل عام فى المفروض والمسدوب وعن ابن عباس زلت في مانعي الزكاة والله لو رأى خيرا ما أل الرجعة فقيل له أماتنق الله يسئل المؤمنون الكرة قالنعمأنا أقرأعليكميه قرآ نابعي انهائزلت في المؤمنسين وهم المخاطبون نها و لولا أخرتني أي هلاأخرت موني الي زمان قليسل ، وقرأ الجمهو رفاصد ق وهومنصوب على

جواب الرغبة وأبي وعبد التهوان جبر فأتصدق على الأصل ه وقراجه و رالسبعة وأكن بحروما ه قال الرخشرى وأكن الجزم عطفاعلى على فأصدق كا "بدقس ان أخرتنى أصد ق وأكن انتهى ه وقال ابن عطفة عطفاعلى الموضع لأن التقدير ان توخرنى أصدق وأكن على توهم أبي على الفارسي فأما ماحكاه سبو به عن الخليس فهو غيرهذا وهو أنه جزم وأكن على توهم الشيرط الذي يدل عليب بالمنتي والامتوضع هذا الأن الشيرط ليس بظاهر واعابعلف على الموضع حيث يظهر الشيرط كفوله تعالى من يصلل الته فسلاهادى له و بدرهم فن قرأ بالجزم عطف على موضع فلاهادى له لأنه لو وقع هنالك فعدل كان بحزوما انتهى والفرق بين العلف على الموضع موجود دون، مؤثره والعامل في العطف على الموضع موجود دون، مؤثره والعامل في العطف على الموضع على التوهم مفقود وأثره موجود ه وقرأ الحسن العنبرى وأبو رجاء وابن أبي احتق ومالك ابن ديناد والأعمش وابن محيوس وعبد الشبن الحسن العنبرى وأبو رجاء وابن أبي المتو على المنافع النون على الاستثنافي أي وأنا أكون وهو وعد الصلاح ه ولن يؤخر الله نفسافيه تحريض على المبادرة بأعال الطاعات حدادا أن يعبى الأجل وقد فرط وله يستمد للفاء الله ه وقرأ الجمهو رتعما ون بناء الخطاب للتاس كلهم وأبو بكر بالياء خص الكفار بالوعيد و بعمل العموم بأعال العموم بالمورود و المحالة على المنافع وقرأ الجمهو رتعما ون بناء الخطاب للتاس كلهم وأبو بكر بالياء خص الكفار بالوعيد و بعمل العموم بأعال العموم بناء الخطاب للتاس كلهم وأبو بكر بالياء خص الكفار بالوعيد و بعمل العموم بناء الخطاب للتاس كلهم وأبو بكر بالياء خص الكفار بالوعيد و بعمل العموم بناء الخطاب للتاس كلهم وأبو بكر بالياء خص الكفار بالوعيد و بعمل العموم بناء الخطاب للتاس كلهم و بعمل العموم بناه فوراً المحدوم بناء الخطاب للتاس كلهم والموسة على المعلى المعموم بناؤ بعن علي الموسوم بالموسوم بعدون المحدوم بعدون المحدوم بناء والموسوم بالمحدوم بعدون بعدون المحدوم بالموسوم بالموسوم بعدون بعدون المحدوم بالموسوم بالموسوم بالمحدوم بالمحدوم بالموالي بعدون بعدو

## ﴿ سورة التفائِن مدنية وهي تماني عشرة آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ يستبح بقدما في السموات وما في الأرض له الملك وله الجدوهو على كل شئ قدر ٥ هو الذي خلقكم فنكر كافرومنكم مؤمن والله عاتعماون بصيره خلق السموات والأرض بالحق وصواركم فأحسن صوركم والممالمصر و معلمافي السموات والأرض و بعلماتسر ون وماتعلنون والله علم بذات الصدوره ألمرأت إنبؤا الذين كفروامن قبل فذاقواو بالأمرهم ولهم عذاب ألم وذلك بأنه كانت تأتم مرسلهم البينات فقالواأ بشرج دونناف كفرواو تولوا واستغنى اللهوالله غني حدد و زعرالذن كفروا أن لن بعشوا فل بلي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن عاعلتم وذلك على الله يسبره فالمنوابالله ورسوله والنورالذي أزلناوالله عاتعماون خبره يوم بعمكم ليوم الجع فالثابوم التفاين ومن يومن بالله و بعمل صالحا كفر عنه مسئانه و بدخسله جنات تحري من تحتما الأنهار خالد ن فهاأ بداة للث الفوز العظم ه والذين كفروا وكذبوابا "ياتناأ ولثك أحجاب النار خالدين فهاو بنس المصير ٥ ماأصاب من مصدة إلاباذن الله ومن يوعين بالله مدقلب والله بكل شئ علم ٥ وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول فان توليتم فاتماعلي رسولنا البلاغ المبين ٥ الله لا إله إلاهو وعلى اللفليتوكل المؤمنون هيا أيهاالذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا الكم فاحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم ه إعاأموال كموأولاد كم فتنة والله عنده أجرعظم و فاتقوا اللهماا ستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن بوق شحنفسه فأولئك همالمفلحون وإن تقرضوا الله فرضاحسنا يضاعفه لكمو يففرلكم والله شكور حلم يه عالم الغيب والشهادة العز يزالح كم كه يه التغابن تفاعل من الغبن وليس من اثنين بل هومن واحد كنواضع وتحامل والغبن أخذالشي بدون قعيته أو بيعه كذلك ، وقيل الغبن الاخفاء

(ش)وأكن بالجزم عطفا على محل فأصدق كا" نه قسلان أخذتني أصدق وأكناننوي ع)عطفا المحالموضع لان التقدران توعرني أصدق وأكن هذا مذهب أبي على الفارسي فأما ماحكاه سيبو بهعن الخليل فهوغيرهذا وهو انهجزم لكنعلي توهم الشرط الذي بدل علم التمنى ولاموضع هنا لان الشرط ليس بظاهر وأنما يعطف على الموضع حت نظهر الشرط لقوله تعالىمن بضلل اللهفلا هادىله ونذرهمفن قرأ بالجزم عطف على موضع فلاهادىلاتهلو وقع هنالك فعلكان مجزوما انتهى ح) الفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم أن العاسل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره والعامل في العطف على التسوهم مفقود وأثره موجود

وسورة النغاين به (بسم الله الرحيم) بو يسبح لله ما قالسموات وما في الارض به الآية هذه السورة مدنية في قول الأكثر بن ومناسبتها ما قبلها أن المنافظ على حال المنافظ بن قوله هو الله كثر بن ومناسبتها ما قبلها أن ما قبلها أن ما قبلها أن المنافظ بالكنافظ المنافظ ال

أى الو بال ﴿ بأنه ﴾ أى

بأن الشأن والحدث

استبعدوا أن سعث الله

تعالى من الشر رسولا

كا استبعدت قريش

﴿ فقالوا ﴾ على سسل

الاستغراب ﴿ أَشر

مهدوننا كه وذلك انهم

مقولون نحن متساوون

في الشرية فابي تكون

لهوالاه تاسازعلىنا عست

بصرون هداة لنا وارتفع

أبشرعت الحوفي وان

عطبةعلى الابتداء والخبر

مهادوننا والاحسن أن

يكون مرفوعا على

الفاعلية لأن هزة

الاستفهام تطلب الفعل

ومنه غبن البيع لا تفغاله و يقال غبنت الثوب وخبنته اذا أخذت ماطال منه عن مقدار لا فعناه النقص ﴿ يسجِ لله ما في المعموات وما في الأرض له الملك وله الحدود وعلى كل شئ قدر ، هو الذي خلف كم فذكم كافر ومنكم مؤمن والله عاتعماو ن بصر ب خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم والمهالمصر عدمهمافي السموات والأرض وبعلمانسر ون وماتعلنون والله علم بذات الصدور ، ألم بأنكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أم هم ولم عنداب المره ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم البيئات فقالوا أبشر مهدونناف كفرواو تولوا واستعني الله والله غنى حيد ، زعمالذين كفروا أن لن بعثوافل بلي ورى لتبعث عملتنون عاعلتم وذلك على الله يسبره فالمنوابالله ورسوله والنورالذي أنزلنا والله عاتعماون خبيره توم يحمعكم لبوم الجع ذلك ومالتغابن ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات تحري من تعتما الأنهار خالد بن فها أبداذ للا الفوز العظم كه هذه السورة مدنية في قول الأكثر بن و وقال ابن عباس وغسير ومكية الا آيات من آخر هايا أجاالذين آمنوا إن من أز واجكم الزنزات بالمدينة ، وقال الكلبي مدنية ومكية ، ومناسبة هذه السورة لماقبلها أن ماقبلها مشقل على حال المنافقين وفي آخر هاخطاب المؤسنين فأتبعه عائناسيهمن قوله هو الذي خلقكم فنكم كافرومنكم موتمن هـ زاتقسيم في الايمان والكفر بالنظر إلى الا كنساب عند جاعتمين المتأولين لقوله كل مولود بولدعلي الفطرة وقوله تعالى فطرت الله التي فطر الناس علها يه وقيل ذالك في أصل الخلقة بدليل مافى حديث النطفة من قول الماث أشق أم معيد والغلام الذي قتله الخضر عليه السلام اله طبع ومطبع كافرا » وماروي إن معود أنه عليه الصلاة والسلام قال خلق الله فرعون في البطن كافراه وحكى يحسي بن ذكر بافي البطن موسناه وعن عطاء بن أبي رباح فنكم كافر

فللسئلة من باب الاستفال في فكفروا به والعطف بالفاء يدل على تعقب كفرهم بحى، الوسل بالبينات في المنظروا في تلك البينات ولا أمادها بل عقبوا محيمة المنظر المنظ

القهومن بالكوك ومومن باللهوكافر بالكوك وقدم الكافر لكثرته ألاترى الى قوله تعالى وفللمن عبادي الشكلور وحين ذكر الصالحين قال وفلسل ماهم و وقال الزمخشري فنكمآت بالكفر وفاعل لهومنكم آث الاعان وفاعل له كقوله تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة ة والكتاب فنهم مهندوكثيرمهم فاسقون والدليل عليه قوله تعالى والله عاتعمالون بصبر أي عالم بكفركم وإعالمكم اللذين همامن فبلكم والمعنى هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والاعجاد عن العدم فكان معسأن تنظروا النظرالصديه وتكونوا بأجعكم عباداشا كرين انهي وهوعلى طريقة الاعتزال هوقال أبضاوقدل هوالذي خلقكم فالكم كافر بالخلق هم الدهر بقومنكم مومن بهوعن الحسور في الكلام حذف دل عليه تقدير دومنكم فاسق وكا "نهمن كذب المعتزلة على الحسن وتقدم الحار والمجرور فيقوله له الملا وله الجد قال الزيخشري ليدل بتقدمهما على معنى اختصاص الملا والحسالله عز وجل وذلك لان الملاء على الحقيقة له لانه مبدئ كل شي ومبدعه والقائم به المهمن علىه وكذلك الجدلان أصول النع وفر وعهامت وأماماك غير دفتسليط منه وحده اعتدادبان نعمة اللهجرت على بده عوقرأ الجهو وصور كمبضم الصادو زيدبن على وأبو رزين بكسرهاوالقياس الضير وهذاته ديدللنعمة فيحسن الخلقة لانأعضاه بني آدم متصر فة بجميع ماتتصر ف فيمأعضاه الحنوان وبزيادة كثيرة ففسل مها تم هو مفضل محسن الوجه وجال الجوارح كافال تعالى لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم و وفسل النعمة هناانماهي صورة الانسان من حيث هو انسان مدرك عاقل فهذا هوالذي حسن لهحتي لحقته كالات كثيرة وتكاد العرب لاتعرف الصورة إلا الشكل لاالمعنى القائم بالصورة ونبه تعالى بعامه عافى المعوات والأرض عميعامه عاسسر العبادوما معلنونه تم معامه عاأ كنته الصدور على أنه تعالى لا بغيب عن عامه ثين لامن الكليات ولامر لجزئمات فاستدأ بالعلم الشامل للعالم كامتم مخاص العبادمن سرتهم واعلانهم نم ماخص منه وهو مانطوى علىه صدورهم من خفي الأشاء وكامها وهذا كله في معني الوعيد إذهو تعالى المجازي على جمع دُلك الشواب والعقاب م وقرأ الجهور ماتسر ون وماتعلنون بناه الخطاب وعبيما عن أبي عرو والماعن عاصم الداء ألم أتكم الخطاب لقسر مش ذكروا عاحل بالكفار فبلهم عادوتمود وقوم ابراهم وغيرهم من صرح بأد كرهم في سورة براءة وغيرها وقسمعت قريش أخبارهم فداقواو بال أمر هم أى مكروهم ومايسو وعممت و ذلك أي الو بال بانه أي بان الشأن والحديث استبعدوا أن سعت الله تعالى من الشر رسولا كاستبعدت قريش فقالو اعلى سيسل الاستغراب أبشر مهدونناوذالثانهم يقولون تعن متساوون في البشر بة فأى بكون لهوالاء تميز علينا بعيث يصبرون هداة لناوار تفع أبشر عندالحوفي وابن عطبة على الابتداء والخسر مهدوننا والأحسن أن يكون مرفوعاءلي الفاعلية لان همزة الاستفهام تطلب الفعل فالمسألة من باب الاشتغال فكفروا العطف بالفاء بدل على تعقب كفرهم مجىء الرسسل بالبينات أي لم ينظروا في تلك البينات ولا تأمّلوها للعقبوا بجيئها بالكفر واستغنى الله استفعل معنى الفعل المجرد وغناه تعالى أزلي فالمصني انهظهر تعالى غناه عنهم اذ أهلكهم وليست استفعل هناللطلب ه وقال از مخشر ي معناه وظهر استغناء التهجيث لم بلجهم الى الاعان ولم يضطرهم المهمع قدرته على ذلك انتهى وفي مدسية الاعتزال والزعر تقدم تفسير والذبن كفروا أهل مكأو بلي انبات لمابعد حرف النفي وذلك على الله يسمرأي الايصرف عنه صارف هفا منوابالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم والنو رالذي أنزلناهو

بالنون والسلمى والضعال وأبو جعفر بهدمينيا للفعول قليه رفع وعكر مة وعرو بن دينار ومالك بن دينار ومالك بن دينار ومالك بن دينار بهدأ بهمزة المال في مالك بن دينار أيف بدلامن الهمزة الساكنة وعكر مة ومالك بن دينار أيضا به يعدن الألف بعدا بدالها من الهمزة الساكنة وعكر مة ومالك بن دينار أيضا به يعدن الألف بعدا بدالها من الهمزة الساكنة وعكر مة ومالك بن دينار أيضا به يعدن الألف بداله و المالك بن دينار أيسامي المناجزة للهمزة المالك بن دينار أيسامي المالك بن دينار أيسامي المناجزة للهمزة المالك بن دينار أيسامي المناجزة والمالك بهدا بناله المالك بناله بناله المالك بناله بناله المالك بناله المالك

ولا المديدة عمايدا معالم المسمرة الفاتم حافيها البجازم تشبها بالسيخشي المحرى المسمرة الفات المسمرة المحروة الفاتم حافيها البجازم تشبها بالسيخشي افادخسل الجازم و لما قال المان المسمرة الابادن التنام المراته و ولده المراته و ولده السبب ما وسيد من لو من المعاوة ولا أعدى على الرجل من زوجته و ولده اذا كالمعدو من وذلك في الدنيا والآخرة المافي الدنيا في الدنيا والآخرة المافي الدنيا والآخرة المافي الدنيا والآخرة المافي الدنيا والمحدوم من المراقة تقتلت زوجها وجنست والسدت عقد له وكمن ولد قتل المناب المافية وفي التواريخ وفي الشاهدة من المافية وعنه علماء من أبي وفيل آمن قوم الله والمنهوم المورة ولم المحروم عماقية من الدين آمنوا الآية في الدين المنوا الآية في الدين قندموا وأسقوا وهموا عماقية أن واجهم وأولادهم قازلت يأبها الذين آمنوا الآية غيرهم قد تفقي الدين قندموا وأسقوا وهموا عماقية أن واجهم وأولادهم قازلت و وقيل قالوالم أن نده بون وندعون بلدكم وعشير تكوم والموالم المروا لملة ومن في من أن ينه وعند والمدوم والمالة ومن في من أن واجهم وأولاد المهم المروا لملة ومن في من أن واجهم وأولاد والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنافق والمنهوم والمنافرة والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنافرة والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنهوم والمنه والمنهوم والمنه والمنهوم والمنهوم

اذا كان أولاد الرجال حرزازة م فأنت الحلال الحاو والبارد العدب لنا جانب منه دميث وجانب ه ادار اسمالأعهدام كهمسعب وتأخله عنه عنه المكارم هزة م كالمترتحت البارح العصن الرطب وقال قرمان بن الاعرف في ابته منازل وكان عاقاله قصيدة قبابعض طول منها

وربيته حتى اذا ماتركته و أخالفوم واستغنى عن المسهشاريه فلهزآ في أحسب الشخص أشخصا و بعيد اوذا الشخص المعيد الأفارية تعمد حتى ظالما ولوى بدى و لوى بده الله الذي هو غالب

اغا أموالكم وأولاد كم وتنة أى بلاء ومحنة لانهم بوقه ون في الانتها والعقو بة ولأبالا أعظم مهما وفي بالساله اوقباء بن التي تقتضى التبعيض وفي الفتنة حكم بها على الأموال والأولاد على بعضها و دلك الملبة الفتنة مهما ون يا بالمال فتنة قعة نعلية من حاطب أحد من نزل فيه ومنهم من عاهد الله أن آنانا من فضله الآيات وقد شاهد نامن ذكرانه يشغله الكسب والتجازة في أمواله حتى بعلى كثيرا من الصلوات الجمس فاثنة وفد شاهد نامن كان موصو فاعند الناس بالديانة والورع فين لاحله منصب وولا استناب من باوذ به من أولاده وأفار به وان كان بعض من استنابه صغير السن قليل العلم سيئة الطريقة ونعو ذبالله من المناسطة على العلم الطريقة ونعو ذبالله من الفتن وقدمت الأموال على الأولاد لا نها غلم فتنة كلا ان الانسان لعلم على المسلمة المناس المناس المناس المناس المناسبة المناسب

الحوادث الانصيبه الاباذن الله إلى الناهر اطلاق المصية على الرزية ومايصيب العبد من سوء في نفس ومال وولد وأن جميع الحوادث الانصيبه الاباذن الله ولم المرابط الم

فباذهاب ماله وعرضه

وأمافي الآخرة فما يسعى

من اكتسابه من الحرام

لماو عا تكسيانه منه يسب

طعه علم إنما أموالكم

وأولادكم فتنة كه أى للاء

وعنة لأنهسم يوقعون في

الائم والعقوية ولاسلاء

أعظم منهماوفي باب العداوة

جاء من التي تقتضي

التبعيض وفي الفتنة حك

بهاعلى الأموال والاولاد

لاعلى بعضها وذلك لغلبة

الفتنة بهما وكفي بالمال

فتنة قصة ثعلبة بن حاطب

أحدمن نزل فيمومنهم من

عاهد الله الآلة في والله

عنده أح عظم كه تزهد

في الدنسا وترغس في

الأخرة والأجر العظيم

الجنبة ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ

مااستطعتم إ أىجهدكم

بإواسمعوا إمانوعظون

به إواطبعوا إفاأمن

مه ونهيتهم عنه يؤوانفقوا ك

لقرآن وانتصب بوم بجمعكم بقوله لتنبؤن أوبخبير عافيمين معنى الوعيد والجزاءأو باذكر مضمرة قالهالزيخشري والاولءن التعاس والثانيءن الحوفي ه وقرأ الجهور يجمعكم بالياء وضمالعين وروى عنسه سكونها واشامها الضموسلام يعقوب وزيد بن على والبعي بالنون ليوم الجع بجسمع فسمه الاولون والآخرون وذلك ان كل واحسد سعث طامعافي الخلاص ورفع المنزلة و ذلك يوم النفاين مستعار من نفان القوم في النجارة وهوان بعب ومصبم بعضالان السعداء نزلوامنازل الأشقياء لوكانواحداء ونزل الأشقياء منازل السعداءلو كانواأشقياء وفي الحمد بنمامن عبديدخل الحنة الأرى مفعدوس الناد لوأساه ليزداد شكرا ومامن عبديدخل النار الأأرى مقعده من الجنة لوأحسن ليزداد حسرة وذلك معنى ومالتفاين وعن مجاهدوغيره اذاوقع الجزاءغين المؤمنون الكافرين لانهم يعوز ون الجنةوتعمل الكفارقي الناره وقرأ الأعرج وشيبة وأبوجعفر وطلحة وتافعوا بنعام والمفضل عن عاصروز بدبن على والحسس بخلاف عنه نكفر وندخله بالنون فبهما والأعمش وعسى والحسن وباقي السبعة بالباءفهما قوله عز وجل ﴿ ماأصاب من مصيبة الاباذن الله ومن يؤمن بالقصيد قلب والله مكل شئ علم ه وأطبعوا اللهوأطبعوا الرسول فان تولينم فأنماعلى رسولنا البلاغ المبين ه اللهلاإله إلاهو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، ياأبها الذين آمنوا إن من أزواجكو أولادكم عدوالكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتعفر وافان الله غفو ر رحم و إنما أموا اكواولادكم فتنقوالله عنده أجر عظيم ه فاتقوا القمااستطعتم واسمعوا وأطمعوا وأنفقوا خمرا لأنفسكرومن توقشي نفسه فأولئك همالمفلحون ﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهْ قَرْضًا حَسَنَا يَضَاعَفُهُ كُمُ وَيُغْتَرُكُمُ وَاللَّهُ شَكُورُ حلم ه عالم العب والشهادة العز والحكيم كه الظاهر اطلاق المصية على الرزية وماسوء العبد أى في نفس أو مال أو ولد أوقول أو فعل وخصت الذكر وإن كان جسع الحوادث لاتسبب الا لذنالله ه وقيسل ويحقل أن بر بدللصية الحادثة من خبر وشراد الحكمة في كونهاباذن اللهوما نافية ومفعول أصاب محذوف أيءما أصاب أحمدا والفاعل ون مصيةومن زائدة والمتلحق التاه صابوان كان الفاعل مؤنثاوهو فصير والتأنيث لقوله تعالى ماتسبق من أمة أجلها وقوله وما تأتبهم منآلة الاباذن القةأي بارادته وعلمه وتحكينه ومن يؤمن باللة أي يصدق بوجوده ويعلمان كل عادثة بقضائه وقدره مدفليه على طويق الخبر والهداية ه وقرأ الجهور بهديبالياء مشارعا لهدى مجر وماعلى جواب الشرطه وقرأ ابن جب روطلحة وابن هر مروالأزرق عن حرة

فياوجب عليكم وخيرا منصوب بفعل محذوف تقديره وأنواخيرا أوعلى اضار يكن فيكون خبرا أوعلى أنه نعت المدر محذوف أى الفقا اخبرا أوعلى الفقا المناقطير الم

﴿ سُورَةُ الطَّلَاقُ ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ يَأْمُهَا النَّبِي اذَاطَلَقْتُم النَّسَاءَ ﴾ الآية هذه السورة مدنسة فحسل وسببنز ولهاطلاق عبداللبن عروغيرذاك ومناستها لماقبلها أنعله اكر الفتنة بالمال والولدأشار الى الفتنة بالنساء وانهن قد يعرض الرجال للفتنة حتى لايجدمنها مخلصا الابالطلاق وياأبها النبي نداءالنبي عليه السلام وخطاب على سبيل التكريم والتنبيه إذاطلقتم هو على اضار القول أى قل لامثك اذاطلقتم وقال الزيخشر ىخص النبي صلى الله عليه وسلم النداء وعم بالخطاب لانه إمام امته وقدوتهم كإيفال لؤيس القوم وكبيرهم يافلان افعلوا كيت وكيت اظهار التقدم واعتبار الترأمه وأندمدره فومه واسائهم والذي يمدرون عن رأيه ولايستبدون بأمردونه فكان هو وحددفي حكمهم كلهم وسادامسد جيعهم انتهى وهو كالمحسن ومعنى واذاطلقتم اذا أردتم تطليقهن والنساء يعني المدخول بهن ﴿ فطلقوهن ﴾ أي أوقعوا الطلاق ﴿ لعدتهن ﴾ هوعلى حذفي مضاف أى لاستقبال عدنهن واللام للتوقيت نحو كتبه للبلة بقيت من شهر كذا وتقدير الزمخشري هنا حالامد وفة بدل عليها المعنى يتعلق بها المجرور أى مستقبلات لعدتهن ( ٧٨٠ ) ليس بجيدالأنه قدر عاملا خاصا ولا يحذف العامل في الظرف

والجاروالجروراذا كان أنرآه استغنى شغلتناأ موالناوأهلونا ه والله عنده أجرعظم تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة خاصامل اذا کان کونا والأجر العظم الجنة ، فأتقوا اللهماا متطعتم قال أبوالعالمة جهدكم ، وقال مجاهد عوان بطاع فلا مطلقالوقلت زيدعندك بعصى واسمعوا ماتوعظون بهواطبعوافها أحرتم بهونهيتم عنسه وأنفقوا فباوجب علسكم وخبيرا أوفى الدارتر بد صاحك منصوب فعل محقوف تقديره وأنوا خسيرا أوعلى اضبار مكن فيكون خبرا أوعلى انه نعت لصدر عنمدان أو ضاحك في محدوفأي انفافاخيرا أوعلى اندحال أوعلى اندمفعول بوأنفقوا خسيرا أي مالاأقوال الاول عن الدارلم معز فتعلىق اللام سيبو بهولماأ مربالانفاق أكده بقوله انتقرضوا اللفوضاحسناورتب عليه تفعيف القرض بقوله فطلقوهن و عمل وغفران الذنوب وفى لفظ القرض تلطف فى الاستدعاء وفى لفظ المضاعفة تأكيدالمبذل لوجه لله تعالى تم أتبع جوابي الشرط بوصفين أحدهما عائدالي المضاعفة اذشكره تعالى مقابل للضاعفة العميح والظاهر أن رحله مقابل للغفران ٥ قبل وهذا لخش هوفي الزكاة الفروضة ٥ وقبل هو في المندوب اليه الخطاب في وأحصوا العدة وتقدم الخلاف في القراءة في يوق وفي شيه وفي يضاعفه للازواج أي اضطوها بالحفظ وفي الاحصاء فوالد مراعاة الرجعة

وزمان النفقة والسكني

وتوزيع الطلاق على

الاقراءاذا أرادأن بطلق

ثلاثا والعلمانها قد بانت

# ﴿ سُورِ وَالطَّلَاقِ مِدَنَّيْةُ وَهِي الْنَتَّاعِشُرُهُ آيَةً ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحم ﴾

ويأبهاالنبي إذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا المدةواتقوا القدر بكولاتخرجوهن من بيونهن ولأبخرجن إلاأن بأتين بفاحشة ميينة وثلث حدود القدومن يتعدحدود القدفقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء فاذا بلغن أجلهن فالمسكوهن بمروف أوفار قوهن بمروف

فيتزوج باختهاو بأدبع سواهاونهي تعالىءن اخراجهن من مساكنهن حتى تنقضي العدة ونهاهن أيضاعن خروجهن وأضاف البيوت البونا المنامن فبا وميهن عن الخروج لايبيحه إذن الزوج اذلاأ ترلاذ ته والاحكان على الزوج فان كان ملكه أوبكراء فذاك أوملكها فلهاعليه أجرته وسواء فى ذلك الرجعية والمبتو تةوسنة ذلك أن لاتبيت عن بينها ولايحرج عنه نهارا الا لضر ورةوذلك لحفظ النسب والاحتفاظ بالنساء ﴿ الأَنْ يَأْتَيْنِ فِاحْسَة ، بِينَة ﴾ وهي الزمّا ﴿ لاتدرى ﴾ أي أبها السامع ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الله قال المفسر ون الامر هذا الرغبة في ارتجاعها أوالميل البها بعد انحرافه عنها أوظهو رجل فبراجعها من أجله ونصب لاندرى على جلة النرجي فلاندري معلقة عن العمل ، فاذا بلين أجلين كائس فن على انقضاء عدتهن ﴿ فَأَمْسِكُوهِ نَ ﴾ أى راجعوهن ﴿ بمروف ﴾ أى بغيرضرار ﴿ أوفار فوهن بمعروف ﴾ أى سرحوهن باحسان والمعنى أتركوهن حتى تنقضى عدتهن فعلمكن أنفسهن والامسال بمعر وف هوحسن العشرية فباللز وجةعلى الزوج والمفارقة بمعروف هوأداءالمور والتمتع والحقوق الواجبة والوفاء بالشرط والظاهر وجوب الاشهادعلى مايقع من الامساك وهوالرجعة أوالمفار قةوهي الطلاق وهذا الاشهادمندوبالبدعندأ بيحنيفة كقوله تعالى وأشهدوا اذاتبايعتم وعندالشافعي واجب في الرجعةمندوب اليدفي الفرقة

وأقموا الشهادة ته كهعذا أمرالشهودأى لوجه القتعالى خالصالالمراعاة مشهود له ولامشهود عليه لا بلحظ سوى اقامة الحق ودلك اشارة الى اقامة الشهادة إذ توازل الاشياء ( ٢٨١ ) تدور عليها وبهاية بز المبطل من المحق وومن يتق الله إ

> وأشهدوا ذوى عمدل منكم وأقموا النهادة لله دلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن متقالله بجعلله مخرجاو برزقهمن حيث لا معتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله الغرَّامي وقد جعل الله الكل شي قدر اله هذه السورة مدنية ، قبل وسي نزولها طلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة قاله فنادة عن أنس و وقال السدى طلاق عبد الله بن عمر و و وقسل فعل ناس مثل فعله منهم عبدالله بن عمر وبن العاصى وعمرو بن معيد بن العاص وعتب إن غروان فنزلت ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي وهـ فاوان لم يصم فالقول الأول أمتل والاصوف انهسان لشرعمبتدا وومناستها لماقيلها انهلاذ كرالفتنة بالمال والولدأشارالي الفتنة بالناء وانهن قديعرضن الرجال للفتنة حني لاعد انخلصامنها الابالطلاق فدكر انه منفصل مهن بالوجه الجيل بأن لا يكون بينين اتصال لا بطلب ولدولا جل ، يا مها الذي نداء الذي صلى الله عليه وللموخطاب على سبيل الشكر بموالتنبيه اذاطلقنم خطابله علمه الصلاة والسلام خاطبة لجمع على سبيل التعظيم أولأمته على سبيل تاوين الخطاب أفيسل عليه السلام أولا تمرجع الهم بالخطاب أوعلى اضار القول أي قل لأمثك اداطلقنم أوله ولأمته وكالمه محذوف تقديره ماأبها النبي وأسة النبي اذاطلقتم فالخطاب له ولهم أي أت وأمتك أقوال ٥٠ وقال الزيخشر ي خص النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بالخطاب لان الني امام أمته وقدوتهم كإيقال لرئيس القوم وكبيرهم يافلان افعلوا كمتوكنت اظهار التقدمه واعتبارا لنرؤسه وانهمدره قومه ولمانهم والذي يصدرون عن رأمه ولايستبدون بأمردونه فكان هو وحده في حكم كلهم وسادامسد جيعهم انتهى وهو كالرمحسن ومعنى اداطلقتم أياذا أردتم تطليقهن والنساء يعنى المدخول من وطلقوهن أي أوقعوا الطلاق alum y العديهن هوعلى حلف مضاف أى لاستقبال عدنهن واللام للتوقيت نعو كتبته لليلة بقيت من شهر كذا وتقدير الزمخشرى هناحالا محذوفة بدل علها المعنى يتعلق بها المجرور أى مستقبلات لعدتهن ليس بجيدالانه فدرعاملاخاصا ولابحذف العامل في الظرف والجار والمجرو راذا كان خاصابل اذا كان كونامطلقا لوفلت زيدعندك أوفي الدارنر بدضاحكاعندك أوضاحكافي الدارلم بجز فتعليق اللام بقوله فطلقوهن و بجعل على حذف مضاف هو المحيد وماروي عن جاعبة من الصعابة والتابعين رضى الله تعالىء عهم من انهم قر وافطلقوهن في فيسل عدنهن وعن بعضهم في فبلعدتهن وعن عبدالله لقبل طهرهن هوعلى سيل التفسير لاعلى انه قرآن لخلافه سواد المصف الذي أجع عليه المسامون شرقاوغر باوهل تعتبر العدة بالنسبة الى الاطهار أوالحيض تقدم دَلكُ في البقرة في قوله ثلاثة قروء والمرادأن يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه ثم يحلبن حتى تنقضي عدتهن فانشاء ردهاوان شاءأعرض عنهالتكون مهيأة للزوح وهذا الطلاق أدخل في السنة وقال مالك لأعرف طلاق السنة الاواحدة وكره الثلاث مجموعة أومفر قفوأ بوحنيفة كره مازاد

قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه هي في معنى الطلاقأى ومن لابتعدفي طلاق السنة الىطلاق النلاث وغبرذلك يجعل اللهاله مخرجا مؤومن سُوكل على الله ﴾ أي يفوض أمره المهر فهو حسم أى كافعه فإان اللهبالغ أمره كالابدسن نفوذ أمر الله تعالى توكلت أو لم تنوكل وقرى بالغ بالتنوين أمره بالنصب وقسريء بالغرامره بالاضافة ﴿ قد جعل الله لكل شئ قدرا إأى تقدرا وسقانا

#### (الدر)

﴿ سورة الطلاق ﴾ (بسم الله الرجن الرحيم) (ح) لعدتهن هوظرف مضاف أى لاستقبال عدتهن واللامفى للتوقيت نحوكتته للسلة بقت من شهر كذا وتفدير (ش) هنا حالا محنوفة بدلعلها المعسى بتعلق بها الجرورأى مستقبلات لعدتهن ليس بعيد لانه

( ٣٦ - تفسيرالعرالحيط لايي حيان - ثامن ) قدرعاملا خاصاولا يحذف العامل في الظرف والجار والجرور اذا كان خاصابل اذا كان كون تامطلقا لو قلت زبدعندا أو في الدار تريد ضاحكا في الدار الم يجز فتعليق اللام بقوله فطلقوهن وبجعمل علىحذف مضاف هو الصحيح

على الواحدة في طهر واحدفاً مامفر قافي الاطهار فلاه وقال الشافعي لا بأس بارسال الطلاق الثلاث

ولاأعرف فيعددالطلاق سنةولا بدعة وهومباح راعي في السنة الوقت فقط وأبو حنيفة التفريق

والوقت وقوله فطلقوهن مطلق لاتعرض فسالمددولالوصف من تفريق أوجعوا لجهور على انهلوطلق لغيرالسنة وقعر وعن ابن المسيب وجاعة من التابعين انهلوطلق في حيض أوثلاث لم يقع والظاهرأن الخطاب في وأحصوا العدة للازواج أي اضبطوا بالحفظ وفي الاحصاء فوائد مراعاة الرجعة وزمان النفقة والكني وتو زيع الطلاق على الأقراء واذاأرا دأن يطلق ثلاثاوا لعماياتها ف التفية وجرأخهاو بأربيع سواها ونهى تعالى عن اخراجهن من مساكنهن حتى تنقضى العدة ونهاهن أيضاعن خروجهن وأضاف البيوت الهن لماكان سكناهن فيهاونهيهن عن الخروج لاسعه اذن الأزواح اذلا أثرلادتهم والاسكان على الزوج فان كان ملكه أو بكراء فذاك أوملكها فلهاعلي أجرته وسواءفي ذلك الرجعة والمبتونة وسنة ذلك ان لاتبيت عن يتها ولاتخرج عنه تهارا الالضرورة وذلك لفظ النسب والاحتفاظ بالنساء هالاأن بأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا عندفتادة ومجاهدوالحسن والشعي وزيدين ألم والضعالا وعكرمة وحاد واللبث ورواء بجاهد عنابن عباس فيضرجن للحمد وعنابن عباس السنداء على الاحاء فنضر حو يسقط حقهافي السكني وتلزم الاقامة في مسكن تنقده حفظ النسب وعنده أبضاجه عالمعاصي من سرقة أوقد أوزنا أوغبردلك واختاره الطبري فيسقط حقهافي السكني وعندابن عمر والسدى وابن السائب هي خروجهامن يتهاخر وجانتقال فيقط حقهافي السكمي وعند فتادة أيضا نشوزهاعن الزوج فتطلق بسبب ذاك فلا بكون عليه سكى واذا مقط حقهامن السكني أتمت العدة والاندرى أبهاا أامع لعل القصد المعدد المأمراء قال المفسرون الأص هذا الرغبة في ارتجاعها والميل الهابعدا تحرافه عنها أوظهور حل فبراجعها من أجله ونص لاندري على جلة الترجي فلاندري معلقة عن العمل وفد تقدم لنا الكلام على فوله وان أدرى لعله فتنة لكر وذكر نا انه نبغي أن يزاد في المعلقات العلى فالجلة المترجاة في موضع اسب الاندرى ٥ فادا بلغن أجلهن أي أشرفن على انفضاءالعدةة فامسكوهن أي راجعوهن عمروف أي بغيرضرار أو فارقوهن بمروف أي سرحوهن احسان والمعنى انركوهن حنى تنقضي عذنهن فعلكن أنفسهن ٥ وفرأ الجهور أجلهن على الافراد والضعالة وابن سيرين آجالهن على الجع والامسالة بمعروف هوحسن العشرة فباللز وجةعلى الزوج والمقارقة بمعروف عوأداء المهر والتنسع والحقوق الواجسة والوفاء بالشرط وأشهدوا الظاهر وجوب الاشهادعلى مانقعمن الامساك وهو الرجعة أوالمفارقة وهي الطلاق وهدا الاشهادمندوب المعندأ بيحنفة كقوله وأشهدوا اذاتباستم وعندالشافعة واجمافي الرجعة مندوب المه في الفرقة ، وقبل وأشهدوا بر بدعلي الرجعة فقط والاشهاد شرط في محتها قلها منفعة من نفسها حتى دشهد ، وقال ابن عباس الاشهاد على الرجعة وعلى الطلاق برفع عن النوازل اشكالا كثيرة ويفسدتار يخالاشهادمن الاشهاد وقبل وفائدة الاشهادأن لايقع ينهما التعاحد وأنلانهم في إمساكها ولثلاءوت أحدهما فيدعى الثاني ثبوت الزوجية ليرث انتهى ومعنى منكم قال الحسن من المسامين ، وقال فنادة من الاحرار ، وأقيم واالشهاد الله عند اأمر للشهود أي لوجه الله خالصالالمراعاة مشهودله ولامشهود عليه لا يلحظ سوى اقامة الحق و دلكم اشارة الى اقامة الشهادة إذنواز لالأشياء تدور علها وما يميز المبطل من المحق ٥ ومن يتسق الله قال على بن أبي طالب وجاعة هي في معنى الطلاق أي ومن لا يتعدى طلاق السنة الى طلاق الثلاث وغير ذاك يجعل الله له مخرجا ان ندم بالرجعة وبرز قدما يطعم أعله انهى ومفهوم الشرط أنه ان لم يتق الله فبت

و واللاى بنسن من المحيض كو الآبةر وى أن قوما منهم أبى بن كعب وخلاد بن النعان لما سععوا قوله تعالى والمطلقات بتربسن بأنفسهن قالوا يارسول هاعدة الحامل فتزلت في وأولات الأشهرة فقال قائل منهم فاعدة الحامل فتزلت في وأولات الأجال كو الآية ومعنى ان ارتبتم هو للمخاطبين أى ان الأجال كو الآية ومعنى ان ارتبتم هو للمخاطبين أى ان المتحدد الآيسة واللائى لم يحدن فالمدة هذه فتلخص في قوله ان ارتبتم قولان أحدها أنه على ظاهر مفهوم اللغة فيه وهو حصول الشكو الآخران معناه التيقين الذياس والظاهر أن قوله ( ٣٨٣) واللائل لم يحدن بشمل من لم تحدن الناطر مفهوم اللغة فيه وهو حصول الشكولات خوان من المتحدن بشمل من لم تحدن الناطر منهوم الناطر أن قوله اللائل الم يحدن بشمل من لم تحدن المناطر منهوم الناطر منهوم الناطر منهوم الناطر المناطر المن

الطلاق وتدملم يكن له مخسر جوزال عنه رزق زوجته و وقال ابن عباس للطلق ثلاثا اللهم تتق اللهانت منك امرأتك ولاأرى المخرجاه وقال معمله مخرجا معاصه من كذب الدنباوالآخرة والظاهرأن قولهومن متقالقه متعلق بأمرما سبق من أحكام الطلاق ٥ وروى أمها في غبرهـ فـ ا الممنى وهوأن أسرابن يسمى سالمالخوف بن مالك الأشجعي فشكاذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر وبالتقوى فقبل مملم ملبث ان تفلت ولده واستاق مائة من الابل كذافي الكشاف وفي الوجيز فطمعامن انغنم كانت للسذين أسروه وحاءأباه فسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ بطيب له فقال الم فنزلت الآية ، وقال النحال من حيث لا يحتسب امرأة أخرى ، وقيل ومن بتق الحرام بجعل له مخرجاالي الحسلال ، وقيل مخرجامن الشدة الى الرخاء ، وقيل من النار الى الجنة ، وقيل من العقو بةو ير زقمن حيث لا يحتسب من الثواب ٥ وقال الكلبي ومن يتى الله عند المصيبة يجعل له مخرجاالى الجنةومن بتوكل على الله أى بفوض أمره المه فهو حسبه أى كافيه ، ان الله بالغ أمره قال مسر و قأىلامد من نفوذ أمرالة توكلت أمام تتوكل ، وفسرا الجمهور بالغ بالتنوين أمر مالنسب وحفص والمفضل وابان وجب لة وابن أي عبلة و جاعة عن أبي عمر و و يعقوب وابن مصرف وزيدبن على بالاضاف وابن أى عبلة أيشاوذ اودبن أبي هذ مد وعصمة عن أبي عمرو بالغ أمره رفع أى ناف أدامره والمفضل أيضا بالفابالنصب أمره بالرفع نفرجه الزنخشرى على أن بالغا حال وخسبران هوقوله تعالى قدجعل الله وبجو زأن تخرج هذه القراءة على قول من ينصب بأن الجزأبن كقوله

اذا اسودج الليل فلتأت ولتكن و خطاك خفافا أن حواسنا أسدا ومن رفع أمر ه ففعول بالغ كنوف تقدير المي تقديرا أي تقديرا ومن رفع أمر ه ففعول بالغ كنوف تقدير بالغ أمر هماشاه و قد جعل الله لكل ثري قدرا أي تقديرا ومن الغيم الله الله والجمهو رباسكانها وقوله عز وجل في واللاقي شدن من المحيض من نسائم إن ارتبع فعدتهن الاتفاقه من واللاقي لم يحضن وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن ومن يتق الله يحسل له من أمر ويسر اودك أمر الله الإله اليكومن بقوالله بكفر عنه سياته و يعظم له أجرا وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولانضار وهن لتضفوا علهن وان كن أولات حل فأنفقوا علهن حتى يضعن حلهن فان أرضعن لك فاتوهن أجسو رهن والبقر وابينكم بعسروف وان نعاسرتم يضعن حلهن فان أرضعن لك فاتوهن عدم تقدر عليه رقد فولينفق عمال تاه الله لا يكف الله فسترضع له أخرى و لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه مرز قدفينفق عمال تاه الله لا يكف الله فسترضع له أخرى و لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه مرز قدفلينفق عمال تاه الله لا يكف الله فسترضع له أخرى و لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه مرز قدفلينفق عمال تاه الله لا يكف الله

علبين ﴾ في المسكن بعض الأسباب من الزال من الا يوافقهن أو شفل مكانهن أوغ برذلك حتى تضطروهن الى الخروج ﴿ وان كن أولات حل ﴾ لا خلاف في وجوب سكناها و فقتها بقت أولم تنت فان كانت متوفى عنها فأ كثر العلماء على أنها لا نفقة الحاوعن على وابن مسعود رضى الله عنهما تجب نفقتها في التركة ﴿ وَانْ أَرضَعَ لَلْكُ ﴾ أى ان ولدن وأرضمن المولود وجب لها النفقة وهي الاجر والكسوة وسائر المؤن على مافر رفى كتب الفقه ﴿ وان تماسرتم ﴾ أى تضايقتم وتشاكستم فلم ترض الابما ترضى به الاجنبية وأبى الزوج الإرضاع الامجانا وأبت هي الابعوض ﴿ فسترضع له أخرى ﴾ أى يستأجر غبرها به الاجنبية وأبى الزوج الارضاع الامجانا وأبت هي الابعوض ﴿ فسترضع له أخرى ﴾ أى يستأجر غبرها

لهاحيض البته وهاذا موجود في النساء وهو أنها تعس إلى أن تموت ولاتعيض ومنأتى عليها زمان الحيض وما للغت ولم تعض وأولات الاحال عام في المطلقة والمتوفي عنهاز وجها ومن في من حث سكنتم للتبعيض أى بعض مكان سكناكم ومن وجدكم قال الزمخشري فان قلت فقوله من وجدكم قلت هوعطف سان لقوله من حيث سكنتم وتفسير له كانه قسل أسكنوهن مكانامن مساكنكم مما تطيقونه والوجد الطاقة والوسع انتهى ولايعرف عطف بيان يعاد فيه العامل انماهذا طريقة البدل مع حرف الجر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلامن قـوله منحيث سكنتم فإولاتضار وهن إد ولا تستعماوا معهن

عوعظف بدال كقوله من حيث كنتم وتفسيرله كا "به قيل أسكنوهن مكامامن مسكنكم عما نفسا إلاما آ ناها معمل الله بعد عسر يسرا كه وروى أن قومامهم أبي بن كعب وخلاد بن تطنقونه والوجد الوسع والطاقة اننى ولانعرف عطف سان بعادفيه العامل اعاهدا طريقة البدل النعمان لماسمعوا قوله والمطلقات متريصن بأنفسهن ثلاثة فروءقالوا يارسول اللمفاعدة من لافسره مع رف الجرولذاك أعربه أبوالبقاء بدلامن قوله من حيث سكنتم ٥ وقرأ الجهورمن وجدكم لحامن صغر أو كرفنزلت هـ نـ ه الآية فقال قائل فاعدة الحامل فنزلت أولات الأحال ، وقسرا يضم الواو والحسن والأعرج وابن أي عبسلة وأبو حيوة بفتحها والفياض بن غز وان وعمر وبن الجهور بئسن فعلاماضاء وقرئ بماء بنمضار عاومعني ان ارتبتم في أنها بلست أم لالأجل مكان معون و معقوب كسرهاوذ كرها المهدوى عن الاعرج وهي لغات ثلاث عمني الوسع والوجد ظهور الحملوان كان انقطع دمها وقمل ان ارتتم في دم البالغان ملغ البأس أهودم حمض أو بالقتي وتعمل في الحزن والغص والحبو بقال وجدت في المال و وجدت على الرجل وجدا المتعاضة واذا كانت هذه عدة المرتاب مافغيرالمرتاب مهاأولى بذلك وقدر بعضهم مبلغ النأس وموجدة ووجدت الشالة وجداما والوجد بالضم الذي والقدرة بقال افتقرالرجل بمدوجه وأمر بستين سنةو بعضهم بخمس وخسين ٥ وقسل غالب سن بأس عشيرة المرأة ٥ وقبل أقصى عادة ا تعالى باسكان المطلقات ولاخلاف في ذلك في التي لم تنت وأما المبتوتة فقال ابن المسيب وسلمان بن امرأة في العالم ، وقال مجاهد الآية واردة في المستعاضة أطبق ما الدم لاندري أهو دم حيض أودم يسار وعطاء والشمعي والحسن ومالك والاوزاي وابن أي ليلي والشافعي وأبوعب ولهاالسكني علة له وقبل ان ارتبغ شككتم في عالهن وحكمهن الم تدر واما حكمهن فالحكوان عدتهن ثلاثة ولانفقة لها و وقال الثوري وأبو حنيفة لها السكتي والنفقة ، وقال لحسن وحادوا حدواستي أشهر واختارالطبرى أنمعني انارتتم شككتم فسل تدرواما الحكم ففسل انارتتم أيان وأبولو رالسكني لها والنفقة و والأضاروهن والتستعملوامعهن الضرار التضقواعلهن في تبقنتم اياسهن وهومن الاضداد ، وقال الزجاج المعنى ان ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الدم المكن بيعض الأسباب من الزال من لا يوافقهن أو بشغل مكانهن أوغير ذلك حتى تضطر وهن وكانت بماعيض مثلها و وقال مجاهداً يضا ان ارتبتم هو للخاطب ين أى ان لم تعام واعدة الآيسة الى الخروج ه وقيسل هـ أمالمضارة من اجعتها اذابق من عدتها قليل تم يطلقها فيطول حسبها واللالي لم محضن فالمدة هذه فتلخص في قوله النار تبتم قولان أحدهما أمه على ظاهر مفهوم اللغة في عدته الثانية ، وقسل إلجاؤها الى ان تفتدى منه وان كن أولات حل لاخلاف في وجوب فموهو حصول الشك والآخرأن معناه الشقن للاياس والقول الأول معناه ان ارتتم في دمها أهو كناها ونفقتها بتت أولم تستفان كان متوفى عنها فأكثر العلياء على انهالانفقة لها وعن على وابن دمحس أودم علة أوان ارتشم في علوق بحمل أم لاأوان ارتشم أى جهلتم عدتهن أقوال والظاهر مسعود تعب نفقتها في التركة م فان أرضعن الكم أى ولدن وأرضعن المولود وجب لها النفقة ن قوله واللائي لم تعض بشمل من لم تعض لصغر ومن لا مكون لها حيض البتة وهو موجود في وهي الأجر والكوة وماثرالمؤن على مافر رفي كتب الفقه ولا محوز عندأ بي حنيقة وأسحابه النساء وهوأتها نعيش الىأن تموت ولاتعيض ومن أتى علهاز مان الحيض وما بلغت به ولم تحض الاستنجار اذاكان الولدينهن مالم بين وبحو زعندالشافعي وفي بعسم المطلقات بالسكني نقمل هذه تعدينة واللاثي لم يحضن معطوف على واللاثي بلسن فاعر ابه مبتدأ كاعر أب واللاثي وتحصيص أولات الاحال بالتفقة دليل على أن غيرها من المطلقات لايشاركها في النفقة وتشاركهن المرور وقدر واخسره جلةمن جنس خرالأول أي عدتهن ثلاثة أشهر والأولى أن يقدر مثل أولئك في السكني وائتمر وا افتعاوا من الأمر بقال ائتمر القوم وتأمر وا اذا أمر بعضهم بعضا والخطاب وكذلك فسكون المقدر مفر داجلة وأولات الأحال عام في المطلقة وفي المتوفى عنهاز وجهاوه للا ماء والأمهات أي ولمأم بعض بعضاعهر وفأى في الأجرة والارضاع والمعر وفي الجمل بان فول عروان معود وأى معود البدري وأيهر وة وفقها الامصاره وقال على وان عباس تسامح الأمولاع اكس الاب لانهولد عمامه اوهماشر مكان فيه وفي وجوب الاشفاق علمه وقال وأولات الأحال في المطلقات وأما لمتوفى عنهافعه تهاأفصي الأجلين ف او وضعت قبل أربعة أشهر الكسائي واثنم وانشاور واومنه قوله تعالى ان الملا تأثمرون بك ليقتلوك وقول اصي القيس عشرصرتالي آخرها والحجة علها حديث سيعة و وقال ابن معودمن شاء لاعتتمازلت « ويعدو على المر، ما بأثمر « وقبل المعر وف الكسوة والدثار «وان تَماسرتم أي تَصَافَتُم وأولات الأجال الابعد آبة المتوفى عنهاز وجها هوقر أالجهو رحلهن مفر داوالضحاك أحالهن جعا ونسا كنتم فل رص الاعارضي بدالاجندة وأى الزوح الزيادة أوان أى الزوج الارضاع الابجانا ودلك أمرالله بر بدماع لمن حكم المعتدات ، وقرأ الجهورو بعظم بالساء مضارع أعظم والأعش وأبت هي الابعوص فسترضع له أخرى أي يستأجر غيرها وليس له اكر اههاهان لم يقبل الائدي تعظم النون حرو حامن الغبة التكامروا بن مقسم بالماء والتسديد مضارع عظم مشدد اولما كان أماجبرت على الارضاع بأجرة مثلها ولايختص هذا الحيكم من وجوب أجرة الرضاع بالطلقة بل لكلام فيأم المطلقات وأجكامهن من العددوغيرها وكن لاعطلقهن أزواجهن الاعن بغض لهن المنكوحة في معناها ه وقبل فسترضع خبر في معنى الامرأى فاترضع لأخرى وفي قوله فسترضع وكراهة عاءعقب بعض الجل الامر بالتقوى من حيث المعني مبرز افي صورة شرط و جزاء في قوله له أخرى يسرمانية للام اذا تعاسرت كاتقول لن تستقضه ماجة فيتوالى سقضهاغيرا تريدلن ومن متق الله ادالز و جالمطلق قد منسب الي مطلقته بعض مايشينها به وينفر الخطاب عنها ويوهم أنه النق غيرمقضية وأنت ماوم والضمير في له عائد على الاب كاتعدى في قوله فان أرضعن لكم أى اعمافار قهالأمر ظهرله منهافلل للثتكر رقوله ومن بتق الله في العمل عما تزله من هـ فده الأحكام للازواج ولننفق الموسر والمقدو رعلمه مابلغه وسعه أيعلى المطلقات والمرضعات ولا كلف مالا وحافظ على الحقوق الواجبة علىمن ترك الضرار والنفقة على المتدات وغسر ذلك مما لزمه يرتب يطقه والظاهر الالمأمور بالانفاق الاز واجوهذا أصلفي وجوب نفقة الولدعلي الوالدون الام له تركفير السيئات واعظام الاجر ومن في من حيث سكنتم المتبعيض أي بعض مكال سكنا كم ه وقال ه وقال محدين الموازانها على الايوين على قدر المرات وفي الحديث يقول الثابنا انفق على إلى فتادة ان لم يكن له الابيت واحد أسكها في بعض جو انبه قاله الزميشري ، وقال الحوفي من لابتداء من تكلى ذكره في صحيح الضارى ﴿ وقرأ الجهو راينفق بالم الام وحسى أومعادلينفق الغابة وكذاةالأبواليقاء ومن وجدكم ﴿ قَالَ الرَّحْشرِي ﴿ فَانْقَلْتَ ﴾ فقوله من وجدكم ( قلتَ)

وليس له اكراهها فان لم يقبل الاتدى أمه أجبرت على الارضاع بأجرة مثلها ولا يعتص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالطلقة بل المنكوحة في معناها

(الدر)
وبندكم مه فلت هوعلف وجدكم مه فلت هوعلف بيان لقوله من حيث سكنتم وتقسيرله كانهقيل مسكنتم عما قطيقونه مسكنتم عما قطيقونه والوجد الوسع والطاقة عبان يعادفيه العامل أغاهذا الجر والذلك أعر به أبو البقاء بدلامن قوله من البقاء بدلامن قوله من

حثكنتم

﴿ وَكَا بِن مِن قِرِيةَ عَنْتُ عِنْ أَمِرِ مِهِ ﴾ عند اعرضت عن أمر بهاعلى سبيل العناد والتكبر والطاهر في فاسبناها الجل الأربعة من الحساب والعذاب والذوق والخسران ( ٢٨٦ ) في الآخرة وجي، به على لفظ الماضي لتعقق وقوعه ولماذ كر

بلام ك ونصب القاف ويتعلق بمحلوف تقديره شرعنا ذلك ليتفق هوقرأ الجهو رقدر مخففاوا بن

أى عبلة منه دالدال سجعل الله وعد لمن قدر عليه رزقه يفتي له أبواب الرزق والاعتص هذا الوعد

غفراء ذاك الوقت ولا بفقراء الازواج مطلقا بلمن أنفق ماقدر علمه ولم يقصر ولوعجز عن نفقة

احرأته ففالأبوهر برة والحسن وابن المسبب ومالك والشافعي واحد وامحق يفرق ينهما

تعالى ماحل مهذه القرية العاتب أمر المؤمنين بتقوىالله تعالى تعذرا من عقابه ونبه على ما يحض على التقوى وهو انزال ه وقال عمر بن عبد العز يز وجماعة لا نفر ق بينهما ه قوله عز وجل ع وكا من من قرية عمت الذكر والظاهر أن عن أمررها و رسله هاستاها حسابات ديدا وعد بناهاعد النكرا ، فدافت وبال أمرها الذكرهو القرآن وأن وكان عافية أمر هاخسرا ، أعدالله لم عدايات ديدا ، فاتقوا الله يأولي الألباب هالذين آمنوا الرسول هو محد صلى الله فدأنزل القاليك ذكرار ولابتلوعلكم آيات القمينات لغز جالذين آمنوا وعماوا الصاخات علىه وسلم و يكون بدلاعلى من الفليات الى النور ومن يؤمن بالله و بعمل صالحا يدخله جنات تحري من تحما الانهار خالدين حلىق منانى أى ذكر فها أبداف دأحسن الته لدرزقا والته الذي خلق سبع معوات ومن الارض مثلهن بتنزل الام رسول والضمير في ينهن لتعاموا أن الله على كل شئ ف بر وان الله قدأ حاط بكل شئ علما ﴾ تقدم الكلام على كا "بن لمخرج عائدعلي الله تعالى فى آل عسران وعلى نكرا في الكهف عتدأعرضت عن أمن بهاعلى سيل العناد والتكبر ﴿ ومن يومن ﴾ راعى والظاهر في فاسناها الجل الاربعة ان ذلك في الدنيالقوله بعدها أعدالله له عدا باشديدا وظاهره ان المدعد اب الآخر ة والحساب الشديدهو الاستقصاء والمناقسة فرتعتفر لم زلة بل أخذ وابالدقائق اللفظ أولافي سالشرطمة من الذنوب و وقبل الجل الار بعقمن الحساب والعداب والذوق والخسر في الآخرة وجي ، بعالى قافرد الفمير في يؤمن لفظ الماضى كقوله ونادى أحماب الجنة و يكون قوله أعد الله لم تكر براللوعيد وبيانالكونه و يعمل و بدخله نمر اعي مترفياكا نهقال أعدالله لم هذا المداب ، وقال الكلى الحساب في الآخرة والعداب النكير في المعنى في خالد بن فيم نم الدنبابالجوع والقحط والسيف ولماذ كرماحل بهده القر بة العاتبة أمر المؤمنين بتقوى الله راعى اللفظ في قد أحسن تحذيران عقابه ونبدعلى ماعض على التقوى وهوائز ال الذكر والظاهرأن الذكر هو القرآن الله له فأفرد واستدل وان الرسول هومجد سلى الله عليه وسلخ فاسا أن يجعل نفس الذكر مجاز المكثرة بقدر منه الذكر النحو يون مذه الآمة على فكائمهو الذكرأو مكون بدلاعلى حفف مضافى أى ذكر رسول و وقسل رسولانعت على مراعاة اللفظ أولا نحمر اعاة حنف مطاف أي ذكرادارسول ، وفيل المضاف محنوف من الاول أي ذاذكر رسولافيكون المعنى تممر اعاة اللفظ إالله رسولا نمتالنا الحقدوف أوبدلاء وقبل رسول بمغنى رسالة فيكون بدلامن ذكر او بمعدد قوله الذي خلق سبع مموات، لاخلاف أن السموات سبع بمدر تاوعليك والرسالة لاتستدالتلاوة الهاالاعجازاه وقبل الذكر أساس أساء الني صلى الله علىه وسل ٥ وقيل الذكر الشرف لقوله وانهاذ كراك ولقومك فيكون وسولا بدلامنه وبياناله بنص القرآن والحدث ه وقال السكلي الرسول هناجبر بل عليه السلام وتبعد الزيخشري فقال رسولاهوجبر مل صاوات والثلية في العدد أي سبع الله وسلامه على أبدل من ذكر الانه وصف بتلاوة آيات الله فكان ازاله في معنى ازال الذكر فصع أرضين (يتنزل الامرينين) الداله منه انتهى ولانصر لتباس المدلولين بالحقيقة ولكونه لا يكون مدل بعض ولابدل اشتال وهذه من السموات السبع الاعار بسعلى أن يكون ذكراو رسولالشئ واحمد ، وقيل رسولامنصوب بفعل محمدوف أي الىالارضين السبع وعلما بعثر سولاأوأرسل رسولاوحذف لدلالة أنزل علسه وتعاالي هذا السدى واختاره ابن عطسة تميز منقول من الفاعل ه وقال الرجاج وأبوعلى الفارسي جبو زأن يكون رسولامه مولاللصدر الذي هوالذكر انهي تقدر وأحاط عامه بكلشي

فيكون المصدر مقدر ابان والقول تقديره ان ذكر رسولا وعمل منونا كاعمل أواطعام في يوم دى مسغبة بتما وكإقال الشاعر بضرب بالسيوف وسقوم ه أزلناهامهن عن المقبل

ه وقرى "رسول بالرفع على اضارهو ليضر جيصية أن يتعلق بيتاد وبانزل الذبن آمنواأى الذين فضى وقدر وأرادا بمائهم أوأطلق علهم آمنو اباعتبارما آلأم هم اليمه وقال الزمخشرى ليعصل لهماهم عليه الساعةمن الايمان والعمل الصالح لانهم كانوا وفت انزاله غيرمؤمنين واعما آمنوابعد الأنزال والتبليغ انتهى والضميرفي لضرج عائدعلي الله تعالى أوعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الذكرة ومن يؤمن راعى اللفظ أولافي من الشرطية فأفر دالضمير في يؤمن ويعمل وبدخله نم راعى المعنى في خالد بن تم راعى اللفظ في قدأ حسن الله له فأفر د واستدل النمو يون بهذه الآبة على مراعاة اللفظ أولائم مراعاة المعنى تم مراعاة اللغظ وأورد بعضهم الأهنة ليس كاذ كروا لان الضمير في خالدين ليس عائدا على من مخلاف الضمير في يؤمن و يعمل و يدخله واعاهو عائد على مفعول بدخله وخالدين حال منعوا لعامل فها يدخله لافعل الشرط ، الله الذي خلق سبع سعوات الاخلاف أن السموات مبع بنص الغرآن والحديث كإجاء في حديث الاسراء ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حكمت بحكم الملاثمن فوق سبعة أرقمة وغيره من نصوص الشريعة هوقرأ الجهور مثلهن بالنصب والمفضل عن عاصم وعصمةعن أفي بكرمثلهن بالرفع فالنسب قال الزمخشري عطفاعلى سبعهموات انهى وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف وهو الواو والمعطوف وهومختص بالضرورة عندأ يعلى الفارسي وأضهر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ماقبله عليه أي وخلق من الأرض مثلهن فثلهن مفعول للفعل المضمر لامعطوف وصار ذلك من عطف الجل والرفع على الابتسداء ومن الأرض الخبر والمثلية تصدق بالائستراك في بعض الأوصاب ، فقال الجهور المثلية في العدد أي مثلهن في كونها سبع أرضين ، وفي الحديث طوقه من سبع أرضين وربالأرضين السبع وماأقلن ٥ فقيل سبع طباق من غيرفتوق ٥ وفيل بين كل طبقة وطبقة سافة ، قبل وفها كان من خلق الله ، قبل ملائكة وجن ، وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب قالفي كلأرض آدم كالدمونوح كنوحوني كنبكم وابراهم كابراهمكم وعيسي كعيمي وهذا حدث لاثاث في وضعه و وقال أبوصالح انهاسم أرضين مندعة ليس بعشها قوق بعض تفرق بينها العار وتفلل جمعها الساء ويتنزل الأمن بينهن من المعوات السبع الى الأرضين السبع و وقال مقاتل وغير والأمر هذا الوحى فبينهن اشارة الى بين هـ فوالأرض التي هي أدناهاو بين السهاء السابعية ٥ وقال الأكثرون الأمر القضاء فينهن اشارة الى بين الأرض لسفلي التيهي أقصاهاو بين السماء السابعة التي هي أعلاها هوقيل بننزل الأحربينهن بحياة وموت وغنى وفقر ﴿ وقبله هومايد برفهن من عجب تدبير ـ «وفرأ الجهور يتنزل مفارع تنزل « وفرآ عبسي وأبوعمر وفير واية ينزل مضارع نزل مشددا الأمر بالنصب والجهور لتعاسوا بناء الخطاب ٥ وقرى بياء الغيبة والله تعالى أعلم

- Trabathe Author

(141)

(ح) استدل النعويون مندالآ بةوهي ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا الآية على مراعاة اللفظ أولاتم مراعاة المعنى ثم مراعاة اللفظ وأورد بعضهم أن هذا ليسكاذ كروا لان الضمير في خالدين ليس عائداعلى من علاف الضمير فينؤمن ويعمل وبدخله وانماه وعائدعلي مفعول بدخله وخالدين حالمنه والعامل فهامدخله لافعل الشرط (ش) فالنصب بعنى في مثلهن عطفا علىسبع مموات انتي (ح) فيدالفصل بالجار والجر وربين حف العطف وهسو الواو والمطوف وهو يعتص بالضرورة عند أبيعلي الفارسي

> (الدر) (ش) رسولاهو جربل صاوات الله عليه أبدل من ذكر الانهوصف بتلاوة آيات الله فكان الزاله في معنى الزال الذكر فصح ابدالهمنة أنهى (ح) لايصح لتباين المدلولين بالمفيقة ولكونه لا يكون بدل بعض ولابدل اشتال و (ش) تبع في ذلك السلاء

وسبب برولها التعريم ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ يَا يَا بِهَا النّي لَمْ عَرِم ما الحل الله الله ﴾ الآية هذه السورة مدنية وسبب برولها ما أي قد كره في تفسيراً والله او مناسبها القباها أنه لماذ كرجلة من أحكام زوجات المؤمنين في كره عناما جرى من بعض روجات الرسول صلى الله عليه و ما بالها الني ومعنى عرم عنع وليس المتحر يما لمشروع بوحي من الله تعالى واتما عواساً لم عمر موال تلطف ولذلك فدم قد له بأنها الني ومعنى عرم عنع وليس المتحر يما لمشروع بوحي من الله تعالى واتما واستاله و المناسبة والمناسبة والمناسبة بعض من تحسن معه العشرة في ما أحل الله بهدوم باشرة مارية بارية وكان ألم بها في بيت بعض نساله وفيل هو عسل كان شر به عند بعض نساله وفيل هو عسل كان شر به عند بعض نساله وفيل هو عسل كان شر به عند بعض نساله وفيل هو عسل كان شر به عند بعض نساله وفيل هو عسل المناسبة والمناسبة وفيل المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وفيل المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وفيل المدر المناسبة والمناسبة والناسبة والمناسبة والمناسبة

فعلالكرام ومفعول

عرفالمشددمخذوفأي

عرفهابعضهأى أعليبعض

الحدث وقسل المعرف

حديث العسل والذي

أعرض عنه حديث مارية

ولماأفشت حفصة الحديث

لمائشة واكتمتها اياه

# ﴿ سورة التحريم، دنية وهي اثنتاعشرة آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و يا أيهاالنبي المتحرّم ماأحل القلائدتيني مرضات أزواجك والشفقور رحيم و ودفرض الله للم تحله آيانكم و القلائدين الم تحله آزواجه حديثا للم تحله آيانكم و واذ أسر النبي الى بعض أزواجه حديثا فله أنبان به والله عليه عرق بعض وأعرض عن بعض فلها نبأها به قالت من أنباك هداة ال نبأى العليم الخبير و إن تنو بالى الله فقد صفت قالو بكاو إن تظاهر اعليه قان الله هو مولاه وجبر بل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك طهير و عسى ربه إن طلق كن آن ببدله أزواجا خيرامنكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائعات ثبيات وأبكارا و يا أيها الذي آمنوا قوا

ونباها الرسول صلى الله التخاص المتعند المتعند المتعند المتعند المتعند المتعند المتعند والتحارية والمتعند المتعند والتحارية والمتعند والتحارية والمتعند والتحارية والمتعند والمتعند والمتعند والتحارية والمتعند وال

أنفكم وأهليكم نار اوقودها الناس والحجارة على املاكة غلاظ شداد لا يمصون التلمأأس هم و مفعاون ما يوم ون م يا أسالله بن كفروا لا تعتدروا الموم إنما تحرون ما كنتم تعماون ك هده السورة مدنية وسب ترولهاماراني ذكره في تفسيرا واللها والمناسبة ينهاو بين السورة قبلها انهلاذ كرجلة من أحكام زوجات المؤمنين ذكر هناماجري من بعض زوجات رسول اللهصلي الله علي والمياأم النبي نداء اقبال وتشريف وتنبيه بالمفة على عصمته ممايقع فيهمن ليس معصوم المتحرم سؤال تلطف ولذلك قدم فبله ياأ باالني كإجاء في قوله تعالى عفا الله عنك لم أدنت لم ومعنى تحرم تنسع وليس التحريم المشروع بوحي من الله وانماهوامتناع لتطبيب خاطر بعض من يعسن معالمشر دمأحل الله الدومباشر دمار بتجاريته وكان صلى الله عليه وسلم ألم بهافي يت يعض نسائه فغارت من ذلك صاحبة البيت فطبب خاطر هابامتنا عدمها واستكهماذلك فأفشته لى بعض تساله د وقسل هو عسل كان يشر باعت بعض نسانه فكان ينتاب يتها لذلك فغار بعضون من دخوله بيت التي عندها العسل وتواصين على أن بذكر ناله على أن رائعة ذلك المسمل ليس بطيب فقال لاأشريه و وللز مخشرى هذا كلام أضر بتعنه صفحا كاضر بتعن كلامه فيقوله عقا الله عنك لم أدنت لم وكلامه عنا وتعوه محقى قوى فيدو بعز و الى المصوم ماليس لانقافاوح مالانسان علىنفسمشيأ أحلهاللة كشبرب عسسل أو وطمسرية واختلفوا اذاقال لزوجته أنتعلي حرام أوالحلال على حرام ولايستثني زوجته ففال جاعتمنهم الشعبي وسمروق وربيعة وأبوسامة وأصبغ هو كتعر بمالماء والطعام ه وقال تعالى لاتحرم واطبيات ماأحل الله لكم والزوجةمن الطيبات ومماأحله الله ه وقال أنو بكر وعمر وزيد وابن عباس وابن مسعود وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاووس وسلمان بن بسار وابن جبسر وقتادة والخسن والأوزاعي وأبولور وجاعةهو عين يكفرها و وقال بن مسعود وابن عباس أيضافي احدى روانتيه والشافعي في أحد فوليدفيه تكفير بمن وليس مين دوقال وحنيفة وسفيان والكوفيون هذاما أرادمن الطلاق والله و و الله و و و الله وأصحابهان توى الطلاق فواحدة باثنة أواثنين فواحدة أو نلاثافنلات أولم بنوشيا فعين وهومول أوالظهار فظهاره وقال إين القاسم لاتنفعه نسة الظهار ويكون طلاقاه وقال يحيى بن عمر يكون فالاتجمها فلاعبورله وطنهاحتي يكفر كفارة الظهار فالرادمن اعداده فال نوى واحدة فرجمية وموقول الشافعي ، وقال الأوزاعي وسفيان وأبوثوراي أي شئ نوى بعين الطلاق وفع وان لم ينو شيأ فقال مفيان لاشي عليه و وقال الأوزاعي وأبونور تقع واحدة ٥ وقال الزهرى له نيسه ولا بكون أقلمن واحدة فان لم يتوفلاتن و وقال ابن جبير عليه عتقى رقبة وان لم يكن ظهاراه وقال الوفلاية وعنان وأحمد واسعق التمريم ظهار ففسه كفارة ، وقال الشافي أن توى انها عرمة كظهرامه فظهار أوتعسر عمينها بغسير طلاق أولم بنو فكفارة يمن و وقال مالله هي ثلاث في المدخول بهاو ينوى في غيرا لمدخول بهافهو مأثر ادمن واحدة أوانتين أوثلاث ، وقاله على و زيد وأوهر يرة ، وقيل في المدخول ما اللات قاله على أيضاو زيد بن أسلم والحسكم ، وقال إن أبي ليلي وعبدالماك بن الماجشون هي اللات في الوجهين ولاينوى في شئ و وروى ابن خو برمندادعن مَلَكُ وَقَالُهُ زِيدُوحَادِ بِنَ أَبِي سَلِيانَ انهاوا حدة بِالنَّه في المدخول بِها هِ وقال الهرى وعبدالعزيز بن الماجشون هي واحدة رجعية ٥ وقال أبو معب وحمد بن الحكم هي في

أفصيت أمرى أو على المقاط حرف الجرأى فيا أمرى من الجرأى فيا أمرهم ﴿ ويفعلون ما المني وكيدا ﴿ لا تعتدروا المنوم ﴾ خطأب لهم عند دخو لهم النار أى لانه لاينهم الاعتدار ولا المقتدار ولا

التيام بدخل مهاواحدة وفي المدخول مهائلات وفي الكشاف لابراه الشافعي عينا ولكن سبا فيالكفارة في النماء وحدهن وان نوى الطلاق فهو رجعي وعن عمراذا نوى الطلاق فرجعي وعن على ثلاث وعن زيدواحدة وعن عنان ظهار انتهى ، وقال أيضا ولم شت عن رسول القصلي الله علىه وسالة قال لما أحله هو حرام على وانما استعمن مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله والله الأقربها بعدالموم فقيل له لم تعر ماأحل القال أى لم تمتنع منه بسبب اليمين بعني اقدم على ماحلفت علىه وكفر ونعو قوله تعالى وحرمنا غليه المراضع أى منعناه منها انتهى وتستغى في موضع الحال و وقال الزيخشرى تفسر لتعرم أواستئناف من ضاة رضا أزواجك أى الاستناع ماأحله اللهاك و قدفر ض الله لكر تعملة أعانكم الظاهرانه كان حلف على انه عتنع من وطء مارية أو من شرب ذلك العسل على الخلاف في السب وفرض احالة على آبة العقود ولكن واخل كم عاعقد تمالأعان وتحلة مصدر حلل كشكر مةمن كرم وليس مصدرا مقيساوا لمقيس التعليل والتكر عملان قباس فعل الصحير العين غبر المهموز هو التفعيل وأصل هذا تحالة فأدغم ٥ وعن مقاتل أعتق رقبة في تحريم مارية وعن الحسن لم يكفر انهى فدل على انه لم يكن عمان و بعض أزواجه حفصة والحدث هو يسسمارية فلمائبأت به أى أخبرت عائشة و وقيل الحديث انماهو شربت عسلاه وقال معون ين مهران هواسراره الى حقصة ان أما مكر وعمر علكان إمر في من بعدى خلافة ، وقرأ الجهور فلمانيأت به وطلحة أنيأت والعامل في اذا اذكر وذكر ذلك على سيل التأنيب لمن أسر له فأفشاه ونبأوأنبأ الأصل أن يتعمديا الى واحد بأنفسهما والى نان محرف الحر و محوز حذفه فتقول نبأت به المفعول الاول محد نوف أي غيرها ومن أنبأك هذا أي بهذا قال نبأني أي نبأتي به أونبأنيه فاذا ضمنت معنى أعل تعدت الى ثلاثة مفاعيل نحو قول الشاعر

نشت زرعة والسفاهة كلسمها و تهدى التخوات الانسعار وأظهر والله عليه المنافقة كلسمها و تهدى التخوص والمسلام واللهم و المنافقة والحقن النشائة وكان قدت كوتم ف وذلك باخبار جبر بل عليه السلام وجاءت الكنابة هناعن التفسية والحقن المفتى الهابالسر حياطة وصوناعن التصريج بالاسم إذ الا يتعلق بالاسم غرض و وقرأ الجهور عرق في رواية هار ون عنه عضارا الحاى جازى المسلى والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأوغر وفي رواية هار ون عنه عضارا الحاى جازى المعتب واللوم كانقول لمن وقدن لا عرفن لك ذلك أى لا جازينك و وقيل انه طلق حفقة وأمريم الجمعة و وقيل انه طلق حفقة وأمريم الجمعة و وقيل انه طلق حفقة وقيل ابن عالى بعويقال انهائية عانية ومثالما قوله

أعو دباللسن العقراب م الشائلات عقد الأذناب

ر بدمن العقرب هوأعرض عن بعض أى تكر ماوحيا و وحسن عشرة وقال الحسن ما استقصى كر بم قط ه وقال سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام و مفعول عرق المشدد ك وف أى عرفها بعض الحديث ه وقبل المعرق خلافة الشفين والذي أعرض عنه حديث مار بقول أفست حفية الحديث لها شدة واكتمتها إياه ونبا ها الرسول صلى الله عله وسلم به طنت أن عاشية فضحتها فقالت من أنبأل هذا على سبيل التقبت فأخبرها ان الله هو الذي نبأه به فكت وسلمت ه ان تقويا الى الله انتقال من غيبة الى خطاب و يسمى الالتفات والخطاب خفية وعاشة فقد صفت ما اتعن الصواب وفي حرف عبد الله داغث وألى بالجمع في قوله قلو بكما وحسن ذلك

اضافته الى مثنى وهو ضميراهما والجمع في مثل هذا أكثر استمالا من المثنى والتثنية دون الجمع

قتحالسا نفسهما بنواقد وكنواقد العبط الى لاترفع وهذا كان القياس وذلك أن يعبر بالمثنى عن المثنى لكن كرهوا اجتاع تثنيتين فعدلوا الى الجع لان التثنية جمع في المعنى والافراد لا يجوز عنداً سحابنا الافي الشعركة وله

· حامة وطن الواديين ترغي ، و بر بديط في وغلط ابن مالك فقال في كتاب التسهيل وتحتار لفظ الافرادعلى لفظ النئنية ، وقسرا الجهو رتظاهرابشد الظاء وأصله تنظاهر اوأدغت التاه في الظاء وبالاصل قرأ عكر مة و متفف ف الظاء قرأ أبو رجاء والحسن وطلحة وعاصر ونافع في رواية و دشد الظاء والهاء دون ألف قرأ أبوعر وفي رواية والمعنى وان تتعاونا عليه في افشاء سره والافراط في الغيرة فان الله هومولاه أي مظاهره ومعينه والاحسن الوقف على قوله مولاه و مكون وجبريل مبتدأ ومابعده معطوف عليه والخبرظه برفكون ابتداء الجلة محبريل وهوأمين وحيالله واختتامه بالملائكة وبدى معبر بلوافر دبالذ كرتعظماله واظهار المكانته عندانله وتكون قد ذكرم رتان مرة بالنص ومرة في العموم واكتنف صالح المؤمنين جبر بل تشريفا لهم واعتناءهم اذجعلهم بين الذين مسصون اللمل والنهار لانفتر ون فعلى هذا جبر مل داخل في الظهر آءلافي الولاية وبعتص الرسول بان الله هومولاه وجو زواأن مكون وجبر مل وصالح المؤمنين عطفاعلي اسم الله فيدخلان في الولاية ويكون والملائكة مبتدأوا لخبرظه رفيكون جبر بل داخلافي الولاية بالنص وفي الظهراء العموم والظاهر عموم وصالح المؤمنين فيشمل كلصالح ه وقال قتادة والعلاء بن العلاء بن زيدهم الانساء وتكون مظاهرتهم له كونهم قدوة فهم ظهراء بهذا المعنى ٥ وقال عكرمة والضعاف وابن جبير ومجاعد المرادأ بوبكر وعمر و زاد بجاهد وعلى بن أبي طالب وفيل الصحابة ووقيسل الخلفاء وعن ان جب ر من برى من النفاق وصالح بحقل أن يرادبه الجمع وان كان مفرداف كون كالسامر في قوله مستكبرين بهسامرا أى سارا و يحمل أن يكون جعا حذفت منه الواوخطاخ فهالفظا كقوله سندع الزباينة وأفرد الظهير لان المرادفو جظهير وكثيرا مارأتي فعمل تحوهف الفرد والمتني والمجوع بلفظ المفردكا تهمم في الظاهرة بدواحدة على من بعاديه فاقدر تظاهر احرأتين على من هؤلاء ظهراؤه وذلك اشارة الى تظاهرهما أوالى الولاية وفي الحديث أن عسرة ال يارسول الله لاتكترث بأمر نسائك واللهمعك وجسر مل معك وأبو بكروانا معل فنزلت و وروى عند أنه قال زوجات الني صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلق كن الآبة فنزلت يه وقرأ الجهو رطلقكن بفنوالفاف وأبوعمر وفي رواية بن عباس بادغامهافي الكاف وتقدمذ كراخلاف فيأن ببدله فيسورة الكهف والمتبدل به محذوف لدلالة المعنى عليه تقديره أنسله خيرا منكن لأنهن اذاطلقين كانطلاقهن لسوءعشرتهن واللواتي سدلهن مهذه الأوصاف مكن خسرامنهن و مدأفي وصفهن بالاسلام وهوالانقماد تم بالإعان وهوالتصديق تم بالقنوت وهوالطواعية نمالتو بذوهي الافلاعين الذنب نم بالعبادة وهي التلذذنم بالسياحة وهي كنابةعن الصوم فالهأ وهر برةوابن عباس وفنادة والضحالة ووقسل ان الرسول صلى الله علىه وسلم فسره بذلك قاله أيضا الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحن ، قال الفراء والقتى سمى المباغم ساعالان السائح لازادمعه واعاما كلمن حيث بعد الطعام و وقال زيدين

﴿ يِأْمِهَا الَّذِينَ آمنوانُو بِوا الى الله تو يقتصوها ﴾ قرئ نصوحا بفتح النون صفة للتو يقو بضمها وهومصدر وصف به التو ية على سيل للبالغة وروى عن عرو عبدالله أنها التي لاعودة بعدها كالابعود اللبن للضرع ورفعه معاذ الني صلى الله عليه وسلم ﴿ يَوْمُ لِابْعَزِي﴾ منصوب بيدخلكم ولابخرى ( ٢٩٢ ) تعريض بمن أخراهم الله تعالى من أهل الكفر والنبي هو محمد

صلى الشعليه وسلم وفي الحدثأته عليه السلام أغرعفأم أمته فأوحى الله تعالى السه ان شئت جعلت حسامهم المك فقال يارب أنتأرحمهم منى فقال تعالى اذالاً خز لك فهم ﴿ ضرب الله مثلا ك ضرب تعالى المشل ألم بامرأة نوحوامرأة لوط في أنهم لا ينفعهم ، م كفر هم لجةنسبولا وصلة صرو والكفر قاطع العلائق بينالكافروالمؤمن وان كان المؤمن في أقصى درجات الصلاح ألاترى الى قولەتعالى انەلىس من أهلك الدعمل غيرصالح

( Iller) ※ 一見の日になる (بسم الله الرحين الرحيم) (ش) قان قلت أليس التقديرقواأنفسكم وليق أهاوكم أنفسهم مه قلت لاولكن المعطوف مقارن فى التقدير للواو وأنفك واقع بعده فكائه قيل فوا أنتم وأهاو كم أنفسهم لما جعت مع الخاطب الغائب غلبته عليه فعلت

أسارو عان مهاحرات ، وقال بن زيدليس في الاسلام سياحة الا الهجرة ، وقبل ذاهبات في طاعة الله يه وقرأ الجهو رسائعات وعمر و بن فائدسهات وهذه الصفات تعمع وأما الشو به والمكارة فلاعتمان فلدلك عطف أحده إعلى الآخر ولولم بأت بالواو لاختسل المعنى وذكر الجنسين لان فيأز واجهصلي الله عليه وسلمن تزوجها بكرا والشب الراجع بعد نزوال المذرة مقال نات تنوب نووباووزنه فعيل كسيدولماوعظ أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وعظة خاصة أتبع ذلك عوعظة عاسة للؤمنان وأهلبهم وعطف وأهلبكم على أنفسكم لأن رب المنزل راع وهومسؤ ولعن أهله ومعنى وقابتهم حلهم على طاعتموال امهمأداء مافرض عليهم وقال عمر يارسول اللهنق أنفسنا فكبف لنا بأهلينا قال تنهونهن عمانها كم الله معالى عنه وتأمر ونهن بماأمركم الله بعفت كون ذلك وقانة يشهن وبين النارود خسل الأولادفي وأهليكم ه وقيل دخلوا في أنفسكم لأن الولد بعض من أسه فيعلمه الحلال والحرام و محتبه المعاصي ٥ وقرى وأهاؤ كربالوا و وهومعطوف على الضعير أنف كرولين أهاو كر أنفسهم ( قلت ) لاولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو وأنفكم واقع بعد وفكأ ته قب قوا أنزوأهاو كم أنف كما جعت مع الخاطب الغالب غلبته عليه فعلت ضميرها معاعلى لفظ المخاطب انهى وناقض في قوله عنا الأنه قدر وليق أهاو كرفح لهمن عطف الجل لأن أهاو كم اسم ظاهرالا بمكن عنده أن يرتفع بفعل الآمر الذي للخاطب وكذافي قوله أسكن أنت وزوجه كالجنة نمؤال ولسكن المعطوف مقارن في التقدير للواو فناقض لأنه في همذا جعله مقارناني التقديرللوا ووفياقبله رفعه بفعل آخر غسيرالرافع للواووهو ولبق وتقدم الخلافي فيقتم الواوفي قوله وفودهاوضمها فيالبقرة وتفسير وقودها الناس والحجارة في البقرة علهاملالكة عى الزبانية التسعة عشر وأعوانهم وصفهم بالغلظ إمالشدة أجسامهم وقوتها وإمالفظ اطنهم لقوله ولوكنت فظاغلظ الفلمأي ليس فممرقة ولاحنة على العماة وانتصماأم هرعلي السدل أى لا يعصون أمن لقوله تعالى أفعصيت أمن أوعلى اسقاط حرف الجرأى فما أمرهم و مفعلون مادؤ مرون و فيسل كور المعني توكيدا و وقال الزيخشري ( فان قلت ) أليس الجلتان في معنى واحد ( قلت ) لافان معنى الأولى أنهم متقبلون أواص دو للترمونها ولا بأبونها ولا كرونها ومعنى الثانب أنهم بودون مادؤهم ون لاستثاقلون عنه ولاستوا نون فده والاتعت فدوا خطاب لهم عند دخولهم النارلانهم لاينفعهم الاعتذار فلافائدة فيه ه قوله عز وجل مرياأما لذبن آمنوا تو بوا الى الله تو بة اصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم استأنكم و بدخلكم جنات تجرى من تعتما الأنهار يوم لاعترى الله الذي والذين آمنو امعنو رهم يسعى بين ألديهم وبأعانهم يقولون ربنا أعملنانو رناواغفرلنا إنكعلى كلشئ قديره ياأبهاالني جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليه ومأواهم جهتم وبنس المصيره ضرب الله مثلاللذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

ضميرهامعاعلىلفظ المخاطب تهي ( - ) نافض في قوله هذا لانه قدر وليني أهاوكم فجعله من عطف الجمل لان أهاوكم اسم ظاهر لا يمكن عنده أن يرتفع بفعل الأمر الذي للخاطب وكذا في قوله أسكن أنت وزوجك الجنة ثم قال ولسكن المعلوف مقارن في النقدىراللواو فناقض لآنه فيهذاجعله مقارنافي التقدير للواو وفياقبله رفعه بفعل آخر غيرالرافع للواو وهو وليق

كالم سنفع تينك المرأتين مع كونهما زوجتي نبيين وجاءت الكنابة عن اسمهما العامين بقوله إعبد بن من عبادنا كالم الف ذلك من التشريف الاضافة الى الله تعالى ولم بأن النركيب مالضمير عنهما فسكون تعتهما لما قص من ذكر وصفهما بقوله صالحين الان المسلاح هو الذي يمتاز به من اصطفاء تعالى كقوله في حق ابراهيم عليه السلام وانه في الآخر قلن الصالحين وإفخانتاهما كا وذلك بكفرهاوقول امرأة توح عليه السلام هو بجنون وعمة امرأة لوط عليه السلام عن وردعليه من الاضياف قاله ابن عباس وقال لم تزن امرأة نبي قط ولا ابتلى في نسائه بالزنا (٢٩٣) ﴿ فَإِينَمِيا ﴾ أي لوط ونو - ﴿ عنهما ﴾ عن امرأتهما

كانتاتحت عبدين من عبادناصالحين فانتاهما فإيفنياعنهمامن القهشيأ وقبل ادخلا النارمع الداخلين و وضرب الله شلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذقالت رسابن لى عندك سنافي الجنة وتعنى من فرعون وعمله وتعنى من القوم الظالمين ، ومريم استة عران التي أحصف فرجها فنفحنافيهمن روحنا وصدقت بكامات ربها وكتبه وكانتمن الفائتين كو ذكر وافي النصوح أربعة وعشر بنقولا و وروىعن عر وعبدالله وأق ومعاذاتها التي لاعودة بعدها كا لابعود اللبن الى الضرع و رفعه عاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم يه وقرأ الجهو رفسو حافقي النون وصفالتو بتوهومن أمثلة المبالغة كضر وبوقتول ﴿ وقرأ الحسن والأعر جوعيسي وأنو تكرعن عاصروخارجة عن نافع بضمها هومصدر وصف بهو وصفها بالنصي على سمل المجاز اذالنصيرصفة التائب وهوأن ينصيرنفس بالتوية فيأتي بهاعلى طريقها وهي خاوصها من جمع الشوائب المفسدة لها من قولهم عسل ناصر أى خالص من الشمع أو من النصاحة وبعي الخياطة أي فدأحكمها وأوثقها كإيعكم الخياط النوب بخياطته وتوثيقه وسمع على اعرابيايقول اللهماني أستغفرك وأتوب البك فقال يأهذا انسرعة السان بالتو بة تو بة الكذابين قال وما النوبة قال بجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة وعلى الفرائض الاعادة وردالمظالم واستعلال الخصوم وأن يعزم على أن لا يعود وأن تدلب نفسك في طاعة الله كما أدابتها في المصة وان تذبقها مرارة الطاعة كاأذقتها حلاوة المعاصى وعن حذيفة بعسب الرجل من الشر أن بتوب من الذلب مجمعودف النهي ونصوحاس نصحفا حتمل وهو الظاهر أن تكون التو بة تنصيرنفس التائب واحتملأن مكون متعلق النصح الناس أي بدعوهم الى مثلها لظهو رأم هاعلى صاحبها ه وقرأ زيدين على تو بالنسيرتا، ومن قر أبالضير جاز أن يكون مصدر اوصف كاقسمناه و جازأن يكون مفعولاله أي تو بوا لنصح أنفكم ، وقرأ الجهور و مدخلكم عطفاعلى أن يكفر ، وقال والخشرى عطفاعلى محسل عسى أن مكفر كأنه فيل تو بوابو جست كفيرسا "تكويدخلكم تهى والاولى أن يكون حذف الحركة تحفيفاونشيه الماهومن كلتين بالكامة الواحدة تقول في قع ولطاح قعرونطع ، وملا يعزى منصوب بمدخلكم ولا يخزى تعريض عن أخر اهم اللهمن أهل الكفر والنبي هومخدر سول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الهصلي الله عليه وسلم أنضر عالى الله عز وجل في أمر أمته فأوحى الله تعالى اليه ان شنت جعلت حسام ماليك فقال

﴿ من الله ﴾ أى من عدال الله تعالى الموقيل ادخلا وقتموتهما أويوم القيامة فإمع الداخلين ﴾ الذين لا وصلة بننهم وبين الانساء ب وضرب الله مثلاللذين آمنوا امرأة فرعون إ مثل تعالى حال المؤمنيين في أن وصلة الكفار لاتضرهم ولاتنقص من نوامهم يحال امرأة فرعون وامها آسة بنتمزاحم ولمنضرها كونها كانت تعت فرعون بل تعاها منهاعاتهاو محالص عاذ أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاءعلي نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا ﴿ عندلا ستافي الجنة كاهدا بدل على اعانها وتمديقها بالبعث فىل كانت عمهموسى علىه السلام وآمنت حان معت سلقف عصاه ما أفك

المحرطلبت من رجاالقرب من رحت وكان ذلك أهم عندها فقدمت الفلرف وهوعندك بينا تم بينت مكان القرب فقالت في لجنة ﴿ وَتَعِنى ﴾ قبل دعت مهذه الدعوات فنجاها الله تعالى أحسن نجاة والقوم الضالين هم الفيط ﴿ ومرح ﴾ معطوف على ام أذ قرعون وجمع تعالى في التنسل بين التي لهاز وجوالتي لاز وج لهاتسلية للارامل وتطييبًا لأنفسه بين وقرى كلماته جعا فاحتمل أن تكون الصعف المنزلة على ادر يسعليه السلام وساها كلمان لقصر هاوقري وكتبه على الجع وكتابه على الافراد والكتاب هوالانجيل وكانت من القائنين كو غلب الذكورية على التأنيث القائنين شامل للذكور والأناث ومن التبعيض

(الدر) (ح) قرأ الجمهور و بدخلكم عطفاعلى أن يكفر (ش) عطفاعلى محل عسى أن يكفر كا نعقبل تو بوابوجب

الجارقبل الدار قال قوله تعالى ابن ل عند لا يتنافى الجندة فعندل هو الجاورة ويبتافي الجندة هوالدار وقدتقدم عندالا على قوله سنا هوتعني من فرعون و فيل دعت مذه الدعوات حين م فرعون بتعانبها لماعرف عام اعوسى عليه السلام وذكر المفسر ون أنواعام خطرية في تعديها وليس في القرآن نصاانها عدبت ﴿ وقال الحسن لمادعت بالنجاة تجاها الله تعالى أكرم نجاة فرفعهاالى الجنة تأكل وتشرب وتتنع و وفيل اخالت ابن ل عندك يتافى الجنة أريت بيتهافي المنسقيني وعلدقيل كفره ، وقسل عدايه وظلمه وشهاته ، وقال ابن عباس الجاع وتعسي من القوم الظالمين قال أهل مصر وقال مقاتل القبط وفي هذاد ليل على الالتجاء الى الله تعالى عند لحن وسؤال الخلاص مهاوان ذلك من سنن الصاخبين والانساء هوم عمعطوف على احرأة فزعون ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيممن روحنا تقدم تفسير نظيرهناه فيسورة الأنساء علمم الصلاة والسلام و وقرأ الجهور ابنت مفتح التاء وأبوب السختياني ابنه بمكون الحاء وصلا أجراه بحرى الوقف ، وقرأ الجمهو رفنفخنا فيدأى في الفرج وعبد الله فها كافي سورة الأنساءأى في الجملة وجع تعالى في التشل بين التي لهاز وجوالتي لاز وج لهاتسلية للارامل وتطييبا لقاوبهن ٥ وقر أالجمهور وصدفت بشدالدال وبمقوب وأنومجاز وقتادة وعصمة عنعاصم يحقها أى كانت صادفة عا أخر رب به من أمر عبسى عليه السلام وماأظهر القله من الكرامات ه وقرأ الجهور وكلاتهجمافاحقل أن تكون المحف المزلة على ادريس علىه السلام وغيره وساها كلمان لقصرها وبكون المراد بكتبه الكتب الأربعة واحمل أن تحون الكلمات ماكلم الله تعالى بدرال كنه وغيرهم و مكتب جمع ما مكتب في اللوح وغيره واحقل أن تكون المكابات ماصدر في أم عسى على السلام ، وقرأ الحسن وبحاهدوالحجدري كامة على التوحيد فاحمل أن يكون اسم جنس واحمل أن يكون كنابة عن عيسى لانه قد أطلق علسه انه كلة الله ألقاها الى مريم ه وقرأ أبوعمرو وحفص وكتبه جعاورواه كذاك خارجة عن نافع ه وقرأ باقى المسبعة وكتابه على الافراد فاحقل أن يراد به الجنس وأن يراد به الانتصال السلم ان فسيرت السكامة بعسى و وقرأ أبو رجاء وكتبه و قال بن عطية بسكون التاء وكتبه وذاك كله مراد به التو راة والانجيل ه وقال صاحب اللوامح أبو رجاء وكتبه بفتح الكاف وهومدر أفيم مقام الاسم وقال سهل وكتبه أجمع من كتابه لان ف وضع المضاف موضع الجنس فالكتب عام والكتاب هوالا تعيل فقط تنهى ٥ وكانت من القائنة نقلب الذكورية على التأنيث والقائت بن شامل للذكور والانات ومن التبعيض \* وقال الزنخشرى و مجور أن تكون لابتداء الغابة على انها ولدت من القائث بن لانها من أعقاب هارون أخيموسي صاوات الله وسلامه عليهما \* وقال محيى من سلام مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة حين تظاهر تاعلى رسول الله صلى الله على وسلم تمضرب لحمامثلا باص أدفر عون وص بما بنت عسر ان ترغيبافي المسك بالطاعات والثبات على الدين انتهى وأخف الزمخشري كالمابن سلام هذا وحسنه وزمكه بفصاحة فقال وفيطي هذبن التشالين تعريض بأتي المؤسنين المذكورتين فيأول السورة ومافرظ منهسمامن النظاهر على رسول اللهصلي الله عليه وسلم عاكرهه وتعذ ولهاعلى أغلظوجه وأشده لمافي النشيل من ذكر الكفر ونعوه ومن التغليظ قوله ومن كفر فان الله غنى عن العالمين واشارة الى أن من حقهما أن يكونا في الاخلاص والكتان فيه كشل هاتين المؤمنتين وأن لايسكلاعلى أنهماز وجتار ولاالله صلى الله عليه وسلم

يارب أنتأر حمهم فقال تعالى اذا لأأخر مثفهم وجازأن تكون والدين معطوفاعلى النسي فدخاون في أنتفاء الخزى وحاز أن مكون مبتدا والخبر تو رهم دسعى بين أيد بهم و باعاتهم « وقرأ سهل بن شعب وأبو حبوة وباعانهم مكسر الهمزة وتقيد مفي ألحيدث بقولون ريناأ تمركنا نوريا ه قال ان عباس والحسن مقولون ذلك اذاطفي نو رالمنافقين ، وقال الحسين أيضاً بدعونه تقربا البه كقوله واستغفرانه نبك وهومغفو راه ۾ وقبل مقوله من عرعلي الصراط زحفاو حبوا ، وقيل يقوله من يعطى من النو رمقدار ما يبصر يعموضع قدميه ، ياأيها النبي جاهدال كفار والمنافقين تقدم نطيرهذه الآبة في التو بة عضرب الله شلاللذين كفر واضرب تعالى المثل لهر مامن أنه نوح وامرأة لوط فيأتهم لاستفعهم في كفرهم لحة نسب ولاوصلة صهراذ الكفر قاطع العلاثق بين المكافر والمؤمن وان كان المؤمن في أقصى درجات العملا ألاترى الى فوله تعالى انه ليسمن أهلث انه عمل غبرصالح كالم بنفع تينك المرأتين كونهماز وجتي نيين وجاءت الكنابة عن اسمهما العامين بقوله عبدين من عباد لللف ذلك من التشريف الاضافة اليد تعالى ولم بأت النركيب بالضمير عنهما فيكون تحتمما لماقصدمن ذكر وصفهما نفوله صالحين لان الصلاح هو الوصف الذي عتاز بدمن اصطفاه الله تعالى بقوله في حق ابراهيم عليه الصلاة والسلام وانه في الآخر ة لمن الصالحين وفي قول بوسف علىه السلام وألحقني بالصالحين وقول سليان عليه المسلاة والسلام وأدخلني رحتك فيعبادك الصالحين وفخانتا هاوذلك كفرها وقول امرأة نوح علىه السلامهو مجنون وغمة امرأة لوط علمه السلام عن وردعله من الأضاف قاله ان عباس وقال لمرزن احرأة مني قط ولاالتلي في نسائه الزنا ، قال في التعرير وهـــــــــــــــــا اجماع من المفسرين وفي كتاب ابن عطت وقال الحسن في كتاب النقاش فانتاهما الكفر والزناوغسره و وقال الزمخشري ولا يعو زأن رادبالخيانة الفجو رلانه مج في الطباع نقيمة عند كل أحد يخلاف الكفر فإن الكفر يستسمجونه وسمونه حقاء وقال الضحاك خانثاه بالنمية كان اذاأوحي السديشع أفشناه للشركين ، وقسل خانتاه إبنفاقهما ، قال مقاتل اسم امرأة نوح والحة واسم امرأة لوط والعنة فإنغنياساءالغبية والالف ضميرنو حولوط أيعلى قربهمامنهما فرق ينهما الخيانة وقبل ادخلا النارأي وقت موتهماأو يوم القيامة مع الداخلين الذين لاوصلة بينهم ويين الأنساء عليهم الصلاة والسلام أومعمن دخلهامن اخوانكمامن قوم نوح وقوملوط ، وقرأمشر بن عسدتغنيا التاء والألف ضميرا لمرأتين ومعنى عنهماعن أنفسهما ولابدمن هذاالمضاف الاأن بمعمل عن اسها كهي فى دع عنك لانهاان كانت حرفا كان في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل الى ضمير المجرور وهو يجرى بحرى المنصوب المتصل وذلك لامحوز هوضرب القهمثلاللذين آمنو اامرأة فرعون مثل تعالى حال المؤمنين في أن وصلة الكفار لا تضرهم ولا تنقص من توامهم تعال احر أ تفرعون واسمها آسية بنت مزاح ولم بضرها كونها كانت تعت فرعون عدوالله تعالى والمدعى الالهدة بل نجاهامنه اعاتها و محال من م اذاً وتيت من كرامة الله تعالى في الدنما والآخرة والاصطفاء على نساه العالمين مع ان قومها كانوا كفاراها ذقالت رساين لي عندك بيتا في الجنة هذا بدل على اعانها وتصديقها بالبعث و قبل كانت عمد موسى علىه السلام وآمنت حين سمعت بتلقف عصاه ماأفك المعرة طلبت من ربها القرب من رحت وكان ذلك أهرعندها فقدمت الظرف وهو عندك ستا ثم بينت مكان القرب فقالت في الجنة ﴿ وقال بعض الظرفاء وقد سنل ابن في القرآن مثل قولم

( lke)

تكفيرسا تكويدخلكم انتهى (ح) الأولى أن يكون حنن الحركة تعفيفا وتشبهالماهومن كلتين بالكامة الواحدة تقولفى قعقع ونطع نطع و سورة الملك و (بسم الله الرحن الرحم) و سارك الذي بيده الملك كو الأرة هذه السورة مكية ومناسبها لما قبلها أنه لما ضرب المكفارة ثلاث المتناف المرتب المكفارة ثلاث المتناف المرتب المكفارة ثلاث المنافرية المنافرة المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرة المنافرة المنافرية المنافرية

ه والفطور الشقوق

يقال فطر ناب البعر أي

شق اللحم وظهر وقري

تفاوت وتفوت والجلة من

قوله هل زي من فطو رفي

موضع نصب غمل معلق

محذوف أي فانظر هل

ترى أوضمن فارجع البصر

معنى فانقلر ببصرك هل

ترى فيكون معلقا ﴿ ثم

ارجع ﴾ أي ردده

﴿ كرتين ﴾ هي تثنية

لاشفع الواحد بل براد

بدالتكرار كاندقال كرة

فان ذلك الفضل لا ينفصهما إلامع كونهما مخلصين والتعريض محفصة أرجلان امر أة لوط أفشت عليه كا فشت عليه كا فشت عليه كا فشت حفصة على من اللطف والخفاء حدايد ق عن تفطن العالم و يزل عن تبصر في انتهى ، وقال ابن عطية وقال بعض الناس ان في المثلين عبر قائر و جان النبي صلى القاعلية وسلم حين تقدم عتابهن وفي هذا بعد لان النس انعلل كفار بعد هذا والتمسيمانة وتعالى أعل

## ﴿ سورة الملك مكية وهي ثلاثون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ تبارك الذى بيده الملائوه وعلى كل في قدير ه الذى خلق الموت والحياة ليباؤكم إيم أحسن علا وهو العزيز الفقور «الذى خلق سبع مهوات طباق ماترى في خلق الرحن من تفاوت قار جع البصر هل ترى من فعلود ه تم ارجع البصر كر تبن ينقلب البك البصر خاسا وهو حسير ه ولقد وينا السباه الدنيا عماييح وجعلنا ها رجو ماللسياطين و أعند تالم عذاب السعير ه وللذين كفروا بريم عنداب المنابح وبشل المعير ه اذا القوافها معواله الشيقاوهي تفور ه تسكاد تميز من الغيظ كلا اليق فيها فوج سألم خزاتها الم بأنكم ندر ه قالوا بلى قد جاء نا لذير فكذبنا وقلنا ما تراك المقمن كلا القي فيها فوج سألم خزاتها الم بأنكم ندر ه قالوا بلى قد جاء نا لذير فكذبنا وقلنا ما تراك المقمن

بعد كرةًاى كرات كثيرة وهو حسير ك أى كليل والساء الدنياك هي التي شاهدها وعدايد أي بجومه منية وجعلناها رجوماك أي جعلنام الان الشهاب المنهاب المنهاب والمنهاب والمنهاب والمنهاب والمنهاب المنهاب المنهاب المنهاب المنهاب المنهاب المنهاب المنهاب والمنهاب المنهاب المنها

عظمة فان كان الخطاب في ان أنتم للرسل فندر أريد به الجنس وأنه الله جاء الخطاب بالجع ووقالوا كه أى الخرنة حين حاور وهم و لوكتان مع به ماع طالب الحق في أو تعقل كه عقل متأمل له لم نست وجب الخاود في النار في فاعترفوا كه حين لم ينتفعوا بالاغتراف في ند نبهم كه أى بتكديب الرسل في فسمقا كه أى فيعدا لهم وهودعا عليم والمستق البعد وانتصابه على المصدر أى سعقهم الله سعقا في وأسر وا قولكم كه خطاب لجديع الخلق قال بن عباس السيم بعض المشركين قالوا لبعض أسر وا قولكم كه خطاب المدينة قولكم لا يسمع إله محدا في المعرفة ( ٧٩٧) للاستفهام ولا النفي والظاهر أن من مفعول والمعنى أينتنى

عاميمن خلق وهو الذي لطف عامه ودق وأحاط بخفيات الامو روجلياتها منة منة منة الشوالدلول منة منة منة المنافرة في المن

( الدر )

﴿ سورة الملك ﴾ (بسم التدارجن الرحم) (بن) فان قلت من أبن تعلق وأدا أيم أحسن عملا بغمل الباوى « قلت من في العلم في الدارة التعلق الربد أحسن عملا واذا قلت عامته الجملة واقعة موقع الناني من مفعوليه كما تقول عامته هو أحسن عملا أحسن مفعوليه كما المحملة واقعة المحملة واقعة المحملة عملا عامته هو أحسن عملوا أحسن عملوا أحسن عملوا أحسن مفعوليه كما المحملة المحملة عملوا أحسن عملوا أ

شئ إن أنتم إلا في ضلال كبير ، وقالوا لو كنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا لذنهم فسحقالأحماب المميره ان الذين عضون ربهم بالعب لم معفرة وأحركبيره وأسروا قولك أواجهروا به انه علم بذات الصدور ، ألايعلم من خاق وهو الطيف الخبر ، هو الذي جعل لكوالأرض ذلولافامشوافي مناكها وكلوامن رزقه واليه النشور ﴾ هذه السورة مكية ومناستهالم افبلهاا تعلى اضرب للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهابالشقاوة وان كانتاقعت نبيين ومثلاللومنين بالسية ومريم وهما عتوم له بالجنة وان كان قوماهما كافرين كان ذاك تصرفا في ملكه على ماسبق قضاؤه فقال تبارك أي تعالى وتعاظم الذي بيده الملث وهو كنابة عن الاحاطة والقهر وكثيراماجاء نسبة اليداليه تعالى كقوله فسيعان الذي يبده ملكوث كل شئ بيدل الخير وذلك في حقه تعالى المتعارة للصقيق الملكإذ كانت في عرف الآدمين آلة للمفاك والملك هناه وعلى الاطلاق الابيد والاعتشار وعن إن عباس ملك الماوك لقوله تعالى قل اللهم مالك الملك وناسب الملك ذكر وصف القدورة والخناة ماتدح بوجوده الاحساس ومعنى خلق الموت إيجاد ذاك المصحح واعدامه والمعنى خلق موتكر وحمائكم أنهاالمكافون وسمى علم الواقع منهم باختيارهم باوى وهي الحبرة استعارة من فعل الختبري وفي الحديث انه فسرا يكم أحسن عملاأي أحسن عقلاوأشد كمخوعا وأحسنكم فيأمره ونهيه نظرا وانكان أفلكم تطوعاه وعن إنعباس والخسن والنورى أزهدكم فى الدنياه وقيسل كني الموتءن الدنيا إذهو وافع فهاوعن الآخرة بالحياة من حيث لاموت فها فكا مقال هوالذي خلق الدنيا والآخرة وصفهما بالمدرين وقدم الموت لانه أهيب في النفوس وليباو كممتعلق بغلق وأيكأ حسن عملامبتدا وخبر ففدرا لحوفى قبابا فعلات كون الجلة في موضع معموله وهومعلى عنها تقدير مفينظر وقدرا بن عطبة فينظر أرفعال موقال الزمخشري (فان قلت) من أين تعلق قوله أيكم أحسن عملا بفعل الباوي (قلت) من حيث انه تضمن معنى العلم فكا "مه قبل ليعامكم أيكمأحسن عملا واذاقلت عامته أزيدأحسن عملا أمهو كانتها والجلة واقعة موقع التعليقان توقع بعده مايسد مسذا لمفعولين جيعا كقولك عامت أيهما عمسرو وعامت أزبار متطلق ألاترى الهلافصل بمدسيق أحدالمفعولين بين أن يقع مابعد مصدرا بحرف الاستفهام وغير مصدر به ولو كان تعليقا لافترقت الحالتان كاافترقتا في قوال عاست أريد منطلق وعاست زيد مطلقااتهي وأحجابنا يسمون مامنعه الزمخشرى تعليقافيقولون في الفعل اداعدي الى انسين

علاه فان قلت أيسمى ( ٣٨ - تفسير العبر المحيط لا يحيان - ئامن ) هذا تعليقا ه قلت لا انما التعليق أن توقع بعاده ما يستمست المفعولين بين أن يقع مابعد هم المفعولين بين أن يقع مابعد هم المعدول المستفهام وغير مصدر به ولو كان تعليقا لا فترقت الحالتان كا افترقتا في قولك عامت أزيد منطلق وعامت زيدا منطلقا انتهى ( ح ) أحجابنا يسمون مامنعه ( ش ) تعليقا فيقولون في الفعل اذا عدى الى اثنين ونصب الأول و جا معده جلة استفهامية أو بلام الا بندا مأو بحرف في كانت الجملة معلقا عنها الفعل وكانت في موضع المفعولين وفها استفهامية أو بلام الا بندا مأو بحرف في كانت الجملة معلقا عنها الفعل وكانت في موضع المفعولين وفها

ونسبالأول وجاء تبعده جلة استفهامية أو بلام الابتداء أو بحرف نفى كانت الجملة معلقاعنها الفعل وكانت في موضع نصب كالو وقعت في موضع المفعولين وفها مايعلق الفعل عن العدمل وقد تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في الكوف قوله تعالى النباؤهم أبهم أحسن عملاوا انتصب طباقا على الوصف السبع فاما أن يكون مصدر طابق مطابقة وطباقا المقولهم النعل خصفها طبق على الوصف به على سبيل المبالغة أوعلى حانف مطاف أى فاطباق و إما جعط بق كمل وجال أوجع طبقة كرحبة ورحاب والمعنى بعضها فوق بعض وماذكر من مواده فده السموات في فالأولى من موج مكفوف والثانية من در تقريضا ه والثالثة من حديد والرابعة من نحاس ه والخامسة من فقة هوالسابعة من زهر مردة بيضاء بحدال بعقل تحميح وقد كان بهض من ينفى الى من تفاوت وقال علماء من سار من عدم من تفاوت وقال أمام بي من تفرق هو وقال السدى عب وقال عطاء من سار من عسم وقيل من الخلل هو قبل من اضطراب هو وقيل من اعدم التناسب والتفاوت تعباو را طدالة ي تعبو والمن عدم التناسب والتفاوت تعباو را طدالة ي تعبول واقعل من قال بعض الأدباء

تناسب الأعضاء فمفلاتري له من اختلافابل أتبن على قدر

(الدر)

مامعلق الفعل عن العمل

وقد تقدم الكلام على

مسل هده الحملة في

الكهف في قوله لنباوهم

أجمأحسنعلا

وقر أالجهور من تفاوت بألف مدر تفاوت وعبد الله وعقدة والاسودوا بن جبير وطلحة والأعمس بسسة الواو وقتمها وكسرها والقنج وحتى أبو زيد عن المربي تفاو نابه عالية وقتمها وكسرها والقنج والكسر شاذان والظاهر عموم خلق الرحن من الأفلال وغيرها فالاتقوت فيه ولا فطور بل كل جارعلى الاتقان و وقيل المرادفي خلق الرحن السموات فقط والقلاهر أن قوله تعالى ماترى استثنافي العلايد ولا في خلقه تعالى تقاوت وجمل الزمن مداه الجلة صفة متابعة القوله طباقا أصلها ما ترى فيهن من تفاوت فوضع مكان الفصير قوله خلق الرحن تعظيما ظاهر و تنبها على سلامتهن من التفاوت وهو أنه خلق الرحن وانه باعر قدر ته هو الذي يعلق مشل دلك الخلق المناسب انتهى والخطاب في ترى لكل مخاطب أوالرسول صلى الله عليه وسلم ولما أخبرتمالى اله لا تفاوت في خلقه أمر برديد البصر في الخلق المناسب فقال فارجع في القاءم عني التسبب والمعن أن العيان يطابق الجرديد البصر في الخلق المناسب فقال فارجع في القاء معنى التسبب والمعنى أن العيان يطابق الجرديد المناسب والمعنى المناسبة والمعنى والمعنى المناسبة والمعنى والمعالم والمعالم

بنى لكم بلا عمد ساء ، وسو اها ها فها فطور وقال أبوعبدة صدوع وأنشد قول عبيد من مسعود

شققت القلب ممرددت فيه ، هواك فليط فالتأم الفطور

وقال السدى خروق و وقال قنادة خلل ومنه التفطير والانفطار و وقال ابن عباس وهن وهساده تفاسر منقار به والجلة من قوله هل ترى من فطور في موضع نصب بفعل معلق محدوف أى فانفار هل ترى أوضهن معنى فارجع البصر معنى فانفار ببصرك هل ترى فيكون معلقا ثم ارجع البصر أى ردده كرتين هى تثنية لا شفع الواحد بل براد بها التكرار كا منفال كرة بعد كرة أى كرات كثيرة كقوله لبيك بدا جابات كثيرة بعض فأر بدبالتثنية التكثير كاربد بماهو أصل لها التكثير وهو مفر دعلف على مفرد تحوقوله

لوعدَّقبر وقبر كان أكرمهم ه بيتاوأبعدهم عن منزل الزام

ر يدلوعدت قبوركثيرة وقال ابن عطية وغيره كرتين معناه مرتين وفسها على المصدر و قبل أمس برجع البصر الى السهاء مرتين غلط فى الأولى فيستدرك بالثانية و وقبل الأولى ليرى حسنها واستواء ها والثانية ليبصر كواكم في سيرها وانتهائها و وقراً الجهور ينقلب وما على جواب الأمن والخوار زى عن الكسسائي برفع الباء أي فينقلب على حدف الفاء أوعلى انهموضع حال مقدرة أى ان رجعت البصر وكررت النظر لتطلب فطور شقوق أو خلا أوعيبار جع اليك مبعد اعاطلبت الانتفاء ذلك عنها وهو كال من كثرة النظر وكلاله بدل على أن المراد بالكرتين ليس شقع الواحد لا نعل البصر بالنظر من بن اثنتين والحسير الكال قال الشاعر

(٢) لهن الوجي لم كرعوناعلى النوى ه ولا زال منها ظالع وحسير يقال حسر بعير معصر حسورا أي كل وانقطع فهو حسير ومحسور قال الشاعر يصف نافة ه فشطرهانظر العينين محسور ه أى وتحرها وقدجع حسير بمعنى أعباوكل قال الشاعر بهاجيف الحسرى فأماعظامها ، البيت ، السهاء الدنيا هي التي نشاهدها والدنو أمر نسى والافليست قريبة عصابيه أى بجوم مضيئة كالمابي ومصابيه مطلق الأعلام فلا يدل على أن غيرساء الدنياليت فهامصابيه وجعلناهار جوماللشماطين أى جعلنامنهالان الساءذانهاليست برجم ماالرجوم هندا انعاد الضمير في قوله وجعلناها على الساء والظاهسر عوده على مصابيم ونسبالرجم المالان الشهاب المتبع للسترق منفصل من نارهاوالكوك قار في ملكه على حاله فالشهاب كقبس يؤخذمن النار والنار باقية لاتنقص والظاعر أن الشياطين مم مسترقو السمع وان الرجم هو حقيقة رمون بالشهد كاتقدم في سورة الحجر وسورة والصافات، وقسل معنى رجوماظنو الشياطين الانس وهم المجمون ينسبون الى الجوم أشياء على جهة الظن من جهالم والتمو بهوالاختسلاق من أذكيائهم ولم في ذلك تصانيف تشمل على خرافات عوهون بها على المأولة وضعفاء العقول ويعماون موالد يحكمون فبهابالاشياء لانصيمنها ثيغ وقدوقفناعلي أشياءمن كذبهم في تلك الموالد وما يحكونه عن أبي معشر وغيره من شبو خالسوء كذب نغرون به الناس الجهال ، وقال قنادة خلق الله تعالى النبوم زينسة المماء ورجوم اللسياطين والمتدى مافي فىالبر والبعرفن قال غيرهذه الخصال الثلاث فقدتكاف وأذهب حظهمن الآخرة والضمرفي لم عائد على الشياطين و وقر أالجمهور عداب جهنم رفع الباء والضعال والأعرب وأسيدين أسيدالمزني والحسن فيروابة هارون عنه بالنصب عطفاعلى عذاب السعيرأي وأعتد باللذين كفروا عذاب جهنم إذاألقوافهاأى طرحوا كإبطر حالحط فيالنار العظمةو رمي به ومشله حصب جهنم معوالهاأى لجهنم شهيفا أى صوتا منكرا كصوت الحار تصوت مثل ذلك السدة توقدها وغلياتها ويعملأن مكون على حذف مضاف أي سمعوالأهلها كإقال تعالى لمرفهاز فيروشهمق وهي تفور تغلي بهم غلى المرجل و تكاديمز أي ينفصل بعض امن بعض لشدة أضطر امهاو مقال فلان يقبرس الغيظ اذاوصفوه بالافراط في الغضب ه وقر أالجمهور تميز بتاءواحدة خفيفة والبزى بشددها وطلحة بناءين وأبوعمر وبادغام الدال في التاء والضعالة عايز على وزن تفاعل وأصله تنمايز بتاءين وزيدين على وابن أى عبلة تميزمن مازمن الغيظ على الكفرة جعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم ومثل هذافي التجوز قول الشاعر

في كلب (١) يشتد في جريه ، بكاد أن مخر حمن اهابه

وقولهم غضب فلان فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السهاء اذا أقرط في الفضب ويجوزان يراد من غيط الزبانية كلا ألتي فها قوح أى فريق من السكفار سافم خرنتها سوال تو يخ وتقريع وهو مما يزيد مهم عند ابالى عندا بهم وخزنتها مالك وأعوانه ألم بأسكم ندر يندر كم بهذا اليوم قالوا بلي اعتراف منهم بعدل الله واقرار بأنه عزو علا أنوا بلي اعتراف منهم بعدل الله واقرار بأنه عزو علا أراح عللهم ببعث الرسل واندارهم في وقعوا فيه وانهم في وتوامن قدره كانزع الجيزة واعا أثوامن قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمن به وأوعد على ضده انتهى وهو على طريق المعتزلة والمناقرات فوله ان أنتم إلا في ضلال كبير من قول السكفار الرسل الذين باؤ أندر اللهم أنكروا أولا أن الله يزلس أنف حبرة عليمة و يجوز أن يكون من قول المناقر اللهم الرسل وان قائل ذلك في حبرة عليمة و يجوز أن يكون من قول الخزنة أن اللهم الرسل وان قائل ذلك في حبرة عليمة و يجوز أن يكون من قول الخزنة أي قالوا لناعذا في تقيل ناتها عن الدنيا أرادوا الرحض كلام الرسل له حكوه المخزنة أي قالوا لناعذا في تقيل النار فاعترف و روم لو كنا انتمال المحلك في فقد براد به الجنس ولذلك جاء الخطاب بالمحموق الوائم المعترفة حين حاور وهم لو كنا انتمال المحلوب المحتوزة وانتمان عقل المسلم أي مناسكة المنار المحق البعد وانتمانه على المسدر أي نعم ماع طالب الحق أن المقل عقل متأمل له المستوجب الخاودي النار فاعترفوا بذنبهم أي نعم ما السحق الناسكة الله المساعر من قول الشاعر عقل المستوال المحتوزة قال الشاعر عصال المناعر من قال الشاعر عليه المستوال المناعر من قال الشاعر عليه المستوال المناعر عقول المناعر عليه المستوال الشاعر عقول المناعر عليه المستوال الشاعر عليه المستوال الشاعر عليه المستوال الشاعر عليه المستوال الشاعر عليه المسلم المناسكة على المسلم المناسكة الم

بچول بأطراف البلاد مغربا ، وتسعقه رخ الصباكل مسعق والفعل منه ثلاثى ، وقال الزجاج أى أسعقهم الله حقا أى باعده بعدا ، وقال أبوعلى الفارسي القياس استاقا لجماء المصدعلى الحدف كافيل ، وان أهلاف فلك كان قدرى ، أى تقديرى انهى ولا يعتاج الى ادعاء الحدف في المصدر لأن فعلد قدما ، ثلاثما كا أنشد

و وتسعقه ريح الصبا كل سعق ه وقرأ الجهو ريسكون الحاء وعلى وأبوجهفر والكسائي علاق عن أبي الحرث عند بضمها ه قال ابن عطبة فسعقان ساعلى جهة الدعاء علم وجاز ذلك فيهوه ومن قب الله تعالى، نحيث هذا القول فيهم ستقر اولاو وجوده لم يقع الافي الآثرة فيكا "به الدلافي حرا المتوقع الذي يدي به كا تقول معقالزيد و بعد اوالنصب في هذا كامياف بر فعل وان وقع ونست فالوجه فيه الرفع كا فال تعالى و بلاطففين وسلام عليكم وغيرهذا من الأمشلة النهي يخشون وبهم الغيبائي الذي الجيم الخيل المتعالى و يقال ابن عباس وسبه أن بعض الشركين فال لبعض أسر واقول كم لا يسمتكم إله محمده ألا يعلم من فال ابن عباس وسبه أن بعض المشركين فال لبعض أسر واقول كم لا يسمتكم إله محمده ألا يعلم من خلق وهو الذي خلق الممرة اللاستقهام ولا الني والفاهر أن من مفعول والمعنى المتوقع عامه بين خلق وهو الذي عنوى كا نه قال ألا يعمل المتوقع والمعنى المتوقع والمعنى الخير المتوصل عامه الى منظم من خلق والمناه والموسل علمه الى منظم من خلق والذي وجول كما المرف و حاله أنه اللطيف الخير المتوصل عامه الى المناه من خلق والذلول فعول منظم من خلق و الذي بعصل لكم الأرض ذلولا منة منه الي بذلك والذلول فعول المناه من ذلك تقول داية ذل لي ينه الذل ورجل ذليل بين الذل ه وقال بن عطية والذلول فعول عن مفعول الى مذلولة في كركوب وحلوب انهى وليس بهنى مفعول لان فعله قالدلول فعول بعن مفعول المن مفعول الن مذلولة في كركوب وحلوب انهى وليس بعن مفعول لان فعله قالدلول فعول به مفعول المن مذلولة في كركوب وحلوب انهى وليس بعنى مفعول لان فعله قالد لول فعول بمن مفعول أي مذلولة في كركوب وحلوب انهى وليس بعني مفعول لان فعله قاصر والماله من والماله بين مفعول أي مذلولة في كركوب وحلوب انهى وليس بعني مفعول لان فعلمة قاصر والمالمالي بين الذي وسية مفعول لان فعلمة قاصر والماله والمولان في مناله والمناه والمنا

والمنتم من في السهاء كله هـ ندامجاز وقد قام البرهان العقلى على انه تعالى ليس بمعير في جهة ومحازه أن ملكوته في السهاء الان في السهاء هوصلة من فقيه الشهير الذي كان في العامل فيه وهو استقرائ من في السهاء هواى ملكونه في كل شيئ لكن خص السهاء الذي كولانها مكن ملائكته وتم عرشه وكرسه واللوح الحقوظ ومنها تنزل فضاياه وكلانها ومنها تنزل في المنهاء وهوالمتعالى عن وتنه ورائع والمناه والمناه وهوالمتعالى عن اللكان في أن عضائم الأرض كه هودها بهاسفلى في فاذاهى تموي والمناه ورنسه على الاعتبار اللكان في أن عضائم المناه والانكار ولما حديدهما تكن احلاله بهم من الخسف وارسال الحاصب به بهم على الاعتبار العليم الخاصب وقدا هلك الله المناه ومنا أحكم من خلقها وعلى عجز آله تهم عن من من ذلك وتاسب في رئيس ذاك والمناه الله المناه وقدا هلك الله عنها الفيل بالعليم والخاصب القدى وتم وقدا هلك المتاسب الفيل بالعليم والخاصب الذي وشاء أهلكهم محاصب الفيل الفيل بالعليم والخاصب الذي وشرع المناه الم

المامز كقوله وتدل مؤتشاه وامابالتضعف لقوله وذللناها لهم وقوله أي مدلولة نظهر أنه خطأه فانشوا فيمنا كهاأمر بالتصرف فهاوالا كتساب ومناكبها قال ابن عباس وقنادة وبشرين كعبأطرافها وهي الحبال هوقال الفراء والكاي ومنفرين معدجوانها ومنك كباالرجل جانباه موقال الحسن والسدي طرفها وفحاجهاه قال الزمخشري والمشي في منا كهامشل لفرط التدليل وبحاوز تدالغاية لان المذكبين وملتقاها من الغارب أرق شيء من البعير وأنبأه عن أن يطأه الراكب يقدمه و بعقد علمه فاذا جعلها في الذل محيث عشى في منا كهالم نزل انتهى ، وقال الزحاج عهل الكالساول في جبالها فه وأبلغ التدليل والبدائنسو رأى البعث فيسألك عن شكر هذه النعمة عليكي قوله عز وجل ﴿ أَأَمْنَتُم مِن فِي السَّاء أَن يَحْمُفُ كِمَا الأَرْضُ فَاذَاهِي تُمُورِ ﴿ أَمَأَمْنَتُم من فيالساءأن برمسل علىكرحاصاف تعامون كمف نذبره ولقد كدب الذين من قبلهم فكمف كان نكبره أولم بروا الى الطب رفوقهم صافات و يقبضن ماء سكهن الاالرجن انه بكل شي بصبر الذي و زفكمان أمسك رزفه بل لجوا في عتو ونفور به أفن بمشي مكباعلي وجهه أهدي أمن بمثييه وياعلى صراط متقبم « قسل هوالذي أنشأ كروجعل لكم السمع والابصار والافشدة قليلامانكرون و قبل دوالذي درا كرفي الأرض والمتعشر ون و و قولون متى هالما الوعدان كنتم صادقين ٥ قل اتما العلم عند اللهوائما أبالذ يرميين ٥ فامار أوه زلفة سينت وجوه الذين كفر واوقيل هذا الذي كنتم به تدعون ﴿ قُلْ أَرْأَيْمَ انَ أَهَلَكُنِي اللَّهُ وَمِنْ مِي أُورِ حَنَا فَن

على وجودهم والمؤمنون عند البائم م قل هوالرحن آمنابه وعليه تو كانافسته المون منه وفي ضلال المنافية المنافية والا كفاريمون فها على وجودهم والمؤمنون عند المنافية وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كف بشي المنافر على وجهه فقال ان الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يتسمه في الآخرة على وجهه ومكبا حال من أكب وهولا يتعدى وكب متعد قال تعالى فكبت وجودهم في النار والهمزة فيه المدخول في الذي أو المسير و رة ومطاوع كبائك تقول كبته فان كب وانتصب فليلاعلى انه نعت المد و منافرة وما أن المنافرة وما المنافرة وما المنافرة وما المنافرة وعديوم القيامة أى متى انتجاز هذه الموعد في المنافرة وعديوم روست والمنافرة والمنافرة وما المنافرة ومنافرة والمنافرة ومن المنافرة والمنافرة ومن المنافرة ومنافرة كروا المنافرة ومن المنافرة كروا المنافرة ومن المنافرة كروا المنافرة ومن المنافرة كروا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة كروا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة المنا

(الدر)

(الدر)
(ع) والذلول فعول بمني مقعول أي منابولة فهي كركوب وحاوب انتهى لأن فعلة قاصر وانما يعدى بالهمزة كقوله وتذل من تشاءوا مابالتضعيف كقوله وذلا الما فم وقوله أي منالولة يظهر أنه خطأ

ترمى بد الطيركا فعل باعداد الفسل إصافات سطة أجاءتها كانها ساكنة ﴿ و يقبضن ﴾ تضمين الاجتعة الى جوانها وهانان حالتان للطاؤ يستريجمن احداهما لى الأخرى وعطف الفعل على الاسملاكان في معناه في ماعسكين إلا الحن إلى قدرته بإبل لجوا م عادوا ﴿ في عتو ﴾ في تكبر وعناد ﴿ ونفور ﴾ شرادعن الحق لثقله عليهم ﴿ مكبا على وجهه كا قال قتادة الالت مخبرة عن حال القيامة

أماخل وهذا الاستفهام لاتراد حقيقته بل المرادمنه انكل سامع عيم بان الماشي سو ياعلى صراط

منتقيرا هدى وانتص فلملاعلى انه نعت لمدر محذوف وماز ائدة وتشكر ون مستأنف أوحال

مقدرة أى تشكر ون شكر اقليلاه وقال ان عطية ظاهره انهم بشكر ون قليلاوماعسى أن مكون

الكافرين شكر وهو فللغ برنافع وأماان بريديه نفى الشكرجلة فعبر بالقلة كاتقول العرب

هله أرض قل ماتنبت كذاوهي لاتنب البته التهي وتقدم نظير فوله والردعليه في ذلك ذرا كم شكر

والخشر البعث والوعد المشار المعمو وعدوم القيامة أي، تي انجاز هذا الوعد وفارا أومز لفة أي

رأوا العدابوهو الموعود بهزلفة أى قرباأى ذاقرب، وقال الحين عياناه وقال ابن زيد حاضرا

« وفيل التقدر مكانادار لفة فانتصاعلى الظرف سشت أي ساء ترو بت وجوههم وظهر فها

السوءوالكا بفوغشها السوادكن يساق الى القسل وأخلص الجمهور كسرة السين وأشمها

الضمأ بوجعفر والحسن وأبو رجاء وشيبة وابن وثاب وطلحة وابن عاص ونافع والكسائي وفيل لهم

أى تفول لهم الزيانية ومن يو يخهم ، وقرأ الجمهور تدعون بداد الدال مفتوحة ، فقيل من

مبين ٥ قل أرأبتم ان أصبه ماؤ كم غدو رافن بأتسكم بماءمعين إد قر أنافع وأبو عمرو والبذي أأمنم بتعقيق الأولى وتسهيل الثانية وأدخل أبوعمر ووقالون بينهما ألفاو فنيل بابدال الأولى واوا لضمة مافيلها وعنه وعن ورش أوجه غيرهذه والكوفيون وابن عامر بتعقيقهما من في الساءهذا مجاز وقدقام البرهان العسقلي على أنه تعالى ليس عنعبز فيجهة ومجازه أن ملسكوته في السماء لان في الساءهوصلةمن ففيه الضميرالذي كان في العامل فيه وهو استقرأى من في السهاءهوأي ملكوته فهوعلى حذف مضاف وملكوته في كل شئ الكن خص السهاء بالذكر لأنها مسكن ملائكتمونم عرشه وكرسبه واللوح المحفوظ ومنها تنزل فضاياه وكتبه وأمره ونهيه أوجاء هنذا على طريق اعتقادهماذ كانوامسه فيكون المعنى أأمنته من تزعمون أنهني السهاء وهو المتعالى عن المكان « وقيل من على حذف مضاف أي خالق من في السماء » وقيسل من هم الملائكة » وقيل جبريل وهوالملاث الموكل بالخسف وغميره هوقيل من عمني على ويراد بالعلوالقهر والقدرة لابالمكان وفي التعر برالاجماع منعقدعلي أنهليس في السياء بمصنى الاستقرارلان من قال من المشهة والجسمة انه على العرش لا يقول بأنه في السهاء ان يحسف بكم الارض وهو ذهام اسفلافاذاهي تموراي تذهب أوتفوج كإبدهب الزاب في الربح وقد تقدم شرح الحاصب في سورة الاسراء والنذير والنكيد مصدران بمغنى الانذار والانكار ٥ وقال حسان بن ثابت

(الدر)

(ش) و عادر لهن من

القوادم والخوافي وبني

الاجسام على شكل

وخصائص قد بأتى منها

الحرى في الجوانه بكل

شئ بمدر معلم كيف معلق

وكيف بديرالعجائب انهي

( ح )فيدنز وغالى قول أهل

الطبيعة ونحن نقول ان

أثقل الأشماء اذا أراد

إمساكها في الهواء

واستعلاءها الى العرش

كان ذلك واذا أرادانزال

ماهو أخف سفلاالي

منتهى مانزل كانوليس

ذلكمعذوقات كللامن

ثقل ولاخفة

فأنذرمثلها نصحا قريشا ه منالرحن ان قبلت نذبر

وأثبت ورش ياءنذيري ونسكيري وحذفهاباتي السبعة ولماحذرهما يمكن احلالهبهمن الخسف وارسال الحاصب نههم على الاعتبار بالطير وماأحكمن خلقها وعن عزآ لهنهم عن شئ من ذلك وناسب ذلك الاعتبار بالطبر اذقه تقدمه ذكر الحاصب وقدأهك ابتدأ كاب الفسل بالطبر والخاصب الذى رمتهم به ففيه اذكار قريش مهذه القصة وانه تعالى لوشاه لأهلكهم معاصب ترى به الملركافعل بأعجاب الغيل صافات باسطة أجنعتها صافنهاحتي كانتهاسا كنة ويقبضن ويضمعن الأجف الى جو انهن وهانان حالتان للطائر يستريجهن احداهما الى الأخرى وعطف الفعل على الاسملاكان في معناه ومشله قولة تعالى فالمسيرات صحافا أثرن عظف الفعل على الاسملاكان المعنى فاللاتى أغرن صعافأ ترن ومثل هذا العطف فصيح وعكسه أيضاجائز الاعندالسهيلي فانهقب

ىاتىنغشىمانعضى ماتر ھ مقصدفى اسوقها وجائر

أى قاصد في أسوقها وجائره وقال الزيخشرى صافات باسطات أجنعتهن في الجوعند طيرانها لاتهن اذابسطنهاصففن قوادمهاصفاو يقبضن ويضممنها اذاضر بن بهاجنو بهن (فانقلت) لمفيل ويقبض ولم يقلل وقابضات (قلت) أصل الطيران هوصف الأجنعة لان الطيران في الحواه كالسباحة في الماءوالاصل في السباحة مدالاطراف و بسطها وأماالقبض فطارى على البسط للاستظهار بعملى التعرك في علموطارى غيراصل بلفظ الفعل على معنى انهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعدتارة كا يكون من السايج انتهى وملخصه ان العالب هو البسط فكا نههوالنابت فعبر عنه بالاسم والقبض متعدد فعبرعنه بالفعل عايسكهن الاالرحن أي بقدرته و قال الزيختري و عادير لهن من القوادم والخوافي و بني الأجسام على شكل وخصائص قد بأني مهاالجرى في الجوانه بكل شئ بصير يعلم كيف يخلق وكيف بدير العجائب انهى وفيه نز وع الى قول

اهل الطبيعة وتعن نقول ان أثقل الأشباء اذاأر ادامسا كهافي الهواء واستعلاءها الى العرش كان ذلك واذاأر ادائزال ماهوأ خف سفلاالى منتهى مائيزل كان وليس ذلك معد وقابشكل لامن تقل ولاخفة ، وقرأ الجمهو رمائسكهن مخففاو الزهري مشددا ، وقرأ الجهور أمن بادغام مم أمفى ميرون اذالاصل أمون وأمهنا عمني بلخاصة لان الدى بعدها هو استفهام في موضع رفع على الاستداء وهذا خبر والمعنى من هو ناصر كم ان اسلا كم بعدايه وكذلك من هو راز فركم ان أمسك رزقه والمعنى لاأحد ينصركم ولا يرزقكم ، وقرأطلحة أمن بتغفف الميم ونقلها الى الثانية كالحاعة و قال صاحب اللوامح ومعناه أهذا الذي هو جندل كي منصركم أم الذي يرزفكم فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقر بعوالتو مهانتهي بللوا عادوافي عنوفي تكبر وعنادونفور شرادعن الحق لثقله علم «وقبل هذا الشآرة الى أصنامهم هأفين عشى مكباعلى وجهه وقال قتادة تزلت مخبرة عن حال القدامة وأن الكفار عشون فهاعلى وجوههم والمؤمنون عشون على استقامة ه وقبل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف عثي الكافر على وجهمه فقال ان الذي أمشاه في الدنيا على رجله قادر أن بمسمه في الآخرة على وجهه فالمشي على قول قنادة حقيقة ، وقيل هو مجاز ضرب مثلاللكافر والمؤمن في الدنياه فقسل عام وهو قول ابن عباس ومجاهد والضعال نزات فهما ، وقال ابن عباس أمنا ترلت في أي جهل والرسول عليه الصلاة والسلام ، وقيل في أي جهل وجزة والمعنى إن الكافر في اضطرابه وتعفه في عقب ته وتشابه الأمر عليه كالماضي في التخفاض وارتفاع كالأعي بتعثر كل ساعة فنضر لوجهه وأسا المؤمن فانه لطمأنينة قلبه بالايمان وكونه فدوضحله الحق كالماشي صحيح البصر مستو بالابنعرف على طريق واضع الاستقامة لاحزون

هذا الرجل كثير التبعح بكتاب سيبو به وكم من نص في كتاب سيبويه قمافا لة نظره صحتمة ومسلكة لاصعو بةفيه يه ومكياحال من أكب وهولا بتعدى وكب متعدقال عى بصر هو بصرته عنه تعالى فكبت وجوههم في النار والهمزة فه الدخول في الشئ أوللصر و رةومطاوع كب انكب حتىأن الامام أباالحجاج تقول كبيته فانكبه وقال الزمخشري ولائم من بناء افعل مطاوعا ولابتقن تعوها الاحلة وسف بن معزوز صنف كثاب سيبو بهوهذا الرجل كثيرالتجوير كتاب سبو بهوكم من نص في كتاب سبو يه عمي بصره كتاماندكر فمماغلط فمه وبصرته حتى ان الامام أما لحجاج بوعف بن معز وزصنف كتامامذ كرفيه ماغاط فيه الزمخشري وما (ش) وماجهله من نصوص جهلهمن نسوص كتاب سيبويه وأهدى افعل تفت ل من الهدى في الظاهر وهو نظيرالعسل أحلي

كتاب سيو به

( lkc) (ش) ولا شئ من بناء

أفعل مطاوعا ولا يتقن

نعوهذا الاجلة كتاب

سيو به انتهى (ح)

الدعوى ه قال الحسن تدعون اله الاجتمالة والحسن وقتادة والإسد عجوان وهومن الدعاء ويقوى هذا القول قراءة أبير جاء والضعالة والحسن وقتادة والإسدار عبد الله بن مسلو وسالا ويمقوب تدعون بسكون الدالله والمالية والمنافع ويمقوب تدعون بسكون الداله والدعون عن تافع روى ان الكفار كانوا بدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحصابه بالهلالا ه وقبل كانوايتا مرون بنهم بان بهلكوهم بالقسل ونعوه فأهم أن يقول ان أهلكي الله كاتر يدون أو رجنا بالنصر عليكم فن تعميكم من العناب الذي سبه تقركم ولما قال ورجنا قال هوالرجن م وحرابا النجاة وهو الايمان والتقويف الى الله تعالى ه وقرأ الجمهور وستعامون بتاء الخطاب فراحك المناب وهو مطلق ذكر فقد والكسائي بناء الفيد اليه قطلة وهو عناب خصوص والغور مشروح في الكيف والمعين في قد المنه وجواب ان أهاكيف والمعين في قد وجواب ان أهاكيف والمعين في قد المنه وقواب ان أهاكيف والمعين في قد المنه والمناب فقال ويمان وقالت هذه الآية عند بعض المنه وقال تغيى و قللت هذه الآية عند بعض المنه وثالث فقال تغيى و بدالفوس والما و يول قنده بماء عينيه

## ﴿ سورة الفلم مكية وهي النذان وخسون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ نَ وَالْقَالِومَادِ طَرُونَ ﴿ مَا أَنْ يَنْعُمَةُ رَبُّ عُجِنُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُنَّا جَرَاغُهُ مُنُونَ ﴿ وَإِلَّنَّا لعلى خلق عظم ، فستبصر و ببصرون ، بأكم المفتون ، إن ربك هوأعلم ين ضل عن سلم وهوأعلىالمهتدين وفلاتطع المكذبين وودوا لوندهن فيدهنون وولاتطع كل حلاف مهين و هماز مشاء بفتم ٥ مناع للخبر معتداً شم ٥ عتل بعد ذلك زنم ٥ أن كان ذا مال و بنين ٥ اذا تقلي علمة ياتناقال أساطير الأولين وسنسمه على الخرطوم وإناباو فاحركا باو فالحجاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبعين و ولايستنون و قطاف علماطائف من ربك وهم ناغون و فأصحت كالصريم و فتنادوامص عين وأن اغدواعلى و نكر إن كنتم صارمين و فانطلقواوهم تتعافتون ، أنلابدخانها الموم علمكم مكين ، وغيدوا على حرد قادرين ، فلمار أوها قالوا إنالضالون ٥ بل نحن محرومون ٥ قال أوسطهم الم أفل لكم لولاتسحون ٥ قالواسحان رمناإنا كناظالمين ه فأقب ل بعضهم على بعض سلاومون ه قالواياو بلنا إنا كناطاغين ه عسى ربنا أن بدلنا خيرامها إنالل بناراغبون ع كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبرلو كانوا بعامونه إنَّ التقين عندر بهم جنات النعم و أفجعل المامين كالمجرمين ، مالكم كيف تحكمون ، أملكم كتاب فيه تدرسون ، إن لكرفيه لم أيخير ون ، أم لكم أعان علينا بالغة الى يوم القيامة إنّ لكم لما تحكمون وسلهم أجم لذلك وعم وأم لهم شركا وللمأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ه بوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجو دفلانستطمعون هخاشعة أبصار هم ترهقهم ذاة وقد كانوا بدعون الى السجودوهم سالمون و فقراني ومن مكذب مهذا الحديث سنستدرجهم من حث لايعلمون ٥ وأملي لهم إن كيدي متين ٥ أم تسئلهم أجر افهم من مفر م مثقلون ٥ أم عند ١٨٨ الغيب فيهر مكتبون ، فاصر لح كمر بك ولاتكن كما حد الحوت إذ نادى وهو مكتلوم ، لولا أن تداركه نعمة من ريدلنبذ بالعراء وهومذموم و فاجتباه ريد فحمله من الصالحين و وإن تكاد الذين كفروا لبزلقونك أبصارهم لمامعوا الذكر ويقولون انه لمجتون ، وماهو إلاذ كر

﴿ ووه ب ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ ن والقام ومايسطرون ﴾ هـ أدالسورة مكية ومعظمها ترل في الوليدين المسيرة وأب جهل ومناحة الماقيلة المنطقة وذكر قدرته المسيرة وأبي جهل ومناحة الماقيلة المنطقة على المسيرة والمنطقة المسيرة والمسيرة والمسي

للعالمين كله ه المهين قال الرماني الوضيع لا كتاره من القبائج من المهانة وهي القلة ، الهمز أصله في اللغة الفعرب طعنا البدأ و بالعصا أو تحوها تم استعبر الذي ينال بلسانه ، قال القاضي منذر بن سعيد و بعينه واشارته النم والنمية مصدران لنم وهو نقل ما يسمع ممايد و و تحرش النفوس ، وقد النائج و عند تريد و نبدا لخمومة ، وقد الناظر ، وقال معمره و الفاحش اللنم ، قال الشاعر

بعتل من الرجال رُنم ، غيرفي نعدة وغيركريم • وقبل الذي يعتل الناس أي مجر هم الى حبس أوعد ابومنه خدوه فاعتلوه ، قال إن السكيت عتلته وعتتم الله موالنون ، الزنم الدي ، قال حسان

رُنْتِم نداعاه الرَّجَالُ زيادة ، كارْبدنى عرض الأدبم الأكارع

وأنت زُنْم نيط في آل هائم "كَانِيطْ خَلْسَالُوا كَبَالْفُورُ وَالْمَالُوا كَبَالْفُلِحِ الْفُرِدُ وَالْمُنْمُ و وَالْرَنْمُ مِنَ الْرُغْمَةُ وَهِي الْمُنْمُونُ جَلِدالْمَاعُورَ تَقْطَعُ وَتَعْلَى مِعْلَقَةً فِي حَلْقَهُ و مِعْلَقَةُ فِعْرَاهِكِ هِ وَمِعْمِعِلِلْهُ مِعْمُوهِي العلامة تَعْلَى عَلَيْمُ ﴿ وَالْحِرِيرِ

> لما وضعت على الفرزدق ميسمى ٥ وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل ٥ الخرطوم الأنف والخرطوم من صفات الخرجة فال الشاعر

قداً شهدالشرب فيهم من هر زنم « والقوم تصرعهم صهباء خرطوم قال الشهنترى الخرطوم أول خروجها من الدت ويقال لها الأنف أيضا وذلك أصفي لها وأرق

وقال النضر بنشميل الخرطوم الجر ، وأنشد للأعرج المنى
 تقل بومك فى لهو وفى لعب ، وأنت بالليل شراب الخراطيم

ه الصرام حداد النفل ه الحرد المنعمن قولهم حاردت الابل اذاقات ألبانها وحاردت السنة قل مطرها وخبرها هاقالة أبوعبيد والفتني والخرد الغضب هقال أبو نضر أحد بن حاتم صاحب الأصمى وهو مخفف وأنشد

اذاجیادالخیل جاءت تردی و مملوءة سن غضب وحرد ﴿ وقال الأشهب بن رسلة ﴾

أسودشرى لاقت أسودخفية ﴿ مَاقُوا عَلَى حردها، الأساود ﴿ وَقَالَ ابن السَّكِينَ وَقَدِيحُولُ تَقُولُ حرديالكسر حردافهو حردان ﴿ وَمِنْ فَسِل أَسَدَّ عَارِدُ وَلِيَا لَمُ عَلَّى اللّهِ وَمِنْ فَوْلِهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى عَنْ فُوسِهُ وَيُؤْلُمُ مَفْرِدا وَلَمْ عَالَمُهُم وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَنْ فَرَدًا وَلَمْ عَالَمُهُم وَاللّهُ وَلَا مَنْ فَرَدًا وَلَمْ عَالَمُهُم وَلَا مَنْ فَرَدًا وَلَمْ عَالَمُهُم وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى عَنْ فُوسِهُ وَيُؤْلُمُ مَنْ وَلَا مِنْ فَرِدًا وَلَمْ عَالَمُهُم وَلَا مِنْ فَوْلًا وَلَمْ عَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ فَرِدًا وَلَمْ عَاللّهُ وَلَا مُنْ فَرِدًا وَلَمْ عَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ فَلِهُ وَلَا مُنْ فَرِدًا وَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَّهُ عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّهُ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلّمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّمُ عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلّ

وكوكب و ودمعة للعن الكواكب وقال الأصمى المصر دالمنفر دفي لغة هذيل انهى والحرد القدر دفي لغة هذيل انهى والحرد القدر ديم دبيل الشاعر والحرد القديد ومنه قول الشاعر وجاء سيل كانهن أمر الله و يحدود و الجنه المغله

﴿ ن والقلم ومايسطرون ، ما أنت بنعمة ربائ بمونون ، وإن لك لأجوا غير ممنون ، وإنك

بنعمة ربك و ونظهر أن المعرائيد المحيط الذي حيان - نامن ) بنعمة ربك فيم اعترض به بن الحكوم عليه والحكم على المعرف التساديد والمنسافة في انتقاء الوصف الذميم عنه عليه السلام فو وان لك الأجرا كه أي على ماتحملت من أنقال التبوة ومن أذاهم عاينسبون المدائية على المعرف المعايب فو غير منون كه أي غيرمقطوع منت الحيل فطعة من و إنك

الباهرة وعامه الواسع وانه تعالى لو شاء خسف مهمأ ولأرسل علمهم حاصبا وكان ماأخبر بدهو مماتلقفه رسول اللهصلي اللهعليه وسلم بالوحى وكان الكفارىنسونهم ةالى المحروص الى النعر ومرةالي الجنون فبماأ تعالى هذه السورة سراءته ماكانوا بنسبونه المدن الجنون وتعظيم أجره على صبر دعلي أذاهم وبالثناء على خلقه و ن حرف من حروف المعجم نحوهص وق وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت مع غيرهامهملة من العواسل فالحكم على موضعها بالاعراب تحرص والقلمه والمعهود الذي الكتابة وجعل الضمير

في يسطرون الناس فاء

القسم على هذا الجوع

أمر الكتاب الذي هو

قوام للعاوم وأمور الدنيا

والآخرة فان القم أخو

اللسان ومطسة الفطنة

ونعمة من الله تعالى عائة

وجواب القسم فإماأنت

مانفعل به على سندل التوعد فقال في سنسمه على الخرطوم كه والسمة العلامة ولما كان الوجه أشرف مافي الانسان والأنف

أكرممافي الوجه لنقدمه ولذلك جعماو مكان العزو الحية واشتقوا منه الأنفة قالواجي الأنف شامخ العرنين وقالوا في الذليل

جـــدع أنفه ورغم أنفه ولمــاذ كرالمنصف بتلك (٣٠٠) الأوصاف النسمية وهم كفار فريش أخـــبرعن ماحل جهمن الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة رسول الله صلى اللهعليه ولم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها علم سنان كسني يوسف الحدث إكاباوناأحماب الجنة كا المعروف من خبرهاعتدهمانها كانت بصورانعلى فراسخهن

لعلى خلق عظام ، فستبصر و ببصرون ، بأ يكم المفتون ، إن ربك هو أعلم بمن صل عن سيله وهوأعلىالمهدين وفلانطع المكذبين وودوا لوتدهن فيدهنون وولانطع كلحلاف مهينه هازمشاءبمم ومناع لخير معتدائم وعنل بعد ذلك زنيم وأن كان دامال وبنين و إدانتلي عليه آياتناقال أساطيرالأوالين وسنسمه على الخرطوم وإنابلوناهم كإباو تأصاب الجنة اذأفسموا ليصر مهامصحين و ولايستثنون و فطاف عليها طائع من ربك وهم ماعون و فاصحت كالصريم ، فتنادوامصيعين ، أن اغسه واعلى حرتكم إن كنتم صارسين ، فانطلقواوهم بتعافتون ، أنالابدخلنها اليومعليكم مسكين ، وغمدواعلى و فادرين ، فاساراوها فالوا إنالنالون ، بل عن محرومون ، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولانسمون ، قالوا

صنعاءلناس بعدرفع عيسي عليه السلام وكان بترك للساكين ماأخطاه المنجل ومافي أسفل الاكراس وماأخطاه القطاف من العنب ومابقي على البساط تعت النصلة اذاصرمت فكان يعقع لهرشئ كثير فاسامات قال بنودان فعلناما كان يفعل أبوناضاق علىناالأمرونين أولوعبال فلفوا ليصرمنهامصيحين فبكروا فيالغد وخيفتهن المساكين ولمستتنوافي عنهم بقولهمان شاء الله والكاف في كاباونا في موضع نصب ومامه درية ﴿ فطاف علماطائف ﴾ والطائف الأحر الذي قال الفراء بأني بالليل وردّ عليه بقوله اذامسهم طائف من السيطان فإ تفصص الليل وطائف مبهم فقيل هو جبريل عليه السلام اقتلعها وطاف بهاحول المحبثتم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم ولذلك مميت بالطائف وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الشجر والماء والعنب وغير ذلك غيرها ﴿ فَأَصِبِحَتْ كَالْصِرِ مِ ﴾ قال ابن عباس كالرماد الأسود بلغة خزية ﴿ فَنَناد وامصِعِين ﴾ دعابعضهم بعضا الى المضى الى معادهم وأن اغدواعلى وتركي كوقال الزيخشري (فان قلت) هلاقيل اغدوا الى وتسكم ومامعنى على وقلت لما كان الغدواليدليصر موه ويقطعوه كانغدواعليه كاتقول غداعلهم العدو وجبوز أن يضمن الغدومعني الاقبال كقولهم يغدى عليهم بالجفنة ويراحأى فاقبلواعلى وشكمها كرين انهى واستسلف الزعشرى أن غدايتعدى بالى ويعتاج ذلك الى نقل بعيث يكترذ لك قيصير أصلاف ويتأول ماخالفه والذي تحفظه أنه معدى بعلى كقول الشاعر وقد أغدوا على ثبة كرام ، نشاوى واجدين كمانشاء ، وكذا عدى مرادفه قال كرت عليه غدوة فرأيت ، قعود الديه بالصر بمعوادله فإن كنتم صارمين كم هومن صرام النخل في تفافتون كايتففون كالمهم خوفامن أن يسمر مهم المساكين فأن لابد خانها كالي يتعافتون مهذا الكلام وقادرين كالي على قصدوقدرة فىأنفسهم وظنون أنهم ملكوامرادهم والحردالمنع وقال أوسطهم كه أى أرجحهم عقلا وألم اللكولولا تسبحون

مبعان ربنا إنا كناظلين ، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، قالواياو بلناإنا كناطاغين ، عسى ربناأن يبدلنا خبرامنها إنالى ربنار اغبون كالشاالمذاب ولعذاب الآخرة أكبرلو كانوا يعلمون كا هـ نده السورة مكية و قال ابن عطية ولاخلاف فيها بين أحدمن أهل التأويل انتهى ومعظمها تزل في الوليدين المغيرة وأى جهل «ومناسبتها لما قبلها انه في اقبلها ذكر أشياء من أحوال السعداء والأشقياء وذكر قدرته الباهرة وعامه الواسع وانه تعالى لوشاء بخسف بهمأ والأرسل عليهم حاصبا وكان ماأخبرتعالى به هوما تلقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى وكان الكفار ينسبونه مرة الى الشعر ومرة الى المصروص ة الى الجنون فبدأ سحانه وتعالى هذه السورة ببراءته بما كانوا ينسبونه اليممن الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناة على خلفه العظيم ه ن حرف من حروف المعجم نحوص وق وهوغيرمعرب كبعض الحروف التي جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالاعراب تغرص عوما بروى عن ابن عباس ومجاهداً ندامم الحوت الاعظم الذي عليه الارضون السبع وعن ابن عباس أيضاوا لحسن وقتادة والضعاك أنهاسم الدواة ، وعن معاوية بن قسرة برفعه أنه لوح من نور يه وعن ابن عباس أيضا أنه آخو حرف من حروف الرحن وعن جعفر الصادق أنه نهر من أنهار الجنة لعله لا يصير شئ من ذلك ٥ وقال أبو نصر عبدالرحيم القشيرى في تفسيره ن حرف من حروف المعجم فساو كان كلة تامة أعرب كما أعرب القلم فهواذن حرف هجاء كإفي سائر مفاتيج السورانتهي ومن قال انه اسم الدواة أوالحوت وزعم أنهمقسم به كالقلم فان كان علما فينبغي أن بجرفان كان مؤنثامنع الصرف أومد كراصرف وان كان جنسا أعرب ونون وليس فيمشئ من ذلك فضعف القول به و وقال ابن عطية اذا كان اساللدواة فاماأن يكون لغةلبعض العرب أولفظة أعجمية عربت فال الشاعر

اذاماالشوق برح بي البهم \* ألقت النون بالدمع السجوم

فنجعله المهموت جعل القيلم هيوالذي خلقه الله وأمن بكتب الكائنات وجعيل الضمير في بسطر وناللائكة ومن قال هواسم جعله القلم المتعارف بأبدى الناس نصعلي ذلك ابن عباس وجعل الضمير في يسطرون للناس فجاء القسم على هذا المجوع أمرا لكتاب الذي هوقوام للعاوم وأمو رالدنياوالآخرة فان القه أخو اللسان ونعمة من الله عامة انهى ٥ وقرأ الجهور ن بسكون النون وادغامهافى واو والقم بغنة وقوم بغسرغنة وأظهر هاحزة وأبوعمر ووابن كثير وقالون وحفص ، وقرأ ابن عباس وابن أى اسعق والحسن وأبو السال بكسر النون لالتقاء الساكنين وسعيدين جبير وعيسي مخلاف عنه بفتعها فاحفل أن تكون حركة اعراب وهمواسم للسورة أقسم به وحله في حرف الجرفانتسب ومنع الصرف للعامية والتأنيث و يكون والقلم معطو فاعليه واحفلأن بكون لالتفاءالسا كنين وأوثر الفر تخفيفا كالبن وماعد فسلأن تكون موصولة ومصدرية والضميرفي يسطرون عائد على الكتاب لدلالة القلم على فاماان يرادمهم الحفظة واماأن رادكل كاتب و وقال الزمخشري و مجوز أن برادبالفغ أصحابه فيكون الضمير في مسطرون المم كانه قيل وأصحاب القلم ومسطوراتهمأو وتسطيرهم انهي فيكون كفوله كظامات في محرلجي أى وكذى ظامات ولهذاعاد عليه الضمير في قوله بغشاء موج وجواب القسيم ماأنت بنعمة ربك عجنون ويظهرأن بنعمة ربك قسم اعترض به بين الحكوم عليه والحكم على سبيل التوكيد والتشديدوالمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عندصلي الله عليه وسلم و وقال بن عطية بنعمة ربك

أنبهمو وعنهم على تركهم ما حضهم علمه وهو تسسح الله تعالى ولما غفاوا عن ذكر الله وعزمواعلى منع المساكين ابتسلاهم الله تعالى ولما أنهم رجعوا الى ذكر لله تعالى واعسر فواعلى نفسهم بالظلم وبادروا الى تسمح الله تعالى فقالوا الإسبحان ربنا إلا قال النعباس أى نستغفر الله من ذنينا ولما أقروا على أتفسيم نظامهم لام بعضهم بعضااذ كانمنهمن دين ومنهمن قب ل ومنهم من أمربالكف ومنهم من عصى الامر ومنهم من مكت على رضا مندنم اعترفو الانهم طغو الإعسى رينا أنبدلنا إأى منده الجنة ﴿ خيرا منها ﴾ اغبون كأىطالبون انصال الخسر المنامنية والظاهران أعماسهذه الحنة كانوامؤمنين أصابو معصمة وتابوا والاشارة بذلك الى العداب الذي نزل بالجنة أى كذلك العداب الذى بنزل بقريش بفتة تم عداب الآخرة بعد ذلك أشدعلهمن عذاب الدنيا (الدر)

﴿ سورة ن ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ع) بنعمةر بكاعتراض

بمجنون منفيا كاتعلق

معاقل مثبتافي قواكأنت

بنعمة الله عاقل مستويا

في ذلك الائبات والنهي

استواءهمافي قولك ضرب

زيدعمرا وماضرب زيد

عرا تعمل الفعل مثشا

ومنفيا إعمالا واحدا

ومحله النصب على الحال

كا نه فيل ماأنت بمجنون

منعاعليك بذلك ولمتمنع

الباء أن يعمل مجنون فما

قبله لانهازائدة لتأكد

النمني والمعمني استبعاد

ماكان منسبه المه كفار

مكةعداوة وحسدا وانه

من انعام الله عليه محصافة

العقل والشهامة التي

مقتضها التأهيل للنبوة

عارلة انتهى (ح)مادهسال

(ش) من أن سعمة ريك

متعلق عجنون واله في

موضع الحال معتاج الى

تأمل وذلك انهاذا تسلط

النفي على محكوم بهوذاك

معمول فني ذلك طريقان

أحدهما أن النفي بتسلط

على ذلك المعمول فقط

والآخر أن متسلط على

الحكوم به فنتنق معموله

لانتفائه سان ذلك

تقول مازيد قائم مسرعا

فالمتبادر الى الذهن انه

اعتراض كاتقول الانسان أمت محمد الله فاصل انهى ولم يبين ما تتعلق به الباء في بنعمة و وقال الزخشرى يتعلق بعدون منفسا كايتعلق بعاقل متنافى قولك أنت بنعمة الله عاقل مستويا في ذلك النفى والانبات استواء هافى قولك ضرب زيد عرا وماضر ب زيد عرا تعمل الفسل مثبتا ومنفيا اعالا واحد و محله النسب على الحال كائمة المائن بتجنون منه على بدلك ولم تعاليا ان يعمل مجنون في اقسل النه المنافز الله والمائن المنافز الله والمنافز المنافز الله والمنافز الله والمنافز الله والمنافز الله والمنافز المنافز الله والمنافز المنافز الله والمنافز الله والمنافز الله والمنافز الله والمنافز المنافز الله والمنافز الله والمنافز الله والمنافز الله والمنافز المنافز المن

أى وهوأد بدانهى وهدة اتفسير عنى لانفسيرا عراب وفي المنتخب ما ملخصه المنى انتنى عندل الجنون بنعمة بربك أى حصول الصفة المجودة وزال عندك الصفة النمومة بواسطة العام بلائم قرر مهذه الدعوى ماهو كالدليسل القاطع على حجهالان نعمه كانت ظاهرة في حقه من كال الفصاحة والعيقل والسيرة المرضية والبراءة من كل عب والاتصافى بكل مكرمة فحصول ذلك وظهوره جار بجرى اليقين في كونهم كافيين في قولم انه محنون هوان الثلاجرا في احال طعنهم وفي دعام الخلق الى التقال المنافق المحتون المنافق عظم هذا كالتقسير وفي دعاء الخلق الى الته فلا وتعريف في الدعاء الى التهاد من قولم انه تعدم من قوله بنعمة ربك وتعريف لن وماء الجنون أنه كذب وأخطأ وأن من كانت بتلك الأخلاق المرضية لا بضاف الجنون اليه ولفظه بدل على الاستعلاء والاستيلاء انهى وان المثلا المنافق على عندي من المائب أي على متحملت من أنقال النبوة ومن أذاهم مما يسبون اليسك منافس المنافس به من المائب غيرى نون أي غيره نون أي المنافس به من المائب غيره نون أي غيره نون أي غيره نون أي المنافسة عنده وقال الشاعر

و عبسا كواسبلاغن طعامها و أى لا يقطع و وقال مجاهد غير محسوب و وقال الحسن غير مكس بالمن و وقال الفتحال بنير على و وقيل غير مقدر و هو معنى قول مجاهد و وقال الزخشرى أوغير ممنون عليسال لا ته قواب تستوجبه على علل وليس تفضل ابتساء و الماعن الفواصل الأجور على الاعال انتهى وفيه دسيسة الاعتزال و وانث لعلى خلق عظيم قال ابن عباس و مجاهد دين عظيم ليس دين أحب الى الله تعالى منه وقالت عائدة ان خلقه كان القرآن و وقال على هوا دب القرآن و وقال قتادة ما كان بأعسر به من أمن الله تعالى ه وقيل مدى عظيم الاجتماع مكارم الاخلاق فيمين كرم المحجة و نزاهة القريحة و المكام الجملة وجودة الضرائب مادعاه أحد الاقال لبيل وقال ان الله بعثى لا تم مكارم الاخلاق ووصى أباذ رفقال وخالق النساس معلق أحد الاقال لبيل وقال ان الله بعثى لا تم مكارم الاخلاق ووصى أباذ رفقال وخالق النساس معلق

منتف اسراعه دون قيامه في كون فد قام غير مسرع والوجه الآخر انه انتفى قيامه فانتفى اسراعه أى لاقيام فلااسراع وهيأما الذي قررناه لابتأتى معه قول (ش/ بوجه ما يؤدي الى الابجوز أن بنطق به في حق المصوم على السلام

حسن ، وعنه صلى الله علمه وسلمامن شيئ وضع في المزان أ ثقل من خلق حسن ، وقال أحبكم الى الله تعمالي أحسن كأخسارة الفااهر تعلق بأسكم المفتون عاقب له و وقال عثمان المازني تم الكلام في قوله و بيصر ون تماستأنف قوله بأسكم المفتون انتهى فيكون قوله بأسكم المفتون استقياما وادبه الترداديين أمرين ومعاوم نني الحكم عن أجسدها و بعينه الوجود وهو المؤمن لس تفتون ولايه فتون واذا كان متعلقا عاقبله وهو قول الجمهور فقال فتادة وأنوعب ان معمر الداءزالدة والمعنى أكم المفتون وزيدت الباء في المتدأ كازيدت في قوله بحسبك درهم أي حسبك م وقال الحسن والضعالة والأخفش الباء ليست بزائدة والفتون تعني الفنت أي بأكه عي الفنت والفساد الذي معود جنونا ه وقال الأخفش أيضا بأكوفتن المفتون حمد في المفاني وأقام المفاق المعمقاء هفئي قولة الاول جعسل المفتون مصدر اوهناأ بقاء اسم مفعول وتأوله على حلى مضافي و وقال مجاهد والفراء الباء عمنى في أي في أي فريق منكم النوع المفتون الهي فالباء طرفة تعور بمالبصرة أى في البصرة فيظهر من هذا القول أن الباء في القول قبله ليست ظرفة بل هي سببة ، وقال الزمخ شرى المفتون المجنون لا تدفق أي محن الجنون أولان العرب وعمون اندمن تخسل الجن وهم الفتان للفتاك منهم انهي ٥ وقر أا بن أى عسلة في أيكم المفتون » إن ربك هوأعلم وعبدالضال وهرالجانين على الحقيقة حيث كانت لم عقول لم يتقعوا ماولااستعماوهافهاماء ترمارسل أومكون أعلم كتابة عن جزاءالفريقين فلاتطع المكذبين أي الذبن كذبوا بمأأنزل الله علىك من الوحي وهذانهي عن طواعبتهم في ممادعوه المه من تعظيم T لهتم و ودوالويدهن لوهناعلى رأى النصر من مصدر بة عصى أن أى ودوالدها الكوتقدم الكلامق ذلك في قوله تعالى بود أحدهم لو بعمر ألف سنة ومذهب الجهو ران معمول ودنحذوف أى ودواادهانك وحدف لدلالة مايعده علىه ولو بافية على بالهامن كونها وفالما كان سقع لوقوع غيره وجواما عدوف تقدره لسروا مذلك هوقال بنعباس والضعال وعطبة والسدى لوتدهن لوتكفر فشادون على كفرهم وعن اب عباس أيضالو ترخص لم في رخصون الله وقال قنادة الوتدهاعن هذاالأمر فانهمون معلا يه وقال الحسن لوتصانعهم في دينك فيصانعوك في دينهم « وقال ربد بن أسط لوتنافق وترالى فسنافقونك و راؤونك ه وقال الربيع بن أنس لوت كذب فيكذبون ، وقال أبو جعه فرلونشه ف فيضعفون ، وقال السكاى والفراء لوتلسن فيلشون « وقال الن من تعلى لوتحالى فيعانون وقالوا غيره في ها لأقوال « وقال الغراء الدهان التلسين ه وقال المفنسل النفاق وترك المناجعة وهذا نقل أهل اللغة وماقالوه لابحر جعن ذلك لان ماخالف والشهوتفسير باللازموفيدهنون عطف على تدهن و وقال الزعشري عدل به الى طريق آخر وعوأن جعل خرميتدا محدوف أي فهم بدهنون كقوله فن يؤمن بريه فلا يخاف بمدني ودوا لوتدهن فبريدهنون حنئذ أوودوا ادهانك فهمالآن يدهنون لطمعهم في ادهانك انتهي وجهور المساحف على اثبات النون و وقال هرون انه في بعض المساحف فيدهنو اولنصبه وجهان أحدهما الهجواب ودوا لتضمنه معي لبت والثاني أنه على توهم انه نطق بأن أي ودوا أن تدهن فسدهنوا فمكون عطفاعلي التوهم ولابعي همنه االوجه الاعلى قول من جعل لومصدر بة يمني أن ولا تطع كل حلاف مهين تقدّم تفسيرم بين ومايعاه في المفردات وجاءت هذه الصفات صفات مالغة وتوسفها فاءحلاف وبعثتهمهين لان النون فهامع المرتواخ ثماء همازمشاء بفيريصفتي

والفكر قداستولت عليه الدنيا وأبطرته ه وقرأ الحسن أنداعلى الاستفهام وهواستفهام تقريع ونويج على قوله القرآن أساط يرالاولين لماتلت عليه آيات الله و ولماذكر قبائح أفعاله وأقواله ذكر ما يفعل به على سبيل التوعد فقال سنسمه على الخرطوم والمعة العلامة ولما كان الوجه المرض مافى الانسان والأنف أكرم مافى الوجه لتقدمه ولذلك جعلوه مكان المز والحية واشتقوا منه الأنفة وقالوا حي الأنف المنع العرفين وقالوا فى الذليل جدع أنفه ورغم أنفه وكان أيضا ما تظهر السيات فيه لعادة والاستبلاد الاما تطار كالبهمة لا يملك عن ومعه فى الأنف واذا كان الوسم فى الوجه شينا فكيف بعلى أكرم عنوف ه وقد فيل الجال فى الأنف و قال بعض الأدباء

وحسن الفتى فى الأنف والأنف عاطل ه فكف اذا ما الخال كان له حليا وسنسمه فعلى مستقبل لم يتعين زمانه و وقال ابن عباس هو الضرب بالسيف أى يضرب به وجهه وعلى أنفه فيحيي ذلك كالوسم على الأنف وحل به ذلك يوم بدر و وقال المبرد ذلك في عنداب الآخرة فى جهنم وهو تمان على أنف به بهمة يعرف بها كفر و واتحطاط قدره و وقال آخر و ن ذلك يوم القيامة أى نوسم على أنف بهمة والاشتهار بالشرماييق فيه ولا يحقى به في كون ذلك كالوسم على الأنف المتابينا كما تقول ساطو قل طوق الحامة أى أنت الله الأنف المتابينا كما تقول ساطو قل طوق الحامة أى أنت الله الأنفر ما يتنافيك و تحوية الراد جرير بقوله

ه لماوضعت على الفرز دق ميسمى ، وفي الوسم على الأنف تشو به في المنات استعارته في المذمات بليغة جدًا ، قال إن عطية واذا تأملت حال أي جهسل ونظرانه وماثبت لهم في الدنسامن سوءالأخروية رأيت انهم قدومموا على الخراطيم انهى ، وقال أبوالعالية ومقاتل واختاره الفراءيسود وجهه فبال دخول النار وذكر الخرطوم والمراد الوجه لانبعض الوجه يؤدي عن بعض وقال أبوعبد الله الرازي المابالغ الكافر في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الأنفةوالحيمة فلماكان شاهدالانكارهوالأنفة والحيمة عبرعن هذاالاختصاص بقوله سنسمه على الخرطوم انتهى كلامهوفي استعارة الخرطوم مكات الانف استهانة واستففاف لان حقيقة الخرطوم هوللسباع وتلخص من هذا أن فوله منسمه على الخرطوم أهو حقيقة أمجازواذا كان حقيقة فهل ذلك في الدنياأوفي الآخرة وأبعد النصر بن شميل في تفسير والخرطوم بالجر وان معناه سنعده على شربها ولماذكر المتصف بنلك الأوصاف الذمجة وهم كفار قريش أخبر تمالى عاحل بهمن الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها علهم سنين كسني يوسف الحديث كإباونا أححاب الجنة المعروف خبرها عندهم كانت بأرض اليمن بالقرب منهم قريباهن صنعاء لرجل كان يؤدى حق الله منها فات فصارت الى ولد عفنعوا الناس خبرها و معاوا معنى الله تعالى فأهلكما الله تعالى من حيث لم مكنهم دفع ماحل مهم ، وقبل كانت بصوران على فراسخ، ن صنعاء لناس به در فع عيسى عليه السلام وكان صاحما بتزل لساكنين ماأخطاه المبعل ومافي أسفل الاكراس وماأحطاه القطاف من العنب ومايتي على السباط تعت النف لمة اذا صرمت ف كان يجمع لم شئ كثير فالمات قال بنوه ان فعلناما كان مفعل أبوناضاق عليناالأم ونعن أولوعيال فحلفو البصرمها مبدين في السدف خفيتمن المساكين ولم يستثنوا في بمنهم والكاف في كابلونا في موضع نصب ر المصدرية ، وقيل بمعنى

المبالغةتم جاءمناع للخسير معتدأنهم فناع وأشم صفتامبالغة والظاهران الخيرهنابرا دمه العموم فها بطلق علمخبره وقبل الخبره بالمال بريدمناع للالعبريدعن الشومعناه متجاو والحدفي الظام وفى حديث شدادين أوس قلت يعنى لرسول اللهصلى الله عليه وسلم وما العثل الزنيم قال الرحب لجوف الوتبرا للقالأ كول الشر وبالغشوم الظاومه وقرأ الحسن عتل برفع اللام والجمهور مجرهابعد ذلك » وقال الزيخشري جعل جفاءه ودعوته أشدمعابيه لانه اذا جفاوغلظ طبعه فسا قلبه واجترأعلى كل معصبة ولان الغالب ان النطفة اذا خبثت خبث الناشئ منها ومن ثم قال رسول القهصلي الله علمه وسلم لايدخل الجنة ولدائر ناولاولد ولاولدولده ويعد ذلك نظير مم في قوله ثم كان من الذين آمنوا ، وقرأ الحسن عنل رفعاعلى الذم وهنده القراءة تقو بقل بدل عليه بعد ذلك انتهى ه وقال إن عطية بعد ذلك أي بعد أن وصفناه به فهذا الثرتيب اتماه وفي قول الواصف لافي حصول تلك الصفات في الموصوف والافكونه عند انهي والزنم الملمق في القوم وليس منهم قاله ابن عباس وغيره ٥ وقيل الزنم المريب القبيح الأفعال وعن إبن عباس أيضا الزنم الذي له زنمة في عنف كزنمة الشاة وما كنا نعرف المشار اليه حتى نزلت فعر فناه بزعمه انتهى هور وىأن الأخفش بنشر مف كان مده الصفة كان له زغه هور وي ان جبرعن ابن عباس ان الزنيم هو الذي بعرف الشركاتعرف الشاة بالزنمة وعنه أتضاانه المعروف بالارنة وعنه أدضا انه الظلوم وعن عكرمة هو الشمرة وعن محاهدو عكر مقواين المسدانه ولد الزنا للحق في النسب القوم وكان الوليد دعيافي قريش ليس من منعهم ادعاء أو ديد عمان عشرة من مولده ، وقال مجاهد كانت له منة أصابع في بده في كل ابهام أصبع زائدة والذي يظهرأن هذه الأوصاف ليست لمعين ألاترى الى قوله كل حلاف وقوله انابلوناهم فاتداوته النهي عن طواعية من هو مهد الصفات ، قال ابن عطية ماملخصه ، قرأ النحو يان والحرميان وحفص وأهل المدننة ان كان على الخبر و باقى السبعة والحسن وابن أي اسصق وأبو جعفر على الاستفهام وحقق الهمزتين حزة وسهل الثانية بأقهم فاماعلى الخبر فقال أبوعلى الفارسي بعو زأن بعمل فهاعتل وان كان فدوصف انتهى وهـ فداقول كوفي ولاجو ز ذلك عند البصر من ه وقدل زنيم لاسباعلى قول من فسر مالقميم الأفعال ع وقال الزيخشري متعلق بقوله ولانطع بعني ولاتطع مع هذه المثالب لان كان ذامال أي ليساره وحظهمن الدنياو بجوز أن يتعلق عامده على معني لكونه مقولامستظهر ابالبنين كذب آياتنا ولابعمل فيهقال الذي هوجواب اذالان مابعد الشرط لايعمل فهاقبله ولكن مادلت عليه الجملة من معنى التكفيب أنهى واماعلى الاستفهام فعمسل أن يفسر عامل بدل علىمماقبله أي أكلون طواعسة لان كان وقدره الزمخشري أنطيعه لان كان أوعامل يدل عليه ما قبله أي أكذب أوجعد لان كان ، وقرأ نافع في روابة البريدي عندان كان بكسر الهمزة \* قال الزمخشري والشرط للخاطب أي لاتطع كل حلاف شارطاد الره لانه اذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغني وتعوصرف الشرطابي المخاطب صرف الرجاء اليدفي قوله لعله يذكرانتهي وأقول ان كانشرط واذاتنلي شرط فهويما اجمع فيمشرطان وليسامن الشروط المترتبةالوقوع فالمتأخر لفظاهوالمتقدم والمتقدم لفظاهوشرط في الثاني كقوله

(١) فان عرب بعدها ان والت ه نفسي من هاء تا، فقولا له الها الها الما لان الحامل على ترك تدر آيات الله كوته دامال و بنين فهوم شغول القلب فدال غافل عن النفار

الذى واذمعمول لبلاناهم ليصرمنها جواب القسم لاعلى منطوقهم اذلوكان على منطوقهم لكان لنصرمها بنون المتكامين والمعنى ليمدن تمر هااذا دخاوافي الصباح قسل خروج المساكين الي عادتهم مع أبهم ، ولا استثنون أي ولاينشنون عن ماعز مواعليه من منع المساكين ، وقال مجاهد معناه لا بقولون ان شاء الله بل عزموا على ذلك عزم من كالك أمره ٥ وقال الزمخشري متبعاقول. مجاهدولايقولون انشاءالله (عان قلت) لم سمى استثناء واتماهو شرط (قلت) لانه ودي مؤدى الاستثناء من حيث ان معنى فوللث لأخرجن ان شاءالله ولا أخرج إلا أن شاء الله واحد انتهى فظاف عليهاطائف قرأ النحيىطيف وقالالفراء والطائف الأمرالذي تأي بالليل وردعليه بقوله إذامسهم طائف من الشيطان فلي متحصص بالليل وطائف مبهم « فقسل هو جبريل عليه السلام اقتلعها وطاف مهاحول البيت تم وضعها حيث مدينة الطائف البوم ولذالك ميت بالطائف وليس فيأرض الحجاز بلدةفيها الماء والشجر والأعتاب غيرهاء وقال اينعياس طائف من أهرربك ووقال فشادة عذاب من ربك و وقال ابن جر يرعنسنى خر حمن وادى جهنم فأصعت كالصريم ه قال إن عباس كالرماد الاسود والصريم الرماد الاسود بلغة خزيمة وعنسه أيضا الصريمر سلة بالعن معروفة لاتبت فشسه جنتهمها وقال الحسن صرمعنها الخراي قطع فالصر عميمين مصروم، وقال النوري كالصيمين حيث ابيت كالزرع المصود، وقال مورج كالرملة انصرمت من معظم الومل والرملة لاتنبت شيأينفع ك وقال الأخفش كالصبح انصرمهن الليل ، وقال المرد كالنهار فلائئ فيها ، وقال شعر الصريح الليل والصريح النهار أي ينصرع هذاعن ذالا وذالا عن هذا و وقال القراء والقاضي منذر بن معدو جاعة الصريم الليل من حيث الدودت جنتهم وفتنادوادعا بعنهم بعناالي المضي اليمماده أس اغدواعلي حرثكم ٥ قال الزيختىرى ( فان قلت) هلاقيل اغدواالى وشكر ومامدى على (قلت) كما كان العنوالية ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه كأتقول غداعليهم ألغدو وبحوز أن يضمن الغدومهي الافيال كقولم بغدى علىمالخفتة وبرامأي فافياوا على ترشكها كرينا انتهى والمتسلف الزمخشريان غدارتعدى بالى وبحتاج ذلك الى نقل بحبث بكارذاك فيصير أصلافي، ويتأول ماخالف والدي في حفظى الهمعدى بعلى كقول الشاءر

بكرت عليه غدوة فرأيته ه فغوداعليه بالصريم عوادله

ان كتم صارمين الظاهر انه من صراح التعل « فيسل و محمّل أن بريد أن كتم أهل عزم واقدام على رأ يكون قولك سيف صارم هيئافتون منفون كلامهم خوفامن أن يسمر مهم المساكين أن لا يكون قولك سيف صارم هيئافتون منفون كلامهم خوفامن أن يسمر مهم المساكين أن وقرأ عبد الته وان أي عبلة لا يدخلنا المنافقون بورى وقرأ عبد الته وان أي عبلة لا يدخلنا المنافقون بورى القول اذمعناه دسار ون القرول والنهي عن الدخول مهى عن المنكين من المنخول أي على الدخول فيدخلوا وانهى عن المنكين من المنكين من المنخول أي على الدخول فيدخلوا وغدوا على حرد قادر بن أي على قصد وقدوة في أنفسهم على منافون أنهم على صرامها على المناه ابن عباس أي قاصد بن الى جنهم يسمر عة قادر بن عند الفسهم على معرامها قال الوعيسدة والقدى على حود على منع أي قادر بن في أنفسهم على منع المساكين من خسرها فراه من المناه من منافع المناه على منافع المناه المناه على عرد على انفراد وقال المسدى ومفيان على حود على غضب أي مقدر واللاعلى حذى وغضب بعض مع وقيسل على حود على انفراد

أى الفرد وادون المساكين ، وقال الأزهري ود اسم قريم ، وقال السدى اسم جنتهم أي غدواعلى تلاث الجنفقادر بن على صرامها عند أنفسهم أومقدر بن أن منير لحم مرادهم من الصرام قبل و يحمَل أن مكون من النقد و عمى النقييق لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقة أي مضقين على الماكين اذحرموهماكان أبوهم بالمهممها فاسار أوها أي على الحالة التي كانواغه الوها علىهامن هلا كهاودها مافهامن الخبر فالوا المالتالون أيعن الطريق الها قاله فتادة وذلك في أول وصولهم أنكروا أنهاهي واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق الهانم وضحهم أنهاهي وأنه أصابها من عـ ذاب اللهما أذهب خريرها ، وقسل لضالون عن الصواب في غدونا على نمة منع المساكين فقالوابل نحن محرومون خيرها مخمانتناعلى أنفسناقال أوسطهم أي أفضلهم وأرجعهم عقلا ألمأفل لكراولانستون أنهمو ومخهم على تركيم ماحنهم عليده من تسبيح الله أى ذكره وتذربه عن السوء ولوذ كروا الله واحسانه البهم لامتناوا ماأمر به من مواساة المساكين واقتفوا سنةأ بهم في ذلك فاساغفاواعن ذكر الله تعالى وعز مواعلى منع المساكين ابتلاهم الله وهاما مدل على أن أوسطهم كان فدنق مم المره وحوضهم على ذكر الله تعالى ، وقال مجاهد وأبوصالح كان استثناؤهم سبعان الله يه قال التعاس جعل مجاهد التسبير موضع إن شاء الله لان المعنى تنزيه الماأن بكون مع الاعشيقة و وقال الريخشر ى لالنقائم ما في مدى التعظيم لله لأن الاستثناء تفويض البه والتسبير تاز ماله وكل واحدمن النفويض والثار به تعظيمه و وقيل لولاتسبعون تستغفرون ولما أنبهم رجعوا الىذكر اللهنعالي واعسترفوا على أنفسهم بالظلم وبادروا الى تسيير الله تعالى فقالوا محان ربنا وقال اين عباس أى نستغفر اللهمن ذنهاولما أفروا بظامهم لام بعضهم بغضا وجوسل اللوم في حيزغير داذ كالمتهم من زين ومنهم من قبل ومنهم من أهي بالكف ومنزم من عصى الأهر ومنهم من مكت على رضامنه تماع ترفوا بأنهم طغوا وترجوا انتظار القرح في أنسدهم خبرامن تلك الجنة عسى ربنا أن سدلنا أي مدادة الجنة خبرامنها وتقدم الكلام في الكهفُ والخللاف في تعفيف بدلنا وتثقيلها منسوما الى القراء ، إمّا الى ربنا راغ و نأى طالبون اصال الخير السامنه والظاهر أن أصاب هذه الجنة كانوامؤمنين أصابوا معصبة وتابوا ، وقيل كانوامن أهل الكتاب ، وقال عبد الله بن معود بلغني أن القوم دعوا اللهوأخاصوا وعلم اللهمنهم الصدق فأبدلهم مهاجنة وكلء نقودمنها كالرجل الاسودالفائم وعن مجاهدتابوا فأبدلوا خبرامها وقال القشيرى المعظم تقولون انهم تابوا وأخلصوا انتهى وتوقف الحسن في كونهم مؤمنين وقال أكان قولم إنا الى الله راغبون اعاما أوعلى حسما يكون من المشركين اذا أصابتهم الشدة وكذلك المذاب هداخطاب للرسول صلى القاعليه وسلمفي أم قريش و قال الن عطية والاشارة بذلك إلى العداب الذي تزل بالجنة أي كذلك العداب أي الذي الزل بقر بش بعَمَّة مُعداب الآخرة بعد ذلك أشد علم من عداب الدنيا ٥ وقال كثير من المفسرين العسفاب التازل بقريش المائل لاحراجته عوالجدب الذي أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان وأكلوا الجاودانهي ٥ وقال الزمخشري منسل ذلك العنداب الذي باونابه أهل مكة وأسحاب الجنة عذاب الدنيا ولعنداب الآخرة أشدوأ عظمنه نتهي وتسيه بلاءقريش ببلاءأ مجاب الجنة هو أن أحداب الجنة عزمواعلى الانتفاع بشرها وحر مان المساكين ففلب الله تعالى علم موحرمهم وأن فريشاحين خرجوا الى بدرحلفوا على فتسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاذا فعاوا

المنافقة ال

لا كتاب لهم ولا عهد من الته ولاز عم بذلك فليأتوا النعب عند استدعاء وتوقيف النعب عند النعب عند المناه والمناه في ذلك اليوم والناصب المناه والناه والناه والمناه والمن

قال رجعوا الى مكة وطافوا بالكعبة وسر بوا الجور فقلب الله على منان قتلوا وأسر وا ولما عنبهم بذلك في الدنيا قال وله البالخرة أكبره قوله عزوجل فوإن للتقبن عندر بهم جنات النعيم في الدنيا في الدنيا قال وله البالكتره بن مالكم كيف تحكمون و أم لكم كتاب في تعدر سون و إن لكم في المسادين كالجروبين و مالكم كيف تحكمون و أم لكم كتاب في تعدر ون و المائم في المائم بهم أيهم بذلك وعلى أم لكم لمائم من كانوا بشركانهم إن كانواصاد وين وم تحكمون و سلمائم بهم المائم المائم وقد كانوا بشركانهم إن كانواصاد وين وم يكتب بهذا الحديث سنستدر جهم من حيث يدعون الى المدعود وهم سالمون و في فرنى يكتب بهذا الحديث سنستدر جهم من حيث المعدون و والمعلق و المعدون و والمعدون و المعدون العداد و المعدون و المعدون العداد و المعدون المعدون المعدون العدون المعدون و المعدون المعدو

الصعبة الساقة فو يدعون الى المحود في ظاهره أنهم بدعون وتقدّم ان ذلك على سبيل التوبيخ الاعلى سبيل التكاف وغاشفة حال فووقد كانوابدعون الى المحبود في قرفة الم على السعود في ترققهم في وتقداهم خودلة في فدرى المعنى خلى بنه فافي سأجاز به وليس عمائع منه وهذا وعيد شديد لمن يكل المعجود في ترققهم في وتقداه من أهم الآخرة وغيره وكان أهاني قد قدم أشياء من أحوال السعداء والأشقياء ومن في موضع نصب المعطفا على الضعير في ذرى من أهم الآخرة وغيره وكان أهاني قد قدم أشياء من أحوال السعداء والأشقياء ومن في موضع نصب المعطفا على الضعير في ذرى المعلى أنه معمول معمول معمول معمول معمول معمول معمول معمول معمول المعمول ا

وماهو الاذكر للعالمين كالماذكر تعالى أنه للاكفار قريش وشبه بلاءهم ببلاء أصحاب الجنة أخبر بحال أضداده روه المتقون وفقال إن النقين أى الكفر جنات النعيم أضافها الى النعيم لأن النعيم لانفارقهااذلس فهاالاهوفلادسو بهكدركا شوبجنات الدنياه وروى أنهلازلتهده الآمة فالتقريش ان كان تحجنة فلنافيها أكثر الحظ فنزلت أفتجعل المسامين كالمجرمين ٥ وقال مقاتل قالوافطلناالله علىكم في الدنيا فهو مفطلنا عليكي في الآخرة والافالمساركة فأجاب تعالى أفتععل أي لابتساوي المطمع والعاصي هواستقهام فيه توقيف على خطأ ماقالواوتو بيز ثم التفت البهر فقال مالك أي أي شي لكرف ازعمون وهوا منفهام الكار عليهم تم قال كف تعكمون وهو استفهام الثعلى سمل الانكار عليهم استفهم عن هئة حكمهم ففي قوله مالكم استفهام عن كينونة مهمة وفي كيف تعكمون استفهام عن هنة حكمهم تم أضرب عن هذا أضراب انتقال لشئ آخر لاابطال افيله فقال أم لكم أى بل ألكم كناب أى من عندالله تدرسون أن ما تحتارونه مكون لكم و وقرأ الجمهور ان لكم مكسر الممزة فقيل هواستثناف قول على معنى ان لكم كتاب فلكم فيعمننيره وفيل أن معمولة لتدرسون أي ندرسون في الكتاب أن لكم لماتخرون أي تختارون من النعير وكسرت الهمزة من أن لدخول اللام في الخسر وهي عمني أن يفتح الهمزة فاله الزعشرى وبدأبه وقال ويجوزأن تكون حكاية للدروس كاهو كقوله وتركناعليه في الآخر بنسلام على نوح انتهى ه وقرأ طلحة والضحاك ان لكريف الهمزة واللام في لمازائدة كهي في فراءة من قرأ الأنهـ ملماً كلون الطعام بفتي هـ مرة أنهم ٥ وقرأ الأعرج أإن لكرعلي الاستفهام هأم لكم أعمان أى أقسام علمنا الغة أى متناهية في التوكيد بقال لفلان على عمين اذا حلفت له على الوفاء عاحلفت عليه والى يوم القياء قمتعلق عاتعاتى به الخبر وهو لكم أى ثابتة لكم الى يوم القيامة أو ببالغة أي تبلغ الى ذلك الموم وتنتهي المه ، وقر أ الجمهو ربالغة بالرفع على الصفة والحسن وزيدين على النصب على الحال من الضمير المستكن في علينا ، وقال ابن عطبة حال من تكرةلانها مخصة تغليبا وانالكم لماتحكمون جواب القسم لان معني أملكم أعان عليناأم أقسمنالكم قاله الزمخشري و وقرأ الأعرج إن لكم على كالتي قبلها على الأستفهام وسلهم أجهم بذلك زعيم أىضامن عالقولونه ويدعون محته وسل معلقة عن مطلوبها الثاني لماكان السؤال سبالحصول العلم حاز تعليقه كالعلم ومطاو بهاالثاني أصله أن بعدى بعن أو بالباء كما قال تعالى بسألونك عن الشهر الحرام، وقال الشاعر

فان تسألوني بالنساء فانني و علم بادواء النساء طبيب

ولو كان غيراسم استفهام التعدى اليدبس أو بالباء كاتقول سار بداعن من ينظر في كذاولكنه على المهم فالجلة في موضع نصب ه وقرأ الجمهوراً مهم شركاء فلياً توابشركائهم وعبد التدوان أي عبد التفافل أي عبد التفافل أي عبد التفافل الموالم الموالم الدق القراء تين الأصنام أوناس يشار كونهسم في قولهم ويوافقونهم فيه أي الأحديقول بقولم كاانه لا كتاب المم ولاعهد من التفولاز عيم بذلك فليانوا بشركائهم هذا استدعاء وتوقيف ه قيل في الدنيا أي لعضر وهم حتى ترى هل هم بحال من بضر وينفع أم لاه وقيل في الآخرة على أن بأنوامهم ه يوم بكشف عن ساق وعلى هذا القول الناصب ليوم فليانوا ه وقيل اذكر وقيد التقدير يوم بكشف عن ساق كان كيت وكيت وحدف التهويل العظيم عاليكون فيه من الحوادث والمنظم هو والاهام هو يوم القيامة هو وقال العظيم عاليكون فيه من الحوادث والمنظم هو وقال

تنفراعنه وقدعاموا أنه صلى الله عليه وسلم أكلهم فضلا وأرجعهم عقسلا ووماهو أكالقرآن والاذكر وعظة وعبرة والانس فكف ينسبون الى الجن من عاء به

أبومسام هذا اليوم هوفى الدنيا لا ته قال و بدعون الى السجود و بوم القيامة ليس فيه تعبيد ولا تكيف بل المرادم منه اما آخر أيام الرجل في دنياه لقولة يوم برون الملائكة لا بشرى تم برى الناس بدعون الى الد لا ة أذا حضرت أوقاتها فلا يستطيع الصلاة لا نه الوقت الذى لا ينفع فيه نقساا عاتها واما حال المرض والهرم والمعجزة وقد كانواقبل ذلك اليوم بدعون الى السجود وهم سالمون بما بهم الآن فن الما السحود المن العجز والهرم وأجيب بأن الله الما السجود ليس على سبيل التقريع والتقبيل وعند بأن الله عالى السجود اليس على سبيل التكيف بل على سبيل التقريم و والمن وعند ما يله عون المنافق وسيالة منه والتقبيل وعند على ما فرطوا فيه حين ذا دحزتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين داد حرتهم وندامتهم مينيا المفعول و وقرأ عباس وابي مسعود أي الياء منيا اللفاعل وابن عباس وابي مسعود أيضا وابن عباس يكشف بالياء هرمن الذون وابن عباس يكشف بفتها لياء مبنيا الفاعل وعند أيضا الما المتعمومة مينيا المفهول وقوى " يكشف بالياء المقمومة وكسر الشيان من أكشف اذخل في الكشف ومنه أكثف ووقوى " يكشف بالياء المقمومة وكسر الشيان من أكشف المنافق وقوى " وقوى " يكشف بالياء المقمومة وكسر الشيان من أكشف المنافق وقوى " وق

أخوا لحرب ان عضت به الحرب عضها ، وان شمرت عن افها الحرب شمرا

عجبت من نفسى ومن السفافها ، ومنطرادى الخيل عن أرزاقها فى سنة قد كشفت عن سافها ، حراء تبرى اللحم عن عسرافها في والله الراجز كا

فىشمرت عن ساقهافشدوا م وجدّن الحرب بكم فجدوا ﴿ وقال آخر ﴾

صبرا امام ان شرباق ه وقامت الحرب بناعلى ساق

وقال الشاعر

والمتمادة كلم في قوله والكاظمين الفيظ و وقرا الجهور تداركه ماضيا ولم تلحقه علامة وتقدمت مادة كلم في قوله والكاظمين الفيظ و وقرا الجهور تداركه ماضيا ولم تلحقه علامة التأنيث انعسين الفصل و وقرا عبدالله والم عباس نداركته بناء التأنيث وابن هر من والحسن والأعش بشد الدال و قال أبوحاتم ولا يجوز ذلك والاصل في ذلك تنداركه لا نه مستقبل انتصب بان الخفيفة فيله و وقال بعض المتأخر بن هد الا يجوز على حكاية الحال الماضية المقتضة أى لولا ان كان يقال التداركه ومعناه لولا عد المتال الموجودة كانت الدون القدامة بالمراء وتحود قوله فوجد في التداركة ومعناه لولا عداء الحال الموجودة كانت الدون أى لكنه بنياه و وقبل النبد مقدوم كاقل فنبذ ناه بالعراء والمعقد في عالم الله الموجودة كانت المطاق الم يقدل و وقبل النبد مقدوم كاقل فنبذ ناه بالعراء والمعقد في عمل المال الموجودة كانت المقال الموجودة تم أخبره المال الموجودة كانت كانت الموجودة كانت الموجو

نهار صون إذا التقوافي موطن ، نظرا برل مواطن الاقدام وقال الكي ليزلقونك يضم الياء من أزلق ونافع وقال الكي ليزلقونك يضم الياء من أزلق ونافع بفضها من زلقت الرجل عدى الفقعة من زلق الرجل الكسر محوشترت عينه بالكسر وشترها القبالفتي ، وقرأ عبد القوابن عباس والأعش وعيسى ليز هقونك ، وقيسل معنى ليزلقونك بأبصارهم ليأ خدونك بالمعين وذكر أن اللفع العين كان في بني أحد ، قال ابن الكابى كان رجل من العرب يمكن يومين أوثلاثة لا يا تمل تم رفع جانب خبائه في قول لم أركاليوم ابلاولاغ الحسن

وسورة الحاقة ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) والحاقة ما الحاقة » الآية هذه السورة مكية ومناسبتها الم فبلها أنه لما وكرأ شيأمن أحوال السمداء والاشقياء وقال دري ومن ( ١٩٩٣) يكذب بهذا الحديث في كروديث القيامة وما أعدالله

الملكواة عليه و قال الشاعر

ففرق بانجعهم زمان و تنابع فيه أعوام حسوم وقال المردحمة الشيخ فصله عن غيره ومنه الحسام و قال الشاعر

فأرسلت ريحاديورا عقيا ﴿ فدارت عليم فكانت حسوما

 وقال اللبت الحسوم الشوم عال منده لياني الحسوم أي تعدم الخبر عرب أهلها وقاله في الصحاح صرى هلتكي الواحد صريع وهي الشئ ضعف وتداي للسقوط يه قال ابن شجرة من قولهم وهي السقاء اذا التحرق ومن أمثالهم قول الراجز

خلسبيل من وهي سقاؤه ، ومن هريتي بالفلاة ماؤه الارجاء الجوانب واحدهارجا أي جانب من حافظ أو بئر ونعوه وهو من ذوات الواو ولذلك برزت في النائنة ، قال الشاعد

> كان لم تراقبلي أسيرا مقيدا ، ولارجلابري به الرجوان ﴿ وقال الآخر ﴾

فلايرى به الرجوان الى و أفسل اليوم من يعني مكانى

ها بمينى خذف هالفات ذكر ناهافي شرح النسهيل ، وقال الكسافي وابن السكيت العرب تقول المهار حلى الله والمرتبة ولى المهار حلى الماؤم وللرأة ها مهمرة مكسورة من غسير باولانساء هاؤن ، فيسل وبهن هاؤم خدنوا ومنه الخبر في الربا الاهاء وها ءأى يقول كل واحد لما حدث ، وقيل تقال الماقتي أن الهمرة بدل من الكافى وهذا صعف الاان كان عن أنها تحسل محلها في لغنمن قال هاله وها الماؤه المحمومة المان كان الكافى لا تتحسل محلها في لغنمن قال هاله وها له وها كاوها كم وها كن فيكن أنه بدل صناى لأن الكافى لا تتحسل محلها في لغنمن قال هاله وفي المعارف منها و وفيل هاؤم كلة وضعت لاجابة الداعى عند الفرح والنشاط وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام هاؤم بصوت عال فياو به عليه الصلاة والسلام هاؤم بصولة صوفة و رغم قوم أنها مركبة في الاصل والاصل هاء أموا ثم نقله التخفيف والاستمال و زعم قوم أن هذه المم ضعير جاعة الله كور ه القطوف جع قطف وهوم المجتنى من وهوم معروف هوال الشاعر وفنوهى حلق بدخل في حلق على سيل الطول ه التراعمؤنث و وموم و وقال الشاعر

اذا بلغنني وحملت رحلي ، عرابة فادر في بدمالوتين ﴿ الحاقة ماالحاقة ، وماأدراك ماالحاقة ، كنبت تمود وعادبالغارعة ، فأماتمو دفأهلكوا

ومانيت اوالحافة خبر والجملة في موضع نصب إدراك وادراك ماقة وأصلدري يتعدى بالباء وفد تعذف على قلة فاذا وخلت هزة النقل عدى الله على المقلط وخلت هزة النقل عدى الدي وحد المقلط

من هذه فمانذهب الاقليلام تـقط طائفة أوعدة منها قال الكفار لهذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم ه وأنشد

قدكان قومك عسبونك سداه واخال انكسد معنون

أى مصاب بالعين فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسم وأنزل عليه عنده الآية و قال قنادة تزلت الدفع العين حين أراد واأن يعينو وعليه الصلاة والسلام و وقال الحسن دوا عمن أصابته الدين أن يقرأ هذا الآية و وقال القشيرى الاصابة بالعبين المات عند الاستعسان لامع الكرا هذو البغض وقال و يقولون انه لجنون و وقال القرطي ولا يمنع كراهة الشئ من أن يصاب بالعبين عداوة له حتى بهلا انتهى وقد مكون في المعين وان كان مغضا عند العائن صفة يستحسنها العائن فيعينه من تلك الصفة لاسيامن تكون فيه صفات كال و لما معوا الله كرمن يقول لما نظر في يكون العامل فيه المنافوات كان حرف وجوب لوجوب وهو الصحيح كان الجواب محفوف الدلالة ماقبله عليه أى لما سمعوا الله كركاد وايزلقون لكوالله كركاد وايزلقون الوالد كر القرآن و يقولون انه لحنون تنفيرا عنه وقد عاموا أنه صلى الله عليه وماهوأى القرآن الاذ كر عظة وعبرة الما لمان أنه صلى الله عليه وماهوأى القرآن الاذ كر عظة وعبرة الما لمان أي الله و والدين و الله عن والله المنافق المالين أي المنافق ال

﴿ سورة الحاقة مكية وهي النتان وخسون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ الحاقة هِ ماالحاقة ه وما أدر الم ماالحاقة ٥ كندت تهودوعاد بالقارعة ه فأماتمو دفأهلكوا بالطاغية وأماعاد فأهلكوا بربح صرصرعاتية ومغر ماعلهم سبع ليال وتمانية أيام حوما فترى القوم فيهاصرى كانتهم أعجاز تحسل خاوية ٥ فهل ترى لهمن باقية ٥ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ه فعصوار سول ربهم فأخسذهم أخذتر ابية ه إنا لماطغي الماء حلناكم في الحاربة ، لتعملها لكر تذكرة وسمها أدن واعت ، فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، وحلت الأرض والجبال فلد كتادكة واحدة ، فيومندوقمت الواقعة ، وانتقت الساءفهي يومشة واهية و والملك على أرجانها و محمل عرش ربك فوقهم يومند تمانسة و يومند تعرضون لانحني منكم خافيت ، فأمامن أوني كتابه بهينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ، إي ظننت أبي ملاق حسابيه ، فهوفي عيشة راضية ، في جنة عالية ، قطوفها دائية ، كلواوانسر بواهنشا بما أسلفتم في الأيام الخالسة ، وأمامن أوني كتابه بشماله فيقول بالبتني لم أوت كتابيه ، ولمأدر ماحسابيه ، يالتها كانت القاضية ، ماأغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه ، خدوه فعلوه ، تم الجحيم صاوه يه تم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعافا سلكوه يه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ه ولا بحض على طعام المسكين و فليس له اليوم هاهناجيم و ولاطعام إلامن غسلين و لا ما كله إلا الخاطئون ، فلاأقسم عاتبصر ون ومالاتبصر ون ، إنه لقول رسول كرم ، وماهو بقول شاعر قلىلامانومنون ، ولا بقول كاهن قلىلاماند كرون ، تدريل من رب العالمين ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحد فا منعالهان ، ثم لقطعنامنه الوتين ، فامنكم من أحد عنه حاجزين هو إنه لنذكرة للنقين وإنالنع أن منكم مكفيين ه وإنه لحسرة على السكافرين ه وإنه لحق النقين ، فسيراسم ربك العظيم كلا ، الحسوم قال الفراء من حسم الداء أي تابع

حديث القيامة وبالما انه لما فيها انه الما فيها الأهمل السعادة والشقاوة وأدرج بينهما شياً من أحوال الذين كفروا وكذبوا الرسل لبزدجر بدكرهم وما عاصر واالرسول عليه عالم وكانت العرب عالمة بهلاك عاد وتود وفرعون فنص عليهم الكلاوالحافة المراد بها القيامة والبعث قاله ابن الماليوالحافة المراد بها عياس والحافة المراد بها المراد بها عياس والحافة المراد بها الم

من حق الشئ اذا ببت ولم دشك في صحته والحاقة مبتدأ ومامبتدأ نان والحاقة تكرار المبتدأ بلفظه تعو زيد ما زيد وما استفهام وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأ اذا أريد عنى التعظيم والتهويل ووما التعظيم والتهويل ووما أردائما الحاقة ومباللة أدرائما الحاقة ومباللة

في التهويل والمعنى أن

فيهامالم بدر ولم عصط به

وصف من أمورها

الشاقة وتفصل أوصافها

وما استفهام أنضاميت ا

وأدرالاالخر والعائدعلي

ماضمير الرفع في أدراك

حرف الجر والقارعة من أساء القيامة الانهائقرع القاوب بصديتها والطاغية الصحة إعاثية به عتت على خز انها فوجت بعير مقدار ومعنى سخرها أى أفامها عليهم وأدامها خرسيع ليال به بدت عليهم صبح الاربعاء لمان بقين من شوال الى آخر الاربعاء عمام الشهر خرحسوما به قال ابن عباس تباعالم يتفالها انقطاع خوترى القوم فيها به أى في الليالى والايام خرص به أي هلسكى خواوية به خلت أمجازها بلى وفسادا وقال ابن شجرة كانت تدخل من أقواه به قنفر حمافي أجوافهم من الحشومين أدبارهم فضار واكالتفل اخاوية خوص قبله به ظرف زمان أى الام السكافرة الى كانت قبله كقوم توح وقد أشار الى شي من حديثه بعدها المؤواة والمؤمن المؤمن المنافرة الوالمه الان خوموار سول رجه به وسول جنس وهومن جاءهم من عند القدماني كوسى ولوط عليها ( ٣٠٠ ) السلام خرابية بهان المية خ المالما طفي الماء به أي

زادوعلاعلى أعلى جبل

فىالدنياجسةعشردراعا

قال ابن جسير طغى على

الخزان كاطفت الريح

على خزانها بإحلناكم إ

أى في أصلاب آبائكم

أو حلنا آلما يكم ﴿ فِي

الجارية كاهى سفينة نوح

علىهالسلام فالنجملهاك

أى سفينة نوح ولكم

تذكرة إلا عا جرى

لقومه الهالكين وقومه

الناجين فيها وعظمة

أدركنها أوائل هذه الامة

م وتعما ك أى تعفظ

قصمتها ﴿ أَذِن مَ من

شأنها أن تعىالمواعظ

وتعتبر مها بقال وعسالما

حفظ في النفس وأوعيت

المحفظ في غيرالنفس

من الاوعنة ثني الضمير

بالطاغية وأماعاد فأهلكوا بربح صرصرعاتية وسخرها علهمسبع ليال وتمانية أيام حسوما فترى القوم فهاصري كا "نهم أعجاز تعل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية ، وجاءفر عون ومن فيله والمؤتفكات الخاطئة ٥ فعصوار سول رمهم فأخذهم أخذة راسة ٥ إللا اطغي الماء حلناكم في الجاربة ، لتعملها لكرتذ كرة وتعما أذن واعية ، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، وحلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ه فيومئذ وقعت الواقعة ه وانشقت الساءفهي بومنذ واهيقه والملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم بومله ثمانية ٥ بومله تعرضون لاتحني مذكر خافية ﴾ هذه السورة مكية ومناحبتها لما فبلها الهلاذ كرشياس أحوال السمداء والأشقياء يه وقال ذرتي ومن يكنس مهذا الحديث ذكر حديث القيامةوما أعداللة تعالى لأهل السعادة وأهمل الشقاوة وأدرج ينهما شمأمن أحوال الذبن كذبوا الرسمل كعادوتمو دوفر عون لبردجر بذكرهموما جري علم الكفار الذين عاصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت العرب عالمة ممالك عاد وتمودوفرعون فقص علهم ذلك ه الحاقة المراديها القيامة والبعث قاله ابن عباس وغمير ولانها حقت ليكل عامل عمله و وقال إن عباس وغير ولانها تبدى حقائق الأشياء و وفيل معيت بداك لان الأمر يحق فهافهي من باب ليل نائم والحاقة امم فاعل من حق الشيخ اذا تبت ولم يشك في عقله و وقال الأزهرى حافقت معققة وأحق أى عالبته فغلبته فالقيامة حافة لاتها تعقق كل عاق في دي اللهالباطلأى كلمخاص فتغلبه يه وقيسل لحاقةمصدر كالعاقبة والعافيةوالحافةميته أوماميته أ نان والحاقة خبر دوالجلة خبرعن الحاقة والرابط تكر ارالمبتدأ بلفظه تحو لريد مال بدوما استفهام لايراد حقيقته بل التعظيم وأكثرما يربط بشكر ارالمبتدأ ادا أريديعي التعظيم والنهو بل دوما أدراك مااخافة مبالغة فيالتهو يلوالمعنى ان فيهامالم بدر ولم تعط به وصف من أمور هاالشاقة وتفصيل أوصافها ومااستقهام أيضاميته أأوأدراك الخمير والعائد على ماضمير الرفعرفي أدراك وما مبتدأ والحافة خبر والجلةفي موضع لصب بأدراك وأدراك معلفة وأصل درىأن بعدى بالباءوقه تعلف على فلة فاذا دخلت همزة النقل تعدى الى واحد بنفسه والى الآخر بحرف الجرففوله

في في فد كنا كلان المستوجلة الجبال أى ضرب بعضها بمعض حتى تفتت والدك فيه تفرق الاجراء والدق فيها ختلاط الاجراء ولدرضو جلة الجبال أى ضرب بعضها بمعض حتى تفتت والدك فيه تفرق الاجراء والدق فيها اختراء والدق فيها الاجراء وفيوست في المحترف المهاء كالماء المحترف المهاء كالمناء المحترف المهاء كالمناء المحترف المهاء كالمناء في المحترف المهاء كالمناء المحترف المهاء كالمناه المحترف المحترف

ماالحاقة بعدأ دراك فيموضع نصب بعداسقاط سرف الجر والقارعة من أسهاء القيامة لأنها تقسرع القاوب بمدمتها و وقال الربخشرى تقرع الناس بالاقراع والأحوال والسهاء بالانشقاق والانقطار والأرض والجبال بالدل والنسف والنجوم بالطمس والانكدار فوضع الضعر لدل على معنى لفرع في الحافة زيادة في وصف شدتها ولماذ كرهاو ففهاأتبع ذلك ذكرمن كدب ماوما حل بهم بسب التكذيب تذكير الأهل مكة وتعويفالهم من عاقبة تكديهم اللهي « وقرأ الجمهور فأهلكوار باعيام بساللفعول وزيدين على فهلكوام سالفاعل عدقال فتادة بالطاغية بالصحة التي خرجت عن حدكل صحة ، وقال مجاهدوا بن زيديست الفعلة الطاغية التي فعاوها ، وقال بن عباس وابن زيد أيضا وأبوعبيدة مامعناه الطاعنة مصدر كالعاقبة فكا ندة ال بطغمانهم ويدل علىه كذبت توديطغواها ووقيل الطاغية عاقر النافة والهاءف للبالغة كرجل راوية وأهلكوا كلهمارضاهم بفعله ووقيل بسب الفئة الطاغية واختار الطبري وغير دان الطاغية هي الصعة وترجيح ذلك مقابله سب الهملاك في تمو ديسب الهلاك في عادوهو فوله بر بحصرصر وتقدم القول في صرصر في سورة القمر عائدة عنت على خز انها فخرجت بغيره قدار أوعلى عاد فاقدروا على أن سَمر وامنها أو وصفت بذلك استعارة لشدة عصفها والنسخيره واستعال الشئ باقتدار المستفعني مخرهاعليهم أي أفامها وأدامها ميعلمال بدن عليهم صبح الأربعاء لنان بقانمون شؤال الى آخر الأربعاء تمام الشهر حسوما وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وفتادة وألوعبيدة تباعالم تفللها انقطاع ووقال الخليل شؤماو تعاه وقال ابن زيدحدوما جع حاسم أي تلك الأيام قطعتهم بالاهلاك ومنسه حسم العلل والحسام ووقال الزعشري وان كان مصدر افاماأن بتنص بفعل مضمر أي تحصيم حسوما يمعني تستأصل استئصالا أوتسكون صفة كقولك ذات حسوم أو لكون مقعولاله أي سخر هاعليم للاستئصال عوقرأ المدتى حسو مامالفتح عالا من الريجأي مخرهاعلهم مستأصلة ، وقسل هي أيام العجز وهي آخر الشناء ، وأسهاؤها الصين والصنير والور والآص والمؤتمر والمعلل ومصلى الجر ه وقبل مكفي الطعن ه فترى القوم فها أي في الليالي والأيام أو في د بارهم أو في مهاب الريح احتمالات أظهرها الأوللاته أقرب ومصر حده و وقر أ أبو مبلاأ عجزعلي ورن أفعل كضبع وأضبعه وحكى الأخفش انه قرئ تخيل عاو بة خلت أعجازها بلى وفسادا ، وقال ابن شجرة كانت ندخل من أفواههم فنفر جمافي أجوافهسم من الحشو من أدبارهم فصاروا كالنفل الخاوية ، وقال صي ن سلام خلت أبد الهممن أرواحهم ، وقال ابن جريج كأنوافي مسعة أيام في عداب تم في الشامن مانوا وألفنهم الريج في التعر فذلك فوله فهل ترى لهمون اقية ٥ وقال بن الانباري من الفية أي من باق والها ، للبالغة ٥ وقال أيشامن فئة باقية ، وقيل من القيمين بقاءمصدرجاء على قاعلة كالعاقبة ٥ وقرأ أبو رجاء وطلحة والجحدري والحسس مخلاف عنه وعاصم في رواية أبان والتعو بان ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء أي أجناده وأهل طاعته وتقول زيد فبالثأى فباللياث من المكان وكثراستعال فبال حتى صار عنز لة عندك وفي چهتك وماللك بأي وجه ولى « وقرأ باقي السبعة وأبوجعفر وشيبة والسه ي ومن قبله ظرف زمان أعالأم المكافرة التي كانت قبله كقوم نوح وقدأشار الى شئ من حديثه بعدها والمؤتف كات فرى قوملوط ، وقرأ الحسن هناوالمؤتفكة على الافرادبالخاطئة أى بالفعلة أوالفعلات الخاطئة فاله مجاهد أو باخطأف كون مصدرا ماء على فاعلة كالعاقبة قاله الجر جاني فعصوار سول رمهم

رسول جنس وهومن جاءهممن عندالله تعالى كموسى ولوط علمما السلام و وقسل لوط علمه السلام أعاده على أفرب مذكوروهو رسول المؤتفكات، وقال الكاي موسى عليه السلام أعاده على الأسبق وهو رسول فرعون ٥٠ وفيل رسول بمعنى رسالة رابية أى نامية ه قال مجاهد شد مدة بريد انهاز ادت على غيرهامن الاخـــــــــات وهي الغرق وقلب المه أن ها بالماطغي الماه أي زا دوعلا على أعلى جسل في الدنماخس عشرة دراعاه قال إن جبرطفي على الخزان كاطف الريج على

€ تسعون جارية في بطن جارية ﴿ وقال المهدوى المعنى في الدفن الجارية بعدى ان ذلك هو على

سيل الامتنان والمجولون مرانخاطبون والمعلهاأى سفينة نوح عليه السلام لكرند كروتماجي

لقومه الهالمكين وقومه الناجين فهاوعظة وقال قتادة أدركها أواثل هذه الأمة ووقال ابن جريج

الوقف وان كان قد ذهب الى ذلك بعضهم، ور وى عن حسرة وعن موسى بن عبد الله المنسى

وتعهاباسكان الباءفاحمل الاستئناف وهو الظاهمر واحمل أن تكون مشل قراءهمن أوسط

مانطممون أهاليكم بكون الياء هوقال الزمخشري (فان قلت) لم قبل أذن واعدة على التوحيد

والتنكير ( قلت ) للايذان بأن الوعاة فهم فلة ولنو بهذا لناس بقلة من بعي منهم وللدلالة على أن

الاذن الواحدة اذاوعت وعقلت عن الله تعالى فهي السواد الأعظم عنسد الله تعالى وان ماسواها

لاببالى بالة وان ملؤ امابين الخافق بن انهى وفيه تكثير ولماد كر تعالى مافع ل بمكاني الرسل من

العذاب في الدنياذ كرأم الآخرة ومايعرض فهالأهسل السعادة وأهل الشقاوة وبدأباعلام يوم

القيامة فقال فاذانفخ في الصور بفخةوا حدة وهذه النفخة نفخة الفزع ، قال إن عباس وهي

النفخة الاولى التي معصل عنها خراب العالم ويلى بدذاك قوله وحلت الأرض والجبال م وقال ابن

المسيب ومقاتل هي النفخة الآخرة وعلى هـ ندالا يكون الدائر بعد النفخ والواولاترتب ، وروى

ذلك عن ابن عباس أيضاولما كانت مرة أكدت بقوله واحدة ، وقر أالجهو رنفخ متواحدة

رفعهما ولم تلحق الناء ففخ لان تأنيث النفخة مجازي و وقع الفصل ، وقال ابن عطية لمانعت صع

رفعه انهى ولولم بنعت لصولان نفخة مصدر محدود ونعته ليس بنعت تعصيص انحاء و نعت توكيده

خزانها حلنا كرأى في أصلاب آبالكرفي الجارية هي سفينة توح عليه السلام وكتراستع ال الجارية فى السفينة ومنه قوله تعالى ومن آياته الجوار في البعر كالاعلام وقال الشاعر

كانت ألواحها على الجودي ، وقيل البعمل تلك الجلة في مفينة نوح عليه السلام لكر وعظة تذكر ون بهانجاة آبائكم واغراق مكذى توح عليه السلام وتعهاأى تعفظ قصتهاأ ذن من شأنهاان (الدر) معي المواعظ بقال وعبت لماحفظ في النفس وأوعبت لماحفظ في غيرا لنفس من الأوعية عرقال ﴿ سورة الحاقة ﴾ قتادة الواعية هي التي عقلت عن الله وانتفعت على معتمن كناب الله وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لعلى الى دعوت الله تعالى أن يجعلها اذتك ياعلى و قال على رضي الله تعالى عنه فنا (بسم الله الرحن الرحيم) ممعت بعد ذلك شيأ فنسيته وفراها وتعها بكسر العين وتخفيف الياء العامة وابن مصرف وأبوعر و (ع) المانعت صور فعداتهي فىرواية هرون وخارجة عنه وقنبل بخلاف عنب باسكانها وحزة باخفاء الحركة ووجه الاسكان ( - )ولولم ننعت لصولان التشمه في الفعل عما كان على و زن فعل في الاسم والفعل فعو كبدوعا وتعي ليس على وزن فعل بل نفخةمصدر محدود ونعته هومنارع وعى فصار الى فعل وأصله بفعل حدقت واوده وروى عن عاصم عصمة وجزة الأزرق ليس بنعت تخصيص وتعها بتشديدالياء قيل وهو خطأو ينبغي أن يتأول على انه أريدبه شدة بيان الياء احتراز اممن سكنها اغاهونعت توكيد لاادغام حرف في حرف ولاينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف تم أجرى الوصل مجرى

(الدر) (ش) فان قات ما الفرق بين قوله والملك و بين أن يقال والملائكة ، فلت الملك أعم من الملائكة ألارى أن قولك مامن ملك الاوهو شاهداً عهمن قولك مامن ملائكة انتهى (٣٣٣) (ح) لايظهر أن الملك أعم من الملائكة لان المفرد الحلي

بالالف واللام الجنسية

قصاراه أن راد به الجع

الحلى بهما ولذلك مع

الاستشاءمنه فقصاراه أن

مكون كالجع المحلي مهما

وأمادعواه أنه أعرمنه

بقوله ألا ترى الى آخره

فليس دليلا على دعواه

اله أعم منه لان من ملك

نكرة مفردة في ساق

النفي قددخلت علما من

الخلمة للاستغراق فشملت

كل ملك فاندرج تعتها

الجع لوجود الفرد فيه

فانتمني كل فرد فرد

مخلاف من ملائكة فان من

دخلت على جع منكر

فع في كل جع جع من

الملائكة ولايلزم من ذلك

انتفاء كل فرد فرد من

الملائكة لوفلتمافي الدار

من رجال حازأن تكون

فيها واحد لان النفي اتما

انسعبعلى جعولا بازم

من انتفاء الجع أن ينتفي

المفرد والملك في الآبة

ليس في ساق نفي دخلت

علىهمن فيكون أعممن

جمع دخلتعلمه من

وانماجيء بدمفسردا لانه

أخف ولان قوله على

وقر أأبوالسال نصهماأقام الحار والمجرور مقام الفاعل هوقرأ الجهور وحلت تتفقيف الممواين أبي عبالة والن مقسم والأعش والن عاص في رواية تعيي بتشديدها فالتخفيف على أن تكون الأرض والجيال حاتهاالر بهالعاصف أوالملائكة أوالقدرة من غير واسطة مخاوق وببعد قول من قال انها الزلزلة لان الزلزلة ليس فهاحسل انماهي اضطراب والنشسديد على أن تكون للتكثيراً و بكون التضعف النقبل فحازأن تكون الارض والجبال المفعول الأول أقبر مقام الفاعل والثاني محذوف أي رمحاتفتهاأوملائكةأوقدرة وجازأن بكون الثاني أفيرمقام الفاعل والاولمحذوف وهو واحدس الثلاثة المقدرة وثني الضمير في فدكتاوان كان قد تقدمهما بعود عليه ضميرا لجملان المرادجلة الأرض وجلة الجيال أي ضرب بعضها ببعض حتى تفتتت وترجع كإقال تعالى كثيبامهيلا والدك فسه تفرق الأجراء لقوله هباء والدق فسه اختلاف الاجزاء ٥ وقبل تنسط فتمسيرأ رضا لاترى فهاعو حاولاأمثا وهومن قوله بعيرأدك وناقة دكاءاذا ضعفا فلر تفع سنامهما واستوت عراجتهما معظهر مهماه فيومث معطوف على فاذا نفتح في الصور وهومنصوب يوقعت كإان اذا منصوب بنفتر على مااخمة زاه وقر رناه واستدللناله فيأن العامل في اداهو الفعل الذي بلهما الاالجوابوان كان مخالفالقول الجهور والتنوين في اذللموض من الجلة المحذوفة وهي في النقدير فيوم اذنفخ في السور وجري كيت وكيت والواقعة هي الفيامة وقد تقدم في اذا وقعت الواقعة ان بعضهم قال هي صغرة بيت المقدس و وانشقت الساء أي انفطرت وتمز بعضها من بعض فهي يوم اذ انشقت واهية ضعيفة لتشققها بعدأن كانت شديدة أأنتم أشدخلقا أم الماء أومنغرقة كإيقال وهي السقاء التغرق ٥ وقبل الشقاقه النزول الملائكة قال تعالى و يوم تشقق السهاء بالفهام ونزل الملائكة تتزالله وقبل انشقاقهالهول يوم القيامة والملاعلي أرجابها ، قال ابن عباس على حافاتها حسين تشقى والظاهران الضمير في حافاتها عائد على السهارة وقال بن جبير والضمال على حافات الارض بغزلون الما يخفظون أطرافهاوان ام معسر لهاذكر فرسكار ويان الله تعالى مأمر ملائكة ساء الدنيافيق فونصفاعلى حافات الارض تم ملائكة الثانية فيصفون حولهم تم ملائكة كلساء فكالمانة أحدمن الجن والانس وجدالارض أحيط بهاه والملائام جنس برادمه الملائكة ه وقال الزمخشرى ( فان قلت ) ما الفرق بين قولك والملك و بين أن بقال والملائكة (قلت) الملك أعم من الملائكة ألاترى ان قوال مامن ملك الا وهو شاهداً عمر من قوال مامن ملائكة انهى ولا يظهرأن الملثأعم من الملائكة لان المفر دالحلي بالألف واللام الجنسية قصاراه أن يرادبه الجع المحلي بهماولذلك صوالاستثناء منه فقصاراه أن مكون كالجع المحلي مهماوأ مادعواه انه أعرمنه مقوله ألاترى الخفليس دليلاعلى دعواهلان من ملك نكرة مفردة في سماق النفي قدد خلت علها من الخلصة للاتغراق فشملت كلملث فاندر ج تعتما الجمع لوجود الفردفيه فانتفى كل فردفرد بخلاف من ملائكة فان من دخلت على جع منكر فع كل جع جع من الملائكة ولا يازم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة لوقلت مافي الدارمن رجال جازأن يكون فيهاوا حددلان النفي اعالسعب على جع ولايلزم من انتفاء الجع أن ينتني المفرد والملك في الآبة ليس في سياق نفي دخلت عليه من في كون

أرحائها بدل على الجع لان لواحد بما هو واحدلا يمكن أن يكون على أرجائها في وفت واحدبل في اوقات والمراد والله أعلم أن الملائكة على أرجائها لأأنه ملك واحد منتقل على أرجائها في أوقات من الناروا عانه أنسه مدة العداب في ل وهذا تظهر لأن من يسار به إلى النار كيف بقول هاؤم

اقرؤا كتابيه وهمل هذا الااحتبشار وسرور فلايناس دخول الناروهاؤمان كان مدلولها

خذفهي متسلطة على كتابيع بغير واسطة وان كان مدلو لهاتعالوا فهي متعدية المد واسطة الى

وكتاب وطلب عاؤم واقرؤا فالبصر بون معماون اقرؤاوا لكوف ون معماون هاؤم وفي ذلك دليل

على جواز التنازع بين اسرالفعل والقسم ، وقرأ الجهو ركتاب وحساب في موضعهما وماليه

وسلطانيه وفي القارعة ماهيماتيات هاءالكت وقفا ووصلا لمراعاة خط المصعف و وقرأ ابن

محسن عشفهاوصلا ووقفاواسكان الماءوذلك كتابى وحسابي ومالى وسلطاني ولم سقل ذلك فها

وقفت علمه في ماهمه في القارعة وابن أبي اسحق والأعمش بطرح الهاء فهما في الوصل لافي الوقف

وطرحهاجر ةفي مالي وسلطاني وماهي في الوصل لافي الوقف وفتي الباءفيهن وماقاله الزهراوي

من أن اثبات الهاء في الوصل لحن لا بحوز عند مأحد عامته ليس كإقال بل ذلك منقول نقل التواتر

فوجب قبوله هاني ظننت أي أيقنت ولو كان ظنافيه تحويز لكان كفرا هفهو في عيشة راضية

داترضا ، وقال أبوعيدة والفراء راضية مرضية كقوله من ماء دافق أى مدفوق ، في جنة

عالية أيمكانا وقدراه فطوفها أي مايجني مهادانية أي قريبة التناول يدركها القائم والقاعد

والمنطبع بفنهمن شجرتها وكلواواشر بوا أي قال وهنيثاتقدم الكلام عليه في أول النساء ه

وقال الزمخشري هنيأأ كلاوشر باهنيأأوهنيتم هنيأعلى المصدراتهي فقوله أكلاوشر باهنيأ نظهر

منه جعل هنيأصفة لمعدرين ولايحوز ذلك الاعلى تقدير الاضارعندمن محسر ذلك أي كلاهنيأ

وشر باهنمأت أسلفتم أي قدمتم من العمل الصالح في الأيام الخالسة بعني أيام الدنما ه وقال مجاهد

وابن جبير ووكبع وعب العزيز ين رفسع أيام السوم أي بدل ماأه سكتم عن الاكل والشرب

الوجهالله تعالى والظاهر العموم في قوله عنا أسلفتم أي من الأعمال الصالحة ، باليتني لم أوت كتابيه

المارأي فيدقبائح أفعاله ومايصيرامي واليدتني أنه لم يعطه وتمني أنه لم يدر حسابه فانه انجلي عنه حسابه

عن مايسوء وفيه اذ كان عليه لاله ياليم أى الموتة التي مهافى الدنيا كانت القاصية أى القاطعة

الامرى فإ أبعث ولم أعدب أو بالبت الحالة التي انهبت الها الآن كانت الموتة التي منهافي الدنيا

حست رأى ان حالت التي هوفها أحر مماذا قدمن المونة وكيف لاوأمره آل الي عدّاب لاستقطع

ه ما أغنى عنى ماليه بعو رَأْن بكون نفيا محضا أخسر لذلك مناسفا على ماله حبث لم ينفعه و بعو رَ

أن مكون استفهاماويخ بهنف وقررها علمه ، علاعني للطائمة ي حجتي قاله ان عباس

ومجاهد والضحاك وعكرمة والسدى ووقال ان زيد تقول ذلك ماوك الدنيا وكان عضد الدولة

إن نويه لماتسمي علك الاملاك غلاب القدر لم يفلح وجن فكان لا ينطلق لسانه الا يقوله هلك

عنى سلطاند خدندوداي بقال الزيانية خدود فغاوه أي اجعاوا في عنقه غلائم الجحيم صاود و قال

الزمخشري نملاتصاو والاالجحموهي النار العظمي لانه كان سلطانا بتعظم على الناس بقال صلى

النار وصلاه النارانتهي وانماقه رملاتصاوه الاالجحم لانه بزعم أن تقديم المفعول بدل على الحصر

وقدت كامنامع مفي ذلك عندقوله إياك نعبد وليس ماقاله مذهبا لسببو بهولا لحداق النعاة وأما

قوله لانه كان سلطانا رتعظم على الناس فهذا قول إين زيد وهوم جوح والراجح قول إين عباس

ومن د كرمعه أن السلطان هناه والحجة التي كان يحتيم افي الدنيالان من أوتى كتابه بشماله

أعمرن جع دخلت عليهمن وانماجي بهمفر دالانه أخف ولان قوله على أرجابها يدل على الجع لان الواحد عاهو واحدلاء كن أن يكون على أرجام افي وقت واحد مل في أوقات والمراد والله تعالى أعلمأن الملائكة على أرحامالاا نعمال واحد منتقل على أرجاما في أوقات، وقال الزمختسري بعني انهاتنشق وهي مسكن الملائكة فينضوون الىأطرافها وماحولهامن حافاتهاانهي والضعبرفي فوقهم عائدعلي الملك ضعير جع على المعنى لانه وادبه الجنس قال معناه الرمخشري هوف ل يعود على الملائكة الحاملين أي فوق رؤسهم ٥ وقبل على العالم كلهم والظاهر ان التيمز المحدوف في قولة تمانية أملاك أي عمانية أشفاص من الملائكة وعن الضعاك عمانية صفوف وعن الحسن الله أعمل كرهم أتمانية صفوف أمتمانية أشفاص وذكروافي صفات هؤلاء الثمانية أشكالا متكاذبة ضربناعن ذكرها صفحا يومئذأي يوماذ كان ماذكر تعرضون أى الحساب وتعرضون هو جواب فوله فاذا نفخ فان كانت النفخةهي الأولى فحاز ذلك لانه اتسع في الموم فعل ظر فاللنفخ ووقوع الواقعة وجمع المكاثنات بعدهاوان كانت النفخة هي الثانية فلاعتاج الي انساعلان قوله فيومئذ معطوف على فاذاو يومئت تعرضون بدل من فيومئذ ومابعدها دالظر وف واقعرفي بوم القيامة والخطاب في تعرضون لجميع العالم المحاسبين وعن عبدالله رأى موسى في القيامة عرضتان فهمامعاذير وتوقيف وخصومات وثالث تنطار فهاالصحف للاعان والشبائل وقسرأ لجهو ولاتحفى بناء التأنيث وعلى وابن وناب وطلحة والأعش وحزة والكسائي وابن مقسمهن عاصموا بن سعدان بالباء خافيتسر وة وحال كانت تحفق في الدنيا هقوله عز وجل في فأمامن أوتي كتابه بمينه فيقول هاؤم افره واكتابسه ، إلى ظنفت أني ملاق حسابيه ، فهوفي عيث راضة ه في جنة عالية ه فطوفها دانية ، كلواواشر بواهنيئا عاأ سلفتم في الأيام الخالية ، وأمامن أوتي كتابه بشاله فيقول بالبتني لمأوت كتاسه و ولمأدر ماحساسه و بالينها كانت الفاضة وماأغني عنى ماليه و هلاء عنى الطانية و خذوه فغاوه ثم الجحير صاوه و تم في السلة ذر عها سبعون ذراعافاسلكوه ، انه كان لا يؤمن الله العظم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فليس له اليوم هاهناجيم هولاطعام الامن غسلين ه لاياً كله الاالخاطئون كه أما حرف تفصيل فصل جاما وقع فيوم العرض ويظهر أنمن ففي عليه دخسول النارمن الموحدين أنه في يوم العرض بأخساد

صاوه ﴾ الجحم مفعول نان أصاوه والمفعول الأول الهاء في صاوه وأخره ف الأجل الفاصلة و ﴿ في ساسلة ﴾ متعلق بقوله فالملكوه وذرعهاصفة للسلسلة فج إنه كان لايؤمن كه بدأبأقوى اسباب تعذيبه وهو كفره بالله تعالى وانه تعليل مستأنف كان فالملاقال لمزمذب همذا العذاب البلمغ فقيل انه كان لايؤمن وعطف ولانعض على لايؤمن وهو داخل في العملية وذلك بدل على عظم ذنب من الابعض على اطعام المساكين اذجعل قرين الكفر وهذا حكرزال الحض فكيف ترك الاطعام والتقدر على اطعام طعام المسكين وأضاف الطعام الي المسكين من حدثاه نسبة المهاذ يستحق المسكين حقافي مال الغني الموسر ولو بادني يسار ﴿ حَمِ ﴾ أي صديق، للطف ﴿ من غداتِ ﴾ هو صديداً هل النار والخاطئون اسم فاعل، خداج وهو الذي يفعل ضد

المواب متعمدا لذلك والخطئ الذي مفسعله

( ILC)

(ش) هنشا أكلاوشر ما أوهنيتم هنشاعلي المصدر ننى ( ح ) قوله أكلا وشربا هننتابظهرمنهأنه جعل هنشاصفة للصدرين ولاعوز ذلك الاعلى تقدر الاضارعندمن بعيز ذلك أى أكلاهنيناوسر باهنينا (ش) تم لاتصاوه الاالجمعيم وعى النار العظمى لانه كان سلطانا يتعظم على الناس بقال صلى النار وصلاه النارانتهي ( ح) اعا قدر ثم لاتصاوه الا الجيعيم لاندرعم أن تقديم المعمول بدل على الحصر وقدتكامنا معه في ذلك فى اياك نعبدوليس ماقاله mind hunger el لخداق النعاة وأما قوله لانه كان سلطانا بتعظم على الناس فهذا قول ابن زيد وهو مرجوح والراجح قول بنعباس ومن ذكرمعه أن السلطان همناهو الحجة التي كان عنيه بهافى الدنيا لانمن أوتى كتابه بشماله ليس مختصا بالماول بل هوعام فيجيع أهل الشقاوة

﴿ فأمان أوتي كنامه بعينه ﴾ الآلة هاؤم قال الكاني وإبن المكيت العرب تقول هاء يار جل والمائن بن رجلين أواص أثين هاؤماوللرجال هاؤم وللرأة هاءمهمزة مكسورة بغيرياء وللنساءهاؤن ومعنى هاؤم خذوا وقدذ كرنافي نمرح التسهيل فهالغات وهاؤم ان كان مدلو لهاخذ فهي متسلطة على كتاب مغر واسطة وان كان مدلو ف اتعالوا فهي متعدية المدبو اسطة الى وكتاب الطلب هاؤم واقرؤا فالبصر يون بمماون اقرأوا والكوفيون بعماون هاؤم وفى ذلك دليل على جوازا التنازع بين اسم الفعل والفعل ﴿ أَنَّى ظُنْلُتَ ﴾ أَيَّ أَيْفَنْتُ ﴿ رَاضِيَّهِ أَيْدَاتُ رِضًا ﴿ عَالِيهُ ﴾ أَيْمَكَانَاوِقِدِ رَافِيهُ ﴾ أيماليحني شها ﴿ دَانِيهُ ﴾ قريبة التَّناول بدركها القائم والقاعد ﴿ كلوا ﴾ أي ( ٣٧٤) يقال لهم كلوا وتقدَّم شرح ﴿ هنيثابَ أَسْلَقُم ﴾ أي قدمتم

من العمل الصال في في

الأيام الخالمة كه معنى أيام

الدنيا في ياليتني لم أوت

كتاسة كالمارأي ف

قبائح أفعاله ومادصر أصء

المدتمني أنه لم يعطه وتمني

أنه لم يدر حسايه فانه

الحليعته حسامه عن ما

دسو ۋەفىداد كان علىه

لاله إيالتهاك أى الموتة

التيمها في الدنياع كانت

القاضية كد القاطعية

الأمرى فإأبعث ولمأعدب

﴿ مَاأَغَنَى عَنَى مَالِيهِ ﴾

معو زأن كون نعتا محينا

أخبر بذلك متأسفا على

ماله حبث لم ينفعه و يجوز

أن مكون استفهاماو بخ

نفسه بهوقر رهاعلب

﴿ عَلَاتُ عَنَّى سَلْطَانِيه ﴾

أى حجتى ﴿ خدوه ﴾ أى

مقال للزيانية خندوه

﴿ فَعَلُوه ﴾ أي اجعلوا

في عنقه غلا ﴿ ثم الجحيم

و فلاأفسم عاتبهم ون ومالاتبصرون على عام في جمع مخاوفاته في انه كه أى القرآن في لقول رسول كريم كه هو محمد صلى الته عليه ويد و يده قوله وماهو بقول شاعر و سب القول اليه لأنه هو مبلغه والعامل به ويق تعالى أن يكون قول شاعر لمباينته لضر وبالشعر وبالشعر في المنافقة على انه صفة على انه المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة مواقر ارجم المنافقة والمنافقة مواقر ارجم المنافقة من خلقهم قالوا الله وقال ابن عطبة ونصب قليسلا بفعل مضمر بدل عليه تؤمنون وما تعمل أن تكون نافية في تنفي إعمام المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أو منافقة أو منافقة المنافقة أو منافقة أو المنافقة أو منافقة أو منافق

من ذلك وتبعه القرطى في ذلك وقال لان المني يصيرايس هاهناطمام إلامن غسلين ولا يصو ذلك لآن تم طعاماغير ، وهاهنا، تعلق عافي له من معنى الفعل انتهى واذا كان تم غيره من الطعام وكان الأكل غيراكل آخر صوالحصر بالنسبة الى اختلاف الأكلين وأماان كان الضر يع هو الفسلين كا قال بعضهم فلاتناقض اذالحصور في الآيتين هوشيع واحدوا عابمتنع ذلك من وجه غبرماذكره وهواله اذاجعانا الخبرهاهنا كان اهواليوم متعلقين عاتعلق به الخبر وهو العامل في همناوه وعامل معنوى فلايتقدم معموله عليه فاوكان العامل لفظياجاز كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فله متعلق بكفواوهوخبر ليكن يه وقرأ الجهو رالخاطئون بالهمز اسم فاعلمن خطئ وهوالذي يفعل ضدالصواب متعمدالذلك والمختلئ الذي بفعله غير متعمده وقرأا لحسن والزهري والعتسكي وطلحة فينقل ساءمضمومة بدلا من الهمزة ه وقرأ أبوجعفر وشبية وطلحة ونافع محالاف عنه بضم الطاءدون ممز فالظاهر اسم فاعل من خطئ كقراءة من همز ٥ وقال الزمخشري ومعوز أن يرادالذين بخطون الحق الى الباطل ويتعدون حدود الله انهى فيكون اسم فاعل من خطا بخطو كقوله تعالى ولاتتبعو اخطوات الشمطان ومن تتبع خطوات الشيطان خطاالي المعاصي ه فوله عز وجل ﴿ فلاأقسم عاتبصر ونومالاتبصر ون ٥ إنه لڤول رسول كريم ٥ وماهو بقول شاعر قليلا مانو منون و ولا بقول كاعن قلسلامانذ كرون و تنزيل من رب العالمين و ولوتقول علينابعض الأقاو مل لأخذناه تماليين وتم لقطعناه نه الوتين و فامنكم من أحدعت حاجزين ٥ و إنه لنذ كرة المتقين ٥ و إنالنعم أن منكم مكذبين ٥ و إنه لحسر ة على الكافرين ٥

منفيا فيكون التقدير ماتؤمنون قليلاماتؤمنون والفعل المنفى عالا يجوز حذفه ولاحذف مالا يعوز زيداماأضر بهعلى تقدو ماأضرب زيداماأضريه وان كانت معدرية كانت امافي موضع رفع على الفاعلية بقليلا أي قليلا بمانكم وببقي قلسلا لا يتقد المعمالية عليه حتى معمل ولا ناصت له وإمافى موضع رفع على لاسداء فيكون مبتدأ لاخبرله لان ماقبله منصوب لامرفوع ﴿ ولوتقول ﴾ التقولأن بقول الانسان

عن الآخرانه قال شالم بقله والأقاويل جع أفوال وهو جع الجع في باليمين إلى فيل الباءز الدة والوتين قال بن عباس هو نياط القلب والمعنى لو تقول لأدهبنا حياته معجلا والقدير في عند يجو زأن بعود على الذي تقول والخياب في منكم للناس والظاهر في هر حاجز بن إلى أن يكون خبراً لما على لغة أهل الحجاز لان حاجز بن هو تحط الفائدة و يكون منكم لو تأخر لكان صفة لاحد فالتقدم صارحالا و جع على المعنى لانه في معنى الجاءة في وانه إلى القرآن في وانالنعلى وعيد للكدبين بالقرآن في وانه كه اى القرآن في لحسرة إلى من حيث كفروا به وبرون من آمن به بنع وهر بعد يون

(الدر) يكون هاهناولم بين مالمانع من ذلك وتبعه الفرطى في ذلك وقال لان المعنى بسيرليس هاهناطهام الا من غسلين ولا بصح ذلك لان ثم غير من الطهام وكان الأكل غيراً كل آخر صح المحكم المعنى المعل التهدي واذا كان ثم غير من الطهام وكان الأكل غيراً كل آخر صح المحكم بالنسبة الى اختلاف الأكل عين وأمان كان الضريع هو النسلين كاقال بعضهم فلاتناقض اذا تحصور في الآيين هومن شجر واحدوا عام يتناع ذلك من وجه غير ماذكره وهوا ته اذا جعلناهاهنا الخيركان له واليوم متعلقين عاملة في به الخير وهو العامل في هاهنا العوم متعلقين عاملة في معموله عليه فاوكان العامل فغليا جازكموله تعالى ولم يكن له كفواً حدفله متعلق بكفوا وهو خبرليكن العوم متعلق بكفوا وهو خبرليكن

ليس مختصا بالملاك بلهوعام في جميع أهمل الشقاوة ٥ ثم في سلسلة ذرعها أي فياسهاومقدار طولها سبعون ذراعا يجو زأن برادظاهر ممن العدد وبجوز أن برادا لبالغة في طولها والالمبيلم وندا العدد و قال إن عباس وا ين جريج ومحدين المسكدر بدراع الملك و وقال توف البكال وغره الذراع سبعون باعاني كل ماع كابين مكنوالكوفة وهنذا يحتاج الى نقل حجيم ٥ وقال لحسن الله أعلم بأي ذراعهي ٥ وقيسل بالذراع المعروف وانماخاطبنا تعالى بما تعرفه وتحصله ه وقال ان عباس لو وضع منها حلقة على جب ل الداب كالرصاص فاسلكوه أى ادخاوه كفوله نسلكه بناسع والظاهرأنه بدخله في السلسلة والمولها تلتوي عليهمن جميع جهاته فيبقي داخلا فهامضغوطاحتي تعمه ٥ وقيسل في السكلام قلب والسلسلة تدخل في شموتخرج من دوه فهي في الحقيقة التي تسلك في ولاضر ورة تدعو الحاخراج الكلام عن ظاهر الا ان دل الدليل لصحير على خلافه و وقال الزيخشر عوالمعنى في تقديم السلسلة على السلام شله في تقديم الجحيم على التصلية أي لاتسليكوه الاق هذه الساسلة كاشها أفظع من سأثر مواضع الارهاق في الجحيم ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية بالجحسم وماينها وبين السلك في السلسلة لاعلى راخي المسدة انتهى وقدتف مأن من مذهبه الحصر في تقديم المعمول وأما تم فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة الزمانسة وأمه أولا يؤخل فيغل ولمالم دمذب بالعبدلة صارت له استراح ذعماء تصلية الجحير فكان ذاك أباغ في عندامه اذجاء وذلك وقد سكنت نفسه قليلا مجاء سلك بعد ذلك يعد كو ته مفاولامه نبافي النار لكنه كان له انتقال من مكان الى مكان فتعديد الديعض تنفس فلما سلاقى السلسلة كان ذلك أشدما علم من العداب حث صار لاح الله ولاا تتقال وأنه بضي علمه غابة فراد الصيف أن تكون تم على موضوعها من المهلة الزمانية ، انه كان لا بؤمن بدأ أقوى أسباب تعذيبه وهو كفر وبانة وانه تعليل مستأنف كان قائلاقال لم بعذب در العداب البليع وقسل اله كان لا يؤمن وعطف ولا يعض على لا يؤمن داخس في العلة وذلك بدل على عظم ذنب س لا يحض على اطعام المسكين المجعل قر من السكفر وهـ نداخي ترك الحض ف كيف يكون ترك لاطعام والتقدير على اطعام طعام المكبن وأضاف الطعام الى المكبن من حيث لم ينسبه المه إذ مستعق المسكين حقافي مال الغني الموسرولو بأدني بسار وللعرب في مكارمهم وابشارهم آثار عجيبة غريبة بعيث لاتوجد في غيرهم ٥ وماأحسن ماقيل فيهم

على مكتربهم رزق من يعتربهم ه وعند المقلين الساحة والبدل وكان أبوالدردا يعض امن أنه على تكثير الرزق لأجلال المناوية ول خلعتانه في السلسلة بالاعان أفلا تحفظ امن أنه على تكثير الرزق لأجل المالكين ويقول خلعتانه في السلسلة الماداني الحض انتنى الاطام بعهمة الأولى كاصر جهي قولة بعالى لم نلك ما المعلين ولم نك نظم المسكين فليس له النوم هاهنا حجم أى صديق ملاطف واد الأخلاء بومند بعض المعض عدة ه وقبل قريب بدفع عنه ولاطعام إلا من غسلين ه قال ابن عباس هو صديداً هل الناره وقال قنادة وابن زيدهو والزفوم أخبت من وأبشعه ه وقال الضعال والربيع هونتجريا كاه أهل الناره وقبل هوتئ يعرى من أهل الناريد لول على الماشة السلم طعام إلا من ضريع فهما بن واحداً ومند اخلان ه قبل و بجوزاً ن يكونا متباين وأخبر بكل واحد منهما عن طائفة غير الطائفة التي الآخر طعام إواد خبرايس ه وقال المهدى ولايصة أن يكون ها عن طائفة غير الطائفة التي الآخر طعام إواد خبرايس ه وقال المهدى ولايصة أن يكون ها عن طائفة غير الطائفة التي الآخر طعام إواد خبرايس ه وقال المهدى ولايصة أن يكون ها عالم المانع الطائفة التي الآخر طعام إواد خبرايس ه وقال المهدى ولايصة أن يكون ها عالم المانع الطائفة التي الآخر طعام إواد خبرايس ه وقال المهدى ولايصة أن يكون ها عالم المانع الطائفة التي الآخر طعام إواد خبرايس ه وقال المهدى ولايصة أن يكون ها عنا ولم بين ما المانع الطائفة التي الآخر طعام إواد كالها فه بين ما الطائفة التي الآخر طعام إواد كالها في المهدى والمنافقة التي الآخر طعام الطائفة التي الآخر طعام إواد كالم المورد علي المهدى والميان المنافقة التي الآخر طعام المانع المنافقة التي الآخر طعام المورد المنافقة التي الآخر طعام المورد المنافقة التي الآخر طعام المورد المورد المنافقة التي الآخر طعام المورد المو

لان ذلك الفعل الدال عليه

تؤمنون اماأن تكونما

تافية أومصدرية كاذهب

اليه فان كانت نافسة

فالثالفعل المضمر الدال

علمه تؤمنون المنفي عما

مكون منفا فكون

التقدير ماتؤمنون قليلا

مأتؤمنون والفعلالنفي

لابحوز حذف ولاحذني

مالا يجوز زيدا ماأضريه

على تقديرما أضرب زيداما

أضربهوان كانتمصدرية

به كانت إمافي موضع رفع

على الفاعلية بقليلاأى فليلا

اعانكم ويسقى قلسلا

لاسقدمهما بعمدعلمحتي

معمل ولاتاص له وامافي

موضع رفع على الابتداء

فتكون ستدأ لاخرله

لان ماقبله منصوب

لامرفوع(ش)والقلةفي

معنى العدم أى لايؤمنون

ولابذ كرون البنة والمعنى

ماأ كفركم وما أغفلكم

اتهى (ح) لاراد مقلملا

(الدر) (ع) ونصب قلي الابفعل مضمر بدل عليه تؤمنون وما يحقل أن تسكون نافية فينتني اعانهم البته و يحقل أن تسكون مصدرية والمتصف القلة هو الاعلن الغوى لانهم قدصد قوا بأشياء يسيرة لا تفيى عنهم شيأ أدكانوا يصدقون أن الخبر والصلة والمفافى الذي كان يأمر به رسول القصلي الله ( ٣٧٨) عليه وسلم هو حق صواب انتهى ( ) أما قوله وقص قليلا بقعل مضمر تدل عليه و ترفيذون فلانص

وإنه لحق اليقين و فسيج بالمربك العظيم ﴾ تقدم الكلام في لاقب القسم في قوله فلاأقسم عوافع النعوم وقراءة الحسن لأقسم بحملها لاماد خلت على أقسم ٥ وفسل لاهنانني للقسم أي لاعتاج فيهذا الىفسملوضو حالحق في ذلك وعلى هذا فحوابه جواب الفسم ، قال مقاتل سب ذلكأن الوليدقال انمحداساح وقال أوجهل شاعره وقال كاهن فرد القعلهم بقوله فلاأفسم البصر ون ومالا تبصر ون عام في جميع مخاوقاته هوقال عطاء ماتبصر ون من آ فارالقدرة وما البصر ونامن اسرار القدرة ، وفيل ومالاتبصر ون الملائكة ، وقيل الاجساد والأرواح اله أى ان القرآن لقول رسول كريم هو محد صلى الله عليه وسلم في قول الأكثرين ويوعده وماهو قول شاعر ومابعده ونسب القول البهلانه هومبلغه والعامل به و وقال ابن السائب ومقاتل وابن قتبة هوجبر بلعلب السلام اذهو الرسول عن الله ونفي تعالى أن يكون قول شاعر لمباينت لضر وبالشعر ولاقول كاعن لانهور دبسب الشياطين وانتصب قلبلاعلي أنه صفة لصدر محذوف أولزمان محذوف أي تؤمنون عانافليلا أوزمانافليلا وكذا النقدير في فلسلاماتذ كرون والقلة هواقرارهم اذاستاوامن خلقهم فالواالله ووقال ابن عطمة ونص فليلا بفعل مضمر بدل علب نومنون ومانحقل أنشكون نافية فينتني إعانهم البته ومحقل أن تكون مامصدرية والمتصف بالقلة هوالايمان اللغوى لانهم فدصدقوا بأشياء يسيرة لاتغنىء تهمشأ اذكانوا يصدقون أن الخبر والصلة والعفاف الذي كان بأهم بدرسول القصلي الله علمه وسدار هو حق صواب انهي أتناقوله ونص فليلا بفعل مضمر بدل علب تؤمنون فلايصم لان ذلك الفعل الدال علي وعنون اماأن تكونمانافية أومدرية كادهب المدفان كانت نافية فذالك الفعل المضمر الدال عليه تومنون المنفي عما يكون منفيافيكون التقدير ماتو منون قليلا مأتو منون والفعل المنفي عالاجهو زحذف ولاحدف مالاجوزز بداماأضر بهعلى تقديرما أضرب زيداماأضر بهوان كانت مصدرية كانت مافي موضع رفع على الفاعلية بقليلاأي قليلاا عانيكرو بيق قليلا لابتقدمهما يعقد عليه حتى بعمل ولاناصاله وامافي موضع رفع على الابنداء فيكون مبتدأ لاخبر لهلان ماقبله منصوب لامرفوع وقال الزنخشر ى والقلة في معنى العدم أى لا تومنون ولا تذكرون البقة والمعنى ما أكفركم وما أغفلكم انتهى ولابرا دبقليلاهناالنفي المحض كإزعم وذلك لا مكون الافي أفل نعو أقل رجل بقول ذلك الأزيد وفي قل تحوقل رجل يقول ذلك الازيد وقد تستعمل في قليسل وقليسلة اذا كانا مرفوعين تحوماجوزوافي فوله ﴿ فَلَوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فليلاضر بتأوفليلاماضر بتعلى أنتكون مامصدربة فان ذلك لايجو زلانه في قليلاضر بت

هنا النق الحض كا زعم وذلك لا يكون الاف أفل نعو أفل رجل يقول ذلك الازيد وفي نعو قار جل يقول ذلك الازيد وقد يستعمل في قليل بها الأصوات الابغانها ها أمااذا كان منصوبا نعو قليل بها الأصوات الابغانها ها أمااذا كان منصوبا نعو قليلا ضربت أو قليلا ماضربت على أن تكون مامصدرية فان ذلك التعوز لانه في قليلا ضربت منصوب بضربت ولم تستعمل العرب قليلا اذا انتصب الفعل نفيا بل مقابلا الكثيرا وأما في قليلا ماضربت على أن تكون مامصدرية فتعتاج الدو فع قليلا لانما المصدرية فقتاج الدو فع قليلا لانما المصدرية في موضع و فع على الابتداء

منصوب بضر بتولم تستعمل العرب فليلااذا انتصب الفعل نفيابل مقابلال كثير وأمافي فليلا ماضر بتعلى أن تكون مامصدرية فتعتاج الى رفع قليسل لان ماالمسدرية في موضع رفع على الاشداء ووقرأ ان كثيروا نعام وأبوعر و تعلاف عنهما والجمدري والحسين يؤمنون يذكرون بالماء فهماو باقى السبعة بناء الخطاب وأبى تباءين هوقرأ الجهور تاربل بالرفع وأبو السهال يخز بالإبالنص ه وقر أالجهور ولونقول والتقول أن بقول الانسان عن آخر انه قال شأ لم يقسله وفرأذ كوان وابن مجديقول مصارعقال وهداء القراءة معترضة عاصر حد بعقراءة الجهور وفرى وأو تقول مبنيا للفعول وحملت الفاعمل وقام المفعول مقامه وهو بعض ان كان قرى، مرفوعاوان كان قرى منصو بالعليناقاء مقام القاعل والمعنى ولوتقول علينا متقول ولا يكون الضمير في تفول عائد على الرسول صلى الله عليه موسلم لاستصاله وقوع ذال منه قصن تمنع أن يكون ذلك على سيل الفرض في حقد عليه الصلاة والسلام والأفاويل جع الجمع وهو أقوال كبيت وأسات وأبايت ، قال الزعشر يوسمي الأقوال المنقولة أقاو بل تصغيرا لما وتعقيرا كقوال الاعاجب والاضاحيك كاشهاج أفعولة من القول والظاهرأن قوله بالمين المراديه الجارحة » ققال الحسن المعنى فطعناه عبر دونكالاوالباء على هذا زائد ، وقبل الأخذ على ظاهره ، قال الزمخشري والمعنى ولوادعي مدع علىنا شألم نقله لقتاناه صبرا كإنفعل الماوك عن بتكذب عليه معاجلة بالسخط والانتقام فصور قتل السبر بصورته ليكون أخول وهوأن بوخف بدموتضرب رقبته وخص العين على اليسار لان القتال اذا أرادأن بوقع الضرب في قفاء أخذ بيسار مواذا أراد أن وقعه في جيده وأن بلحفه السبف وهو أشدعلي المصبور لنظره الى السيف أخذ بجيئه ومعمى الأخد نامنها بين الأخمان تابعينه كاأن قوله تعالى لقطعنا منمه الوتين لقطعنا وتينه انتهي وهو قول النقد من حسنه الزعشري بشكثير ألفاظه ومصاغها قالوا المعنى لأخد النيدة التي هي العين على جية الاذلال والمماركا يقول السلطان اذا أرادعقو بقرجل باغلام خنف ببده وافعل كذاقاله أو فرسامته الطبري و وقبل اليمين هنامجاز و فقال ابن عباس باليين بالقو ومعناه لناتنا منسمقايه بقو تمنا ه وقال مجاهد القدرة ، وقال السدّى عاقبنا ما لحق ومن على عند اصله ، وقال نقطو به لقبضنا بهينه عن التصريف و وقيل لتزعنا منه وقيل لأذلنا وأعجزناه تم لقطعنامنه الوتين ، قال بن عباس وعونياط القلب ، وقال مجاهد حبل القلب الذي في الفلهر وهو النماع والموتون الذي قطع وتينه والمسنى لوتقول هلينالأ ذهبنا حياته معجلاوا لضمعرفي عنسه الفلاهرانه بمودعلى الذي تقول وبجوز أن سودعلى الفتل أي لا بقدر أحدمنكم أن يحجزه عن ذلك و يدفعه عنه والخطاب في منكم للناس والظاهر في حاجز بن أن يكون خبرا لماعلي لفة الحجاز لان حاجز بن فوعط الفائدة ويكون منكم لوتأخر لكان صفة لأحدفه اثقدم صارحالا وفيجواز همذا لنلرأو يكونالبيان أوتتعلق محاجزين كانفول مافيلذر بدراغبا ولاينع هذا الفصل من انتصاب خبرما ه وقال الحوفي والزعنشرى حاجزين نعت لأحدعلى اللفظ وجع على المدى لانه في مصنى الجماعة يقع فى النفى العام الواحدوالجع والمذكر والمؤنث ومن الانفر تى بين أحد من رسله وقولة استن كأحسن الساءمثل مهما الزعشرى وقدتكمناعلى ذينك في موضعهما و وفي الحديث لم محل لأحدسودالرؤس فبلكرو إذا كان عاجر بن نعتافن أحدمبتدا والخبرمنكرو يضعف هاذا الموللان النفي بتسلط على الخسر وهوكينو نتمنك فلابتسلط على الحجز واذا أكان حاجزين

خبرانسلط النفى عليه وصار المعنى ما حدمت كم يعجزه عن ما ير بد بده من ذلك واند اند كرة أى وان القرآن أو القرآن أو القرآن أو النفر النفوري وعد أى مكذبين بالقرآن أو بالرسول صلى الشعليه وسلم و وانالته في أن من حيث كفروا به و ير ون من آمن به ينم وهم معذبون و وقال مقاتل وان مكذبيم بالقرآن لحسرة علم سماء الفهير على المسادر المفهوم من قوله مكذبين كقوله و اذا بهى السفه جرى الميه و أى السفه و وانه أى وان القرآن لحق المية بن فسيم باسم ربك العظم وسبق الكالم على اضافة حق الى المقين في آخر الواقعة

﴿ سورة الممارح مكية وهي أربع وأربعون آنة ﴾

﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

﴿ سَالُ سَالُنُ بِعَدَابِ وَاقِعِ ٥ لَلْ كَافْرِ بِنَ لِيسِ له دافع ه مِن الله دي المعارج ه تعر ح الملائكة والروح المه في يوم كان مقدار وخسين ألف منة فاصير صبراجيلا ، إنهم ير ونه دميدا ، وتراء قرباه بومتكون الساء كالميل دوتكون الجال كالعين وولاسشل حم حماه بيصرونهم بود الجرملو نفتدي من عذاب يومندسنه ، وصاحبته وأخمه ، وفصلته التي توويه ، ومن في الأرض جمعائم نجمه ، كلا إنها لظلى «نرّ اعةالشوى « ندعوا من أدبر وتولى «وجمع فأوى» إن الانسان خلق هلوعا ، اذام الشرجز وعا ، واذامسه الخيرمنوعا ، إلا المملين ، الذين هم على صلاتهم داغون هوالذبن في أمو المهرحق معلوم ع للسائل والمحروم ، والذين يصدّقون بيوم الذين والذين هرمن عداب ومهمشفقون وإن عداب ومهم غيرمأمون والذين هم لفروجهم حافظون ، إلاعلى أزواجهم أوماملكت أعام هانهم غيرماومين ، فن إيتي ورا ، ذلك فأولئك حرالعادون ، والذين هرالأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هربشهاداتهم قاعون ، والذين هر علىصىلاتهم محافظون ٥ أولئك في جنات مكر مون ٥ فال الذين كفروا قبلك مهطمين ٥ عن المين وعن الشال عزين و أيطمع كل احرىء منهم أن بدخل بنة نعيم و كالإماخالة ناهم عا يعامون و فلأأقسم رب المشارق والمفارب المالفادرون و على أن تبدّل خسيرا منهم وماتعني عسبوقان و فدرهم معوضوا و بلعبواحتى بلاقوا بومهم الذي بوعسادون و بوم معرجون و الأجداث مراعا كأثهم لىنصب يوقضون وخاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة ذلك البوم الذي كانوا بوعدون ﴾ ه العبن الصوف دون تقسيد أوالأحر أوالمصبوغ الوانا أقوال ، الفصيلة قال نعلب الآباءالأدنون ، وقال أبوعبيدة الفخذ ، وقيسل عشيرته الأقربون ، لظي اسم فيهم أو للدركة الثانية من دركاتها وهوعه منقول من الغلى وهواللهب ومنع الصرف هو للعامية والتأليف م والشوى جعشواة وهي جلدة الرأس م وقال الأعشى

قالت قتيلة ماله ، قد جلات سياشوانه

والشوى جلدالانسان والشوى قوائم الحيوان والشوى كل عضوليس يقتل ومنهرى فأشوى اذا لم وسيدى فأشوى ادا لم وسيدى فأشوى المارة المتنافية المتنافية المتنافية المتنافية المتنافية على المتنافية على المتنافية على المتنافية على المتنافية المتنافية

وسورة المعارج و المسمولة المعارج و المسمولة المحمد المسائل الآية والسورة المساورة مكة قال الجهو وتزلت في النضر بن الحرث حين قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك الآية ومناستها لم قبلها أندا في وانالنعه إن مسكم مكت بين الخبر عن ماصدر عن بعض المكت بين أن دعاعلهم و المسول و فناست كان المامل و المعارج و المسول و فناست كان المامل و المعارج و في المعارج و في المعارج و في المعارج المعارج و في المعارج المعارج المعارج و في المعارج المعارج و في المعارج المعارج و في المعارج المعارج و في المعارك و المع

وقرن قد تركت لدى ولي ، عليه الطبر كالمصن العزين ﴿ وقال الداع ﴾ أخليفة الرحن ان عشيرتى ، أمدى سوامهم عزين فلولا ﴿ وقال الكميت ﴾ وتعن وجندل باغتركنا ، كتائب جندل شتى عزينا ﴿ وقال آخر ﴾ تراناعتده والليل داج ، على أبوا به حلقا عزينا ﴿ وقال آخر ﴾

فلها ان أبين على أصاح م ضرجن حماة أشتاناعز بنا

وعرة ماحد فت لامه و فقيل هي واو وأصله عزوة كأن كل فرق تمتزى الى غيرمن تعتزى اليه النتوى فهم متفرقون و يقال عزاه يعزوه اذا أضافه الى غيره و وقيد للامها ها ووالاصل عزهة و جعت عزة بالواو والنون كاجمت سنة وأخوانها بدلك وتسكسر العين في الجم وقضم وقالوا عزى على فعل ولم يقولوا عزات في سأل سائل بعد اب واقع و السكافر بن ليس له دافع و من الله في المعارج و تعرب الملاكة والروح اليد في يوم كان مقداره خسين الفسنة فاصبر صبراجيلا و المعارج و تعرب المعارج من المعارج و تعرب المعارج و المعارج و تعرب و من في الأرض جيعا عمر فيهيده و كلااتها لظى و تزاعة للسوى و ته عومن الدي تنافر ويده و ومن في الأرض جيعا عمر فيهيده و كلااتها لظى و تزاعة للسوى و ته عومن أدر و تولى و و إذا مسه الشر جزوعا و وإذا مسه الشر جزوعا و وإذا مسه الشر جزوعا و وإذا مسه الشر عنواه و السائل المرمنوعا و إلا المسائل المرمنوعا و إلا المسائل المرمنوعا و إلا المسائل

و المهل درى الزيت و المهوف المنه على مداه من و و لا يستل حم حيا كه أى لا يستله نصرة ولا منفه المعلمة أملا يحد ذلك عنده و يعصر و مم كه المتفاف كلام قال ابن عباس في المتشر ببصر الحديم حمه مم هم عند الشخط بنفسه في يود المجرم كه أى المكافر و فعد بندرج فيه المؤمن الماعي الذي يعذب في وصاحبته كور و وسيلته كه أو باؤه الأدون في قو و به كه تصمه انها المكافر و فعد بندرج فيه المؤمن الماعي الذي يعذب المواحدة المؤمن الماعي الذي يعذب المؤمن الماعي الذي يعذب المؤمن الماعي المنافقة المؤمن الماعي المؤمن الماعي المؤمن الماعي المؤمن الماعي المؤمن الماعي المؤمن الماعي المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن الماعي المؤمن المؤمن

قدسألوا استعجال العداب وكان السؤال علىسيل الاستهزاء والتكانب وكانواقدوعدوا به أمره تعالى بالصر والضمير في أو على الموم اذا أريد به بوم القيامة وهذا الاستبعاد هوعلىسيل الاستعالة منهم ﴿ وتراه قريبا ﴾ أى هينافي قدر تناغير بعيد عليناولا متعندر وكلما هو آن قرب والبعاد والقرب في الامكان لافي المسافة ﴿ يوم تكون ﴾ يوم منصوب بأضار فعل أى نفع يوم تكون أو يوم تكون الساء كالمهل كان كت وكت أو يقربا أو مدل من ضمر نراه اذا

كانعائداعلى ومالقيامة

. بهم غيرمأمون » والذين هم لفروجهم حافظون » إلاعلى أز واجهم أوماملكت أيمانهم فانهم

غيرماومين و فن ابتغيوراء ذلك فأولئك هم العادون و والذين هم الأماناتهم وعهدهم راعون و

والذين هريشهادانهم قائمون يه والذين عرعلى صلاتهم بخافظون ، أولئك في جنات مكرمون كه

فالدوالدورة مكنة له قال الجهور تزلت في النضر بن الحرث حديث قال اللهمان كان هذا هو

لحق من عندال الآية ، وقال الربيع بن أنس في أي جهل ، وقيس في جاعة من قريش قالوا

للهمان كان مداهو الحق الآبة ، وقيس السائل نوح عليه السلام سأل المداب على السكافرين

ه وقيل السائل رسول الله صلى اله عليه وسلم سأل الله أن يشدد وطأته على مضر الحديث فاستجاب

لله دعوته ٥ ومناسبة أولها لآخر ماقبلها انهلماذكر والالنعلمأن منكم مكذبين أخبرعن ماصدر

عن بعض المكذبين بنقر الله وان كان السائل توحاعله السلام أوالرسول صلى ألله علىه وسلم

فناسب تسكذب المكذبين أن دعاعلهم رسولهم حتى يصابوا فيعرفوا صدق ماجاءهم به ٥ وقرأ

لجهور سأل بالهمزأى دعاداعمن قولهم دعا بكذا اذا استدعاه وطلبه فالباءعلى أصلها ، وقيل

المعنى بعث باحث واستفهم و قيسل قالباء معنى عن و وقرأ نافع وابن عامر سال بألف فيمو زأن

بكون قدأ بدلت همزته ألفا وهو بدل على غيرفياس وانما قياس هذا بين بين و يحو ز أن يكون

على لغةمن قال الما أال حكاما سبويه ، وقال الزنخشرى عي لغة قريش بقولون سلت تسال

وهما يتسابلان انتهى وينبغي أن يتثبت في قوله انهالغة قريش لان ماجاء في القرآن من ماب السؤال

هومهمو ز أوأصله الهمز كفر اءةمن قرأ وساوا اللهمن فضله اذلايجو زأن يكون من سال التي

عينها واواذ كان يكون ذلك والوا الله مشال غافوا الأمل فيبعدأن يجيى ذلك كامعلى لفة غسر

أريش وهمالذين نزل القرآت بلغتهم الايسبرافيه لغة غيرهم تمجاءفي كلام الزمخشري وهما

تسايلان بالباء وأظنه من النامج واتماهو بتساولان بالواو فان توافقت النسج بالباء فيكون

لتمر يف من الزمخشري وعلى تقديرانه من السؤال فسائل اسرفاعل منه وتقدم ذكر الخلاف في

السائل من هو ، وقيل سال من السيلان و يو يد ، قراءة ابن عباس سال سايل ، وقال زيد بن

ابت في جهنم واد يسمى سايلاوا خرهناعنه و قال ابن عطب قو يعمل ان ام يصوراً من الوادي أن

بكون الاخبارعن نفوذ القدر بذلك العداب فداحميرله السيل كاعهدمن نفوذ السيل وتصممه

ه وقال الزنخشري والسيل مصدر في معنى السايل كالفوار بمعنى الفاير والمعي أندفع علم وادي

عداب فدهب مسم وأهلكهم انتهى واذاكان السائل هم الكفار فسؤ المم انساكان على العكلاب

عندهم فأخبرتمالي انه واقع وعبدالهم يه وقوأأي وعبدالله سال سالى متسل مال بالقاءصو رة الممزة

وهي الباءمن الخط تحفيفا وقبل والمرادسائل انتهى ولم محك هسل قرأ بالهمز أو باسقاطها أليتة

فانقرأ بالممز فظاعر وانقرأ تعذفها فيومثل شاك شابك حذفت عبنه واللام جرى فهاالاعراب

والظاهر تعلق بعداب بسال وقال أبوعبد الله الرازى بتعلق عصدر دل عليه فعله كا تعقيل ماسؤاله

فقيل سؤاله بعذاب والظاهر أتصال الكافرين بواقع فيكون متعلقا به واللام للعملة أي نازل مهم

لأجلهم أي لأجل كفرهم أوعلى ان اللام عصني على قاله بعض المعاة ويوبده قراءة أبي على

الكافرينأوعلى انه في موضع أى واقع كائن للكافرين يه وقال فنادة والحسن المعنى كائن قائلا

قال ان هذا المذاب الواقع فقيل الكافرين ، وقال الزمخشري أو بالفعل أي دعاء الكافرين

وصفهم به من الصدير على المكار ه والصفات الجميلة التي حازوها

( الدر )

﴿ سورة سأل ﴾ (سم الله الرحن الرحم) (ش)هي لغة قريش بقولون سالت تسال وهما بتسايلان انتهى ( - )ىنىنى أن سند فىقوله انها لغة قريش لان ماجاه في القرآن من باب السؤال هو مهموز أوأصله الهمز كقراءةمن قرأ وساوا الله من فضله اذلامحوزأن مكون من سأل التي عنها واو اذ كان مكون ذلك وساوا القعشل خافوا الأص فبمدأن بحي ذلك كلمعلى لغة غيرقريش وهم الذين نزل القسر آن بلغتهم الاسسراف لغة غيره نم جاء في كلام (ش) وهمائتسابلان بالباء وأظنه من الناميزوا تماهو بتساولان بالواوعان توافقت النسي بالباء فيكون التعريف من (ش)أو بالفعل أي دعاء للكافرين ثم قال وعلى الثاني وهو ثاني ماذ كر من نوجهه في الكافرين قال هو كالرمبيد أجواب للسائل أي هوللكافرين وكان قدقرر أن سأل ضمن معنى دعا فعدى تعسسه كائنه قال دعاداع بعداب

نم قال وعلى الثاني وهو ثاني ماذكرمن توجهه في المكافرين قال هوكلام مبتداجواب السائل أي عوللكافرين وكان قدقر رأن سال ضمن معنى دعافمدى تعديته كأنه قال دعاداع بعد البمن قوال دعا بكذااذا استدعاه وطلبه ومنه قوله بعالى بدعون فهابكل فاكهة آمنين انتهى فعلى ماقوره تعتملق بدعا يعنى بسال فكيف يكون كالرماء بتسداجو إبالسائل أي هوالسكافر بن هذا الايصر فقدأخذ فول فتادة والحسن وأفسده والأجودأن يكون من الله متعلقا بقوله واقع وليس له دافع جلة اعتراض بين العامل والمعمول ٥ وقبل بتعلق بدافع أى من جهت ه اذاجاء وقت دى المعارج المارج لغة الدرج وهنااستعارة قال ابن عباس وفتادة في الرتب والفواضل والمفات الحيدة و وقال ابن عباس أنضا المعار ج المموات تعرج فيها الملائكة من سياء الى سياء ، وقال الحسن هي المراقى الى المهاء ، وقبل المعارج الغرف أي جعلها لأولياته في الجنة تعرج قراءة الجهور بالناء على التأنيث وعبد الله والكسائي وابن مقسم و زائدة عن الأعش الناء ، والروح قال الجهور هو جبريل خصيالذ كرتشر يفاوأخر هنابع الملائكة وقدمني فوله يوم يقوم الروح والملائكة صفاه وقال بجاه مدملات حفظة لللائكة الحافظ بن لبني آدم لاتراهم الحفظة كالاترى نعن حفظتنا ، وفيل الروح ملك غيرجبر بل عظايم الخلقة ، وقال أبوصالح خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس و وقال قبيصة بن دو سبر وح المتحين تقبض المدالضمير عالمدعلى الله تعالى أى الى عرث وحسن بهط منه أمر متعلى ، وقبل البه أي الى المكان الذي هو عليم وهوفي المهاه لاتها عسل وءوكرامنه والظاهران المهني انهاتمرج في يومهن أيا يح هسفه ومقدار المسافة ان لوعرجها آدى خسون ألف سنة قاله ابن عباس وابن استق وجاعة من الحذاق، مهم القاضي مندر بن معيدفان كان العارج ملكا فقال مجاهد المساقة هيمن قعر الأرض السابعة الى العرش ومن حمل الروح جنس أنواع الحيوان فالوهب المافقين وجه الارض الىمنتهي العرش ووفال عكرمة والحيك أراد مدة الدنيافاتها خسون ألفسنة لابدرى أحدمامضي منها ومانيق أي تعرج في مدة الدنياوية أعفنه البنية ٥ وقال بن عباس أيضاهو بوم القيامة ٥ وقيل طوله ذاك المددوهة ا اللاهر ماجاه في الحديث في ما نع الزكاة قاته قال في يوم كان مقدار دخسين ألف سنة ، وقال إن عباس وأبوسعيدا لخدري قدره في رزاياه وهوله وشدته للكفار ذلك العدد وفي الحديث بحف على المؤمن حتى بكون أخف عليه ون الانمكتوبة ٥ وقال عكر مة مقدار ما يتقضى فيدمن الحساب قدر مايقضي بالمدل في خسين الفسنة من ايام الدنيا ، وقال الحسن نحوء، وقبل لا براد حقيقة العدد اعا أربدبه طول الموقف يوم القيامة ومافيهمن الشدائد والعرب تمضأ بإم الشدة بالطول وأيام الفر بالقصرة فالالشاعريص أيام الفرح والسرور

ويوم كفل الرمح قصرطوله ، دم الزق عناوا صطفاق المراهر

و يوم تقل المحقد موقيل بدافع والجلة من قولة تمر جاعتراض ولما كانوافد والتفاهر أن قوله في يوم تقلل المحقولة على من المحتصولات كانوافد من المحتصولات المحتص

(الدر)

من قوائد دعا بكذا أي سندعاه وطلبه ومنفوله تصالى بدعون فيها بكل فاكبة انتهى (ح) فعلى مقور ده انه متعلق بكون مبتدا جوابا للسائل أي عول كافر بن هذا الايمع وأفسده والاجودان يكون من الله متعلق بقوله واقع وليس له دافع جلة اعتراض بين العامل ويسول

نصب لابيدل منه منصوب لانمثل هندا ليسمن المواضع التي زاعي في التوابع لانحرف الجر فهاليس زائد ولاعكوم له سك الزائد كوب واعا يجوزم اعاة المواضعف حوف الجرالزالد كقوله ە يابنىلىنىلىنىد ، الا بدا ليست لهاعضده ولذلك لا يجوز مررت يز بداخاط على صاعاة موضع زيد ولا حررت بز مدوعرا ولاغضتعلي زبد وجعفرا ولامررت بعمر وأخاله على مراعاة الموضع يبغان فلت الحركة في يوم تكون حركة بناء لاحركة اعراب فهوجوؤر مثل في يومقلت لايحوز بناؤه على مدهب البصريان لانه أضيف الى معرب لكنه بجوزعلى مذهب الكوفيين فينشى كالام (ش) على مدهم ان كان استغضره وقصاء (ش) و بعوزان مكون ضميرا مهما ترجم عنسه الخرانهي (ح) الأدرى ماهذا المضمر الذي ترجم عنهالخبر وليس هدامن الواضع التي يفسر فها المفرد الضمير ولولا انه ذكر بعدها أوضمن القمة لجلت كالرماعليه

كيت وكيت أو بقر ببا أو بدل من ضمير نراه اذا كان عالداعلي بوم القيامة و وقال الزيخشرى أوهو بدل من في يوم وان كان في موضع نصب أوهو بدل من في يوم وان كان في موضع نصب لا يبدل منه منصوب لان مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع لان حرف الجرفه اليس براثد ولا يحكوم له بحكم الزائد كرب وانحابجو زمراعاة المواضع في حرف الجرائزائد كقوله يابني لم يني لسنايد و الابداليست فاعضد

ولذاك لاعجو زمررت وداخياط على مراعاة موضع ويدولامررت ويدوعو اولاغضت على يدوجعفر اولامررت بعمرو أخالا على من اعاة الموضع ( فان قلت ) الحركة في يوم تكون حركة بناءلاح كة اعراب فهو مجر ورمشل في يوم (قلت) لا يجو زبناؤه على مذهب البصريين لانه أضف الىمعر سالكنه يحوز على مله هب الكوفيين فيقشى كلام الرمخشرى على ملهم ن كان المصفر دوقصده كالمهل تقدم الكلام عليه في سورة الدخان وتكون الجبال كالعهن لمنفوش كإفي القارعة لمانه فتطارت في الجوكالصوف المنفوش اذا طيرته الربح و قال الحسن تسيرالجبال مع الرياح تم تنهد عرقسير كالعهن تم تنسف فقصيرهباء ٥ وقرأ الجمهو رولايسال مبنيا الفاعل أى لابسأله نصرة ولامنفعة لعامه الدلاع دذلك عنده وقال فتادة لايسأله عن حاله لانها ظاهرة ، وقيلالإيالة أن يحمل عنه من أو زار دشياليا معن ذلك ، وقيل شفاعة ، وقبل حما نصوب على اسقاط عن أي عن حم لشغله عماهوف ، وقرأ أبوحيوة وشيبة وأبوجعفر والبزي بعلاف عن الانتهم مبنيا للف عول أي لا سأل احتاره كل من المؤمن والكافرانسيا بعرف بها و وقيل عن ذاوب حمد ليؤخ انها و يبصر ونهم استناف كلام و قال إن عباس في الحشر بصر الجيم حمية عيفر عنه الشغله بنفسه و وقيل بيصر ونهم في النار و وقيل بيصر ونهم فلا معتاجون الى السؤال والطلب ووقال الزعشرى وبعو زأن يكون بيصر ونهم صفة أي حيا بصرين مصرفين اياهم أنهى وحم حبائكر نان في سياق النفي فيعمان ولذلك جع الضمير ووقرأ قنادة بيصر ونهم مخففام كسرالهاد أي بيصرالمؤمن المكافر في النار قاله مجاهد ، وقال إن يدبيصرالكافرمن اطله في النارعبرة وانتقاما وحزناه بودالجرم أي الكافر وقدندر جفيه الومن العاصي الذي يعذب يه وقرأ الجهور من عذاب مضاعا وأبوحيوة بفتحها وصاحبته زوجته وفسيلة أقر باؤه الادنون تؤو يعنضه انهاءالهاأ ولياذا بهافي النواثب وتم نجيه عطف على يفتدي أى معيم الافتساد أومن تقدم ذكرهم ٥ وقرأ الزهري تؤ وبدو تجسم بضم الهاء بن ٥ كلاردع لودادتهم الافتداء وتنبيدعلى انه لاينفع وانها الضمير للقصة ولفلي تزاعة تفسير لهاأ وللنار الدال عليها عداب ومندولظي بدلمن الفعير وتزاعة خبران أوخرمبتد اولظي خبران أيحي نزاعة أوبدل س لظى أوخبر بعد خبركل هذاذكر وه وذلك على قراءة الجهور برفع نزاعة ، وقال الربخشرى وبجو زأن بكون ضمرامهما زجم عنه الخبرانهي ولاأدرى ماعذا المضمر الذي ترجم عنسه الخبر ولبس هذامن المواضع التي يفسر فهاالمفر دالضمير ولولاانه ذكر بعدهذا أوضعيرا اقصة لحلت كلامه عليه و وقرأ ابن أي عبدلة وأبو حيوة والزعفس الي وابن مقسم وحفص والمزيدي في خنياره نزاعة النصب فتعين أن يكون لظى خبرالان والضمير في انهاعا لدعلي النار الدال علما عدار وانتصب زاعة على الحال الموكدة أو المينة والعامل فمالظى وان كان عاملالماف من معنى الناظى كاعمل العمل في الظرف ف قوله و أنا أبو المهال بعض الأحيان و أى المشهور بعض

﴿ قَالَ الذِّينَ كَفَرُ وَا قَبِلَتْ مُهِطْعِينَ ﴾ كان عليه السلام ( ٣٠٥) يصلى عندالكعبة ويقرأ القرآن فكانوا يحتفون به

الاحيان أوعلى الاختصاص المتهو بل قاله الزيخشرى وكانديدى القطع فالنصب فها كالرفع فها الحيان أوعلى الاختصاص المتهو بل قاله الزيخشرى وكانديدى القطع فالنصب فها الدا أهمرت هو فقص من على المنظم من المنظم من المنظم وقال الزيخشرى وكا خلفه في الشجرة التهي فلم ينزلا مندهب الاعتزال هو وقال الحلسل بحازعن استدنا بهام مو واتوقعه بهم من عدا بها هو وقال نظلب بهاث تقول العرب دعائمة أي أهلك وحكام الخليل عن العرب قال الشاعر ليالى بدعو في الهوى فأجيبه هو أعين من أهوى الى ترواني

﴿ وَقَالَ آخِرَ ﴾ ترفع للعبان وكل فج ﴿ طباءالدىمنه والخلاء

يمف ظلماوطباه أى دعاه والهوى والدى لا يدعوان حقيقة ولكنعلا كان فهماما اعدب صار داعيين مجازاه وفيل تدعوأى خزية جهنم أضيف دعاؤهم الباءن أدبرعن الحق وتولى وجع فأوعى أى وجع المال فحله في وعا، وكتره ولم يؤد حق الله فيه وهذه اشارة الى كفار أغنياء هو قال الحسكم كانعب دالله بن حكم لا بربط كيسمو يقول معت الله يقول وجع فأوعى ان الانسان جنس ولذاك استشىمته الاالمصلين ، وقيل الاشارة إلى الكفار وقال تعلب قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر ماالهلع فقلت قدفسر والله تعالى ولا يكون تفسيرا بين من تفسيره وهوالدى اذا تأله شرأطهر شدة الجزع وأذا اللهخير بخل بعومنعه الناس انتهى ولما كان شدة الجزع والمنع مفكنة في الانسان حمل كا نه حلق محمولا علمهما كقوله خلى الانسان، يعسل والخبرالمال ، الاالمملين استشاء كم فلنامن الانسان ولذلك وصفهم عاوصفهم بعسن الصبرعلى المكارد والصفات الجيلة التي حاور وها هوقرأ الجهورعلى صلاتهم بالافرادوا لحسن جماود عومتها قال الجهو رالمواظبة علها هوقال ابن مسعود صلاتها لوقتها و وقال عقبة بن عامر يقرون فهاولا يلتقتون عيناولا شهالا ومسمالمال الدائم و وقال الزيخشري دوامهم علها أن يواظبوا على أدام اولايشتغاو ن عنهابشي ومحافظتهم علياأن يراعوااسباغ الوضو مفاومواقيتها ويقعواأركانها ويكماوها يسنها وأدائها ويعفلونها من الاحباط بافتران الماسمم والدوام برجع الى أنفس المالوات والمحافظ قطى أحو الهاانتهي وهو جوابه لسواله ( فان قلت ) كيف قال على صلانهم دائمون تم قال على صلانهم بحافظون ، وأقول انالد بمومة على الشئ والمحافظة عليمشئ واحدلكنه لما كانت المسلاة هي عمود الاسلام بولغ في التوكيد فيهافذ كرتأ ولخصال الاسلام المذكورة في هذه السورة وآخرها ليعام مرتبتها في الأركان التي بني الاسلام عليها والصفات التي بعدهة وتقدم تفسيرها ومعظمها في سورة قدأ فلح المؤمنون ه وقرأ الجهور بشهادتهم على الافرادوالسساسي وأبوعير وحفص على الجع هقوله عز وجل ﴿ فالالذين كفر وا قبلا معطمين ، عن العين وعن الشال عزين ، أيط مع كل امرى منهم أن يدخل جنة نعيم ، كلاا فاخلقناهم بما يعامون ، فلا قدم برب المشارق والمفارب إنالقادرون على أن نبدّل خبرا منهم ومانحن بمسبوقين ۽ فدرهم بخوصوا ويلمبوا حتى يلافوا ومهم الذي يوعدون ، يوم بخرجون من الاجدان سراعا كائم مالي نصب يوفضون ، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذاة ذالث البوم الذي كانوا بوعدون كاكان رسول القصلي الله عليه وسلم يملى عندال كعبة ويقرأ القرآن فكالوا يحتفون به حلفا حلقا يسمعون و سنهز ون بكلامه ويقولون ال دخل مولاء الجنة كايقول محدفات خلنها قبلهم فنزلت وتقدم سرحم طعين في سورة ابراهم

ويستهزؤن بكلامه و يقولون ان دخل هوالا، الحنية كانقول مجسد فلندخلنها قبلهم فنزلت ومعنى فدلك أى في الجه-ة التي تلك ه (عن الين وعن الشمال )ه أيعن عنك وعن نمالك وعزين جع عزة وجع جع سلامة شدودًا فقىل عزون فى الرفع وعزين في النصب والجروهو منصوب على الحال و( الاخلقنام )ه أي أنشأناهم من نطقة مدرة فصن قادرون على اعادتهم وبعنهم يوم القيامة وعلى الاستبدال بهم خبرا منهم ١٥ (فلاأقسم) وأقسم تعالى مخاوقاته على انعاب قدرته ٥ على أن نبدل \* されいは多くないしか وعمدومافيه من المهادئة منسوخ بات السيف ويوم بدل من يوم والنصانمانسان فهو غصارمسرعا اليه من علم أو بناء أو صنم وغلب في الاصنام حتى مل الانصاب فوفضون يسرعون وقرأ الجهور ه (دلة) منوناه ( دلك اليوم)، رفع الم مبتدأ

عليمه المسلام ومعنى قبلك أي في الجهة التي تليك عن اليمن وعن الشمال أي عن عينك وشمالك وقبل تزلت في المستور ثين الخسة ، وقرأ الجهور أن يدخل مبنيا الفعول وابن يعمر والحسسن وأبو رجاءو زبدبن على وطلحة والمفضل عن عاصم مبنيا للفاعل كالارد و ردع لطاعبتهما فا أطهروا ذلك وانكانوا لابعتقدون صحةالبعثولاأن تمجنةولانارا إناخلقناهم بمايعلنون أي أنشأناهم من نطقة مدرة فنصن قادرون على اعادتهم ويعنهم بوم القيامة وعلى الاستبدال بهم خبرا منهم قيسل بنفس الخلق ومنته علمهم بذلك يعطى الجسة بل بالاعان والعمل الصالح ، وقال فتادة في تفسيرها الماخلفت من قدريا ابن آدم ه وقال أنس كان أبو بكر اداخطبناذ كرمنان ابن آدم ومروره في بحرى البول مرتين وكذاك ملفة في الرحم ثم علقة ثم مفقة الى أن مضرج فيشاوت في نجاسته طفلافلانقلع أبو بكرحتي يقذر أحدنانفسه فكا "نه قيسل اذا كان خلقكم من تنافة مذرة فن أبن تتشر فون وتدعون دخول الجنة قبل المؤمنين وأبهم في قوله بمايعادون وان كان قدصر بهفي عدده واضع احالة على تلك المواضع ورأى مطرف بن عبدالله بن الشخير المهلب تعالى فقالله أتعرفني فالنع أولك نطقة مذرة وآخرك جيفة فذرة وأنت تحمل عذرة فضي المهلب وولا مشيته و وقرأ الجهورفلا أقسم وبالمشارق والغارب لانفياو جعهما وقرم الامدون ألف وعبداللة بن مساروا بن محمص والجمدري المشرق والمغرب مفسر دين أفسم تعالى بمعاوفاته على إيجاب قدرته على أن بيدل خسيرا مهم وأنه لا يسبقه شئ الى مايريده قدرهم يخوضوا ويلعبوا وعبسدومافيه من معنى المهادنة هومنسو خيا بدالسف و وقرأ أبوجعفر وابن عيصن بلذوا ممتارع لتي ه والجهور بلاقوامضار علاقي ه والجهور بخرجون مبنيا للفاعل ه قال ابن عطية وروى أبو بكر عن عاصم مينيا للفعول و يوم دل بن يوم مم ، وقرأ الجهور نصب يفتح النون وسكون الصاد وأبوعران الجوني ومجاهد بفقهما وابن عامر وحفص بضعهما والحسن وقتادة بضم النون وسكون المادوالنص مانص الانسان فهو يقصده سيرعا اليمس عمأو بتاء أوصم وغلب فى الأصنام حتى قيل الأنساب ، وقال أنو عمر وهو شبكة يقع فها الصيد فيسارع الما صاحبا نخافة أن يتفلت الصدمتها ه وقال مجاهد نصب عملم ومن قر أبضهما قال ابن زيدأي أصنام منموية كاتوا يعيدونها ه وقال الأخفش هو جع نسبكر هن ورهن والأنصاب جع الجع وففون سرعون ه وقال أبوالمالية ستبقون الى غايات ، قال الشاعر

فوارس دُنيان تحت الحديد ۽ کالجن يوفضن من عبقر \* وقال آخر في معنى الاسراع

لأنعيتن تعامية ميفاضا وحرجاء ظلت تطلب الاضاضا « وقال ابن عباس وقتادة يسعون « وقال الضحاك منطلقون » وقال الحسن ببتدرون « وقرأ

الجهور ذلةمنونا هذلك اليوم برفع الميممبتداوخبره وفرأعبد الرحن بن خلادعن داودبن سالم عن يعقوب والحسن بن عبد الرحن عن التمار ذلة بغير تنو بن مضافا الى ذلك واليوم محفض الميم

﴾ حورة أوح علىه السلام كي ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ إِنَّا أَرْسَلنَا نُوحًا الى قُومَهُ كِهِ الآبة هذه السورة مكنة ومناستها لماقيلها انه تعالى لما أقسم على أن بدّل خرامهم وكانوا فدسخر وامن المؤمنين وكدبوا عاوعدوا بهمن العنداب ذكر فصة نوح وقو ممعه وكانوا أشدتمر دامن المشركين فاخذهم الله تعالى أخذ استثمال حتى أنه لم يبتى لهم على وجه الارض نسل وكانوا عباداً صنام كشرى مكة فترتعالى قريشا أن صيهم عذاب استصال ان لم يومنواونو عليه السلام أول ني أرسل ويقال له شيخ المرسلين وآدم الثاني في أن أنذر كه يجوز أن (٣٠٧) تكون أن مصارية وأن تكون تفسيرية في عداب ألم كه

## م سورة تو حمكية وهي عان وعشر ون آية كه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِنَاأُرَ النَّانُوحَا الى قُومِهُ أَنْ أَنْدُرِ قُومُكُ مِنْ قَبِلُ أَنْ بِأَتَّهِمِ عَدَابِ أَلَمِ ٥ قَالَ يَاقُومِ إِنِّي لَـكُمْ نَذُير مبين ، أن اعبدوا الله واتقوه وأطبعون ، يغفر لكرمن ذنو بكرو يؤخركم الى أجل مسمى إن أجلالقه اداحاءلانؤخرلو كنترتعامون وقالرب إنىدعوت قوى لىلاونهارا و فلمزدهردعائي إلافرارا ، وإنى كلاعونهم لتغفر له جعلوا أصابعهم في آ ذانهم واستغسوا تبابهم وأصر وا واستكبروا استكنارا ومرانى دعوتهم جهاراه تمراني أعلنت لهروأسر رناهم إسرارا وفقلت استغفروا ريكيانه كان غفارا ، وسل الساءعلى مدرارا ، و عدد كم بأموال و سن و تعمل الكرجنات و ععمل لكرأنهارا ٥ مالكولاترجون تقوقارا ٥ وقد خلفكم أطوارا ٥ ألم تروا كيف خلق الله سبع مموات طباقاه وجعل القمر فين نورا هوجعل الشمس سراحاه والله أنبتكم من الأرض نبانا ، تم يعد كم فهاو بحرجكم اخراجا ، والله جعل لكم الأرض بساطا ، التسلكوامنها سبلافاجا ، قال نوح رب إنهم عسوني واتبعوامن لم يزده ماله و ولده إلاخسارا ، ومكروا مكرا كباراه وقالوا لاندرن آلمتكم ولاندرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسراه وقد أضاوا كثيرا ولاترد الظالمين إلاضلالاه مماخطيناتهم أغر قوافأد حاوانارافلم بحدوا لهمن دون المتأتسارا ، وقال توحرب لاتذرعلي الأرض من الكافرين ديارا ، إنك إن تذره يضافوا عبادل ولابلدوا إلافاجرا كفارا ، رباغفرلي ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا وللومنين والمؤمنات ولاتزد الظالمن الاتبارا كه ، الأطوار الأحوال الخنافة قال

فان أفاق فقدطارت عمايته م والمرو يتعلق طور ابعد أطوار ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أساء أصنام أعلام لها اتحدهاقوم نوح عليه السلام آلمة و إناأر النانوحالي قومه أن أنذر قومك من قبل أن بأتهم عداب ألى م قال ياقوم إنى لكم تذير مبين يه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ي يغفر لكم من ذاو بكم ويؤخركم الى أجلمسمى إن أجلالله اذاجاء لايؤخرلو كنتم تعامون ، قال رب إلى دعوت قومي ليلاونها را وفلم يزدهم دعالى إلافرارا ، و إني كلادعونهم لنغفر لم جعاوا أصابعهم في آ ذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

الحق فرواني كلادعوتهم كا ( ٣٣ - تفسير العمر المحمط لابي حيان - ثامن ) أي ليتو بوا فتغفر لهمذ كرالمسب الذي هو حظهم خالصا لمكون أفنح في اعراضهم عنه بهجم اوا أصابعهم في آذانهم كه الظاهر أنه حقيقة مدوا مسامعهم حتى لاسمعو امادعاهم السه وتغطوا بثمامهم حتى لامنظروا المه كراهةو بغضا من ماءالنصحورؤ بةالناصحو يحو زأن بكون ذلك كنابة عن المالعة في عراضهم عادعاهم اليه فهم يمنز لذمن سدمسمعه ومنع بصره ثمكر رصفة دعائه بيانا وتوكيد الماذ كر دعاءه عموم الأوقات ذكر عموم حالات الدعاء وكلله عوتهم بدل على تسكر والدعوات فإبين حالة دعائه أولا والماهره أن يكون دعاؤه اسرا والأنه تكون ألطف بهم ولعلهم يقبلون منه كالمن ينصوفي السرفانه جديران يقبل منه فله الم يجدله الاسرار انتقل الى أشدمنه وهو دعاؤهم جهارا

قال ابن عباس عدال النار في الآخرة المن ذنو بكم إلى من التبعض لأن الأعان اعما عدما قبلدمن الذنوب لامابعده يه قال ابن عطبة من في من ذنو بكر مر يدة وهو مندهب كوفي وأقوله أخفشي لا كوفي لأنهم تترطونأن تكون بعد من نكرة ولاسالون عا قبلهامن واجب أو غره وجوابالو عذوف تقديره لوكنتم نعامون لبادرتم الىطاعت وتقواه ولمالم معسوه وآذوه شكاالي ر به شکوی من بعلم أن الله تعالى عالم بحاله مع قومه اأمر بالانذار فلم عدفهم ﴿ قالرب الى دعون فوى اىجمع الأوقات من غيرفتو رولا

تعطيل في وقت فليزدادوا

الااعراضا ونفوراعن

فقلت استغفروا ربكيانه كان غفارا ، برسل الساء على مدرارا ، و عدد كم بأموال و منان

و بعمل ا جنان و معمل لكم أنهارا ٥ مالك لا ترجون لله وقارا ٥ وقد خلفك أطوارا كه هذه السورة مكنة ومناستها لماقبلها انه تعالى لماأقسم على أن سدل خيرامهم وكاتوا فدسخر وامن المؤمنين وكذبوا عاوعدوا بعمن العدابة كرقصة نوح وقومهمه وكانوا أشدتمر دامن المشركين فأخذهم اللهأخذاستنصال حتى انهلم ببق لهم نسلاعلي وجه الارض وكانواعبادا صنام كشركي مكة فحدر تعالى قريشاأن بصيهم عداب يستأصلهمان لم يؤمنو اونوح عليه السلام أول في أرسل ويقالله شنخ المرسلين وآدم الثاني وهونوح بن لامكنبن متوشلخ بن خنوخ وهوادريس بن ردبن مهلاييل بن أنوش بن فنان بن شيت بن آدم عليه الصلاة والسلام ، أن أنذر فومك عوز انتكون أن مصدرية وأن تكون تفسير بة عذاب ألم ه قال ابن عباس عذاب النارفي الآخرة و وقال السكلي ماحسل جهمن الطوفان من ذنو بكم من التبعيض لان الاعمان اعماعيم ما قبله من لذنوب المابعيده و وقبل الانسداء الغابة و وقيسل زائدة وهومدعب قال ابن عطية كوفي وأقول اخفشى لا كوفي لاتهم نشترطون أن تكون بعدمن سكرة ولاببالون عاقبلهامن واجب أوغيره والأخفش عيزمع الواجب وغيره و وقبل السكرة والمعرفة و وقبل ليمان الجنس ورد أنه ليس قبلها ماتيينه و قال الزيخشري ( قان قلت ) كيف قال و يؤخر كم مع اخبار د بامتناع نَاخِيرالاجِمل وهل هذا الاثنافض (قلت ) قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف منة وان بقواعلى كفرهم أهلكهم على رأس فسعالة منة فقيل لهم آمنوا يؤحركم الحاجل مسمى أى لى وقت ساد الله تعالى وضر به أسد اتنهون البعلا تجاوزونه وهو الوقت الاطول عام الألف تم خرأنه اذاحاء ذلك الاجل الامدلاء وتركابو خرهذا الوفت ولم تكن ليم حيلة فبادروافي أوقات لامهال والتأخسرانهي ٥ وقال ابن عطية ويؤخركم الى أجل مسمى ما معلقت المعتزلة به في قولهم أنلانسان أجلين فالوالو كان واحدا محدد الماصح التأخيران كان الحدقد بلغ ولاالمعاجلة ان كان لم ببلغ قال وليس لهم في الآية تعلق لأن المعنى أن نوحاء ليه الصلاة والسلام لم يعلم عرف وخرأوين يماجل ولاقال لهم انكرتو خرون عن أجل قدحان لكم لكن فدسبق في الازل أنهم إماعن قضى له بالاعمان والتأخير واماعن قضى له بالكفر والمعاجلة تم نشدد عدا المعنى ولا بقوله نأجل الله اداجاء لايؤخر وجواب لو مخذوف تقديره لو كنتم تعادون لبادرتم الى عبادته وتقواء وطاعتى فهاجئت كربه منه تعالى ولمالم يحيبوه وآذوه شكالى ربه شكوى من يعرأن الله تعالى عالم بحالهم فومه لمأمر بالاندار فلي مجدفهم وقال رب إلى دعوت قوى لسلاونهار اأى جمع الأوقات من غسرفتو رولا مطيل في وقت ولما از دادوا اعراضا وتفاراعن الحق جعل الدعاء هـ والذي رّادهم اذ كان سبب الزيادة ومثله فرادنهم رجالي رجسهم هواني كلادعوتهم لتغفر لحم أي ليتوالوا فتغفر لم ذكر المسب الذي هوحظهم خالف اليكون أفيوفي إعراضهم عنه جعلوا أصابعهم في آذانهم الظاهر أنه حقيقة سدوامسامعهم حتى لايسمعو امادعاهم اليه وتغطوا بثيابهم

حتى لا بنظر وا البه كراهة و بغضامن ساع النصرورو بة الناصرو بعو زأن يكون كنابة عن

المبالفة في اعراضهم عن مادعاهم البه فهم عنزلة من سمه معهومنع بصرة ثم كررصفة دعاله بيانا

ونوكيدا لماذ كردعاءه عموم الأوقات ذكر عموم حالات الدعاء وكلمادعوتهم بدل على تكرر

صلتابالدعاءالىالله تعالى

لايعانى أحدا فامالم يعد

عادالى الاعلان والاسرار

ومدرارامن الدروهو

صفة يستوى فيهاالله كر

والموءنث ونصبها على

الحال ومعناء كثيرة الدر

بإلارجون إلاتعافون

والوقار عمني العظمة

والسلطان والكلام على

هذاوعبدوتغو بف وقد

خلفكم أطوارا كه جلة

حالية تعمل على الاعمان

بالله تعالى وافر اده بالعبادة

ادفى هساسه الجلة الحالية

التنبيه على تدريج الانسان

في أطوار لا يمكن أن

تكون الامن خلقه تعالى

قال اس عباس من النطقة

والعلقة والمضغة

الدعوات فيلم ببان حافدعا ثه أولاوطاهم وأن بكون دعاؤه اسرار الأنه بكون ألطف مهم ولعلهم بقبلون منه كحال من ينصوفي المترفانه جدرأن يقبل منه فاسالم يجدله الاسرار انتقل الى أشدمنه وهودعاؤهم جهار اصلنابالدعاءالي اللهلامحاشي أحدافاسالم معمدعادالي الاعلان والي الأسرار ه قال الزيخشري ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال لأن الجهار أغاظ من الاسرار والجمع بن الامرين أغلظ من افراد أحدهما انتهى وكثيرا كرر الزعشرى أن تمالا ستبعاد ولانعامه من كلام غبره وانتصب جهارا بدعموتهم وهوأ حدثوى الدعاء وبحيء فيمس الخملاف ماجاء في نصبه عشى الخوزلي وقال الزمخشرى أولأنه أراديدع وتهم حاهرتهم ومحوزان كون صفة لمصدر دعاعمي دعاء جهاراأي مجاهر ابه أومصدر افي موضع الحال أي مجاهر اثم أخبرانه أمرهم بالاستغفار وأمماذا استغفر وادر لممالر زق في الدنيافقدمايسرهم وماهوأ حسالهم اذالنفس متشوفة الى الحصول على العاجل كإقال تعالى وأخرى تعبونها نصرمن القوقع قسريب ، ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقوالفتعناعلهم وكاتمن المهاءوالأرض ه ولوأنهم أقاموا السوراة والانجيل الآبة ه وال لواستقام واعلى الطريقة لاسقيناهم ه قال قتادة كانوا أهل حب الدنيا المستدعاهم الى الآخرة من الطريق التي محبونها ه وقسل الديوه بعد طول تكرار الدعاء قحطوا وأعقم نساؤهم فبماهم في وعده بالمطر غم ثنى بالأموال والبنين ومدرار امن الدر وهوصفة يستوى فباللبذكر والمؤنث ومفعال لاتلحقه الناء الانادر افيشترك فيهالمذكر والمؤنث تقول رجل محدامة ومطرابة وامرأة عدابة ومطرابة والساء المطلة وقيل لان المطرية زلمنهاالي السعاب ويجوزأن برادالسعاب والمطسر كقوله ه اذا نزل الساء بأرض قوم ، البيت الرجاء بمدنى الخوف و بمعنى الأمل ، فقال أبوعسدة وغمره لا ترجون لاتحافون قالوا والوقار بمني العظمة والطان والكلام على هذا وعيد وتغويف ووقيل لاتأماون له توقيراأى تعظماه قال الزمخشرى والمعنى مالكولاتكونون على حال ما يكون فيها تعظيم الله ايا كمف دارا لثواب ولله بيان للوقر ولوتأخر لكان صلة أولاتنافون لله حلماوترك معاجلة بالعقاب فتؤمنسوا ، وقيل مالكم الاتخافون الله عظمة وعن إبن عباس لاتخافون الدعافية الأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقر اذائبت واستقرانهي وقيل مالكم لا تععاون رجاء كم لله وتلقاء وقارا وبكون على هذامنهم كائته يقول تؤده منكم وتمكنافي النظران الفكر مظنة الخفة والطيس وركوب الرأس انتهى وفي النعر وقال سعدين جبيرمالكم لاترجون للدثو اباولا تعاف ون عقابا وقاله ابن جبيرعن ابن عباس ه وقال العوفي عنه مالكم لاتعلمون للمعظمة وعن محاهد والضحاك مالكم لاتبالون للمظمة ، قال فطرب هذه لغة حجازية وهذبل وخزاعة ومضر بقولون لمأرج المأبال أنتهى لاترجون حال وفدخلق كم أطوار اجلة حالية تعمل على الايمان بالقه وافراده بالعبادة ادفى هذه الجدلة الخالية التنبيه على تدريج الانسان في أطوار لا يكن أن تكون الامن خلقه تعالى « قال ان عباس ومجاهد من النطفة والعلقة والمنغة « وقيل في اختلاف ألوان الناس وخلقهم وخلقهم ومللهم ه وقيل صبياناتم شبالتم شيوخاوضعفاء ثم أقوياء يه وقيل معنى أطوارا أنواعا صحيصا وسقياه بصيراوضر براوغنياوفقيراه قوله عز وجل وألمزر واكيف خلق اللمسبع معوات طباقا وجعل القمرفيهن نورا و وجعل الشمس سراجاه والله أنبتكم من الأرض نباتاه عميد كم فيها ويغر بجكم اخراجاه والله جعل اسكم الأرض بساط التسلكوامنها سيلافجاجاه قال نوج رب انهم

انتقاوامن حال الى حال وكانت الانفس أقسرب مانفكرون فيه منهم أرشدهم الى الفكرفي العالم عاوه وسفله وما أودع تعالى في العالم العاوى موزهادين النبرين اللذين مماقوام الوجود والضمير في فيهن عالد على المموات والانسات استعارة في الانشاء أنشأ آدمهن الارض وصارت ذريتهمنه فصح نستهم كلهمالي أنهم أنشوا منها وانتمال نباتا بأنتك مسدرا على حانق الزائد أي انباتا أو على اضارفعل أي فنشر نبانا الاغرىدكم كالأى صاركم فهامقبور بن او مخرجكم خراما كالمائه أي نوم القيامة وأكسالمدرأي ذلك واقع لاعالة فإساطا كا تتقلبون علما كالتقلب ارجل على بساطه في سلاك طرقا لإفحاحا كد متسعة ولما أصر واعلى العصان وعاماؤه بأقسح الاقوال والافعال وقال نوح ربائهم

(الدر)

﴿ سورة نوح ﴾ (بسم الله الرحن احيم) (ش) ومعنى ثم الدلالة على تباعد الاحوال لان الجهار أغلظ من الاسرار والجمع

عمونی که الفهبرللجبید وکان قدقال لم وأطیعون وکان علیه السلام أقام فیم مانص الله تعالی علیه الفستة الاخسین عاما وکانواقد وسع علیم فی الرق عید کانوا بر رسون فی الشهر مرتبن خو واتیعوا که رقساهم وکیراهم و هم الذین کانواسیب خسارهم فی الدنیاوالآخرد یخ ومکر و ای خوالوا که علی المنی و مکرهم هواحتیالهم فی الدین و فعر بیش الناس علی تو علیه السلام وکیارا مبالغة فی السکیر کطوال و جال وقالوا ای کیراؤیم لاتیاعیم پلاندرن آ له شم که ای اصالح و محام فی جسع اصنامهم خم خصوابعدا کابر اصنامهم و هو و دوماعطف علیه روی آنها آسه و رحال صالحین کانوافی صدر الزمان ماتوافسو در شاشکالهم الله کرافعالم ماله الماله عن صور هم و خلف من بعظمها نم و حالف من بعظمها نم کنال حق عبدت قسل نم انتقاب تلال الاصنام ( ۴۰ م) باعبانها و قسل باللاحاه فقط الی قبائل من العرب ف کان و د

وسواع لهسانيل ومغوث

لمراد ويعوق لهمدان

ونسر لحير ولذلك ممت

العرب بهذه الاسماء قال

أبوعثان النهدى رأنت

مغوت وكان من رصاص

معمل على جسل أجر دلا

مهمجونه و سيرون معه

حتى بكون هوالذي سرك

فاذا برك تزلوا وقالواقد

رضى لكرالمنزلون

حوله و مضر يون عليه

بناءانته ولا أخبر أنهم

فدأضاوا كثيرا دعاعليم

بالشلال فقال ولاتزد وهي

معطوفةعلى وقد أضاوا

اذتقدره وقال قدأضلوا

كثيرافيي لقال المضمرة

الحكى قوله وقد أضاوا

ولا يشترط التناسب

عصوني واتبعوامن لم يزده ماله و ولده الاخسارا هومكر وامكرا كباراه وقالوالاندرن آلمنكم ولاتذرن وداولاسواعاه ولايغوث ويموق ونسرا وقدأضاوا كشبرا ولازدالفالمين الاضلالا ه ماخطيئاتهم أغر فوا فادخاوا ناراه فلم محدوا لهمين دون الله أنساراه وقال نوح رب لاندر على الأرض من الكافرين دياراه إنك ان تذر هرين الواعباد للولاملد والافاجر اكفاراه رب اغفرلي ولوالدى ولن دخل يتى ومنا والومنين والمؤمنات والازدالظالم بن الاتبارا > لمانههم نوح علمه السلام على الفنكر في أنفسهم وكيف انتقالوا من حال الى حال وكانت الانفس أقسرب مانفكر ون فيممنهم أرشدهم للى الفكر في العالم عساوه وسيفله وطأودع تعالى فيه أي في العالم لعلوى من هذين النبرين اللذين ممافوام الوجود وتقدم سرح طباقافي سورة الماث والضمير في فيهن عائد على المعوات ويقال القمر في السياء الدنيا وصح كون السموات طر فالقمر لأنه لا ينزم س الفارف أن علا مالفار وف تقول بدفي المدنة وهوفي جزءمها ولم تقيد الشمس بفارف ه فقيل هي في الرابعة ﴿ وقبل في الخامسة ه وقبل في الشَّماء في الرابعة وفي الصاف في السابعة وهذا والابوقف على معرفته الامن علم الهيئة ويذكر أحصاب هذا العلم انه يقوم عندهم البراهين القاطعة ملى جنة ما بدعوته وان في معرفة ذلك دلالة واضعة على عظمة الله وقدرته وباهر مصنوعاته سراجا ستضىء بهأهل الدنيا كإدستنيء الناس بالسراجني بموتهم ولم يبلغ القمرمبلغ الشمسفي الاضاءة ولذلك ماءه والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والضماء أقوى من النور والانبات استعارة فى الانشاء انشأ آدمهو الأرض وصارت در بتعب فصو نسبته كلهم الى أنهدم أنبتوا منها وانتصاب بالله أنبتكم مسدراعلى حقيق الزائد أى انباتا أوعلى اضار فعل أى فننم نباتا ، وقال الاعتشرى المعنى أنبتكم فننتم أونمب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم انقى ولا أعقل معنى هذا الوجه الثاني الذيذ كره مجمعه كم فها أي بصبركم فهامقبورين و محرجكم اخراجاأي يوم القيامة وأكده للصدر أى ذلك واقع لامحالة بساطا تنقلبون عليها كابتقلب الرجل على بساطه وظاهرهأن الأرض ليست كروية بلهي مبسوطة سبلاطر فالجامات معتوققدم الكلام على الفج في سورة

قى عطف الجمل بلقد الانشاء على جلة الخبر والمكس خلافالمن يدى التناسب وقرى خطيئاتهم جما عنافر قوا في فال الفصال كانوا تعطف جلة الانشاء على جلة الخبر والمكس خلافالمن يدى التناسب وقرى خطيئاتهم جما عنافر قوا في فال الفصال كانوا يغرفون من جانب و عرقون بانبار من جانب في غير عنوا لهم في تعريض انتفاء قيدرة آلفتهم على نصر هرود عاد تو عليه السلام عليهم بعدان أوحى اليه أنه لن يؤمن من قومانا الامن قد آمن وديار امن ألفاظ العموم التي تستعمل في الذي وماأشهه ولما دعاعلى المكفار استغفر المؤمنين في فيدا بنفسه تم عن وجب بره عليه تم المؤمنين في كان هو ووالداه الدرجوا في المؤمنين والمؤمنات والمن من وكن حول دخل يتي مؤمنا في قال ابن عباس والمؤمنات والمؤمن ومؤمنة ومن المتوالت الملالا

﴿ الدر ﴾ بين الأمرين أغلظ من افراد أحدهما انتهى ( ح ) كتبرا قور ( ش ) أن تجالا ستبعاد والانعام من كالم غيره

الحج ولما أصر واعلى العصبان وعاملوه بأقي الأقوال والأفعال قال توحرب إنها عصولى الضعير التجميع وكان قد قال لهم وأطيعون وكان قداقام فيهم مانس الله تعالى عليه ألف سنة الاحسبن عاماؤ كانو اقدوسع عليهم في الرزق يحيث كانوا بزرعون في الشهر من يمن واتبعوا أي عامتهم وسفلتهم الالايسي عوده على الحيح في عبادة الاستبام ه من لم يزده أي روساؤهم وكبراؤهم وهم الذين كان ماتأن الوهمات كدروا به من الولد سببا في خسارتهم في الآخرة وكان سبب هلا كهم في الدنيا ه و قرأ أبن الزيير والحسن والتعمي والأعرب و مجاهد والاخوان وابن كشير وأبو عمرو ونافع في رواية خارجة و ولده بضم الواو وسكون اللام والسامي والحسن أيضا وأبو رجاء وابن وفاس وأبو عمر وفي رواية بكسر الواو وسكون اللام والحدري وقال قومات وعاصم وابن أي اسماق وأبوعر وفي رواية بكسر الواو وسكون اللام والمائين وفي واية بكسر الواو وسكون اللام والمائين من ولد كون تو وية وكسائين فابت وقال أبو حاتم عكن أن يكون الولد الضم جع الولد كشب وفدة الرحسان بن فابت

وتكروا يظهر المعطوف على صلة من وجع الضعير في ومكر واوة الواعلى المعنى ومكرهم احتيالهم في الدين وتحريش الناس على توح عليه السلام ، وقرأ الجهور كبار ابتشديد الباءوهو بناءفيه مبالغة كثير ، قال عيسى ابن عرجي لغة بنائية وعلها قول الشاعر

والمر المحقد بقنان الندى و خلق السكر بم وليس بالوضاء

بيضاء تسطاد القاوب وتستى و بالحسن قلب الملم القراء

ويقال حان وطوال وجال يه وقرأ عيسي وابن محيصن وأبوالممال بحف الباء وهو بناءمبالغة وقرأزيد بن على وابن محيص فهار وي عنه أبوالاخرط وهب بن واضير كبارا بكسر الكاف وفتير الباء ، وقال ابن الانباري هو جم كبركا نه جمل مكر امكان دنوب أواً فاعمل انتهى معنى فلذلك وصفه الجمروقالوا أي كبراؤهم لأتباعهما وقالوا أي جمعهم بعصهم لبعض لانذر ثلاثار كن آلهتكم أى أصنا مكر وهوعام في جمع أصنامهم تم خصوابعداً كابرأصنامهم وهو ود وما عطف علمه وروى أنهاأساء رجال صالحين كانوافي صدر الزمان وقال عروة بن الزير كانوابني آدم وكان ودًا أ كبرهروأ برهم به » وقال شحه من كعب وشخه من قيس كانوابني آدمونو س عليهما السلام ماتوا فسورت أشكاله الذكر أفعالم المالحة تم دلك من صورهم وخلف من يعظمها ثم كذلك حتى عبدت وفيل تم انتقات تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل الاساء فقط الى قبائل من العرب فكان ودلكات بدومة الجندل ، وسواع لهندال ، وقسل لهندان ، و يغوث لمراد ، وقسل للدحج ويعوق لهمدان ، وقيل لمراده ونسر لحير ، وقسل لذي الكلاعمن حير ولذلك ممت العرب بعبدوة وعبد يغوث وماوقعمن هذا الخلاف في سواع و يغوث و يعوق عكن أن يكون لكل واحد مهما صنريسمي بهذا الاسم أذبيعه بقاءأعيان تلك الأصنام فأعيا بقيت الأسماء فسمو اأصنامهم بها فالأبوعثان النهدى رأبت يغون وكان من رصاص بحمل على جل أجرد يسير ون معه لامهجونه حتى يكون هوالذي برك فاذا برك نزلوا وقالواقدر ضي لكرالمنز لفينزلون حوله ويضربون له بناء انتهى ، وقال الثعلبي كان يغوث الكهلان من سبأ يتوارثونه حتى صارفي همدان وفيه يقول مالك بن عط الهمداني (الدر) (ح) قرأ الأعش والأشهب المقيلي ولايغوناو يعوقا بتنو ينهما قال صاحب اللوامح جعلاهما فعولا فلذلك صرفاهما فأمافي الغاية فانهما صفتان من الغوث ( ٣٤٣) والعوق يفعل منهما وهما معرفة المناف منع الصرف الاجتماع

الثقلين اللذين هماالتعريف

ومشامة الفعل المستقبل

انتهى وهذا تعنط أما أولا

فلا عكورأن مكونا فعولا

لان مادة نغث مفقودة

وكذلكمادة يعق وأماثانيا

فليسا بمفتين من الغوث

والعوق لان مفعلالم تعيير

اساولاصفة واغاامتنعمن

الصرف لماذكر ناهوقال

(ع)وقرأ الأعش ولا

نغوثا وبموقا بالصرف

وذلك وهم لان التعريف

لازم ووزن الفعل انتهى

وليس بوهم ولم متفرد

الأعش بذلك مل قدوافقه

الاشهب العقبلي على ذاك

وتعر معمعلى أحدوجهان

انهجاءعلى لغةمن يصرف

جمعمالا بنصرف عند

عامة العرب وذلك لغة

وقسد حكاها الكسائي

وغبره والثاني انهصرف

لمناسبة ماقبله ومانعده

من المنون اذ قبله ودا ولا

سواعا وبعده ونسرا

كإقالوافي صرف سلاسلا

وقوار براقواربراان صرف

ذلك المناسبة وقال (ش)

وهذه قراءة مشكاة لانهما

ان كاناعر بين أوأعجمين

بريش الله في الدنياو برى ه ولايرى بغوث ولابريش وقال الماوردى و وقد الدير و وقال الماوردى و وقد الدير و وقد الودهم الله و وقد الدير و وقد المارية و يفوث على صورة أسد و يعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر و هذا منافى المات المام و المام و وقد المام المام و وقد المام المام و الما

﴿ وقال آخر ﴾

(١) فحيالًا ودُّ من هداك لعسه ٥ وخوص باعلادي فضالة هجه

فيلأرا دذلك الصنم هوقرأ الجمهور ولايغوث ويعوق بغيرتنو بزفان كاناعر ببين فنع الصرف للعاسة ووزن الفعل وانكاناعجمبين فللعجمة والعامية ه وقرأ الأشهب ولانفوثاو بعوقابتنو بنهما فالرصاحب اللوامع جعلهما فعولا فالدلك صرفهما فأمافي العامة فانهما صفتان من الغوث والعوق بفعل منهما وهمامعرفتان فاذلك منع الصرف لاجتماع الفعلين اللذين هماتمر مف ومشامه الفعل لمستقبل انتهى وهذا تخبيط أماأولافلا عكن أن تكو نافعولا لان مادة بغث مفقو دةوكذاك بعق وأماثانيا فليسابصفة ينمن الغوث والعوق لان يفعلا لمرجئ اساولاصفة وانما امتنعاس الصرف لماذكرناه ، وقال ابن عطية ، وقر أالأعش ولايغو ثاويعو قابالصرف وذلك وهم لان التعريف لازم ووزن الفعل انتهى وليس ذلك يوهم ولرينفر دالأعمش بذلك بل فدوافق الاشهب العقملي على ذلك وتخريجه على أحد الوجهين أحدهما انه جاءعلى لغة من يصرف جميع مالا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة وقدحكاها الكسائي وغيره والثاني انه صرف لمناسبة ماقبله ومابعده من المنون إذقبله وداولاسواعاو بعده ونسرا كإقالوافي صرف سلاسلاوقوار برافوار برالمن صرف ذلك للناسبة هوقال الزمخشري وهذه قراءة مشكاة لانهماان كاناعر سين أوأعجمين ففهمامنع الصرف ولعله قصدالاز دواج فصرفهما لمصادفته أخوانهما منصرفات ودا وسواعا ونسرا كا فرى وضعاهابالامالة لوقوعهم المالات للازدواج انتهى وكان الزيخشرى لم بدران عملفة ليعض لعرب تصرف كل مالا منصرف عندعامتهم فالملك استشكاما هوقد أضاوا أى الرؤساء المتبوعون كثيرامن أتباعهم وعامتهم وهذا اخبارمن نوح علىه السلام عنهم عاجرى على أيديهم من الضلال ه وقال الحسن وقدأضاوا أي الأصنام عاد الضمر علما كالعود على العقلاء كقوله تعالى رب انهن أضللن كثيرامن الناس ومحسنه عوده على أفرب مذكور ولكن عوده على الرؤساء أظهر إذهم المحدث عنهم والمعنى فهمأ مكن ولما أخبرانهم قدضاوا كثيرادعاعامهم الضلال وفقال ولانزد وهي معطوفة على وقدأ ضاوا إذتقد يره وقال وقدأ ضاوا كثيرافهي معمولة لقال المضهرة الحكي بهاقوله وقدأضاوا ولايشترط التناسب في عطف الجل بل قديعطف جلة الانشاء على جلة الخبر والعكس خلافا لمن بدعى التناسب ، وقال الر مخشر ى ماملخصه عطف ولا تزدعلي رب انهم عصوني أي قال هذين القولين والاضلالا و قال الربخشري (فان قلت) كيف جاز أن ير بد لهم الضلال و يدعو

فقيهما منع الصرف ولعله المصادف من المصادف المصادف المصادف المصادق المصادق والمصادق المسادل و يدعو المصادف الم

المأس من إعانهم وذلك حسن جمل معوز الدعاء بعبل لا تعسين الدعاء معلافه انتهى وذلك على مدهب الاعتزال و قال و معوز أن براد بالضلال الصماع والهلاك كا قال ولا تزد الظالمن إلاتبارا · وقال بن معر إلاضلالا إلاعـــــــ اباقال كقوله ان الجرمين في ضلال وسعر ، وقسل إلا خسرانا و وقيل الاضلالاق أمن دنياهم وترو يجمكرهم وحيلهم وقرأ الجمهور مماخطيئاتهم جعابالألف والتاءمهموذ اوأبو رجاء كذاك إلاأنه أبدل الهمز قياء وأدغم فهاياء المد والجعدرى وعبيدعن أبي عمروعلى الافرادمهموز اوالحسن وعسى والأعرج مخلاف عنهموأ توعمرو خطاياهم جعتكسير وهذا اخبارمن الله تعالى للرسول علىه الصلاة والسلام بان دعوة نوح على السلام قد أجست وماز الدة لتوكيدومن قال انعطبة لابتداء الفاية ولانظهر إلاأنهاللسب و وقر أعبداللمين خطيئاتهم مأغر قوابز يادةمابين أغر قواوخطيئاتهم هوقرأ الجمهور أغرقوا بالهمزة وزيدبن على غرقوا بالتشديد وكلاهما للنقل وخطيشاتهم الشرك وما تجرمعه من المكبار فأدخلوا مارا أي جهنم وعبرعن المستقبل بالماضي العققه وعطف بالفاء على إرادة الحكم أوعسر بالدخول عن عرضهم على النارغدوا وعشيا كافال الناريعرضون علها ، قال الزنخشري أو أريدعدات القبراتهي ، وقال الضحال كانوا بفرقون من جانب و يحرقون بالنار من جانب فل يجدوا لهممن دون الله أنسار اتعر بض بانتفاء قدرة آ لهتهم عن نصرهم ودعاء نوح عليه السلام بعد أن أوحى السانه لن يومن من قوما إلامن قدامن قاله قتادة ، وعنه أيضاما دعاعليهم إلابعدان أخرج الله كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام نسائم وهذا لا يظهر لانه قال إنك ان تذرهم يضاواعبادك الأبة فقوله ولايلدوا إلافاجرا كفارا يدل على انهم بعقم أرحام نسائهم وقاله أيضامحدين كعب والربيع وابن زيد ولايفاهر كافلنا وقدكان قبل ذاك طامعاني إعانهم عاطفاعلهم ووفي الحدث الهر عاضر به ناس منهم أحياناحتي بغشى عليه فادا أفاق قال اللهم اغفر لقوى فانهم الا بعامون وديارامن العاظ العموم التي تممل في النفي وما أشبهه ووزئه فيعال أصله ديوار اجمعت الماء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغت وبقال منعدوار ووزنه فعال وكلاهمامن الدوران كالله وقوام والمعنى معنى أحدوعن السدى من سكن دارا ، وقال الزعشري وهو فعال من الدور أومن الدار انتهى والدارأ يضامن الدور وألفها منقلبة عن واو ولايلدوا إلاهاجوا كفارا وصفهم وهم حالة الولادة عامير ون السمن الفجور والكفر ولما دعاهلي الكفار استغفر الوُمنين فيدأ بنف متم بمن وجب برة عليه مُح للومنين فكان عو و والداه اندرجوا في المؤمنين والمؤمنات يه وقرأ الجهور ولوالدي والظاعر انهما أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش « وقيل ها آدم وحواء » وقرأ ابن جبير والجحدري ولوالدي بكسر الدال فاما أن يكون خص

أباه الأقرب أوأراد جيع من ولدوه الى آدم عليه السلام ، وقال ابن عباس لم يكفر لنو ح عليه

السلام أب مايينه وبين آدم عليه السلام ، وقرأ الحسين بن على و يحيى بن يعمر والنعي والزهري

وريدين على ولوالدى تنية ولد بعسى ساما وعاما ، ولمن دخل بني ، قال ابن عباس والجمهور

مسجدى وعن ابن عباس أسفاشر معتى استعار لهاييتا كإغالوا فبة الاسلام وفسطاطه و وفسل

مَعْيَنَهُ و وقدل داره والمؤمنين والمؤمنات دعالكل مؤمن ومؤمنة في كل أمَّة و والنبار الهلاك

(الدر)

(ش) وهو فيعال من الدور أو من الدارانهي (ح) والدارأيضاهي من الدوروألفهامنقلبة عن واو

﴿ سورة الجن ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَهُ استَمْعَ نَفُرِ مِنَ الجَن ﴾ عنه السورة مكية ومناسبها الله الحكن تمادى قوم ( ٣٤٤) نوح في الكفر وعكوفهم على عبادة الأصنام وكان أول رسول ال الارض كاأن محداصلي

اللهعلموسلم آخررسول

الى الأرض والعرب الذي

هومنهم كانواعبادأصنام

كقوم نوح حتى أنهـم

عدواأصنامامثل أصنام

أولئك في الأساء وكان

ماماء به محدصلي الله عليه

وسلمن القرآن هاديا الى

الرشدوقد ممعته العرب

وتوقف عن الاعمان به

أكترهم أنزل الله تعالى

سورة الجن الرسورة

نوح تبكيتا لقريش

والعرب في كونهم تباطؤا

عن الاعمان اد كانت

الجن خبرا منهم وأقبل الى

الاعمان هذاوهم من غير

جنس الرسول عليه

السلامومع ذلك فبنفس

مامعوا القرآن استعظموه

وآمنوالهالوقت وعرفوا

أنه ليس من غيط كلام

الناس مخلاف العرب فانه

نزل بلسانهم وعرفوا

كونهمعجز اوهم مع ذلك

مكندون له ولمن عاء به

حسداو بغياأن بنزل الله

من فضله على من يشاء من

عباده وانه استمع في

﴿ مورة الجن مكية وهي عان وعشر ون آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ قُلْ أُوحِي اليَّ أَنَّهُ المُعَ نَفُرُ مِنَ الْجِنَّ فَقَالُوا إِنَّا مَعَنَاقِرَ ٱ نَاجِبًا مِم دي الى الرشدة المنابه ولن نشرك رينا أحداه وأنه تعالى جدّر بناما اتخفصا حية ولاولداه وأنه كان يقول مفيهنا على الله شططاه وأناظنناأن لن تقول الانس والجن على الله كذباء وأنه كان رجال من الانس معودُون بر حال من الجن فرَادوهم رهمًا ﴿ وأنهـم ظنوا كاظنتُم أن لن ببعث الله أحــدا ﴿ وأمَّا استاالمهاءفوج مناها ملت حراث وبداوشها ووأنا كنانقه منهامقاعد للمعفن يسمع لآن محدله شهامارصدا ، وأنالاندري أشر" أريد عن في الارض أم أراد مهمر مهمر شدا ، وأنا غاالصالحون ومنادون ذلك كناطر اثفي قددا ووأناظنناأن لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هر ما ﴿ وَأَمَّالُمُ مِمَّا الْهُمُدِي آمَنَا مِعْفِي تُومِنِ مِنْ فَلَا يُعَالَى تَعْمَا وَلارَحْقًا ﴿ وَأَمَامُ الْمُمْمُونَ ومناالقاسطون فن أسلرفأولئك تحرروا رشدا & وأماالقاسطون فكانوالجهنم حطبا & وأنالو ستقامواعلى الطريقة لأسقيناهماءغدقا والنقتنهم فيمومن يعرض عن ذكر ربه بسلكه عداياصعدا ، وأن المساجد لله فلا تدعو امر الله أحدا ، وأنه لما قام عبد الله بدعوه كادوا بكونون علىه لبدا ، قل إنماأ دعوا ربي ولاأشرك به أحدا ، قل إني لا أمل لكوضرًا ولارشدا ، قل الى الن معرفي من الله أحد ولن أجدمن دونه ماتعدا و إلا بلاغامن الله ورسالانه ومن معص الله ر رسوله فان له نارجه نم خالد من فيهاأ بدا » حتى اذار أواما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ، قل إن أدرى أفر سمانوع دون أم تحمل له ربي أمدا ، عالم العس فلا نظهر على عبيه أحداه إلامن ارتضى من رسول فالهد الثمن بين بديه ومن خلفه رصدا والمعلم أن قد بلغوارسالات رمهم وأحاط عمالدمهم وأحصى كلشئ عددا كه يه الجدلغة العظمة والجلال وجدفي عبني عظم وجل هوقال أبوعبيدة والاخفش الملث والسلطان والجدالخظ والجدأ بوالات هالخرس سمجع الواحد حارس كغيب واحده غائب وقد جع على أحراس و قال الشاعر

ي تجاوزتأ حراساوأهوال معشر ﴿ كشاهدوأشهاد والحارس الحافظ للشيخ يرقب ، الفدد السرالختلفة الواحدة قدة يه قال الشاعر

القابض الباسط الهادي بطاعته ، في فنية الناس إذ أهو اؤهم قدد ﴿ وقال الكميت ﴾

جعت بالرأىمنهمكل رافضة ، إدهمطرائن في أهوائهم فدد محرى الشئ طلبه باجتهادوتوخاه وقصده ، العدق السكثير ، اللبدجع لبدة وهو تراكم بعضه فوق بعض ومنه لبدة الاسد، و يقال للجراد الكثير المتراكم لبسومنه اللبدالذي يفرش يلب دصوفه

دخل بعضه في بعض م فل أوحى الى أنه اسمَع نفر من الجن

احداهمافي مبدأ مبعثه عليه السلام وهوفي الوقت الذي أخبرف عبداللهن مسعود أنهلم تكن معدليلة الجن وقد كانوافقدوه صلى القدعليه وللم فالتمسوه في الأودية والشعاب فلم يحدوه فاسا أصبح اداهو جاءمن فبل حراء وفيه أتاني داعي الجن فلنهبث معه فقرأت عليهم القرآن فانطلق بناوأرانا آثارهم وآثار نارهم والمرة الاخرى كان معه ين مسعود وقدانك بالرسول عليه السلامهن بقومعه الى أن تاو القر آن على الجن فأريق أحد غير عبد الله بن مسعودة المصمعه الى الحجور ن عند الشعب فخط عليه خطاوقال لاتحاو زه فاتحدر عليه صلى المدعليه وسلم أمثال الحجل بحرون الحبوارة باقدامهم عشون بقرعون في دفوفهم كاتقرع التسوة في دفوفهن حتى غشوه فإره فقمت فأومأ ببده الى أن اجلس فتلا القرآن فإبزل صوته يرتفع واختفوا في الارض حتى ماأراهم الحاسب وبدل على أنهما قصمان اختلافهم في العود فقيل سعة وقيل تسعة وقسل غيرذلك وفقالوا إلاسمعنا كه أي قالوا لقومهم لمارجعوا اليهم ووصفوا فوقرآنا كب بقولم فإعجاك وصفابالمدرعلي سبيل المبالغة أيهوعجب في نفسه لفصاحة كلامه وحسن سأنبه ودقة معانيه وغرابة أسلوبه وبلاغة مواعظه وكونه ساينا لسائر الكتب والعجب ماخرج عن حداشكاله ونظائره ﴿ بِهِ كَالْ الرَّهُ ﴾ أي يدعو الى المواب ﴿ فا منابه ﴾ أي القرآن ولما كان الاعان منضمنا الاعان بالله تعالى و توحد انبته و براءته من الشرك قالوا ﴿ وان نشرك بربنا أحدا ﴾ وقرئ وانه بكسر الممز من قوله تعالى وانه تعالى ومابعه موهي انتتا عشرة آخرهاوأنامنا المسامون وباقي المسبعة بالفتح فأما الكسر فواضح لانهامعطوفات على قوله اناسمعنافهي داخملة في معمول القول وأما الفتح فقال أبوحاتم هوعسل أوحي فهو كله في موضع رفع عسلي مالم يسم فاعله انتهي وهمة الايصح لانمن المعطوف الانصح دخوله تحت أوحى وهو كلما كان فبخمير المتكلم كقوله وانا كنانق عدم بامقاعه للمع ألاترى أنملا للاعراوحي الياتا كنا تقدمنها مقاعد وكذلك إقبها وخرجت ( ٤٥٪ ) قراءة الفتح على أن تك كلها معلوفة على الضمير

فقالوا اناسمعناقرآنا عجبا بهدى الى الرشيدة منابهوان نشرك بربنا أحيدا ووأنه تعالى جد ربنا مااتخند صاحبة ولاولدا ، وأنه كان يقول فيهنا على الله شيططا ، وأناطننا أن لن تقول الأنس والجن على الله كنباه وأنه كان رجال من الانس بعودون برجال من الجن فرا دوهم رهقا ، وأنهم نلنوا كا ظننتم أنان بعث الله أحمدا ، وأبالسنا الساء فوجمه ناها ملت و ماشديداوشها ، وأنا كنانقمدمنا مقاعدالسمع فن يسمّع الآن يجد لهشهابار صدا ، وعنذال في قولة وكفريه

الجسر ورفى بهمن قوله فالمنابه أي و بانه وكذلك باقهاوهذاجا أزعلى مذهب الكوفيان وهوالصعبح

( ٤٤ - تفسيرالصرالحيط لا ي حيان - ثامن ) والمسجد الحرام وجدّربنا كه أي عظمته ومفيهنا هو الليس وقبل هواميم جنس لكل سفيه واللبس مقدم السفهاء والشطط التعدي وتجاو زالحد يؤوا تأطننا كبأي كناحسنا الظن بالانس والخن واعتقد ناأن أحدالا تعتري على أن مكذب على الله تعالى فينسب المه الصاحبة والولد فاعتقد ماحية ماأغوا نامه ابليس ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كنبهم في وأنه كان رجال كهروي الجهو رأن الرجل كان اذا أراد المبيت أوالحلول في واد تادي بأعلى صوته ياعز زحذا الوادي إنى أعود بك من السفهاء الذين في طاعتك فيعتقد بذلك أن الجن الذي بالوادي عنعمو صعيد فروي أن لجن كانت تقول عند ذلك لا تملك لكرولالأ نفسنامن الله شنأ فروانهم بح أى كفار الانس فإطنوا كاطنتم بحالها الجن مخاطب به يعضهم بعضا وظنوا وظننتم كل منهما بطلب أن لن يبعث فالسئلة من باب الاعمال وانهي الخففة من الثقيلة وقبل الضمير في وانهم بعودعلى الجن والخطاب في ظننتم لقر مش وهند والتي قبلها هامن الموحى به لامن كلام الجن وأن لن بعث القا حداك الظاهر أنه بعثة الرسالة الى الخلق وهو أنسب لما تقدّم من الآي والماتأخر م وأنالسنا السماء كه أصل الس المس ثم استعبر التطلب والمعنى طلبناءالو غالسها الاستاع كلامأهاها عوفوجد ناهامانت كالظاهر أن وجدهنا بمعى صادف وأصاب وتعدت الى واحد والجملة من ملت في موضع الحال وأجبر أن يكون مدّت الى اتنين فلنت في موضع المفعول الثاني والظاهر أن المراد بالخوس الملائكة أى حافظين من أن تقربها الشياطين ووشهبا كج جعشها بوهوما يرجى به الشيطان اذا استمع وقوله فوجدناها يدل على أنها كانت قبل ذلك مطر قون السهاء ولا يجدونها فدملت في ومقاعد كي جعمقعد وقد فسر الرسول صلى الله علمه وسلم صورة قعود الجن أنهم كإنوا واحدافوق واحدفتي احترق الاعلى طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترفون الكامة فيلفونها الى المكهان ويزيدون مهاتم وببذالكهان الكامة مائة كدبة وفن يستمع الآن إظرف زمان للحال ويستمع مستقبل فاتسع فى الظرف واستعمل للاستقبال بورصدا كائى يرصده فيحرقه هذالمن استمع وأماالسمع فقدا نقطع كإقال تعالى انهم عن السمع لمفر ولون ولماراوا

موضع المفعول الذي لم يسم فاعله أى استاع نفر من الجن والمشهو رأن هذا الاستاع هوالماد كو رفي الأحقاف وهي قصة واحدة وقيل قصتان والجن الذبن أتوه عكة جن نصيبين والذبن أتوه بنخلة جن نينوى والسورة التي استمعوها فال عكرمة سورة افرأ ماسيريك الاعلى وفيسل سورة الرحن ولمتتعرض الآبة لاهناولافي الاحقاف الى أنهرآهم وكلهم عليه السلام ويظهر من الحديث أن ذلك كان مرتبنا

ماحد شمن گثرة الرجم ومنع الاستراق قالوا ﴿ وَأَنالاندري أَشرأر بدين في الأرض ﴾ وهو كفرهم مه النبي فحنز ل مهم الشر ﴿ أُمَّارَادَهُمُ مِهُمُرَشُدا ﴾ فيؤمنون بدفيرشدون وحين ذكروا الشراريسندوه الى الله تعالى وحين ذكروا الرشدأسندوه الى الله تعالى ﴿ وَأَمَامُنا الصَّالِحُونَ ﴾ أخبروا ( ٣٤٦) عام عليمين الصلاح وغبره و ﴿ دُونَ وَالنَّ ﴾ أى دون صالح وتقع

كناطرائق قددا يه وأناظنناأن لن نعجزالة في الارض ولن نعجز مهر با يهوأ بالماسمعنا الهدى

آمنا يهفن يؤمن بريه فلاتعاف تخساولار هقاه وأنامنا المسامون ومنا القاسطون فن أسا فأولئك

عروارشدا ، وأما الفاحلون فكانوا لجهم حطبا ، معده السورة مكية و وجمناستهالما

فبلها انهلاجكي تمادى قومنوح في الكفر وعكوفهم على عبادة الأصنام وكان علىه الصلاة

والسلامأول رسول الى الأرض كا أن محد اصلى الله على وسلم آخر رسول الى الارض والعرب

لذى هومنهم علىه الصلاة والسلام كانواعباداً صنام كقوم نوح حتى انهم عبدوا أصناما مثل أصنام

ولئلافي الاسهاء وكان ماجاءته محدصلي الله عليه وسلمون القرآن هاديا الى الرشدوقد سمعته العرب

توقف عن الاعان به أ كارهم أبول الله تعالى سورة الجن إنرسورة توح تبك سالقر مش والعرب

ل كونهم تباطؤاءن الايمان أذكانت الجن خيرالهم وأفيل الايمان هذا وهممن غيرجنس الرسول

سلى الله عليه وسياروم ذلك فبتفس ماسمعوا القرآن استعظموه وآمنو أبه للوقت وعرفوا انه

بس من غط كالرم الناس يخللاف العرب فاله تزل بلسانهم وعرفوا كونه معجزا وهرمع دلك

كذبوناه ولمن جاءبه حسداو بغياأن ينز لالقهمن فضله على من يشاءمن عباده يه وقرأ الجمهور

فلأوحى رباعباوا بنأني عبلة والمتكىءن أبي عمر ووأبوأ ناس جوبة بنعائد الاسدى وحي

للاثبارةال وحيى وأوحى يمعني واحدية قال العجاج ٥ وحي الها القرار فاستفرت ٥ وقرازيد

بنعلى وجوية فهار ويعن الكائي وابن أى عبالة أبضا أحى بلدال الواوهزة كا قالوافي

عداعد ، وقال الزمشرى وهومن القلب المطلق جوازدي كل واو مضمورة انتهى وليس كا

كر مل في ذلك تفصيل وذلك ان الواوالمضمومة قدت كون أولا وحشوا وآخرا والكلمها

أحكام وفي بعضها خلاف وتفصيل أنكو رفي النعوه قال الزمخشري وقداً طلقه المازني في

لمكسو رأيضا كاشاح وإحادة وإعاءأخيه اننهى وهداتكنير وتجح وكان بذكر هذافي وعاء

لالماعهوا لمذكو رفى الأحقاف في قوله تعالى وادصرفنا اليك نفر امن الجن يسمعون القرآن

وهر قصة واحدة ٥ وقيل قصان والجن الدين أنوه عكة جن نصيبن والدين أنوه بنفسلة جن

نتنوى والسورة التي المعوها قال عكرمة اقرأ باسم ربك و وقيل سورة الرحن ولم تنعرض

دون في مواضع موقع وأنا لاندرى أشر أريد عن في الارض أم أرادمهم رجم رشدا و وأنامنا الصالحون ومنادل ذالت غبرف كانه قبل ومتاغبير صالحين ﴿ أَن لَن نعجز الله كافي لن نعجز دهر با أيمن الارض الى السماء وفى الارض وهر باحالان أي فارين أو هاريين بإوالهدى إدهو القرآن \* Trilux أي القرآن بل فلاتخاف کيد أى فيو المكافرون الحائدون عن الحمق والظاهر أن 一人は 美山一人 الشرطين من كلام الجن ومن أسلم مخاطبة من التعتالي للرسول عليه السلام و نوعده مابعده اخه في سورة بوسف وعن المارني في دلك قولان أحدهما القياس كا هال والآخر قصر دلك على منالآيات السباع ووانه استمع في موضع المفعول الذي لم يسم عاعله أي استاع نفر من الجن والمشهو ران عدا

( الدر )

م سورة الن م (بسم الله الرحن الرحيم) ( ش ) وهو من القلب

لآبة لاهنا ولافي سورة الاحقاف الىأنه رآهم وكلهسم عليه الصلاة والسلام ويظهر من الحديث المطلق جوازه فيكل ان ذلك كان من تين احداهما في مبدأ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي الوقت الدي أخبر واومضمومة انتهى (ح) فمعبدالله بن مسعودانه لم يكن معدليلة الجن وقد كانوا فقدوه عليه الصلاة والسلام فالتمسوء ليس كاذ كربل في ذلك فى الأودية والسماب فإعدوه فالأصبح اداهو جاءمن قبل حراء وفيه أنانى داعى الجن فاحب معه تفصيل وذلك أنالواو المضمومة قدت كون أولاو - شوا وآخر اولكل منها أحكام وفي بعضها خلاف وتفصيل هومذ كور في النعو (ش) وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا كاشاح إسادة وإعاء أخيه انتهى (ح) علداتكثير وتبعح وكان بذكر هذا في وعاء أخيه في سورة يوسف عليه السلام وعن المازني في ذلك قولان أحدهما القياس كما قال والآخر قصر ذلك على السماع

وقرأت علمه الفرآن فانطلق بناوأرانا آنارهم وآثارنارهم والمرة الأخرى كان معه ابن مسعود وقدا متندب صلى الله عليه وسلمن بقوم معه الى أن بتأو القرآن على الجن فلي تقرأ حد غير عبد الله بن ممعود فذهب معه الى الحجون عند الشعب فحط عليه خطا وقال لاتجاو زه فاتحدر عليه صلى الله عليه وسلم أمثال الحجر مجر ون الحجارة بأقدامهم عنون يقرعون في دفوفهم كاتقرع النسوة في دفوفهن حتى غشوه فلاأراه فقمت فأومأ الى بسده أن اجلس فتسلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع واختفوا في الارض حتى ما أراهم الحديث ويدل على انهما قصتان اختلافهم في العدد فقيل سبعة ، وفيل تسعة وعن زر كانوا ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين قر بة بالمن غيرالفرية التي بالعراق هوعن عكرمة كانوا اثني عشر ألفامن جزيرة الموصل وأين سبعتمن اثني عشر ألفافقالوا الاسمعنافرا ناعجبا أى فالوالقومهم لمارجعوا اليهم ووصفواقرا نابقولهم عجباوصفا بالمصدر على سيل المبالغة أي هو عجب في نفسه لفصاحة كلامه وحسن مبانيه ودقة معانيه وغرابة أساويه وبلاغهم واعظه وكونهمبابنا لساؤ الكتب والعجب ماخرج عن أحد أشكاله ونظائره و بهدى الى الرشد أى مدعو الى الصواب و وقيل الى التوحيد والإعان و وقرأ الجمهو رالرشد بضم الراء و كون السين وعسى بضمهما وعند أبضافتهما فاتمناه أى القرآن ولما كان الاعمان به متضمنا الاعمان الله و يوحمه انيته و براء تمن الشرك فالواولن نشرك بربناأحداه وقرأ الحرمان والابوان بفته الهمزةمن قوله وانه تعالى ومابعه وهي اثنتا عشرة آية آخرهاوانامناالمسامون وباقى السبعة بالكسر فاما الكسرفواض لانهامعطوفات على قوله اللمعنافهي داخلة في معمول القول وأما الفتي فقال أبوحاتم هو على أوحى فهو كله في موضع رفع على مالم يسم فاعله انتهى وهذا الابصيلان من المعطوفات مالا يصيدخوله تعت أوحى وهوكل مأكان فيهضم يرالمتكام كقواه وانا كنانقعدمنها مقاعد السمع ألآترى انه لايلائم أرحى الى انا كنانق عدمنها مقاعد وكذلك بافيها وخرجت قراءة الفتي على ان تلك كلها معلوقة على الضمر المجر ور في به من قوله فا منابه أي وبانه وكذلك افيهاوه فاجاز على مذهب الكوفيين وهوالصعب وقدتقام احتجاجناعلى ععةذلك في قوله وكفر بهوالمسجد الحرام ، وقال مكي هو أجودفيان منه في غيرهال كارة حدف حرف الجرمعان و وقال الزجاج وجهدأن بكون محولا على آمنا به لأن معناه صدقناه وعامناه فيكون المعنى فاتمنا به أنه تعالى جدر بنا وسبقه الى تعوه الفراءقال فتعت أن لوقوع الاعان علها وأنت تجدالا بمان بعسن في بعض مافتح دون بعض فلا عنعك ذلك من امضامهن على الفتي فانه بحسن في ما يوجب فتي أن تعوص دفنا وشهد ناواشار الفراءالى أن بعض مافتي لايناسب تسليط آمناعليه تحوقوله واناطنننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباوتبعهما الزمخشري يه فقال ومن فتح كلهن فعطفا على محل الجار والمجرور في آمنا به كائمة قبل صدقناه وصدقناأ به تعالى جدر بنا وأنه كان يقول سفهنا وكذلك البواقي انهى ولم متفطن لماتفطن له الفراء من أن بعضها لا محسن أن يعمل فيه آمنا، وقرأ الجمهور جدر بنا بفتح الجيم ورفع الدال مناه الى ربنا أي عظمته قاله الجهور « وقال أنس والحسس عناه « وقال بحاهدد كره ، وقال بن عباس قدره وأمره ، وقرأ عكرمة جدمنو نار بناهم فوع الباء كائنه قال عظيم هو ربنا فربنايدل والجد في اللغة الغليم ٥٠ وقرأ حيد بن قيس جديضم الجيم مضاعا ومعناه العظيم حكاه سببو بهوهومن اضافة الصفة الى الموصوف والمعنى تعالى ربنا العظيم ، وقرأ |

لاعاف والنعس قال ابن عباس نقص الحسنات والرهق زيادة في السيئات و ﴿ القاحلون ﴾ أي

عكرمة جداربنا بفته الجيم والدال منوناور فعربنا وانتصب جداعلى المنيز المنقول من الفاعل أصله تعالى عدربنا و وفرأ فقادة وعكرمة أيضا جدا بكسرا لجيم والتنوين اصاربنار فع وقال ابن عطية نصب جداعلى الحال ومعناه تعالى حقيقة وممكنا وقال غير وهوصفة لمدر محقوق تقدره تعاليا جداور بنامى فوع بتعالى و وقرأ ابن المعيقع جدى ديناأى جدواه ونفعه و وقرأ الجهو ديقول سفهناه وايليس مقدم السفهاء والشطط التعدى وتعاوز الجدو قال الأعشى والشطط التعدى وتعاوز الجدو قال الأعشى

أيتونولوبنهى ذوو شطط ه كالمعن بذهب فيه الويت الفتل و يقال أشط في السوم اذا أبعد فيه أي فولاهو في نف شطط وهو نسبة الساحبة والولدالي الله على وأناطننا الآية أي كناحسنا الظن بالانس والجن واعتقدنا ان أحدالا يعترى على أن يكذب على الله في المساحبة والولد فاعتقد تاحمة ما أغوانابه الميس ومردته حتى معنا القرآن فتينا كذبهم ه وقرأ الجهود إن الن تقول مضارع قال والحدن والجمعدري وعدالر حن بن أبي بكرة و بعقوب وابن مقسم تقول مضارع تنقول حد فت احدى الناء بن وانتصب كنهافي قراءة الجمهور بتقول لأن الكذب نوع من القول أوعلى أنه صفة لمدر محدوق أي قولا كذبها أي مكذو بافيه وفي قراءة الشاذعلي أنه مصدر لنقول الأنه مقال كذب فصار كقعدت جاوسا ه وأنه ياء ربوه الوادي أي واد نادي بأعلى صوته ياء ربوه الوادي أي أعود أن الرجل كان اذا أراد المبت أوالحلول في واد نادي بأعلى صوته ياء ربوه الوادي أن أعرف المناه المناه الذين قطاعتك في متقد بذلك أن الجي الذي ياء ربوه المناه المناه والناه والله من أول الفحر مناه بن م بنوحينية تم فشاذلك في العرب والظاهر أن الفحر مقال المرفوع في فرادوهم عائد على رجال من الانس ادم الحدث عنهم وهوقول بحاعدوا نعي وعبيد ابن عبر فرادوهم عائد على رجال من الانس ادم الحدث عنهم وهوقول بحاعدوا انعي وعبيد ابن عبر فرادوهم أي الانس ردها أي جراءة وانشاء وطفيانا وغشيان الأعدم واعجابا بحيث قالوا ابن عبر فرادوهم أي الانس ردها أي جراءة وانشاء وطفيانا وغشيان التأمد مواعجابا بحيث قالوا ابن عبر فرادوهم أي الانس ردها أي جراءة وانشاء وطفيانا وغشيان التأمد مواعجابا بحيث قالوا ابن عبر فرادوهم أي الانس ردها أي الأنس واجهابا بحيث قالوا المناس والأنس والخواه المناس والمناه والم

المناه مالم بعش عرما والممي زادت الانس الجن مأنمالا نهم عظموهم فرا دوهم استعلالا محال مقال معناه مالم بعش عرما والممي زادت الانس الجن مأنمالا نهم عظموهم فرا دوهم استعلالا محاف التقدم الى و وقال قدادة وأبو المالية والربيع وابن زيد فرا دوهم أي الجن زادت الانس مخاف بغضون له بعني ما فقد من وقال بعد وابن نيد فرا دوهم واحتقر وهم و وقال ابن جبير رهقا كفرا ه وفيسل لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمدنى وانه كان رجال من الانس وكان الرجل يقول مثلاً أعود بعديقة بن الميان من جن يعود ون من شرا لجن برجال من الانس وكان الرجل يقول مثلاً أعود بعديقة بن الميان من جن الما الوادى وهذا قول عرب وأنهم أي كفار الانس ظنوا كاظنتم أيها الجن بخاطب بعضهم بعضاوظنو اوظنتم كل نهما يطلب أن لن بعث فالمسلق من باب الاعمال وان هي المفقد من المقدلة وقبل الضعير في وأنهم بعد والخطاب في طنت المناه الى الحلق وهوا أسبلات من الموحى بعلام الحن المناه على المناه والمسالة الى الحلق وهوا أسبلات المعنى صادف وأصاب الاعمال والمسالة سنما متعمل المستما متعمل المستما متعمل المستما متعمل المناب و وعدت الى المناب و عالمها والمها من مثلث في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المن خاسة في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المن خاسة في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المن خاسة في وعدت الى واحد والجداة من مثلث في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المن خاسة في وعدت الى واحد والجداة من مثلث في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المن خاسة و تعدن الى واحد والجداة من مثلث في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المنت في وعدت الى واحد والجداة من مثلث في موضع الحال وأجيز أن تكون تعدت الى المنت في موضع الحال وأحيز أن تكون تعدت الى المنت في معالم واحد والمحدود وا

موضع المفعول النابى ، وقرأ الأعرب ملت بالياء دون همز والجمهو وبالهمز و سديدا صفة المحرس على اللفظ لأنه الم جع كما قال ، أخشى وجيلاً و وكينا عاديا ، ولو لحظ المعنى لقال عنداد المالحم والتفاهر أن المراد بالحرس الملائكة أى ما فظين من أن تقربها الشياطين وشهبا جع الموسود و ما يرجم به الشياطين اذا اسقعوا ، قيل و يحمل أن يكون الشهب هم الحرس وكرد المعنى الخيار المنافذ فعو ، وهند أنى من دونها النائى والبعد ، وقوله فوجد ناها ملئت بل على أنها كانت قبل قال يعلن الساء ولا يحدث المائلة من مقاعد جعم قعد ، وقد بل على أنها كانت قبل لذلك الشعلية والمحمد والمنافذ في أنها كانت قبل المنافذ المنافذة والمنافذة والمنافذة

وانقض كالدرى بتبعه يه نقع بثور بحالة طنبا

وقال عوف بن الجزع

فردعلينا العيرمن دون الفه ، أوالثور كالدرى يتبعه الدم

وقال بشر بن أى مازم

والعبر رفقها الغبار وجحشها ه منقض خلفهما انقضاض الكوك قال الترين وهؤلاء الشعراء كالمرجاهلون ليس فهم مخضرم وقال معمر فلت الزهري كان وي بالنعوم في الجاهلة قال نعم قلت أرأبت قوله واناكنا نقعه منها مقاعله للسمع فقال غلظت وشددأم هاحين بعث رسول اللهصلي الله علمه موسلم وقال الجاحظ القول بالرمى أهج لقوله فوجه ناهاملئت وهمذا إخبارعن الجن اندريد في حرس السهامتي المشلات ولماروي اس عباس وذكر الحدث المابق و وقال الزعشري تابعاللجاحظ وفي قوله دلسل على أن الحرس هو المل، والكثرة فاذلك تقعد منها مقاعد أي كنائع مدفها بعض المقاعد خالسة من الحرس والشهب والآن ملئت المقاعد كلهاائهي وهذا كله ببطل قول من قال ان الرجم حدث بعماسيعت رسول اللهصلي الله عليه وسيلم وهواحدى آياته والظاهرأن رصداعلي معني دوى شهاب راصيدين بالرجم وهم الملائكة الدين يرجمونهم بالشهب وعنعونهم من الاستاع ولمارأوا ماحدث من كثرة الرجم ومنع الاستراق قالوا وإنالاندري أشر أريد عن في الأرض وهو كفرهم مهذا الشي صلى الله علمه وسل فنزل مهم الشرأم أرادمهم رمهم رشداف ومنون به فيرشدون وحين فروا الشرلم يستدوه الى الله تعالى وحين ذكروا الرشدأ سندوه المه تعالى ، وأنامنا الصالحون أخبروا عاهم عليه من صلاح وغيره يه ومنادون ذلك أي دون الصالحين ويقع دون في مواضع موقع غير فكأندقال ومناغ برصالحين ويجوزأن يريدوا ومنادون ذلك في الصلاح أي فهم أبرار وفهم من موغير كامل في الصلاح ودون في موضع العقة لمحذوف أي ومناقوم دون ذلك و بجوز حذف هذا الموصوف في التفصيل عن حتى في الجمل قالوامناظعن ومنا أقام يريدون منافر يق ظعن ومنا ع وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدقا ﴾ هذا من جلة الموحى المندرج تعتباً وحى الى وان مخففة من الثقيا والضمير في استقاموا عائد على القاسطين والمعنى على طريقة الاسلام والحق لانعمنا عليهم وان هي المخففة من الثقيلة لأسقيناه ما ، غدقا كنابة عن توسعة الرزق لانه أصل ( ٣٠٠) المعاش ﴿ لنفتهم فيه ﴾ أى لنختبرهم كيف يشكر ون ما اله

علیم به و ال صدا ک

مفعول يسلكه وعنداما

مقعول من أحله المساحد

هى البيوت المدة الصلاة

والعبادة في كل ملة قال

ابن جيرنزلت لان الجن

قالت يارسول الله كف

تهدالصلاة معك على

تأناعنك فنزلت الآبة

لفاطيهم باعلى معنى أن

عبادتكم حث كنتم

مقبولة ه وعسدالله هو

محد صلى الله عليه وسل

﴿ بدعوه ﴾ أى بدعوالله

¥ كادوا¥أى كادالين

ينقضون عليه لاستاع

القرآن فقل اغا أدعوا

ر بي الما عبده قال المعن

عند از دحامهم متعجبان

ليسمار ون من عمادة

الله تعالى بأص بتعجب

منه انما يتعجب عن بعبد

غيره ﴿ قُل ﴾ أي قل يا محد

لهولاء المزدجين علىك

(ش) أى كنا ذوى

مذاهب مختلفة أوكنافي

اختلاف أحوالنا مثل

الطراثق أوكنافي طرائق

مختلفة كقوله

( الدر )

فريقأهٔام والجملة من قوله كناطرائق فدداتفسيرللقسمة المنقسة ، قال ابن عباس وعكرمة وفنادة أهواء مختلفة » وفيل فرقا مختلفة » وقال الزمخشري أي كناذوي مذاهب مختلفة أوكنا في اختلاف أحوالنامثل الطرائق المختلفة أو كنافي طرائق مختلفة كفوله

و كاعسل العلم يق النعاب ه أوكانت طرائقنافددا على حذى المفاف الذي هو العلم الله واقلة الضعير المفاف المسمقامة انهى وق تقدير به الأولين حذى المفاف من طرائق وافلة المفاف المسمقامة إذ حذف ذوى ومشل وأما المقدير الثالث وهو أن ينتصب على القرآن عليه و وأنا ذلك الفي الفير ويرة وقد نص سيويه على أن عسل الطريق شاذ فلا يحرج القرآن عليه و وأنا طئنا أن لنعجز الته أى أيقنا في الأرض أى كانسين في الأرض ولن نعجز مهر با أى من الأرض الى الماء وفي الأرض وحور باحالان أى قارين أوها ربين هو إما المدهنا الهدى وعوالقر آن آمناه أى الماء وفي الأرض وعور باحالان أى قارين أوها ربين هو إما المدهنا الهدى وعوالقر آن آمناه أى بالقرآن فن يومن بويه فلا يحتف أى فهو لا يحتف و وفراً ابن وناب والأعمس والجمهور فلا أى بالقرآن فن يومن بويه فلا يحتف أى فهو لا يحتف و وقراً ابن وناب والأعمس والجواب الفاء أو حدمن الجيء بالفعل بحز ومادون الفاء الانهاء كان بالفاء كان على أصار مبتداً أى فهو لا يحتف و الجدنات ولا رهقا قال ذيادة في السيئات ولا رهقا في مناه المناه من وله عز وجل ترهقهم ذلة انهى جزاء يحس بل يعبرى الجزاء الأوفى ولاأن ترهق فله قوله عز وجل ترهقهم ذلة انهى وقراً الجمهور بعنسان يكون الخاء وابن وناس بفتها ومنا القاسطون أى الكافر ون الجائر ون وقراً الجمهور و مناساب وقال أن ترهق وقل الشاع و مناحق و قال المناه و وقراً الجمهور و مناساب وقدة والياس القاسطون أى الكافر ون الجائر ون عنالحق و قال المناه و وقراً الجمهور و مناساب وقدة والياس القاسط الغلام و منه قول الشاع و قال و قالم عادي و قالدة و وقال الشاع و مناحق و قال الشاع و وقراً المناه و وقراً المناه و منه قول الشاع و قالم على المحدود وقاله أن القالم و منه قول الشاع و قالم الشاء و مناطق و قاله الشاء و مناطق و قال المعدون الخال و مناطق و قال الشاء و مناطق و قاله المناه و مناطق و قال الشاع و قاله الشاء و مناطق و قال المناه و مناطق و قاله المناه و مناطق و قاله الشاء و قاله الشاء و قاله الشاء و قاله المناء و قاله الشاء و قاله المناء و قاله المناه و قاله و قا

قوم هم قتاوا ابن هندعنوة ه وهموا قطوا على النعان

وجاءها النقسيم وان كان قد تقدم و إنامنا السالم والظاهر أن فن أسل الذكر حال الفريقين من النجاة والملكة و برغب من يدخل في الاسلام والظاهر أن فن أسلم الى آخر الشرطين من كلام الجن ه وقال ابن عطية الوجه أن يكون فن أسلم مخاطبة من الله تعالى أعدم الشياد و يؤيله ما يعده من الآيات ه وقرأ الأعرج رشد ابضم الراء وسكون الشيان والجمهور بفتحهما ه وقال الزمخشرى وقد عمن الإيرى البحث تواباأن الله تعالى أوعد قاسطيم وماوعده سلميهم وكفي به وعيد التي فأولئك تعروار شدافة كرسب الثواب وموجبه والله أعدل من أن يعاقب القاسط والا يشب الراشد انتهى وفعد سيسة الاعتزال في قوله وموجبه ه قوله عزوجل في وأن لواستقاموا على يتب الراشد انتهى وفعد سيسة الاعتزال في قوله وموجبه ه قوله عزوجل في وأن لواستقاموا على الطريقة لأندعوا مع الله أحدا ه وأنه القام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لين تعير في من الله المساجد لله فال يي ولا أشرك به أحدا ه وأنه لما أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا ه وأنه لما المثالة عمر اولار شدا ه فل إلى لن تعير في من الله المنا أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا ه فل إلى لا أمال المنا المنا المنا المناهدة والمناهدة والنه المناهدة والمناهدة والم

كاعمل الطريق الثملب وأو كانت طرائفنا طرائق قدد على حدق المناف الذي هو الطرائق وافامة الضعر المناف المعمقاء انتهى (ح) في تقدير به الأولين حدف المناف من طرائق وافامة المناف اليه مقامه ادا حدف دوى ومثل وأما التقدير الثالث وهو أن ينتصب على اسقاط في فلا يحوز ذلك الافي الضرورة وقد نص سيو به على أن عسل الطريق شاد فلا يحرج القرآن عليه

وهراما الجن وإما المشركون على اختسلاف القولين في ضعير كادوا تم أمره تعالى أن يقول لهمما يدل على تبرثه من القدرة على سال عبر أوشر المه وجعل الضر مقابلاللر شد تعبيرا بهءن الني ادالغي تمرته الضر و عكن أن يكون المعنى ضراولا نفعاولا غياولا المالحة في من كل ما بدل قابله عليه نفي عليه السلام أن يحسر وأحد عماريد الله تعالى به ونفي أن يحسد ملتحدا أي من جعا من دون الله على الا بلاغائج استشناه منقطع أي لكن إن الفت رحني مذلك وجع خالدين جلاعلي معني من وذلك بعد الحسل على اللفظ في قوله بعص وفان له يؤ حتى اذار أوا كه حتى هناحر ف ابتداء بصلح أن تجيى، بعدها جلة الابتداء والخبر ومع ذلك فيهامعني الغابة إمايو عدون إد من يوم بدرواظهار الله له عليهم يه وناصرا وعددا تديزان ﴿ قَلْ انْ أُدرى ﴾ قال مكحول لم ينزل هذا الافي الجنأ الممنهم من وفق وكفر من خذل كالانس قال وبلغ من بايع الني صلى الله عليه وسلم ليلة الجن سبعين ألفاوفز عواعند الشقاق الفجر تمامي وتمالي أن يقول لهم الهلا بدري وقت حلول ماوعدوا بأهو قريب أم بعيدوان نافية وأدرى فعل قلي معلق عن حله الاستفهام ومابعدها فالجلمة في موضع نسب ، وأم تعمل ومابعد مقابل لقوله أفر بب لأن مناه أم بعيد يجعل له ربي أمدا ﴿ عالم النب ﴾ خبرمبتدا محدوف تقديره هو عالم ﴿ فلانظهر على غيبه ﴾ عام والامن ارتضى استثناء منقطع كانه قال فلانظهر على غب المخصوص أحدا الامن ارتضى من رحول فله حفظة محفظ ونه من شرحي دة الجن والانس ولابي عبدالله الرازي كلام فيعز الفيب مذكورهو والردعليه في البحر فال مانصه واعلم أيه لا بدمن القطع بأيه ليس المرادمن منه الآية أنه لا يطلع أحدعلي النئ من المغيبات الاالرسل والذي بدل عليه وجوه أحدها أنه ثبت الاخبار القربية من التواتر ان شقاو سطيحا كأما كاهنين عوان بظهور محدصلي المعلم وسرقبل زمان ظهوره وكانافي العرب مشهورين بهنة النوع من المرحي رجع الهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم و النها اطباق ( ٣٥١) الأم على صفاعلم التعبير في غير المعبر عن مايأتي فى المستقبل ويكون

أحد ولن يجسسن دونه ملتعدا و إلا بالرغاس الله ورسالا تهومن بعص الله ورسوله قائله مار جهم خالدين فيها أبداحتي إداراً واما يوعدون قسيعامون من أضعف تاصر اوأ قل عددا هق إن أدرى أفريب، توعدون أم يجعل له ري أمدا ه عالم العيب فلا يظهر على غيبه أحدا ، إلا من

صادفا وثالثهاأن السكاهنة البغدادية التي نقلها الساطان سنجر بن

المكشامين بغداد الى خراسان ساها عن أشياء في المستقبل فأحبرت بهاو وفعت على وفق كالم مهاوقدر أيت أناسا محققين في علوم الكازموا لحكمة حكواعنها أنها أخبرت عن الاشياء الفائية على سبيل التفصيل وجاءت كذاك وبالغرا بوالبركات صاحب المتر في شرح عالها في كتاب التعبر وقال فعت عن عالها منذ ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تعفر عن المغيبات أخبارا مطابقة موافقة يه ورابعها أنانا الداحات الالهامات الصادقة وليس همذا مختصا بالأولياء فقديوجد في المحرة وفي الاحكام الجوسة مانوافق المدق وان كان الكذب بقع فيه كثير اواذا كان ذلك مشاهدا محسوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مانجر الطعن الى القرآن وذلك اطل فعامناأن التأويل الصحيرماذ كرناه انهي وفيه بعض للخيص وانما أوردنا كلامهذا رجل في هذه المسئلة لننظر فياذ كرد من ثلث الوجوء أماقية شق وسطيع فليس فياني من الاخبار بالغيب لاته ممايخبر مهرتي الكاهن من الشياطين مسترقة السمع كا جاءفي الحسيث انهم يسمعون الكامة ويكذبون و يلقون الى الكهنة ويز بدالكهنة الكامة ماأنة كالمية وليس هافدامن علم الغيب اذ تكامت به الملائكة وتلقفها الجني وتلقفها منه الكاهن فالكاهن لم معلم الغيب وأمانعيرا لمنامات فالمعرغيرا لمصوم لايعبر بذلك على سييل البت والقطع بل على سيل الخرر والتحدين فقد يقع مايعبر وقد لا يقع وألما الكاهنة البغدادية وماحكي عنها شسبه عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها ولوشاهد دال لكان في عقله ما يجوزانه بس عليه هـ فه اوعوالعالم المنت الذي طبق ذكره الآءاق وعوالذي شكك في دلائل الفلاسفة و عامهم الخسف وأمانقل الملك منجر الكاهنة الى خر اسان واشهارها انها تعم الغيب والعسالها عن أشياء في المستقبل فأخسرت بهافان الماول الهم أذهان لطيفة ومقاصد خفية وفكرة دقيقة في تدير المملكة واستصعب هذا دالمرأة ليوهم بذالث أهل مملكته وحاشيته أن عنده من يعلم الغيب وأخرهم عاربت معها فن عنده من أهل مملكته خالفون داعًا أن يفاهر عنهم ما يشوش على الملك ولذلك استخدم عقلاه الماوك المجمين وضراب الرمل وان كانوا يعتقدون أنهم ليس لهم اطلاع على شئ من الغيب كل دلك ابهام منهم لأهل ملكتهم فانهم رعاع مج يعد قون بالمستعيلات وتؤثر فيهم الأوهام وأماحكا بته عن صاحب المعتبر فهو بهودى أظهر الاسلام فهومنصل طريقة

الفلاسفة وأمامشاهدته أمعاب الالمامات الصادقة فليمن العمر نحومن نمانيز سنة أصحب العلماء وأتردد الىمن ينتى الى الصلاح فلمأر أحدا منهم صاحب الهام صادق وأماالكرامات فانى لاأشك في صدورين مها لكن على سسل الندرة وذلك فمن سلف من صلحاء هذه الأمة ورعا قاد بكون في أعصار نامن تصدرمنه الكرامة ولله تعالىأن بغص من شاء عاشاء في للعلم أن ك الضمرعا لدعلي الرسول عليه السلام اذ قد تقيدم ذكره في قوله وأنها قام عبد الله أن الملائكة الحفظة إلى حد النازلين بين بدى حسر مل علسه السلام وخلفه قد أللغوا رسالات رمهم إوأحاط كا فيه ضمير فاعل عائدعلي ربهم وكذلك الضمير في أحصى وعدداتميز

ارتضى من رسول فاله سال من بان بديه ومن خلفه رصدا والمع أن فد أبلغو ارسالات رجم وأحاط بالدم وأحصى كل يعددا كه هذاهن جلة الموحى المندر تعد أوحى إلى وأن مخفقتن النقيلة والضعير فياستقاموا فالالفصاك والربيع ينأنس وزبدين أسلم وأبوج لزعوعاله على قوله فن أسلم والطريقة ملريقة الكفراي لوكفرهن أسلم ون الناس لأسقيناهم إملاء لم واستدراجاوا ستعارة الاستقامة للكفر فلقة لاتناسب ووفال ابن عباس ومجاهدوفتادة وأبن جيور هوعائدعلى القاسطين والمعنى على الطريقة الاسلام والحق لأنعمنا عليهم نحو قوله ولوأن أهسل الكتاب آمنوا واتقواالآبة ، وفيسل الضمير في استقامواعاتد على الخلق كامموان هي المنفقة من التقبلة لأسقيناهم ماءغدقا كنابةعن توسعة الرزق لانهأصل المعاش ووقال بعضهم المال حيث الماء وقرأ الجمهور غدقا بفتي الدال وعاصم فى وابة الأعشى بكسرها وبقال غدفت المين تغدقا فهى غسدقة اذا كثرماؤها ، لنفتنهم أى لنعتبرهم كيف بشكرون ما أنع عليهم به أولتحنيم ونستدرجهم وذلك على الخلاف في من معود عليه الضمير في استقاموا هوفرأ الأعش وإين وثاب بضم واولو والجمهور بكسرها ، وقرأ الكوفيون بسلكه بالناءو باقي السبعة النون وابن جندب بالنون من أطاف وبعض التابعين بالناءمن أطلقاً بضا وهمالغتان طاف وأسلف قال الشاعر » حتى اذاأسلكوهم في قبائدة » وقرأ الجمهور صعداً بفتحدين ودومصدر صعد وصف به العداب أي بعلو المدب و تغلب وفسر بشاق بقال فلان في صعاب وأمره أي في مشقة ﴿ وقال عَرْ مانتصدى شئ كا يتصعد في خطبة النكاح أي مايشق على يه وقال أبوسعيدا خدرى وابن عباس صعدجيل في النار ، وقال الخدري كل اوضعوا أيديهم عليه ذابت ، وقال عكرمة هو صفرة ملساءفي جهنم كاف صعودها فاذا انهي الى أغسلاها حدرالي جهنم فعلي هذا يجوزان بكون بدلا

المتعدين على المتعد في خطبة السكام أي ما وشق على و وقال أو سعيد الخدري وابن عباس صعد جبل في النار و وقال الخدري كل اوضعوا أيد م عليه ذابت و وقال عكرمة هو صغرة ملساء في جهتم بكف صعود هاف النه الى أعسلاها حدر الى جهتم فعلى هذا يجور زأن يكون بدلا من عذاب على حذف مناف أي عداب صعد و يجوز أن يكون صعدا مقعول بسلكه وعدا المعقول من عذاب على حذف مناف أي عداب صعدا يضمن والحسن بضم العاد وقع العين و قال مفعول من المعتم المعتم وقرأ الجمهور وأن المساجد بفتح الهمزة عطفا على أنه استع فهو من الحسن معناه لاراحة فيه و قرأ الجمهور وأن المساجد المقافلات عظفا على السب وكذلك عند جدا الموق من وقال الخليل والمحتم المعتم المعتمى الآية ولأن المساجد القائد على المعتم والمعتموات للمساجد الأنها المساجد المنافق وعلى تقديرا الخليل فالمعتم فلاند عوامع المقاحد في المساجد لأنها المساجد الأنها المساجد المنافق والمنافق وعلى تقديرا الخليل فالمعتم فلاند عوامع المقاحد في المساجد لأنها المسجد المنافق وقال المساجد في المياوات والمعادة في كل ملة و وقال المساجد والمنافق والمنافق المالة والعدائق المساجد وقرا المتحد الحرام والأنف والمدائق المنافق والمنافق المتحد الحرام والأنف والمدائق المساجد وقال المتحد الحرام والأنف والمدائق المنافق والمنافق والمنافق المتحد الحرام و و و وي انها تراف حدث كذت و وقال ان المحد فقد المنافق وقد و و و و ان المنافق وقد المنافق وقال ان المنافق وقد و و و و ان المنافق وقال ان المنافق وقد و و و و ان المنافق وقد و و و و ان و و انافق وقد المنافق وقد و ان و و و و انافق وقد و و و و انافق وقد المنافق وقد المنافق وقد و و و و انافق وقد و و و و انافق وقد و و و و

جب يزنزل لأناجن قالت يارسول الله كف نشهدالمسلاة معك على نأبنا عنك فنزلت الآبة

البغاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث كنتم مقبولة اداد خلنا المساجده وقرأ الجهو روأ بعلماهام

عبدالله بفتح الهمزة عطفاعلي فراءتهم وأن المساجه بالفتح ، وقرأ ابن هرمز وطلحة ونافع وأبو

بكر بكسرهاعلى الاستثناف وعبدالله هو محدرسول الله على الله عليه وسليدعوه أي يدعوالله

كادوائى كادالجن قال ابن عباس والفحالا ينقضون عليه السناع القرآن هوقال الحسن وقتادة الفحير في كادوالكفار قريش والعرب في اجماعهم على رداميه ه وقال ابن جبير المعنى أنها قول الجن لقومهم بحكون والفحير في كادوالا محابه الذين يطوعون له و بقيد ون به في المسلاة عن قال الريخشرى ( قان قلت ) لأن تقديره وأوحى الحالم عبد المتدفعا كان واقعافي كلام رسول الته الا المتعلم وسلم عن نفسه جي وبه على ما يقتضيه التواضع والتذلل أولان المعنى أن عبادة عبد الته الله المستمامي وستمدعن العقل ولا مستسكر حتى يكونوا عليه المداوم في قام بعبده وريد في امه الفجر بنفلة حين أناه الجن فاسقم والقراء نه عليه السلام كادوا يكونون عليه المائي يردجون عليه متراكبين تعجبا بحارا والمناور والمنافرة واقتداء أحجابه به قائما و را كعاوسا جداوا عجائلامن القرآن لا نهم رأواما لم روي الجاعات شهت بالشي المتلام والمتقدم كثره الريخشرى بعظايته ه وقرأ الجهدور وابدا بكسر اللام وقته الباء جع لبدة محو كسرة وكسر وهي الجاعات شهت بالشي المتله و بعده وقرق بعض ومنه قول عبد منافي بن ربع

صافوايسة أبيات وأربعة ٥ حتى كائن علهم مانياليدا

« وقال ابن عباس أعوامًا « وقر أ مجاهدوا بن محدور وابن عامن مغلاف عنه بضر اللام جعرابدة كز رةوز و وعن إن محيسن أيضانسكين الباء وضم اللام لبدا ، وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة و جاعة عن أي غرو بضمتين جع لبدكر هن و رهن أو جع لبود كصبو روصر ، وقرأ الحسن والجحدري بحلاف عنهما لبدا بضم اللاموشد الباء المفتوحة ٥ قال الحسن وقتادة وابن فربدنا فام الرسول للدعوة تلبدت الانس والجن على هذا الام ليطفئوه فأبي الله الأأن ينصره ويترنو رهانتهي وأبعدمن فال عبدالله هنانوح علىه السلام كادفومه بفتلونه حتى استنفذه اللهمنهم قاله الحسن وأبعدت قول من قال انه عبدالله بن سلام و وقرأ الجهو رقال اننا أدعواري أي أعبده اى قال التظاهرين عليه الما ادعوار في أي لم آتك بأمرينكرانا أعبدر في وحد دوليس ذلك مما بوجب اطباف كعلى عداوتي أوقال للجن عنداز دحامهم متعجبين ليس ماترون من عبادة الله بأص بتعجب منه اعاسعجب عن بمدغره أوقال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وساوها كلمس تدعلي الخلاف في عود الضمير في كادوا عوقر أعاصرو حزة وأبوعمرو مخلاف عنه قلأى قليا محد له ولاء المردحين عليك وهراما الجن وإما المشركون على اختلاف القولين في ضمير كادوا ممامره تعالى أن يقول لهمايدل على تبرئه من القدرة على ايصال خيراو شر اليهم وجعل الضرمقا بالالرشد تعبيرابه عن الغي اذالغي عرته الضرر عكن أن يكون المعني ضراولانفعا ولاغداولارشدا فنف من كلمايدل عليه مقابله ٥ وقرأ الأعر جرشدا بضمتين ولماتبرأعليه السلامين قدرته على نفعهم وضرحم أمي أن بخسرهم بأنه من بوب لله تعالى بفعل فيه ربه ماير بدوأته لا تَكُنِّ أَنْ يَعِيرُ مِنْهُ أَحِدُولا يُعِدُمُنْ دُولُهُ مِلْجِأً مِكِنَ البِهِ قَالَ قَرْ سِامِنَهُ قَتَادَةً ﴿ وَقَالَ السَّدِي حَرِيْا \* وقال الكلى مدخلافي الارض \* وقيل ناصرا \* وقيل مدهبا ومسلكاومنه قول الشاعر

يالهف نفسى ونفسى غير مجدية ، عنى وما من قضاء الله ملت و • وقيل في الكلام حذف وهو قالواله أثرك ماندعو اليه وتحن تجيرك فقيل له قل لن يجيرنى • وقيل هوجواب لقول وردان سيد الجن وقدار دحواعليه قال وردان أما أرحلهم عنك فقال

عليمالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقاون عددهم حتى اذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر واظهار الله علمهمأو من بوم القيامة فسيعلمون حينئذ انهسم أضعف ناصر اوأقل عددا و مجوزأن سَعلق عحدوني دلت عليه الحال مر احتضعافي الكفار له واستقلالم لعدده كا نعقال لارالون على ماهم علم حتى اذارأو مالوعدون قال المشركون متى مكون هذا الموعودانكارا لهفقيل قل انه كائن لارسفه فلا تنكروه فانالله فدوعد ذلك وهولا مخلف المعاد وأما وقت فا أدرى بني بكون لان الله لم يسته لمارأى في اخفاء وقدمن الملحة انتهى (س) قوله م تعلق أن عنى تعلق حرف الجر فليس بصحيح لانهاحرف ابتداء فالعدها ليسف موضع وخلافا للزجاج واین درستو به فانهما زعماأنهااذا كانتوى ابتداء فالجلة الابتدائية بمسافى موضع جر وان عنى بالتعلق اتصال مابعدها عا قبلهاوكون مابعدهاغاية لماقبلهافهو معير وأما تقديره انها

انى لن بحرى أحدد كره الماوردي ، الابلاغا قال الحسن هو استثناه مقطع أي ان بحيرتي أحدلكن ان بلغت رحتي بذلك والإجارة للبلاغ مستعارة اذهوسب اجارة الله تعالى ورحته ه وفيل على هذا المعنى هواستناء متصل أي لن يجبرني في أحد لكن لم أجد شيأا ميل اليه وأعتصم به الأأن أبلغ وأطبع فتصرى الله فبعو زنصبه على الاستثناء من ملتمدا وعلى البدل وهو الوجه لان ماقبله نفياوعلى البدلخرجة الزجاج وقال أبوعبدالله الزازى هذا الاستشاء منقطع لاته لم يقل ولم أجدملتحدا بلقال من دونه والبلاع من الله لا يكون داخلا تحت قوله من دونه ملتعد الانه لا يكون من دون الله بل يكون من الله و باعانت و توفيقه و وقال فنادة التقدير لأأملك الاسلاعا الكوفاما الاعان والكفر فلاأملك انتهى وفي بعدلطول الفصل بينهما ه وقيل الافي تقدير الانفصال ان شرطية ولانافية وحذف فعلهالدلالة المصدر عليه والتقديران لهأبلغ بلاغامن الله ورسالته وهذا كا تقول الاقياما فعودا أي الم تقرقيا ما فالمدقعود اوحذف هذا الفعل فد يكون لدلالة عليه بعده أوفيله كإحدف في قوله

فطلقهافلت لها بكفء والايعل مفرقك الحسام

التقدير وانالانطلقها فحدف تطلقها لدلالة فطلقها عليموسن لابتداء الغابة ه وقال الزمخشري نابعا لقتادة أي لا أملك إلا بلاغا من الله وقل الى الرب محير في جلة معترضة اعترض مها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفء وبيان عجزه على معنى إن الله إن أراد به سوأ من ص أوموت أوغب وهمالم بصم أن مجبر دمنه أحد أو مجدمن دونه ملاذا بأوى البه انهي حدور سالانه فسل عطف على بلاغا أى إلاأن أبلغ عن الله أوأبلغ رسالاته الطاهر أن رسالاته عطف على الله أي إلا أن أبلغ عن الله وعن رسالانه هومن بعص اللهورسوله أي بالشرك والكفر و بدل عليه قوله خالدين فهاأبدا ه وقرأ الجهور فان له بكسر الهمزة ، وقر أطلحة بفتعها والنقد يرفز او مأن له ، قال بن خالو يه وسمعت بن بجاهد يقول ماقر أبه أحدوه ولحن لانه بعد فاء الشرط وسمعت ابن الانباري يقول هوضراب ومعناء فراؤه أناه مارجهتم انتهى وكانا بن مجاهمة إماما في القسرا آن ولم يكن متسع النقل فها كان شنبوذوكان صعفافي الصو وكيف بقول مافرا به أحدوه فدا كطلحة بن مصر في قرابه وكنف يقول وهولحن واللسو يون قدنسواعلى أن ان بعدفاه الشرط يجوزفها الفتح والكسر رجع غالدين حلاعلى معنى من ودلك ومدالحل على لفظ من في قوله بعص فان له حتى ادا رأواحتي هنا حرف ابتداء أى يصلح أن يعبى وبمدها جلة الابتداء والخبر ومع داك فهامعسى العاية وقال لزنخشرى (فان قلت) م تعلق حتى وجعل مابعده غايقله (قلت) بقوله يكونون عليه لبداعلى انهم تظاهرون عليه العداوة ويستضعفون أنصاره ويستفاون عددهم حتى اذار أواما يوعدون من ومدر واظهارالله عليم أومن ومالقيامة فسيعامون حينان أنهم أضعف ناصرا وأقل عددا ويعوزأن بتعلق محذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفارله واستقلالم لعدده كاله الزالون على الم عليه حتى اذارأوا ما وعدون هال المشركون متى يكون هذا الموعود إنكارا و فقيل قل اله كانن لارب فيه فلاتنكروه فان الله قدوعد ذلك وهو لا يخلف المعاد وأماوقت فلا ادرىمتى بكون لان الله لم بينه لمارأى في اخفاء وقتمين المصلحة انهى وقوله بم تعلق ان عني تعلق وفالجر فليس بصحيح لانها وفابسه اهفابعدها ليس في موضع وخلافا للزجاح وابن تتعلق بقوله كونون عليه لبدافهو بعيدجدا لطول الفصل بنهمابالجمل الكثيرة

درستو مه فانهماز عماأتها اذا كانت وف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدهافي موضع بروان عني التعلق اتصال مابعدها عافيلها وكون مابعدها غاية لماقبلها فهو حصيح وأماتف دردانها تتعلق بقوله مكونون علىه ليدافهو معد حد الطول الفصل سنهما بالحمل الكثيرة ، وقال التبريزي حتى جاز أن تكون غاية لمدوق ولم سين ما الحدادوف « وقدل المدني دعهم حتى اذار أواما يوعدون من الساعة فسيعامون من أضعف ناصر اوأقل عددا أهم أمأهل الكتاب والذي يظهرلي انهاعاية لما تضعنته الجلة التي قبلهامن الحي مكسونة النارلهم كالمنه فسيل ان العاصي محكوله مكسونة النارلهم والحكر بذلك هو وعبدحتي اذار أوا ماحكر مكننونته لم فسيعلمون ، فقوله فان له نارجهنم هو وعيدالهم بالنارومن أضعف مبتداوخير فيموضع نصالما قبله وهومعلق عندلان من استفهام و يحوز أن تكون من موصولة في موضع نص بسيعامون وأضعف خبر مبتدا محندوف والجملة صلةلم وتقدره هوأضعف وحسن حذفه طول الصلة بالعمول وهوناصرا ه قال مكحول لم بنزل هذا إلافي الجن أسلمنهم من وفق وكفرمن خدل كالانس قال وبلغمن تابيع النبي صلى الله علمه وسالملة الجن سيعين ألفاوفز عواعد انشقاق الفجرتم أمره تعالى أن يقول لهم انه لابدري وقت طول ماوعدوا به أهو قريب أم بعيد ، قال الزمخشرى (فان قلت)مامعني قوله أم مجعل أوربي أمدا والأمديكون فريباو بعيدا ألاترى الى فوله تعالى تود لوأن بينها وبينه أمدا بعيدا (قلت) كان رسول القهصلي الله عليه وسلم يستقرب الموعد فكائنه قال ماأدري أهوحال متوقع في كل ساعة أم مؤجل ضربت اه غاية أي هو عالم الغيب فلايظهر فلايطلع ومن رسول تبيين لن ارتضى بعنى انه الايطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى النبو " خاصة لا كل م تضي وفي هذا ابطال الكرامات لان الذين تضاف الهموان كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقدخص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وابطال الكهانة والتنجير لان أحجابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى و وقال بن عباس عالم الغيب و قال الحسن ماغات عن خلقه و وقيل الاعمة وقال ابن عباس إلا بمن لكن فعله استثناء منقطعا و وقسل إلا بمعنى ولاأى ولامن ارتضى من رسول وعالم خبرمبندا محدوق أي هوعالم الغيب أو بدل من ربي هوقري عالم النصب على المدح و وقال السدى عدل الغيب فعلاماضيا ناصبا الغيب والجمهور عالم الغيب اسم فاعل مرفوعا ووقرأ الجمهور فلانظهر من أظهر والحسن بظهر بفتح الباءوالحساء من ظهر إلامن ارتضى من رسول استثناء من أحدا أي فانه بظهره على مايشاء من ذلك فانه بسلك الله من بين يدى ذلك الرسول ومن خلفه رصدا أي حفظة محفظونه من الجن و محرسونه في ضبط مايلقيه تعالى الى ذلك الرسول من علم النب ه وعن الضحاك مابعث تبي إلا ومعه ملائكة محرسونه من الشياطين أن متشهوا بصورة الملك م وقال القرطى قال العاماء لما تدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر بهدون خلقه كان فيددليل على الهلامع الفيب أحدسواه تم استشى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ماشاء من غيبه بطريق الوحى الهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ثمذ كراستدلالا على بطلان مايقوله المتجمع قال باستعلال دم المجم ، وقال الواحدى في هــــــــ ادليل على أن من ادعى ان النجوم تدل على ما يكون من حياة أوموت أوغير ذلك فقد كفر عافي القرآن و قال أبوعب دالله الرازى والواحدى تعوز الكرامات على ماقال صاحب الكشاف فجعلها تدل على المنعمن الأحكام الجومية ولاتدل على الالهامات مجردتشبه وعنسدى أن الآية لاندل على شئ مماقالوه لان

(الدر) (ح) قال أبوعبدالله الرازي واعلم انه لابدمن القطع بأنه ليس المرادمن هذه الآية انه لابطلع أحد على شئ من المعينات الارسل والذي بدل عليه وجود أحدها انه بست بالأخبار القريبة من التواتر أن ان شقاو سليما كانا كاهنين بحيران بظهو رمجد صلى الله عليه وسليما كانا كاهنين بحيران بطهو ومجد صلى الله عليه وسليما كانا كاهنين بحد على المعرى في تعرف أخبار نبينا عليه السلام وثانيا اطباق الأم على حدة علم التعبير فضير المهر عماياً في في المستقبل و يكون صادفا وفالها أن المحافظة المنافذة المن

حتى تبغنت انها كانت تخبر

عن المسات أخدار امطابقة

موافقة ورائعها انانشاهد

أحماب الإلحاء ات المادقة

ولس هذا مختصا الأولياء

فقد يوجد في السعرة وفي

الاحكام النبوسة

ما يوافق المدق وان كان

الكذب نقع منهم كثيرا

واذا كان ذلك مشاهدا

محسوسا فالقول مأن

القرآن بدل على خلافه

تمايحر الطعن الى القرآن

وذلك باطل فعامنا أن

التأويل الصحيهماذ كرناه

انتى وفيه بعض تلخيص

وانما أوردنا كلامها

الرجل في هذه المسئلة

لننظر فماذ كر من تلك

قوله على غيبه ليس فيه صفة عموم فيكفى في العمل عقتها النافلهر خلقه تعالى على غيب واحد ن غيوره و محمله على وقت قيام القيامة فلاسق دليل في الآية على أله لا ظهر شدأمن الغيوب لأحد ريوه كدواله ذكر هاده الآبة عقب فوله ان أدرى أفريب مانوعدون الآبة أى لأدرى وقت وقوع الفيامة إذهى من النب الذي لانظهر عالله لأحدو إلامن ارتضى استثناء منقطع كأنه قال فلانظهر على غيبه المخصوص أحدا إلامن ارتضى من رسول فله حفظة محفظو نمن شر مردة الانس والجن ٥ قال أوعيد القدار ازى واعلم أنه لإيدمن القطع باله ليس المرادمن حدة والآبة أنه لا يطلع أحدعلى ثئيمن المغيبات إلاالرسل عليهم الصلاة والسلام والذي يدل عليه وجوه أحسدها انه ثبت بالأخبار القربيتين التواترأن شقا وسطيعا كانا كاهنبن تعبران بظهور محدصلي المعليه ولم فبل زمان ظهوره وكانا في العرب شهور بن مهذا النوع من العلم حتى رجم الهما كسرى في نعرق أخبار رسولناصل الله عليه وسله دوثانها اطباق الأم على عدة على التعبير فغير المعرعن طاللى في المستقبل و يكون صادقا ، وثالثها ان الكاهنة البعدادية التي نقالها المسلطان سنجر من ملكشاء من بعدادالي خراسان ألهاءن أشباءفي المستقبل فأخسرت مهاو وقعت على وفق كلامها فقدرأب المامحققين فيعلوم الكلام والحكمة حكواعنهااتها أخبرت عن الأشياء الغائبةعلى سبيل التقصيل وحاءت كفالشو الغ أبوالبركان صاحب المعتبر في شرح حالهافي كذاب التعبير وقال فحست عن عالمانند ثلاثين التحقي تيقس انها كانت تخسر عن المعيات أخبارا مطابقة موافقة يه ورابعها انانشا عدأ عماب الالهامات السادقة لبس هـ فـ اعتصابالأولياء فقد بوجـ مـ في السحرة وفى الأحكام المومية مايوافق الصدق وانكان الكذب يقع منهم كثيرا واذا كان ذاك مشاهدا محسوسا فالقولبان القرآن بدل على خلافه ممايحرا لطعن الى الفرآن وذالشباطل و فقلنا انالناو بلالسجيماذ كرناه انهي وفيعيض للعيص وانماأو ردنا كلام هذا الرجل في هذه

الوجوء أما قصة شق وسطيح النسبوين الصحيح منذ الرحاد البي وقيل على الشياطين مسترقة السمع كاجاء في الحديث انهم يسمعون فليس فيها ني من الاخبار بالقيب لا ته مما عذب بعرفي الكهان من الشياطين مسترقة السمع كاجاء في الحديث انهم يسمعون الكلمة و كذبون ملة ون الخين الكلمة و كذبون القيب اذت كامت بعالملائكة و تلقفها الكلمة و كذبون القيب اذت كامت بعالملائكة و تلقفها المجنى وتلفظ المناب والمناب فلي المناب المناب والقيب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والقطع بل على سبيل الحزر والتحمين فقد يقع ما يعبر وقد لا يقع وأما الكاهنة البغدادية وما حكى علم الحسب عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهده ولون المناب على المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب و

المسألة لننظر فهاذ كرمن تلث الوجوء أمافعة شق وسطيج فليس فيهاشئ من الاخبار بالغيب لانه ما يعار بدر في الكهان من السياطين مسترقة السمع كإجاء في الحديث الهم يسمعون الكامة ولكفون ولقون الى الكهنة ويزيد الكهنة للكامة مائة كدية وليس هذامن علم الغيبإذ تكامت بهالملائكة وتلقفها الجني وتلقفها منه الكاهن فالكاهن لم بعلم الغب وأماتعبر المنامات فالمعبرغيرا لمعصوم لابعبر بذلك على سيل البت والقطع بل على سيبل الخزر والتعمين وقد بقع ما معبر بهوقدالابقع وأما الكاهنة البغداد بفوما حتى عنها فحسبه عقلاأن يستدل بأحوال اصرأتهم شاهدها ولوشاهد ذلك لكان في عقله ما يجوز اله لس عليه هذا وهو العالم المصنف الذي طبق ذُ كره الآفاق وهو الذي شكاك في دلائل الفلاسفة وسامهم الخسف ه وأما حكايته عن صاحب المعتبر فهو مهوديأظهر إللام وهومنعل طرغة الفلامفة هوأمامشاهدته أحجاب الالهامات الصادقة فليمن العمر تعومن ثلاث وسبعين سنة أحجب العاماء وأتردد الىمن ينتمي الى الصلاح فلمأر أحدا منهم صاحب إلهام صادق ، وأما الكرامات فلا أشك في صدور شئ منها لكن ذلك على سبل الندرة وذاك في من سلف من صلحاء هذه الأمة ور عافسكون في أعصار نامن تصدر منه السكر امات ولله تعالى أن يخص من شاء عاشاء والله الموفق ، وقرأ الجهور لمعلم بنداللفاعل ، قال قنادة لمعلم محدصلي الله على و الأرار على الما و المالات و الموحفظوا و وقال ابن جير لمعلم محداً الملائكة الحفظة الرصد النازلين بين بدى جبر مل وخلف قد أملغو ارسالات رمهم و وقال مجاهد ليعلم من أشرك وكذب أن الرسل قد مافت وعلى هذا القول لا يقع لم هذا العلم إلا في الآخرة ، وقبل ليعلم اللهرالمسلغة خارجة الى الوجود لانعامه بكل فئ قاسبق واختار الزيخشرى هذا القول الأخير فقال لنعلم التمأن قد أبلغوار الاتر بهم معنى الأنساء وحدد أولاعلى اللفظ في قوله من بين بديه ومن خلفه تم جع على المعنى كقوله فان له فارجه نم خالد من والمعنى لسلفوار سالات ربهم كاهي محروسة من الزيادة والنقصان وذكر العلم كأ كرد في فوله حتى نعلم المجاهدين انتهى ه وقسل لمعلم أى أي رحول كان أن الرسل سواء بلغواء وقبل ليعل اليس أن الرسل قديلغوا رسالات ربهم ملقة من تخليطه واسراف أصحابه ٥ وقيل لمعلم الرسل أن الملائكة بلغوار سالات رمهم ٥ وقيل لبعلم محدأن قدرانع جبربل ومن معه المدر القريد و وقيل لمعلم الجن أن الرسل قد المعوا ماأتزل المهم ولم تكونواهم المتلقين باستراق السمع يه وقرأ ابن عباس و زيدين على لمعلوضم الماءمينما للفعول والزهرى وابن أي عبلة بضم الماء وكسر اللام أي لنعل الله أي من شاء أن بعامه أن الرسل فه أبلغوا رسالانه ، وقرأ الجهور رسالات على الجع وأبوحيوة على الافراد ، وقرأ الجهور وأحاط بما الديهم وأحاط مبنياللفاعل أى الله وأحصى مبنياللفاعل أى الله كل نصبا وابن أى عبله وأحيط واحصى مبنياللفعول كل رفعاولما كان ليعلم مضمنا معنى علم صار المعسني قدعلم ذلك فعطف وأحاط علىهذا الضمر والمعنى وأحاط عاعند الرسل من الحسكم والشرائع لايفوته منهاشي وأحصى كل شئ عددا أى معدود الحصور ا وانتصابه على الحال من كل شئ وان كان نكرة لاندراج المعرفة في العموم و محور أن بنتم نص المصار لأحمى لانه في معنى احصاء يه وقال أبو البقاء و محور أن بكون تميزا انتهى فيكون منقولا من المفعول إذاصله وأحصى عدد كل شي وفي كونه ثابتامن السان العرب خلاف

﴿ سورة المزمل عليه السلام ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ يَأْيَا المزمل قم الليل إلا قليلا ﴾ هذه السورة مكية وسبب نزولها انه عليه السلام لماجاه الملك وهوفى غار ( ٥٥٨ ) حراء وحاوره عاحاوره رجع الى خديجة رضى الله عنها فقال زماوى

زماونى فعملى هذا نزلت

ياأيها المزمل قالتعاثشة

رضى الله عنها نودى بذلك

لانه كان في وقت نزول

الآية متزملا يكساء

ومناستهالآخر ماقىلهاأن

في آخرتلك عالم الغيب

الآيات فاتبعه بقوله ياأيها

المرمل اعلاما بأنه علب

السلامين ارتضاه من

الرسل وخصه بخمائص

وكفاه شر أعدائه ه قال

الزمخشرى ﴿ نصفه ﴾

بدل من اللسل و على الا

قلسلا ﴾ استثناء من

النصف كا نه قال فيم أقل

من نصف الليل والضمير

في منه وعلب عالد على

النصف والمعنى التغسر

بان أمرين بان أن يقوم

أقلمن نصف الليل على

البت وبينأن عتاراحد

الأمرين وهما النقصان

من النصف والزيادة عليه

انتهى فالم يتنبه للتكرار

الذى بلزمه في هذا القول

لاناعلى تقديره قيرأقل من

نصف اللمل كان فوله أو

انقص من نصف اللسل

تكراراواذا كان نصفه

بدلاءر . قوله الاقلملا

# ﴿ -ورة المزمل مكية وهي عشر ون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و يا أيها المزمل في الليل إلا فليلا عنصفة أوانقص منه قليلا ها أو زدعليه و رتل القرآن ترتيلا ه المسلم على المسلم على المسلم المس

وكائن تخطف ناقى من مفازة ه ومن نائم عرب ليلها منزله . تبتل الى كذا انقطع اليهومنــه هية بتلة وطلقة بنلة والبتول و بتل الحيل ه قال الليث البتل تمييز لشئ من الشئ والبتول المرأة المنقطعة عن الرّجال لاشهوة لها ولاحاجة لها فهم والنبتل ترك الشكاح

التئيمن التي والبدول الراه المنفطعة عن الر والزهدفيه ٥ ومنه قول امري القيس

تضىءالظلام بالعشاءكا نها ع منارة ممسىراهب متبتل

ومنه النهى عن التبقل أى عن الانقطاع عن النزويج هومنه قبل للراهب متبقل لا نقطاعه عن الناس وانفراده للعبادة ، والغصة الشجى وهوما نفسب بالحلق من عظم أوغيره وجعما غصص والقعل غصصت فأنت غاص وغصان قال ، كنت كالفسان بالماء اعتصارى ، الكثيب الرمل المجتمع وجعه كثب وكثبان في المكثرة وأكثبة في القلة ، قال ذوارية

فقلت لها لا ان أهلي جرة م لا كثبة الدهناج عاومالما

المهل الذي عرتعت الرجل وهلت عليه النراب صبيته هوقال السكابي المهل الذي اذا وطئت القدم ذل من تحتم اواذا أخذت أسفله انهال وأهلت لفقي هلت هالشيب جمع أشيب في يا أبها المزمل فم الليل الاقليلا ، فصفه أو انقص منه فليلا ، أو زدعليه ورتل القرآن ترتيلا ، إنا سنلق عليك

فالضعير في نصفه اما أن يعود على المبدل منه أوعلى المستثنى منه وهو الليل لاجائز أن يعود على المبدل منه لانه يصير استثناء مجهول من مجهول اذ التقدير الاقليلانص الليل وهذا لا يصح له معنى ألبتة وان عاد الضعير على الليل فلا فائدة في الاستثناء من الليل او كان يكون أخصر وأوضح وأبعد من الالتباس أن يكون التركيب في الليل نصفه وقد أبطلنا قول من قال الاقليلا استثناء من البدل وهو

له وأن التقدير في اللسل شفه الافليلامنة أي من النصف وأيضا في دعوى أن نصفه بدل من الافليلا والضعير في نصفه عالم على اللسل اطلاق القليل على النصف و بنوم أيضا أن يوسي المرافقة و الانصف فلا تقدم أوانقص من النصف الذي لا تقومه و هذا معنى لا يصح وليس المرافس من و بن قيام الرائد عليه والمستمدة وعنى النصف التصفيلات المنصف التصفيلات المنصف المن المنصف المناسبة الى المنصف المناسبة الى المنصف المناسبة المناسبة الى المنصف المناسبة و بن قيام النافس منه و بن قيام الرائد عليه واعلى وصف النصف المناسبة الى المنصف المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الى المنصف المناسبة و المناسبة و المناسبة المناسبة و الم

فولاتقيلاه إن ناشئة الليل هي أشد وطأوأ قوم قبلا ه إن لك في النهار سبعا طويلاه واذ كر اسم ربك وتبتل اليه تبنيلا هرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحده وكيلا ه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر اجيلا ه وذري والمكذبين أولى النعمة ومهلم إلا قليلا ه ان له يناأنكالا وجعيا

انهی ه وهد خلاف الظاهر وقسل المنی أو ضفه كاتفول أعطه درها درهسين ثلاثة تريد أو

درهاب أوثلالة انتهى وفيه حذف حو العطف من غبر دليل عليه وقال التبريزى الأحرب القيام والتغيير في الزيادة والنقصان وقع على الثلثين من آخر الليل لان الثلث الاول وقت العمة والاستشاء واردعلي المأدور به فكاله قال في الليل الاقليلام جعل نصفه بدلا من فليلاقصار القليل مفسرا بالنصف من الثلثين وهو قليل من التكل فقوله أوانقص منه أي من المأمور به وهو قيام الثلثين الاقليلا لى الدون اصفه أورد عليه أي على الثلثين فسكان التخير في الزيادة والنقصان واقعاعلى الثلثين وقال أبوعبدالله الرازي قدأ كثر النامى في تفسير هذه الآية وعندي فيه وجهال ملخمان وذكر كلاماطو يلا ملفقا يوقف عليه في كتابه والدي يظهرأن المأموريه ولاقيام جيم اللبل الامارنطلق عليه قليل كساعة أوغسرها تمقوله أسفه على اضارقم ثانياو جاءبعسد ذلك التخيير بين قليل من المفاو زائد على النصف فالمستشى أولاغبرا حدالخبر فيموه والنقص من النصف فقدا ختلفت جهتا القليل الأول بالنسبة الى حبيع الليل والثاني النسبة الى النصف فح قو لاتقالا له عو القرآن وتقله عا المقل عليه من التكاليف الشاقة كالجهاد ومداومة الاعمال الصالحة والشنة الليل كه ساعانه لأنها تشأ شيأ بعد في وقال الن عباس ما كان بعد العشاء فهو ناشئة وما كان فيلها فليس يناشئة وقرى وطاك والمعنى أنها أشدموا طأة أي بواطئ القلب فيها اللسان فروا قوم قيلاك أي أشدا منقامة على الصواب النالاصوات هاد الفقلاد خطرب على الملي ما يقرأه فر سبحا كان تصرفا وتقلبا في المهمات كايترد دالسابح في المساء فوواذ كر مربك ﴾ أى دم على ذكره وهو يتناول كل ذكر من تسييح وتهلسل وغسرها وانتصب وتشيلا ﴾ على أنهم مدر على غير السدر وحسن دلك كونه فاصله وقرئ رب بارفع خبر مبتدأ محذوف و بالجرعلي البدل فؤ فأتحدث وكبلا كالائمن انفرد للالهنام بتعنوكيلا الاهو واصبر واهجره فيل منسوخ باتية السيف ووذرني والمكذبين كه قيل زلت في صناديد قريش المسترثين ف أولى النعسة ﴾ أي حضارة العيش وكثرة المال والولد والنعمة بالفتح التنعم و بالكسر الانعام وماينع به و بالضم المرقيقال تعرونهمةعين ﴿ ومهلهم قليلا ﴾ وعيد لهم يسرعة الانتقام منهم والقليل موافاة آجالهم وقيل وقعة بعد ﴿ إن الدينا ﴾ كمايناد نعنهم فأنكالا به فيوداف أرجلهم فووجعها كاراشد بدةالاتقاد

﴿ وطعاماذاغمة ﴾ قال ان عباس شوك من نار بعسترض في حاو قهم لاعسرج ولاستزل ﴿ رُجِف ﴾ نفطرب م كثيا ¥ أى رملا مجتمعا ﴿ موسلا ﴿ أَي رخوا ليناولما هدد المكذرين باهوال يوم القيامة ذكرهم محال فرعون وكيف أخذه الله تعالى اذ كـنـب موسى علمهالسلام وأنهان دام تكذبهم أهلكهم الله تعالى فقال ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا السكر كه والخطاب عام للا ود والأحر وقيل لأهل مكذ فإرسولاشاهدا عليك ﴾ كا قال تعالى وجئنابك شهيداعلي هؤلاء والوسل الردي العقى من قولم كلا وبيل أي وخم لايستمر ألثقله أي لانتز لفي المرىء

وطعاماذا غمة وعداباللها ، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبامهيلا ، إماأر النا البكر سولاشاهداعليكم كأأر سلناالى فرعون رسولاه فعصى فرعون الرسول فأخذنا أأخذا وبيلاه فكيف تتقونان كفرتم بوما يجعل الولدان شيبا السهاء منفطريه كان وعده مفعولا ﴾ هذه السورة مكنة كلهافي قول الحسن وعكر منوعطاء وحابره وقال ابن عباس وقنادة الا آستين منهاواصرعلى مانقولون والتي تلهاذ كرد الماوردي ووقال الجهو رهي مكنة الاقولة تعالى إن وبال يعم الخفانه تزل بالمدينة ه وسبستز ولهافياذ كرالجهو وأنه عليه الصلاة والسلام لماجاءه الملاث في غارج ا، وحاوره بماحاوره رجع الى خديجة فقال زماوي زماوي فنزلت يأم المدثر وعلى هذا تزلت بالمها المزمل فالتعاشة والضعي وجاعة ونودى بذلك لأنه كان في وقت تزول الآية متزملا بكساء ، وقال فنادة كان ترمل في شابه للصلاة واستعدف فودي على معنى يا أسها المستعد للعمادة و وقال عكرمة معناه المزمل للنبوة وأعباقهاأي المشمر الجدفعلي هذا تكون النزمل مجاز اوعلى ماسبق بكون حقيقةومارووا أنعائشةرضي اللاعنهاسنات ماكان تزمسله قالت كان مرطا طوله أن بع عشرة دراعانصفه على وأماناهم ونصفه عليه الى آخرال واية كذب صراح لأن تزول بالماللز مل يحكفي أوائل مبعثه وتز و بجه عائشة كان بالدينة يه ومناسبة اندالسو رة القبلهاأن في T خرماقبلها عالم النب الآيات فأتبعه بقوله يأابها المزمل إعلاما بأنه صلى الله عليه وسلم عن ارتضاء من الرسل وخصه بخدائص وكفاه شرأعداله ٥ وفرأ الجهو رالمزمل بشدالزاي وكسرالممأصله المتزمل فأدغمت التاءفي الزاي ، وقسرا أبي المتزمل على الأصل وعكر مقبضف الزاي أي المزمل حسمه أونفسه ووقرأ بعض السلف تقفيف الزاي وقيالهم أي الذي لف وللزمخشري في كيفية نداء الله المهم في الوصف كالرم ضربت عن ذكره صفحافه أذكره في كتابي يه وقال المهلي لبس المزمل باسيرموز أسائه علىما لصلاة والسلام بعرف به وانحاه ومشتق من حالته التي كان التبس مهاحالة الخطاب والعرب اذاقصات المسلاطفة بالخاطب تغرك المعاتبة فادوه باسم مشتق من حالته التي هوعلها كقول النيصلي اللهعليه وسلملعلي كرمالله وجهه وقمدنام ولصق محنبه التراسقمألا راب إشعارا بأندملاطف له فقوله يأأ باالمرمل فيمتأنيس وملاطفة ه وقرأا لجهو رقم الليل يكسس الميم على أصل التفاءال كتين وأبوالسهال بضمها اتباعاللحركة من الفاف و وقسري مفتعها طلىاللتففيف وقال إبنجني الغرض بالحركة الهروب من النقاء الساكنين فبأي حركة تعرك الحرف حصل الغرض وفم طلب ، فقال الجهو رهو على جهـ ة الندب ، وقبل كان فرضاعلي الرسول خاصة ، وقبل عليه وعلى الجيع ، قال قنادة ودام عاماً وعامين ، وقالت عائشة عمانية أشهرتم رجهم القدفيزلت إن بك بعلم الآيات ففف عنهم فم الليل الافليلابين الاستثناء أن القساء المأمو ربه يستغرق جميع اللسل ولذلك حي الاستثناء منه أذلو كان غير مستغرق لم يصي الاستثناء منه واستغراق جمعه بالقيام على الدوام غسريمكن فلذلك استثنى مته لراحية الجسد وهساء اعند البصر بين منصوب على الظرف وان استغرقه الفعل وهو عند الكوفيين مفعول بدوفي قوله الا

فلملادليل على أن المستشى ف مكون مهم المقدار كقوله مافعالوه الاقليلامنهم في قراءة من نصف

توليتم الاقليلامنكم ، قال وهب بن منبه القليل مادون المشار والسدس، وقال الكلي ومقاتل

(الدر) على حورة المزمل في ( بسم الله الرحن الرحيم ) (ح ) جوزوا في ضفة أن يكون بدلامن اللسل ومن فليلا فاذا كان بدلامن الليسل كان الاستثناء منه وكان المأمور بقيامه نصف الليل الافليلامنه والضمير في منه وعليه عائد على النصف في مير المعنى في منه وعليه عائد على النصف في مير المعنى في منه وعليه عائد على النصف في منه وعليه المعنى في نصف الليل والافليلا الليل والمعنى في نصف الليل والافليلا والمعنى في المعنى المنتفاء من المعنى المعنى في المعنى وهما المنتفاء من النصف كائه قال في المنتفول المعنى المنتفول المعنى وهما المنتفولة أو انقص من المعنى المنتفولة المعنى المنتفولة المنتفولة المنتفولة المنتفولة المنتفولة المنتفولة المنتفولة المنتفولة والمناس في المنتفولة المنتفولة المنتفولة والمنتفولة والمنتفولة والمنتفولة المنتفولة المنتفولة والمنتفولة والمنتف

الثاث ، وفيل مادون النصف وجو زوافي نصفه أن يكون بدلامن الليل ومن قليلافادا كان بدلا من اللسل كان الاستثناءمنه وكان المأمور بقيامه نصف الليل الاقليلامنه والضعير في منه وعليه عالدعلى النصف فيصبر المعني قم نصف اللسل الافليلا أوانقص من نصف الليل فليلاأوز دعلي نصف الليسل فيكون فدوله أو النص من أه ف الليسل قليلات كرارا لقوله الافلسلامن أصف الليسل وذلك تركيب غيرفصي بنزه القرآن عنه وقال الزعشري نصفه بدل من الليل والا فلللااستثناءمن النصف كانعقال قم أقل من نصف اللسل والضمير في منه وعليه للنصف والمعنى النعير سين أمرين بين أن بقوم أقل من نصف الله لعلى البت ويبن أن عقدار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه انتهى فلم تنبه للتكر ارالذي الزمه في هذا القول لأنه على تقديره أمأقل من نصف اللسل كان قوله أوانقص من نصف السل تكر ار اواذا كان نصفه بدلا من قوله الاقلىلاقالضهر في نصفه إماأن بعود على المسدل منه أوعلى المستشي منه وهو اللمل لاحاثر أن بعود على المبدل مندلانه نصراستثناء مجهول من مجهول اذ التقدير الافليلاندغ القليل وهذا الانصياله معنى البتة وانعاد الضمير على الدل فلافائدة في الاستثناء من الليل اذكان مكون أخصر وأوضي وأبعدعن الالباس أن مكون التركيب قم السل نصفه وقدأ بطلنا قول من قال الاقليلااستثناء من البدل وهو نصفه وأن النقد رقيراللسل نصفه الاقلىلامنه أي من النصف وأمضافق دعوي أن اصفه بدل من الاقليلا والضمير في نصفه عالمد على الليسل اطلاق القليل على النصف و مازم أنضاأن نصير التقدير الانصفه فلاتقمه أوانقص من النصف الذي لاتقومه أوز دعليه النصف الذي لاتقومه وهدندا معنى لايصح وليس المرادمن الآية قطعا ، وقال الزمخشري وان شلت جعلت نصفه بدلامن فليسلا

فالاستثناء من الليلاد كان يكون أخصر وأوضع وأبعد عن الالباس أن يكون التركيب في الليل في فقد التركيب في الليل المثنناء من الليل وهو نصفه وإن التقدير في الليل المثناء من التحديث من التصف وأيضا فني دعوى من التصف وأيضا فني دعوى والتنسير في نصفه عائد على النصف و بازم أيضا على النصف و بازم أيضا على التصف و بازم أيضا أن دسرالتقدير الانصفه أن دسرالتقدير الانصفه

فلا تقمه أو انقص من

النمف الذي لا تقومه

وكان تخييرابين ثلاثبين قيام النصف بقامم وبين قيام الناقص مندويين قيام الزائد عليموانعا وصف النصف القلم النسبة الى الكل وان شنت قلت لما كان معنى فم الله ل الاقلىلا اصفه اذا أبدلت النصف من الليل في أقل من نصف الليل رجع الضعير في منه وعليه الى الأقل من النصف فكائدة فال فرأفل من نصف اللمل وقرأ نقص من ذلك الافل أوأز بدمنه فلسلاف كون التخبير فعا وراءالنصف بيناه بين الثلث ويجو زاذا أبدلت نصفهمن قليلاوفسرته بهان تععمل قليلا الثاني بمعنى نصف النصف وهوالربع كائنه قيل أوانقص منه قليلانصفه وتجعل المزيد على هذا القليل عنى الربع نصف الربع كائنه قبل أو زدعلمه قلملانصقه و يحو رُأْن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تمة الثلث فيكمون تخييرا بين النصف والثلث والربيع انتهى وماأ وسع خيال هذا الرجل فانه يجوز مايقرب وماييعا والقرآن لاينبغي بللاجو زأن بعمل الاعلى أحسن الوجوه التي تأتى في كلام العرب كاذكرناه فيخطبة عذا الكتاب وعن نصعلى جوازأن يكون نصفه بدلامن الليل أومن فليسلاالز مخشرى كإذ كرناعن وابن عطية أوردهمو ردالاحفال وأبوالبقاء وقال أشبه بظاهر الآية أن يكون بدلامن قليلا أو زدعليه والهاء فهما للنصف في او كان الاستثناء، ن النصف لصارالنقد برقم نصف الليل الافليلا أوانقص منه فليلاوالقليل المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا تتعصل انتهى وأما الحوفي فأجاز أن يكون بدلامن الليل ولم بذكر غيره ه وقال بنعطية وقديحمل عندي قوله إلافليلا انها ستشاءمن القيام فيجعل الليل اسم جنس ثم قال إلا فليلاأى الليالي التي تخل بقيامها عند المذر البين وتحوه وهمذا النظر يحسن مع القول بالندب انتهى وهمذاخلاف الظاهر ، وقيسل المعني أو نصفه كاتقول أعطه درهم درهمين ثلاثة تريدأو درهمين أوثلاثة انتهى وفيه حـنف-ر ف العطف من غـيردليل عليه ٥ وقال التـبريزي الأمر بالقيام والنفيير فيالز يادة والنقصان وقع على الثلثين من آخر اللبسللان الثلث الأول وقت العقة والاستثناءواردعلي المأموريه فكأنه قال قيرناني الليسل إلاقليلا ثم جعل نصفه بدلامن قليلافصار القليل مفسر ابالنصف من الثلثين وهوقليل من الكل ، فقوله أو انقص منه أي من المأمور به وهوقيام الثلث قليلا أي مادو ن نصفه أو زدعليه أي على الثلثين فكان النعبير في الزيادة والنقصان واقعاعلى الثلثين ، وقال أبو عبدالله الرازي قدأ كثر الناس في تفسيرها والآبة وعندي فيه وجهان المخصان وذكر كلاماطو بلاملفقا يوقف عليهمن كتابه وتقدم تفسيرا لترتسل في آخر الاسراء قولا ثقيلا هو القرآن وثقله عااشتمل علي من التكاليف الشاقة كالجهاد ومداومة الأعمال الصالحة ، قال الحسن ان الهذ خفيف ولكن العمل ثقيل ، وقال أبو العالب والقرطي ثقله على الكفار والمنافقين باعجازه ووعيده ووقيل ثقلهما كان يحل بجمعه صلى الله عليه وسلم حالة تلقيه الوحى حتى كانت نافقه تبرك بهذلك الوقت وحتى كادت رأسه الكرعة أن ترض ففذيد من ثابت ٥ وقسل كلامله و زن و رجحان ليس بالسفساني ٥ قال ا من عباس كلاماعظما و وقيل تفيل في المزان يوم القيامة وهو اشارة الى العمل به و وقيل كناية عن بقائه على وجه الدهرلان الثقيل من شأنه أن ببتي في مكانه وإنّ ناشئة الليل ، قال ابن عمر وأنس ابن مالك وعلى بن الحسين هي مايين المغرب والعشاء به وقالت عائشة ومجاهدهي القيام بعد اليوم ومن قام أول الليل قبل اليوم فليفم ناشئة الليل ه وقال ابن جبير وابن زيدهي لفظة حبسية نشأ الرجل قام من الليل فناشئة على هذا جع ناشئ أى قائم ، وقال ابن جبير وابن زيداً يضاو جاءة ناشقة

الدلساعانه لانها تنشأشياً بعدشى « وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن وأبو مجازما كان بعد العشاء فهو ناشئة وما كان قبلها فليس بناشئة » قال ابن عباس كانتصلانهماً ول الليل وقال هو وابن الزبير الليل كله تاشئة « وقال الكسائي ناشئة الليل أوله » وقال الزعشرى ناشئة الليل النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها الى العبادة أى تنهض و ترتفع من نشأت السحابة اذا ارتفعت ونشأه و مكانه و فشراذا بهض » قال الشاعر

تشأناالى خوص برى نهاالسرى و والمق منها مشرفات الفاحد الوقام الله المسال على النائدة مدرمن نشأنا الالمرى و والمق منها مشرفات الفاحد وطاء بكسر الواو وفتح الطاء عدودا و وقر أفتادة وشيل عن أهل مكة بكسر الواو وسكون الطاء والهمزة مقصورة و وقر أبن محيص بفتح الواو عدود اوالمعى انها أشدمو اطأة أى بواطئ القلب فها الله السان أو أشدموا فقيلا برادمن الخشوع والاخلاص ومن قرا وطأ أى أشد تبات قدم وأبعد من الزلل أو أنقل وأغلظ على المدلى من صلاة النهار كاجاء اللهما السدد وطأ تلاعلى مفره وقال الأخفش أشدقياما و وقال الفراء أنبت قراءة وقياما و وقال السكلي أشد نشاطا العلى الانه في زمان راحته و وقب ل أنبت العمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة والليسل وقت فراغ فالعبادة الدوم وأقوم في الأي الشداس على المهلى ما يقرؤه و المقادة وكاهد أصوب القراء ان وأنبت المقول لانه زمان النفهم و وقال عكرمة أنم نشاطا و وإخلاصاو بركة و وحكى ابن شجرة أنجل إحادة الدعاء و وقال زيد بن أسلم أجدر أن يشقة فها القارئ و وقرأ الجهور سعائي نصر فاوتقابا في المهات كايترة دالسام في الماء والالشاعر القادي و القادي و وقرأ الجهور سعائي نصر فاوتقليا في المهات كايترة دالسام في الماء والالشاعر القادي و وقرأ الجهور سعائي نصر فاوتقليا في المهات كايترة دالسام في الماء و قال الشاعر القادي و وقرأ الجهور سعائي نصر فاوتقليا في المهات كايترة دالسام في الماء و قال الشاعر

أباحوالكم شرق البلادوغربها و ففيهالكم ياصاحسب من السبح وقبل سجاسة أى نافلة و وقرآ ابن يعمر وعكر مقوابن أبي عبلة سبخابا لخاء المنقوطة ومعناه خفة من التكاليف والتسبح التخفيف وهواستعارة من سج الصوف اذا نفسه ونشر آجاء فغناه انتشار المحة وتفر ق الخاطر بالشواغل و وقسل فراغاوسعة لنومك وتصر فك في حوافيك و وقبل المعنى ان فان حرب الليل بنوم أو عند وليخاف بالنهار فان في محاطو يلا و قال صاحب اللوامح وفسرا بن يعمر وعكر مة سخابا لغاء معجمة و وقال نوما أي تنام بالنهار لتستعين به على قيام الليل وفد تعمل هذه القراءة غيرهذا المعنى لكممافسر اهافلا يعاو زعنه النهى و وفي الحديث النسبخي بدعائك أي لا تعفي قي وقال الشاعر

فسيخ عليك الهم واعلم بأنه ه اذاقة رالرجن شيأفكائن وقال الأصمى وقال الأصمى وقال المبخ الله عنك الحي أى خفقها ه وقبل السبخ المدينة والمناف أى مديد ويقال لقطع القطن سبائخ الواحدة سيخة ه ومنه قول الأخطل

فأرساوهن بدرين التراب كل ه يدرى سباغ فطن ندف أو تار واذ كر استمر بك أى درى سباغ فطن ندف أو تار واذ كر استمر بك أى دم على ذكر ووهو يتناول كل ذكر من دسيم وتهليل وغسيرهم او انتصب تتسلاعلى اندم مدرعلى غير الصدر وحسن ذلك كو نه فاصلة ، وقرأ الاخوان وابن على بالنصب والجهور ويعقوب رب بالخفض على البحل من ربك و باقى السبعة بالرفع و زيد بن على بالنصب والجهور المشرق والمغرب موحد بن وعبد الله وأصحاب وابن عباس على القسم بعضها ، وقال الرمخشرى وعن ابن عباس على القسم بعضى خفض رئب باضار حرف القسم كفولك الله الإهوالاهوكا

( ILLC )

(ش) وعن ابن عباس على القسم بعنى خفض رب قال باضار حرف القسم كقولك الله لأفعلن وجمواله لاإله إلاهوكا تقول والله لاأحدفي الدار الازىداتهي (ح) لعل هذا النفريج لايصوعن ابن عباس اذفيه أضار الجار في القسم ولا معود منداليصريان الافي لفظة اللهولا بقاس علمهولان الجله المنفية فيجواب القسماذا كانتاسمية فلاننفي الاعا وحدها ولا منفى بلاالا الجلة المصدرة عضارع كثيراو عاضفى معناه قلملانعوقول الشاعر ردوافوالللازرنا كألد مادام في مائناور دلوراد ٥ و (ش) أورد ذلك على سيل التعويز والتسليم والذىذكره النعويون هونفها بمانعو فوله Lange almar sels I'm ولا نأناً يوم الحفاظ ولا

حصر ہ

﴿ فَكُيفَ تَنْقُونَ إِنْ كَفْرَتُم ﴾ الآبة بومامنصوب بتنقون نصب المفعول به على المجازأي كيف تستقبلون هذا اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا والضعير في يجعل (٣٦٤) لليوم أسند اليما لجعل لما كان واقعافيه على سيل المجاز والجلة من قوله تعمل صفة لموم ،

والشيب مفعول ثان

ليجعل أي بصير الصنان

شوخاوهوكنابة عن شتة

عول ذلك الموم و مقال

في اليوم الشديد يوم

بشيب نواصى الاطفال

والأصلف أن الهموم

اذاتفا فتأسرعت بالشيب

والظاهر أن الضمير في

وعده عا بدعلى اليوم فهو

من اضافة المصدر الي

الفاعل وان لم معرله ذ كر

قر سالانهمعاوم أن الذي

هده مواعداده هو الله

تعالى ﴿ ان هانه ﴾

السورة أوالانكال وما

عطف علماأي والأخل

الوسل وآيات القرآن

المتضمنة شدة يوم القمامة

بإنذكرة مجأى موعظة

وفن شاء انعذ وبالتقرب

المالطاعة فأنك تقوم إ

أى تصلى وهذه الآية نزلت

تخفيفالما كان استعواد

استعاله في أحر قدام الليل

إماعلى الوجوب واماعلي

الندبءلي الخلاف الذي

سبق ﴿ أدني من ثلثي

الليمل كد أي زماناه وأقل

من ثلثي الليسل واستعبر

الأدنى وعوالاقر باللاقل

تقول والقالا أحدق الدار إلاز بدانتهي ولعل همذا التفريج لايصح عن ابن عباس إذ في اضار الجارف القسم ولا يجوز عند البصر بين إلا في لفظة القولايقاس عليه ولان الجملة المنفية في جواب القسم اذا كانت اسمية فلاتنفي إلا بماوحد هاولاتنفي بلا إلاا لجملة المصدرة بمضارع كثيرا و بماض في معناه فليلا نحو قول الشاعر

> ردوافواللهلازرناكمأبدا ، مادام فيماثناوردلوراد نم يماور دفال على النمو براز له والذي ذكر والدر ومناور

والزيخشري أورد ذلك على سيل النجويز والتسلم والذي ذكره النحو يون هو نفها عانحوقوله لعسمرك ماسعد محلة ٦ ثم ٥ ولا أنا وما خفاظ ولاحصر

فاتعد وكيلالان من انفر ديالالوهية لم يتفذوكيلا إلاهو ه واصبروا هجرهم قسل منسوخ التبه السيف ه و ذرنى والمكذبين قبل ترفيل في السيف ه وقبل في المطعمين يوم مدر وتقدمت أسياؤهم في حورة الأنفال وتقدم مرح مشل هذا في فندرنى ومن يكفس بهذا الحديث أولى النعمة أى غضارة العيش وكثر فالمال والولد والتعسمة بالفتح التنم و بالكسر الانعام وماينع به وبالضم المسرقة الانتقام نهم والقليل موافاة الحالم ها وقبل وقعة بدره إن الدينا أى مايضاد نعمتهم أنكالا قبودا في أرجلهم ه قال الشعبي لم تعمل في أرجام خوفا من هروم مولكن اذا أرادوا أن يرتفعوا استقلت بهم ه وقال الكلي الأنكال الأعلال والأول أعرف في اللغة ه ومنه قول الخنساء

دعاك فقطعت أنكاله ٥ وقدكن قبلك لاتقطع

وجداناراشديدة الايقادوطهاماذا غية وقال بن عباس شولد من نار يعيترض في حاوقهم المحضر جولاينزل و وقال مجاهدوغير منجرة الوقوم و وقيل الضريع ومجرة الوقوم بوم منصوب العامل في لدينا و وقيل بذري ترجف تشطرب و وقرأ الجهور ترجف بفتح التا منصوب العامل في لدينا و وقيل بذري ترجف تشطرب و وقرأ الجهور ترجف بفتح التا مبيد اللفاعل و زيد بن على بضمهام بنيا للفعول كثيباأي رملا مجمول المهدول ومكيل ومكيول ومدين ومديون الاتمام في ذوات الماء لفته يم والحذف لأكثر العرب و لما عدد المكتبين بأهوال القيامة ذكر هم معال فرعون وكيف أخذه الله معالى اذكذب وسي عليه السلام وأنه ان دام تسكف بهم الحكيم القد تعالى فقال انا أرسانا الميكم والخطاب موسى عليه السلام ووالأخر و وقيل لأهل موسى الى فسرعون على التعيين لان كلامهمار بافي قومه عام الملاسو والمنحقروا بهما وكان عندهم علم عاجرى من غرق فرعون فناسب أن يشبه الارسال بالارسال واستحقروا بهما وكان عندهم علم عاجرى من غرق فرعون فناسب أن يشبه الارسال بالارسال والمنظر وب هوا لملقي والو بيل الردى العسقي من قولهم كلا أو بيسل أي وخيم لايستمر الثقله وقيل الريء وقوله عز وجل في فكيف تنقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هاكلان المنافي من نالي اللبل والهار علم أن لا بالمناف المرىء وقوله عز وجل في فكيف تنقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هالساء منفطر به كان وعده مفعولا هان فده تذكرة فن شاء أتحد إلى ربه سعملا و إن بالمناف الساء منفطر به كان وعده مفعولا هان فده تذكرة فن شاء أتحد الهل والهار علم أن لن بالنام النام النام النام والناف المنافق النائية ومأدني من ثلي اللبل والهار علم أنان النائية ومأدني من ثلي اللبل والفياد علم أنان النائية ومأدني من ثلي اللبل والفيان عدما الذين معلى والقيقيد اللبل والهار علم أنان النام الكريم في المنافق المنافق المنافق المنافق اللبل والفيان المنافق المنافق

لأن المسافة اذادنت بين الشيئين قل ما ينهما من الاحياز واذا بعدت كترذلك وقرئ أصفه بالنصب والجرفاما قراءة الكسر فعطوف على ثلثي الليل ومن قرأ بالنصب فعطوف على أدني فاما الجرفالمني أنه قيام مختلف من ة أدني من الثلثين ومن أدني من

النصف ومن أدني من الثلث وذلك لتعذر معرفة البشر عقادير الزمان وتقدير الزمان حقيقة عولله تعالى وفتاب عليكم كه أى رجع من الثقال الما نفقة والمستكن في يقوم وحسنه الفصل بينهما وطائفة من الذين معك دليل على أنه لم يكن فرضا على الجميع اذلو (٣٦٥) كان فرضا عليهم لسكان التركيب والذين معك الأن

تعصوه فتاب عليكم فاقرؤا ماتيسرمن القسرآن علمأن سكون منكم مرضى وآخرون يضر يون في الأرض بتغون من فضل الله وآخرون بقاتلون في سبل الله فاقر وا ماتيسرمنه وأقموا الصلاةوآ تواالزكاة وأقرضوا اللهفرضاحسنا وماتقدموالأنفكرمن خبر تجدوه عند اللههوخبراوأعظمأجرا واستغفروا الله إناللهغفور رحم كله يومامنصوب يتقون منصوب فسالمفعول به على الجازأي كيف تستقبلون هذا اليوم العظم الذي من شأنه كذا وكذاوالضمير في يجعل لليوم أسند المه الجعل لما كان واقعاله على سبيل المجاز ، وقال الزيخشري يوما مفعول به أي فكنف تقون أنفسك يوم القيامة وهوله ان بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وبعماوا صالحا انتهى وتتقون مضارعاتني واتني ليس معنى وفي حتى نفسره به واتقي بتعدى الى واحدو وفي بتعدى الى اثنين قال تعالى و وقاهم على البالجميم ولذلك قدر ه الزمخشرى تقون أنفسكم يوم القيامة لكنه ليس تنقون عمني تقون فلا يتعدى تعدية مودس في قوله ولم تؤمنوا وتعماوا صالحا الاعتزال ٥ قال ويحو زأن كون ظرفا أى فكنف الكريالتقوى في يوم القيامة ان كفرتم في الدنيا ، قال و يجوز الاستنصابكفرتم على تأويل جمعادتم أي فكيف تتقون الله وتعشونه ان جحدتم يوم القيامة والجزاء لان تقوى الله خوف عقابه النهي، وقرأ الجهور بومامنو ناجعل الياء والجلة من قوله مجعل صفة ليوم فان كان الضمير في مجعل عائدا على اليوم فواضيه وهو الظاهر وان عاد على الله كإقال بعضهم فلا بدمن حذف ضمير بعو داني البوم أي بجعل فيه كقوله بومالا تجزي نفس «وقرأ زيدين على بغيرتنو بن تجعل بالدون فالظرف مناف اليالجملة والشيب مفعول نان اجملأي بصيرالصيان شبوخا وعوكناية عنشدة ذلك اليوم ويقال في اليوم الشبديد يوم يشيب نواصى الأطفال والاصل فمهان الهموم اذاتفافت أسرعت الشيب و قال المتنى

والم مخترم الجسم تعافة ٥ ويشيب ناصية الصي وبهرم

« وقال قوم ذلك حقيقة تشيب وسيم من شدة الهول كافد برى النيب في الدنيا من الهم المفرط كهول الموري النيب في الدنيا من الهم المفرط كهول الموري و تعور أن يوصف اليوم الطول وان الاطفال بلغون فيه أوان الشيخوخة ، وقال السدى الولدان أولاد الزنا » وقيل أولاد المسركين والظاهر العموم أي يشيب الصغير من غير كبر وذلك حيين بقال لآدم يا آدم في فايعت بعث النار » وقيل هذا وقت الفرع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق » الساعت فطر به ، قال الفراء بعني المظلمة تذكر وتؤنث في المناد على التذكر ومنه قول الشاعر

فأو رفع الماء اليعقوم ، لخفنابالساء وبالسعاب

وعلى القول بالتأنيث فقال أبوعيل الفارسي هومن باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر واعجاز تحتل منقعر انتهى يعنى انهامن باب اسم الجنس الذي ينسه و بين مفرده ناء التأنيث وان مفرده ساء واسم الجنس يجوز فيه التذكير والتأنيث فجاء منفطر على التذكير ، وقال أبو عمر و بن العسلاء

واسم الجنس يجور فيه المد ير والماسب على المد يور و وال الموري المدار و المالية و أقر صوا أمم بالعدقات لي يتطوع بهاوا حتمل هوأن يكون فصلاوأن يكون توكيد الضمير النصب في تجدوه م واستغفر والله و أمم بالاستغفار

(الدر") (ش) يومامفعول به أي فكيف تقون أنفكم يوم القيامة وهوله ان بقيتم على المكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا انهى [ ح) تتقون منادع التي واتق ليس عن مني في حتى مفسر و به واتني متعدى الى واحدوه في بتعدى الى اثنين قال تعالى ووقاهم عذاب

اعتقد أن منهم من كان يقوم في بيت ومنهم من بقوممعه فقكن اذ ذاك لفرضة فيحق الجمع ﴿ والله مقدر ﴾ أي هو وحده العالم عقادير لساعات ﴿ فاقر وا ما تسر م عد بالقراءة عن الصلاة لانها بعض أركانها أىفصاوا ماتيسي علمكم من صلاة الليل واذا كان المراد فاقرأوا في الملاة ماتسر فالظاهر أنه لاستعين مانقر أبل اذا قر أماتسرله وسهل علمه أحزأه وقدره ألوحنيفة ا" نة ﴿عَلِمُأْنُ سِكُونَ﴾ سان لحكمة النسخ وهو تعذر القمام على المرضى والضاربين في الارض للتجارة والجاهدينفي سىلالله فاقر ۋاماتىسى منه إلى كرر ذلك على سسل التوكيد ثم أمي بعبودى الاسلام البدني والمالى تمقال فووأفرضوا الله كا العطف يشعر

بالتغار فقوله وآتوا

الزكاة أمر باداء الواجب

وأبوعبيدة والكسائي وتبعهم القاضي منذر بن سعيد مجاز هاالدقف فجاء علىمنفطر ولهنقل منفطرة ، وقال أبوعلي أيضا لتقدر ذات انفطار كقولهم امرأة مرضع أي ذات رضاع فحري على طريق التسب ووقال الزيخشري أوالساء شئ منفطر فحل منفطر صفة لخرمحذوف مقدر عذكر وهوشئ والانفطار التصدع والانشقاق والصميرفي به الظاهر أنه بعودعلي الموم والباء للسسأي بسست شدة ذلك الموم أوظر فنة أي فسه يه وقال مجاهد بعود على الله أي بأمي دوسلطانه والظاهر ان الضمر في وعده عائد على البوم فهو من اضافة المصدر الى المفعول أي انه تعالى وعدعباد هذا البوم وهو يوم القيامة فلامدمن انجازه و بحو زأن بكون عائدا على الله تعالى فسكون من اضاف المصدر الى الفاعل والمعجر لهذكر قر سلانه معاومان الذي هذه مواعده هو الله تعالى ان هذه أى السورة أوالانكال وماعطف علب والأخذالوبل أو آيات القرآن المتضعنة شدة القيامة تذكرةأي موعظة فن شاءا تعلد الى يهسلابالنقر بالمالطاعة ومفعول شاء محذوفي بدل علمه الشرط لان من شرطمة أى فن شاءأن متعد معلا اتخف الهربه ولست المسته هناعل معنى الاماحة بل تتضمن معنى الوعد والوعيد وان ربك معلم أنك تقوم أدني تصلى كقوله في اللسلما كان كترأحوال الصلاة القمام عبربه عهاوهذه الآية تزلت تخفيفالما كان استمرار استعاله من أمرقهام الليل اماعلى الوجوب واماعلى الندب على الخلاف الذي سيق أدني من ثلثي الليل أي زماناه وأقل من ثلثي الليل واستعرالاً دني وهو الأقرب للاوللان المسافة من الشيئن ادادنت قل ماستهمامن الاحياز واذابعدت كاردلك ، وقرأ الجهور من ثلثي بضم اللام والحسن وشية وأبوحموة وابن السميقع وهشام وابن مجاهد عن فنيل فهاذ كرصاحب الكامل باسكانها وجاء ذلك عن نافع وابن عامر فبأذكر صاحت اللوامح وقرأ العربيان ونافع ونصفه وتلثه يجرهما عطفاعلي ثلثي اللمل وباقي السبعة وزيدين على النصب عطفاعلي أدني لانعمنصوب على الفلرف أي وقتا أدني من ثاني اللسل فقراءة النصب مناجة التقسيم الذيفي أول السورة لأنه اذاقام الليل الاقليلاصد ق عليه أدني من ثلثي الليل لأن الزمان الذي لم يقم فيه تكون الثلث وشيأمن الثلثين فيصدق عليه قوله الاقليلاوأما قوله ونصفه فهو مطابق لقوله أولان صفه وأمائلته فان قوله أوانقص منه قلسلاق دينتهي النقص في القليل الى أن مكون الوقت ثلث اللسل وأماقوله أو زدعليه فانه اذاز ادعلى النصف قلسلاكان الوقت أقل من الثلثين فيكون قدطابق قوله أدنى من ثلثي الليل و يكون قوله تعالى نصفه أوانقص منه قللاشر حالمهم مادل علمه قوله قر اللسل الاقلملا وعلى قراءة النصب ، قال الحسن وابن جير معنى تحصوه تطمقوه أى قدر تعالى أنهم بقدرون الزمان على ماص في أول السو رة فإيطبقو اقيامه لكترته وشدته فخفف تعالى عنهم فضلامنه لالعلة جهلهم بالتقدير واحصاء الأوقات وأمافراءة الحسر فالمغى أنهقيام مختلف من ةأدني مرا الثلثين ومن ةأدني من النصف ومن ةأدني من الثلث وذلك لتعذرمعر فةالبشر مقادير الزمان مع عندرالنوم وتقدير الزمان حقيقة انحاهو للدتعالى والبشر لامعصون ذلك أى لا يطبقون مقادر ذلك فتاب علمهم أى رجع بهممن الثقل الى الخفة وأمرهم بقىام ماتيسر وعلى القراءت بن مكون عامدة تعالى بذلك على حسب الوقو عمنهم لأنهم قاموا تلك المقاد رفيأ وقات مختلفة فامواأ دني من الثلثين ونصفاو ثلثاوقامواأ دني من النصف وأدني من الثلث فلاتنافى بين القراءتين \* وفسراً الجمهوروثلثه بضم اللامواين كشير في رواية شبل باسكامها وطائفة معطوف على الضمير المستكن في تقوم وحسنه الفصل بينهما وقوله وطائفة من الذين

( ILC )

(ش) وتفديم اسعه عني وجل مبتدأ مبنياعليه يقدر هـ والدال عـ لي معنى الاختصاص بالتقديراتهي ( - ) هذامذهبواغا استفيد الاختصاص من ساق الكلام لامن تقديم المبتداه لوقلت زيد يعفظ القرآنأو بتفقه في كتاب سببو يهلم مدل تقديم المبتدا على الاختصاص (ش) وهوفصل وحاز وان لم مقع بان معر فتان لان أفعل من أشبه في امتناعه من ح ف التعريف المعرفة انہی (ح)لیسماذ کر متفقاعليه ومنهمن أجازه وليس أفعسلمن أحكام الفصل ومسائله والخلاف الوارد فيها كثير جدا وقدحعنافيه كتاباسهمناه بالقول الفصل فيأحكام الفصل وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا

(الدر)

الجعم وكذلك فسر ه (ش) تقون أنفسكم بوم القيامة لكندليس تتقون بعنى تقون فلايتعدى تعديته ودس فى قوله ولم تؤمنوا وتعملواصا لحالاعتزال

عنقدانهم كان منهم من يقوم في بيته ومنهم من يقوم معه فيكن اددال الفرضية في حق الجميع والله يقدر الليل والنهارأى هو وحده تعالى العالم عقادير الساعات وقال الزمخشرى وتقديم أسمه عز وجل مبتدأ مبنياعليه يقدرهو الدال على معنى الاختصاص بالنقد راتنهي وهذا مذهبه واعماستفيد الاختصاص من ساق الكلام لامن تقديم المبتدأ لوقلت زيد يعفظ القرآن أو يتفقع في كتاب سببو يهلم بدل تقديم المبتدأ على الاختصاص وأن مخففة من النقيلة والضمير في تحصوه الظاهر أنه عائدعلى المصدر المفهوم من يقدد رأى ان لن تحصوا تقدير ساعات الليسل والنهار لا تحيطوا بها على الحقيقة ، وقيل الضمير يعود على القيام المفهوم من قوله فتاب عليكم ، قيل فيه دليل على أنه كان فيهمن ترك بعض ماأمريه ٥ وقيل رجع بكرمن ثقل الى خف ومن عسر الى يسر و رخص الكرفي ترك القيام المقدر فاقر واماتيسرمن القرآن عبر بالقراءة عن الصلاة لأنهابعض أركانها كما عبر عنهابالقياموالركوعوالسجودأى فصاوا ماتيسر عليكم من صلاة الليل و قيل وهذا السخ للاول منسخاجيعابالصاوات الجسودا الأمريةوله فاقرؤا ، قال الجهور أمر إباحة ، وقال ابن جبير و جاعة هو فرض لا بدمنه ولوخسين آية ٥ وقال الحسن وابن سير بن قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة ، وقيل هوأمر بقراءة القرآن بعنهالا كنابة عن الصلاة واذا كان المراد فافرؤا في الصلاة ماتيسر فالظاهر أنه لا يتعين ما يقرأ بل اذا قرأ ماتيسر له وسهل عليه أجزأه وقدره وأبوحتيفة بالية حكاه عنه الماوردى وبقلات حكاها بن العربي وعين مالك والشافعي ماتيسر قالا هوهافعة الكتاب لايعدل عنها ولايقتصر على بعضها وعلمأن سكون منكم مرضى بيان لحكمة النسية وهي تعذر القيام على المرضى والصاربين في الأرض للتجارة والمجاهدين في سبل الله فاقرؤا ماتيسرمنه كرردلك على سبيل النوكيد عم أمر بعمودي الاسلام البدني والمالي عم قال وأقرضوا الشقرضا حسنا العطف يشعر بالتغايره فقوله وآنوا الزكاة أمر بأداء الواجب وأفرضوا اللة أمر بأداء الصدقات التي ينطوعها ووفرأ الجهور هوخبرا وأعظم أجرا بنصبهما واحمله وأن بكون فصلاوأن بكون تأكيدالضميرالنصب في تجدوه ولم يذكر الزعشرى والحوفى وابن عطية في اعراب هو الاالفصل ، وقال أبو البقاء هو فصل أو بدل أوتاً كيد فقوله أو بدل وهم لو كان بدلالطابق في النصب فكان يكون اياه « وفرأ أبوالسال وابن السميقع هو خبر وأعظم رفعهماعلى الابتداء أوالخبره قال أبوز بدهولغة بئى يميم برفعون مابعد الفاصلة يقولون كان زيد هو العاقل بالرفع وهذا البيت لقيس بن ذر يجوهو

تعن الى ليلى وأنت تركتها ، وكنت عليها بالملا أنت أفدر

و قال أبوعرو الجرى أنشد سيبو به هذا البيت شاهد اللرفع والقوافي من فوعة و و وى أقدر و وقال الزعشري وهو فصل وجاز وان لم يقع بين معرفتين لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة انتهى وليس ماذ كرمتفقا عليه ومنهم من أجاز دوليس أفعل من أحكام الفصل ومسائله والخلاف الواردفها كثير جداوقد جعنافيه كتاباسعيناه بالقول الفصل في أحكام الفصل وأود عنامعظم مشرح التسهيل من تأليفنا

## ﴿ سورة المدثر مكية وهي ستوخسون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ يَأْمِ اللَّهُ مُ وَمُؤْلُدُ ٥ وربكُ فَكُمر ٥ وتبابكُ فطهر ٥ والرجز فاهجس ٥ ولاعمان أستكثره ولر بك فاصرة فاذا تقرفي الناقورة فذاك ومند يوم عسره على الكافرين غبر سسر يه در في ومن خلقت وحسدا ي وجعلت له مالا محمدودا يهو منين شهودا ي ومهدت له تمهدا ه تم بطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عندا ، مأر هقه صعودا ، إنه فكروقدر ، فقتل كففاقد و مُوقدل كلف قدر و مُونظر و موعس ويسر ومُوأدر واستكر و فقال الهذا الامصر مؤثره إن هذا إلاقول الشري سأصله سقر ، وماأدر الم ماسفر ، لاتبني ولاتذر ، أواحة الشره علها أسعة عشره وماجعلنا أحداب النار إلاملائكة وماجعلناعة تهم إلافتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إعاما ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في فلو بهمرض والكافر ونماذا أرادالله مهذامذا كذلك يضل اللهمن بشاء ومهدى من بشاء ومانعل جنو دريك إلاهو وماهي إلاذ كرى البشر ه كلا والقمرة واللمل اذأدره والصيراد أسفره إنهالاحدى الكبرة تذو الدشرة لنشاء منك أن يتقدم أو نتأخر وكل نفس بما كسات رهينة و إلا أصحاب المين و في جنان بتساءلون وعن الجرمين يه ماساككوفي سقر وقالو المناذمن المعلين يه ولمنك نظيم المسكين يه وكنا تحوض مع الخائضين ٥ وكنائك بيوم الدين ٥ حتى أنانا اليقين ٥ فاتنفعهم شفاعة الشافعين هفا المرعن الله كرة معرضان وكانهم حرمستنفرة و فرت من قسورة و مل ر الكل امرى منها أن دوتي صحفامنشرة ي كلامل لا معافون الآخرة و كلاانه تذكرة و فن شاء ذكره \* ومالذ كرون الأأن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المفقرة كا تدثر لبس الدنار وهـ و الثوب الذي فوق الشعار والشعار النوب الذي بلي الجسدومة والهصلي الله عليه وسلم الانصار شيعار والناس دار ، النقر السوت ، قال الشاعر

أخفف بالنقر لما عمارته ، و رفع طرفاغير خاف غضيض ، وقال الراجر ، أنا ابن ماوية الخدالنقر ، ويرفع طرفاغير خاف غضيض ، وقال الراجر ، أنا ابن ماوية الخدالنقر ، ويس يعس عساوع و الفلس والمس ما ملق بأذناب الاللمون أمار ها وأنواله ، قال أنوالهم ،

كائن في أذنابهن الشوّل ، من عبس الصف قرون الابل بسرفيض مايين عينيه واربدوجهه ، قال

صحبتاته الحقادة الجفاد ، بشهبا ماومة باسره وأهل الين يقولون بسر المركب وأبسرا فاوقف وقد أبسر ناوتقول العرب وجماسر بين البسور اذا فعر والود لاحدال سرغر خلقته قال

> تقول مالاحك يامسافر ﴿ يَالِينَةَ عَمَى لاحَنَى الْهُواجِ ﴿ وَقَالَ آخَرٍ ﴾ وتعجب هندان رأتنى شاحبا ﴿ تَقُولُ لَشَيْ لُوحَنِّهِ السَّامُ

و سورة المترعيه السلام و اسم الته الرحن الرحم و المالة ترق أنذر و السورة مكة ومناسبها لما التوقيق المالة ترق فأنذر و السورة مكة ومناسبها لما التكذيبين في المالة و القيامة بعدد كر بعض المالة المكذيبين في المالة و القيامة بعدد كر بعض المكذيبين في المالة و المناسبة المكذيبين في المالة المال

هوقال الأخفش اللوح شدة العطش لاحد العطش ولوحه غيره إذ وقال الشاعر ﴾

حقتنى على لوحمن الماء شربة ه مقاها به الله الرعام الفواديا ويقال التاح أى عطش هالقسو وقالر ماة والصيادون قاله ابن كيسان أوالأسدقاله جاعة من اللغو من ه قال

مضمر تعدره الابطال ، كا نه القسو رة الريبال أو المان الشدادة قال ليبلد

اذا ماهتفنا هتف في ندينا ، آناناالرجال الصائدون القساور أوطله أولله الدر ، في فأندر ، وربث فكر ، وينابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تسان نستكثر ، ولوبك فاصير ، فاذانقر في لناقور ، فنان وينابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تسان نستكثر ، ولوبك فاصير ، فاذانقر في الناقور ، فناندور ، فنان ومن خلقت وحسدا ، وجعلت له مالا مدودا ، وبنين شهودا ، ومهدت له تهيدا ، مح يطمع أن أذيد ، كلا انه كان لا التناعيدا ، سأر هقد صعودا ، انه فكر وقد در فقتل كيف قدر ، تم قتل كيف قدر ، تم تسل كيف قدر ، تم تسل كيف قدر ، تم تسل كيف قدر ، تم تسر ، م أدر واستكر ، فقال ان هـ قدا الا سعر يؤثر ،

كان يلقب الوحيد أى لا نظير له في ماله وشرفه في يبته والظاهر انتصاب وحيدا المحدوق المائد على من أى خلقته منفردا دليلا قليلا المال ولا ولد فا تأه الله ولا ولد فا تأه الله وأشرك به واستهزأ بدينه في وجعلت له مالا مدود الهو والطائف إبل وحجور والطائف إبل وحجور ونم وجنان وعبيد وجوار عنو رامعة مكة لا نظعنون عور والمعتكة لا نظعنون عور والمعتكة لا نظعنون حور والمعتكة لا نظعنون وعبور والمعتكة لا نظعنون حور والمعتكة لا نظعنون وعبور والمعتكة لا نظير والمعتكة لا نظير والمعتكة لا نظير والمعتكة والمعتمد و المعتكة والمعتمد و المعتكة والمعتمد و المعتمد و

( ٧٤ - تفسير المحر المحيط الابي حيان - تامن ) عنه لغناهم فيومستأنس بهم منهم خالدوهشام وعارة وقد أسانوا والوليدوالعاصي وقيس وعبد شعس و ومهدت اله عيدا إلى أي وطأن اله وهيأت و بسطت الهسطاحي أفام ببلاده معلمتنا برجع الى رأبه وقال ابن عباس وسعت الماين الحين الى الشام في ثم يعلم عأن أذيد في أي على مأعطيته من المال والولد في كلا في قطع لرعائه وردع أي السيكون كذلك مع تقره مالتم في إنه كان آثا باتناء فيدا في تعليل للردع على وجه الاستثناف كان آثالا قال الهلايزاد فقال الهعائد آيات المتعم وكفر بذلك معمد والكفر لايستحق المزيد في سأرهقه في أي سأ كافه وأغيب بشفة وعسر في صعود الهعائد آيات المتعم وقدر في وي وي أن الوليد حاج عقبة في جهم كلاوض علم التعدول ان المنافرة في إنه في كر وقدر في روي أن الوليد حاج ألجهل و جاعة من قريش في أمر القرآن وقال آن له خلاوة وان أسفله لمفدى وان فرعه بسيطه قالوا فهو كلعن قال والله ماهو في المنافرة في المنافرة بي فقتل كيف قدر كي قيل قتل لعن وقيل غلب وقير فقال العطف في فقال كان في المنافرة عليه الحيل ولم يدر عاقول وناسب المعلف في فقال كان وقال العطف في فقال كان وقال إلى المنافرة عليه الحيل ولم يدر ما يقول وناسب المعلف بالواو وكان العطف في فقال كان وقال بالمنافرة عليه الحيل ولم يدر ما يقول وناسب المعلف بالواو وكان العطف في فقال كان وقدر بالمنافرة عليه الحيل ولم يدر عام والمنافرة والمسبالمعلف الوالولة وكان العطف في فقال كان والمنافرة عليه الحيل ولم يدر عام والمنافرة عليه الحيل ولم يدر عالم والمنافرة عليه الحيل ولم يدر عالم المنافرة عليه الحيل ولم يدر عالم ولم ياسبالمعلف المنافرة عليه الحيالة والمنافرة عليه الحيل ولم يدر عالم ولم يدر عالم المنافرة عليه الحيل ولم يدر عالم ولم يدر عالم ولم يالم ولم يدر وكان العلم المنافرة عليه المنافرة عليه ولم المنافرة عليه المنافرة عليه المنافرة عليه المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولمنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولمنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولمنافرة عليه ولمنافرة المنافرة عليه ولمنافرة عليه ولم المنافرة عليه ولم المنافرة علي

بالقاء دلالة على التعقيب لانه لما خطر بباله عندا القول بعد تطلبه لم بنالك أن نطق بعين غير تمهل ومعنى يؤثر و أي روى و ينقل ومعنى الاسعر أي التسعر في إن هذا الاقول البتر كن تأكيد لما قبله أي ملتقط من أقوال الناس في أصليع سقر كا قال الزعشري بدل من سأرهقه صعودا انتهى و يظهر أنهما جلتان اعتقبت كل واحد منهما على سبيل النوعه المعيان الذي قبل كل واحد منهما فتر عدما لم قوله عندا الآيات الله إلى التبارهاق صعود وعلى قوله بان القرآن سعر يؤثر باصلائه سقر في وما أدر الله ما قراله مناه منهما على مناه منهما على التبقي ولانذر كه أى لاترق على من ألق فها ولاندر عاية من العداب الأوصلته الله في لواحة المشركة قال العرب الاحت النارالشي القرآن عبرة تقول العرب الاحت النارالشي الأجواد قد وسودته في علمان عشركة التبدر وحمالة عدن المدرب وهم الفصحاء أجرقته وسودته في علمان العرب وهم الفصحاء

كف فهموامنه أن المراد ملك حسين معموا ذلك فقال أبو جهل لقريش تكنكر أمياتكم أسمع ان أى كشة عندركم أن خزنة النارتسعة عشر وأنتم الدهم أبعجسركل عشرةمنكأن سطدوا برجل منهم فقال أبو الاشد ان أسدين كلدة الحيي وكان شديد البطش أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم النان فأنزل الله تعالى وماجعلنا أعمال النار الاملائكة أى وماجعلناهم رجالا من جنسك يطاقون وأنزل الله تعالى فيأبي جهــل أولى لك فاولى ﴿ وما

ن هذا الاقول الشر و مأصليه سقر و وما أدر الد ماسقر و لا تبقى ولا تذر و لواحتالبشر و علما تسمةعشره وماجعلنا أعتاب النارالا الائكة وماجعلنا عستهم إلافتنقالذين كفروا لمستمقن الذينأوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا اعمانا ولايرتاب الذينأوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قاو بهم ص ص والكافرون ماذا أرادالله بهذا مثلا ﴾ هذه لسورة مكية ، قال ابن عطية باجاع ، وفي التحرير قال مقاتل الا آية وهي وما جعلناعد تهم الا فننة ه ومناسبها لماقبلها أن في ماقبلها ذر في والمكذبين وفيه ان هذه تذكرة فناسب بأيها المدثر فه فأبذر وناسب ذكر بوم القيامة بعدوذ كر بعض المكذبين في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا ، قال الجهور لمافر عمن رؤية جبريل على كرسي بين السهاء والأرض ورعب منه رجع الى خديجة فقال زماوني دثر وني نزلت ما بها المسدئر ، قال النفعي وقنادة وعائشة نودي وهو في حال لد تروف دى محال من أحواله ، و روى أنه كان تدرق قطيفة ، فيل وكان يسمع من قريش ما كرهه فاغتم وتغطى بثو بهمفكر افأم أن لا يدع انذار هم وان أسمعوه وآ دوه ، وقال عكرمة معناه ماأم الله ترللنبوة وأثقالها كإقال في المزمل ، وقرأ الجهو رالمدتر بشد الدال وأصله المتدثر فأدغم وكذاه وفي حرف أى على الأصل ه وقرأ عكرمة بتعفيف الدال كافرى بتفعيف الزاي في لمرمل أي دثر نفسه وعن عكرمة أيضافتم التاء اسم مفعول و وقال دثرت هذا الامر وعصب مك قم فأنذرأي فبمن مضجعك أوقع بمني الأخذفي الشئ كإنقول قامزيد يضرب عمرا أى أخذ وكما قال ، علامةامشقني لئيم ، أي أخدو المعنى قرقيام تصميم وجدفاً لذر أي حدر غداب الله ووقائعه والانذارعام تعمسع الناس وبعثه الى الخلق وربك فسكيرأى فعظم كبرياءه و وقال الز مخشري واختص ربك التكبير وهو الوصف الكبرياء وأن يقال الله أكبراتهي وهذاعلي مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل بدل على الاختصاص ٥ قال ودخلت الفاء لمعنى الشرط كا معقب ل

جعلناصدتهم الافتنة ﴾ المسبوعة فقت مفعول النجاب المعاورة المستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية والطماعية في مغالبتهم وذلك على سبيل الاسترراء فانهم مكذبون بالبعث و بالنار و بعزيتها في ليستيقن المستورية المفعول من أجله وهو متعلق بعمالنالا بفتنا و في الذين أوتوا الكتاب في هم البهود والنعاري ادم عالمون أن الفرآن هو من عندالله ادم معدون ذلك في كتبهم المتراكة و يعامون أن الرسول عليه السلام المربقر أها ولا قراط المدارة على المستورية والمستورية والمس

( الدر ) ﴿ سورة المدّر ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ( ش ) واختص ربك بالتّكبير وهو الوصف بالكبريا، وان يقال الله أكبرا نهى (ح ) هذا على مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل بدل على الاختصاص

وما كان ف الاندع تكييره انهى وهو قريب ما قدره النماة فى قوالثار بدا فاضرب قالواتقديره تنبه فاضر بنزيد افالفاء هى جواب الامروه فدا الأمرا ما مضمن معنى الشرط واما الشرط بعده محدوف على الخلاف الذى فيه عند النماة هو ويبابك فطهر الفاهر أنه أمر بتطهير الثياب من التجاسات لأن طهارة الثياب شرط فى حد النما الموسين في التجاسات لأن طهارة الثياب شرط فى حد السافى ومن هذه الآية ذهب الشافى الى وجوب بأنها الثياب حقيقة هو قول ابن سيرين وابن زيد والشافى ومن هذه الآية ذهب الشافى الى وجوب غيل التجاسة من ثياب المصلى ه وقيل المله برها و خالفة العرب في قطو بل الثياب و جرهم الذيول على سبيل الفي حروال الشاعر الشاعر الشاعر الله عرب في سلو بل الثياب و جرهم الذيول على سبيل الفي حروالة الشاعر الشاعر الذيول على سبيل الفي حروالة الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشياب و جرهم الشياب و ا

ثمراحواعبق المسلام ، بلحفون الأرض هداب الازر ولا يؤمن من اصابتها التعامة وفي الحديث ازرة المؤمن الى أنصاف سافيه لاجناح عليه في اينه و بين الكعبين ما كان أسفل من ذلك في النار وذهب الجهدور إلى أن الثياب هنا مجازه و فقال ابن عباس وابن جسيراً يضا كنى عباس والفحالا تعليم ها أن لا تكون تتلبس بالقفر و وقال ابن عباس وابن جسيراً يضا كنى بالثياب عن القلب كا قال امرؤ القيس و في المي ثيابك تنسلى و أى قلب من قلبك وعلى الطهارة من القدر ووائشد قول عباران سامة الثقني

انى بحمدالله الانوب غادر ، لبست والدر خزية أتفنع ، وقبل كنابة عن طهارة العمل المعنى وعملك فأصلح قاله مجاهدوا بن زيد ، وقال ابن زيداذا كان الرجسل خبيث العمل قالو افلان خبيث الثياب واذا كان حسن العمل قالو افلان طاهر الثياب وفعوهذا عن السدى ومنه قول الشاعر

لاهم ان عاص بن جهم ، أودُم حجافى ثياب دسم أى دنسة بالمعاصى وقيل كنى عن النفس بالثياب قاله ابن عباس، قال الشاعر ف فشككت بالرسم العلو بل ثيابه ، وقال آخر

ثیاب بی عوف طهاری نقیة ه واوجههم بیض سافر غران ای انفسهم ه وقیل کنی بهاعن الجسم هالت الیلی وقده کرت ابلا رموها را تواب خفاف فلاتری ه لهاشها الاالنعام المنفر ا

أى كبوهافر موها بأنفسهم ، وفيسل كنابة عن الاهل قال تعالى هن لباس لكم والتطهر فيون اختيار المؤمنات العفائف ، وفيل وطئهن في القبسلافي الدبر في الطهر الافي الحيض حكاه ابن بحر ، وقيل كنابة عن الخلق أي وخلقك فحسن قاله الحسن والقرطي ومنه قوله

وبحبي مايلاتم سوء خلق ۾ وبحبيطاهرالأثواب حر

أى حسن الأخلاق ، وقرأ الجمهور والرجز بكسرالرا، وهي لغة قريش والحسن ومجاهد والسامي وأبو جمفر وأبوشية وابن يحيصن وابن وثاب وقتادة والنعي وابن أبي اسعق والأعرج وحفص بضمها فقيل هما الأصنام والأوثان ، وقيل الكسرالبين والنقائص والفجور والضم لصفين أساف ونائلة ، وقال عكرمة ومجاهد والزهري للاصنام عوما ، وقال المسن كل مصية والمعنى في الأمم البت ومع على هجرد لانه صلى التعليموسلم كان بريئامنه ، وقال النعي الرجز الدخط أي اهجر ما يوردي البياب شامنه ، وقال التنمي الرجز الامن وأبوالسال بشد المغذاب أي اهبر ما يورد على هجر ما يوردي البيان وقرا الجهور ولا تمنن بفات التضميف والحسن وأبوالسال بشد

منى تأتنا تامينا في ديارنا ، تجد حطبا جرلاونار اتأجما

ويكون من المن الذي في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي لان من شأن المان أن يستكثر مابعطي أن براء كثيراو بعتمديه وأجاز الزمخشري فيموجهين أحدهما أن تشبه ثر و بعضد فتمكن تعفيفا والثانى أن بمترحال الوقف بعنى فجرى الوصل مجرى الوقف وهندان لا بحوز أن معمل القرآن علىمامع وجودماهو راجح علمما وهوالبدل ه وقرأ الحسن أيضاوالأعمش تستكثر نتممالزاه أى لن تعقرها ، وقر أابن مسمودان تستكثر باظهار ان ولر بك فاصر أي لوجه ربك أمر مبالصبر فيتناول السرعلي تكاليف النبوة وعلى أداء طاعة الله وعلى أدى الكفار وقال بن ريدعلى حرب الأجروالاسودفكل صبورعليه ومصبو رعنه بندرج في الصريه وقال الزمخشري والفاءفي فوله فاذا نقر للتسبب كالمنه فيل فاصسرعلي أذاهم فيبن أيديهم يوم عسير بلقون فيمعافية أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه ٥ وقال الزمخشري والفاء في فلالك للجزاء ( فان قلت ) بمانتصب اذاوكيف صوان يقع يومند ظر فاليوم عسير ( قلت ) انتصادا عادل عليه الجزا الان المعنى فاذا نقرفي الناقو رعسرالأم على الكافر ن والذي أجاذ وقوع ومشانظر فالموم عسيران المعنى فذلك وقت النقر وفوع يوم عسيرلان يوم القيامة بأنى و بقع حين بنقر في الناقو ر و يجو ز أنبكون ومثنمبنيام فوعالحسل ملامن ذلك ويومعسر خركا تهقمل فدومالنقر يومعسر (فان قلت) فافائدة قوله غير يسير وعسره من عنه (قلت ) لماقال على الكافرين فقصر العسر علمه فالغبر يسبرلمؤذن بالهلا تكون عليهم كالكون على المؤمنسين يسيراهينا فجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم وبجو زأن يرادبه عسيرلا برجي أن يرجع يسيرا كايرجي بيسيرالعسيرمن أمور الدنيا انتهى يدوقال الحوفي فاذاا دامتعلقة بأنذرأي فأنذرهم ادانقرفي الناقورية فالأبوالبقاء جرى على قول الأخفش أن تكون اداميت والخبر فذلك والفاءز الدة فاما يومنذ فطرف لذلك وأحازأ بوالبقاءأن يتعلق على السكافرين بيسيرأي غيريسير أىغير مل على الكافرين وينبغي أن لا معو زلان فيه تقديم معمول العامل المضاف المه غير على العامل وهو ممنو على الصحير وقدأ جاز دبعضهم فيقول انابر بدغير راض و درني ومن خلقت وحيدالاخلاف انهائزلت في الوليدين المغيرة المخزوي فروى انه كان بلقب الوحيد أي لانه لانتلير

النون و قال ابن عباس وغيره لا تعط علاه لتعطى أكثرمنه كا فهمن قولهم من اذا أعطى و قال الضحالا هنداخاص به صلى الله عليه وسلم ومباح ذلك لا متعلك المتحدلة وعن ابن عباس أيضا لا تقل دعوت فها جب وعن قنادة لا ندل بعسل ومباح ذلك لا متعاد المتحدلة أحد كن المتحدلة المستكثرة عالك و يقع لك بها اعجاب وهذه الاقوال كلها من المن تعداداليدوذكرها و وقال مجاهد ولا يمن تستكثر ما حلنا لا من أعباه الرسالة أوتستكثره من الخير من قولم حب ل متين أي ضعف و وقد ل ولا تعط مستكثر ارائيا لما اتعطيه و وقراً الجمهور تستكثر برفع الراء والجماه عالية أي مستكثراه قال الزمخشري و بحور في الرفع و وقراً الجمهور تان بعمل القرآن عليه النه لا يعدوز ذلك الافي الشعر ولنامندو حدة عنه مع صحة الحال أي مستكثرا و وقراً الحسن وابن أي عدلاً من قوله يلق و لقوله المنداب في قراءة من جزم الداء من قوله يلق و كقوله بلق و كقوله بنا عقد المعداب في قراءة من جزم الداء من قوله يلق و كقوله

(الدر)

(ش) و معود في الرفع أن تعذف أن وسطل عملها كا روىأحضر الوغى بالرفع انتهى (ح) هذا لا معوز أن محمل القرآن علمه لانه لايحوز ذلك الا في الشعر ولنا مندوحة عنه مع صحمة معنى الحال أي مستكثرا (ش) فسه وجهان أحدهماأندسه الرو بعضاد فاسكن تحفيفا والثاتي أن يعتبرحال الوقف بعنى فبعرى الوصل مجسرى الوقف انتهى (ح) هذالا يعوزأن معمل القرآن علهما مع وجودماهوراجح عليهما وهوالبدل

له في ماله وشرفه في بيته والظاهر انتصاب وحسداعلى الحال من الضمير المحذوف العائد على من أي خلقته منفر دا دلملاقام الالامال له ولا ولدفا " ناه الله تعالى المال والولدفكفر نعمته وأشرك به وأستهزأ بدينه ٥ وقيل حال من ضمير النصب في ذريي قاله مجاهد أي ذريي وحدى معه فأنا أجزيك فى الانتقامين، أو عال من الناء في خلف أي خلف وحدى لم يشركني في خلق أحد فأماأ هلكه الأحتاج الى ناصر في اهلاكه و وقيل وحيد الابتيان أبوه وكان الوليدمعر وفايانه دعى كاتقدم في قوله تعالى عثل بعد ذلك زنيرواذا كان مدعى وحمدا فلاعدو زأن بنتصب على الذم لا به لاعدو زأن بصدقه الله تعالى في الهوحمد لانظم راه و رد ذلك العلم القد مذلك صارعام والعلم لا نفسه في المسمى صفة وأيضافه كن حله على انه وحيد في الكفر والخبث والدناءة ه وجعلت له مالا ممدودا هقال ابن عباس كانله بين مكة والطائف بلوحجور ونع وجنان وعبسه وجواره وقبل كان صاحب زر عوضر عوتعارة ، وقال النعال بن بشير المال المدود هو الارض لاتهامدت ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنده والردع المستغل مشاهرة فهومه في الزمان لانتقطع به وقبل هو مقدار معين واضطر بوافي تعيينه فماقيل ألف دينار ووقيل ألف ألف دينار وكل هذا تعكم ووبنين شهودا أىحضو رامعه عكة لانظعنون عنمه لغناهم فهومنتأنس بهمأوشهودا أي رجالا بشهدون معم المجامع والمحافل أوتستع شهادتهم فبالتعاكم فسه واختلف في عددهم فلكر منهم خالدوهشام وعمارة وقد أساموا والوليد والعاصي وقيس وعب مشمس ٥ قال مقاتل ف أز ال الوليد بعد هذه الآية و بعد زولها في نقص في ماله و ولد محتى هلك يه ومهدت له تمهيدا أي وطأت وهيأت و بسطت له بساطا حتى أقام ببلدته مطمئنا برجم الى رأمه يه وقال ابن عباس وسعت لهما بين المون الى الشام و وقال مجاهدمهدت له المال بعضه فوق بعض كاعهد الفراش ثم يطمع أن أزيد أي على ما عطيته من المال والولد كلاأى ليس بكون كذلك مع كفر مبالنعم هوقال الحسن وغيره نم يطمع أن أدخله الجنة لانه كان تقول ان كان محد صادقاف اخلقت الجنة الالى تم مطمع و قال الزيخشري استبعاد الطمعمواستنكارأى لامن بدعليما أوني كثرة وسعة كالاقطعراحاتهو ردع انتهى وطمعه في الزيادة وليل على منشعه وحبه للدنياانه كان لآياتنا عنيد العليل للرّ دع على وجه الاستثناف كائن قاللاقال الملازاد فقال انه كان معاند آيات المنع وكفر بذلك والكافر لاستعق المربد واعاجعات الآيات بالنسبة الى الانعام لناسبة قوله وجعلت له مالا ممدودا الى آخر ما آتاه الله والأحسن أن محمل على آيات القرآن لحديثه في القرآن وزعمانه محروسار هقه أي سأ كلفه وأعنته عشقة وعسر صعودا عقبة في جهنم كلاوضع علهائي من الانسان ذاب تم بعود والصعود في اللغة العقبة الشاقة وتقدّم شرح عنىدفى سورة الراهم عليه السلام وانه فكروفذر هروى أن الولند حاج أباجهل وجاعة من قريش في أمر القرآن وقال إن له خلاوة وإن أسفله لمعدق وإن فرعه لجناة وانه ليحطم ماتحته وانه ليعلو ومايعلى ونتعو هذامن السكلام فالفوه وقالواهوشهم فقال والله ماهو بشعر فلدعر فنا الشعر هزجه وبمطه قالوافهو كاهن قال واللهماهو بكاهن لقدرأبنا الكهان قالواهومجنون قال والقهماهو عجنون لقسدرأننا المجنون وخنقه قالواهو محر قال أماه فافيشبه انه محر ويقول أقوال نفسه 🛪 ور وي هــنـا بألفاظ غيرها. هو يقرب من حيث المعني وفيــه وتزعمون انه كذب فهل جريتم علىه شأمن الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا ثم قالوا فاهو ففكر ثم قال ماهو إلاساح أمار أرهوه مفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذي يقوله إلاسحر يوثره عن مثل

مسلمة وعن أهل بابل فارتج النادى فرحا وتفر قوامتعجبين منسه ه وروى أن الوليدسمع من القرآن ماأعجبه ومدحه تم مع كذات مراراحتي كادأن بقارب الاسلام ودخل الى أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنده من ارافحاءه أبوجهل فقال ياولسد أشعرت أن قريشاقد ذمَّنك مدخو لك الى بنأبي فحافة وزعت الذاغا تقصدأن تأكل طعامه وتدأيغضتك لقار بتكأم محمد وماعطمك عندهم إلاأن تفول في هذا الكلام قولا رضيهم ففتنه أبوجهل فافتان وقال أفعل ه انه فكر تعليل للوعيد في قوله أرهقه صعودا ، فيل و يحوز أن تكون اله فكر بدلا مر. قوله انه كان لآياتنا عنيدابيانا لكنه عناده وفكر أي في القرآن ومن أني به وقدر أي في نفسه ما نقول فيه و فقتل كيف قدر ه قبل قتل لعن ه وقبل غلب وقهر وذلك من قوله ١ سهمنك في أعدار قلب مقتل ١٥ أي مذلل مقهور بالحد فلعن دعاء علم مالطر دوالامعاد وغلب وذلك اخبار بقهره وذلت وكف فدرمعناه كيف قدر مالايصح تقديره ومالايسوغ أن مقدره عاقل هو قدل دعاء مقتضاه الاستعسان والتعجب ، فقيل ذلك لنزعه الأول في مدحه القرآن وفي نفيه الشعر والكهانة والحنون عنيه فبعرى مجرى قول عبد الملك بن صروان قاتل الله كثيرا كا "بدر آ ناحين قال كذا ، وقدل ذلك لاصابته ماطلبت قريش منه ، وقيل ذلك ثناء على جهة الاستهزاء به ، وقسل ذلك حكامة لما كرر وهمن قولهم فتل كنف فقرتها مهمرو باعجاب متقدره واستعظامهم لقوله وهذاف ويعد وقولم فاتلهم القهشهورفي كلام العرب انه مقال عندا ستعظام الأمن والتعجب منه ومعناه انه قد الغالمانع الذي محمد علمه ويدعى علمهن حماده والاستقهام في كنف قدر في معمني ماأعجب تقديره ومأغربه كقوطم أي رجل زبدأي ماأعظمه وجاء التكرار بثرلدل على أن الثانسة أبلغ من الأولى للتراخي الذي بينهما كا "نه دعي علم أولاو رجي أن يقلع عن ما كان برومه فإ نفعل فدعى عليه تأنيا تم نظر أى فكر نانيا ، وقيل نظر الى وجوه الناس تم عيس وبسر أى قطب وكلح الماضافت عليه الحيل ولم بدر ما يقول ، وقيل قطب في وجدر سول الله صلى الله عليه وسلم عماد م رجع مدرا ، وقيل أدبرعن الحق واستكبر ، قبل تشارس مستكبرا ، وقبل استكبرعن لحق وصف الهيئات التي تشكل بهاحين أرادأن يقول ماقال كل ذلك على سدل الاستهزاء وأن مايقوله كذب وافتراء إذلو كان يمكنال كان له هيئات غيره في من فرح القلب وظهور السرور والجذل والبشر في وجهه ولو كان حقالم عني الى هذا الفكر لان الحق أبلج بتفتح بنفسه من غير كدادفكر ولاابطاء تأمل ألاترى الى ذلك الرجل وقوله حين رأى رسول اللهصلي الله على وسل فعاستان وجهاليس بوجه كذاب وأسلمن فوره ، وقيل تم نظر فما محتيد للقر آن فرأى مافي من الاعجاز والاعلام عرتبة الرسول صلى الله عليه وسارودام نظره في ذلك تم عس وبسر دلالة على تأنب وعهله في تأمله إذبين ذلك تراخ وتباعد وكان العطف في وبسر وفي واستكبر لان السور قر ميمن العبوس فهوكا معلى سمل التوكيد والاستكبار بظهر انه سب للادبار إذ الاستكبار معنى في القلب والادبار حقيقة من فعيل الجسير فهماسب ومسب فلا بعطف شروقدم المسب على السبب لانه الظاهر للعب وناسب العطف الواو وكان العطف في فقال بالفاء دلالة على التعقيب لانه لماخطر بباله هذا القول بعد تطلبه لم نبالك ان نطق بعدي غيرتمهل ومعنى يوعر روى وينقل م قال الشاعر

لقلتمن القول مالايزا ، ل يواثر عني بدالمسند

ه وقبل بو الرأى يختار و برجح على غير دمن السحر فيكون من الا شار ومعنى إلا محر أى شبيه السحره إن عدًا إلاقول الشرتأ كمد اقبله أي التقط من أفوال الناس و يظهران كفر الوليد اناهوعنادألاترى ثناء على القرآن ونفيه عنه جيم مانسبوا اليعمن الشعر والكهانة والجنون وقصة معرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليه أواثل سورة فصلت الى قوله تعالى هارف اعرضوافقل أنذرت كرصاعقة مثل صاعقة عادوغود وكيف ناشده القبارح أن يسكت وسأصليه قره قال الزمخشري بدل من مأرهة صعودا النهي ويظهر الهماجلتان عتقبت كل واحدة منهما فتوعد على سسل التوعد المصان الذي قبل كل واحدة منهما فتوعد على كونه عنمدا لآيات الله بارهاق صعود وعلى قوله بان القرآن سحر يوائر باصلائه سفر وتقدّم الحلام على سفرفي أواخرسورة القمر وماأدراك مامقر تعظيم لهولهاوشدتها لاتبق ولانذرأى لاتبقي على من ألق فهاولانذرغانة من المذاب إلاأوصلته اليه لو احقالبشر قال بن عباس ومجاهد وأبورزين والجمهور معناه مغييرة للبشرات محرفة للجاودمودة لهاوالبشر جعبشرة وتقول العرب لاحت النار الذي ادا أحرقته وسودته ، وقال الحسن وابن كيسان لو احتبناء مبالغة من لاح اذا ظهر والمعنى إنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خسماته عام وذلك لعظمها وهو لهاو زجرها كفوله تعالى لذرون الجحيم وقوله وبرزت الجحيم لمن يرى ، وقرأ الجمهورلو احتبار فع أى هي لوّاحة و وفرأ العوفي وزيدبن على والحسن وابن أبي عبلة لواحة بالنصب على الحال المؤكدة لان النارالتي لاتبقى ولاندر لاتكون إلامغير ةللابشار ، وقال الزنخشيرى اصباعلى الاختصاص للهويل وعلها نسعة عشرالتميز محلوق والمتبادر الى الذهن العملك ألارى العرب وهم الفصحاء كيف فهموان أن المراد المن حين معوادات و فقال أبوجهل لقريش فكانكم أتهاتكم أمعان أبى كشة عدركم أن خزنه النار يسمة عشر وأنتم الدهم أ يعجز كل عشر ممنكم أن سطشوا رجلمنهم فقال أبوالاتدين أسيدين كلدة الجمحي وكان شديد البطش أنا أكفيكم سبعةعشر فا كفونى أنتم المين فأمرل الله تعالى وماجعلنا أصحاب لنار إلاملالكة أى ماجعلناهم رجالا من جنك دهاقون وأنزل الله تعالى في أبي جهل أولى الث فأولى ، وقيسل التميز الحسادوف صنفامن الملائكة يه وقيل نقيباومعني علها يتولون أمرها والهم جاع زبانيتها فالدي يظهر من العددومن الآية بمددلك ومن الحديث ان هؤلاء هم النقباء ألاترى الى فوله تعالى ومايع لم جنو دربك إلاهو وفوله عليه اصلاة والملامون بجهنم ومند لهاسبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجر ونهاوف دذ كرالفسر ون من نعوت ولاء الملائكة وخلقهم وقوتهم وماأقدرهم الله تعالى عليهمن الأفعال ماالله أعلم بصحته وكذلك ذكرأ بوعبدالله الرازى حكاعلى زعمفى كون هؤلاء الملائكة على هذا العدد المخصوص يوفف علمافي تفسيره يه وقرأ الجهور تسعة عشر مبنيين على الفتي على مشهور اللغة في هـ قدا العدد يه وقرأ أبوجه فروطلحة بن سلمان باسكان العين كراهة نوالى الحركات وفرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطيب وابراهم بن قنة بضم التاء وهي حركة بناءعدل الماعن الفنع لتوالى خس فعات ولا بتوهم انها حركة اعراب لانها لو كانت حركة اعراب لأعرب عشره وفرآ أنس أيضا تسمة الضم أعشر بالفتيه وقال صاحب اللوامح فيجوز انهجع العشرة على أعشرتم أجراه مجرى تسمة عشر وعنه أيضا تسعة وعشر بالضم وفلب الهمزة من اعشر واؤا خالصة تعفيفاوالباء فيهمامضمومة ضعة بناءلانهامعاقبة الفصة فرارا من الجع من خس

(الدر)

(ش) سأصليه سقو بدل من سأر هقه صعود النهى من سأر هقه صعود النهى اعتقبت كل واحدة منهما على سيسل التوعد واحدة منهما فتوعد على كونه عنيد الآيات الله بأن القرآن سعر يؤثر بأصلائه سقو

و كان على جهة واحدة وعن سلمان بن فنة وخوا خوا براهم اله فرأ تسعة أعشر بضم التاء ضهة اعراب واضافته الى أعشر واعشر بحرو رمنون وذلك على فك التركيب و قال صاحب اللوامح و بحيى على هذا والقراءة وهى فراءة من قرأ أعشر منينا أو معر بامن حيث هو جع ان الملائكة الذي هم على النار تسمون ملكا أنهى وفيه بعض تلخيص و قال الزمخشرى وفرى تسمة أعشر جع عشير مثل عين وأين انهى وسلمان بن قنة هذا هو الذى مدح أهل يت دسول الله صلى الته عليه وسلم وهم وهم والفائل

مررت على أبيات آل محمد و فسلم أر أمنى اللها يوم حلت وكانوا تمالا ثم عادوا رزية و المدعظمت تلك الرزاياوجات

وماجعلناأصحاب النار إلاملائكة أيجعلناهم خلفا لاقبل لأحدمن الناس مهموما جعلناعة تهمم إلافتنة للذين كفروا أيسب فتنة وفتنة مفعول فان لجعلناأي جعلنا تلك العدة وهي نسيعة عشر ببالفتنة الكفار فليس فننة مفعولامن أجله وفتتهم هي كونهم أظهروا مقاومتهم في مالبتهم وذلك على سبيل الاستهزاء فانهم بكذبون بالبعث وبالنار ومحترنتها ليستدفن هدادا مفعول من أجله وهو متعلق بجعلنالا بفتنة فليست الفتنة معاولة للاستيقان بل المعاول جعل المدة سبالفتنة الذين أوتوا الكتابوهم الهود والتصاريان هذا الفرآن هومن عندالله إدهم محدون هذه العدّة في كتبهم المنزلة ويعامون أن الرسول لم يقرأها ولاقر أهاعلمه أحدول كمن كتابه بصدّق كتب الأنساء إذكل ذلك حق سعاضه وعندالله تعالى و قال هذا المعنى ابن عباس ومحاهدو يور ودالحقائق من عندالله تعالى يزدادكل ذي إعان إعاناو مزول الرسعن المصدّفين من أهل الكمابوعن المؤمنان ، وقبل اعاصار جعلهافتنة لانهم يستهز ونو بقولون لم لكونواعشر بن وماالمقتضى تغصص هذا العددبالوجودو بقولون هذا العددالقليل يقو ونبتعاسب كثرالعالم من الجن والانس من أول ماخلق الله تعالى الى قيام الساعة م وقال الزيخشري (فان قلت) قد جعل اقتتان الكافرين بعدة الزبانية سبالاستيقان أحل الكتاب وزيادة إعان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافقين فاوجه صحة ذلك (قلت) ماجعل افتتان مبالعدّة سبالذلك واعاالعدّة تفهاهي التي جعات سياوذاك أنالمراد بقوله وماجعلناعة تهم إلافتنة الذبن كفروا وماجعلناعة نهم إلانسعة عشر فوضع فتنة للذبن كفر واموضع تسبعة عشر لان حال همذه العدة النافصة واحمدامن عقد العشرين أن بفتتن بهامن الايومن اللهو معكمته وبعترض ويستهزى والابذعن اذعان المؤمن وانخفي علمه وجهالحكمة كأنه قبل ولقد جعلناعة تهمم عددة من شأنها أن بفتان مالأجل ستبقان المؤمنين وحير ةالكافرين انتهى وهوسؤال عجيب وجواب فيه تحريف كتاب الله تعالى وذرعم ان معنى إلافتنة للذين كفروا إلا تسمة عشر وهذا لابدهب السمعاقل ولامن له أدنى ذكاء وكفي رداعليه تحريف كتاب اللهو وضع ألفاظ مخالفة لألفاظ ومعنى مخالف لمعنى ءوقسل ليستمقن تعلق بفعل مضمرأى فعلناذلك ليستنقن ولابرتاب توكسد لقوله ليستيقن إد إثبات المقين ولغي لارتياب أبلغ وآكدفي الوصف لسكون النفس السكون النامه والذين في فاوجهم مرض قال لحسين بن الفضل السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما المرض في الآية الاضطراب وضعف الإعان ه وفيل هواخبار بالغيب أى وليقول المنافقون الذين يتجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد لهجرةماذا أراداللهم نامثلالما معواهذا العددلم متدوا وحاروا فاستفهم بعضهم بعضاعين ذلك

و كذلك المذكر وسن الاضلال والمدى من يشاء كه الكانى في محل نصب وذلك اشارة الى ما قبله من معنى الاضلال والمحدى أى مثل والما الما المحلوم الموافد كور من الاضلال والمدى من يشاء كور من الاضلال والمدى من ين ينهم اعمان المحلوم وأن الخمر اتحاه وعن بعض القدرة لاعن كلها والسهاء عامم قبانواع من يعلم جنود ربك إلاهو كه اعلام بأن الأمر فوق ما يتوجم وأن الخمر اتحاه وعن بعض القدرة لاعن كلها والسهاء عامم قبانواع من الملائكة وفي الحديث المنار في المارة وحق لهما أن تنظم افها موضع قسم الاوملك واضع جهته لقد تمال ساجدا في وماهى كه أى المنار في المنار في المناز على المنار في المنار على المناز على المناز كرى المنشر تم يتمان المنار في المناز كرى المنشر تم يتمان المنار كرى المنشر تم يتمان المنار كون المناز كرى والمناز كرى والمناز

المعفرة في الكافي على تصبود المناسارة الى مافيله من معنى الاصلال والصادى الى من اللجر مين أطلع القدالمومنين المناوهم والمناوس المناوس المناوس

ف كل نفس ورهينة بعنى مرهونة كالنطيحة بعنى المنطوحة أنث مراعاة في قوله كل امرى بما عاد كسب رهين مراعاة لامرى وهود كر فوالا المين إهود كر فوالا منقطع في جنال المين المناء والمناء في حال منقطع في جنال في حال الماكم كا خطال

المة كورمن الاضلال والهدى بضل الكافرين فيشكون فيزيدهم كفر اوضلالا ومهدى المؤمنين فنزيدهم إعاناه ومابع إجنودر بك الاهواعلامان الأمر فوق مايتوهم وأن الجيزاء اعاهوعن بعض القدرة لاعن كلهاوالساءعام وبأنواع من الملائكة هوفي الحديث أطت السهاء وحق لها أن تنط مافهاموضع قدم إلاوملك واضع جهته للساجدا وماهى أى النار قاله مجاهد أوالمخاطبة والنذارةأو تآرالدنيا أوالآيات التي ذكرت أوالعدة التسعة عشر أوالجنود أقوال راجحها الأول وهي مقرذ كربها البشرايخافوا ويطبعوا وقمد جرى ذكرالنارأبضافي قولهوما جعلنا أحماب النار إلاملائكة إلاذ كرى البشر أى الذبن أهاوا التذكر والاعتبار كلاء قال لزمخشرى كلا انكاريمدأن جعلهاذ كرىأن يكون لهمذ كرى لانهم لايتذكرون انتهى ولا سوغها فيحقالله تعالى أن عبر انهاذ كرى للشر تم سكر أن تكون لهمذ كرى واتما فوله البشر عام مخصوص و وقال الرمخشرى أوردع لمن سنكر أن يكون احدى الكبرنذيرا و وقبل ردع لقول أي جهل وأحصابه انهم بقدرون على مقاومة خزنة جهنم و وقب ل ردع عن لاستهزاء بالعب ةالمخصوصة يه وقال الفراءهي صلة للقسير وفدر هابعضهم بعقاو بعضهم بألا لاستفتاحة وقدتقدم الكلام علهافي آخرسو رذمن بمعلها الملام هوالقمر والليل إذأد برأي ولى و تقال در وأدر عمني واحداقهم تعالى مذء الأشياء تشر مفالها وتنبها على ما يظهر بها وفها بن عائب الله وقدرته وقوام الوجو دباتعادها دوقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن ممر وأبوجعفر وشيبة وأبوالزنادوقت ادةوعمر بن عبسه العزيز والحسن وطلحة والتعويان والابنان وأبو بكراذاظرف زمان مستقبل دبر بقنه الدال وابن جبير والسامي والحسن معلاف عنهموا بن سير بن والأعرج و زيدين على وألوشيه وابن بحيصن ونافع وحزة وحفص إذ ظرف رمان ماض أدبر رباعيا والحسن أنضاوأبو رزين وأبو رجاءوابن بممر أيضاو السامي أيضاوطلحة أنضاوالأعش ويونس بنعبيد ومطراذا بالألفأذير بالهمر وكداهوفي مصفعب داللهوأبي وهومناسب لقوله اذا أسفر ويقال كالمس الدابر وأمس المدبر ععنى واحده وقال يونس بن حبيده وانقضى وأدرتولي ووقال قنادة ديرالليلولي ووقال الزعشري ودبر عمني أدبر كفيل يمني أقبل ، وقبل هومن د واللسل الهار أخلفه ، وقرأ الجمهور أسفر ر باعباواين السميقع وعيسى من الفضل سفر ثلاث اوالمعنى طرح الظامة عن وجهده انهالاحدي الكر الطاهران الضمر في انهاعائد على الناري قبل و يحمل أن يكون للنذارة وأمر الآخرة فه وللحال والقصة « وقبل ان قبام الساعة لاحدى الكبر فعاد الضمير الي غيرمذ كو رومعني احدى الكبر الدواهي الكبرأى لانظم لها كإتقول هوأحدال جالوهي احدى النساء والكبر العظائم من العقو مات

( Ilec )

(ش) كلا انكارىعدأن

جعلهاذ كرى أن مكون

لم ذكرى لانهم لا

سند کرون انتهی ( ح )

لابسوغ هذا فيحقالله

تعالى أن يعتر أنهاذ كرى

للشر ثمن كرأن مكون

لم ذكرى وانسا قوله

للبشر عام مخصوص

(ع)والكبرجع كبيرة

انتوں ح)لعلهادان

وهمالناسخ والكبر اعا

هو جع الكبرى طرحت

ألف التأنيث في الجع كا

طرحت هزندفي قاصعاء

فقالواقواصع

﴿ وَقَالَ الرَّاجِزَ ﴾ يا بن المعلى نزلت احدى الكبر ﴿ وَاهْدَ الدَّهُرُ وَصِهَا، الْغُمْرُ

والكبر جما الكبري على حت الف التأنيث في الجم كالمرحة هزئه في قاصما و فقالوا قواصع وفي كتاب بن عليه والكبر جم كبيرة ولعله من وهم الناسج « وقرأ الجهور الاحدى بالهمزوهي منقلبة عن واواصله لوحدى وهو بدل لازم « وقرأ الصرين عاصم وابن محيسن و وعب بن جوبر عن ابن كثير بحد في الممنزة وهو حد في الا يتقاس و تحقيف مثل هذه الحمزة أن تجعل بين بين والطاهران هذه الجلة جواب القسم » وقال الزيخشرى أو تعليل الكلاوا لقسم معترض المتوكيد

انتيى دوقرأ الجهو رنذراواحمل أن كون مصدراعمني الاندار كالنكبر عمني الانكارفكون تمسراأي لاحدى الكبرانذارا كاتقولهى احدى النساء عفافا كإضمن احدى معنى أعظيرهاء عنه التميز ع وقال الفراء هومصدر نصب اضار فعل أى أندر اندارا واحقل أن يكون اسم فأعل عمنى منذر ، فقال الزجاح حال من الضمر في انها ، وقي ل حال من الضمير في احدى ومن جدله متصلافتم فيأول السو رةأو بفأنذر فيأول السورة أوحالامن الكبر أوحالامن ضهمرالكبر فهو معزل عن الصواب و قال أوالبقاء والختار أن يكون حالام ادلت على الجلة تقدره عظمت لذبراانهي وهوفول لابأس به وقال النعاس وحذفت الهاءمن نذبراوان كان للنارعلى معني النسب معنى ذات الاندار و وقال على من سلمان أعنى نذيرا مد وقال الحسن لأندر ادهى من النار وقال بن عطية وهذا القول بقنضي أن نذير احال من الضمير في انهاأومن قوله لاحدى و قال أورزين لذوهنا هوالله تعالى فهومنصوب باضار فعل أي ادعوا نذوا يه وقال ابن زيدنذ وهناهو محمد صلى الله عليه والم فيه ومنصوب فعل مضمر أي نادأو بلغ أو أعلن ، وقرأ أبي وابن أي عبلة نذير للرفع فان كان من وصف النارجاز أن يكون خبراو خبرمبتدا محف نوف أي هي نذبر وان كان من وصف الته أوالرسول فهو على اضارهو والفاهر ان لن بدل من البشر باعادة الحار وأن يتقدم منصوب بشاءضمبر معودعليمن يه وقبل الفاعل ضمير بعودعلي الله تعالى أي لمن شاءهو أي الله تعالى و وقال الحسن هو وعيد تعو قواه تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر و قال اس عطية هو سان في الندارة واعلامهان كل أحدد سال طريق الهدى والحق اذا حقق النظر اذهو بعنه بتأخرعن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره نمقوى هذا المني بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة و وقال الزعشر يأن سقدم في موضع الرفع بالابتداء ولن شاء خبر مقدم عليه لقولك لن توضأان بصلى ومعناه مطلق لمنشاء النقد مرأو التأخر أن ستقدم أوستأخر والمراد بالتقدم والتأخر السبق الي الخبر والتغلف عنهوه و كقوله فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انهى وهومعني لا يتبادر الي الذهن وفيمحذى وقسل والتقدم الإمان والتأخر الكفر ووقال السدى أن بتقدم الى النار المتقدمة كرهاأو بتأخرعها الى الجنة وقال الزجاج أن سقدم الى المأمورات أو يتأخر عن المهات والظاهر العموم في كل نفس ، وقال الضحاك كل نفس حقيق عليها العداب ولا رتهن الله تعالى أحدامن أهل الجنة ورهبنة يمني رهن كالشتمة يمني الشنم وليست يمني مفعول لانها بغيرنا اللذكر والمؤنث تعور جل فتبل وامرأة فتيل فالمنى كل نفس عما كسيت رهن ومنه قول الشاعر أبعدالذى النعف نعف كويك ، رهينة رمس دى تراب وجندل

أى رمس رهن والمعنى ان كل نفس رهن عندالله غير مفكولا هوقيل الحاء في رهينة للبالغة هوقيل على تأنيث اللفظ لاعلى الانسان والذي أختاره انها محاد خلت فيه الناء وان كان بعم على مفعول في الاصل كالنطعة و بدل على ذلك اندل كان خبراعن المذكر أن يغير تاء وحيث كان خبراعن المؤنث عنا كسب رهين فأنت ترى حيث كان خبراعن المذكر أن يغير تاء وحيث كان خبراعن المؤنث أن بالناء كافي هذه الآية فأما الذي في البيت فأنث على معنى النفس ها الأصحاب الحيين قال ابن عباس هم الملائكة هو وقال على هم أطفال المسلسان فعلى هذين القولين يكون استثناء منقطعا أى لكن أصحاب الحيين في جنات هو وقال المسلسان هم المسلمون المخاصون ليسوا عرته نين لا يتمان عمل النازع شعرى الا أصحاب العين لانهم أفواما كان علم هو هذا الذي تقدم هو وقال الزيخشرى الا أصحاب العين

فانهرفكوا عتدرقامهما أطابومن كسبم كإعاص الراهن رهنه بأداء الحقاتهي وظاهرهذا انه استثناء متصل في جنات أي هرفي جنات بتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا أو يكون بتساءل عمني دالاى دالون عنهم غيرهم كالقال دعو ته ونداعو ته معناه وعلى هـ ذين التقديرين كيف جاءماسلككم فيسقر بالخطاب المجرمين وفي الكلام حذفي المعني أن أحداب المين يسأل بعضهم بعضاأو يسألون غبرهم عن من غاب من معارفهم فاذاعر فوا أنهم مجرمون في النار قالوالهم أوقالت الماللائكة هكذافس وبعضهم والأفربأن يكون التقدير بتساءلون عن الجرمين قائلين لم يعد التساؤل ماسلككر في سقر عوقال الرنخشري (فان قلت) كف طابق قوله ماسلكك وهوسوال للجر مين قوله بتساءلون عن المجرسين وهوسؤال عنهم وانما كان بطابق دالث لوقيل بتساء لون عن لمجرمين واعما كان يطابق ذلك لوقيسل بتساءلون المجرمين ماسلكم (قلت) ماسلكم ليس بيان للتساؤل عنهم واعا هو حكاية فول المسؤلين عنهم لان المسؤلين القون الى السائلين مأجري ينهم وبين الجرمين فيقولون فلنالهم ماسلككم في مقر قالوالم لل من المصلين الأن الكلام جيء به على الحدف والاختصار كاعونهج التستريل في غرابة نظمه انتهى وفي متعدف والأظهر أن السائلين هم المتساثلون وماسلك على اضار القول كاذكر فاوسو الهم سوال تويي المم وتعقير والافهرعالمون ماالذيأدخلهمالنار والجواب أنهملم تكونوامتصفين بحصائل الاسلامين اقامة الصلاة وإبناء الزكاةتم ارتقوامن دلك الياعظم وهوالكفر والتكفيب بيوم الجزاء كقولهم فلاافتعم العقبة تم قال تم كان من الذين آمنوا والبقين أي بقينا على انكار يوم الجزاء أي وقت الموت ، وقال ان عطية والمقين عندي صحفها كانوا تكديون من الرجوع الى الله تعالى والدار الآخرة وقال المفسر ون البقين الموت وذلك عندي هنامتعف لان نفس الموت نقين عند الكافر وهوحي وانمااليقين الذي عنوافي هذه الآية الشئ الذي كانوا يكذبون بهوهم أحماء في الدنيافتيقنوه بعدالموت واعابتفسر اليقين بللوت في قوله تعالى واعبدربك حتى بأتبك اليقين فاتنقعهم شفاعة الشافعين ليس المعني انهم بشفع لهم فلاتنفع شفاعة من يشفع لهم واعما المعني نفي الشفاعة فانتفى النفع أى لاشفاعة شافعين لم فتنفعهم من باب ، على لاحب لاجتدى عناره ، أى لامنار له فهندى به وتخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين بدل على أنه قدتكون شفاعات و منتفع بها ووردتأحاديث في صعة ذلك هذا له عن التذكرة وهي مواعظ القرآن التي تذكر الآخرة معرضين أىوالحال المنتظرة هذه الموصوفة تمشههم الحرالمستنفرة فيشدة اعراضهم ونفارهم عن الاعان وآيات الله تعمالي و وقرأ الجهور جر بضم الميم والأعمس باسكانها و قال ان عماس المرادا لجرالوحشة شههم تعالى الجرماسة وتهجيناكم ووقرأ مافعوا بنعام والمفضل عن عاصم مستنفرة بفتح الفاء والمعنى استنفرها فزعهامن القسورة وباقي السبعة بكسرها أي الفرة نفر واستنفر ععنى عجب واستعجب وسر واستسخر ومنه قول الشاعر

أمسك جارك انه مستنفر » في اثر أجرة عهدن لعر"ب

و يناسب الكسر قوله فرت و وقال مجد بن سلام سألت أباسر ار العتوى وكان أعرابيا فصيعا فقلت كانبهم جرماذا مستنفرة طردها قسدورة فقلت انماهوفرت من فسورة قال أفرست قلت نهم قال فستنفرة اذن وقال ابن عباس وأبوموسى الأشعرى وقنادة وعكرمة القسورة الرماة و وقال ابن عباس أيضا وأبوه ربرة وجهور من اللغويين الأسد و وقال ابن جبر رجال

القنص وهوقر سمن القول الأول وقاله ابن عباس أيضاه وقال ابن الأعرابي القسورة أول اللسل والمعنى فرت من ظامة اللسل ولاشئ أشد نفار امن جر الوحش ولذلك شهت مها العرب الابل في سرعة ميرهاوخفتهابل يريد كل امرى منهم أى من المعرضين عن عظات الله وآيانه أن يوعى صعفامنشرةأىمنشورة غبرمطو بةتقرأ كالكتبالتي شكاتب باأوكتت في الساء نزلت بها الملائكة اعة كتن رطبة لم تطويعد وذلك انهم قالوالرسول الله صلى الله على وسلم لن تتبعك حتى دؤتى كل واحدمنا بكتاب من السهاء عنواته من رب العالمين الى فلان من فلان دؤم فها الساعث ونعوه لن الومن المدحق تنزل علمنا كتابانقرؤه هوروى أن بعضهم قال ان كان مكتب في صعف ما بعمل كل انسان فلتعرض تلك الصعف علينا فنزلت هذه الآبة ووقر أالجهور صعفا بضم الصادوا لحاء منشر ومشدداوا بن جبير باسكام امنشره مخففاونشر وأنشر مثل نزل وأنزل شبه نشر الصعيفة بأنشار الله الموتى فعبرعن بمنشر ةمن أنشرت والمحفوظ في الصعيفة والثوب نشر مخففائلانياو بقال في المتأنشر والله فنشره وأي أحياه فحي كلاردع عن ارادتهم تلك وزج لهرعن افتراح الآيات مل لاعفافون الآخرة ولذلك أعرضواعن التذكرة لالامتناع امتاه الصعف وقرأ الجهور معافون ساء العبية وأبوحيوة بتاء الخطاب التفاتا كلاردع عن اعراضهم عن النَّهُ كَرِهُ اللهُ لَدُ مُوفِقُ شَاءِدُ كُرُوهُ كُرُوفَ اللهُ وَفُولُا كُرُودُ كُرُهُ وَوَرَأَ مَا فع وسلام ومقوب تذكرة تناءالخطاب اكنة الذال وباقي السبعة وأنوجعفر والأعش وطلحة وعسي والأعر جالياء ، وروى عن أبي حيوة بذكرون بياء الغيبة وشدالذال ، وروى عن أبي جعفر لذكرون بالتاءوادغام الناءفي الدال هدوأهل النقوى أيأهل أن ستقي ويخاف وأهمل أن بغفر وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن الني صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآبة فقال بقول الكررك جلت قدرته وعظمته أنا أهلأن أتني فلاعجعل بتق إله غبرى ومن اتقى أن يجعل معي إلها غيرى فأناأغفرله يه وقال الربخشرى في قوله تعالى ومايذ كرون إلاأت يشاء الله بعدى إلاأن يقسره على الذكر ويلجئهم اليهلانهم مطبوع على قلوبهم معلوم انهم لايؤمنون اختيارا

#### ﴿ سورة القيامة مكية وهي أربعون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ الْأَقْسَمِ بِيوم القيامة و والْقَصَمِ النفس اللوامة و أبحسب الانسان أل تجمع عنظمه وبلى والدرين على أن نسوسى بنانه و بل يريد الانسان ليفجر أمامه و يسمل أيان يوم القيامة و فاذا برق البصر و وخسف القسم و وجع الشمس والقمر و يقول الانسان يومشنة عاقدم وأخر و بل الانسان على كلالاوزر و إلى ربك يومشنا المستقر و ينبؤ االانسان يومشنة عاقدم وأخر و بل الانسان على نفسه بصرة و ولوالق معاذره و لاتحرك به لسانك لتعجل به وان علمنا جعه وقرآنه و فاذا فرأناه فاتسع قرآنه و غرائه على الآخرة و وجوه يومشنا فرة و قلن أن المناظرة و وجوه يومشنا المارة و قلن أن يفعل بها فاقرة و كلا إذا يعتم المناق و وقل من أنه القراق و والتفت الساق بالساق و إلى به يومشنا المساق و فلاصد قولا صلى الانسان أن برك سدى و ألم بك نطقة من من عنى و ثم كان علقة المولى المناف فاولى و أخول الله فاقده و مم كان علقة المؤلى و أخول الذهان أن برك سدى و ألم بك نطقة من من عنى و ثم كان علقة المؤلى الله المنافقة من من عنى و ثم كان علقة المنافقة من من عنى و ثم كان علقة المنافقة من من عنى و ثم كان علقة المنافقة من من عن عن عرفه كان علقة المنافقة من من عن المنافقة من من عنى و ثم كان علقة المنافقة من من عن عن عرفه كان علقة المنافقة من من عن عن عرفه كلا المنافقة من من عنى و ثم كان علقة المنافقة من من عن عرفه كان علقة المنافقة عن من عن عرفه كان علقة عن عرفه كان علقة عن عرفة كان علقة المنافقة عن عرفه كان علقة المنافقة عن عرفة كان علقة عن عرفة كان علقة المنافقة عن عرفة كان علقة عرفة كان علقة عرفة كان كان علقة عرفة كان كان علقة عرفة كان كان علقة كان علقة كان كان علقة كان كان علقة كان كان علقة كان كان كان كان كان كان عالم كان علقة كان كان علقة كان كان علقة كان كان علقة كان كان عالم كان ع

﴿ سورة القيامة ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ الأقسم بيوم القيامة ﴾ هذه السورة مكية ومناستها الله فله أن في آخر ما قبلها أن في الموامة أخر ما الموامة أخر ما الموامة الموامة

ليبعثن والانسان هنا

الكافرالمكذب بالبعث

قىلىزلت فىأبى جهل

كان يقول أيزعم محد أن

تجمع الله هاره العظام بعد

بالاهاوتفرقها وبعساءها

خلقاجه ديدا ، وأنهى

الخففةس الثقيلة سدت

مسدمفعولي أتعسسل

ذ كر الاخبار بقوله ﴿ بلى

قادرين که أي تجمعها

قادر من انتقل من هذا

الاخبارالي الاخبارعن

الانسان من غسر الطال

لمصمون الجلة السابقة

وعي نجمعها قادرين

لتبين ماهوعلى الانسان

من عدم الفكر في الآخرة

وأندمني شهوانه ومفعول

ير يد محذوف بدل عليه

التعلىل في لمفجر تقدره

باوغشيواته ﴿ يَالَ

أبان ﴾ أي منى ﴿ يوم

القيامة إ سؤال استهزاء

وتكانب وتعنيت ويوم

مبتدأ وأيان اسم استفهام

في موضع الخسر والجلة

خاق فسوى « فجمسل منسه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ « برق بكسر الراءفز عودهش وأصله من برق الرجل اذا نظر الى البرق فدهش بصره ، ومشه قول ذى الرقة

ولوأن لفان الحكيم تعرضت « لعينيه مي سافرا كاد يبرق الرقان الحكيم تعرضت الرقال الأعشى ﴾

وكنتأرى فى وجمية لمحة ، فأبرق مغشيا على مكانيا و برق بغتج الراءشق بصره وهومن البريق أى لع بصر ممن شدّة شخوصه ، الوزر ما يلجأ اليه من حصن أوجيل أوغرها ، قال الشاعر

> لعمرك ماللفتي من وزر ، من الموت بدركه والكبر « النضر ذالنعمة و جال البشر ة وطراوتها » قال الشاعر

أبى لى قسير لابزال مقالبلى ﴿ وَضَرَ بِهَانَا مُوَارَاتُهِ مُعْلَمُهُ وَمُورَاتُهِ مُؤْتَرَا مُو الْمُؤْتِرَةِ أَيْ مُؤْتَرَةً ﴾ التراقي جم ترقوة وهي علمام الصدر ولسكل انسان ترقو تان وهو موضع الحشرجة. - ""

وربعظمة دافعت عنهم ، وقد بلغت نفوسهم التراقي

رقى برقى من الرقية وهى مايستشنى به للريض من الكلام المعدادلك ه عملى تختر فى مشينة وأصله من المطا وهو الفلهر أي بلوى مطاه تخترا و وقيل أصله عملط أى تمدّ فى مشينة ومدمنك بيه قلبت الطاء ف و حوف علة كراهة اجتماع الأمثال كافالوا تفلنى من الظن وأصله تغلن والمطبط التبغتر ومدالت من في المشي والمطبط الماءا لحاز فى أسفل الحوض لانه يقطط في أي يمند وعلى هذا الاشتقاق لا يكون أصله من المطلاخ تلاف الماد تبن إذ مادة المطام طو و مادة تعلظ مططط مسدى مهمل بقال إبل سدى أى مهملة ترعى حيث شاءت بلا راع وأسديت الشئ أي أهمات وأسديت الشئ أي أهمات وأسديت الشئ أي أهمات وأسديت الشئ أي أهمات وأسديت الشئ المناعر

فأقسم بالله جهداليين و ماخلق الله شيأسدى و وقال أبو بكر من در يدفئ المقسورة

لمأر كالمزن سواماله الم تعسها مرعية وهي سدى المراد كالمزن سواماله المراد والمالة المراد والمراد المراد الم

ق موضع اسب بسأل من المستورة و و و وقرى على المستورة في و برق معناه شقى في وخسف القدر في خدف يكون الزماو متعديات قول خسف القدر ذهب توره و وخسفه الله أذهب توره في و جمع الشمس والقدر في لم تلحق الناء في جمع لان تأنيث الشمس مجاز أولتغلب القدر وهو مناه منذ كروجهما القاره الحال المناورة بل غير ذلك في أين المفر في مبتدا وأين ظرف في موضع الخسر والجلة في موضع نصب محكة بقول والظاهر أن قوله

و كلالاو در به هومن كلام الله تعالى لا كتابة عن الانسان والى دبك و أى الى حكمه هو بما قدم و قال ابن عباس في حياته و وأخر به من سنة يعمل بها يعده في بمبرة به خبرعن الانسان أى شاهدوالها و للبالغة وعلى نفسه متعلق به والمعاذ برعندا الجهو ر الاعذار فالمعنى ولوجاء بكل معذرة المحادو المعنى والمحاد و المحاد و المحد و المحاد المحاد و المحد و المحد

كلالاوزر ه الى بك يومندالمستقر ه ينبؤا الانسان يومند بمافقم وأخر ه بل الانسان على نفسه بعبرة و ولوالق معاذيره ه الاعراك به السائل تمجل به و إن علينا جعموفرآنه هاذا فرأناه فاتبع فرآنه ه ثم إن علينا بيانه ه كلابل تعبون الماجلة و وتدرون الآخرة و وجوه يومند نتناضرة و الى ربانا نظرة و ووجوه يومند بلمت التراق وقيل من راق و وظن أنه الفراق و والنفت الساق بالساق ه الى ربك يومند الساق و فلاصدق ولاصلى «

القانی لافی تحصیل تواب الآخرة اذهوه نکرلدلك وقری تحبون ونذرون بساه الخطاب لکفار فریش وکلارد علیم وعلی أفواله مای لیس کا زعم وایما أنم قوم علیت

عليم حبة شهوا الدنيا جبائر كون معه الآخرة والنظر في أمريم ولما و بيخم بحب العاجلة ورك الاهتام الآخرة تخلص الدني من أحسوال الآخرة فقال في وجوه يوسنة ناضرة في وعبر بالوجه عن الجلة وقوله في الى بها به جلة عي في موضع حبر بعد خبر وسنألة النظر و رؤية الته نعالى مذكورة في عام أصول الذين في ووجوه يومندا لمرة في بيعو زفي وجوه أنه مبدأ خبر عاسرة من ونفل خبر بعد خبر وأن تذكون باسرة صفة ونقل الحبر و الفاقرة قال ابن السبب قاصمة النظهر و نقل بعن في توفي في كلا كورد علم معن ايشار الدنياعلى الآخرة وقد كر عمان الدهم الموسلة الما إلى المام المام المام المام و نقل الموسلة المام و نقل المام المام و نقل المام و نقل المام و نقل المام و نقل المام و مناه المام و نقل المام و مناه المام و نقل المام و نقل المام و المام و نقل و الموام و نقل و المام و نقل و المام و نقل و المام و نام المام و نقل و نقل و نقل و نقل و نقل و نقل و المام و نام المام و نقل و

والقرآن ولاصلي نفي عنده الزكاة والصلاة وأثبتله التكذيب وحل فلاصدق على نفي التمديق بالرسالة يقتضي أن يكون ولكن كذب كا تكرار اولزم أن يكون الكن استدرا كابعد ( ٣٨٤ ) ولاصلي لابعد فلاصد ق لانه كان يتساوى الحكم في

لا وأسك النة العاصى يه لايدى القوم إني أفر" ﴿ وقول غوية بنساسي ﴾ ألانادت أمامة احتمالي و لتعزنني فلابك ماأيالي

قال فهلار عتان لاالتي للقسيرز بدن موطئة النفي بعده ومؤكدة له وقدرت المقسير علب المحذوف همنامنفيانعوقوالثالاأفسم بيوم القيامة لاتتركون سدى (فلت) اوقصر واالأمر على النفي دون الاتبات الكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقسم ألاترى كنف لق لا أقسم هذا البلد بقوله لقد خلقناالانسان في كبدوكذلك فلاأقسم عواقع النجوم انه لقرآن كريم ثم فال الزمخشري وجواب القسيرمادل علمه قوله أبحسب الانسان أن انتجمع عظامه وهولتبعثن انتهى وهو تقدر التعاس وفول من قال جواب القسم هوأ محسب الانسان وماروى عن الحسن أن الجواب بلي قادرين وما قبلان لافي القسمين لنفهماأى لاأفسم على شئ وأن التقدر أسألك الحسب الانسان أقوال لانصلح أن ردمها بل تطرح ولانسودمها الورق ولولا انهم سردوها في الكتب لم أنبه علما والانسان هنا الكافرالمكذب البعث ، روى أن عدى بن ربيعة قال لرسول الله صلى الله عليه و لم يا محد حدَّثي عن بوم القيامة متى يكون أمره فأخبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لوعالنت ذلك اليوم لم

ولكن كدّ بوتولى ، تمذهب الى أعله مفطى ، أولى الدُّفأولى ، تم أولى الدُّفأولى ، أيحسب الانسان أن بترك سدى، ألم لل نطفة من منى بي منم كان علقة فخلق فسورى ، فعل منه لرُّ وجين اللهُ كُرُّ والأنثي وأليس ذلك بقادر على أن محي الموتي كه هذه السورة مكنة ومناسنها لماقيلهاان في آخر ماقيلهاقوله كلامل لاعفافون الآخرة كلاانه تذكرة وفها كثير من أحوال القيامة فذكرهنا بوم القيامة وجلامن أحواله اوتقدّم السكلام في لاأفسم والخلاف في لاوالخلاف فىقرا آنهافي أواخرالوافعة أقسم تعالى بيوم القيامة لعظمه وهوله ولاأقسم قيسل لانافية نني أن بقسم بالنفس اللو امةوأفسم يبوم القيامة نصعلى هذا الحسر والجهور علىان الله أفسم الأمرين ، واللوامة قال الحسن هي التي تاوم صاحبا في ترك الطاعة وفعوها فهي على هذا ممدوحة ولذلك أقسم اللهماور وي تعود عن ابن عباس وعن مجاهد تاوم على مافات وتندم على الشرلم فعلت وعلى الخيرام لم تستكثرمن و وقيسل النفس المنقية التي تاوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى، وقال بن عباس وقتادة هي الفاجرة الخشعة اللو امة لساحما علىمافاته من سعى الدنيا واعراضها فهي على هـندا ذميمة و يحدن في القسم بهاو النفس اللوامة اسمجنس مهذا الوصفء وقبل عي نفس معينة وهي نفس آدم عليه السلام لم تزل لائمله علىفعله الذيأخرجهمن الجنة و قال ابن عطمة وكل نفس متوسطة ليست عطمئنة ولاأتمارة بالسوءفانهالو امتغى الطرفين من ة تلوم عملي ترك الطاعة ومن تاوم عملي فوت ماتشتهي فأذا اطمأنت خلمت وصفتانتهي والمناسبة بين القسمين من حيثاً حوال النفس من سعادتها وشقاوتها وظهور ذلك في بوم القيامة وجواب القسم محندوني بدل عليب بوم الفيامة المقسم بهوما بعده من فوله أ بحسب الآية وتقديره لتبعثن ، وقال الر مخشري (فان قلت) فوله تعالى فلاور بك لايوامنون والأبيات التى أنشدتها المقسم عليه فهامنني وكان فدأنشد فول اصىء القيس

> لإنقادر كدوفيه توقيف وتو بيخلنكر البعث بلى قادر ﴿على أن يحيى الموتى ﴾

فلاوفي كذب ولايجوز

ذلك ادلاتقع لكن بين

متوافقين ﴿ وتولى ﴾

أعرض عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم

وكذب عاماء له نم

ذهب الى أهله كالى الى

قومه وبقطى بدغتر

فى مشيته روى أن رسول

اللهصلي الله عليه وسلم لقي

أناجهل بومافي البطحاء

فقالله ان الله مقول لك

أولى الثفأولى فنزل القرآن

على نعوها وتقدّم الكلام

على أولى في القتال

وتسكر اره هنامبالغة في

التهديدوالوعيد ولماذكر

حاله في الموت وما كان

من حاله في الدنما قررله

أحواله في بدائته لستأملها

فلانكرمعها البعثمن

القبور ﴿ يَنَّى ﴾ أي

النطفة عنها الرجل

﴿ نَفِلْقَ ﴾ أي الله تعالى

منه بشرام كبامن أشياء

مختلفسة ﴿ فسوى ﴾

أى فسواه تنعصا مستقلا

﴿ فعلمنه الزوجين ﴾

أي النوعين أوالمز دوجين

من الشر ﴿ الذكر

والأنثى أليس ذلك ﴾

أى الخالق المسوى

أصدقك ولم أوسن به أو يجمع الله هـ في العظام يعد بلاها فيزلت وقيل نزلت في أي جهل كان يقولأ بزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفر قهاف عدمها خلقا جديدا \* وقرأ الجهور تجمع بنون عظامه نصبا وقتادة بالتاءمينما للفعول عظامه رفعاوا لمعنى بعد تفسر قهاوا ختلاطها بالنراب وتطييرالرياح إياهاف أفاصى الأرض وقوله أمحسب استفهام تقسرير وتوبيخ حيث ينكر قدرة الله تعالى على إعادة المعدوم بلى جواب للاستفهام المنسحب على النفي أي الى تعمم اوذ كر العظام وان كان المعنى اعادة الانسان وجع أجزا الانفسر قة لان العظام هي قالب الخلق يه وقرأ الجهورةادرين بالنصب على الحال من الصميرالذي في الفعل المقدر وهو يجمعها وابن أى عبلة وابن الممتقع قادر ونأى نحن قادرون على أن نسوى سانه وهي الأصامع أ كثرالعظام تفر" قاوأ دقهاأ جزاءوهي العظام التي في الأنامل ومفاصلها وهذا عند البعث « وقال ابن عباس والجهو والمعنى نجعلهافي حياته هذه بضعة أوعظهاوا حدا كحف البعيرلاتفار دق فداي فى الدنيافتقل منفعته بها وهذا القول في توعدوالمعنى الاول عوالظاهر والمقصود من رصف الكلام وذكرالز مخشرى هذن القولين بألفاظ منفة على عادته في حكابة أقوال المتقدمين « وقيل قادر ين منصوب على خبركان أي ملى كناقادر من في الاستداء « مل مر مدالانسان مل اضراب وهوانتقال من كلام الى كلام من غيرابطال والظاهر أن يربد اخسارعن ماير بده الانسان ، وقال الزيخشري بل و بد عطف على أتحسب فجو زأن بكون قسله التفهاما وأن يكون ايجاباعلى أن يضرب عن مستفهم عنه الى آخراو يضر بعن مستفهم عنه الى موجب انتهى وهذه التقادير الشلائة لانظهر وهي متكلفة بل المغي الاخبار عن الانسان من غسر ابطال الضمون الجلة السابقة وعي تجمعها قادر بن لنبين ماهو عليه الانسان من عدم الفكر في الآخرة وانهمد في بشهو انه ومفعول و بدمخذوف بدل عليه التعليل في ليفجر ، قال مجاهدوالحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسمدي معنى الآيةان الانسان انمار بدشهواته ومعاصيه ليمضى فيها أبدافه مارا كبارأ مسمطيعا أمله وسوفات وبته وقال السدى أنضال ظلم على فدرطاقته وعلى هـ أالضمير في أمام عائد على الانسان وهو الطاهر و وقال ابن عباس مانقتضى ان الضمر عالد على بوم القيامة ان الانسان في زمان وجوده امام بوم القيامة وبين بديه ومالقيامة خلفه فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه البعث وغير ذلك بن يدى يوم القيامة وهو لابعرف القدر الذي هوفيه والأمام ظرف مكان استعيرهنا الزمان أي ليفجر فيابين يديه ويستقبله من زمان حياته ، يسأل أيان إبوم القيامة أي من بوم القيامة سؤال استهزاء وتكلم بوقعنت ه وقرأ الجهور رق بكسر الراء وزيدين النواصر بن عاصم وعبد الله ين أبي استعق وأبوحموة وابنأ في عبلة والزعفراني وابن مقسم ونافع وزيدبن على وامان عن عاصروهر ون ومحمو بكارهما عن أبي عمر و والحسن والجحدري بعلاف عنهما يفتعها وقال أبوعبيدة برق بالفترشق ، وقال ابن معقخفت عندالمون ، قال مجاهده ندا عندالمون ، وقال الحسن هو يوم القيامة ، وقرأ أبو السال بلق باللام عوص الراء أي انفتروا نفرج قال بلق الباب وأبلقته و بلقته فتعتم هذا قول أهل اللغة الاالفراء فانه يقول بلقه وأبلقه اداأغلقه ، وقال تعلب أخطأ الفراء في ذلك الماهو بلق الباب وأبلقه اذافتصانتهي ويمكن أن تكون اللام بدلامن الراءفهما متعاقبان في معض الكلام تعوقو لهم المردونشله و وجر ووجل ، وقرأ الجهو روخسف مبني الفاعل وأوحيوة وابن أى عبلة وبريدين

( الدر ) ﴿ سورة القيامة ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ش)قىاس،مىدرةمعادر فالعاذير ليس بجمع معدرة اتماهواسم جع لها ونعوهالمنا كبرفيالمنكر انتهی (ح) لیس ها ا البناء من أبنت أساء الجموع واناهومن أبنية جع التكسيرفهوكذا كير وملامج والمفردمهمالحة وذكر ولم بذهب أحد الىأنهما وأساء الجموع بلقيلهماجع للحةوذكر على غيرفياس أوهماجع لمفردلم بنطق به وهو at de colores

أبنية أساء الجموع واعماهو من أبنية جع التكسير فهوكذا كبر وملاميح والمفرد منهما لمحةوذكر ولم يدهب أحدالي أمهم امن أساء الجموع بل قبل هما جع المحتود كرعلى غير قياس أوهم اجع الفرد لم يدهب أحدالي أمهم امن أساء الجموع بل قبل السندي والضحاك المعاذير الستور ببلغة اليمن واحدها معد الروهو عنع روية الحجب كاعتع المعدد رقاله الناب وقاله الزجاج أيضا أى وان رمى مستورة بريد أن يحنى على فنفسه شاهدة عليه وأنشدوا في ان المعاذير الستورقول الشاعر ولكنا والكنافذة عنزل ساعة مع علينا وأطت فوقها بالمعاذر

وقسل البصرة الكاتبان كتبانما بكون من خيراً وشرائي وان نستر بالستور واذا كاتمن المدر فعني ولو ألقي أي نطق عماذ برءو قالها ، وقيل ولورى باعدار ، واحتسلم ، وقال السدى ولو أدنى بحجة وعدر ، وفيل ولوأحال بعضهم على بعض كقوله تعالى لولاأنتم لكنامؤمنين والعدرة والعذرى المعدرة وقال الشاعر و هاان دى عدرة ان لاتكن نفعت و وقال فيها ولاعدر لمحموده لاتحرك بهلسانك الظاهر والمنصوص الصعيرفي سبب النزول انه خطاب للرسول صلى الله علمه وسلم على ماسند كره انشاء الله تعالى ٥ وقال القفال هو خطاب الدنسان المذكور فى قوله بذياً الانسان وذلك عال تنبئ بقباع أفعاله بعرض عليه كتابه فيقال له اقرأ كتابك كني بنفسك البوم عليك حسيباهاذا أخذفي القراءة تلجلج من شدة الخوف وسرعة القراءة ، فقبل له لا تعرك به لسائل لتعجل به قانه بعب علمنا محكم الوعدا و بحكم الحكمة أن تجمع أعمالك عليك وأن نفر أهاعليك وفاد افرأ مادعليك فاتبع فرآمه بأنك فعلت تلك ألا فعال عمان علينا بيانه أي بيان أمن وشرح عقوبت وحاصل قول هذا القول انه تعالى بقرر الكافر على جدم أفعاله على التفصيل وفعا أشدالوعيدفي الدنباوالتهو بلفى الآخرة وفي صحيح البضاري عن ابن عباس انه علمه الصلاة والسلام كان يعالجهن التنزيل شدة وكان رعايحرك شفتيه مخافة أن يذهب عنه مابوحي البه لحيثه فترلت و وقال الضمال السب انه كان عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن ينسى القرآن فكان بدرمه حتى غلب ذلك عليه وشق فنزلت و وقال الشعبي كان لحرصه عليه الصلاة والسلام على أداء الرسالة والاجتهاد في عبادة الله رعاار ادالنطق ببعض ماأوحي المعقبل كال ايراد الوحي فأمرأن لايعجل بالقرآن من فبسل أن يقضي إليه وحيه وجاءت هذه الآبة في هذا المعني والضمير في به للقرآن دل عليه مساق الآية هان علينا جعه أى في صدرك وقرآنه أى قراءتك اياه والقرآن مصدر

ضعوا بأنهط عنوان المجوديه ، يقطع الليسل تسبيما وقسر آنا وقيل وقر آنه وتأليفه في صدر لا فهو مصدر من قرأت أي جعت ومنه قولم للرأة التي لم تلدما قرأت سلاقط وقال الشاعر

قراعى بكرة أدماء بكرة هجان اللون الم تقرأ جنينا فاداقر أناه أى المستعفراء تعقاله ابن عباس هوقال فاداقر أناه أى الملك المبلغ عنافاتيع أى بدهنك وفكرك أى فاستعفراء تعقله ابن عباس هوقال أيضاهو وفتادة والضمالة فاتبع في الأوام والنواهى وفي كتاب بن عطية وقرأ أبوالعالية فاذا قرئه فاتبع القان في المائة والمستكم على توجيعة القراءة الشادة ووجه اللفظ الأول انهم عدر أى ان عليناجعه وقراء تعفقل حكما الهمرة الى الراء الساسحة وخداة في فرته كارى وأما التي فانه فعل ماض أصله فاذا قرأته أى أردت قراء تع

قطب وزيدين على مبنى المقعول نقال خسف القمر وخسفه الله وكذلك الشمس وقال أبوعسدة وجاعةمن أهل اللغة الخموف والكسوف عنى واحده وقال ابن أى أو مس الكسوف دُهاب بعض الفو ووالخسوف جمعه هوجع الشمس والقمر لمتلحق علامة التأنيث لان تأنيث الشمس بجازأ ولتغليب النذكيرعلي التأنيث ، وقال الكسائي حسل على المعني والنقد وجع النوران أو الضاآن ومعنى الجع بنهدما قال عطاء تزدر بجمعان فياقدان في النار وعن يحمعان يوم القمامة ثم مقدقان في المعرف كو مان نار الله الكرى، وقبل مجمع بينهما في الطاوع من المغرب فيطلعان أسودين مكورين ه وقال على وابن عباس مععلان في نور الحجب ، وقيل بعممان ولا متفرقان ويقر بان من التاس فبلحقهم العرق السيدة الحرف كان المعنى يجمع حرهما ، وقيل يحمع الممافي ذهاب المنو ، فلا مكون عرتماق ليل ولانهار ٥ وقر أالجهو والمفر بفتوالم والفاءأى بن الفرار ، وقرأ الحسن بن على بن أى طالبوالحسن بن زيدوابن عباس والحسن وعكرسة وأبوب المغتباني وكاثوم بن عماض ومجاهدوا بن بعمر وحادين ماه ةوأبو رجاء وعسى وابن أبي المتعق وأبوحيوة وابن أي عبسلة والزهري بكسر الفاء وعوموضع الفرار ، وفر أالحسن بكسر الميروف الفاءونسها ابن عطمة للزهرى أى الجيدالقرار وأكثر مايستعمل عذا الو زن في الألات وفي صفات الحيل تعوقوله ومكر مفر مقبل مدر معاه والفاحرأن قوله كالالاو زرالي ربك ومند لمستقرمن تمام قول الانسان ، وقيسل هومن كلام الله تعالى لاحكامة عن الانسان كلار دع عن طلب المفرلاو زر لاملحا وعبر المفسرون عنسالجيل ، قال مطرف بن الشغير هو كان و زرفرار لعرب في بلادهم فلذلك استعمل والحقيقة انه الملجأ من جبل أوحدن أوسلاح أو رجل أوغيره والى ربك ومئذ أي الى حكمه ومئذ تقول أن المفر المنقر أي الاستقرار أوموضع استقرار من جنة أونار الى مشيئة تعالى بدخل من شاء الجنة و بدخل من شاء النار عاقدم وأخر ، قال عبد الله وابن عباس بما قدم في حياته وأخر من سنة معمل مهابعد، ٥ وقال بن عباس أيضا بما قدم من الماصي وأخرمن الطاعات ، وقال زيد بن أسلم عافه من ماله لنف ، و عدا خرمنه الوارث ، وقال النفعي ومجاهد بأول عمله وآخره و وقال الضحالة عاقدم من فرض وأخرمن فرض والظاهر حمله على العمومأي مغرونكل ماقدموكل ماأخر مماذكر والمفسرون وممالم مذكروه و مصرة خرعن الانسان أي شاهد قاله قتادة والهاء البالغة ، وقال الأخفش هو كقواك فلان عبر دوحجة ، وفيل أنثلانه أرادجوار حاأى جوارحه على نفسه بصيرة مدوفيل بصيرة سبندا محذوف الموصوف أي عبن بصبرة وعلى نفسه الخبر والجلة في موضع خبرعن الانسان والنقد برعين بصبرة والمهذهب

كان على ذى العقل عينابصرة و عقده أو منظره و ناظره و ناظره و عقده أو منظره و ناظره و على مدارة و على هدا نحت الرق الله و العنوي الانسان الانرى اله قدا عقد و وهوا خبرعن الانسان الانرى اله قدا عقد و قوعه خبراعن الانسان و على هذا فالنا المناب و قوعه خبراعن الانسان و على هذا فالنا النائيث و تأول ابن عباس البصرة بالجوار ح أو الملائكة الحفظة والمعاذ برعند الجمهور الاعدار فالمعنى لوجاء بكل معدرة بهاعن نفسه فانه هو الشاهه علم المادير جعمه ندرة و وقال الرخشرى قياس معيد و معاذرة و وقال الرخشرى قياس معيد و معاذرة و في المعادير جعمه المناذ بريس مجمع معدرة اعماد واسم جعم المادير و على المعادير المناذ بريس مجمع معدرة المادير جعمه المناذ بريس معمد عدد المناذ بريس عجمع معدرة الماديد و المناذ بريس عجمع معدرة الماديد و المناذ بريس عجمع معدرة الماديد و المناذ بريس عدم الماديد و الماديد و المناذ بريس عدم الماديد و المناذ بريس المناذ بري

ماالسسان و بدون ولوترى ماالصمان ومازائدة وأمّا اللفظ الثالث فتوجهه توجيه اللفظ الأول أي

فاذاقر أنه أي أردت قراءته فاتبع قراء تعالدرس أو بالعمل ، ثم ان علىناسانه وقال قتادة وجاعة

أن نسته الدونعفظ كه و وفسل أن تسته أنت و وقال فتادة أيضا أن نبين حسلاله وح امه وجمله ومفسره وفيالتمر بروالتعبير قالابن عباس انعليناجعه أيحفظ مفيحاتك وقراءته تَأْلِيفُ عَلَى لِسَانَكُ و وقال الضماك شنت في قلبك بمحملك و وقيل جعماعادة جر يل عليك مرة أخرى الى أن شد في صدرك و فاذا قرأنا ، قال إن عباس أنزلنا ه اليك استمع قراء ته وعنه أدفنا فاذابتلي علمك فاتبعمافه يه وقال فتادة فاتبع حلاله واجتنب حرامه وقد نمق الزمخشرى محسن ابراده تفسيرهذه الآية فقال كان رسول الله صلى الله على موسلم اذالقن الوحي نازع جبريل لقراءة ولهرصرالي أن بقهامسارعة الى الحفظ وخوفامن أن يتفلت منه فأص بأن يستنصت لهملقما النديقليموسمعه حتى يقضى النهوحيه ثم يعقبه الدراسة الى أن وسنرف والمعنى لاتحرك لسالك قراءة الوحي مادام جبر بل بقرأ لتعجل به لتأخذه على عجلة ولثلابتفات منك نم علل النهي عن لعجلة بقوله ال علينا جععفى صدرك واثبات فراءته في لسانك فاذا فرأناه جعل قراءة جبريل فراءته والقرآن القراءة فاتبع قراءته فكن مقفىاله فسه ولاتراسله وطامن نفسلنا نهلاستي غير محفوظ فنعن فيضان تحفيظه وتمران علىتابيانه اذاأشكل عليك شيمن معانيه كالأنه كان بعجل والحفظوالسؤال عن المعنى جيعا كاترى بعض الحراص على العملم وتعوه ولاتعجل بالقرآن من ليسل أن مقضى إلىك وحسم انهى ٥ وذكر أبوعبد الله الرازى في تفسيره أن جماعة من قدماء لروافض زعوا أث القرآن قدغير وبدل وزيد فيه ونقص منه وانهم احتجوا بأنه لامناسة بإن هذه الآية ومافيلهاولو كان التركيب من الله تعالى ما كان الأمركذلك شمذ كر الرازى مناسبات على عموقف علهافي كتابه ويظهرأن المناسبة بين هذه الآبة وماقبلها انه تعالى لماذ كرمنكر القيامة والبعث معرضاءن آيات الله تعالى ومعجز انه وانه قاصر ثهواته على الفجور غير مكترث ما يصدر منه ذكر حال من مثابر على تعلى آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فهاوعرضها على من منكر هارجاء قدوله اياهافظهر لذاك تباين من وغد في تعصيل آيات الله ومن وغدهما و وبضدها تمر الأشباءه ولماكان علىه الصلاة والسلام لثابرته على ذلك كان سادر للتعفظ بتحريك لسانه أخبره تعالى انه يحمعه له و وضعه يه كلابل محبون العاجلة و مذرون الآخر ملافر غون خطابه عليه الصلاة والسلامرجع إلى حال الانسان السابق ذكره المشكر البعث وانهمه اتماهوفي تحصيل حطام الدنما الفاني لافي تعصل ثواب الآخرة اذهومن كرلذلك وقرأ الجهور بل تعبون العاجلة وتذرون بتاءالخطاب لكفار فربش المنكرين البعث وكلا ردعليم وعلى أفوالهم أى ليسكا زعنهوا تماأنته قوم غلبت على محبة شهوات الدنياحتي تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها « وقال الزنخشري كلاردع وذكر في كنابه ما يوقف عليه فيه وقر أمجاهه والحسن وقتادة والجحدري وابن كثير وأبوعرو بباءالغية فهماولما ومعنهم معب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة

تخلص الى تنيمن أحوال الآخرة فقال وجوه بومثله ناضرة وعبر بالوجه عن الجلة هوقرأ الجهور

ناضرة بألف وزيدن على نضرة بغيرالف هوقر أابن عطية وجوه رفع بالابتداء وابت وأبال كرة

الانها تخصصت بقوله بومثانو ناضرة خبر وجوه وقوله الى رمها ناظرة جلة هي في موضع خبر بعب

( ILLC )

(ع)وجوه رفع بالابتداء واستدأبالنكرة لانها تغصمت بقوله نوشذ وناضرة خبر وجبوه وقوله الى رجاناظرة جلة هى في موضع خبر بعد خبر اتنون (ح)لس يومشد تعصماللنكرةفيسوغ الابتداءما لانظرف الزمان لا تكون صفة للجثة وانمابومئذمعمول لناظرة وسوغ جواز الابتداء بالنكرة كون الموضع موضع تفصل وناضرة الخبر وناظرة صفة وقيل ناضر ة نعت لوجوه والى ربها ناظرة الخبر

وهوقولسائغ

خبرانهى وليس يومنه تخصيصاللنكرة فيسوغ الابتداء مالان ظرف الزمان لا يكون صفة المجثة واتما يكون بومثن معمول لناضرة وسوغ جواز الابتداء بالنكرة كون الموضع موضع تفصيل وناضرة الخبر وناظرةصفة ٥ وقيسل ناضرة نعتالوجوه والى رمهاناظرة الخبر وهوقول سائغ ومسئلة النظر ورؤ بة الله تعالىمذ كورة في أصول الدين ودلائل الفريقين أهل السنة وأهل الاعتزال فلانطيل بذكر ذالث هناولماكان الزمخشرى من المعتزلة ومذهبه أن تقديم المفعول بدل على الاختصاص قال هناومعاوم أنهم ينظرون الى أشباء لا يحيط مهاالحصر في محشر بجمع الله فيسه الخلائق فاختصاصه بنظرهم اليمه لوكان منظورا اليه محال فوجب حله على معني لايصومعه الاختصاص والذي يصعم أن يكون من قول الناس أما الى فلان ناظر مايسنع بي ير يدمعني التوقع والرجاء يه ومنهقول القائل

واذا نظرت المك من ملك ه والعر دونك زدتني نعاه

وممعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين بغلق الناس أبوابهم وبأوون الى مقائلهم تقول عبينتي ناظرة الى اللهواليك والمعنى أنهم لابتوقعون النعمة والكرامة الامن ربهم كاكانوا في الدنيالا بخشون ولا برجورُ إلا إياما تنهي يو وقال ابن عطية ذه. وا يعني المعتزلة الي أن المعني الي رحةر بهاناظرةأو إلى توابه أوملكه فقدر وامضافا محدوفا وهدا وجمسائغ في العربية كاتفول فلان ناظر البـ لك في كذا أي الى صنعك في كذا انتهى والظاهر أن الى في قوله إلى ربهـ احرف، ح بتعلق بناظرة وقال بعض الممتزلة الىهناواحد الآلاءوهي النعموهي مفعول بهمعمول لناظرة يمغى منتظرة ووجوه بومنا بالسرة مجوزان بكون وجوه مبتدأخير مالسرة وتظن خبر بعدخير وأن تكون باسر ةصفة وتفلن الخبر ٥ والفاقر ةقال ابن المسيب قاصمة الظهر وتفلن بمعنى توقن أو يغلب على اعتقادها وتتوقع أن يفعل بها فاقرة فعل هوفى شعة داهية تقصم ه وقال أبوعبيدة فاقرقهن فقرت البعيرا داوسمت أنف بالنار كلاردع عن ابنار الدنياعلي الآخرة وتذكر لحم بما بوالون اليهمن الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منهاالي الآجلة والضميرفي بلغت عائد الى النفس الدال عليهاسياق السكلام كقول عاتم

لعمرك مانف في الثراء عن الفتي و اذاحشرجت يوماوصاق ماالصدر وتفول العرب أرسلت ويدون جاء المطر ولانكادنه معهم يقولون الساءوذ كرهم تعالى بصعوية الموتوهوأول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودناز هوقهاه وقيل مبني للفعول فاحمل أن يكون القائل حاضر و المر يض طلبواله من رقى و بطب و يشفى وغير ذلك ما مناه له أهله قاله ابن عباس والضعاك وأبوقلابة وقتادة وهواستفهام حقيقة ، وقيسل هواستفهام ابعاد وانكار أى قد المرميلغ الأحدير فيه كما عند الناس من ذا الذي يقدر أن يرقى هـ ذا المشرف على الموت قاله عكرمتوا بنزيد واحقلأن بكون القائل الملائكة أىمن برقى بروحه الى السهاء أملائكة الرحة أمملائكة العلمات قاله ابن عباس أيضا وسلبان التميى و وقيل اعمايقولون ذلك لكراهتهم المعود بروح الكافر لخبهاونتها وبدل عليه قوله بعد فلاصبق ولاصلي الآبة ووفف حفص على من وابت داراق وأدغم الجهور ، قال أبوعلى لاأدرى ماوجه قراءته وكذلك قرابل ران انهى وكان حفصافه دأن لابتوهم انها كلةواحدة فكتسكنا لطيفا ليشعرانهما كلنان عوقال سيبو بهان النون تدغرفي الراء وذلك تحومن والدوالادغام بغنة و بغيرغنة ولم يذكر البيان ولعل

ذلكمن نقل غبر ممن الكوفيين وعاصم شنح حفص بذكر أنه كان عالما بالتعو وأتابل ران فقد ذكرسيبو مهأن اللام السان فهاوالا دغام مع الراء حسنان فلمأ فرط في شأن البيان في بلران صاركالوقف القليل وظن أى المريض انه أى مائزل به الفراق فراق الدنيا التي هي محبو بتعوالفلن عناعلى بأبه ، وقيل فراق الروح الجسد ، والتفت الساق بالساق ، قال ابن عباس والربيع بن أنس واساعيل بن أبي خالدا متمارة لشدّة كرب الدنيافي آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول يوممنها لانه بين الحالين قداختلطابه كإغول شعرت الحرب عن ساق استعارة لشدتها ، وقال بن المسيب والحسن هي حقيقة والمرادساقالليت عند مالفافي الكفن ه وقال الشمي وقتادة وأبومالك التفافهمالشدة المرض لانه يقبض ويبسط ويركب فسأدعلي هذء يووقال الضحاك أسوق حاضر مهمن الانس والملاكة هؤلاء يجهز ونهالي القبروهؤلاه بيجهزون روح الى السهاء ه وقيل النقافه مامونهما أولااذهما أول ماتخر جالر وحمنهما فتبردان قبل سائر الأعضاء وجواب اذا محذوف تقديره وجدماعمله في الدنهامن خبر وشريه الى ربك يومنذا لمساق المرجع والمصير والمساق مفعل من السوق فهو اسرمصدراتا الىجنة واتاالى نار فلاصدق ولاصلى الجهور انها زات في أبي جهل وكادت أن تصرح مه في قوله مقطى فانها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان تكثره نهاوتقدم أمضاانه فسلفي قوله أمحسب الانسان أن لن نجمع عظامه أنها نزلت في أبي جهل « وقال الزمخشري بعني الانسان في قوله أ محسب الانسان أن لن مجمع عظامه ألاترى الى قوله أتحسب الانسان أن بترك سدى وهومعطوف على قوله بسأل أيان يوم القيامة أى لا يومن بالبعث فلاصدق بالرسول والقرآن ولاصل ومعوزأن وادفلاصدق ماله بعني فلاز كاة انتهى وكون فلاصدق معطو فاعلى قوله بأل في معد ولاهنا نفت الماضي أي لم يصدق ولم يصل وفي هذادلىل على أن لاندخل على الماضي فتنصبه ومثله قوله

وأى جيس لاأتانا نهابه و وأسيافنا يقطرن من كنسه دما وقال الراجز ،

ال تففر الله متففر حا و وأى عبد لك لا ألما

وصدق معناه برسالة الله وقال قوم هو من المدقة وهذا الذى بطهر نفي عندالزكاة والصلاة وأثبت له المستخديب كقوله لم نكسن المصلين ولم نالمدقة وهذا الذى بطهر نفي عندالزكاة والصلاة وأثبت بهوم الدين وحل فلاصدق على نفي التصديق بالرسالة فيقتضى أن يكون ولكن كذب تكرارا ولرم أن يكون لكن استدرا كابعد ولا المعد فلاصدق لانه كان يتساوى الحكم في فلاصدق وفي كذب ولا يجوز ذلك إذلا تقع لكن بعد متوافقين ونولى أعرض عن رسول المصلى المتعلم وسلم وكذب عاجاء به م ذهب الى أهله أى قومه به طلى يعتر في مشيته ها روى أن رسول الله صلى المتعلم المتعلمة على نصوم المراك فترل القرآن على نصوم الموالدة المراك فترل القرآن على نصوم الموالدة الماء على نصوم الموالدة الماء على نصوم الموالدة الماء على نصوم الموالدة الماء الموالدة الموا

همت بنفسى كل الهمو ، مفاولى لنفسى أولى لها و مقاولى لنفسى أولى لها و مقاولى لنفسى أولى لها و مقدم الكلام على أولى شرحاوا عراباقى فوله تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف فى سورة الفتال و تكراره هنام بالغة فى النهديد والوعيد ولماذ كرحاله فى الموت و ما كان من حاله فى الدنيا قررله أحواله فى بدا بنه ليتأمّله الغلايف كرمعها جواز البعث من الفيوره وقرأ الجهور ألم يك بياء الغيبة

#### ﴿ سورة الدهر مدنية وهي إحدى وثلاثون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ هِلِ أَتِي عِلِي الانسان حين من الدهر لم يكن شيأمذ كورا ، إنا خلقنا الانسان من نطقة أمساح ليتله فحلناه معمايصراه إناهد مناه السدل إماشا كراو إما كقوراه إناأعتدنا للكافرين الاسلاوأغلالا وسعيرا ٥ إن الأوار بشر يون من كأس كان من اجها كافورا ٥ عينا بشرب جاعبادالله نفجرونها تفجيرا هوفون بالنذرو مخافون توما كانشر مستطيراه ويطعمون الطعام على حبه مسكمناو متماوأ سيرا ي إغانطهمكم لوجيه الله لانر بدمنكم جزاءولا شكورا ي إناتحاف موس وبنايوماعبو ساقطوبرا هفوقاهم اللهشر دلك اليوم ولقأهم نضرة وسروراه وجزاهم تاصير واجتبة وحريرا ، متكثين فهاعلى الأراثك لايرون فهاشمناولا زمهريرا ، ودانية علم م ظلالها وذلك قطوفها تذليلا و وطاف علمهم النيمن فضة وأكواب كانت قواريرا ، فواريرمن فضة فدروهاتقديرا ، ويسقون فها كأسا كان مزاجهاز تحسلاه عينافهاتسمى سلسيلاه ويطوف علهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسيتهم لؤلؤ امنثوراه واذارأت ثم رأرت نعماوملكا كبيرا ، عالمهم ثباب سندس خضر و إستبر ق وحاواأساورمن فنة وسقاهم ربهم شراباطهورا وإن هذا كانلكم جزاء وكان معيكم مسكورا وإنانحن وُلْنَاعِلِيكُ القرآن تَرْ بلا ، فاصبر لحكور بكولا تطعمهم أنَّا أو كفورا ، واذ كراسم ربك بكرة وأصلاه ومن الليل فاسجدله وسنعه ليلاطو بلاه إن هؤلاء تحبون العاجلة وبدرون وراءهم يوماثقيلا و تعن خلفناهم وشدد ناأسرهم واذاشتنا بدلناأمثا لهم تبديلا وإن هذه تذكرة قنشاء اتحدالي ر بهسيلا ، ومانشاؤن إلا أن بشاء الله إن الله كان علم حكما ، مدخل من دشاء فرحته والظالمين أعذام عداباألهاكه الأمساج الاخلاط واحدهامشج بفتعتين أومشج كعدل أو مسيج كشريف وأشراف قاله إن الاعراب و وقال رؤبة

يطرحن كل معجل بساح ه لم يكس جلدامن دم أمناح

﴿ سورة الانسان ﴾ (بسم الله الرحيم الرحيم ) (٣٩٧) ﴿ هل أَي على الانسان ﴾ الآية هذه السورة مكية وقيل غيرذلك

ومناستها لماقبلها ظاهرة وهلرف استفهام فان دخلعلى الجملة الاسمية لم تكن تأو مله بقد لان قدمن خواص الفعل وان دخلت على الفعل فالأكثرأن تأتى للاستفهام المحض والانسان هناجنس سنى آدم والحين الذي مى علمه اماحين عدمه أو حينكونه نطفة وانتقاله من رتبة الى رتبة حتى حين امكان خطامه فانه في تلك ILLEKE Zels enas انساناباعتبارماصار اليه ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْانسان ﴾ هـ و جنس بني آدملأن آدمعله السلاملم تخلق ومن نطفة أمشاح كوأخلاط وهو وصف للنطفة قال ابن عباس هوماء الرجلوماء المرأة اختلطا في الرحم فحلق الانسان منهما فإنتله كالمختسره فى الدنيابالتكليف وامتن تعالى عليه بجعله بهاتين الصفتين وهها كناية عن التميز والفهم ولما جعله

مهده المثابة أخبر تعالى أنه

هداه السيل أي أرشده

الى الطريق وعرفه مثال

طريق النجاة ومشال

طريق الهلاك وانتصب

شاكراوكفو راعلى الحال

﴿ وقال الحدلي ﴾

كان النصل والفوقين منها ، خلاف الريش سيط به مشيج ﴿ وقال الشباخ ﴾

طون أحشاء مرتجة لُوفت ه على مشج حسلالته مهبن و يقال مشج بمشجا اذاخلط ومشيج كحليط وممسوح كخاوط ه ترج الشئ بالشئ خلطه ه وقال الشاعر

كائنسيئة من بيت رأس ، يكون مزاجها عسل وماء « استطارالشئ انتشر وتقول العرب استطار السدع في القارو رةوشهها واستطال ، وسن قول الشاعر

فيانت وقداً مأرث في الفؤاه دصدعا على نأبها مستطيرا و وقال الفراء مستطير مستطيل و ويقال يوم قطر بر وقاطر واقطر فهو مقمطر اذا كان صعبا شديدا و وقال الراجز

فدجعلت شبوة تزبئره تكسو إستهالحا وتفمطر

» وقال الشاعر

ففر و اذاما لحرب نارغبارها 。 و يج بهااليوم الشديد الفياطر ه وقال الزجاج القمطر برالذي يعيش حتى يجتمع ما بين عينيه و يقال اقطرت الناقة اذار فعت ذنبها و جعت قطر يهاو رمت بأنفها هاشتقه من القطر وجعل الميمز ائدة ، وقال أحد بن ناعمة

واصطلبت الحروب في كل يوم ، باستدالشرقطر برالسباح واختلف في هذا الوزن وأكترالها لا يثبت المعلق في أوزان الأفعال ، الزمهر برأسد البرد ، وقال تما دوالقمر بلغة على ، وأكسد قول الراجز

وليلة ظلامها قداعتكر ه قطعتها والزمهر بر مازهر

و القار ورة إنا وقيق صاف توضع في مالأشرية و قيل ويكون من الزجاج و الزنجبيل قال الدينوري نبت في أربط عان عروق تسرى وليس بشجر يوكل رطبا وأجوده ما يحمل من بلادا لمين كانت العمر ب تعب الانه يوجب لذعافي اللسان ادامز ج الشراب فيتلذذون به و قال الشاعر

كان جنبا من الزنجبيل بات ، بقيها واريا مستورا ﴿ وَقَالَ المسيبِ بن علس ﴾ وكان طم الزنجيد ، لنه اذاذقت وسلافة الخر

و السلسيل والسلسل والسلسال ما كان من الشراب غاية في السلاسة قاله الزجاج وقال ابن الاعرابي لم أسمع السلسيل إلا في القرآن وتم ظرف بكان البعد في هل أن على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأمذ كورا و إناخلف الانسان من نطفة أمساح نبتليه فيعلناه معما وصيرا و إنا هديناه السبيل إماشا كراو إما كفورا و إناأ عند ناللكافر بن سلاسل وأغلالا وسعيرا و إن الأيرار وشر بون من كاس كان مزاجها كافورا و عنا يشرب بها عباد الله يفجر ونها تفجيرا و

من ضمير النصب في هديناه ولماذ كرالفر يقبن أنبعهما الوعد والوعيد ومن كاس كمن لابتداء الفاية في كان مز اجها كافوراً

عرج لهم الكافور و يختم السك و وعينا بدل من كافورا و وعباد الله هناهم المؤمنون في يفجرونها به أى يثقبونها بعود فسبولتوه حيث الوافهي تجرى عند كل واحد مره هكذا وردفى الأثر يؤيوفون بالندر به المرادبالندر ظاهرا ماهوالمهود فى الشريعة أنه ندر فرعلى حب به أى على حب الطعام اذهو ( ٣٩٣) كبوب للفاقة والحاجة قاله ابن عباس فرسكينا كه

بوقون النفر و يخافون بوما كان شرة مستطيرا و ويطعمون الطعام على حيمه كيناويتها وأسيرا و إغانطعه كلوجه القلار بدمنكم جزاء ولا شكورا و إناتخاف من ربنا بوماعبوسا قطريرا و فوقاهم القمر والمقامر والمنافر والمنافرة المنافرة ا

الله فوارس يربوع لحلتها و أهلرأونا بوادى النت ذى الأكم فالمعنى أقداني على التقدير والنقر ببجيما أي أني على الانسان فبل زمان فريب حبن من الدعر لمركن كفافاته بكون الجواب أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكور وماثليت عند أبي بكر وقيل عندعر رضى الله تعالىء تهماقال ليتهاتمت أى ليت تلك الحاله تمت وهي كونه شيأ غيرمذ كورولم علق ولم كاف والانسان هنا جنس بني آدم والحن الذي من علمه اماحين عدمه واماحين كونه لطفة وانتقاله من رتبة الى رتبة حتى حسبن اسكان خطابه فانه في تلك المدة لاذكر له وسعى إنسانا اعتبارماصار اليه ، وقيل آدم عليه الصلاة والسلام والحين الذي من عليمه ي المدة التي يق فها الى النافخ فيه الروح هوعن ابن عباس بقي طيناأر بعين سنة تم صلصالا أربدين تم حامد وما أربعين فنم خلقه في مائه وعشر بن سنة وسمى انساناباعتبارما آل البه والجملة من لم يكن في موضع الحال من الانسان كا تعقيل غبرمذ كور وهو الظاهر أوفي موضع الصفة لحبن فيكون العائد على للوصوف مخدوعا أيالم مكن فعه و اناخلفنا الانسان هو جنس بني آدم لان آدم لم علق من نطفة الشاح أخلاط وهو وصف النطفة ه فقال ان مسعود وأسامة بن زيدعن أسمهي العر وق التي في النطفة وقال ابن عباس وبحاهد والربيع هوماء الرجل وماء المرأة اختلطافي الرحم فخلق الانسان مهماه وقال الحسن اختلاط التطفة بدم الحيض فاذاحبلت ارتفع الحيض ووقال ابن عباس أدينا وعكرمة وقتادة أمشاج منتقلة من نطفة الى علقة الى مضغة الى غير ذلك الى انسائه انسانا ، وقال بن عباس أيضاوالكاي هي ألوان النطفة ، وقيل أخلاط الدم والبلغ والصفراء والسوداء والنطفة أربدبها الجنس فلذلك وصفت بالجمع كقوله على رفرف خضر أولتنزيل كل جزءمن النطقة نطفة « وقال الزعشري نطفة امشاج كبرمة اعسار و بردا كياس وهي ألفاظ مفردغير جوع ولذلك

( ٥٠ - تفسير البعر المحيط لابي حيان - تاسن ) و شمسا كه أي رشمس ولاشدة برد أي لاشمس فيهافترى فيؤدى وها ولازمهر بربرى فيؤدى بشدته أي هي معتدلة الهواء وفي الحديث هواء الجنة سجسج لاحر ولاقر في متكنين كه متصوب على الحال والعامل فيه جزاهم و ولابر ون حال نائية ودانية حال ثالثة وظلالها فاعل بدائيه في وذلات قطوفها كه قال محاف كذلك فهذا ندليلها لا برداليد عنها بعد ولا شولة

وهوالطواف المنكسر فى السؤال بإو يتبالج هو الصبي الذي لاأب له إوأسراك الاسرمعروف وهومن الكفار إيا نطعمكم كدعوعلى اضار القول الإجراء اله أى بالافعال ﴿ ولاشكو را ﴾ أى ثنا، بالأقوال ﴿ يوما عبوسا كا نسبة العبوس الى اليوم مجاز قال ابن عباس بعبس الكافر يومان حتى يسمل من مان عينيه عرق كالقطران ﴿ فطريرا كِوأَى شديدا مقال يوم قطر برأى شديد العبوسة واقطر فهومقمطر اذا كان صعبا شديدا

أى بستانا فيه كل مأكل هنى ، ﴿ وحر برا ﴾ فيه ملبس مهى وناسب ذكر الحرير مع الجنة لاتهم أوثر واعلى صبرهم على

﴿ ولقاهم نضرة ﴾

بدل عبوس الكافر

الإوسر وراكة فرحابدل

حزنه ﴿ جنةوح برا ﴾

اور واعلى صبرهم على الجوع والعرى ولا برون فيها بحث أي في الجنة

وقعت صفات للافرادو يقال أيضا نطفة مشيرولا يصح أمشاج أن تكون تكسيراله بل همامسلان فى الافرادلوصف الفردم ماانتهي وقوله تخالف انص سبو بهوالنعو بين على أن أفعالا لا تكون مفردا ، قالسيبو بهوليس في الكلام أفعال الأأن بكسر علما اللجميع وماور دمن وصف المفرد بأفعال تأولوه نبتله تعتبره بالتكلف في الدنيا وعن ابن عباس نصر فدفي بطن أمه نطفة تم علقة فعلى هذاهي حال مصاحبة وعلى أن المني تختيره بالتكليف فهي حال مقدرة لانه تعالى حين خلقدمن نطفة لم يكن مبتلماله بالتكليف في ذلك الوقت ووقال الزيخشري و معوز أن يراد نافلين له من عال الى عال فسمى ذلك الابتلاء على طريق الاستعارة انتهى وهذا معنى قول ابن عباس، وقيل نتلمالا معان والكون في الدنيافهي حال مقارنة ه وفيل في الكلام تقديم وتأخير الاصل فجعلناه ممىعابصرا نتليهأي جعله سميعابصراهوا لامتلاء ولاحاجة الىادعاء النقديم والتأخير والمعتي يصير يخلافه وامتن تعالى عليه بجعله بهائين الصفتين وهما كناية عن التميز والفهماذ آلتهما سبلذلك وهماأشرف الحواس تدرائهماأعظم المدركات ولماجعله مهده المثابة أخبرتعالي أنهعداه الي السييل أيأر شده الى الطريق وعرفناما الطريق النجاة وما الطريق الهلالا اذار شدناه طريق الهدى ه وقال مجاهد مسيل المعادة والشقاوة ، وقال السدى سسيل الخر وجمن الرحم ، وقال الزمخشر عاأى مكناه وأقدرناه في حالتيه جيعا واذدعوناه الى الاسلام بأدلة العقل والسمع كان معلومامنه انهيؤمن أو يكفرلالزام الحجة انهى وهوعلى طريقة الالتزام ه وقرأ الجهو راما بكسر الممزة فهماوأ بوالسال وأبوالعاج وهوكثيرين عبدالله السامي شامى ولى البصرة لهشام بن عبسه الملك فقعهافهما وهي لغبة حكاهاأ بوز بدعن العرب وهي التي عده ابعض الناس في حروف

العطف وأنشدوا يلحقها اما ثبال عربة و واما صباحها لعشى عبوب و والا الزعشرى وهي قراء تحسنة والمني اساشاكر ابتوفية ناواما كفو رافبسوء اختياره انهى فيعلها اما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط والذلك لقاها بنهاء الجواب فساركة ولى العرب اما صديقا فصديق وانتصب شاكر اوكفو راعلى الخال من ضعيرا لنصب في عديناه و والا لا تخشرى و يجوز أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل اماسيلا شاكر اواماسيلاكفو راكفوله و هديناه النبيدين فوصف السبيل بالشكر والكفر مجازا انتهى ولما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكر اولما الشكر قل من يتصف به و يكثر وقوعه من الانسان بعلاف الشكر جاء كفو رابصغة المبالة تولماذكر الفريقين أنبعهما الوعيد والوعد و وقرأ طلحة وعرو بن عبيد وابن كثير وأبوعم و وجزة سلاسل منوع الصرف وففا و وصلاه وقب ل عن جزة وأبي عروان كثير وأبوعم و وجزة سلاسل من عالصرف واختلف عنهم في الوقف وكذا عن البذى ها وقرأ باقى السبعة بالتنوين وصلا و بالألف المبدلة منه وقفا وهي لفة الشمراء ثم كترحتى جرى حكاه الأخفش من لغتمن يصرف كل ما لا منصرف الأفعل من وهي لفة الشمراء ثم كترحتى جرى في كلامهم وعلل ذلا شامر في هو قال بعص الرجاز في كلامهم وعلل ذلا شامر في هو قال بعص الرجاز في كلامهم وعلل ذلا شامر في هو قال بعص الرجاز

والصرف في الجمع أتى كثيرا ، حتى ادعى فوم به التفييرا

والصرف ابت في مصاحف المدينة وكة والكوفة والبصرة وفي مصنف أبي وعبدالله وكذا فوادير ه وروى هنام عن ابن عامي سلامل في الوصل وسلاسلا بألف دون تنوين في

الوقف و و وى ان من العرب من بقول رأيت عرابالألف فى الوقف من كائس من لابتداء الغابة كان من الجها كافورا و قال قتادة عز جهم بالكافور و بحضت هم بالمسك ، وقب لهو على التشيدا في طيب واشعة و برد كالسكافور و وقال الكافور و وقال المستعاف في الجنت وصرفت لتوافق الآى ، وقراع بدالله قافو رابالقاف بدل السكاف وهما كشير اما يتعاف الكامة سكول من المتوافع عن أو بدل من محل من المتوفع عربي أو بدل من محل من كائس على حذف معاف أى بشر بون خرا خرعين أو نصب على الاختصاص ولما كانت السكاس مبدأ شربهم أى عن وفى بشرب بهاأى عزج شرابهم بهاأنى بالباء الدالة على الالصاق والمعنى بشرب معنى بروى فعدى بالباء ، وقيل الباء عباد الله بها الخركات والمائنى في من وى فعدى بالباء ، وقيل الباء في المدن المتعاف والمعنى في من وى فعدى بالباء ، وقيل الباء في المدن المتعاف والمائنى في المتعاف و ا

شر بن عاءالمدر ثم ترفعت به متى لجيج خضر لهن ناج

وفيال أي شرين ما البعر و وقرأ ابن أي عبلة بشر بهاوعبادالله هناهم المؤمنون بفجرونها تقبونها بعود قصب ولتعوه حبث شاؤا فهي تجرى عندكل واحدمنهم هكذا وردفي الأثر ، وقدل هي عين في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفجر الى دو رالأنساء والمؤمنين، وفون بالندر في الدنيا وكالواعظون ووقال الزمشري وفونجواب من عسى بقول مالهرو زفون داك انتهى استعمل عسي صلة لمن وهولا محوز وأني بعدعسي بالمضار ع غيرمقرون بأن وهو قلسل أوفي شعر الظاهرأن المرادبالندرماعو المعهودفى الشر يعةانه نذر وقال الأصروتيعه الزمخشري هذا مبالغة في وصفه بالتوفر على أداء الواجبات لان من وفي عاأوجه هو على نفسه كان لما أوجبه الله معالى علىه أوفى ، وقيل النفرهذا عامل أوجبه الله تعالى وماأوجب العبدفيد خيل فيه الاعان وجع الطاعات على حدماً يعلى حد الطعام إذهو محمو بالفاقة والحاجة قاله ابن عباس ومحاهداً وعلى حساللة أي لوجهه والتفاء من ضاته قاله الفضل بن عماض وأ بوسلمان الدار الى والأول أمد - لان فبه الانثار على النفس وأما الثاني فقيد نفي علم الأغنياء أكثره وقال الحسن بن الفضل على حب لطعام أي محين في فعله وذلك لارباء فيه ولات كاف ه . كمناوه والطواف المنكسر في السؤال ويتهاهوالصي الذي لأأسله وأسبراوالأسرمعروف وهومن الكفار قاله فتادة ووقسلمن لمسلمين تركواني لادالكفار رهائن وخرجوالطلب الفداءه وقال ابن جبير وعطاءهوالأسير من أهل القبلة ٥ وقبل وأسمراا متعارة وتشبيه ٥ وقال مجاهد وابن جبير وعطاء هو المسجون وقال أنوحزة الماني هي الزوجة وعن أي معدالخدري هو المماوك والمنجون وفي الحدث غر على أسيرك فأحسن الى أسيرك ها تمانطعه كوجه الله هو على اضار القول و بعو زأن يكونوا صرحوا به خطاباللذ كورين متعامنهم وعن الجازاة بثله أوالشكرلان احسانهم مفعول لوجه الله تعالى فلامعني لمكافأة الخلق وهذا هوالظاهر هوقال مجاهدا ماأنهم ماتكاموا مهولكن الله تعالى على منهم فأنى علهم به والار بدمن يحراء أى بالأفعال ولاشكورا أى نناء بالأقوال وهذه الآبة فسل نزلت في على بن أبي طالب كرم الله وجهه وذكر النقاش في ذلك حكاية طو بلة جداظاهرة الاختلاف وفها اشعار للسكين والمتم والأسير مخاطبون بهابيت النبوة واشعار لفاطمة رضي الله

عهانغاطب كلواحدمنهم ظاهرها الاختلاف لسفساف ألفاظها وكسرأ سانها وسفاطة معانها

وماعبو انسبة العبوس الى البوم مجاز ، قال ان عباس بعبس الكافر يومشذ حتى يسبل من

( ILL)

﴿ سورة الانسان ﴾ (بسم التدار حن الرحم ) وفون جواب من عسى يقول مالم برزقون فلا انتها (ح) استعمل عسى صلة ان وهولا يجوز وأنى بعد عسى بالمفارع غير مقرون بأن وهو قليل أو في شعر

زيداوعرا لجازأن يكون بهاعن ضربهماجيعا لاعن ضرب أحده إوالكفور وان كان ابحاقان فيه مبالغة في الكفرولا كان من يوصف الكفور مباينا للوصوف عجر دالاتم صلح النفاير في العطف وقيل الاتم عتبة والكفور الوليد لأن عتبة كان ركا اللاتم متعاطيالا نواع الفسوق وكان الوليد غاليا في الكفر شديد الشكمة في العتو في وادكر اسم دبك بكرة في يعنى صلاة العبح في وأصيلا في الفلهر والعصر في ومن الليل بهالمغرب والعشاء في ان هوالا ، بها السارة الى الكفرة في بعبون العاجلة به يواثر ونها على الآخرة في ويذرون وراءهم في أى أمامهم وهوما يستقبلون من الزمان في يوما تقيلا به استعبر الثقل لليوم للدته وهوله من تقل الجرم الذي يتعب به حامله في واذا شدنا بها أى تبديل أمناهم باهلاكهم في بمن يطيع في ان هذه بها أى السورة أو آيان القرآن أو جلة الشريعة ليس ( ٢٩٧ ) على جهة التخدير من اتحاذ

غمر سبيل الله ﴿ وما السنة أنه نفى لقدرتهم على السنة أنه نفى لقدرتهم على الاختراع والتجاد المهانى يشاء فى حت ﴾ وهم المؤمنون ﴿ والظالمين ﴿ والظالمين في من ما بعده تقدير ويعذب الظالمين ﴿ ( الدر )

(ش) قرأعلى وابنعباس والسعى وابن أبرى وقسادة وزيدبن على والجحدرى وعبدالله ابن عبيد وأبو حيوة وعبساس عن ابان وابن عبد الخالق عن يعقوب قسدوها مبنيا للفعول قال أبو على كان

وادكر اسم ربك بكرة وأصيلا ، ومن اللسل المبعدلة وسعه ليلاطو بلا ، إن هؤلاء صبون الماجلة وبذر ونوراءهم بومانقيلاه تحن خلقناهم وتسددنا أسرهم واداشتنا بدلنا أشالهم تبديلاه إن هاره تذكرة فن شاء اتحف الى ربه سيلاه وماتشاؤن إلأن يشاء الله إن الله كانعلباحكيا ويدخل ويشاءفي رحته والغلللين أعدلم عذاباألها كالملوص بعالى طعامهم وسكناهم وهيئة جلوسهمذ كرشراجهم وقدم ذكر الآنية التي يسقون منها والأنية جع إنا، وتقدم شرح الأكواب ه وقرأنافع والكسائي قوار براقوار برابتنو ينهما وصلاوا بداله الفا وقفا وابنعام وحسزة وألوعمو وحفص عنع صرفهماوابن كثير بصرف الاول ومنع الصرف في الثانى ، وقال الزمخشر ي وهذا التنوين بدل من ألف الاطلاق لانه فاصلة وفي الثاني لاتباعه الاول انهى وكذا قال في قراء تمن قرأ الاسلابالتنوين انه بدل من حوف الاطلاق أحرى الفواصل مجرى أبيات الشعرفكانه يدخل التنوين في القوافي المطلقة اشمارا بترك الترنم كا قال الراجز ه ياصاحماها جالدمو عالذر فن ٥ فهذه النون بدلمن الألف اذلو ترنم لوقف الف الاطلاق من فضة أى مخاوقة من فضة ومعنى كانت اله أوجدها تعالى من قوله كن فيكون تفخيال الله الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها وشفيف القوار يروصفائها ومن ذلك فوله كان،مزاجها كافورا ، وفرأ الاعمشقوار برمن فضة بالرفع أي هوقوار بر، وقرأ الجهور قدر وهامبنياللفاعل والضمير لللائكة أوللطواف عليهم أوالمنعمين والتقدير على قدرالأكف فاله ربيع أوعلى فدرالرى قاله مجاهده وقال الزمخشرى قدر وهاصفة لقوار يرمن فضة ومعنى تقديرهم لهاانهم قدر وهافئ أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فحاءت كاقدر وها ووقيل الضمير الطائف بن بهايدل عليه قوله وبطاف عليهم على انهسم قدر واشرابها على فدر الري وهوألذالشراب كونه على مقدار حاجته لايفضل عنها ولابعجز وعن مجاهد لايفيض ولابغيض انتهى د وقر أعلى وابن عباس والسامى والشعبى وابن أبزى وفتادة و زبدبن على والجمدرى

اللفظ قدرواعلهاوفي المعنى قلب الان حقيقة المعنى أن يقال قدر تعليه فهي مثل قوله ماان مفاتحه المنوع بالمصبة أولى القوة هومشل قول العرب اذا طلعت الجوزاء ألق العود على الحرباء انهى (ش) ووجهه أن يكون من قدر منقولا من قدر تقول قدر تاالشئ وقدر رسالا المواقعة وقدر المواقعة وقدر المواقعة وقدر المواقعة وقدر المواقعة وقدر المواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدر المواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدر والمواقعة وقدار المواقعة وقدار المواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة وقد والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة وقدر والمواقعة والمو

و يطاف عليه ما آنية من فضة كه الآية لما وصف تعالى طعامهم وسكناهم وهيئة جلوسهم في كرشرا بهم وقدم في كر الآنية التي يسقون منها والآنية بها والمنه والآنية التي يسقون منها والآنية بها والآنية التي صرفهما بها والاسلام القلال المنها والاسلام والاسلام في الأنها والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والمناه والمنها المنها والسلام المنها والسلام المنها والسلام المنها والسلام والتسال المنها والسلام والتسال المنها والسلام والتسال المنها والسلام والمنها والمنها والمناهم والتشارهم في المسال المنها والسلام والتشارهم في المنها والمنها ومفعول فعل وانتشارهم في المسال المن في خدمة أهل الجنة ( ٣٩٣) عجيئون ويذهبون وجواب اذار أسترأت نعيا ومفعول فعل الشيام والتشار على المنها ومفعول فعل

عيشه عرق كالقطران و وقرأ الجمهور فوقاهم مخفة القاف وأبوجعفر بشدها ولقاعم نضرة بدل عبوس الكافر وسرورا فرحابل حزنه لاتكادتكون النظرة الامعفر حالنفس وقرة العبن « وقرأ الجهور وجزاهم وعلى وبازاهم على و زن فاعسل جنة وح رابستانافيه كلماً كل هني، وح وافسلس بهي وفاسبذ كرالحر ومع الجنة لاتهمأوثر واعلى الجوع والغذاء ولاو ونفها أى في الجنة شمسا أي حر شمس ولاتسدة برداى لاشمس فها فترى فيؤذى حر هاولازمهر بربرى فيؤذى بشدته أي هي معتدلة الهواء وفي الحديث هواء الجنة مجمع لاحر ولاقر وه وقبل لايرون فهانهم اولاقرا والزمهر برفي لغمة طيئ القمره وقرأ الجمهو رودانية وقال الزجاج هوحال عطفاعلى متكثين ﴿ وَقَالَ أَيْمَاوَ مُجُو زَأَنَ بَكُونَ صَفَةَلَلْجَنَّةُ فَالْمُعِي وَجِزَ اهْرِجِنَّةُ دَانَمَةُ ﴿ وَقَالَ الزيخشيري مامعناه انهاحال معطوف على حال وهي لاير ون أي غير راثين ودخلت الو اوللد لالة على أن الأمن بن مجتمعان لهم كا " نه قبل وجر اهم جنة جامعين فها بين البعد عن الحر والقر ودنو" الظلال عليهم ٥ وقرأ أبوحيوة ودائية الرفع وأستدل به الأخفش على جو از رفع اسم الفاعل من غبرأن سقد تحوقوالثقائم الزيدون ولاحجة فيملان الاظهرأن بكون ظلالهاميتداودانية خبرله ه وقرأ الأعمسودانياعلهم وهو كقوله خاشعا أبصارهم ه وقرأ أبي ودان مرفو عفهذا يكن ال بستدل به الأخفش و وذلك قطوفها قال فناده ومجاهد وسفيان ان كان الانسان قائما نناول النمر دون كلفية وان قاعدا أو مضطجعا فكذلك فهذا تذليلها لا ردالمدعنها بعدرالاشوك فاساعلى قراءة الجهور ودانسة بالنصب كان وذللت معلوقا على دانسة لانهافي تقدر الفردأي ومذللة وعلى قراءة الرفع كان من عطف جلة فعلمة على جلة اسمية و تعوز أن تكون في موضع الحال أي وقد ذالت رفعت دائمة أونصبت ه قوله عزوجل فل و يطاف عليهما تنبة من ففتة وأكواب كالتقواريرا قواريرمن فضة قدروها تقديرا هويسقون فبها كأساكان من اجها نجيلاه عينافيها تسمى سلسيلاه ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذار أبتهم حسبتهم اؤلؤا منثوراه وإذارأيت تمرأيت نعياوملكا كبيرا «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباطهو را ، إن هـندا كان الكرجزاء وكان سعبكم مشكو را ، إناتحسن تزلناعليك الفرآك تنزيلاه فاصبر خكربك ولاتطع منهم آنما أو كفوراه

الشرط محدوق حداق اقتصار اوالمعنى واذارأت سمرلا هالاوتمظرف العامل فيمرأت وقسل التقيدر واذارأت مائم فحذف كاحذف فيقوله لقد تقطع بينكرأى مايينكم وقرئ خضر واسترق برفعهما فخضر صفة لقوله ثماب واستبرق معطوف على ثباب وفرى مجرها الخضر صفة لسندس وسندس اسم جنس وصف بالجمع واستبرق معطوف على خضر على حنف مفافي تقديره وثياب استبرق والهمزة فيه للقطع والاستبرق تقدم شرحه ﴿ أساور من فضة ﴾ وفي موضع آخر مندهبأى يعاون مهما على التعاقب أوعلى الجمع ينهما كما يقع للنساء في الدنيا ﴿ وسقاهر مهم

شراباطهورا إنه طهوراصفة مبالغة في الطهارة وهي من فعل لازم وطهارتها لكونها لم يؤمر باجتنامها وليست تحمر الدتيا التي هي في الشرع رجس في كان لكم جزاء كه أي العالم الماحة في وكان سعيكم مشكورا في أي ، قبولا مثابالقد شكر الله سعيا فليلاولماذ كراة لاحال الانسان وقسمه الى العاصى والطائع وأمعن في اوعيده القاتعالى الطائع ذكر ماشرف به نبيه وحبيبه محسا صلى الله عليه وسلم فقال بها المتعنى في الآية وأمره بالمبر لحكمه وجاء التوكيد بنحن بعد التوكيد بان لمضمون الخبر ومدلول الخبر عنه والمعان على عنه وأكد الفعل بالمصدر في ولا تطعم نهم آنما أو كفورا في قال فتادة برلت في أي جهل قال ان رأيت محد الصلى لاطأن على عنه فأنزل الله تعالى عنه التي عن أحد ها ولوقال لا تضرب فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي عن أحد ها ولوقال لا تضرب

عن بعقو بقدر وهامينيا للفعول وقال أبوعلى كأثن اللفظ قدر واعليها وفي المعنى قلب لان حقيقة

لمنى أن بقال قدرت عليهم فهي مثل قوله ما إن مفاتحه لتنو ، العصبة أولى القوة ومثل قول العرب

داطامت الجوزاء ألق العودعلي الحرباء ه وقال الزمخشري ووجهمأن مكون من قدر منقولا

ن قدرتقول قدرت الشئ وقدرن قلان اذاجعال قادر اعليه ومعناه جعلوا قادر بن لها كإشاؤا

وأطلق لمرأن يقدروا على حسب مااشتهوا انتهى ه وقال أبو حاتم قدرت الأواني على قدررهم

نفسر بعضهم فولأى ماتم هنذا قال فمدحنف على حذف وهوانه كان قدر على قدر رمهم إياها

محنف على فصار قدر رجهم فعول المرسم فاعله ثم حدف قدر فصار رجهم قائم امقامه ثم حذف

لرى فصارت الواو مكان الهاء والمملاحة ف المضاف محاقبالها وصارت الواوم فعول مالم سم فاعله

إنصل ضمير المفعول الثاني في تقسد والنصب الفعل بعبد الواو التي تحولت من الهاء والمبيم حتى

قمت مقام الفاعل انتهى والأقرب في تغريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل قدرريهم

تهاتقد والخسان المضاف وهو الذي وأفيرالضمير مقامه فصار التقدو فدر وامنها تماتسع في

لغمل فأنفت من و وصل الفعل الى الضعير بنف فصار فدّر وهافل مكن فيه إلا حذف مضاف

واتساع في المجسر ور والظاهر أن الكاس تمزج بالزنجيسل والعرب تستلذه وتذكره في وصف

صاب أفواه النساء كم أنشدنا لم في السكلام على المفردات ، وقال الزمخشري تسمى العين

عبسلالطم الرنعيس فها انتهى وفال فتادة الزنجيس اسم لعين في الجنة يشرب مها المقربون

مرفاو بزح لسار أهل الجنة ، وقال الكلى يسمة بجامين الأول مز اجمال كافور والثاني

زاجه الزنجييل وعينا بدل من كاش على حلف أي كالس عين أومن زنجيل على فول قتادة

وقيل منصوب على الاختصاص والظاهر أن هذه العين تسمى سلسيبلا بمعني توصف بانها سلسة

في الانساع سهلة في المذاق ولا تعمل سلسسل على انه اسم حقيقة لانه إذ ذال كان يمنوع الصرف

لتأنيث والعامية وقدرويءن طلحة انهقر أميغير ألف جعمله عامالهافان كانعاما فوجه قراءة

لجهو ربالتنو من المناسبة للفواصل كما قال ذلك بعضهم في سلاسلا وقوار واو يحسن ذلك انه

لف لبعض العرب أعنى صرف مالانصر فه أكثر العرب ٥ وقال الزمخشري وقدر بدت الباء

فى التركيب حتى صارت السكامة خاسمة انهى وكان قد ذكر فقال شراب ساسل وسلسال

وسلسل فان كان عني أنه زيد حقيقة فليس مجب دلان الباء ليست من حروف الزيادة المهودة

في علم النعو وان عني انها حرف عاء في سير السكامة وليس في سلسيل ولا في سلسال فدصح و مكون

عما اتفى معناه وكان مختلفا في المادة و وقال بعض المعربين سلسلا أمر للنبي صلى الله علمه وسلم

ولأمت بسؤال السسل الهاوقدنسواهمذا الفول الىعلى كرمالله وجهمو بعب طرحمن

كتب النفسير وأعجب من ذلك توجيه الزمخشرى له واشتغاله محكايت ويذكر نسبته الى على

كرم الله وجهه ورضى عنه يه وقال قنادة هي عين تنبيع من تحت العرش من جنة عدن الى الجنان

« وقال عكرمة عن سلس ماؤها « وقال مجاهد عين حدرة الجر بقسلة سهلة المساغ « وقال

مقاتل عسان بتسلسل علهم ماؤهافي محالسهم كيفشاؤا وتفدد مشرح مخلدون وتسييه الولدان

باللؤلؤ المنثور فيبياضهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في المساكن في خدمة أهل الجنة يحيثون

وبدهبون ه وقبلشهواباللؤلؤالراطاداة أنثرمن صدفه فانه أحسن في العين وأسج للنفس

( ILC ) منفسه فصارت قدر وهافلم مكن فيه الاحدق مضاف واتساع في الجرور (ش) وقد زيدت الباء فى النركسحتى صارت الكلمة خاسية انتهى ( ح) كان قدد كرشراب ملسل وسلسال وسلسيل فان کان علی انه زید حقيقة فليس بعيد لان الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة في علم النعو وانءى انهاحرف جاءفي سيح السكامة وليس فى السلل ولافى سلسال فيصير ويكون مما اتفق ومناه وكان مختلفا في المادة

وجواب اذارأت نعما ومفعول فعل الشرط محذوف حذف اقتصارا والمعنى واذارميت ببصرك هناك وتم ظرف العامل فيه رأيت ه وقيسل التقدير واذار أيت ماتم فدف ما كاحدف في قوله لقد تقطع بينك أي مابينكم و وقال الزجاج وتبعم الزمخشري فقال ومن قال معناد ماتم فقد أخطأ لان تمصلة لمماولابجوزا مقاط الموصول وترك الصلة انهي وليس بخطأ مجمع عليه بلقد أحاز ذلك الكوفيون وتمشواهدمن لسان العرب كقوله

فنهجو رسول اللهنكم و وعدحه وينصره سواء

اي ومن عدحه فحذف الموصول وأبقي صلته يه وقال ابن عطبة وتم ظرف العامل فيهر أيت أومعناه التقدير وأستمائم حذفت ماانتهي وهمذا فاسدلأنه من حست جعله معمولا لرأيت لا يكون صلة لمالأن العامل فيدإد دالة محذوف أي مااستقرتم ٥ وقرأ الجهور تم يفترالنا، وحيدالأعر جنم بضمالثاء حفءطف وجواب اذاعلي همذامحمذوف أى واذارميت ببصرك رأيت نعماوالملك الكبر قسل النظر الى الله تعالى هوقال السدى استندان الملائكة عليهم وقال أكثر المفسرين الملا الكيرانساع مواضعهم ، وقال الكلي كبيراعر بضابه صر أدناهم منزله في الجنة مسيرة ألف عاميري أفصاه كايري أدناه وقاله سيدالله بنعروقال مامن أهسل الجنفين أحد إلا يسمى علسه الف غلام كلهم مختلف فلمون شغل أحدابه ووقال الترمدي وأظنه الترمدي الحكم لأأباعيسي الحافظ صاحب الجامع هوءالث التكوين والمشيئة اذا أرادتسيأ كان لقوله تعالى لهم مايشاؤن فها ٥ وقبل غيرهـ ندالاقوال ٥ وقر أعمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهــلمكة وجهور السبعة عالمهم فقرالباءوابن عباس مغلاف عنه والأعرج وأبوجه فروشينة وابن محيصن ونافع وجسزة وكونهاوهي روابة ابانءن عاصم يه وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة و زيدبن على بالياء مضمومة وعن الأعمش وابان أيضاء ن عاصم بفتح الباء يه وقر أعلهم حرف جرا ن سرين ومجاهدوقتادة وأبوحيوة وابنأى عبلة والزعفراني وابان أيضاوفر أتعاثشة رضي الله عنهاعلنهم بناء التأنيث فعلاماضيافتياب فاعل ومن قرأ بالياء مضعومة فبتدا خبره نياب ومن قرأعليهم حرف جرفثياب مبتداومن قرأبنصب لياءو بالتاءسا كنة فعلى الحال وهوحال من المجرور في ويطوف عليم فقوا خال الطوف عليم والعامل يطوف ٥ وقال الزمخشرى وعالهم بالنصب على انه حال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم أي يطوف عليهم ولدان عاليا الطوف عليهم نياب أوحسنهم لولواعاليالم شاب وعجوز أن برادرأت أهل نعم وملك عالهم تباب اتهي إماأن يكون حالامن الضمير فيحسنهم فانهلامني إلاضمير المفعول وهذا عالمدعلي ولدان ولذلك قدرعالهم بقوله عاليا لهمأى للولدان وهذا لامصح لان الضائر الآتية بعدة لك ندل على انها للعلوف علهم من قوله وحلوا وسقاهم وان هنذا كان لكرجز اءوفك الضائر يجعل هنداكدا وذاك كذامع عدم الاحتماج والاضطوار الى ذلك لا يجوز وأماجهار حالامن محذوف وتقديره أهل نعيم فلاحاجة الى ادعاء الحدف معصمة الكلام و راعته دون تقدر ذلك الحذوف وتماب مرفوع على الفاعلة بالحال ، وقال ابن عطية وبجوز في النصب في القراء تين أن يكون على الظرف لانه بمنى فوقهم انهى وعال وعالية اسم فاعل فيعتاج في اثبات كونهماظر فين الى أن يكون منقولامن كلام العرب عاليك أوعاليتك ثوب ه وقرأ الجهورثياب بغيرتنو بنعلىالاضافة الىسندس ، وقرأ ابنأ ي عبلةً وأبوحيوة علهم ثباب مندس خضر واستبرق رفع الثلاثة رفع سندس بالصفة لانه جنس كاتقول ثوب حرير

(ش) وعاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير في يطوف عليم أوفى حسبهم أى بطوف علمهم ولدان عاليا للطوف علم تياب أوحستهم لوالوا عالمالهم نساب و بحوز أن واد رأيت أهل نعيم وملاء عالهم نیاب انتهی (ح) اماآن مكون حالامن الضمير في حسمتهم فانهلادمسني الا ضميرالمقعول وهوعائد على ولدان ولذلك قدر عالم بقوله عالىالم أى للولدان وهذالانصحلان الضائر الآتية بعدد الثائدل على انها للطوف علمم من قوله وحاوا وسقاهم وانهذا كان لكرجزاء وفك الضائر ععلها كذا وذاك كذا مع عدم الاحتماج والاضطراراني دلالاعوزوأما جمله عالامن محذوف وتقديره أهل نمير فلاحاجة الى ادعاء الحذف مع عند الكلام و راعته دون تقدر ذلك المفدوف (ع)و معودفي النص في القراء تين أن بكون على الظرف لاته يعنى فوقهم انتهى (ش) عال وعالمة اسم فاعل فعتاج في اثبات كونهما ظرف إن الى أن تكون منقولا من كلام العرب عالمك أوعالمتك توب

ر يدتر بدماأ حسن زيداوان كان الثاني فغي مثل هـ ندا الفصل خــ الاف والمنقول عن سيبو بدانه

لايجوز والمولد منا فاتكم بنبغ أن يتمرز في كلامه عمافيه الخلاف وسقاهم ربهم شرا باطهورا طهور صفقه بالفتفي الطهارة وهي من فعل لازم وطهارتها بكونها لم يؤمن الم يؤمن المواليست كمر

الدنيا التيهي في الشرعرجس أولكونها لم تدس برجل دنسة ولم تمس بيدوضرة ولم توضع في

المالم بعن بتنظيفه ذكره بابسط من هذا الزمخشري تمقال أولانه لايؤول الى النجاسة لانه وشيعرقا

من أبدانهم له ريح كر يج المسك النهي وهذا الآخر قاله أبو فلابة والنفعي وابراهيم التمبي قالوا لا

تنقل الى البول بل تكون رشعامن الأبدان أطب من المسك وان هذاأى النعم السرمدي كان الكراراء أى لأعمالكم الصالحة وكان معكم مشكور الى مقبولامنابا ، قال فتادة لقد شكرالله معاقليلاوهذاعلى اضاريقال لهم وهذا القول لهم هوعلى سيل التهنئة والسر ور لهريضه مايقال المعاقب إن هـ أمانعماك الرديءف زداد غماو حزناولماذ كر أولاحال الانسان وقسمه الى العاصي والطائع ذكر ماشرف به نيمه محمد اصلى الله عليه وسلم و فقال إنائعين نزلناعليك القرآن وأمره بالصبر تعكمه وحاء التوكيد بان لضمون الخبر ومدلول الخبرعنه وأكدا لفعل بالمصدر هولا تطعمتهم آثما أوكفورا قال فتادة نزلت في أي جهل قال ان رأست محدا بصلي لأطأن على عنقه فانزل الله أمالى ولاتطع الآبة والنهي عن طاعة كل واحددمنهما أبلغ من النهي عن طاعتهما لانه يستازم النهى عن أحدهمالان في طاعتهما طاعة أحدهما ولوقال لانضر بازيدا وعمر الجازأن يكون نهما عن ضربهما جمعالاعن ضرب أحدهما يه وقال أبوعبدة أو معنى الواو والكفور وان كان اتما فان في مبالغة في الكفرول كان وصف الكفور مباسًا للوصوف لمجر والانم صلح التغاير فسن العطف و وقيسل الآتم عنبة والكفور الوليدلان عنبة كان ركابا للاسم متعاطيالأنواع الفسوق وكان الوليدغاليا في الكفر شديد الشكمة في العتو ، واذكر اسم ربك بكرة معنى سلاة الصبح وأصلا الظهر والعصر عومن الليل المغرب والعشاء ، وقال بن زيدوغير مكان فالنفر ضاونسخ فلافرض الاالحس وقال قوم هو محكم على وجه الندب و إن عولاء اشارة الى الكفرة ومعبون العاجلة والروتهاعلى الدنياه وبدرون وراءهم أى أمامهم وهومانستقبلون من الزمان ، بومانقيلااستعيرالثقل لليوم لشدته وهوله من ثقل الجرم الذي بتعب حامله وتقدم شرحالأسر فيسورة القتال واذاشتناأي تبديل أمثاله باهلا كهم بدلناأمثالهم بمن يطبع عوقال الزنخشرى وحقه أى يعيى وبان لابادا كفوله وان تتولوا يستبدل قوماغيركم إن يشأبذ هبكم انتهى يعنيانهم قالوا اناذا للحقق والالمكن وهوتعالى لميشأ لكنه فمدتوضع اذاموضع أنوان موضع إذا كقوله أفان مت فهم الخالدون وان هذه أى السورة أو آيات القرآن أو جلة الشريعة ليس على جهة التعبير بل على جهة التعذير من اتعاذ غيرسيل الله و وقال الرمخشر ي لمن شاء من

(ش) وقرى واستبرق نصافى موضع الجرعلى منع الصرف لانه أمجمى وهو غلط لانه نكرة بدخله حرف التعريف تقول الاستبرق الاستبرق وصل الحمرة والفتح على المستبرة والأن يزعم إبن محيصن المعتبرة والفتح على المستمى باستفعل من البريق وليس بصميح أيضالانه معرب مشهور تعريبه وان أصله استبره انتهى (ح) دل قوله الأن يزعم إبن محيصن وقوله بعدوقرى واستبرق وصل الألف والفتح (٤٠٠) أن قراءة إبن محيصن هو بقطع الحمرة مع فتح القاف والمنقول

تريدمن حرير وبرفع خضر بالصفة أيشالان الخضرة لونهاور فعاستبر فبالعطف علهاوهو صفة أفيت قام الموصوف تقديره وثياب استبرق أيمن استبرق ، وقرأ الحسن وعيسي ونافع وحفص خضر برفعهما ه وقوأ العربيان ونافع في رواية خضر بالرفع صفة لثياب واستبرق جءطفاعلى سندس ، وقرأ ابن كثير وأبو بكر مجر خضرصفة لسندس و رفع استبر ق عطفا على نياب ، وقرأ الأعمش وطلحة والحسن وأبوعمرو بخلاف عنهما وحزة والكسائي ووصف سم الجنس الذي بينمو بين واحده تاء التأنيث والجمع جائز فصبح كفوله تعالى وينشئ المحاب الثقال وقال والنفل باسقات فجعل الحال جعاواذا كأنوا قدجعوا صفة اسم الجنس الذي ليس بينهو بين واحده تاء التأنيث الحسكي بأل بالجمع كقولهمأ هلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض حيثجع وصفهما ليس بسديدبل هو جائز أورده التماةمورد الجدواز بلاقبح « وقرأ ابن عصور واستمر ق وتقدّم ذلك والكلام علي في الكهف ، وقال الزعشري هناوفرى واستبرق نصبافي وضع الجرعلي منع الصرف لانه أعجمي وهوغلط لانه لكرة يدخله ح ف التعريف تقول الاستبرق الأن يزعم إن محيص اله قديج مل عاما أخذا الضرب من الثياب رفرى واستبرق يوصل الهمزة والفتع على انهمسمي باستفعل من البريق وليس بصعب أيضالانه مرب مهور تعريبه وان أصله استره انهى ودل فوله الأأن يزعم ابن محيص وفوله بعد وقرى واستبرق بوصل الالف والقنح أن قراءة ابن محيصن هي بقطع الممزة مع فتج القاف والمنقول عنه في كتب الفرا آت انه فرأ يوصل الألف وفتح القافي و وقال أو حائم لا يجوز والمواب انه اسم جنس لابنبغي أن بحمل ضمراو يومد ذلك دخول لام المعرفة عليه والصواب قطع الألف واجراؤه على قراءة الجاعة انتهى وتقول ان ان محمسن قارى عليل مشهور عمر فقالعربية وقد أخدين كابرالعاماء ويتطلب لقراءته وجه وذلك انه بجعل استفعل من البريق تقول برق واستمرق كعجب واستعجب ولما كان فوله خضر بدل على الخضرة وهي لون ذلك السندس وكانث كلضرة بما يكون فها لسدتهاد همة وغيش أخبران في ذلك اللون ريقا وحسنار بل غيشته فاستبرق فعلماض والضمير فيمعائد على السندس أوعلى الاخضر ارالدال عليه قوله خضر وهذا النفريجأولي من تلحين من يعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة أساور من فئة وفي موضع آخر و دهب أي يعاون منهما على المعاقب أوعلى الجع بنهما كايقع للنساء في الدنيا و قال الريخشري وماأحسن بالمعصم أن يكون فيه سوار ان سوار من ذهب وسوار من فشة انهي فقوله بالمعصم اماأن يكون مفعول أحسن واماأن يكون بدلامنه واتناأن يكون مفعول أحسن وقدفصل بينهما بالجار والمجرو رفان كان الأول فلاعجوز لانهلم يمهدن يادة الباءفي مفعول افعل التعجب لاتقول مأحسن

عندفى كتب القراآت أندقرأ وصل الألف وفتح القاف وقال أبوحاتم محوز والسوابانه اسم جنس لانتبغىأن محمل ضميرا ويومد ذلك دخول لام المعرفةعليه والصواب قطع الألف وإجراؤ على قراءة الجاعة انتهى ونقول ان ان محموقارى وجلل مشهور ععرفة العربسة وقدأخذعن أكار العاماء وبتطلب لقراءته وجه وذلك الهجعل استفعل من الحريق تقول برق واستبرق كعجب واستعجب ولماكان قوله خضر بدل على الخضرة وهي لون ذلك السندس وكالت الخضرة مما مكون فيهالشدتهادهمة وغيش أخبر ان في ذلك اللون و مقاوحسنا و بلغشه فاستبرق فعل ماض والضمير فسه يعود على السندس أوعلى الاخضرار الدالعليه قوله خضر وهاذا التعريج اولىمن

تلجين من يعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة (ش) وما أحسن بالمصم أن يكون فيه واران سوار من ذهب وسوار من فضة انتهى (ح) فوله بالمعصم امان يكون مفعول أحسن واماأن يكون بدلامنه واماأن يكون مفعول أحسن وقد فصل بينهما بالجار والجرور فان كان الأول فلا عبوز لانه لم يعهد زيادة الباء في مفعول افعل التعجب لا تقول ما أحسن يزيد تريد ما أحسن زيد او أن كان الثاني فني مثل هذا الفصل خلاف فالمنقول عن سيبو به أنه لا يجوز والمؤكد منااذات كل ينبغي أن يتعرز في كلامه مما فيها لخلاف

( الدر ) (ش) فان قلت ما محل أن

يناءالله و قلت النصب على الظرف وأصله الا وقت مشيئة الله وكذلك فراءة ابن مسعود إلا مايشاءالله لان معانمها الله لا يقوم مقدام الظرف الاالمصدر المصر به كقوالث أجيئك أن يميج الديك ولا يجوز و ن ولامايسج الديك فعلى هذا المجوز ماقاله الرعضري

اختار الخيرلنفسه والعاقبة واتحاد السبيل الى الله عبارة عن التقرب اليه والتوسل بالطاعة ، وما

تُسَاوُن الطاعة إلاأن يشاء الله يقسرهم عليها \* إن الله كان علما بأحوالهم وما يكون منهم حكما

حيث خلقهم مع علمه مهم انتهى وفيه دسيسة الاعتزال ، وقرأ العربيان وابن كثير ومايشاؤن بياء

الفيبة وباقى السبعة بناء الخطاب ومذهب أهل السنة انه نفي لقدرتهم على الاختراع واعجاد المعاني

فأنف مرولا برد هذا وجود مالهم من الا كنساب يه وقال الزيخشري (قان قلت) ما محل أن دشاء

الله (قلت) النَّصَ على الظرف وأصله الاوقت مشيئة الله وكذلك قرأ ابن مسعود إلا مادشاء الله

لان مامع الفعل كان معه انتهى ونصوا على انه لا يقوم مقام الظرف الاالمصدر المصرح به كقوال أجنثك صباح الدبك ولاععز ونأجيثك أن بصح الدبك ولامانصح الدبك فعلى هذا لايجوز ماقاله الزبخشري مدخل من دشاء في رجمه وهم المؤمنون ، وقرأ الجهور والظالمين نصبا باضار فعل بفسره قوله أعدهم وتقديره ويعذب الظالمين وهومن باب الاشتغال جلة عطف فعلية على جلة فعلمة ووفرأا بنالز ببروابان بنعثان وابن أيء بلة والظالمون عطف جلة اسمية على فعلية وهو جائز حسنء وقرأعبدالله والظالمان بلام الجر وهومتعلق بأعدام توكيدا ولاجو زأن يكون من باب الاشتغال و نقدر فعمل مفسر والفعل الذي بعده فيكون التقدير وأعد للظالمين أعد لهم وهذا مدها لجهور وفيه خلاف ضعيف مذكور في النعو فتقول بريدم رتبه و يكون التقدير مررت ويدمرون بهويكون من باب الاشتفال والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم وتفسيرمرر تالتأخر وما أشبههمن جهة المني فعلاماضيا

### م سورة المرسلات مكية وهي خسون آية ك ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ وَالْمُرْسَلَاتَ عَرِفًا ﴾ فالعاصفات عصفا ، والناشرات نشرا ، فالفارقات فرقا ، فالملقبات ذكرا ، عدرا أونذرا ، إغانوعدون لواقع ، فاذا الجوم طمست ، وإذا الساء فرجت، وإذا الجبال نسفت ه وإذا الرسل أفتت ه لأي يوم أجلت ه ليوم الفصل هوما أدراك مايوم الفصل ، ويل يوعم اللكذبين ، ألم ملك الأو لين ، ثم نتبعهم الآخرين ، كالمانفعل بالمجرمين ، و بل يومندلكندين ، ألم تعلقكم من ماءمين ، فعلناه في قرار مكين ، الى قدر معاوم ، فقــدرنافنع القادرون ، و مل يومنذ للكذبين ، ألم نجعل الأرض كفانا ، أحياء وأموانا ، وجعلنافها رواسي شامخات وأسقمنا كرما، فرانا ، و مل يومند للكذبين ، انطلقوا الىما كنتر مه تكدّ يون ، انطلقوا الى ظل دى ثلاث شعب ، لاطليل ولا يغنى من اللهب ، إنها ترمىبشر ركالقصر وكائنه جالتصفر وويل يومند للكذبين وهذا يوم لاينطقون و ولايوندن لهم فيعتدرون ، و بل يومئد للكذيبن ، هـ ندا يوم الفصل جعنا كم والأولين ، فان كان لك كلدفكيدون ، و بل يومند الكذبين ، إن المتقين في ظلال وعيون ، وفواكم ممانشــتهون و كلوا واشر بواهنشاعـا كنترتعماون و إنا كذلك تجزى المحســنين و ويل يومندالكندين وكلواوتمتموا قلسلا إنكر مجرمون و ويل يومندالكندين ، واذاقيسل لهم اركموا لا ركمون ، ويل يومنالكاندين ، فبأى حديث بعده يؤمنون إ ، فرجت الشي فتسته فانفرج، قال الراجز ، الفارجو باب الأسرالمهم ، كفت ضم وجع ، ومنه قوله عليه المسلاة والسلام كفتواصيانكم وومنه قيل ليقبع الغرف كفت وكفته والكفات اسمالا كفت كالضمام والجاع بقال هذا الباب جاع الأبواب مد وقال الصمصامة بن الطرماح

فأنت اليوم فوق الأرض حي ، وأنت غدا تضمك في كفات « وقال أبوعبيدة الكفات الوعاء » شمخ ارتفع » الشر رمانطا برمن النارمتبددا في كل جهة واحده شررة ولغة تمير شرار بالألف واحده شرارة والقصر الدار الكبيرة المسيدة والقصر قطعمن الخشب قدرالذراع وفوقه ودونه يستعدبه للشتاء واحده قصرة والقصر بفته الصاد

﴿ سُورَةُ وَالْمُرْسَلَاتَ ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ وَالْمُرْسَلَاتَ عَرَفًا ﴾ الآيان هـ أنه السورة مكينة ومناسبتها لمعاقبلهاظاهرة جداوهوأنهذ كرأنه نعالي وحممن يشاءو يعذب الظالمين وهذا وعدمنه صادق فاقسم على وقوعه في همذه فقال انماتوعدون لواقع ولماكان للقسم بهموصوفات قدحدفت وأقمت صفاتها مقامها وقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات فقال ابن مسعودوا لمرسلات الملائكة أرسلت بالعرف ضدالنكره فالعاصفات قال ابن مسعود الشديدات الهبوب والناشرات قال السدى الملائكة تنشر عف العباد بالأعمال وفالفارقات قال ابن معود الملائكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام فالملقيات قال بن عباس الملائكة تلقى ماحلت من الوحي الى الانساء عليهم السسلام والذي يظهر أن المقسم مهشدان ولذلك جاء العطف الواو في والناشرات والعطف الواو يشعر بالتغاير بل هوموضوعه في لسان العرب وأما العطف الفاءاذا كات بالصفات فيدل على انهار اجعة لموصوف واحدكقوله والعاديات فالمو ريات فالمغيرات فأنهار اجعة الى العاديات وهي الخيل وافحا تقر وهذا فالظاهر أنه أفسم أولابالرياح قال تعالى وهوالذي يرسل الرياح فهي من سلاته ويدل عليه عطف الصفة بالفاء كا فلناوان العصمين صفات الريح في عدة مواضع من القرآن والقدم (٤٠٣) الثاني فيد ترق الى أشرف من المقسم به الاول وهم الملائكة وتكون

أعناق الابل والنفل والناس واحده قصرة وبكسر القاف وفنج الصادجع قصرة كلفقهن الحديد وحلق والله تعالى أعلم هو والمرسلات عرفاه فالعاصفات عصفاه والناشر اتنشراه فالفارقات فرقاه فالملقبات ذكراه عدرا أوندراه إنماتوعدون لواقع ه فاذا النعوم طمست ه وادا السهاء فرجت ، واذا الجبال ندفت ، واذا الرسل أفتت ، لأي توم أجلت ، ليوم الفصل ، وماأدراك مابومالفصل ، و تل بومنه الكلمبين ، ألم نهاك الأولين ، نم نتبعهم الآخرين ، كذلك نفعل المجسر مين ﴿ و مل يومندُ للسكة بين ﴿ أَلَمْ تَعَلَّقَكُمْ مِنْ مَاءَمُهِينَ ۞ فَعَلَمَاءُ في قرار مكين و الى قدرمعاوم ، فقدرنا فنعم القادرون ، و بل يومئذ المكذبين ، ألم تعمل الأرض كفاتا ﴾ أحياءوأمواتا ٥ وجعلنافيها رواسي شامخان وأستقيناكم ماءفراتا ﴿ وَ بِلْ يُومِنْكُ للكنة بين إدها فالسورة مكية وحكى عن ابن عباس وقتادة ومقاتل ان فها آية مدنسة وهي واذافسل لهم اركعوا لا ركعون ، ومناسبهالما قبلها ظاهرة جدًّا وهوانه تعالى برحم من بشاء ومذب الظللين فهذا وعدمته صادق فأفسم على وفوعه في هذه فقال اعاتو عدون لو افع ولما كان المقسم بهموصوفات قدح فدفت وأقبيت صفائها مقامها وقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات ه فقال ابن مسعود وأبوهر برة وأبوصالح ومقاتل والفراء والمرسلات الملائكة أرسلت العرف ضدالبكر وهوالوحي فبالتعاقب على العبادطر في النهار ، وقال بن عباس و جاعة الأنبياء أذهب تورها فاستوت

فالفارقات فالملقيات من صفاتهم كإقلنا فيعطف المفات والقاؤهم للذكر وهو ماأنزل الله تعالى مصح اسناده الهموماذكر من اختلاف المفسرين في المراد بهذه الاوصاف بنبغي أن عمل على التثنيل لاعلى التعبين وجواب القسم وماعطف علسه قوله انما توعدون وما موصولة عمني الذي وفاذا النجوم طمست م أى

معرج مالسماء يؤواذا السماء فرجت كاصارفهافروج بانفطارها بؤواذا الجبال نسفت كوفرقتها الرباح وذلك بعد التسمر وقبل كونهاهياء بإواذا الرسل أفتت وأى بلغت ميقانها الذي كانت تنفلره وهو يوم القيامة بإلاي يوم أجلت وتعظيم لذلك اليوم وتعجب بمانقع فيهمن الهول والشدة والتأجيل من الاجل أى ليوم عظيم أخرت إليوم الفصل ك أى بين الخلائق وهو مدل من لاي يوم إوماأ دراكما يوم الفصل بحمبالغة في عظم ذلك اليوم على الخلائق وجواب اذا محذوف لدلالة ماقبله عليه تقديره اذا كان كذا وكذاوفع ماتوعدون ﴿ أَلَمْ مِلْكُ الأُولِينَ ﴾ الأم التي تقدّمت قريشا أجعها ويكون الآخرين من تأخر من قريش وغيرهم وعلى التشريك مكون الأولين قوم نوحوا براهيم عليهما السلام ومن كان معهم والآخرين قوم فرعون ومن تأخر وقرب من مدة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهلال هذا هلاك عذاب ونكال ولذلك جاء كذلك نفعل بالمجرمين فاتى بالصفة المقتضية لاهلاك العذاب وهي الاجرام ولماذكر أنباءالاولين والآخرين ذكر ووقف على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فهاتيجو يزالبعث ومن ماءمهين كإ أىضمف وهوماءالرجل والمرأة ﴿ في قرار مكين ﴾ هوالرحم ﴿ الى قدر معاوم ﴾ أي عندالله تعالى وهو وفت الولادة وقرى وفقدرنا كوبالاشد بدوالتخفيف قال أبوعبيدة الكفات الوعاء أى تكفت الخلق أحياء على ظهر هاوأموا تافي بطنها وانتصب أحياء وأموانا بفعل بدل عليه ماقبله فور واسى بجبالانابتان فشاخات ومرتفعات فووأسقينا كم كاجعلناه سقيالمزار عكرومنافعكم

وحقص عدرا أوندرابسكون الذالين وزيدين لابتوا بخارجة وطلحة وأبوجعفر وأبوحموة وعيسى والحسن معلاق والأعشى عن أبي بكر بضمهما وأبوجم فرأيضاو شبةو زيد بنعلي والحرممان وابن عامى وأبو بكر بسكونها في عدرا وضمهافي ندرا فالسكون على أنهما مصدران مفردان أومصدران جعان فعذراجع عذبر عمني المفدرة وتذراجع نذبر عمني الانذار وانتصابهما على نهلك واحقل أن تكون سكن تحقيقا كما سكن ومائسمركم فهو استثناف فعملي الاستثناف تكون الاولين الأم التي تقدمت قريشا أجعا ويكون الآخرين من تأخر من قريش وغيرهم وعلى التشريك مكون الاولين قوم نوجوا راهم علهما السلامومن كانمعهم والآخرين قوم فرعون ومن تأخر وقوب من مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهلاك هذا اهلاك العنداب والنكال ولذلك ماء كذلك نفعل بالمجرمين فأي بالمفة المقتضية لاهلاك العذاب وهي الاجرام ولماذكر افناء

على البدل من ذكرا كأنه قبل فالملقبات عندرا أوندرا أوعلى المفعول من أجله أوعلى أنهما مصدران في موضع الحال أي عادر بن أو منادر بن و يجو زمع الاسكان أت يكو ناجعين على ماقر رناه د وقبل بصيرانتصاب عدرا أوندرا على المفعول بعبالمدر الذي هوذكرا أي فالملقمات أى فذكر واعلى الفه ومعدلان المدرهنا لابرادبه العمل المابرادبه الحقيقة لقوله أألق علمه الذكر والاعذارهي بقنام الحجة على الخلق والانذارهو بالعبداب والنقمة واعمانوعدون أيمن الجزاء الثواب والعقاب لواقع وماموصولة وان كانت فيد كتبت موصولة بان وهاده الجلة هي القسم علها ، وقرأ الجهور أونذر الواو التفسيل وابراهم التمي ونذر الواو العطف ، فاذا النعوم طمست أي أذهب نورها فاستوت مجرم الساءأو عبرعن الحاق ذواتها بالطمس وهو انتثارهاوانكدارها أوأذهب نورها نمانت ترت محوقة النوره واذا الماءفرجت أيصار فهافر وجانفطاره وقرأعمر وينممون طمستفرجت بسدالميروالراءوالجمهو ريخفهما « واذا الجبال نسفت أي فر فتهاال يا - وذلك بعد التسمر وقبل كونها هباء « وقرأ الجهو رأفتت بالهمز وشدالقاني وبنعفف القاف والهمز النعبى والحسن وعيسى وخالدي وقرأ أبو الأشهب وعمر و بن عبيد وتيسي أنشاوأ يو عمر و بالواو وشد القاف ، قال عيسي وهي لغة سفلي مضر وعبدالله والحسن وأبوجعفر بواو واحدة وخف القاف والحسن أبضاو وقتت بواوين على وزن فوعلت والمعنى جعل لهاوقت منتظر فحان وجاءأو بلغت مقانها الذي كانت تتظر دوهو وم القيامة والواوفي هذا كله أصل والهمزة بدل وقال الزمخشري ومعنى توفيت الرسل تدين وقتها الذي محضر ونفيه للشهادة على أيمهم وجواب اذا محمذوق لدلالة ماقبله علىه وتقديره اذا كان كذا وكذاوقع ماتوعدون ، لأي نوم أجلت تعظيم لذلك البوم وتعجيب لما يقع فيدمن الهول والشدة والتأجيل من الأجل أى ليوم عظيم أخر ت ليوم الفصل أى بين الخلائق ، و بل تقدم الكلام فيه فيأول ثاني حزب من سو رة البقرة تومند يوم إذ طمست النجوم وكان مايعدها ، وقرأ الجمهو ر تهلث الأولين بضم النون وقتادة بفتعها ، قال الزمخشري من هلكه بمني أهلكه ، قال العجاج و ومهمه هالك من تعرجا و التي وترج بعضهم هالك من تعرجاعلى أن هال كاهومن اللازم ومن موصول فاستدل به على ان الصفة المشهة باسم الفاعل قد يكون معمو لها موصولا ، وقرأ الجمهو وتتبعهم يضم العبن على الاستثناف وهو وعدلاهل مكة ويقوى الاستثناف قراءة عبدالله تمستبعهم بسين الاستقبال والأعرج والعباس عن أي عمر و باسكانها فاحتمل أن يكون معطوفا

( lke)

﴿ سورة والمرسلات ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ش) من هلکه بعسنی أهلكه وقال العجاج ومهده هالك من تعرجا انتهی ( ح )خر ج بعنهم هالك من تعرجاعلي أن هالكا هو اللازم ومن موصول فاستدل بهعلى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل فديكون معمولها nearly

ومعنى عرفاإفضالامن القاتعالى على عباده وومنه قول الشاعري لايذهب العرف بين القه والناس وانتصابه علىانه غمول لهأي أرسلن للاحسان والمعروف أومتنابعية تشمها بعرف الفسرس في تنابع شعره وأعراف الخبل وتقول العسرب الناس الى فلان عرف واحداذا توجهوا اليه متتابعين وهرعليه كعرف الضبع اذا تألبو اعلمه وانتصابه على الحال عه وقال ابن مسعود أيضاوا بن عباس أيضا وبجاهد وقتادة الريّاح ﴿ وقال الحسن السحاب ﴿ وَقُرا الجهور عرفا بسكون الراه وعسى بضمها و فالعاصفات قال ابن معود الشديدات الهبوب و وقسل الملائكة تعصف بأر واح السكفار أي ترججها بشدة أوتعصف في مضيها كانعصف الرياح تعققافي امتثال أمره وقبل هي الآيات الملكة كالزلازل والصواعق والخسوف a والناشر اتقال السدّى وأبوصالح ومقاتل الملائكة تنشر صف العباد بالأعمال و وقال الربيع الملائكة تنشر الناس من قبورهم ، وقال ين مسعود والحسن ومحاهد وقتادة الرياح تنشر رحة الله ومطره ، وقال أبوصال الأمطار تحيي الأرض النبات ، وقال الفحال المحف تنشر على الله تعالى بأعمال العبادفع لي هـذاتكون الناتيران على معنى النسب أي ذات النشر ، فالفار قات قال ال عباس والن معودوا وصالح ومجاهد والضحالة الملائكة تفرق بن الحق والباطل والحملال والحرام و وقال فتادة والحسن وابن كيسان آيات القسر آن فرقت بين الحسلال والحرام ه وقال مجاهد أيضاار ياح تفسر ق بين السحاب فتبدده و وفيل الرسل حكاه الزجاج ، وقيل السحاب الماطر تسبها بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تعزع حين تشع و وقبل العقول تفرق بين الحقوا لباطل والصحيح والفاسد \* فالملقباتذ كراقال بن عباس وقتادة والجهور الملاكة تلقي ماحلت من الوحى الى الأنساء عليهم الصلاة والسلام ، وقال قطرب الرسل تلقي مأ تزل علمها الى الأم ، وقال الربيع آيات الفر آن ألفت على النبي صلى الله عليه وسلم واختار الزمخشري من الأقوال أن تكون والمرسلات الىآخر الأوصاف إماللائكة وإماللر ياح فللملائكة تكونءندرا للحقفين أونذرا للبطلين وللرياح بكون المدنى فألقين ذكرا إماعة درا للذين يعتذرون الى الله تعالى بتو بتهدم واستغفارهم اذارأوا فعمة الله في الغيث و شكرونها وإما إنذارا للغن بغفاو رعن الشكريله ومنسبون ذلك الأنواء وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سبافي حصوله اذا شكرت النعمة فيهنأو كفرت قاله الزمخشرى والذى أراءأن المقسم به شيئان ولذلك جاء العطف بالواوفي والناشرات والعطف بالواو بشعر بالتغاير بلهوموضوعه في لسان العسرب وأما العطف بالفاءاذا كان في الصفات فيدل على أنهارا جعة الى العاديات وهي الخيل وكقوله

بالمف زيابة للحارث فالماء ج فالغانم فالآب

فهدناه راجعة لموصوف واحسدوهوا خارث فاذا تقرر هدا فالظاهر انه أقسم أولا بالرياح فهي مرسلانه تعالى وبدل عليه عطف الصفة بالفاء كإقلناوأن العصف من صفات الريح في عدّة مواضع من القرآن والقسم الثاني فيه ترق الى أشرف من المقسم به الأول وهم الملائكة ويكون فالفارقات فالملقيات من صفاتهم كما قلنافي عطف الصفات والقاؤهم الذكر وهو ماأنزل الله يصح اسناده اليهم وقرأ الجهور فالملقبات اسم فاعل خفيف أي نطرقه البهموا بن عباس مسدد من التلقية وهي أيضا الصال الكلام الى الخاطب بقال لقيته الذكر فتلقاه هوقرأأ بضاا بن عباس فهاذكر والمهدوي بفتح اللام والقاني مشددة اسم مفعول أي تلققه من قبسل الله تعالى ، وقرأ ابراهم المتعيى والنعويان ﴿ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ﴾ يقال للكذبين انطلقوا أي من العذاب ﴿ انطلقوا الى ظل ﴾ أم تكرارا أو بيانا للنطلق اليه كانهم لأمروا امتذاوا النظلة و في ثلاث شعب ﴾ قال عطاء هو دخان جهتم روى أنه بعيد و من ثلاثة مواضع بظن الكافر أنه بعن من النار فهرعون اليه فيجدونه على أسوأوصف لا تطليل ﴾ نفي لمحاسن الغلل ﴿ ولا يغني ﴾ أى ولا معنى عنهم من حر اللهب شياً ﴿ انها ترى ﴾ الضمير في انها لجهتم ﴿ بشر ر ﴾ جع شرارة ﴿ كالقصر ﴾ كالدار العظمة المنسدة وقرى ﴿ جالات ﴾ بضم الجيم وكسرها و والجالات قال ابن عباس هى فلوص السفن وهي حبالها العظام اذا جعت والصفر تشبيه بلون الشر روقرى في م بالرفع مبتداً وخبر و بالنصب في كون هذا الشارة الى الرى بالشر رويوم منصوب بالم الاشارة ﴿ فيعتدرون ﴾ عطف على ولا يؤدن داخل في حبز نني الاذن أي فلا اذن فاعت الدوس فالوجهان عائزان الني لتشابه رؤس

انتهى فحعلسب امتناع

النصب هو تشابه رؤس

الآى وقال والوحيان

جائزان فنظهرمن كلامه

استواء الرفع والنصب

وأنمعناهاواحد وليس

كذلك لان الرفع كاذكرنا

لا تكون متسسايل صريح

عطف والنصب بكون

فيهمتسيافافترقا بإ هذا

يوم الفصل كا خطاب

للكفار والاولين قوم

نو جعلمه السلام وغيرهم

من الكفار الذبن تقدم

زمانهم على زمان

المخاطب ن أي جعنا كم

الفصل بان السعداء

والاشقاء ﴿ فَانَ كَانَ

لكم كيد إلى في هذا

الأولين والآخرين ذكر ووقف على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فهاتجو بزالبعث من ماءمهن أي ضعف هو مني الرجل والمرأة في قرار مكن وهو الرحم الي قدر معالوم أي عند الله تعالى وهو وفت الولادة ، وقرأ على من أبي طالب فقدر نابشد الدال من النقد بركاقال من نطفة خالفه فقدر ه وباقي السبعة يحقهامن القدرة وانتصب أحياء وأموانا بفعل مدل عليممافيله أي يكفت إحياء على ظهرهاوأموا نافي بطنها واستدل مهذامن قال ان النباش مقطع لان بطن الارض ح زللكفن قاذا نيش وأخلمنه فهوسارق وقال الزمخشري ومعو زأن يكون المسى نكفتكم أحماء وأموانا فيتصباعلى الحال من الفصير لاته قدعم انها كفات الانس انهى ورواسى جبالا ثابتات شامخات م تفعات ومنه شمخ بانف ارتفع شبه المعنى بالجرم وأسقينا كم جعلناه سقيا الزارع كم ومنافعكم ﴿ انطاقو إلى ما كنتم متكذبون ، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب الطليل والانفي من اللهب نهاترى بشرر كالقصر ه كا نه جالت صفر ه و بل يومند للكندين هدا يوملا سطقون هولا بؤذن لم فعند و ن هو مل يومند الكذبين هدا يوم الفصل جعنا كم والأولين ه فان كان لكم كىدفكىدون دو مل يومند الكدين ، إن المتقين في ظلال وعبون، وفو اكد ممانيتهون ، كلواواشر بواهناأعا كنتم تعملون ، إنا كذلك تعزى الحسنين، و بل يومنذ للكذبين، كلوا وتمتعواقلسلاان م محرمون و و بل ومتذالكذبين ، و إذا قبل لم اركعوالا تركعون ، و يل ومنالك كندبين ، فبأى حديث بعد دومنون كه بقال الكندين اظلقو إلى ما كنتم به تكذبون لىمن العذاب انطلقوا الىظل أمرقواءة الجمهو وتسكر اراأو بيانا للنطلق اليهم وقرأرويس عن يعقوب بفتح اللام على معنى الخبركا تهم لماأمر والمتثلوا فانطلقوا اذلاء كنهم التأخير اذصاروا مضطرين الى الانطلاق دى ثلاث معب و قال عطاء هو دخان جينم و روى انه يعلو من ثلاثة مواضع يظن السكفار انهمغن من النار فهرعون المعقبعدونه على أسو إوصف ، وقال ابن عباس

اليوم كاكان لكم في الدنيا ماتكيدون به دين الله وأولياء في فكيدون اليوم وهذا تعجيزهم وتوبيخ كلوا واشر بوا في خطاب المؤمنين في الآخرة على اضارالقول و بدل عليه عما كنتم تعملون في كلوا و تمتعوا في خطاب المكفار في الدنيا في قليلا في أي زمانا قليلاا ذقصارى أكم وتمتعكم الموت وهو خطاب تهديد لن أجرم من قريش وغيرهم فو واذا فيل لهم اركعوا في من قال انها مكية قال هي في قريش ومن قال انهامد نية قال هي في المنافقين و جاء في هذه السورة بعد كل جلة قوله ويل بومنذ المكتب لان كل جلة منهافيها اخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة و بتغريرات من أحوال الدنيا فناسبان يذكر الوهيد هقيب كل جلة منها للمكذب بالويل في يوم الآخرة والضمير في بعده عائد على القرآن والمعنى أنه تضمين من الاعجاز والبلاغة والاخبار بالمقيبات وغير ذلك بما احتوى عليه مالم يتضمنه كتاب إلحى فاذا كانوا مكذبين به فبأى حديث بعده يصدقون به اذلا محكن تمديقهم محديث بعده ألمدت الذي هو القرآن

بقال ذلك لعبدة الصلب فالمؤمنون في ظل الله عز وجل وهم في ظل معبودهم وهو الصلب له ثلاث شعب والشعب ماتفرق من جميم واحب لاظليل نفي لمحاسن الظل ولا يغني أي ولا يغني عنهم من حر اللهب شيأها نهاترى بشر والضمير في انهاجهنم وقرأ الجمهو وبشر وعسى بشرار بألف بين الراء بن وابن عباس وابن مقسم كذلك الأله كسر الشين فاحمل أن يكون جع شر رأى بشرار من العذاب وأن يكون صفة أفعت مقام موصوفها أي بشرار من الناس كاتقول قومشر ارجع شرغبر أفعل التفضل وقوم خيار جع خيرغير أفعل النفضل ويؤنث هذا فيقال للؤنث شرة وخيرة مخلافهمااذا كالملتقض فالهماأ حكاممذكورة في النعو هوقرأ الحمور كالقصر وابن عباس واس جبير ومجاهد والحسن واسمقسم بفته القاف والصاد واس جب يرأيضا والحسن أيضا كالقصر بكسرالقاف وفنوالصادو بعض القراء بفنوالقاف وكسرالصاد وابن مسعود بضمهما كالمتقصورمن القصور كافصروا النجم والنمرمن النجوم والنمورقال الراجز وفيهاعنا ببلأسود وغره وتقدمشر حأ كثره فالقراآن في المفردات وقرأ الجهورومنهم عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عن جالات بكسر الجمرو بالالف والناء جع جال جع الجع وهي الابل كفولهم وحالات قريش وابن عباس وقنادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بمخلاف عنهم كذلك الاأنهم ضعوا الجيم وهي جال الفن الواحدمها جلة الكونه جلة من الطاقات والقوى ثم جع على جل وجال تمجم جال ثانيا جم عصة فقالوا جالات ، وفيل الجمالات فلوص الجسور ، وقرأ حزة والكسائي وحفص وأنوعمر وفي رواية الأصمعي وهارون عنه جالة بكسر الجيم لحقت جالاالتاء لتأييث الجمع كحجر وحجارة وفرأ ابن عباس والسلمى والأعش وأبوحيوة وأبونعر بذوابن أبي عبلة ورويس كذلك الاأنهم ضموا الجم ع قال ابن عباس وابن جبيرا لجمالات قلوص السفن وهي حباله العظام اذا اجمعت مستديرة بعضها الى بعض عامنها أجر امعظام و وقال بن عباس أيضا الجمالات قطع النعاس الكبار وكان اشتقاق هذه من اسم الجملة ، وفرأ الحسن صفريض الفاء والجمهو وباسكانها شبه الشرد أولابالقصر وهوالحصن منجهة العظمومن جهة الطول في الهواء وثانيا بالجال لبيان التسبية الانراهم يشهون الابل بالافدان وهي القصور و قال الشاعر

فوقفت فيها نافتى فكالمنها ه فدن لاقصى حاجة المتاوم ومن فرأ بضم الجيم فالتشبيه من جهة العظم والطول والصفرة الفاقعة أشبه بلون الشرر قاله الجهور و وقيل صفر سود ه وقيل سودنضرب الى الصفرة ه وقال عمران بن حطان الرقائمي

دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم ه عشل الجال السفر زاعة الشوى الموقعة المسلمة وقرأ الأعسر وزيد بن على وعيسى وأبوحوة وعاصم في رواية هذا يوم لا ينطقون بفته المهم والجمهو و برفيها ه قال ابن عطيقة الأصاف الى غسيمة كن بناه فهى قصة بناء وهى في موضع رفع ه وقال صاحب اللوامج قال عيسى هى لفت سفل مضر بعنى بناءهم بوم مع لاعلى الفتح لاتهم جمع الوابوم مع لا كالاسم الواحدة هو في موضع رفع لأنه خبر المبسدة انتهى والجملة المصدرة عضارع مشت أومن في لا يجبر المبصر بون في الظرف المضاف الها البناء بوجه واتما هذا المصدرة عضارع مشت قال صاحب اللوامع و يجو رأن يكون نصبا صحيحا على الظرف في صبره شادارة الى ما تقدمه من صفة الشارة الى ما تقدمه من صفة الشارة الى ما تقدمه من صفة الشارة الى ما تقدمه من صفة المساورة على المدرة عنا المعارد و المعارد المعارد و المعارد و

# ﴿ سورة النبأ مكية وهي أحدى وأربعون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و عمر يتساء لون و عن النبأ العظم و الذي هم فيه مختلفون و كلا سعاء ون و تم كلا سعاء ون و عن النبأ العظم و الذي هم فيه مختلفون و كلا سعاء ون و جعلنا و وجعلنا الم و وجعلنا و و المنطق و و المنطق و و وجعلنا و وجعلنا و وجعلنا و و المنطق و المنطق و و وحد و المنطق و المنطق و

اذارمقت فهارحى من جعنه ، تنعج تجاجا عسر بر الحوافل القافاجع لف تم جع لف على الفاف ، الكواعب جع كاعب وهى التي برزنهدها ومنسه كعب الرجل لدر وزه ومنه الكعبة ، قال عاصر بن فيس المنقرى

وكم من حمان فد حوينا كرعة ، ومن كاعب لم تدرما البؤس معصر الدهاق الملائي مأخوذ من الدهق وهو صغط الشئ وشده بالبدكا تعلامتلاله الضغط، وقيل الدهاق المتنابعة وقال الشاعر

أنانا عام بيسنى قسرانا ، فأترعنا له كاسا دهاقا ﴿ وقال آخر ﴾ لأنتالى الفؤاد أحد قربا ، من المادى الى كاس دهاق

( ٧٠ - تفسير البحر المحيط لابي حيان - ثامن )

جهنم ورمهابالشررق يوملا ينطقون فيكون يومئذ كلاممعترض لابمنع من تفريخ العامسل للعمول كاكانت فبأى آلاءر بكاتكتبان دوانا أفنان انتهى ه وقال ابن عطية و محقسل أن مكون ظر فا وتكون الاشارة منه الى رمهابشرر و وقال الزعشري ونصيدالأعش أي هبذا الذي قص عليكم واقع تومئذوهنانني تطقهم وقدأ خسر الله تعالى عنهم أنهم تطقو افي مواضع من هذا البوموذ الثباعتبار طول الموم فيصح أن سنى الفول فيه في وقت و شت في وقت أواني اطقهم بحجة تنفع وجعسل نطقهم بمالاسفع كالرنطق، وقسر أالقراء كلهم فما أعلم ولا يؤذن مبنيا للفعول ، وحتى أبوعلى الاهواري أرف زيدبن على قسر أولا بأذن منب الفاعل أي الله تعالى فيعتدرون عطف على ولابؤ ذن داخسل في حزنني الاذن أي فلا اذن فاعتدار ولم يجعل الاعتدار متسباعن الاذن فينصب وقال ابن عطبة ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤس الآي والوجهان حائزان انتهى فحمل امتناع النصب هوتشامه رؤوس الأي وقال والوجهان حائزان فظهر من كلامه متواء الرفع والنصب وأن معناها واحدوليس كالثلان الرفع كاذ كرنالا بكون متسبال صريح عطف والنصب بكون فيسمنسبا فافر ترفاوذهم أبوالحجاج الاعلم الى أنه قدرفع الفعل ومكون معناه المتصوب بعد الفاء وذلك قليل وانماجعل النعو يون معنى الرفع غيرمعني النصب رعما للاكترفي كلام العرب وجعل دليله ذلك وهذه الآبة كظاهر كلام ابن عطية وقدر دذاك عليه ابن عصفور وغبره ، هذا يوم الفصل جعنا كما كفار والأولين قوم تو حمله السلام وغيرهم من الكفار الذبن تقدم زمانهم على زمان المخاطبين أي جعنا كم للفصل بين المداء والأشقياء ه فان كان الكر كيد أى في هذا اليوم كاكان الكوفي الدنيا ماتكندون بعدين الله وأولياء فكمدون الدوم وهذا تعجيز لهروتو بيزولما كان في سورة الانسان ذكر تزرامن أحوال الكفار في الآخرة وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيهاجاه في هذه السورة الاطناب في وصف الكفار والا بحار في وصف المؤمنين فوقع بذلك الاعتدال بين السورتين ، وقرأ الجمهور في ظلال جم ظل والأعمش في ظلل جعظلة ، كلواواشر يواخطاب لهرفي الآخرة على اضار القول و بدل علمهما كنتم معاونه كلواوتمنعوا خطاب للكفار في الدنياقل لا أي زمانا فلسلااذ قصاري أ كلكم وتمتعكم الموت وهو خطاب تهديد لمن أجرم من قريش وغيرهم «واذا قبل لهم اركعوامن قال انها مكنة قال هي في قريش ومن قال ان هذه الآية مدنية قال هي في المنافقين ، وقال مقاتل نزلت في نقمف قالو الرسول الله صلى الله علمه وسلم حط عنا الصلاة فاللا تنعني انهامسة فأبي وقال لاخير في دين لاصلاة فيمومعني اركعوا اخشعوا للهوتواضعواله بقبول وحيه ، وقسل الركوع هنا عبارةعن الصلاة وخص من أفعالها الركوع لأن العسرب كالوا بأنفون من الركوع والسجود وجاه في هذه السورة بعد كل جلة قوله و بل يومند الكذبين لان كل جلة منها فيها اخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة وتقر وات من أحوال الدنها فناسب أن نذكر الوعيد عقب كل جلة منها للكذب بالو بل في يوم الآخرة والضمر في بعده عالد على القرآن والمعنى أنه قد تضمن من الاعجاز والبلاغة والاخبار المنبات وغبرذلك مما احتوى علىعمالم تضمنه كتاب إلحي فاذا كانوا مكذبان به فبأى حديث بعده وصدقون به أى لا عكن تصديقهم عديث بعدان كذبوا بهذا الحديث لذى هوالقرآن ه وقرأ الجمهو ريؤمنون بناء الغيبة ويعقوب وابن عاص في رواية بناء الخطاب ﴿ سورة النبأ ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ عم يتساءلون ﴾ الآية هذه السورة مكية روى أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث جعل المشركون يتساءلون بينهم فيقولون ما الذي أن به ويتجادلون في ابعث به فيرا بعث بينه المديث وهوالقرآن و كانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه الماه بينه المديث وهوالقرآن و كانوا يتجادلون فيه ويتساءلون لاهل مكت تم أخبر تمالى أنهم يتساءلون تغذيم وتهويل ويسرون المنظم وعوالمن المنابع وعوالمن المنظم وعوالمن المنابع و على المنابع و المنابع و المنابع و على المنابع و على المنابع و على المنابع و ا

وغرائب مخملوقاته التي

أبدعهامن العدم الصرف

وأنالنظر فيذلك نفضي

الى الاعمان عماماءت مه

الرسلمن البعث والجزاء

فقال في ألم تعمل الارض

مهادا كه فيدأعاهم داعًا

بباشر ونه والمهاد الفراش

الموطأ فجوالجال أوتادا كه

أى ثبتنا الارض بالجيال

كاشت البيت بالاوتاد

والبيت لابنيني الالهعد

ولاعماداذالم ترس أوتاده

بإزواجام أىأنواعاني

اللون والصو رة واللسان

وسبانا كاسكوناوراحة

ستالرجل التراح وترك

الشغل ﴿ لباسا ﴾ أي

تسترون بهعن العمون

قال الافوه الاودى

وعم يتساء لون هعن النبأ العظيم و الذي هم فيه مختلفون و كلاسيعلمون و تم كلاسيعلمون الم تجملاً وجعلنا الم تجمل الأرض مهادا و والجبال أو تادا و وخلفنا كم أزواجا و وجعلنا ويجملنا و وجعلنا النهار معاشا و و بنينافو قرح سبعاشدادا و وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المصرات ما تحجاجا و لخرج به حباوتيانا و وجنات الفاقا و إن يوم الفصل كان ميقانا و يوم بنفخ في المصور فتأتون أفواجا و وقعت الساء في كانت أبوابا و وسيرت الجبال في كانت سرابا كي هذه السورة مكية وروى أنه صلى الله عليه وسيل المشركون بساء لون بين مفرق و ومناسبها المشركون بساء لون بين موقع ومناسبها الماذكر في المناظمة مناون في المدال و مناسبها الماذكر في المناظمة و المنافقة و والمناسبة الماذكر والمناظمة و والمناسبة و وقوا المناسبة و المناسبة و وقوا المحمود عنه قال عرب عبد الله والمناسبة و المناسبة و و المناسبة و و المناسبة و المناسبة و المناسبة و و المناسبة و المناسبة و و المناسبة و المناسبة

على ماقام يشمني لئيم ﴿ كَانز بر تمرغ في رماد

وقرأ الضعالا وابن كشير في وابة عممها السكت أجرى الوصل مجرى الوقف الان الأكثر في الوقف على ما الاستفهام من هذافيه تفيخ وجهو بالحاق ها السكت إلا إذا أضيفت الهافلا بدمن الهاء في الوقف محومه والاستفهام عن هذافيه تفيخ وجهو بل وتقرير وتعجيب كانقول أى رجل زيدوزيد مازيد كانها كان عديم النظير أوقليله خفي عليك جنسه فأخذت تستفهم عنه مجرد العبارة عن تفخيم الشي فجاء في القرآن والضمير في يتساء لون لأهل مكنة تم أخبر تعالى الهم يتساء لون عن النبأ العظيم وهوامي رسول القصل التمهون المتراث و وقيل الضمير لجيم العالم في كون الاختلاف تصديق المؤمن وتكذيب الكافر و وقيل المتساء ل فيه المعت والاختلاف فيه عم متعلق بيتساء لون ومن قرأ عمه الهاء في الوصل فقدد كرنا انه يكون ألوص الوصل مجرى

فيالاتعبون أن يظهر عليه ﴿ وجعلنا النهار ﴾ قابل النوم بالنهار إذفيه اليقظة ﴿ معاشا ﴾ وقت عيش وهو الحياة تنصر فون فيه في حواله على هذه المعالية و المعالية النهار إلى المعالية وصب ماه الهدى ﴿ حباونيا تا ﴾ كانت فيه سبا ﴿ وَعَاجا ﴾ من صبا بكثرة ومنه أفضل الحج العج والنج أى رفع الموت بالتبلية وصب ماه الهدى ﴿ حباونيا تا ﴾ بدأ بالحب الانهالية وصب ماه الهدى ﴿ حباونيا تا ﴾ بدأ بالحب الانهالية وصب ماه الهدى ﴿ حباونيا تا ﴾ بدأ بالحب النهالية و من معالية المعالية و المعالية المعالية و ا

الوقف وعن النبأمتعلق بمحذوف أي يتساءلون عن النبأ وأجاز الزمخشر يأن يكون وقف على عمتم ابتدأ يبتسألون عن النبأ العظم على أن يضمر لعمه بتساءلون وحدفت لدلالة مابعدها عليه كشئ مهم تم نفسر و وقال بن عطبة قال أكثر التعادة وله عن النبأ العظيم متعلق بيتساءلون الظاهر كائنه قال لم يتاءلون عن النبأ العظيم و وقال الزجاج الكلام تام في قوله عمر يتساءلون ثم كان مقتضى القول أن مجيب مجيب فيقول يتساءلون عن النبأ فاقتضى ايجاز القرآن وبلاغت أن سادر المخير الجواب الذي يقتضه الحال والمجاورة اقتضاء بالحجة واسراعا الي موضع قعامهم ٥ وقرأعبداللدوان جبسر يسألون بغير ناءوشدال ينوأصله بتساءلون بتاءالخطاب فأدغم التاء الثانية في السين و كلاردع للتسائلين و وقرأ الجهوريباء الغيبة فهما و وعن الضحاك الأول بالثاءعلى الخطاب والثاني بالباءعلى الغببة وهندا التكرارتو كيدفي الوعيدوحذف مايتعلق به العلي على سمل النهو مل أي سمع مون ما تعلم متم قررهم تعالى على النظر في آيانه الباهرة وغرائك مخاوقاته التي المدعهامن العدم الصرف وان النظرفي ذلك مفضى الى الاعان عاجاءت به الرسل من البعث والجزاء ، فقال ألم تجعل الأرض مهادا فبدأ عاهم داعما بباشر ونه والمهاد الفراش الموطأه وفرأ الجهورمهاداومحاهدوعيسي وبعض الكوفيين مهدا بفتح الميم وسكون الهاءولم بنسب بن عطيقتيسي في هند القراءة ووال بن خالو بهمدا على التوحيد مجاهدا وعيسي الهمداني وهوالحوفي فاحمل أن يكون قول ابن عطية وبعض الكوفيين كنابة عن عيسى الهمداني واذا أطلقواعيسى أوقالواعيسى البصرة فهوعيسى بنعمر الثقفى وتقدم الكلام في المهاد في البقرة في أول حزبواذ كروا الله و والجبال أوتادا أي ثبتنا الأرص بالجبال كما المت البت الأوتاد عقال الافوه

والبيت لاينبني الاله عد و ولاعاد اذا لم رس أوناد

أروحا أى أنواعامن اللون والمورة واللسان ، وقال الزجاح وغيره من دوجين ذكرا وأننى الماتكوناو راحة وسند الرجل استزاح وترك الشغل والسبات علة معروف يفرط على الانسان الكوت حتى يصير قاتلا والنوم شبيه به الافي الضرر ، وقال فتادة النام مسبوت الابعقل كا "نه ميت ولباسا أى يستترون به عن العيون في الابحبون أن يظهر عليه وجعلنا النهار قابل النوم بالنهار الفيلة ومعاشا وقت عيش وهو الحياة تتصرفون فيه في حواله عجم وسبعا أى مموات شدادا عكمة الخلق فو بة لاتنائر بحرور الاعصار الااذا أراد الته عزوج ل ، وقال الشاعر

فلما جئته أعملي محملي ه وأجلسي على السبع الشداد

سراجاهو الشمس وهاجاءارا مضطرم الاتقادة وقال عبدالله بن عمر والشمس في السهاء الرابعة البناظهر هاوله بها نقطر معاوا همن المعصرات قال أو والحسن وابن جبير و زيد بن أسلم وفقادة ومقاتل هي السعوات ووقال ابن عباس وأبو العالمية والربيع والضحاك السعاب القاطرة مأخوذ من العصر أن السعاب التي فيها الماء ولم عطرة وقال ابن كيسان سميت بذلك من حيث نعث فهي من العصرة ومنه قوله وفيه يعصر ون والعاصر المن فيهو ثلاثي وعاء هنامن أعصراً ي دخلت في حين المصرفان لها أن تعصر وأفعل للدخول في الشي وقال بن عباس أيضا ومجاهدة الرياح لأنها تعصر السعاب جعل الانزال منها لما كانت سبافه و وقرأ ابن الزير وابن عباس والفعل بن عباس أخوء وعبدالله بن ويدو عكر مة

﴿ إِن جَهُمَ كَانَتُ مَن صادا ﴾ الآبة من صادا مفعال من الرصد برصد من حقت عليه كلة العذاب ﴿ ما با على من جعاله موجوز أن يتعلق الطاغين عرصادا و يجو رأن يتعلق عما باولا بثين حال من المطاغيين وأحقابا نصب على الفرف وقال الزخشرى وفيه وجه آخر وهو أن يكون من حقب عامنا اذا قل مطره وخيره وحقب فلان اذا أخطأ الرزق فهو حقب وجعه احقاب فينتصب حالا عنهم يعنى لا بثين فيها حقيين حجر بن وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرايا تفسير له والاستثناء منقطع يعنى لا يذوقون فيها بردا وروحاينفس عنهم حر النار ولا شرابا فيسكن من (٤١٧) عطشهم ولكن يذوقون فيها جياوغسا فا انهى وكان قدق مر

قبل هـ ذا الوجه مانصه

و محو زأن راد لاشان

فبها أحقاباغير ذائقين

بردا ولا شرابا الاحما

وغسافا مرسدلون معد

الأحقاب غير الجيم

والغساق من جنس آخر

من العداب انهي وهاذا

الذى قاله هو قول للتقدمين

قال ا ين عطية وقال آخر ون

اعاالمعنى لائتان فهاأحقاما

غبر ذائقان رداولاشراما

فبهذه الحال بليثون تم

يبقى العداب سرمدا وهم

يشر بون أشربة جهنم

والذي نظهر أن قوله لا

يذوقون كلام مستأنف

وليسفى وضع الحال

والاجهااستثناءمتصلمن

قوله ولاشراءاوان أحقاما

منصوب على الظرف حلا

على المشمهور من لغة

العرب لامنصوب على

الحال على تلك اللغة التي

ليست مشهورة وقول

من قال ان الموصوفين

وفنادة بالمصرات بالباء بدل من و قال ابن عطية فهذا يقوى أنه أراد الرياح و وقال الزيخشرى فيه وجهان أن يراد السعاب لانه اذا كان الانزال منها فهو جهان أن يراد السعاب لانه اذا كان الانزال منها فهو جهان أن يراد السعاب لانه اذا كان الانزال المنها فه و بها و المنافوج المنافول على منه و منها والمدى و وقرأ الاعرج تجاما الحالة آخرا ومساجح الماء منه و التلفي منه و حماونها تابد أبالحد الذه الذي يتقون به كالحنطة والسعير و منى النبات فقعل كل مانيت من شعر وحسيش و دخل فيه الحد و الفافل المنفة قال الزيخشرى ولا واحداد كالاو زاع والاخياف و وقيل الواحداف و وقال صاحب الاقليد الشدى الحسن بن على الطوسى

#### جنةلف وعيش مغدق ، ونداى كلهمبيض زهر

ولوقيلهم جعملتفة بتقدير ف في الزوائد لكان قولا وجهاانتهي ولاحاجة الى هذا القول ولا لى وعاهته فقدة كرفي المفردات أن مفرده لف بكسر اللام وأنه قول جهو رأهل اللغة ، إن يوم لفصل هو يوم القيامة بفصل فيه بين الحق والباطل كان مقاناأى في تقدير الله وحكمه تو قت به لدنياوتنهي عنده أوحد اللخلائق يتهون اليه ، بوم ينفخ في الصور بدل من بوم الفصل ، قال ريخشري أوعطف بيان وتقدم الكلام في الصوره وقرأ أبوعياض في الصور بفتح الواوجع سورةأي ودالله الارواح الى الابدان والجهور بسكون الواوفتأنون من القبور الى الموقف الم اكل أمة العامها ، وقبل جاعات مختلفة ، وذكر الزمخشري حديثا في كيفيات فيبعة لعشرة صناف يخلقون علياوسب خلقمين خلق على ثلث الكيفية الله أعلى بصعته و فرأ الكوفيون وقعت خفوالجمهو ربالتشديد فكانتأ بواباتنشق حتى يكون فهافتوح كالابواب في الحدرات وقبل ينقطع قطعاصفار احتى تكون كالالواح الانواب المهودة و وقال الربخشرى قعت فكأنتأ بوابا أى كثرتأ بواجالنز ول الملائكة كانتها ليست الأبوابا مفتصة كقوله وفحسرنا لأرض عيونا كان كلهاعيون تنفجره وقسل الابواب الطرق والمسالك أي تكشط فينفتج مكانها وتصرطر قالابسدهاني وفكانت سراباأي تصرشا كلاني لتفرق أجرانها وانبثاث جواهرها انتهى هوقال ابن عطبة عبارة عن تلاشهاو فنائها بعد كونهاهباء منشاولم بردأن الجبال نشبه المساءعلى بعدمن الناظر اليها ه وقال الواحدي على حذف مضاف أي ذات أبواب ه قوله عز وجل ﴿ إِن جهنم كَانت مرصادا ٥ للطاغينما باه لابثين فيها أحقاباه لايدوقون فيها بردا

باللبث أحقاباهم عصاة المؤمنين أواخر الآي بدفعه وقول مقاتل ان دلك منسوخ بقوله فدوقوا فلن تزيدكم الاعدابا فالدو الظاهر (الدرا) في سورة النبأ في (بسم الله الرحن الرحيم) (ش) ألفاظا ملتفة ولاواحدله كالأوزاع والاخياف وقيل الواحد لف وقال صاحب الأفليد أن سدني الحسن بن على الطوسي ، جنة لف وعيش معدق ، ونداى كلم بيض زهر ، ولو قيل هو جعملتفة بتقدر حدف الزوائد لكان قولا وجها انهى (ح) لا حاجة الى هذا القول ولا الى وجاهته فقد ذكر في المفردات أن مفرد داف بكسر اللام وانه قول جهوراً هل اللغة

أن البردهومس الهواء القرآى لا يسهم منه ما يستلدو يكثر شدة الحر فوفاقا به أى لا عمالهم وكفرهم وصف الجزاء بالصدر لوافق اوعلى حدف مضاف أى دا وفاق فو لا يرجون به لا يخافون والمعنى هنالا يصدفون بيوم الحساب وانتصب كل شئ على الاشتغال الى أحصينا كل شئ أحصينا وكل شئ عما مخصوص أى وكل شئ مما يقع عليه الثواب والمقاب وهى جدلة معترضة فو قد وقوا به سيبءن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات وفى خطابهم بدلك على طريق الالتفات تو بينج لهم وشدة غضب عليهم ولماذ كر شيامن حال الهالذات المنازة كرمالاهل الجنة فقال فو ان اللتقان ( ٤١٣ ) مفازا كه أى موضع فو زو والمفرحيت وخرودا شيامن حال المنازة كرمالاهل الجنة فقال فو ان اللتقين ( ٤١٣ ) مفازا كه أى موضع فو زو والمفرحيت وخرودا

ولاشراباه إلاحماوغساقاه جزاءوفاقاه إنهم كانوالابرجون حساباه وكذبوابا ياتنا كذابا · وكل شئ أحصناء كتابا ، ف فوقو افلن نزيدكم إلاعدابا ، إن للتقين مفازا ، حداثق وأعنابا و وكواعب أتراما و وكا مادهافا و لاسمعون فيها لغواولا كذابا و جزاءمن ربك عطاء حاما ورب السموان والأرض ومانتهما الرحن لاعلكون من خطابا ، يوم بقوم الروح والملائكة صفالا بتكامون إلامن أذن له الرحن وقال صواباء ذلك البوم الحق فن شاء اتحذالي يهما آباه إنا أنذرنا كمء غاباقربها ه بومينظو المرءماف متيداء ويقول الكافرياليتني كنت تراما كه مرصادامفعال من الرصد ترصدمن حقت عليه كلة العداب ، وقال مقاتل مجلسا للاعداء وبمر اللاولياء ومفعال للذكر والمؤنث بغيرناء وفيممعني النسبأي ذات رصد وكل ماماء من الاخبار والصفات على معنى النسب فسم التكثير واللزوم ٥ وقال الازهري المرصاد المكان الذي يرصدف العدوه وقال الحسن الاأن على النار المرصاد فن جاء مجواز جاز ومن لم يجيء بجواز احتبس ه وقسراً أبوعمر والمنقري وابن بعسمر أنجهنم بفتح الهمزة والجمهو ربكسرهاما م مهجعا ه وقرأعب اللهوعافمة وزيدين على وابن وناب وعمر و بن معون وعمر وبن شرحيل وطلحة والأعش وحسرة وقتيبة وسورة وروح لبثين بغيرأ لف بعداللام والجمهو ربألف بعدها وفاعسل بدل على من وجدمنه الفعل وفعل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر ١٥ أحقاباتقدم الكلام عليه في الكهف عند أوأمضي حقبا والمعنى هناحقبا بعد حقب كلامضي حقب تبعه آخر الى غير نهايةولا تكاديستعمل الحقب الاحيث براد تنابع الأزمنة كقول أبي تمام

لقد أخدت من دار ماوية الحقب ، أنعل المعاني للبلي أمهي نهب

و بيو رأن بتماق الطاغين عرصادا و بيو رأن بتماق عا "باولبثين حال من الطاغين وأحقابانسب على الظرف ه وقال الزمخشرى وفيه وجه آخر وهوأن يكون من حقب عامناا دا قسل مطره وخره وحقب المنازق فيها حقبين وخيره وحقب اذا أخطأ الرزق فهو حقب و جمعاً حقاب في تتصب حالا عنهم بعنى لا بندوقون فيها بردا وحدين وقوله لا بندوقون فيها بردا و روحان نفس عنهم حرالنار ولاشراب يسكن من عطشهم ولكن بندوقون فيها جها وغساقا انهى وكان قدق مقبل هذا الوجه ما فصو بيور رأن برادلا شين فيها حقاباغير دا تقين برداولا شرابالا حياوغساقا مربدا ولا شرابالا شهى حدوث من جنس آخر من العذاب انتهى وهدا

عن النار وأدخاوا الجنة وحداثق بدل من مفازا أو فوزا فيكون أبدل الجرمين المعنى على حذف أىفوز حداثق أي بها ﴿ دهاقًا ﴾ قال الجهور مترعة قال الزنخشرى جزاء مصادر مؤكد منصوب عمني قوله ان للتقين مفازا كانه قال عازى المتقين عفاز وعطاء نص بحزاء نصالمقعول بهأى جراهم عطاء انتهى وهذا لايحو زلانه جعله مصدرامؤ كدا لمضمون الجلة التي هيإن للتقين مفازا والمصدر المؤكد لابعمل لأنه ليس بنحل معرف مصدري والفعل ولانعم في ذلك خملافا ٥ وقرى رب الرفع على اضار هو وبالجسر بدلا من ربك وقرى الرحن بالجر والرفع والضمير في منه عالد علسه والمعنى

أنم لا يملكون من الله أن يحاطبوه في شي من التواب والعقاب وخطاباعام لانه في سياق التف والعامل في يوم امالا يملكون واما لا يستكامون والمنافر عود الفه من التواب والعقاب وحوالملائكة فلايتكامون الا بادن الله تعالى بإذلك اليوم الحق لا يتكامون والمنافذ وجوده في في في المنافذ به المنافذ والموالدر فيه من بأنى بعد هم إعدابا لا خود المنافذ بالمنافذ المنافذ ا

الذى قاله هوقول للمتقدمين حكاه أبن عطية ه قال وقال آخرون انحا المعنى لا بثين فها أحقالا غيرذا ثقين بردا ولاشرا بافهذه الحال بلبتون أحقابا ثم يبقى المداب سرمدا وهر شر بون أشر به عبرذا ثقين بردا ولاشرا بافهذه الحال بلبتون أحقابا ثم يبقى المداب سرعا الحال والاجها استثناء مقصل من قوله ولاشرابا وان أحقابا منصوب على الظرف حسلا على المشهو رمن لغدة المرب لامنصوب على الحال على تاك اللغة التي ليدت مشهو رة وقول من قال الموصوفين باللبت أحقابا هم عصاة المؤمن أو التي يدفعه وقول مقاتل ان ذلك منسوخ بقوله قدوقوافان تزيد كم الاعتماد المؤمنة والتي المناهد و وقول المرب عندا النوم عندا بالنوم و يكسر شدة الحرص وقال أبوعيد قول كما في والموب تسميه المرد البرد البرد هو وقال الشاعر و والمرب تسميه بذلك لانه برد حسورة المنوم و المرب تسميه بذلك لانه برد حسورة العطش ومن كلامهم منع البرد البرد و وقال الشاعر والمرب تسميه بذلك لانه برد حسورة العطش ومن كلامهم منع البرد البرد و وقال الشاعر

فاوشد حمد النساء مواكم وان شد الم الما الما والم الما الما الما والبردا النقاخ الماء والبرد النوم وفى كتاب اللغات فى الفرآن البردهو النوم بلغة هديل والدوق على هذبن القولين مجاز و وقال ابن عباس البرد الشراب البارد المستلفومنه قول حسان بن ثابت

يسقون من وردالبريض عليم ﴿ بردايسفق بالرحيق السلسل ﴿ ومنه قول الآخر ﴾

أماني من سعدى حسان كاشما ه سقتك بهاسعدى على ظمأبردا والدوق على هذا حقيقة والنعو بون ينسدون على هذا بيت حسان بردى بفتج الراء والدال بعدها ألف التأنيث وهو بهرفى دمشق و تقدم شرح الجيم والعساق و خلف القراء في شدة الشين و خفتها ه وقال و وفاقا أى لا بحالهم وكفرهم وصف الجراء بالمصدر لوافق أو على حدف مناف أى داوفاق ه وقال القراء هو جم وفق ه وقرأ الجهور بحف الفاء وأبو حيوة وأبو بحر بة وابن أبى عبلة بشدها من وفقه كذا ه لا برجون لا بحافون أو لا يؤمنون والرجاء والأمل مقترقان والمعنى هنالا يصدقون بالحساب فيهم لا يؤمنون ولا يحافون ، وقرأ الجهور كذاباب شد الذال مصدر كذب وهى لغة لبعض العرب عانية يقولون في مصدر فعل فعالا وغيرهم بمعمل مصدره على تفعيل نحوت كذب به ومن تلك اللغة قول الشاعر

القدطال ما تبطتنى عن صحابتى « وعن حاجة فضاؤها من شفائيا ومن كلام أحدهم وهو يستفتى الحلق أحب البلث أم القصار بريد التقصير يعنى في الحج « وقال الزمخشرى وفعال في باب فعمل كله فاش في كلام فصعاء من العرب لا يقولون غير موسمعنى به ضهم أفسر آية فقال القدفسير تهافسار الماسمع عشله وقرأ على وعوف الاعرابي وأبو رجاء والاعمر وعموف الاعرابي كنابا وعيسى مخلاف عنه معنى النبطرة وعوف الاعرابي كنابا كلاهم بالنفض وذلك لفسة المحين بان مجعلوا مصدر كلب مخففا كذا بابالت فضف مشل كتب كتابا فصار المصدر هنامن معنى الفعل ون لفظه مثل أعطيته على انتها يه وقال الأعشى

فصدقتها وكذبتها يه والمرء بنفعه كذابه

ه وقال الزعشرى هومشل قوله أبتكم من الأرض نباتاً يعنى وكذبوابا آياتنافكذبوا كذاباأو تنصيه بكذبوالا يتضمن معنى كذبوالان كل مكذب بالحق كاذب وان جعلت ععنى المكادبة فعناه وكذبوابا آياتنافكاذ بوامكاذبة أو كذبوابها مكاذبين لانهم اذا كانواعند المسادين كاذبين وكان

(الدر)

(ش) جرزاء مصدر مؤكستوب عنى قوله ان للتقين مفازا كائه جازى المتقين عفاز المائية على المقول به أى جزاهم عطاءاتهى (ح) هذا مؤكدالمنمون الجلةالتي والمصدر المؤكدالايممل لانه ليس ينصل بحرف مصدري والمعمل والله على المؤكدالالمل المؤكدالالملكالالمل المؤكدالالمل المؤكدالالمل المؤكدالالمل المؤكدالالمل

فأم فيبلغ فيه أقصى جهده انتهى والاظهر الاعراب الاول وماسواه تكاف وفى كتاب ابن عطية وكتاب اللوامح و ورأعبد الله بن عربن عبد العزيز وفي كتاب ابن خالو يدعمر بن عبد العزيز والماجشون تم اتفقوا كذابابضم الكاف وشد الذال فرج على انهجع كاذب وانتصب على الحال المؤكدة وعلى أنه مفرد صفة لصدر أى تكاويا كادابام فرطافى التكاديب ، وقرأ الجهوروكل شئ النصب وأبوالممال بالرفع وانتصب كناباعلى أنه مصدر من معنى أحصيناه أي احصاء أو يكون أحصيناه فيمعني كتبناء والتجوز امافي المصدر وامافي الفعل وذلك لالتقائهما فيمعني الضبط أوعلى المصدر في موضع الحال أو مكتو بافي اللوح وفي مصعف الحفظة يه وكل شئ عام مخصوص أي كل شي ممايقع عليه الشواب والعقاب وهي جلة اعتراض معترضة وفادوقوا مسببعن كفرهم بالحساب فتكذبهم بالآيات و وقال عبد الله بن عمر ومانزلت في أهل النار آية أشدمن هذه ورواه أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولماذكر شيأمن حال أهل النارذ كرمالا هل الجنة فقال ان للتقين مفازا أيموضعفو ز وظفر حيث زحز حواعن النار وأدخاوا الجنة وحمدائق مدل من مفازا وفوزافيكون أبدل الجرمهن المعنى على حذف أى فوز حداثق أى بها هدهاقا قال الجهور مترعة » وقال مجاهدوا بن جبيرمتتابعة ، وقرأ الجهور ولا كذابا بالتشديدأى لا يكذب بعضه مبعضا · وقرأ الكسائي بالتفقيف كاللفظ الاول في قواه تعالى وكذبوابا "ياتنا كذابامصدر كذب ومصدر كاذب وقال الزمخشري جزاء مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله ان للتقين مفارا كالمنه قال حازي المتقين بمفاز وعطاء نصب مجزاء نصب المفعول به أى جزاءهم عطاءا نهى وهذا الامجو زلانه جعله مصدرامؤ كدالمضمون الجملة التيهي ان المنقين مفاز اوالمصدر المؤ كدلا يعمل لانه ليس يتعمل بعرف مصدرى والفعل ولانطرفي ذلك خلافاء وقرأ الجهو رحساباوهو صفة لعطاءأى كافيامن قولم أحسبني الشئ أى كفاني ، وقال مجاهد معنى حسابا هنابتقسيط على الأعمال أودخول الجنة رحة الله والدرجات فيهاعلي قدر الأعمال فالحساب هناء وازنة الأعمال ، وقرأ ابن قطيب حسابا بفترا لحاء وشدالسين ، قال ابن جني بني فعالامن أفعل كدراك من أدرك انتهى فعناه محسباأي كافياه وقرأشر عبن يزيد الحصى وأبوالبرهشم بكسرا لحاء وشدالسين وهومصدر مثل كذاب أقيم مقام الصفة أي اعطاء محسباأي كافيا ، وقرأ ابن عباس ومراح حسنا بالنون من الحسن وحكى عنه المهدوى حسبابفتم الحاء وسكون السين والباء نعوقولك حسبك كذا أى كافيك ه وقسر أعب دالله وابن أبي استعق والأعمش وابن محيصن وابن عام وعاصم رب والرجن بالجسر والاعرج وأبو جعفر وشيبة وأبوعمر و والحرميان رفعهما والاخوان رب بالجسر والرجن بالرفع وهي قراءة الحسن وابن وثاب والأعمش وابن محسن بخسلاف عنهما في الجرعلي البدل من ربك والرجن صفةأو بدل من ربأ وعطف بيان وهل يكون بدلامن ربك فيه نظر لان البدل الظاهرانه لاستكرر فيكون كالصفات والرفع على اضارهو ربأ وعلى الابتداء وخبره لاعلكون والضمير فلاعلكون عالله على المشركين قاله عطاء عن ابن عباس أى لا مخاطف المشركون الله أما المؤمنون فيشفعون و بقبل الله ذلك منهم \* وقيل عالد على المؤمنين أي لا على كمون أن مخاطبوه فيأم من الأمور لعلمهم أن ما نفعله عدل منه ، وقيل عائد على أهمل المعوات والارض والضمير فيمنه عائد عليه تعالى والمعنى انهم لاعلكون من الله أن يخاطبوه في شئ من الثواب

والعقاب خطاب واحد بتصرفون فيه تصرف الملاك فيز بدون فيماو بنقصون منسه والعامل في وم امالا علكون وامالا بشكامون وقد تقدم الخلاف في الروح أهوج عربل أممك أكر الملائكة خلفة أوخلق علىصورةبني آدمأوخلق حفظة علىالملائكة أوأرواح بني آدمأو الفرآن وفيامه مجازيعني بهظهو وآثاره المكاثنة عن تصديقة أوتكذب والفلاهر عود الظمر في لايت كامون على الروح والملاكة ٥ وقال ابن عباس عائد على الناس فلانت كالم أحد إلاباذن منه مالى و نطق بالصواب و وقال عكر مة الصواب لا إله إلا الله أي قالما في الدنيا و وقال الزعة مرى هماشر بطنان أن يكون المتسكلم منهم مأذونالهم في السكلام وأن شكلم بالصواب فلانشفع لغسر مرتضى لقوله تعالى ولايشفعون إلالمن ارتضى انهي هذاك البوم الحق أي كمانه و وجوده هفن شاه وعبد وتهديد والخطاب في أنذرنا كملن حضر التي صلى الله عليه وسلم واندرج فيسمن بأني بعمدهم عذاباهو عداب الآخرة لتعقق وقوعه وكل آت قريب و يوم نظر المراعام في المؤمن والكافر يه ماقدّمت بداهمن خبر أوشرلقيام الحجنله وعليه ، وقال الزنخشري وقاله قبله عطاء المرءهوالكافرلقوله إناأ لذرناكم عمذابافريبا والكافرظاهر وضعموضع الضميراز يادةالذم ومعنى ماقدّمت بداءمن الشرلقوله وذوقواعداب الحريق ذلك عاقدمت أبدركم ووقال ابزعباس وفنادة والحسين المرءهنا المؤمن كالته نظر الى مقابله في فوله و يقول السكافر ه وفرأ الجهور المرء بفنوالمع وابن أى اسعاق بضهاوض عفها أبوحاتم ولاندبني أن تصفلاتها لغة يتبعون حكة الميم لحركة الهمزة فيقولون من وص أوص على حسب الاعراب ومامنصوب بينفار ومعناه ينتظر مافدمت بداه فاموصولة و محوزان بكون ينظر من النظر وعلق عن الحسلة فهي في موضع نصب على تقدير الفاط الخافض ومااستفهام منصو بة تفدّمت وتنعذلك أي ترابافي الدنماولم يحلق أو فى دلك البوم ، وقال أبوهر و موعسد الله بن عمر ان الله تعالى يحضر الهائم بوم القيامة فيقتص من بعضها لبعض تم يقول لهابع د ذلك كوني ترابا فتعود جمعها ترابا فاذارأي الكافر ذلك بمني مثله ﴾ وقب الكافرهنا ابليس ادارأي ماحصل للؤمنين من الثواب قال ياليتني كنت ترابا كالدم الذي خلق من تراب واحتقره هو أولا ، وفيل تراباأي متواضعالطاعة الله تعالى لاجبارا

# ﴿ سورة النازعات مكية وهي ست وأربعون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و والنازعات غرقا ، والناشطات نشطا ، والسابحات حجا ، فالسابقات مقا ، فالدرات أمرا ، وم ترجف الراجفة ، تبعها الرادفة ، فاوب ومندواجفة ، أبصارها غاشمة ويقولون أثنا لمر دودون في الحافرة ، و أإذا كناعظاما تحرة ، قالوا تلث إذا كرة غاسرة ، فاعاهى زجرة واحدة ، فاذاهم بالساهرة ، همل أناك حديث موسى ، إذنادا ، وببالوا دالمقد تس طوى ، اذهب الى فرعون إنه طنى ، فقل هل لله الى أن تركى ، وأهد بله الى بل فقضى ، فول الا بنا الكريم الأعلى ، فأراء الآبة الكبرى و فقل الأباريم الأعلى ، فأخذه الله نكل الآخرة والأولى ، إن في ذلك لعبر قلن عشى ، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ، وفحد مكم افسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضاها ، والأرض بعد ذلك دعاها ، أخرج منها رفع مكم افسواها ، أخرج منها

ما معاوم عاها و والجبال أرساها و مناعال كولانعا مكم و فادا حايت الطاقة الكبرى و يوم بند كر الانسان ماسعى و و بر رت الجحيم لمن برى و فأماه ن طفى و آثر الحياة الدنيا و فان الجحم هى المأوى و وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى و فان الجنة هى المأوى و يسملونك عن الساعة أيان من ساها و فيم أنت من ذكر اها و الى ربك منهاها و إنما أنت منذر من بعشاها و كائم موم بر ونها لم بلبقوا إلا عسية أوضاها كه و أغرق في الشي بالغ فيموانها و وأغرق النازع في القوس بلغ غاية المدحق بنهى الى النصل والاستعاب والغرق فشرة البيعة و نشط البعير والانسان ربطه وأنشطه حله ومنه وكا من المناف من مقال ونشط ذهب من قطر الى قطر ولذاك قيسل لبقر الوحش النواشط لانهن بذهبن بسرعة من مكان الى مكان و ومنه قول الشاعر وهو هميان بن قعاق

أرى هموى تنشط المناشطا ه الشامي طور اوطور اواسطا وكانده الفظة مأخوذة من النشاط ه وقال أبور بدنشطت الحبل أنشطه نشطاعة د ته أنشوطة وأنسطت الحبل أنشطه أي وتقده وأنسطت العقال مددت أنشوطة عادة سهل العلاله الذاجد بت مددت أنشوطة عادة سهل العلاله الذاجد بت كمقدة التنكه ه وجف القلب وجنفا اضطرب من شدة الفرع وكدلك وجب وجباوفى كتاب لهات القرآن المروى عن ابن عباس واجفة خاشفة بلفة همدان ه الحافرة يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاءم ما فخرها أي فها عشيه فيها جعل أثر قديم حفر او توقعها العرب على أول أمر برجع اليه من آخره ه ومنه قول الشاعر أمر برجع اليه من آخره ه ومنه قول الشاعر

أحافرة على صلع وشب ه معاد الله من سفه وعار أي المن الله من سفه وعار أي أرجع الى الصبا بعد الصلع والشب ه الناخرة المصونة بالربح الجو قة والنفرة بعناها كطامع وطمع وحاذر وحدر قاله الفراء وأبوعبيد وأبوحاتم وجاعة هوقيل النخرة البالية المتعقبة الصائرة رمباه نحر العود والعظم بلى وتفتت فعناه مغابر للناخرة وهو قول الأكثرين ه وقال أبو عمرو بن العلاء الناخرة التي المنافرة التي قد بليت ه قال الراجز لفرسه

أفدمأغانهم،علىالأساوره ه ولانهولنك رؤس نادره قانمافصرك ترب الساهره ه حتى تعود بعدهافي الحافره ه من بعدماصرت عظاماناخره ه

﴿ وقال الشاعر ﴾

وأخليتهامن مخها فسكانها ه قوار برق أجوافها الريح تضر ويروى تصفر ونحرة الريج بضم النون شدة هبو بهاوالنفرة أيضا مقدم أنضالف رسوالحار والخنز بريقال هشم تحرته هالساهرة وجه الأرض والفلاة وصفت عايقع فهاوهو السهر للخوف وقال أسة براي الصلت

> وفيهالحمساهرة و بحر ، ومافاهوا به لهم مقنيم ﴿ وقال أبو بكر الهذلى ﴾ برندن ساهرة كأن جميها ، وعميها أسداف ليسل مظلم والساهور كالغلاق القمر بدخل فيه اذا كسف ، وقال أسة من أبي الصلت

( ٥٣ - تفسيرالبعرالمحيط لا بي حن \_ ثامن)

أن في ذلك لعبر قلم : عشي ﴾ هذه السورة مكنة ولماذ كرفي آخر ماقبلها الانذار بالعذاب يوم القيامة أفسرفي هذه على البعث يوم القيامة ولما كانت الموصوفات المقسم مامحذوفات وأقبيت لا أحفظ خلافاانها الملائكة ومعناءانها التي تديرالأمور التي سخرها الله تعالى وصرفها فها كالرياج والمحاب وسأثر الخلوفات انتهى يه وقيل الملائكة الموكلون بالأحوال جد بلللوحي ومكائيل الطرواسرافيل النفاع في الصور وعز رائيل لقبض الأرواح و وقيل تدبيرها زولها الخلال والحرام و وقال معاذهي الكوا كالسبعة واضافة التدبير الهامجاز أي نظهر تقلب الأحوال عندقرانهاوتر معهاوت دسهاوغ برذلك ولفق الزمخشرى من هذه الأقوال أقوالا اختار هاوادارها أولاعلى ثلاثة الملائكة أوالخيل أوالجوم ورتبجيع الأوصاف على كل واحسمن الثلاثة ، فقال أقسير عنانه بطوائف الملائكة التي هي تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلومن البئراذا أخرجها وبالطوائف التي تسبح في مضهاأى تسرع فتسبق الى ما أمر وابه فقد برأم امن أمور العباد بمايصلحهم في دينهم أودنياهم كإرسم لم غرفاأي إغرافا في النزع أي تنزعها من أفاصي الأجساد من أناملها وأظفارها أوأفسم بحيل الغز أة التي تذع في أعنها الى آخر ما نقلناه تم قال من قولك تو ر ناشط اذاخر ج من بلدالي

صفاتها مقامياوكان لهذوالصفات تعلقات مختلفة اختلفوافي المرادما وفقال عبدالله وابن عباس النازعات الملائسكة تنزع نفوس بني آدموغرفا اغرافا وهي المبالغة في الفعل أوغرقا في جهنم يعني نفوس الكفار فاله على وابن عباس و وقال الحسن وقتادة وأبوعبيدة وابن كيسان والأخفش هي النجوم تنزعمن أفق الى أفق وقال السدّى وجاعة تنزع بالموت الى رمها وغرقا أي اغراقافي الصدر . وقال الدى أيضا النفوس تعن الى أوطانها وتنزع الىمداهها ولهانزع عند الموت هوقال عطاء وعكرمة القسى أنفسها تنزع بالمهام ووقال عطاء أيضا الجاعات النازعات بالقسي وغسيرها اغراقا ، وقال مجاهد المناياتنز عالنفوس ، وقبل النازعات الوحش تغز عالى السكلا حكاه معي ان سلام ، وقبل جعل الغزاة التي تنزع في أعنتها نزع تغرق فيه الأعنة لطول أعنافها لانهاعراب والتي تغر جمن دار الاسلام الى دار الحرب قاله في الكشاف عوالناشطات قال ابن عباس ومجاهد الملائكة تنشط النفوس عند الموتأى تعلماوتنشط بأم الله الى حيث كان ، وقال إن عباس أنضا وقتادة والحسن والأخفش النجوم تنشط من أفق الى أفق تذهب وتسبر بسرعة عوقال مجاهد أنضا المنايات وقال عطاء البقر الوحشية وماجري مجراها من الحيوان الذي بنشط من قطر الى قطر · وقال ان عباس أنضا النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج ، وقيل التي تنشط للازهاق ه والسابعات قال على ومجاهد الملائكة تتصر ف في الآفاق بأمر الله تجيى، ونذهب و وقال فتادة والحسن النجوم نسيرفي الأفلاك و وقال أبور وق الشمس والقمر والليل والنهار ، وقال عطاء وجاعة الخبل بقال للفرس سابح ه وقبل السحاب لانها كالعائمة في الهواء ه وقبل الحمتان دواب المعر فادونها وذلك من عظم المحاوقات فيدى انه تعالى أمد في الدنيا توعامن الحيوان منها أربع أنه في النروسة الله في النصر حوقال عطاء أسفا السفن حوقال مجاهداً دمنا المناياتسيح في نفوس الحموان • فالسابقات قال مجاعد الملائكة ميقت بني آدم الخرو والعمل الصالح وقاله أبوروق و وقال ابن مسعوداً نفس المؤمنين تسبق الى الملائكة الذين عبضونها وقدعا منت السرورشوقاالى لقاءالله تمالي ، وقال عطاء الخيل ، وقيل النجوم ، وقيل المنايانسيق الآمال ، فالمديرات قال بن عطمة

﴿ وَالنَّازَعَاتَ ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ وَالنَّازَعَاتَ عَرَقًا ﴾ الآبة هذه السورة مكنة ومناسقها لماقبلها أنعلاذ كرفياقبلها الانذار بالعذاب يوم القيامة أقسم في هذه على البعث يوم القيامة ولما كانت الموصو قات القسم ما محنفوفات وأقميت صفانها مفامها وكان لهنده الصفات متعلقات مختلفة اختلفوا في المرادبها فقال على وابن عباس والنازعات الملائكة تنزع نفوس بني آدم وغر قاإغراقاوهي المبالغة في الفعل أوغر قافي جهنم بعني نفوس الكفار ﴿ والناشطات ﴾ قال ابن عباس ومجاهد الملاكة تنشط النفوس عند الموتأي تعلها وتنشط بامرالله الى حيث كان وقبل غير ذلك ع والساعدات ك قال على ومجاهد الملائكة تتصرف في الآفاق بأمر الله تعالى تعبى وتذهب والسابقات كوفال أبن مسعوداً نقس المؤمنين تسبق اليا الملائكة الذين يقبضونها وقدعا ينسالسر ورشوقا الىلقاءالله تعالى وفالمديرات وقال معاذهن البحوا كسالسبعة وأضاف التدبيرالهامجازا أي بظهر تقلب الاحوال عندقر انهاوتر بيعها وتسديسها وغيرذلك والذي يظهر أن ماعطف بالفاءهومن وصف المقسم به قبل الفاءوان المعطوف بالواوه ومفاير لماقبله كإقر رناه في والمرسسلات والمختار في جواب القسم أن يكون محسنه وقا وتقديره لتبعثن الدلالة مابعده عليه والواجفة والرادفة قال بن عباس وغسيره ها السيحتان أى النفختان الاولى تميت كل شئ والثانية تحيي كل شئ واجه منظرية ووجيف (٤١٨) القلب يكون من الفزع ويكون من الاشفاق فإنصارها كو أي

> وبث الملق فهاإذ دعاها يه فهم قطانها حتى الشادي ه وقبل دخاها مواها م قال زيد بن عرو

أبسارأحماب القباوب

﴿ خَاشْمَة ﴾ أي ذليلة

بقولون حكاية عالمم في

الدنيا والمعنىهم الذين

مقولون والحافرة قال

مجاهدفاهلة عمني مفعولة

وقيل على النسب أي

ذاتحفروالمرادالقبور

أي لردودون أحماءفي

فبورنا وقرئ ناخرة

ونخرة نعوطمع وطامع

والناخرة المصوته بالريح

وأسلمت وجهى لمن أسلمت ٥ له الأرض تعمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها يه بأبد وأرسى علما الحسالا

ه الطامّة الدّاهمة التي تطير على الدّواهي أي تعاو وتغلب وفي أمثا لهر أجري الوادي فطيرٌ على القري ويقال طم السيل الركية اذا دفتها والطم الذفن والعاوي والنازعات غرفاء والناشطات نشطاه والسامحات معاه فالسابقات سبقاه فالمدرات أمراه يوم ترجف الراجفة وتتبعما الرادفة قلوب ومئذ واجفة وأبصارها خاشمة ويقولون أثنا لمردودون في الحافرة وأإذا كناعظاما تخرة و قالواتلك إذا كرته خاسرة ، فاتماهي زجرة واحدة ، فاذا هم الساهرة ، هـل أماك حمد مت موسى ، إذ نادام به الواد المقمد سطوى ، ادهم الى فرعون إنه طغي ، فقل هل لك المأنزك و وأهديك الى ربك فنعشى و فأراه الآبة الكبرى و فكذب وعمى و تُم أُدرِ يسعى و فشرفنادى و فقال أناريكم الأعلى و فأخه اله الله فكال الآخرة والأولى ٥

الجوفة والنفرة عطاها ﴿ فَالْوَاتِلَكُ ﴾ أى الردة الى الحافرة ﴿ إذا ﴾ أى ان رددنا ﴿ كرة خاسرة ﴾ أى قالواذلك لسكند بهم البعث أى لو كان هذا حقا لكانتردتنا عاسرة ادهى الى النار وفاعاهى زجرة واحدة كالما تقدّم تقولون أثنالم دودن تقمن قولهم استبعاد النشأة الثانية واستصعابا مرهافحاء قوله فاعمام اعاة لمادل عليه استبعاد هرفكانه قبل ليس بصعب ماتقولون فانماهي نفخة واحدة فاذا هم منشورون أحياء على وجه الارض ٥ والساهرة قال ابن عباس أرض من فضة تخلقها الله تعالى ﴿ هِلْ أَتَاكُ ﴾ توقيف للرسول عليه السلام على جع النفس لما ملقه اليه وتقدّم انكار هم البعث وتمر دهم على الرسول عليه السلام فقص عليه تعالى قصة موسى وتمر دفر عون على الله تعالى حتى ادعى الالهية وفي فقل هل الثالى أن تزكى كه تلطف في الاستدعاء لان كل عاقل محبب مثل هذا السؤال بنعم وتزكى تعلى بالفضائل وتطهر من الرذائل والزكاة هنائندر جفها الاسلام وتوحيد القة تعالى وقريم تزكى بالتسديدو التفغيف وتقول العرب هل الثافي كذا وهل الثالي كذا فعاد فون المتدأ الذي يتعلق به الي أي هل الث رغبة أوحاجة الى كذا أوسيل الى كذا وفيشر كه أي جع المتعرة وأرباب دولته فونادي كم أى قام فيه خطب في فقال أنا ربك الأعلى كه قال بن عطية نهاية في الخرفة وتعوها باق في ماوك مصر وأتباعهم انتهى انما قال ذلك ابن عطيسة لأن وللمصر فى زمانه كان الماعيلياوهومندهب يعتقدون فيه الهية ماوكهم وكان أول من ملكهامنهم المغربن المنصور بن القائم بن المهدى عبيدالله تعالى ولاهم العاضد وطهر اللهمصر من هذا المنهب المعون بفلهو رالملا صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى رحم

الله وجزاءعن الاسلام خبراوانتصب نكال على المصدر عمني التنكيل والناصالة قوله فأخذه والآخرة والاولى وقال بنعباس الآخرة قولته ماعلت لكرمن إله غيرى والاولى فولته أناريكم الاعلى وكان بين قولتيه أر بعون سنة ﴿ إِن في ذلك م أى فياجرى لفرعون وأخماه تلك الأخدة فالعرة لعظة

بلدوالتي تسبح فيجر يتهافتسبق الىالفاية فتدبرأ مرالغلبة والظفر واسنادالتدبيرالها لاتهامن أسبابه أوأقسم بالنبوم التى تنزعمن المشرق الى المغسرب وإغراقها فى النزع أن تقطع الفلك كله حتى تنعط من أقصى المغرب والتي تغر حمن برج الى برج والتي تسبح في القلائمين السمارة فتسبق فندبرأم افي علم الحساب ، وفيسل الذازعات أيدى الغزاة أوأنفسهم تنزع القسى باغراق السهام والتي تنشط الارهاق انتهى والذي يظهران ماعطف الفاءهومن وصف القسيرية قسل الفاء وأن المعطوف الواوهو مغاير لماقسله كاقر رناه في المرسلات على أنه يحتمل أن مكون المعطوف بالواومن عطف المفان بعضهاعلى بعض والخثار في جواب القمم أن بكون محفوفا وتقدير ملتبعثن لدلالة مابعده عليه قاله الفراء ووقال محدين على الحسكم الزمدي الجواب ان في ذلك لعبرة لمن يخشى والمعنى فهااقتصت من ذكر يوم الفيامة وذكر موسى على السلام وفرعون وقال إن الأنباري وهذا قبيح لان الكارم قعطال ووقسل اللام التي تلقي ما القسم محنوفة من قوله يوم ترجف الراجفة أي لموم كذا تتبعها الرادفة ولم تدخل نون التوكيد لايه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل وقول أبي حاتم هو على التقديم والتأخير كا "به قال فاداج بالساهرة « والنازعات قال ابن الانباري خطألان الفاء لا يفتنوبها الكلام « وقسل النقدر بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات على التقديم والتأخير أيضا وليسبشئ و وقيل الجواب هل أمال حدستموسي لانه في تقدر قبأ تاك وليس بشئ وهنذا كله اعراب من لمحكم العربية وحذف الجواب هوالوجه ويقسرب القول محذف اللامين يوم ترجف و قال ابن عباس والحسن وقنادة ومجاهم هماالصعتان أي النفختان الأولى تميت كل شئ وفي الثانية تعيى ه وقال مجاهمة أبضا الواجفة الزازلة والرادفة الصحة يه وقال ابن زيد الواجفة الأرض والرادفة الساعة والعامل في يوم ذكر مضمرة أولتبعثن المحذوف والبوم متسع تقع فبه النفختان وهربيعثون في بعض ذلك اليوم المتسع وتتبعها حال ٥ قبل أومستأنف واجفة مضطربة ووجيف القلب يكون من الفزع وبكون من الاشفاق ، ومنه قول قيس بن الخطيم

( الدر )

م سورة والنازعات كه

(بسم الله الرحن الرحيم)

رفع قاوب بالابتداء

وجاز ذلك وهي نكرة

لانهاف تخصت بقوله

ومند اتهی (ح)لا

تنفصص الاجرام بظروف

الزمان وانما تعصصت

بقوله واجفة

انبنى حجبا وأسرتهم ه أكبادنامن وراثهم تعبف

قاوب مبتدأ واجفة صفة تعمل في بومشذا بسارها أي أبصار أسحاب القاوب خاشعة مبتدا وخبر في موضع خبر قلوب ه وقال ابن عطيسة رفع فاوب الابتداء وحاز ذلك وهي تكرة لانها فد تخصص بقوله واجفة يقولون بقوله واغما تخصصت بقوله واجفة يقولون حكاية حالم في الدنيا والمعنى هم الذين يقولون ه والحافرة قال مجاهد فاعلم بعنى مفعولة ه وفيل على النسب أي ذات حفر والمراد القبور أي لمردودون أحياء في قبورنا ه وقال زيد بن أسلم الحافرة الناره وقيل جع حافرة بمعنى القدم أي أحياء غشى على أقدامنا ونطأ بها الارض ه وقال ابن عباس الحياة الثانية هي أول الأمرو تقول النجار النقد في الحافرة النادة السوم ه وقال الناعر تردالناس في الحافرة

و وقرأ أبوحيوة وأبو بحربة وابن أبى عبلة فى الحفرة بغيرالف والجمهور بالألف و وقيل هما بعن واحد عوق المحابية عن واحد عوق المحابية واحد عوق المحابية وقبل هما وتعسيرت و وقرأ عمر وأبى وعبد الله وإبن الزبير وابن عباس ومسر وق ومجاهد والاخوان وأبو بكر ناخرة بألف وأبو رجاء والحسن والأعرج وأبو جعد غر وشية والسامى وابن جبسير والنعبى

وفتادة وابن وثاب وأنوب وأهل مكة وشبل وباقي السبعة بغيراً لف قالوا تلك اذاأي الردة الى الحافرة ان رددنا كرة غاسرة أى قالوا ذلك لتكذيبهم بالغيب أى لوكان هذا حقاله كانت ردتنا غاسرة ادهم الى النار و وقال الحسن خاسرة كاذبة أى ليست بكافية وهذا القول منهم استهزاءه وروى أن بعض صناد بدقر بش قال ذلك فأعاهى زجرة واحدة لماتقدم بقولون أثنا لمردودون تضعن قوله استبعاد النشأة الثائنة واستضعاف أمرها فجاء فوله فاتمام اعاة لمادل عليه استبعادهم فكالنه فلل لس رسع ماتقولون فاعماهي نفخة واحدة فاذاهم منشورون أحماء على وجمه الأرض و قال ان عباس الساهر دارض من فقة عظفها الله تعالى وقال وهب من منبه جبل الشام عداده الله تعالى وم القامة لحشر الناس و وقال أو العالية وسفيان أرض قريبة من بيت المقدس دوقال ابن عباس أرض مكة ، وقال فقادة جهسنم لأنه لانوم لمن فهار أي أن الضار قبلها اعاهي للكفار ففسرها بجهنم ه وفسل الارض السابعة أتى ماالله بحاس عليها الخلائق ولماأنكروا البعث وتردواشن ذلك على رسول الله صلى الله علمه وسلم فقص تعالى علمه قصة موسى علمه السلام وتمرد فرعون على الله عز وجل حتى ادعى الربوبية وما آل البه عال موسى من النجاة وحال فرعون من الهلاك فكان ذاك مسلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبشيرا م اللا من يكذبه ونجاته هومن أذاهم و فقال تعالى هـ ل أناك توقيقاله على جنع النفس لما بلقيه الموتقام الكلام في الوادي المقدس والخلاف في القراآن في طوى هاذهب الى فرعون تفسير للنداء أوعلى اضار القول ففل علالث الى أن تزكى لطف في الاستدعاء لان كل عاقل عبيب مثل هذا السؤال بنع وتزكى تعلى بالفينائل وتنطهر من الرذائل والزكاة هنارندر حفيها الاسلام وتوحيدالله تعالى ه وقرأ الحرميان وأنوعر ويخلاف تزكى وتصدى بدالزاي والصادو باقى السبعة بحفها وتقول العرب هل الثفى كذا أوهلك الى كذافيد فون الفيد الذي تتعلق به الى أى هـ ل الدعبة أو حاجة الى كذا أو سلالي كذا وقال الشاعر

فهل لك فيها الى فانني و بصير عا أعيا النطاسي خدعا

وأعديال الى بالفقعشي هذا تفسير التزكية وهي الهداية الى توحيدالله تعالى ومعرف فقضي أي تخاف الان الخسية الاتكون الابالموفة انما بعثى الله من عباده العاماء وذكرا خسية لانها ملاك الامر وفي الكلام حذف أي فقدهب وقال له ما أمره به به وأتبع ذلك بالمعجزة الدالة على صدف فأراه الآية الكبرى وهي العما والبيد جعلهما واحدة لان البيد كائها من جلة العما لكونها نابعة لها أو العما وحدها لانها كانت المقدمة والاصل والبيد تبع لها لأنه كان يقيها بيده و وقيل له أدخل بدك في جبيك وفكذب أي فرعون موسى عليه السلام وما أي بهمن المعجز وجعل ذلك من باب السحر وعصى الته تعالى بعدما علم حقما أي بهموسى واعالوهم أنه بعمن المعجز وجعل ذلك من باب السحر وعمى المقالية من مكانه فار ابنفسه و وقال الجهو رجو كنا به عن اعراضه عن الا بمان يسمى يحتبد في مكاندة موسى عليه السلام و فقمر أي جع السحرة وأرباب دولته فنادى أي قام فيهم خطيبا أوفنادى في المقام الذي اجمعواف بهمعه و فقال أنا ربح الاعلى و قال ابن عطية قول فيهم خطيبا أوفنادى في المقام الذي اجمعواف بهمع و فقال أنا ربح الاعلى و قال ابن عطية قول مصر في زمانه كان اما عليا وهومنده بعنقد ون فيه إلهية ماحروا كهم وكان أول من ما كها منهم مصر في زمانه كان اما عليا وهومنده بعنقد ون فيه إلهية ماحروا من المناف ورأين القائم بن المهدى عيد الله ولاهم العاضد وطهر الله مصر من عنا المنه هما المد بن المنصورة بن المنصورة بن المنصورة بن المنصورة بن المنصورة بن المناف ورأين القائم بن المهدى عيد الله ولاهم العاضد وطهر الله مصر من عندا المنه وحداله المناف ورأي القائم بن المهدى عيد الله ولاهم العاضد وطهر الله مصر من عندا المناف ورأيا المناف ورأي القائم بن المهدى عندا المناف ورفيا المناف ورفيا المناف ورفيا في المنافقة ورفيا المناف ورفيا المنافقة ورفيا المنافقة ورفيا المنافقة ورفيا المنافقة ورفيا والمنافقة ورفيا المنافقة ورفيا والمنافقة ورفيا المنافقة ورفيا المنافقة ورفيا والمنافقة ورفيا والمنافقة ورفيا المنافقة ورفيا المنافقة والمنافقة ورفيا المنافقة ورفيا والمنافقة والمنافقة والمنافقة ورفيا المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ورفيا المنافقة والمنافقة ورفيا المنافقة والمنافقة ورفيا المنافقة والمنافقة والمنافقة ورفيا المنافقة ور

(الدر)

ع)قول فرعون أناريكم الأعلى نهاية في المخرفة ونعوها باق في ساولا مصر واتباعهم انتهى (ح)اغاقالذلك ع)لان ملك مصر في زمانه كان اماعطنا وهمو مأدهب يعتقدون الاهتماوكهم وكان أول من ملكها منهم المعزين المنصور ابن القائم بن المهدى عبدالله ولاعم العاضد وطهرالله مصر من هذا المذهب بظهرور الملك الناصر صلاح الدين وغسن أبوب بن شادى رجمه الله وجمزاه عن الاسلامخبرا (الدر)

نهي (ح)المدرالمؤكد لضمون الجلة السابقة قدرله عامل من معنى الجلة (ش) والمعنى فان الجحيم مأواه كما تقول للرجل مض الطرف تر بدطرفك ولنس الألف واللام بدلا من الاضافة ولكن لماعلم أن الطاغي هو صاحب المأوى وانه لانغض الرجل لمرف غيره تركت الاضافة ودخول حرف النعريف في الماوي والطرف للتعرف لابهما معرفات انهی ( ح) عدا كلام لانعصلمسه لرابط العائد على المتدا ذقداني مذهب الكوفيين ولم بقدر ضميرا محذوفاكا قدره البصريون فرام حصول الربط بلا رابط

أى أطلم للها وأخرج أو رضوء شمسها كقوله تعالى والشمس وضحاها وقولم وقت المنحى الوقت الذي تشرق فيه الشمس وأضيف الليل والصحى الى السماء لان اللسل طله أوالضحى هو نو رسراجها ، والارض بعد ذلك أي بعد خلق السماء ومافعل فهاد عاها أي بسطها فلق الارض تمالسهاء ثم دحاالارض و وقرأ الجهور والارض والجبال بنصبهما والحسن وأبو حيوة وعمر و ابن عبد دوابن أبي عبد وأبو السمال برفعهما وعيسى برفع الارض وأضيف الماء والمرعى الى الارض لانهمانظهر ان منهاوالجهو رمتاعا مالنساى فعل ذلك تسعالكم وابن أى عبله بالرفع أى ذلك مناع ، وقال الزمخشري (فان قلت) فهلاأ دخل و فالعطف على أخر ح (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يكون معنى دحاها بسطها ومهدها للسكني تمفسر التمهيد عالا بدمنه في تأتي كناها من نسو بقاص المأكل والمشرب وامكان القرارعلها والثاني أن يكون أخرج الإباضار قد كفوله أو حاوكم حصرت صدورهم انتهى واضار قدفول البصريين ومدهب الكوفيدين والأخفس أن الماضي مقع حالا ولا بحتاج الى اضارقه وهو الصحير ففي كلام العرب وقع ذلك كثيرا التهى ومرعاهامف علمن الرعى فيكون مكاناو زماناومصدرا وهوهنامصدر يراديه اسم المفعول كالته قبل ومرعهاأى النبات الذي يرعى وقدم الماء على المرعى لانه سب في وجود المرعى وشمل وم عاهاما متقوت به الآدمي والحموان غيره فهوفي حق الآدمي استعارة ولهذا قيل دل الله سحانه وتعالى بذكر الماء والمرعى على عامة مارتفق بهو مقتم مما يخسر جمن الارض حتى الملح لانهمن الماءهاذا باءت الطامة وقال إن عباس والضحاك القيامة ووقال ابن عباس أيضاوا لحسن النفخة الثائنة ووقال القاسروقت وقأهل الجنة الهاوأهل النار الهاوهومعني قول مجاهده يوميتذكر الانسان ماسعي أي عله الذي كان سعى فيه في الدنيا ، وقرأ الجهور و برزت منياللفعول مشدد الراءلن برى بياء الفيبة أي لكل أحدفيث كرا الومن نعمة الله ﴿ وقيل لمن برى هو الكافر وعائشة وزيدين على وعكرمة ومالك بن دينار مينياللفاعل مخففا وبناء يجو زأن يكون خطاباللر سول صلى الله عليه وسلم أى لن ترى من أهلها وأن يكون اخبار اعن الجيم فهي تاء التأنيث قال تعالى اذا رأتهم من مكان بعيد ، وقال أونهمك وأبو السمال وهر ون عن أبي عمر و و بر زت ميناو مخففاو يوم متدكر بدل من فاذاوجواب اذا فال الزمخشرى فان الأمركذلك ووقيل عاينوا وعاموا وعمل أن مكون النقد وانقسم الراؤ ون فسمين والاولى أن يكون الجواب فاماو مابعده كاتقول اذاجاءك بنوتم فأماالماصي فأهنه وأماالطائع فاكرمه يه طغي تحاوز الحدفي عصبانه وآثر الحياة الدنباعلي الآخو أوهي مبتدا أوفصل والعائد على من من الخبر محملة وف على رأى البصر بين أى المأوى له وحسن حذفه وقوع المأوى فاصله وأماالكو فيون فذهب مان أل عوض من الضمير ، وقال الزعنسرى والمعنى فان الجحيم أواه كاتقول الرجل غض الطرف تريدط وفك وليس الألف واللام بدلامن الاضافة ولكن لماعلم أن الطاعي هوصاحب المأوي وأنه لا بغض الرجل طرف غبره تركت الاضافة ودخول حرف التعريف في المأوى والطرف للتعريف لانهمامعر فان انهي وهو كالزملا يتعصل منه الرابط العائد على المبتدا اذقدنني مذهب الكوفيين ولم بقدر ضميرا مجذوفا كاقدر دالبصر بون فرام حصول الربط بلارابط عواماس خاف مقامر به أى مقاماين بدى ربه يوم القيامة للجزاء وفي اضافة المقام الى الرب تفخيم للقام وتهو بل عظيم واقع من النفوس موقعا عظما هقال بن عباس خافه عندماهم بالمعسة فانتهى عنهاونهي النفس عن الهوى أي عن شهوات

الم السياء السياء والمستول عن هذا يجيب ولا بديقوله السياء لما يرى من ديومة بقائم والبعث وقفهم على قدرته تمالى أشدخلقا أى الصعب انشاء أم السياء والمستول عن هذا يجيب ولا بديقوله السياء لما يرى من ديومة بقائم والمستول عن بن سطح السياء الذي لا رفع سمكها كلى تعجم المساورية المستول الماء الذي المناوسط الماء الذي المناوسط الماء الذي المناوسط المناء مستوية ليس فيها من تفع ولا منفض أو تمها وأتفن انشاء ها يجيب انها يحكمة المستعة ﴿ وأغطش ﴾ أى أظلم ﴿ ليلها وأخرج ﴾ أى أر رضوه هاوشمسها والمنحى هو تورسرا جها ﴿ والارض بعد ذلك ﴾ أى بعد خلق السياء وما ( ٢٧٣ ) فعل فيها خود حاها ﴾ أى بسطها فاق الارض تم السياء مدا

للعون بظهو رالمك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن سادى د حده الله تعالى وجز اهعن الاسلامخبرا ، فأخذه الله نكال الآخرة والاولى ، قال ان عباس الآخرة قوله ماعاملك من اله غيرى والاولى قوله أنا ريج الاعلى ٥ وقيل العكس وكان بين قولتيه أربعون سنة ٥ وقال لحسن وابن زيد نكال الآخرة بالحرق والاولى بعني الدنيا بالغرق ، وقال مجاهد عداب آخرة حمانه وأولاها ، وقال أبو زرين الاولى كفره وعصائه والآخر فقولة أمار بكم الاعلى ، وقال مجاهد عبارة عن أول معاصدوآ خرها أي نكل بالجمع وانتصب كالعلى المدر والعامل فعدفا خده لانه في معناه وعلى رأى المبرد بأضار فعسل من لفظه أي نسكل نسكال والنسكال تعنى التنكيل كالسلام بمنى التسليم ، وقال المخشري نسكال الآخرة هومصدر مؤكد كوعدالله وصبغة الله كائنه فيل كالله به الكال الآخرة والاولى انهي والمصدر المؤ كسلفه ون الجلة السابقة بقدرله عامل من معنى الجلة ، إن في ذلك أي فياج ي لفرعون وأخذه ثلك الاخذة لعبر دَلعظة لمن يخشى أىلن بحافء قو بةالله بوم القيامة وفي الدنياه قوله عز وجل في أأنتم أشدخلقا أم الساه بناها ، رفع مكراف واها ، وأغطش ليلها ، وأخر حضاها ، والارض بعد ذلك دحاها، أخرجهما ماءها ومرعاها ، والجال أرساها ، متاعالكم ولانعا مكم ، فاذاجاءت الطامة الكبرى ، يوم بند كر الانسان ماسسى ، و و زن الجميم لمن وى ، فأمامن طغي وآ ترالحياة الدنيا ، فإن الحجم هي المأوى ، وأمامن خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى ، يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، فيمأنت من ذكراها ، الى ربك نتهاها ، إنما أنت منذر من بحشاها وكا نهم وم رونها لمبلشوا إلاعشمة أوضحاها كا الخطاب الظاهر أنهعام والقصودالكفارمنكر والبعث وقفهم على قدرته تعالى أشدخلفا أي أصعب انشاءأم الساء فالمسؤل عن هذا عب ولايد الساء لما رى من دعومة بقائم اوعدم أثرها تم بان تعالى كمفية خلقهار فعسمكها أيجعل مقدارها بهافي العلومد يدار فيعامقدار خسما بةعام والسمك الارتفاع الذيبين سطحالساه الني تلها وسطحها الأعلى الذي بليمافوقها فسسواها أيجعلها لملساه مستو يقليس فبالمرتفع ولامتعفض أوتعمها وأتقن انشاءها محبث انهاعكمة المسنعة وأغطش

الارض ﴿أخرجمنها ﴾ أىمن الارض وأضف الماء والمرعى الى الارض لأنهمانظهران منهاأخرج منها لم مدخسل حرف العطف علمه لأن معنى دحها بسطها ومهسدها للسكني تمفسر التمهدي لابتمن في تأتى سكناها من تسوية أكل وشرب وأمرها وامكان القرار عليهاوقري متاعابالنصب أى فعل ذلك عَسَما لك وبالرفع أي ذلك متاع ي فاذاحاءت الطامة كه قال ابن عباس القيامة وقوله المأوى مذهب البصرين أن الفمر العائد على من محمدوف تقديره المأوىله ومذهب الكوفيين أن الالف واللام نابت عن الضمير كانه قال مأواء علووأمامن

خاف مقام ربه به أى مقاما بندى ربه يوم القيامة للجزاء وفي اضافة المقام الى الرب تفخيم للقام وتهويل عظيم واقع من النفوس موقعاعظيا ﴿ يستاونك ﴾ أى قريش وكانوايلحون في البحث عن وقت الساعة اذ كان يتوعدهم بهاو يكثر ذلك فنزلت هذه الآية ﴿ أيان مرساها ﴾ متى إقامتها أى متى يقيمها الله وينتها ويكونها ﴿ فَسِم أنت من ذكراها ﴾ هى ما الاستفهامية وحدفت الفهالد خول حرف الجريف أى الى علم ربك وحدفت الفهالد خول حرف الجرعلها كقوله عم و بم رجع كانه قال في أى تن النسوال عنها ﴿ أي الى بلا به أى الى علم ربك ﴾ أى السوال عنها ﴿ في المنتم و الله من تعشاها ﴾ أى يعشى الساعة ﴿ كانهم ﴾ أى كان السوال عنها ﴿ في المبلدوا ﴾ أى يعتموا في المنتم الحياة الدنيا ﴿ الاعتباء إلى المنافة من كراك المسافة من كانهم أن كان السوال عنها ﴿ في المنافة من كراك والاضافة من كراك والاضافة من كراك والاضافة منافق المنافقة من كراك المنافقة منافقة من كراك المنافقة منافقة من كراك المنافقة منافقة كراك المنافقة منافقة كراك المنافقة منافقة منافقة كراك المنافقة كراك المنافقة كراك المنافقة منافقة كراك المنافقة كراك كراك المنافقة كراك المنافقة كراك المنافقة كراك المنافقة كراك المن

(الدر) (ش) أكال الآخرة هومصدر مؤكد كوعدالله وصبغة الله كائد قيل نكل الله به نكال الآخرة والأولى

﴿ سورة، عبس مكية وهي التنان وأربعون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و عسروتولى و أن جاه الأعمى و وما يدريك لعدله بركى و أو بدكر فننفه الذكرى و المامن استغنى و فأت له تقدل و وما يدريك لعدله بركى و أمامن جاه لا يسمى و وهو يحشى و فأت نه تنه تنهى و كلا إنها لذكرة و فن شاه دكره و فى صحف مكرمة و مرفوعة مظهرة و بايدى غرة و كلا إنها لذكرة و فن شاه دكره و من أى شئ خلف و من نطفة خلقه فقد دره و ثم السيل يسمره و ثم أماته فأفرد و ثم إدالتا وأنشره و كلا لما يقض ما أمره و فقد تدره و ثم السيل يسمره و ثم أماته فأفرد و ثم إدالتا وأنشره و كلا لما يقض ما أمره و فلينظر الانسان إلى طعامه و أناصبنا الماء صبا و ثم شققنا الارض شقا و فأنشنا فها حبا و وعنه وفضا و وريتو فاو تخلا و و حدد التى غلبا و واكبة وأبا و متاعا لكولا أمرى منهم باءت المات و و مودود بومند علها غيرة و بومند علها غيرة و مقدن بنيد و وجود بومند علها غيرة و ترمقه إقدار و قال الراعى ترمقه و الكلامي منهم ترمقه المالة على الكلامي منهم ترمقه المالة و أولئك هم الكلامي تناه و منه قال الراعى تناه و منه المالوني منهم ترمقه المالة و الكلامي الكفرة الفيدرة في قسلتى تمرض و قال الراعى

تصدى لوضاح كا ترجينه ، سراج الدجى بيبى اليه الاساور وأصله تصدّد من الصدوه و مااستقبلت وصارفيالنك بقال دارى صدد داره أى قبالنها ، وقبل من الصدى وهو العطش وقبل من الصدى وهو الصوت الذي تسمعه اذات كامت من بعد فى خلاء كالجيسل والمصاداة المعارضة ها السفرة الكتبة الواحد سافر وسفرت المرأة كشفت النقاب وسفرت بين الفوم أسفر سفارة أصاحت بنهمة اله الفراء الواحد شفير والجعسفراء ، قال الشاعر

فا أدع السفارة بين قوى ، وماأسى بغش انمسيت

القضب قال الخليل القضب القد فدة الرطبة ويقال بالسين فاذا بيست في الفت قال والقضب اسم يقع على ما يقع من أغصان الشجرة لينفذ منها - يام أو قدى « الغلب جع غلباء يقال حديقة غلباء غليظة الشجر ملتفة واغلول العشب بلغ والنف بعضه ببعض ورجل أغلب غليظ الرقبة والأصل في هذا الوهف استماله في الرقاب « ومنه قول عرو بن معدى كرب

يسعى بهاغلب الرقاب كا نهم ه بزل كسين من الشعور جلالا الاب المرعى لانه يؤب أى يوم و ينجع والأب والأم اخوان ٥ قال الشاعر جندنا قيس وتحد دارنا ٥ ولنا الأب بهوالمكرع

وقيل ماياً كله الآدميون من النبات يسمى الخصيد وما أكله غسيرهم يسمى الأب و ومنه قول الصحابة عد حرسول القصلى القعلية وسلم

له دعوة ممونة ربحها الصباء بها ينبث الله الحصيدة والابا

الصاخة قال الخليسل صحة تصح الآذان صحاأى تصمها أشدة وقعتها ، وقيسل مأخوذة من صحه الملجوراذات كه وقال الزعم من الماخ خديثه مشل أصاخه ، الغبرة العبار ، المقرة سواد كالدخان ، وقال أبوعبيدة القتر في كلام العرب الغبار جع الفترة ، وقال الفرددق مسور عربي وداء الملك بتبعه ، فوج ترى فوقه الرايات والفترا

م عبس وتولى أن ماء الأعمى ، وما يدر بك لعسله برك ، أو يد كر فتنفعه الذكرى »

النفسوأ كثراستمال الهوى فيا ليس بحمود و قال مهل لايسلم من الهوى الاالأنبيا، و بعض الصديقين ، وقال بعض الحكماء اذا أردت الصواب فانظر هواك في قاله مران المبرتلي

خالف هواهاواعمهاان من يطع ه هوى نفسه تنزعه كل منزع ومن يطع النفس اللجوجة ترده ه وترم به في مصرع أي مصرع

( الدر )

(ش) وفری مندر

بالتنو بن وهـ والأصـل

والاضافة تعفيف وكلاهما

بصلح للحال والاستقبال

فاذا أريدالماضي فليس الا

الاضافة كقولك هومندر

ز بدأمس انتهى (ح) أما

قوله وهوالأصل بعني

التنوين فهوقول قدقاله

غيره من تقدم وقد قررنا

في هذا الكتاب وفها

كتيناه في منا العلم أن

الأصل الاضاقة لان العمل

اناهو بالشبه والاضافة

هى الأصل في الأساء وأما

قوله فادا أربد الماضي

فليس الاالاضافة فهذافيه

تفصل وخلاف أكور

فيعلمالعو

و وقال الفضل أفضل الأعمال خلاف الهوى وهذا التفضل هوعام في أهل الجنة وأهل النار وعن ان هياس نزل ذلك في أي جهل ومصعب بن عمر العدري رضى الله تعالى عنه وهنه أنضا فأماء ف طغى فهوأخ لمعب بزعمرأ سرفار يشدوا وثاقهوأ كرموه وبيتود عندهم فابأصحوا حدثوام حبا فقال ماهولي بأخشدوا أسيركم فانأمه أكثراهل البطحاء حليا ومالا فأوثقوه ه وأمامن خاف مقام ر مه فصعب من عمر وقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه نوم أحد حين تفر تق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه وهي السهام فلهرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم متشعطا في دمه قال عند الله أحتسبك وقال لأعهامه لقه رأيته وعلب بردان ماتعرف فمتهما وانشراك نعله من ذهب ه قسل والمم أخدهام ، وفي الكشاف وقبل الآمتان تزلنا في أي عزير ين عمر ومصم ين عمر وقدقت لمصعب أخاه أباعزير يومأحد ووقي رسول اللهصلي الله علمه وسلربنفسه حتى نفذت الشافص في جوفه انتهي ٥ يسـألونك أي قريش وكانوا بلحون في البحث عن وقت الساعة اذ كان شوعدهم مهاو مكثرمن ذلك فنزلت هذه الآبة ايان مرساهامتي اقامتهاأي متى بقيمها اللهو مفيتها وكونهاه وقبل أيان منتهاها ومستقرها كاأن مرسي السفينة ومستقرها حيث تنتهي اليه ه فيم انتمن ذكراهاقالت عائشة رضى الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن لساعة كثيرا فلازلت هذه الآبة انتهى والمعنى في أي شيخ أنت من ذكر تحديدهاو وقتهاأى لست ن ذلك في مع و اعداأنت منفر و الى ربك منتهاها أى انتهاء علوفتها لم دون علا ذلك أحدامن خلقه و وقيل فيم الكارلسو المم أى فيم هذا السو التم قال أنت من ذكر اهاو علامة من علاماتها كفاهم بذاك دليلاعلى دنوهاومشارفتهاو وجوب الاستعداد لهاولامعني لوالهم عنها انماأنت منفرمن بخشاها أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لافائدة لهم في عامه والم ابعثت لتنفر منأهوالهامن مكون انذارك لطفائه في الخسمة منها انتهى وهمذا القول حكاه الزمخشري وزمكه مكثرة ألفاظه وهوتفكنك للكلام وخروج عن الظاهر المتبادر الى الفهم ولم تخلدهن دسيسة لاعتزال وقرأا لجمهور منذرمن بالاضافة يهوقر أعمر بن عبدالمز بزوأ بوجعفر وشبية وخالدا لحذاء را بن هرمز وعسى وطلحة وأبن محصن وأنوعمر في رواية وابن مقسم منذر بالتنوين و وقال الزعنشري وقرى منذر بالتنوين وهوالأصل والاضافة تعفيف وكالاهما يصلح للحال والاستقبال هاذا أريدالماضي فليس الاالاضافة كقولك هومندر زبد أمس انتهي أماقوله وهوالأصل يعني التنوين فهوقول قدقاله غبره مئن تقدم وقدقرر نافي هذا الكتابوفها كتناه في هذا العران الأصل الاضافةلان العمل انماهو بالشبه والاضافة هي أصل في الأسهاء وأمافوله فاذا أريد الماضي فليس الاالاضافة فهذافيه تفصيل وخلاف مذكور في علم النعو وخص من بخشاهالانه هو المنتفع بالانذار كانهم يوم رونها تقر سوتقر برلقصر مقامه في الدنيا و لم بلينوا لم بقيموا في الدنيا إلا عشبة بومأو تكرته وأضاف الضعي الى العشبة لكونها طرفي النهار بدأبذ كر أحدهما فأضاف الآخر البه تعوز اواتساعاوحسن الاضافة كون الكلمة فاصلة والقهسيمانه وتعالى أعلم

﴿ سورةعس ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ عبس وتولى إلاية هده السورة مكتوسب زولهامجيءا نأم مكتوم علىه السلام ومناستها لما فيلهااله لماذكرا تماأنت مندر من بخشاها ذكر في هذاء الآية من بنفيعه الانذار وس لمنتفعه الانذاران عاءمفعولمن أجلهأى لانجاءه وتتعلق بتولى على مختار البصريين في الاعمال و يعس على عتار أهل الكوفة 美の日北て山上海 一大 للخطاب انتقلمن ضمير الغيبة في عس وتولى الى ضمرا خطاب وقرى الرك بتشديدالزاى أصله يتزكى أدغم الناءفي الزاي وقرأ عاصر فتنفعه بنصب العان وتقدم الكلام فينظيره من قوله فاطلع في قراءة

( وه - تفسير البحر المحيط لابي حيان - تامن )

معنى الله طمعت في أن يتزكى بالاسلام أو يذكر فتفر به الذكرى الى قبول الحق وما بدريك

أنماطمعت فيه كأن انتهى وهذا فول بنزه عنه حل الفرآن عليه ه وقرأ الجهو رأو بذكر بشد

الذال والكافي وأصله يتذكر فأدغم والأعرج وعاصم في رواية أو يذكر بسكون الذال وضم

الكاف ، وقسراً الجهور فتنفعه رفع العين عطفاعلي أو بذكر وعاصم في المشهور والأعرج

وأبوحموة وابن أبي عبلة والزعفر الى بنصهما ، قال ابن عطية في جواب التمني لأن قوله أو بذكر

في حكوفوله لعله برك انهي وهـ فداليس تمنيا الماهو ترج وفرق بين الترجي والتمني و وقال

الزمخشري وبالنصب جواباللعل كقوله فاطلعاني إلهموسي انهي والترجى عندالبصر يبن

لاجوابله فينصب اضارأن بعدالفاء وأماالكوفيون فيقولون بنصب في جواب الترجي وقسد

تقدمانا الكلام على ذلك في قوله فاطلع الى إله موسى في قراءة حفص و وجهنا مندهب

البصر مان في نصب المضارع وأمامن استغنى ظاهر ممن كان ذائر وة وغنى و وقال الكلى عن الله

و وقبل عن الاعمان بالله و قيل وكونه بمني التروة لا بليق بنصب النبوة و بدل على ذلك أنه لو

كانمن التروة لكان المقاب لوأمامن جاءلا فقبراحقيراه وفسرأ الحسن وأبورجاء وقتادة

والأعرج وعسى والأعش وجهو رالسبعة تصدى معف الصادوأ صله بتصدى فحذف والحرميان

وسدهاأدغم التاء في الصادوأ بوجعه فرتصدي بضم الناء وتعقيف الصادأي يصديك حرصك على

اسلامه يقال تصدى الرجل وصديته وهذا المستغنى هو الوليد أوأمية أوعتبة وشبية أوأمية وجمع

المذكورين في مسالنزول أفوال ، قال القرطى وهذا كله غلط من المفسر بن لأن أمية

والوليد كانا بكة وابنأم مكتوم كان بالمدينة ماحضر معهما ومانا كافرين أحدهما فبل الهجرة

والآحر في بدر ولم يقصد قط أمية المدينة ولاحضر معه مفرد اولامع أحدادتهي والغلط من القرطي

كيف يندني حضورا بنأم مكتوم معهما وهدو وهم منه وكلهم من قريش وكان ابن أم مكتوم بها

والسورة كلها مكنة بالاجماع وكنف تقول وابن أم مكتوم بللدينة كان أولا بمكة تم هاجرالي

المدنة وكانواجعهم عكة حين نزول هذه الآية وابن أم مكتوم هو عبدالله بنسرح بن مالك بن

ربيعة الفهرىمن بيعام بن لؤى وأمكتوم أماب عاتكة وهوابن خال خد بعة رضى الله عنها

﴿ أَمامِن اسْتَغَيْ ﴾ ظاهره من كان ذا رُوهُ وغني وهم الذين كان الرسول عليه السلام بناجيم في شأن الاسلام عتبة وربيعة وأبو جهل وأبي وأميذو بدعوهم البه وقريء تصدي بتخفيف الصادوقريء بشدها ﴿ وماعليك أن لا بركي ﴾ ماميتداة استفهامية تقديره أيشئ علىك وهمذا تحقيرالامم المكافر وحضعلى الاعراض عنهوترك الاهنام يهفي كونه لايفلح ولايتطهر من دنس الكفر ﴿ وأمامن حاءك بسمى ﴾ أي عثى بسرعة في أمردينه وهو بحشى أي بخاف الله و يخاف الكفار وأذاهم والمثار

علىهو يقول ماقال محمد

شسأ قط الاكان والآبة

وان زات في مخصوص

فالانسان براد بهالكافر

قتل دعاء علموالقتل

أعظم شدائد الدنسا

﴿ مَا أَ كَفُرُهُ ﴾ الظاعر

أنه تعجب من افسراط

كفره والتعجب بالنسبة

للخاوقين اذهو مستحمل

أماس استفى ، فأنسله تصدى ، وماعليك ألايزك ، وأماس جاءك يدعى ، وهو يحشى ، فأنت عنه تلهي ه كلا إنهاند كرة ، فن شاءد كره ، في يحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأبدى سفرة ، كرام بررة ، قسل الانسان ماأ كفره ، من أى شئ خلف ، من نطقة خلف فقدره ، تم السيل يسره ، ثم أماته فأفره ، ثم إذا شاء أنشره ، كلالما يقض ماأمره ، فلينظر الانسان إلىطعامه وأناصباالماءصيا وتمشققنا الأرصشقا وفأنشنا فيهاجياه وعنبارقضبا ٥ وزيتونا وتخلاه وحداثق غلبا ٥ وفا كهةوأبا ٥ متاعا المرولانعام ٥ هاذا جاءت الصاخة ، وم بقر المروس أخده وأردوابد ، وصاحبته و بنس ، ليكل امرى منهم ومنذ شأن نغنيه ٥ وجوه بومند مفرة ٥ ضاحكمستشرة ٥ ووجود ومندعلهاغرة ٥ ترهقها فترة هأولنك هم الكفرة الفجرة كله هذه السورة مكنة وسب تزولها بحيى ابن أم مكتوم اليه صلى الله عليه وسلم وفدذ كرأهل الحديث وأهل النفسير فسته ومناسبتها لما فبلها انهلاد كر

فى حق الله تمالى أي هو بمن بقال فيما أكفره ومن أي شئ خلقه إستفهام على معنى التقر برعلى حقارة ما خلق مه تم بين ذلك الشئ الذي خلق منه فقال ﴿ من نطفة خلقه فقدره ﴾ أي فهما مل يصلح له ع ثم السعيل يسره ك أي تم يسر السعيل أي سهله وهـ أمن باب الاشتغال ﴿ تُمَامَاتُه فأقرِه ﴾ أي جعلله قبراصيانة لجده أن يأ كله الطبر والسباع ﴿ تم اذاشاء ﴾ أي أراد انشاره أنشره والمعنى اذابلغ الوقت الذي قدشاءه تعالى وهو يوم القيامة في كلاك ردع للانسان في لم يقض كه نفي من أول مدة تكلفه الى حين إقباره وماأمره إدالة تعالى فالضمر في نقض عائد على الانسان في فلينظر الانسان و الماعد د معالى نعمه فينفس الانسان ذكر النع فباله فوام حياته وأمره بالنفار الىطعامه وكيفيات الاحوال التي اعتورت على طعامه حتى صاريصه د أن مطيع والظاعر أن الطعام هو المطعوم وكيف يسره الله تعالى جدمالوسائط المد كورة ﴿ أَناصِبنا الماءصِبا ﴾ أسندتعالى الصب والشق الى نفسه اسناد الفعل الى السب وصب الماءهو المطريخ حبائج بشمل كل مايسمي حباس حنطة وشعير وذرة وسلت وعلس وغبرذاك فروقضائه فبل العلف وفيل غبرذاك فإغلباكه قال ان عباس غلاظا وعنه طو الاوقيل ملتفة مجتمعة فروقا كهة كه ماياً كله الناس من تحر الشجر كالخوخ والتين ﴿ وأبا ﴾ ماتاً كله البهائم من العشب ، الصاحة ﴾ اسم من أسها القيامة يصم نبأها الأذان تقول العرب صغتهم الصاخة في يوم بفرالمره كه بدل من اذا وجواب اذا محدوق تقديره اشتغل كل انسان بنفسه بدل هليه لسكل اهرى منهم بومنة شأن يغنيه وفراره من شدة هول بوم القياءة فرمن أخيه كه بدأ أولابالاخ تم بالابوين تم بالصاحبة نم والبنين ويغنيه كوأى عن النظرفي شأن الآخرمن الاغناء ومسفرة كونيرة مضيئة من أسفر الصبح أضاء وترهقها كوتغشاها وقترة كه

انماأنت منذرمن عنشاهاذكر في هذه من منفعه الانذار ومن لم بنفعه الانذار وهم الذين كاندسول اللهصل الله علىه وسل مناجمهم في أص الاسلام عتبة من ربيعة وأبوجهل وأبي وأمسة و يدعوهم اليه أن ماء مفعول من أجله أي لان ماء و يتعلق بتولى على مختار البصريين في الاعمال و بعبس على والسقوط لكونهأعي وقدحاء بلاقا لديقوده وهيجلة حالية فإتلهي كج تشتغل بقال لهاعن الشئ بلهي اذا اشتغل عنهوقرأ مختار أهل الكوفة و وقر أالجمهور عبس مخففاأن مهمزة واحدة وزيدين على بشدالباء وهو البزى عنه اتلهى بادغام ناء المضارعة في ناء تفعل وصلة القمير بواو في كلا إنها نذكرة له أى سور القرآن أو الآمات تذكرة عظة والحسن وأنوعمر ان الحوني وعيسي أآن بهمزة ومدة بعدها وبعض القراء بهمزتين محققتين لمن منتفعها ﴿ فن شاء ذكره ﴾ أى فن شاء أن بذكر هذه الموعظة ذكره أنى بالضمير مذكر الان النذكرة هي الذكر ﴿ في والهمزة فيهاتين الفراءتين للاستفهام وفسما يقف على تولى والمعني ألأن حاءه كادكذاوحاء صف كه قبل اللوح الحفوظ وقبل صف الانساء المترلة في مكرمة كا عندالله تعالى في مرفوعة كي الساء أوم فوعة المقدار بضمر الغائب في عس وتولى اجلالاله على الصلاة والسلام ولطفاعة أن مخاطبه لما في المشافهة بناء إلى المناب المناب عباس هم الملائكة لاتهم كتبة على الانسان وقتل الانسان ك قيل تزلت في عتبة من أي له عاضاً ما دفأ الم الخطاب بمالا يعنى وحاءلفظ الأعى اشعارا عائناس من الرفق بهوا لصغولم انقصده ولا ين عطمة تماستصلحة تودوأعطاه مالاوجهزه الىالشام فبعث الىرسول اللهصلي اللهعليه وسلمانه كافر برب النجم اذاهوي فرويأن هنا كالرماضر بتعنبه صفحا والضمير في لعله عائد على الأعمى أي يتطهر عايتلقن من العلم أو النبى صلى الله عليه وسلم قال اللهم ابعث عليه كلبك حتى ما كله فله النهي الى الفاضرة د كره النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لمن معه بذكرأى بتعظ فتنفعه ذكرالا أيموعظتك والظاهرمص بدريك على جلة الترجي فالمعنى ألف ديناران أصبح حيافجه او ه في وسط الرفقة ( ٢٦٦ ) والمناع حوله فاقبل الاسدالي الرحال و وتب فاذا هو فوقعفز قه الاندرى ماهومترجي منعمن نزلا أوتذكره وقدل المعنى ومايطلعك على أص هوعفي حاله نم ابتدأ فكان أبوه مند به و سكى القول المله بزكي أي تفو بركته و يتلهرانه ، وقال الزمخشري وقبل الضمير في لعله للكافر

( ILC )

الى الساء

أىغبار والاولى هو ما

بغشاهامن العبوس عند

الهم والثانية من غبار

الارض والفترة ماارتفع

\* mecian \* (بسم الله الرحن الرحيم) (ع) فتنفعه سنصالعين فيجواب النفي لانقوله أو يذكر في حكو قوله لعله و کی انتهار ح) عادا ليس تمنيا الماهو ترج وفرق من الترجي والتمني (ش) و بالنصب جو اباللعل كقوله فاطلع إلى الهموسي التهي (ح) النوجي عنهاليصر بانلاجواب له فسمساطهار أن يعد الغاء وأما الكوفعون فىقولون سنص فى جواب النرجي وقد تقدم لنا الكلام على ذلك في قوله فاطلع الى إلهموسي في قراءة حفص ووجهنا منه البصرين في نصب المضارع

عباس بسر مللخر وجمن بطن أمه تم أمانه فأقبره أي جعل له قبراصيانة لجسده ان يأكاه الطبر والسباع قبر مدفنه وأقبر مصره بحيث يقبر وجعل له قبراوا لقابرالدافن بيده ، قال الأعشى لو أسند تمتنا الى قبره ، عاش ولم نقل الى قابر

نم إذا أناء أنشره أي إذا أرادانشاره أنشره والمعنى إذا بلغ الوقت الذي فاشاء الله وهو يوم القيامة وفي كتاب اللوامح شعب من الحنداب شاء نشره بفسرهم وقبل النون وهمالغتان في الاحياء وفي كتاب ابن عطية وفر أشعب بن أي حزرشاء نشره به كلار دع للانسان عن ماهو فيه من الكفر والطغيان هلايقض بغي من أول مدة تكليفه الى حين إقبار وماأ من وبدالله تعالى فالضمير في يقض للانسان «وقال ان فورك تقدّمالي أي لم نقض الله لهذا السكافر ماأمن و بدمن الاعان بل أمن و عالم يقض له ولماعد دتمالي نعمه في نفس الانسان ذكر النع فها به قوام حياته وأخر وبالنظر الي طعامه وكنفنان الأحوال التياعة ورثعلي طعام حتى صاربصدد أن بطعم والظاهرأن الطعام هو المطعوم وكنف بيسر هالله تعالى بماء الوسائط المذكورة من صبالماء وشق الأرض والانبات وهذا قول الجهور ، وقال أي وابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم الى طعامة أي اذاصار رجيعا ليتأمل عافية الدنياعلي أي ثني تنفاني أهلها هوقرأ الجهور إنا تكسر الممز ةوالأعرجوا بنوتاب والأعش والكوفيون ورويس أنا بفتح الهمزة والحسين بزعلى رضى الله تعالى عنهما أني بفتح الهمزة ممالافالكسرعلى الاستثناف في ذكر تعدادالوصول الى الطعام والفنج قالوا على البسدل ورده قوم لان الثاني ليس الأول ، قيل وليس كاردوا لان المعنى فلينظر الانسان إلى انعامنافي طعامه فترتب البدل وصح انتهى كالنبهم جعاد ديدل كل من كل والذي نظهر أنه بدل الاشتال وقراءة أي مالاعلى معنى فلينظر الانسان كيف صبينا وأسند تعالى الصب والشق الى نفسه استاد الفعل الىالسب وصب الماءهو المطر والظاهرأن الثق كنابة عن شق الفلاح عاجرت العادة أن يشق به ووقيل شق الأرض هو بالنبات وحبايثهل ماسمي حبامن حنطة وشعير وذرة وسلت وعدس وغبرذاك وفضافال الحسن العلف وأهل مكة بممون القت القضب وقبل الفصفحة وضعف لانه داخل في الأب ، وقبل ما قض لما كله ابن آدم غضامن النبات كالبقول والحلمون ، وقال ابن عباس هوالرطب لانه يقضب من النفل ولانه ذكر العنب قبله وغلباقال ابن عباس غلاظا وعنه مطوالاوعن قثادة وابن زبدكر اماوفا كههمامأ كلهالناس من تمرالشجر كالخوخ والتبن وأياماتاً كلمالهاتم من العشب ، وقال الفيحالا التين خاصة ، وقال السكلي كل نبات سوى الفاكهة رطها والأساسها والصاخة اسرمن أساه القياسة بصرنبأها الآذان تقول العسرب صحتهم الصاخة وبابتهم النائبة أي الداهية ، وقال أبو بكرين المريي الصاخة هي التي تورث الصمروانهالمسمعةوهداس بديع الفساحة كقوله

أصفهم سريم آيام فرقنهم ، فهل سعنم يسر يورن العما وقول الآخر ، أصم بك الناعى وان كان أسمعا ، ولعمر الله ان صعة القيامة مسمعة تصمعن الدنيا وتسمع أمور الآخرة انتهى ، يوم يفر بدل من اذاوجواب اذا عدوق تقديره اشتغل كل انسان بنفسه يدل عليه لسكل امرى منه ومئانشأن يفنيه وفراره من شدة الهول يوم القيامة كإجاء من قول الرسل نفسي يفسى ، وقيسل خوف التبعات لان الملابسة تقتضى المطالبة يقول الأخلم تواسف عالك والأبوان فصرت في برنا والساحبة أطعمتنى الحرام وفعلت وصنعت والبنون لم ة وماعلىك أن لا نزكى تعقير لأمر السكافر وحض على الاعر اص عنه وترك الاهتام به أي وأي شئ علىك في كونهلا نفلج ولاستطهر من دنس الكفر عاوأمامن حاملا يسعى أي عشي بسرعة في أمر دينه وهو بحشي أي يحاف الله أو يحاف الكفار واداهم أو يحاف العثار والسقوط لكونه أعيى وقد حاء الافائد بقوده تلهى تشتغل بقال لهاعن الشئ بلهى إذا اشتغل عنه ، قبل وليس من اللهو الذى هومن ذوات الواواننهي وعكن أن مكون منه لأن ماستي على فعل من ذوات الواوتنقل واوه باءلكسرة ماقبلها نحسوشق يشقى فان كان مصدره جاء بالماء فسكون من مادة غسرمادة اللهو « وقرأ الجمهور تلهي والديءن ان كثيرعنهو تلهي بادغام ناه المضارعة في ناء تفعل وأبوجعفر مضمهامينها للف عول أي نشغلك دعاء الكافر للا للام وطلحة بناء بن وعنه بناء واحدة وكمون اللام، كلاانهاأي سور الفرآن أوالآيات لذ كرة عظة ننتفعها ، فن شاءذ كرداي فن شاءان يذكرها والموعظة ذكره أقى الضميرمذ كرالان النذكرة هي الدكر وهي جلة معترضة تتضمن الوعد والوعيدفن شاء اتخذالي ربه سيلا واعترضت بين تذكرة وبين صفته أي تذكرة كالنة في صحف و قسل اللو حاله فوظ و وقسل صحف الأولياء المنزلة و وقبل صحف المسادين فيكون اخبارا بمغيب اذلم مكتب القرآن في صف زمان كونه على السلام عكة منزل عليه القرآن مكر مةعنداللهوم فوعة في السهاء السابعة قاله يحيى بن الامأوم فوعة عن السبه والتناقض أو مرفوعة المقدار ومطهرة أي منزحة عن كل دنس قله الحدين، وقال أنضاء طهرة من أن تنزل على المشركين و وقال الزعشرى منزهة عن أبدى الساطين لاعسها الأبدى ملائكة مطهر قسفرة كتبة بندخون الكتب من اللوح المحفوظ انتهى وبأيدى غرة قال ابن عباس هم الملاك لانهم كتبة و وقال أيضالا بهم يسفر ون بين الله تعالى وأنسائه و وقال فتادة هم القراء و واحد السفرة سافر ، وقال وهب هم الصحابة لأن بعض مسفر الى بعض في الخير والتعليم والعلم ، فتل الانسان ماأ كفره ي قبل زات في عتبة ن أي لحب غاضب أماه فأسارتم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه الى الشام فبعث الى رول الله صلى الله علىه و سلم أنه كافر برب النعم اذا هوى ، و روى أنه صلى الله علىمو \_ وقال اللهم ابعث عليه كابك مأ كله فلم النهي إلى الفاضرة ذكر الدعاء فجعل لمن معه ألف ديناران أصبيحنا فجعاؤه وسط الرفقة والمتاع حوله فأقبل الاسدالي الرحال ووثب فاذاهو فوقه فترقه فتكان أبوءمندمه وسكى علمه وقال ماقال محمد شأقط الاكان والآبةوان نزلت في مخصوص فالانسان وادبه المكافسرج وفنل دعاه عليه والفتسل أعظم شدالدالدنما هماأ كفوه الظاهرأنه تعبيب من افسراط كفره والتعجب بالنسبة للخاوفين اذهوم تصل في حق الله تعالى أي هو بمن بقال ف ما أكفره يه وقسل ما استفهام توفيف أي أي ثنيّ أكفره أي جعله كافرا يمني لاي نين بسوع له ان تكفر دمن أي نين خلقه استفهام على معنى التقر وعلى حقارة ماخلق منه نم بين ذلك الشيخ الذي خلق منه فقال من نطفة خلف فقل درة أي فهمأه لما يصلح له ، وقال ابن عباس أى في بطن أمه وعنه قدر أعضاءه وحسنا ودمها وقصيرا وطو بالاو شقيا وسعدا ، وقبل من حال الى حال نطفة ثم علقة الى ان تم خلقه ي ثم السيسل بسير وأي تم يسير السيسل أي سيهل « قال ابن عباس وقتادة وأوصالج والسدى سدل النظر القو ع المؤدى الى الاعبان وتيسيره له هو هية العقل يه وقال مجاهدوالحسن وعطاءوابن عباس في رواية أي صالحته السبيل العام اسم الحنس في هدى وضلال أي يسر قوماله فا كقوله إناهد سناه السمل الآية وقوله تعالى وهد سناه الجدين وعن ابن تعلمناوترشدنا ، وقرأ الجهور يغنيب أيعن النظر في شأن الآخر من الاغناء والزهري وابن محمصن وابن أى عبلة وحيدوابن السميقع بعنيه بفتح الياء والعبين المهملة من قولهم عناني الأمر قصدني ومسفرة مضيئة من أسفر الصبح أضاء وترهقها نغشاها قترة أي غبار والأولى مانغشاه من العبوس عندالهم والثانية من غبار الأرض هوقيل غبرة أي من تراب الارض وقترة سواد كالدخان « وقال زيد بن أسلم الغير قما المحطت الى الارض والقتر قما ارتفعت الى السهاء ، وقرأ الجهود قترة بفتح التاءوابن أى عبلة بالكانها

### ﴿ سورة التكو رمكية وهي تسع وعشر ون آية ﴾ . ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ أَذَا السُّمس كورُّرت ، وأذا الجوم الكدرت ، وأذا الجبال سرت ، وأذا العشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ، واذا المارسجرت ، واذا النفوس زوجت ، واذا المو وُدة سئلت ه بأي ذنب قتلت ه واذا المحف نشرت ه واذا الساء كشطت ه واذا الجحم معرت ، وإذا الجنة أزلفت ، عامت نفس ما أحضرت ، فلاأفسم مالخنس ، الجوار الكنس ، والليل اذاعـعس ، والصبح اذاتنفس ، إنه اقول رسول كريم ، ذي قو "معند دى العرش مكين ، مطاع ثم أمين و ماصاحيكم عدينون دولقدر آه بالأفق المبين ، وماهو على الغيب بضنين ، وماهو بقول مطان رجم ، فأن تذهبون ، إن هو إلاذ كرالعالمين ، لمن شاءمنكم أن يستقم ٥ ومأتشاؤن إلاأن بشاء الله رب العالمين ﴾ ٥ انكدرت النجوم انتثرت هوقال أبوعبيدة انصت كاتنص القعاب اذا كسرت وقال العجاب يمف صقرا

أنصر حمات فلاة فانكدر ، تقصى البازي اذا البازيكسر ه العشارجع عشراءوهي الناقة التي ص لحلهاعشرة أشهرتم هوامعها الي أن تفع في تمام السنة ه التعطيل التفريغ والاهمال ، الوحش حيوان البر الذي ليس في طبعه التا تس ببني آدم ه المو وُدة البنت التي تدفن حية وأصله من النقل كالمها تنقل من التراب حتى تموت ومنه اتند أي توقر وأنقل ولاتحف والكشط التقشير كشطت جلد الشاة سلخته عنها والخنس جع خانس والخنوس الانقباض والاستخفاء تقول خنس بين القوم وانحنس ه الكنس جع كانس وكانسه بقال كنس اذادخل الكناس وهوالمكان الذي تأوى البه الظباء ه والخلس تأخر الأنفءن الشفةمع ارتفاع قليل من الأرتبة وعسعس قال الفراء عسعس الليل وعسس اذا لم يبق منه إلاالقليل ، وقال الخليل عسعس الليل أقبل وأدبر ، قال المبردهو من الاضداد ، وقال علقمة

> حتى اذا الصبح لها تنفسا ، وانجاب عنها ليلهاوعسعسا 美 のうししでき

باهند ما أسرع ماتعسعسا يه من بعدما كان فتي قرعرعا التنفس خروج النسم من الجوف واستعبر المبح ومعناه امتداده حتى بصيرتها راواضحا والظنين المتهم فعيل عمني مفعول ظننت الرجل انهمته هوالضنين المقيل قال الشاعر أجود مكنون الحديث وانني ، بسر لا عن ماسألتني لضنين

﴿ ورة التكوير ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ اذا الشمس كورت ﴾ الآبة هذه السورة مكبة ومناحبتها لما البلهافي غابة الظهو وكورت قال ابن عباس أدخلت في العرش وانكدرت قال ابن عباس تساقطت و وسيرتأى فالجوتسيبرالسحاب و والعشار أنفس ماعند العرب من المال وتعطيلها تركهامسية مهملة حشرت أى جعت من كل ناحية فقال ابن عباس جعت بالموت فلاتبعث ولاتحضر يوم القيامة ﴿ وسعرت تقدَّم في والطيور ﴿ واذا النفوس زوجت ﴾ أي المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر كقوله وكنتم أزواجائلانة ٥ والمؤودة البنت وأدهاد فنها في التراب كقوله أم مسعفي التراب ومثلث عدا السؤال لتو بيخ الفاعلين للوأدلأن سؤالها يودى الىسوال الفاعلين وجاه قتلت بناء على أن الكلام اخبارعهاولو حكى ماخوطبت بمحين سئلت لقيل فتلت هوالصحف المنشورة صف الاعال كانت مطوية على الاجال فنشرت يوم القيامة ليقرأ كل انسان كتابه ، وكشط السماء طيها كطى السجل فرسعرت ﴾ أضربت ، وأذ لغت قربت في علمت نفس ما أحضرت ﴾ من خبرتد خل به الجنة أومن شرتد خل ( ٤٣١ ) به الناره والخنس قال الجهو والدوارى السبعة

الشمس والقمر وزحل ﴿ إِذَا الشَّمْسِ كُورَتْ هِ وَإِذَا الْجَوْمِ الْكَدِرِتْ هِ وَأَذَا الْجِبَالُ سِيرِتْ هِ وَإِذَا العشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ، واذا المارسجرت ، واذا النفوس زوجت ، واذا الموؤدة ــ ثلث ه بأيّ دنب قتلت ، وإذا الصحف نشرت ، وإذا السماء كشطت ه واذا الجحم معرت ه واذا الجنةأزلفت وعلمتنفسما أحضرت و فلأقسم بالخنس ه الجوار الكنس ، واللسل اداع عس ، والصبح اداتنفس ، إنه لقول رسول كريم ه دى قو معند دى العرش مكين ٥ مطاع ثم أبين ٥ وماصاحبكم بمجنون ٥ ولقدراه بالأفق المبين ، وماهو على الغيب بضنين ، وماهو بقول شيطان رجيم ، فأين تذهبون ، إن هو إلاذ كرالعالمين ه لمن شاءمنكم أن يستقم ه ومأنساؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ك عنده السورة مكنة و ومناسبتها لما فب فانة الفلهور وتكو يرالشمس قال بن عباس ادخالها فى العرش ، وقال مجاهد وفنادة والحسن ذهاب ضوئها ، وقل الربيع بن خيتم رى بها ومنه كورته فتكوره وفال أوصالح كستوعن ابن عباس أيضا أظام وعن مجاهدا ضمحلت « وقبل غورت وفيل لف بعد ما بعض و برى بهافي المعر « وقال أبوعب مدة كورت مثل تنكو والعهامة وفال القرطيءن كارالعهامةعلى أسميكو رهاأى لانهاوجعهافهي تكورتم يمجي ضوءها تميري بها ه وقال لزنخشري (ان فلت) ارتفاع الشمس على الابتداء أوالفاعلية (فات) بل على الفاعلية وافعها فعل مضمر يفسره كو ردَّلان ادايطلب الفعل لما فيعمن معنى الشرط انتهى ومن طريقت الديسمى المفعول الذي لميسم فاعله فاعلاولامشاحة في الاصطلاح

وعطاردوالمر يخوالزهرة والمشترى تجرى الحس مع الثمس والقمو وترجع حتى تضفي ضوء الثمس فنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تعت ضوء الشمس في عسمس م أقسم باقساله وادباره وتنفسه كونه بجيء معه رو حونسم فكانه نفسله على الجازي انه كالقرآن ★ はししていましんろき الجهور على أنهجريل عليه السلام ووصفه بالكريم يقتضي نيني

المدام كلها واثبات صفه المدح الملائقة به عزتم كالشارة الى عنددى لعرض أى انه مطاع في ملائكته المقربين بصدرون عن أمن ﴿ أَمِينَ ﴾ مقبول القول يصدق فبإيقواه موقعن على ما برسل به من وحي وامتثال أمر ﴿ وماصاحبِكم بمجنون ﴾ نفي عنه ما كانوا بنسبون اليمو يهتونه بدن الجنون ﴿ ولقدراء ﴾ أى رأى الرحول جبر بى والاقق الناحية من الساء القريبة ﴿ بِفنين ﴾ من قر أبالظاء أي يمم ومن قرأ بالصادمعناه بخيل ﴿ وماهو بقول شيطان رجيم ﴾ أي الذي يتراأى له الماهومالث لامثل الذي يترا أى الكهان ﴿ عَانِ تَذْهِبُونَ ﴾ استفلال لهم حيث أسبوه من الى الجنون ومن الى الكهانة ومن الى غيرذاك محاهو برى منه فوان هو كاى القرآن فوالا ذكر به لذكر وعلم فيلناء به بدل من للعالمين محمد ق مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى

(الدر) في سورة التكوير ك (بسم الله الرحن الرحم) (ش) فان فلت ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية وقلت بل على الفاعلية وافعها فعل مضمر يفسر وكورت لان اذا يطلب الفعل لما فيمين معتى الشرط انتهى (ح) من طريقة أنهيم المقعول الذي لم يسم فاعله فاعلاولا شاحة في الاصطلاح وليس ماد كرمن الاعراب مجمعاعلي تعقم عند النعاة بل مجود رفع الشمس على الابتداء عندالأخفش والكوفيين لانهم يحيزون أن تجيء الجلة الاسمية بعد اذانحو اذاريد بكرمك فأكرمه

(ع) وذهب قوم الى أن هذه الأشباء المذكورة استعارات في كل ابن آدموأحوال لهعندالموت فالشمس نفءوالنجوم عمناه وحواسه وهذاقول فاهدالي اثبات الرموز في كتاب الله تعالى انتهى (ح هنا مدهب الباطنية ومنها بنتمي الى الاللامين غلاة الصوفية وقدأشرنا الهم فيخطبة هدا الكتاب وأعاهؤلاء زنادقة تستروا بالانتاء الىملة الاسلام وكتاب الله چاء بلسان عربی میان لارمز فيمولالغز ولاباطن ولا إعاء لشئ ممانتعله الفلا فةولاأهل الطبائع ولقد ضمن تفسير مأبو عبدالله الرازى المعروف بابن خطب الرى أشياء عاقاله الحسكاء عنسده وأصحاب النبوم وأصحاب الهشةوذلك كله معزل من تفسير كتاب الله وكذلك ماذكر مصاحب العرير والصيرفى آخر مانفسره من الآيات من كالرممن بنفى الى الصوف وسميه الحفائق وفيها مالانعسل كتابته ففالاعن أن يعتقد

لبسماذ كرمن الاعراب محماعلي تحمه عندالتعامل محوز وفع الشمس على الابتداءعنيد لأخفش والكوفيين لانهم بحبز ونأن تحيى الجلة الاسمية بعدادا تحواذاز يديكرمك فأكرمه والتكسرت عن عباس فسافطت وعنه أنصا تغيرت فليسق لهاضوء لز والهاعن أما كنهامن فولهم ماء كدر أى متعر وتسمر الحيال أي عن وجد الارض أوسيرت في الجونسير السحاب كقوله وهي رم المعاب وهمة اقبل أسفها وذلك في أول هول يوم القيامة و والعشار أنفس ماعتد العرب من المال وتعطيلها تركها مسيمهمه أوعن الحلب لاشتعالم بانقسهم أوعن أن محمل عثما الفحول وأطلق علهاعشارا باعتبار ماسبق لهاذاك وقال القرطي وهسة اعلى وجهالمثل لاتهفي القيامةلا بكون عشراء فالمني العلوكان عشراء العطلهاأها بالاشتغاد الأنفسهم وقيل اذاقا موامن القبور شاهدواالوحوش والدواب محشو رةوعشارهم فهاالتي كانت كرائم أموالهم لمبعدؤا بهالشغلهم انقسهم و وقسل العشار السجاب وتعطيلها من الماء فلاتطر والعرب تسمى السحاب الحامل « وقبل العشار الديار تعطل فلاتسكن ووقبل العشار الارض التي بعشر زرعها تعطل فلاتزرع ه وقرأ الجهو رعطات بتشديد الطاءومضر عن البزيدي تخفيفها كذافي كتاب بن خالويه وفي كناب اللوامح عن ابن كثير قال في اللوامح وقبل هو وهم أغاهو عطلت بفصف بمسنى معللت لان التشديدف التعدي بقال منه عطلت الشئ وأعطلته فعطل بنفسه وعطات المرأة فهي عاطل اذالم بكن علها الحلى فلعل هذه القراءة عن إن كثير لغة استوى فهافعلت وأفعلت والله أعلم نتهى به وقال امر والقيس

وجيد كيدار بمليس بفاحش ه اذاهي استه ولا ععطل

حشرناأي جعتمن كل ماحية ه فقال ابن عباس جعت بالموت فلاتبعث ولابحضر في القيامة غير الثغلين وعندوعن قثادة وجاعة بعشر كلني حتى الذباب عوعثه تحشر الوحوش حتى بقتص من بعنه بالبعض تم بقتص للجهاء من القرناء تم بقال لهاموني فتقوت هوفيل اداقضي بينهار دث ترابا فلاسق منهاالاماقىمسر و رليني آدم واعجاب بصو رنه كالطاو وس وتعود ، وقال أبي في الدنسافي ولالمول تفرقي الارض وتعمع اليبني آدم تا تسامم « وقرأ الجمهو ر حشر ث يحف الشين والحسن وعرو تنممون بشدهاه واذاالهار مجرت تفدم أقوال العلي في سجر العرفي الطور والحرالمنجو روفي كتاب لغات الفرا آت مجرت جعت بلغة خثعره وقال هنااين عطبة ومحتمل انكون المعنى ملكت وفيد اضطرابها حتى لاتخرج على الارض من الهول فتكون اللفظة مأخودة من ساجو رالكات \* وقرأ ابن كتبر وأبوعم و بعض الجيم وبافي السبعة بشدها \* قال بن عطمة وذهب قوم الى أن هذه الاشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله عند الموت فالشمس نفسه والجوم عمناه وحواسه وهذا قول ذاهب الي اثبات الرموز في كتاب الله تعالى انتهى وهذامذهب الباطنية ومذاهب من ينقي الي الاسلامين غلاة الصوفية وقدأشر فاالهم فيخطية هذا الكتاب واعاهولاء زنادقة تستر وابالانتهاء الى ملة الاسلام وكتاب اللهجاء بلسان عربي مبين لار من فيه ولا الغز ولا ماطن ولاا ماء اشي ما تنصله الفلاسة ولاأهل الطبائع ولقدض تفسيره وعبدالله الرازى المعروف مامن خطب الرى أشاء بماقاله الحكاء عنده وأحجاب البعوم وأحجاب الهيئة وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب الله عز وجل وكذلك ماذ كره صاحب التعرير والتعبير فيآخر مايفسرهمن الآياتمن كلامهن بنفي الى الصوف ويسميها الحقائق وفيها مالاعدل كتابته

فشلاعن أن بمتقد فسأل الله تعالى السلامة في دينناوعقالد ناومايه قوام دينناو دنياناه وإذا التفوس زوجت أى المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر كقوله وكنيم أزواجاللانة فالهعمر واستعباس أونفوس المؤمتين بأزواجهم من الحو رالعين وغيرهن قاله مقاتل بن سلمان أوالأزواج الأجساد فاله عكر مةوالضحالة والشعي ه وقرأعاصم في والمذروجة على فوعلت والفاعلة تكون بين انبين والجهور بواومشددة ، وقال الزمخشري وأدينه فلوب من آديؤ داداأ تقل قال الله تعالى ولادؤ ده حفظهما لانهاثقال بالتراب انتهي ولايدعى في وأدانه مقاوب من آدلان كلامنهما كأمل التصرف في الماضي والأمر والمصارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وليس في من مو مسوغات ادعاء القلب والذي يعمل به الاصالة من القلب أن يكون أحمد النظمين فع حكم يشبدله بالاصلة والآخرليس كذلك أوكونه محردامن حروف الزيادة والآخر فيدمن بداوكونه أكثر تصرعا والآخرايس كذلك أوأ كثراستعالامن الأخرود فداعلى مافررواأ حكم في علم التصريف فالاول كينس وأبس والثاني كطأمن واطمأن والثالث كشوايع وشواع والرابع كلعمري ورعملي ه وقرأ الجهور الموءودة بممزة تبن الواو بن اسم مفعول ، وقرأ البرى في رواية المووَّدة به مزَّة مضعومة على اواوغاحتملأن يكون الاصل للوؤدة كقراءة الجهو رنم نقلح كة الهمزة اليالواو بعدحذني الهمزة ثمهمز الواوالمنقول البها الحركة واحتمل أنيكون اسم فعول من آدفالاصل مأوودة فحنذى احدادى الواو بنعلى الخلاف الدى فيه المحذوف واوللدأ والواو التي هي عين محو مقوول حب قالوامقول م وقرى الموودة بضم الواوالاولى وسيسل الهمزة أعني التسهمل بالحملف وغل حركتها الى الواوه وقرأ الأعش المودة بسكون الواوعيلي وزن الفعلة وكذا وقف لخزة ابن مجاهد ونقل القراءان حزة بقف علما كالموودة لاجل الخط لامار ممت كذلك والرسم منة منبعة ، وقرأ الجهور مثلث مبنيا للفعول بأي ذنب قتلت كذلك وخف الناء وبتاء التأنيث فبهما وعندا الوالهواتو بيز الفاعلين الوأدلان والهابؤ ولالى وال الفاعلين وجاء فتلت بناءعلي أن الكلام اخبار عنها ولوحكي ماخوطبت به حبن مثلت لقب ل قتلت د وقرأ الحسن والاعرج مئلت بكسر السبن وذلك على لعقمن قال سأل بفسرهمز ، وقرأ ألوجعفر بسداليا الان الموؤدة اسم جنس فناسب التكثير باعتبار الأشفاص و وقرأ ابن مسعود وعلى واين عباس وحار من ذيدو أنوالنحي ومجاهمه سألت مبنيا للفاعل قتلت دسكون اللام وضير الناءحكابة الكلامهاحين سئلت وعن أن وابن منعود أينا والربيع بن خيثم وابن يعمر ألتمين باللفاعل وبأي ذن فتلتمينيا للفعول بتاء التأنيت فهما اخبارا عنهما ولوحكي كلامها الكان فتلت بضم التاء وكان العرب ادا ولدالأ حدهم بتت واستعماها ألبسها جبة من صوف أوشعر وتركها ترعى الابل والغنمواذا أراد قتلهاتركها حتى اذاصارت ساسة قال لأمهاط سهاو زينها حتى أذهب بهاالى أحامًا وقد حفر حفرة أو بترافي الصعراء فلدهب بها الماو بقول لها انظرى فهانم مدفعها من خلفها و بهيل علمها التراب حتى يستوى الأرض « وقيل كانت الحامل اذا قرب وضعها حفرت حفرة فمخضت على رأمها فاداولدت بنتارمت بهافى الحفرة وانولدت ابنا حبسته وقدافضر الفرزدق وهوأ وفراس همامين غالبين صعصة بن ناجسة معدد صعصعة إذ كان منع وأدالينات فقال .

ومنا الذي منع الوائدات ، فأحيا الوئيد ولم يولد

( ٥٥ - تفسيرالبحرالحيط لا بي حيان - أامن )

( الدر ) ش) وأدبئدمقاوب من

دوودادا أنقل قال الله تعالى

ولا يؤده حفظهما لانه

القال النراب انتوى ( ح)

لابدع في وأدأنه مقاوب

من آدلان كلامنها كامل

التصريف في الماضي

والأص والمضارع والمصدر

واسرالفاعل واسم المفعول

وليس فيهشئ من مسوغات

ادعاء القلب والذي تعاربه

الاصالة من القلب أن تكون

أحدالنظمان فسهحكم

بشيدله بالاصالة والآخر

لىس كذلك أوكونه مجردا

من حروف الزيادة والآخر

فيه مزيداوكونه أكثر

تصرفاوالآخرليس كالث

أوأ كثراستعالامن الآخر

وهذاعلى مافررو أحكم

في على التصريف والأول

كنس وأس والناني

كطأمن واطمأن والثالث

كشوائع وشواع والرابع

كلعمرى ورعملي

واذا الصعف نشرن صحف الأعال كالتمطوية على الأعال فشرت يوم القياسة ليقرأ كل انسان كتابه يه وقبل الصعف التي تنطام بالاعان والشائل بالجزاء وهي تعف غير عفف الأعمال ه وفرأ أبورها، وفنادة والحسن والأعرج وتستوأ بوجعفر ونافع وابن عاص وعاصر نشرت عف الشين وباقى السبعة بشدها وكنط الساءطها كطي السجل و وقبل أزيلت كا بكشط الجلدعن الديعة وقرأعب الله فشطت بالقانى وهما كثيرامات عافيان كفولم عربي قع وكح وتقدّمت قراءته قافورا أي كافورا ه وقرأنافع وابن عامر وحفص معرت بشدالمين وباقي السبعة بحفهاوهي قراءة على ع قال فنادة سعرها غض الله تعالى و ذبوب بني آدم وجواب اذا وماعطفت عليه علمت نفس ما أحضرت ونفس تعرفي الائبات من حسث المعني ماأحضرت من خميرتدخل بهالجنة أومن شرتدخل بهالنار يه وقال ابن عطيمة ووقع الافراد لينيه الذهن على حقارة المرءالواحند وقلة دفاعه عن نفءانهي وفرثت ف السورة عندعب دالله فلمالمغ القارى عانت نفس ما أحضرت قال عبد الله وا انقطاع ظهراه 4 بالخنس قال الجمور الدراري السبعة والشمس والقمر و وزحل و وعطارد و والمريخ و والزهرة ، والمشترى ه وقال على الجسندون الشمس والقمر تجرى الخسة مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفي مع ضوءالشمس قاله الزمخشري و وقال بن عطية تحتسفي وبها التي شعهد فيا ترى العين وهي جوار في الساءوهي تكنس في أبراجها أي نستنزه وقال على أيضا والحسن وفنادة هي النبوم كلهالانها تحنس ونكنس بالنهار حين تحتني وفال الزمختسرى أي تعتس بالهار وتكنس بالليل أى تطلع في أما كنها كالوحش في كنسها انتهى ، وقال عبدالله والنفعي وحار بن زيد وجاعة المراد بالخنس الجوار المكنس بقر الوحش لانها تفعل هذه الافعال في كنائسها ه وقال ابن عباس وابن جسير والضعالاهي الظباء والخنس من صفة الانوق لاتها الزمها الخنس وكذا بقر الوحش ، عسمس بلغة قريش ، وقال الحسن أقبس ظلامه و وجمعة المتعقوله والصبح اذاتنفس فهماحالتان ووقال المردأ قسم بافياله وادباره وتنفسه كونه تعبى ومعدروح ونسيرف كأثه غس له على المجازة انه أي ان هذا المقسم عليه أي ان القرآن الفول رسول كريم الجمهور على انه جريل علىه السلام ، وقبل مجمد صلى الله علمه و سلم وكر بحصفة تقتضي نفي المدام كلها واتبات صفات المدح اللاثقةبه ، ذي فود كقوله شبيد القوى ، عند ذي الكينونة اللائقة من شرف المنزلة وعظم المكانة وقيسل العرش متعلق بمكين مطاع وتم اشارة الى عندذي العرش أي انه مطاع في ملائكة الله المقر بين يصدرون عن أمره يه وفرأ أبوجمفر وأبوحبوة وأبوا لبرعشم وابن مقسم تم يضير الثاء حرف عطف والجمهور ثم يفتعها ظرف مكان البعسد ٥٠ وقال الزمخشري وفري وثم تعظياللامانةو سانالانها أفضل صفاته للعدودة انتهي ووقال صاحب اللوامح بمعني مطاع وأمين واعاصارت تم معنى الواو بعدأن مواضعتها للهاة والتراخي عطفا وذلك لانجبر بل عليه السلام كان الصفتين معافى حال واحدة فاودهد داهب الى الترتيب والمراة في هـ قدا العطف عمني مطاع فى الملا الاعلى ثم أمين عندا نفصاله عنهم حال وحمه على الأنساء عليهم الصلاة والسلام لحاز أن لوورد به أنرانتهي أمين مقبول القول بصدق فبالقوله مؤتمن على مارسل به من وحي وامتثال أمر يه وما صاحبكم بمجنون نفي عنهما كانوا منسبونه البهو مهتونه بهمن الجنون عولقدر آمأى رأى الرسول صلى الله عليه وسل جبر بل عليه السلام وهذه الرؤية بعد أحم غار حواء حين رآه على كرسي بين السماء

والأرض في صورته استائه جناح و وقبل هي الرؤية التي رآدفها عندسدرة المتهي وسمى ذلك الموضع أفقاعازا وقدكانت له عليه السلامر وبة ثانيه بالمدينة وليست هذرو وصف الأفق بالميين الاندروى انه كان في المشرق من حيث تطلع الشمس قاله فنادة وسفيان وأيضا فيكل أفق في عابة البيان ، وقيل في أفق المهاء الغربي حكام إن مجرة ، وقال مجاهد مرآه نحوجياد وهو مشرق مكة به وقرأ عبدالله وابن عباس وزيدين السوابي عمر وابن الزيير وعالمة وعمر بن عبدالعزير وابن جبير وعروة وهشام بنجندب ومجاهد وغيرهم ومن السديعة التصويان وابن كثير بظنين الظاءأى عمم وهمذا تظيرالوصف السابق بأمين و وقيسل معناه بصعف الفوة على التبليغ من قولم مترظنون ادا كانت قليلة الماء وكداهو بالظاء في مصعف عبدالله و وقرأ عيان وان عباس أيضاوا لحسن وأبو رحاء والاعرج وأبوجعفر وشبة وجاعة غبرهم وباقي السبعة الضادأي مخسل يشير به لا سلخ ماقبل له و ينصل كا يفعل الكاهن حتى بعطى حاوانه ، قال الطبري و بالضاد خطوط الماحف كلهاه وماهو بقول شيطان رجيم أى الذي يتراأى له أعاهو ملك لامش الذي يتراأى النكهان، فأبن تذهبون استضلال لهم حيث نسبوه مرة إلى الجنون ومرة إلى السكهانة ومرة إلى غير ذلك ماهو برى منسه ، وقال الرمخشري كايقال لتارك الجادة اعتساها أودهابا فينيات الطريق أين نذهب شلت عالم محاله في تركهم الحق وعدوهم عنه الى الباطل انهي و ذكر تذكرة وعقلة لمنشاء بدل من للعالمين تجعد ومشيئة العبيد عشيئة الشعالي يه قال ابن عظية محصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر نشر بفاوتنسها وذكر التلسهم بافعال الاستقامة في بن تعالى أن تكسب العبدعلي العموم في استفامة وغسرها انما يكون مع خلق الله تعالى واختراعه الايمان في صدرالم وانتهى وقال الزعشرى واغنا أبدلوا منهم لان الذين شاؤا الاستقامة بالدخول في الاسلام هم المنتقعون بالذكر فكالمه لوعظ به غيرهم وان كالواموعوظين جمعاد وماتشاؤن الاستقامة علمن بشاؤها الابتوفي والله تعالى ولطفه أو مانساؤتها أنتم يامن لايشاؤها الابقسرالله وإلجانه انتهى ففسركل منابن عطية والزمخشرى المشيئة على منتعبه ه وقال الحسن ماشاءت العرب الاسلامحتي شاءالله لها

# ﴿ سورة الانفطار مكبة وهي تسع عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

إذا الساء انفطرت و وإذا الكوا كبانترت و إذا العار فحرت و وإذا القبو ربعترت عامنا فسوالا عامنا فسر ما فلمت والمرتب و المنافرة بربك الكريم الدي خلقك فسوالا فعلك و في أي سورة ما شاءركبك و كلابل تكديون الدين و وإن عليكم لحافظين و كراما كاتبين و معلمون ما تفسيلون و إن الابرار لفي تعجم و وإن الفجار لفي جحيم و يصاونها يوم الدين و وما هم عنها بغاثبين و وما أدريك ما وما الدين و موم لا تملك الدين و وما هم عنها بغاثبين و وما أدريك ما وما الدين و تم ما أدريك ما يوم لا تملك الدين و يعمل المنافرة الدين و يعمل المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بربك في واذا المنافرة بربك في واذا المنافرة بربك

﴿ سورة الانقطار ﴾ إسمالله الرحن الرحيم) ﴿ اذا السهاء انقطرت ﴾ هذه السورة مكبة وتقدم الكلام على الانفطار م انتسارت عدساقطت من مواضعها كالنظام و ﴿ فَرن ﴾ أي من امتلائهافتفجرمن أعلاها وتفيض على ماراسا أو من أعلها في نحب الله تعالىماءها حيث أراد و ﴿ بعدرت ﴾ قال اين عباس معثت وتقدم الكلام على ماقسمت وأخرت في القيامة بإما غرك إستفهام على سسل الانكار عليه وغرك عمني أدخلك في الغرة وروى أنه عليه السلام قرأماغوك وبالالكري فقال جهله وقاله عمر وقرأ انه كان ظاوما جهولا

﴿ فَسُوالَكُ جَمَالُ سُويا فَي أَعْمَانُكُ ﴿ فَعَدَالُ وَصِيرِكُ مَعَدَّلُامَنَا سِلَا لِخَلَقَةُ مِنْ غَيْرِتَفَاوِتُ والظَاهِرِ أَنْ قُولُهُ فَي أَي صورةً يَعْلَقُ بِرَكُنِكُ أَي وضَعَكُ فَي صورة اقْتَصْهَا مُسْتِنَهُ مَنْ حَسَنُ وطُولُ وَذَكُ وَرَوْشِهِ بِعَضَ الْآثَارِ بِأُومَا بِلُولُكُ وَمَازَالُكُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المكرح ه الذي خلقك فسواك فعداك ه في أي صورة ماشاء ركبك ه كلابل تكذبون بالدين ه و إن عليكم لحافظ بن حكواما كاتبين ه يعامون ماتف عاون ه إن الأبراد لني نعيم ه و إن لفجارلني جحيمه وصاونها يومالدين و وماهم عنها بغائبين وماأدريك مايوم الدين وتم ما در بك الوم الدين و يوم لا علا نفس لنفس شيم أوالأمر بومد فيله كا داده السورة مكية وانفطار هاتق مم الكلامف وانتثار الكواكب قوطهامن مواضعها كالنظام ووقسرا لجمهور فجرت بتديد الجيم ومحاهدوالرسع بن خشر والزعفراني والثورى عفقهاو تفجيرهامن سلامها فتفجر من أعلاها وتقيض على ماملها أومن أحفلها فيادهب القعماء هاحيث أرادي وعن مجاهد فبدرت مبنياللفاعل مخففا يمعني بفتار وال البرذخ فقلرا الى قوله تعالى لاسغيار الان البغي الفجو رمتقابلان، بعثرت، قال إن عباس بحثث، وقال المدى أثيرت لبعث الأموات، وقال لقراءأخر جماق بطنهامن الذهب والفضة ه وقال الزمخشري بعمثر وبحثر بمعني واحمد وهما م كبان من البعث والعث مع راء مضعوب البهما والمعنى عثت وأخر جمو ناها ، وقبل لبراءة المبعثرة لأنها وعثرت أسرار المنافقين انتهى فظاهر قوله انهمامركيان ان مادتهماماذ كروأن الراء ضمتالي حنه المادة والأمرايس كإيقتضه كلاسهلأن الراء ليستمن ووف الزيادة بلحسا مادتان مختلفتان وان اتفقامن حيث المعنى وأمال احداهام كبقمن كذا فلاوتظيره قولم دمث ودمتر وسط وسبطر جافست وأخرت تقدم الكلام على شهه في سو رة القياسة عوقراً الجهور ماغرك فااستفهامية هوقرأان جبع والأعش مأغرك بهمز فاحقلأن بكون تعجباواحقل أن تكون مااستفهامية وأغرك بمنى أدخاك في الغرة يه وقال الزمخشري من قولك غرالرجل فهوغارا ذاغف لمن فولك ينهم العدو وهم غارون وأغره غيره جعله غارا انتهى هو روى أندعليه الصلاة والسلام فرأماغرك بربك الكرح فقال جهله وقاله عمروضي اللدتعالىء ته وقسوأ اند كانظ الوماجهو لاوعد ايترتب في الكافر والعاصى ٥ وقال فتادة عدوه الملط عليه وفيل سترالله عليه يه وقيل كرم الله واطفه بلقن هذا الجواب فيذا الطف بالعاصي المؤمن ، وقيل عفوه عندان لم بعاقبه أول من قه وقال الفضيل رضي الله عندستره المرخى ، وقال ابن السماك

يا كاتم الذنب أمانستنى ه والله في الخلوة رائبكا غــرك من ربك امهــاله ه وستره طول مساويكا

« وقال الربخشرى في جواب الفصيل وهـ قداعلى سبيل الاعداد في الخطأ بالاغترار بالستروليس باعتدار كاينك الطاع و يظن به فصاحى الحشوبة و بروون عن أغيم الحاقال بربك الكريم دون سائر صفائه ليلقن عبده الحدواب حتى يقول غرتى كونه الكريم انهى وهوعادته في الطعن على أهل السنة وفسوالا جعلك مو يافى أعضائك فعد المتصرك معقد لامتناسب الخلق من غيرتفاوت

شئ الى شئ ﴿ كَلَّا ﴾ ردعو زجر لمادل عليه ماقبله من اغترارهم بالله تعالى ﴿ بِلْ تَكُدُنُونَ ﴾ خطاب للكفار ﴿ وان علىكي استئناف اخبار ان علوم و : عفظ أعماله و نضطها و نظهر أنها جملة حالبة والواو واو الحال أى تكذبون بيوم الجزاء والكاتبون الحفظة يضبطون أعالكان تعازوا علمها وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليم تعظم لأمر الجزاء في تعلمون ماتف علون ﴿ فَكُنُّمُ وَنُ مانعاق بدالجزاء فووماهم عنها إد أي عن الجحيم أىلا عكبهم الغسة لما أخبر عن صليم يوم القيامة أخبر بانتفاء غمتيرعنها قبل الصلى أي رون مقاعدهم من الناري وما أدراك كه تعظم لهول ذلك السوم في يوم لا علا إعام في كل نفس

م والام يومند لله كا

أىلالدعى أحدمنازعته

﴿ سورة الانفطار ﴾ (بسم الله الرحم) (ن) بمثر و بعثر بمنى واحدوهمام كبان من البعث والبعث معراء مضموسة الهما والمعنى بعثت وأخرج مو تاها وقيله الهمام كبان أن مادتهما مادتهما مادتهما مادتهما مادتهما مادتهما مادتهما مادتهما مادتهما من حروان الراء ضمت الى هنه والأمم ليس كانقت من كلامه لأن الراء ليستمن حروف الزيادة بل هما دتان مختلفتان وان اتفقا من حيث المعنى وأما ان احداهما مركبة من كدافلاونظيره قولم دمت ودمثر وسبط وسبطر

« وقرأ الحسن وغرو بن عب وطلحة والأعش وعسى وأبوجعفر والكوفيون بحف الدال وباقى السبعة بشدهاو قسراءة التعفيف إماأن تسكون كقراءة النشديد أيعدل بعض أعضائك بعض حتى اعتدات وإماأن بكون معناء فصرفك مقال عدله عن الطريق أيعداك عن خلقة غيرك الىخلقة حسنة مفارقة لسارا لخلق أوفعدلك الى بعض الاشكال والمبنات والظاهر أن قوله فأي صورة شعلق بريك أي وضعك في صورة اقتضها مشيشته من حسن وطسول وذكورة وشبه ببعض الأعارب أومقابل ذلك وماز ائدة وشاءفي موضع الصفة لصورة ولم بعطف ركبك الفاء كالذي فبله لأنهبيان لعداك وكون في أي صورة متعلقا بربك هو قول الجمهور ، وفيل سعلق عددوف أى ركبك عاصلافي بعض الصوره وقال بعض المتأول ين إنه يتعلق بقوله فعدالثائي فعدالا فيصورة أيصورة وأي تقتضي التعجب والتعظيم فلي بعمال فيصورة خبز وأوجار وعلى هـ لـ اتكون مامنصو بفيشاء كا "بعقل أي تركيب حسن شاء كيك والتركيب التأليف وجعثن الحاشي وأدغم خارجة عن تافع ركبك كلاكا على عسر وفي ادغاء المكبر وكلا ردع وزجولادل عليه ماقبله من اغترار هم بالله تعالى أولمادل عليه مابعد كالا من تكذبهم بيوم الجنزاء والدين أوشر يعة الاسلام ، وقرأ الجمهو ربل تكذبون بالناء خطا باللكفار والحدن وأبوجعفر وشية وأبوبشر بماء العبة هوات عليكم لحافظين استداف اخبارأي علمهمن محفظ أعسالم ويسطها ويظهرأتها جلة عالية والواو واوالحال أي تكذبون سوم الحراء والكاتبون الحفظة وضبطون أعسال كالان تعازوا علماوفي تعظم الكشبة بالثناء علم معظم لامن الجزاء ووقرأ الجهور يماوتها منارع صلى مخففا وابن مقسم مشددا منياللفعول وبعامون ماتفعاون فيكنبون مانعلق به الجزاء و قال الحسن يعامون ماظهر دون حديث النفس و وقال مفيان اذاهم العب المغنة أوالسينة وجدال كاتبان رجعها ه وقال الحسين بن الفضل حيث قال بعامون وأم بقل يكتبون دل على أنه لا يكتب الجمع فنصر حنه السهووا لخطأ ومالاتبعة فيده وماهم عنها بعالبين أي عن الجميم أي لا يمكنهم العبية كقوله وماهم تعارج بن من النار ، وفسل انهم مساهدوها في البرزخ الخرعن صلهم وم القيامة أخبر بانتفاء غيتهم عنها فيل الصلي أي و ون مقاعدهم من الناز ، وماأدراك تعظيم لهول ذلك اليوم ، وقرأ ابن أي اسعق وعيسي وابن جندب وابن كثير وأبوعمرو وملاعلا وفع المسمأى هو يوم وأجاز الزمخشرى فيمأن يكون بدلاما فبله مه وفسرأ مجبوب عن أني عمر و يوم لا على التنكير منونا من فوعافكه عن الاضافة وارتفاعه على هو ومولاةلله جملة في موضع الدفة والعالم يحذون أي لاتملك فيه ﴿ وقرأ زيدبن على والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وباقى السبعة بوم بالفتح على الظرف فعند اليصر بين هي حركة اعراب وعند الكوفين يجوزأن تكون حركة بناء وهوعلى التقدير بن في موضع رفع خبرالحدوف تفديره الجزاء يوم لاتملا أوفي موضع فصب على الظرف أي بدا تون يوم لاتملك أوعلى أنسفعمول بدأي اذكر يوم لاتماك وبجوز على رأى من بجيز بناءه أن يكون في موضع رفع خبر المبتدأ محلوني تقدره و وملاغل نفس لنفس سأعام كقوله فالوم لاعلا بعث كم ليعض نفعا ولاضر و وقال مقاتل لنفس كافرة شيأس النفعة ووالاس يومنف لله و قال فتادة وكدلك هو اليوم لمكنه هناك لايدى أحدمناز عقولا تكن هوأحدائما كانملكه في الدنيا

﴿ سورة التطفيف ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ وَيِلْ لِلْطَفَفِينَ ﴾ الآية هذه السورة مكبة وقبل مدنية وسب نزولهاأنه كانبالمدنة رجل يكي أباجيه نه مكيالان بأخد بالأوفي و يعلى بالانقص فنزلت والمناسبة بين السور تين ظاهر قللاً في كر السعداء والاشقياء ويوم الجزاء وعظم من (٤٣٨) شأنه ذكر ما عدل بعض العصاة وذكر بأخس مايقع من المعسية

وهي التطفيف الذي لا

بكاد عدى شأفي تشر

المال وتفيته فإذاا كتالوا

على الناس كافيد وامنهم

﴿ واذا كالوهم أوو زنوهم ﴾

أفيضوهم وكال ووزن نما

يتعدى معرف الجرفتقول

كلت لك ووزنت لك

والانظن أولثك يدتوقف

علىأم الفيامة وانكارهم

عليه فى فعلهم ذلك فل لدوم

عظيم إوهو يوم القدامة

و يوم ظرف العامل ف.

مقسدر أي سعنون يوم

يقوم الناس و يجوز أن

بعمل فيه مبعوثون

و مكون معنى ليوم أي

لحساب يوم و وصفه رب

العالمان دليل على عظم هذا

الذنب وهو التطفيف

¥ كالكردع لما كانوا

فبه من التطفيف وهمذا

القيام مختلف الناس فيه

بعسبأحوالم وفيهذا

القيام الجام الناس بالعرق

وأحوالهم فده مختلفة كا

وردفي الحديث والفجار

الكفارة وكتابهم هوالذي

فمانحصل أعمالهم وسجين

قال الجهور فعيل من

﴿ سورة المطففان مكية وهي ستوثلانون آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ وَمَالِلْمُغَفِينِ مِ الدِّينَ إِذَا الْكَتَالُواعِلَى النَّاسِ يُسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهِمُ أَوْ وَرُنُوهُم تحسرون ه ألانظن أولئك أنهم معوثون ه ليوم عظيم ه يوم يقوم الناس لرب العالمين ه كلا ن كتاب الفجار الفي حجين يه وماأدر الا ما حجين يه كتاب من قوم مو يل يومنذ للكذبين ي لذين بكذبون بيوم الذبن ه وما بكذب به إلا كلّ معتبدأتهم ه اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير لأولين ٥ كلابلران على قاومهما كانوا بكسبون ٥ كلا إنهم عن ربهم يومنن لمحمو يون ٥ م إنه اسالوا الجحيم ونم يقال هذا الذي كنتم به تسكفون و كلا إن كتاب الأمرار الى عليان و ومأدراك ماعليون وكناب مرفوم ويشهده المقر بون وإن الأبرار لفي نعم وعلى الأراثك مُقَارُونَ ٥ تَعْرِفْ في وجوهم نضرة النعم ٥ يستقون من رحيق عتوم ٥ ختامه سلاوقي ذلك فلمتنافس المتنافسون، ومراجه من تسلم عينايشرب بهالقر يون ، إن الذين أجوموا كاتوامن الذين آمنوا يضحكون ٥ وادام واجم يتفاحنون ٥ وادا انقلبوا الى أعلم انقلبوا فكهبن ه وادارأوهم قالوا إن هؤلاء لشالون ه ومأر ساواعليهم حافظين ه قاليوم الذين آمنوا من المكفار بضحكون ه على الأراثك ينظرون ٥ هــل ثوب المكفار ما كانوا يفعلون ﴾ ه التطفيف النقصان وأصله من الطفيف وهو النزل الحقير والمطفف الآخذ في وزن أوكيل طفيفا أي شأحقبر اخفياه رانغطي وغشى كالصدايغشي السيف وقال الشاعر

وكردائمن ذنب على فلب فاجره فتابسن الذئب الذي ران فاعجلا وأصل الرين الغلبة يقال دانت الجرعلي عقل شاريها وران الغشى على عقل المريض وقال أبوربيد عملارآه رانت به الخسر وأن لا يرسه بانتقاء

وقالأبو زيديقال بنبالرجل بران بدرينااة اوقع فبالاستطيع منعالخروج والرحيق قال الخليل جودا الجره وقال الأخفش والزجاج الشراب الذى لاغش فيه هقال حسان

ودى دمنى الرحيق الساسل و تافس في الشيخ رغب فيه ونفست عليه الشيخ أنفس نفاسة اذا يخلت بدعليه ولم تحب أن يصيراليه والتستيم أصله الارتفاع ومت وستهم القبر وسنام البعير وتستمته عاون سنامه ٥ الغمز الاشارة بالعين والحاجب ﴿ وَ مِنْ لَطَفَفِينَ مُ اللَّهِ فِي أَوْ الْ كَتَالُوا على الناس يستوفون ، واذا كالوهم أو و زنوهم بخسر ون ، ألانظن أولئك أنهم مبعوثون ، ليوم عظم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، كالران كتاب الفجار لني سجين ، وماأدراك ماسجين كتأب مرفوم ، و بل يومد للكذبين ، الذين يكذبون بيوم الذين ، وما يكذب به إلا كل معتدأتهم ه اذاتنكي عليه آياتناقال أساطير الأولين ه كلابل ران على قلوم، ما كانوا

السجن كسكيراى في موضع اجن فحاءت بناء سالفة فسجين على هذا صفة لموضع المحذوف والظاهر أن سجينا هو كتاب ولذلك أبدل منه كتاب من قوم إدوراً در الدما معين كالي السن ذلك مما كنت تعلمه ﴿ كتاب من قوم كالأي مشمت بالرقم لاميلي ولا يمحي ﴿ الَّذِينَ يكذبون كصفة ذم وكل يمند يستجاوز الحديو أنم كصفتسالغة وإذاتتلي فيل زلت في النضرين الحرث وبل دان دراى

عطى وغشى كالصدايغشى الميف ووقال الشاعر (٤٣٩) وكم ران من ذئب على قلب فاجره فتاب من الدنب الذي ران فاتعلا والضمير في قوله انهم ا يكسبون ه كلاإمهم عن ربهم يومث للحجو بون د ثم انهم لدالوا الجحيم د تم يقال هـ ندا الذي

كنتم به تسكفون كج هذه السورة مكنة في قول الن مسعود والضعاك ومقاتل مدنية في قول

الحسن وعكرمة ومقاتل أيضاه وقال ابن عباس وقنادة مدنية إلامن ان الذين أجرموا الى آخرها

فهومكي عان آمات ، وقال السدى كان اللدينة رجل بكن أباجهينة له مكيلان بأخذ الأوفي و بعطي

بالأنقص فنزلت وبقال انهاأول سورة أنزلت بالسيسة ووقال ابن عباس نزل بعشها عكذو نزل أحر

التطفيف الدسنة لام كاتوا أشدالناس فادافي هذا المهني فأصلحهم الله ماده السورة ووقيال

نزلت بإن مكة والمدينة ليصلح الله تعالى أحم هم قبل و دودسوله صبلي الله غليه وسلم والمشاحبين

السورتين ظاهره لماذكرتعالى السعمداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه ذكرماأعمد

لبعض العصاةوذ كرهم بأخس مابقع من المصبة وهي التطفيف الذي لا يكاد يعدى شسأقي تمير

المالوتنميته ه اذا الختالواعلى الناس قبضوا لممواذا كالوهمأو وزنوهم أقبضوهم ه وقال

الفراءمن وعلى معتقبان هنا اكتلت على الناس واكتلت من الناس فاذا قال اكتلت منك

فكا "ته قال استوفيت منك واذاقال اكتلت عليك فكا "مقال أخذت ماعلم الدوالظاهر أن على

متعلق باكتالوا كافررناه وفال الاعشرى لماكان كتسالم من الناس كتبالا يضرهم

ويتعامل فيه علمهم أبدل على مكائمين للدلالة على ذلك و يجوز أن يتعلق بيستوفون أي يستوفون

على الناس خاصة فأماأ نفسهم فيستو فون لهاا تهيي ه وكال ووزن بما يتعدى بمرف الجرفتغول كلت

الله ووزنت الثاو يجوز حفف اللام كقواك نصحت الثاونع حتك وشكرت الثاوشكرتك

والضميرضع رنصب أي كالوالمم أووزنوا لم فحذف سوف الجرووص الفعل بنف والمفعول

محية وفي وهوالمكيل والموزون وعن عيسي وحسرة المكيللة والموزوناه محية وي وهم ضعير

مرفوع تأكسه المصرالمرفوع الذيءوالواوه وقال الزعشرى ولابصح أن مكون ضميرا

م فوعالطففين لان السكلام بخرج به الى تقلم فاسدوذ الثان المدى اذا أخذوا من الناس استوقوا

وادا أعطوهم أخسروا وانجعلت الضمير لالفقين انقلب الى قولانادا أخفوا من الناس

استوفوا وادانونوا الكبل أوالو زنعم على الخصوص أخسر واوهو كلاممتنا فرلان الحديث

واقع في الفعل لا في المباشر اللهي ولا تنافر في بوجه ولا فر ف بن أن يو كد الضمير وأن لا يو كد

والحديث واقع في الفعل غاية مافي هذا أن متعلق الاستبقاء وهو على الناس مذكور وهوفي كالوجم

أووزنوه محنوف للعلم بهلانه معلومانهم لايخسر ونالسكيل والمزان اذا كان لأنفسهم أنما

يحسرون ذلك لغيرهم ه وقال الزيخشري (فان قلت ) هل لاقيسل أوانزنوا كاقبل أو وزنوعم

(فلت) كأن المطفقين كانوا لا بأخذون ما يكال ويوزن إلابلك كابيل دون الموازين لفكتم

بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة لاتهم يدعدعون ويحتالون في المل واذا أعطوا كالوا أو وزنوا

لفكنهم من الخمس في النوعين جمعا بخسر ون ينقصون انتهى و يخسر ون معــ تي بالهمزة يقال

خسرالرجل وأخسره غبره ةالانطن توقيف على أمم القيامة وانكار عليه في فعلهم ذلك أي ليوم

عظم وهو يوم القياسة ويوم ظرف العامل فيسمقدر أى بيعثون يوم يقوم الناس ويجوزأن

المكفارفن قال بالرؤية وهو قول أهل السنة قال ان هؤلاء لارون رجم فهرمحجو يونعنهواحتج مهذه الآنة مالك رجمالله على مسئلة الرؤية ﴿ ثم بقال له كد أي بقول لهم خزنة الناريدهذا إلى أي العداب وصلى المارأو هذا المومية الذي كتتم مهتكديون

( ILL )

﴿ مورة المطفقين ﴾ اسمالله الرحن الرحيم) (ش) ولانصم أن يكون ضمرا مرفوعا للطففان لان الكلام عز جيدالي نظم فاسد وذلك أن المعنى اذا أخذوا مر و الناس استوفوا واذا أغطوهم أخسروا وان جعلت الضمر للطفقان انقلب الى قوالثاذا أخذوامن الناس ستوفو اواذا تولوا الكمل أوالوزن هم على الخصوص أخسر واوهوكالاممتنافر لان الحديث واقع في الفعل لافي المباشر انتهى ( - ) لاتنافرفسه بوجه ولافرق ان أن يوكد لضمير أولايؤ كدوالحديث واقع في الفعل غاية مافي

يعمل فيمسعو أون و يكون مصنى ليوم أى لحساب يوم هوقال الفراء هو بدل من يوم عظم لكنه هذا أن متعلق الاستثقاء وهوعلى الناس مذكور وهوفي كالوهم أو وزنوهم محذوف العلم به لانه معاوم أنهم لا عضرون السكيل والمزاناذا كانالأنفسهم إنما يخسر ونذلك لغبرهم

ساجن على قول الجمهور

وعبارة عن الحساب

على قول عكسرمة نم

قال كتاب مرفوم من

قال بالقول الاول في سجين

فكتاب مرتفع عنده على

خميران والظرف الذي

لفي سعين ملغي ومن قال في

مجين بالقول الثاني فكتاب

مرتفع على خبر الساء

مضمر التقدرهو كتاب

مرقوم ويكون علاا

الكلام مفسر السعين

ماعوانتهى (ح) قسوله

والظرف الدى هـ و لفي

سجين ملغي قول لابصي

لان اللام التي في لفي سعين

داخلة على الخبرواذا

كانت داخلة على الخبر فلا

الغاء في الجار والمجرور

بله والخر والحار أن

تكون هذه اللام دخلت

فىلفى مجين على فضلة هد

معمولة للخبرأ ولصفة الخبر

فكون الجار والمجرور

ملغى لاخبرا لان كتاب

موصوف بمرقوم فلانعمل

ولان مرقوما الذي هو

صفة للكتاب لا يعوران

تدخل اللام في معموله ولا

يجوزأن بتقدم معموله

على الموصوف فتعين مذا

أن قوله لفي سجين هو خبر

بى وقرئ بوم يقوم بالجسر وهو بدل من ليوم حكاء أبومعاذه وقر أزيدين على يوم بالرفع أى ذلك بوم ويظن بعني يوقن اوهوعلى وضعمن الترجيح وفي هذا الانكاد والتعجب ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس لله خاضعين ووصفه برب العالمين دليل على عظم هذا الذنب وهو التطفيف وكلل ردعكا كاتواعليمين التطفيف وهذا القيام تختلف الناس فيه تحسب أحوالم وفي همذا القيام الجام العرق للناس وأحوالهم فيمختلفة كما وردفي الحديث والفجار المكفار وكتابهم هوالذي فيه تعصيل أعمالهم وسجين قال الجهور فعيسل من السجن ككبراو في موضع ساجن لجاءبناه مبالغة فسجبن على هذاصفة لموضع المحذوف هقال ابن مقبل

ورفقتيضر ونالبيض ضاحية ه ضرباتواست به الانطال مجيئا ه وقال الزنختري (فانقلت) ماسمين أصفة هو أماسم (قلت )بل هو اسم علم مقول من وصف كحاتم وهومنصرف لانهليس فيه الاسب واحدوهو الثعر بف انتهى وكان قدقدم أنه كثاب جامع رهود بوان الشرر دون القرفية أعمال الشماطين وأعمال الكفرة والفيقة من الجن والانس وهو كتاب من قوم معلو ربين الكتابة أومع يعلمون رآء أنه لاخبرفيه والمعنى ان ما كتب من اعمال لفجار مثنت فيذلك الدبوان انتهى واختلفوا في مجين اذا كان مكاما اختسلافا منظر باحدقنا كره والظاهران يعيناهوكتاب ولذلك أبدل منه كتاب مرقوم ه وقال عكر متجبين عبارة عن الخسار والهوان كاتقول بلغ فلان الخسيص اذاصار في غاية الجود ، وقال بعض الله و يين بعين تونه بدل من لام وهومن السعيسل فتلخص من أقو الهم أن سجين تونه أصلة أو بدل من لام وادا كانت أصلية فاشتقاقهن السعن هوقيل هومكان فيكون كناب مي قوم خبر مبتدا محذوف اى هو كتاب وعنى الضعبرعود على كتاب الفجار أوعلى سجين على حقف أي هو عمل كتاب س قوم وكتاب من قوم تفسير له على جهة البدل أوخبر مبتدا والضعير المقدر الذي هوعالد على بجين أو كنابة عن الخمار والهوان هل هوصفة أوعلم ه وماأدر الا ماسجين أي ليس ذلك بما لنت تعلم مرقوم أى شنت كالرقم لابيلي ولا يمحى وقال فنادة رقي لم يشر لا يزاد فهم أحدولا بنقص منهمأحده وقال بنعباس والضعالا مرقوم مختوم بلغة جير وأصل الزقم الكتابة ومنهقول

سأرقم في الماء القراح المسكم على بعدكم ان كان الماء راقم وتبين من الاعراب السابق أن كتاب مرقوم بدل أوخبر مبتدا محذوف وكان أبن عطمة قدقال ان سجيناموضع أجنعلى فول الجهور وعبارة عن الخسارعلي قول عكرمة تمقال كتاب مرفوم من قال القول الاول في سجين فكذاب مرتفع عنده على خبران والظرف الذي هو لغي مجين ملغي منقال في سجين القول الثاني فكتاب مرقوم على خسر ابتداء مضمر التقدير هوكتاب مرقوم وبكون هذاالكتاب مفسرالسبعين ماهوانهي فقوله والظرف الذي هولني سبجين ماني فول لابصيرلان اللام التي في لغي سجين داخلة على الخبر واذا كانت داخلة على الخبر فلا إلغا، في الجار والمجرور بلهوالخبر ولاعارأن تكون هنده اللامدخل في الني سجين على فضلة هي معمولة للخبرأ ولصفة الخبرف كمون الجار والمجر ورملني لاخبرالأن كتاب موصوف عرقوم فلابعدل ولان مرقوماالذى هوصفة لكتاب لابحو زأن ندخل اللامني معموله ولابحو زأن يتقدم معموله على الموصوف فتعين مهذاان فوله لني سجين هو خبران والذين بكذبون صفة دم كل معتسما وزالحد

التيصفة مبالغة ، وقرأ الجهوراذ اوالحسن أثداء بممزة الاستفهام ، والجهو رتثلي بناء التأنيث وأبوحيوة وابن مقسم بالباء وقيل ونزلت في النضر بن الحرت هبل ران قرى الدغام اللام في الراء وبالاطهار وقف حزةعلى بلوقفا خفيفا يسير النبيين الاطهار ه وقال أبوجعفر بن البادش وأجموايعني القراءعلى أدغام اللامفى الراءالاما كان من سكت حفص على بل تم يقول ران وهذا الدى ذكره ليس كاذكر من الاجاع، في كناب اللوامع عن قالون من جميع طرقه اظهار اللام عندالراء تحوقوله بل فعدالله المدبل بكم حروفى كتاب بن عطية وقرأ نافع بل ران غسير مدغم وفيسه أيضا وقرأ مافع أيضا بالادغام والامالة ء وقال سيبو به اللاممع الراء تحو أسفل رحم البيان والادغام حسنان وقال الزمخشرى وقسرى الدغام اللام فى الراء وبالاظهار والادغام أجود وأميلت الألف ونفمت انهى وقال سيبو به فادا كانت يعنى اللام غيراا م المرفة نعولام هل وبل فان الادغام في بعضها أحسن وذلك تحوهل رأيت فان لم ندغم فقات هل رأيت فهي لغة لأهمل الحبدازوهي غريبة بالزةانتهي وقال الحسن والسدى هوالذنب على الذنب وقال الحسن حتى عوت قلبه و وقال السدى حتى بسود القلب وفي الحديث تحومن هذا ، فقال السكايي طبيع على قاويهم ، وقال بن ـــ لام على، ما كانوا كسبون قال بن عطمة وعلى اللوم بهم فها كسبوه وان كان دلك بخلق منع معالى واختراع لان النواب والعقاب متعلقان بكسب العسد والضمير في قوله الهمالكفارين قالبالرؤية وعوفول أهل السنة قال ان هؤلاء لابر ون رجم فهم محجو بون منه واحتج مه والآية مالك على سبيله الرؤية من جهة دليل الخطاب والافاو حجب الكل لما أغنى هذا التغصيص، وقال الشافعي لماحجب قومابالمخط دل على أن قوما بر و نعبالرضاومن قال بأن لارؤية وهوقول المعتزلة قال انهم يحجبون عن ربهم وغفرانه انهي ه وقال أنس بن مالك لما حبهب أعداء وفلير وه تعجلي لأوليائه حتى رأوه و وقال الزمخشري كلاردع عن الكسالران على فاو بهم وكونهم محجو بين عنه تمشيل للاستعفاف بهم واهانتهم لانه لا يؤدن على الماول الا للوجهاء المكرمين لديهم ولا محجب عنهم الاالادنياء المهانون عندهم وقال الشاعر

اذااعتر والمادى عنبة رحبوا م والناس مايين مي حوبوعجوب وعن إن عباس وفنادة وابن أبي مليكة محجو بين عن رحمة ه وعن ابن كيسان عن كرامته انهي وعن مجاهد المعنى محجو بون عن كرامنه ورجمته وعن ربهم متعلق بمحجو بون وهو العامل في يومئذوالتنوين تنوين العوضمن الجلة المحاذوفة ولم تتفدّم جلة فريبة يكون عوضامنها لكنه تقدم يقوم الناس لرب العالمين فهوعوض من هذه الجملة كالتبقيل يوم اديقوم الناس تمهم مع الحجاب عن الله هم صالوا السار وهسانه تمسرة الحجاب وثم إيقال أي تفول لهم خزنة النار هسانا أي المذاب وصلى النار وهذااليوم الذي كنتم به تكذبون وقال ابن عطية هذا الذي يعني الجلة مفعول لمبسم عاعله لانه قول بني له الفعل الذي هو يقال انتهى وتقدم السكلام على تحوهذا في أول البقرة فى قوله تمالى واذا قبل لهم لانفسدوا فى الارض ، قوله عز وجل ﴿ كَلَّا إِنْ كَنَابِ الأَبْرَادِ لَنَّى عليين ، ومأدراك ماعليون ، كتاب مرقوم ، يشهده المقر بون ، إن الأبرار لفي نعم ، على الارائك ينظر ون و تعرف في وجوهم نضرة النعم ، يسقون من رحيق مختوم ختامهمسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، ومزاجسه من تسنيم ،عينايشرب بهاالمقر بون ، إن الذين

\*علمون \* جع واحده على مشتق من العاو وهو للمالغة وعلمون الملائكة واعر اللفي علمين وكتاب مرقوم كاعسراب لفي سجين والمقر يون هناقال ابن عباس وغيره هم الملائكة أهلكل سماء منظر ونالى ماأعد لهممن الكر امات وقرى تعرف ساء الخطاب للرسول عليه السلام والنضرة تقدم شرحها في قوله نضرة وسرورا ﴿ مختوم ﴾ الظاهرأن الرحمق ختم علىه تهماوتنظفا بالرائحة السكنة كافسر ممانعان ﴿ ختامه ﴾ أي خلطه ومزاجه قاله ابن عباس ﴿ من تسلم ﴾ قال إن عباسهوأشرف شراب الجنةوهواسم مذكرلماء عين في الجنة ﴿ يشرب مها كل أى شرمها أومنها روىأن عليا كرم الله وجهوجاءة من المؤمنان مرواعمع من كفارمكة فضعكوا منهم واستخفوا مهمعيثا فنزلتان الذين أجرمواقبل أن بصل على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار مكة هؤلاء قيل أبو جهل والولياء بن المغيرة والعاصى بن ( ٥٦ - تفسير التمر المحيط لابي حيان - ثامن ) واثل والمؤمنون عمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء

المؤمنين حفظة محفظون حرموا كانوامن الذين آمنوا يضعمكون ، وإدامروا بهم يتفامرون ، وإذا القلبوالي أهلهم علهمأحوالهمولما تقدم نقلبواها كهينه وإذارأوهم قالواان هؤلاء لشالون ه ومأأر علواعلهم حافظين ه فالبوم الذين ذكر يوم القيامة قبل أمنوامن الكفار يضعكون على الأرائك ينظرون عطلوب الكفارما كانوا يفعلون ك ﴿ فالموم الذين آمنوا ﴾ لاذكرتعالى أمركتاب الفجار عقبه بذكركتاب ضدهم ليتبين الفرق علبون جع واحده على والبومنصوب بيضعكون شتق من العلو وهو المبالغة فالد يونس وابن جنى ه قال أبو الفتي وسيلدأن يقال علية كافالو اللغرفة أى ان كان قد ضعك علمة فلمحدف الناءعوضوامنها الجعمالوا ووالنون ه وفيل هو وصف اللائكة فادال جعمالوا و الكفار من المؤمنين في النون وقال الفراء هواسم موضوع على صفة الجع ولاواحداه من لفظه كقوله عشر بن وثلاثين وقت تافي الدنيا فالمؤمنون والعرب اذاجعت جعاولم بكناله بناءمن واحده ولاتنشة قالوافي الذكر والمؤنث بالواو والنون يضعكون منهم في الآخرة يوقال الزجاج أعرب هذا الاسم كاعراب الجع هذه فنسر ون ورأب فنسرين وعليون الملائكة وينظرون حالمن الضمع والمواضع العلية أوعل لديوان الخير الذي دون ف كل ماعات الملائكة وصلحاء الثقلين أوعاو في في يضمكون أي الومضاءف أفوال ثلاثة للزمخشرى ووقال أبومسلم كتاب الأرار كتابة أعالم لغي عليين تموصف يضعكون ناظرين اليم علمين بانه كتاب مرفوم فيهجم عالى الأبرار واذا كان كانافاختلفوافي تعيينه اختلافا منطريا والىماهم فيه من الهوان غبناعن ذكره واعراب لفي علمين وكتاب مرفوم كاعراب لفي سجين وكتاب مرفوم ، وقال والعذاب بعدالعز دوالنعيم ى عطب وكتاب مرفوم في هـ إنه الآية خبران والظرف ملنى انتهى هذا كاقال في لفي سجين وقد ه وقال كعب لاهل الجنة ددناعلىه ذلك وهذامله هوالمقر بون هناقال ابن عباس وغيرهم الملائكة أهل كل ساء ينظرون كوى منظرون منها الى و قال إبن عباس وعكرمة ومجاهد الى ما عدام من الكرامات ه وقال مقاتل الى أهل النار ه وقبل أعلالنار فعل نوب نظر بعضهمالى بعض ٥ وقرأ الجهور تعرف بناء الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أوللناظر أي همل جوزي بقال ه نضرة النعم نصبا هوقرأ أبوجعفر وابن أبي اسحق وطلحة وشيبة و بعقوب والزعفر الي تعرف تو به وأثابه اذا جازاه قال مبنيا للفعول نضرة رفعا وزيدين عملي كذلك إلاأنه قرأيمر فبالناءإذ تأنيث نضرة بجازي والنضرة تفذمنس حهافى فواله نضرة وسروراه مخنوم الظاعرأن الرحيق ختم عليه تهما وتنظفا مأجز بكأو بجزيك عني بالرائحة المسكية كافسره مابعده ووقيل تحتم أوانيهمن الأكواب والأباريق بمسك مكان الطينة و وقرأ الجهور ختامة أي خلطه ومزاجه قاله عبدالله وعلقمة ، وقال ابن عباس وابن جبير والحسن

كأن مشعشعامن خر بصرى ٥ نمته البعث مشدود الخنام ه وقرأعلي والنصى والضحالا وزيدين على وأبو حموه وابن أبي عبلة والكساني خاتمه بعدائلا، ألف وقيم الناء وهـ قدينة المعنى انه يراد بها الطبع على الرحيق وعن الضحال وعيسى وأحدين جبرالانطاكي عن الكسائي كسرالناه أي آخر مشل فوله وخاتم النسين وفيه حذف أي خاتم راعته المسلة أوخاته الذي يحتم به ويقطع من تسنيم يه قال عبدالله وابن عباس هو أشرف شراب الجنة وهواسم مذكر لماء عان في الجنة وقال الريخشري تسنم علم لعين بعينها ممت بالتسنم الذي هومصدرسفه اذارفعه وعينانص على المدح ، وقال الزجاج على الحال انتهى ، وقال الأخفش يسقون عينايشرب بهاأى يشربها أوسها أوضمن يشرب معى بروى بهاأفوال والمقر يون قال

معناه خاتمته أي يجد الرائحة عند خاتمة الشراب وانحة المدك و وقال أبوعلى أى إراره المقطع

وذ كاءالرائعة معطب الطع و وقيل عزج الكافور و يحتم مراجه بالسك وفي الصحاح الخشام

الطين الذي يعتم به وكذا قال مجاهدوا بن زيد ختم إناؤه بالمسك بدل الطين هوقال الشاعر

ابن مسمودوا بن عباس والحسن وأبوصاليشر سالقر بون صرفاو عزج للأوار ومذهب الجهور الأبرارهم أصحاب المين وأن المقر بينهم السابقون ووقال فوم الأبرار والمقر ونفي هذه الآبة عنى واحديقع لكل من نعم في الجنة ه وروى أن عليار جعا مصه من المؤمنين مروا مجمع من كفارقر يش فضحكوالنهموا متعفوا ب-معبثا فنزلت أن الذين أجر مواقب لأن يصل على" رضي الله تعالى عنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار مكة هؤلاء فيسل هم أبوجهل والوليدين المغرة والعاصي بن واثل والمؤمنون عمار وصهب وخباب وبلال وغرج من فقراء المؤمنسين والظاهر أن الضمير في من وا عائد على الذبن أجرموا إذفي ذلك تناحق الضائر لواحده وفيسل الومنين أي واذامن المؤمنون بالكافرين بتغامز الكافرون أي يشمر ون بأعينهم وفاكهن أى متلددين لذكر هم و بالضحائمة م وقرأ الجهور فاكبين الألف أى أسحاب فاكهة ومزح وسرور بالتففافهم بأهل الاعان وأبو رجاءوالحسن وعكرمة وأبوجعفر وحفص بغيرألف والضمرالمرفوع فرأوه عالدعلي الجرمين أى اذارأوا المؤمن ينسبوهم الى النسلال وهم محقون في نسبتهم المعوماأر سلواعلى المكفار حافظين وفي الاشارة البهمانهم صالون الارة للسكلام يبنهم وكان في الآية بعض موادعة أى ان المؤمنين لم يرساوا حافظين على الكفار وهد اعلى القول بأن هذا منسوخيا يقالسيف ووقال الزمخشري وانهم لم يرسلوا علم مافظين إنكارا لسدهم إياهم عن الشرك ودعائهم الى الاسلام وجده م في ذلك ولما تقدّم ذكر يوم القيامة قيل فاليوم الدّين آمنوا واليوم منصوب يضعكون مهمف الآخرة وينظرون عالمن الضمير فيضعكون أي مدتعكون تاظرين الهم والى ماهر فيه من الحوان والعذاب بعد العزة والنصيم ، وقال كعب الأهسل الجنة كوى بنظرون منهاالي أعل الناره وقبل سترشفاف ينهم رون منه عالمم همل ثو بأي هل

جوزى بقال ثو بهوأثابه اذاجازاه ، ومنه قول الشاعر سأجز مك أوعز مك عني شوب ، وحسبك أن يفي علسك وتحمد وهواستفهام عفى التقر والمؤمنان أيهل جوزوا بهاه وقبل هل توب متعلق بينظر ون وينظرون معلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجرالذي هو الى ، وقوأ الجهو رهل توب باظهار الامهل والنعو بان وجزة وابن عيصن بادغامهافي الثاء وفي قوله ما كانواحد في تقديره جزاءأو عقابما كانوابفعاون

#### ﴿ مورة الانشقاق مكية وهي خس وعشر ون آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ اذا الساء انشقت ، وأذنت لربها وحقت ، واذا الأرض مدت ، وألقت مافها وتخلت ، وأدنت لربهاوحقت ، يا أبها الانسان إلك كادح الى ربك كدعافلاقيه ، فأمامن أوتى كتابه بعينه فسوف محاسب حسابادسبرا ، وينقلب الى أهله مسرورا ، وأتامن أولى كنابهورا، ظهره فسوف بدعوا ثبورا ، و يصلى سعيرا ، إنه كان في أهـ المسيرورا ، إنه ظنّ أن ان معورا بلي إن ربة كان بديسرا ، فلاأفسم بالشفق ، واللسل وماوسق ، والقمر اذا اتسق ، لتركين طبقاعن طبق م فالمرلابو منون ، وادافري عامم القسر آن لاسجدون ، بل الذين كفروا بكذبون ه والله أعلم عابوعون وفشرهم بعداب أليمه إلاالذبن آمنواوعلوا الصالحات

تقديره جزاء أوعقاب ما كانوالفعلون (الدر)

الشاعر

منوب

اوتعمد ٥

وحسبك أن يني عليك

وهو استفهام بمعنى

التقرير للومنين أيهل

جوزوا بافعالهم السيثة

أى قدجو زوابهاوفي

(ع) وكتاب مرفوم في

هذه الآبة خبران والظرف ملني انهي ( ح ) هذا كما قال في لفي سعين وقدر ددنا عليه ذلك وهذا مثله

لم أجر غبر ممنون ﴾ و الكدح جهد النفس في العمل حتى يو الرفيها من كدح جلده اذا خدث.

وما الدهر إلا تارتان فنهما ، أموتوأنوى أبتغى العيش أكدح

ومنتبشاشة كل هيش صالح ٥ و بقيتاً كدح للحياة وأنسب

٥ حار رجع ٥ قال الشاعر

﴿ وتحلت ﴾ منء لي

ظهرها من الاحساء

﴿ وأذنتار عا ﴾ أى في

القاء مافي بطنها وتعلما

والانسان براديه الجنس

والتقسيربعد ذلك بدل

عليه وقال مقاتل المراد مه

الاسودين عبد الاسدين

هلال المخز وي حادل أخاه

أباسامة في أمر المعت فقال

أبوساءةأى والذي خلقك

لتركبن الطبقة ولتوافين

العقبة فقال الاسود فأس

الارض والماء وماحال

الناس ف ذلك الموم إانك

كادح إلى جاهد في علك

من خير وشريف الى ربك كا

أىطول حياتك الىلقاء

ربكوهو أجل موتك

﴿ فلاقيه ﴾ أي ملاقي

كدحك أي جزاءه من

تواب وعقاب في حساما

يسيرا إفالتعائشةرضي

الله عنها تقرر ذنو به نم

بتجاوزعنه ﴿ و ينقلب

وماالمره إلا كالشهاب وضوية ، يحور رمادا بعداد هو ساطع الشفق الحرة بعد مغيب الشمس حين تأتى صلاة العشاء الآخرة ، قبل أصله من رقة الشئ قال شئ شفق أي لا نباسك لرفقه ومنه أشفق علب مرق قلبه والشفقة الاسم من الشفاق وكذلك الشفق «قال الشاعر

تهوى حياتى وأهوى موتها شفقا ه والمسوت أكرم نزال على الحسرم وسق ضم و جعومنه الوسسق الاصواع المجموعة وهي سنون صاعا وطعام موسوق أي مجموع و إبل مستوسقة ه قال الشاعر

مستوسقة و قال الشاعر أن لناف الانساحقائفا و مستوسقات او يجدن سائفا السق و قال الفراء أنساق القصر امتلاؤه واستواؤه لمالى البدر وهوا فتعال من الوسق الذي هو الجع بقال وسقته فانسق و يقال أمر فلان متسق أي مجمع على الصلاح منتظم و طبقاعن طبق حال بعد حال والطبق ماطابق غيره و اطباق الثرى مانطابق منه ومنه قبل الغطاء الطبق و قال الأعرج

ائدام، وقد حلبت الدهر أشطره و وساقى طبق منسه الى طبق

يه وقال امر و القيس

دیم هطلا، فهما وطف و طبق للارض تجری و تدر ه اذا السها، انشفت و وأدنت لر بها وحقت و واذا الأرض مدت و وألفت افهاوتخلت و وأدنت لر بها وحقت و یا أبهما الانسان إنك كادح الى دبك كدما فلاقیه، و فأمامن أوتى كتابه بمینه فسوف بحاسب حسابا پسيرا و و بنقلب الى أهله مصرورا و وأمّا من أوتى كتابه و را عظهره فسوف بدعوا ثبورا و و بصلى سعيرا و انه كان في أهله مصرورا و انه ظن أن ان بحور بلى ان ربه كان به بصيرا و

فلاأفسم الشفق والليل وماوسق ه والقمر اذا انسق لتركب طبقاعن طبق فعالم لايؤمنون ه واذاقرى عليم القرآن لا يسجدون ه بل الذين كفر وا يكذبون ه والله أعيم عانوعون ه فيشر ه بعدة البالغري آمنوا وعلوا الصالحات لهم أجر غير محنون ﴾ هذه السورة مكية واتصالحات لهم أجر غير محنون ﴾ هذه السورة والزجاج ه وقبل المالهاء قبلها ظاهر ه قال ابن عباس انشقت تنشق أى تتصدع بالغهام وقاله الفراء والزجاج ه وقبل انشقت ومابعدها وصلاو وفقاه و وقراً عبيد بن عقيل عن أبي عمر و والنهام المكسر وقفا بعدما المتحقق والمسلما محتلف في الوصل اسكاناه قال صاحب اللوامح فيذا من المغيرات التي تلحق الروى في القوافي وفي هذا الاثهام بيان أن هذه التاء من علامة ترتيب الفعل للاناث وليست محتنقل في الأسماء في الرفايين الاسم والفعل قبين وقف على مافي الاسماء بالتاء وذلك في وقل ابن علو به اذا السماء انشقت تصمر التاء عبيد عن أبي عمر و ه وقال ابن عليه وقبراً أبو عمر وانشقت يقف على التاء كا فه شده التا آت وهي لفي الفوافي أخواتها ه قال أبو حاتم معتاعر ابيا فسيما في بلاد قيس يكسر تكسر في القوافي أخواتها ه قال أبو حاتم معتاعر ابيا فسيما في بلاد قيس يكسر تكسر في القوافي أخواتها ه قال أبو حاتم معتاعر ابيا فسيما في بلاد قيس يكسر تكسر في القوافي أخواتها ه قال أبو حاتم معتاعر ابيا فسيما في المناء المياء التاء تكسر في القوافي أخواتها و قال كسر عال القوافي قول كثير عزم وتكسر في القوافي قول كثير عزم تكسر في القوافي قول كثير عزم وتشاه المناء المناء المناء الساء التاء المناء المن

وماآنابالداعى لعزة بالردى ه ولاشامت ان معلى عزة زلت وكذلك بافى القصيدة واجراء الفواصل فى الوقف مجسرى القوافى مهميع معروف كقوله تعسالى الظنوناوالرسولا فى سورة الأحزاب وجمل الوصف على حالة الوقف أيضا موجود فى الفواصل وأدنت أى استمعت وسمعت أمره ونهيه وفى الحديث ماأذن الله بشئ اذنه لذى يتغنى بالقرآن

> ه وقال الشاعر صم اذا سمعواخيرا ذكرت به وان ذكرت بـ وعندهم أذنوا ه وفال قعنب

ان أذنوارية طار وابهافرط ه وماهم أدنوا من صاح دف و المتعانق القيادهالله تعالى حين الماهمة و الفيانق القيادهالله تعالى حين الرادانشقافها في المطلع اذا ورد عليه أمر المطاع أنست وانقاد كقوله تعالى قائناً أتينا طائمين ه وحقت قال ابن عباس ومجاهدوا بن جبع وحق لما ان سمع ه وقال الفيالا أطاعت وحق لما ان تطبع و وقال الفيالا و قال الفيالا أطاعت وحق لما ان تطبع و وقال الفيالا المناع عليها الاستهاع و وقال الفيالا المناع عليها الاستهاع و وقال الفيالا المناع من تأثير القدرة في انشقافه وتفر و أجز المواعدات ه فيل و يحمل أن بر بدوحق المان تنشق الشيدة الهول وخوف المقتمالي ه وقال الرخشري وهي حقيقة بان تنقاد ولا يمنع ومعناء الإجرائية والمناطقة و وحق قال الرخشري وهي حقيقة بان تنقاد ولا يمنع ومعناء الإجرائية والمناطقة و المناع المناع و قال الرخل عند المناطقة و المناطقة و قال مجافلة المناطقة و المناطقة و قال مجافلة المناطقة و قال الأرض مدالا ديم المحافظة و تصدير الأرض ادالا ومناطقة و تصدير الأرض ادالا ومناطقة و تصدير الأرض ادالا كالديم المناطقة و تصدير الأرض ادالا كالديم المناطقة و تصدير الأرض اداله كان المالة و والمالة و مناطقة و المناطقة و المناطقة

﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ أقسم تعالى عخاوقاته تشريفا لها وتعريضا للاعتبار بها والشفق ساض ساو الحرة فووما و\_ق ای وماضم من الحيوان وغيره اذجيع دلك شفيم ويسكن في ظلمة الليل وقال اسعباس وماغطى عليهمن الظامة وقرى لنركان بضم الباء معناه أسهاالناس و بفتحها أجاالانان إطبقاعن طبق ﴾ أى حالا بعد حال ﴿ فَالْمُم لانومنون ﴾ محسان التفاء اعام-م وقدوضعت الدلائل إلا يسجدون كالتواضعون و مختلعون ﴿ يما يوعون العمعون من الكفر والتكنيب كانهم بعماونه فيأوعية بقال وعبت العلم وأوعبت المتاعظ الاالذين آمنواك أىسبق الم في عامه أنهم يؤمنون ﴿غير ممنون﴾ غير مقطوع وقال ابن عباس منون معدد عليهم محسوب منقص بالن

\* سورة الانتقاق ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم) (ع) فالغاء على هـذا عاطفة جلة الكلام التي قبلها والتقدر فأنت ملاقب (ح) لاستعان ماقاله بليصم أن يكون معطوفاعلى كادم عطف

( Ilec )

المفردات

ان الانسان انقسم الى هندين القسمين ولم يتعرض العصاة الذين بدخلهم الله النار و يدعو ثبورا يقول واثبو راه والثبو راله للالا وهو جامع لأنواع المكاره يه وقرأ فتادة وألوجعه فروعيسي وطلحة والأعش وعاصروأ بوعر ووحزة ويصلي بفترالها مبنيا للفاهل وباقي السبعة وعرين عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج بضم الباء وفتح الصاد واللام مسددة وأبو الاشهب وخارجة عن افعوا بان عن عاصم وعيسي أيشا والعتكي وجاهة هن أي عمر و يضم الباءساكن الصادمخفف اللامني للف مول من المتعدى الهمرة كابني وصلى المسدد للفعول من المتعدى بالتضعيف والهكان فيأهله مسروراأي فرحاصر المترفالا بعرف الله ولالفكر في عاقبته لقوله تعالى لاتفر حان القلاعب الفرح بن مخلاف المؤمن فانه حزين مكتثب بتفكر في الآخرة وانه ظن أن ان بعو رأى أن لن رجع الى الله وهـ ندائه كندس البعث و بلى البحساب بعد النفي أي بلى الصورن وازربه كان بدوسيراأي لاتخفي علىه أفعاله فلابدين حوره ومجازا به وفلاأقسير بالشفق أفسيرتعالى عخاوقاته تشر بفالها ونعر يضاللاعتباريها والشفق تقدم شرحه يه وقال أوهر برة وعمر بنء بدالعزيز وأبوحنيقة هوالساص الذي شاوء الجرة هور وي أسدين عمر وان أباحنيفة رجع هن قوله هذاالي قول الحهور هوقال مجاهدوالضعال وابن أي تحييج ان الشفق هذا كا مهالما عطف السلقال ذلك ، قال الن عطية ودا أقول ضعف انهي وعن مجاهدهو الشمس وعن عكرمة مابق من النهار وماوسق ماضم من الحبوان وغيره اذجب ذاك بنضيم و سكن في ظامة الليل ، وقال ابن عباس وماوسق أي ماغطى عليهمن الظامة ، وقال مجاهدوماضم من خبر وشر ، وقال ان جبر وماساق وحل ، وقال ابن محر وماعمل فيه ، ومنه قول الشاعر

فيوماتراناصالحين وتارة ه تقومينا كالواسق المتلبب

· وقال برالفضل لف كل أحد الى الله أي سكن الخالق الدمور جع كل الى مار آه لقوله السكنوافيه « وقرأ عر بن عبدالله وابن عباس ومجاهد والاسودوا بن جير ومسر وق والشعي وأبو العالسة وابن وثاب وطلحة وعيسي والاخوان وابن كثبر بتاء الخطاب وفتح الباءه فقبل خطاب الرسول صلى الله عليه ولم أي حالا بعد محال من معالجة الكفار ، وقال ابن عباس ساء بعد ساء في الاسراء و وقيل عدة النصر أي لتركن أمر العرب فيسلابعد فيما وفتد ابعد فتركا كان و وجد بعد ذلك « وقال الز مخشر ي وقرى التركين على خطاب الانسان في يأمها الانسان ، وقال ابن مسمود المعنى لتركين السهاء في أهوال القدامة حالا بعد حال تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتنشق فالتاء التأنيت وهواخبارعن الساءة التعدث لها والضمير الفاعل عائد على الساء ، وقرأعمر وابن عباس أنضا بالباءمن أسفل وفتي الباءعلى ذكر الغائب ، قال بن عباس بعني نسكر صلى الله عليه وسلم ، وقسل الضميرالغائب بعودعلى القمر لانه بتغير أحوالامن اسرار واستهلال وابداره وقال الزيخشرى لبركين الانسان هوقوأعر وابن عباس أيضاوأ بوجعفر والحسن وابن جبير وقتادة والأعمش وباقى السبعة بناء الخطاب وضم الباءأى لتركبن أبها الانسان ، وقال الزعشرى ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لان النداء البحنس فالمني لتركبن الشدائد الموت والبعث والحساب حالا بعد حال أو مكون الأحوال من النطفة الى الهرم كاتقول طبقة بعد طبقة ، قال نحوه عكر مة ، وقبل عن تجيء معنى بعد و وقبل المعنى لمز كبن هذه الأحوال أمة بعد أمة هومنه قول العباس بن عبد المطلب فىرسول الله صلى الله عليه وسلم

أمنا ، والقدَّمافيها وتخلت ، قال ابن جب روالجمهو رألفت مافي بطنها من الاموات وتخلف بمن على ظهر هامن الأحياء ٥ وقيسل تحلت مماعلي ظهر هامن جبالها و يعارها ٥ وقال الزحاج ومن الكنو زوضعف همذابان ذلك بكون وقت خروج الدجال وانماتلق يوم القياسة الموتي وتعلت أىعن مأكان فبهالم تمسك من بشئ وجاء تعلت أى تكفت أقصى جهدها في الخاوكم تقول تكرم الكريم بلغ جهده في الكرم وتكاف فوق ما في طبعه واسبة ذاك الي الأرض نسبة بجازية والله تعالى هوالذي أخوج تلك الأشساء من باطنها وجواب اذا محذوق فامان بقدره الذي خرج مه في سورة التكوير أوالانقطار أومايدل عليه انك كادح أي لاقى كل انسان كدحه « وقال الأخفس والمبردوهو ما لقيه اذا انشقت الساء فأنت ملاقيه « وقبل بأجما الانسان على حذف الفاء تفدر روفيا أم الانسان ، وفسل وأذنت على زيادة الواو وعن الأخفش اذا السهاء مبتدأ خسره واذا الأرض على زيادة الواو والعامل فهاعلى قول الاكترين الجواب اماالحذوف الذي قدروه واماالظاهر الذي قيل انه جواب ، قال ابن عطية وقال بعض النحو بين العامل انشقت وأبي ذلك كثيرمن أغتهم لان اذامناف الى انشقت ومن محبز ذلك تضعف عنده الاضافة ومقوى معنى الجزاء انتهى وهمذا القول نيون تحتاره وقداسته للناعلى صحته فها كتناه والتقدر وقت انتسقاق المهاورف مدالارض و وقسل لاجواب لها اذهبي قدنص ماذكر نص المفسعول به فليست شرطا ، وأدنت لرجا أي في القاء مافي بطنها وتعلم اوالانسان برادبه الجنس والتقسيريعة ذاك مالعلمه وقال مقاتل المراد به الاسود بنعيد الاسد بن هلال الخزوي حادل أخاد أباسامة في أمر البعث فقال أبوسسامة والذي خلقك لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة ه فقال الأسود فأبن الأرض والساء وماحال الناس انهي وكان مقاتلا ريدانها نزلت في الاسود وهي تع الجنس ٥ وقسل المرادأي بن خلف كان تكدح في طلب الدنداوا بذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاصرار على الكفرة وأبعلسن ذهب الي انه الرسبول صلى الله عليه وسلم والمعني الماتكدح فيابلاغ رسالات الله تعالى وارشادعباده واحتال الضرمن الكفار فابشر فانكتلق الله مذا العمل وهوغبرضائع عنده وانك كادح أي جاهد في علك من خبر وشر الى ربك أي طول حماتك الى لقاءر بك وهوأجل موتك فلافيه أى جزاء كدحك من ثواب وعقاب ه قال ا من عطية فالفاء على هذا عاطفة جلة الكلام على التي قبلها والتقدير فأنت ملاقيه ولايتعين ماقاله بل بصرأن مكون معطوفاعلى كادح عطف المفردات و وقال الجهور الضمير في ملاقه عائد على ربك أيقلاق جزائه فاسم الفاعل معطوف على الم الفاعل وحسابا يسبرا فالتعاشة رضي الله تعالى عهانقررذنو بهتم متجاوزعنه ووقال الحسن بجازى الحسنة ومتجاوزعن السئة وفي الحديث من حوسب عذب فقالت عائشة ألم يقل الله تعالى فسوف بحاسب حسابابسيرا فقال عليه الصلاة والدادم أنحاذ للاالعرض وأمامن نوقش الحساب فهلك وينقلب الى أهله أى الى من أعدالله له في الجنة من نساء المؤمنات ومن الحو رالعين أوالى عشيرته المؤمنين فضيرهم مخلاصه وسلامته أوالى المؤمنين اذهم كلهم أهل ايمان ٥ وقرأ زيدين على و يقلب مضارع قلب مبنيا للفعول و راءظهر ٥ ه روى أن شاله تدخل من صدره حتى تخرج من راءظهر ه فيأخذ كتابه مها و قال ابن عطية وأما من منفذ عليه الوعيدين عصاتهم بعني شصاة المؤمنسين فانه يعطى كنابه عندخر وجهمن النار وقد جو زقومأن بعطاه أولاقبل دخوله النار وهذه الآبة تردعلي هذا القول انتهى والظاهر من الآبة

﴿ سورة البروج ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ والمها، ذات البروج ﴾ هذه السورة مكية ، ومناسبها لماقبلها أنه لماذ كرأنه أعلم عاجمهون ( ٤٤٨) الرسول والمؤمنين من المكر والخداع واداية من ألم يانواع من الأدى

كالضرب والفتل والملب وأنت لما ولدت أشرقت الار ، ض وضاءت بنو رك الأفق والحرق باجاء الصغر تنقسل من صالب الى رحم ه اذا مضى عالم بدأ طبق بالشمس ووضع أجساد ه وقال مكحول وأبوعبيدة المعنى لنركبن سنن من قبلكم ه وقال بن زيد المعنى لتركبن الآخرة بعد من ير مدون أن مفتنوه لاولى ، وقرأ عمر أيضاليركين بياء الغيبة وضم الباء ، قيل أر ادبه الكفار لاسان تو بنغهم بعد، عليه ذكر أن هذه ي ركبون حالابعدأ خرى من المذلة والهوان في الدنيا والآخرة ، وقرأ ابن مسمود وابن عباس الشنشنة كانت فمن لتركين بكسر الناءوهي لغة تمم ٥ قبل والخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفرى " بالناء وكسر تقدمهن الأم يعلنون لباءعلى خطاب النفس وطبق الشئ مطابقة لان كل حال مطابقة للاخرى في السدة و يجو زأن بالناروان أولئك الذين نكون اسم جنس واحد مطبقة وهي المرتبة من فولم هم على طبقات وعن طبق في موضع السفة أعرضوا على الناركان لقوله طبقاأو فيموضع الحال من الضغير في لنركبن وعن مكحول كل عشر بن عاما تجدون أمرا لممن الشات في الاعان المتكونواعليه وفالمملايؤمنون تعجب نانتفاءا عاتهم وقدوعت الدلائل لاسجدون لا مامنعهم أن يرجعواعن بتواه هون و مخضعون قاله قنادة، وقال عكر مة لا يباشر ون بحياههم المصلى ، وقال محدين كم دنهم أو تعرفوا وان لابصلانه وقرأ الجهور يكذبون مشدداوالضعاك وابنأ فيعبلة مخففاو بفتح الياء بمابوءون عا أولئك الذين عذيواعباد بحمعون من المكفر والسكذب كالمهم بمعاونه في أوعية وعيث العلم وأوعيث المناع قال محوه ابن الله ملعونون فكذلك يه ه وقال إن عباس عاقضمر ون من عداوة الرسول صلى الله عليموسلم والمؤمنين ، وقال مجاهد الذبن عدادوا المؤمنين عَمَا يَكَمَونُ مِنْ أَفِعَالُمُم ﴿ وَقُرأَ أَبُو رَجًّا بِمَايِعُونُ مِنْ وَيَحِينِي ﴿ الْاَلَذُ بِن آمِنُوا أَيْسَبَقُ لَمْ فِي من كفار قريش ملعونون علىه أنهم بؤمنون عير عنون غير مقطوع و وقال ابن عباس عنون معدد عليم محسوب منفص فهمان السورة عظمة بالمن وتقدم الكلام على ذلك في فصات والله الموفق لقر بش وتثبيت لن يعذب ﴿ ورة الروح مكية وهي النتان وعشر ون آية ﴾ ذات البروج قال ابن ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ عباسهي المنازل التي عرفتها العرب وهي اثنا ﴿ والسهاءذَاتَ البروج ، واليوم الموعود، وشاهدومشهود ، قتلَ أصحاب الأخدود ، النار عشرعلي ماقممته وهي التالوقود ، إذهم علماقعود ، وهم على ما يفعلون بالمؤمن ين شهود ، وما يقموام م إلاأن التي تقطعها الشمس في بؤمنوابالله العزبزالحيد، الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين سنة والقمر في تمانية تنوا المؤمنين والمؤمنات تملم بتو يوافلهم عالماب جهتم ولهم عالما الحريق وإن الذبن آمنوا وعشر بن بوما إواليوم وعلوا الصالحات لهم جنات تجرى من نحتها الأنهار ذلك الفو زالكبيره إن بطش ربك لشديد الموعود كاهو توم القيامة ه انه هو يبدى ويميد ، وهم الغفو رالودود ، ذوا العرش الجيد ، فعال لماير بده هل أناك أى الموعوديه فيوشاهد حديث الجنود « فرعون وغـود « بل الدين كفروا في تكذيب « واللمن و رائهم محيط ومشهود که هذان ه بل هوفرآن مجمد ، في لوح محفوظ كالاخدود الحدفي الأرض وعواله في وتعوهما بنا، ومعنى منكران وبنبغي حلهما

نفس ما أحضر توجواب الموعود و وشاهدومشهود و قسل أحجاب الاخدود و الناردات الوقود و ادهم علم الهمود القسم قبل مخد القسم قبل محدوف وقسل لنبعثن وتحوه وقبل قتل وهذا الدي محتاره وحدفت اللام أى لقتل وحسن حدفها كاحسن في قولة والشمس وضحاها ثم قال قد أفلح من زكاها أى لقد أفلح و يكون الجواب دليلاعلى لعنة من فعل ذلك وطرده من رجة الله تعالى وتنبيها لكفار فريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعونون بجامع ما اشتركافيه من تعديب المؤمنين

على العموم كقوله عامت

غنى والاخقوق ومنه ، فساحت قوائم في أخاقيق جردان ، ﴿ والساء ذات البروج ، واليوم

و ود كرالمفسرون في أحداب الأخدود أقوالا كثيرة ومضعها أن ناسامن الكفار خدوا أخدود في الارض وسجروه نارا وعرضوا المؤمنين عليها فن ربع عن دينه تركوه ومن أصر على الايمان أحر قوه وأحداب الاخدود هم الحرقون للومتين وقال الربيع وأبوا لعالمية بعث الله على المؤمنين ربعا فقي المؤمنين والمؤلفة على كل من المنه على المؤمنين الاخدود فو الله على كل من ابتلى المؤمنين الاخدود فو الله على كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنين مناب وأدى وأن لهم عندا بين عندا بالكفر هم وعندا بالقتنم في ان الذين آمنوا كا المراد به العموم الالمطروحون في النار والبطش الأخذية و توليدي ويعيد كان ابن عباس ( ١٤٤٤) عام في جميع الأشياء أي كل ما يبدأ وكل ما يعاد كي المؤمنية والمناد والبطش الأخذية و توليدي ويعيد كان ابن عباس ( ١٤٤٤) عام في جميع الأشياء أي كل ما يبدأ وكل ما يعاد كر

و وهم على ما يُعطون بالمؤمنين شهود ، ومانقموامنهم الا أن يومنوا بالله العزيز الحيد ، الذي له ملك المحوات والأرض والله على كل ثيئ تسهيد ه إن الذين فتنوا المؤمن بن والمومنات ثملم سويوا فلهم عداب جهنم ولهم عداب الحريق وان الدين آمنو اوعماوا الصالحات لهم جنات تعرى من تعتما الاتهار خالدين فهادلك الفو زالكبير، ان بطش ربك لشديده انه هو بيدي و بعيد وهوالفقو والودود هذوا العرش المجيد ، فعال لمام بد ، عل أناك حديث الجنود ه فرحون وغود ، بالله من كفر وافي تكذب ، والله من ورانهم محيط ، بل دو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ كحداده السورة مكمة ومناستها لماقبلها لماذكر أمه تعالى علم عاجمعون الرسول صلى القدعليه وسلم وللؤمنين من المكر والخداع واذابة من أسلم بأنواع من الاذى كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس واجاء المخر ووضع أجسادمن يريدون أن يفتنوه عليه ذكر أن هذه الشنشنة كانت فمين تقدمهن الأح يعد بون بالنار وأن أولئك الذين أعرضوا على النار كان لم من الثبات في الاعمان مامنعهم أن يرجعوا عن دربهم أو يحرموا وأن أولئك الذين عذبوا عبادالله ملعونون فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفارقر يشملهونون فهذه السو رةعظة لقريش وتثبيت لن يعذب وذات الدوج وفال ابن عباس والجمهو رهى المنازل التي عرفتها العرب وهي الناعشر على مافسمته وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقمر في مالية وعشر بن يوما ، وقال عكرمةوالحسن ومجاهدهي القصور و وقال الحسن ومجاهدا يضاهي البعوم ووقسل عظام الكوا كسمت روحالظهورها ، وقسل عي أبواب الساء رف تقدّمذ كرالبروج في مو رة الحجر ، واليوم الموعود هو يوم القيامة أي الموعود به وشاهد ومشهو ده أن منكران وينبغى جاهماعلى العموم لقوله عامت نفس ماأحضرت وان كان اللفظ لا يقتضه لكن المعنى بقتشيه ادلايقسم بنكرة ولابدري منعي فاذالو حظ فهامعني العموم اندرج فهاالمرفقة فحسن لقسم وكذا بنبغي أن بحمل ماجاء من هذا النوع نكرة كقوله والطور وكتاب مسطور ولانه اذاحل وكتاب مسطورعلي العموم دخل فيمعنيان الكتب الالهية كالتوراة والاتعسل والقرآن فيعسن أدداك القسم به ولماد كرواليوم الموعودوهو يوم القيامة بأتفاق وروى دلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تأسب أن يكون المقسم به من يشهد في ذلك الموم ومن يشهد عليه

كونه غفو راسانرالذنوب عباده ودودا لطيفا بهم محسنا اليهم وهانان صفتا فعمل والودود مبالغة في الواد ﴿ دُوا العرش ﴾ خصص العرش باضافت الىنفسة تشر يفاللعرش وتنبيها عملي أنه أعظم الخاوقات وفرى الجيد بالضم صفة لذو وبالخفض صفة للعرش وهل أناك حدرث الحنودية تقرو الكفرة أى فدأناك حديثهم وماجرى لهم مع أنسائهم وماحسل مهم من المقو بات بسب تكذيهم فكذلك بعسل بقريش من العداب مثل ماحل مهم والجنودالجوع المعدة القتال ف فرعون وغود م بدل من الجنود وكانه على حذف مظاف أى جنود فرعون ﴿ بل الدين

( ٥٥ - تفسير العرائحيط لا يى حيان - ثامن ) كفروا چاى من قومك ﴿ في تسكنيب ﴾ حسد الله كم يعتبر وا عا جرى لمن قبلهم حين كذبوا أنبياء هم ﴿ والله من ورائهم محيط ﴾ أى هو قادر على أن يتزل بهم ما أنزل يقر عون و نمو دومن كان محاطا به فهو محيو رفى عابة لا يستطيع دفعا والمعنى دو هلا كهم ولماذ كراً بهم في تسكندب وأن التسكندب عهم حتى صار كالوعاء وكانواقد كذبو به فقال ﴿ بل هو قرآن محيد ﴾ وكانواقد كذبو به قرآن محيد و عادي ما براه على سابر السكنب اعجازه فى نظمه و حقيم عانيه و اخباره بالمعبات و غير قالمين عاسد و ورئ محيد و عادي ما ورئاله لما فنطون أى هو محفوظ فى القاوب لا يلحقه خطأ ولا تبديل عاسته وقرى محيد صفحة في القاوب لا يلحقه خطأ ولا تبديل

﴿ سورة البروج ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ش) معوز أن ر مدالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود ومعنى فتنوهم عذبوهم بالنار وأحرقوهم فلهم في الآخرة عدابجهنم بكفرهم ولهم عداب الحريق وهي نار أخرى عظمة تتسعكا بتسع الحريق أولهم عداب جهنم في الآخرة ولم عداب الحرىق في الدنيالماروي أن النارانقلبت علمهم فأحرقتهم انتهى (س) بنبغي الالاعوزهذا الذيجوزه لان في الآبة عملم شو يوا وأولئك المحرقون لمنقل لنا أن أحدا منهم قال مل الظاعرانهم لم بلعنو االاوهم قد ماتواعلى الكفر قال (ع) تملم يتو يوايقوى أن الآيات في قريش لان هذا اللفظ في قريس أحكم من في أولئك الدين قد عاموا أنهم ماتوا على كفرهم وأمافريش فكان فهم وقت زول الآية من تاب وآمن انهي

( Iler )

سببو بهأنه بالفتية يضامصدر كالضم والظاهر أن الضمير في إذهم عائد على الذين بحر قون المؤمنين وكذاك في وهم على قول الربيع بمودعلى الكافرين وبكون هم أيضاعا لداعلهم وبكون معنى على ما نفعاق ن ماير يدون من فعلهم المؤمنين ، وقيل أحجاب الأخدود محرق وتم الكلام عند قوله ذات الوفودو يكون المراد بقوله وهم قريس الذين كاتوا يفتنون المؤمن بن والمؤمنات واذا العامل فمقتل أي لعنوا وقعدوا على النار أوعلى ما يدنو منهامن حافات الأخدود كإقال الأعشى

تشب لمقرورين يصطلبانها ه وباتعلى النار الندي والحلق شهو ديشهد بعضهم ليعض عندا لمالث أى لم يفرط فهاأ مربه أوشهو ويوم القيامة على مافعلوا بالمؤمنين بومتشهدعلهم جوارحهماعالهم « وقرأ الجهور نقموا بفتح القاف وزيد بن على وأبو حيوة وابنأبي عبلة بكسرهاأي ماعابوا ولاأنكروا الاعان كقوله هل تنقمون منا إلاأن آمنابالله وكقول فيس الرفيات

> مانقموامن بني أسية إلا و أنهم محلمون ان غضبوا جعلواماهو فيغاية الحسن فبنعاحتي نقموا عليه كإقال الشاعر

ولاعسفها غبر شكاةعنها وكذالاعتاق الطبرشكالاعبونها وفي المنتف اغاقال إلاأن بومنوا لان التعذب اغا كان وافعاعلي الاعان في المستقبل ولو كفروا في المستقبل لم بعد بواعلى مامضي فكا " به قال إلا أن يد عواعلي إعامهم انهي وذكر الأوصاف التي يستعق بهاتعالى أن يومن به وهو كونه تعالى عز بزاعالبا قادرا محشى عقابه حيدا منع محب الهالحد على أهممته إد ملك السهوات والأرض وكل من فيهما محق عليه عبادته والخشوع له تقسر برا لان مانقموامنهم هوالحق الذي لاينقمه إلامبطل منهمك في الغي ، والله على كل شئ شبهد وعيد لهم أي انه علم مافعاوا فهو مجازيهم والظاهر أن الذين فتنواعام في كل من ابتلي المؤمنات بتعذب أوأذى وأنالهم عذابين عذابا لنكفرهم وعدابا لفتنتم ه وقال الزعشرى بجوزأن يد بالذين فتنوا أحماب الأخدود حاصة وبالذين آسوا المطروحين في الأخدود ومعني فتنوهم عذيوهم بالنار وأحرقوهم فلهم في الآخرة عذابجهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق وهي نارأخري عظمة تقمع كابتسع الحريق أولهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الجريق في الدنيا لماروي أن النار القلبت علم فأحرقتم انهى وبنبغي أن لا بحور عدا الذي جو ز دلان في الآية تم لم يتو بواوأولئك المحرفون لم ينقل لنا ان أحدامهم تاب بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلاوهم قد ماتواعلي الكفر عوقال ابن عطية مم المنو والقوى أن الآيان في قريش لان منه اللفظ في قريش أحكمت في أولئك الذين فدعاموا أنهم ماتواعلى كفرهم وأمافريش فكان فيهم وفت نزول الآبة من تاب وآمن انتهى وكذلك قوله إن الذين آمنو اللراديه العموم لا المطروحون في النار والبطش الأخذ بقوة هيدي ويعيد قال إبن يدوالفحال يبدئ الخلق بالانشاء بعيده بالحشر ، وقال ابن عباس عام في جمع الأشياء أي كل مابيداً وكل ما معاد و وقال الطبرى بيدئ العذاب و يعيده على الكفار وتعوه عن ابن عباس قال تأ كلهم النارحي بصيروا في تم يعيدهم خلقاجديدا هوقري بيدأمن بدأثلاثيا حكامأ بوز بدولماد كرشده بطشهد كركونه غفوراساترا لذنوب عباده ودودا لطيفا مهم عسناالهم وهاتان صفيتا فعمل والظاهر أن الودود مبالغة في الواد وعن ابن عباس المتوددالي عباده بالمغفرة ووحكى المبردعن القاضى اساعيل بن اسحق أن الودودهو الذي لاولدله وأنشسه

ان كان ذلك من الشهادة وان كان من الحضو رفالشاهد الخلائق الحاضر و زالحساب والمشهود اليوم كاقال تمالي ذلك يوم مجموع اله الناس وذلك يوم شهود كان موعودا به فصار مشهوداوف اختلفت أقوال المفسرين في تعييمها وعن ان عباس الشاهد الله تعالى وعنه وعن الحسن بن على وعكرمة الرول صلى الله عليه وسلم وعن مجاهد وعكر مة وعطاء بن سار آدم عليه السلام وذريت وعنابن عباس أيضاوا لحسن الشاهديوم عرفة ويوم الجمعة وفي كل فول منها المشهوديوم القيامة وعن على وابن عباس وأفي هر برة والحسين وابن المسيب وقتادة وشاهد يوم الجمعة وعن ابن المسيب ومالتروية وعن على أيضاوم القياسة وعن النعيى وم الاضحى ومشهود في هذه الاقوال ومعرفة وعنان عر ومالحمه ومنهود ومالتعروعن عار ومالجعة ومشهودالناس وعن محمدين كعمان آدمومشهو دالله نعالى وعن ابن جبير عكس هذا وعن أبي مالك عبسي ومشهو دأمته وعن على يومعر فتومشهو ديوم النمر وعن الترمذي الحكيم الحفظة ومشهود عليهم الناس وعن عبد العزيز بن يحيى محمد صلى الله عليه وسلموه فيهود عليه أمنه وعنه الأنساء ومشهودأتمهم وعنابن جبسبر ومقاتل الجوارح بومالقياءة ومشهودأ صابها ه وقبل همايوم الاثنين ويوم الجمة ، وقيل الملائكة المتعاقبون وقرآن الفجر ، وقيل النجم والليل والنهار ، وقيل الله والملائكة وأولو العلمومشهو دبه الوحدانية وإن الدين عندالله الاسلام هوقيل مخلوقاته تعالى ومشهو دبه وحدانيته ٥ وقيل هما الحجر الاسودوالحجيم ٥ وقيل الليالي والأيام وبنو آدم و وقيل الأنساء ومحدصلي الله عليه والم وهذه أفوال سبعة وعشر ون لكل مهام مسك وللصوفية أقوال غيرهـ نده والظاهر ماقلناه أولا وجواب القسم قب ل محذوف فقىل لتبعثن ونحوه م وقال الزنخشري بدل عليه قشل أصحاب الأخدود ، وقيل الجواب مد كو رفقيل ان الدين فشوا ، وقال المردان بطش ربك الشديد و وقبل قتل وهذا تختاره وحذفت اللام أي لقتل وحسن حذفها كإحسن فى قوله والشمس وضحاها تم قال قد أفلح من ز كاها أى لقد أفلح من ز كاها و مكون الجواب دليلاعلى لعنة الله على من فعمل ذلك وطر دهمن رجة الله وتنبها لكفار قريش الذين يوغذون المؤمنين للفتنوهم عن دمتهم على أنهم العونون بحامع مااشتر كافهمين تعذيب المؤمنسين واذا كان قتل جواباللفسم فهي جلة خبرية وقبل دعاء فسكون الجواب غسيرها و وقرأ الحسن وابن مقسم بالتنديد ، والجهور بالتففف ود كرالمفسر ون في أحجاب الأخدود أقو الافوق العشرة ولكل فولمنها قصةطويلة كسلناءن كنابتها في كنابناها ومضمنها أن ناسامن الكفار خدوا أخدودافي الأرض ومجروه نارا وعرضوا المؤمن ين علمافن رجع عن دين تركوه ومن أصر على الايمان أحرفوه وأصحاب الأخدود هم المحرفون للؤمنان و وقال الربيع وأبوالعالبةوان اسحق بعث الله على المؤمنين ويحافق بفتأر واحهم أوتحوهمة اوخرجت النار فأحرقت الكافرين الذبن كانواعلي حافتي الأخدو دفعلي هذا مكون القتل حقيقة لابمعني اللعن ويكون خبراعن مافعله القبال كفار والذين أرادوا أن بفتنوا المؤمنين عن دينهم هوقول هؤلاء مخالف لقول الجهور ولمادل علىه القصص الذي دكروه يه وقرأ الجهور النار بالجروهو بدل اشتال أو بدل كل من كل على تقدر محذوف أي أخدود النار ، وقر أفوم النار بالرفع ، قبل على معنى فتلهم ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمن ين وفتل على حقيقته ، وقرأ الحسين وأبو رجاءوأ بوحبوة وعسى الوقو ديضم الواو وهومدار والجهور بفتعها وهوما وقديه ، وقدحكي

وأركب في الروع عريانة و ذلول الجاع لقاما ودودا

أى لاولد لها تحن المه ، وفيسل الو دو دفعول عمي مفعول كر كوب وحلوب أي يوده عباده المالحون وذو العرش خص العرش باضافة نفسه تشر بفاللعرش وتنتهاعلى أنه أعظم المخلوقات ه وقرأ الجمهور ذو بالواووابن عام في روابة ذي الباء صفة لربك ، وقال القفال ذوالعسر ش دوالمك والسلطان ومجوز أن يرادبالدرش السر يرالعالى ويكون خلقسر يرافى مانه في غامة العظمة محمث لابعرف عظمته إلاهو ومن بطلعه عليه انتهى ه وقرأ الحسن وعمرو بن عبيدوابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والاخوان الجيد بخفض الدال صغة للعرش ومجادته عظمه وعاؤه ومقداره وحسن صورته وتركيبه فاله قيسل العرش أحسن الأجسام صورة وتركيباومن فرأذى العرر ش الباء جازأن يكون الجيمة بالخفض صفة لذي والأحسن جعل هذه المرفوعات أخباراعن هوف كون فعال خبرا وبجوزان كون الودود ذوالعسرس صفتين للغفور وفعال خبرميندا وأتى بصيغة فعال لانمابر بدو يفعل في غاية الكثرة والمعنى أن كل ما تعلقت به إرادته فعله لامعترض عليه هعل أنالا حديث الجنود تقرير لخال الكفرة أي فدأنالا حديثهم وماجري لهمم أنسائهم وماحل بهممن العقو باتبسب تكذيبهم فكفتك محل بقريش من العقاب مثل ماحل مهم هوالجنو دالجوع المتذاللقتال هفرعون ونمو ديدل من الجنو دوكا تهمعلي حذف مضاف أى جنو دفرغون واختصر ماجرى لهم إذهما كورون في غير ماسو رمن القسر آن وذكر تودلشهرة قصتهم فى بلاد العربوهي متقدمة وذكر فرعون كمرة قصته عند أهل الكناب وعندالعرب الجاهلية أيضاه ألاترى الدنهير بن أي المي وقوله

ألم تر أن الله أهلك تبعا له وأهلك لقمان بن عاد وعاديا وأعلاذا القرنتن فبلمانوي ه وفرعون جبارا طغي والنجاشيا

وكان فرعون سن المتأخرين في الهلاك فعل بقصة وقصة تحود على أمثالهامن قصص الأمم المكذبين وهلاكهم وبالأن كفرواأى من قومك في تكديب حدالك لم يمتر واعماج ي لن قبلهم حين كذبوا أنساءهم هواللهمن ورائهم محبط أي هوقادر على أن مزل بهما أنزل بفرعون وتمودومن كان محاطابه فهو محصور في غاية لايستطيع دفعا والمعنى دنوهلا كهم ولماذكر انهم في تكندت وأن التكذب عهم حتى صاركالوعاءلم وكان صلى الله عليه وسلم فد كذبوه وكذبوا ماجاءيه وهو لقرآن أخر تمالىءن الذي جابه وكذبوا فقال بل هوفرآن أي بل الذي كذبوا به قرآن مجيد وبحادته شرفه على الرالكتب اعجازه في نظمه وصحة معانيه واخباره بالمعيبات وغير ذاك في محاسنه يه وقرأالجهورقرآن مجيد موصوف وصفة يه وقرأ ابن السميقع قرآن بجيمه بالاضافة قال ابن خالو بهسمعت ابن الانبارى يقول معناه بل هو قر آن رب مجيد كا قال الشاعر

ه ولكن الغني ربغفور ۾ معناه ولكن الغني غني ربغفور انهبي وعلي هـ فدا آخر جه الزعشرى هروقال ابن عطية وقرأ الهابي فرآن مجيد على الاضافة وأن يكون الله تعالى هو الجيد نتهى وبجوزأن يكون منءاب اضافة الموصوف لصفته فيكون مدلوله ومدلول المتنوين ورفع مجيدوا حداوهذ أولى لتوافق القراءتين يهوقرأ الجهور في لوح بفتح اللام محفوظ بالخفض صفة الوح واللوح الحفوظ هوالذي في مجيع الأشياء ، وقرأ ابن يعمر وابن السميقع بضم اللام قال إن خالو به اللوح الهواء ٥ وقال الزنخشرى يعنى اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح

﴿ سورة الطارق ﴾

الحقوظ من وصول السياطين المهانتهي و وقرأ الأعرج وزيدبن على وابن عيصن ونافع تخلاف عنمه محفوظ بالرفع صفة لفرآن كإفال تعالى وإناله لحافظون أى هومحفوظ في القاوب لايلحقه

و كرفيافيلها تكذيب الكفار الفرآن تبه هناعلى حفارة الانسان تم استطر دمنه الى أن دفدا الفرآن فول فصل جدالا هزل في

( بسم الله الرحن الرحيم )

# ﴿ سورة الطارق مكية وهي سبع عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقِ هِ وَمَأْدُرِ الدُّ مَا لَظَّارِ قِ هِ الْجَمِّ الثَّافِ هِ إِنْ كُلِّ نفس لما علما حافظ ه فليتظر الانسان محلق ، خلق من ماء دافق ، بخرج من بين الصلب والتراثب ، إنه على رجعه لقادر ه يوم تبلى السرائر ه فالعمن قوة ولا ناصره والساه ذات الرجع ه والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل ، وماهو بالهزل ، إنهم مكندون كيدا ، وأكد كيدا ، فهل الكافرين أمهلهم رويدا ﴾ طرق يطرق طروقا أتى ليلا قال امرؤ الفيس

ه ومثلاً حبلي قد طرقت ومرضعا ه وأصله الضرب لان الطارق بطرق الباب ومنه المطرقة وهي المبيعة واتسع في وكل ماجاء بليل يسمى طارفا ويقال أطرق فلان أمسك عن الكلام وأطرق بعنيه رى بهما تحوالأرض و دفق الماء يدفقه دفقاف بموماء دافق على النسب ويقال دفق الله روحه اذادعا عليه بالموت والتربية موضع القلادة من المدر وقال امروا الهيس

مهفهة بيضاء غبر مفاضة ٥ تراثبها معقولة كالمجتجل جعها عاحولها فقال تراثبهاه وقال الشاعر

والزعفران على تراثبها يه شرقت به اللبات والنصر

وقال أبوعبيدة وجع زيبة تربب ه قال المنقب العبدي

ومن دهب سين على ترب ه كلون العاجليس بدى غصون الهزل صدالجد وقال الكميت ، تجدّبنا في كل يوم وتهزل ، أمهلت الرجل انتظرته والمهل والمهلة السكينة ومهلته أيضاعها لاوعهل فيأصء اتأدوا سقهلته انتظرته ويقال مهلاأى وفقاوسكونا هرويدالمصدرأرود برود مصفر تصغيرالترخيم وأصله إرواداه وقسل هوتصغير رودمن قوله عشى على رود أى مهل ويستعمل مصدر انحو رو يدعر وبالاضافة أى امهال عمرو كفوله فضرب الرقاب ونعتالم ديحوسان واسيرار ويداو حالا تعوسار القوم رويدا ويكون اسم فغل وهذا كله موضح فيء ١ النعو والله تعالى أعدلم فح والسها، والطارق ه وما أدراك ما الطارق ه النجم الثاقب ، إن كل نفس لماعلها حافظ ، فلينظر الانسان م خلق ، خلق من ما دافق ، يخرج من بين الملب والثرائب ، إنه على رجمه لفادر ، يوم تبلى السيرائر ، فعاله من قوة ولا ناصر ،

وهي معلقة وجواب الاستفهام مابعده وهو خلف من ماء دافق وهو مني الرجل والمرأة لما امتز جابي الرحم واتعدا عبرعنها ما وهو مفرد ودافق عمني مدفوق ﴿ وِمِ تَسِلِي السرائر ﴾ أي تحتسر والسرائر ماأ كنت القاوب من المقائد والنمان وما أخفته الجوار حمن الاعال والظاهر عوم السرائر والماكان الامتناع في الدنيا إما بقوة في الانسان واسابناصر خارج عن نفسه بفي عنه تعالى ما يمتنع بهواتي عن الدالة على العموم في بني القوة والناصر

( الدر )

(ع) وقرأ اليماني فوآن مجيد على الاضافة وان بكون الله تعالى هو الجد اتهی (ح) و بعوزأن مكون من باب اضافة الموصوف لصفته فسكون مدلوله ومدلول التنوين ورفع بحيدواحدا وعلاا أولى لتوافق القراءتان

والإباطل بأتيه عم أمن نييه صلى الله عليه وسلم الهال أولئك (٤٥٣) الكفرة المكذبين وهي آبة موادعة منسوخة بأته السف والساءهي الساء المعر وفة والطارق هو الآنى لملاأى نظهر باللمل أتى بالطارق مقسما بهوهى صفة مشتركة بين النجم الثاقب وغسيره مم فسره بقوله النجم الثاقب اظهارا لفخامة مأأقسم بهدوالجم الثاف قال ان عباس هو الجدى ﴿ان كل نفس ﴾ ان هي الخففة من الثقيلة ومازالدة وعافظ خبركل وعلهامتعلق به وعشه الكوفسان أن نافسة واللام عمنى الاوماز اعدة وكل وحافظ مبتدأ وخبر والظاهر عوم كلنفس ولماذ كرانكل نفس علها حافظ أثبع ذلك بوصة الانان بالنظرفي أول نشأنه الاولى حتى يعلم أنس أنشأه قادر على اعادته وجزائه فيعمل لذلكولا على على حافظه الاماسره في عافيته ومم خلق استفهام ومرب متعلقة مخلق والجملة في

موضع نصب بفلينظر

﴿ والساء والطارق ﴾ الآية هذه السورة مكنة ولما

﴿ والسماء ﴾ أفسم ثانيابالسماء وهي المفللة ﴿ ذات الرجع ﴾ قال ابن عباس الرجع السحاب فيه المطر والصدع ماتند وعنه الارض من النبات والضمير في انه عالد على الكلام الذي أخبر فيه ببعث الانسان يوم القيامة وابتلام سرائره أي ان ذلك القول جزم مطابق للواقع لا هزل فيده في كون الضمير ( ٤٥٤ ) قدعاد على مذكور وهو الكلام الذي تضمن الاخبار عن

البعث وليسمن الأخبار والسهاءذات الرجع و والأرض ذات الصدع و إنه لقول فصل و وماهو بالحزل و إنهم مكيدون التي فهاهزل بلهوجدكاء كندا ، وأكبدكندا ، فهمل الكافر بن أمهلهم رويدا كه هنده السورة مكية ولماذكر ﴿ انهم ﴾ أى الكافرين فها قبلها تكذب الكفار للقرآن نب هنا على حقارة الانسان تم استطرد منه الى أن هذا ﴿ مكدون ﴾ أي من لقرآن قول فصل جدلاهزل فيهولا باطل بأتيه تمأمر نسمامهال هؤلاء الكفرة المكف بن وهي ابطال أمر الله تعالى آيةموادعة منسوخة بالمجالسف والسهاءهي المعروف فاله الجهوره وقيسل السهاءعا المطر واطفاء نور الحق والطارق هوالآني ليلاأي يظهر باللبل و وفسل لانه بطرق الجني أي يصكه ونطرقت الباب اذا م وأكد كافام المازم ضربته ليفتحك أتي بالطارق مقسابه وهي صفةمشمتر كة بين النجم الثاقب وغميره مم فسره على كندهم فسمى الجزاء بقوله التبم الناف اظهار الفخامة ماأفسم بعلى علف من عجيب القدرة ولطيف الحكمة وتنبها كداعلى سسل المقاملة على ذلك كما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعامون عظيم ، وقال ابن عطية معنى نعو قوله ومكروا ومكر الآبة والساءو جميع مليطرق فيهمن الأمور والمحلوقات ثمذكر بعمددلك علىجهة التنبيع أجل الله ثم أمره عليه السلام الطارقات قدرا وهو البيم الثاقب وكانه قالوما أدراك ما الطارق حتى الطارق انهي فعلى هذا فقال ﴿ فَهِل السكافرين ﴾ بكون الجم الثاف بعضائم ادل علي والطارق إذهوا سم جنس واد بهجم ع الطوارق وعلى أى انتظر عقو نهم ولا قول غبره برادبه واحدم فسر بالنجم الثاقب والنجم الثاقب عند ابن عباس الجدي وعندابن زيد تستعجل ذلك مم أكد رحل ه وقال هوأينا وغيره النريا وهو الذي اطلق عليه العرب اسم النجم وقال على تجم في السماء أمره فقال ﴿ أمهلهم رويدا إد مصدر أرود رجع الى مكانه من المهاء السابعة فهو طار ق حين بنزل وطار ق حين بمعد ، وقال الحسن هو ير ودمصغر تصغيرالترخيم سيجنس لابها كلها تواقب أي ظاهرة الضوء ، وقيسل المراد جنس النجوم التي وي بهاو برجم اداصله اروادا وقسل ه والثاق فيل المضي ، بقال ثقب مثقب ثقو با وثقابة أضاء أي يثقب الظلام بصوته وفيل المرتفع هوتصغير رودمن قول العالى ولذلك فبل هوز حل لانه أرفها مكانا ، وقال الفراء ثقب الطائر ارتفع وعلاوقرأ الجمهور الشاعر ان خفيفة كل رفعالما خفيفة فهي عندالبصر بين مخقفة من الثقيلة وكل مبتدأ واللام هي الداخلة بكادلاتائم البطحاء وطأنه لفرق بنان النافية وان المخففة ومازا لدة وحافظ خبرالمبتدا وعليها متعلق بهوعف دالكوفيين كانه على عشى على رود م ان نافية واللام يمغي الاوماز الله، وكل وحافظ مبتداوخـــبر والنرجيج بين المناهبين مذكور في علم أي على مهل و نستعمل النعويه وفرأالحسن والأعرج وقنادة وعاصموا بنعاص وجزة وأبوعمر وونافع يخلاف عنهما معدرا نحو رويد عرو

دويدابني شيبان بعض وعيدكم و تلاقواغداخيلي على سفوان سفوان موضع ونصب بعض برويدام الفعل فسيعيط بهم المداب كاكان في وم بدر وغيره لما كرد الامر توكيداخالف بين اللفظين على أن الاول مطلق والثاني مقيد بقوله رويدا

بالاضافة أى امهال عرو

ونعتا لمصدر نحو ساروا

مسيرا رويدا وطلا

نحوسار القوم رويدا

ويكون اسم فعل عمني

أمهل به قال الشاعر

للمشددة وهي يمعى الالغةمشهورة في هذيل وغيرهم تقول العرب أفسمت عليك لمافعلت كذا

أى الافعلت قاله الأخفش فعلى هذه الفراءة يتعين أن تكون نافية أى ما كل نفس الاعلى احافظ

ه وحكى هر و ن أنه فرى ؛ ان التشديد كل بالنصب فاللام هي الداخلة في خبران وماز الله

وحافظ خبران وجواب القسمهو مادخلت عليه انسواء كانت المخففة أوالمشددة أوالنافيةلان

كالرمنها يتلقى بهالقسم فتلقيه بالمشددة مشهور وبالمخففة تاللهان كدت لتردين وبالنافية ولتن

زالتان أمسكهما ﴿ وَقِيلِ جُوابِ القِسمِ الله على رجعه لقادر وماينهما اعتراض والظاهر عوم كل

نفس به وقال إن سير بن وفتادة وغيرهمان كل نفس مكلفة علم احافظ محصى أعمالها و بعما للجزاءعلمافيكون في الآيةوعمدو زاج ومابعد ذلك بدل علمه هوقيل حفظةمن الله يذبون عنها ولو وكل المر ، الى نفسه لاختطفته الغبر والشياطين ٥ وقال السكلي والفر اء حافظ من الله يحفظها حتى بسامها الى المقادير ، وقبل الحافظ المقل برشده الى مدالحه و يكفه عن مضاره ، وقبل حافظ مهمن ورفس علسه وهوالله تعالى ولماذكرانكل نفس علها حافظ اتبع ذلك يوصية الأنسان بالنظر في أول نشأته الاولى حتى بصلم انسن أنشاه قادر على اعادته وجزائه فيعمل لذلك ولا على على حافظه الامايسره في عاقبته ومحلق استفهام ومن متعلقة معلق والجملة في موضع نص بفلنظر وهي معلقة وجواب الاستفهام مانعده وهو خلق من ساء دافق وهومتي الرجل والمرأة لما امتزجافي لرحم والتعداعبرعنهما يماء وهومفر دودافني فسلهو بمعنى مدفوق وهي فراءة زيدين على وعند لخاليل وسيبو يدهوعلى الفس كلابن وتامرأى دى دفق وعن ابن عباس بعني دافق لزج وكائنه أطلق عليه وصفه لاانه موضوع في اللغة الذلك والدفق الدب فعله متعده وقال ابن عطية والدفق دفع الماء بعضه بعض تدفق الوادى والسمل اذاجاء بركب بعضه بعضا و يصحأن بكون الماء دافقا لان بعضه يدفع بعضا ففته دافق ومنه مدفوق انتهى و ركب فوله هانداعلى ندفق وندفق لازم دفقته فتدفق تعو كسرته فتكسر ودفق ليس في اللغة معناه مافسر من قوله والدفق دفع الماء بعضه بعض بل الحفوظ انه الصب « وقرأ الجهو ر يخسر جميناللفاعسل من بن الصلب بضم الصاد وسكون اللام وابن أبى عبلة وابن مقسم مبنيا للفعول وهماوأه المكة وعسى بضم الصاد واللام والحماني بفقعهم اقال العجاج وفي صلب مثل العنان المؤدم و وتقدمت اللغات في الصلب في سو رة النساء واعرام إصالب كإفال العباس وتنقل من صالب الى رحم ه قال فتادة والحسن معناه من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وتراثبه ﴿ وَقَالَ سَفِيانُ وَقَادَةُ أَنْصَامِنَ بِينَ صلب الرجل وزائب المرأة وتقدم شرح الترائب في المفردات وقال بن عباس موضع القلادة وعن بنجير هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب ه وقيسل ما بين المسكبين والصدر ، وقيل هي النزاقي وعن معمرهي غصارة الفلب ومنسه مكون الولدونفل مكيءن ابن عباس أن التراثب أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه هقال ابن عطية وفي دنه الأحوال تحكر على اللغة انهي هانه الضمير بعود على الخالق الدال على خلق وعلى رجمه قال ان عباس وفتادة الضمر في رجعه عائد على الانسان أي على ده حيايما موته أي من انشأه أولا فادر على بعثه بوم القيامة لا بعجز وشي هوقال الضحاك على ردومن المكبرالي الشباب هوقال عكرمة ومجاهد الضمير عائد على الماءأي على ردالما ، في الأحليل أوفى الصلب وعلى هذا القول وقول الضحالا مكون العامل في يوم تبلى مضمر تقديره اذكر وعلى قول إبن عباس وهوالاظهر ففال بعض التعاذ العامل تاصر من قوله ولاناصر وهذا فاسدلان مابعد الفاء لا يعمل في قبلها وكذلك ما النافية لا يعمل ما يعدها في اقبلها على المشهور المنصور ، وقال آخر ون ومنهم الزمخشر ى العامل رجعه وردبان فيه فصلابين الموصول ومتعلقه وهومن تمام الصلة ولا يجوز و وقال الحداق من التعام العامل فسمضمر بدل عليه المصدر تقديره يرجعه وم تبلي السرائر وقال انعطية وكل مندالفرق فرتمن أن يكون العاسل لقادر لانه يظهر من ذاك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده واذا تومل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون المعنى لقادر وذلك انه عالى انه على رجعه لقادر على الاطلاق أولاوآ خراوفي كل وقت نمذكر تعالى

( Ille )

﴿ سورة الطارق ﴾ بسم الله الرحن الرحيم) ع)والدفق دفع الماء بعضه ببعض تدفق الوادي والسلل اذاجاء ركب بعضه بعضا ويصح أن يكون الماءدافقالان بعضه بدفع بعضا فنمه دافق ومنمه مدفوق انهى ركب فوله هذاعلى تدفق وتدفق لازم دفقته فتدفق نعو كسرته فتكسر ودفق ليسفى اللغة معناه مافسره من قوله والدفق دفع الماء بعضه ببعض بل الحفوظ انهالسب

وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار لانهوقت الجزاء والوصول الى العداب البه هم الناس الى حدره والخوف منه انتهى و تبلى فيل تعتبره وقيل نعرف وتنصفح وعرضا لجهامن فاسدها والسرائر ما كنته القاوب من العقائد والنيات وما خفت الجوار حمن الأعال والفلاء عوم السرائر وفي الحديث انها التوحيد والملاة والأكاة والغسل من الجنابة وكان المذكور في الحديث هو أعلى المدرائر و ومع الحسن من بنشد

سيبقى لهافى مضمر القلب والحشاء مريرة وديوم تبلى السرائر

ه فقال ما أغفله عمانى السهاء والطارق والبيت المرخوص و لما كان الامتناع في الدنيا اما يقوة في الانسان واما بناصر خارج عن نفسه في عند مالى ما يمتع بدوا في بن الدالة على العموم في نفي المقود والسهاء قدم فانسابالسهاء وهي المنطقة و قبل و يحفل أن يكون السعاب وذات الرجع قال ابن عباس الرجع السعاب فيه المطره وقال الحسن ترجع بالرزق كل عام و وقال ابن زيد الرجع مدر رجوع الشمس والقمر والكوا كب من حال الى حال ومن الا الى المخالة المداور جع في وقبل الرجع المطرة ومنه قول الحدلي

أيض كالرجع رسوب اذا و ماناح في محتفل بحتملي بصف سيفاشه مهاء المطرفي بياضه وصفائه وسمى رجعا كاسمى اربا قال الشاعر ربا شالا بأوى لفلها و الاالسعاب والاالارب والسبل

تسمية عدد آبورجع تزعم العرب الالمعاب عمل الماء ي عار الارض تم رجعه الى الارض اذا أرادواالتفاؤل وسموه رجعاوار بالبرجع ويؤب وقيللان الله تعالى رجعه وقنافوقنا قالت الخنساء هكالرجع في الموجنة السارية ، وفسل الرجع الملائكة سموا بذلك لرجو عهم باعمال العباديه وقيل المتعاب والمشهو رعندأهمل اللغة وقول الجمهور أن الرجع هو المطر والصدع ماتتصدع عنه الارض من النبات و مناسب قول من قال الرجع المطر هوقال ابن زيد ذات الانشقاق النبات ، وقال أنضادات الحرث ، وقال مجاهد الصدع مافي الارض من شقاق ولصاب وخندق وتشقق محرث وغبره وهيأمو رفهامعتبر وعنه أبضاذات الطرق تسدعها المشاة ، وقسل ذات الأموات لانصداعهاعنهم بومالنشور والضميرفي انه قالواعائدعلي القرآن وفصل أي فاصل بت لحق والباطل كافيل له فرقان ، وأفول و يجوز أن يعود الضمير في انه على السكلام الذي أخبر فيسه ببعث الانسان يوم القيامة وابتلامسرائره أى ان ذلك القول قول جزم مطابق الواقع لاعزل فيمو بكون الضمير قدعاد على مدكور وهوالكلام الذي تضمن الاخبار عن البعث وليسمن الأخبارالتي فهاهزل بل هوجمه كله والهمأى الكافرون بكيدون أي في ابطال أمر اللهو إطفاء نورالحقوأ كبدأى أجازتهم على كيدهم فسمى الجزاء كسدا على سيل المقابلة تحوقوله تعالى ومكرواومكرالله إغانعن مستهزؤن الله يستهزى بهم تمأمى رسوله صلى الله على وسلفقال أمهلهم رويدا أى انتظر عقو بنهم ولانستمجل ذلك تم أكدامره فقال أمهلهم رويدا أي إمهالالما كرر الأمرتو كمداخالف بين اللفظين على ان الأول مطلق وهذا الثاني مقيد بقوله رو بدا يه وقرأ ابن عباسمهم بفتح المم وشدالهاءمو افقة للغظ الأمر الأول

وسورة الاعلى و ربسم الله الرجن الرحم ) و سبح اسم ربك الاعلى و هذه السورة مكية ولماذكرفيا فيها فلينظر الانسان م خلق كان قائلاقال من خلقه على هذا المثال فقال سبح اسم ربك وأيسالماقال الأعلى انه لقول فصل قيل هو يقر ملك أي ذلك القول الفصل وسبح نن عن النقائص اسمر بك الفلاهر أن التنزيه يقع على الاسم أي نزهم عن أن يسمى به صنم أو و من فيقال لهرب أو اله و إذا كان قد أمر بتنزيه الله فظ أن يطلق على غيره فهو أبلغ و تنزيه المالة اتأحى وقيل الاسم عنا بعض المسمى قيل لمائز ل سبح اسم ربك الاعلى قال صلى الله عليه و المالة على المسمى قيل لمائز ل سبح اسم ربك الاعلى قال صلى الله عليه و المالة على المسمى قيل لمائز ل سبح السم ربك الاعلى قال على الله عليه الله الله على المالة على المسمى و المناهم الكرك عن المسمى و المناهم الكرك عن النبات الذي يوعن المناهم المناهم

#### ﴿ سورة الأعلى مكية وهي نسع عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴿ الذي خلق فوقى ﴿ والذي نقر فهدى ﴿ والذي أخرج المرعى ﴿ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلْم عَلَم عَم عَلَم عَم عَلَم عَم عَلَم عَم عَلَم عَم

كائن ظميئات الخمر غدوة ، من السيل والغناء فللمغزل ورواء الفسر اءوالاغناء على الجمع وهوغريب نحيث جع فعال على أفعال ، الحوة مسواد مضرب الى الخضرة ، قال ذوالرقة

لمياه فى شفتها حوّة لعس ه وفى اللثان وفى أنيابها شنب موادو بياض و وفي ل خضرة عليها سواد والأحوى الثلبي الذي في ظهره خطان من سوادو بياض ه قال الشاعر

وفى الحى أحوى بنفض المردشادن و مظاهر معطى لوالوا وزبرجه وفي السحاح الحوقسمرة و وقال النه بدا خضرة التى تضرب الى السواد ، وقال أيضا الشه بدا خضرة التى تضرب الى السواد ، هو سبح اسم ربك الأعلى ، الذى خلق فسوتى ، والذى قد رقم والذى قد رائم والذى أخر جالمرى ، فجعله غذاه أحوى ، سنقر ثك فلاتنسى ، إلاما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يختى ، وثيسرك اليسرى ، فذكر إن نفعت الذكرى ، سية كرى ، سينة كر من يخشى ،

الحشيش والنبات وغير ذاك موالاحوى الواد الماثل الى الخضرة ولما تغارت المفات وتباينت أتى لكل صلة عوصول وعطف على كل صلة ما بترتب علها فحاء الموصول الاولالذي خلق فسوى والثاني الذي قدر فهدي والثالث الذي أخرج المرعى فحمله غثاء فأحوى حال من المرعى وأخر لكونه فاصلة فإستقرثك فلاتنسى كد هذافي معنى لاتحرك بهلسانك وعده الله أن قرئه وأخبر ءأنه لابنسى فسسافالا تكون يمده ذكراذ كان يحرك شفتيهمبادرة خوفا من أن بنسى وهذه آنة للرسول

على حالب الوادى من

( ٥٨ - تفسير المصر المحمط الاي حيان - ثامن ) صلى الله عليه وسلم في أنه أي وحفظ الله عليه الوحى وأمنه من نسيانه 
إلاماشا، الله الله الطاهر أنه استثناء مقصود معناه محافض الله تعالى بنسخه وأن ترتفع تلاوته وحكمه فإنه يعلم الجهر إلى أي جهرك 
بالقرآن في وما يحنى إلى أي في نفسك من خوف النفلت وقعد كفاك ذلك بكونه تكفل باقرائك اياه واخباره انك الاتنسى الا 
ما ستثناه وتضمن ذلك اطلع علمه تعالى بالاشياء في ونيسرك محمطوف على سنقر تك وما ينهما من الجلة الموكدة من الاقراء هي انتفاعه 
نوفقك المطريقة التي هي أيسر وأسهل بعني في حفظ الوحى ولما أخبرانه يقرئه و يسمراً من مالتذكر اذبحرة الاقراء هي انتفاعه 
في ذاته وانتفاع من أرسل المهم والفاهر أن الام بالتذكر مشروط بنفع الذكرى وهذا الشرط اناجى وبه تو بيخا لفريش 
أي ان فعت الذكرى في هو لاء الطغاة العناه ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى في سيد كرمن يعشى إلى يتذكر بذاكر

البالغ في الشيقاوة لان

الكافر بالرسول علمه

السلام هوأشقي الكفار

كا ان المؤمن به و عاماء

يه هو أفضل ممن آمن

رسول قبله مموصف

مؤ ول المحاله في الآخرة

وهوصلي النار و وصفها

مالكرى وهي نارالآخرة

والصغرى نار الدنيا ﴿ تُم

لاعوت فيها كافيستر يح

﴿ ولاعي ﴾ حياة هنية

وجيءبتم المقتضة للنراخي

الذانا بتفاوت مراتب

الشدة لان التردد بين

الحاة والموتأشد وأفغلع

من الصلي ﴿ قد أفلح ﴾ أى

فاز وظفر بالبغية بإسن

تزكى إلى من تطهر من

الشرك وقال لاإله إلاالله

قاله این عباس پوود کر

اسرر به ﴾ أي وحده لم

بقرنه دشئ من الانداد

م فصلي كالصلاة

المفروضة وماأ مكنسن

النوافل والمعنى أنهاانذكر

من آمن بالله تم أخبر تعالى

عنهأنهأفلح أيمنأتي

ماتين المادتين الملاه

والزكاة وقرى عدور ون

ساءالغسة وبالتاء خطابا

للكفار ف والآخر مخبر

وأبقى لفي الصحف الاولى

لمنسخ افلاح من تزكى

و معنهاالأشقي هالذي يصلى النار السكري هنم لا يموت فيها ولا يحني ه فدأ فلع من تزكي ه وذكر سرر به فصلي ، بل نو رون الحاة الدنيا ، والآخرة خير وأبقي ، إن عاد الني الصحف الأولى ، تتف ابراهم وموسى كجدهاء السورة مكبة ولماذ كر فهاقباها فلننظر الانسان م خلق كا أن فاللاقال من خلقه على هذا المثال فقىل سبح اسمر بك وأبضا لماقال إنه لقول فصل قبل هو سنقر ثل ي ذلك القول الفصل وسبح ترزّه عن النقائص اسم ربك الظاهر أن المنز به مقع على الاسم أي تزهد عن أن سمى مه صنيراً و وثن فيقال له رساً و إله واذا كان قد أمر سنز مه اللفظ أن يطلق على غير ع هو أبلغ وتنزيه الذات أحرى ه وفيل الاسم هناعمني المسمى ه وفيل معناه تزه اسم الله عن أن نذكره إلا وأنت خاشع ه وقال إن عباس المعنى صل باسم ربك الأعلى كاتقول ابدأ باسم ربك حنف حرف الجره وقبل لما تزل فسيح اسمر بك العظيم فالرسول الله صلى الله عليه وسير جعاوها فيركوعكم فامانزل سبحاسم ربك الأعلى قال اجعاوها في سجودكم وكانوا بقولون في ركوع اللهماك ركمت وفي السجود اللهسماك سجدت قالوا الأعلى بصحأن يكون صفقر بك أن كون صفة لاسم فيكون منصو باوعدا الوجه لاصح أن بعرب الذي خلق صفة لر بك فنكون في موضع ولانه قد عالت بينه و بين الموصوف صفة لغير دلو فلت رأيت غلام هند العافل الحسسنة ميجز بللابدأن تأتى بصفة عندتم تأتى بصفة الغلام فتقول رأيت غلام هندا لحسنة العاقل فانالم عمل الذي صفقل بالأمل ترفعه على انه خسرميتدا محلوف أوتنصيه على للدح جاز أن يكون الأعلى صفةلاسم ، الذي خلق أي كل شئ فسوتي أي لم التمتفاو تابل متناسبا على إحكام واتفان دلالة على أنه صادر عن عالم حكم ، وقرأ الجهور فدّر بشد الدال فاحمّل أن يكون من القدر والقشاء واحتمل أن مكون من التقدير والمواذنة بين الأشماء ، وقال الزيحشري قدر لمكل حبوان بالصلحه فهداه اليه وعر" فه وجه الانتفاع به انتهى ٥ وقرأ الكمائي قدر مخفف الدال من القدرة ومن التقدير والموازنة وهدىعام لجميع الهدايات ه وقال الفرآ ، فهدى وأضل اكتفي بالواحدة من الأخرى يه وقال الكاني ومقاتل هدى الحيوان الي وط، الذكور للانات يه وقال مجاهدهدي لانسان المخبر والشر والبهائم للراتع يه وقبل هدى المولود عند وضعه الي مص الثدي وهـ أ-لأفوال محمولة على التنبل لا على النصيص والناهر أن أحوى صفة لغثاء ه قال بن عباس المغي فعله غثاء أحوى أي أسودلان الغثاء اذا قدم وأصابته الأمطار اسودوتعفن فصار أحوى هوقيل حوى المن المرعى أي أحرى المرعى أحوى أي السوادس شدّة خضرته ونضارته لكثر ذربه وحسن تأخيرا حوى لأجل الفواصل هقال

وغيث من الوسمى حوتلاعه ، تبطئته بشيظم صلتات

سنقرئك فلاتنسى و قال الحسن وقتادة ومالك هذا في معنى لاتحرك به لسائك وعده التمان يقرفه وأخبره انه لا ينسى وهذه آنة الرسول صلى الله عليه وسلم في انه أتمى وحفظ القه عليه الوحى وأمنه من نسانه و وفيل هذا وعدباقر اء السور وأمم أن لا ينسى على معنى التثبيت والتأكيد وقد علم أن النسيان اليس في قدر ته فهو نهى عن إغفال التعاهد وأثبت الألف في فلاتنسى وان كان مجدوما بلا التي الذهبي لتعديل روس الآى و إلا ماشاء الته الظاهر أنه استثناء مقصود و قال الحسن وقتادة وغيرها عافضي القدنسة وأن ترتفع تلاوته و حكمه و وقال ابن عباس إلا ماشاء الته أن بنسيك

والآخوة خير وأبقى في شرع من الشرائع فهو في الاولى وفي آخر الشرائع وتقدّم السكلام على حف ابراهيم وموسى في سورة النجم

لتسن به على تعوقوله عليه الصلاة والسلام أى لأنسي وأندى لأسن ، وقيل إلاماشاء القدان فغليك النسان على متم يد كرك بديعة كإفال على الصلاة والسلام حين مع قراءة عبادين بشير القدة كرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا يه وقبل فلاتنسي أي فلاتترك العمل بدإلا ماشاء الله أن تتركه بنسخه إياه فهذا في نسخ العمل ، وقال الفراء و جاعة عندا استشاء صلة في الكلام على منة الله تعالى في الاستثناء وليس تمشي أبيح استثناؤه وأخذ الزيخشري هذا القول فقال وقال الاماشاء اللموالغرض ففى التسيان وأساكا يقول الرجل لصاحبة أنت مهمي فهاأملك الاساشاء الله ولابقد داستثناءتيج وهومن استعال القسلة في معنى النفي انتهى وقول الفراء والزمخشري يجعل الاستثناء كالااستثناء وهدالابنبى أن يكون في كالرمالله تعالى بلولافي كالرم فصيع وكدالث الفول بان لاق فلاتنسى للنهى والألف ثابتة لأجل الفاصلة وهذا قول ضعيف ومفهوم الآبة في غابة الظهور وقدتعسفوافي فهمها والمعنى انهتمالي أخبرأنه سيقر بدوانه لابنسي الاماشاء النهفانه ينساءاما النسيخ واماأن بسن واماعلى أن يتذكر وهوصلى الله عليه وملم معصوم من النسان فياأم يتبليف فان وقع نسيان فيكون على وجمن الوجوء الثلاثة ، ومناسبة سنقر ثك القبله انه أمره تعالى بالتسمير وكان التسبيح لايتم الابقراءة ماأنزل عليه من القرآن وكان يتذكر في نفسه مخافة أن ينسى فأزال عندذلك وبشرهانه تعالى بقر فهوانه لابنسي استثنى ماشاه الله أن ينسمه لصلحة سن تلك الوجوه هانه بعلم الجيرأي جيرك بالقرآن ومايخني أي في نفسك من خوف النفات وقد كفاك ذلك بكونه تكفل باقرائك اياه واخباره انكلاتسي الامااستثناه وتضمن ذلك احاطة على مالاشداء هونيسرك معطوف على سنقر المثاوما بنها من الجملة المؤكدة اعتراض أي يوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل بعني في حفظ الوحي ، وقيسل للشريعة الحنيقية السهلة ، وقيل بدهب بال الي الأمور الحسنة في أمن دنياك وآخوتك، فالنصر وعلوالمنزلة والرفعة في الجنة ولما أخبرانه يقر ثهو بيسره أهى مبالت في كراذ عرة الافراءهي انتفاعه في ذاته وانتفاع من أر البسم والفاهر ان الأم بالنذكير مشروط بنفع الذكري وهاراالشرط انحاجيء بدنو بخالفريش أي ان نفت الذكري فيحؤلاء الطغاة العتاه ومعناه استبعادا تتفاعيم بالذكري فهوكافال الساعر لقداسمعت لونادست حما ، ولكن لاحباقلن تنادى

كاتقول فل لفلان وأعداه ان سمعان فقوله ان سمعان اعاهو توبيخ واعلام انه لن يسمع و وقال الفراء والنعاس والزهراوي والجرجاني معناء وان الم ينفع فاقتصر على القسم الواحد الدلالته على الثاني و وقيل ان بمنياد كقوله وأنتم الأعلون ان كنتم ومنين أي اذكتم لانه لم يخبر بكونهم الثاني و وقيل ان بمنياء كرون يخشى أي لا يتذكر بذكر الثالا بمن يخاف فان الخوف حامل على النظر في الذي ينعيب مما يخافه هاذا نظر فأداه النظر والتسادكر المالحق وهو لا يهم العاماء والمؤمنون كل على قدر ما وقيله هو يتجنها أي الذي الأشيق أي المبالغ في الشقاوة لان الكافر بالرسول صلى الته عليه وسلم مواشق الكفرى به والمالي المناور وصفها بالكبري و قال الحسن النار الكبري و قال الحسن النار ووضفها بالكبري و قال الحسن النار والكبري السفل من أطباق النار ووفيل نار الآخرة والصغري نار الدنياه وقال الفراء الكبري السفل من أطباق النار ووقيل نار الآخرة والمفرى نار الدنياه وقال الفراء الكبري السفل من أطباق النار ووقيل نار الآخرة والمفرى نار الدنياه وقال الفراء الكبري السفل من أطباق النار ووقيل نار الآخرة والمفري نار الدنياة والموت أشد وأفظ من المالي المقتنية المقالة والموت أشد وأفظ من العلى المقتنية المناحق الذارة والمؤلم والمنار المنار الموت أشد وأفظ من العلى المقتنية المناحق المقتنية المناحق المقالة والموت أشد وأفظ من العلى المقتنية المناحق الذارة والمؤلمة والمؤلمة والمناح والمناح والمهالة والموت أشد وأفظ من العلى المقتنية المناحق المؤلمة والمناح والمناح والمؤلمة والمناح والمؤلمة والمناحة والمؤلمة والمؤلم

بالنار وقدأ فلحأى داز وطفر بالبغية من تزك نطهره قال ابن عباس من الشرك وقال لااله الاالله وقال الحسن من كان عمادزا كيا ، وقال أبوالأحوص وفتادة وجاعة من رضوم وماله وزكامه وذكراسم بهأى وحمده لميقرنه بشئ والانداد فصلي أي أي الصلاة المفروضة وماأ مكنمون النوافل والمعنى اندلياتذ كرآمن مالله ثم أخسبرعن وتعالى انه أفلج من أقى بهاتين العبادتين الصلاة والزكاة واحتير بقوله وذكر اسم ربه على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى انهجائز بكل اسمون أسهاله نعالى وانهاليستمن الصلاة لان الصلاة معطوفة على الذكر الذي هو تكبيرة الافتتاج وهو احتجاج ضعف وقال ابن عباس وذكر اسمر به أي معاد وموقفه بن بدي و بعضليله يه وقر أ الجهوريل تؤثر ونساء الخطاب للكفاريه وفيل خطاب للبر والفاح يؤثر هاالبرلاقتناء الثواب والفاح لرغبة فها ه وقرأ عبدالله وأبورجاء والحسن والجمدري وأبوحبوه وابن أي عبلة وأبو عرووالزعفراني وابن مقسم بياءالفيبة ، ان هذاأي الاخبار بافلاحمن تركى واشار الناس للدنيا قاله اين يد واين مرو و وجع بقرب المسار الديهذا ٥ وقال ابن عباس وعكر مقوالدي إلى معاني السورة ، وقال الضعال الى القرآن ، وقال قشادة الى قوله والآخرة خروابق، لني الصعف الأولى المبنسج افلاحمن تزكى والآخرة خسير وأبقى فيشرع من الشرائع فهوفي الأولى وفي آخوالشرائع ووفرأ الجهور الصعف بضم الحاء كالحرف الثاني والأعش وهر ون وعصمة كلاهماعن أىعرو بسكونها وفى كتاب اللوامح العبقلى عن أبي عمر والصعف يحف الكان الحاءفهمالغة تميم ووقرأ الجهور ابراهم بألف وساءوالهاءمكسو رةوأبو رجاء يحذفهما والماء مفتوحة مكسدو ردمعاوا وموسى الاشمري وابن الزبيرا براعام بألف في كل القرآن ومالك بن دينارا براهم بألف وفتي الهاءو بغبرياء وعبدالرجن بنأى بكرة ابراهم بكسر الهاءو بغبرياء في جميع القرآن ٥ قال إن خالو يه وقدجاء ابراهم يعني بألف وضم الهاء وتقدم في والتجم السكلام على عفا راهيم وموسى علهما السلاة والسلام

# ﴿ -ورة الغاشينعكية وهي - وعشرون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

وهل أناك حديث العاشية وجود بومند خاشمة وعاملة ناصبة وتسلي نارا حامية و تستى من عين النه وليس لم طعام الاست مريع ولا يعني من جوع وجود بومند ناعمة و لسعها راضية و في جنة عالية و لا تسمع فيهالاغية و فياعين جارية وفيا المروم فوعة و وأكواب موضوعة و وغارق مفوفة ووزراي مبتوثة و أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و والى المساء كيف رفعت و والى الجبال كيف نصت و والى الأرض كيف سطحت و فذكر إنما الساء كيف رفعت و والى الجبال كيف نصت و والى الأرض كيف سطحت و فذكر إنما أتسمد كر و است عليم عسيطر و الامن تولى وكفر و فيعذ به الله العذاب الأكبر و إن إلينا إلى بهم في الضريع الشبرق ويومى عيسوء الانعقد السائمة علم شعراد الحام ومنه قول ابن عزارة المذلى

وحبسن في عزم الضريع ف كلها ، حدباً دامية البدين حرود ﴿ وقال أو دُويب ﴾ رعى الشهرق الريان حتى اذاذوي ، وصار ضريعا بان عنه العالمي

﴿ سورة الغاشية ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ هل أَتَالاً حديث الغاشية ﴾ هذه السورة مكية ولماذ كر وفر كر النار والآخرة قالها أثالاً حديث الغاشية والغاشية الداهية التي نغشي الناس بشدائدها يعني القيامة وهذا استفهام وقيف فالدته تحريك نفس السامع الى تلقى الخبر ﴿ عاشمة ﴾ ذليلة ﴿ عاملة ناصبة ﴾ عاملة في النار ناصبة بعبة فيها المنهام وقيف فالدته تحريك نفس السامع الى تلقى الخبر و عاشمة و الإغلال وخوضها في الذار كما تحوض الإبل في الوحل فيها النهات كبر متعنى العمل في الدنياء على الدار على المناس العرفية الفائد و قال الزعشري ﴿ الديمن ﴾ من فوع الحل أو بحر و ره على وصف طعام أوضر يع يعنى أن طعام من ثن السيس من من النار ه وقال الزعشري ﴿ الديمن في المناس المناس المناس الفنداء منتفيدات عندوها المناس المنا

ه وقال بعض اللغو مين بيس العرفيج اذا تعطم ه وقال الزجاج هو نبت كالعوسي ه وقال الخليل نبت أخضر منتن الربح برى بدالتعره النمارق الوسائدوا حدها عرقة بضم النون والراء و بكسرهما في وقال زهير ﴾

كهولا وشباناحسانا وجوههم و على سررم مقوقة وتمارق الزراي بسط عراض فاخرة و وفال الفراء مى الطنافس المخلة وواحد هازر به تكسر الزاى و بفتمها وسطحت الارض بسطت و وطئت في ها أناك حديث الفاشية و وجوه بوملة خاشعة عاملة ناصبة و تسقى من عبن آنية و ليس لهم طعام الامن ضريع ولا يسمن ولا يغي من جوع و وجوه بوملة ناعة و لسم اراضة و في جنة عالية و لا تسمع في الاغية و فها عبن جارية و فياسر رمن فوعة و و أكواب موضوعة و وغارق مصفوفة و و ورداي مبتونة و أفار نفط و والى الماء كيف رفعت و والى الجال كيف

ناعتخه الونضارتها أو متنعمة ولسعهاراضية الله المنابا الطاعة راضية الانتبابالطاعة جزاؤه الجنة في في جنة عالية المنابا ومكانة وقرئ ولا تسمع التأييث مبنيا للفعول التأييث وفي الاغية وقرئ لا تسمع بناء الطاب عومالاغية بالنصب الخطاب عومالاغية بالنصب

و فيها عين جارية به عين اسم جنس أى عيون أو مخصوصة وكرت تشريفا لها فيها سريم فوعة به من رفعة المنزلة أو رفعة المكان ليرى ما حوله ربعه و الملكوالنعيم فوقا كواب موضوعة بها أى باشريتها معدة لاتحتاج الى مالى في فوفارق مصفوفة به أى وسائد صف بعنها الى جنب بعض للاستناد الهاوالا تسكاء عليها فو زراق مبنوقة بها أى منفرقة هناوهنا فى الجالس والزراق وسط عراص فاخرة ولماذكر و تعلق أمر القيامة وانقسام أعلها الى أشقيا ، وسعدا ، وعم أنه لا سبل الى اثبات ذلك الا بواسطة السافع الحكيم أتبع ذلك بندكر هناد الله لا بواسطة وهى الجال فانه اجتمع في المنتفرق من المنافع فى غيرها من أكل لجهاو شرب لبنها والجل عليها والتنقل عليها الى البلاد الشاسعة وعيشها بأى نبات المنتفرة من المنافع فى غيرها من أكل لجهاو شرب لبنها والجل عليها والتنقل عليها الى البلاد الشاسعة وعيشها بأى نبات المنافق عليها الى البلاد الشاسعة الثقال وكثرة حنينها وتأمي المنافق عليها الى المنافق بالمنافق بنفوا بالمنافق بنفوا بالمنافق بالمنافق بالمنافق بالمنافق بالمنافق بالمنافق بالمنافق بالمنافق بنفوا بالمنافق بنفوا بالمنافق بنفوا بالمنافق بنفوا بالمنافق ب

منتئ ليس من مطاعم الانس والماهو شوك والسوك ماترعاه الابسل وتنولع به وهانانوعمنه

تنفر عنه ولاتقر به ومثفعتا الغذاء منتفيتان عنه وهماا ماطة الجوع وافادة القوة والسمن في البدن

انهى فقوله مرفوع الحمل أوبحر وره على وصف طعام أوضر مع أماج وعلى وصفه لضريع

فيصد لأنهم تبت منفى عنه السهن والاغناء من الجوع وأمار فعه على وصفه لطعام فلا يصد لأن الطعام

منفي ولايسمن منفي فسلايصوتر كبيه اذيصرالتقد برايس لميرطعام لايسمن ولايفني من جوع الا

منضر يعفصرالعمني أنالهم طعاماسهن ويغني منجوع منغبرضر يبع كانقول ليسازيد

ماللا ينتفع به الامن مال عمر و فعناه أن إمالا ينتفع معمن غير مال عمر و ولو قيل الحلة في موضع رفع

صفة للحذوف المقدر في الامن ضريع كان صحالاً نه في موضع رفع على أنه بدل من اسم ليس أى

ليس لم طعام الا كان من ضريع اذالاطمام من ضريع غيرمسمن ولامغن من جوع وهذا

تركيب محج ومعنى واضح هوقال الزمخشرى أوأريدأن لاطعام لهم أصلالأن الضريع ليس بطعام

البهائم فضلاعن الانس لأن الطعام ماأشبع وأسمن وهومنهما يمزل كاتفول ليس لفلان ظل الا

الشمس تريدنني الظل على التوكيدانتهي فعلى هذا بكون الاستثناء منقطعا اذلم يندرج الكانن

من الضريع تحت لفظة طعام إذليس بعاهام والظاهر الأتصال فيه وفي قوله ولاطعام الامن

غسلين لأن الطعام هو مايتطعمه الانسان وهذا قدر شترك بين المستلد والمكر وه ومالاستلدولا

يستكره هوجوه بومتذناعة صوالابتداء في هذاوفي قوله وجوه بومثذ خاشعة بالنكرة لوجوو

مسوغ فللثاوهوا لتقصيل فاعمة لحسنها ونضارتها أومتنعمة ولسعهار اضمأي لعملها في الدنيا

بالطاعةراضيةاذا كانذلكالعملجز اؤدالجنة فيجنةعاليةأي يكانا ومكانة ، وقرأالأعسر ح

وأهسل مكفوالمدينة ونافع وابن كثير وأنوعسر وعفلاف عنهم لاتسمع مبنيا للفعول لاغية رفعأى

كلة لاغبة أوجاعة لاغبة أولغو فيكون مصدرا كالعاقبة ثلاثة أفوال الثالث لأي عبيدة وابن

محيصن وعيسى وابن كنبر وأبوعمر وكذلك الاأنهم فرأوا بالياء لجاز التأنيث والفضل والجحدري

كذلك الأأنه نصلاغية على معنى لادسمع فهاأى أحمد من قولك أسمعت زيداوا لحسن وأبورحاء

وأبوجعفر وقنادة وابن سبربن ونافع في رواية خارجة وأبوعمر ومخلاف عنه وباقي السبعة لأنسمع

بتاء الخطاب عوما أوللرسول علىه الصلاة والسلام أوالفاعل الوجود والاغية بالنصب وفهاعين

جارية عين اسم جنس أي عنون أومخصوصة ذكر تشر بفالحاه فهاسر رمي فوعة من رفعة

المنزلة أورفعة المسكان ليرى ماخسولدر بدمئ الملك والنعم أومخبوءة من رفعت الثعة اأي خبأته

وأكواب موضوعة أى بأشر بهامعدة لاعتاج الى مالية أوموضوعة بين أبديهم أوموضوعة

على حافات العيون ، وتمار ق مصفوفة أي وسائد صف بعض الى جنب بعض للاستناد الماوالاتكاء

علهاه وذرابي مبتو تقمتفر ققعنا وهنافي المجالس هولماذ كرنعالي أمر القيامة وانقسام أهلهاالي

أشقياه وسعداء وعلمأته لاسبيل الدائبات ذلك الابواسطة الصانع الحكيم أتبسع ذلك بذكره هذه

الدلائل ودكرما العرب مشاهدوه وملابسوه داعافقال أفلا بنظرون الى الابل كيف خلقت وهي

الجال فانه اجمع فهاماتفرق من المنافع في غيرها من أكل لحوسا وتسرب لبنها والحل عليها والتنقل

عليها الىالبلاد الشاسعة وعشها بأى نباتأ كلته وصبرها على العطش حتى أن فيهاما بردالساء

لمشر وطواعيتهالن يقودهاو مضتهاوهي باركة بالأحال الثقال وكسترة حنينها وتأثر هابالسوت

الحسن على غلظ أكيادها وهي لاشيم من الحيوان جع هماندا لخصال غيرها وقدأ بان تعالى امتنائه

أنههم قالوا انظرالي كيف بصنع وكيف سؤال عن حال والعامل فها خلقت واذا علق الفعل عن مافيه الاستفهام لم بيق الاستفهام على حقيقته وإسطحت كالياد كالمهاد للنقل علياولما حضهم على النظر أمررسوله صلى الله عليه وسارته كيرهم فقال ﴿ فَلَدَ كُو ﴾ ولا يهمنك كونهم لا ينظرون ﴿ إِنَّا أَنْتُمَادَ كُو ﴾ كقوله ان عليك الاالبلاغ ﴿ لست عليهم عسيطر ﴾ أي عساط كقوله وما أنت عليم بحيار وإلامن تولى وكفر كه الاحرف استثناء فقيل متصل أى فانت مسيطر عليه وقيل منقطع من فذكر أى فذكر الامن انقطع طمعك من (٤٦٧) ايمانه وتولى فاستحق المذاب الاكبر ومابيتهما اعتراض وقرآ ابن

> عاس ألا حرف تنسه واستفتاح ومن ستدأ والعنداب الأكبر هو عدابجهنم في ان الينا إيامهم كا أى الى جز اثنا رجوعهم وأتى بلفظ علمنا دلسلاعلى تعتم الحساب متهتعالىعليم

> > ( Ille)

﴿ مورة الغائمة ﴾ (بسم الله الرجن الرحم) (ش) لاسمن مرفوع المحل أومجرو ره على وصف طعام أوضر يع بعنى أن طعامهم من شئ ليس من مطاعم الانس واتماهو شوك والشوك ما ترعاه الابل وتتولع بهوهدانو عمن تنفر عنه ولاتقر به ومنفعتا الغذاء منتفسان عنه وهما اماطة الجوعوافادة القوة والسمن فيالبدن انتهى (ح) قوله ص فوع الحل أو مجروره على وصف

نميت و والى الأرض كيف مطحت و فذكر إنماأنت، ذكر ، استعلى معسيطر ، إلا ا من تولى وكفر ، فيعنف به الله العنداب الأكبر ، إن إلينا إيام ، ثم إن علينا حسامهم ك هي مكية ولماذ كرفها قبلها في أكروذ كرالناروالآخرة قال هيل أنال حيديث الغائسة والغاشية الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يوم القيامة قاله سفيان والجهور ووقال ابن جبير ومحمدين كعب النارقال تعالى وتغشى وجهوم الناريه وقال ومن فوقهم غواش فهي تغشي كانهاوها الاستفهام توقيف وفائدته تحريك نفس السامع الى تلقى الخبر و وقيل المعنى هل كان هذامن عملانا ولاماعامناك وفي هذا تعديد النعمة يه وقبل هل عمني قدي وجوء يومثذأي يوم اذغشيت والتنوين عوض من الجله ولم تتقدم جلة تصلح أن مكون التنوين عوضامها لكن لماتقة مافظ الغاشية وألموصولة إسم الفاعل فتحل للتي غشيت أي المداهمة التي غشيت فالتنو بنعوض من هذه الجلة التي اتحل لفظ الغاشية الها والى الموصول الذي هو التي، خاشعة ذليلة عاملة ناصبة ، قال إن عباس والحسن وابن جبير وفنادة عاملة في النار ناصبة تعبة فهالأنها. تكبرت عن العمل في الدنياف لوعلها في النارج السلامل والاغلال وخوضها في الناركا تحوض الابل في الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود نار وهبوطها في حدور منها هوقال إن عباس أنضا وزيدين أسلوا بنجبيرعا سلةفي الدنيانا صبة فهالأنهاعلى غيرهدي فلانمرة لها الاالنصب وخاتمة النار والآية في القسيسين وعباد الأوثان وكل مجتهد في كفره م وقال عكرمة والسدى عاسلة ناصبة بالنصاعلي الذموا لجهو وبرفعهما ووقر أتصلي بفتي التاءوأ يورجاءوابن محمصن والابوان بضمها وخارجة بضم الناءوفي السادث داللام وقد حكاها أبوعمر وبن العلاء حامية مسعرة آنية قدانتهي حرها كقوله وبين حيم آن قاله إن عباس والحسن ومجاهد ، وقال إين زيد عاضرة لهم من فوطم آنى الشئ حضر ٥ والضريع قال ابن عباس شجرمن نار ٥ وقال الحسين وجاعة الزقوم ، وقال ابن جبير حجارة من نار ، وقال ابن عباس أيضا وقنادة وعكر مقومجاهم شرق النار ، وقيل العبشرق ، وقيل رطب العرفج وتقدم ماقيل فيه في المفردات ، وقيل وادفى جهتم والضريع انكان العسلين والزقوم فظاهر ولايتنافى الحصرفى الامن غسلين والامن ضريعوان كانتأغياد الخنافة والجعبان الزفوم لطائفة والغسلين لطائفة والضريع لطائفة ا وقال الزيخشرى لايسمن مرفوع الحل أوجر وره على وصف طعام أوضر يع يعنى أن طعامهم

طعامأو ضريع أماجر دعلى وصفه لضريع فيصيح لانهمثب منفي عنه الممن والاغناءمن الجوع وأمار فعمعلي وصفه لطعام فلا يصهلان الطعام منفي ولايسدن منفي فلايصم تركيبه إذ يصمر النقدير ليسلم طعام لايسمن ولايغني من جوع إلامن ضريع فيصيرالمني أن لم طعامايسمن ويغني من جوع من غيرالضريع كا تقول ليس لز بدمال لاينتفع به الامن مال عمر فعناه أن له مالاينتقع بهمن غيرمال عمرو ولوقيل الجلة في موضع رفع صفة للحذوف المقدر في الامن ضريع لكان صحيحا لانه في موضع رفع على انه بدل من اسم ليس أى ليس لهم طعام الا كائن من ضريع أوالاطعام من ضريع غير مسمن ولامغن من جوع وهذا تركيب صبح ومعنى واضع (ش) أوأر بدأن طعام لم أصالان الضريع ليس بطعام البائم ف الاعن الانس لان الطعام ماأشب أوأسمن

(الدر)

وهومنهما عمزل كاتقول بس لفلان ظل الاالشمس ربدنني الظلعلى التوكيد نهي ( ح )فعلي هذا يكون استثناء منقطعا اذلم يندرج الكائن من الضريع تعت لفظة طعام اذليس بطعام والظاهر الاتصال فيه وفي قوله ولاطعام الا من غسلين لان الطعام هو ماسطعمه المره وهدافدر مشترك بين المستلا والمكروه ومالا دستانولا يستكره

(الدر) (ش) قى قراءة من قرأ إياجم بالتشديد أصله إواب ( ٤٦٥ ) تحوكذب كذابا مم قيل إيواب قلبت الواو الاولى ياء

لانكسار ماقيلها كدنوان في دوان ثم فعل بهمافعل بسد ( ح) منى انداجمع ياءوواو وسبقت احداهما بالكون فقلبت الواوياء وأدغمت الماء في الواو فأما كونه مصدرا وسفاته لايعو زلانهم نصواعلي أن لواواذا كانتموضوعة على الادغام وحاء ماقبلها مكسورافلا تقلب الواو الاولى ياءلاجل الكسرة ومثاواباخر واط مصدر اخروط ومثاوا أنضاعصه اوب إوامافه ندوضعت على الادغام فحصنهامن الابدال ولم تتأثر للكسرة وأما تسسه (ش) بديوان قليس محمد لانهم لم سطقوا بها في الموضع مدغة فإيقولوادوان ولولا الجمع مثل دواو بن لم يعلم أن أصل هذه الماءواو وأبضا فنصوا على شذود ديوان فلابقاس علىه غيره ع)و يصوأن كون من أأوب فبعي وإيواما بهلت الممزة وكان اللازم في الادغام ردها إوامالكن استحسنت فيه الباءعلى غير قياس انتهى (ح) قوله وكان اللازم في الادغام

الوزن الامسطر ومهمن ومبطر ومبتقر وهي أساء فاعلين من سيطر وهمين وبيطر وحاءمجمر اسرواد ومدسرو بمكن أن مكون أصلهمامد برومجمر فصغرا هوقرأ الجهور ألاحرف استشاء فقيل متصلأي فأنت مسمطر علمه و وقبل متصل من فله كرأى فله كر إلامن انقطع طمعك من إعانه وتولى فاعتمق العذاب الأكبر ومابينهما اعتراض ه وفيل منقطع وهي آبة موادعة نسختبا آبة السيف يه وفرأ ابن عباس و زيد بن على وقنادة و زيد بن ألم ألا حرف تنبيه واستفتاح والعذاب الأكبرهوعذابجهنم ه وقرأ الجهور إيام متففيف الباءمصدرآب وأبوجه فروشيبة بشذها مصدر الفعيل من آب على و زن فيعال أومصدرا كفو عل تحوقل على و زن فيعال أيضا كحيقال أومعدرالفعول كجهو دعلي وزن فعوال كجهوار فأصله أوواب فقلبت الواوالأولى ياء لسكونها وانكمارما قبلها واجتمع فيحذا البناء والبناءين قبله واو وياءو بقت إحداهما بالمكون فقلبت الواوياه وأدغم ولم يمنع الادغامين القلب لان الواو والياءليستا عيثين من الفعل بل الياء في فيعل والواو في فعول ( الدِّنان ، وقال صاحب اللوامج وتبعه الزيخشري بكون أصله إوابامصدر أوَّب تعوكة بكذابا مفيل إيوابا فقلبت الواوالأولى باءلانكسار مافيلها وقال الزعشرى كدبوان في دوان تم فعل بهمافعل بسيديمني انه اجتمع ياءو واو وسبقت إحمداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياه في الواوفاما كونه مصدراً وبعامه لا يجوز لانهم نصوا على أن الواوالأولى اذا كانت موضوعة على الادغام وجاءما قبلها مكسورا فلاتفل الواو الأولى باءلأجل الكسرة ومثلوا باخرواط مصدراخروط ومثاوا أيضاعت رأوب تحوأو بإوابافهذه وضعت على الادغام فحسمها من الابدال ولم تتأثر للكسرة وأمانسيه الزعشري بديوان فليس تعيد لانهم لم ينطقوا بهافي على شالدودد يوان فلا نقاس علىه غيره ، وقال ابن عطية و يصح أن يكون من أوب فجي وإيوا سهلت الهمزة وكان اللازم في الادغام بردها إوأبال كن استعسنت سمه الماء على غسير قباس انتهى ه فقوله وكان اللازم في الادغام بردها إوا باليس بصحيح بل اللازم اذا اعتبرالادغام أن يكون إيابا لانه قداجفت باءوهن المبدلان الهمزة بالتسهيل وواو وهي عبن الكامة وإحداها اكنة فتقلب الواو ماء رتدغم فها الياء فيصير إماباولما كان من مذهب الزيخشري أن تقديم المعمول مفيد الحصر قال معناماًن إيام ليس إلا الى الجبار المقت معلى الانتقام وأن حسامهم ليس بواجب إلا عليه تعالى وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير ومعنى الوجوب الوجوب في الحكمة والله أعلم

#### ﴿ مورة الفجر مكية وهي ثلاثون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل اذا يسر ، هل في ذلك قسم لذي حجر ، الم تركيف فعل ربك بعاد ، وعود الذين جابوا الصخر بالواد ، وعود الذين طغوا في البلاد ، فأكثر وافيها الفساد ، فسب عليهم ربك سوط عند اب ، فإن ربك لبالمرصاد ، فأسالا نسان اذا ما ابتلام ربة فأكره ، ونمه

ر ٥٥ - تفسير البحرالحيط لا يحيان - نامن ) باللارم اذا اعتبر الادغام أن يكون ايابالانه قداجمعت ياءوهي المبدئة من الممنزة بالتسهيل وواو وهي عين الكامة واحداهما كتفقق البالواويا، وتدغم فها الياء فيصبر ايابا فاعرفه

عليهم بقولة أولم بروا أناخلقنالهم ممناعلت آيد بناأنعاما الآياب ولكونها أفضل ماعت و العرب جعاوها دية القتل ووهبوا الممانة منها من يقدهم ومن أدادوا اكراب وذكر هاالشعراء في مدح من وهبها كاقال ه اعطواهنيدة تحدوها تمانية ٥ وقال آخر

 الواهب المائة الهجان برمتها و وناسب التنبيه بالنظر البهاو الى ماحوت من عجائب السفات ماذ كرمعها من الساء والجبال والأرض لانتظام هذه الأشياء في نظر العرب في أو ديتهم و بواديهم وليدل على الاستدلال على انبات السائع وأنه ليس مختصا بندوع دون نوع بل هو عام في كل موجوداته كافيل

وفى كل شئ له آبة ، ندل على أنه واحد

ه وقال أبوالعباس المبردالابل هنا السحاب لان العرب قد ميها بذلك إذ تأتى إرسالا كالابل وترجى كازجي الإبل وهي في هي تها حيانان به الابل والنعام هومنه قوله

كالنالسعاب دوين الماء عنمام تعلق بالأجل

ه وقال الزيخشري ولم يدع من زعم أن الإيل السحاب الى قوله الاطلب المناسبة ولعله لم يردأن لابل من أساء السحاب كالغام والمزن والرباب والغيم وغسير ذلك واعا رأى السحاب مسبها بالابل كثيرافيأشمارهم فحوزأن براديها المحاسعلي طريقة التسيموالمازاتهي ووقرأ الجهور الإبل بكسرالياء وتعفيف اللام والأصمىءن أيعسرو بالكان الباءوعلى وابن عباس بشد اللام ورويتعن أبي عمر ووأبي جعفر والكسائي وقالوا انها السحاب عن قوم من أهل اللغة ، وقال الحسوس خص الابل بالذكر لانهاتأ كل النوى والقت وتخسر ح اللبن فقيل له الفيل أعظم في الاعجو بةوقال العرب دمسدة المهد الفيل تم هو خنز ولانوا كل لحدولا وك ظهره ولا تعلب دره والابللاواحداهمن لفظه وهومؤ نتولذلك ذاصغر دخلته التاء فقالوا أبيلة وقالوا في الجع آبال وقداشتة وامن لفظه فقالوا تأبل الرجل وتعجبوا منهذا الفعل على غيرفياس فقالواما آبل زيدا وابل اسم ماءعلى فعل ولم محفظ سببو يديما جاءعلى هذا الوازن غير دوكيف خلقت جلد استفهامية في موضع السدل من الامل و منظرون تعدى الى الامل بواسطة الى والى كيف خلقت على سبيل التعليق وفدتبدل الجملة وفنها الاستفهام من الاسمالذي فبلها كقولهم عرفت زيدا أبومن هوعلي أصحالاقوال علىأن العسرب قدأد خلت اليعلى كيف فحسكي أنهسم قالوا انظر الي كيف يصنع وكيف سؤال عن حال والعامل فهاخلفت واذاعلق الفعل عن مافيه الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته وف دبينا ذلك في كتابنا المسمى بالنذكرة وفي غيره ، وقرأ الجهور خلقت وفعت نصبت طحت بتاء التأنيت مبنيا الفعول وعلى وأبوحيوة وابن أبي عبله بتاء المسكم مينيا الفاعل والمفعول محذوف أي خلقتهار فعتهانستهار فعت رفعابعيد المدى بلاعمد نصت نصبا المتلاتميل ولا تزول مطحت مطحاحتي صارت كالمهاد للتقلب عليها، وقرأ الجهور مطحت خفيفة الطاء والحسن وهارون بشدها ولماحضهم على النظرأم رسوله صلى الله عليه وسلم بنذكيرهم فقال فذكرولا بمنك كونهم لاينظرون هانما أنتمذ كركفوله تعالى ان عليك إلاالبلاغ لستعليهم عسيطرأى بمسلط كقولهوما أنت عليهم محباره وفرأ الجهور بالصادوكسر الطاءوا بن عامي في رواية ونطيق عن قنبل وذرعان عن حفص بالسين وحزة في رواية باشام الزاى وهار ون بفتح الطاء وهي لغةتم وسيطر متعد عندهم ويدل عليه فعل المطاوعة وهو تسطر وليس في الكلام على هذا

﴿ سورة والفجر ﴾ (بسم الله الرحن الرحسيم ) ﴿ والفجر وليال عشر ﴾ الآية هذه السورة مكنة في قول الجهور ولماد كرفها فبلها وجوه يومله خاشعة ووجوه يومله ماعمة أتبعه بذكرا لطوالف المكذبين وأشار الي الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله يأيتها النفس المطمئنة والظاهرأن الفجرهو المشهو رأفسم بهكا أقسم بالصبحو يراديه الجلس لافحر يوم مخصوص ، عشر العشر الاواخر من رمضان قاله ابن عباس للحديث المنفق على عصة قالت عائشة كان رسول الله صلى الله علىموسلماذادخل العشرشد. أزره وأحياليله (٤٦٦) وأيقظ أحله ﴿والشفع والور ﴾ روى أبوأ يوب عنه عليه الــــلام

الشفع يومعرفنو يوم

الاضعى والوترليلة النحر

﴿ والليل اذابسرى ﴾

قسم معنس اللمل و سسرى

بذهب وينقرض كقوله

والليل اذ أدبر وجواب

القسم محلوف وقال

الزمخشرى وهو ليعذبن

يدل علىه قوله ألم ترالى قوله

فص علمهم ربك موط

عداب وقال ابن الانبارى

الجواب قوله بإان ربك

لبالمرصاد كوالذي نظهر

أن الجواب محذوف مدل

عليه ما قبله من آخر

سو رةالغاشة وهوقوله

ان الينا ايابهم تمان علينا

حسامهم وتقديره لايامهم

اليناوحسابهم علينا بإهل

فى ذلك قسم ﴾ تقرير على

عظم هذه الاقسام أى عل

فهامقنع فىالقسم لذى

عقل فيزدجرو بفكرفي

آيات الله تعالى تموقف

المخاطب على مصارع الامم

فيقول ري أكرمن و وأمااذاما بشلاه فقدر عليه رز فه فيقول ري أهانن كلابل لاتكرمون التم ، ولاتعاضون على طعام المكان، وتأكلون التراث اكلالما ، وتعبون المال حباجا ، كالأاذا دكت الأرض دكادكا ، وحامر مك والملك صفاصفا ، وجي ، يوسئد بعهم يومئد سندكر الانسان وأني الذكري مقول المتني فدَّمت لحماتي و فيومند لانعاب عدامة احد و ولانوثق وثاقعاً حده ما أستهاالنفس المطمئنة ، ارجعي الى ربك راضة مرضة ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنتي ﴾ ٥ الحبر العقل، قال الفر اءالعرب تقول العلاو حجر اذا كان قاهرا لنفسه عافظالها كائنهمن حجرت على الرجل ، إر مأتة قدعة وفيل اسرأ بي عادكام اوهوعاد بر عوص بن إرم بن ام بن نوح عليه السلام هوقيل مدينة وعلى انه اسم قبيلة ٥ قال زهير

وآخر بن ترى الماذي عدتهم يه من نسج داوداو ماأور ثت إرم ﴿ وقال الرقبات ﴾

محداللدابناه أوله م أدرك عاداو فبلدارم ه جاب خرق وقطع تقول جيت البلاد أجو مهااذ اقطعتها و حاو زتها ، قال ولارأت فاوصافيلها حلت وستنوسقا ولاحات بهاللما

ه السوط آلةللضرب معسروفة ، قال بعض اللغو مين وهومصدر من ساط بسوط اذا اختلط ه وقال اللبت المه اداخلطه بالسوط ، ومنه قول الشاعر

أحارث أنا لوت اط دماؤنا و تزاملن حتى لاعس دمدما

، وقال أبو زيديقال أموا لهم سويطة بنهم أي مختلطة اللم الجعواللف ، قال أبوعب، . م لمت اعلى الخوان اذا أكلت جميع ماعليه بأسره و وقال الحطيثة

> اذا كان لمايتب الذمريه ، فلاقدس الرحن ثلث الطواحنا ومنه يه لمت الشعث و قال النابغة

الكافرة الماضية مقصودا بذلك توعد قريش ونصب المثل لهاوعادهم قوم هو دوارم تسيية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة

« وذكر المفسر ون ان ذات العادمدينة ابتناها الدبن عادل اسمع بذكر الجنه على أوصاف بعيد أوستحيل عادة أن يبني

فى الارض مثلها وأن الله تعالى مت عليه وعلى أهله صعة قبل أن يدخلوها فهلكو اجدما والضمير في مثلها عاله على المدنة التي

هى ذات العاد ﴿ فِي البلاد ﴾ أي في بلاد الدنيا ﴿ جَابُوا الدََّمُ ﴾ خر قوه وتحتوه فاتحدُوا في الحجارة منها بيونافيل أول من

نحت الجبال والصخور والرخام تمودو بنوا ألفاوسبمائة مدينة كلهابالحجارة بإبالوادك وادى القرى وقبل جابوا واديهم

وجلبواماءهم فيصخر وشقوه فعل ذوى القوة والآمال ﴿ ذي الاوتاد ﴾ تقدم الكلام عليه في ص إلذين كو صفة لعاد

واست عستين أخا لاتامه ٥ على شعث أى الرجال المهدب

لجم الكبير ﴿ والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إدابسر ، هل في ذلك قسم ننى حجر ، ألم تركيف فعل ربك بعاد ، إر مذات العباد ، التي لم يحلق، ثلها في البلاد ، وتمود الذبن جابوا الصفر بالواد ، وفر عون ذي الأوناد ، الذين طغوا في البلاد ، فأكثر وافها

وتحودوفرعون أو منصوب على الذم أو مرفوع على اضارعم و فصب عليم لا أمهم هذا وأوضح في الحاقة وفي غيرها يقال صب عليم السوط وغشاهم وقنعهم واستعمل الصب في السوط لاقتضائه السرعة في النز ول على المصر وبوخص السوط فاستعبر للعذاب لانه يقتضي من التكرار والترداد مالا يقتضيه السيف ولاغبره والمرصاد والمرصد المكان الذي يترتب فيه الرصد مفعال من رصده وهذا مثل لارصاده المصاة بالعقاب وأنهم لا يفونونه يؤفاما الانسان له ذكر تعالىما كانت قريش تقوله وتستدل به على اكرام الله تعالى واهانته لعبده فيرون المكرمين عنده الثروه والاولاد والمهان صده ولما كان هذا غالبا عليهم ومخوا بذلك والانسان اسم جنس و بوجدهدافي كثير من أهل الاسلام (٤٦٧) وفيقول في الموضعين خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو

الفساد وفسى علمر بك وط عداب وإن بكالبالرصاد وفاماالانسان إذاما ابتلاه ربه فأكرمعونعمه و فيقول بي أكرمن و أما إذا ماابسلاه فقدر عليمرز قه فيقول دبي أهانن وكلابللاتكرمون البتم و ولاتحاضون على طعام المسكين هوتأ كلون التراث كلا لما يه و تعبون المال حباجا ، كلا إذا دكت الارض دكا دكا يه وجاءر بكو الملاصفاصفا ه وجي ومند جهنم يومندند كر الانسان وأى له الذكري ، يقول بالبتي فدمت لحياتي ه فيوم شند لايمند عدايه أحده ولايونق وثاق أحده بأيها النفس المطمئنة وارجى الى ربك راضةمرضة ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنستي مج هذه السورة كية في قول الجهور ه وقال على ن أى طلحة مدنية ولماد كرف افبلها وجود يومند خاشعة و وجود يومند ناعمة أتبعها يدكر الطوائف المتكبرين المكدبين المبيرين الذين وجوهم خاشعة وأشار الى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعة بقوله يأأيها النفس المطمئنة وأبضالما قال الامن تولى وكفر قال هناان ربك لبالمرصادتهديدالمن كفروتولى ، وقرأأ بوالدينار الاعرابي والفجر والوتر ويسر بالتنوين في الثلاثة . قال إن خالو به هذا كار وي عن بعض العرب انه وقف على آخر القو افى بالتنو بن وان كان فعلاوان كان فيه ألف ولام ه قال الشاعر

أفلي اللوم عادل والعتابا ، وقولي ان أصبت لقد أصابا

النهى وهنداذ كرءالنعو يون في القوافي الطلقة اذالم بترنم الشاعر وهوأ حيد الوجهين اللذين للغرب اذاوقفواعلى المكلمف الكلاملافي الشعر وهذاالاعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي « وقرأ الجهور وليال عشر بالتنوين وابن عباس بالاضافة فضبطه بعضهم وليال عشر بلامدون ياءو بعضهم وليالي عشر بالباءوير بدوليالي أيام عشر ولماحذف الموصوف المدودوهومذ كرجاء في عدده حمدُ في الناءمن عشر ، والجمهور والوتر بفنج الواو وكون الناء وهي لغة فريش والأغسر عن إن عباس وأورجاء وإن وناب وفنادة وطلحة والاعش والحسن مخلاف عسه والاخوان بكسرالواو وهي لف تميم واللغتان في الفرد فاما في الرحل فالكسر لاغير ، وحكى

﴿ والملاكِ السرجنس شمل الملائكة روى الهملائكة كلمها ، بكونون صفاحول الارض في يوم القيامة ﴿ صفاصفًا ﴾ تىزلىدلائكة كلساء فيصطفون صفايعد صف محدقين بالانس والجن الوجى، يوملد يجهم كه لقوله وبرزت الجميم لن رى ﴿ يومندنند كر ﴾ يومند ادأى من ادأى منذ كرمافرط فيه ﴿ وأني له الدكري ﴾ أي منفعة الدكري لا تهوفت لا ينفع فيه التذكر لواتعظ في الدنيانف مدال في الانزى ﴿ خياتي ﴾ الهنية وهي حياة الآخرة وقرى لايعاب ولادونق مبنين للفاعل فاحد فاعل والمعنى أنه لادمذ بأحد مثل عذاب الله في الآخر والكافر وفرى، بفتح الثاء والدال فاحد مفعول لم يسم فاعله و ولما ذكر تعالى شيأمن أحوال من يعذب ذكر شيأمن أحوال المؤمن فقال فإيانتها النفس به وهندا النداء الظاهر أنه على لسان ملك مخراعن الله تعالى على الممانة إد الآمنة التي لم ملحقها خوف ولاحزن عوارجي بدأى ردى عالى ربك مج أي الي موعد ربك فرراضة إلى عا أوتيته فرمرضة إلى عندالله تعالى فوفاد خلى في المحلة فرعبادي الصالحين فرواد خلى جنى المعهم

يقول وهو جواب اذا وقري أكرمني وأهانني ساء الاضافة وحذفها وقري تكرمون بالتاء والياء والمعاطيف عليه وقرى تعاضون ﴿ النراث ﴾ التاء بدل من الواو وكانوا لابور تون النساء ولاصغار الاولادفيأ كلون نصيهم و مقولون لا مأخذ المراث الا من يقاتل و بحمى الحو زةواللمالجعواللف والجم الكثير ﴿ كلا ﴾ ردع لهمعن ذلكوانكار لفعلهم ثم أنى بالوعيد وذكر تعسرهم على ما فرطوافي دار الدنما فدكا دكاك حال كقولمهاما بالما أي مكررا عليها الدك وحاءربك كاهو تشل لظهور آيات اقتداره وتسين آثار قدر ته وسلطانه

على هـ فافي موضع جواب القسم قول لم يصدر عن تأمل لان المقسم عليه على تفدير أن يكون النركب ان في ذلك قس الذي حجر لم يذكر فيه في قسم بلامقسم عليه لان الذي قدره من ان في ذاك قسمالذى حجر لايصوأن كون مقسماعليه وهل في ذلك تقر يرعلي عظم هـ فده الأقسام أي هل فهامقنع في القسم لذي عقل فيزد جرو يفكر في آيات الله نم وقف المخاطب على مصارع الأمم الكافرة الماضة مقسودا بذالك توعدقر مش ونصالت لماوعاده وعادين عوص وأطلق ذلك على عقبه تم فيللا ولينمنهم عادا الأولى وارم نسبة لهم اسم جدهم ولمن بعدهم عادالأخبرة عوقال مجاهدوفتادة عي قبيلة تعشها و وقال ابن استعق ارمهو أبوعاد كلها ، وقال الجهور ارم مدينة لهم عظمة كانت على وجه الدهر باعن موقال معدين كعب هي الاسكندرية موقال بن المسيب والمقبري هي دمشق و وقال مجاهداً نضا إر معناه القدعة و وقرأ الجهو ربعاد مصر وفاإر م بكسر الهمزة وفتح الراء والمرهنوع الصرف للتأنيث والمامة لأنه المالقيلة وعادوان كان المرالقيلة فقد للحظ فيسه معنى الحي فيصرف أولا بلحظ فجاءعلى لفة من صرف هنداو إرم عطف بيان أو بدل ، وقسواً الحسن بعادغه ممنو عالصرف منافاالي إرم فجازأن مكون إرم وجمدا ومدينة والضعالة إرم يفته الراءومابع معاممنوعي الصرف ٥ وفرأ ان الزير بعاد بالاضافة أرم بفته الهمزة وكسر لرآءوهي لغة في المدنة والضمال بعادمصر وفاو بعاد غيرمصر وفي أنضاأر م بفتر الهمزة وسكون لراء تخفيف أرم بكسرالراء وعن ابن عباس والضعالة أرم فعلاماضياأي بلي بقال رم العظم وأرم عواتى بلي وأرمه غيره معدى الهمزة من رم الثلاثي وذات على هذه القراءة مكسورة التاءوابن عماس أمضافه الاماضافات بنصب الناءعلى المفعول به وذات بالكسر صفة لارم وسواء كانت الم قبيلة أومدنة وان كان يترجج كونهامدينة بقوله لم مخلق مثلهافي البلادفادا كانت قبيلة صراضافة عاد النهاوف كهامها بدلاأ وعطف سان وان كانت مدينة فالاضافة الهاظاهرة والفك فها يكون على حذف مناف أي بعاداً هل إرم ذات العهاد و وقرى ارم ذات باضافة ارم الى ذات والارم الملايعني بعادا علام ذات العادومين قرأأر مفعلاما ضاذات بالنصب أي جعل اللهذات العاد رمها ويكون ارم دلامن فعل بكوتسنالف علواذا كانت ذات العادصفة لقسلة ، فقال ابن عباسهي كنابة عن طول أبدائهم ومنه قبل رفيع العادشهت قدودهم بالاعدة ومنه قولم رجل عدوعدان أيطويل ه وقال عكرمة ومقاتل أعمدة بيونهم التي كأنوا برحلون بهالأنهم كانوا أهل عود مروقال الن زيداعدة بنيام مرواذا كانت صفة للدينة فأعمدة الحجارة التي بنيت ما « وقيل القصو رالعالية والاراج بقال لهاعماد » وحكى عن مجاهداً رم مصدراً رم يأرم اداهاك والمعنى كهلاك ذات العادوه فاقول غريب كالمعنى كيف فعل ربك بعاد كيف أهلك عادا كالالذات العادوذ كرالمفسرون أن ذات العادمدينة ابتناها شدادين عادلماسمع مذكر الجنة على أوصاف بعد أوستعيل عادة أن يني في الأرض مثلها وأن الله تعالى بعث علها وعلى أهله صعة قبل أن يدخلها هلكواجمعاو بوقف على قصهم في كتاب التعرير وشئ منها في الكشاف ٥ وقرأ الجهو ولم مخلق منداللف مول مثلهار فع وابن الزبير مبنياللفاءل مثلها نصباوعنه نحلق بالنون والضمير في مثلها عالمدعلي المدنسة الني هي ذات العهاد في البلاد أي في بلاد الدنياأ وعائد على القبيلة أى في عظم أجسام وقوة ، وقدر أا بن وقاب وغدو دالتنوين ، والجهور عنع الصرف همانوا الصفر خرقوه وتعتوه فانتخذوافي الحجارة منهاسونا كافال تعالى وتنعتون من الجبال بيوناه فيل

الاصمعي فيه اللغتين ويونس عن أى عمر وبفنه الواو وكسرالناء والجمهور يسر بعد أوالياء وصلاو وقفاوا بنكثير باثبانها فمماونا فعوابن عمر ومخلاف عنه بياء في الوصل ومحذفها في الوقف والظاهر وقول الجمهو رمنهم على وابن عباس وابن الزبيران الفجر هوالمشهو رأقسم به كاأقسم بالصوو براديه الجنس لافحر يوم مخصوص ، وقال ابن عباس ومجاهسين يوم النمر وعكرمتين بوم الجمعة والضحالا من ذي الحجة ومقاتل من ليسلة جع وابن عباس وقدادة من أول يوم من المحرم وعن ابن عباس أيضا الفجر النهار كله وعنه أيضاوعن زيدين أسلم الفجر هوصلاة الصووقر آنها هوفرآن الفجره وقبل فحرالعبون من الصفور وغيرها ، وقال ابن الزيبر والكلِّي وقتيادة ومجاهدوالضحاك والسدي وعطية العوفي هي عشردي الحجمةوا ن عباس والضحاك العشر الأواخر من رمضان ﴿ وقال مِن جريج الأول منه و عان وجاعة الأول من المحرم ومنه يوم عاشو راء ومسروق ومحاهدوعشره وسي هليه السلام التي أعها الله تعالى و قيل والاظهر قول ابن عباس للحديث المتفق على محته قالت عائشة رضى الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله على موسلم اذا دخل العشر شدميز رءوأحياليله وأيقظ أعله وقال التبريزي اتفقو اعلى أنه العشر الأواخر ممني من رمضان لم مخالف فيه أحيد فتعظمه ناب لتعظيم القسم به وقال الزمخشري وأراد بالليالي العشرعشر ذي الحجة ( فال قلت) شابلها مُسكرة من بين ماأقسم ما (قلت) لانها لبال مخصوصة | بن بين جنس البالي العشر بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليت لغيرها (فان قلت) فهلا عرف بالام المهد لانه البال معاومة معهودة (قلت) لوفعل ذلك لم تستقل عمني الفضلة الذي في لتنكبر ولانالأحسن أن تكون اللامات متعانسة ليكون الكلام أبعدسن الالغاز والتعمية نتهىأما المؤالان فظاهرانواما الجوابعتهما فلفظ ملفى لايعمقل منه معني فيقبطأو برد والشفع والونرذكر في كناب التعرير والتعبير فهاسنة وثلاثين قولاضجرناس قراءتها فضلا من كتابتها في كتابناهـ فدا ، وعن عمرات بن حصين عن التي صلى الله عليه و إنه قال هي الصاوات منها الشفع ومنها الوتره وروى أبوأ بوب عنه صلى الله عليه وسلم الشفع بوم عرفة ويوم الأصحى والوترايسلة االعره وروى جابرعنه صلى الله عليه وسلم الشفع يوم النعر والوتريوم عرفة وفي هذا الحديث تفسيره عليه الصلاة والسسلام الفجر بالصير والليالي العشر بعشر العر وهوقول ابن عباس وعكرمة واختاره النعاس ٥ وقال حدث أبي الزيرعن جار هو الذي صير عن الني صلى الله علمه و- لم وهو أصر استادامن حديث عران بن حصان صور عرفة وترالاته ناسعهاو بومالتعرشفع لانه عاشرها يه وذكران عطية في الشفع والوتر أربعة عشر فولا والزيخشرى ثلاثة أقوال ثم قال وقداً كاروا في الشفع والوثر حتى كادوادستوعبون أجناس مانقعان فدوذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عندانهي و واللسل اداسري قسم بجنس الليل و يسرى بذعب وينقرض كقوله واللسل اذأدره وقال الأخفش وابن قتيبة يسرى في فيكون من باللاثاماتم وقال مجاهدوعكر مقوالكلي المرادليلة جعلانه يسيري فهاوجواب القسم محلوق و قال الزنخشري وهولنعذين بدل عليه قولة ألم ترالى قوله فصب علم من لك سوط عنداب ، وقال ان الانباري الجواب ان ربك لبالمرصاد والذي نظهر أن الجواب محذوف بدل على ماقبله من آخر سورة الغاشية وهوقوله ان الينا ايابهم نمان علينا حمايهم وتقدره الايامهم المنا وحابهم علىناوفول مقاتل هل هنافي موضع تقديره ان في ذلك فممالذي حجر فهل

( اللد )

﴿ سورة والفجر ﴾ (بسمالله الرحن الرحيم) (ش)وأرادبالليالى العشر عشر ذي الحجة و فان قلت فا بالهامنكرةمن ما ما أقسم به و قلت لانها لىال مخصوصة بفضملة ليست لغرها و فان قلت فهلاعرفت بلام العهد لانهالبال معاومة معهودة فلتلوفعل ذالث لمستقل عمني الفضيلة التي في التنكير ولان الأحسن أن تكون اللامات متجانسة لمكون المكلام أبعدمن الالغاز والتعمية انتهى (ح)أماالوالان فظاهران وأما الجواب عنهما فلفظ ملقق لابعقلمن معنى فيقبل أو ود

ذلك قول الانسان أهائن لان إعطاءما يكفيه لااهانة فيسه وكلار دعلى فو هم ومعتقدهم أى ليس كوام الله وتفد والرزق سيماذ كرتم بل اكرامه العبد تيسيره لنقواه وأهانته تيسره العصة مُم أخبرهم عام عليمن أعمالهم السيئة ، وقال الزمخشري كلار دع الدنسان عن قوله نم قال مل هناشرمن هنا القول وهوان الله تعالى مكرمهم مكثرة المال فلادؤ دون فيمما بازمهم موزاكرام البتيم بالنفقد والمبرة وحضأهماه علىطعام المسكين وبأكلونه أكل الانعام وبحبونه فيشعون به التهى وفي الحديث أحب البيوت الى الله تعالى بيت فيه متيم مكرم و وفر أ الحسن ومجاهد وأبور جاء وفتادة والجحدري وأبوعمر بكرمون ولايحضون وبأكلون ومحبون ساء الغسة فيهاو ماقي السبعة بتاء الخطاب وأبوجعفر وشيبة والكوفيون وابن مقسم تحاضون مفته التاء والألف أصله تعاضون وهي قراءة الاعمش أي معض بعض عضاوعب الله أوعلقمة وريد نعلي وعيد الله بن المبارك والشيرزي عن الكسائي كذاك الاانهم ضموا الناء أي تعاضون أنفكاي بعضكم بعضا وتفاعل وفاعل أني عمني فعل أيضاه على طعام محوز أن يكون عمني اطعام كالعطاء بمسنى الاعطاء والأولى أن مكون على حسف مضاف أي على بذل طعام يوتاً كلون التراث كانوا لايورثون النساء ولاصغار الأولاد فيأ كلون نصيهم ويقولون لانأخية المبراث الامن بقاتل و بعمى الحوزة والتراث تاؤه بدل من واوكالسكاة والنحمة من توكلت ووخت ، وقسل كانوا بأكلون ماجعه الميتمن الظامةوهم عالمون بذلك بجمعون بين الحلال والخرام ويسرفون في انفاق ماور ثوه لانهم مانع وافي تحصله كإشاه منا الوراث البطالين كلار دع لم عن ذلك والكارلفعلهم تمأنى بالوعيد وذكو تعسرهم على مافرطوافيه في دار الدنيا ودكا دكامال كقولهم بابا بابا أي مكررا عليه الدلاء وجاءر بك قال القاضي منذر بن مسدمعناه ظهور وللخلق هنالك وليس بمجيء نقلة وكذلك مجيء الطاتمة والصاخة ووقيل وحاء قدرته وسلطانه ووقال الزنخشري هوتمثيل لظهور آيات اقتداره وتيين آثار فدر ندوساطانه شاتحاله في ذلك عال الملك اذاحضر بتقسيه ظهر معضوره من آثار الهبة والسياسة مالانظهر محضور عساكره كلها ووزرانه وخواصهاتني والملااسم جنس بشمل الملائكة هوروى أنه ملائكة كلساء تكون صفاحول الأرض في يوم القيامة و قال الزمخشر ي صفاصفا تهزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا معلم صف محدقين الجن والانس انهي ووجي ومئذ عينم كقوله تعالى و برزت الجحم لمن برى يومثد مدل من إذا و قال الزمخشري وعامل النصفهما منذكر انتهى ظاهر كلامه أن العامل في المدل هوالعامل نفسه في المبدل منه وهو قول قدنسب الى سبو به والمشهور خلافه وهو أن البدل على نعة تكرار العامل أي منذ كر مافرط فيه ووأبي له الذكري أي منفعة الذكري لا به وفت لا منفع فيه النذكر لواتعظ في الدنيالنفعه ذلك في الأخرى قاله الجهور عدقال الزمخشري وغسره أو وقت حياتى في الدنيا كاتفول جنت لطاوع الشمس ولتاريخ كذا وكذا و وقال قوم لحناتي في قرى منى الذي كنت أكف مه قال الريخشري وهذا أبين دلس على أن الاختيار كان في أبديس ومعلقابقصدهم وارادتهم وانهملم يكونوا عجورين عن الطاعات بجبرين على المعاصى كنهدب أهل الأهواء والبدع والافامعني التعسر انهي وهوعلي طريقة الاعتزال عوقر أالجمهور لايعذب ولا يوثق مبنين للفاعل والضمر في عداله ووثاقه عائد على الله تعالى أي لا يكل عداله ولاوثاقه الى أحد لان الأمر لله وحده في ذلك أوهومن الشدّة في حرام بعذب قط أحد في الدنيا مشله والأول أوضح أول من تعتاجبال والصفور والرخام بمودويتواالفا وسبع أمديسة كلهابلخجارة بالوادى وادى القرى ، وقيسل جابوا وادم موجليوا ماء هم في صغر شقوه فعل ذى القوة والآمال هذى الأوناد تقدم الكلام على ذلك في سورة ص هالذين صفة لعادو بمودوفر عون أومنصوب على الذم أومر فوع على اخبارهم وفصب ملهم وبك سوط عداب أبهم هناواً وضع في الحافة وفى غيرها ويقال صب عليه السوط وغشاء وفته واستعمل الهدب لاقتضائه السرعة في المزول على المضروب قال

فصب عليهم محصرات كاشها ، شات يب ليست من محاب ولاقطر ر يدالحدودين في قصة الافك ، وقال بعض المتأخر بن في صفة الحبل

صبنا عليهم ظالمين شياطنا ، فطارت ماألدى سراع وأرجل وخص السوط فاستعبر للعذاب لانه مقتضي من التسكرار والترداد مالا مقتضه السيف ولاغسره ه وقال الزعشرى وذكر السوط اشارة إلى أنما أحله بهم في الدنيامن العذاب العظيم القياس لى ما أعد لهرفي الآخرة كالسوط اداقيس الى الرمانعاب مه والمرصاد والمرصد المكان الذي يرتب فيه الرصد مفعال من رصده وهـ قدام الارصاده العصاة بالعقاب وأنهم لا يفو تونه و قال ابن عطية و عمل أن يكون المرصادفي الآية اسم فاعل كانه قال لبالراصدفعر بينا، المبالغة انتهى ولوكان كازعم لم تدخل الباء لأنهاليت في كان دخوله الاز الدة ولاغير زائدة عافاما الانسان د كرنعالى ما كانت قريش تقوله وتستدليه على اكرام الله تعالى واهانته لعب د فيرون لمكرمهن عنده الثروة والاولادوالهان ضده ولما كان هذا غالباعليهم ومعوا بذلك والانسان اسم جنس و يوجه هذا في كثير من أهل الاسلام ، وقال الزمخشري ( فان قلت ) بم انصل قوله فأما الانسان ( فات ) بقوله إن ربال المرصاد كائه قال ان الله تمالى لا يدمن الانسان الا الطاعة والسعى للعاقبة وهومن صدالعاصي فأما الانسان فلابر يدذلك ولايهمه الاالعاجلة وما للدو لنعمه فيها انتهى وفب التصريج على ها الاعتزال في قوله لا يربد من الانسان الاالطاعة واذا المامل فيه فيقول والنية فيهالتأخير أي فيقول كذا وقت الابتداء وهنذه الفاء لاتمنعان يعمل مابعدها فيافيلهاوان كانت فاءدخلت في خبرالمبتدأ لاجل أما التي فيهامعني الشرط وبعد أما الثانية مضمر به وقع التوازن بين الجلتين تقدير عفاما اذاهو ماابتلاه وفيقول خبرعن ذلك المبتدأ المضمر وابتلاه معناه اختسره أيشكرأم بكفراذابسط لهوأ يصرأم بجزع اذاضيق عليه لقوله نعالى ونباو كم بالشر والخبر فتنة وقابل ونعمه بقوله فقدر عليه رزقه والم بقابل فأكرمه بلفظ فأهانه لامه ليس من يضيق عليه الرزق كان ذلك اهانة له ألاترى الى ناس كثير من أهل الصلاح مضقاعليهم الرزق كالالامام أبي سليان داود بن على الاصبهائي رضى الله تعالى عن وغيره وذم الله تعالى العبد في حالته هات بن أما في فوله فيقول بي أكرمن فلانه إخبار منه على أنه ستعنى الكرامة ويستوجبها وأماقوله أهان فالانهسمي ترك التفضيل من الله تعالى اهانة وليس باهانة أو تكون اذاتفنل عليه أفر باحسان الله المهواذا لم تفضل عليه ممي توك تفضل الله اهانة لاالي الاعتراف بقوله أكرمن هوقرأ ابن كثيرا كرمني وأهانني بالباءفيهما ونافع بالباءوصلاوحذفها وقفاو خسير في الوجيين أبوعمر و وحدفها باقي السبعة فيهما وصلاو وقفاومن حدفها وقفا سكن النونفيه ، وقرأ الجهو رفقدر بحف الدال وأبو جعفر وعيسى وخالدوالحسن بخلاف عنموابن

عام بشدها ، قال الجهو رهما عمى واحد عمى ضبق والنضعف فيه للتالغة لاللتعدى ولا نقتضى

( الدر )

(ع) و يحقل أن يكون المرصاد في الآية اسم فاعل كا تعقل الباء الراصد فقير بيناء المبالغة انتهى (ح) لو كان كازعم المندخل الباء الإنهاليست في مكان دخو الها لا زائدة ولاغير زائدة

لقوله لايمة بولايوش ولايطلق على الماضي الإعجاز بعيدبل موضوع لااذاد خلت على المضارع أن مكون مستقبلا و محوز أن مكون الفمير فيلها عائد اعلى السكافر أى لا يعذب أحد من الزبالية منسل مايعذبونه يه وقيل الى الله أى لايعذب أحدفي الدنياعذاب الله المكافر ويضعف هـ ذاعمل لانعلنب في يومشد وهوظرف مستقبل ، وقرأ إن سبرين وابن أبي اسعاق وسو ارالقاضي وأبوحموة وابنأبي عبلة وأبو بحرية وسلام والكسائي ويمقوب وسهل وخارجةعن أبي عمرد مفتي الذال والثاءمينيين للفعول فجوزأن بكون الضميرفي مامضا فاللف عول وهو الأظهر أي لانعذ سأحد مشل عذا بهولا يوثق بالسلاسل والاغلال مثل وثاقه أولا يحمل أحدع فاب الانسان لقوله تعالى ولاتزر وازرة وذرأخرى وعذاب وضع موضع تعذب وفي اقتياس مثل هذا خلاف وهوأن بعمل ماوضع لغيرا لمصدر كالعطاء والثواب والعداب والكلام فالبصر يون لاعيزونه ويقيسونه ، وقرأ أنوجيفر وشبية ونافع تخلاف علهم وثاقه بكسير الواو والجمهور بقتمها والمنسهوالكافرعلى المموم ، وقبل هوأسة بنخلف ، وقبل أبي بنخلف ، وقبل المراد مه الميس وقام الدليل على أنه أعدم الناس عدايا و يدفع القول عداقوا ومندينة كرالانسان والضائر كلهامسوقفله هولماذ كرتعالى شبأس أحوال من بعدف ذكر شبأ من أحوال المؤمن فقال يأبُّها النفس وهذا النداء الظاهر انه على لسان الله ، وقرأً الجمهور بِنَاء التَّأْنيت، وقرأً زيدين على ياأ جابغيرنا ، ولاأعلم أحداد كرانهانذ كروان كان المنادى ، ونشا إلاصاحب البديع وهذه القراءة شاهدة بذلك ولذلك وجمين القياس وذلك انهلموش ولم بجمع في نداء المثني والمجوع فكذلك لم يوانث في نداء المؤنث ، المطمئة الآمنة التي لا يلحقها خوف ولاحزن أو التي كانت مطمئنة الى الحق لم يخالطها شك وقال ابن زيديقال لهاذلك عندالموت وخروجها من جدالمؤمن في الدنيا ، وقيل عندالبعث ، وقيل عند دخول الجنة ، الى ربك أي إلى موعد ربك ، وفيل الرب هذا الانسان دون النفس أي ادخل في الاجساد والنفس اسم جنس ، وقيل هذا النداء مو الأن للؤمنين لمناد كرحال الكفار قال يامؤمنون دوموا وجدواحتى ترجعوار اضين مرضيين راضية عاأوتيتهم ضيةعندالله وفادخلي فيعبادي أى فيجلة عبادى الصالحين ووادخلي جنتي معهم وقبل النفس والروح والمعني فادخلي في أجادعبادي ٥ وقر أالجمهور في عبادي جعاوا ن عباس وعكرمة والضعالا ومجاهد وأبوجعفر وأبوصالح والكلي وأبوشيخ الهنائي والمجاني في عبدى على الافراد والاظهر انه أريد به اسم الجنس فدلوله ومدلول الجمع واحد و وقيل هو على حذف خاطب النفس مفر دة فقال فادخلي في عبدي أي في جسد عبدي وتمدى فادخلي أولا بفي وثانمابغيرفاء وذلك انهاذا كان المدخول فيمغير ظرف حقيقي تعددت اليمبني دخلت في الأمر ودخلت في غمار الناس ومنه فادخلي في عبادي وادا كان المدخول في مظر فاحقيقيا تعدن اليه فى الغالب بغير وساطة في ، فيل في عثمان بن عفان ، وفيل في حزة ، وفيل في خديب بن عادى رضى الله تعالى عنهم أجعان

> ﴿ سورة البلدسكية وهي عشر ون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ لاأقسم بهذا البلد ، وأنت حل به فدا البلدووالدوماولد ، لقد خلفنا الانسان في كبد ه

﴿ سورة البلد ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ لأأقسم بهذا البلد ﴾ الآية هذه السورة مكية في قول الجهور ولما ذكر تعالى ابتلاء الدعاله وطال المؤمن أتبعه بقوع من ابتلائه وما آل الدعاله وطال المؤمن أتبعه بقوع من ابتلائه ومن طاله السيء وسا آل الده في الآخرة والاشارة بهذا البلدالي مكة ﴿ وأنت حل ﴾ جلة حالية تفيد تعظيم المقسم به أي وأنت على إلى والدوم الله على المؤمن والدوقيل على الموادو ولدوقيل على آدم وجبع والده ﴿ لقد خلقنا ﴾ هذه الجلة المقسم عليها والجهور على أن الانسان اسم حنس وفي كبد يكابد مناق الدنيا والآخرة ومشاقه الاتكاد تنحصر من أول قطع سرته الى أن يستقر في قراره الما الى جنة فنز ول عنه المشقان جمعها وادا الى تاد فتتناعف مشقاته وسدانه والمظاهر أن الضعر في أبحد على الانسان ( ٣٠٠ ) أي هو لنسادة شكم تموعز ته وقوته بحسب أنه

أي سب أن لن يقدر عليه أحده يقول أهلكت مالالبداه أعسب أن لم يرمأ حده ألم نجعل له بينين و ولسا باوشفتين و وهديناه التجدين و فلااقتم العقبة و ومأدر آلا ماالعقبة و فلارقبة و أو إطعام في يوم دى مسفة ويقياد امقربة و أومسكيناذ امترية و ثم كان من الذين آمنوا و تواصو ابالمرجة و أولئك أحجاب المينة و والذين كفروابا "ياتناهم أعجاب المشفة و عليم فارموصية في الكيم الشدة والمشقة وأصله من كيد الرجل كيدا فيو أكيدا ذوجه كيده والمتفقت فاستعمل في كل تعبوم فقة ومنه المكابدة و وقال لبيد

ياهبن هلا بكيت أر بداد م قناوة ام الخصوم في كيد

وقال أبو الأصبع

لواين تم لوان الناس فى كبد و لفل محتمر ابالنيل ومينى الشقة معر وقة وأصلها شفهة حداد فت مها لا يجو ز الشقة معر وقة وأصلها شفهة حداد فت مها لا يجو ز وجعه تجود و يعمم يت تجدلار تفاعها هن التعامل تمامة تالما المناسبة المعرفية القيس التعامل تمامة المعرفية القيس التعامل وقالها في وقال المرق القيس

فريقان شهرجازع بطن تعله ، وآخر منهم قاطع كبكير القال تخليص الشيء من الشيء قال الشاعر

الفات تحليص التي من التي عن الساعر وعان فككت الخل عنه فقد الى فارسه وعان فككت الخل عنه فقد الى فارسه والمرب الرجل اداباع وترب الرجل اذا اغتقر ولسق بالتراب وأترب ادا استغنى وصار دامال كالتراب وكذاك اثرى و أوصدت الباب وآصدته اذا اغتقد واطبقته وقال الشاعر تحمن الى أحيال مكة نافقى و ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة ولا أقسم بهذا البلد و والدوماولد و لقد خلقتا الانسان في كبد و أحسب أن لن يقدر عليه أحد و يقول أهلكت ما لالبدا و أبحسب أن لم برداحد و ألم تحمل له عينين ولما ناوشفتين و وهدينا البعدين وفلا اقتمة و وما در الدما المقبة وفل فية و

لانقاومه أحدولا نقدرعلمه V-incolarentesegates يؤ يقول كه على سيسل الفخرعة أهلكت مالا لبدا ﴾ أي ڪئيرافي المكارم وما محصل به الثناء ﴿ أعس إن أعاله تعنى واله لاراء أحدولا دطلع علمه في انفاقه ومقصاء مماستغيه مماليس لوجالة تعالى مناشئ بل علمه حفظة مكتبون ماصدرعندمو قول وعمل فحسانه و معصونه الى يوم الجزاء تمعدد تعالى نعمه على الانسان فقال ﴿ الم تعمل له عسان ﴾ أى سمر بهما يوولسانا) يفصم عما في باطنه ولم يتعرض للسمع لاته يلزم من الكلام السع ﴿ وشفتان ﴾ عليقهما

( ١٠٠ - تفسيرالحر المحيط لا بي حيان - ثامن ) على فيه و يستمين بهماعلى الأكل والشرب والتفخ وغير ذلك ووحد يناه المتحدين في قال ابن عباس الخير والشر وقيل الثنيان في فلاقتحم المقية في أي فريسكر تلك النم السابغة ولا نافية والمعتمدة والمعتمدة المحيدين في قال ابن عباس الخير والشروق على النفس من حيث هو بدل مال تشبيد بمقية الجبل وهو ماصعب منه وكان صعود العابد المحقد من قد في الأمن قحوما ومعتمدة والمعتمدة الشديدة من الشبيدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة الشديدة والمعتمدة المعتمدة المعتمدة المعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة المعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والشبية والمعتمدة والمع

وفث النزول كان مقيام اضرورة وأيضاف احكامهن الاتفاق على انها ترلت عكة فليس بصعيروقد حكى الخلاف فهاعن قول ابن عطمة ولابدل قوله وأنت حل بهذا البادعلى مادكر ومن ان المعنى مستعلاة ذاك ولاعلى الماتستعل فيمأشساء بلالظاهر ماذكرناه أولامن الهنعالى أفسيم مهالما جعت من الشرفين شرفها باضافتها الى الله تعالى وشرفها محضو ورسول الله صلى الله على وسر واقامته فهافسار تأهم الالان نقسم ماوالظاهران قولهو والدوماولدلا براديه معين بالنطلق على كل والد و وقال ابن عباس ذلك قال هو على العموم بدخل فيه جميع الحيوان ، وقال مجاهد آدم وجيع ولده « وقبل والسالين من ذريته » وقبل نوح وذريته « وقال أبوعر ان الحوفي الراهم عليه السلام وجيع ولده د وقيل و والدرسول اللهصلي الله عليه وسم وماولدا براهم عليه السلام و وقال الطبري والماوردي محتمل أن يكون الوالد الذي صلى الله عليه وسل لتقدم ذكره وماولد أمته لقوله صلى الله عليه والم اعاأنال يمنزلة الوالدولقراءة عبدالله وأزواجه أمهاتهم وهو أبالم فأقسم تعالىبه وبأمته بعدان أقسم بالدهمبالفة فيشر فعطبه الصلاة والسلام ، وقال الرامخشري (فان قلت) ماالمراد بوالدوماولد (قلت) رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولده أفسم ببلده الذي هومسقط رأسه وحرم أبيه ابراهم ومنشأ أبيه اممعيل عليهما الصلاة والسلام وعن ولده و به ( فان قلت ) لمنكر (قلت ) للاجهام المستقل بالمدح والتعجب ( فان قلت ) هلافيل ومن ولد (قلت) فيعما في قوله والله أعلم عاوضعت أي بأي شي وضعت بعني موضوعا عجب السأن انتهى وقال الفراء وصلحماللناس كقوله ماطاب اكروما خلق الذكر والأنثى وهوالخالق للذكر والأنتي انتهىء وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبيرا لمراد بالوالد الذي بولدله و بماولد الماقر الذي الابولدله جعلوا مانافية فتعتاج الى تفدير موصول بصيبه هدا المني كالمنه قال و والد والذي ماولد واضارالموصول لامحوزعت دالبصريين ولقد خلقناالانان في كبد هذء الجملة المقسم علما والجمهو رعلى ان الانسان اسم جنس وفي كبديكا بدمشاق الدنيا والآخرة ومشاقد لاتكادته صر من أول قطع سرته الى أن يستقر فراره امافي جنة فنز ول عنه المشقات وامافي نارفننضاعف مشقائه وشدائده وقال ابن عباس وعبدالله بنشدادوأ بوصالح والضحاك ومجاهدفي كبدمعناه منتص القامة واقفاوا بحلق منكباعلى وجهوها امتنان عليه وقال ابن كيسان منتصارات فيبطن أمه فاذاأذن لهبالخروج فلبرأسه الى قدى أمه وعن ابن عربكا دالشكر على السراء و كابدالصرعلى الضراء و وقال ابن زيد الانسان آدم في كبد في الساء سياها كبداوه في الاقوال ضعيفة والاول هو الظاهر والظاهر ان الضمرفي أتحسب عائد على الانسان أي هو لشدة شكمته وعزنه وقوته يحسب أن لايقاومه أحدولا يقدرعل أحدلا ستعصامه بعدده وعدده ويقول على سبيل الفخر أهلكت مالالسداأى في المكارم وما يعصل بدالتناء وأعسب ان اعماله تعنى واند الاراه أحدولا بطلع عليه في انفاقه ومقصد مايتغه عماليس لوجه الله منه شي ال علمه حفظة مكتبون ماصدر منعمن عمل في حماته و محصونه الى يوم الخزاء ٥ وقيل الضمير في أعسب لبعض صناديدقريش و وقبل هو أبوالأسداسيدن كلدة كانسط له الأديم المكاظى فيقوم عليه ويقول من أزالني عند فله كذا فلا ينزع إلا قطعا ويبقى موضع قدمه و وقيل الوليدين المغيرة « وقيل الخرث بن عاص بن توفل وكان اذا أذنب استفتى النبي صلى الله عليه ولم فيأمره بالكفارة فقال لقداً هلكتمالالبدا في الكفارات والتبعات مندتبعت محدا صلى الله عليه وسلم ، وقرأ

و دامقر به التجمع صدقة وصلة في أو مسكينا ، أوالتنويع فذامتر به الطروحون على ظهر الطريق قعوداعلى التراب الابيوت الم في التجارية الم الطروق قعوداعلى التراب الابيوت الم على من الذين تمنوا به هندا معطوف على قوله فلا اقتصر المقبة ودخلت تم لنزا خي الابحان في الربت والفضيلة الالتراخي في الزمان الالمائم في وتواصوا بالمرجة وقوعها من الطائع في وتواصوا بالمرجة به أي أوصى بعضهم بعد الله على الابحان والطاعات وعن المعاصى في وتواصوا بالمرجة به أي التعاطف والتراحم أو بهايؤهى المرجة الته تعالى و المهنة والمدالم عليهما في الواقعة في مؤصدة به قرى بالهمز و بالواو و يقال أوصدت الباب وأصدته الذا المناعد و المناء مؤصدة المناعد و المناء مؤصدة المناه على المناهدة الم

أواطعام في يوم ذي مسخبة ﴿ يَتَهَادُامَقُسَرُ بِهُ ﴾ أومسكينادامترية ﴿ ثُمَّ كَانْمِنَ الَّذِينَ آمنوا وتواصوابالصدر وتواصوابالمرجة وأولئك أعماب الممنة ووالذين كفروايا ياتناهمأصحاب الشأمة وعلمهم نار مؤصدة كه هذه السورة مكمة في قول الجمهور ، وقبل مدنية ولماذكر نعالى الله واللانسان معالة التنعيرو عالة التقدير وذكر من صفاته الدمية ماذكر وما آل المحاله وحال المؤمن أتبعه بنوعهن ابتلائه ومن حاله السيء وماآل اليه في الآخرة والاشارة لحذا البلدالي مكة وأنت حل حلة حالية تفيد تعظيم القسيرية أي فأنت مقيريه وهذا هو الظاهر ، وقال ابن عباس جاعة معناه وأنت حلال ملذا البلدي للثف فتلمن شثت وكان هذا نوم فترمكة ووقال ابن عطمة وهندا بتركب على قول من قال لا مافية أي ان هندا البلدلا بقسير الله بعوقد جاءاً هله بأعمال وجب الاحلال احلال حرمته يه وقال شرحيل بن سعد مني وأنت حل مهذا البلد جعاول حلالا ستعل الأذى والقتل والاخراج وهذا القول بدأبه الزعشرى هوقال وفيه بعث على احتمال ماكان كالدمن أهل مكة وتعجب من حالهم في عداوته أوسلي رسول الله صلى الله على موسل بالقسير ببلده على إن الانسان لا مخاو من مقاساة الشدائد واعترض بأن وعده في مكة تتم التسلية والتنفيس عنه فقال وأنت حل به في المستقبل تصنع فعمانر بدمن القتل والاسر ، ثم قال الزمخشري بعد كلام طويل (فانقلت) أبن نظيرقوله وأنت حل في معي الاستقبال (قلت) قوله عز وجل انك ميت وانهمميتون واسعفي كلام العبادتقول لمن نعاده الاكرام والخباوأنت مكرم محبو وهوفي كلام للهأوسع لان الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة وكقاك دليلا فاطعاعلي انه للاستقبال وان تفسيره بالحال محال ان السورة بالاتفاق مكية وأين الهجرة من وقت نز ولها ف الالفترانهي وجله على ان الجملة اعتراضة لا يتعين وفدذ كر ناأولاانها جلة حالية و بينا حسن موقعها وهي حال عارنة لامقدرة ولامحكية فليست من الاخبار بالمستقبل وأماسواله والجواب فهذا لايسأله من له ادنى تعلق النعولان الاخبار قدت كون المستقبلات وان اسم الفاعل ومايجري بجراه عالة اسناده والوصف بهلامتعين حلدعلي الحال بل يكون للماضي تارة وللحال أخرى وللسنقيل أخرى وهذامن بادى علم الصو وأماقوله وكفاك دليلاقاطعاالخ فليس بشيئ لانالم تعمل وأنت حل على انه يعللك ماتصنع فيمكة من الاسر والقتل في وقت تزولها بمكة فتنافيا بل حلناه على انهمقم مهاخاصة وهو (الدر)

﴿ سورة البلد ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ش) فانقلت أبن نظير قوله وأنتحل فيمعني الاستقبال قلت قوله عز وجلانك ميت وانهم ميتون ومثله واسعفى كلام العباد تقول لمن تعده الحبا والاكرامأنت مكرم محبو وهو في كلام الله أوسع لان الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة وكفاك دليلا قاطعا على انه للاحتقبال وأن تفسيره مالحال محال أن السدورة بالاتفاق مكمة وأبن الهجرة من وقت تزولها فابال الفتح انتهى ( - ) جله على أن الجملة اعتراضة لاسعين وقد ذكرنا أولاانها جلة حاليةو بإن حسن موقعها وهو افادة تعظيم المقسم به وهي حال مقارنة لامقدرة

ولا محكية فليست من الاخبار بالمستقبل وأما سؤاله والجواب فهدة الايسأله من له أدى تعلق بالمحولان الاخبار فد محون بالمستقبلات وان اسم الفاعدل وما جرى مجراه حالة استاده أوالوصف به لا يتعين حدله على الحال بن يكون الماضى تارة والمحال أخرى والمستقبل أخرى وهدة امن مبادئ علم التعو وأما قوله وكفالا دليلاقاطعا الى آخره فليس بثي لا نالم تعمل وأنت حل على أنه يحسل لك مانصنع في مكة من الأسر والقتل في وقت نزولها محكة فتنافيا بل حلناه على انه من الأسر والقتل في وقت الزولها محكة وقد يحكى الخلاف فيها عن قوم (ع) ولا يدل قوله وأنت حل بهذا البله على ماذكر ومن أن المعنى يستعيل اذذاك ولا على انك تستحل فيه أشاء بل الظاهر ماذكر ومن أن المعنى يستعيل اذذاك ولا على انك تستحل فيه أشاء بل الظاهر ماذكر ناه أولا من انه وأفسم بها لماجعت من الشرفين شرفها باطافتها الى الته تعالى وشرفها بحضور رسول الته واقامة فيها فصارت أعلاق يقسم بها

وبخاهمه وابنأ بي الزناد بضمهما وشم عددتمالي على الانسان فعمه فقال المنجعل له عينين بيصر

بهماولسانا يفسح عافي باطنه وشفتين بطبقهماعلي فيه ويستعين مهماعلي الأكل والشرب والنفخ

وغيرذلك وحديناه التمدين قال بن مسمودواين عباس والجمهور طريق الخير والشراه وقال

بن عباس أساوعلي وان المسيب والضحاك الثديين لاتهما كالطريقين لحياة الولدو ورقه هفلا اقتعم العقبة أى لم يشكر تلك النع السابقة والعقبة استعارة لحف العمل الشاق على النفس من حثءو بذل مال شيه بعقبة الجيل وهوماصعب منه وكان صعودا فاله بلحقه مشقة في ساوكها واقتصمها دخلها بسرعة وضغط وتسدة والقحمة الشدة والسنة التسديدة ويقال فحرفي الأمي قحوما رى نفسه فيمن غير روية والفاهر أن لاللنفي وهوقول أبي عبيدة والفراء والزجاج كاثبه قال وعبناله الجوار - ودللناه على السيل فافعل خيرا أي فل يقتم ، قال الفر اعوال جاجد كر لا مرة واحدة والعرب لاتكاد تفر دلا مع الفعل الماضي حتى تعيد كفوله تعالى فلاصدق ولاصلى وانمأأ فردهالدلالة آخر المكلام عملي معناه فيجوز أن يكون قوله ثم كان من الذين آمنوا فأتما مقام النكر بركا مقال فلااقتم المقبة ولا آمن ٥ وفسل هو جار مجرى الدعاء كقوله لاتعا ولا لإدعاء علمان لانفعل خبراه وفيل عوات نبض ألا ولانعرف أن لاوحدها تكون للتعضيض وليس معها الحمزه ووقيل المقبة جهنم لانجي منها إلاهد دالأعمال قاله الحسن ، وقال اس عباس ويجاهد وكعب جبل في جهنم ه وقال الزعشر ي بعد أن تعل فلة الفر" ، والزجام هي عدني لامتكررة في المعى لان معنى فلااقتم المقبة فلافك وقبة ولاأطعم سكينا ألاثرى انه فسراقهام العقبة بذلك انتهى ولابتم لهعدا إلاعلى قراءة من قرأ فك فعلاماضيا ، وقرأ ابن كثير والنمويان فلنفه الماضيار فيقنص أو أطعم فعلاماضيا وباقي السبعة فلأمر فوعار فبتجرورا واطعام مسدر منون معطوف على فان و وقر أعلى وأبورجاء كقراءة ابن كشير إلاانهمافر آ دامسفية بالألف و وقرأ الحسن وأورجاه مناأ واطعام في يوم دابالألف وقص داعلي المقعول أي انساما دامسغبةو يقيابدل منه أوصفة و وقر أبعض النابعين فلنارقية بالاضافة أوأطع فعلاماضيا ومن قرأفك بالرفع فهو تفسير لاقتصام العقبة والتقدير ومأدراك ما افتصام العقبة ومن قرأفعلاماط فلابعتاح الى تفدير مضاف بل مكون التعظيم العقبة نفسهاو يجيء فل بدلا من اقتعم قاله ابن عطمة وفك الرقبة تعليصهامن الأسر والرق ودامقر بةلجمة ع صدقة وصلة وأوهنا للتمو يبع ووصف يوم بذى مفبة على الانساع ذامتر بقال هم المطر وحون على ظهر الطر مق فعودا على التراب لاسوت لهره وقال ابن عباس هو الذي يخر جمن بيته تم يقلب وجهه المدم تبقنا اندابس في الاالتراب ه ثم كان من الذين آمنواهمة المطوف على قوله فلااقتعم ودخلت ثم لمراخي الاعمان والفضيلة الاللزاخي في الزمان لا نه لا بدأن بسبق تلك الأعال الحسنة الاعان إذهو شرط في صقوقوعها من الطائع أو مكون المعنى ثم كان في عافية أمر مهن الذين وافوا الموت على الاعان إذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات أو يكون التراخي في الذكركا "نه فيسل ثم أد كرانه كان من الذين

آمنواوتواصوابالصرأي أوصى بعضهم بعضابالصرعلى الاعان والطاعات وعن المعاصي وتواصوا

بالمرحة أى بالتماطف والنراحم أوعا يؤدى الى رحسة القوالمينة والمشأمة تقدم القول فرسمافي

الواقعة يه وقرأ أبوعرو وحزة وحفص مؤصدة بالهمز هناوفي الهمزة فيظهر أنهمن آصدت

ه فيلو بعوز أن كون و أوصدت وهزعلى حدون قرأ بالسوق مهموزا ه وقرأ باق السيمة بعدورا ه وقرأ باقي السيمة بعدراً ويكون من آصدت وسهل الهمزة والالتاعر

قوماتعالج قلا أبناءهم ، وسلاسلا حلقاو بابا مؤصدا و سورة الشمس كية وهي خس عشرة آية ﴾

#### ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

والشمس ومحاها و والقمراداتلاها و والنهار اذا جلاها و واللهل اذا بغشاها و والساه والشماها و والساه والمناها و والأرض وما طحاها و ونفس وماسو اها و فألهم الجورها وتقواها و قد أفلح من كاها و وقد كاب من دساها و كدّ بت محود بطغواها و إد انبعث أشقاها و فقال لهم رسول القافة الله وسقياها و فكذ و وفقه وها و فلسلم عليهم ربهم بدنهم فسو اها و ولا يتناف عقياها كه و طحاود حامي واحداًى بسط و وطأ و بأقى طحامه في ذهب وقال علقمة و طحوا محال المنافق و المنافق المنافق و المنافقة و الم

ونشداً ونا ودست عراف المبت و حالته منه ارامل صيعا وينشداً ونا و ودست عراف المبدمة وينشداً ونا و ودست عراف التراب و دمدم عليه القراطبقه و والدور رج الدمدمة إدال المبتد و والشمس وعاما و والقرر إدا تلاها و والنهار إدا جلاها و والليسل إذا يغشاها و والسها ومانياها و والأرض وماطحاها و ونفس وماسواها و فالممها فورها وتقواها و قد أفلح من زكاها و وقد عاب من داها وكذبت تمود وطفواها و إدانيث أشد قاها و فقال لهم رسول القماقة الله

يقتفى النفار في المزكو المنسى والحمها على البن عباس عرفها وفدافلح و جواب القسم وحدفت اللام لطول المعاطيف على القسم و ركاه الملام الموال المعاطيف على القسم و ركاه المهدس فابدل من فالدن فالت المضاعف و عله والقاهر أن فاعل رك ودسى ضعير يعود على من ولماد كرتمال خيبة من دس نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك المضاعف وهي تمود صالح فعلت ذلك يعتبر بهم الانهم أقرب البلاد الى الحجاز وبطغواها و الباء سببية أى كدت تمود نبيها بسبب طغياتها قال ابن عباس الطغوى هذا العداب كذبوا بدحى نول بهم وهو من الطغيان فلبت فيه الواويا وواوق سلابين الاسم و بين الصفة في اذ انبعت و أي تحرب لعقر النافة بنشاط وحرص والناصب لاد كذبت وأشقاها هو قدار بن سالف والضمير المفائد على محدود و المائد على التعديد عاميم المخاولة في لهم عالم المعالد على التعديد عاميم المخاولة في لم عالد على التعديد عالم المخاولة المحالة المح

(141)

(ش)هى يەنى لامتكررة فى المعنى لان معنى فلااقتىم العقب، قولافك رقبة ولا أطبع مسكينا ألا ترى أنه فسر افتعام العقبة بذلك انتهى (ح) لايتم له هذا الاعلى قراءة من قرأفك فعسلا ماضيا

فالخوله تغس وتفالم الآفاق ونسبة ذلك الى اللمل مجاز وأتى بالمنارع فى بغشاها لانه الذى بترتب فمولوأتى بالماضى كالذي قبله و بعده کان یکون التركس اذاغشها فتفوت الفاصلة وهي مقصودة ومافى وما بناها وماطحاها وماسواها عمني الذي وقيل مصارية قال الريخشري و فان قلت لم نكرت النفس وقلت فيموجهان أحدها أن ريد نفسا خاصةمن النفوس وهي نفس آدم علىه السلام كانه قال وواحدة من النفوسانتي وهنافيه بعدالاوصاف المذكورة بعدها فلا تكون الا للجنس ألاترى الى قوله قدأفلحمن زكاها وقسد خاب من دساها كف

هامله لانه قد عطف عليه فصار حكمه بالعطف ( ٤٧٨ ) حكم المكر ركفولك الاسدالاسد أى احدروا ناقة الله أى عقرها

اذانفشاها بالمنارع لأنه الذي ترتب فيه ولو أقى بالماضي كالذي قبله وبعده كان يكون التركيب

اذاغسبها فتفوت الفاصلة وهي مقصودة وقال القفال ماملخصه هذه الاقسام بالشمس في

لحقيقة بحسب أوصاف أربعة ضوءها عندار تفاع النهار وقت انتشار الحيوان وطلب المعاش

وتاوالفمرلها بأخذه الضوء وتسكامل طلوعهاو برو زهاوغيبو بتهاعجيء الليسل ومافي قولهوما

بناها وماطحاها وماسواها يمنى الذي قاله الحسن ومجاهمه وأبوعبيدة واختاره الطبري قالوالأن

مانقع على ولى العاوغبرهم و وقيل مصدرية فاله فنادة والمبرد والزجاج وهذا اقول من ذهبالى

أن الاثقع على آحاداً ولى العلم ه وقال الزبخشري جعلت مصدرية وليس بالوجه لقوله فألهمها وما

العقلم الذي بناها ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها وفي كلامهم معان ماسفركن لنا

وعاقبة أمرها أوذروا وسقياها ، فكذبو دفعقر وهاه فلمدم علم مرجم بذنهم فسواها ، ولا تعافى عقياها كو هذه عقرها بإوسقناها كافلا رورة مكبة ولماتقدم القسم ببعض المواضع الشريفة ومابعدهاأقسم هنابشئ من العالم تمنعوها من السقيا لعاوى والعالم السفلي وبماهوآ لة النفكر في ذلك وهو النفس وكان آخر ماقبلها مختمًا بشئ ﴿ فعقر وها ﴾ أسنا نأحوال الكفار في الآخرة فاختنم هذه بشئ من أحوالهم في الدنيا وفي ذلك بما كلم في الآخرة العقر للجمسع لكونهم لى النار وفي الدنياالي الهلاك المستأصل وتقدّم المكلام على ضحى في سورة طمعند فوله وأن راضين به وممالئين عليه عشرالناس ضعى ، وقال مجاهد هوارتفاع الضوء وكاله ، وقال مقاتل حرهالقوله ولانفعي، ﴿ قاسام عليم ﴾ نقال وفال فنادة هوالنهار كلعوهذا ليس يجيدلأنه فسأقسم بالنهار والمعسر وف في اللغة أن الضمى هو دمدم عليه القبر أطبقه مدطاوع الشمس فليسلافادازاد فهوالضعاء بالمدوقع الضادالي الزوال وقول مقاتس تفسير وقال مؤرج اللمدية الززم ومانقسل عن المردمن أن الضحى مشتق من الضير وهو تو رالشمس والألف مقاو بقمن الهـ الله باستثمال وفي خاء الثانية وكذلك الواوفي ضحوة مقاوبة عن الحاء الثانية لعله مختلق عليه لأن المردأ جلمن أن المحاح دمدست الشئ أعمالي هذا وهذان مادتان مختلفتان لانشتق احداهمامن الاخرى هوالقمر اذاتلاها وقال المقتم الارض وطحطحته الحوز والفراء تلاهامعناه تبعهاد أبافي كل وفت لأنه يستضيء منهافهو بتلوهالذلك وقال ابن \* فسواها ، أيسوى يدستاوها في الشهر كله شاوها في الندف الأول من الشهر بالطاوع وفي الآخر بالفروب، وقال ابن القيلة في الهلاك عاد علما سلام في النصف الأول من الشهر وذلك لأنه بأخسف موضعها ويسسر خلفها اذاعابت بتبعها القمر بالتأنيث كإعادفي بطغواها طالعا ، وقال قتادتا عادلك البدر تغيب حي فيطلع هو ، وقال الرجاج وغيره تلاهامعناه امتلا وقيسل سوى الديدمةأي استدار وكان لهانايه اللنزل من الضباء والقدر لأنه ليس في السكوا كسشين شياوالشمس في هذا سواها ينهم فلم يفلت منهم لمنى غيرالقمر « وقيل من أول الشهر الى نسفه في الفر وب تفرب هي ثم يغرب هو وفي النصف صغيراولا كبيراوالضمير لآخر بصاوران وعوأن تغربهي فيطلع هوه وقال الزعتسري تلاهاط العاعند غروم اأخذامن فى معافى عائد على أشقاءا ورهاوذلك في النصف الأول من الشهره والنهار اذا جلاها الظاهر أن مفعول جلاهاهو الضمير أي انبعث بعقرها وهو بالذعلى الشمس لأنه عند انبساط النهار تنبلي الشمس في ذلك الوقت عمام الانحلاء ووقيل بعود لاعتلى عقى فعله لكفره على النامة و وقيل على الأرص و وقيل على الدنيا والذي يعلى الظامة هو الشمس أو النهار فانهوان وطغيانه والعقبي خاتمة مسلم الشمس لاتبق الظامة والفاعل بجلاهاضمير انهاره قبل و عمل أن مكون عائداعلى الله الشئ وما يجيء من لعالى كا "بدقال والنهار اذا جلى الله الشمس فأقسم بالنهار في أكل حالاته و واللسل اذا منشاهاأي الامو ربعقبه مغشى الشمس فبدخوله معس ونظلم الأفاق ونسبة ذلك الى اللسل مجازه وقسل الضمير عائد على الأرض والذى تقتض الفصاحة أن الضار كلهاالى قوله بغشاها عائدة على الشمس وكاأن النهار (الدر) جلاها كان الهارهو الذي بغشاها ولما كانت الفواصل رتبت على ألف وهاء المؤنث أني والليل

ورة والشمس المسلام المساللة الرحن الرحيم) المسلسلة الرحن الرحيم) المسلومة المسلومة

(الدر) انتهى (ح) أماقوله وليس بالوجه لقوله فأله بها يعنى من عود الضعير في فألهمها على الله نمالى ف كون قد عاد على مذكور وهوما المراد به الذى ولا يزم دلك لا نااذا جملناها مصدر به عاد الضعير على ما يفهم من ساق الكلام فنى بناها ضعير عائد كور وهو كان حسنا على الله أي و بناها هو أي الله كااذار أيت زيدا قد ضرب عروقوله وما يؤدي المسمن فساما تراوع ودالضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير وقوله وما يؤدي المسمن فساد النظر ليس كذلك ولا يؤدي جعلها مصدرية الى ماذكر وقوله واعلى المنافز المنافز النه الايوديان مصنى الوصف بهما بعلان الذي مصدرية الى ماذكر وقوله واعما أوترت الى آخره لا يراد عاولا به نافز ديهما ون من وقوله وفي كلامهم الى آخره تأوله أصابنا على أن سيحان علم وما مصدرية طرفية (ش) فان قلت الأمن في نصباذا معتل لانك اما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصبها وتجمر فتع في العلن وفي يحوقو الله من ري بدواليوم عمر و واما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصبها وسيو يه على المعل وأضعر في كانت الواو قائمة مقام الفعل والباء سادة مسدهما معا والواوات المواطف والبعن فنه والمنادي هذه والمناد المواطف والبعن من يدول ويكر خالدا فترفع بالواو و تنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها انتهى (ح) أماقوله في واوات العطف فتنصب ( ٢٧٥ ) بها ويحر فليس هذا المختر والمن حوالم المنادة عاملالقيامه مقام الذي هو عاملها انتهى (ح) أماقوله في واوات العطف فتنصب ( ٢٧٥ ) بها ويحر فليس هذا المختر المنادة عاملالقيامه مقام الذي هو عاملها انتهى (ح) أماقوله في واوات العطف فتنصب ( ٢٧٥ ) بها ويحر فليس هذا المختر والمنادة عاملالها منامه مقام المنادة عاملالها مقام المنادة عاملالها مقام مقام المنادة عاملالها المنادة عاملالها مقام مقام المنادة عاملالها المنادة عاملالها مقام المنادة عاملالها مقام المنادة عاملالها المنادة عاملالها المنادة عاملالها المنادة عاملاتها والمنادة عاملالها عاملالها عاملالها عاملالها المنادة عاملالها عاملالها المنادة عاملالها المنادة عاملالها المنادة عاملالها والمنادة عاملالها والمنادة عاملالها والمنادة عاملالها عاملالها المنادة عاملالها والمنادة عاملالها والمنادة عاملالها المنادة عاملالها المنادة عاملالها عالها والمنادة عاملالها عاملها المنادة عاملها المنادة عامله

العامل بل الخناران العمل العامل في المعلوف عليه عمانا لانشاء حجة عليه في ذلك وقوله فتقع في العامل العمل العمل على العمل على عاملين وايماهو من باب عاملين وايماهو من باب عمل المعلق على المعمن مجرور ومنصوب على المعمن مجرور ومنصوب على المعمن على المعلق المهمنين مجرور ومنصوب في المعلق المعلق

يؤدى اليممن فساد النظم والوجه أن تكون موصولة وانحا أوثر تعلى من لارادة معنى الوصفة المائدة معنى الوصفة المائدة من المائدة الله المنظم الذي بناها ونفس والحكم الباهر الحكمة الذي سواها و في الأمهم مسان من سخركن لنا انتهى أما قوله وليس بالوجه لقوله فألهمها يهنى من عود الفمير في فألهمها على الله تعالى في كون قدعاد على مذكو روه و ماالمراد به الذي ولا يزم ذلك لانا اذا جعلناها معدر بقعاد الفصير على مايغهم من سياق الكلام في بناها ضمير على الله تعالى كما اذاراً بت زيداق مضرب عمر افقلت عجبت محاضرب عمرا تقد و بناها هو أي الله تعالى كما اذاراً بت زيداق مضرب عمر افقلت عجبت محاضرب عمرا تقد و من ضرب عمر وهو كان حسنا فصيما جائزا وعود الفم سيرعلى ما يفهم من سياق الكلام كشير وقوله ومائو دي الدين الموصولة بن معنى الوصفة لا تهمالا يؤديان معنى الوصفة موجود فيهما فلا ينفر ديه مادون من وقوله و في كلامهم النح تأوله في أنهما للا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما فلا ينفر ديه مادون من وقوله و في كلامهم النح تأوله في أنهما للا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما فلا ينفر ديه مادون من وقوله و في كلامهم النح تأوله أعلى المنابعة على المنابعة على الأمر في نصر المنابعة المنابعة على المنابعة ع

وذلك تعوقواك امرر بزيدقاتما وعمرو جالساء وقدأنشد يبويه في كنابه

على العاملين في أربعته مناه وقد نسب الجواز الى سيبويه وقوله في تحدوقوال مررت أسس بريد واليوم عمر و هذا المثال على العاملين في أربعته مناه المناف الآية مررت بريد واليوم عمر و هذا المثال عالف الآية بين و زان ما في الآية مررت بريد المسوعم واليوم ووضع تحيزه في الما المناف الآية مررت بريد واليوم عمر و هذا المثال علام الخليل بدل و المناف الآية مررت بريد واليوم واليوم وصن تحيزه في المناف الآية بين الواوان الأخيرتان لا المناه الي المناه الي المناه في قولك مردت بريد وعمر و الأولى بمنزلة الباء والتاء انهى وأما قوله المناوية المناف المناه الي المناه في قولك مردت بريد وعمر و الأولى بمنزلة الباء والتاء انهى وأما قوله والواوات المناه المناه المناه والمناف المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناف المناه المناه المناه المناه والمناف المناه والمناف المناه والمناه والمناه

وهذاف بعد الاوصاف المذكورة بعدها فلات كون الاللجنس ألاترى إلى قوله قدأ فلح من زكاها

وقدخاب من دساها كيف تفتضي التفاير في المزكى وفي المسبى وفأهمها قال ابن جسرا ازمهاه وقال

ان عباس عرفها ، وقال ابن زيد بين لها ، وقال الزجاج وفقها للنقوي وألهمها فحورها أي خدلها

وقيل عرفها وجعل لهافوة يصومعها اكتساب الفجوروا كتساب التقوى ٥ وقال الزنخشري

ومعنى الهام الفجور والتقوى افهامها واعقالهاوان أحدهما حسن والآخر فبير وتمكينه من اختمار

ماشاه منهما بدلسل فوله قدأ فلجمن زكاها وقدخاب من دساها الجعمله فاعل النزكية والتدسية

ومتولهما والتزكنة الاعاء والتدسة النقص والاخفاء بالفجور انهى وفيد ديسة الاعتزال هقد

أفلحمن ذكاعا قال الزجاج وغيره هذاجواب انقسم وحيذفت اللام لطول المكلام والتقدير

لقد أفلح ، وقيل الجواب محذوف بقديره لتبعثن ، وقال الزيخشر ي تقديره ليدمد من الله عليم

أيعلي أهل مكة لتكذيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كادمدم على تمود لانهم كديواصالحاوأتما

فمأفلجمن كاهاف كالمانارع لقوله فألهمها فحورها وتقواها علىسبيل الاستطراد وليس من

جواب القسير في شع انتهى وزكاؤها طهورها وتناؤها بالعمل الصالح ودساها اخفاها وحقرها بعمل

المعاصى والظاهرأن فاعلى كرودسي ضمير يعود على من وقاله الحسن وغير مو بجوز أن يكون

ضعرالله تمالى وعادالضع برمؤنثا باعتبار المعنى من مراعاة التأنيث وفي الحديث ماشهد لهذا

التأويل كان عليه السلام اذا فرأهنه الآية قال اللهم آت نفسي تفواها وزكها أنت خبرمن زكاها

أنتولها ومولاها م وقال الزمخشري وأمافول من زعم أن الضمير في زكى ودسي لله تعالى وان

تأنيت الراجع الى من لانه في معنى النفس فن تعكيس القدرية الذين بوركون على الله قدرا هو

رى منه ومتعال عنه و تعدون لمالهم في تمحل فاحشة منسبونها المه تعالى انتهى فحرى على عادته في

سماهل السنةهذا وقائل ذلك هو محر العلم عبدالله بن عباس والرسول صلى الله عليمه ولم يقول

وركهاأنت خيرمن زكاها ، وقال تعالى داهافي أهل الخبر بالرياء وليس مهم وحين قال وتقواها

أعقبه بقوله فدأ فلحمن زكاها ولماقال وقدخا من دساهاأ عقبه بأهل الجنة ولماذكر نعالى خيبة

من دسى نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك ليعتبر به بطغوا ها الباء عندالجهو رسبية أى كذبت تحود نيها

وسنطغيانها وقالان عباس الطغوى هناالعذاب كذبوا بدحتي نزل بهم لقوله فأماتو دفأهلكوا

بالطاغية هوقر أالجمهور بطغواها بفنوالطاء وهومصدر من الطغيان قلبت فيه الياءواوا فصلابين

الاسروبين الصفة قالوافهاصر ناوحدما وقالوافي الاسم تقوى وشروى هوقرأ الحسن ومحدبن

كعب وجادين المة يضر الطاء وعومد وكالرجعي وكان قياسها الطغيابالياء كالسقيال كنهم شذوا

فمههإذانبعثأى خرجلعقر الناقة بنشاط وحرص والناص لاذكذبت وأشقاهاقدار بن سالف

وفسد وادبه الجاعة لان افعل التفضل اذا أضف الى معرفة عار افراده وانعني بهجع وقال

لامخشرى ومعوزأن مكونوا جاعة والتوحيدلتسو متكفى افعل التفضيل اذاأضفته ببن الواحد

والجمع والمذكر والمؤنث وكان بحوز أن مقال أشقوها انهي فأطلق الاضافة وكان بنبغي أن

بقول الى معرفة لان اضافته الى نكرة لا يجوز فيمه إذ ذاك الأأن يكون مفرد امذكرا كاله اذا

كانءن والظاهر أن الضمر في لهم عائد على أفرب مذكور وهو أشقاها اذا أريد به الجماعة و يحوز

المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل ولا حاز أن بعمل فيمنفس المقسم بهلانه ليس من قبسل ماسمل لاسياان كان حر فاولاما تز أن قدر محذوق قبل الظرف فكون قدعمل فعو تكون ذلك العامل في موضع الحال وتقديره والنج كالنا اذاهبوي والليل كاثنا اذا بغثى لانه ملزم كاثنا أن تكون منصو بابعامل ولانصح أنكون معمولالشي بما فرضناه أن مكون عاملا وأينا فقد كون المقسم مهجشة وظروف الزمان لاتكون أحوالا عن الجنة كالاتكون اخمارا (ش) قان قلت لم نكرت النفس وقلت فموجهان أحدهماأن وبدنفساخاصة من النفوس وهي نفس آدم كائنه قال وواحدة من النفوس انتهى (ح) هـ ذافيه بعد للاوصاف المذكورة بعدها فلاتكون الاللجنس ألاترى الى قوله قدأفلحمن زكاهاوقدخاب من دساها كيف يقتضى التعار في المزكى وفي Line

وف نسب الجواز الىسيدويه وقوله في تعوقولك مررب أسس تزيد واليوم عرو وعندا المثال تخالصلافي الآية بلوز انسافي الآية مردت بزيد أمس وعسر والبوم وتعن عجزه اوأمافوله على ــــــكراه فايسكاد كربل كلام الخليـــل بدل على المنع ٥ قال الخليل في فوله عز وجل والليل فابغشي والنهارا فاتمجلي وماخلق الذكر والأنثى الواوان الاخبرتان ليستاعترلة الاولى ولكهما لواوان اللتان يضان الاساء الى الاساء في قولك من رسير بدوعمر و والاولى عنزلة الباء والثاء التي وأماقوله ان واوالقسم مطرح معه ابراز الفعل اطراحا كلياقليس هذا الحكم مجما لميه بل قدأ جاز ن كيسان التصريح بقسعل القسم مع الواو فنقول أفسم أوأحلف والله لزيدقائم وأسافسوله الواوات العواطف نوائب عن هناماخ فبي على أن حوف العطف عامل لنياب مماب العاسل ليس هذا المختار والذي نقوله ان المصل هو تقرير العامل في اذا بعد الاقسام كقوله والجمادا وى والله اذادير والمبهادا أخر والقمر اذاتلاها والله ادانفشي وماأشهها فاظرف ستقبل لاعاثرأن بكون العامل فيمه فعل القسم الحذوف لأنه فعل انشاشي فهوفي الحالبنافي أن بعمل في المستقبل لاطلاق زمان العامل زمان المعمول ولاجائز أن يكون تم منافي محذوف أقم المقسم بهمقامه أي وطلوع النصرونجيء اللسل لأنهمعمول لذلك الغمل فالطاوع حال ولانعمل فيم

( الدر )

(ش) و معوزأن يكونوا جاءة والتوحيدلنسو بثك في افعسل المنفضيل اذا أضفته بين الواحد والجع والمذكر والمؤنث وكان يعوز أن مقال اشقوها (س)أطلق الاضافة وكان بنبغي أن يقول الىمعرفة لان اضافته الى نكرة لايعوزفهاذ ذاك الاأن مكون مفردا مذكرا كالهاذا كانعن

اذامعضل لأنك امان تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر فتقع فى العطف على عاملين وفي تعو فوالكم رسأمس زبدواليوم عرو وأماان تجعملهن للقسم فنقع فبالتفق الخليل وسيبو بهعلى استكراهمه ( قلت ) الجواب فيه أن واوالقسم مطرح معما والرالقعل اطراحا كليا فسكان لهاشأن خلاف شأن الباءحيث أبرزحها الفعل وأضهر فكانت الواوقاة مفام الفعل والباءسادة مسدهما معاوالواوات العواطف نواثب عن هذه فقهن أن يكن عوامل على الفعل والجارجيعا كا تغول ضرب زيدعرا وبكرخالدا فترفع بالواو وتنسب لقيامها مقام ضرب الدي هوعاماهما انتهي أمافوله في واوات العطف فتنصب ماوتجر فليس هذا بالختار أعني أن يكون وفي العطف عاسلا لقيامهمقام العامل بل انحتار أن العمل انحاه وللعامل في المعطوف عليه نم الالانشاء حجة في ذلك وفوله فتقع في العطف على عاملين ليس ما في الآية من العطف على عاملين وانجاه و من باب عملف ا حدين بجرور ومنصوب على اسمين بحرور ومنصوب فحرف العطف لم منب مناب عاسلين وذلك تعو قولك امرر بز مدقاعا وعرو حالساه وقدأنشد مبويدفي كنابه فليس ععروف لناان زدها ي صحاحاولا متنكران تعقرا

فهذا ان عطف مجر ور وم فوع على مجرو روم فوع والعطف على عاملين فبمأر بع مذاهب المستقبل ضررورة ان زمان المعمول زمان العامل ولاجأز أن يعمل فيمنفس المقسم به لاته يسمن فبيل مايعمل ساان كأن جزما ولاجائزأن بقدر محذوف قبل الظرف فيكون قدعمل فيه بكون ذالث العامل في موضع الحال وتقدير هوالنجيم كاثنا أذاهوي واللسل كاثنا أذا يفشي لانه لابلزم كائنا أن يكون منصو بالالعامل ولابصح أن يكون معمولا لشي محافر ضناء أن يكون عاملا وأيضافقه يكون القسم بهجنة وظروف الزمان لاتكون أحوالاعن الجنث كالاتكون أخباراه ونفس وماسواهااسم جنس وبدل على ذلك مابعده من قوله فألهمها ومابعده ونسو يتهاا كال عقلها ونظرها ولذلك ارتبط بعفالهمها لان الفاء تفتضي الترتيب على مافيلها من التسوية التي هي لاتكون الابالعقل ، وقال الزمخشري ( كان قلت ) لم تكرت النفس ( قلت ) في وجهان ا

﴿ سُورة والليل ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ والليل اذا يغشى ﴾ هذه السورة مكية ، ولماذ كرفيا قبلها قد أفلح من زكاها وقد خال من دساهاد كرهنا من الاوصاف ما محصل به الفلاح وسائعه مله الخيبة ومفعول يغشى محذوف فاحقمل أن يكون النهار كقوله يغشى الليل النهار وأن تكون الشمس كقوله والليل اذا يغشاها وتعلى انتكشف وظهرا إما يزوال ظامة الليل واما ينو رائه هس أقسم بالليل الذي فيه كل حيوان يأوى الى مأواه و بالنهار الذي ينتشر في مه وما خلق ﴾ ما مدرية أو يمنى الذي والناهر عوم الذكر ( ٤٨٢) والانتي إن معيكم اليساعيكم والشيرة أي متقرقة تم

فصل همذا السعى فقال

﴿ فامامن أعطى إلا الآمة

روى أنهازلت فيأبي

بكر المديق رضى الله عنه

كان يمتق ضعفة العبيد الذين

ألحاءوا ولنفق في رضا

رسول اللهصلي اللهعليه

وسلماله وكأن الكفار بمنده

أعطي أي حق الله واتق

الله بإوصدق الحسى ك

عى الجنة في فسنسره

للسرى المأى نهشه للحالة

التيهي أسرعله وأهون

وذلك في الدنيا والآخرة

وهاما من التجنيس

المغاير فسنيسره فعل

واليسرى اسم وقابل

أعطى يتعل واتقى باستغنى

لأنهز هدفهاعندالله تعالى

بقوله واستغنى وللعسرى

وهي الحالة السيئة في

الدنيسا والآخرة وجاء

نيسره للعسرى على

سيل المقابلة لقوله نيسر

لليسرى والعسرى لا

تسيرفها وقدرا دمالتسير

على التعذير عايجب اضارعامله لانه قدعداف عليه قصار حكمه العطف حكم المكرد كقولك الأسد أى احدروا نافة الله وسقاه افلاته والمعاود الله و فلا المحروم على انهم كانوا كافرين وروى أنهم كانوا قد المدروة والمسلم المحروم المح

# ﴿ سورة الليل مكية وهي احدى وعشر ون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

المنظم والمساودا بغشى و والبار إذا تعلى و و و اخلق الذكر والأننى و إن سعيم لشى و فأما من أعلى و السار إذا بغشى و فأما من أعلى والقي و سعيم لشى و فأما من أعلى والقي و سعيم لشى و فسيسر والبسرى و وأما من عمل واستفى و كذب الحسنى و فسيسر والعسرى و واين الللا تو ة والأولى و فأنذر تكم نار النفلى و لا يسلاها إلا الأشقى و الذي كذب و تولى و و يجنبها الأنقى والذي يوقى ماله يتزكى و و الأحد عند و من تعمل و المنافق و حدد به الأعلى و ولسوف برضى كا هذه السورة مكمة و وقال على من أي طلحة مدنية و وقيل فها مدى و لماذكر في اقبلها قدا فلح من كاها وقد خار النار وذكر من يصلاها و من بعنها و مغول يغشى محدد وفي قاحمل أن يكون النهار كقوله على الليل النهار وأن يكون النهار كقوله يغشى الليل النهار وأن يكون الشعس كقوله والليل اذا بغشاها و وقيل الأرض و جمع ما فها

بظلامه وتعلى انكشف وظهر إمايز والطانة الليل وإمابنور الشمس أفسم بالليل الذي فيمكل حيوان بأوى الى مأواه و بالتهار الذي تنتشرف ه وقال الشاعر

عبلى السرى، ن وجهه عن صفيعة ه على السير مشراق كثير شحومها وقرأ الجهور تجلى فعلاماضيا فاعله ضعيرالنهار ه وقرأ عبد الله بن عبيد بن عبر تجلى بناء بن يعنى الشعس ه وقرئ تجلى فعلاماضيا فاعله ضعيرالنهار ه وقرأ عبد الله بن عبيد بن عبر تجلى بناء بن والظاهر عوم الله كر والأنثى هوقبل من بنى آدم فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته هوقال ابن عباس والسكلي والحسس هما آدم وحواء والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر وماحلسق الله كر والأنثى وماتبت في الحديث من قرأ وماحليق الله كر ولا تكر فعلم الرسمة في وقد كر ثعلباً فن من السلف من قرأ وماحلق الذكر بحرالذكر وذكرها الرسمشرى عن الكسائى وقد خرجوه على البدل، بن ماعلى تقدير والذي خلق الله وقد يخرج على توهم المصدراً ي وخلق الذكر والأنثى كو الأنثى كاقال الشاعر

تطوف العفاة بأبوابه و كاطاف بالسعة الراهب

بجرالراهب على توهم النطق بالصدرأي كطواف الراهب بالبيعة ه ان معكم أي مساعكم لشقي لمنفرقة مختلفة مفصل هذا السعى وفأهامن أعطى الآبةروي انها والسفى أي بكر المديق رضي الله تعالىءنه كان بعتق ضعفة عبيده الذين أساموا وينفق في رضا رسول اللهصلي الله عليه وسلماله وكان السكفار بعدة و قال عبدالله من أى أوفى نزلت هذه السورة في أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وأبي من غيان بن حرب و وقال السدى تزلت في أبي الدحدا - الأفصارى بسيب ما كان بعلق في المسجد صدفة و بسب النفلة التي اشتراها من المنافق عائط له وكان الرسول صلى القاعلم وسلساوم المنافق في شراحًا بغلة في الجنة وذلك بسب الأسام الذين كانت النفلة تشرف على بيتهم فيسقط مهاالشيخ فتأخذه الأمتام فنعهم المنافق فأيءاب المنافق فحاءأ بوالدحداح وقال بارسول اللة أناأشتري النفلة التي في الجشة مهذه وحانف فعولي أعطى إذا لقصود النناء على المعطى دون تعسرض للعطي والعطية وظاهره بذل المال في واجب ومندوب ومكرمة و وقال فنادة أعطى حق الله ووقال إن زيد أنفق ماله في سبيل الله ، وانقى قال إن عباس انقى الله ، وقال مجاهدوا نقى المعل « وقال فتادة وانقى ماجى عنه « وصدّق بالحسني الحسني صفة تأنيث الأحسن « فقال ابن عباس وعكرمة وجاعةهي الحلف في الدنما الوار دبه وعدالله تعالى و وقال مجاهد والحسور وجاعة الجنة · وقال جاعة الثواب ، وقال السامي وغير ملا إله إلاالله ، فسنيسر ، اليسرى أي نهيم المحالة التيهي أيسرعك وأهون وذاك في الدنيا والآخرة وقابل أعطى بخل واذقي باستغني لانهز هدفها عندالله بقوله واستغنى للمسرى وهي الحالة السيئة في الدنيا والآخرة ، وقال الزمخشري فسنخفله وغنعه الالطاف حتى تكون الطاعة أعسرشي عليه وأشدكقوله بجعل صدره ضيقاحرجا كالمتما وصعدفي السهاء إذسمى طريقة الخسر بالبسرى لانعافينها البسر وطريقة الشرالعسرى لان عاقبتهاالمسرأ وأرادم ماطريق الجنة والنارأي فنهديهما فيالآخرة للطريقين انتهي وفيأول كلامه ديسة الاعتزال وحاء فسنبسر وللعسرى على سبل المقابلة لقوله فسنسر والبسرى والمسرى لاتيسر فهاوقد وادالتسسر الهيثة وذلك مكون في السرى والعسرى و ومانغى عبو زأن تكون مانافة واستفهامة أى وأى شئ بفنى عنهماله اذاردى تفعل من الر "دى أى الله

غاله مجاهد ، وقال فنادة وأبوصالح زدى في جهنم أى مقط من حافاتها ، وقال فوم تردى بأكفانه من الردى و وقال مالك بن الدُّنْب

وخطا بأطراف الأسنة مضجى ه ورداعلى هيني فضل ردائيا 

نصيات مما تجمع الدهر كله م ردا آن تلوى فهماو حنوط ان علىناللهدى التعر عف بالسسل ومنعهم الادراك كاقال تعالى وعلى الله قصد الدييل و وقال

الزنخشرى ان الارشاد الى الحق واجب علمتا بنص الدلائل وبيان الشرائع ووان لنا للا خرة والأوني أي تواب الدارين لقوله تعالى وآتيناه أجره في الدنياوانه في الآخو قلن الصالحين ، وقرأ بن الزير وزيدين على وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد بن عير تتلفلي بناء بن والمزي بناء مشددة والجهورينا واحدة و وقال الانخشري الآيةوار دة في الموازنة بين حالتي عظم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأربه أن يبالغ في صفتهما المتناقضتين ٥ فقيل الأشقى وجعل مختصا بالصلي كأن الناراء تخلق إلاله ه وقال الأنقى وجعل مختصا بالنجاة وكأن الجنقام تخلق إلاله ه وقيسل هما أبوجهل أوأسة بن خلف وأ و بكر الصديق رضي الله تعالى عند متركي من الركاة أي بطلب أن بكون عندالله زاكما لابر بديه رياء ولاسمعة أو سفعل من الزكاة النهى ه وقرأ الجهود يتزكى مضار عز كى و وقرأ الحسن بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم ادغام التاء فى الزاى ويتزكى في موضع الحال فوضعه نصب وأجاز الزميشرى أن لا يكون العموضع من الاعراب لانه جهله بدلامن صلة الذي وهو يوقي قاله وهواعراب متكلف وجاء تجزي ببنيا للفعول الكونه فاصلة وكان أصله تجز به إياها أوتجز بهاإياه هوقرأ الجهور الاابتغاء بنصب الممزة وعواستننا منقطع لانه ليس داخلافي من نعمة ، وقرأ ابن وثاب بالرفع على البدل في موضع نعمة لانهر فعوهى لغة تمم وأنشد بالوجهين قول بشر بن أبي عاذم

أضحت خلاءقفارالاأنيس بها ، إلاالجا دروالظاما تتختلف

﴿ وقال الراجز في الرفع ﴾ و للدة ليس مها أنيس و إلا المعافر و إلا الميس

هوقوأ ابنأى عبلة إلاابتغاء مقصورا هوقال الزمخشري ويجوزأن بكون ابتغاء وجه الله مفعولا له على المنى لان معنى الكلام لا بواقى ماله إلا ابتغاء وجدر به لالمكافأة نعمة انهى وهذا أخله من قول الفراء وقال الفراء ونصب على تأويل ماأعطيك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله وولسوف يرضى وعدبالدواب الذي يرضاه ه وقرأ الجهور برضي بفنج الباء وقرئ بضمها أي يرضى فعله يرضاه اللهو محازيه عليه

> ﴿ سورة الضحى مكية وهي إحدى عشرة آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ والضحى \* والليل اذاسعي \* ماود على وبلا عرة خبر النسن الأولى \* وأسوف بعطيال بل فترضى ، ألم يجدال بتيافا "وي ، ووجدال ضالافهدي ، ووجدال عائلافاغني و فأما المتبم فلا تقهس و وأما السائل فلاتنهس و وأمّا بنعه مقربك فحدّث كه

﴿ سورة والضمى ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ والضمى والليل اذا سجى ﴾ هذه السورة مكنة وسبب تزولها قال ابن عباس أبطأ الوحى مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عكة حتى شق ذلك عليه فقالت أم جيل امرأة أبي لهبيا محمدما أرى شيطانك الاقدتركك فنزلت الآبة ولماذكر فباقبلها وسبجنها الانتى وكان سيد الانقياء رسول اللهصلي الله عليموسلود كرهنانعمه تعالى عليه فإماودعك إلى أى ماتركك وقرأ أبو بحرية وابن أبى عبلة بالتففيف ساودعك فو وماقلي إ ماأبغضك واللغة الشهيرة في مضارع قلي يقلي الولسوف يعطيك ربك فترضى كذلك في الآخرة وقال ابن عباس رضاء أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار واللام في وللرَّ خرة لام الابتداء ( ٤٨٥ ) أكدت مضمون الجلة ولما وعده هذا الموعد الجليل ذ كردينعمه تعالى علمه

عجا الليلأدير ، وقيل أقبل ومنه

بإحبداالقمراء واللبلالساج ه وطرق مثل ملاء النساج

ومحرساجا كن وقال الأعشى

ومادنيناان عاش بحرابن همكم ه و معرك ماج لايوارى الدعامما

وطرف ساج غسر مضطرب بالنظر دوقال الفراء سجا اللسل أظلمو ركده وقال ابن الاعرابي سجاالليل اشتعظلامه فوالضعي ووالليل اداسجي، ماودعك بالومافلي و واللاستوة خبر الثمن الأولى ، ولسوف بعطبك ربك فترضى ، ألم يجدك يتماه وي ، و وجدك ضالافهدي، و وجدل عائلا فأغنى ٥ فأما المتم فلاتقهر ٥ وأماالمائل فلاتهر ٥ وأمابنعمةر بللخذَّث ﴾ عده السورة مكنة ولماذكرفها قبلها وسيجنها الأنقي وكان سيدالاتقين رسول القصلي اللاعليه وسف كرتعالى هالعمه عليه وقرأ الجهورماوة على بتشديد الدال وعروة بنالز بير وابته هشام وأبوحيوه وألوبعرية وامن أيعبلة يحقها أيمانر ككواستغنث العرب فيفصيح كلامها بنرك عن ودع و وذروعن اسم فاعلهما بتارك وعن اسم مفعولها عتروك وعن مصدر هما بالترك وقدمع ودعووذر قالأبوالاسود

لىتشعرىءن خليلى ماالذي ، غاله في الحب حتى ودعمه

وثم ودعنا آل عرو وعام ، فرائس أطراف المثقف السمر

والتوديع مبالغة في الودع لان من ودعث مفار قافقد بالغ في تركث هو ما قلي ما أبغت ك واللغة الشهيرة في مضارع فلي يقلي وطبيء تعلى بفتي العسين وحذف المفعول اختصار افي فلي وفي ها آوي وفي فهدي وفي فأغنى ادبعم انهضم رالخ اطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ه قال ابن عباس وغيره أبطأ الوحي من دعلي الرحول صلى الله عليه ولم وهو بمكة حتى شق ذلك عليه فقالت أم جيل امرأة أى لهب يامحدماأرى شيطانك الاتركاك فنزلت و وقال زيد بن أسل اعما حتبس عنه جبر بل عليسه السلام لجر وكلب كان في بيته و وللا خرة خبراك من الأولى ير بدالدار ين قاله ابن اسحق وغيره

جنبن قدأتت عليه سنة أشهر وماثت أمه علب السلاموهوا بن عالىسنان فكفله عمه أبو طالب وأحسن تربيته وقيل لجعفر الصادق لم سرالني صلى الله على وسلم من أبو بهفقال لئلا تكون عليه حق لخاوق ﴿ و وجدال ضالا ﴾ قال ابن عباس هوضلاله وهوصغيرفي شعاب مكة نمر دوالله تعالى الىجدة عبد المطلب ورأت في النوم اني أفكر في هذه الجلة فأقول على الفو رو وجدك أى وجد رهطك ضالافهداهدك ﴿ و وجدا عاللا ﴾ أي فقراعال الرجل افتقر

في حال نشأته ﴿ أَلَمْ عِملًا ﴾

ىعادل ف يتما ﴾ توفى

أبوء عليه السيلام وهو

وأعال كثر عياله ﴿ فاغني ﴾ رضاك عما أعطاك من الرزق والماعه دعليه هذه النعم الثلاث وصاءبة لات كانها مقابلة لها ﴿ فلا تقهر ﴾ أى فلاتحقره ﴿ وأما السائل ﴾ ظاهره المستعطى ﴿ فلاتهر ﴾ أى فلاز حره لكن اعطه أو رد مرد احملا ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث كامعناه بت القرآن و بلغ ماأر سلت به والظاهر أنه الماتفدم ذكر الامتنان عليه الدكر الثلاثة أمن وبشلاقة فل كر النتم أولا وهي البداية ممانيا السائل وهوالعائل وكان أشرف ماامتن به عليه هي الهداية فرقي من هذين الى الاشرف وجعله مقطع السورة واغاوسط ذلك عندذ كرالثلاثة لانه بصداليتم هو زمان التكليف وعوصلي اللمعليه وسلم معصوم من افتراف مالأ رضى الله تقالي في القول والفعل والعقيدة فكان فكر الامتنان بذلك على حسب الواقع بعد اليتم وحالة التكليف وفي الآخرة ترقى الى الاشرف فهما مقصدان في الخطاب

وصقل أن ير بدعالتيه قبل تزول السورة وبعدها وعده تعالى بالنصر والظفر قاله استعطية احتمالا ، وقال الزيخشري (فان قلت) كيف اتصل قوله وللا تخرة خبراك من الأولى عاقبله (قلت) الماكان في ضمن نفي التوديع والفلي ان اللهمو اصلا بالوحى اليك وانك حبيب اللهولاتري كرامة أعظم من ذلك ولانعمة أجل منه أخبره ان عاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل وهو السبق والتقدم على جيع أنساء الله ورسله وشهادة أمت على سائر الأحمور فع درجات المؤمنسين و إعلاء من اتهم بشفاعة وولسوف بعطمان مافترضي وقال الجهور ذلك في الآخرة وقال ان عباس رضاه أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار ٥ وقال أيضار ضاء انه وعد مألف قصر في الجنة بما تحتاج المه من النعم والخدم ٥ وقيل في الدنيا بفتيمكة وغيره والأولى أن هذاموعد شامل العطاه في الدنيا من الناغر ولما ادخراه من الثواب واللام في والله خرة الام ابتداء أكدت مضمون الجلة وكذافي ولسوف على اخار مبتداأي ولأنت سوف يعطيك ، والماوعد وهذا الموعود الجليل ذكر ومنعمه عليه في حال نشأته وألم يحدث يعادل بعادل متهاتوفي أبوه عليه الصلاة والسلام وهو جنين أتت عليه ستة أشهر وماتبأ معليه الصلاة والمسلام وهواين تماني سنين فكفله عمأ يوطالب فأحسن تربيته « وقبل لجعفر الصادق لم يتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبو به فقال لئلا يكون عليه حتى لمخلوق ه قال الزنخشري ومن بدع التفاسيرانه من قولم درة منتمة وأن المعني ألم يجدك واحدافي قريش عديم النظير فا والدانتهي هوقر أالجهو رفا وي باعباوا بوالأشهب العقيلي فأوى ثلاثماعمني رحم تقول أو يتلفلان أى رحمه ومنه قول الشاعر

أرانى ولا كفران لله انه ٥ لنفسى فعطالبت غيرمنيل

و وجدك صالالا عكن حله على الصلال الذي بقابله الهدى لان الأنساء معمومون من ذلك وقال ابن عباس هو صلاله و هوفيل صلاله من ابن عباس هو صلاله و هوفيل صلاله من حديث خرجه أبوطالب ولبعض المفسر ين أقوال فيها بعض الاعبور و استفالي الأنساء عليم السلاة والسلام ولقدراً بت في النوم الى أفكر في هذه الجله و فقول على حدى مضافى الجله و على المناور و وجدك أي وجدر هنك صالا فهدا و بشال القرية و قوراً الجهور عائلاً في فقراه قال جرير

الله نزل في الكتاب فريضة ه لا بن السبيل والفقير العائل كر رلاختلاف اللفظ ه وقر أالحماق عيلاكسيد بتشديد الياء المكسورة هومنه قول أجيمة إين الحلاج

وما يدرى الفقيرية غناه و وما يدرى الفقيرية غناه و وما يدرى الغنى متى يعيل عالى افتقر وأعال كثرعاله و قال مقارفة غناه و وما يدرى الغنى متى يعيل بالقناعة والصبر و وقيل بالكفاف ولما عدد عليه هذه النم الثلاث وصاه بثلاث كانها مقابلة لها و فلا تقهر قال بحاحد لا تحتقره و وقال ابن سلام لانستزله و وقال سفيان لا تظامه بتضيع ماله وقال الفراء لا تنعم حقووالقهر هو التسليط عادودى ووقرا الجهور تقهر بالقاف وابن مسعود وابراهم التيمي بالسكاف بدل القاف وهي لغة تعنى قراءة الجهور وأما السائل تلاهره المستعطى فلا تهر أى تزجره لكن أعطه أو دده رداجيلا و وقال فتادة لا تغلظ عليه وهذه في مقابلة ووجد لا عائلا فأغى فالسائل كافتنا المستعطى وقاله الفراء وجاعة وقال أبو الدرداء والحسن وغيرها عائلا فأغى فالسائل كافتنا المستعطى وقاله الفراء وجاعة و وقال أبو الدرداء والحسن وغيرهما

﴿ أَلَمُ نَشْرَ ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ أَلَمُ نَشْرَ لَكُ صدرالُ ﴾ هذه السورة مكية ومناسبتها المبالم المبله المبلام ومناسبتها المبلام ضدره في وقت صغره وقرأ أبوجه فرالمنصوراً أم نشرح بنصب الحاء وخرجه ابن عطية على انه ألم نشرحن فابدل من النوت الفا ثم حدّ فها محقيقا وأحسن من هذا (٤٨٧) التخريج ماذ كره اللحياتي في نوادره عن بعض الفا ثم حدّ فها محقيقا وأحسن من هذا المرب انهم مجزمون

السائل هذا السائل عن العدام والدين لاسائل المال في كون بازاه و وجدل ضالافهدى هو أما بنعمة ربك فحدت هو قال مجد بن اسحق هي ربك فحدت هو قال المحدوث المحتود النبوة هو وقال آخر ون هي عوم في جميع النسع هو وقال الزخشرى المحدوث بالنعم شكرها والمعته إلى المحدوث بالنعم شكرها والمعته المحدود في المحدود المحدود المحدود في المحدو

#### ﴿ سورة الانشراح، مكية وهي تماني آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

من أي يوى من الموت أفر و أبوم الم يقدر أم يوم قدر

٥ وقال الشاعر

أضرب عنك الهموم طارقها ٥ ضربك السف قونس الفرس

تقول العرب رفعت عنك مشقة الزيارة لمن لم تصدر منه زيارة على طريق المبالف في انتفاء زيارته وقال أهل اللغة انقض الحمل ظهر الناقمة اذا سمعتلهصر برافي شدة الحل م ورفعنا لك ذ كرك إلا هو أن قرنه لذكره تعالى في كلية الشيادة والاذان والاقامة والتشبهد والخطب وفي غيرموضعمن الفرآن وفى تسميته رسسول الله ونى الله وذكره في كتب الاولين والأخمة على الانساء وأمتهم أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وقال حسان رضي اللهعنه فيهعليه السلام

ملن و منصبون بلم ﴿ ووضعنا

عنكوزرك كالمحنابة

عن عصمته من الذنوب

وتطهرهمن الادناس عبر

عن ذلك بالحط علىسيل

المبالغة في انتفاء ذلك كما

أغر عليه النبو فضائم همن الله مشهو رياوج ويشهد وضم الاله اسم النبى الى اسمه ها دا قال فى الحس المؤذن أشهد وتعديد هذه النام عليه صلى الله عليه وسلم يقتضى أنه تعالى كا أحسن اليل بهذه المراتب فانه يحسن اليل بظفر لا باعد الله وينصرك عليه وكان الكفاريعير ون المؤمنين بالفقرفاد كرمه في النم وقوى رجاء بقوله في فان مع المسمر يسر الها أى ان مع الضيق فرجائم كروف السم يعمل المسمر على الناف الما المنافق في حال المنافق في حال اليسمر في فاذا فرغت لها أى من فرضك في فانسب كله من التنفل عبادة لربك هوارغب أعمم من رغب المنافق الما المنافق وجه الرغبات المه تعالى الله سواه

﴿ مورة والتين ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ والتين والزيتون ﴾ هذه السورة مكية ولماذ كرفيافبلهامن كله الله تمالى خلقا وخلقا وضله على سائر العالم ثم ذكر هناسالة من بعاديه وانه برده الى أسفل السافلين في الدنيا والآخرة وأقسم تمالى بما أقسم به أنه خلقه مهياً لقبول الحسق نقله كاأراد الى الحالة السافلة والظاهر أن التسين والزيتون هما المشهور ان بهذا الاسم وفي الحديث مدح التين وانه يقطع البواسر و ينفع من النقرس وقال تعالى وشجرة تحرج من طور سيناء تنبت أقسم تعالى الاسم وفي الحديث من ينبت كثيرا بدمشق والزيتون بايليا فاقسم بالأرضين ( ١٩٨٤) وقيل ها جدان بالناء على أحدها دمشق وعلى بالمناس ومعنى المناس والمناس ومعنى المناس والمناس والمناس ومعنى المناس والمناس والمناس

سنتن ذوالشجر بإوهاا

الملد الأمان إلا هو مكة

وأمان للمالفةأي آمن من

فعومن دخله وما فيهن

من طبر وحموان ومعنى

القديم مذه الاشياه ابانة

شرفهاوماظهـرفيها من

الخير سيكنى الانساء

والسالحين فنبت التين

والزيتونمهاجرا واهم

علىهالسلام ومولدعيسي

ومنشأه والطور المكان

الذي نودي عليه موسى

علمه السلام ومكة مكان

مولدر سول الله صلى الله

عليه وللم ومبعثه ومكان

البيت الذي هو همدي

العالمين ﴿ في أحسن

تقويم إلى في أحسن

صور ته وحواسه والانسان

هنا اسم جنس وأحسن

صفة لحذوف تقدره في

تقويم أحسين تقويم

و مرددناه كا أى المرم

ودهول العقل وتغلب

الكبر حتى بصير لا يعلم شبأ

ا فانسب بكون الباء خفيفة وقوم بشدها مفتوحة من الانصاب ، وقرأ آخر ون من الامامية فانسب بكسر الشاد بعني اذافر غت من الرسالة فانصب خليفة ، قال اب عطبة وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم انهى ، وقرأ الجمهور فارغب أمر من دغب ثلاثيا أى اصرف وجه الرغبات اليه لا الى سواه ، وقرأ ديد بن على وابن أبي علمة فرغت أمر من دغب بشد المان

#### ﴿ سورة التبن مكية وهي ثماني آبات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و والتين والزيتون و وطورسينين و وهذا البلدالأسين و لفسد خلقنا الانسان في أحسن تقويم و ثم وددناه أسفل سافلين و إلا الذين آمنوا و علوا الساخات فلهم أجرغير بمنون و فيا كذبك بمد بالدين و أليس الله بأحكالها كين في التين هوالفا كه المعروفة واسم جبل وتأنى أقوال المصرين فيه في والتين والزيتون و وطورسينين و وهذا البلدالأمين و لفد خلقنا الانسان في أحسن تقويم و من مرددناه أسفل سافلين و إلا الذين آمنوا وعلوا الساخات فلهم أجر غير منون و فا يكذبك بمدبالدين و أليس الله بأحكام الحاكم في هذه السورة مكية في قول الجهور و وقال اين عباس وقيادة مدنية ولماذ كرفيا قبلها من كله الله خلقا وخلقا وفنله على سائر المائم ذكرها في منافيه منافي منافي عالم المنافية والظاهر أن الذين والزيتون هما المشهوران بهذا الاسم وفي الحديث مدح الذين وأنها تقطع البواسيروت فع من النقرس وقال تعالى وطارين زيد ومقاتل والكبي و وقال كعب و عكرمة أفسم تمالى عبابته ما فان الذين ينبت كثيرا وطارين زيد ومقاتل والكبي و وقال كعب و عكرمة أفسم تمالى عبابته ما فان الذين ينبت كثيرا وطارين زيد ومقاتل والكبي و وقال قيادة هما جبلان بالشام على أحدها دمشق و على النوسي و عال النابية في كران الناب الشام على أحدها دمشق و على الناب الناب قال النابعة في الناب النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و المنابق و قال النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و المناب و قال النابعة و الناب وشرح بأنه جبل مستطيل و قال النابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و النابعة و المنابعة و المن

صهب الغلال أبين الثين عن عرض ه برجين غيا قليسلاماؤه شبها ه وقيل هما سيحا الفلال أبين الثين عن عرض ه برجين غيا قليسلاماؤه شبها في طور سينا أنه جيسل الشام وهو الذي كلم الله تعالى سوسى عليه السلام عليه ومعنى سينين دو الشعر ه وقال عكرمة حسن مبارك ه وقرأ الجهو رسينين وابن أبياس حق وعرو بن معون

( ٩٣ - تفسير الصر المحيط لا يحيان - ثامن ) أما المؤمن فرفو عنه القلم والاستئناء على هذا منقطع وليس المعنى ان كل انسان يعتر به هذا بل في الجنس من يعتر به ذلك ومن لا يعتر به وفي الحديث اذا بلغ الرجل ما أه ولم يعتب ولم يكتب عليه سيئة وفيه أوضا أن المؤمن اذار دالى أر ذل العمر كتب له خيرما كان يعمل في قوته وذلك أجر عنون أي غير ممنون أي غير المناسبة على الله بالمناسبة المناسبة ا

وقال فراء تمر ذوله وقال الزمخشرى وقدد كرها عن أي جعفر المتصور وقالوا العلهب بن الحاء وأشبعها في خرجها فظاء وأشبعها في خرجها فظاء وأشبعها في خرجها فظاء وأشبعها في خرجها في في المرب حكاها اللحياني في نوادر ، وهي الجرم بلن والنصب بلم عكس المعروف عند المناس وأنشد قول عائشة بنت الاعجم تدح المختار بن أبي عبيد وهو القائم بشار الحسين بن على رضى الله تمال عنهما

قدكان ممك الهدى بنهدفائه و حتى أتبح له المختار فانعمدا في كل ماهم أسفى رأيدفدما و ولم بشاور في اقدامه أحدا

بنصب شاو روه ندا محمل للنفر بعين وهوأحسن ما تقدم هو وضعنا عنك و زرك كتابة عرف عصمتمن الذنوب وتطهيره من الادناس عسرعن ذلك كا يقول القائل رقعت عند كا مشقة الزيارة للن لم يصدر منه ريارة على طريق المبالغة في انتفاء الزيارة منه ه وقال أهل اللغة أنقض الحسل فلهر الناقة اذا معتله صريرا من شدة الحل ومحت نقيض المرجل أي صريره مه قال عباس بن صادس

وأنقض ظهرى مانطو يتمنهم وكنت عليهم مشفقا مصننا

وقال جمل

وحتى تداعت بالنقيض حباله ﴿ وهمت بوأى زورة ال تحطم الما النقيض صوت الانقطاض والانقيض حباله ﴿ وَ وَهُمَا اللَّهُ كُلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَاللَّالَالَّالَالَالَالَالَالَاللَّالَاللَّالِمُولِلَّالِلْمُولِ الللَّالَّالِمُ اللّ

أغر عليه للنبوة خاتم ه من الله مشهور ياوحويثهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه ه اذا قال في الحس المؤذن أشهد

وتعديده فده النام عليه صلى الله عليه والم يقتضى أنه تعالى كا أحسن البلام به المراتب فانه بحسن البلا بغفورا على على المسرول عليم وكان الكفار أيشا يعبر ون المؤمنين الفقر فلا كره هده النسم وقوى رجاء بقولة فان مع العسر يسرا أي مع الضيق فرجائم كرد وللشمالة في حصول اليسر ولما كان اليسر يعتقب العسر مين غير تطاول أزمان جعل كانه معه وفي ذلك تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقب العسر معاجلا والظاهر أن التكرار التوكيد كا قلنا و وفيل تكرر اليسر باعتبارا لحل فيسرفي الدنيا ويسرفي الآخرة ه وقيل عكل عسر يسران من حيث ان العسر معرف العهد واليسر منسكر فالأول غير الثاني وفي الحديث لن يعلب عسر يسر من وضم سين العسر ويسرافيون إن وثاب وأنوجه فروعيسي وسكنهما الجهور ولما عدد تعالى مثلها ولا يفتره وقال ابن مسعود فاذا فرغت من في المناد المناف المبادة الريك ه وقال مثلها ولا يفتره وقال ابن مسعود فاذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة لريك ه وقال أوضافان صب في عبادة الريك عباس وقتادة وذعت من الصلاة فانصب في الدعاء ه وقال الحسن فاذا فرغت من المبادية ه وقرأ الجهور فرغت من المبادة السب في العبادة و يعبد من فوله هذا بأن الجهاد فرض بالدينة ه وقرأ الجهور وفرغت بن غياد المبادة السب في العبادة و وسرأ الجهور فرغت بغياد الوعات في الدعات عدة وقرأ الجهور وفرغت من المبادة المباد المبادة العبال بكسرها وهي لغية وقال الزعشري ليست بفيضة ه وقرأ الجهور وفرغت بغياد الواد أبوالسال بكسرها وهي لغية وقال الزعشري ليست بفيضة ه وقرأ الجهور وفرغت بغيار الواد وأبوالسال بكسرها وهي لغية وقال الزعشر عالوست بفيضة وقرأ الجهور وفرغت بغيار الواد وأبوالسال بكسرها وهي لغية وقال الزعشر على المست بفيضة وقرأ الجهور وفرغت بنات المهاد فالعبر عالم المهاد فالسبر المواد والمناد وقدراً الجهور وفرغة المهاد فالمهاد فالمهاد في المبادة وقدراً الجهور وفرة الجهور وسي المهاد في المه

وأبو رحاءيقتم السينوهي لغة بكرونتم هقال الزنخشري وتعوسينون يدون فيجواز الاعراب بالواو والباءوالاقسرارعلى الباءتعر مك النون بحركات الاعراب انهي ه وقرأعر بن الخطاب وعبدالله وطلحة والحسن سيناه بكسراا ين والمدوع سرأ يضاو زيدين على بفتعها والمدوهو لفظ سرياني اختلفت بالغات العربء وقال الاخفش سينين شجر واحده سينيثة عوهذا البلدالأمين هومكة وأمين للبالفة أي آمن من فيه ومن دخله ومافيه من طير وحبوان أومن أمن الرجل بضم المم أمانة فهوأمين وأماننه حفظهمن دخله ولامافيمين طبر وحيوان أومن أمن الرجل بضم المرأمانة فهوأمين كإسمفظ الاسبن مانوغن عليه وجعو زأن بكون بمني مفعول من أمنه لأتعمأمون الغوائل كاوصف بالامن في فسوله حرما آمنا بمني ذي أمن ومعنى القسير بامه الأشياه إبانة شرفها وماظهر فهامن الخربسكني الأنساء والساخين فنت التين والزشون مهاجوا واهم عليه السلام ومولد عيسي ومنشأه والطو رهوالمكان الذي نودي عليمه ومي عليه السلام ومكة مكان مولد ر - ول الله صلى الله عليه و الم ومبعث ومكان البيت الذي هو هدى للعالمان ه في أحسن تقويم و قال النفعي ومجاعد وقسادة حسن صورته وحواسه ووقسل انتصاب قامته ووقال أبوبكرين طاهر عقله وادرا كدريناه بالتميز هوقال عكرمة شبابه وقوته والأولى العموم في كل ماهوأ حسن والانسان هنااسم جنس وأحسن صفتلحم فوف أي في تقويم أحسن جتمر ددناه أسفل سافلين ه قال عكرمة والضحاك والنعبي بالهرم وذهول المقل وتعلب الكبرحتي بصير لانعلم شيأأما للؤمن غرفو عنه القلم والاستثناء على هـ أمامقطع وليس المعنى أن كل انسان بمتر يه هذا بل في الجنس من بعتر به ذلك ، وغال الحسن ومجاهد وأبو العالية وابن زيد وقتادة ابضاأ سفل سافلين في النار على كفره ثم التثني المتثناء متصلات وقرأ الجهو رسافلين مسكرا وعبدالله السافلين معرفا بالألف واللام وأخبذالز مخشرى أقوال الملك وحسما ببلاغته وانتقاء ألفاظه فقال فيأحسن تعديل لتسكة وصورته وتسوية أعضائه تم كان عافية أمن دحين لم نسكر استقلل الخقة الحسنة القوية السو بةاذرددنا أخلهن سفل خلقاوتر كسايعني أفيرمن فيرصورة وأشوه خلقة وهم أعماب النار وأسغل من سفل من أهل الدركات أوتم ردد فاد بعد ذلك النقوع والتصين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل حيث شكسناه في خلقه فقوس ظهر مبعدا عبداله وابيض شعره بعد سواده ويشبن جلده وكان بضاوكل سمعه ويصره وكأماحديدين وتغيركل شئ فمه فشيه دلف وصوته خفان وقوته ضعف وشهاءته خرف انتهى وفيه تكثير وعلى أن ذلك الردعسو الي الهسرم فالمسني ولكن الصالحين مر المرى لحم توابدا م غسرمة طع على طاعتهم وصيرهم على ابتلاه الله بالشنفوخة والهرموفي الحديث ادابلغ ماثغوله بعمل كتساه مثل ماكان دعمل في صفحه ولم تكتب علب مسئة وفسه أيصا أن المؤمن اذار دلار ذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوته وذلك أجرغب بمنون وممنوع مقطوع أي محسوب عن به علمم والخطاب في فا مكند بكاللانسان الكافر قاله الجهورأى الذي بكذبك أي عمل مكتبالدين تحمل لله أنداد اوترج أن لابعث بعده مالدلائل « وقال قنادة والأخفش والفراء فال الله رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا الذي مكد بك فها تخر بهمن الجزاء والبعث وهوالدين بعدهده العبرالتي توجب النظر فهاعته مافلت والبس الله بأحك الحاكين وعبدللكفار واخبار بعدله تعالى

﴿ سورة العلق ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ إقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ هذه السورة مكية وصدرها أولمانزل من القرآن وذلك في غارج اعلى ما تبت و يحيح البخارى وغيره ولماذ كرتمالى فباقبلها خلق الانسان في أحسن تقوم ممذ كرماعرض له بعد ذلك كره هنامنها على شي من أطواره وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغنانه بعد ذلك ومايؤول اليه حاله في الآخرة والظاهر تعلق الباء بافراً وتحكون الملاسمة بانه ومفعول اقرأ محيد والم الموحى اليك والانسان هنا المح جنس والعلق جع علقة فلذلك جاء من علق واعاد كرمن خلق من علق لانهم مقرون به تم جاء الامن ثانيا تأنيساله كائمة في الكرم الذي لم يلحقه نقص والأكرم صفة تدل على المبالغة في الكرم الذي المي يعلم والعلم من ظائمة الجهل الى تو والعلم وتبع على المناف و والعلم وتبع على المناف و والعلم وتبع على المناف و والعلم وتبع على المناف المناف المناف و والعلم وتبع على المناف المناف المناف و والعلم وتبع على المناف المناف المناف المناف و والعلم وتبع على المناف المناف المناف المناف و والعلم وتبع على المناف المناف

#### ﴿ -ورة العلق مكبة وهي تسع عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِقْرَأْبِاسِمِ رِبِكُ الذَى خَلَقَ وَخَلَقَ الانسانِ مِن عَلَقَ هَإِقْرَأُو رَ مِكَ الأَكْرِمِ الذَى عَلَم القَلَمَ عَلَم النَّسَانِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِّمُ اللْمُ الْمُعَلَى الْمُعَالِمُ اللْمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَ

قوم اذا كثرالصياح رأيتهم ه من بين ملجم مهر مأوسافع ه وقال مؤ رج معناه الأخـــ نسلة قو يش النادى والندى المجلس ومنـــ قول الاعر ابية سيدناديه وتمال عافمه ه وقال زهبر

وفيه، قامان حسان وجوههم ه واندية يتتابها القول والفعل الزيانية ملائكة العدال القول والفعل الزيانية ملائكة العدال وقيل واحداله من الفتلة كعباديد ه وقيل واحدهم فرينية على وزن حدرية وعفرية قاله أبوعبيدة ه وقال الكافي في وكا أنه نسب الى الزين تم غير للنسب كقولهم انسى وأصلد زيانى ه قال عيدى بن عمر والأخفش واحدهم زابن والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه هومنه قول الشاعر

ومستعجب محمايرى من افاتنا ، ولو زينته الحرب لم يترضم • وقال عتب قبن أبى شفيان وقدر نبتنا الحرب و زيناها ﴿ افرأباسم ربك الذي خلق ، خلق الافسان من علق ، افرأور بك الأكرم ، الذي علم القسلم ، علم الافسان مالم يعسلم ، كلا إن الافسان ليطفى ، أن رآدا سنتنى ، إن الى ربك الرجى ، أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى ،

الانسان ليطنى عان رآداستنى وإن الى ربك الرجى و أرأيت الذي بهى عبدا إذا صلى و عند كلا ردع لمن كفر بنع الله عليه بنع الله عليه الله الناسان ليطنى أى ليتجاو زالحد في أن رآداستنى به الفاعل ضمير الانسان وضعر المفعول عائد عليه أيضاو رأى هنام في رؤية القلب و يجو رأن يتصدفها الضميران متصلين فتقول رأيتى صديقة وكذلك فقد وعدم تعلاف غيره افلا يحوز زريد ضربه وهما ضميرازيد في ان الى ربك الرجى به أى الرجو عمد على ورن فعد لي الالف فيه لمنائيت وفيه وعيد للطاغى المستفى وتعقير لما هوفيه حيث ما آله الى المعنو يحاسب والجزاء على طفيانه في أرأيت الفلام انه الدين وعدا اذا صلى به تقدم انه أو جهل والخطاب في أرأيت الفلام انه للرسول عليه السلام وكذا أرأيت الثانى والثالث والتناهي في الصائر هو الذي يقتضيه النظم وقيل أرأيت الفلام المستمان كان وفي أن كذب عائد على الناهى يا كافران كانت صلائه هدى ودعاء الى القتمالي وأمر بالتقوى أثنها مع ذلك والضمير في ان كان وفي أن كذب عائد على الناهى

فضلعلم الكتابة لمافيه من المنافع العظمة التي لانعسط مها الاعو ولا دونت العاوم ولا قيدت الحكوالا بالكتابة ولولا هي لما استقامت أمور الدنماوالدي في كلاان الانسان ليطفي كه نزلت ىعدىدة فى أبى جهل ناصب رسول اللهصلي اللهعليه وسلم العداوة ونهادعن الملادفي المسجد وروى أنه قال لأن رأيت محمدا سجدعندالكعبةلاطأن على عنقه فروى أن رول اللهصلي الله عليه وسلم رد علىه وانهره وتوعده فقال أبوجهل أسوعدني محد واللهمابالوادى أعظم ناديا منىأى مجلسا وقيل انههم أن عنعمس الصلاة فكف

ارأس إن كان على الهدى و أوأم مالتقوى و أرأس إن كفب وتولى و المنعم بأن الله يرى و

كلالأن ام بنته لنسفه بالناصة و ناصة كادبة خاطئة و فلدع بادبه وسندع الزيانية و كلالانطم

والمجدوا فترب إدهده المورة مكية وصدرهاأ ولمانزل من القرآن وذلك في غار حراء على مائت

في صحيح الشارى وغيره وقول جايراً ول ما يزل المدرر وقول أني ميسرة عمر و بن شرحبيل أول ما يزل

الفائعةلايصيرة وقال الزمخشرى عن ابن عباس وعاهدهي أول سورة نزلت وأكثر المفسرين

على الالفائحة أول ما تزل ثم سورة القيلم انتهى ولماذكر فهاقبلها خلق الانسان في أحسن تقويم

نمذكر ماعرضاه بعددلك ذكره هنامنها على شئ من أطواره وذكر نعمته عليه نم ذكر طغيانه

بعدد الثومادؤل المحاله في الآخرة ﴿ وقرأ الجهور اقرأ مهمزة ساكنة والأعشى عن أبي تكرعن

عاصر محذفها كالمنعلى فول من سال الهمزة بمناسب حركتها فيقول قرأ بقرا كسعى يسعى فلهاأمي

منافسل افر محذف الألف كإتقول احروالظاهر تعلق الباءبافر أوتسكون للاستعالة ومفعول اقرأ

محذوفأى فرأمانوحي اليكء وقبل المربك هوالمفعول وهوالمأمو ريفراءته كإتفول افرأ

الجديقة يه وقيل المني افرأ في أول كل سورة وقراءة بسم الله الرحن الرحم، وقال الأخفش الباء

تعنى على أي افرأ على اسم الله كإقالوا في قوله وقال اركبوا فها بسم الله أي على اسم الله يوفسل المعنى

قرأ القرآن مبتدئا بالمربك م وقال الزعشرى على بالمربك النصب على الحال أي اقرأ مفتتما

باسير ملاقل بسيرالله محافر أانتهى وهدا قاله قتادة المعنى افرأماأ بزل علىك من القرآن مقتصاباسير

رمك وقال أنوعب درالباء صلة والمعنى اذكر رمك و وقال أنضا الاسم صلة والمنى اقر أبعون

ريك وتوفيق وحاءاسيرريك ولم بأث بلفظ الجلالة لمافي لفظ الرب من معيني الذي رباك ونظرفي

معلحتك وعاء الخطاب لبدل على الاختصاص والتأنيس أى ليس لك وعبره مح عاء بصفة الخالق

وهوالنشئ للعالم لما كانت العرب تدعى الأصناء إرياباأتي بالصفة التي لا عكن شركة الأصناء فها

ولم يذكر متعلق الخلق أولافالهني اندقس دالى استبداده بالخلق فاقتصر أوحذف اذمعناه خلق كل

شي أثمة كرخلق الانسان وخصمن بإن الفاوقات الكونه هو المنزل الله وهو أشرف و قال

ل يحشر ع أشرف ماعلى الارض وفعد سية ان الملك أشرف ه وقال و بحوز أن وادالذي خلق

الانان كافال الرجن عالم القرآن خلق الانسان و فقسل الذي خلق مهما مح فسره بقوله خلق

تفخيا لخلق الانسان ودلالة على عجب فطرته انتهى والانسان هنااسم جنس والعلق جع عاقة فلذلك

عاءمن علق وانحاذ كرمن خلق من علق لامهم مقرون به ولم بأدكر أصلهم آدم لانه ليس متقرر اعند

الكفار فيسبق الفرع وزلا أصل الخلفة تقر ببالأفهامهم تمجاء الأمر ثانيا تأنيساله كالتعقيل

امض المأمرة بد ور بكاليس منسل هذه الأرباب بل هوالأكرم الذي لابلحقه نقص والأكرم

صفة تدل على المبالغة في الكرم اذكره من بدعلي كل كرم ينع بالنع التي لا تعصى و معلم على الجاتي

ويقبل التوية ومتجاوز عن السيئة وليس وراء التكرم افادة الفواثد العامية تسكرم حيث قال

لأكرم الذى على القليم الانسان مالم يعلى فدل على كال كرمه بانه على عباده مالم يعاموا ونقلهم من

ظامة الجهل الى تورالعلم وتبه على أفضل علم الكتابة لمافعمن المنافع العظيمة التي لامحمط مهاالاهو

ومادون العاوم ولاقسدن الحيج ولاضبطت أخبار الأولين ولامقالاتهم ولاكت الله المزلة الا

بالكنابة ولولاهي لمااستفامت أمورالدين والدنيا ولولم تكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف

تدرر ودلمل الأأص الخط والقالكفي به و ولبعشهم في الأقلام

ردع لأبيجهل ومنفى طبقته عن نهى عباد الله عن عبادة الله تعالى ولأن المنته ك أيءن ماعوف وعدشديد فالنسفعاي أى لنأخذن إلناصة إ وعبربها عن جميع الشخص أى معبالى النار كقوله فيؤخذ بالنواصي والاقداموا كتني بتعريف المهدعن الاضاقة اذعلم انهاناصة الناعي فليدع ناديه كه اشارة الى قول أبي جهل مابالوادي أ كارناديا مني والمراد أهمل النادي وقري سمدعى مينيا للفعول الزيانية رفع في كلاك ردع لاي جهل و ردعله ﴿ لا تطعه ﴾ أى لا تلتفت الى نهيدوكالرمد ﴿ واستعد ﴾ أمراه بالسجود والمني دمعلى صلاتك وعبرعن الصلاة بافضل الاوصاف التي مكون العبد فها أقرب إلى الله تعالى ﴿ واقترب ﴾ وتقرب الى ربكونت في الصعصين سجود رسول الله صلى الله عليه ولم في اذا السماء انشقت وفي هذه المورة وهي من العز الم عند على رضى الله عنه وكان مالك سجدفهما فيخاصة نفسه

انهى من كلام الاعتشرى ومن غريب مارا بناتسمة النصارى مده الصفة التي هي صفة الله عالى الأكرم والرشدونقر المعداء وسعيدالسعداء والشيخ الرشدف الهايخزية على من يدء وهمها يجدون عقباها يوم عرض الأقوال والأفعال ومفعولا علم مخدوفان اذالقصود اسنادا لتعليم الىالله تعالى وقدر بعضهم الذى علم الخط بالقلم وهى قراءة تعزى لابن الزبير وهي عندى على سدل التفسير لاعلى انهافرآن لخالفتها موادالمصعف والظاهران المعلم كلمن كتب القملم ووقل الضعاك ادريس ، وقيل آدم لانه أول من كتب والانسان في قوله علم الانسان الظاهر انه اسم الجنس عدد عليه اكتساب العلوم بعدالجهل بماجو قبل الرسول عليه المذوالسلام وكلاان الأنسان ليطفى ولتبعد مدة في أي جهل ناصب رول القصلي الله عليه ولم العداوة ومهاه عن الصلاة في المسجد فروى المقال لثن رأست محدا يسجد عندالكمية لأطأن على عنقه فيروى ان رسول الله صلى الشعليه وسلم ودعلب وانتهره وتوعسه وقسال أبوجها أبتوعدني محمد والقدابالوادي أعظم ناديا منى و ويروى الدهم أن يتعدن الصلاة فكف عنه وكلاردع لن كفر بنعمة الله عليه يطغيانه وان لم يتقدّم ذكر ولد الالة الكلام عليه ان الانسان ليطغي أي يجاو زالحد أن رآه استغنى الفاعل ضمير الانسان وضمير المفعول عائد عليه أيضاور أي هنامن رؤية القلب يحوز أن يتعدفها الضميران متطلبن فنقول رأيتني صديقك وفقدوعهم معلاني غيرها فلايجوز زيدضر بهوهما ضميرا زيد ه وقرأ الجهوران رآه بألف بعدالهمز ة وهي لام الفعل وقنبل بحلاف عنه يحذف الألف وهي رواية ابن مجاهد عند وقال وهو غلظ لايجوز و بنبغي أن لايغلطه بل يتطلب له وجها وقد حدقت الألف في تحور هذاه قال ، وصانى العجاج فباوصنى ، بريدوصاني في ذف الألف وهي لام الفعل وقدخذفت في منارع رأى في قولم أساب الناس جهدولو ترأهل مكة وهو حذف لا منقاس لكن اذاصت الرواية به وجب قبوله والقرا آتجاءت على المقالمسرب قياسها وشاذهاه إن الى ربك الرجي أى الرجوع مدرعلي وزن فعلى الألف فيعللنا نيث وفيه وعبدالطاغي المستغني وتعقيرا حوف من حضما آله الى البعث والحساب والجزاء على طغياته و أرأيت الذي بنهى عبدا إذا صلى تقدم انه أبوجهل وقال إبن عطية ولم يعتلف أحدمن المفسرين ان الناهى أبوجهل وان العبدالمطي هومحدر سول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ٥ وفي الكشاف وقال الحسن هوأمية بن خلف كان سوي المان عن الملاة م وقال التبريزي المراد بالملاة هناصلاة الفلهر ه قبل هي أول جاعة أقست في الاسلام كان مع أبو بكر وعلى وجاءة من السابقين فر بدأ بوطال ومعماينه جعفر فقال لهصل جناح ابن عمل وانصر في مسرورا ه وأنشأ أبوطالب قول

إلى عليا وجعفرا ثقتى ﴿ عَسَدُمُ الزَّمَانُ وَالْكُرُبُ والله لا أخسَدُلُ النِّي ولا ﴿ يَعْدَلُهُ مِنْ يَكُونُ مِنْ حَسِي لا تحدُّلا وانصرا ابن عمَمَا ﴿ أَخِي لا تُمِّي وَنَ بِيْنِمُ وأَي

ففر حرسول القصلي القدعليه وسلم بذلك والخطاب في أرأس الظاهر انه الرسول صلى القدعليه وسلم وكذا أرأيت الثاني والتناسق في الفهار هو الذي فقت النظام و وقسل أرأيت خطاب الكافر التفت الى المكافر القصال المكافر القصال المكافر القصال المكافر التفارين كانت صلاته هدى ودعاء الى القوام ا

وروافم رفش كمشل أرافم ، قطف الخطائيالة أقصى المدى سودالقوائم ما يجدمسيرها ، الااذالعبت بهماييض المدى

﴿ سورةالعلق ﴾ (بسمالله الرحيم) ولم بعدال أحدسن (ع) ولم بعدال أحدسن المفسر بن على أن الناهى هو محدصلى الله عليه وسلم وقال الحسن هو أمية بن خلف كان ينهى ساءان عبر الصلاة

( Ille)

( الدر ) (ش)فان قلت ماستعلق أر أيت ه قات الذي ينهي مع الجلة الشرطية وهما في موضع المفعولين ه فان قلت فأين جواب الشرطه فلتهو محذوف تقدره انكان على الهدى أوأس النقوى ألم يعلم بأن القيرى واناحد ف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثانى و فان قلت فكيف صد أن يكون ألم يعلم جوابا الشرط و فلت كاصد في قولك ان أكر مثل أتكر منى وان أحسن إلىك زيدهل تحسن اليه و قان فلت ها أرأيت الثانية وتوسطها بين مفعولي أرأيت فلت هي ذائدة مكررة للتوكيدانتهي (ع) قدت كامناعلى أحكام أرأيت بمني أخسرتي في غير ( ٤٩٤ ) موضع منها التي في سورة الانعام وأشبعنا الكلام عليها في شرح التسهيل وما

قرره (ش) منا ليس

مجارعلى ماقررناه فورذلك

اندادى أنجلة الشرط

في موضع المفعول الواحد

والموصول هـ و الآخر

وعندناأن المفعول الثاني

لاكون الاجلة استفياسة

لقولة أفرأت الذي تولى

وأعطى قلسلا وأكدى

أعنده على الغيد أفرأت

الذي كفر ما آياتنا وقال

لأوتين مالا وولدا أطلع

الغيب أفرأتم مأتنون

أأنتم تحلقونه وهوكثير

فى القرآن فضرح على

الآبة على ذلك القانون

وتحمل مفعول أرات

الأولى هو الموصول و حاء

بعده أرأبت وهي تطلب

مفعولين وأرأس الثانية

كذلك ففعول أرأت

الثانية والثالثة محذوني

بعودعلى الذي بنهى فهما

أوعلى عبدا في الثانية

وعلى الذي ينهي في الثالث

بالنفوى أتنباه مع ذال والضعير في ان كان وفي ان كذب عائد على الناهي ه قال الزمخشري ومعناه اخبرني عن من بنهي بعض عباد الله عن صلاته ان كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فهاينهي عندمن عبادة الله وكان آمر ابالمصروف والتقوى فها بأمن بدمن عبادة الأوقان كإيمتقد وكذالثان كان على التكذيب الحق والتولى عن الدين الصحيح كانقول نعن ، المعلمان الله ري ويطلم على أحواله من هداة وضلالة فيجازيه على حسب ذلك وهذا وعيدانتهي ، وقال ابن عطية الضعير في أن كان على الهدى عالم على المصلى وقاله الفر ا وغيره ٥ قال الفراء المصنى أرأيت الذي ينهي بدا إداصلي وهوعلى الهدي وآمر بالتقوى والناهي مكذب متولعن الذكرأي فاأعجب همذا المريط أبو جهل بان الله تعالى واهو بعلم فعلد فهذا تقرير وتو بيخ انتهى ، وقال من جعل الضعير في ن كان عائد اعلى المطي الماضم الى فعل الصلاة الأمر والتقوى لان أباجهل كان يشق عليمهن رسول القصلي القعلية ومؤاهر إن الصلاة والدعاء الى القدتماني ولانه كان صلى القعلية وسؤلا توجد الافي أمرين إصلاح نفسه يفعل الصلاة واصلاح غبر وبالأص التقوى د وقال ابن عطية ألم يعلم بأن اللهري إكال الدوبيخ والوعيد مسبالتو فيقات الثلاثة يصلح معكل واحد منهاجها بهافي نسق تم حاء الوعيد الكافي عجميعها اختصار اواقتضا إومع كل تقرير تكمله مقدرة تتسع العبارات فيراه ألم معلى دال عليامغن و وقال الزعشري (فان قلت) مامتعلق أرأيت (قلت) الذي ينهى مع الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين (قان قات) فأبن جواب الشرط (قلت) هومحمة وفي تفدرهان كانعلى الهدى أوأمر التقوى المبالها القبرى وانماحه لني لدلالة كره فيجواب الشرط الثاني (فان قلت) فسكيف صع أن يكون الم يعلج واباللشرط (قلت) كاصرفي قوللثان كرمنك أتكرمني وان أحسن البلازيد عل تعسن البه (فان قلت) ف الرأسة النانية و توسطها ين مفعولي أرأيت (قلت) هي زائدة مكورة التوكيدانتي وقد كامناعلي أحكام أرأيت بمعنى خبرنى في غير موضع منها التي في سور دالأنعام وأشبعنا الكلام علما في شرح التسهيل وماقروه ويخشرى هناليس بجار على ماقرر نامفن ذالذانه ادعى أن جدلة الشرط في موضع المقعول واحدوالموصول هوالآخر وعشدنا أن المفعول الثاني لا يكون إلاجلة استفهامية كقوله فرأيت الذي تولى وأعطى فلملاوأ كدى أعدده علم العيب أفرأيت الذي كفريا "ياتنا وقال لأوتين الاوولدا اطلع الغيب أقرأيتم ماتمنون أأنتم تخلفونه وهوكثير في القرآن قنفر جهده الآبة على دلك لقانون ويجعل نفعول أرأيت الأولى هوا الوصول وجاءبعده أرأيت وهي تطلب فعولين

على الاختلاف السابق في عود الصمر والجلة الاستقهامية توالى علها ثلاثة طوالب فتقول حذف المفعول الثاني لارأيت وهو جلة الاستقهام الدال علمه استفهام المتوخر لدلالته علىموحذى مفعول أرأب الأخير لدلالة مفعول أرأب الاولى عليموحذها معالارأيت الثانية لدلالة الأولى على مفعولها الاول ولدلالة الآخرلار أيت الثالثة على مفعولها الآخر وهؤلاء الطوالب ليس طلهاعلى طريق التنازعلان الجل لانصح اضارحافاعا ذلك من باب الحفف في غير التنازع وأما تجو يزال مخشري وقوع جلة السنفهام جواباللشرط بغيرفاء فلاأعل أحدا أجاز دبل تسواعلى وجوب الفاءفى كل ماا قنضى طلب الوجه ماولا يجو زحد فها الاان

وأرأستالثانية كذلك ففعول أرأبت الثانية والثالثة محنوف بعودعلي الذي ينهي فهمماأوعلي عبدا في الثانية وعلى الدينيني في التالشة على الاختسلاف السابق في عود الضعير والجملة الاستفهاسة توالى علهاثلاثة طوالب وفنقول حذف المفعول الثاني لأرأب وعوجلة الاستفهام الدال علمه الاستفهام المتأخر لدلالته علمه حذف مفعول أوأبت الأحر لدلالة مفعول أرأبت الأولى علمه وحذقا معالأرأت الثانب للدلالة الأول على مغمولها الأول ولدلالة لآخر لأرأت الثالثة على مغعولها الآخر وهؤلاءالطوالبليس طلهاعلى طريق التناز علان الجمل لايصح اضارهاواتما ذلك من ماب الحدة ف في غسر التنازع وأما أنجو بزائز عنسرى وقوع جلة الاستفهام جوا بالاشرط بغيرفا فلأعلم أحدا أجازه بل نصواعلي وجوب الغاءفي كل ماافتضي طلبا بوجه شاولا يجوز حذفها إلاان كانفيضر ورةشعره كلاردعلاي جهلوس فيطبقته عنتهي عبادالقعن عبادة الله المنام الموقيه وعسد السفعالى لنأخذن الناصة وعبر ماعن جيع الشخص أي سحبالى النارلقوله فيؤخ فبالنواصي والأقداموا كتفي بتعريف العيدعن الاضافة إذعراتها تاصية الناحى ه وقرأ الجهود بالنون الخفيفة وكنسب الألف اعتبار الوقف إذ الوقف عليها بإيدالها الفاوكتردلكحتى صارت رويافكتبث ألفا كقوله ه ومهما تشأمنه فزارة تمنعا ه وقال آخر تعسبه الجاهل ما الميمالي و ومجبوب وهار ون كلاهما عن أبى عمر و بالنون الشديدة و وقبل هومأخوذمن سفعته النبار والشمس اذا غسرت وجهه اليحال شديده وقال التبريزي قبسلأرادانسودن وجهمن السفنة وهي المسواد وكفت بن الوجملانها فيمقدمه ي وقرأ لجهو وناصة خاطئة بحر الشلائة على أن ناصبة بدل نكرة من معرفة ٥ قال الريخشري لأنها وصفت فاستغلت بغسائدة انتهى وليس شرطا في ابدال النكرة من المعسرفة أن توصف عشد البصر بين خلافالمن شرط ذلك من غسرهم ولاأن كون من لفظ الاول أيضا خلافالزاعه ، وقو أتوحبوة وابن أى عبسلة وزيدين على بنف الثلاثة على الشتم والمكسائي في رواية رفعهاأي هي ناصبة كاذبة فاطئمة وصفهابالكذب والخطأبجاز اوالحقيقة صاحب اوذلك أحرىمن أن يضاف فيقال ناصية كاذبخاطئ لأنهاهي المحدث عثبافي قوله لنسقعا بالناصية به فليدع ناديه اشارة الي قول أبي جهل وماللوادي أكبرنادياسني والمرادأهل النادي هوقال جرير

ه لم مجلس صهب السيال أذلة ه أي أهل مجلس ولذاك وصف بقوله صهب السيال أذلة وهو أمرتعجي أىلا يقدرهانله على ذلك لودعاناه بهلاخيانته لللائكة عيانا يه وقرأ الجهو رسندم بالنون سنساللفاعل وكتنت بغبر واولانها تسقط في الوصل لالتقاء الساكنين ، وقرأ ابن أبي عبله سمدعيمينياللفعول الزبانية رفع يه كلاردع لايجهل وردعلمة في لأملعه أي لاتذفت الينهم وكلامه والمجدأم لهبالمجود والمني دمعلى صلاتك وعبرعن الصلاة بأفضل الأوصاف التي يكون العبدفيها أفرب الحاللة تعالى واقترب وتقرب الحاربك وثبت في الصعيحين مجود رسول للهصلى الله عليه وسلم في إذا الساء انشقت وفي هذه السورة وهي من العزائم عندعلي ن أبي طالب رضى الله تعالى عنه وكان التسعد فهافي خاصة فسه

> ﴿ -ورة القدر مكية وهي خس آيات ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ إِنَّا تُرْلناه في لِيلة القدرة وماأذر الدَّ ماليلة القدر ، ليلة القدر خيرمن ألب شهر ، تذل

﴿ سورة القدر ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاء فِي لِسِلْهُ لقدر مج عده السورة الدنية في قول الأكثر ومناسبتها لماقبلها ظاهرة لماقال اقسوأ باسم ويك فكانه قال اقرأ ماأنزلناه علىك من كلامنا الأولناء في ليلة القيدروالضمير عائدعلى مادل عليه المعنى رهو ضمير القرآن قال بن عباس أنزله الله تعالى ليلة القدراليساء الدنيا جله م تحمه على محدصلي الله عليه وسلم في عشرين سنة في وما أدراك ماليلة لقدر كانفخير لشأنهاأى لم تبلغ دراسك غاية فضلهاتم ين له ذلك قبل ما كان فى القرآن وما أدر المنفقد أعسلم الله به وما كان وما بدريك فانه لم معلم والظاهرأن ألف شيهر راديه حقيقة العدد وهي عانون منة وثلاثة أعوام وثلث عام والعمل في لملة القدر أفضل العمل في هذه الشهور في تنزل

( ILL )

كان في ضرورة شعو

الملائكة والروح المتقدم الكلام عليه فرياذن ربهم المتعلق بشنزل فرمن كل أمن المتعلق بشنزل ل ومن السبب أى تتنزل من أجل كل أمر قضاء الله تعالى لذلك السنة الى قابل فرسلام هي أى هى سلام جعلها سلاما لا يلقون مؤمنا ولامؤمنة الليلة وقرئ مطلع بفتح اللام كسرها

الملائكة والروح فبهاباذن رمهم من كل أمن ٥ ملام عي حتى مطلع الفجر ﴾ هذه السورة مدنية فيقول الاكار وحكى الماوردي عكسه وذكر الواحدي أنهاأول سورة تزلت المدينة وفي الحدستأن أربعة عبدوا الله تعالى تنائين منة لم بعسوه طرفة عين أبوب وزكر ياوحز فبل وبوشع فعجب الصعابة من ذلك فقر أإما أنزلناه في ليلة القدر السورة فسير وابذلك هومناستها لما قبلها ظاهرة لماقال اقرأباسمر بكفكا مهقال اقرأما أنزلناه عليكمن كلامنا إناأنزلناه فيليلة القدر والضمير عائد على مادل عليه المعنى وهوضمير القرآن وقال ابن عباس وغيره أنزله القدمالي لسلة القدرالي ساه الدنياجلة تم تحده على محدصلي الله عليه وسلم في عشر بن سنة ، وقال الشعبي وغيره اناابتدأنا انزال هدندا القرآن المسك في ليلة القدره وروى أن نزول المك في حراء كان في العشر الاواخومن رمضان ، وقيسل المعنى إناأنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها ولما كانت السورة من القرآن ماه الضم وللقرآن تفخما وتعسينا فليست ليلة القدر ظرفا للنزول بل على نحوقول عررضي اللة تعالى عنه لقد خشست أن منزل في قرآن ۾ وقول عائشة لأناأ حقر في نفسي من أن منزل في قرآن ، وقال الزيخشري عظم من القرآن من اسناد انزاله الى محتصابه ومن مجيئه مضمره دون اسمه الظاعر شيادة له مالنباحة والاستغناءعن التنسه عليه وبالرفع من مقدار الوفت لذي أنزل فسهانتهي وفسمعض تلخيص وسميت ليلة القدر لأنه تقدر فهاالآجال والارزاق وحوادث العالم كلهاوتد فغرالي الملائكة لتمتثله قالغابن عباس وفنادة وغيرهما ه وقال الزهري معناه للة القدر العظيم والشرف وعظم الشأن من ف والثرجل العدر ه وقال أبو بكر الو راق ممت بذالث لانهات كسب من أحداها قدرا عظمالم مكن له قبل وترده عظماعندالله تعالى ، وقبل من بذلك لأن كل العمل فهاله قدر وخطر يه وقبل لانه أنزل فيها كتاباذا قدرعلى رسول ذى قسدر لامة ذاك قدر ، وقسل لائه منزل فهام لائكة ذات قدر وخطر ، وفيل لائه قدر فها الرحة على المؤمنين ، وقال الخليل لان الأرص تضيق فها المسلائكة كقوله ومن قدر سليدرز في أي ضيق وقداختلف الملف والخلف في تعين وقها أختلا كامتعار ضاجمداو بعضهم قال رفعت والذي بدل عليه الحديث أنها لم ترفع وأن العشر الاخير تكون فيه وانهافي أوناره كا فال عليه الصلاة والسلام التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة وفي الصحيح من قام ليلة القدر ايمانا واحتساباغفر لهما تقدم من ذنبه ووما دراك ماليلة القدر تفخيم لشأنهاأي لم تبلغ درايتك غاية فضلها تم بين أو دلك a قالسفيان بن عيينة ما كانفى القرآن وما أدر الافقد أعلمه وماقال ومايدر بك فانه لم يعامده قيل وأخفاهاالله تعالى عن عباده لبجدوافي العمل ولايتكاواعلي فضلها ويقصر وافي غيرهاوالظاهر أن ألف شهر برادبه حقيقة العددوهي مجانون سنة وثلاثة أعوام والحسن في ليلة القدر أفضل من العمل في هـ نده الشهو روالمرادخ برمن ألف شهر عارمن لبلة القدر وعلى هذا أكثر المفسر بن « وقال أبوالعالية خبرمن ألف شهر رمضان لا يكون فهاليلة القدر « وقبل المعنى خبرمن الله هر كلهلان العرب تذكر الألف في غابة الأشياء كلها قال تعالى بود أحد هم لو بعمر ألف سنة يعني جميع الدهر وعوتب الحسن بن على على تسليمه الامر لماوية فقال أن الله تعالى أرى في المنام نبيه صلى

الله على موسلم بني أمية ننز ون على مقبرة نز والقر دة فاهنم لذلك فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وهي

خبرمن مدةماوك بني أمية وأعلمه أنهم علكون هذا القدرمن الزمان ، قال القاسم بن الفضل

الجذامي فعدد ناذلك فاذاهى ألف شهر لاتز بديوما ولا تنقص يوماونو حقر بياس معناه الترساني

وقال حديث غرسانتهي ووفيل آخر ماو كهم مروان الجعدي في آخر عدا القدر من الزمان ولايعارض همذا تتلك بي أمية في جز برة الأندلس مدة غيرهد دلانهما تما كانوا في بعض أطراف الأرضوآ خوعارة العرب محت كان في افلم العرب ادوالا ماولة كثير ون غيرهم ود كرأيضا في تخصيص هذه المدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كر رجلامن بني اسر البل لبس السلاح فيسبل اللةألف شهر فعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت أعمالم فأعطو البلةهي خبرمن مدة ذلك الغازي و وقيل ان الرجل فهامضي ما كان بقال له عابد حتى بعبد الله تعالى ألف شهر فأعملوا لنلة انأحبوها كانواأحقبان سمواعالدين منأولئك العبادء وقال أبو بكرالوراق ملككل من سلمان وذي القرنين خسيانة سنة فصار ألف شهر فحعل الله العمل في هذه الله له لل أدركها خسرا من ملكهماه تغزل الملائكة والروح تقدم الخلاف في الروح أهوجه بل أمرحة ينزل ما أم ال غبره أمأشراف الملائكة أمجندمن غبرهم أمحفظة على غبرهم من الملائكة والتنزل إماالي الأرض واماالي سياه الدنينا هياذن وجهمتملق يتغزل من كل أمر متعلق يتغزل ومن للسعب أي تنغزل من أجل الىأول بومهاقاله أبوالعالبة ونافع المقرى والفراء وهذاعلي فول من قال ان تنزلم لنقد والأمور لميم يهوقال أبوحاتهمين عمني الماءأي بكل أمرواين عباس وعكر مةواله كابي من كل امرى "أي من أجل كل انسان ، وقيل واديكل امرى الملائسكة أي من كل ملك تحية على المؤمنين العاملين بالعيادة وأنكرهذا القول أتوحاتم الامهى أيهي ملام جعلها الامالكارة السلام فهاه قبللا القون مؤمنا ولامؤمنة الاساموا علمه في تلك اللسلة ٥ وقال منصور والشعى سلام عمني التعبة أي تسلم الملائكة على المؤمنين ومن قال تنزلم ليس لتقدير الامور في ثلث السنة جعل السكلام ناماعند قوله اذن رسم د وقال من كل أمر متعلق بقوله سلام هي أي من كل أمر مخوف بندخي أن د المنه هي سلام ه وقال مجاهد لا يصيب أحدافها داء ه وقال صاحب اللوامح وقبل معناه هي سلام من كل أمرأ وأمرى سالمة أومسامة منهولا محو زأن كون سيلام مة واللفظة الظاهرة التيعي المصدر عاملاف افبله لامتناع تقدم معمول المدرعلي المسدركا أن الصلة كذلك لاعو ز تقدعهاعلى الموصول انتهى وعن ابن عباس تمالكلام عند قوله سلام ولفظة هي اشارة الي أنها ليلة سب وعشرين من الشهراذ فسفوالكامة هي السابعة والعشر و نمن كلات هذوالسو رةاتنهي ولا يصيمنل صنداعن إن عباس وانماه فامن باب اللغز المز معنه كلام الله تعالى ه وقرأ الجمهور مطلع بفتي اللام وأبو وجاء والأعش وإبن وثاب وطلحة وابن محيصن والمكسائي وأبوعمر وبحلاف عنه بكسرها و فقيل هماممدران في لغة بني تم « وقبل الممدر بالفتح وموضع الطاوع بالكسر عندأهل الحجاز

#### ﴿ سورة البينة مدنية وهي تماني آيات ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ لَمْ يَكُن الذِّينَ كَفَرُوا مِن أَهِل الكِتَابِ والمشركِينِ منه كَيْن حَيْمَ أَتْهِم البينة ورسول من الله تَاوا الْحَفَام طهرة و فيها كتب قعية و وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعد ما جاءتهم البيئة و وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الله بن و حنفاء و يقموا الصلاة و يؤتوا الزكاة وذلك دين

( ٣٣ \_ تفسير البصرالحيط لابي حيان \_ تامن )

يسم الله الرحن الرحيم) ﴿ لم يكن الذين كفر وا ك الآية هذه السورة مكية ولماذ كرانزال القرآن فى ليلة القدروفي السورة التى قبلها افرأباسم ربك ذ كرهنا أن الكفارلم يكونوا منفسكان عنماهم عليه حتى جاءهم ارسول عليه السلام يتاوأ علىم ماأنزل عليه من الدحف المطبرة التى أمي بقراء تهاوقسم الكافرين هنااليأهل كتاب وأهل اشرالا وأهل الكتاب الهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان ن العرب الم منفكان كالسم فاعل من انفك وهي التامة وليست الداخلة على المبتدأ والخبر في وما تفرق الذين أوتوا الكتاب م أي من المشركان وانفصل بعضهم من بعض فقال كل ما بدل عنده على جعة قوله على الا من بعدماجاء تهم البينة ك وكان مقتضى مجىء البينة أن يجمعوا على اتباعها الم حنفاء كالى ستقمى الطر مقتماثلان عن طرق الضلال الىطريق الهداية ﴿ وذلك دين

﴿ سورة البينة ﴾

القمة كالحامة المستقمة وذكرتمالى مقرالاشقياء وجزاء السعداء والبرية جسع الخلق وحكم على الكفارمن الفريقيين بامرين بالخاود في النار وبكوتهم شرالبرية وبدأ باهل الكتاب لانهم كانوا معمون في نبوته وجنايتهم العلم لانهم الكلم به فطاهره العموم

القمة وإنالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارجهم خالدين فها أولئك همشر البرية و إن الذين آمنو اوعماوا الصالحات أولئك مرخبر البرية و جزاؤهم عندر بهم جنات عدن تجرى من تحنها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضواعت ذلك لمن خشي ربه كه هذه السورة مكية في قول الجمهور و وقال ابن الزبير وعطاء بن بسار مدنسة قاله ابن عطية وفي كتاب النمر برمدنية وهو قول الجمهور و وروى أبوصالحين ابن عباس انها مكية واختاره يحي بنسلام ولماذ كرائزال القرآن وفي السورة التي فبلها افرأ باسم ربك ذكرهنا أن الكفار لم بكونوامنف كبن عن ماهم عليه حتى جاءهم الرسول بتاو سلهم ماأ زل عليه مين الصحف المطهرة التي أم بقسراء تهاوفسم الكافرين هنا الي أهل كتاب وأهل إشرالا ٥٠ وقر أبعض القسراء والمشركون رفعاعطفاعلى الذبن كفروا ه والجمهور بالجسر عطفاهلي أهسل الكتاب وأهسل المكتاب البهود والنصاري والمشركون عبدة الأوثان من العرب ه وقال ابن عباس أهل المكتاب الهودالذين كاتوابيتربهم قريظة والنصير وبنوفينقاع والمشركون الدبن كانوا بمكةوحولها والمدينة وحولها وقال مجاهدوغير ملم بكونوامنفكين عن المكفر والضلال حتى جاءتهم البينة ه وقال الفراء وغيره لم يكونوا منفكين عن معرفة صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتوكف لأمره حتى جاءتهم البينة فتفر قواعند ذلك موقال الانخشري كان الكفار من الفريقين بقولون فسل المبعث لأننفك مماتعن فيمهن دينناحتي ببعث النبي الموعود الذي هومكتوب في التوراة والانتحيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم فحسكى اللهما كانوا يقولونه ه وفال ابن عطية و بنجه في معنى الأبذقول الثمار عالمعنى وذلك انه بكون المرادلم بكن هؤلاء القوم منفكين من أحمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى ببعث الله تعالى المهم رسولا منذر اتقوم علمهم به الحبحة ويتم على من آمن النعمة فكائمة فألما كأنوا ليتركواسدي ولهذا اظاثر في كتاب القاتعالي انتهى هوفيل لم يكونوا منفكين عن حياتهم فعو تواحتي تأتهم البينة والظاهر أن المعنى لم يكو توامنف كين أي منفصلا بعضهم من بعض بل كان كل منهم مقر" الآخر على ماهو علمه مما اختار ولنف مدالمن اعتقاده في شريعته وهذامن اعتقاده في أصنامه والمعي اله انصلت مودتهم واجتمعت كلتهم الى أن أتتهم البينة ه وقبل معنى منفكين هااحكين من قولهم انفك صلاالم أة عند الولادة وأن سفصل فلا بلتم والمعنى لم يكونوا معذبين ولاهالكين إلا بعد قيام الحجة هايهم بارسال الرسسل وانزال الكتب انتهى ومنفكين اسم فاعلمن انفك وهي النامة وليست الداخلة على المبتدا والخبر يه وقال بعض النعاة هى الناقصة و مقدر منفكين عارفين أمن محمد صلى الله عليه وسلم أو تعوه نداو خبر كان وأخوانها الابحوز حمدقه لااقتصارا ولااختصارانص على ذلك أصحابنا ولهم علة في منع ذلك ذكروهافي علم النعو وقالوافي فوله حين ليس بحبرأى في الدنيا فحذف الخسير انهضر ورة والبينة الحجة الجليسة ه وقرأ الجمهور رسول بالرفع بدلامن البينة وأي وعبدالقه النصب حالامن البينة وساوحها أي قراطيس مطهرةمن الباطل فها كتب مكنو بات قعية مستقيمة ناطق تبالحق هوماتفر ق الذين أونوا الكنابأي من المشركين وانفصل بعض من بعض فقال كل ما بدل عنده على صحفوله مإلا من بعدماجاءتهم البينة وكان يقتضي مجيء البينة أن مجمعوا على اتباعها ، وقال الزمخشري كانوا

معدون اجتاع السكامة والاتفاق على الحق اذاجاءهم الرسول ثم مافر قهم عن الحق ولا أفرهم على

الكفر إلابجيءالرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ وقال أيضا أفر داهل السكتاب ديني في قوله وما تفرق

﴿ سورة الزادلة ﴾ (بسم الله الرجن الرحيم) ( ٤٩٩) ﴿ إذا زلزلت الأرض زلزاله ا ﴾ هـنمالسورة

الذين أوتوا الكتاب بعدجهم والمشركين فيللانهم كانواعلى يلم بالوجوده في كتهم فاذا وصفوابالتفرق عنه كان من لاكتاب له أدخل في هذا الوصف والمراد بتفرقهم تفرقهم عن الحق أوتفرقهم فرقافتهمين آمن ومنهمين أنكره وقال ليس به ومنهم من عرف وعائد ، وقال إبن عطية ذكرتعالى مذمة من لم يومن من أهل الكتاب من انهم لم يتفرقوا في أم محد صلى الله عليه وسلم إلا من بعدمار أوا الآيات الواضحة وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته فاماجاه من العرب حسدوه نتهي ه وقرأ الجمهور مخلصين كسراللام والدين منصوب به والحسن بفتهاأى بخلصون هم أنفسهم في نياتهم وانتصب الدين إماعلى المصدر من ليعبدوا أى ليدينوا الله بالعبادة الدين وإما على إسقاط في أى في الدين والمعنى وماأمروا أى في كنابهما بما أمروابه إلالبعب واحتفاء أي مستقيمي الطريقة ٥ وقال محمد بن الأشعب الطالقالي القيمة هنا الكتب التي جرى ذكرها كا تعلماتقدم لفظ قيمة نكرة كانت الألف واللامفي القمة للعهد كقوله تعالى كاأرسلناالي فرعون رسولافعصي فرعون الرسول ه وقرأعبد اللهوذاك الدين القيمة فالهاءفي هنه مالقراءة للبالغة أوأت على ان عنى بالدين المد كقوله ماهذه الصوت ويدماهذه الصعة يووذ كرتعالى مقر الأشفيا، وجزاء السعدا، والبرية جيم الخلق ٥ وقرأ الأعرج وابن عام ونافع البرئة بالهمزمن رأيمني خلق ه والجمهور بشدالياء فاحقل أن يكون أصله الهمز تم مهل بالابدال وأدغم واحقل أن يكون من البراء وهو التراب، قال ابن عطية وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ وهو اشتقاق غير مرضى ويعنى اشتقاق البرية بلاهمز من البرا وهو التراب فلا يجعله خطأبل قراءة الهمز مشتقهمن برأ وغيرالهمزمن البراوالقراءتان قد تحتلفان في الاشتقاق نحوأوننهاها أوننها فهواشتقاق مرضى وحكإعلى الكفارمن الفريقين بالخاود في النارو بكونهم شرالبرية وبدأ بأهل الكتاب لاتهم كانوا يطعنون في نبوته وجنابتهم أعظم لاتهم أنكروه مع العلم بهوشر البرية ظاهره العموم « وفيل شرالبر بة الذين عاصر وا الرسول صلى الله عليه وسلم اللاسعد أن يكون في كفار الأممن هوشرمن هؤلاء كفرعون وعافر ناقة صال » وقرأ الجمهور خيرالبرية مقابل شرالبرية وحيسه وعامى بن عبدالواحد خيار البرية جع خبر كيدوجيادو بقية السورة وانحة وتقدم شرحذلك افرادا وتركسا

#### ﴿ سورة الزلزال مدنية وهي تماني آبات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ ادارُ لِرَاتِ الارض رَارُ الهَا \* وأخر جت الارض أثقالها \* وقال الانسان مالها \* بو مند تحدّث أخبارها \* بأن ربك أو حى لها \* ومند تعدد الناس أشتا تاليد وا أعمالم عفن يعمل مثقال در قضيرا بره الدر قالفلة صغير و حراء رقيقة ويقال انها أصغر ما تكون ادام في ها الدر قالفلة صغير و حراء رقيقة ويقال انها أصغر ما تكون ادام في ها حول \* وقال ام والقيس

من القاصرات الطرف لودب محول به من الذّر فوق الاتب منها لأثرا و وقيسل الذّر مابرى في شعاع الشمس من الهباء في اذار لزلت الارض زلزالها به وأخرجت الارض القالها به وقال الانسان مالها به يومنه تحدّث أخبارها به

الهمز مشتقةمن برأوغبر الهمزمن البراوالفراء تان قد بحتلفان في الاشتقاق نحو أو الساها أوننسهافهو اشتقاق مرضى

كون الكفار تكونون في الناروجزاء المؤمنين فكان قائلاقال متى ذلك فقال اذا زلزلت الارض زلزالهاقمل والعامل فها مضمر تدل عليه الجل الآتية تقدره تحشرون وأضف الزلزال الى الارض اذالمعنى زلزالها الذي تستعقه و مقتضمه حرمها وعظمها ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها كالمحمل مافى بطنهاأ ثقالا ﴿ وقال الانسان مالها كاعلى معنى التعجب لما يرى من الاهوال والظاهر عموم الانسان ﴿ يومند ﴾ أي الوماذاز لالتوأخرجت بإ تحدّن كدوالظاهر أنه حدث حقىقةوقسل مجازعن احداث اللهفها منالاحوالمايقوممقام التعديث باللاان ، وفي سان این ماجسه حدیث في آخره تقول الارض بوم القيامة يارب هذا

( الدر ) ع)وهذا الاشتقاق بجعل

الهمزخطأ وهو اشتقاق

غير مرضى انتهى ( ح)

معنى اشتقاق البرية بلا

همزمن البرا وهوالنراب

فلاعمله خطأ بلقراءة

أوحى لها محسدت

أخبارها كا تقول

نصعتني كل نصعة بأن

نصمتني في الدين انتبي

اع) كلام فسه عفش

منزه القرآن عنه (ش)

و معوز أن يكون أن ربك

لدلامن أخبارها كالله

قىل بومئذ تحدث مأخبارها

بأنر بكأوحى لحا لانك

تقول حدثته كذاوحدثته

بكذااننهي (ح)ادًا كان

الفعل تارة بتعدى محرف

ح وتارة بتعدى بنفسه

وحوف الجرليس يزائد فلا

معوز فى تابعه الاالموافقة

في الاعراب فيلا يحوز

استغفرت الذنب العظم

بنصالذنت وجرالعظم

لحواز أنك تقول سن الذنب

ولا اخترت زيدا الرجال

الكرام ننص الرحال

وخفض الكرام وكذلك

لامعوز أن تقول استغفرت

من الذنب العظيم بحر

الذنب ونصب العظيم

وكذلك في اخترت فاؤكان

وفالجرزائداجاز الاتباع

على موضع الاسم بشر وطه

الحررة في علم النمو تقول

مارأيت من رجلعاقلا

لان من زائدة ومن

رجلعاقل على اللفظ ولا

مااستودعتني وعن النمسعود تعدث بقيام الساعة اذا قال الانسان مالها فتخبر بأن أمر الدنيا قيدانقضي وأمر الآخوة قد أتى فيكون ذلك جوابالم عن سؤالم إيان ربك أوحى لهائج أي بسب ايحاء الله تعالى لها قالباء متعلقة بتعدث ﴿ يومئذ يصدر الناس) انتصب ومثلب مدروالصدر يكون (٥٠٠) عن وردفقال الجهور هو كونهم في الارض مدفو نين والصدر

قمامهم للبعث وأشتاتاجع شتأى فرقامؤمن وكافر ومؤمن عاص سائرون الى العرص ﴿ لروا أعالم إوالفااهر تعصص العامل أي فن بعمل مثقال فرةخيرامن السعداءلان السكافرلارى خيرافي الآخرة وتعمير من بعمل مثقال ذرة شرامن الفريقين لانه تقسيرهاء بعمد قوله بصدر الناس أشتانا لبروا أعالهم وفري ليروا بضم الباءوفنعها ونبسه بقوله مثقال ذرة على أن مافوق الذرة والعقلملا كان أو كثيرا وهذايسمي مفهوم الخطاب وهو أن يكون المذكور والمكونعته في حكم واحد بل يكون المكوت عنه الاولى في ذلك الحكم والفناعر انتصاب خراوشراعلى النميز لان مثقال ذرة مقدار وقبل بدل من مثقال وقرى وبالفتح في الياء فيهما أي ري جزاءهمن تواب وعقاب ( Ille)

(ش) المكسور معدر والمفتوح اسم وليس في الابنية فعلال بالفتح الافي المضاعف انتهى (ح) أماقوله والمفتوح اسم فجعله غيره

مصدر اجاءعلى فعلال بالفني تمقيل قد بجيء بمعني اسم الفاعل فتقول فضفاض في معنى مفضفض وصلصال في معنى مصلصل وأما

قوله وليس في الابنية الخفقد وجدفها فعلال بالفنم من غير المضاعف قالوا ناقة بها خزعان بفنم الخاء وليس عضاعف

﴿ مورة الزارلة ﴾

(بسم الله الرحن الرحم)

أن ربك أوحى لها ، بومنه يصدرالناس أشتانالبروا أعمالهم ، فن يعمل مثقال ذرة خبرا يره ، ومن بعمل مثقال ذرة شرايره كه هذه السورة مكمة في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء مدنية في قول قنادة ومقائل لان آخر ها نزل بسن رجلين كاناللدسة ، ولماذ كرفهافيلها كون لكفار بكونون في النار وجزاه المؤمنة فكأن قائلا قال متى ذلك فقال اذاز لزلت الارض لزالها ، قيل والعامل فيهام غمر بدل عليه مضمون الجمل الآتية تقديره تحشر ون ، وقبل ذكرة وقال الزيخشري تعدد انتهى وأضف الزلزال الى الارض اذ المعنى زلزالها الذي نستعقعو يقتضيه جرمها وعظمها ولولم يضف اصدق على كل قدرمن الزلزال وان قل والفرق بين أكرمت زيدا كرامة وكرامت واضح و وقرأ الجمهور ذلزالها بكسر الزاى والجمدري وعسى بفتعها وقال ابن عطبة وهومصدر كالوسواس و وقال الانخشر ى المكسو رمصدر والمفتوح اسم وليس فى الأبنية فعلال بالفتح الافى المناعف انتهى أماقوله والمفتوح اسم فحمله غيره مصدرا جاءعلى فعلال بالفتم « ثم في ل قد يجي ، عمني اسم الفاء ل فقول فضفاض في معنى مفضفض وصلصال فيمعني مصلصل وأماقوله وليس في الأبنية الخ فقسه وجعفها فعلال بالفني من غير المضاعف فالوانافة بهاخر عان بفتر الخاه وليس عضاعف وأخر جت الأرص أنقالها جعل مافي بطنها أثقالا عوقال النقاش والزجاج والقياضي منذرين سعيدأثقالها كنواز وموتاهاورد بان المكنو زائم المخرج وفت الدجال لا يوم القياسة وقائل ذلك يقول هو الزلزال يكون في الدنيا وهومن أشراط الساعةوز لزال بوم القيامة كقوله بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فلاردعامه بذاك اذقد أخله الزازال عاماباعتبار وفتيه فغي الأول أخرجت كنوزها وفي الثاني أخرجت وتاهاوصدقت انهاز لزلتز لزالها وأخرجت أثقالها ه وقيسل أثقالها كنو زهاومن قوله تلقي لأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفينة وقال بن عباس مو تاهاوهو اشارة الىالبعث وذلك عند النفخة الثانية فهوزلزال بوم القيامة لاالزلزال الذي هومن الاشراط » وقال الانسان مالهانعني معنى التعجب لما يرى من الهول والفاعر عموم الانسان مه وقسل ذلك الكافرلانه برى مالم بقع في ظنه قط ولاصا قه والمؤمن وان كان مؤمنا بالبعث فالها منوول المرأي وفي الحدث ليس الخبر كالعمال و قال الجهور الانسان هو الكافر برى مالونيل و يومئذاً ي بوم اذرازات وأخرجت تحدث وبومشة بدل من اذا فيعمل فيه لفظ العامل في المبدل من مأو المكرر على الخلاف في العامل في البدل و تحدث اخبارها الظاهر انه تحديث وكلام حقيقة بان بخلق فباحياة وادرا كافتشهد بماعمل علباءن صالحأو فاسد وهوقول بن مسعود والثوري وغبرهما ويشهدله ماحاه في الحديث اله لاسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شجر الاشهدله بوم القيامة وماجاء في الترمذي عنه صلى الله عليه و لم أنه قر أهذه الآية ثم قال أندرون ما أخبارها قالوا اللهو رسولهأعم فقال ان أخبارها أن تشهدعلي كل عبدأو أمة بماعل على ظهرها تقول

عل كذا ومكذا وكذا قال فهذه أخبارها هذا حديث حسن عصيفريب و قال الطبري وقوم التعديث بحازعن إحداث الله نعالى فها الأحوال ما يقوم مقام التعديث باللسان حتى ينظرون يقول مالها الى تلك الأحوال فيعلم ولزلت ولم لففات الأموات وان هذاما كانت الأنبياء يندوابه و محمد تون عنه ٥ وقال محيى بن سمالام تعدث بما أخرجت من أنقالها وهداهو قول من زعم أن الزازاة عي التي من أشراط الساعة ه وفي سنن ابن ماجه حديث في آخره تقول الارض وم القيامة بإرب هنذا مااستودعتني وعن إبن مسعود تحدث بقيام الساعة اذا قال الانسان مالها فنغبران أمر الدنساقدانقضي وأمر الآخرة فدأى فيكون ذلك جوابالم عندسوالم وتعسدت هنا تتعدى الى اثنين والاول محذوف أى تحدث الناس وليست عمى اعلم المنقولة من علم المتعدية الى اثنين فتتمدى الى ثلاثة ، بازىر بك أوجى لهاأى بسبب إيحاء الله فالباء متعلقة بعدث، قال الزمخشري وبجوزأن يكون المنى بومند تحدث بتعديث ان ربك أوحى لها اخبار هاعلى أن تعديثها بان ربك أوحى لها تصديث الحبارها كانقول لصعتني كل لصعتبان لصعتني في الدين انتهى وهو كلامف عفش ينزه القرآن عنه ه وقال أيضا و بجو ز أن يكون بان ربك بدلامن اخبارها كأنه فيسل ومثذتحدث إخبارها بأن ربكأ وحي لهالانك تقول حدثته كذاو حدثته بكذاانتهي واذا كان الفعل تارة بتعدى بحرف جروتارة بتعدى بنفسموح ف الجرايس والدفلا بعورفي تابعه الاالموافقة في الاعراب فلا يجوز استغفر ت الذنب العظيم بنصب الدنب وح العظيم لجواز الك تقول من الذنب ولااختر تذبداالرجال الكرام بنعب الرجال وخفض المكرام وكذاك الإجوزأن تقول استغفرت من الذنب المظلم مجر الذنب ونصب المظلم وكذلك في اخترت فاوكان حوف الجرزالداجاز الاتباع على موضع الاسم بشر وطمه المحررة في عمل العو تقول مارأيت من رجلءاقلالان من زائدة ومن رجلعاقل على اللفظ ولايجو زنصب رجل وجرعاقل على مراعاة جواز دخول من وان و ردشي من ذلك فبايدالشمر وعدى أوحى باللام لابالى وان كان المشهو د مديتهابالى لمراعاة الفواصل و قال المجاج ومف الأرض

أوحى لها القرار فاستقرت مه وشدها بالراسات الثبت

فداها باللام ، وقبل الموحى المدمحذوف أي أوحى الى ملائكته المصرفين ان تفعل في الأرض تلاثالا فعال واللام في لهاللسب أي من أجلها ومن حيث الافعال فهاواذا كان الايحاء اليها احتمل أنيكون وحي الهام واحتسل أن يكون برول من الملائكة ، يومثن بدر الناس انتصب يومثن بيصدر والمدر يكونعن ورده وقال الجهو رهوكونهم في الارض مدفونين والصدرقيامهم اللبعث وأشتانا جع شتأى فرقاء ؤمن وكافر وعاص سائر ون الى العرض ليروا أعمالهم ه وقال النقاش الصدرقوم الى الجنة وقوم الى النار ووردهم هو وردائحشير فعلى الاول المعنى ليرى عمله ويقف عليموعلى قول النقاش لبرى جزاء عله وهوالجنة والنار والظاهر تعلق لبروا بقوله يصدر « وقيل أوجي لها وماينهما عتراض ، وقال إن عباس أشتانا متفر فين على قدر أعمالم أهمل الاعمان على حدة وأهل كل دين على حدة ٥ وقال الزمخشري أشتانا بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين انتهى و محمل أن يكون أشتانا أي كل واحدوحه ه لا ناصر له ولا عاضد كقوله تعالى ولقدجنمو نافرادي هوقرأ الجهو رابر وابضم الياء والحسن والأغر جوقنادة وحادبن سلمة

يجوز نصب رجل وجرعافل على مراعاة جواز دخول من وان وردشي من ذلك فبابه الشعر

والزهرى وأبوحيوة وعسى ونافع في رواية بفتعها والظاهر تخصيص العامل أي فن يعمل مثقال درة خسيرامن السعداء لان الكافرلا رى خبرا في الآخرة وتعميم ومن يعمل مثقال درة شرامن الغريقين لانه تقسيم جاء بعد قوله يصدر الناس أشتا ماليروا أعمالهم ، وقال إبن عباس قال هذه الأعمال في الآخرة فيرى الخبر كله من كان مؤمنا والمكافر لا يرى في الآخرة خبر الان خبره قد عجل له فى دنياه والمؤمن تعجل له سياسته الصغائر في دنياه في المصائب والأمراض وتحوها وماعمل من شر أوخير رآه ونب بقوله مثقال ذرةعلى أنمافوق الذرة براه فليلا كان أوكثيرا وهذا يسمى مفهوم الخطاب وهوأن بكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد بل بكون المسكوت عنه الاولى في ذلك الحسي كقوله ولاتقسل لهرأف والظاهر انتصاب خيراوشراعلي النميز لان مثقال ذرة مقدار ه وقبل بدل من مثقال ، وقرأ الجمهو ر بفتي الباء فهماأي برى جزاء من ثواب وعقاب، وقرأ الحسين بن على وابن عباس وعبدالله بن مسلم وزيد بن على والسكلي وأبوحيوة وخليد بن نشيط وابانعن عاصم والكسائي في رواية حيد بن الربيع عنه بضمها وهشام وأبو بكر بسكون الهاء فهماوأ يوعرو بضمهمامشبعتين وباقى السبعة باشباع الاولى وسكون الثانية والاسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكهاسيو بهوحكاها الكسائي أنضاعن بني كلاب وبني عقبل وهفه الرؤ بةرؤ يةبصر ٥ وقال النقاش ليست برؤ يةبصر وانحاالمعني يصيبه ويناله ٥ وقر أعكر مقبراه بالألف فهما وذلك على لغتمن برى الجزم بحلف الحركة المقدرة في حروف العلة حكاه الأخفس أوعلى توهم ان من موصولة لاشرطية كافيل في انه من يتقى ويصبر في فراء من أثبت يا متقى وجزم يصر توهم انمن شرطية لاموصولة فحزم ويصرعطفاعلي التوهم والله تعالى أعلم

﴿ سورة العاديات مدنية وهي احدى عشرة آية ﴾

### ﴿ يسم الله الرجن الرحيم ﴾

و والعاديات ضعاه فالموريات قدما و فالفيرات صعاد فأثرن به نقعاد فوسطن به جعاد الدنسان لر به لكنود و واته على ذلك المهيم و وإنه لحب الخير المدينة الجاريات بسرعة مافى القبور و وحصل مافى الصدور و إن رجم م ومئة لخبير كا العاديات الجاريات بسرعة وهووصف و بأتى فى التفسيم الخلاف فى الموصوف والنج تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهيل ولارغاء ولانياح بل هوغ سرالمعتاد من صوت الحيوان الذي يضع وعن ابن عباس لان الابل تضيح والاسود ليس يضع من الحيوان غيرا لخيل والكلاب قيل ولايصع عن ابن عباس لان الابل تضيح والاسود من الحيوان عبر الماري والثملب والقوس كاستعملت العرب الما الضيح وأنشد من الحيات والبوم والصدى والأرنب والنملب والقوس كاستعملت العرب الما الضيح وأنشد ألو حنيفة في صفة قوس

حنانة من نشم أو تألب و تنج في الكف ضباح التعلب و قال أهل الغة أصله اللغة أصله الثعلب وانضبح والرابع اللغة أصله الثعلب والضبح عنى العدوالشديد وكذا قال المبرد الضبح من اضباعها في السير و القدح الصك و وقيل الاستفراج ومنه قدحت العين أخرجت من اضباعها في السير و القداحة والمقدحة ما توري به النار وأغار على العدوق مد والمقداحة والمقدحة ما توري به النار وأغار على العدوق مد والمها أوقتل أوأسر و النقع الغيار وقال الشاعر

﴿ سورة والعاديات ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ هذه السورة مكية لماذ كرفيا قبلهاماية تضى تهديداو وعيد ابيوم القيامة اتبع ذلك بتعنيف لمن لايستعداد لك اليوم ومن آثراً مردنياه على أمر آخرته والعاديات الجاريات بسرعة والفيح تصويت جهيرعندالعدو (٥٠٠) الشديد ليس بصهيل ولارغاه ﴿ فالموريات قدحا ﴾

> بخرجن،من،ستطارالتعدامية «كان آذانها أطراق أقسلام وقال ابن رواحة

عدمت بنيتي ان لم تروها ه تثيرالنقع من كنفي كساء وقال أبوعبيدة النقعر فع الصوت ه ومنه قول لبيد

فتى ينقع صراخ صادق ، تعلبوهاذات وس وزجل الكنودالكفورللنعمة ، قال الشاعر

كنودلنه إدار جال ومن يكن «كنودا لنعاه الرجال بعد وعن ابن عباس الكنود بلسان كنيدة ومضرالكفور وعن ابن عباس الكنود بلسان كنيدة وحضر موت العاصى و بلسان ربيعة ومضرالكفور و بلسان كنانة البخيل الدي الملكة وقاله مقاتل ه وقال الكاي مثله الاانه قال و بلسان بني مالك المجيل ولم يذكر وحضر موت و يقال كند النعمة كنودا ه وقال أبو زبيد في الجنيل ان تفتني فل أطب عنك نفسا ه غسراني أمني بدهركنود

حسل الشي جعه وقيل ميز مين غيره و ومنه قيل النفل الحصل وحصل الشي ظهر واستبان هو والعاديات ضعا و فالموريات قدما و فالمغيرات صبعا و فأثرن به نقعا و فوسطن بهجما و إن الانسان لر به لكنود و و إنه على ذلك الشهيد و إنه خب الخير الشديد و أفلا يعلم إذا بعثر مافي القبور و وحصل مافي الصدور و إن ربهم بهم يومند ظبير كلا هذه السورة مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء مدنية في قول ابن عباس وأنس وقتادة لماذكر فياقبلها مايقتضى تهديد اووعيد ابيوم القيامة بتعنيف لن لا يستعد لذلك اليوم ومن آثر أحمر دنياه على أمر آخرته والجهور من أهل النفسيد واللغة على أن العاديات هنا الخيل نعسد و في سبيل الله وتضيح حالة عدوها و وقال عنترة

والخيل تمكد حين تضبع وفي حياض الموت ضبعا وقال أبوعبد الله وعلى وابراهيم والسدى ومحدين كعب وعبيد بن عير العاديات الابل و أقسم بها حدين تعدومن عرفة ومن المزدلفة اذا دفع الحاج و وبأهل غزوة بدر لم يكن فهاغير فرسين فرس المزيد وفرس المقداد و بهذا حج على رضى الشعنه ابن عباس حين تماريا فرجع ابن عباس الم قول على رضى الله قعالى عنهما ووقالت صفية بنت عبد المطلب

فلاوالماديات غداة جع ، بأيدها اذا سطع الغيار وانتصب ضبعاعلى اضبار فعل أي يضعن ضبعا أوعلى المدر على قول أبي عبيدة أن معناه العدو الشديد فهو منصوب بالعاديات وقال الزعشرى أو بالعاديات

عود الضمير في في وانه على ذلك لشهيد ﴾ أى لشهيد على كنوده ولايقدر أن مجده لفلهو رأمره فوانه كاى وان الانسان في لمباغير به أى المال في النسان منه في أن المال في أفلايم به توقف على مايو ول اليه الانسان ومفعول بعلم محدوق وهو العامل في الفلرف أى فلايعلم اله اذابعثر و يجو زأن تكون بعلم معلقة والجلة المعلقة قوله ان ربم كاتفول عامت ان يد القائم فالجلة في موضع نصب في وحصل مافي العدور به أى جع

(الدر) ﴿ سورة العاديات ﴾ (بسمالله الرحن الرحيم) (ش) أو بالعاديات كا ته قيل والضابحات لان الفنج يكون مع

غام فالمو ريات قدما كه الابراء اخراج النار أى تقدم بحوافر ها المجارة فيتطابرمنها النار اصك فيتطابرمنها النار اصك في المدو في المداو المناب في ذلك الوقت في المانى على غيارا وفي به النانى على المنبح فيل أو النقع أى وسطن النقع المع فق كون وسطن النقع المع فق كون

الباءالتعدية وقبلالضعير

في به نعود على المكان

الذي يقتضه المعنى وان

لمعرله ذكر لدلالة

والعاديات ومابعدهاعليه

والظاهرأن المقسم بههو

جنس العاديات وليست

ألفه للعهدوالمقمع علمه

﴿ ان الانسان لريه

لكنود ﴾ وفي الحديث

الكنود الذي بأكل

وحده وعنع رفده

كا مه قيل والضابحات لان الضبح يكون مع العدوات بي وادا كان الضبح مع العدو فلا يكون معنى والعاديات معنى والعاديات معنى والعاديات معنى والعاديات معنى الضابحات فلا يتدرج تعوافرها! لحجارة في تطاره في تطاره في النارلصك بعض الحجارة بعضا و يقال قدر فأورى وقدر فأصادو سعى تلك النارالي تقدحها الحوافر من الخيل أوالابل نارالحاحب قال الشاعر

( Iller)

العدو انتهى (ح) واذا

كان الضبح مع العدوفلا

مكون معمني والعاديات

معنى والضائعات فلا

بنبغی آن بفسر به (ش)

وقرأ أبوحسوة فأنرن

بالتشديد ععنى فأظهر نبه

غبار الان التأثير فعمعني

الاظهار أوقلب تورن الى

وثرن وقلب الواو عمزة

وقرى فوسطن بالتشديد

للتعمدية والباءمز بدة

للتوكيد كقوله وأتوايه

وهي مبالغة في وسطن

للتعامة التور (ح) أما

قوله أوقل فتمحلادد

وأما أن التشديد للتعدية

فقد نقاواان وسط مخففا

ومثقلا عمنى واحدوانهما

تقد الساوى المضاعف ننجه م وتوقد بالصفاح نار الجباحب وقيسل فالموريات قدحا مجازأ واستعارة في الخيل تشعل الحرب قاله فتادة ٥ وقال تعالى كلما أوفدوا المرب أطفأ هاالله ويقال حي الوطيس اذا اشتدًا لحرب وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم الموريات الجاعة التي تمكر في الحرب والعرب تقوله اذا أرادت المكر بالرجل والله لا يكون فالثولاور بنالث وعنابن عباس أيضاالتي نوري نارها بالليل لحاجتها وطعامها وعنه أيضاجاعة لغزاة تكثرالنارارهاباه وقال عكرمة ألسنة الرجال تورى النارمن عظيم اتنكم موتظهرمن الحجج والدلائل واظهار الحق وابطال الباطل فالغيرات صحاأي تعسرعلي العدوفي السبح ومن قال هي الابل قال العرب تقول أغار اذا عدى جرياأى من من دلفة الى مني أوفي بدر وفي همذادليل على أن همذه الأوصاف لذات واحمدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب والظاهر أتها الخيل التي مجاهد علها العدومن الكفار ولا يستدل على أنها الابل بوقعة بدر وان لم يكن فهاالافران لانعلم بذكرأن سب نزل هاد مالسورة هو وقعة بدر عميم د ذلك لا يكاد بوجدان لابل جوهد علمافي سيلالله بل المعلوم انعلا يجاهد في سيل الله تعالى الاعلى الخيل في شرق البلادوغر بها ، فأثرن معطوف على اسم الفاعل الذي هوصلة أللانه في معنى الفعل اذتقد يرد فاللاني عدون فأغرن فأثرن \* وقال الريخشري معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل وضعه انتهى وتقول أصحابنا هومعطوف على الاسم لانه في معنى الفعل ، وقرأ الجهور فأثرن فوسطن بتخفيف الثاء والسين وأنوحبوة وابن أبي عبلة بشدهما وعلى وزيدبن على وقنادة وابن ى ليلى بشد السين ، وقال الزمخشري وقرأ أبوحيوة قائرن بالتشديد بمعنى فأظهر ن يعفبارا لان التأثير فيممعني الاظهار أوقلب ثورن الى وثرن وقلب الواوهمزة وقرى فوسطن بالتسبديد للتعدية والباءمزيدة للتوكيد كقوله وأتوابه وهي مبالغة في وسطن انهي أماقوله أوفلب فتمحل اردوأماان التشديد للتمدية فقدنق اواأن وسط مخففا ومثقلا بمغي واحد وأنهما لغتان والضميرفي به عائد في الأول عملي الصيران هجن في ذلك الوقت غبار اوفي به الثاني على الصبر و قيسل أوعلى النقع أى وسطن النقع الجمع فيكون وسطه بمعنى نوسطه ي وقال على وعبد الله فوسطن بهجماأي

فوسطن جعهم وأفلت حاجب و تحت العجاجة في الغبار الاقتم وقبل الضمير في به معايمود على العدوالد ال عليه والعاديات أيضا و وقبل بعود على المكان الذي يقتضيه المعدني وان لم يجرله د كر لد لالة والعاديات وما بعده عامليه و وقبل المراد بالنقع هذا الصياح والظاهر أن المقسم به هو جنس العاديات وليست أل في المعهد والمقسم عليه ان الانسان الربه لكنودوفي الحديث الكنوديا كل وحده و عنع رفده و يضرب عبده وقال ابن عباس والحسن هو المجمود لنعمة الله تعمله العالمة عن الحسنات و قال الفضيل هو الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة و يعامل الله على عقد عوض و وقال علاء الفضيل هو الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة و يعامل الله على عقد عوض و وقال عطاء

الابلوجعااسم للزدلفةوليس مجمع من الناس ، وقال بشرين أبي حازم

هوالذى لايعملى فى النائبات مع قوصه ، وقبل الغيل ، وقال ابن قتية أرض كنود لاتنت شأوا لظاهر عود الضمير فى وانه على ذلك لشهيداًى بشهد على كنوده ولايقدر أن يجدده لظهور أمره وقاله الحسن ومحدين كعب ، وقال ابن عباس وقتادة هوعائد على الله تعالى أى وربه شاهد عليه وهو على سبيل الوعيد ، وقال التبريزى هوعائد على الله تعالى وربه شاهد عليه هو الأصح لأن الضمير يجب عوده الى أقرب الملت كورين و يكون ذلك كالوعيدوالزجر عن المعاصى انتهى ولايتر جح القرب الا اذات او يامن حيث المعنى والانسان هناه و الحدث عنه والمستداليه الكنود وأيضا فتناسق الضائر لوا حدم حجة المعنى أولى من جعلهما لختلفين ولا سبالذا توسط الضمير بسين ضميرين عائدين على واحد ، وانه أى وان الانسان لحب الخبر أى المال للديه أى فوى في حبه ضميرين عائدين على واحد ، وانه أى وان الانسان لحب الخبر أى المال للديه أى فوى في حبه

وقيل الخيل بالمال ضابط له و مقال المخيل شد بدومت د و وقال طرفة

أرى الموت متام الكرام و تصطفى و عقبالة مال الفاحش المتشدد ه وقال قتادة الخيرمن حيث وقع في القرآن هو المال ٥ قال ابن عطمة و عمل أن يرادهذا الخير الدنيوى من مال وصحة وحاه عند الماول وتعوه لان الكفار والجهال لانعر فون غير ذلك فأما المحب في خيرالآخر ة فمدوح مرجوله الفو زء وقال الفراء نظم الآبة أن بقال وانه لشديد الحب للخبر فلما تقدم الحب قال لشديد وحذف من آخره ذكر الحمالانه قد جرى ذكره ولرؤس الآي كقوله تعالى في يوم عاصف والعصوف للريح لاللايام كأنه قال في يوم عاصف الريح انتهي وقال غيره مامناه لأنه ليس أصله ذلك التركيب بل اللام في خب لام العلة أي وانه لأجل حب المال لنصل أو واله لحب المال وايثاره قوى مطبق وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعف متقاعس تقول هو شديد لهذا الأمروقوى له اذا كان مطيقا له ضابطا يه قال الزمخشرى أوأرادوانه لحسالخرات غيرهش مندسط ولكنه شديد منقبض وأفلايعلم توقيف الىمايؤ ول المدالانسان ومفعول بعملم عنوف وهوالعامل في الفلرف أي أفلا يعلم ما آله اذا يعثر ، وقال الحوفي اذا طرف مضاف الي يعثر والعامل فيه يعلم انهى وليس عتضه لأن المعي أفلا يعلم الآن هو قرأ الجهور بعثر بالعين منساللفعول « وقرأ عبد الله بالحاء ، وقرأ الآود بن زيد بعث ، وقرأ نضر بن عاصم معتر على بنائه للفاعل يه وقرأ ابن يعمر ونصر بن عاصم ومحمد بن أى معدان وحصل مبنى اللفاعل والجمهو رمينما للفعول ٥ وقر أابن يعمر أيضاو تصر بن عاصم أيضاوحصل مبساللفاعل خفيف الصادوالمعنى جع مافي المصعف أي أظهر محصلا مجموعا ، وقبل منز وكشف لمقع الجزاء عليه ، وقرأ الحمهو ران بكسر الهمزة لخبير باللام هواستثناف اخبار والعامل في مهم وفي يومئذ لخبير وهو تعالى خبيردائما لكنهضمن خب رمعني بحاز لهرفي ذلك الموم a وقرأ أبوالسمال والحبحار يفتي الهمز ةواسقاط اللام ويظهر في هذه القراءة تسلط يعلم على إن لكنه لا يمن إعمال خبير في اذا لكونه في صلة أن المصدر بقلكتملا عكن أن بقدراه عامل فيدمن معنى الكلام فانه قال يجزيهم اذابعثر وعلى هذا التقدير يجو زأن بكون يعلم معلقة عن العمل في قراءة الجمهور وسدت مسذ المعمول في ان وفي خبرها اللامظاهر إذهى في موضع نصب بيعلم واذا العامل فهامن معنى مضمون الجملة تقديره كا قلنا مجز بهماذابعثر

( بسم الله الرحن الرحيم ) علم القارعة ما القارعة كه هده السورة مكية ومناسبًا لما قبلها ﴿ سورة القارعة ﴾ ظاهرة لأنه ذكر وقت مع قر القبور وذلك (٥٠٦) هو وقت الساعــة وقال الجهور القارعة القيامة نفسها

لانهاتقرع القاوب بهولها مااستفهام فسه معنى الاستعظام والتعجب وهو مبتدأ القارعة وتقدم تقربر ذلك في الحاقة بإيوم يكون الناس كالفراش ﴾ موالطيرالذي تساقط في النار ۾ والعين الصوف وقرن بين الناس والجبال تنبيهاعلى تأثيرتلك القارعة في الجال حتى صارت كالعهن المنفوش فسكيف يكون حال الانان هند ساعها وتقدم الكلام في الموازين وثقلها في الاعراف ، وعيشة راضة في الحاقة بلو قاسه هاوية إن قبلدركة من دركات النار وأمسعناه مأواء كافيل للارض أم الناس لأنها توويهم ﴿ وما أدراك ماهم كه هى ضمير بعودعلى هاوية والهاء في ماهيه ها، السكت وحذفت في الوصل نارخبر مبتدأ

> محدوف تقديره هي نار ( ILC )

﴿ سورة القارعة ﴾ (بسم الله الرجن الرحيم) (ع) ويومظرف العامل

# ﴿ حورة القارعة مكية وهي احدى عشرة آبة كه ﴿ يسم الله الرحم الرحم ﴾

﴿ القارعة ٥ ماالقارعة ٥ وما أدراك ماالقارعة ٥ يوم بكون الناس كالفراش المبثوث و وتكون الجبال كالعهن المنفوش ، فأمامن تقلت موازيت فهوفي عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه فأسه هاوية ٥ وما أدراك ماهم ٥ نارحامة كد الفراش قال الفراءهو الهمج الطائرمن بعوض وغبره ومنه الجراد ويقال هوأطيش من فراشة و قال وقد كان أقوام ر ددت قاد مهرها بيه وكانوا كالفراش من الجهل \* وقبل فراشة الحلم نفشت الصوف والقطن فرقت ما كان مليدامن أجر الدي القارعة و ماالقارعة و وماأدر الا ماالقارعة و يوم بكون الناس كالفراش المشوث ، وتكون الجيال كالعين المنفوش ، فأمامن ثقلت موازين مفهو فيعشة راضة و وأمامن خفت وازبنه فأمهاوية و وماأدراك ماهيه و نارحاسة كههذه السورة مكنة ومناستهالماقبلهاظاهرة لأنهذكر وقت بمثرت القبور وذلكهو وقت الساعة ه وقال الجهو رالقارعة القيامة نفسها لأنها تقرع القاوب مولما ٥ وقيل صحة النفخة في الصور لانهاتقر عالامهاع وفي ضعن ذلك القاوس ، وقال الصحالة هي النار ذات التغيظ والزفير ، وقواً لجهو والقارعة بالقارعة بالرفعف استفهام فيمعني الاستعظام والتعجب وهومبته أوالقارعة خبرد وتقدم تقر برذلك في الحاقمة ما الحاقة ، وقيل ذلك في قوله فأعداب الممنة ما أحصاب الميمنة ه وقال الزحاج هو تعذير والعرب تعذر وتغرى الرفع كالنصب ، قال الشاعر

و أخوالجدة السلاح السلاح و وقرأعيسي النصب وتغريعه على أنه منصوب الفيار فعل أى ذكروا القارعةومازالدة للتوكيدوالقارعة تأكيدلفنلي للاولى ، وقرأا لجهور يوم بالنصب وهوظرف العامل فيه قال بن عطية القارعة فان كان عنى بالقارعة اللفظ الأول فلا يحو زللفصل بين العامل وهوفي صلة أل والمعمول بالخبر وكذالوصار القارعة علىالقيامة لايجو زأيضاوان كان عنى اللفظ الثاني أوالثالث فلاملتم معنى الظرف معه مه وقال الزمخشري الظرف نصب بمضمر دل هلمالقارعة أي تقرع يوم يكون الناس و وقال الحوفي تأتى يوم يكون و وقيل اذكر يوم ه وقراً زيدين على يومكون مرفو ع المسيمأي وقنها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، قال فنادة هوالط برالذي بتساقط في النار ٥ وقال الفراء غوغاء الجراد وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض بركب بعث بعضا من الهول، وقيل الفراش طير دقيتي يقصه النار ولا بزال يتقحم على المصباح وتعوه حتى بعتر قشهوافي الكثرة والانتشار والضعف والذلة والمجيء والذهاب على غبر نظام والتطاير الىالداعي من كل جهسة حتى تدعوهم الى ناحيسة المحشر كالفراش المتطابرالي النار

انالفرزدق ماعامت وقومه يه مثل الفراش عشين لارالمصطلى وقرن بين الناس والجبال تنبيها على تأثير ثلاث القارعة في الجبال حتى صارت كالعهن المنفوش

كأن عتىبالقارعةاللفظ الأول فلايجوز الفصل بينالعامل وهوفى صلة ألوالمعمول بالخبر وهو فيه القارعة انتهى (ح) ان لابجوز وكذلك لوصار القارعة عاماللقيامة لابجورابينا وانكان عنى اللفظ الثاني أوالنالث فلايلتم معنى الظرف معه

فكيف يكون حال الانسان عنسد ساعها وتقدم الكلام في الموازين وثقام اوخفتها في الأعراف وعيشة راضية في الحاقة و فأمه هاو بة الحاوية دركة وزكات النار وأمهمناه مأواه كاقسل اللارص أم الناس لانهانؤ ومهم وكاقال عتبة بن أى سفيان في الحرب فعن بنوهاوهي أمناه وقال فتادة وأبوصال وغيره فأمرأب هاوية في قعرجهم لانه يطرح فيهامنكوسا ، وقيل هو تفاؤل بشر واذادعوا بالهلكة قالواهوتأمه لانهاذاهوي أي مقط وهلك فقدهوت أمه أحكال وحزنا

هوت أمهمانبعث الصيوغاديا يه وماذا يرداللسل حين يؤون ووقرأ الجهور فأمعهم الهمزة وطلحة مكسرها يه قال ابن خالو به وحكى ابن در بدانه الفةوأما النعو يون فانهم بقولون لا يعوز كسر الهمزة الأن يتقدمها كسرة أوياء انهى عوماأدراك ماهمه عي ضعير بمودعلي هاو بدان كانت كافيسل دركة من دركات النار معر وفقيه لذا الاسموان كانت غيرذاك مقيل فهافهي ضمير الداهية التي دل عليها قوله فأمه هاو بة والهاء فهاهيه ها ، السكت وحدفهافي الوصل ابن أبى استقوالأعمش وجزدوأ تبها الجهور نارخبرمبتدا محذوف أي هي نار أعاذنا اللهمنها عتموكرمه

### ﴿ سورة ألها كم مكية وهي عماني آيات كه ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ أَلَمَا كُمُ السَّكَائرِ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمُعَارِ ﴿ كُلِّ سُوفَ تُعَامُونَ ﴿ كُلَّالُو تعلمون علم اليقين و لترون الجحيم و تم الرونها عين اليقين و ثم لتأل يوس في النعيم هـ السورة مكية في قول جيم المفسرين و وقال البغارى دنية ومناسبها الباطاهرة وسبب نزولها انه فبماروي الكابي ومفاتل كان بين بني مهم وبين بني عبد مثاني لحاء فتعاد واالأشراف الأحياءأبهمأ كترف كثرهم بنوعبه منافئتم تعادوا الأموات فكثرهم بنوسهم لانهسم كانوا أكثر عددافى الجاهلية ووالفتادة نزلت في البود قالواليعن أكثرس بى فلان وبنوفلان أكثرس بني فلان و وقال إين زياء ترات في بطن من الانصار ألها كم شغلكم فعلى مار وي السكابي ومقاتل بكون المعنى انسك تكاثرتم الاحباء حتى استوعبتم عددهم صرتم الى المفابر فتكاثرتم بالأموات عبر عن باوغهمذ كراللوتى يزيارة المقابرته كابهم وهذامعنى ينبو عنه لفظ درتم قيل حتى درتم أى متم وزرتم بأجسادكم مقابرهاأى فطعتم بالسكائر والمفاخرة بالأموال والأولاد والعددأعاركم حتىمتم وممع بعض الاعراب حتى زرتم فقال بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فأن الزائر منصرف لامقم وعن عربن عبدالعز يز محومن قول الاعرابي ه وقيل هذا تأنيث على الا كثار من زيارة تكثرا بمن الف واشادة بذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ممال فروروهاأمراباحة للاتعاظ بالالمني المباهاة والنفاخر ، قال بن عطية كايصنع الناس في ملازمتها وتسنعها بالحجارة والرخام وتاوينها شرفاو بيان النواويس عليها وابن عطية لميرا لاقبور أهل الاندلس فكيف لوراى ماتباهي بدأ هل مصرفي مدافقهم بالقرافة الكبرى والقرافة

﴿ سُورَةُ النَّكَارُ ﴾ (بسمالله الرحن الرحيم) (٥٠٠) ﴿ أَلْمَاكُمُ النَّكَارُ ﴾ هذه السورة محكة ومناستها لماقبلها ظاهرة وسبب نز ولها فياروى أنه كان بين بني سهم و بني عبد مناف لحاء فتعادوا الاشراف الاحياء أبهم أكثرف كثرهم بنوعب مناف ممتعادوا بالأموات فكثرهم بنوسهم لانهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية وألهاكم شغلكم المعنى انكم تكاثرتم بالاحياء حتى استوعبتم عددهم وسمع بعض الاعراب حتى ذرتم المقابر فقال بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فان الزائر منصرف لامقيم وقال على كرم اللهوجهه كلا سوف تعلمون في الفبور ﴿ ثُم كلاسوف تعلمون كالبعث غاير مايينهما بحسب التعلق وتبقى عمعلى بامهامن المهلة في الزمان ﴿ كلا لو تعلمون إىمايين أبديكم مما تقسون عليه

وجوابالو محذوف تقديره ماألها كمالتكاثر واللام فىلنرون جـواب قسم محذوف والجلة بعدها تأكد لها ونص على قوله بوعلم البقين كدرفعا

المجاز الذي قبله وأنم لتستلن يومثلناعن النعيم كه الظاهر العموم في النعيم وهو كل مايتلذذ بهمن مطعم ومشرب ومفر ش ومركب فللومن يسأل سؤال اكرام وتشريف والكافر يسأل سؤال توبيخ وتفريع

# ﴿ سورة المصرمكية وهي ثلاث آبات ﴾

# ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ والعصر ه إن الانسان لفي خسر ه إلاالذين آمنواو عماوا الساخات وتواصوابالحق وتواصوابالحق وتواصوابالحق وتواصوابالحج هذه السورة مكية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور ومدنية في قول محاهدوقتادة ومقاتل المقال في إقباها ألها كم الشكائر و وقع النهدية المديدة كرار كلاسوف تعامون بين حال المؤمن والسكافر ه والعصر قال بن عباس هوالدهريقال في عصر وعصر وعصر أقسم به تمالى المفاق عروره من أصنافي المجالب و وقال قنادة العصر العشى أقسم به كما أقسم بالضحى المفهود والمدين تورود في المعاركة المعاركة و وقبل العصر الموم والليلة ه ومنه قول حديث تور

ولن لبث العصران وم وللة و اذا طلبا أن بدركا ماتمما

وقيل العصر بكرة والعصرعة به وهما الأردان فعلى هذا والقول قبله يكون القسم بواحد منهما غيرمه بن وقال مقاتل العصر الصلاة الوسطى صلاة العصر في مصحف حفصة وقوله صلى الشعليه وسلم من بدليل قوله نعالى والصلاة الوسطى صلاة العصر في مصحف حفصة وقوله صلى الشعليه وسلم من ها تتمسلاة العصر في أعاوترا فهو وما له المناس في تجاراتهم وتعالم مع النها و والتناس في تجاراتهم النهاء وقل النهاء وقال ابن عطية وهذا الا يحوز إلا في الوقف على نقل الحركة و و روى عن أى عمر و بالصبر بكسر الباء إنها ما الموهدة المنطقة والمناس في الموافقة التهى وفي الكامل المهزى والعصر والصبر والفجر والوتر بكسر ما قبل الساكن في ها منه كامل المهزى والمحمر والصبر بالمساكن كالجماعة انتهى وقال ابن خالو به وتواصوا بالصبر بنقل الحركة عن أى عسر و وقال بالاسكان كالجماعة انتهى و وقال ابن خالو به وتواصوا بالصبر بنقل الحركة عن أى عسر و وقال طاحر المناس المناس المناس و المناس الم

أنا جرير كنيق أبوعم ه أضرب بالسيف وسعد في العصر ويدأبوعس ه ولذلك صح الاستثناء منسوا الحسر الخسران الم جنس مع ولذلك صح الاستثناء منسوا الحسر الخسران كالكفر والكفران وأى خسران أعظم من خسر الماتيا والآخرة ه وقرأ ابن هر مزوزيد ابن على وهار ون عن أبي بكر عن عاصم خسر بضم السين والجمهور بالسكون ومن باع آخرته بدنيا وفهو في تعاية الخسران معلافي المؤمن وانه اشترى الآخرة بالدنيا فريم وسعد هو تواصوا بالحق أي بالأهم الثابت و الذين علوا به وتواصوا باوتوا صوابا حسد في طاعة القد تعالى وعن المعاصى

#### ﴿ سورة الهمزة مكية وهي تسع آبان ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

عِوْ وَبِلِ الْكُلِّمُونَ لَمُونَ هِ الذي جَعَ مَالاً وَعَلَيْدُنَ فَي مِحْسَبِأَنَ مَالُهُ أَخَلَدُهُ وَكَالِيْبُدُنَ فَي الْخَطَامَةُ هُ وَمِنْ اللهِ المُوفَانِةُ وَ النِّي تَطَاعِلُهُ الْفَصَادَةُ وَ إِنْهَا عَلَيْهِمُ الْخَطَامِةُ وَ وَالْمُ اللَّهِ المُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ المُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(بسم الله الرحن الرحيم) م والعصر ان الانسان لفي خسر كده السورة مكية لما قال فيا قبلها ألماكم التكاثر ووقع التهديديتكرار كالاسوف تعامون بين حال المؤمن والكافره والعصرقال ابن عباس هو الدهر يقال فبدعصر وعصر وعصر أفسر به تعالى لمافى مى وره من أصناف العجائب والانسان اسم جنس والظاهر العموم ولذلك صح الاستثناء منه والخسر الخسران كالكفر والكفران وأى خسران أعظم ممن خسر الدنيا والآخرة ﴿ ونواصوا الحق كالعم الثابت من الذين عاوايه وتواصوا يه بإونواصوابالصركة على طاعة الله تعالى وعن العاصي

¥ سورة والعصر ¥

الصغرى وباب النصر وغير ذلك ومايضيع فهامن الأموال لتعجب من ذلك ولرأى مالم يخطر ببال وأماالتباهي بالزيارة ففي هؤلاء المنف ين الى الصوف أفوام ليس لهم شغل الازيارة القبور زرت قبرسيدى فلان بكذا وقبر فلان بكذاوالشيخ فلانا بكذاوالشيخ فلانا بكذا فيسذكرون أقاليم طافوهاعلى فدم النبو مد وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك الفيور وأولئك المشايخ عدث لو كتبت لجاءت أسفار اوهم مع ذلك لايعرفون فروض الوضوء ولاسنته وقد مخر لهم الماولة وعوام الناس في تعسين الظن مهم و بذل أمو الهم لهم وأمامن شدامنهم لان سكلم للمامة في أي بعجائب يقولون هذافنج هذامن العلم اللدني علم الخضر حتى ان من يذهبي الى العلم لمار أي رواح هذه الطائفة سلامسلكهم ونقل كثيرامن حكاياتهم ومزح ذلك بيسيرمن العلم طلباللال والجاء وتقبيسل اليد ونعن سأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاهنه ٥ وقرأ الجهور الهاكم على الخبر وابن عباس وعائشة ومعاوية وأبوعمران الجونى وأبوصالح ومالك بن دينار وأبوالجوزاء وجاعة بالمدعلي الاستفهام وقد روى كذلك عن المكلي و يعقوب وعن أبي بكر المسديق وابن عباس أيضا والشعبي وأبي العالية وابنأبي عبسلة والكسائي في رواية أألها كم بهمرتين ومعنى الاستفهام التو بيزوالتقرير على فيه فعلهم والجمهو رعلى النالمر وتوكيمه وقال الانخشري والتكروتا كمدالردع والانذار وعمدالة على ان الانذار الثاني أبلغ من الاول وأشد كاتفول للنصوح أفول الث عم أقول الثالا تفعل والمعنى سوف تعاسون الخطاب فبأتنع عليه اذاعا يننم ماقدامكم من هول لقاء الله تعالى مه وقال على ابنأ بي طالب رضي الله تعالى عنبه كلا سوف تعامون في القبو رئم كلا سوف تعامون في البعث غار بينهما بحسب التعلق وتبني تم على بالهامن المهان في الزمان هوقال الضعال الزجوالاول ورعماء الكافرين والثاني للؤمنين وكلالو تعامون أي مارين أبديكم يما تقدمون علمه على المقين أي كعلم ماتستيقنونه من الأمور لماألها كم الشكائر أوالعلم اليقين فأضاف الموصوف الى صفته وحدف الجواب لدلالة ما قبله عليه وهواً لها كم التكاثر ، وقيل النقان هنا المؤت ، وقال قنادة البعث لايه اذاجاءزال الشكثم قال لترون الجحيم والظاهر أن هنه الرؤية هي رؤية الورود كاقال تعالى وان منك الاواردهاولاتكون رؤ بةعندالدخول فبكون الخطاب للكفار لانه قال بعد ذلك ممات ألن بومثذعن النعم ثملنر ونهاءين البقين تأكيد الجملة التي قبلها وزاد التوكيد بقوله عين البقين نفيا لتوهم المجاز في الرؤية الاولى وعن إين عباس هو خطاب للشركين فالرؤية رؤية دخول ﴿ وَقَرْأُ ا ابن عام والكسائي لنرون بضم التاء وباقي السبعة بالفنيه وعلى وابن كثير في رواية وعاصم في رواية نفتعها في لترون وضعها في لترونها ومجاهد والاشهب والن أبي عبلة بضعهما ٥ و روي عن الحسن وأبي عمر وبخلاف عنهما انهما مراالواوين استنقلوا الضمة على الواو فيسمزوا كاهمزوافي وقنت وكان القياس أن لانهمز لانهاح كة عارضة لالتقاء الساكنين فلا يعقد بهالكنها لما عكنت من الكلمة بحيث لانز ول أشبهت الحركة الأصلية فهمز وا وقد همز وامن الحركة العارضة مايز ول في الوقف نحو استر واالصلاة فهمز هذه أولى ٥ ثم لتسألن يومث نعن النعيم الظاهر العموم فى النعيم وهو كل مايتلفذبه من معاهم ومشرب و، فرش ومركب فالمؤمن يسأل سؤال إكرام وتشريف والكافرسوال توبيخ وتقريع ه وعن ابن مسعود والشعي وسفيان ومجاهدهو الأمن والصحة وعن إبن عباس البدن والحواس فيماستعملها ووعن ابن جبركل ما متلاد دمه وفى الحديث بيت يكنك و ترقة تواريك وكسرة تشد قلبك وماسوى دلك فهو لعم

وسورة المنزة إ قال فهاقبلها ان الانسان لفى خسر بين حال الخاسر فقال وبالكل همزة ونزلت في الاخنس بن شريق أوالعاصي بن واثل أو جيل بن معمر و عكن أنتكون نزلت في الجيع وهيءع ذلك عامة فمين اتمف مداد الاوصاف وتقدم الكلامفي الهمز في ن والقهم وفي اللز في براءة وفعله من أسة المبالغة كنومة وعببة و-خرة وضعكة فإالذي إ بدل معرفة من لكرة \* جع إ المال وضبط عدده فأخلده كايأرقاه حاصسان المال تركه خالدا في الدنما لاعوت ¥ كلا م ردع له عن حسبانه ﴿ لمنفن ﴾ أي لرمان ﴿ في الحلمة ﴾ أصله الوصف من قولهم رجل حطمة أي أكول وماأدر الاماالحطمة وهي التارالتي من شأنها أن تعطم كل ماملق الميا و نارالله الموقدة كه أي هي أي الحطمة فالتي تطلع على الافئدة كوت الافتدة لانها ألطف مافي البدن وأشده تألما اأدنى شور من الأذى واطلاع

(بسم الله الرجن الرحم) (٥١٠) ﴿ ويل لكل همزة الره ﴾ عله السورة مكية ولما

مؤصدة ، في عديمددة كه ، الحطمة أصله الوصف من قولهم رجل حطمة أي أكول ، قال الراجز ، قدلفها الليل بسو" ال الحطم ، وقال آخر

إناحطمنا بالقضيب مصعباه يوم كسرنا أنف ليغضبا

الخطعة هوماأدراك ما الخطعة و ناراته الموقدة هالتي تطلع على الأفندة ه إنها عليهم، وصدة ه في عدى دراك ما الخطعة و ناراته الموقدة هالتي تطلع على الأفندة ه إنها عليهم، وصدة ه في عدى در ين عال الخاسر فقال في عدى در ين عال الخاسر فقال و يل لكل هزة و زلت في الأخنس بن شريق أوالعاصي بن وائل أو جيل بن معمر أوالوليد بن المفير ة أوامية بن خلف أقوال و يمكن أن تسكون زلت في الجميع وهي مع ذلك عامة نيمن اتصف به وال السهيلي هو أميسة بن خلف الجميع وهي مع ذلك عامة نيمن اتصف به والمال المنابعة و تعينه د كره ابن اسحق واغاذ كرته وان كان اللفظ عامالان القسيمانه و تعالى تاسع في أوصافه و المنبين و تعينه و كذلك في المورة ن ولا نطع كل حلاف مهين المنابعة الصفات حتى علم أنه و يدانسا فابعينه و تقسم الكلام في المفرة في سورة ن وفي المؤرف سورة و في المؤرق سورة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنه و يدانسا في المهورة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنه و يدانسا في المهورة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضحكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضعكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة و فعله من أنبية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضعكة و وقال زيادالا عجم سورة براءة وفعله من أبنية المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضعكة و وقال و المبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضعية و منابعة و المبالغة كنومة وعيبة وسعرة و مبالغة كنومة وعيبة وسعرة وضعية و المبالغة كنومة وعيبة وسعرة و سورة براء أنه و المبالغة كنومة وعيبة و سعرة و المبالغة كنومة وعيبة و سعرة و المبالغة كنومة وعيبة و سعرة و المبالغة كنابعة كنابعة كنوبة و المبالغة كالمبالغة كالمبال

تدلى بودى اذا لافيتني كذباه وان أغيب فأنت الهامز اللزه و وقرأ الجمهور بفنوالم فيهماوالبافون بسكونهاوهو المسخرة الذي مأني بالأضاحمان من ويشتم وبهمز وبامزه الذي بدل أواصب على الذم ه وقر أالحسن وأبوجعفر وابن عام والاخوان جع مشدد المبر و باقي السبعة بالتخفيف والجمهور وعدده بشد الدال الاولى أي أحصاه وحافظ علمه » وقبل جعله عدة لطوار قالدهر والحسن والكلي بتغفيفهاأي جع المال وضبط عدده هوقيل وعددا من عشيرته ه وقبل وعدده على ترك الادغام كقوله ، إنى أجود لأقوام وان ضننوا ، أخلده أى أبقاه حيا إذبه قوام حياته وحفظه مدة عمره وقال الزمخشري أي طول المال أمله ومناه الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله بحسب أن المال تركه خالدافي الدنيا لاعوت ه قيل وكان للأخنس أربعة آلاف دينار ، وقيل عشر أ آلاف دينار ، كلار دعله عن حسبانه ، وقرأ الجمهور لينبذن فيهضم الواحدوعلى والحسن معلاف عند وابن محيصن وجيدوهارون عن أبى عرولينبذان بألف ضميراننين الهمزة وماله ه وعن الحسن أيضالينيذن بضم الذال أي هو وأنصاره ، وعن أبي عمرو لينبذنه ، وقرأ الجمهور في الحطمة وماأدرال ماالحطمة وزيدبن على في الحاطمة وماأدراك ماالحاطمةوهي النارالتي من شأنها أن تعطم كل مايلتي فها ٥ قال الضحاك الحطمة الدرك الرابع من النار ٥ وقال الكلى الطبقة السادسة من جهنم وحكى عنه القشيرى أنها الدركة الثانية وعنه أيضا الباب الثاني و وقال الواحدي باب من أبواب جينمانتهي ونارالله أيءي أي الحطمة والتي تطلع على الأفشدة ذكر ت الأفتدة لانها ألطف مافي البدن وأشده تألما بأدني شئ من الأدى واطلاع النارعليها هو أنها تعلوها وتشمل علما وهي تعاوالكفار في جميع أبدانهم لكن نبه على الأشر ف لانها مقر العقالد، وقرأ الاخوان وأبو بكرفى عدبضمتان جع عودوهارون عن أبى عرو بضم العين وسكون الميم وباقى السبعة بفتعها

النار علىهاهوأنها تعاوها وتشفل عليها وهي تعاو الكفار في جميع أبدانهم لكن نبه على الاشرف لانهمقر العقائد ﴿ انها ﴾ أي نار الآخرة أو بسوا من الخروج باطباق الابواب عليه وتمدد العمد كل ذلك ابذا نابالخلودالي غيرنها بة

و سورة الفيل و (بسم الله الرحيم) و الم تركيف فعل ربك بأحجاب الفيل و هذه السورة مكية ولماذكر في الباماعة البالام بنكر تعدة في الباماعة البالام بنكرة والمعلمة السلام بنكرة والمعلمة البام المعالمة والسلام والمحال المعدد العظم عام مولد عليه أفضل الصلاة والسلام والمحاسبة وته اذبى وتلك الطيو رعلى الوصف المنقول من خوارق العادات والمعجز المالمة بين أبدى الانبياء عليه السلام ومعى ألم ترالم تعلم وحود علم بذلك اذ هوام من عنه و توليد المعجز المعجز الله و بين أبدى الانبياء عليه السلام ومعى ألم ترالم تعلم وحود علم بذلك اذ هوام من منه المعرف من المعلم المعرف الفيل في المعلم بالمعمل المعرف والمعلم ومن كان معه من جنوده والفاهر أنه فيل واحدوكان العسكر ستين ألفالم برجع منهم أحد الا أميره في شرد مة قليلة فاما أخير وابها وأوا أهلكوا وكان الفيل يوجه وتعول المعرف من الميام المين المباح المبنى وبيام الموالم وبعد والشام والمين

وهواسم جع الواحد عود و وقال الفراء جع عود كافالوا أدم وأدم ه وقال أوعبيدة جع عاد ه قال ابن ريد في عد حديد مغلولين بها ه وقال أبوسالح قد النار هى قبورهم والفاهر انها نار الآخرة إذ ينسوا من الخسر و جاطباق الأبواب علم موقد دالعمد كل ذلك إيدا نابا لخلود الى غير نهاية ه وقال قنادة كنا تحديد انها عد يعد بون بها في النار ه وقال أبوسالح هى القبود والله تعالى أعلم

### ﴿ سورة الفيل مكية وهي خس آيات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ أَلَمْ تُركِفُ فِعَ لَلْ بِهِكُ بِأَصِحَابِ الْفِيلِ وَ أَلَمْ بَعِمْلَ كَيْدَهُمْ فَى نَصْلِيلَ وَ وَأَرْسَلَ عَلَمِ مَطْمِرا أَبْلِيلُ هِ تَرْمِهِ مَعْجَدِارَةً مَنْ سَجِيلُ هِ فِحْلَمِ كَمْفُما كُولَ ﴾ و الفيل أكبرمار أيناه من وحوش البر يجلب الى الله مصر ولم تره بالأندلس بلادنا و يجمع فى القله على أفيال وفى الكثرة على فيول وفيلة و الأبانيل الجماعات تجيء شيأ بعد من هذال الشاعر

> كادت تهدمن الأصوات راحلتي ه إدسالت الأرض بالجرد الأبابيل ﴿ وَقَالَ الْأَعْمَى ﴾

طريق وخبار رواء أصوله ، علي أباييل من الطير تنعب

و قال أبوعبيدة والفراء الاواحداله من لفظه فيكون منل سباميد و سادير و وقيل واحده إبول مثل عجول و وقيل المشركين و وقيل المال و كران نقة انه مع في واحده إباة و حكى الفراء أبالة مخففا في ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل و ألم يجعل كيدهم في تضليل و وأرسل علم مطبرا أبابيل و ترميم بحجارة من مجيل و فجملم كعصف مأكول كيد هذه

التي فهاالاستفهام في موضع نصب بتر وكنف معمولة لفعل وفي خطابه تعالى لنسه صلى الله علمه وسلم بقوله فعل ربك تشريف له عليه السلام واشادة من ذ كره كانه قال رسك معبودك هو الذي فعل ذلك لاأصناء قريش أساف ونائلة وغيرهافي تضليل فىتضيع وابطال مقال ضلل كمدداذاجعله ضالا ضائعا وتضيع كيدهم هو بأن أحرق الله تعالى البيت الذي بنوه قاصدين أن رجع حج العرب اليه و بان أعلكهم المصدوا هدميت الله تعالى الكعبة بان أرسل على طيراحاءت

فسرع وترمعلقة والحلة

من جهة البحر ليست عجدية ولا تهامية ولاحجازية سوداء وفيل خضراء على قدر الخطاف والدير اسم جعيد كر ويؤنث وقيل الضمير عائد على ربك بجيرات كل حجارة كل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران كل حجر فوق حبة المدس ودون حبة الحمد مكتوب في كل حجر اسم مرميه بنزل على رأسه و يخرج من ديره ومرض أبر حة فنقطم أعلة أغلة ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه وانفلت أبو مكسوم و زيره وطائر يتبعه حتى وصل الى النجاشي وأخبره عاجرى القوم فر ماه الطائر بحجر هفات بين يدى الملك عن قلبه وانفلت في المراه الله واحدله من لفظه وذكر الرقائدي أنه مع في واحده ابالة وحكى الفراه ابلة بالتحقيف عن سجيل كه تقدم شرحه في هود والعدف في الرجن شبوا بالعصف الذي أكل أي وقع في الاكل والتبن الذي كلته الدواب و راتت قال بن اسحق لمارد الله الحسة عن الكعبة عظمت المرب قريشا وقالوا أهل الله قاتل عنه وكفاهم مؤنة عدوهم في كان دالله مؤنة عدوهم في كان ذلك من الله معالى معمة عليم وقيل هواجابة لدعاء الخليل عليه السلام

السورة مكيةولماذ كرفهاقبلهاءنداب الكفارفي الآخرة أخسرهنا بعذاب ناس مهم في الدنيا والظاهرأن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسليلذ كرنعمته عليه إذ كان صرف ذلك العدو العظهم عاممولده السعيدعليه السلام وارهاصا بنبوته إذبجيء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات والمعجز ات المتقدمة بين أيدي الأنساء عليهم الصلاة والسلام ومعني ألم ترألم تعيلم قدره على وجود علمه بذلك إدهوأ مرمنقول نقل التو اترفكا "ته فيسل فدعامت فعل اللهربك مهؤلا،الذين قصدوا حرمه ضلل كيدهم وأهلكهم بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها انهاتفتل وقصة الفيلذ كرهاأهل السير والتفسير مطولة ومختصرة وتطالع في كتهم وأصحاب الفيلأ برهة بن الصباح الحبشي ومن كان معهمن جنوده والمظاهر انه فيل واحمه وهو فول الأكثرين ﴿ وَقَالَ الصَّحَالُ ثَمَانِيَةُ فَيَلَّهُ ﴾ وقيل أثنا عشرفيلا ﴿ وقيل ألفُ فَيِل وهــــــــ أقوال متكادبة وكان العسكرستين ألفالم برجع أحسمتهم إلاأميرهم في شردمة فليلة فاما أخبروا عارأوا هلكوا وكان الفسل بوجهونه نحومكة لماكان قريبامها فيبرك وبوجهونه نحو اليمن والشام فيسرع ، وقال الواقدي أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقرأ السامي ألمتر بسكون وهو جزم بعد حرم ونقل عن صاحب اللوامح ترأ بهمز قمفتو حقيع سكون الراءعلى الأصل وهي لغة لتبرو ترمعلقة والجملة التي فها الاستفهام في موضع نصب به وكيف معمول لفعل وفىخطابه تعالى لنبيه صلى المدعليه وسلم بقوله فعل ربك نشر بف له صلى الله عليه وسلم واشادةمن ذكرهكانه قال ربال معبودك هوالذي فعل ذلك لا أصنام فريش أساف وناثلة وغمرهما ، ألم يتعمل كيدهم في تضليل وابطال بقال صلل كيدهم اذا جعله ضالاضائعا ، وقيل لامرئ القيس الضليل لانه ضلل الث أسه أى ضبعه وتضييع كيدهم هو بان أحرق الله تعالى البيت الذي بنوه قاصدين أن رجع حج العرب البه وبان أهلكهم لماقصدوا هدم بيت الله الكعبة بان أرسل عليهم طبراجاءت من جهة البعر ليست تجدية ولانهامية ولاحجاز بةسوداء ، وقبل خضراء على قدر الخطاف و وقرأ الجمهور ترمهم بالناء والطيراسم جعم بذء القراءة وقوله

و كالطبر ينجو من الشو بوب ذى البرد ، و رند كر كفراء أبي حنيفة وابن يعمر وعيسى وطلحة في رواية عنه برمهم ، وقيل الضمير عالم على ربك بعجارة كان كل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجر ان كل حجر افروق حبة المدس ودون حبة الحص مكتوب في كل حجر اسم من ميه ينزل على رأسه و يحر جمن دبره وص ضائر بعة فتقطع أثلة أغلة ومامات حتى انصدع صدره عن فليه والمعلق أن المناثر بعجره فات بين يدى الملك و وقائلة والمنافي سورة هود والعصف في سورة الرحن الطائر بعجره فات بين يدى الملك و تقد منافي سورة الرحن الطائر بعجره فات بين يدى الملك و تقد من الكان المعلق و التين الذي شبه وابالعصف و رق الزرع الذي أكل أى وقع في الا كال وحوائل المحام أو الذي أكل حب في فارغاف سبه انه أكل بحاز إذا لمأكول حبه لاهو ، وقرأ الجمهور مأكول بسكون الهمزة في فارغاف سبه انه أكل محاز إذا لمأكول حبه لاهو ، وقرأ الجمهور مأكول بسكون الهمزة وهو الأصل لان صبغة مفعول من فعل ، وقرأ أبو الدردا، فيانقل ابن خالو به بقت الهمزة البارة وهو الذي المناسطاق لمارد وهو الذي تمكه عظمت العرب قريشا وقالوا أحل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم فكان ذلك نعمة من الكرب قريشا وقالوا أحل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم فكان ذلك نعمة من الكرب المسلام وقبل هو إلى المالة الدعاء الخليل عليه الصلاة والسلام ذلك نعمة من الكرب قريسا وقالوا أحل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم فكان ذلك نعمة من الله تعالى عليه الصلام وقبل هو وقراء المالة المناه المالة المالة والسلام ولمالام ولماله ولماله ولماله المالة والمالة والمالة ولماله المالة ولمالة والسلام ولماله ولماله ولماله ولماله المالة ولمالة ولماله المالة والمالة والسلام ولماله ولماله ولماله الماللة ولماله المالة ولماله ولماله

﴿ سورة قريش ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ لللاف قريش ﴾ عنده السورة مُكية ومناسبته الماقبله اظاهرة ولاسيا ان جعلت اللام متملقة بنفس فعلم أو باضار فعلنا (١٠٥٥) ذلك اللاف قريش حتى تطمئن في بلدها فلا كردلك

# ﴿ سورة لايلاف فريش مكية وهي أربع آيات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ لايلاف قريش ، إيلافهر حلة الشتاء والصيف ، فليعبد وارب هـ قدا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ ، فريش علم اسم قبيلة وهم بنو النضر بن كنانة فن كان من بني النضر فهو من قريش دون بني كنانة ، وقيل هم بنوفهر بن مالك بن النضر فن لم يلده فهر فليس بقرتى ، قال القرطي والقول الاول أصح وأثبت وسعوا بذلك لتجمعهم بعد التفرق والتقريش التجمع والالتثام ، ومنه قول الشاهر

اخوة قرشوا الذنوب علينا ، فى حديث من دهر هم وقديم كانوامتغر قاين فى غيرا لحرم فجمعهم قصى من كلاب فى الحرم حتى اتحذوه مسكنا ، ومنه قوله أبوناقصى كان بدعى مجمعا ، به جمالله القبائل من فهر

ه وقال الفراء النقرش الشكسب وقدقرش بقرش قرشااذا كسب وجع ومنت سهيت قريش ه وقيل كانوا بفتشون على ذي الخلة من الحاج ليسدوها والقرش النفتيش ه ومنه قول الشاعر أيما الناطق المقرش عنا ، عند عمر و وهل لذاك نقاء

وسأل معاوية ابن عباس بمسميت قريش قريشا فقال بداية في البعر أقوى دوايه يقال لها القرش تأكل ولانؤكل وتعاو ولا تعلى هومنه قول تبع

وفريش هي التي نكن البعد بها سميت قريش فريشا تأكل الغث والسمين ولاتتراك فها لذي جناحين ريشا هكذا في البلادحي قريش و يأكلون البلادأ كلا كيشا ولهم آخر الزمان نبي و بكتر القتل فهم والخوشا

وفى الكشاف دابة تعبث السفن ولا تطاق الابالنارة ان كان قريش من مر يدفيه فهو تصغير ترخيم وان كان من ثلاثى محر وفان من فصول وان كان من ثلاثى محر وفان من فصول السنة الأربعة وهرة الشتاء سبدلة من واوقالوا شتا والصف فصلان معر وفان من فصول شتوة عن لا يلاف قريش و إيلافهم رحلة الشتاء والصف و فليعبد وارب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف كه هذه السورة مكية في قول الجهو رمدنية في قول الضعالة وإين السائب و ومناسبها لم قبلها طاهرة ولاسهان جعلت اللام متعلقة بنفس فعله وهو قول الأخفش أو باضهار فعلنا دلك لا يلاف قريش وهومي وي عن الأخفش حتى تطمئن في بلدها فذ كر ذلك للامتنان عليم الوسط عليه مأصاب الفيل لتشتقوا في البلاد والأقالم ولم تعتم علم في المنتان عليم الذي قبله نما الشعر وهو ان يتعلق معنى البيت بالذي قبله نما قالا لا يصرف النابه وهما في مصحفاً في سورة واحدة بلاف ما وعوان يتعلق معنى البيت بالذي قبله نما قالا الا يست الذي قبله نما قالا المنابة من صلاق

علهم أععاب الفيل لتشتتوا فى الاقالم ولم تعمم لهم كلمة وقال الخليل اللام تتعلق بقموله فلمعبدوا والمعنى لان فعل الله بقريش هاذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة ﴿ فليعبدوا ﴾ أمرهمأن يعبدوه لأجل اللافهم الرحلة وإلاف الرحلة كانوا أربعة اخوة وهم بنوعبدمناف هاشم كان بؤلف ملك السام أخمة منه خيلا فامر به في تعارته الى الشام وعبد شمس كان ، ولف الى الحبشة والمطلب الى اليمن ونوفل الىفارس فكان هؤلاء سمون الجبرين فنغتلف تجر قريش الى الامصار مخسل هؤلاء الاخوة فلابتعرض لهم أحد فررب هذا البيت هوالكعبة وتمكن هنا هذا اللفظ لتقدم حابته في السورة التي قبلها ومن هناللتعليل أي لأجل الجوع كانوا قطانا ببلد غير ذي زرع عرضة للجو عوالحدب لولالطف

للامتنان علهم اذلو سلط

( ٥٥ - تفسير المحرالحيط لا يحيان - نامن ) الله تعالى بهم وذلك بدعوة ابراهيم عليه السلام قال تعالى تحجى المه تمرات كل شي في وآمنهم من خوف كه فضلهم على العرب بكونهم بأمنون حيث ما حاوا يقال هؤلا، قطان بيت الله فلا يتعرض. المهم أحدو غيرهم خاتفون وقال ابن عباس و آمنهم من خوف معناه من الجذاء فلا ترى بكذ مجذوما

الغرب وقرأ في الأوليين والتين والمعنى انه أهلك أهل الحسة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك في بيب وهر أولين والتين والمعنى انه أهلك المحتوام حتى ينتظم لحم الأمن في رحلتهم انتهى و قال الحوقي و ددفذا القول جاعة وقالوالو كان كذال كان لا يلاف بعض سورة ألم تر وفي اجاع الجسع على الفصل بينهما ما يدل على غيرما قال بعنى الأخفش والسكسائي والفراء تتعلق بالمجبوا مضرة أى المجبوا المحتول المجبوا الديلاف قريش رحلة الشستاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت عمام هم بالعبادة بعدوا علمهم ان القدهو الذي أطعمهم بلاعونه عين قال وارز قهم من الغرات وآمنهم بلدعونه حيث قال رب اجعل هذا البله آمنا ولا تشغلوا بالأسفار التي انحاهي طلب كسب وعرض دنيا و وقال الخليل بن أحسات تعلق بقوله فليعبدو المعنى لان التي المعالمة المنافقة ويكنهم من المفهم هذا النعمة وفليعبدوا أحمرهم أن يعبدوه لاجل ايلافهم الرحلة فلما التعقيد والمنافقة على الشرط لان المعنى المنافقة على وقرة المجهود الايلاف قريش مصدر آلف رباعيا النعمة الواحدة التي هي نعمة ظاهرة انتهى هي وقرة المجهود ولايلاف قريش مصدر آلف رباعيا وابن عامي لالأواحدة التي هي نعمة ظاهرة انتهى هي وقرة المجهود ولايلاف قريش مصدر آلف وباعيا الماد الماد الفاوالافا وآلف متعديا لواحد كالف على قال الشاعر المالا فلي المنافقة والمنافقة والمن

من المؤلفات الرمل أدماء حرة به شعاع الضحى في متنها يتوضع ولم يستنها يتوضع ولم يستنها القراء السبعة في فراء الملافه معدو اللرياعي به وروى عن أبي بكرعن عاصم انه قرأ بهمزتين فيهما الثانية ما كنة وهذا المستن فيهما الثانية ما كنة وهذا المجتمع عمر تين ولم يبدلوا في نعو يؤلف على جهة اللزوم لزوال الاستثقال بعدف الهمزة فيه وهذا المروى عن عاصم الموقعة عن عاصم الموقعة عن عاصم الموقعة عن عاصم عن الهمزة الثانية عن عاصم عن الهمزة الثانية وانه قرأ كالجاءة به وقرأ أبوجه فرفيا حكى كسرتها والصحيح رجو ععاصم عن الهمزة الثانية وانه قرأ كالجاءة به وقرأ أبوجه فرفيا حكى الزخشرى لالفقريش وقرأ في احكى ابن عطبة الفهم به قال الشاعر

رغنم أن إخوت كم فريشا ه لمم إلف وليس لكم إلاف وعن أبي جعفر وابن عام إلف وليس لكم إلاف وعن أبي جعفر وابن عام الافهم على وزن فعال و وعن أبي جعفر وابن عام الافهم على وزن فعال و وعن أبي جعفر وابن كثير الفهم على وزن فعل وبذلك فرأ عكر مة وعن أبي جعفر أيضاليا للاف الما أبدل الثانية ياء حذف الاولى حذفا على غير قياس وعن عكر مة ليألف قريش وعنه أيضالتا لف قريش على الأمر وعنه وعنه حين الفيلة للتأنيث والعامية و قال قريش راعوا فيه معنى الفيلة للتأنيث والعامية و قال الشاعر و وكفي قريش المعضلات وسلدها و جعله اساللقبيلة سيبو به في تحومعدوقريش وتقيف وكينونة هذه للاحياء أكثر وان جعله السالقبائل فحائز حسن و وقرأ الجهور رحلة بكسر الراء وأبو السهال بضمه فبالكسر معدر و بالضم الحهية التي برحل الها والجهور على أنهما رحلتان و فقيل الى الشاعر

سفرين بينهماله ولغيره ، سفرالشناء ورحلة الاصياف « وقال ابن عباس رحملة الى العين ورحلة الى بصرى » وقال برحاون في الصيف الى الطائف

حيث الماء والفلل و يرحاون في الشتاء الى مكة النجارة وسائراً غراضهم \* وقال الزيخشرى وأراد رحلتي الشتاء والعيف فأفر دلامن الالباس كقوله

كلوافي بعض بطنكم تعفوا ه فان زمانكر زمن خيص انتهى وهذا عندسيد يه لا يجوز الافي الضرورة ومثله ه حامة بطن الواديين ترنمي ه ير يدبطني الواديين أنسده أحما بناعلى الفررورة ه وقال النقاش كانت لهم أربع رحل ه قال ابن عطية وهذا قول مردودا نتهى ولا نينبي أن يردفان أحماب الايلاف كانوا أربعة اخوة وهم بنوعبدمناف عائم كان يؤلف الثالث المأخذ في مناسب المائم أخذ في مناسب المائم أخذ في تعالى المنابع وقاف الى المنابع وقوف المنابع ومنابع والمنابع والمنابع

يا أبها الرجل المحول رحله و هلا تزلت بال عبد مناف الاخدون العهد مناف الاخدون العهد الابلاف والراحلون لرحلة الابلاف والرائشون وليس بوجدرائش و والقائلون هلم للاضياف والخالطون غنهم للكفيدم و حقيصه فقيرهم كالكاف

فتكون رحلة هذا الم جنس يصلح للواحد ولا كثر وايلافهم بدل من لايلاف قريش أطلق المبدل منه وقيد البدل منه وقيد البدل منه وقيد البدل منه وقيد المبدل منه وقيد المبدل المنه المبدل ا

فقوموا فصاوا ربكم وتمنعوا ، بأركان هذا البيت بين الاخاشب فعند كم منه بلاء ومعدق ، غداة ألي مكسوم هادى الكتائب كثيبة بالسهل عشى ورحلة ، على العادقات في رؤس المنافب فاسأتنا كم نصر ذى العرش ردهم ، جنود المليك بين ساق وحاجب فولوا سراعا هاربين ولم يؤب ، الى أهله ملجيش غير عصائب

(الدر)

﴿ سورة قربش ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ش) وأرادر حلتي الشتاء والصيف فأفر دلامن اللباس كقوله كلوا في بعض بطنكم انهى

#### عليه السلام عن الشئ الذي لا يعلم نعه فقال الماء والملح والنار وفي بعض الطرق والارة والخبر

(اللمر) (ش) وطريقة أخرى أن يكون فقالت علفا على الذي يكذب الماعطف ذات على دات أوصقة على صفة و يكون جواب أرأيت محفوفا للدلافة المعده عليه كا أنه قال أخبري وما تقول فيهن يكذب الجزاء وفيهن يؤذي اليتيم ولايطام المسكين أنهم ما يصنع مم قال فو يل المصاين أي اداعلم المهمدي وضع ضميرهم موضع ضميرهم

لانهم كاتوام التكذب عبدالله أرأيتك يكافى الخطابلان كافي الخطاب لاتلحق البصرية ، قال الحوفي و مجوزان وما أضف اليه ساهين تكونسن رؤية البصرفلا تكون في الكلام حذف وهمزة الاستفهام تدل على التقرير والتفهيم عن المسلاة من الله غير ليته كر السامع من بعر فدمه في الصفة والدين الجز اء الثواب والعقاب ، وقال الزيخشري والمعنى مزكين جفان قلت كنف هل وفت الذي مكذب بالجزاء هو الذي مدع المتمرأي يد فعه دفعا عند فاع مفوة أوأدى ولا تعض أي جملت المملان قامًا مقام ولابيعت أهله على بذل الطعام لسكين جعل علم الشكفي الجراء منع المعروف والافدام على إبذاء ضمر الذي تكذب وهو الضعيف انتهى ٥ وقرأ الجمهور يدع بضم الدال وشد العين وعلى والحسن وأبور جاء والماني واحده قلت مناه الجع بقنهالدال وخف العمين أي بتركه بمعنى لايحمن المهو يحفوه به وقرأ الجهور ولايحض مضارع لان المرادية الجنس انتهى حض وزيد بن على يحساض مضارع ماضضت و وقال ابن عباس بالدين محكم الله و وقال مجاهد ( ح)جعل فللث في موضع بالحساب و وقد ل بالجزاء ، وقبل بالقرآن ، وقال الراهم ابن عرفة بدع البتيم بدفعه عن حقه نسعطفا على المفعول ه وقال بجاهد بدفعه عن حقه ولا يطعمه وفي قوله ولا يحض اشارة الي أنه هو لا يطعم اذا قدر وهنذا وهمو تركب غرب من الاولى لأنه ادالم تعض غير م تخلافلان برك هو ذلك فعلاأولى وأحرى وفي اضافة طعام الى كفولك أكرمت الذي المسكين دليل على أنه يستعقه ولماد كرأولاعمودال كفروهوالتكفيب بالدين ذكرمانترت مزور نافذاك الذي عسن عليه ممايتعلق بالخالق وهوعبادته بالصلاة وفقال فو بل الداين والظاهر أت المملين هوغسر المنافلة الدرالي الدهن ان المأه كوره وقبل هوداع البتم غيرا لحاض وأن كلامن الأوصاف النسمة ناشئ عن الشكادي فدلك مرفوع بالابتداء بالدين فالمصاون هناوالله أعطهم المنافقون أثبت لهم الصلاة وهي الهيا ت التي بفعاونها ونم قال وعلى تقدر النصب مكون الذين هم عن صلاتهم ساهون نظر الى أنهم الاوقعونها كابوقعها المسلم من اعتفاد وجوبها التقدر أكرمت الذي والتقرب بهاالى الله تعالى وفي الحديث عن صلاتهم ساهون يؤخر وتهاعن وفتها تهاونامها ، قال بزورنا فأكرمت ذلك الذى محسسن البنا قاسم مجاهدنا خسرترك واهمال ، وقال الراهم هو الذي اذا معد قال وأسه هكذا ملتفتا ، وقال قتادة حوالترك لها أوهم الغاف اون الذين لابالي أحدهم أصلي أم لمصل و وقال قطر د هو الذي لايقر الاشارة في هذا التقدير غير مفكن تكن ماهو ولايد كرالله تعالى و وقال بن عباس المنافقون مر كون المسلاة سراو بفعاونها عسلانية وادا قاموا الى الصلاة قاموا كسالي الآية و بدل على أنهافي المنافقين قوله تعالى الدين هرير اون وقاله ابن فصيح اذلاحاجة الى أن يشارالى الذي يزورنابل وهب عن مالك و قال ابن عباس ولوقال في صلاتهم لكانت في المؤمنين ، وقال عطاء الحديثة الذي الفصيح أكرمث الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم ، وقال الزمخشر ي بعد أن قدم في انقلناه من كلامه ما يدل على بزورنا فالذي بحسن أن فلذلك الذي يدع في صوضع رفع قال وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفاعلى الذي مكذب اما الينا أو أكرمت الذي عطف ذات على ذات أوعطف صفة على صفة و مكون جواب أرأت محدو فالدلالة ما بعد، عليه كائة يزورنا فيعسن الساوأما قال أخبرنى وما تقول فيمن بكذب بالجزاء وفيمن يؤدى اليتم ولايطع المسكين أنع مايصنع نمقال قوله اماعطف ذات على فو يل المصلين أي اذاعه أنهمسيء فو يل المصلين على مصنى فو يل لهم الاأنه وضع صفتهم موضع ذات فلايسحلان فدلك

اشارة الى الذي يكذب فليسابذا تبن لان المشار اليه بقوله فذلك هو واحدوا مافوله و يكون جواب أرايت بحدوا فلايسمى جوابا بل هو في موضع المفعول الثاني لارايت واما تقديره أنعم ما يصنع فهمزة الاستفهام لانعلم دخو لهاعلى نم ولا بلس لأنهما انشاء والاستفهام لا يدخل الاعلى الخبر وأما وضعه المطين موضع الضمير وأن المصلين جع لأن ضمير الذي يكذب معناه الجمع فت كاف واضع ولا يتبغى أن يحمل القرآن الاعلى ما اقتضاء ظاهر الذكيب وفسعه وهكذا عادة هذا الرجل يت كاف أشياء في فهم القرآن ليست بواضعة پر سورة الدين ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ أرأيت الذي يكف بالدين ﴾ هذه السورة مكية في قول الجهور مدنية في قول الجهور مدنية في قول المجهور مدنية في قول المجهور مدنية المعملي قريش وكانو المدن المجهور مدنية المعملي قريش وكانو الايومنون بالبعث والجزاء اتبع المتنان عليهم بهديدهم بالجزاء وتحويفهم من عذا به والظاهر ان أرأيت هي التي عدى أخبر في فتعدى الى اثنين أحدهم الذي والآخر كنوف تقديره أليس مستحقاع ذاب الله ﴿ يدع اليتم ﴾ يدفع عن حق كان سفيان بن حرب يصرف كل أسبوع ( ٥١٦) جزورا فاناه يتم فسأله شياً فقرع بعدا ﴿ ولا تعض كه

اشارة إلىأنه هو لابطع

اذا قدر وهـ ندا من باب

الاولى لانه اذا لم يعض

غيره مخلافلان بترك هو

ذلك فعلاأولى وفي اضافة

طعام الى المسكين دلسل

علىأنهمستعقه ولمادكر

أولاعم ودالكفر وهو

التكذب بالدين ذكر

ماريز تب على التكذب

من الابذاء والمنعمن النفع

وذلك ممايتعلق بالخلوق

مخ ذ كر مارترت عليه

مماسعلق بالخالق وهسو

عبادته بالصلاة فقسال

﴿ فويل المالن ﴾

والظاهر أن المصلين هم

غيرالمذكور قبل وهو

داع المتم غرالحاض وان

كان كل من الاوصاف

الذممة ناشئاءن التكذيب

بالدس فالمصاون منا والله

أعلمهم المنافقون أثبت

# ﴿ سُورة الماعون بكية وهي سبع آيات﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الملين ه الذين هم عن صلاتهم ساهون ه الذين هم والا يحض على طعام المسكين ه فو يل الملين ه الذين هم عن صلاتهم ساهون ه الذين هم براؤن ه و بمنعون الماعسون كه سهاعن كذا يسهوسهو الحاعندي تركم عن غفلة الماعون فاعول من المعن وهو الشئ القليل تقول العرب ماله معن أي شئ قليل وقاله قطرب ه وقيل أصله معونة والألف عوض من الحاء فو زنه بعدريادة الألف عوض من الحاء فو زنه بعدريادة الألف عوضا مافعل ه وقيل هواسم مفعول من أعان يعن جاء على زنة مفعول قلب فصارت عين مكان القاء فصار موجون ثم قلبت الواو الفا كاقالوا في بوب باب فصار ماعون فو زنه على هذا مفعول ه وقال أبو عبيدة والزباح والمبرد الماعون في الجاهلية كل مافيد منفعة حتى الفاس والدلو والقدر والقداحة وكل مافيد منفعة من قلبل أو كثير ه وأنشدوا بيت الأعشى

بأجودمته بماعوته ده اذا ماساءهم لم نغم

وقالوا المرادبه في الاسلام الطاعة وتأنى أقوال أهل التفسير فيمان شاء الله تعالى عزوجل وأرأيت الدى يكذب بالدين هو فديل الدى بدع المنتم هو الا بحض على طعام المسكين هو فويل المسلين ها الذين هم عن صلائهم ساهون ه الذين هم براؤن هو عنعون الماعون كلا هذه السورة مكية في قول الجهور مدنية في قول! ين عباس وفقادة هو قال هية الله الفسر الضرير نزل نصفها بمكه في الماعي بن وائل واضفها بالملديدة في عبد الله بن أبي المنافق والماعد وتعالى فهم من عدايه وتركت في أبي الايومنون بالبعث والجزاء البععام تاله علم بنهديد عما الجزاء وتعنو يفهم من عدايه وتركت في أبي المي والمنافق المنافق المنافق بن أو المعالين بن المنافق والماعي بن واثل أو عرب كان ينحر في كل أسبوع جزور افاتاه بتم في الشافق والدي والآخر محدوق فقدره والناهر أن أرأيت هي التي يحقي أخسر في فتقدره والناهر أن أرأيت هي التي يحقي أخسر في فتقدره والناهر أن أرأيت هي التي يحقي أخسر في فتقدره والناهر أن أرأيت هي التي يحقي أخسر في فتتحدى الاثنين أحدهما الذي والآخر محدوق فقدره المنافق المي من عقاعة البالله وقدرة المنافق المنافق والمناق المنافق والمنافق المنافق المنافق

(الدر) ﴿ سورة الماعون ﴾ (بسم الله الرحن الرحمة) (ح) الماعون فاعول من المعن وهوالشئ القليل لقول العرب ماله معن أي ثن قليل قليل قاله قطرب وقيل أصله على وزن مكرم قتكون الميم زائدة ووزنه بعد زيادة الألف عوضا مافعل وقيل هواسم مفعول من أعان بعين جاء على زنة مفعول قلب فصارت عينه مكان الهاء فصار موعون ثم قلبت الواو ألفا كاقالوا في توب باب فصار ماعون فوزنه على هذا مفعول

ضميرهم لأنهم كانوا معالت كذب وما أضف البهماهين عن الصلاة م المين غير مؤكين أموالم (كان قلت) كيف جعلت المصلين قاعل قام ضمير الذي مكذب وهو واحد (قلت) معناه الجمع لان المراديه الجنس انتهى فجعل فذلك في موضع نصب عطفاعلى المفعول وهوتر كيب غريب كقولك أكرمت الذي يزور تافذ لك الذي محسين المنافلة تبادر الى الذهن أن فذلك مرفوع بالانت داء وعلى تقديرالنص بكون النقسديرأ كرمت الذي يزور نافأ كرمت ذلك الذي محسن البنافاسيم الاشارة فيهذا التقدر غبرمقكن تمكن ماهو فصح إذ لاحاجة الىأن بشار الىالذي يزور نابل الفصح أكرمت الذي يزور ناه لذي محسن البنا أوأ كرمت الذي يزور نافعسن البناوأ مافوله اماعطف ذات عسلى ذات فلامعم لان فغالك اشارة الى الذي مكذب فليسا بذاتين لان المشار اليسه بقوله فلالثهو واحد وأماقوله وكونجواب أرأت محمدوفا فلاسمي جواللبل هوفي موضع المفعول الثاني لارأت وأماقوله أنعرما بصنع فهمزة الاستفهام لانعم دخولها على نعرولا بلس لانهما إنشاء والاستفهام لابدخل إلاعلى الخبر وأماوضعه الماين موضع الضمير وأن المملين جع لان ضمر الذي بكذب معناه الجمع فتكلف واضح ولا ينبغى أن يحسمل القسر آن إلا على مااقتضاه ظاهر التركس وهكذا عادةه فدا الرجل بتكلف أشساء في فهم القرآن ليست بواضحة وتقدم الكلام في الريا، في سورة البقرة ، وقرأ الجهور واؤن مضارع دا أى على وزن فاعل وابن أبي اسحاق والأشهب مهموزة مقصو رة مشددة الهمزة وعن ابن أبي اسحاق بغيرشد في الهمزة فتوجه الأولى الى أنهضمف الهمزة تعدية كإعده وابالهمزة فقالوا في رأى أرى فقالوا راأى فجاء المضار ع رأى كيصلي و جاءالجمع برو ون كيصلون وتوجيه الثانية انه استثقل التضعيف في الهمزة تَعْفَقُها أو حَدَف الألف من راؤن حدد فا لالسب و عنعون الماعون قال ابن المسبوا بن شهاب الماعون للغة قريش المال م وقال الفر اءعن بعض العسرب الماعون الماء م وقال ابن مسعودوا بنعباس وابن الحنفية والحسين والضحاك وابن زيد مايتعاطاء الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية و وفي الحديث سئل صلى الله عليه وسلم عن الشي الذي الاعمل منعه فقال الماء والملح والنار ، وفي بعض الطرق الابرة والحد ، وقال على وابن عسر وابن عباس أيضا الماعون

> أخليفة الرحسن إنا معشر و حنفاه نسجه بكرة وأصيلا عرب ترى لله من أموالنا و حق الزكاة منز لا تنزيلا قوم على الاسلام لما عنعوا و ماعونهم و منعوا التمليلا

يعنى بلما غون الزكاة وهدة القول يناسبه ماذكره قطرب من أن أصله من المعن وهوالشئ القليل فسميت الزكاة وقال ابن عباس القليل فسميت الزكان عباس هوالعارية ، وقال مجمد بن كعب والكابي هوالمعروف كله ، وقال عبد الله بن عرمنع الحق ، وقبل الماء والسكلا

# ﴿ سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آبات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِنَا أَعطِينَاكُ الْكُورُ \* فَصَلَّ لِبِكُوانِعِو \* إِنْ شَائِكُ هُوالْأَبْرُ ﴾ \* انحرأم من النعر

﴿ سُورة الْكُوثر ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ إِنَا أَعطيناكُ الْكُوثر ﴾ عده السورة مكية ولماذ كرفياً قبلها وصف المنافق البخل وترك الضلاة والرباء ومنع الزكاة (٥١٩) قابل في هذه السورة البخل بانا عطيناك الكوثر

و دو ضرب النمو للابل بما يفيت الروح من محدود و الأبترالذى لاعقب الموالبتر القطع بترت الشي قطعت و بتر بالكسر فهو أبترا نقطع دنيه و وخطب زياد خطب مالبترا ، لا تعلم بحمد فها الله نمال ولاصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم و رجل أباتر بضم الممزة الذي يقطع رحه و ومنه فول الشاعر

المجربة فوم من الزيد به نسبوا الى المغيرة بن سمه ولفيه الأبتر والقدة الى أعدا إيا أعطيناك والبتر به فوم من الزيد به نسبوا الى المغيرة بن سمه ولفيه الأبتر والقدة الى أعدا في إنا أعطيناك الكوثر و فصل لم بافوانحر و إن شاخك هو الأبتركية هذه السورة مكية في المنهور وقول الجهور مدنية في فول الحسن وعكر مة وقدادة ولماذكر فياقبلها وصف المنافق بالبغل وترك الصلاة والمياة والرياء بقوله لو بلغورة البغل بالما عطيناك المكوثر والسهو في الصلاة بقوله فصل والرياء بقوله له بلغوم عائل كان بدعى الرسول صلى الشعلية وسلام الأبتر وكان يقول أربعا بأربع و تزلت في العاصى بن وائل كان بدعى الرسول صلى الشعلية وسلم الأبتر وكان يقول دعوه إيماه و رجل أبتر لا عقب له لوهاك القطع ذكره واسترحتم منه و وقر أالجهور أعطيناك بالعين والحد من وطلحة وابن محصن والزعفر الى أنطيناك بالنون وهي قراء من وية عن رسول القصلى القد عليه وسلم البدالعلياء المنطقة والبدالسفى المنطقة ومن كلامه صلى الله عليه وقال الأعشى عليه والمنطقة والمدالسفى المنطقة والمدالسفى المنطقة و وقال الأعشى

جيادك خيرجياد الماوك ه تصان الحلال وتنطى الدون في هذه اللغة مان الحلال وتنطى الدون في هذه اللغة مان العين في غيرها في المن العين في غيرها في في المن العين في غيرها في في المن العين في غيرها في في المن البدل الصناعي فليس كذلك بل كل واحدسن اللغين أصل بغيسها لوجود تمام التصريف من كل واحدة فلا يقول الأصل العين تم أبدلت النون منها هوذكر في المكوثر منة وعشر من قولا والصحيح هو مافسره به رسول القصلي المسك وماؤه فقال هونهر في الحنة مافتاه من ذهب و مجراه على الدر والياقوت تربت الطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من المثلج قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ه وفي صحيح من واقتطعنامنه قال أندر و ن ما المكوثر قانا الله و رسوله أعلم قال ذلك عليه السلاة والسلام عند ووض تردعليه أمني بوم القيامة آيتية عدد النبوم انتهى قال ذلك عليه السلاة والسلام عند مازلت هذه السورة وقرأها ه وقال ابن عباس الكوثر الخير الكثير ه وقال المسون الهرائن وقال مائر منه المناس و عان بن وقاب كثرة الأصحاب والأتباع ه وقال الحسن الكوثر القرآن ه وقال أو بكر بن عباس و عان بن وقاب كثرة الأصحاب والأتباع ه وقال الحسن المكوثر القرآن ه وقال الحسن بن الفضل تيسير القرآن وتعفيف الشرائع ه وقال ابن كيسان الاينار و ينبني حل هذه الخوال على الغفيل لأن المكوثر منعصر في واحدمها والمكوثر فوعل من الكثرة وهو المفسر ط الخوال على الغفيل لأن المكوثر منعصر في واحدمها والمكوثر فوعل من الكثرة وهو المفسر ط الأقوال على الغثيل لأن المكوثر منعصر في واحدمها والمكوثر فوعل من الكثرة وهو المفسر ط الفوال على الغثيل لأن المكوثر منعصر في واحدمها والمكوثر فوعل من الكثرة وهو المفسر ط

والسهوعن الصلاة بقوله فصل والرياء بقوله لربك ومنعالز كاة بقوله وانحر أراد به التصدق بلحم الاضاحى فقابل أربعا باربع ويزلت في العاصى بن وائل کات سمی الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتر وكان قول دعوم انماهو رجل أبتر لاعقب له لو هلك انقطع ذكره واسترحتمت وذكر الفخرفي الكوثر أفوالا كثيرة والمحمح هو مافسر دبهر سول اللهصلي الله عليه وسلم فقال هو نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والباقوت تربته أطب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج قال الترمذي هذا حديث حسن صيح وفي صيح مسلم واقتطعناه منه فقال أندرون ماالكوثر قلنا اللهورسوله أعلم قال نهو وعدنيهر بي عليه خير كثيرهوحوض تردعليه أمتى بوم القيامة آنيته عدد النجوم قال ذلك صلى الله عليه وسلم عند مانزلت هذه السورة

وفرا هاعلهم ﴿ انشائك ﴾ أى مبغضك تقدم انه العاصى بن واثل وقيل أبوجهل قال ابن عباس المات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه والأبتر

الثانى حاعلهم أنهم الايؤمنون به أبدا كالذي كشف الغيب فهذا كافيل لنوح عليه السلام أن بوس من قومك الامن قد آمن أما أن هذا في معينين وقوم نوح عوابذلك فهذا معنى البرد بدالذي في السورة وهو بارع الفصاحة وليس بسكر ارفقط بل فيه ماد كرته انهى في المتبرى ولما كان الاهم انتفاءه عليه السلام من دينهم بدأ بالتفي في الجل السابقة بالمتسوب الدولما ( ٥٢١) تحقق النفي رجع الى خطابهم في قوله لكرد ينكم

على سبيل المهادنة وهي منسوختبا "بةالسيف ( الدر )

﴿ سورة الكافرون ﴾ بسم الله الرحن الرحم) ش) لاأعبد أريدت به العبادة فما يستقبل لأن لالا تدخيل الاعلى مضارع في معنى الاستقبال كأن الاندخل الاعلى مضارع في معنى الحال والمعنى لاأفعل في المستقبل مانطلبونه منيمن عبادة T له يكرولاأنتم فاعداون فيه ماأطلبمنكم من عبادة إلحى ولا أنا عاند ماعبدتمأى وماكنت قط عابدافياسلفماعبدتمفه يعيني لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية فكيف رجى منى في الاسلام ولا أنتم عابدون ماأعبداي وماعبدتم فى وقتما أناعلى عبادته (فانقلت) فهلا فيل ماعبدت كاقيل ماعدتم وفلت لأنهم كانوا

ولاأنتم عابدون ما عبده لكردبنكم ولى دبن ﴾ هذه مكية في قول الجهور ، وروى عن فتادة انهامد نية وذكر وامن أسباب نزولها أنهم قالواله عليه الصلاة والسلام دعما أنت فيه ونعن تموتلك ونز وجلئمن شثتمن كراثمناوغل كك عليناوان لم تفعل هذا فلتعيد آلمتناونين نعبدالها حتى اشترك فحيث كان الخمير للناه جيعاولما كان أكثرشا شهقر يشاوطلبوا منه أن يعبدآ لهتهمسمة ويعبدواالممسنة تزل القدمالى هدوالسو رةتبر يامهم واخبار الاشك فيمان دلك لا يكون وفي قوله قل دليل على انهمأمو ر بذلك من عند الله وخطابه لهم بياأ بها الكافر ون في ناديهم ومكان بسطة أبديهم معافى هفذا الوصف من الاردال بهم دليل على أنه محروس من عنسد الله تعالى لايبالي بهم والسكافر وناس مخصوصون وهم الذين فالواله تلك أكفالة الوليسدين المغديرة والعاصي بن واثل والاسودين المطلب وأمية وأي ابنا خلف وأبوجهل وابنا الحبحاج ونظر اؤهم عن لم يسلم و وافي على الكفر تصديقاللاخبار في قوله ولاأنتم عابدون ما أعبده وللفسرين في هذه الجل أقوال وأحدها انهاللتوكيد فقوله ولاأناعا بدماعبدتم توكيد لقوله لأأعبد ماتعبدون وقوله ولاأنتم عابدون ماأعبد النباتأ كيدلقوله ولاأمتم عابدون ماأعيد أولا والتوكيد في لسان العرب كثيرجدا وحكواس ذلك تظاونترامالا بكاديحصر وفائدة هذا التوكيد قطع اطباع المكفار وتعقيق الاخبار بموافاتهم على الكفر وانهم لايسامون أبدائ والثاني انه ليس للتوكيد واختلفوا فقال الأخفش المعني لاأعبد الساعة ماتعبدون ولاأنتم عابدون السنةما أعبدولا أناعابد في المستقبل ماعبدتم ولاأنتم عابدون في المستقبل مأعبد فزال الموكيداذ قد تقيدت كل جلة بزمان مغايره وقال أبوه سلم سافي الاوليين عمني الذي والمقصود المبودومافي الأخربين مدرية أي لاأعبد عبادت كم المبنية على الشائ وترك النظر ولاالتم تعبدون شلعبادق المبنية على اليقين ه وقال بن عطية لما كان قوله لا أعبد محملا أن يرادبه الآن و يبقى المستألف منتظرا ما يكون فيهجاء البيان بقوله ولاأناعا بدماعب دنم أيدا وما حببت تمجاء فوله ولاأنتم عابدون ماأعب دالثاني حتماعليم انهم لايؤمنون بهأبدا كالذي كشف الغيب فهذا كإقبل لنوح عليه السلام انهلن يؤمن من قومك الامن قدامن أماان عذافي معينين وقوم توح عوا بذلك فهذامعني الترديد الذي في السو رةوهو بأرع الفصاحة وليس بشكر ارفقط بل فيمماذ كرتهانتهي ، وقال الريخشر ي لاأعبدأر بدت به العبادة خيايستقبل لان لالاندخل الا على صارع في معنى الاستقبال كالن سالاتدخل الاعلى مضارع في معنى الحال والمعنى لأفعل في المستقبل ماتطلبونه من عبادة آلهتكم ولاأنتم فاعلون فيه مأطلب منكم من عبادة الهي ولاأنا

( 77 - تفسير المعرافيط لا يحيان - ثابين ) بعبدون الأصنام قبل المعتوهولم يكن يعبد الله في ذلك الوقت انتهى ( ح ) أما حصره في قوله لأن لا لا تدخل كإن ما لا تدخل فليس بصحيح بل ذلك غالب في ما لا يتعبد الله في ذلك دخول لا على المنارع براديه الحيال ودخول ما على المنارع براديه الاستقبال وذلك مذكور في المسوطات من كتب النصو ولذلك لم يورد سيبو به ذلك بأداة الحصراتا قال و يكون لا نفيا لقوله بفعل ولم يقع الفعل وقال وأماما في نفي لقوله هو بفعل الخال الفعل و دخول الفالم المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافولة في قوله و لا أنا عبد تم أي وما كنت قط عابد افياساف ما عبد تم فد فلا يفسر بالماضي اتماني المنافق الوليس مذهب في اسم المنافي المنافية المنافقة المنافق

و مردة الكافرون كه ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ قل ياأبها الكافرون كه الآية هذه السورة مكية وذكر وامن أسباب نزولها أنهم قالواله عليه السلام دع ماأنت عليه ونحن تمولك ونز وجك من شدت من كراغنا وغليكات عليما وان المتفعل هذا فلق حتى نشرك في كان الخبر نلناه جيعاولما كان أكبر شانتيه قرينا وطلبوا منه أن يعبد آلمة منه أن الله منه أن الله تعالى هذه السورة تبرئام نهم واخبار الاشك فيه وان فلك لا يكون أبدا وفي قوله قل دليل على أنه مأمور بذلك من عندالله تعمل وخطابه ( ٧٠٠ ) لهم بيناً بها الكافرون في ناديهم ومكان بسطة أبديهم عمل في

الوصف من الارذال لهم

دلسل على انه محروس

من عند الله تعالى لا يبالى

مهـم والكافرون ناس

مخموصون وهم الذبن

قالوا لهتلك المقالة الوليد

امن المفسر قوالعاصي بن

واثل والارودين المطلب

وأمنة وأبي الناخاف وأبو

حهل وانسا الحجاج

ونظراؤهمين لم يسلم

ووافي على الكفر تصديقا

للاخبار في فوله ولاأتنم

عابدون ماأعبد وللفسرين

في هذه الجل أقوال

أحدمها أنها للتوكد

فقوله ولاأناعا بدماعيدتم

توكسه لقوله لاأعسه

ماتعدون وقوله ولاأنتم

عابدون ما أعبيد ثانيا

توكسد لقوله ولاأنتم

عاندون ما أعبيد أولا

والتوكيد في لسان العرب

كشرجدا وفائدة هذا

التوكسه قطع اطماع

الكثرة و فيللاعر ابية رجع ابنها من السفر بم آب ابتك قالت آب يكوثر ، وقال الشاعر وأنت كثير يا ابن من وان طب ، وكان أنوك ابن العقائل كوثر ا

فصلاريك وانحر الظاهرأن فصل أمريالصلاة يدخسل فهاالمكثو بات والنوافل والتعرنحو لهمدى والنسك والضحايا فاله الجهور ولم تكن في ذلك الوقت جهاد فأمر بهذين ۾ قال أنس كان عمر بوم الأخعى قبل الصلاة فأحم أن يصلى و ينصر وقاله فتادة م وقال ابن جبير نزلت وقت صلح الحديدة وقبل لهصل وانحر الهدى فعلى هذا الآبة من المدنى وفي قوله لر بكتند بالكفار حيث كانت صلابهم مكاء وتصدية وتحرهم للاصنام ووعن على رضى الله تعالى عنه صل لربك وضع عسلك على نهالك عند تعرك في الصلاة ، وقبل ارفع بديك في استفتاح صلاتك عند نحرك ووعن عطمة عكرمة عي صلة الفجر محمع والنعر عنى د وقال الضحالا استو بين المحمد تين حالساحتي بدونعرك وقال أبوالأحوص استقبل القبلة بنصرك وانشائك أي مبغضك تقدم انه العاصى بنوائل ، وقبل أوجهل ، وقال بن عباس لمامات الراهم النرسول الله صلى الله علموسلم ر جأبوجهل الى أحجابه فقال بترمحد فأنزل الله معالى ان شاشك هو الابتر ، وقال شمر بن عطبة موعقبة بزأى معيطه وقال فتادة الأبترهنا براديه الحقير الدليل ه وفرأ الجهو رشانتك بالألف ابن عباس شينك بغيرالف و فقيل مقصور من شاتي كاقالوا يردو بر فيهادر وبار و بحو زأن بكون بناءعلى فعل وهومضاف للفعول ان كان عمني الحال أوالاستقبال وان كان بمعني المناضي نتكون اضافته لامن نصعلى مذعب البصر ببن وقدة الواحد رأمو راومز قون عرضي فلا مستوحش من كونهمنافا للفعول وهومبتداوالأحسن الأعرف في المعني ان بكون فصلاأي هو لمنفر دبالبتر الخصوص بهلارسول اللهصلي الله عليه وسلم فحميه المؤمنين أولاده وذكره مرفوع على المناثر والمنابر ومسر ودعلى لسان كل عالم وذاكر الى آخر الدهر بدأ بذكر الله معالى و يلنى بذكره صلى الله عليه وسلموله في الآخرة مالابدخل تحت الوصف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشرف وكرم

# ﴿ سورة الكافر ون مكية وهي ستآيات ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ قَلِيا مِهَا الْكَافِرُ وَنْ \* لاأعبد ما تعبدون \* ولاأنتم عابدون ما أعبد \* ولاأناعابد ماعبدتم \*

الكفار وتعقيق الاخبار والهم لايسامون أبدا والثانى اله ليس للتوكيدوا ختافوا فقال الأخفس المنى لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنم عابدون الساعة ما أعبد ولا أناعابد في المستقبل ما عبدون في المستقبل ما عبدون في المستقبل ما أعبد فز ال التوكيدا فقد تقيدت كل جلة برمان مغابر وقال أبو مسلم افي الاوليين بمنى الذي والمقصود المبودوما في الأخريين مصدرية أي لا أعبد عملا أن يراد به الآن على الشائد وترك النظر ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على البقين وقال ابن عطية لما كان قوله لا أعبد عملا أن يراد به الآن لا يبقى المستأنف منتظر اما يكون فيه جاء البيان بقوله ولا أناعابد ما عبد تم أي أبدا وما حييت ثم جاء قوله ولا أنتم عابدون ما عبد

كل مالا بليق بعلاله مجتنبالأصنامهم يعجبيت الله ويقف بمشاعر ابراهم عليمه الصلاة والسلام

الغالب انهاتنني المستقبل فيل نم عطف عليه ولاأنتم عابدون ماأعيد نفيالاستقبل على سبيل المقابلة

نم قال ولا أناعا بدماعيدتم نفياللحال لان اسم الفاعل العامل الحقيقة فيعدلا لتععلى الحال نم عطف

عليه ولاأنتم عابدون ماأعيد نفياللحال على سيل المقابلة فانتظم المعيى الهصلي الله عليه وسلم لا يعبد

ماتعبدون فأطلق ماعلى الأصنام فأبل المكلام يمافى قولهما أعبدوان كانت برادبها المهتمالىلان

المقابلة يسوغ فيامالا يسوغ معالا نفرادوهداعلى مدهب من يقول ان مالا تفع على آحادمن يعلم

أمامن جوزدال وهومنسوب الىسيبو يه فلإ يحتاج الى استعدار بالنقابل ، وفيل مامسدريه في

فوله ماأعبد و وفيل فيهاجيعها و وقال الزمخشرى المراد الصفة كائه فيل لا أعبد الباطل ولا

تعبدون الحق هلكم دينكم ولى دين أى لكم شرككم ولى توحيدى وهذا غاية في التبرؤ ولما كان

الأهم انتفاءه عليه الصلاة والسلامين دينهم بدأ بالنفى في الجمل السابقة بالنسوب اليه ولما تعقق

النفي رجع الى خطابهم في قوله لكردينكم على سيل المهادنة وهي منسوخة باسية السيف ، وقرا

م سورة النصرمدنية وهي ثلاث آيات م

ويسم الله الرحن الرحيم ﴾

ملامديني بياءوصلاو وففاوحدفها القراء السبعة والمه تعالى أعلم

﴿ ادَّاجَاءَنصرالله والفَّتِح ه ورأيت الناس بدخلون في دين الله

على سبيل المقابلة فانتظم المعنى أنه عليه السلاملا يعبد ما يعبدون لاعلا ولامستقبلاوهم كفلك اد فدحتم اللهموا عاتهم على الكفر

فكيف ترجى منى في الاسلام ولاأنتم عابدون ماأعبد أى وماعبدتم في وفت ما ماعلى عبادته (فان مذهب الكاني قلت ) فهلاقيل ماعبدت كافيل ماعبدتم (قلت) لانهم كانوا يعبدون الاصناع قبل البعث وهو لم وهشامن جواز إعماله مكن يعبدالله تعالى في ذلك الوقت انتهى الماحصرية في فوله لان لالاندخيل وفي فوله مالاندخيل ماضما وأمافوله ولاأنتم فليس بصحبح بلذلك غالب فيحمالا مختم وفددكر التعاة دخول لاعلى للضارع وادبه الحال عابدونأي وماعبدتمفي ودخول ماعلى المضارع برادبه الاستقبال وذلك لدكور في المسوطات من كتب النعو ولذلك لم وقت ما أناعلى عبادته وردسيبو بهدلك بأداة الحصرا عماقال وتسكون لانفيا لقوله غمل ولم يقع الفعل وقال واسامافهي فعالدون فدأعمله فيماأعبد في لقوله هو يفعل اداكان في حال الفعل فلد كر الغالب فيهما وأماقوله في قوله ولاأناعا بدماعيدتم فلايفسر بالماضي وأما أى وما كنت قط عابد افها الف ماعبدتم فيه فلا يستقيم لان عابد السيرة على قد عمل فياعبدتم فلا قوله وهولم بكن الخفسوء بفسر بالماضي اعايفسر بالحال أوالاستقبال وليس مدهيمه فياسم الفاعل مدهب الكسائي أدب على منصب النبوة وهشام ونجوازا عالهماضيا وأمقوله ولاأنتم عابدون مأعبدأى وماعبدتم في وقت ماأماعلي وغير ععيم لانه عليه السلام لم يزل موحد اللمنزها له عبادته فعابدون قدأعلد فباأعبد فلايفسر بالماضي واماقوله وهولم يكن الى آخره فسوء أدبمنه عنكل ماللق علاله مجتنبا على منصب النبوة وهو أيضاغير صحيح لانه صلى الله عليه وسلم لم ول موجدالله عز وجل منزهاله عن لأصنامهم تعج ببت الله وهذه عبادة تلة تعالى وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ أصينامهم والمعرفة بالله تعالى من ويقف بشاعرا براهم عليه السلام وهذه عبادة وأي أعظم العبادات قال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون ه قال المفسر و ن معناه ليعرفون فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة والذي أختاره في عدء الجل انه أولا نفي عبادته في المستقبل لان لا عبادة أعظم من توحيد الله ونبذأ صنامهم والمعرفة مالله أعظم العبادات قال تعالى وماخلفت الجرب والانس إلاليعبدون قال مايعبدون لاحالا ولامستقبلاوهم كذلكإذ قدحتم اللهموا فأتهم على الكفرولم أفال لأعبد المفسر ونمعناه ليعرفون فسمى الله تعالى المعرفة بهعبادة والذي أختاره في هذه الجل أنه أولانني عمادته في المستقبل لأن لاالغالب أنهالنفي للستقبل م عطف عليه ولا أتم عالدون ماأعبد نفيالسيقيا على سيل المقابلة معقال ولاأنا عاد ماعيدتم نفيا للحال لأناسم الفاعل العامل الحقيقة فيعدلالته على الحال ثم عطف مليه ولاأنتم

عابدون ماأعبد نفياللحال

(الدر)

مدنية نزلت منصرف عليه السلام من غز وة حنين وعاش بعدنز وله اسنتين وقيل نزلت في أيام التشريق بمنى من حجة الوداع وعاش بمدها تمانين بوماولما كان في قوله لكردين كم موادعة باه في هذه بما يدل على تضويفهم وتهديدهم وان مجي ، نصر الله وفقح مكة واضمحلال ملة الاصنام واظهار دين الله تعالى ( ٢٣٥ ) والفتح فتح البلاد في أفواجا كه أي جاعات كثيرة

أقواجاه فسبح بحمدر بكواستغفر وإنه كان توابا كه هذهمد نية زلت منصر فهصلي الله عليه وسلم منغز وة خيبر وعاش بعدنز ولهاسنتين ه وقال ابن عمر نزلت في أوسط أيام التشريق بمي في حجة الوداع وعاش بعدها تمانين يوما أو تحوها صلى الله عليه وسلم ولما كان في قوله ليم درنكم موادعة عاهني همذه عابدل على تمغو يفهم وتهد بدهم واندآن مجي ، نصر الله وقتح مكة واضمحلال ملة الأصنام واظهاردين الله تعالى وقال الزعشرى اذا منصوب بسبح وهولم ايستقبل والاعلام بذلك قبل كونهمن أعلام النبوة انتهى وكذا قال الحوفي ولايمح اعمال فسبح في اذا لأجل الفاء لان الفاء في جواب الشرطلاية للط الفعل الذي ومدهاعلى اسم الشرط فلاتعمل فيهبل العامل فياذا الفعل الذي بصدهاءلي المحيح المصورفي علم العربية وقداستدالماعلى ذلك فيشرح التسهيل وغيره وانكان المشهو رغبره والنصر الاعانة والاظهار على الصدو والفتح فتح البلاد ومتعلق النصر والفتح بحذوف فالظاهر انه نصر وسوله صلى الشعليه وسلم والمؤمنين على أعدائهم وفتحمكة وغبرها علمم كالطائف ومدن الحبداز وكثير من البهن ه وقبل نصر مصلى الله عليه وسلم علىقر بش وفتحمكة وكان فتعهالعشر مضن من رمضان سنة عان ومعه عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف من المهاجر بن والأنصار « وقرأ الجمهو ريدخاو ن مبنيا للفاعل وابن كثير في روايةمبنيا للفعول فيدين القبف لمة الاسلام الذي لادبن له يضاف غسيرها ه أفواجا أي جاءات كثيرة كانتتدخل فيهالقبيلة بأسرهابعدما كانوا يدخلون فيمواحدا بعدواحدواثنين اثنين ه قال الحسن لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا أما الناغر مأهمل الحرم فليس به بدان وقد كان الله تعالى أجارهم من أحصاب الفيل ٥ وقال أبوعمر بن عبد البر لمءت رسول القصلي القدعليه وسلموفي العرب رجل كافر بل دخل السكل في الاسلام مدحنين مهممن قدم ومنهمن فدّم وافده و قال ابن عطية والمراد والله أعم العرب عبدة الأوثان وأما نصارى بني تعلى في أراهم أسلمواقط في حياة الرسول صلى الله عليموس لم لكن أعطوا الجزية ه وقال مقاتل وعكر مة المراد بالناس أهمل المن وفدمنهم سبع أثار جمل ٥ وقال الجمهور وفود العربوكان دخولهم مين فتحمكة وموته صلى الله عليه وسلم ٥ وأفوا جاجع فوج ٥ قال الحوفي وقياس جعه أفوح ولكن استثقلت الضمة على الواوفعدل الى أفواج كالمع يعني انه كان ينبغى أن بكون معتل العين كالصحيح فسكما أن قباس فعل حديمها أن يجمع على أفعل لاعلى أفعال فكذلك هذا والاعمرفي هذا المعتل العكس القياس فيه أفعال كحوض وأحواض وشذفيه أفعل كثوب وأثوب وهو حال و يدخلون حال أومفعول ثان ان كان أر أيت بمعنى علمت المتعمد ية لاثنين ﴿ وَقَالَ الزمخشيرى اماعلى الحال على ان أرأب بعدى أبصرت أوعرف انتهى ولانعظر أبت جاءت بمعنى عرفت فتعتاج في ذلك الى استثبات فسبح بحسمدر بك أى ملتبسا بحمده على هذاه النعم التي

كانت لدخل فيه القبيلة باسرها بعد ما كانوا بدخاون فيه واحدا واحدا واثنين اثنين في فسبح بعمدريك إ أىملنسا معمده على هذه النعم التي خولكهامن نصراعلي الاعداء وقعك السلاد واسلام الناس وأي نعمة أعظم من هذه اذ كل حسنة بعملها المسامون فهى في مزانه وعن عائشة رضى الله عنها كان عليه السلام تكنرقبل موتهأن بقول سبحانك اللهم ومعمدك أستغفرك وأتوب البك وقدعلم صلي الله عليه وسلمين هذه السورة دنوأجله وحين قرأها علم السلام استشر المحابة وكلى العباس فقال وما سكمك ياعم قال نعبت المك نفسك فقال انها لكا تقول فعاش بعدهاستتين عذاته كان توابا كه فيه ترجئة عظمة للستغفرين

( الدر )

(ش) اذا منصوب بسيع وهو لمايستقبل والاعلام بذلك قبل كونه من إعال النبوة انتمى (ح) كذا قال الحوفي ولا يصح اعمال فسج في اذالأجل الفاءلأن الفاءفي جواب الشترط لايتسلط الفعل الذي بعدهاءلي اسم الشرط فلاتعمل فيه بل العامل في اذا الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في علم العربية وان كان المشهور غيره (ش) اماعلى الحال على أن رأيت عنى أبصرت أوعرفت انتهى (ح) لانظر أبت جاء ت بعني عرفت قنعتاج في ذلك الى استثبات من مسد که هنده السورة مکية ولماذ کر فياقبلها دخول الناس في دين الله تعالى أتبع بذكر من المه تعالى أتبع بذكر من الم بدخل في الديان و تقدم المكادم على النباب في سورة غافر وهنا قال ابن عباس خابت و قتادة خسر سواين جب برهلكت و عطاء صلت و عمان ابن رياب صفرت من كل خبر وهنده الأقوال متقاربة في المعنى وقالوا في الحق اشابة أم ثابة أي ها لكة من الهرم والتعجز واستاد الهلالة الى السدين لان العمل أكثر عالي كون جما وهو في الحقيقة النفس كقوله ذلك عاقد من بدال هو وقبل أخذ بيديد حجر الميرى به الرسول صلى الله عليه وسلم فأسند التب المحما والظاهر أن التب دعاء وتب إخبار محمول ذلك كافال الشاعر فأسند التب المحما والظاهر أن التب دعاء وتب إخبار محمول ذلك كافال الشاعر

جزائى جزاء الله غير جزائه و جزاء الكيلاب الماويات وقد فعل و بدل على على المحلوم المحلوم و بدل على على الله و روى الله الزل وأند عشيرتك الأقر بين قال ياصد فية بنت عبد المطلب يا فاطرة بنت محمد الدغافذادى بطون قر يش يابى قلان يابى فلان و و روى المصاح بأعلى صوته ياصبا عادة اجتمعوا اليدون كل وجه فقال لهم أرايتم لو قلت لكم الى أيد كم حسلاب فحره البل أكتم معد قى قالوا تم قال فالى ندر لكم بين يدى عند المحمد بدلا و فحب تبالك سائر اليوم ألمد المجتمعة فالواتم قال و زلت هذه السور أله المورا المدى عند المحمد بدله و ما يام عملاك الما المورا المدى عند المحمد بدله و يام عملاك المطلب عمر سول الله عليه وسلم و ورا المحمد و المحمد بدل المحمد بدل الله على المحمد في المحمد المحمد بدل المحمد المحمد المحمد المحمد بدل المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد بدل المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المحمد المحمد بدلك المحمد المحمد المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد بدلك المحمد المح

والىلهدس تدانى فقاصد و بدلان عى الصدق تمس بن مالك فلما في لهب فالمشهور في كنيته فنه الهاء وامائه مس بن مالك فلا يتعين أن يكون من تغيير الاعلام مل عكن أن بكون مسمى بشمس المنقول من شمس الجم كإجاء أذناب خيل شمس ، قيل وكني بأيي لهب لحسنه والمراق وجهه ولم يذكر وتعالى بالمعلان المعجب العزى فعدل عنه الى الكنية أولان الكنية كانتأغلب عليمين الاسم أولان ماكه الى النار فوافقت حالته كنيته كإيقال للشر يرأبو الشر وللخبرأ والخبرأولان الاسمأشرف من الكنية فعمدل الى الأنقص ولذلك ذكر الله تعالى الأنساء علم الصلاة والسلام بأسامهم ولم يكن أحدامهم والظاهر أن مافي ما أغني عنه ماله نفي أي لم بغن عندماله الموروث عن آبائه وما كسب هو بنفسه أوماشيته وما كسب من نسلها ومنافعها أو ماكسمة أرباح ماله الذي يجر بدو يجوزان تكون مااستفهاما في موضع نصب أي اي تني يغنى عندماله على وجد التقرير والانكار والمعنى أبن الغنى الذي لماله ولكسبه والظاهر أن مافي قولهوما كسبموصولة وأجزأن تكون مصدرية واذا كانتماني ماأغني استفهاما فبعو زأن تكون ما في وما كسب استفهاما أدما أي وأي شئ كسب أي لم يكسب شيأ وعن ابن عباس وما كسبولده وفي الحديث ولدالرجل من كسبه وعن الضعالة وماكسب هو عمله الخبيث في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن قتادة وعمله الذي ظن انهمنه على شئ ﴿ وروى عنه انه كان يقول ان كان ما يقول ابن أخي حقافانا أفتدي منه نفسي عالى و ولدي ه وقر أعبد الله وما كنسب بتاءالافتعال ، وقرأ أبوحموه وابن مقسم وعباس في اختياره وهو أيضا سيصلى بضم الباء وفتح السادوشداللاموم بثنه وعنهأ يضاوم بته على التصغير فهما بالهمز وبابدا لهاياء وادعام ياء التصغير عن آبائه ووما كسب

هو بنفسه أو ماشيته رما

كسب من نسلها ومنافعها

ومجوزان تكون

مااستفهامافي موضع نصب

أىأىنى نغنى عندماله

على وجمه التقسرير

والانكار والمعنى أين

الغنى الذى الهولكسبه

والظاهر أنمافي قوله وما

كسب موصولة وأجزأن

تكون مصارية واذا

كانت مافي ما أغسني

استفهاما فيجوزأن

مكون مافي قوله وما

كسب استفهاما أبضا

\* سملي م وعدله بانه

النار في الآخرة

خولكهامن نصرك على الأعداء وقعل البلاد والله الناس وأى نعمة أعظم من هداء إذ كل حسنة بعملها المسلمون فهى في ميزانه و وعن عائشة كان صلى القعليه وسلم يكثر فبلاسته فارمع يقول سبحانك اللهم و بحمدك أستغفرك وأتوب البك و قال الزمشرى والا مم بالاسته فارمع التسبيح تكميل اللاثم مع عاهم قوام أمم الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المصية وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفالأمنه ولان الاستغفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة في نفسه وعن الني صلى الله عليه وسلم إنى لاستغفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة في نفسه وعن الني صلى الله عليه وسلم إنى لاستغفر الله في اليوم والليلة ما تمرة انتهى وقد علم هو صلى الله عليه وسلم من هده السورة دنوا جله وحين قرأها عليه الصلاة والسلام استبشر المعابة و بكى العباس فقال وما يكيك باعم قال نميت اليك نفسك فقال اتها لسكاته ول فعاش ومدها من ته إنه كان تو الفه ترجئة عظمة المستغفر بن

### ﴿ سورة اللهب مكية وهي خس آبان ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ تبت بدا أبي لهب وتب و ماأغنى عند مماله وما كسب و سيصلى نارا ذات لهب و وامرأنه حالة الحطب و في على المادن و في على الحطب معروف و بقال فلان اعطب على فلان اذا وشي عليمه و الحيد العبل من ليف و وقال أبو الفتح ليف المقل و وقال ابن زيد هوشجر بالعن يسمى المسالة بي و فعد يكون من جاود الإبل ومن أو بارها و قال الراجز و و مدأ مر من أيانق و و رجل محسود الخلق أي محدوله شديد و في تبت بدا أبي لهب و تب ما أغنى عنه ماله وما كسب و سعلى نارا ذات لهب و وامرأنه حالة الحطب و في جيدها حيل

و وامرأنه بي بعو زأن المستدا وحالة خبر عو بعو زأن بكون معطوفاعلى الضعير المستكن في سبطى وحسن ذلك الفصل بينهما وعلى هذا التأويل تكون مبتدا وحالة خبر عو بعو زأن بكون معطوفاعلى الضعير المستكن في سبطى وحسن ذلك الفصل بينهما وعلى هذا التأويل تكون حالة خبر مبتدا محذوق تقديره هي حالة وفرئ عاصم حالة نصباعلى الدم في تعين أن يكون وامرأته المحالمة عطفاعلى الضعير المستكن في سبطى وامرأته المها أم جيل بنت و ساخت في سفيان وكانت عوراء والظاهر أنها كانت معمل المطب الذي فيه الشولات وذي بالقائمة في طريق رسول الته على المتعدو بيدها فهر فقالت بلغي أن صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن أن ساحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن وأفعلن المناه منها أبينا في ودينه فلينا في وأمره عدينا فسكتا و بكر ومضي في فالرسول المهصلي المهتملية وسم لقد حجبتي عنها ملائكة في اراتي وكي التهشيرها وذكر انها مات مخذوقة بعبلها وأبولهب رماه الله بالعدة بعدوقعة بدر بسب البال

( الدر ) ش ) وهو من تغيير

لاعلام كقولهم شمس

ابن مالك بالضم انهى (ح) يعنى كون الهاء في لهب وضم الشدين في قول شمس وبعنى في قول الشاعر والى لهدمن ثنائى فقاصد بالابن عمى الصدق شمس ابن مالك « في المانى لهب فالمشهور في في المناف الم

قاما في فلي المامور في كنيته فنح الهاء وأماشمس ابن مالك فلايتمين أن يكون من تغيير الأعلام بل يكن أن يكون ممى المنقول من شمس الجنع كإجاء أدناب خيل شمس

فيها ه وقراً أيضا جالة الحطب التنوين في حالة و بلام الجرفي الحطب ه وقراً الحسن وابن أبي المحق سعلى بضم اليا، وسكون الداد وأبوقلابة عاملة الحطب على وزن فاعد المه مضافا واختلس حركة الماء في وامن أنه أبو عمر وفي و وابة والحدن وزيد بن على والأعرج وأبو حوة وابن أبي عبلة وابن محيمين وعاصم حالة النصب ه وقراً الجهور سيميل بفتح اليا، وسكون العاد وامم أنه على التكبير حالة على وزن فعالة الميالفة وغافا الى الحطب من فوعا والسين المستقبال وان تراخى الزمان وهو وعيد كان انعاز ملاعالة وارتفع وامن أنه عطفا على الضعير المستكن في سعلى وحسه وجود الفصل بالمفعول وصفته وحالة في فراءة الجهور حبر مبتدا محدوف أوصفة الامن أنه انتصب على الذمو المنافقة وفعال أحد الأمثلة الستة و حكمها كاسم الفاعل وفي قراءة النصب التصب على الذمو أجاز وافي فراءة الرفع أن يكون وامن أنه مبتدا وحالة واسمها أم جيل بنت حر لأخت أبي سفيان وكانت عوراء والنظاهر أمها كانت عمل الحطب أي مافيه شولا لتوفي عالم الناب في المنافقة و فعال المنافقة و فعال المنافقة و فعال النافقة و فعال النافقة و فعال النافقة و و من الشرعة و المالك في طريق الرائي مناس أيضا و خاهد وقالة قوالدى كانت تمثى بالخمة و مقال الشاء على النافية و مقال الناعر من النافرة و بورث الشرعة قال الناعر و مقال الناعر و مقال الشاء و مقال النام و مقال الناعر و مقال النام و مقال الناعر و مقال الن

من البيض لم يصطاعلى ظهر لامه و ولم تش بين الحي بالحطب الرطب جعله رطباليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر و وقال الراجز ان بني الارزم حالو الحطب و هم الوشاة في الرضاوفي الغضب

هوقال ابن جبرحالة الخطاباوالذنوب من قولهم بعطب على ظهره هقال تعالى وهم بعماون أوزارهم على ظهورهم ه وقبل الخطاب مع حاطب كارس وحرس أي بعمل الجناة على الجنايات والظاهر أن الحبل من مسد ه وقال على وقبن الزبير ومجاهد وسفيان استعارة والمرادسلسلة من حديد في جهنم ه وقال فقادة قلادة من ودع ه وقال ابن المسيب قلادة واخرة من جوهر فقالت واللات والعزى لانفقتها على عداوة مجد ه قال ابن عطبة وانعاعبر عن قلادتها بحبيل من مسدعلى جهة التفاؤل لها وذكر تبرجها في ها السي الخبيث انهى ه وقال الحسن انما كانت خرزا ه وقال الزخشري والمعنى في جيدها حبل محامسة من الخبيث انهى حدود من المعالف المواهن لمتمض جيدها كايفعل الحظابون تعسيسا لحالها وتحقيم المابعورة وقوا الجدة ولقد عبر بعض الناس من ذلك و يتمض بعلها وهما في بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة ولقد عبر بعض الناس من ذلك و يتمض معلى المناس عتبة بن أبي لهب عمالة الحظب ه فقال

ماذا أردت الى شمّى ومنقصى ﴿ أَمِمانَ صِيرِمْ حِيالَةَ الحَطْبِ غرساء شادَخة فى المجد سامية ﴿ كَانْتَ سَلِيلَةَ شَيْحُ ثَاقَبِ الحَسْبِ كُونَ المَّنِى انْ حَالِمًا بَكُونَ فَى نَارِجِينَمُ عَلَى السَّوْرَةَ التَّى كَانْتَ عَلِيهًا حِينَ

و معتمل أن يكون المعنى ان حالها يكون في نارجهنم على السورة التي كانت عليها حين كانت تعمل حزمة الشوك فلا بزال على ظهر ها حزمة من حطب النار من شهر الرفوم أوالضريع وفي جيدها حبل مما مسدمن سلاسل الناركا يعذب كل مجرم ما يجانس حاله في حرمه انهى ولما معتماً م جبل هذه السورة أنت أبا بكروهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد و بيدها فهر فقالت

﴿ مورة الاخلاص ﴾ (بسم الله الرجن الرحيم) ﴿ قُل هُو الله أُحد ﴾ الآية هذه السورة مكية ولماتقدم فيها قبلها عداوة أقرب الناس المه وهو عما وله أحد من عباد الاصنام الذين اتحدوا مع الله ما لمه جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على عام عاد الاوثان والقائلين بالثنو به و بالتثلث و بغير ذلك من المذاهب المخالفة للتوحيد وعن ابن عباس أن البهود قالوايا محمد لنار بل وانسية فنزل قل هو الله أحد إلله المحمد كالمتعال المناعر الاخبر الناعي بعير بني أسد ه على المناعر و بن معود و بالسيد المصمد في قال الزيخ الدي المحمود الدي المحمود الدي المحمود الدي المحمود الدي المحمود الماعر و بن معود و بالسيد المصمد في قال الزيخ شرى لم يلد لا نع السيدي يكون له من جنسه صاحب في توالد اوقد دل على بعمر و بن معود و بالسيد المصمد في قال الزيخ شرى لم يلد لا نع السيدي المولد عد أو دعد ثور وسم والله تعالى قد يم الأول لوجود و وليس نعسم ولم يكاف فيه أحد أى لم عائله ولم ( ٢٧ ) بشا كله و يجوز أن تكون من الكفاء في الشكاح

بلغى انصاحبك هجانى ولأفعلق وأفعلق وأعى الله تعالى بصرهاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وى ان أبا يكر رضى الله تعالى عنه قال لهاهل ترى مى أحد افقالت أمز أبى لأأرى غيرلا وان كان شاعرا فأناه القول ، مذهما أبينا ، ودينه فلينا ، وأمن ه عينا ، فسكت أبو بكر ومضت هى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجبتنى عنها ملائكة فارأتنى وكفي الله شرها وذكر أنها ما تت محتوفة بعدل الله عليال

# ﴿ سورة الاحلاص مكية وهي أربع أبات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

و فل عوالله أحد و الله الصمد و لم بلد ولم بولد و ولم يكن ال كفوا أحد كه الصمد فعل عمى مفعول من صمد اليه افال مفعول من صمد اليه افال الم بكر الناعي عير بي أحد و بعمر و بن مسعود و بالسيد الصمد و الا بكر الناعي عير بي أحد و بعمر و بن مسعود و بالسيد الصمد

علوته بعمام ثم فلشله ، خدها خزيت فأنت السيد الصمد

الكفوالنظير يخ قل هواللة أحد و الفهالصد و لم بلدولم بولد و ولم يكن له كفوا أحد كه هذه السورة مكن في قول ابن عباس السورة مكنة في قول ابن عباس وجحد بن كعب وأبى العالمية والضحال ولم تقدم في قبلها عداوة أقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه و مجد بن كعب وأبى العالمية والضحال ولم تقدم في قبلها عداوة أقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه و مجد بن المقدم عباد الأونان والقائلين الذين التعليث و بغير ذلك من السورة مصرحة بالتوحيد وادة على عباد الأونان والقائلين بالثنوية و بالتليث و بغير ذلك من

نفيا للصاحبة انتهى فولم ىكن له كفوا أحـد ﴾ بقال كفو بضم الكاف وفتحهاوكسرهامعكون الفاء وقال الزيخشري و فات قلت الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغوغير مستقر ولايقدم وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه فاباله مقدسافي أفصح الكلام وأعربه و قلت هذا الكلام اعما سيق لنفي المكافأة عن ذاب البارى سبحانه وتعالى وهذا المعنى مصبه ومركزه هوهذا الظرف فكان لذلك أهم شئ وأعناه وأحقه بالتقديم

واحراه انهى وعده الجلة ليست من هذا البابودلك أن قوله ولم يكن له كفوا أحد ليس الجاروالجرور فيه تاما انها هو ناقص الايصلح أن يكون خبر المكان بل هو متعلق بكفوا وقدم عليه عالم تقدير ولم يكن أحد كفوا له أى مكاف فهو في معنى المفعول متعلق بكفوا وتقدم على كفوا للاهتام به ادفيه غمير البارى تعالى وتوسط الخبر وان كان الأصل التأخير الان تأخير الاسم هو فاصلة في دنا ويقد المدى قردنا ويطل اعراب مكى وعبر وأن له الخبر وكفوا حال من أحداث نفر في ناقص الايصلح أن يكون غير وبدا أن تسكم في الفرف الذي يصلح أن يكون خبرا ويصلح أن يكون غير خال سيبو به وتقول ما كان فيها أحد خبر منا كان أحد مثل فيها وليس أحد فيها حد خبر مناف والم المناف على المناف على أخرت المناف والم أصبت فقول ما كان فيها أحد خبر امنال وما كان أحد مناف والمناف و

أحد لأنهظرف نافص لا

يملح أن تكون خسرا

(الدر)وبدلك بيطل سؤال الزعشرى وجوابه وسيوبه المات كام فى الظرف الذى يصلح أن يكون خبرا ويصلح أن يكون غير خبر وقال سيبو به وتقول ما كان فيها أحد خبر منك اذا جمات ( ٢٥٥ ) أحد مثلك فيها وليس أحد فيها خبر منك اذا جمات

الكلام اعاسيق لنفي المكافأة عن ذات البارى سيمانه وتعالى وهذا المعنى مصبه وص كره هو هذا الظرف فكان لذلك أهرني وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه انهى وهذه الجلة ليست من هذا الباب وذلك ان قوله ولم يكن له كغوا أحد ليس الجار والمجرو رفيه تأما انماهو تأقص لايصلح أن يكونخرالكانبلهومتعلق كفواوقدمعليه فالتقدر ولميكن أحدكفوا له أيمكا شدفهو في معنى المفعول متعلق بكفوا وتقدم على كفو اللاهمام به اذف مصرالياري تعالى وتوسط الخبر ران كانالأصلالتأخر لانتأخرالاسم هوفاصلة فحسن ذلك وعلى هذا الذي قررناه ببطل عراب مكى وغيره ان له الخبر وكفوا حالمن أحدالانه ظرف ناقص الاصلح أن مكون خراو بذلك ببطل سؤال الزمخشري وجوابه وسببويه انماتكم فيهذا الظرف الذي يصلحان مكون خبرا ويصلح أن مكون غيرخبره فالسبو به وتقول ما كان فهاأ حد خيرمنك وما كان أحدمثلك فها وليس أحدفها خبرمنك ذاجعلت فهامستقر اولم تجعله على قولك فهازيد قائم أجريت الصفة على الاسم فان جعلته على فهاز بدقائم نصت فتقول ما كان فها أحد خير امنك وما كان أحد خير امنك فها الاانكاذا أردت الالغاءف كلها أخرت الملغي كان أحسن واذا أردت أن يكون مستقر افسكها قدمته كان أحسن والتقديم والتأخير والالغاء والاستقرار عربي جمد كثير قال تعالى ولم يكرزله كفوا أحد ، وقال الشاعر ، مادام فهن فصل حما ، انتهى ومانقلناه ملخصاوهو بألفاظ سيبو به فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي بصلح أن مكون خبرا ومعنى قوله مستقرا أي خبرا للبنداولكان (فانقلت) فقدمشل بالآية الكرعة (قلت) هذا الذي أوقع مكيا والزعشري وغسرهمافهاوقعوافيهوانما أرادسيبو بهان الظرف التام وهوفي قوله ه مادام فهن فصيل حيا ه أجرى فضلة لاخبرا كاأن له في الآية أجرى فضلة فحمل الظرف القابل أن يكون خبرا كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خرا ولايشك من له دهن يحيم انه لا بنعقد كلام من قوله ولم يكن له أحدبل لوتأخر كفوا وارتفع على الصفةوجعل لهخبرا لم نعقدمنه كلام بلأنت تريان النفي لم بتسلط الاعلى الخبرالذي هو كفو وله متعلق بهوالمعني ولمربكن لهأحد مكافئه وقدجاءفي فضل همذه السو رةأحاديث كثيرة ومنها انهانعدل ثلث القرآن وفدتكم العلماء على ذلك وليس هذا موضعه واللهالموفق

> ﴿ سورة الفلق مكبة وهي خس آيان ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ قَلْ أَعُودُ بِرِبِ الفَلْقَ ﴿ مِن شَرِمَا خَلْقَ ﴿ وَمِن شَرِ عَاسَقَ اذَا وَقَبِ ﴿ وَمِن شَرِ النَفَائَاتَ فَى الْفَقَد ﴾ ومن شرحا النفاد اذَا حسد ﴾ الفقد ﴿ ومن شرحا النفاد اذَا حسد ﴾ الفلق فعل عمني مقال الشاعر الله تعالى ﴿ وقب اللَّهِ الْمَالَ الشَاعِر وقب العدّ المِعلَمِ مُنكَانَهُم ﴿ عَلَيْهُمْ مَالِ السّموم فَأَحْمَدُوا

( ٧٧ - تفسيرالبعر المحيط لابي حيان - ثامن ) أجرى فضلة فحمل الفلرف القابل أن يكون خبرا كالظرف الناقص في قوله كونه لم يستعمل خبرا ولايشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من ولم يكن له أحد بل لو تأخر كفوا وارتفع على الصفة وجعل له خبرالم ينعقد منه كلام بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط الاعلى الخبرالذي هو كفواوله متعلق به والمعنى ولم يكن له أحسكافته

للداهب المخالفة للتوحيد وعن إبن عباس ان البهودة الوايا محدصف لنار بكوا فسيد فلزلت وعن أى العالية قال قادة الاحزاب انسب لنار بك فنزلت فان صيحدا السبب كان هو ضعيرا عالمداعلي لربأى قل هوالله أى ربى الله و يكون مبندا وخبراوا حد خبران ، وقال الزعشر ي وأحد بدل من قوله القداوعلى هوأحمدانهي وان لم يصيح السب فهوضم رالأمر والشان مبتمد والجلة بعده مبتداوخبر فيموضع خرهو وأحديمني واحدأي فردس جميع جهات الوحدانية أي في ذاته وصفاته لانتجز أوهمز ةأحدهذا بدل منواو وابدال الهمز ةمفتوحة من الواو قليل من ذلك اصرأة إناة بر بدون وناة لانه من الوني وهو الفتو ركما أن أحدامن الوحدة ﴿ وَفَالَ تَعلَبُ بِينَ وَاحْدُواْحَد فرق الواحديد خله العددوا لجع والاننان والأحداد يدخله يقال اللة أحد والانقال زيد أحدالان الله خصوصة له الأحدوز بدتكون معالات انهى وماذكر من ان أحد الايدخلد ماذكر منقوض بالمدد ووقرأ ابان بن عثمان وزيد بن على ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أى اسعق وأبوالسال وأبوعروفي روابة بونس ومحبوب والاصمى واللؤلؤى وعبيدوهرون عنا حدالله يحذني التنو بنالالتقائم ملام التعريف وهومو جودفي كلام العرب وأكترما بوجدفي الشعر نحوقوله ، ولاذا كر الله الافلمالا ، وتحوقوله ، عمر والذي هشم التر بدلقومه ، الله الصمد ميتداوخير والأفسيمأن تكون هذه جملاء ستفلة بالاخبار على سيل الاستنباف كالتفول زيد العالمزيد الشجاع ووقبل الصعدص غفوا لخرفي الجلة بعده وتقدمتس الصمد في المفردات ، وقال الشعني و عنان بن رياب هو الذي لا بأكل ولايشرب ، وقال أي بن كعب بفسره ما بعده وهوقوله لم الدولم اولد ، وقال الحسن الصمد المصمت الذي لاجوف له ، ومنه قوله

شهاب حروب لا ترال جياده و عوابس بملكن الشكيم المصمدا
وفي كتاب التصرير أقوال غيره فدلات عبد عليها اللغة وقال اين الانبارى لاخلاف بين أهل اللغة
أن الصمدهوال يدالذي ليس فوق أحد الذي وصمداليه الناس في أمورهم وحواجهم ه قال
الزيخمرى لم بلد لا نهلا يعانس حتى تكون له من جنب صاحبة فيتوالدا ودل على هذا المعني
مقوله أنى يكوله ولدولم تكن له صاحبة ه ولم يولد لان كل مولود محدث وجسم وهوقد يم لا أول
لوجود موليس بجدم ولم يكافئه أحد يقال له كقو بضم السكاف وكسرها وقحها مع كون الفاء
و بضم السكاف معضم الفاء ه وقر أحرة وحفص بضم السكاف واسكان الفاء وهز حزة وأبد لها
حفص واواو باقي السيمة بضم بما والهمز وسهل الحدة الأغرج وأبوجهثر وشبة ونافع وفي
و وابة عن نافع أيضا كفامن غيرهز نقل حركة الهمزة الى الفاء وحدث في الممزة ه وقرأ سلمان بن
على من عبد الله بن عباس كفاء بكسر السكاف وفتح الفاء والمدكا قال النابعة

على من عبدالله بن عباس قفاء بشمر السابي وقع الله وقال مكى سبو به يعتار أن يكون الطرف خيرا اذا قدمه وقد خطأه المبرد به خدا الأهدم الظرف ولم يعمله خبرا والجواب الطرف خيرا اذا قدمه وقد خطأه المبرد به خدا والآية لانه قدم الظرف ولم يعمله خبرا والجواب السيو يعلم عنع الماء الفلوف واختياره ولا يكون خبرا و يجوز أن يكون حالامن النكرة وهي أحد لما تقدم الحمال القول النهي وخرجه ابن عطية أيضا على الحال و وقال واختياره ولا يكون للبرد حجة على هذا القول النهي وخرجه ابن عطية أيضا على الحال و وقال الزعتمري ( فان قلت ) الكلام المري القميح أن يؤخر الظرف الذي هو لموغير مستقر ولا رقد موسيو يه على ذلك في كتابه فابالله مقدما في أفتو حدالك الكلام وأعربه ( قلت ) هذا م

فبالمستقرا ولم تعمله على قولك فها زيد قائم أجر بتالصفة على الاسم فان جعلت على فهازيد فاثم نصت تقول ما كان فيها أحدخيرا منك وما كانأحد خيرا منك فيها الاالك اذا أردت الالغاء فكلما أخرت الملغي كان أحسن واذا أردتأن يكون مستقرا فكاما قدمت كان أحسن والتقديم والتأخر والالغاء والاستقرار عربي جد كثير قال تعالى ولم يكن له كفوا أحمد وقالمادام فهن فصيلحيا انهى مانقاناه ملنعصاوهو بالفاظ سبو مه فانت ترى كلامه وتمشيله بالظرف الذي يصلحأن بكون خبراومعني قوله مستقرا أي خرا للبندأ أولكان فانقلت فقاسئل بالآبة الكرعة قلتهذا الذيأوقع مكما

والزيخشرى وغسرها

فيا وقعوافيه وانما أراد

سيبو يهأن الظرف التام

وهو في قوله مادام فين

فصلحما أحرى فضلة

(041)

ياطيف هند لقدا بقيت لى أرقا ، إذ جنتناطارةا والليل قدغسما ه وقال محدين كمب النهار دخل في الليل ، وقال إبن شهاب المرا دبالغاسق الشمس اداغر بت وقال القتى وغير دهو القمر ا دادخل في ساهور دنفسف وفي الحديث نظر صلى الله عليه و سلم الى القمر فقال ياعاتشة نعو دبالقهمن هذا فانه الغاسق اذاوقب وعنه صلى الله عليه وسلم الغاسق النجم وقال ابن زيدعن العرب الغاسق النر بالذاسقطت وكانت الأسقام والطاعون تهج عند ذلك ، وقيل الحية اذا لدغت والغاسق سم نابها لانه يسيل منه والنفائات النساء أوالنفوس أو الجماعات السواحر يعقدن عقمدا في خيوط وينفثن علماو يرقين ه وقرأ الجمهور النفاثات والحسن يضم النون وابن عمر والحسن أيضا وعب دالله بن القاسم و يعقوب في رواية النافثات والحسن أيضاوأ بوالربيع النفتات بغيرألف تحوالخدرات والاستعادة من شرعن هوما يصيب الله تعالىبه من الشرعند فعلهن ذلك وسبب نز ولهاتين المعوذتين ينفي ماتأوله الزمخشرى من فواه ويجوزأن يرادبه النساءذات الكيادات من فوله ان كيدكن عظم تشيها لكيدهن بالسحر والنفث في العقد أواللاتي بفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسبن كانهن يسحرنهم بذلك اتنهى وقال بعطية وهمذا النفثهو علىعقد تعقدفي خيوط وتحوها على اسم المسحور فيؤذي بذلك وهذا الشأن في زمانناموجود شائع في صحراء المغرب وحدثني ثقة انهرأي عنم بعنهم خيطاأ حر فدعقدت فيمعقد على فسلان فنعت من رضاع أمهانها بذلك فكان اذاحل عقدة جرى ذلك الفصيل ألى أمه في الحين فرضع انهى ٥ وقيل الغاسق والحاسد بالطرف لانهاذا لم يدخل الليل لا يكون منسوبا اليه وكذا كل مافسر به الغاسق وكذلك الخاسد لا يو ترحدده اذا أظهرهان يعتال للحسودفيا يؤذبه أمااذالم يظهر الحسد فاعا يتأذى به هولا المحسودلاغتامه بنعمة غيره ، قال الزمخشري و يجوز أن يرادبشر الحاسد أنه وساجة حاله في وقت حسد ، واظهار أثرهانتهي هوعم أولافقال من شرماخلق تمخص هذه خفاء شرها إذيجيء من حيث لا يعلم وقالوا شرالعداة المراجي بكيدك من حيث لاتشعر ونكرغاسق وحاسد وعرف النفاتات لان كل نفائة شريرة وكل غاسق لا يكون فيه الشر إنا يكون في بعض دون بعض وكذلك كل حاسد لايضر وربحسه محودوهو الحسدفي الخيرات ومنه لاحسد إلافي اثنتين ومنه قول أى تمام ه وماحامدفيالمكرمات بحاسه ه وقالآخر ه انالغلاحسنفي،شلها الحسه ه وقول المنظور اليه للحاسدا فانظر الحس على عينيك يعنى به هذه السورة لانها خس آيات وعين الحاسد فى الفالب واقعة نعوذ بالله من شرها

#### ﴿ سورة الناس مدنية وهيست آبات ﴾

# ﴿ يسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ قُلَّاعُودُ بِرِبِالنَّاسِ ﴿ مَلِكَ النَّاسِ ﴿ إِلَّهَ النَّاسِ ﴿ مَنْ شَرَّ الْوَسُواسَ ﴿ الَّذِي يوسوس في صدور الناس و من الجنة والناس كا تقدّم انها نزات معماقباما والخلاف أهي مدانة أممكية وأضيف الربالي الناس لان الاستعادة من شرا لموسوس في صدورهم استعادوا بربهم مالكهم والههم كايستعيالهب عولاه اذادهم أمروالظاهر أنملك الناس إله الناس صفتان موقال الرمخشرى هماعطفابيان كقولك سيرة بى حفص عمر الفاروق بين علك الناس تم زيدبيانا

بسمالله الرحن الرحيم) في فل أعوذ برب الفلق كه هذه السورة مكية وسب نزول الموذتين قمة ﴿ سورة القلق ﴾ لبيدوما حكى عنه ولما شرح أمر الالهية في (٥٣٠) السورة قبلها شرحما يستعادمنه بالله من الشر الذي في العالم وم اتب

النفت شبه النفخ دون تفل بريق قاله بن عطية ، وقيل نفخ بريق معه قاله الزمخشري ، وقال صاحب اللوامح شبه النفخ من الفرفي الرقية ولاريق معه فاذا كان ريق فهو التفل هقال الشاعر فان أبرا فلم أنفث عليه يه وان يفقد في له الفقود

﴿ قُلَّا عُودُ رِبِ الْفَلِقِ وَ مِنْ شَرِما خَلَقِ وَ وَمِنْ شَرِّعَا سَقِ اذَا وَقِبِ وَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَا ثَاتَ فِي العقد ي ومن شر حامدا ذاحسه كه همة والسورة مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريبعن ابن عباس مدنية في فول ابن عباس في رواية صالح وفتا دة و جاعة ه فيل وهو المحمح وسب نز ول المعود دتين فسنسحر لمبدين الأعصم البهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوجف والجف قشر الطلع فيه مشاطة رأسه هليه الصلاة والسلام وأسنان مشطه ووترمعقو دفيه حدى عشرة عقدة مغروز بالابرفأنزلت عليه المعودة نان فجعل كلافرأ آبة انحلت عقدة ووجد صلى الله عليه والمرفى نفسه خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكاعتا ثانشط من عقال ولماشر أمرالالهية فى السورة قبلها شرح مايستما دُمنه بالله من الشر الذى فى العالم ومراتب مخلوقاته والفلق الصبح قاله ابن عباس وجابر بن عبدالله وعاهدوفنا دةوا بن جبير والقرطي وابن زيدوفي المثل هوأبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح ه وقال الشاعر

بالسلة لم أنها بت مرتقبا ، أرمى النجوم الى أن قدر الفلق

يه وقال الشاعر يصف الثور الوحشي

مخلوقاته ووالفلق الصبح

قاله ابن عباس في منشر

ماخلق كد عام مدخل فيه

جيع من يوجد منه الشئ

من حيوان مكاف وغير

مكلف وجاد كالاحراق

بالنار والاغراق بالبحر

والقتل بالسم ووالغاسق

الليل ووقب أظلم ودخل

على الناس قاله ابن عباس

والنفاثات النساء السواح

يعقدن عقدا في خبوط

و منف أن علما و رقان

والاستعادة منشرهن

هو مايصيب الله به من

الشرعند فعلهن ذلك

وقد الغاسق والحاسد

بالظرف لأنداذا لمدخل

اللمللا تكون شرمنسوب

المهوالحاسدلانؤ ترحسده

الا اذا أظهره مان عتال

للحسودفها يؤذبه أمااذا

لمنظهر الحددفات أذى

الاالحاسدلاغتامه بنعمةغير

﴿ سورة الفلق ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم)

(ع)وقرأعر وبنعبد

وبعض المعتزلة القائلين

بان الله تعالى لم يعلق الشر

منشر بالتنو بنماخلق

على النفي وهي قراءة

(الدر)

حتى اذا ما انجلى عن وجهه فلق ۾ هاديه في أخريات الليل منتصب و وفيل الفلق كلنا فلقه الله تعالى كالأرض والنبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحب والنوى وغر برذلك ، وقال إن عباس أيضاو جاعة مر الصحابة والتابعين الغلن جبفي جهنم ورواءأ بوهر برةعن رسول اللهصلي الله علىموسلم وقالوا لمناطمأن من الأرض الفلق و جعم فلقان م وقيل وادفى جهنم م وقال بعض الصحابة بيت في جهنم ا ذافتح صاحبجيع أهمل النارمن شمذة حرمه وقرأ الجمهورمن شرماخلق باضافة شراليما وماعام يدخل فيهجيع من يوجدمنه الشرمن حيوان مكاف وغير مكاف وجاد كالاحراق بالنار والاغراق بالمر والفتل السم و وقرأعرو بن عابد من شر بالنوين و وقال بن عطب وقرأعرو بن عبيدو بعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يعلق الشرسن شر بالتنوين ماخلق على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل الله غالق كل شئ ولهذه القراءة وجه غير النفي فلاينه في أن زدوهوأن كمون ماخلق بدلامن شرعلي تقدير مخذوف أيمن شر تمرماخلق فحذف لدلالةشر الأول علي أطلق أولاتم عم النياه والغاسق اللبل ووقب أظلم ودخسل على الناس قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وزممكه الزمخشرى على عادته فقال والغاسق اللسل اذا اعتكر ظلامهمن قوله تعالى الى غسق الليل ومنه غسقت العين امتلات دمعا وغسقت الجراحة امتلات دماو وقو به دخول ظلامه في كل شئ انهى ، وقال الزجاج هو الليل لانه أبرد من النهار والغاسق البارداستعيد من شر والانه فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك ع قال الشاعر

مردودة مبنية على منه هب إطل الله خالق كل شئ انتهى ( ح ) لهـذه القراءة وجه غيرالنفي فلاينبني أن تردوهو أن يكون ماخلق الله بدلامن شرعلى تقدير محدوف أى من شر شر ماخلق فلنف شر لدلالة شرالاول عليه اطلق أولا مم عمانيا

(سم الله الرحن الرحم) وقلأعوذ برب الناس الآية تف تم أنها نزلت مع ماقبلها وأضف الرب الى الناس لان الاستعادة من شرالموسوس في صدورهم استعادوا بربهم مالكهم والمهم كانستعندالعسد عـولاه اذا دعمـه أمر والظاهران ملك الناس الهالناسصفتانوالخناس الراجع على عقبه المستتر أحمانا وذلك من المسطان مفكن اذاذكر العبد الله تأخروس في من الجنة والناس للتبعيض أي كائنا من الجنة والناس فهي في موضع الحال أي ذاك الموسوس هو بعض الجنةو بعض الناس وكان علىه السلام اذا آوى الى فراشه جع كفيه ونفث فهماوقر أفلهواللهأحد والمعوذتان ثم مسح بهما مااستطاعمن جسدهسدأ رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثاصلي الله عليه وسلم وشرف وكرم وبادلة وترحم

﴿ سورة الناس ﴾

(الدر)

﴿ سورة الناس ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ح) الظاهر ان ملك الناس الهالناس صفتان (ش) هما عطفا بيات

#### ﴿ يقول راجي عفو ربه الجيب ، مصححه محد اسماعيل الذيب ﴾

حدا لمن أنسًا لمن اصطفاء سحائب نوابغ الحكم يه وأمطرهم (أنهر) سوابغ النم ه وأمدهم ( بعر ) فيض فضله ( المحيط) الزاخر يه مثلاطمة أمواجمه بأسرار المعجزات اليواهر يه تملوه أسفنه بيواتر الحجج الزواهي الزواهر ، وصلاة وسلاما على خمير مبعوث يخبركتاب لخير أمَّه ﴿ وَآلُهُ وَأَعِمَامُ الَّذِينَ بِذَلُوا نَفُوسُهُمْ وَنَفِيسُهُمْ بِأَنَّ لَمُم الجنه ﴿ وَبِعَنْدُ ﴾ فَكُمْ مِن مَكَنُونَاتَ فِي أَصِدَافُهَا مُودَعَةٌ خَبَايًا الْحَفَايَا ﴿ حَتَّى كَادَتُ أن عنبر عنها بكان لولا عناية رب البرايا ﴿ فَقَيْضَ الله سِمَّانَهُ وَلَهُ المُّنَّةُ وَالْطُولُ ﴿ وَلا جد إلا له ولا حول ، مليك السنف والقلم ، ومعدن الأسرار والحسكم ، وارث مجد آبانه الفخام و حاى حوزة بيضة الاسلام ، المعلى بأوصافى جدّه علمه الصلاة والسلام ، السلطان الأعظم ، والملك الأجل الأكرم ، مولاي عبد الحفظ ، ابن مولاي السلطان حسن و خلد الله ملكه ما نوالي الزمن ، فأصدر أمره السني العالى ي بايراز هذه اللا لى ي ألا وهم النفسيران الجلسلان ي اللذان ما سمح وما سمح عثلهما الزمان ، أحدهما العر المحيط ، وتأنهما الهر الماد من العر المحيط ، نسبها ملنك الحفاظ والوعاء ، ووحسد اللغو مين والنعاه ، تاج الأقران ، الشمير بأبي حيان و وناهيك بكتاب قال فيه الشريف العلامة محب كل عالم وعابد ، مولانا عبد الواحد ، ابن السلطان الأعظم المجاهد في سبل الله ، سبدي محمد بن عبدالله ، أحد أجداد مولاي السلطان عبد الحفيظ نصره الله ، وهاك ما قال

أناك النحر للفظ بالغوالي ، ويرمى بالزبرجد واللاك ﴿ وقال بعض الفضلاء ممّما له ﴾

ىقول لساعب وخائصيه ، هموا فالنفائس في خلالي

فهو والحني بقال كناب غاص مؤلفه في محار حكم كلام الله عز وجل ولم يظهر حتى أظهرها جلبة للناظرين ، ولم يترك شاردة ولا واردة حتى دنت قطوفها للجانين ، وقد رتب ترتيبا مجيبا ، وسلك في مسلكا غريبا ، بدأ في أول الآيان بتوضيح مفرداتها اللغويه ، وثني الكلام على تفسير المركبات التنزيليه ، ذا كرا سبب ماله سبب ونسخ ما هو منسوخ واحكام ما هو محكم ومناحبات الآي والسور لما قبلها ه ومبينا أوجه القراآت الشادة وغيرها & مشمولا هذا الطبع الممون & بنظر الأمين الأجل الحاج محد بن العباس بن شقرون ، بتوكيل نجله الحاج عبد السلام ، وفقه الله للقيام بهذا العمل المبرور خبر قيام ﴿ وَكَانَ هَذَا الطَّبِعِ الرَّاهِي الرَّاهِ المُعُونُ ﴿ وتنسل هذا الشكل الراثق المصون ، عطبعة السعادة ، الثابت محل ادراتها جوار محافظة مصر درب سعادة ادارة مديرها الحمام الأمثل المثيل ، حضرة محد أفندى اسماعيل ، ووافق التمام أوائل سنة ١٣٢٩ من هجرة خير الأنام ﴿ عليه أفضل الصلاة والسلام ع ما توالت الليالي بعدها الأيام

باله الناس لاته فديقال لغيره رب الناس كقوله اتحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون اللهوقد رةال ملك الناس وأما إله الناس نقاص لاشركة فيه فحمل غاية للبيان انهى وعطف البيان المشهور آنه يكون بالجوامد وظاهرقوله انهما عطفابيان لواحمد ولاأنقل عن النعاة شيأفي عطف البيان هل بجو زأن يتكرر لمعطوف عليه واحدام لا بجوز ، وقال الزمخشري (فان قلت) فهلاا كتفي باطهار المضاف السمالذي هوالناس من قواجدة (قلت) لان عطف البيان البيان فكان مظنة للاظهار دون الاضارانهي والوسواس قالوا اسم من أساء الشيطان والوسواس أيضاما يوسوس بهشمهوات النفس وهوالهوى المنهى عنسه والخناس الراجع على عقب المستتر أحيانا وذلك في الشيطان مفكن اذاذ كرالعب الله تعالى تأخر وأما الشهوات فغنس بالاعان وباسة الملك وبالحياء فهذان المعنيان بنسدرجان في الوسواس ويكون معنى من الجنسة والناس من الشياطين ونفوس الناس أو مكون الوسواس أريديه الشيطان والمغرى المزين من فرناء السوء فيكون من الجنة والناس تبينالذلك الوسواس ، قال تعالى عدواشماطين الانس والجن بوحى بعضهمالي مض زخرف القول غروراه وقال قتادة ان من الانس شياطين ومن الجن شياطين فنعوذ بالله منهم ٥ وقال أبوذرلرجل هل تعوذت من شياطين الانس ٥ وقال الزنخشري الوسواس اسم يمعني لوسوسة كالزلزال عمني الزلزلة وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال والمراديه الشيطان مهي بالممدركا نهوسوسةفي نفسه لانهاصنعته وشغله الذي هوعاكف عليه أوأريدذو الوسواس وقد تكامنا معهفي دعواءأن الزلزال بالفتح اسم وبالكسر مصدر في اذاز لزلت ومجوز في الذي الجر على الصفة والرفع والنصب على الشنم ومن في من الجنة والناس للتبعيض أي كالنامن الجنة والناس فهي في موضع الحالأي ذلك الموســوس هو بعض الجنــة و بعض الناس ، وقال الزمخشري ومحوزأن كون من متعلقا بيوسوس ومعناه ابتداء الغابة أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومنجهة الناس انهى ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا والعظمت جاء البناء في الاستعادة منها بصفات ثلاث الرب والملك والاله وان اتعدالمطاوب وفي الاستعادة من ثلاث الغاسق والنفاتات والحاسد بصفة واحدة وهى الربوان تكثر الذي يستعاذمنه كان رسول القصلي الله عليه وسلم اذا آوى الى فراشه جع كفيه ونفث فهما وقرأ قلهو اللهأحمدوالموذتين تممسح بهما مااستطاع من جمده بدأ وأسمه و وجهه وما أقبل من

جسده بفعل ذلك ثلاثا م صلى الله عليه

وعلى آله وصعبه ذوى

الكرموسلمتسلما

**کثرا** 





( Ille )

كقولك سرةابي حفص

عرالفاروق بسين علك

الناس عزيد بيانا باله

الناس لانه قد مقال لغيره

ربالناس كقوله اتحذوا

أحبارهم ورهبانهم

أربابا من دون الله وقد

مقال ملك الناس وأما إله

الناس فاص لاشركة فيه

فعل غالة البدان ( - )

عطف البيان المسهور

أنهكون بالجوامدوظاهر

قوله انهما عطفا سان

لواحدولاأنقلعن النماة

شيئافي عطف البيان عل

مجوز أن شكرر

لمطوف علمه واحدام

لا يجوز والله أعلى الصواب

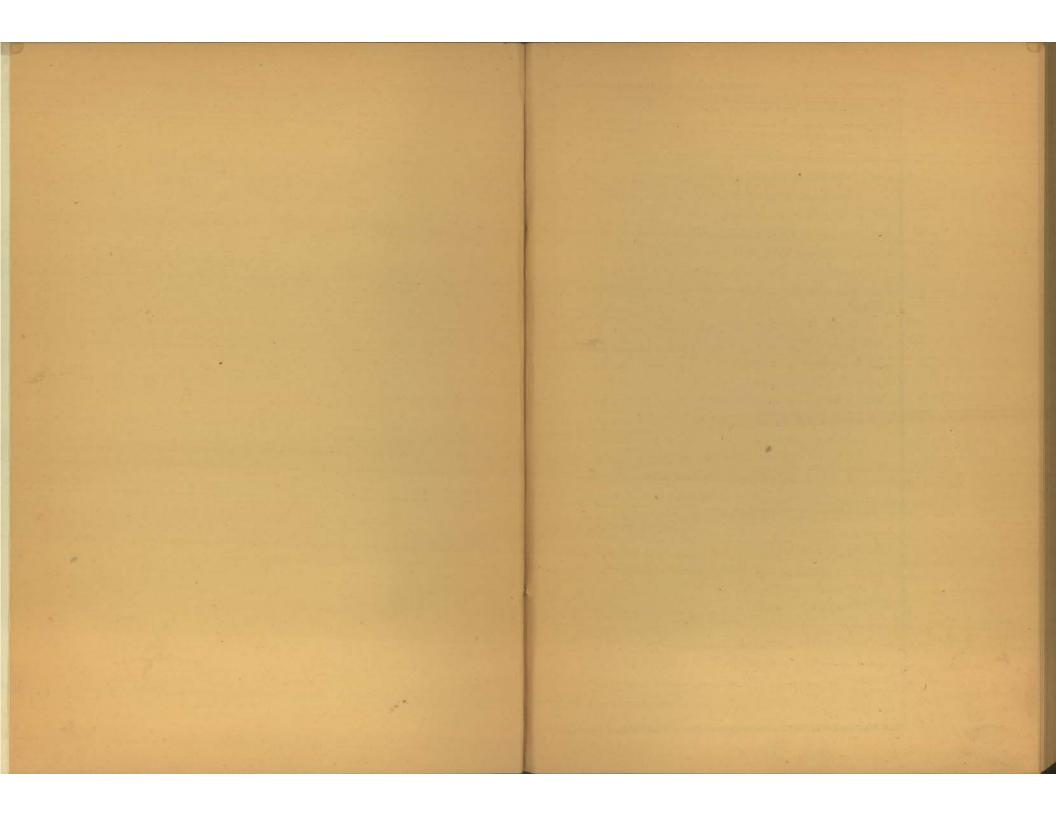

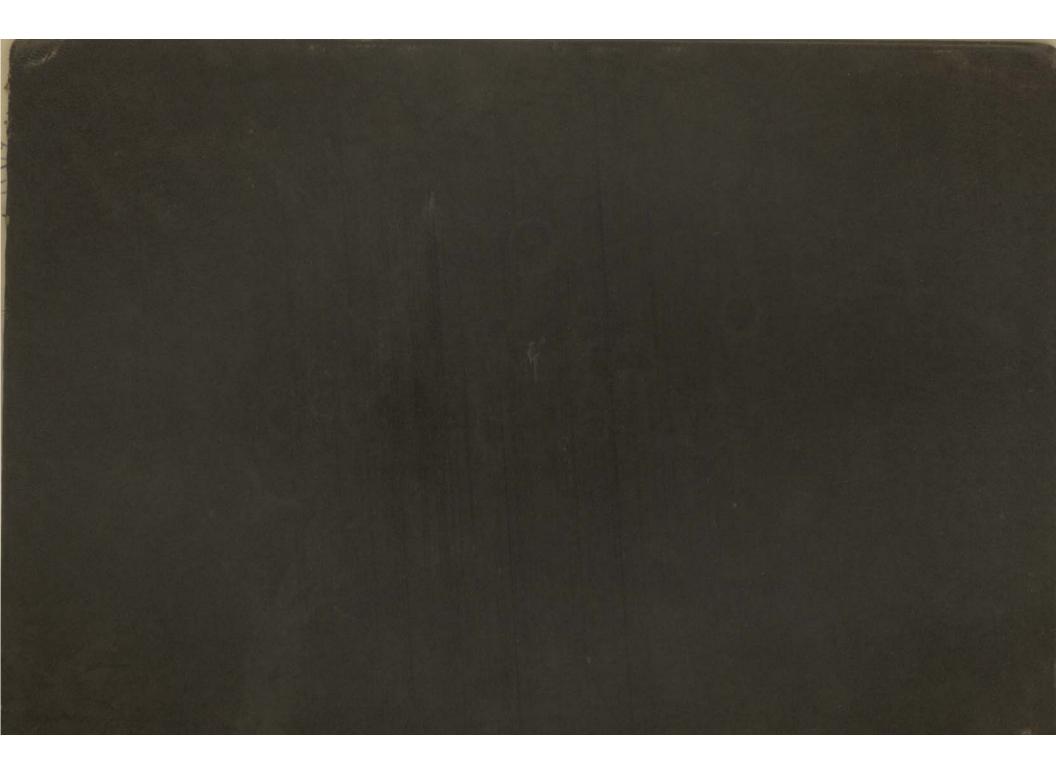